

#### مختصر الصحيحين

#### ألفاظ صحيح مسلم

جمعه د. وليد بن عبد الرحمن الحمدان



#### الطبعة الأولى

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ١٤٤٠ هـ

# بِنْ هِ ٱللَّهُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهُ الرَّحِيمِ اللَّهُ الرَّحِيمِ اللَّهُ الرَّحِيمِ اللَّهُ الرَّحِيمِ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّالِي اللْمُواللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللِهُ الللللِّهُ الللْمُوالِ

الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فلا يخفى على كل مسلم يدين لله تعالى بهذا الدين العظيم دين الإسلام؛ أن من أهم مصادر التشريع: السنة النبوية، فهي الوحي الرباني، والمصدر الثاني، وقد سعدت الأمة الإسلامية بجهود حفل بها التاريخ في جمع السنة وتدوينها بعد أن كانت محفوظة في الصدور، فرويت بالأسانيد، ومن ثم دونت في الجوامع والسنن والمسانيد، وكان من أعظم من دون السنة الصحيحة إماما المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج النسابوري، وكتابهما هو من أصح كتب الحديث والسنة.

وهذا «المختصر» هو اختصار لأحاديث كتابيهما، وقد اشتمل على جلّ أحاديثهما، وهي الأحاديث الأصول، التي تدور عليها غالب أحكام الشريعة ومسائلها.

وقد اشتمل على ثلاثة كتب:

\* الكتاب الأول: جمعت فيه ما رواه الشيخان -البخاري ومسلم-، سواء في ذلك ما اتفقا على إخراج إسناده ومتنه معًا -جميع المتن أو غالبه أو اختصره أحدهما أو لم يذكر لفظه مع الاتفاق على الصحابي- وهو الموصوف به (المتفق عليه) على اصطلاح جمهور المحدثين، فإنهم لا يطلقون الاتفاق إلا على إخراج إسناده ومتنه معًا (النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر ١/٢٩٨)، وهو غالب ما أُثبتُهُ في أصول أحاديث هذا الكتاب، أو ما اتفقا على متنه دون إسناده، وذلك عِندَ اختلاف

الصحابي، وأنبّه على ذَلك، وقد توسّعت في مواضع قليلةٍ فأثبت أحاديث لم يتفقا على متنها إلا في بعض ألفاظها أو معانيها، ورأيت من المناسب إلحاقها به، وقد ميزتها بحرف (م) بجانب ترقيم الحديث، وأنبّه على الاختلاف في ذَلك، ثمّ إني أُلحِقُ بأحاديث الأصل بعض الشواهد والروايات، وما أشرت إليه بحرف (م) فهو من رواية مسلم مما انفرد به عَن البخاري، وما أشرت إليه بحرف (خ) فهو من رواية البخاري مما انفرد به عَن مسلم.

#### ومنهجي في الاختصار:

- اختار لفظ الحديث من صحيح مسلم، ثم أبحث عن أقرب الألفاظ إليه من صحيح البخاري، واجعلها الرواية المعتمدة وأقارن بينها وبين بقية روايات الحديث في صحيح مسلم وصحيح البخاري، فأثبت ما اتفقوا عليه من الألفاظ وما اختلفوا فيه مما له أثر في المعنى والأحكام، وقد اقتصرت على بعض الاختلافات والروايات في هذا المختصر، وتوسعت في أصله وهو «الجامع المختصر لأحاديث الصحيحين».
- واختصر في الروايات والزيادات في الغالب ولهذا أدرجها بعد الأحاديث الأصول، وأما الأحاديث الأصول فنادرا ما أختصرها.
- وإذا قلت: وفي رواية، فهي رواية تابعة للحديث قبلها، فإن كان الحديث قبلها متفقا عليه فالرواية كذلك.
- وألفاظ أصول أحاديث هذا الكتاب هي ألفاظ الإمام مسلم في صحيحه، وما وضعته بين القوسين (...) فهو لفظ انفرد به مسلم أو خالف فيه لفظ البخاري.
- وسلكت في ترتيبه ترتيب المنذري في مختصره لصحيح مسلم؛ في كتبه وأبوابه في الغالب، ووضعت لأحاديثه أرقام صحيح مسلم المطبوعة.
- \* الكتاب الثاني: جمعت فيه أحاديث انفرد البخاريُّ عَن مسلمٍ بإخراجها.

\* الكتاب الثالث: جمعت فيه أحاديث انفرد مسلم عَن البخاري بإخراجها.

ولا أذكر في أحاديثه إلا ما كان مسندًا من الأحاديث والآثار سواء كانت مرفوعة أو موقوفة، وما قَالَ البخاري في إسناده: وقَالَ فلان، وهو من شيوخه، جعلته في حكم المتصل، وفي مقدمة صحيح مسلم آثار لم أذكرها، وإنما ذكرت المرفوع، وأشير إلى المعلقات نادرًا.

والذي دعاني إلىٰ تقسيمه إلى الثلاثة الكتب كون ذلك مفيدًا للحافظ، وهي جادة حسنة قام بها كثير ممن يعتنون بحفظ الصحيحين في هذا الوقت، وعلىٰ رأسهم شيخا الحفاظ في هذا الوقت: فضيلة الشيخ يحيىٰ بن عبد العزيز اليحيیٰ، و فضيلة شيخنا الشيخ خليل بن سليمان المديفر حفظهما الله، فلهم منا الدعاء وعند الله الجزاء، فقد كان لهم إسهام عظيم في حفظ السنة ونشرها، وهم قدوتنا في هذا الشأن وعليهم تخرجنا، لذا أحببت أن تكون الجادة واحدة في تقريب الصحيحين فجعلت ترتيب المتفق عليه متوافقا مع ترتيب المنذري في مختصره لمسلم.

وقد قسمت هذا المختصر إلى اثني عشر جزءًا تيسيرًا على الحافظ، وليكون مقسمًا على أشهر السنة.

وأما أصول الصحيحين التي اعتمدت عليها في هذا «المختصر» فهي:

أولا: «صحيح البخاري»: اعتمدت على النسخة «الأميرية»، والتي اعتمد في تصحيحها على النسخة «اليُونينية»، وقد أشرف على خدمتها الأستاذ/محمد زهير الناصر، وفي مواضع يسيرةٍ أثبتُ لفظ نسخة «فتح الباري» التي اعتمدها الحافظ بن حجر في شرحه على البخاري، وهي من رواية أبي ذرِّ الهروي عَن مشايخه الثلاثة، وقد نصَّ ابن حجر على أنها أتقن الروايات عِندَه (فتح الباري ١/٧)، وقد دعاني إلىٰ هذا الترجيح ما قد يقع

في لفظ «الأميرية» من غرابة أو كانت نسخة الفتح أجود سياقًا، مثال ذَلكَ: حديث فضل أيام عشر ذي الحجة رقم (٩٦٩) حيث جاء لفظه في «الأميرية»: «ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه ...» الحديث، قَالَ ابن حجر -عَن هذا السياق-: والسياق الذي وقع في رواية كريمة شاذٌ مخالف لما رواه أبو ذر اه راجع «فتح الباري».

ثانيا: «صحيح مسلم»: اعتمدت على النسخة التي حقّق نصوصها الأستاذ/ محمد فؤاد عبدالباقي، والذي جعلني أعتمد عليها ما ظهر لي عِند مقارنة ألفاظها بألفاظ صحيح البخاري، حيث وجدت أن لفظها أقرب إليه مواضع كثيرة بل وأقرب إلى لفظ الحديث خارج الصحيحين، وهذا له أهميته في هذا الكتاب الذي غرضه الجمع بين الصحيحين، من ذلك حديث ابن عباس رقم (٨٣٤) حيث ورد فيه في نسخة دار الطباعة العامرة: قَالَ ابن عباس: وكنت أصرف مع عمر بن الخطاب الناس عنها. وفي نسخة عبد الباقي بلفظ: وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها. وكلا النسختين صحيح كما أفاده النووي، ولكن بالنظر إلى لفظ الحديث عِندَ البخاري في رواياته (١٢٣٣) (٤٣٧٠) فهو يوافق نسخة عبد الباقي، كما يوافق لفظُهً خارج الصحيحين، ومثال آخر: حديث أنس رقم (٣٢)، ففي نسخة دار الطباعة العامرة: «إلا حرَّم الله علىٰ النار». وفي نسخة عبد الباقي: «إلا حرَّمه الله علىٰ النار»، وبالنظر إلىٰ صحيح البخاري رقم عبد الباقي، ولولا خشية الإطالة لذكرت أمثلة كثيرة علىٰ ذلك.

أسأل الله الكريم بمنه وفضله أن ينفع به جامعه وحافظه وقارئه، وما كان في هذا الجمع والترتيب من صواب فمن الله، وله الحمد كثيرًا، وما كان فيه من نقص أو وهم أو خلل فمن نفسي المقصِّرة، وأسأل الله أن يغفر ويتجاوز، والمنصِفُ من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابِه، ورحم الله امرءًا استفاد وأفاد، وإلى الله المرجع والمآب.



# الكتاب الأول ما رواه البخاري ومسلم ألفاظ صحيح مسلم





### المادية في المادية





#### باب: تَفسِيرُ الإيمَانِ

النّاس، (فَأَتَتُهُ امرَأَةٌ تَسأَلُهُ عَن نَبِيذِ الجَرِّ) فَقَالَ: إِنَّ وَفَدَ عَبدِ الْقَيسِ أَتُوا النّاسِ، (فَأَتَتُهُ امرَأَةٌ تَسأَلُهُ عَن نَبِيذِ الجَرِّ) فَقَالَ: إِنَّ وَفَدَ عَبدِ الْقَيسِ أَتُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ: "مَن الوَفَدُ، أَو مَن القَومُ؟» قَالُوا: رَبِيعَةُ. قَالَ: "مَرحَبًا بِالقَومِ أَو بِالوَفِدِ غَيرَ خَزَايًا وَلا النّدَامَىٰ». قَالَ: فَقَالُوا: يَربِعَةُ. قَالَ: اللهِ الجَنّةَ. قَالَ: فَأَمَرهُم بِأَربَعٍ وَنَهَاهُم عَن أَربَعٍ. قَالَ: فِقَالُوا: فَمُمنَا اللهِ اللهِ وَحَدَّهُ، وَقَالَ: "هَل تَدُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللهِ وَحَدَّهُ، وَقَالَ: "هَل تَدرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللهِ اللهُ وَاللهُ وَرَسُولُ الله وَحَدَّهُ، وَقَالَ: "هَل تَدرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللهِ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُ الله وَالتَّيَّةِ وَالْحَنتَمِ وَالْمُزَقِّتِ، قَالُ شُعبَةُ: وَرُبَّمَا قَالَ: النَّقِيرِ، وَقَالَ: "اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَالْعُوا اللهُ وَالْمُؤَالِ اللهُ وَالْمُؤَالِ اللهُ وَالْمُؤَالِ اللهُ وَالْمُؤَالِ اللهُ وَالْمُؤَالِهُ وَالْمُؤَالِ اللهُ وَالْمُؤَاللهُ وَالْمُؤَالِ اللهُ وَالْمُؤَالِ اللهُ وَالْمُؤَالِ اللهُ وَالْمُؤَالِ اللهُ وَالْمُؤَالِه

٢- (٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ضَيْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ يَومًا بَارِزًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَن أَلايمَانُ؟ قَالَ: «أَن تُؤمِنَ بِاللهِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: «أَن تُؤمِنَ بِاللهِ وَتُؤمِنَ بِالبَعثِ الآخِرِ». قَالَ: وَمَلائِكَتِهِ، وَكِتَابِهِ، وَلِقَائِهِ، وَرُسُلِهِ، وَتُؤمِنَ بِالبَعثِ الآخِرِ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَلا تُشرِكَ بِهِ شَيئًا، وَتُعِيمَ الطَّلاةَ المَكتُوبَةَ، وَتُؤدِيَ الزَّكَاةَ المَفرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ». قَالَ: وَتُعِيمَ اللهِ وَ مَا الإحسَانُ؟ قَالَ: «أَن تَعبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِن لا تَرَاهُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ مَا الإحسَانُ؟ قَالَ: «أَن تَعبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِن لا تَرَاهُ .

فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَتَىٰ السَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا المَسؤُولُ عَنهَا بِأَعلَم مِن السَّائِلِ، وَلَكِن سَأُحَدِّثُكَ عَن أَشرَاطِهَا؛ إِذَا وَلَدَت الأَمَةُ رَبَّهَا فَذَاكَ مِن أَشرَاطِهَا، وَإِذَا كَانَت العُرَاةُ الحُفَاةُ رُؤوسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِن أَشرَاطِهَا، وَإِذَا كَانَت العُرَاةُ الحُفَاةُ رُؤوسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِن أَشرَاطِهَا، فِي خَمسِ لا يَعلَمُهُنَّ إِلا تَطَاوَلَ رِعَاءُ البَهِمِ فِي البُنيَانِ فَذَاكَ مِن أَشرَاطِهَا، فِي خَمسِ لا يَعلَمُهُنَّ إِلا تَطَاوَلَ رِعَاءُ البَهِمِ فِي البُنيَانِ فَذَاكَ مِن أَشرَاطِهَا، فِي خَمسِ لا يَعلَمُهُنَّ إِلا الله الله الله الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَمَا تَدْرِي نَقْشُ مَّاذَا تَحْسِبُ غَذَا وَمَا تَدْرِي نَقْشُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ الله عَلِيْ اللهِ عَلِيمُ خَبِيرُ ﴾ [لقمان: ٣٤]. قَالَ: ثُمَّ أَدبَرَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (رُدُوا عَلَيَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (رُدُوا عَلَيَ الرَّجُلَ». فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (هُوَ مَن اللهِ عَلَيْ : (هُ مَن اللهِ عَلَيْ الرَّجُلَ». وتُؤمِنَ الرَّجُلَ مَ النَّاسَ دِينَهُم ». وفي روايةٍ (م) زاد: (وَتُؤمِنَ بالقَدَرِ كُلِّهِ ).

#### باب: أُوَّلُ الإيمانِ قَولُ: لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ

٤- (٢٠) عَن أَبِي هُريرةَ ﴿ الله عَلَهُ عَالَ: لَمَّا تُوفِّي رَسُولُ الله عَلَهُ ،
 وَاستُخلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ ، وَكَفَرَ مَن كَفَرَ مِن العَرَبِ ، قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ الْبَي بَكْرٍ ﴿ إِنَّهُ النَّاسَ وَقَد قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «أُمِرتُ أَن أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلا الله ، فَمَن قَالَ لا إِلَهَ إِلا الله فَقَد عَصَمَ مِنِّي النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلا الله ، فَمَن قَالَ لا إِلهَ إِلا الله فَقَد عَصَمَ مِنِّي

مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَىٰ اللهِ». فَقَالَ أَبُو بَكرٍ: وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَن فَرَقَ بَينَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، وَاللهِ لَو مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤدُّونَهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلتُهُم عَلَىٰ مَنعِهِ. فَقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلا أَن رَأَيتُ الله ﷺ قَد شَرَحَ صَدرَ أَبِي بَكرٍ لِلقِتَالِ فَعَرَفتُ أَنَّهُ الحَقُّ.

٥- (٢٢) عَن ابنِ عُمَرَ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُمِرتُ أَن أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَشهَدُوا أَن لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُم وَأَموَالَهُم إِلا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُم عَلَىٰ اللهِ».

٧- (٩٦) عَن أُسَامَةَ بِنِ زَيدِ بِنِ حَارِثَةَ عَلَىٰ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ الحُرَقَةِ مِن جُهَينَةَ، فَصَبَّحنَا القَومَ فَهَزَمنَاهُم، وَلَحِقتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِن الأنصَّارِيُّ، وَطَعَنتُهُ رَجُلًا مِنهُم، فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللهُ. فَكَفَّ عَنهُ الأَنصَارِيُّ، وَطَعَنتُهُ بِرُمحِي حَتَّىٰ قَتَلتُهُ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمنَا بَلَغَ ذَلكَ النَّبِيَّ عَلَیْ فَقَالَ لِي: "يَا أُسَامَةُ وَ بُرُمحِي حَتَّىٰ قَتَلتُهُ، قَالَ لا إِلهَ إِلا اللهُ؟!» قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا. قَالَ: فَقَالَ لا إِلهَ إِلا اللهُ؟!» قَالَ: قُمَا زَالَ مُتَعَوِّذًا. قَالَ: فَقَالَ: "أَقَتَلتَهُ بَعِدَ مَا قَالَ لا إِلهَ إِلا اللهُ؟!» قَالَ: فَمَا زَالَ مُتَعَوِّذًا. قَالَ: "فَقَالَ: "أَقَتَلتَهُ بَعِدَ مَا قَالَ لا إِلهَ إِلا اللهُ؟!» قَالَ: فَمَا زَالَ مُتَعَوِّذًا. قَالَ: "أَفَلَا شَقَقَتَ عَن قَلِهِ حَتَّىٰ تَعلَمُ أَقَالَها أَم لَا؟».

#### باب: مَن لَقِيَ اللهَ بِالإِيمانِ دُخُلُ الجَنَّةَ

 أَذِنتَ لَنَا فَنَحَرِنَا نَوَاضِحَنَا فَأَكُلْنَا وَادَّهَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «افعَلُوا». قَالَ: فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله؛ إِن فَعَلَتَ قَلَّ الظَّهرُ، وَلَكِن ادعُهُم بِفَضلِ أَزوَادِهِم ثُمَّ ادعُ اللهَ لَهُم عَلَيهَا بِالبَرَكَةِ، لَعَلَّ اللهَ أَن يَجعَلَ فِي ذَلكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «نَعَم». قَالَ: فَدَعَا بِنِطَعِ فَبَسَطَهُ، ثُمَّ دَعَا بِفَضلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «نَعَم». قَالَ: فَدَعَا بِنِطَعِ فَبَسَطَهُ، ثُمَّ دَعَا بِفَضلِ أَزوَادِهِم، قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكَفِّ ذُرَةٍ، قَالَ: وَيَجِيءُ الآخَرُ بِكَفِّ تَمَوْ بَكَفِّ ذُرَةٍ، قَالَ: وَيَجِيءُ الآخَرُ بِكِسَرَةٍ حَتَّىٰ اجتَمَعَ عَلَىٰ النِّطعِ مِن ذَلكَ شَيءٌ تَمرٍ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَيهِ بِالبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: «خُذُوا فِي يَسِيرٌ، قَالَ: فَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّطعِ مِن ذَلكَ شَيءٌ أَوعِيَتِهِم حَتَّىٰ مَا تَرَكُوا فِي العَسكرِ وِعَاءً إِلا يُوعِيتِكُم». قَالَ: فَأَكُلُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا، وَفَضَلَت فَضلَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَن مَلَوْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ اللهِ عَن المَة بِهِمَا عَبدٌ غَيرَ شَاكً فَيُوهُ، قَالَ لا إِلَهُ إِلا اللهُ وَأَنِي رَسُولُ اللهِ (لا يَلقَىٰ اللهَ بِهِمَا عَبدٌ غَيرَ شَاكً فَيُحبَ عَن الجَنَّةِ) ». رَوَىٰ (خ) معتَاه عَن سَلَمَة بنِ الأَكوَعِ عَيْهُ.

9- (١٣) عَن أَبِي أَيُّوبَ ﴿ اللهَ عَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : دُلَّنِي عَلَىٰ عَمَلٍ أَعمَلُهُ يُدنِينِي مِن الجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِن النَّارِ. قَالَ : «تَعبُدُ اللهَ لا تُشرِكُ بِهِ شَيئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ، وَتُوتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ». (فَلَمَّا أُدِبَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِن تَمسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الجَنَّةَ»).

١١- (٣٠) عَن مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ ﴿ قَالَ: كُنتُ رِدفَ النَّبِيِّ عَيَّهُ، لَيسَ بَينِي وَبَينَهُ إِلا مُؤخِرَةُ الرَّحلِ، فَقَالَ: «يَا مُعَاذَ بِنَ جَبَلٍ». قُلتُ: لَبَيكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعدَيكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذَ بِنَ جَبَلٍ». قُلتُ: لَبَيكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعدَيكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذَ بِنَ جَبَلٍ». قُلتُ: لَبَيكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعدَيكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذَ بِنَ جَبَلٍ». قُلتُ: لَبَيكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعدَيكَ، قَالَ: «هَل تَدرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَىٰ العِبَادِ؟» قَالَ: قُلتُ: وَسُولَ اللهِ وَسَعدَيكَ. قَالَ: «هَل تَدرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَىٰ العِبَادِ؟» قَالَ: قُلتُ:

اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَىٰ العِبَادِ أَن يَعبُدُوهُ وَلا يُشرِكُوا بِهِ شَيئًا». ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذَ بِنَ جَبَلٍ». قُلتُ: لَبَّيكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعدَيكَ. قَالَ: «هَل تَدرِي مَا حَقُّ العِبَادِ عَلَىٰ اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلكَ؟» قَالَ: قُلتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ. قَالَ: «أَن لا يُعَذِّبَهُم».

١٦ - (٣٢) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْ وَمُعَاذُ بِنُ جَبَلٍ رَدِيفُهُ عَلَىٰ الرَّحلِ قَالَ: ﴿ يَا مُعَاذُ ». قَالَ: لَبَّيكَ رَسُولَ اللّهِ وَسَعدَيكَ. قَالَ: ﴿ يَا مُعَاذُ ». قَالَ: لَبَّيكَ رَسُولَ اللّهِ وَسَعدَيكَ. قَالَ: ﴿ يَا مُعَاذُ ». قَالَ: لَبَّيكَ رَسُولَ اللّهِ وَسَعدَيكَ. قَالَ: ﴿ يَا مُعَاذُ ». قَالَ: لَبَّيكَ رَسُولَ اللّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللّهِ وَسَعدَيكَ. قَالَ: ﴿ مَا مِن عَبدٍ يَشَهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلاَ اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ إِلا حَرَّمَهُ اللّهُ عَلَىٰ النَّارِ ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ؛ أَفَلا أُخبِرُ بِهَا عَلَىٰ النَّاسَ فَيَسَتَبشِرُوا. قَالَ: ﴿ إِذًا يَتَّكِلُوا ». فَأَخبَرَ بِهَا مُعَاذُ عِندَ مَوتِهِ تَأَثَّمًا.

١٣ – (٩٤) عَن أَبِي ذَرِّ ضَيْهُ قَالَ: أَتَيتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ وَهُو نَائِمٌ عَلَيهِ ثَوبٌ أَبيَضُ، ثُمَّ أَتَيتُهُ وَقَد استَيقَظَ، فَجَلَستُ إِلَيهِ فَقَالَ: «مَا أَبيضُ، ثُمَّ أَتيتُهُ وَقَد استَيقَظَ، فَجَلَستُ إِلَيهِ فَقَالَ: «مَا مِن عَبدٍ قَالَ: لا إِلهَ إِلا اللهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَىٰ ذَلكَ إِلا دَخَلَ الجَنَّةَ». قُلتُ: وَإِن سَرَقَ؟ وَإِن سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِن زَنَىٰ وَإِن سَرَقَ». قُلتُ: وَإِن زَنَىٰ وَإِن سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِن زَنَىٰ وَإِن سَرَقَ». قُلتُ: وَإِن زَنَىٰ وَإِن سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِن سَرَقَ». قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: «عَلَىٰ رَغمِ أَنفِ أَبِي ذَرِّ». قَالَ: فَخَرَجَ أَبُو ذَرِّ وَهُو يَقُولُ: وَإِن رَغِمَ أَنفُ أَبِي ذَرِّ.

١٤ - (٣٣) عَن مَحمُودِ بِنِ الرَّبِيعِ؛ عَن عِتبَانَ بِنِ مَالِكٍ ﴿ وَهُوَ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِمَّن شَهِدَ بَدرًا مِن الأَنصَارِ؛ أَنَّهُ أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنِّي قَد أَنكَرتُ بَصَرِي، وَأَنَا أُصَلِّي لِقَومِي، وَإِذَا كَانَت فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنِّي قَد أَنكَرتُ بَصَرِي، وَأَنَا أُصَلِّي لِقَومِي، وَإِذَا كَانَت الأَمطَارُ سَالَ الوَادِي الَّذِي بَينِي وَبَينَهُم وَلَم أَستَطِع أَن آتِي مَسجِدَهُم فَأُصَلِّي لَهُم، وَدِدتُ أَنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ تَأْتِي فَتُصلِّي فِي مُصَلَّىٰ فَأَتَّخِذَهُ مُصَلَّىٰ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَأَوْنِتُ لَهُ، فَلَم وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ حِينَ ارتَفَعَ النَّهَارُ، فَاستَأذَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَأَذِنتُ لَهُ، فَلَم يَعِلَى حَيْل اللهِ عَلَى عَن البَيتَ، ثُمَّ قَالَ: «أَينَ تُحِبُّ أَن أُصَلِّي مِن بَيتِكَ؟» قَالَ: يَجلِس حَتَّىٰ دَخلَ البَيتَ، ثُمَّ قَالَ: «أَينَ تُحِبُّ أَن أُصلِّي مِن بَيتِكَ؟» قَالَ: يَجلِس حَتَّىٰ دَخلَ البَيتَ، ثُمَّ قَالَ: «أَينَ تُحِبُّ أَن أُصلِّي مَن بَيتِكَ؟» قَالَ: يَجلِس حَتَّىٰ ذَخلَ البَيتَ، ثُمَّ قَالَ: «أَينَ تُحِبُّ أَن أُصلَي مَن بَيتِكَ؟» قَالَ: وَحَبَسَنَاهُ عَلَىٰ خَزِيرٍ صَنَعَنَاهُ لَهُ، قَالَ: فَقَابَ رِجَالٌ مِن رَعَيْلِ مَن الْمَاهُ فَالَ: فَقَابَ رَجُالٌ اللهِ عَلَىٰ فَكَبَرَ، فَقُمنَا وَرَاءَهُ، فَصَلَّىٰ رَكَعَتَينِ ثُمَّ سَلَّمَ، قَالَ: وَحَبَسَنَاهُ عَلَىٰ خَزِيرٍ صَنَعَنَاهُ لَهُ، قَالَ: فَقَابَ رِجَالٌ مِن

أَهلِ الدَّارِ حَولَنَا حَتَّىٰ اجتَمَعَ فِي البَيتِ رِجَالٌ ذَوُو عَدَدٍ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنهُم: أَينَ مَالِكُ بِنُ الدُّخشُنِ؟ فَقَالَ بَعضُهُم: ذَلكَ مُنَافِقٌ لا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لا تَقُل لَهُ ذَلكَ؛ أَلا تَرَاهُ قَد قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللهُ يُرِيدُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: قَالَ: فَإِنَّمَا نَرَىٰ وَجَهَهُ بِذَلكَ وَجَهَ اللهِ». قَالَ: فَإِنَّمَا نَرَىٰ وَجَهَهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ. قَالَ: فَإِنَّمَا نَرَىٰ وَجَهَهُ وَنَصِيحَتَهُ لِلمُنَافِقِينَ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «فَإِنَّ اللهَ قَد حَرَّمَ عَلَىٰ النَّارِ مَن قَالَ لا إِلهَ إِلا اللهُ يَبتَغِي بِذَلكَ وَجَهَ اللهِ».

١٥ – (٢٨) عَن عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَن قَالَ: أَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبدُ اللهِ (وَابنُ أَمَتِهِ) وَكَلِمَتُهُ أَلقَاهَا إِلَىٰ مَريَمَ وَرُوحٌ مِنهُ، وَأَنَّ البَّارَ حَقُّ، أَدخَلَهُ اللهُ مِن أَيِّ أَبوَابِ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ». لفظ (خ): «وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبدُ اللهِ وَرَسُولُهُ».

#### باب: الإيمَانُ بِاللهِ أَفضَلُ الأَعمَالِ

١٦ – (٨٣) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: أَيُّ الأَعمَالِ أَفضَلُ؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهُ». قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله». قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجُّ مَبرُورٌ».

٧١ – (٨٤) عَن أَبِي ذَرِّ رَهِ اللهِ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَيُّ الأَعمَالِ أَفضَلُ؟ قَالَ: قَلتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفضَلُ؟ قَالَ: قُلتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفضَلُ؟ قَالَ: قُلتُ: فَإِن لَم أَفعَل؟ قَالَ: أَفضَلُ؟ قَالَ: قُلتُ: فَإِن لَم أَفعَل؟ قَالَ: الفضَلُ؟ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَرَأَيتَ إِن ضَعُفتُ عَن بَعضِ العَمَل؟ قَالَ: عَن بَعضِ العَمَل؟ قَالَ: عَن بَعضِ العَمَل؟ قَالَ: «تَكُفُّ شَرَّكَ عَن النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنكَ عَلَىٰ نَفسِكَ».

#### باب: فِي الأَمرِ بِالإِيمَانِ وَالاستِعَاذَةِ بِاللهِ عِندَ وَسوَسَةِ الشَّيطَانِ

١٨ - (١٣٦) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ ﴿ اللَّهِ عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «(قَالَ اللَّهُ ﷺ قَالَ: «(قَالَ اللَّهُ ﷺ : إِنَّ أُمَّتَكَ) لا يَزَالُونَ يَقُولُونَ: مَا كَذَا، مَا كَذَا، حَتَّىٰ يَقُولُوا: هَذَا اللَّهُ خَلَقَ الخَلقَ؛ فَمَن خَلَقَ اللهَ؟»

١٩ - (١٣٤) عَن أبي هُرَيرَةَ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَأْتِي الشَّيطَانُ أَحَدَكُم فَيَقُولُ: مَن خَلَقَ كَذَا وَكَذَا؟ حَتَّىٰ يَقُولَ لَهُ: مَن خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَ ذَلكَ فَليَستَعِذ بِاللهِ وَليَنتَهِ». وفي روايةٍ (م): «فَمَن وَجَدَ مِن ذَلكَ شَيئًا فَليَقُل: آمَنتُ بِاللهِ».

#### باب: فِي آيَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْظٌ وَالإِيمَانِ بِهِ

٠٠- (١٥٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضَى اللّهِ اللّهِ عَلَى قَالَ: «مَا مِن الأنبِيَاءِ مِن نَبِيٍّ إلا قَد أُعطِيَ مِن الآيَاتِ مَا مِثلُهُ آمَنَ عَلَيهِ البَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ اللّهُ إِلا قَد أُعطِيَ مِن الآيَاتِ مَا مِثلُهُ آمَنَ عَلَيهِ البَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ اللّهُ إِلَيَّ، فَأَرجُو أَن أَكُونَ أَكثَرَهُم تَابِعًا يَومَ القِيَامَةِ».

٢١ – (١٥٤) عَن أَبِي مُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَدرَكَ النَّبِيّ قَالَ: ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ وَأَمَنَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَدرَكَ النَّبِيّ عَلَيْهُ فَآمَنَ بِنَبِيِّهِ وَأَدرَكَ النَّبِيّ عَلَيْهُ فَآمَنَ بِنَبِيّهِ وَأَدرَكَ النَّبِيّ عَلَيْهُ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ ، فَلَهُ أَجرَان ، وَعَبدٌ مَملُوكٌ أَدَّىٰ حَقَّ اللهِ تَعَالَىٰ وَحَقَّ سَيّدِهِ ، فَلَهُ أَجرَان ، وَرَجُلٌ كَانَت لَهُ أَمَةٌ (فَغَذَاهَا فَأَحسَنَ غِذَاءَهَا) ، ثُمَّ أَدَّبَهَا فَأَحسَنَ أَدَبَهَا ، ثُمَّ أَدَّبَهَا فَأَحسَنَ تَعلِيمَهَا » . ثُمَّ أَعَتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا ، فَلَهُ أَجرَانِ » وفي رواية (خ): ﴿ وَعَلَّمَهَا فَأَحسَنَ تَعلِيمَهَا » .

#### باب: مَحَبَّةُ اللهِ وَرَسُولِهِ وَالمُؤمِنينَ مِنَ الإيمَانِ

٢٢- (٤٣) عَن أَنس رَ عَن النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ قَالَ: «ثَلاثُ مَن كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوَةَ الإيمَانِ؛ مَن كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَن يُحِبَّ المَرءَ لا يُحِبُّهُ إلا للهِ، وَأَن يَكرَهَ أَن يَعُودَ فِي الكُفرِ بَعدَ أَن أَنقَذَهُ اللهُ مِنهُ كَمَا يَكرَهُ أَن يُعُودَ فِي الكُفرِ بَعدَ أَن أَنقَذَهُ اللهُ مِنهُ كَمَا يَكرَهُ أَن يُعُودَ فِي الكَفرِ بَعدَ أَن أَنقَذَهُ اللهُ مِنهُ كَمَا يَكرَهُ أَن يُعُودَ فِي الكُفرِ بَعدَ أَن أَنقَذَهُ اللهُ مِنهُ كَمَا يَكرَهُ أَن يُقذَف فِي النَّارِ».

٣٧- (٤٤) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ وَ اللهِ عَلَىٰ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: «لا يُؤمِنُ أَحَدُكُم حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيهِ مِن وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجمَعِينَ».

٢٤- (٤٥) عَن أَنَس رَهِي الله عَن النَّبِيِّ عَيْدٍ قَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لاَ يُومِنُ عَبدٌ حَتَّل يُحِبُّ لِنَفسِهِ ﴾.

٢٥- (٢١٥) عَن عَمرِو بنِ العَاصِ ﴿ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَهَارًا غَيرَ سِرِّ يَقُولُ: ﴿ أَلَا إِنَّ آلَ أَبِي -يَعنِي فُلانًا- لَيسُوا لِي بِأُولِيَاءَ، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ المُؤمِنِينَ ﴾ .

#### باب: فِي خِصَالِ النَّفَاقِ

٢٦- (٥٨) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍ و اللهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «أَربَعٌ مَن كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَن كَانَت فِيهِ خَلَّةٌ مِنهُنَّ كَانَت فِيهِ خَلَّةٌ مِن نِفَاقٍ حَتَّىٰ يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخلَف، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ».

٧٧- (٥٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ آَيَةُ المُنَافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخلَفَ، وَإِذَا ائتُمِنَ خَانَ». وفي روايةٍ (م): ﴿ وَإِن صَامَ وَصَلَّىٰ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسلِمٌ ﴾ .

#### باب: مَثَلُ المُؤمِنِ وَمَثَلُ المُنافِقِ وَالكَافِر

٢٨- (٢٨١٠) عَن كَعبِ بنِ مَالِكٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ:
 «مَثَلُ المُؤمِنِ كَمَثَلِ الخَامَةِ مِن الزَّرعِ؛ تُفِيئُهَا الرِّيحُ، تَصرَعُهَا مَرَّةً وَتَعدِلُهَا أُخرَىٰ (حَتَّىٰ تَهِيجَ)، وَمَثَلُ الكَافِرِ كَمَثُلِ الأَرزَةِ المُجذِيةِ عَلَىٰ أَصلِهَا لا يُفِيئُهَا شَيءٌ حَتَّىٰ يَكُونَ انجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً».

ولَهُما عَن أبي هريرة رضي الله المحوَّهُ، وفيه: «... وَلَا يَزَالُ المُؤمِنُ يُصِيبُهُ البَلاءُ، وَمَثَلُ المُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الأَرزِ لا تَهتَزُّ حَتَّىٰ تَستَحصِدَ».

79 – (٢٨١١) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كُنَّا عِندَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَخبِرُونِي بِشَجَرَةٍ شِبهِ أَو كَالرَّجُلِ المُسلِمِ، لا يَتَحَاتُ وَرَقُهَا، تُؤتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ». قَالَ ابنُ عُمَرَ: فَوَقَعَ فِي نَفسِي أَنَّهَا النَّخلَةُ، وَرَأَيتُ أَبَا بَكٍ وَعُمَرَ لا يَتَكَلَّمَانِ، فَكرِهتُ أَن أَتَكلّمَ أَو أَقُولَ شَيئًا، فَقَالَ عُمَرُ: لأَن تَكُونَ قُلتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِن كَذَا وَكَذَا.

#### باب: خِصَالُ الإيمَانِ

٣٠- (٣٥) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ضَطَّيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الإِيمَانُ (بِضعٌ وَسَبعُونَ أَو) بِضعٌ وَسِتُّونَ شُعبَةً، (فَأَفضَلُهَا قَولُ: لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَأَدنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَىٰ عَن الطَّرِيقِ)، وَالحَيَاءُ شُعبَةٌ مِن الإِيمان».

٣١- (٣٧) عَن عِمرَانَ بِنِ حُصَينٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: «الحَيَاءُ لا يَأْتِي إِلا بِخَيرٍ». فَقَالَ بُشَيرُ بِنُ كَعبٍ: إِنَّهُ مَكتُوبٌ فِي الحِكمَةِ أَنَّ مِنهُ وَقَارًا وَمِنهُ سَكِينَةً. فَقَالَ عِمرَانُ: أُحَدِّثُكَ عَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَتُحَدِّثُنِي عَن صُحُفِكَ.

٣٢- (٣٦) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ النَّبِي النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَعِظُ أَخَاهُ فِي الحَيَاءِ، فَقَالَ: «الحَيَاءُ مِن الإِيمَانِ».

٣٣- (٤٨) عَن أَبِي شُرَيحِ الخُزَاعِيِّ وَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «مَن كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَليُحسِن إِلَىٰ جَارِهِ، وَمَن كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَليَقُل خَيرًا الآخِرِ فَليَقُل خَيرًا وَليَومِ الآخِرِ فَليَقُل خَيرًا أَو لِيَسكت ». ولهما من حديث أبي هريرة نحوه. وزاد (خ) فيه: «فَليصِل رَحِمَه».

٣٤- (٤٦) عَن (أَبِي هُرَيرَةَ) وَ اللهِ عَلَيْهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لا يَدخُلُ الجَنَّةَ مَن لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ». روى (خ) معنالا عَن أَبِي شُرَيح وَ اللهِ عَن اللهِ عَن أَبِي شُرَيح وَ اللهَ عَن اللهِ عَن أَبِي شُرَيح وَ اللهُ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَا عَالَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُولِيْكُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

٣٥- (٧٥) عَن البَرَاءِ وَ اللهِ يُحَدِّثُ عَن النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الأَنصَارِ: «لا يُحِبُّهُم إلا مُؤمِنٌ، وَلا يُبغِضُهُم إلا مُنَافِقٌ، مَن أَحَبَّهُم أَحَبَّهُ اللهُ، وَمَن أَبغَضَهُم أَبغَضَهُ اللهُ».

٣٦– (٢٩٩٨) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِيِّ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا يُلدَغُ المُؤمِنُ مِن جُحرِ وَاحِدٍ مَرَّتَينِ».

#### باب: الإيمَانُ يَأْرِزُ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ وَالْإِيمَانُ يَمَانٍ

٣٧- (١٤٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ الإيمَانَ لَيُورُزُ إِلَىٰ المَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الحَيَّةُ إِلَىٰ جُحرِهَا».

٣٨- (٥٢) عَن أبي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: ﴿ جَاءَ أَهلُ اليَمَنِ، هُم أَرَقُ أَفئِدَةً وَأَضعَفُ قُلُوبًا، الإيمَانُ يَمَانٍ، وَالحِكمَةُ يَمَانِيَةٌ، السَّكِينَةُ فِي أَهلِ الغَنَمِ، وَالفَحْرُ وَالخُيلاءُ فِي الفَدَّادِينَ أَهلِ الوَبَرِ قِبَلَ مَطلِعِ الشَّمس ﴾.

٣٩- (٥١) عَن أَبِي مَسعُودٍ رَهِ اللهِ قَالَ: أَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ نَحَوَ اليَمَنِ، فَقَالَ: «أَلا إِنَّ الإيمَانَ هَهُنَا، وَإِنَّ القَسوَةَ وَغِلَظَ القُلُوبِ فِي الفَدَّادِينَ عِندَ أُصُولِ أَذَنَابِ الإِبلِ، حَيثُ يَطلُعُ قَرنَا الشَّيطَانِ فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرَ».

#### باب: نَفيُ الإيمَانِ عَن الزَّانِي وَالسَّارِقِ والمُرَادُ نَفيُ كَمَالِهِ

٠٤- (٥٧) عَن أبي هُرَيرة ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا يَنزِي النَّانِي حِينَ يَسرِقُ وَهُوَ مُؤمِنٌ، وَلا يَسرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسرِقُ وَهُوَ مُؤمِنٌ، وَلا يَسرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسرِقُ وَهُوَ مُؤمِنٌ، وَكَانَ أَبُو هُرَيرَةَ يُلحِقُ مَعَهُنَّ: وَلا يَشرَبُ الخَمرَ حِينَ يَشرَبُهَا وَهُوَ مُؤمِنٌ». وَكَانَ أَبُو هُرَيرَةَ يُلحِقُ مَعَهُنَّ: «وَلا يَشَهِبُ نُهُبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرفَعُ النَّاسُ إِلَيهِ فِيهَا أَبصَارَهُم حِينَ يَنتَهِبُهَا وَهُو مُؤمِنٌ». وفي روايةٍ زاد: «والتَّوبةُ مَعرُوضَةٌ بَعدُ».

#### باب: إطلاقُ اسم الكُفرِ عَلَىٰ مَا دُونَ الكُفرِ الأَكبَرِ

٢١ - (٦٦) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمرَ ﴿ عَن النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ اللهَ اللهِ بنِ عُمرَ ﴿ اللهِ بَعْدُو اللهِ بَعْدُو اللهِ بَعْدُو اللهِ بَعْدُو اللهِ بَعْدُو اللهِ اللهِ اللهِ بَعْدُو اللهِ اللهِ اللهِ بنِ عُمْدُو اللهِ اللهِ

٤٢ - (٦٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ فَ اللهِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لا تَرغَبُوا عَن آبَائِكُم، فَمَن رَغِبَ عَن أَبِيهِ فَهُوَ كُفُرٌ».

٢٤ (٦٣) عَن أَبِي عُثمَانَ قَالَ: (لَمَّا ادَّعِيَ زِيَادٌ لَقِيتُ أَبَا بَكرَةَ فَقُلتُ لَهُ: مَا هَذَا الَّذِي صَنعتُم؟) إِنِّي سَمِعتُ سَعدَ بنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: سَمِع أُذُنَايَ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُو يَقُولُ: «مَن ادَّعَىٰ أَبًا (فِي الإسلامِ) غَيرَ أَبِيهِ أُذُنَايَ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُو يَقُولُ: «مَن ادَّعَىٰ أَبًا (فِي الإسلامِ) غَيرَ أَبِيهِ يَعلَمُ أَنَّهُ غَيرُ أَبِيهِ فَالجَنَّةُ عَلَيهِ حَرَامٌ». فَقَالَ أَبُو بَكرَةَ: وَأَنَا سَمِعتُهُ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ.

٤٤ (٦١) عَن أَبِي ذَرِّ رَضَيْه؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَيسَ مِن رَجُلِ ادَّعَىٰ مَا لَيسَ لَهُ فَلَيسَ مِنَّا، وَجُلِ ادَّعَىٰ مَا لَيسَ لَهُ فَلَيسَ مِنَّا، وَلَيتَبَوَّأَ مَقعَدَهُ مِن النَّارِ، وَمَن دَعَا رَجُلًا بِالكُفرِ أَو قَالَ: عَدُوَّ اللهِ. وَلَيسَ كَذَلكَ إِلا حَارَ عَلَيهِ». وفي روايةٍ (خ): «وَمَن ادَّعَىٰ قَومًا لَيسَ لَهُ فِيهِم نَسَبٌ فَليَتَبَوَّأَ مَقعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

٥٠- (٦٠) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّا النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَد بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا».

٢٥- (٧١) عَن زَيدِ بنِ خَالِدٍ الجُهنِيِّ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ صَلاةَ الصَّبحِ بِالحُديبِيةِ فِي إِثْرِ السَّمَاءِ كَانَت مِن اللَّيلِ، فَلَمَّا انصَرَفَ أَقبَلَ عَلَىٰ النَّاسِ فَقَالَ: «هَل تَدرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُم؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ. قَالَ: «قَالَ: أَصبَحَ مِن عِبَادِي مُؤمِنٌ بِي وَكَافِرٌ؛ فَأَمَّا مَن قَالَ: مُطِرنَا بِفَضلِ اللهِ وَرَحمَتِهِ. فَذَلكَ مُؤمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالكُوكَبِ، وَأَمَّا مَن قَالَ: مُطِرنَا بِنَوءِ كَذَا وَكَذَا. فَذَلكَ كَافِرٌ بِي مُؤمِنٌ بِالكُوكَبِ». وروى (م) عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَنَا نحوه، وفيه: قَالَ: فَنَزَلت هذِهِ الآيةُ: ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَقِع اللّهُ عَرَحمَةِ مَعْمُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمْ ثُكَذِبُونَ ﴿ [الواقعة: ٥٠-٨٢].

٤٧ - (٦٤) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «سِبَابُ المُسلِم فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفرٌ».

٤٨ - (٩٨) عَن ابنِ عمر هَا عَن النَّبِيِّ عَلَيْنا قَالَ: «مَن حَمَلَ عَلَينَا السِّلاحَ فَلَيسَ مِنَّا». وروى (م) عَن أبي هريرة مِثلَهُ، وزاد: «وَمَن غَشَّنَا فَلَيسَ مِنَّا».
 فَلَيسَ مِنَّا».

#### باب: الشِّركُ أَكبَرُ الذُّنُوبِ وَذِكرُ الكَبَائِرِ وَالمُوبِقَاتِ

93- (٨٦) عَن عَبدِ اللهِ بن مسعود رَ اللهِ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَيُّ النَّنبِ أَكبَرُ عِندَ اللهِ؟ قَالَ: «أَن تَدعُوَ للهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ». قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ النَّذَبِ أَكبَرُ عِندَ اللهِ؟ قَالَ: «أَن تَدعُوَ للهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ». قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَن تُزَانِي قَالَ: «أَن تُزَانِي كَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَن تُزَانِي كَالَةُ عَالَ: «وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا عَاخَر حَليلَةَ جَارِكَ»، فَأَنزَل الله عَلْ تَصديقَها: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا عَاخَر وَلَا يَزْنُونَ أَن اللهُ عَلْ ذَلِك يَلْقَ أَن اللهُ اللهُ اللهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِك يَلْقَ أَن اللهُ الل

٥٠ (٩٢) عَن عَبدِ اللهِ بن مسعود ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَن مَاتَ يُشرِكُ باللهِ شَيئًا دَخَلَ النَّارَ». وَقُلتُ أَنَا: وَمَن مَاتَ لا يُشرِكُ باللهِ شَيئًا دَخَلَ النَّارَ». وَقُلتُ أَنَا: وَمَن مَاتَ لا يُشرِكُ باللهِ شَيئًا دَخَلَ الجَنَّة.

٥١ - (٨٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللهُ اللهِ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اجتَنِبُوا السَّبِعَ المُوبِقَاتِ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّركُ بِاللهِ، وَالسِّحرُ، وَقَتلُ النَّفسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالحَقِّ، وَأَكلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَأَكلُ الرِّبَا، وَالتَّولِي يَومَ الزَّحفِ، وَقَذفُ المُحصنَاتِ الغَافِلاتِ المُؤمِنَاتِ».

٥٢ - (٨٨) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﴾ الكَبَائِرَ أُو سُئِلَ عَن الكَبَائِرِ فَقَالَ: «الشِّركُ بِاللهِ، وَقَتلُ النَّفسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَينِ»، وَقَالَ: «أَلا أُنبَّئُكُم بِأَكبَرِ الكَبَائِرِ، قَالَ: قُولُ الزُّورِ أَو قَالَ: شَهَادَةُ الزُّورِ». وَقَالَ: «وَالدَيْ شَهَادَةُ الزُّورِ». وروى (خ) عَن عَبدِ اللهِ بِنِ عَمرٍ و ﴿ اللهِ نِ عَمرٍ و ﴿ اللهِ مِن عَمرٍ و أَلهُ مَالَ امرِيءٍ مُسلِمٍ، هُوَ قُلت: ومَا اليَمِينُ الغَمُوسُ؛ قَالَ: «الذِي يقتَطِعُ مَالَ امرِيءٍ مُسلِمٍ، هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ».

٥٣ - (٩٠) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ال

#### باب: الإسلامُ مَا هُو؟ وَبَيَانُ خِصَالِهِ

٥٠- (١١) عَن طَلَحَةَ بِنِ عُبَيدِ اللهِ هَا يَهُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِن أَهلِ نَجدٍ، ثَائِرُ الرَّأْسِ، نَسمَعُ دَوِيَّ صَوتِهِ وَلا نَفقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَىٰ دَنَا مِن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَإِذَا هُوَ يَسأَلُ عَن الإسلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ غَيرُهُنَّ؟ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ غَيرُهُنَّ عَيرُهُنَّ؟ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ غَيرُهُنَّ . فَقَالَ: هَل عَلَيَّ غَيرُهُنَّ ؟ قَالَ: «لا إِلا أَن تَطَّوَّعَ ، وَصِيَامُ شَهرِ رَمَضَانَ». فَقَالَ: هَل عَلَيَّ غَيرُهُ؟ فَقَالَ: هَل عَلَيَّ غَيرُهُ؟ فَقَالَ: هَل عَلَيَّ غَيرُهُا؟ هَالَ: «لا إِلا أَن تَطَوَّعَ ». وَذَكرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الزَّكَاةَ، فَقَالَ: هَل عَلَيَّ غَيرُهَا؟ قَالَ: «لا إِلا أَن تَطَوَّعَ ». قَالَ: فَأَدبَرَ الرَّجُلُ وَهُو يَقُولُ: وَاللهِ لا أَزِيدُ عَلَىٰ قَالَ: هَذَا وَلا أَنقُصُ مِنهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أَفلَحَ إِن صَدَقَ». وفي رواية هَذَا وَلا أَنقُصُ مِنهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أَفلَحَ إِن صَدَقَ». وفي رواية هَذَا وَلا أَنقُصُ مِنهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أَفلَحَ إِن صَدَقَ». وفي رواية هَذَا وَلا أَنقُصُ مِنهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أَفلَحَ إِن صَدَقَ». وفي رواية (م): «أَفلَحَ وأَبِيهِ إِن صَدَقَ».

٥٥- (١٦) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بُنيَ الإسلامُ عَلَىٰ خَمس: شَهَادَةِ أَن لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيت، وَصَومِ رَمَضَانَ».

٥٦ - (٣٩) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ اللهِ عَلَىٰ مَن عَرَفتَ وَمَن لَم أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيُّ الإسلامِ خَيرٌ؟ قَالَ: «تُطعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقرَأُ السَّلامَ عَلَىٰ مَن عَرَفتَ وَمَن لَم تَعرِف».

٥٧ - (٤٠) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ عَلَىٰ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؛ أَيُّ المُسلِمُونَ مِن خَيرٌ؟ قَالَ: «مَن سَلِمَ المُسلِمُونَ مِن لِسَانِهِ وَيَدِهِ». زاد (خ): «وَالمُهَاجِرُ مَن هَجَرَ مَا نَهَىٰ اللهُ عَنهُ».

#### باب: مَن أُحسَنَ فِي الجَاهِلِيَّةِ والإسلام

٥٨- (١٢٠) عَن عَبدِ اللهِ بن مسعودٍ ﴿ قَالُ: قَالَ أُنَاسٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ قَالُ: قَالَ أُنَاسٌ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ؟ قَالَ: «أَمَّا مَن أَحسَنَ مِنكُم فِي الإسلامِ فَلا يُؤَاخَذُ بِهَا، وَمَن أَسَاءَ أُخِذَ بِعَمَلِهِ فِي الجَاهِلِيَّةِ وَالإِسلامِ .

٥٩ (١٢٣) عَن حَكِيم بنِ حِزَامٍ رَهِهُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ: أَي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْمَالَةِ أَر عَتَاقَةٍ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَا أَسلَفتَ مِن صَدَقَةٍ أَو عَتَاقَةٍ أَو صَلَةِ رَحِمٍ الْفِيهَا أَجرٌ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أَسلَمتَ عَلَىٰ مَا أَسلَفتَ مِن خَيرٍ».

#### باب: جَزَاءُ الحَسَنَةِ وَالسَّيِّئَةِ

 71- (171) عن ابنِ عَبَّاسٍ هَ عَن رَسُولِ اللهِ عَنَّهُ وَيَمَا يَروِي عَن رَبُو تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الحَسنَاتِ وَالسَّيِّعَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلكَ، وَمَن هَمَّ بِحَسنَةٍ فَلَم يَعمَلهَا كَتَبَهَا اللهُ عِندَهُ حَسنَةً كَامِلَةً، وَإِن هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عِندَهُ حَسنَةً كَامِلَةً، وَإِن هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عِندَهُ حَسنَةً كَامِلَةً، وَإِن هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا وَإِن هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا وَإِن هَمَّ بِسَيِّتَةٍ فَلَم يَعمَلها كَتَبَهَا اللهُ عِندَهُ حَسنَةً كَامِلَةً، وَإِن هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا وَإِن هَمَّ بِهَا فَعَمِلَها كَتَبَهَا اللهُ عِندَهُ حَسنَةً كَامِلَةً، وَإِن هَمَّ بِهَا فَعَمِلَها كَتَبَهَا اللهُ سَيِّتَةً وَاحِدَةً». وفي روايةٍ (م): «وَمَحَاهَا اللهُ، ولا يَهلِكُ علىٰ اللهِ إلا هَالِكُ».

٦٢ - (١٢٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي مَا حَدَّثَت بِهِ أَنفُسَهَا، مَا لَم يَتَكَلَّمُوا أَو يَعمَلُوا بِه».

#### باب: فِي الابتِلاءِ

77- (189) عَن حُذَيفَةً رَهِهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «أَحصُوا لِي كَم يَلفِظُ الإسلامَ؟» قَالَ: فَقُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَتَخَافُ عَلَينَا وَنَحنُ مَا بَينَ السِّتِ مِائَةٍ إِلَىٰ السَّبعِ مِائَةٍ؟ (قَالَ: «إِنَّكُم لا تَدرُونَ، لَعَلَّكُم أَن تُبتَلُوا»). قَالَ: فَابتُلِينَا، حَتَّىٰ جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا لا يُصَلِّي إِلا سِرَّا.

# باب: مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الوَحِي ثُمَّ تَتَابُعُهُ

٦٠- (١٦٠) عَن عَائِشَةُ وَ النّبِيِّ عَلَيْهُ النّبِيِّ عَلَيْهُ النّابِيِّ عَلَيْهُ النّاوم، فَكَانَ لا يَرَىٰ بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِن الوَحِي الرُّوْيَا الصَّادِقَةَ فِي النَّوم، فَكَانَ لا يَرَىٰ رُوْيَا إِلا جَاءَت مِثلَ فَلَقِ الصَّبِع، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيهِ الخَلاءُ، فَكَانَ يَخلُو بِغَارِ رُوْيَا إِلا جَاءَت مِثلَ فَلَقِ الصَّّبِع الطَّيَالِي أُولاتِ العَدَد، قَبلَ أَن يَرجِعَ إِلَىٰ أَهلِهِ، وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللّيَالِي أُولاتِ العَدَد، قَبلَ أَن يَرجِعَ إِلَىٰ أَهلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِللّهَا، حَتَّىٰ فَجِعَهُ الحَقُّ وَهُوَ فِي وَيَتَزَوَّدُ لِللّهَا، حَتَّىٰ فَجِعَهُ الحَقُّ وَهُوَ فِي عَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ المَلَكُ فَقَالَ: «اقرَأ. قَالَ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ. قَالَ: فَأَخذَنِي غَطَيْنِي الجَهدَ ثُمَّ أَرسَلَنِي، فَقَالَ: اقرَأ. قَالَ: قُلتُ: مَا أَنَا فِقَالَ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ. قَالَ: قُلتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ. قَالَ: فَعُطَنِي النَّانِيَةَ حَتَىٰ بَلَغَ مِنِي الجَهدَ ثُمَّ أَرسَلنِي. فَقَالَ: اقْرَأ. فَقُالَ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ. فَقَالَ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ. فَقُالَ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ. فَقُالَ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ. فَقُالَ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ. فَقُلْتُ مِنِّي الجَهدَ ثُمَّ أَرسَلنِي، فَقَالَ: الثَّالِثَةَ حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِّي الجَهدَ ثُمَّ المَلِي الثَّالِيَةَ حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِي الجَهدَ ثُمَّ الجَهدَ ثُمَّ المَه مَنِي الجَهدَ ثُمَّ المَه مِنْ الجَهدَ ثُمَّ المَا الجَهدَ ثُمَّ

أُرسَـلَنِي، فَـقَـالَ: ﴿ٱقۡرَأُ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ مِنْ عَلَقٍ ۞ ٱقۡرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرُمُ ﴿ الَّذِى عَلَمَ بِٱلْقَلَمِ ﴿ عَلَمَ ٱلْإِنسَنَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴾ . فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ تَرجُفُ بَوَادِرُهُ، حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَىٰ خَدِيجَةَ فَقَالَ: «زَمِّلُونِي، زَمِّلُونِي». فَزَمَّلُوهُ حَتَّىٰ ذَهَبَ عَنهُ الرَّوعُ، ثُمَّ قَالَ لِخَدِيجَةَ: «أَي خَدِيجَةُ؛ مَا لِي؟َّ» وَأَخبَرَهَا الخَبَرَ، قَالَ: «لَقَد خَشِيتُ عَلَىٰ نَفسِي». قَالَت لَهُ خَدِيجَةُ: كَلا، أَبشِر، فَوَاللهِ لا يُخزِيكَ اللهُ أَبَدًا، وَاللهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصدُقُ الحَدِيثَ، وَتَحمِلُ الكَلَّ، وَتَكسِبُ المَعدُومَ، وَتَقرِي الضَّيفَ، وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الحَقِّ. فَانطَلَقَت بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّىٰ أَتَت بِهِ وَرَثَقَةَ بنَ نَوفَلِ بنِ أَسَدِ بنِ عَبدِ العُزَّىٰ، وَهُوَ ابنُ عَمِّ خَدِيجَةَ أَخِي أَبِيهَا، وَكَانَ امرًا تَنَصَّرَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكتُبُ الكِتَابُ العَرَبِيَّ، وَيَكْتُبُ مِن الإنجِيلِ بِالعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَن يَكتُب، وَكَانَ شَيخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَت لَهُ خَدِيجَةُ: أَي عَمِّ؛ اسمَع مِن ابنِ أَخِيكَ. قَالَ وَرَقَةُ بِنُ نَوفَلِ: يَا البِنَ أَخِي؛ مَاذَا تَرَيٰي؟ فَأَخبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَآهُ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةً: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنزِلَ عَلَىٰ مُوسَىٰ ﷺ، يَا لَيتَنِي فِيهَا جَذَعًا، يَا لَيتَنِي أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخرِّجُكَ قَومُكَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوَ مُخرِجِيَّ هُمْ؟» قَالَ وَرَقَةُ: نَعَم، لَم يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمَا جِئِتَ بِهِ إِلا عُودِيَ، وَإِن يُدرِكْنِي يَومُكَ أَنصُركَ نُصرًا مُؤَزَّرًا. زَاد (خ): ثُمَّ لَم يَنشَب وَرَقَةُ أَن تُوفِي وَفَتَرَ الوَحيُ.

٥٦- (١٦١) عَن يَحْيَىٰ يَقُولُ: سَأَلتُ أَبَا سَلَمَةً؛ أَيُّ القُرآنِ أُنزِلَ قَبلُ؟ قَالَ: ﴿ يَكَأَيُّا الْمُدَّثِرُ ﴾ فَقُلتُ: أو ﴿ اَفْرَأَ ﴾؟ فَقَالَ: سَأَلتُ جَابِرَ بِنَ عَبلِ اللهِ وَيَكَايُّا الْمُدَّثِرُ ﴾ فَقُلتُ: أو ﴿ اَفْرَأَ ﴾؟ قَالَ: ﴿ يَكَأَيُّا الْمُدَّثِرُ ﴾ فَقُلتُ: أو ﴿ اَفْرَأَ ﴾؟ قَالَ : ﴿ يَكَأَيُّا الْمُدَّثِرُ ﴾ فَقُلتُ: أو ﴿ اَفْرَأَ ﴾؟ قَالَ : ﴿ جَاوَرتُ بِحِرَاءٍ ﴿ شَهرًا ﴾ فَلَمّا قَضِيتُ جِوَارِي نَزَلتُ فَاستَبطَنتُ بَطَنَ الوَادِي فَنُودِيتُ ، فَنَظرتُ أَمَامِي فَلَمَّا قَضِيتُ جِوَارِي نَزَلتُ فَاستَبطَنتُ بَطَنَ الوَادِي فَنُودِيتُ ، فَنَظرتُ أَمَامِي وَعَن شِمَالِي فَلَم أَرَ أَحَدًا ، ثُمَّ نُودِيتُ ، فَنَظرتُ فَلَم أَرَ أَحَدًا ، ثُمَّ نُودِيتُ ، فَصَبُوا عَلَيْ رَاسِي فَإِذَا هُو عَلَىٰ العَرشِ فِي الهَوَاءِ -يَعنِي جِبرِيلَ اللهُ وَي الهَوَاءِ -يَعنِي وَمَن يَمِينُوا عَلَيْ مَاءً ، فَأَنزَلَ اللهُ عَلَى ﴿ وَيُنَابُكُ الْمُنَرِّرُ فَى وَيُنَابُكُ فَطَرْ ﴾ [المدثر: ١-٤] ».

٦٦- (٣٠١٦) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ الوَحيَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ الوَحيُ يَومَ تُوفِّيَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . رَسُولُ اللّهِ ﷺ .

#### باب: الإسراءُ والمِعرَاجُ وَفَرضُ الصَّلَوَاتِ

٦٧- (١٦٢) عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ } أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أُتِيتُ بِالبُرَاقِ، وَهُوَ دَابَّةٌ أَبِيَضُ طَوِيلٌ، فَوقَ الحِمَارِ وَدُونَ البَعْلِ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِندَ مُنتَهَىٰ طَرفِهِ، (قَالَ: فَرَكِبتُهُ حَتَّىٰ أَتَيتُ بَيتَ المَقدِسِ، قَالَ: فَرَبَطتُهُ بِالحَلقَةِ الَّتِي يَربِطُ بِهَا الأنبِيَاءُ، قَالَ: ثُمَّ دَخَلتُ المَسجِدَ، فَصَلَّيتُ فِيهِ رَكعَتَين، ثُمَّ خَرَجْتُ، فَجَاءَنِي جِبرِيلُ ﷺ بِإِنَاءٍ مِن خَمرٍ وَإِنَاءٍ مِن لَبَنِ، فَاختَرتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبرِيلُ عَلِيهِ: اخْتَرَتَ الفِطرَةَ). ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَىٰ السَّمَاءِ، فَاستَفتَحَ جِبرِيل، فَقِيلَ: مَن أَنتَ؟ قَالَ: جِبرِيلُ. قِيلَ: وَمَن مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَد بُعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ: قَد بُعِثَ إِلَيهِ. فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ، فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيرِ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَىٰ السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَاستَفْتَحَ جِبرِيلُ السُّمَ، فَقِيلَ : مَن أَنتَ؟ قَالَ : جِبْرِيلُ . قِيلَ : وَمَن مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ . قِيلَ : وَقَد بُعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ : قَد بُعِثَ إِلَيْهِ. ۚ فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِابنَي الخَالَةِ؛ عِيسَىٰ ابنِ مَريَمَ وَيَحيَىٰ بنِ زَكرِيَّاءَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيهِمَا، فَرَحَّبَا وَدَعَوَا لِي بِخَيرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَىٰ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَاستَفتَحَ جِبرِيلُ، فَقِيلَ: مَن أَنتَ؟ قَالَ: عَبرِيلُ. قِيلَ: وَمَن مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ : وَقَد بُعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ: قَد بُعِثَ إِلَيهِ. فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ ﷺ، (إِذَا هُوَ قَد أُعطِيَ شَطرَ الحُسنِ)، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَير، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَىٰ السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَاستَفتَحَ جِبرِيَلُ ﷺ، قِيلَ: مَن ۚ هَٰذَا؟ قَالَ: جِبرِيلُ. قِيلَ: وَمَن مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَد بُعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ: قَد بُعِثَ إِلَّيهِ. فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِإِدرِيسَ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيرٍ، (قَالَ اللهُ ١٤٠٠ ﴿ وَرَفَعْنَكُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ [مريم: ٥٧])، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَىٰ السَّمَاءِ الَّخَامِسَةِ، فَاستَفتَحَ جِبرِيلُ، قِيلَ: مَن هَذَا؟ قَالَ: جِبرِيلُ. قِيلَ: وَمَن مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدَ بُعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ: قَد بُعِثَ إِلَيَهِ. فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ ﷺ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَىٰ السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَاسْتَفتَحَ جِبرِيلُ ﷺ،

قِيلَ: مَن هَذَا؟ قَالَ: جِبرِيلُ. قِيلَ: وَمَن مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَد بُعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ: قَد بُعِثَ إِلَيهِ. فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ ﷺ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيرٍ، ثُمَّ عَرَجَ إِلَىٰ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبرِيلُ، فَقِيلَ: مَن هَذَا؟ قَالَ: جِبرِيلُ. قِيلَ: وَمَن مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قَيلَ: وَقَد بُعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ: قَد بُعِثَ إِلَيهِ. فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِإِبرَاهِيمَ ﷺ مُسنِدًّا ظَهرَهُ إِلَىٰ الّبَيتِ المَعمُورِ، وَإِذَا هُوَ يَدخُلُهُ كُلَّ يَومِ سَبعُونَ أَلْفَ مَلَٰكٍ لا يَعُودُونَ إِلَيهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَىٰ السِّدرَةِ المُنتَهَىٰ، وَإِذَا وَرَقُّهَا كَآذَانِ الفِيلَةِ، وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالقِلالِ، قَالَ: فَلَّمَّا غَشِيهَا مِن أَمرِ اللهِ مَا غَشِيَ تَغَيَّرَت، فَمَا أَحَدٌ مِن خَلقِ اللهِ يَستَطِيعُ أَن يَنعَتَهَا مِن حُسُنِهَا، ۚ فَأُوحَىٰ اللَّهُ إِلَّيَّ مَا أُوحَىٰ، فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمسِينَ صَهلآةً فِي كُلِّ يَوم وَلَيلَة، فَنَزَلتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ ﷺ، فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَىٰ أُمَّتِكَ؟ قُلتُ: تَخمسِينَ صَلاةً. قَالَ: ارجِع إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسأَلهُ التَّخفِيفَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لا يُطِيقُونَ ذَلكَ، فَإِنِّي قَد بِلَوتُ بَنِّي إِسرَائِيلَ وَخَبَرتُهُم. قَالَ: فَرَجَعتُ إِلَىٰ رَبِّي، فَقُلتُ: يَا رَبِّ؛ خَفِّف عَلَىٰ أُمَّتِي. فَجَطَّ عَنِّي خَمسًا، فَرَجَعتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ، فَقُلتُ: حَطَّ عَنِّي خَمسًا. قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لا يُطِيقُونَ ذَلكَ، فَارجِع إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسأَلَهُ التَّخفِيفَ. قَالَ: فَلَم أَزَل أَرجِعُ بَينَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَبَينَ مُوسَىٰ ﷺ، حَتَّىٰ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُنَّ خَمسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوم وَلَيلَةٍ، لِكُلِّ صَلاةٍ عَشرٌ، فَذَلكَ خَمسُونَ صَلاةً، (وَمَن هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَم يَعمُّلهَا كُتِبَت لَهُ حَسَنَةً، فَإِن عَمِلَهَا كُتِبَت لَهُ عَشرًا، وَمَن هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَم يَعمَلْهَا لَم تُكتَب شَيئًا، فَإِن عَمِلَهَا كُتِبَت سَيِّئَةً وَاحِدَةً). قَالَ: فَنَزَلْتُ حَتَّىٰ انتَهَيتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ عَيِّكِ ، فَأَخبَرتُهُ، فَقَالَ: ارجِع إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسأَلهُ التَّخفِيفَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَقُلتُ: قَد رَجَعتُ إِلَىٰ رَبِّي حَتَّىٰ استَحيَيتُ مِنهُ».

7۸ – (17٤) عَن مَالِكِ بِنِ صَعصَعَة وَ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ عَهِيُّ: «بَينَا عِندَ البَيتِ بَينَ النَّائِمِ وَاليَقظَانِ؛ إِذ سَمِعتُ قَائِلًا يَقُولُ: أَحَدُ النَّلاَئَةِ بَينَ الرَّجُلَينِ. فَأُتِيتُ بِطستِ مِن ذَهَبٍ فِيهَا مِن مَاءِ زَمزَمَ، فَشُرِحَ الرَّجُلَينِ. فَأُتِيتُ فَانطُلِقَ بِي، فَأُتِيتُ بِطستِ مِن ذَهَبٍ فِيهَا مِن مَاءِ زَمزَمَ، فَشُرِحَ صَدرِي إِلَىٰ كَذَا وَكَذَا»، قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلتُ لِلَّذِي مَعِي: مَا يَعنِي؟ قَالَ: إِلَىٰ أَسفَلِ صَدرِي إِلَىٰ كَذَا وَكَذَا»، قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلتُ لِلَّذِي مَعِي: مَا يَعنِي؟ قَالَ: إِلَىٰ أَسفَلِ بَطنِهِ. «فَاستُحرِجَ قَلبِي فَغُسِلَ بِمَاءِ زَمزَمَ، ثُمَّ أُعِيدَ مَكَانَهُ، ثُمَّ حُشِيَ إِيمَانًا وَحِكمَةً، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبِيضَ ...»، [وفيه بعد ذكر موسىٰ]: «... فَلَمَّا

جَاوَزتُهُ بَكَىٰ، فَنُودِيَ مَا يُبكِيكَ؟ قَالَ: رَبِّ؛ هَذَا غُلامٌ بَعَثَهُ بَعدِي يَدخُلُ مِن أُمَّتِهِ الجَنَّةُ اَكْثَرُ مِمَّا يَدخُلُ مِن أُمَّتِي . . . » ، [وفيه]: وَحَدَّثَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «أَنَّهُ رَأَىٰ أَربَعَةَ أَنهَارٍ ، يَخرُجُ مِن أَصلِهَا: نَهرَانِ ظَاهِرَانِ وَنَهرَانِ بَاطِنَانِ ؛ فَقُلتُ: يَا جِبرِيلُ؛ مَا هَذِهِ الأَنهَارُ؟ قَالَ: أَمَّا النَّهرَانِ البَاطِنَانِ فَنهرَانِ فِي الجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالفُرَاتُ . . . » .

79 – (17٣) عَن أبي ذَرِّ ﴿ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَىٰ ال

٧٠- (١٧٠) عَن جَابِرِ بِنِ عَبِدِ اللهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ لِي بَيتَ المَقدِسِ، فَجَلاَ اللهُ لِي بَيتَ المَقدِسِ، فَطَفِقتُ أُخبِرُهُم عَن آيَاتِهِ وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيهِ».

#### باب: ذِكرُ النَّبِيِّ عَيْظٌ الأَنبِياءَ عَيْسٌ

٧١- (١٦٥) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَرَرتُ لَيلَةَ أُسرِيَ بِي عَلَىٰ مُوسَىٰ بنِ عِمرَانَ ﷺ؛ رَجُلٌ آدَمُ طُوَالٌ جَعدٌ كَأَنَّهُ مِن رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيتُ عِيسَىٰ ابنَ مَريَمَ مَربُوعَ الخَلقِ إِلَىٰ الحُمرَةِ وَالبَيَاضِ

سَبِطَ الرَّأْسِ». وَأُرِيَ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ وَالدَّجَالَ، فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللهُ إِيَّاهُ: ﴿ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةِ مِن لِقَآبِهِ ﴿ وَالسَجدة: ٢٣]. (قَالَ: كَانَ قَتَادَةُ يُفَسِّرُهَا: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ قَد لَقِيَ مُوسَىٰ عَلَيْ). ولهما عَنهُ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قال: «أَمَّا إبرَاهِيمُ فَانظُرُوا إلىٰ صَاحِبِكُم، وأَمَّا مُوسَىٰ؛ فَرَجُلٌ آدمُ جَعْدٌ عَلَىٰ جَمَلِ أَحمَرَ مَخطُوم بِخُلْبَةٍ، كَأْنِي أَنظُرُ إليهِ إِذَا انحَدَرَ فِي الوَادِي يُلبِّي». وَرَوَىٰ (م) عَن أَنسِ بنِ مالكِ عَلَيْهُ؛ أَن رسولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَرَرتُ عَلَىٰ مُوسَىٰ لَيلَةَ أُسرِي بِي عِندَ الكَثِيبِ الأَحمَرِ، وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبرِهِ».

٧٧- (١٦٨) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ضَيَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَيَّهُ: «حِينَ أُسرِيَ بِي لَقِيتُ مُوسَىٰ». فَنَعَتَهُ النَّبِيُ عَيَّهُ: «فَإِذَا رَجُلٌ -حَسِبتُهُ قَالَ: مُضطَرِبٌ، رَجِلُ الرَّأْسِ، كَأَنَّهُ مِن رِجَالِ شَنُوءَةَ، قَالَ: وَلَقِيتُ عِيسَىٰ». فَنَعَتَهُ النَّبِيُ عَيَّهُ: «فَإِذَا رَجُلٌ الرَّاسِ، كَأَنَّهُ مِن رِجَالِ شَنُوءَةَ، قَالَ: وَلَقِيتُ عِيسَىٰ». فَنَعَتَهُ النَّبِيُ عَيَّهُ: «فَإِذَا رَبُعَةٌ أَحمَرُ كَأَنَّهَا خَرَجَ مِن دِيمَاسٍ يَعنِي حَمَّامًا، قَالَ: وَرَأَيتُ إِبرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيهِ وَأَنَا أَشبَهُ وَلَدِهِ بِهِ، قَالَ: فَأُتِيتُ بِإِنَاءَينِ فِي أَحَدِهِمَا لَبَنُ وَلَي وَفِي الآخَرِ خَمرٌ؛ فَقِيلَ لِي: خُذ أَيَّهُمَا شِئتَ. فَأَتِيتُ اللَّبَنَ فَشَرِبتُهُ، فَقَالَ: وَفِي الآخَرِ خَمرٌ؛ فَقِيلَ لِي: خُذ أَيَّهُمَا شِئتَ. فَأَخذتُ اللَّبَنَ فَشَرِبتُهُ، فَقَالَ: هُدِيتَ الفِطرَةَ أَو أَصَبتَ الفِطرَةَ، أَمَّا إِنَّكَ لَو أَخذتَ الخَمرَ غَوت أُمَّتُكَ».

٧٣- (١٦٩) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﴿ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَيسَ بِأَعورَ، أَلا ظَهرَانَي النَّاسِ المَسِيحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَيسَ بِأَعورَ، أَلا إِنَّ المَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعورُ عَينِ اليُمنَىٰ ، كَأَنَّ عَينَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ ». قَالَ: وقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَرَانِي اللَّيلَةَ فِي المَنَامِ عِندَ الكَعبَةِ ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ كَأَحسَنِ مَا تَرَىٰ مِن أُدمِ الرِّجَالِ ، تَضرِبُ لِمَّتُهُ بَينَ مَنكِبَيهِ ، رَجِلُ الشَّعرِ يَقطُرُ رَأَسُهُ مَا تَرَىٰ مِن أُدمِ الرِّجَالِ ، تَضرِبُ لِمَّتُهُ بَينَ مَنكِبَيهِ ، رَجِلُ الشَّعرِ يَقطُرُ رَأَسُهُ مَا تَرَىٰ مِن أُدمِ الرِّجَالِ ، تَضرِبُ لِمَّتُهُ بَينَ مَنكِبَيهِ ، رَجِلُ الشَّعرِ يَقطُرُ رَأَسُهُ مَا تَرَىٰ مِن أُدمِ الرِّجَالِ ، تَضرِبُ لِمَّتُهُ بَينَهُمَا يَطُوفُ بِالبَيتِ ، فَقُلتُ : مَن مَا اللهُ مَن رَأَيتُ مِن النَّاسِ بِابِن قَطَن ، وَاضِعًا يَدَيهِ عَلَىٰ مَنكِبَي وَهُو بَينَهُمَا يَطُوفُ بِالبَيتِ ، فَقُلتُ : مَن مَا النَّاسِ بِابِن قَطن ، وَاضِعًا يَدَيهِ عَلَىٰ مَنكِبَي رَجُلَينِ يَطُوفُ بِالبَيتِ ، فَقُلتُ : مَن مَا النَّاسِ بِابِن قَطن ، وَاضِعًا يَدَيهِ عَلَىٰ مَنكِبَي رَجُلِينِ يَطُوفُ بِالبَيتِ ، فَقُلتُ : مَن هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا المَسِيحُ الرَّجَالُ ».

#### باب: رُؤيَهُ النَّبِيِّ عَلِيٌّ جِبرِيلَ عَلِيٌّ

٧٤ (١٧٤) عَن الشَّيبَانِيِّ قَالَ: سَأَلتُ زِرَّ بنَ حُبَيشٍ عَن قَولِ اللهِ ﷺ
 وَفكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى [النجم: ٩]. قَالَ: أَخبَرَنِي ابنُ مَسعُودٍ؛ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ رَأَىٰ جِبرِيلَ لَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ.

#### باب: رُؤينةُ اللهِ جَلَّ جَلَالُهُ

٥٧- (١٧٧) عَن مَسرُوقٍ قَالَ: كُنتُ مُتَّكِئًا عِندَ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ يَا أَبَا عَائِشَةَ؛ ثَلاثٌ مَن تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنهُنَّ فَقَد أَعظَمَ عَلَىٰ اللهِ الْفِريةَ. قُلتُ: مَا هُنَّ؟ قَالَت: مَن زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَيْكُ رَأَىٰ رَبَّهُ فَقَد أَعظُمَ عَلَىٰ اللهِ الفِريَةَ. (قَالَ: وَكُنتُ مُتَّكِئًا فَجَلَستُ، فَقُلتُ: يَا أُمَّ المُؤمِنِينَ؛ أَنظِرِٰينِي وَلا تَعجَلِينِي، أَكُم يَقُلُ اللَّهُ ۚ عَيْنَ: ﴿ وَلَقَدُ رَءَاهُ إِلْأُفْقِ ٱلْمُبِينِ ﴾ [الـتكوير: ٣٣]، ﴿ وَلَقَدُ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٣]؟ فَقَالَت: أَنَا أَوَّلُ هَـذِهِ الأُمَّةِ سَأَلَ عَن ذَلكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّمَا هُوَ جِبرِيلُ؛ لَم أَرَهُ عَلَىٰ صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيهَا غَيرَ هَاتَينِ المَرَّتَينِ، رَأَيتُهُ مُنهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ، سَادًّا عِظَمُ خَلقِهِ مَا بَينَ السَّمَاءِ إِلَىٰ الأَرضِ»ِ. فَقَالَت: أَوَلَم تَسمَع أَنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿لَا ٰتُدُرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَلَرِ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، أَوَلَم تَسمَع أَنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾ [الـشـورىٰ: ١٥]. قَـالَــت: وَمَـن زَعَــمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَمَ شَيئًا مِن كِتَابِ اللهِ فَقَد أَعظَمَ عَلَىٰ اللهِ الفِريَةَ، وَاللهُ يَقُولُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكٌّ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴿ [المائدة: ٦٧]. قَالَت: وَمَن زَعَمَ أَنَّهُ يُخبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَدٍ فَقَد أَعظَمَ عَلَىٰ اللهِ الفِريَةَ، وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ [النمل: ٦٥]. وفي روايةٍ: قَالَت: وَلَو كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ كَاتِمًا شَيئًا مِمَّا أُنزِلَ عَلِيهِ لَكَتَمَ هَذهِ الآيةَ: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيَّ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكُ وَأَتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَغْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغَشَلْهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٧]. روى (خ) نحو هذه الرواية عن أنسٍ. وفي رواية (خُ): وَمَن حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعلَمُ مَّا فِي غَدٍ فَقَد كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأَتُ: ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ﴿ .

٧٦ (١٨٢) عَن أبي هُرَيرَةَ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ النَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ: «هَل تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ القَمَرِ لَيلَةَ البَدرِ؟» قَالُوا: لا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «هَل تُضَارُّونَ فِي الشَّمسِ لَيسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟» قَالُوا: لا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «فَإِنَّكُم تَرُونَهُ الشَّمسِ لَيسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟» قَالُوا: لا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «فَإِنَّكُم تَرُونَهُ

كَذَلكَ، يَجمَعُ اللهُ النَّاسَ يَومَ القِيَامَةِ فَيَقُولُ: مَن كَانَ يَعبُدُ شَيئًا فَليَتَّبِعهُ، فَيَتَّبِعُ مَن كَانَ يَعبُدُ الشَّمسَ الشَّمسَ، وَيَتَّبعُ مَن كَانَ يَعبُدُ القَمَرَ القَمَرَ، وَيَتَّبعُ مَن كَانَ يَعبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبقَّىٰ هَذِهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِم اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي صُورَةٍ غَيرِ صُورَتِهِ الَّتِي يَعرِفُون، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُم. فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنكَ، هَذَا مَكَانُنَا حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفنَاهُ. فَيَأْتِيهِم اللهُ تَعَالَىٰ فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعرِفُونَ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُم. فَيَقُولُونَ: أَنتَ رَبُّنَا. فَيَتَّبِعُونَهُ، وَيُضرَبُ الصِّرَاطُ بَينَ ظَهرَي جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَن يُجِيزُ، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَومَئِذٍ إِلا الرُّسُلُ، وَدَعوَىٰ الرُّسُل يَومَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّم، وَفِي جَهَنَّمَ كَلالِيبُ مِثلُ شَوكِ السَّعدَانِ؛ هَل رَأَيتُم السَّعدَانَ؟» قَالُوا: نَعُم يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «فَإِنَّهَا مِثلُ شَوكِ السَّعدَانِ، 'غَيرَ أَنَّهُ لا يَعلَمُ مَا قَدرُ عِظَمِهَا إِلا اللهُ، تَخطَفُ النَّاسَ بِأَعمَالِهِم، فَمِنهُم المُوبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنهُم المُجَازَىٰ حَتَّىٰ يُنَجَّىٰ، حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَ اللهُ مِن القَضَاءِ بَينَ العِبَادِ، وَأَرَادَ أَن يُخرِجَ بِرَحمَتِهِ مَن أَرَادَ مِن أَهلُ النَّارِ، أَمَرَ المَلائِكَةَ أَن يُخرِجُوا مِن النَّارِ مَن كَانَ لا يُشرِكُ باللهِ شَيئًا مِمَّن أَرَادَ اللهُ تَعَالَىٰ أَن يَرحَمَهُ مِمَّن يَقُولُ لا إِلهَ إلا اللهُ، فَيَعرِفُونَهُم فِي النَّار، يَعرِفُونَهُم بِأَثَرِ السُّجُودِ، تَأْكُلُ النَّارُ مِن ابنِ آدَمَ إِلا أَثَرَ السُّجُودِ، خُرَّمَ اللهُ عَلَىٰ اَلنَّارِ أَن َتَأَكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيُخرَجُونَ مِن اٰلنَّارِ وَقَد امتَحَشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيهِم مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنبُتُونَ مِنهُ كَمَا تَنبُتُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيلِ، ثُمَّ يَفرُغُ اللهُ تَعَالَىٰ مِن القَضَاءِ بَينَ العِبَادِ، وَيَبقَىٰ رَجُلٌ مُقبِلٌّ بِوَجهِهِ عَلَىٰ النَّارِ، وَهُوَ آخِرُ أَهلِ الجَنَّةِ دُخُولًا الجَنَّةَ، فَيَقُولُ: أَي رَبُّ؟ اُصرِفَ وَجهِي عَنَ النَّارِ، فَإِنَّهُ قَد ُقَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحرَقَنِي ذَكَاؤُهَا. ۖ فَيَدعُو الله مَا شَاءَ اللهُ أَن يَدعُوهُ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: هَل عَسَيتَ إِن فَعَلتُ ذَلكَ بِكَ أَن تَسأَلَ غَيرَهُ؟ فَيَقُولُ: لا أَسأَلُكَ غَيرَهُ. وَيُعطِي رَبَّهُ مِن عُهُودٍ وَمَوَاثِيْقَ مَا شَاءَ اللهُ، فَيَصرِفُ اللهُ وَجهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أُقْبَلَ عَلَىٰ الجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنَ يَسكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيَ رَبِّ؛ قَدِّمنِي إِلَىٰ بَاب الجَنَّةِ. فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَيسَ قَد أَعطَيتُ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ لا تَسْأَلُنِي غَيرَ الَّذِي أَعطَيتُكَ؛ وَيلَكَ يَا ابنَ آدَمَ مَا أَغدَرَكَ! فَيَقُولُ: أَي رَبِّ؛ وَيَدعُو اللهَ حَتَّىٰ يَقُولَ لَهُ: فَهَل عَسَيتَ إِنْ أَعطَيتُكَ ذَلكَ أَن تَسأَلَ غَيرَهُ؟ فَيَقُولُ:

لا وَعِزَّتِكَ. فَيُعطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ اللهُ مِن عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَىٰ بَابِ الْجَنَّةِ، انْهَهَقَت لَهُ الْجَنَّةُ فَرَأَىٰ مَا فِيهَا مِن الخَيرِ وَالسُّرُورِ، فَيَسكُتُ مَا شَاءَ اللهُ أَن يَسكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَي رَبِّ؛ أَدخِلنِي الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَهُ: أَلَيسَ قَد أَعطَيتَ عُهُودَكَ وَمَواثِيقَكَ أَن الْجَنَّةَ. فَيقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَهُ: أَلَيسَ قَد أَعطَيتَ عُهُودَكَ وَمَواثِيقَكَ أَن الْجَنَّةَ. فَإِذَا خَيرَكَ! فَيقُولُ: أَي رَبِّ؛ لا أَكُونُ أَشْقَىٰ خَلقِكَ. فَلا يَزَالُ يَدعُو اللهَ حَتَّىٰ يَضحَكَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَلَا يَرُولُ يَوْعَلَىٰ يَضحَكَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فَي اللهَ لَيُذَكِّرُهُ مِن كَذَا وَكَذَا، حَتَّىٰ إِذَا انقَطَعَت بِهِ فَيَسأَلُ رَبَّهُ وَيَتَمَنَّىٰ، حَتَّىٰ إِنَّ اللهَ لَيُذَكِّرُهُ مِن كَذَا وَكَذَا، حَتَّىٰ إِذَا انقَطَعَت بِهِ فَيَسأَلُ رَبَّهُ وَيَتَمَنَّىٰ، حَتَّىٰ إِنَّ اللهَ لَيُذَكِّرُهُ مِن كَذَا وَكَذَا، حَتَىٰ إِذَا انقَطَعَت بِهِ وَيَتَمَنَّىٰ، حَتَّىٰ إِنَّ اللهَ لَيُذَكِّرُهُ مِن كَذَا وَكَذَا، حَتَىٰ إِذَا انقَطَعَت بِهِ وَيَسَمَنَ أَلُو سَعِيدٍ الخُدرِيُّ مَعَ أَبِي هُرَيرَةَ لا يَرُدُّ عَلَيهِ مِن حَدِيثِهِ شَيئًا، حَتَّىٰ إِذَا اللهَ قَالَ اللهَ قَالَ لِذَلكَ لَكَ وَمِثلُهُ مَعَهُ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَعَشَرَةُ أَمْنَالِهِ مَعَهُ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَشَهَدُ أَنِّي حَفِظتُ مِن رَسُولِ اللهِ عَلَى قَولُهُ: (ذَلكَ لَكَ وَعِشْرَةُ أَمْثَالُهِ». قَالَ أَبُو هُرِيرَةَ: وَذَلكَ الرَّجُلُ أَنْ خُرُ أَهلِ الجَنَّةِ وَكُولًا الجَنَّةَ.

٧٧- (١٨٠) عَن أَبِي موسىٰ رَهِهُ ؛ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «جَنَّتَانِ مِن فِضَّةٍ آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَينَ القَومِ وَبَينَ أَن يَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَينَ القَومِ وَبَينَ أَن يَنظُرُوا إِلَىٰ رَبِّهِم إِلا رِدَاءُ الكِبرِيَاءِ عَلَىٰ وَجهِهِ فِي جَنَّةِ عَدنٍ».

#### باب: الشَّفَاعَةُ وَخُرُوجُ المُوَحِّدِينَ مِنَ النَّارِ

٧٨- (١٩١) عَن حَمَّادِ بِنِ زَيدٍ قَالَ: قُلتُ لِعَمرِو بِنِ دِينَارٍ: أَسَمِعتَ جَابِرَ بِنَ عَبدِ الله وَ اللهِ عَلَيْهِ: «إِنَّ اللهَ يُحْرِجُ قَومًا مِن النَّادِ بِالشَّفَاعَةِ»؟ قَالَ: نَعَم.

٧٩ (١٨٦) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ ﴿ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنِّي لأَعلَمُ آخِرَ أَهلِ الجَنَّةِ وُخُولًا الجَنَّةَ وَرُجُلٌ الْجَنَّة وَرُجُلٌ الْجَنَّة وَرُجُلٌ يَخرُجُ مِن النَّارِ حَبوًا، فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَهُ: اذَهَب فَادَخُل الْجَنَّة . فَيَقُولُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدتُهَا مَلأَىٰ . فَيَقُولُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ وَجَدتُهَا مَلأَىٰ . فَيَقُولُ الْجَنَّة مِن النَّالِ اللهُ اللهُ عَبْرَجِعُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ وَجَدتُهَا مَلأَىٰ . فَيَقُولُ الْجَنَّة اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَهُ: اذهَب فَادخُل الجَنَّةَ. قَالَ: فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيهِ أَنَّهَا مَلأَىٰ، فَيَوْلُ اللهُ لَهُ: اذهَب فَادخُل مَلأَىٰ، فَيَوُلُ اللهُ لَهُ: اذهَب فَادخُل الجَنَّةَ، فَإِنَّ لَكَ عَشَرَةَ أَمثَالِ الدُّنيَا. قَالَ: الجَنَّةَ، فَإِنَّ لَكَ عَشَرَةَ أَمثَالِ الدُّنيَا. قَالَ: فَيَقُولُ: أَتَسخَرُ بِي أَو أَتَضحَكُ بِي وَأَنتَ المَلِكُ؟!» قَالَ: لَقَد رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ضَحِكَ حَتَىٰ بَدَت نَوَاجِذُهُ، قَالَ: فَكَانَ يُقَالُ: ذَاكَ أَدنَىٰ أَهلِ الجَنَّةِ مَنزِلَةً.

٨٠ (١٨٣) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﴿ الْهُ الْهَ نَاسًا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ هَل نَرَىٰ رَبَّنَا يَومَ القِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَم، قَالَ: هَل تُضَارُّونَ فِي رُؤيةِ الشَّمسِ بِالظَّهِيرَةِ صَحوًا لَيسَ مَعَهَا سَحَابٌ؟ وَهَل تُضَارُّونَ فِي رُؤيَةِ القَمَرِ لَيلَةَ البَدرِ صَحوًا لَيسَ فِيهَا سَحَابٌ؟» قَالُوا: لا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «مَا تُضَارُُونَ فِي رُؤيَةِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَومَ القِيَامَةِ إِلا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤيةِ أَحَدِهِمَا، إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ لِيَتَّبِعِ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَت تَعبُدُ، فَلا يَبقَىٰ أَحَدٌ كَانَ يَعبُدُ غَيرَ اللهِ سُبِحَانَهُ مِن الأصنَامِ وَالأنصَابِ إلا يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، حَتَّىٰ إِذَا لَم يَبِقَ إِلا مَن كَانَ يَعبُدُ اللهَ مِن بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَغُبَّرِ أَهلِ الكِتَابِ، فَيُدعَىٰ اليَهُودُ فَيُقَالُ لَهُم: مَا كُنتُم تَعبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعَبُدُ عُزَيرَ ابنَ اللهِ. ۚ فَيُقَالُ: كَذَبتُم، مَا اتَّخَذَ اللهُ مِن صَاْحِبَةٍ وَلا وَلَدٍ، فَمَاذَا تَبغُونَ؟ قَالُوا: عَطِشنَا يَا رَبَّنَا؛ فَاسقِنَا. فَيُشَارُ إِلْيهِم؛ أَلا تَرِدُونَ؟ فَيُحشَرُونَ إِلَىٰ النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحطِمُ بَعضُهَا بَعضًا، فَيَتَسَاْقَطُونَ فِي النَّارِ، ثُمَّ يُدعَىٰ النَّصَارَىٰ فَيُقَالُ لَهُم: مَا كُنتُم تَعبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعبُدُ المُسِيحَ ابنَ اللهِ. فَيُقَالُ لَهُم: كَذَبتُم، مَا اتَّخَذَ اللهُ مِن صَاحِبَةٍ وَلا وَلَدٍ. فَيُقَالُ لَهُم: مَاذَا تَبغُونَ؟ فَيَقُولُونَ: عَطِشنَا يَا رَبَّنَا؛ فَاسقِنَا. قَالَ: فَيُشَارُ إِلَيهِم؛ أَلا تَرِدُونَ؟ فَيُحشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحطِمُ بَعضُهَا بَعضًا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، حَتَّىٰ إِذَا لَم يَبقَ إِلَّا مَن كَانَ يَعبُدُ اللَّهَ تَعَالَىٰ مِن بَرِّ وَفَاجِرٍ أَتَاهُم رَبُّ العَالَمِينَ ﷺ (فِي أَدنَىٰ صُورَةٍ مِن الَّتِي رَأُوهُ فِيهَا)، قَالَ: فَمَا تَنتَظِّرُونَ؟ تَتبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَت تَعبُدُ. قَالُوا: يَا رَبَّنَاً؛ فَارَقنَا النَّاسَ فِي الدُّنيَا أَفقَرَ مَا كُنَّا إِلَيهِم، وَلَم نُصَاحِبهُم. (فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُم. فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ

باللهِ مِنكَ)، لا نُشرِكُ باللهِ شَيئًا مَرَّتَينِ أَو ثَلاثًا. (حَتَّىٰ إِنَّ بَعضَهُم لَيكَادُ أَن يَنقَلِبَ)، فَيَقُولُ: هَلَ بَينَكُم وَبَينَهُ آيَةٌ فَتَعرِفُونَهُ بِهَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَم ٰ فَيُكشَفُ عَن سَاقٍ، فَلا يَبقَىٰ مَن كَانَ يَسجُدُ للَّهِ مِن تِلقَاءِ نَفسِهِ إِلا أَذِنَ اللهُ لَهُ بِالسُّجُودِ، وَلا يَبقَىٰ مَن كَانَ يَسجُدُ اتِّقَاءً وَرِيَاءً إِلا جَعَلَ اللَّهُ ظَهرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً، كُلَّمَا أَرَادَ أَن يَسجُدَ خَرَّ عَلَىٰ قَفَاهُ، ثُمَّ يَرِفُعُونَ رُؤُوسَهُم وَقَد تَحَوَّلَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي رَأُوهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَقَالَ: أَنَا رَبُّكُم. فَيَقُولُونَ: أَنتَ رَبُّنَا.) ثُمَّ يُضرَبُ الجِّسرُ عَلَىٰ جَهَنَّمَ، (وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ)، وَيَقُولُونَ: اللَّهُمَّ سَلِّم سَلِّم». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ وَمَا الجِسرُ؟ قَالَ: «دَحضٌ مَزِلَّةٌ، فِيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكٌ تَكُونُ بِنَجِدٍ، فِيهَا شُوَيكَةٌ يُقَالُ لَهَا: السَّعدَانُ، فَيَمُرُّ المُؤمِنُونَ يَكَطَرفِ العَينِ وَكَالبَرقِ وَكَالرِّيحِ وَكَالطَّيرِ وَكَأَجَاوِيدِ الخَيلِ وَالرِّكابِ، فَنَاجِ مُسَلَّمٌ، وَمَخدُوشٌ مُرسَلٌ، وَمَكدُّوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، حَتَّىٰ إِذَا خَلَصَ المُؤَمِنُونَ مِن النَّارِ، فَوَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ مَا مِنكُم مِن أَحَدٍ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً للهِ فِي استِقصَاءِ الحَقِّ مِن المُؤمِنِينَ للهِ يَومُ القِيَامَةِ لإخُوانِهِم الَّذِينَ فِي النَّارِ يَقُولُونَ: رَبَّنَا؛ كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا، وَيُصَلُّونَ، وَيَحُجُّونَ. فَيُقَالُ لَهُم: أَخرِجُوا مَن عَرَفتُم، فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُم عَلَىٰ النَّارِ، فَيُخرِجُونَ خَلقًا كَثِيرًا، قَٰد أَخَذَت النَّارُ إِلَىٰ نِصْفِ سَاقَيهِ، وَإِلَىٰ رُكَبَتَيهِ، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا؛ مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مِمَّن أَمَرتَنَا بِهِ. فَيَقُولُ: ارجِعُوا، فَمَن وَجَدتُم فِي قَلبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِن خَيرٍ فَأُخْرِجُوَهُ. فَيُخرِجُونَ خَلَقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَم نَذَر فِيهَا أَحَدًا مِمَّن أَمَرتَنَا ، ثُمَّ يَقُولُ َ: ارجِعُوا ، فَمَن وَجَدتُم فِي قَلبِهِ مِثْقَالَ نِصفِ دِينَارٍ مِن خَيرٍ فَأَخُرِجُوهُ ۚ فَيُخْرِجُونَ خَلَقًا كَثِيرًا ۚ ثُمَّ يَقُولُونَ : رَبَّنَا ؛ لَم نَذَر فِيهَا مِمَّن أَمَرتَنَا أَحَدًّا، ثُمَّ يَقُولُ: ارجِعُوا، فَمَن وَجَدتُم فِي قَلبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِن خَيرٍ فَأَخرِجُوهُ. فَيُحرِجُونَ خَلقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا؛ لَم نَذَر فِيهَا خَيرًا». وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدرِيُّ يَقُولُ: إِن لَمْ تُصَدِّقُونِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فَاقرَؤوا إِن شِئتُم: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ۗ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجَّرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٠]. «فَيَقُولُ اللهُ ﷺ: شَفَعَت المَلائِكَةُ، وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ، وَشَفَعَ المُؤمِنُونَ، وَلَم يَبقَ إِلا أَرحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَيَقبِضُ قَبضَةً مِن النَّارِ فَيُخرِجُ مِنهَا قُومًا (لَم يَعمَلُوا خَيرًا قَطُّ)، قَد عَادُوا حُمَمًا، فَيُلقِيهِم فِي نَهَرِ فِي أَفَوَاهِ

الجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ: نَهَرُ الحَيَاةِ فَيَخرُجُونَ كَمَا تَخرُجُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيلِ، أَلا تَرَونَهَا تَكُونُ إِلَىٰ الحَجَرِ أَو إِلَىٰ الشَّجَرِ مَا يَكُونُ إِلَىٰ الشَّمَس أُصَيفِرُ وَأُخَيضِرُ، وَمَا يَكُونُ مِنهَا إِلَىٰ الطِّلِّ يَكُونُ أَبيَضَ». (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ كَأَنَّكَ كُنتَ تَرعَىٰ بِالبَادِيَةِ). قَالَ: "فَيَخرُجُونَ كَاللُّؤلُؤِ فِي رِقَابِهِم الخَوَاتِمُ، يَعرِفُهُم أَهلُ الجَنَّةِ، هَؤُلاءِ عُتَقَاءُ اللهِ الَّذِينَ أَدخَلَهُم اللَّهُ الجَنَّةُ بِغَيرِ عَمَل عَمِلُوهُ ۚ وَلا خَيرِ قَدَّمُوهُ، ثُمَّ يَقُولُ: ادخُلُوا الجَنَّةَ، فَهٰمَا رَأَيتُمُوهُ فَهُوَ لَكُم. أ (فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا ؟ أَعطَيتَنَا مَا لَم تُعطِ أَحَدًا مِن العَالَمِينَ. فَيَقُولُ: لَكُم عِندِي أَفضَلُ مِن هَذَا. فَيَقُولُونَ: يَا رَبُّنَا؛ أَيُّ شَيءٍ أَفضَلُ مِن هَذَا؟ فَيَقُولُ: رِضَايَ، فَلا أَسخَطُ عَلَيكُم بَعدَهُ أَبَدًا»). وفي روايةٍ (خ): «فَيَقُولُ: هَل بَينَكُم وَبَينَهُ آيةٌ تَعرفُونَهُ؟ فَيقولُونَ: السَّاقُ. فَيكشِّفُ عَن سَاقِهِ، فَيسجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِن». وِفِي رُوايةٍ (م): قَالَ أَبُو سَعيدٍ: بَلَغَنِي أَنَّ الجِسرَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعرَةِ وأُحَدُّ مِن السَّيفِ. وروىٰي (م) عَن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ ﴿ الخُدريِّ عَلَيْهُ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «أمَّا أَهلُ النَّارِ الذينَ هُم أَهلُهَا فَإِنَّهُم لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحيونَ، وَلَكِن نَاسٌ أَصَابَتهُمُ النَّارُ بِذُنُوبِهِم أَو قَالَ: ٰ بِخَطَايَاهُم فَأَمَاتَهُم إِمَاتَةً، حَتَّىٰ إِذَا كَأْنُوا فَحمًا أُذِنَ بِالشَّفَاعَةِ فَجِيء بِهِم ضَبَائرَ ضَبَائرَ فَبُثُّوا عَلَىٰ أَنهَارِ الجَنَّةِ، ثُمَّ قِيلَ: يَا أَهلَ الجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَيهِم، فَيَنبُتُونَ نَبَاتَ الحِبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيلِ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوم: كَأَنَّ رسولَ الله ﷺ قَد كَانَ بِالبَادِيَةِ. وروىٰ (خ) عَن أنسٍ عَن النبي ﷺ قَالَ: «يَخرُجُ قَومٌ مِنَ النَّارِ بَعدَمَا مَسَّهُم مِنهَا سَفَعٌ، فَيَدخُلُونَ الجَنَّةَ، فَيُسَمِّيهِم أَهلُ الجَنَّةِ الجَهَنَّمِيِّين».

٨٠ (١٩٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: أُتِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَومًا بِلَحم فَرُفِعَ إِلَيهِ الذِّرَاعُ وَكَانَت تُعجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنهَا نَهسَةً، فَقَالَ: «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَومً القِيَامَةِ؛ وَهل تَدرُونَ بِمَ ذَاكَ؟ يَجمَعُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيُسمِعُهُم الدَّاعِي، وَيَنفُذُهُم البَصَرُ، وَتَدنُو الشَّمسُ، فَيَبلُغُ النَّاسِ مِن الغَمِّ وَالكَربِ مَا لا يُطِيقُونَ وَمَا لا يَحتَمِلُونَ، فَيَقُولُ بَعضُ النَّاسِ لِبَعضٍ: أَلا تَرَونَ مَا قَد بَلَغَكُم؟ أَلا تَنظُرُونَ مَن يَشفَعُ لَكُم إِلَىٰ رَبِّكُم؟ فَيَقُولُ بَعضُ النَّاسِ لِبَعضٍ: اعْتُوا آدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ:

يَا آدَمُ؛ أَنتَ أَبُو البَشَرِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، وَأَمَرَ المَلاَٰئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اشفَع لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، أَلا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا نَحنُ فِيهِ؟ أَلا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا قَد بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي غَضِبَ اليَومَ غَضَبًا لَم يَغضَب قَبلَهُ مِثلَهُ وَلَن يَغضَبَ بَعدَهُ مِثلَهُ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَن الشَّجَرَةِ فَعَصَيتُهُ، نَفسِي نَفسِي، اذَهَبُوا إِلَىٰ غَيرِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ نُوحٍ. فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ؛ أَنتَ أَوَّلُ الرُّسُل إِلَىٰ الأَرْضِ، وَسَمَّاكَ اللهُ عَبدًا شَكُورًا، اشفَع لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، أَلا تَرَىٰ مَا نَحَنُ فِيهِ؟ أَلا تَرَىٰ مَا قَد بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُم: إِنَّ رَبِّي قَد غَضِبَ اليَومَ غَضَبًا لَم يَغضَب قَبلَهُ مِثلَهُ، وَلَن يَغضَبَ بَعدَهُ مِثلَهُ، وَإِنَّهُ قَد كَانَت لِي دَعوَةٌ دَعَوتُ بِهَا عَلَىٰ قَومِي، نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ إِبرَاهِيمَ ﷺ. فَيَأْتُونَ إِبرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: أَنتَ نَبِيُّ اللهِ، وَخَلِيلُهُ مِن أَهلِ الأَرضِ، اشْفَع لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، أَلاُ تَرَىٰ إِلَىٰ مَا نَحنُ فِيهِ؟ أَلا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا قَدَ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُم إِبرَاهِيمُ: إِنَّ رَبِّي قَد غَضِبَ اليَومَ غَضَبًا لَم يَغضَب قَبلَهُ مِثلَهُ، وَلا يَغضَبُ ٰبَعَدَهُ مِثْلَهُ، وَذَكَرَّ كَذَبَاتِهِ، نَفسِي نَفْسِي، اذهَبُوا إِلَىٰ غَيرِي اذهَبُوا إِلَىٰ مُوسَىٰ. فَيَأْتُونَ مُوسَىٰ ﷺ فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى ؟ أَنتَ رَسُولُ اللَّهِ، فَضَّلَكَ اللهُ بِرِسَالاتِهِ وَبِتَكلِيمِهِ عَلَىٰ النَّاسِ، اشفَع لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، أَلا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا نَحنُ فِيهُ؟ أَلا تَرَىٰ مَا قَد بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُم مُوسَىٰ ﷺ: إِنَّ رَبِّي قَد غَضِبَ إِليَومَ غَضَبًا لَم يَغضَب قَبلَهُ مِثلَهُ وَلَن يَغضَبُ بَعدَهُ مِثلَهُ، وَإِنِّي قَتَلتُ نَفسًا لَم أُومَر ٰ بِقَتلِهَا، نَفْسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ عِيسَىٰ ﷺ. فَيَأْتُونَ عِيسَىٰ فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَىٰ؛ أَنتَ رَسُولُ اللهِ، وَكَلَّمتَ النَّاسَ فِي المَهدِ، وَكَلِمَةٌ مِنهُ أَلقَاهَا إِلَىٰ مَريَمَ وَرُوحٌ مِنهُ، فَاشْفَع لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، أَلاَّ تَرَىٰ مَا نَحنُ فِيهِ؟ أَلا تَرَىٰ مَا قَد بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُم عِيسَىٰ ﷺ: ۚ إِنَّ رَبِّي قَد غَضِبَ اليَومَ غَضَبًا لَم يَغضَب قَبلَهُ مِثلَهُ وَلَن يَغضَبَ ٰبَعدَهُ مِثلَهُ، وَلَم يَذَكُر لَهُ ذَنبًا، نَفسِي نَفسِي، اذهَبُوا إِلَىٰ غَيرِي، اذهَبُوا إِلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ. فَيَأْتُونِي فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ؛ ۖ أَنتَ رَسُولُ اللهِ، وَخَاتَمُ الأَنبِيَاءَ، ۖ وَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدُّم مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَع لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، أَلَا تَرَىٰ مَا نَحنُ فِيهِ؟ أَلا تَرَىٰ مَا ۚ قَد بَلَغَنَا؟ فَأَنطلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرشِ، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي، ثُمَّ يَفتَحُ اللهُ عَلَيَّ وَيُلهِمُنِي مِن مَحَامِدِهِ ۚ وَحُسنِ الثَّنَاءِ عَلَيهِ شَيًّا لَم يَفْتَحهُ لَأَحَدٍ فَبلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارفَع رَأْسَكَ، سَل تُعطَه، اشفَع تُشَفَّع. فَأَرفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: يَا رَبِّ؛ أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ؛ أَدخِل الجَنَّةَ مِن أُمَّتِكَ مَن لا حِسَابَ عَلَيهِ مِن البَابِ الأَيمَنِ مِن أَبوَابِ الجَنَّةِ، وَهُم شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَىٰ ذَلكَ مِن الأَبوَابِ. وَالَّذِي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَينَ المِصرَاعَينِ مِن مَصَارِيعِ الجَنَّةِ لَكَمَا بَينَ مَكَّةَ وَهُجَرٍ، أَو كَمَا بَينَ مَكَّةَ وَبُصرَىٰ». وروىٰ (م) مَصَارِيعِ الجَنَّةِ لَكَمَا بَينَ مَكَّةَ وَهَجَرٍ، أَو كَمَا بَينَ مَكَّةَ وَبُصرَىٰ». وروىٰ (م) عَن أبي هريرة قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَومَ القِيَامَةِ، وَأُوّلُ مَن يَنشَقُّ عَنهُ القَبرُ، وَأُوَّلُ شَافِعٍ، وَأُوَّلُ مُشَقَّعٍ».

٨٢ - (١٩٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ إِنْ مَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللهِ عَلَيْهُ: «لِكُلِّ نَبِيِّ دَعَوَتُهُ)، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعَوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي دَعَوَةٌ مُستَجَابَةٌ، (فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيِّ دَعَوَتُهُ)، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعَوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ القِيَامَةِ، (فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللهُ مَن مَاتَ مِن أُمَّتِي لا يُشْرِكُ باللهِ شَيئًا)».

## باب: فِي قُولِهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾

٨٣- (٢٠٦) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حِينَ أُنزِلَ عَلَيهِ: ﴿ وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرِينِ ﴾ [الشعراء: ٢١٤]: «يَا مَعشَرَ قُرَيشٍ ؛ اشتَرُوا أَنفُسَكُم مِن اللهِ لا أُغنِي عَنكُم مِن اللهِ شَيئًا ، يَا بَنِي عَبدِ المُطَّلِبِ لا أُغنِي عَنكَ مِن اللهِ شَيئًا ، يَا عَبَّاسَ بنَ عَبدِ المُطَّلِبِ ؛ لا أُغنِي عَنكَ مِن اللهِ شَيئًا ، يَا عَبَّاسَ بنَ عَبدِ المُطَّلِبِ ؛ لا أُغنِي عَنكَ مِن اللهِ شَيئًا ، يَا فَاطِمَةُ بِنتَ يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ لا أُغنِي عَنكِ مِن اللهِ شَيئًا ، يَا فَاطِمَةُ بِنتَ رَسُولِ اللهِ سَلِينِي بِمَا شِئتِ لا أُغنِي عَنكِ مِن اللهِ شَيئًا ». وفي روايةٍ (م) رَسُولِ اللهِ سَلِينِي بِمَا شِئتِ لا أُغنِي عَنكِ مِن اللهِ شَيئًا ». وفي روايةٍ (م) زك: «فَإِنِّي لَا أُملِكُ لَكُم مِنَ اللهِ شَيئًا ، غَيرَ أَنَّ لَكُم رَحِمًا سَأَبُلُهَا بِبَلالِها ».

١٨- (٢٠٨) عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَلَيْ قَالَ: لَمَّا نَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَأَذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَهِي ﴾ ، ﴿ وَرَهِ طَكَ مِنهُم الْمُخلَصِينَ » ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ صَعِدَ الصَّفَا فَهَتَفَ: ﴿ يَا صَبَاحَاه ﴾ . فَقَالُوا: مَن هَذَا الَّذِي يَهتِفُ؟ قَالُوا: مُحَمَّدٌ . فَاجتَمَعُوا إِلَيهِ ، فَقَالَ: ﴿ يَا بَنِي فُلانٍ ؛ يَا بَنِي عَبدِ المُطَّلِب » . فَاجتَمَعُوا إِلَيهِ فَقَالَ: ﴿ أَرَأَيتَكُم لَو الْبَي عَبدِ المُطَّلِب » . فَاجتَمَعُوا إِلَيهِ فَقَالَ: ﴿ أَرَأَيتَكُم لَو الْجَبَلُ ؛ أَكُتُم مُصَدِّقِيَّ ؟ ﴾ قَالُوا: مَا جَرَّبَنَا أَخْبَلُ ؛ أَكُنتُم مُصَدِّقِيَّ ؟ ﴾ قَالُوا: مَا جَرَّبَنَا عَذِب شَدِيدٍ » . قَالَ: فَقَالَ عَلَى لَكُم بَينَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ » . قَالَ: فَقَالَ عَلَى لَكُم بَينَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ » . قَالَ: فَقَالَ أَبُو لَهُ إِن لَهُ إِن لَكُ ، أَمَا جَمَعَتَنَا إِلا لِهَذَا . ثُمَّ قَامَ ، فَنَزَلَت هَذِهِ السُّورَةُ: ﴿ تَبَّتُ يَدُا لَكُ ، أَمَا جَمَعَتَنَا إِلا لِهَذَا . ثُمَّ قَامَ ، فَنَزَلَت هَذِهِ السُّورَةُ: ﴿ تَبَّتُ يَدُا لَكُ ، أَمَا جَمَعَتَنَا إِلا لِهَذَا . ثُمَّ قَامَ ، فَنَزَلَت هَذِهِ السُّورَةِ . ﴿ تَبَّتُ يَدُا لَكَ ، أَمَا جَمَعَتَنَا إِلا لِهَذَا . ثُمَّ قَامَ ، فَنَزَلَت هَذِهِ السُّورَةُ : ﴿ تَبَّتُ يَدُا لَكَ ، أَمَا جَمَعَتَنَا إِلا لِهَذَا . ثُمَّ قَامَ ، فَنَزَلَت هَذِهِ السُّورَةِ .

# باب: شَفَاعَةُ النَّبِيِّ عَلَيْظٌ لِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ

٥٨- (٢١٠) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمُهُ اللَّهُ عَلَمُهُ اللَّهُ عَلَمُهُ اللَّهُ عَلَمُهُ اللَّهُ عَلَيْ مِنهُ دِمَاغُهُ».

٨٦- (٢١٣) عَن النَّعمَانِ بن بَشِيرٍ ﴿ يَخطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: سَوَعَتُ فِي رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَهُونَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَومَ القِيَامَةِ لَرَجُلٌ تُوضَعُ فِي أَخمَصِ قَدَمَيهِ جَمرَتَانِ يَغلِي مِنهُمَا دِمَاغُهُ».

# باب: يَدخُلُ الجَنَّةَ مِن أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلِيْ اللهُ الْعُونَ أَلفًا بِغَيرِ حِسَابِ

٨٧- (٢٢٠) عَن حُصَينِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ: كُنتُ عِندَ سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ فَقَالَ: (أَيُّكُم رَأَىٰ الكَوكَبَ الَّذِيَ انقَضَّ البَارِحَةَ؟ قُلتُ: أَنَا، ثُمَّ قُلتُ: أَمَا إِنِّي لَم أَكُن فِي صَلاةٍ، وَلَكِنِّي لُدِغتُ. قَالَ: فَمَاذَا صَنَعتَ؟ قُلتُ: استَرقَيتُ. قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَىٰ ذَلكَ؟ قُلتُ: حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعبِيُّ. فَقَالَ: وَمَا حَدَّثَكُم الشَّعبِيُّ؟ قُلتُ: حَدَّثَنَا عَن بُرَيدَةَ بنِ حُصَيبِ الأَسلَمِيِّ أَنَّهُ) قَالَ: لا رُقيَةٌ إِلا مِن عَينٍ أَو حُمَةٍ. فَقَالَ: (قَد أُحَسَنَ مَن أَنتَهَىٰ إِلَىٰ مَا سَمِعَ)، وَلَكِن حَدَّثَنَا ابنُ عَبَّاسِ؛ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عُرِضَت عَلَيَّ الأُمَمُ، فَرَأَيتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلانَ، وَالنَّبِيَّ لَيسَ مَعه أَحَدٌ، إِذ رُفْعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَظَنَنتُ أَنَّهُم أُمَّتِي، فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَىٰ ﷺ وَقَومُهُ، وَلَكِنَ انظُّر إِلَىٰ الأُفْقِ، فَنَظَرتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: انظُر إِلَىٰ الأُفْقِ الآخَرِ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِيَ: هَذِهِ أُمَّتُكَ، وَمَعَهُم سَبعُونَ أَلفًا يَدخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيرٍ حِسَابٍ وَلا عَذَابٍ». "ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنزِلَهُ، فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدخُلُّونَ الجَنَّةَ بِغَيرِ حِسَابٍ وَلا عَذَابٍ، فَقَالَ بَعضُهُم: فَلَعَلَّهُم الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ بَعضُهُم: فَلَعَلَّهُم الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإسلام وَلَم يُشرِكُوا باللهِ، وَذَكَرُوا أَشيَاءَ، فَخَرَجَ عَلَيهِم رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (هُمَا الَّذِي تَخُوضُونَ فِيه؟ فَأَخبَرُوهُ فَقَالَ: (هُم الَّذِينَ (الله يَرقُونَ)، وَلا يَستَرقُونَ، وَلا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَىٰ رَبِّهِم يَتَوَكَّلُونَ». فَقَامَ عُكَاشَةُ بنُ مِحصَنِ فَقَالَ: ادعُ اللهَ أَن يَجعَلَنِي مِنهُم، فَقَالَ: «أَنتَ مِنهُم». ثُمَّ قَامَ رَجُلُ آخَرُ فَقَالَ: ادعُ اللهَ أَن يَجعَلَنِي مِنهُم، فَقَالَ: «سَبقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ». وفي روايةٍ (خ): فَقَالَ: «اللهُمَّ اجعَلهُ مِنهُم». وفي روايةٍ (خ): «وَلا يَكتَوُونَ». زادها (م) قَالَ: «اللهُمَّ اجعَلهُ مِنهُم». وفي روايةٍ (خ): «وَلا يَكتَوُونَ». زادها (م) مِن حديث عِمرانَ بنِ حُصينٍ. [تنبيه: لفظُ (م): «لَا يَرقُونَ» جَزَمَ ابنُ تَيمِيَّةَ أَنَّهَا غَلَطٌ فِيه].

٨٨- (٢١٩) عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ وَ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لَيَدخُلَنَّ الجَنَّةَ مِن أُمَّتِي سَبعُونَ أَلفًا أَو سَبعُ مِائَةِ أَلفٍ -لا يَدرِي أَبُو حَازِم أَيَّهُمَا قَالَ- مُتَمَاسِكُونَ، آخِذٌ بَعضُهُم بَعضًا، لا يَدخُلُ أَوَّلُهُم حَتَّىٰ يَدخُلً آخِرُهُم، وُجُوهُهُم عَلَىٰ صُورَةِ القَمَرِ لَيلَةَ البَدرِ».

# باب: قَولُ النَّبِيِّ عَلَيْظٌ «إِنِّي لَأَرجُو أَن تَكُونُوا نِصفَ أَهلِ الجَنَّةِ»

٩٨- (٢٢١) عَن عَبدِ اللهِ بن مَسعودٍ وَ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَي قُبَّةٍ (نَحوًا مِن أَربَعِينَ رَجُلًا) فَقَالَ: «أَتَرضَونَ أَن تَكُونُوا ثُلُثَ أَهلِ الجَنَّةِ؟» فَقُلنَا: نَعَم. قَالَ: «وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَرجُو أَن تَكُونُوا نِصفَ أَهلِ الجَنَّةِ، وَذَاكَ أَنَّ الجَنَّةَ لا يَدخُلُهَا إِلا نَفسٌ مُسلِمَةٌ، وَمَا أَنتُم فِي أَهلِ الشِّركِ إِلا كَالشَّعرَةِ البَيضَاءِ فِي جِلدِ الثَّورِ الأَحمَرِ». البَيضَاء فِي جِلدِ الثَّورِ الأَسودِ، أَو كَالشَّعرَةِ السَّودَاءِ فِي جِلدِ الثَّورِ الأَحمَرِ».

٩٠ (٢٢٢) عَن أَبِي سَعِيدِ الخدريِّ فَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: وَمَا بَعثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِن كُلِّ أَلْفِ تِسعَ مِائَةٍ يَقُولُ: أَخرِج بَعثَ النَّارِ؟ قَالَ: مِن كُلِّ أَلْفِ تِسعَ مِائَةٍ وَتِسعِينَ. قَالَ: فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَملٍ وَتِسعِينَ. قَالَ: فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَملٍ وَتَسعَةً وَتِسعِينَ. قَالَ: فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَملٍ حَملَهَا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ». قَالَ: فَالَتُ الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: قَالَ: فَاشَتَدَّ ذَلِكَ عَلَيهِم. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَيُّنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: ﴿ وَالَّذِي اللهِ وَكَبَرَنَا، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَطْمَعُ أَن تَكُونُوا رُبُعَ أَهلِ الجَنَّةِ». فَحَمِدنَا اللهَ وَكَبَرَنَا، ثُمَّ نَفسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَطْمَعُ أَن تَكُونُوا رُبُعَ أَهلِ الجَنَّةِ». فَحَمِدنَا اللهَ وَكَبَرَنَا، ثُمَّ فَالَ: فَضِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَطْمَعُ أَن تَكُونُوا رُبُعَ أَهلِ الجَنَّةِ».

قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَطْمَعُ أَن تَكُونُوا ثُلُثَ أَهلِ الجَنَّةِ». فَحَمِدنَا اللهَ وَكَبَّرنَا، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَطْمَعُ أَن تَكُونُوا شَطرَ أَهلِ الجَنَّةِ، إِنَّ مَثْلَكُم فِي الأُمَمِ كَمَثَلِ الشَّعرَةِ البَيضَاءِ فِي جِلدِ الثَّورِ الأُسودِ، أَو كَالرَّقمَةِ فِي ذِرَاع الحِمَارِ».

#### 



## باب: لَا تُقبَلُ صَلَاةٌ بِغَيرِ طُهُورٍ

٩١ - (٢٢٥) عَن أبي هُرَيرَةً ﴿ عَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لا تُقبَلُ صَلاةً أَحَدِكُم إِذَا أَحدَثَ حَتَّل يَتَوَضَّاً».

## باب: غَسلُ الْيَدِ عِندَ القِيَام مِنَ النَّوم قَبلَ إِدخَالِهَا فِي الإِنَاءِ

٩٢ - (٢٧٨) عَن أَبِي هُرَيرَة رَفِيهُ ؟ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى الْإِذَا استَيقَظَ أَحَدُكُم مِن نَومِهِ فَلا يَغمِس يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّىٰ يَغسِلَهَا (ثَلاثًا)، فَإِنَّهُ لا يَدرِي أَينَ بَاتَت يَدُهُ».

## باب: مَاذَا يَقُولُ إذَا دَخَلَ الخَلاءَ

٩٣ – (٣٧٥) عَن أَنَسِ رَهِ اللَّهِ عَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الخَلاءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن الخُبثِ وَالخَبَائِثِ».

## باب: النَّهِيُ عَن استِقبَالِ القِبلَةِ بِغَائِطٍ أُو بَولٍ

٩٤ - (٢٦٤) عَن أَبِي أَيُّوبَ رَفِي اللهِ عَنَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِذَا أَتَيتُم الغَائِطَ فَلا تَستَقبِلُوا القِبلَةَ وَلا تَستَدبِرُوهَا بِبَولٍ وَلا غَائِطٍ، وَلَكِن شَرِّقُوا أَو غَرِّبُوا».

قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمنَا الشَّامَ فَوَجَدنَا مَرَاحِيضَ قَد بُنِيَت قِبَلَ القِبلَةِ فَنَنحرِفُ عَنهَا، وَنَستَغفِرُ اللهَ.

## باب: الرُّخصَةُ فِي ذَلكَ فِي الأَبنِيَةِ

٩٥ (٢٦٦) عَن وَاسِعِ بِنِ حَبَّانَ قَالَ: (كُنتُ أُصَلِّي فِي المَسجِدِ وَعَبدُ اللهِ بِنُ عُمَرَ مُسنِدٌ ظَهرَهُ إِلَىٰ القِبلَةِ، فَلَمَّا قَضَيتُ صَلاتِي انصَرَفتُ إِلَيهِ مِن شِقِّي)، فَقَالَ عَبدُ اللهِ: يَقُولُ نَاسٌ: إِذَا قَعَدتَ لِلحَاجَةِ تَكُونُ لَكَ فَلا تَقَعُد مُستَقبِلَ القِبلَةِ وَلا بَيتِ المَقدِسِ. قَالَ عَبدُ اللهِ: وَلَقَد رَقِيتُ عَلَىٰ ظَهرِ بَيتٍ فَرَأَيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَاعِدًا عَلَىٰ لَبِنتَينِ مُستَقبِلًا بَيتَ المَقدِسِ لِحَاجَتِه.

## باب: النَّهِيُ أَن يُبَالَ فِي المَاءِ الرَّاكِدِ

٩٦ - (٢٨٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ضَالَهُ؛ عَن النَّبِيِّ عَالَىٰ قَالَ: «لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُم فِي المَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغتَسِلُ (مِنهُ)». لفظ (خ): «ثُمَّ يَغتَسِلُ فِيهِ».

#### باب: فِي الاستِتَارِ مِنَ البَولِ

90 - (٢٩٢) عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَهَا قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَهَا عَلَىٰ قَبرَينِ فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمشِي لِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لا يَستَتِرُ مِن بَولِهِ». قَالَ: فَدَعَا بِعَسِيبٍ رَطبٍ فَشَقَّهُ بِاثنَينِ، ثُمَّ غَرَسَ عَلَىٰ هَذَا وَاحِدًا وَعَلَىٰ هَذَا وَاحِدًا، ثُمَّ قَالَ: «لَعَلَّهُ أَن يُخَفَّف عَنهُمَا مَا لَم يَيبَسَا».

## باب: البُولُ قَائِمًا

٩٨ (٢٧٣) عَن أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَىٰ يُشَدِّدُ فِي البَولِ (وَيَبُولُ فِي البَولِ (وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ)، وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلدَ أَحَدِهِم بَولٌ قَرَضَهُ بِالمَقَارِيضِ. فَقَالَ حُذَيفَةُ: لَوَدِدتُ أَنَّ صَاحِبَكُم لا يُشَدِّدُ هَذَا التَّشدِيدَ، فَلَقَد رَأَيتُنِي أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ نَتَمَاشَىٰ، فَأَتَىٰ سُبَاطَةً خَلفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُم فَبَالَ، فَانتَبَدْتُ مِنهُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئتُ فَقُمتُ عِندَ عَقِبِهِ حَتَّىٰ فَرَغَ.

# باب: النَّهِيُ عَن الاستِنجَاءِ بِرَجِيعِ أَو عَظمِ

٩٩- (م) (٢٦٣) عَن (جَابِر بن عبد الله) ﴿ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَن يُتَمَسَّحَ بِعَظِم أَو بِبَعرٍ. روىٰ (خ) معنَاه عَن أبي هُريرةَ قَالَ: اتَّبَعتُ النَّبِيَ ﷺ وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَكَانَ لَا يَلتَفِتُ، فَدَنَوتُ مِنهُ، فقَالَ: «ابغِنِي أَحجَارًا وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَكَانَ لَا يَلتَفِتُ، فَدَنَوتُ مِنهُ، فقَالَ: «ابغِنِي أَحجَارًا أَستَنفِض بِهَا -أو نحوه-، ولَا تَأْتِنِي بِعَظم وَلاَ رَوثٍ». فَأَتَيتُهُ بِأَحجَارٍ بِطَرَفِ ثِيَابِي فَوضَعتُهَا إِلَىٰ جَنبِهِ وَأَعرَضتُ عَنهُ، فَلَمَّا قَضَىٰ أَتبَعهُ بِهِنَّ.

#### باب: النَّهِيُ عَن الاستِنجَاءِ بِاليَمِينِ

۱۰۰ – (۲۹۷) عَن أَبِي قَتَادَةَ هَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يُمسِكَنَّ أَحَدُكُم ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلا يَتَمَسَّح مِن الخَلاءِ بِيَمِينِهِ، وَلا يَتَمَسَّح مِن الخَلاءِ بِيَمِينِهِ، وَلا يَتَنَفَّس فِي الإِنَاءِ».

#### باب: الاستِنجَاءُ بالمَاءِ

١٠١- (٢٧٠) عَن أَنس بنِ مَالِكٍ ﴿ اللَّهِ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ حَائِطًا، وَتَبِعَهُ غُلامٌ مَعَهُ مِيضَأَةٌ، هُوَ أَصغَرُنَا، فَوَضَعَهَا عِندَ سِدرَةٍ، فَقَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَاجَتَهُ، فَخَرَجَ عَلَينَا وَقَد استَنجَىٰ بِالمَاءِ.

#### باب: الاستِجمَارُ وِترُ

١٠٢ - (٢٣٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ يَبلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا استَجمَرَ أَحَدُكُم فَليَستَجمِر وِترًا، وَإِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُم فَليَجعَل فِي أَنفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنتَثِر».

## باب: الانتِفَاعُ بِجِلدِ المَيتَةِ

١٠٣ (٣٦٣) عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَهَا قَالَ: تُصُدِّقَ عَلَىٰ مَولاةٍ لِمَيمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَت، فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: «هَلاَّ أَخَذتُم إِهَابَهَا (فَدَبَعْتُمُوهُ) فَانتَفَعتُم بِهِ». فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيتَةٌ. فَقَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكلُهَا».

## باب: إِذَا وَلَغَ الكَلبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكِم فَليَغسِلهُ سَبعًا

١٠٤ - (٢٧٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ضَلَيْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ الكَلبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُم فَليَغسِلهُ سَبعَ مَرَّاتٍ». وروىٰ (م) عَن عبدِ اللهِ بنِ

المُغَفَّلِ قَالَ: أَمَرَ رَسولُ الله ﷺ بِقتلِ الكِلابِ، ثمَّ قَالَ: «مَا بَالُهُم وبَالُ الكِلابِ؟» ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلَبِ الصَّيدِ وَكَلْبِ الغَنَم، وَقَالَ: «إِذَا وَلَغَ الكِلابِ؟» ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلَبِ الصَّيدِ وَكَلْبِ الغَنَم، وَقَالَ: «إِذَا وَلَغَ الكِلابِ؟» ثُمَّ الإَنَاءِ، فَاغْسِلُوهُ سَبعَ مرَّاتٍ، وعَفِّرُوه الثَّامِنَةُ فِي التُّرَابِ».

#### باب: فِي السَّوَاكِ

١٠٥ – (٢٥٤) عَن أَبِي مُوسَىٰ رَهِيْهُ قَالَ: دَخَلَتُ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ وَطَرَفُ السِّوَاكِ بِيَدِهِ، السِّوَاكِ بِيَدِهِ، يَقُولُ: «أُع أُع»، والسِّوَاكُ فِي فِيهِ، كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ.

١٠٦ - (٢٥٥) عَن حُذَيفَةَ رَبِيْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

## باب: التَّيَمُّنُ فِي الطُّهُورِ وَغَيرِهِ

١٠٧ - (٢٦٨) عَن عَائِشَةَ رَجُّهُا قَالَت: إِن كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ، وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ، وَفِي انتِعَالِهِ إِذَا انتَعَلَ. وفي رواية: يُحِبُّ التيمُّنَّ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ.

#### باب: صِفَةُ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ

١٠٨ – (٢٣٥) عَن عَبدِ اللهِ بنِ زَيدِ بنِ عَاصِمِ الأَّنصَارِيِّ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَانُ اللهُ عَلَىٰ ال

#### بات: الاستنثارُ

١٠٩ - (٢٣٨) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِهُ ؟ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «إِذَا استَيقَظَ أَحَدُكُم مِن مَنَامِهِ فَليَستَنثِر ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَبِيتُ عَلَىٰ خَيَاشِيمِهِ». زاد (خ): «فتَوَضَّأَ فَليَستَنثِر».

## باب: الغُرُّ المُحَجَّلُونَ مِن إسبَاغ الوُضُوءِ

١١٠ - (٢٤٦) عَن نُعَيم بِنِ عَبدِ اللهِ؛ أَنَّهُ رَأَىٰ أَبَا هُرَيرَةَ يَتُوضًا ، (فَعَسَلَ وَجَهَهُ وَيَدَيهِ حَتَّىٰ كَادَ يَبلُغُ المَنكِبَينِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجلَيهِ حَتَّىٰ رَفَعَ إِلَىٰ السَّاقَينِ)، ثُمَّ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَومَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِن أَثْرِ الوُضُوءِ، فَمَن استَطَاعَ مِنكُم أَن يُطِيلَ غُرَّتُهُ فَلَيفعَل». فَرَّا مُحَجَّلِينَ مِن أَثْرِ الوُضُوءِ، فَمَن استَطَاعَ مِنكُم أَن يُطِيلَ غُرَّتُهُ فَلَيفعَل». «السَّلامُ عَلَيكُم دَارَ قَومٍ مُؤمِنِينَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللهُ بِكُم لاحِقُونَ، وَدِدتُ أَنَّا قَد رَأَينَا إِخوَانَنَا». قَالُوا: أَولَسنَا إِخوَانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «أَنتُم أَنَّ قَد رَأَينَا إِخوَانَنَا الَّذِينَ لَم يَأْتُوا بَعدُ». فَقَالُوا: كَيفَ تَعرِفُ مَن لَم يَأْتِ أَصَحَابِي، وَإِخوَانُنَا الَّذِينَ لَم يَأْتُوا بَعدُ». فَقَالُوا: كَيفَ تَعرِفُ مَن لَم يَأْتِ أَصَحَابِي، وَإِخوَانُنَا الَّذِينَ لَم يَأْتُوا بَعدُ». فَقَالُوا: كَيفَ تَعرِفُ مَن لَم يَأْتُوا بَعدُ مِن أُمَّتِكُ مِن أُمَّتِكُ مَن لَم يَأْتُوا بَعدُ اللهِ عَلِينَ مِن الوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُم مُحَجَّلِينَ مِن الوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُم يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِن الوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُم يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِن الوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُم عَلَىٰ الحَوضِ، أَلا لَيُذَادُانَ رِجَالٌ عَن حَوضِي كَمَا يُذَادُ البَعِيرُ الضَّالُ، عَلَىٰ الحَوضِ، أَلا هَلُمَ، فَيُقَالُ: إِنَّهُم قَد بَدَّلُوا بَعدَكَ، فَأَقُولُ: سُحقًا سُحقًا سُحقًا».

## باب: مَن تَوَضَّأَ فَأَحسَنَ الْوُضُوءَ

بُوضُوءٍ فَتَوضَّاً، فَغَسَلَ كَفَّيهِ ثَلاثَ مَولَىٰ عُثمَانَ؛ أَنَّ عُثمَانَ بِنَ عَفَّانَ فَهُ مَسَلَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّاً، فَغَسَلَ كَفَّيهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضمَضَ وَاستَنثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجَهَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمنَىٰ إِلَىٰ المِرفَقِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمنَىٰ إِلَىٰ المَرفَقِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمنَىٰ إِلَىٰ الكَعبَينِ يَدَهُ اليُسرَىٰ مِثلَ ذَلكَ، ثُمَّ غَسَلَ رِجلَهُ اليُمنَىٰ إِلَىٰ الكَعبَينِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ اليُسرَىٰ مِثلَ ذَلكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ اليُسرَىٰ مِثلَ ذَلكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ اليُسرَىٰ مِثلَ ذَلكَ، ثُمَّ قَالَ: «مَن تَوَضَّا نَحو وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَن تَوَضَّا نَحو وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَن تَوَضَّا نَحو وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَن تَوَضَّا نَحو وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ». هَذَا أَنُ شَهَابٍ: وَكَانَ عُلَمَاوُنَا يَقُولُونَ: هَذَا الوُضُوءُ أَسبَعُ مَا يَتَوَضَّا بِهِ أَحَدُ لِللَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَل

وَهُو بِفِنَاءِ المَسجِدِ، فَجَاءُهُ المُؤَذِّنُ عِندَ العَصِرِ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَصَّاً، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لأُحدِّثُنَّكُم حَدِينًا، لَولا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثَتُكُم، إِنِّي سَمِعتُ وَاللهِ لأُحدِّثُنَّكُم، إِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الوَّضُوءَ فَيُصلِّي صَلاةً رَسُولَ اللهِ عَفَرَ اللهِ لَهُ فَيُحسِنُ الوُضُوءَ فَيُصلِّي صَلاةً إِلا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الصَّلاةِ (الَّتِي تَلِيهَا»). لفظ (خ): «غُفِر لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الصَّلاةِ (الَّتِي تَلِيهَا»). لفظ (خ): «غُفِر لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الصَّلاةِ (التَّتِي تَلِيهَا»). لفظ (خ): «فَوْر لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الصَّلاةِ (التَّتِي تَلِيهَا») عَنهُ اللهُ لَهُ أَوْلَتِكَ يَلْعَهُهُمُ اللهُ لَهُ أَوْلَتِكَ يَلْعَهُهُمُ اللهُ وَيَنَ الْمَعْدِ عَلَى الْمَعْدِ عَلَى النّاسِ فِي الْكِنْكِ أُولَتِكَ يَلْعَهُهُمُ اللهُ لَهُ وَلَّا النّاسِ أَو مَعَ الجَمَاعَةِ أَو فِي) المسجِدِ غَفَرَ اللهُ لَه ذُنُوبَهُ . روي (خ) تَوَقَلَ النّاسِ أَو مَعَ الجَمَاعَةِ أَو فِي) المسجِدِ غَفَرَ اللهُ لَه ذُنُوبَهُ . روي (خ) النّاسِ أَو مَعَ الجَمَاعَةِ أَو فِي) المسجِدِ غَفَرَ اللهُ لَه ذُنُوبَهُ . روي (خ) نحوهُ ، وفيه: وقَالَ النّبِي ﷺ : «لا تَعْتَرُوا». وروي (م) عَن عمرو بنِ نحوهُ ، وفيه: وقَالَ النّبِي ﷺ : «لا تَعْتَرُوا». وروي (م) عَن عمرو بنِ مَصَادُ وقَالَ النّبِي اللهُ اللهُ يَسْ يَعْوَلُ : «مَا مِن امرئٍ مُسلِم تَحضُرُهُ صلاةً مَكَالًا مِنَ اللّهُ لَلهِ عَن عَمْمانَ قَالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يقولَ: «مَا مِن امرئٍ مُناتِ كَفَارةً لَمَا قَبلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَم يُؤتِ كبيرةً ، وذَلكَ الدَّهرَ كلَّه».

## باب: الوَعِيدُ عَلَىٰ التَّقصِيرِ فِي استِيعَابِ مَحَلِّ الفَرضِ

النَّبِيُّ عَلَىٰ فَرَنَاهُ، فَأَدرَكَنَا وَقَد حَضَرَت صَلاةُ العَصرِ، فَجَعَلنَا نَمسَحُ عَلَىٰ أَرجُلِنَا، فَنَادَىٰ: «وَيلٌ لِلأَعقَابِ مِن النَّارِ».

## باب: مَا يَكفِي مِنَ المَاءِ فِي الغُسلِ وَالوُضُوءِ

١١٤ - (٣٢٥) عَن أَنس رَهِ الله قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ،
 وَيَغتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَىٰ خَمسَةِ أَمدادٍ.

١١٥- (٣٢٠) عَن أَبِي سَلَمَةَ بِنِ عَبدِ الرَّحَمَٰنِ قَالَ: دَخَلتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ أَنَا وَأَخُوهَا مِن الرَّضَاعَةِ، فَسَأَلَهَا عَن غُسلِ النَّبِيِّ ﷺ (مِن الجَنَابَةِ)، فَدَعَت بِإِنَاءٍ قَدرِ الصَّاعِ فَاغتَسَلَت، وَبَينَنَا وَبَينَهَا سِترٌ، وَأَفرَغَت عَلَىٰ رَأْسِهَا (ثَلاثًا، قَالَ: وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَأْخُذْنَ مِن رُؤوسِهِنَّ حَتَّىٰ تَكُونَ كَالوَفرَةِ).

#### باب: المسحُ عَلَىٰ الخُفِّينِ وَعَلَىٰ العِمَامَةِ

١١٦ - (٢٧٢) عَن هَمَّامٍ قَالَ: بَالَ جَرِيرٌ ثُمَّ تَوَضَّأً، وَمَسَحَ عَلَىٰ خُفَّيهِ، فَقِيلَ: تَفعَلُ هَذَا؟ فَقَالَ: نَعَم، رَأَيتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَىٰ خُفَّيهِ. قَالَ الأَعمَشُ: قَالَ إِبرَاهِيمُ: كَانَ يُعجِبُهُم هَذَا الحَدِيثُ؛ لأَنَّ إِسلامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعدَ نُزُولِ المَائِدَةِ.

ذات النّبِيِّ عَلَيْهُ ذَاتَ لَيلَةٍ فِي مَسِيرٍ فَقَالَ لِي: «أَمَعَكَ مَاءٌ؟» قُلتُ: نَعَم. فَنزَلَ عَن رَاحِلَتِهِ فَمَشَىٰ لَيلَةٍ فِي مَسِيرٍ فَقَالَ لِي: «أَمَعَكَ مَاءٌ؟» قُلتُ: نَعَم. فَنزَلَ عَن رَاحِلَتِهِ فَمَشَىٰ حَتَّىٰ تَوَارَىٰ فِي سَوَادِ اللّيلِ، ثُمَّ جَاءَ فَأَفرَغتُ عَلَيهِ مِن الإدَاوَةِ، فَغَسَلَ وَجَهَهُ، وَعَلَيهِ جُبَّةٌ مِن صُوفٍ فَلَم يَستَطِع أَن يُخرِجَ ذِرَاعَيهِ مِنهَا حَتَّىٰ وَجَهَهُ، وَعَلَيهِ جُبَّةٌ مِن صُوفٍ فَلَم يَستَطِع أَن يُخرِجَ ذِرَاعَيهِ مِنهَا حَتَّىٰ أَخرَجَهُمَا مِن أَسفَلِ الجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهوَيتُ لأنزِع خُفَيهِ فَقَالَ: «دَعَهُمَا فَإِنِّي أَدخَلتُهُمَا طَاهِرَتَينِ». وَمَسَحَ عَلَيهِمَا.

١١٨ - (٢٧٤) عَن (المُغِيرَةِ بنِ شُعبَةَ) وَ النَّبِيَّ عَلَيْ مَسَحَ عَلَىٰ النَّبِيَّ عَلَيْ مَسَحَ عَلَىٰ الخُفَّينِ (وَمُقَدَّمِ رَأْسِهِ)، وعلىٰ عِمَامَتِهِ. رواه (خ) عَن عَمرِو بنِ أُمَيَّةَ الضَّمرِيِّ وَلِيْهُ.

#### باب: الوُضُوءُ مِنَ المَذي

١١٩ – (٣٠٣) عَن عَلِيٍّ وَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: كُنتُ رَجُلًا مَذَّاءً، وَكُنتُ أَستَحيِي أَن أَسأَلَ النَّبِيَ عَلَيْهِ لِمَكَانِ ابنَتِهِ، فَأَمَرتُ المِقدَادَ بنَ الأسوَدِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «يَغسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ».

## باب: نَومُ الجَالِسِ لَا يَنقُضُ الوُضُوءَ

١٢٠ - (٣٧٦) عَن أَنَسٍ رَهِ اللهِ عَلَى: أُقِيمَت الصَّلاةُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ نَجِيُّ لِرَجُلٍ، فَمَا قَامَ إِلَىٰ الصَّلاةِ حَتَّىٰ نَامَ القَومُ.

## باب: نَسخُ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

١٢١ - (٣٥٥) عَن عَمرِو بنِ أُمَيَّةَ الضَّمرِيِّ ضَالًا: رَأَيتُ

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَحتَزُّ مِن كَتِفِ شَاةٍ، فَأَكَلَ مِنهَا، فَدُعِيَ إِلَىٰ الصَّلاةِ، فَقَامَ وَطَرَحَ السِّكِينَ، وَصَلَّىٰ وَلَم يَتَوَضَّأ.

١٢٢ - (٣٥٨) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّبِيَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضمَضَ وَقَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسَمًا».

## باب: الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيءَ فِي الصَّلَاةِ

١٢٣ – (٣٦١) عَن عَبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ وَ اللهِ قَالَ: شُكِيَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللَّبِيِّ عَلَيْهُ اللَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللِّهُ اللللَّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ





#### باب: مَا يُوجِبُ الغُسلَ

١٢٤ – (٣٤٨) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَجَّلَهُ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا جَلَسَ بَينَ شُعَبِهَا الأَربَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَد وَجَبَ عَلَيهِ الغُسلُ». وفي روايةٍ (م) زاد: ﴿وإن لم يُنزِلُ». وروىٰ (م) عَن عائشة نحوه، وفيه: ﴿وَمَسَّ الخِتَانُ الخِتَانُ الخِتَانَ فقد وَجَبَ الغُسلُ».

١٢٥ – (٣٤٥) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رَهُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَرَّ عَلَىٰ رَهُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَرَّ عَلَىٰ رَجُلٍ مِن الأَنصَارِ، فَأَرسَلَ إِلَيهِ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقطُرُ، فَقَالَ: «لَعَلَّنَا أَعجَلنَاكَ؟» قَالَ: ﴿إِذَا أُعجِلتَ أَو أَقحَطتَ فَلا غُسلَ عَلَيكَ، وَعَلَيكَ الوُضُوءُ».

٦٢٦ – (٣٤٦) عَن أُبِيِّ بِنِ كَعبِ رَهِيُهُ قَالَ: سَأَلتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَن المَرأَةِ، ثُمَّ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِن المَرأَةِ ثُمَّ يُكسِلُ؟ فَقَالَ: «يَغسِلُ مَا أَصَابَهُ مِن المَرأَةِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى».

## باب: فِي المَرأَةِ تَرَىٰ فِي النَّومِ مَا يَرَىٰ الرَّجُلُ

١٢٧ – (٣١٣) عَن أُمِّ سَلَمَةَ عَلَىٰ اللهَ اللهِ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ المَرأَةِ مِن الْحَقِّ ؛ فَهَل عُلَىٰ الْمَرأَةِ مِن فَهَالِ إِذَا احتَلَمَت ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الْمَرأَةُ عَن الْحَقِّ ؛ فَهَل عُلَىٰ الْمَرأَة مِن غُسلِ إِذَا احتَلَمَت ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیٰ : «نَعَم ، إِذَا رَأَت الْمَاء». فَقَالَت غُسلُمَة : يَا رَسُولُ اللهِ ؛ وَتَحتَلِمُ الْمَرأَةُ ؟ فَقَالَ : «تَرِبَت يَدَاكِ ، فَبِمَ يُشبِهُهَا وَلَدُهَا ؟ » وروى (م) عَن أنس نحوه ، وزاك : «إنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غليظُ أبيضُ ، ومَاءُ المرأَةِ رقيقٌ أصفَرُ ، فَمِن أيهما عَلاَ أو سَبَقَ يكونُ مِنهُ الشَّبَهُ ».

## باب: صِفَةُ الغُسلِ مِنَ الجَنَابَةِ

١٢٩ – (٣١٨) عَن عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اغتَسَلَ مِن الجَنَابَةِ دَعَا بِشَيءٍ نَحوَ الحِلابِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيمَنِ، ثُمَّ الأَيسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفِّهِ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيمَنِ، ثُمَّ الأَيسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَىٰ رَأْسِهِ.

١٣٠ - (٣١٦) عَن عَائِشَةَ عَلَىٰ قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ إِذَا اغتَسَلَ مِن الجَنَابَةِ يَبِدَأُ فَيَغسِلُ فَرجَهُ)، ثُمَّ يَعْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَىٰ شِمَالِهِ فَيَغسِلُ فَرجَهُ)، ثُمَّ يَتُوضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ المَاءَ فَيُدخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعرِ حَتَّىٰ إِذَا رَأَىٰ أَن قَد استَبرَأَ حَفَنَ عَلَىٰ رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَىٰ سَائِرِ جَسَدِهِ، (ثُمَّ غَسَلَ رِجلَيهِ).

١٣١ – (٣٢٧) عَن جُبَيرِ بنِ مُطعِم رَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: (تَمَارُوا فِي الغُسلِ عِندَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ بَعضُ القَومِ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَغسِلُ رَأْسِي كَذَا وَكَذَا). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «أَمَّا أَنَا؛ فَإِنِّي أُفِيضُ عَلَىٰ رَأْسِي ثَلاثَ أَكُفِّ».

## باب: تَسَتُّرُ المُغتَسِلِ

١٣٢ – (٣٣٦) عَن أُمِّ هَانِئٍ بِنتِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اللّهِ عَلَيْهُ قَالَت: ذَهَبتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ عَامَ الفَتحِ فَوَجَدتُهُ يَغتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابنَتُهُ تَستُرُهُ (بِثَوبٍ)، قَالَت: فَسَلَّمتُ فَقَالَ: «مَن هَذِهِ؟» قُلتُ: أُمُّ هَانِئٍ بِنتُ أَبِي طَالِبٍ. قَالَ: «مَرحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ». فَلَمَّا فَرَغَ مِن غُسلِهِ قَامَ فَصَلَّىٰ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، مُلتَحِفًا فِي شَرحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ». فَلَمَّا فَرَغَ مِن غُسلِهِ قَامَ فَصَلَّىٰ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، مُلتَحِفًا فِي ثَوبٍ وَاحِدٍ، فَلَمَّا انصَرَفَ قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ زَعَمَ ابنُ أُمِّي عَلِيُّ بنُ أُبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا أَجَرتُهُ؛ فُلانُ ابنُ هُبَيرَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «قَد أَجَرتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ». قَالَت أُمُّ هَانِئٍ: وَذَلكَ ضُحىٰ.

١٣٣ – (٣٣٩) عَنِ أبِي هُرَيرة وَ الله عَن رَسُولِ الله وَ الله وَ الله عَلَيْ: «كَانَت بَنُو إِسرَائِيلَ يَغتَسِلُونَ عُرَاةً، يَنظُرُ بَعضُهُم إِلَىٰ سَوأَةِ بَعضٍ، وَكَانَ مُوسَىٰ يَغتَسِلُ وَحَدَهُ، فَقَالُوا: وَاللهِ مَا يَمنَعُ مُوسَىٰ أَن يَغتَسِلَ مَعنَا إِلا أَنَّهُ آدَرُ. قَالَ: فَذَهَبَ مَرَّةً يَغتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوبَهُ عَلَىٰ حَجَرٍ، فَفَرَّ الحَجَرُ بِثَوبِهِ، قَالَ: فَجَمَحَ مُوسَىٰ بِإثرِهِ يَقُولُ: ثَوبِي حَجَرُ، ثَوبِي حَجَرُ. حَتَّىٰ نَظَرَت بَنُو إِسرَائِيلَ إِلَىٰ سَوأَةِ مُوسَىٰ، قَالُوا: وَاللهِ مَا بِمُوسَىٰ مِن بَأْسٍ. فَقَامَ الحَجَرُ (حَتَّىٰ نُظِرَ إِلَيهِ) قَالَ: فَطَفِقَ بِالحَجَرِ ضَربًا». قَالَ أَبُو هُرَيرَةً: وَاللهِ إِنَّهُ بِالحَجَرِ نَدَبٌ سِتَّةٌ وَسَبَعَةٌ ضَربُ مُوسَىٰ بِالحَجَرِ. وفي روايةٍ: ونزلت: ﴿يَكَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا اللهِ الْمَا يَلُونُوا مُوسَىٰ فِبَرَّاهُ اللّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِنذَ اللّهِ وَجِهَا﴾ [الأحزاب: ٦٩].

١٣٤ - (٣٤٠) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يَنقُلُ مَعَهُم الحِجَارَةَ لِلكَعبَةِ، وَعَلَيهِ إِزَارُهُ، فَقَالَ لَهُ العَبَّاسُ عَمُّهُ: يَا ابنَ أَخِي؛ لَو حَلَلتَ إِزَارَكَ فَجَعَلتَهُ عَلَىٰ مَنكِبِكَ دُونَ الحِجَارَةِ. قَالَ: فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَىٰ مَنكِبِكَ دُونَ الحِجَارَةِ. قَالَ: فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَىٰ مَنكِبِهِ، فَسَقَطَ مَعْشِيًّا عَلَيهِ، قَالَ: فَمَا رُؤيَ بَعدَ ذَلكَ اليَومِ عُرِيَانًا.

# باب: غُسلُ الرَّجُلِ وَالمَرأَةِ مِنَ الْإِنَاءِ الوَاحِدِ مِنَ الجَنَابَةِ

١٣٥ - (٣٢١) عن عَائِشَةَ عَيْمًا قَالَت: كُنتُ أَختَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَيْدٍ

مِن إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَختَلِفُ أَيدِينَا فِيهِ مِنَ الجَنَابَةِ. وفي روايةٍ: مِن إِنَاءٍ بَينِي وَبَينِي وَبَينِي وَبَينِي وَبَينَهُ وَاحِدٍ، (فَيُبَادِرُنِي، حَتَّىٰ أَقُولُ: دَع لِي دَع لِي).

١٣٦ - (٣٢٢) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: أَخبَرَتنِي مَيمُونَةُ أَنَّهَا كَانَت تَغتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُ ﷺ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ. وروىٰ (م) عَن ابنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَغتَسِلُ بِفَضلِ مَيمُونَةً.

# باب: وُضُوءُ الجُنبِ إِذَا أَرَادَ النَّومَ أَوالأَكلَ

١٣٧ - (٣٠٥) عَن عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

١٣٩ - (٣٠٩) عَن أَنَسٍ ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَىٰ نِسَائِهِ (بِغُسلٍ وَاحِدٍ). لفظ (خ): فِي لَيلَةٍ وَاحِدَةٍ.

## باب: مَشرُوعِيَّهُ التَّيَمُّم وَصِفَتُهُ

الله عَلَى مَن عَائِشَةَ عَلَىٰ الله عَلَىٰ المَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيسُوا عَلَىٰ مَاءٍ وَلَيسَ مَعَهُم مَاءٌ، فَأَتَىٰ النَّاسُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ فَقَالُوا: أَلا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا صَنَعَت عَائِشَةُ وَلَيسَ مَعَهُم مَاءٌ، فَأَتَىٰ النَّاسُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ فَقَالُوا: أَلا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا صَنَعَت عَائِشَةُ وَلَيسَ مَعَهُم مَاءٌ. فَجَاءَ أَقَامَت بِرَسُولِ الله عَلَىٰ وَإِلنَّاسِ مَعَهُ، وَلَيسُوا عَلَىٰ مَاءٍ وَلَيسَ مَعَهُم مَاءٌ. فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ الله عَلَىٰ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَىٰ فَخِذِي قَد نَامَ، فَقَالَ: حَبَستِ رَسُولُ الله عَلَىٰ وَالنَّاسَ وَلَيسُوا عَلَىٰ مَاءٍ وَلَيسَ مَعَهُم مَاءٌ. قَالَت: فَعَاتَبَنِي رَسُولُ الله عَلَىٰ وَلَيسَ مَعَهُم مَاءٌ. قَالَت: فَعَاتَبَنِي رَسُولُ الله عَلَىٰ فَخِذِي مِن التَّحَرُّ لِ إِلا مَكَانُ رَسُولِ الله عَلَىٰ فَخِذِي مَن التَّحَرُّ لِ إِلا مَكَانُ رَسُولِ الله عَلَىٰ عَلَىٰ فَخِذِي، فَنَامَ وَلَيسَ مَعَهُم مَاءٌ. فَتَى مَن التَّحَرُّ لِ إِلا مَكَانُ رَسُولِ الله عَلَىٰ فَخِذِي، فَنَامَ رَسُولُ الله قَلَىٰ عَلَىٰ فَخِذِي، فَنَامَ رَسُولُ الله قَلَىٰ حَتَىٰ أَصبَحَ عَلَىٰ غَيرِ مَاءٍ، فَأَنزَلُ اللهُ آيَةَ التَيَمُّم، فَتَيَمَّمُوا، فَتَيَمَّمُوا، فَتَيَا اللهُ آيَةَ التَيَمُّم، فَتَيَمَّمُوا،

فَقَالَ أُسَيدُ بِنُ الحُضَيرِ، وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُم يَا آلَ أَبِي بَكرِ. فَقَالَت عَائِشَةُ: فَبَعَثْنَا البَعِيرَ الَّذِي كُنتُ عَلَيهِ فَوَجَدْنَا العِقدَ تَحتهُ.

181- (٣٦٨) عَن شَقِيقٍ قَالَ: كُنتُ جَالِسًا مَعَ عَبدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَىٰ، فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ: يَا أَبَا عَبدِ الرَّحمَٰنِ؛ أَرَأَيتَ لَو أَنْ رَجُلًا أَجنَبَ فَلَم يَجِد المَاءَ شَهرًا؛ كَيفَ يَصنَعُ بِالصَّلاةِ؟ فَقَالَ عَبدُ اللهِ: (لا يَتَيَمَّمُ وَإِن لَم يَجِد المَاءَ شَهرًا). فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ: فَكيفَ بِهَذِهِ الآيَةِ فِي سُورَةِ المَائِدَةِ: ﴿فَلَمْ المَاءَ شَهرًا مَاءَ فَتَمَمُوا مِعِيدًا طَيِّبً﴾ [المائدة: ٦]؟ فَقَالَ عَبدُ اللهِ: لَو رُخِصَ لَهُم فِي هَذِهِ الآيَةِ لأُوشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَيهِم المَاءُ أَن يَتَيَمَّمُوا بِالصَّعِيدِ. فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ لِعَبدِ اللهِ: أَلَم تَسمَع قَولَ عَمَّارٍ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي حَاجَةٍ فَي هَذِهِ النَّبِيَ عَلَيْ فَلَم أَجِد المَاءَ فَتَمَرَّغتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيتُ وَلَا عَمَانٍ بَينَيهِ فَلَ اللهِ عَلَيْ فِي حَاجَةٍ النَّبِي عَلَيْ فَذَكْرَتُ ذَلكَ لَهُ فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا كَانَ يَكفِيكَ أَن تَقُولَ بِيلَيكِ هَكَذَا»، ثُمَّ أَتَيتُ ضَرَبَ بِيلَيهِ الأَرضَ ضَربَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَىٰ اليَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَيهِ فَوَلَ عَمَّارٍ؟ لِفَظ (خ): فقَالَ عَبدُ اللهِ: أَولَم تَرَ عُمَرَ لَم يَقنع بِقُولِ عَمَّادٍ؟ لفظ (خ): فقَالَ عَبدُ اللهِ: أَلْهِ أَنْ يَعْلَى عَمَر لَم يَقنع بِقُولِ عَمَّادٍ؟ لفظ (خ): فقَالَ عَبدُ اللهِ: لا يُصَلِّي حَتىٰ يَجِدَ المَاءَ.

١٤٢ – (٣٦٨) عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبزَىٰ ﴿ اللّٰهِ الْآ رَجُلًا أَتَىٰ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي أَجنَبتُ فَلَم أَجِد مَاءً. (فَقَالَ: لا تُصَلِّ). فَقَالَ عَمَّارٌ: أَمَا تَذَكُرُ فَقَالَ: إِنِّي أَجنَبنَ فَلَم نَجِد مَاءً، فَأَمَّا أَنتَ فَلَم يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ؛ إِذْ أَنَا وَأَنتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجنَبنَا، فَلَم نَجِد مَاءً، فَأَمَّا أَنتَ فَلَم تُصلّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكتُ فِي التُّرَابِ وَصَلَّيتُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : "إِنَّمَا كَانَ يَكفِيكَ أَن تَصْرِبَ بِيكيكَ الأَرضَ، ثُمَّ تَنفُخَ، ثُمَّ تَمسَحَ بِهِمَا وَجهَكَ يَكفِيكَ». (فَقَالَ عُمَرُ: اتَّقِ اللهَ يَا عَمَّارُ. قَالَ: إِن شِئتَ لَم أُحَدُث بِهِ).

## باب: المُؤمِنُ لَا يَنجُسُ

مِن النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَي طَرِيقٍ مِن طَرِيقٍ مِن طَرِيقٍ مِن طُرِيقٍ مِن طُرِيقٍ مِن طُرُقِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ الْمَا جَاءَهُ طُرُقِ المَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَانسَلَّ فَذَهَبَ فَاختسَلَ، فَتَفَقَّدَهُ النَّبِيُ عَلِيْهُ، فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ؟ لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ: «سُبحَانَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ: «سُبحَانَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ: «سُبحَانَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ: السُبحَانَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ: السُبحَانَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ: السُبحَانَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ: السُبحَانَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ:



## باب: صِفَةُ غُسلِ المَرأَةِ مِنَ الحَيضَةِ وَالجَنَابَةِ

١٤٤ – (٣٣٢) عَن عَائِشَة وَ أَنَّ (أَسمَاء) سَأَلَت النَّبِيَّ عَلَيْ عَن غُسلِ المَحِيضِ، فَقَالَ: «(تَأْخُذُ إِحدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدرَتَهَا، فَتَطَهَّرُ فَتُحسِنُ الطُّهُورَ، الْمَجيضِ، فَقَالَ: «(تَأْخُذُ إِحدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدرَتَهَا، فَتَطَهَّرُ فَتُحسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَىٰ رَأْسِهَا فَتَدلُكُهُ دَلكًا شَدِيدًا حَتَّىٰ تَبلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيهَا المَاءَ، ثُمَّ) تَأْخُذُ فِرصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا». فَقَالَت عَائِشَةُ؛ كَأَنَّهَا تُخفِي تَطَهَّرُ بِهَا ». فَقَالَت عَائِشَةُ؛ كَأَنَّهَا تُخفِي تَطَهَّرُ بِهَا ». فَقَالَ: «تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَلكَ: تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ. (وَسَأَلَتهُ عَن غُسلِ الجَنَابَةِ فَقَالَ: «تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَلكَ: تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ. (وَسَأَلتُهُ عَن غُسلِ الجَنَابَةِ فَقَالَ: «تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُكَابِ فَقَالَ: «تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُكَابِ الطُّهُورَ أَو تُبلِغُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَىٰ رَأْسِهَا فَتَدلُكُهُ حَتَّىٰ تَبلُغَ فَتُحلَقُونَ رَأْسِهَا فَتَدلُكُهُ حَتَّىٰ تَبلُغَ فَتُعَلَقُونَ رَأْسِهَا فَتَدلُكُهُ حَتَّىٰ تَبلُغَ فَلُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيهَا المَاءَ». فَقَالَت عَائِشَةُ: نِعمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنصَارِ، لَم يَكُن يَمنَعُهُنَّ الحَيَاءُ أَن يَتَفَقَّهنَ فِي الدِّينِ).

## باب: تَرجيلُ الحَائِضِ وَغَسلُهَا رَأْسَ الرَّجُلِ

١٤٥ – (٢٩٧) عَن عَائِشَةَ زَوجِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَت: (إِن كُنتُ الأَدخُلُ البَيتَ لِللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَل

## باب: الاتِّكَاءُ فِي حَجرِ الحَائِضِ وَالقِرَاءَةُ

١٤٦ - (٣٠١) عَن عَائِشَةَ فَيْهَا قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَّكِئُ فِي حَجرِي وَأَنَا حَائِضٌ فَيَقرَأُ القُرآنَ.

باب: النَّومُ مَعَ الْحَائِضِ فِي لِحَافٍ وَمُبَاشَرَتُهَا فَوقَ الْإِزَارِ الْبَابُ الْمُضطَجِعَةُ مَعَ ١٤٧ - (٢٩٦) عَن أُمِّ سَلَمَةَ رَبِيًا قَالَت: بَينَمَا أَنَا مُضطَجِعَةٌ مَعَ

رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضتُ، فَانسَلَلتُ فَأَخَذتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنفِستِ؟» قُلتُ: نَعَم، فَدَعَانِي فَاضطَجَعتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ، قَالَت: وَكَانَت هِيَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَغتَسِلانِ فِي الْإِنَاءِ الوَاحِدِ مِن الجَنَابَةِ.

١٤٨ – (٢٩٣) عَن عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: كَانَ إِحدَانَا إِذَا كَانَت حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَن تَأْتَزِرَ فِي فَورِ حَيضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، قَالَت: وَأَيْتُكُم يَملِكُ إِربَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَملِكُ إِربَهُ؟

#### باب: فِي المُستَحَاضَةِ وَصَلَاتِهَا

١٥٠ - (٣٣٤) عَن عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: استَفتَت أُمُّ حَبِيبَةَ بِنتُ جَحشٍ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَت: إِنِّي أُستَحَاضُ. فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا ذَلكَ عِرقٌ ، فَاعْتَسِلِي رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَكَانَت تَعْتَسِلُ عِندَ كُلِّ صَلاةٍ . (قَالَ اللَّيثُ بنُ سَعدٍ: لَم يَذكُر ابنُ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنتَ جَحشٍ أَن تَعْتَسِلَ عِندَ كُلِّ صَلاةٍ ، وَلَكِنَّهُ شَيءٌ فَعَلَتهُ هِيَ).

#### باب: الحَائِضُ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ وَتَقْضِي الصَّومَ

١٥١- (٣٣٥) عَن مُعَاذَةَ قَالَت: سَأَلتُ عَائِشَةَ فَقُلتُ: مَا بَالُ الحَائِضِ تَقضِي الصَّومَ وَلا تَقضِي الصَّلاةَ؟ فَقَالَت: أَحَرُورِيَّةٌ أَنتِ؟ قُلتُ: لَستُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسأَلُ، قَالَت: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلكَ، فَنُؤمَرُ بِقَضَاءِ الصَّومِ، وَلا نُؤمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ.

#### باب: خُمسٌ مِنَ الفِطرَةِ

١٥٢ – (٢٥٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «الفِطرَةُ خَمسٌ، أَو خَمسٌ مِن الفِطرَةِ: الخِتَانُ، وَالاستِحدَادُ، وَتَقلِيمُ الأَظفَارِ، وَنَتفُ الإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ».

## باب: أحفُوا الشُّوارِبَ وَأَعفُوا اللِّحَىٰ

١٥٣ - (٢٥٩) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «خَالِفُوا المُشرِكِينَ؛ أَحفُوا الشَّوَارِبَ، (وَأُوفُوا) اللِّحَيٰ». وفي رواية: «وَأَعفُوا». وفي رواية (خ) زَاكَ: وَكَانَ ابنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِ اعتَمَرَ قَبَضَ عَلَىٰ لِحيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ.

## باب: غَسلُ البُولِ

١٥٤ – (٢٨٥) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ عَلَيْهُ قَالَ: بَينَمَا نَحنُ فِي المَسجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، إِذ جَاءَ أَعرَابِيُّ فَقَامَ يَبُولُ فِي المَسجِدِ، فَقَالَ أَصحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: «لا تُزرِمُوهُ، دَعُوهُ». رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: «لا تُزرِمُوهُ، دَعُوهُ». فَتَرَكُوهُ حَتَّىٰ بَالَ، (ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ: «إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ لا تَصلُحُ لِشَيءٍ مِن هَذَا البَولِ وَلا القَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكرِ اللهِ عَلَيْهِ وَالصَّلاةِ وَقِرَاءَةِ القُرآنِ». أَو كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ)، قَالَ: فَأَمَرَ رَجُلًا مِن القَومِ، فَجَاءَ بِدَلوٍ مِن مَاءٍ، فَشَنَّهُ عَلَيهِ.

## باب: نَضحُ بَولِ الصَّبِيِّ مِنَ الثَّوبِ

٥٥٠ - (٢٨٧) عَن أُمِّ قَيسِ بِنتِ مِحصَنِ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ وَكَانَت مِنَ المُهَاجِرَاتِ اللَّوَ اللَّهِ عَلَيْ بِابِنِ لَهَا لَم يَبلُغ اللَّوَ اللهِ عَلَيْ بِابِنِ لَهَا لَم يَبلُغ اللَّوَ اللهِ عَلَيْ بِابِنِ لَهَا لَم يَبلُغ أَن يَأْكُلَ الطَّعَامَ، قَالَ عُبَيدُ اللهِ عَلَيْ أَخَبَرَتنِي أَنَّ ابنَهَا ذَاكَ بَالَ فِي حَجرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَىٰ ثَوبِهِ، وَلَم يَعْسِلهُ غَسلًا.

١٥٦ – (٢٨٦) عَن عَائِشَةَ زَوجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يُؤتَىٰ بِالصِّبيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتبَعَهُ بَالَ عَلَيهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتبَعَهُ بَولَهُ وَلَم يَغسِلهُ.

## باب: غَسلُ المَنِيِّ مِنَ الثَّوبِ

١٥٧- (٢٨٩) عَن عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَانَ يَغْسِلُ المَنِيَّ، ثُمَّ يَخرُجُ إِلَىٰ الصَّلاةِ فِي ذَلكَ الثَّوبِ، وَأَنَا أَنظُرُ إِلَىٰ أَثْرِ الغَسلِ فِيهِ.

## باب: غَسلُ دُمِ الحَيضَةِ مِنَ الثَّوب

١٥٨ - (٢٩١) عَن أَسمَاءَ بنتِ أبي بكر ﴿ اللَّهِ عَالَت: جَاءَت امرَأَةٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْكِ اللَّهِ فَقَالَت: جَاءَت امرَأَةٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْكِ فَقَالَت: إحدَانَا يُصِيبُ ثَوبَهَا مِن دَم الحَيضَةِ؛ كَيفَ تَصنَعُ بِهِ؟ قَالَ: (تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقرُصُهُ بِالمَاءِ، ثُمَّ تَنضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ».





# المائحة التابخ







#### باب: بَدء الأَذَان

١٥٩ - (٣٧٧) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَلَىٰ قَالَ: كَانَ المُسلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا المَدينَةَ يَجتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَوَاتِ، وَلَيسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ، فَتَكَلَّمُوا يَومًا فِي ذَلكَ، فَقَالَ بَعضُهُم: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثلَ نَاقُوسِ النَّصَارَىٰ، وَقَالَ بَعضُهُم: قَرنًا مِثلَ قَرنِ اليَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلا تَبعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلاةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا بِلالُ؛ قُم فَنَادِ بِالصَّلاةِ».

## باب: يَشْفَعُ الأَذَانَ وَيُوتِرُ الْإِقَامَةَ

١٦٠ – (٣٧٨) عَن أَنَسٍ رَهِي اللهِ عَلَى: أُمِرَ بِلالٌ أَن يَشفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ إِلا الإِقامَةَ.

## باب: فضلُ الأذان

ا ١٦١ - (٣٨٢) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكِ فَقِيدُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الفَجرُ، وَكَانَ يَستَمِعُ الأَذَانَ، فَإِن سَمِعَ أَذَانًا أَمسَكَ وَإِلا أَغَارَ، إِذَا طَلَعَ الفَجرُ، وَكَانَ يَستَمِعُ الأَذَانَ، فَإِن سَمِعَ أَذَانًا أَمسَكَ وَإِلا أَغَارَ، (فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللهُ أَكبَرُ، اللهُ أَكبَرُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ فَقَالَ اللهُ، قَالَ: أَشهَدُ أَن لا إِلهَ إِلا اللهُ، أَشهَدُ أَن لا إِلهَ إِلا اللهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مِعزىٰ).

١٦٢ – (٣٨٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ النَّبِيَ النَّبِيَ اللَّهُ قَالَ: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ أَدبَرَ الشَّيطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّىٰ لَا يَسمَعَ التَّأذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّأذِينُ أَقبَلَ، حَتَّىٰ يَخطُرَ أَقبَلَ، حَتَّىٰ يَخطُرَ بَالصَّلاةِ أَدبَرَ، حَتَّىٰ إِذَا قُضِيَ التَّثوِيبُ أَقبَلَ، حَتَّىٰ يَخطُرَ بَينَ المَرءِ وَنَفسِهِ يَقُولُ لَهُ: اذكر كَذَا، وَاذكر كَذَا، لِمَا لَم يَكُن يَذكُرُ مِن قبلُ، حَتَّىٰ يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا يَدرِي كَم صَلَّىٰ».

## باب: القَولُ مِثلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ

"إِذَا سَمِعتُم النّدَاءَ فَقُولُوا مِثلَ مَا يَقُولُ المُؤذِنُ". وروىٰ (م) عَن عَبِدِ اللهِ بِنِ عَمرٍ و اللهَ عَنْهُ اللهُ عَلَى مَن صَلّىٰ عَلَى صَلَاةً مَن صَلّىٰ عَلَى صَلَاةً مَا يَقُولُوا مَثْلَ مَا يَقُولُ: "إِذَا سَمِعتُمُ المُؤذِّنَ فَقُولُوا مِثلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَى، فَإِنَّهُ مَن صَلَّىٰ عَلَى صَلَاةً صَلَّىٰ اللهُ عَلَيهِ مِثلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الوَسِيلَة، فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ، لاَ تَنبَغِي إِلَّا لِعَبِدٍ مِن عِبَادِ اللهِ، وَأَرجُو أَن أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَن سَأَلَ لِي الوَسِيلة حَلَّى لَعَبِدٍ مِن عِبَادِ اللهِ، وَأَرجُو أَن أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَن سَأَلَ لِي الوَسِيلة حَلَّى لَكُهُ الشَّفَاءَةُ". وَرَوَىٰ (م) عَن عُمَرَ بِنِ الحَطَّابِ عَلَى الوَسِيلة حَلَّى لَهُ الشَّفَاعَةُ ". وَرَوَىٰ (م) عَن عُمَرَ بِنِ الحَطَّابِ عَلَى الوَسِيلة مَلْتَ لَكُهُ الشَّهُ أَكبَرُ اللهُ أَكبَرُ، فَقَالَ أَحدُكُم: اللهُ أَكبَرُ اللهُ أَكبَرُ، فَقَالَ أَحدُكُم: اللهُ أَكبَرُ اللهُ أَكبَرُ، فَقَالَ أَحدُكُم: اللهُ أَكبرُ اللهُ أَكبرُ، ثُمَّ قَالَ: أَشَهدُ أَن لَا إِلَه إِلّا الله، ثَمَّ قَالَ: أَشَهدُ أَن لَا إِلَه إِلّا الله، ثُمَّ قَالَ: أَشَهدُ أَن لَا إِلَه إِلّا الله، ثَمَّ قَالَ: أَلله الله، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكبرُ اللهُ أَكبرُ اللهُ أَكبرُ، ثُمَّ قَالَ: لَا إِللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ الله، قَالَ: اللهُ أَكبرُ اللهُ أَكبرُ اللهُ أَكبرُ اللهُ أَكبرُ اللهُ أَكبرُ اللهُ أَكبرُ عَمَر دُونَ آخِرِهِ. لَا إِللهُ أَلا اللهُ عَمَر دُونَ آخِرِهِ.

#### باب: فَرضُ الصَّلَاةِ

١٦٤ – (١٢) عَن أَنسِ بِنِ مَالِكِ فَيْ قَالَ: نُهِينَا أَن نَسأَلَ رَسُولَ اللهِ عَيْ عَن شَيءٍ، فَكَانَ يُعجِبُنَا أَن يَجِيءَ الرَّجُلُ مِن أَهلِ البَادِيَةِ العَاقِلُ فَيسأَلَهُ وَنَحَنُ غَن شَيءٍ، فَكَانَ يُعجِبُنَا أَن يَجِيءَ الرَّجُلُ مِن أَهلِ البَادِيةِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ؛ أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ لَنَا نَسمَعُ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِن أَهلِ البَادِيةِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ؛ أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنَّ لَلهَ أَرسَلكَ. قَالَ: «صَدَق». قَالَ: فَمَن خَلَقَ السَّمَاءَ؟ قَالَ: «الله». قَالَ: فَمَن نَصَبَ هَذِهِ الجِبَالَ «الله». قَالَ: فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ، وَخَلَقَ وَجَعَلَ فِيهَا مَا جَعَلَ؟ قَالَ: «الله». قَالَ: فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ، وَخَلَقَ وَجَعَلَ فَيها مَا جَعَلَ؟ قَالَ: «الله أرسَلكَ؟ قَالَ: «نَعَم». قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَينَا خَمسَ صَلَوَاتٍ فِي يَومِنَا وَلَيلَتِنَا. قَالَ: «صَدَقَ». قَالَ: وَرَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَينَا خَمسَ صَلَوَاتٍ فِي يَومِنَا وَلَيلَتِنَا. قَالَ: «صَدَقَ». قَالَ: قَالَا قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَا قَالَ الْكَانِ قَالَ الْكَانَا خَالَا قَالَا قَالَا قَالَ الْكَانَا خَالَا قَالَا قَالَ الْمُعْلَا فَالَا قَالَ الْكَالَا قَالَ الْكَالَا قَالَ الْكُلَا فَالَا قَالَا قَالَ الْكَالَا قَالَ الْكَالَا قَالَا قَالَ اللهَ قَالَ الْكَالَا قَالَا اللهُ الْكَالَا قَالَا اللهَ قَالَا قَالَ الْكَالِ قَالَا اللهُ الْكَالَا قَالَا قَالَ الْكَالَا

فَبِالَّذِي أَرسَلَكَ؛ آللهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَم». قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَينَا زَكَاةً فِي أَموَالِنَا. قَالَ: «صَدَقَ». قَالَ: فَبِالَّذِي أَرسَلَكَ؛ آللهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَم». قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَينَا صَومَ شَهرِ رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا. قَالَ: «صَدَقَ». قَالَ: فَبِالَّذِي أُرسَلَكَ؛ آللهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَم». قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَينَا حَجَّ البَيتِ مَن استَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلا. قَالَ: «صَدَقَ». قَالَ: ثُمَّ وَلَّىٰ، قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لا أَزِيدُ عَلَيهِنَّ وَلا أَنقُصُ مِنهُنَّ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ: «لَئِن صَدَقَ لَيَدخُلَنَّ الجَنَّةَ». روى (خ) معنَاه عَن أنس: بَينَمَا نَحنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي المسجِدِ، دَخَلَ رَجُلٌ عَلَىٰ جَمَلِ فَأَنَاخَهُ فِي المَسجِدِ، ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُم: أَيُّكُم مُحَمَّدٌ؟ وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَّكِئٌ بَينَ ظَهرَانَيهِم، فَقُلنَا: هَذَا الرَّجُلُ الأَبيَضُ المُتَّكِئُ. فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: ابنَ عَبدِ المُطَّلِبِ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِيْهِ: «قَد أَجَبتُكَ». فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيكَ فِي المَسأَلَةِ، فَلَا تَجِد عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ. فَقَالَ: «سَل عَمَّا بَدَا لَكَ». فَقَالَ: أَسَأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَن قَبلَكَ؛ آللهُ أَرسَلَكَ إِلَىٰ النَّاسِ كُلِّهِم؟ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَم». قَالَ: أَنشُدُكَ باللهِ؛ آللهُ أَمَرَكَ أَن نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الخَمسَ فِي اليَوم وَاللَّيلَةِ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَم». قَالَ: أَنشُدُكَ بِاللهِ؛ آللهُ أَمَرَكَ أَن نَصُومَ هَذَا الشَّهرَ مِن السَّنَةِ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَم». قَالَ: أَنشُدُكَ بِاللهِ؛ آللهُ أَمَرَكَ أَن تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِن أَغنِيَائِنَا فَتَقسِمَهَا عَلَىٰ فُقَرَائِنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اللَّهُمَّ نَعَم». فَقَالَ: الرَّجُلُ آمَنتُ بِمَا جِئتَ بِهِ، وَأَنَا رَسُولُ مَن وَرَائِي مِن قَومِي، وَأَنَا ضِمَامُ بنُ ثَعلَبَةً أُخُو بَنِي سَعدِ بنِ بَكرٍ.

# باب: أُوَّلُ مَا فُرِضَت الصَّلَاةُ رَكعَتَين

١٦٥- (٦٨٥) عَن عَائِشَةَ رَبِيًّا؛ أَنَّ الصَّلاةَ أَوَّلَ مَا فُرِضَت رَكعَتَينِ، فَأُقِرَّت صَلاةُ الحَضرِ. قَالَ الزُّهرِيُّ: فَقُلتُ لِعُروَةَ: مَا فَأُقِرَّت صَلاةُ الحَضرِ. قَالَ الزُّهرِيُّ: فَقُلتُ لِعُروَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: إِنَّهَا تَأَوَّلَت كَمَا تَأُوَّلَ عُثمَانُ.

## باب: أُوقَاتُ الصَّلَوَاتِ الخَمسِ

٦٦٦ – (٦٤٧) عَن سَيَّارِ بنِ سَلامَةَ قَالَ: سَمِعتُ أَبِي يَسأَلُ أَبَا بَرزَةَ عَن صَلاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيُّ قَالَ: قُلتُ: آنتَ سَمِعتَهُ؟ قَالَ: فَقَالَ: كَأَنَّمَا صَلاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: كَأَنَّمَا أَلُهُ عَن صَلاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: كَانَ لا يُبَالِي بَعضَ تَأْخِيرِهَا -قَالَ: يَعنِي العِشَاءَ - إِلَىٰ نِصفِ اللَّيلِ، وَلا يُحِبُّ كَانَ لا يُبَالِي بَعضَ تَأْخِيرِهَا -قَالَ: يَعنِي العِشَاءَ - إِلَىٰ نِصفِ اللَّيلِ، وَلا يُحِبُّ النَّومَ قَبلَهَا وَلا الحَدِيثَ بَعدَهَا، وَكَانَ يُصَلِّي الظَّهرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمسُ، وَلَا يُصِلِينَةِ وَالشَّمسُ حَيَّةٌ، قَالَ: وَالمَغرِبَ؛ وَالعَصرَ يَذَهَبُ الرَّجُلُ فَيَنظُرُ إِلَىٰ أَقْصَىٰ المَدِينَةِ وَالشَّمسُ حَيَّةٌ، قَالَ: وَالمَغرِبَ؛ لا أَدرِي أَيَّ حِينٍ ذَكَرَ، قَالَ: وَكَانَ يُصَلِّي الصَّبحَ فَينصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَنظُرُ إِلَىٰ وَجهِ جَلِيسِهِ الَّذِي يَعرِفُ فَيَعرِفُهُ، قَالَ: وَكَانَ يَقرَأُ فِيهَا بِالسِّيِّنَ إِلَىٰ المِائَةِ.

١٦٧ – (٦١٠) عَن ابنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزِيزِ أَخَّرَ العَصرَ شَيئًا فَقَالَ لَهُ عُروَةُ: أَمَا إِنَّ جِبرِيلَ قَد نَزَلَ فَصَلَّىٰ إِمَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اعلَم مَا تَقُولُ يَا عُروَةُ. فَقَالَ: سَمِعتُ بَشِيرَ بنَ أَبِي مَسعُودٍ يَقُولُ: سَمِعتُ أَبَا مَسعُودٍ يَقُولُ: «نَزَلَ جِبرِيلُ فَأَمَّنِي سَمِعتُ أَبَا مَسعُودٍ يَقُولُ: «نَزَلَ جِبرِيلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَيتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَيتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَيتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَيتُ مَعَهُ، يَعْهُ مَلَيتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَيتُ مَعَهُ، يُعَمُّ صَلَيتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَيتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَيتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَيتُ مَعَهُ، يَعْهُ مَلَيتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَيتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَيتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَيتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَيتُ مَعَهُ مَلَيتُ مَعَهُ مَلَيتُ مَعَهُ مَلَاتُ فَالَاثِ مَعْهُ مَالْمَا لِعِهِ خَمسَ صَلَوَاتٍ.

## باب: التَّغلِيسُ بصلاةِ الصُّبح

١٦٨ – (٦٤٦) عَن مُحَمَّدِ بنِ عَمرِو بنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الحَجَّاجُ المَدِينَةَ، فَسَأَلنَا جَابِرَ بنَ عَبدِ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُصَلِّي الظُّهرَ بِالهَاجِرَةِ، وَالعَصرَ وَالشَّمسُ نَقِيَّةٌ، وَالمَغرِبَ إِذَا وَجَبَت، وَالعِشَاءَ أَحِيَانًا يُؤَخِّرُهَا وَأَحيَانًا يُعَجِّلُ، كَانَ إِذَا رَآهُم قَد اجتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُم قَد اجتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُم قَد أَبطَؤوا أَخَرَ، وَالصُّبحَ كَانُوا، أَو قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ.

١٦٩ – (٦٤٥) عَن عَائِشَةَ زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَت: لَقَد كَانَ نِسَاءٌ مِن المُؤْمِنَاتِ يَشْهَدنَ الفَجرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُتَلَفِّعاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنقَلِبنَ إِلَىٰ بَيُوتِهِنَّ وَمَا يُعرَفنَ مِن تَغلِيسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالصَّلاةِ.

## باب: المُحَافَظَةُ عَلَىٰ صَلَاةِ الصُّبحِ وَالعَصرِ

١٧٠ – (٦٣٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِ اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «يَتَعَاقَبُونَ فِي صَلاةِ الفَجرِ وَصَلاةِ فِيكُم مَلائِكَةٌ بِاللَّيل وَمَلائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجتَمِعُونَ فِي صَلاةِ الفَجرِ وَصَلاةِ العَصرِ، ثُمَّ يَعرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُم، فَيَسأَلُهُم رَبُّهُم وَهُوَ أَعلَمُ بِهِم: كَيفَ تَرَكتُم عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكنَاهُم وَهُم يُصَلُّونَ، وَأَتَينَاهُم وَهُم يُصَلُّونَ».

١٧١ - (٦٣٥) عَن أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ ﴿ اللَّهُ الذَّ وَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَن صَلَّىٰ البَرَدَينِ دَخَلَ الجَنَّةَ».

١٧٢ - (٦٣٣) عَن جَرِيرِ بِنِ عَبدِ اللهِ وَ اللهِ عَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِندَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، إِذْ نَظَرَ إِلَىٰ القَمَرِ لَيلَةَ البَدرِ فَقَالَ: «أَمَا إِنَّكُم سَتَرَونَ رَبَّكُم كَمَا تَرَونَ هَذَا القَمَرَ، لا تُضَامُّونَ فِي رُؤيَتِهِ، فَإِن استَطَعتُم أَن لا تُغلَبُوا عَلَىٰ صَلاةٍ قَبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ وَقَبلَ غُرُوبِهَا». يَعنِي العَصرَ وَالفَجرَ، ثُمَّ قَرأَ (جَرِيرٌ): ﴿وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَبَلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبلَ غُرُوبِهَا». آلشَمْسِ وَقَبلَ غُرُوباً ﴾ [طه: ١٣٠].

## باب: الإبرَادُ بالصَّلَاةِ في شِدَّة الحَرِّ

١٧٣ – (٦١٦) عَن أَبِي ذَرِّ ظَيْ قَالَ: أَذَّنَ مُوَذِّنُ رَسُولِ اللهِ عَيْ اللهِ عَلَيْ بِالظُّهرِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْ : ﴿ أَبِرِد، أَبِرِد، أَبِرِد، أَو قَالَ: ﴿ انتَظِر، انتَظِر، انتَظِر»، وَقَالَ: ﴿ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِن فَيح جَهَنَّم، فَإِذَا اشتَدَّ الْحَرُّ فَأَبِرِدُوا عَن الصَّلاةِ». قَالَ أَبُو ذَرِّ: حَتَّىٰ رَأَينَا فَي التَّلُولِ. وروى (خ) عَن أنس قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَيْ إِذَا اشتَدَّ البَردُ بِكَرَ بِالصَّلاةِ؛ يَعنِي الجُمُعَة. البَردُ بِالصَّلاةِ؛ يَعنِي الجُمُعَة.

١٧٤ – (٦١٧) عَن أبي هُرَيرَة رَضِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اشتَكَت النَّارُ إِلَىٰ رَبِّهَا فَقَالَت: يَا رَبِّ؛ أَكَلَ بَعضِي بَعضًا. فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَينِ؛ نَفَسٍ فِي الصَّيفِ، فَهوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِن الحَرِّ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِن الحَرِّ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِن الخَرِّ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِن الزَّمهَريرِ».

## باب: وقتُ صَلَاةِ العَصر

١٧٥ - (٦٢١) عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ رَبِيْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي

العَصرَ وَالشَّمسُ مُرتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذهَبُ الذَّاهِبُ إِلَىٰ العَوَالِي، فَيَأْتِي العَوَالِيَ وَالشَّمسُ مُرتَفِعَةٌ.

العَرِيزِ الظُّهرَ، ثُمَّ خَرَجنَا حَتَّىٰ دَخَلنَا عَلَىٰ أُنسِ بنِ مَالِكِ، فَوَجَدنَاهُ يُصَلِّي عَبدِ العَزِيزِ الظُّهرَ، ثُمَّ خَرَجنَا حَتَّىٰ دَخَلنَا عَلَىٰ أُنسِ بنِ مَالِكِ، فَوَجَدنَاهُ يُصَلِّي عَبدِ العَزِيزِ الظُّهرَ، ثُمَّ خَرَجنَا حَتَّىٰ دَخَلنَا عَلَىٰ أُنسِ بنِ مَالِكِ، فَوَجَدنَاهُ يُصَلِّي العَصر، وَهَذِهِ العَصر، فَقُلتُ: يَا عَمِّ؛ مَا هَذِهِ الصَّلاةُ الَّتِي صَلَّيتَ؟ قَالَ: العَصر، وَهَذِهِ صَلاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّتِي كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ.

١٧٧ - (٦٢٥) عَن رَافِع بنِ خَدِيجٍ ﴿ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي العَصرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ تُطبَخُ، فَنَأْكُلُ لَحمًا رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ تُطبَخُ، فَنَأْكُلُ لَحمًا نَضِيجًا قَبلَ مَغِيبِ الشَّمسِ.

١٧٨ - (٦١١) عَن عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَصَلِّي الْعَصرَ وَالشَّمسُ طَالِعَةٌ فِي حُجرَتِي، لَم يَفِئ الفَيءُ بَعدُ.

## باب: التَّشدِيدُ فِي الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ العَصر

١٧٩ - (٦٢٦) عَن ابنِ عُمَر ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ۗ «الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاةُ العَصرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهلَهُ وَمَالَهُ».

#### باب: مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ الوُسطَىٰ

١٨٠ – (٦٢٧) عَن عَلِيِّ بن أبي طالبٍ رَهِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَومَ الأَحزَابِ: «شَغَلُونَا عَن الصَّلاةِ الوُسطَىٰ صَلاةِ العَصرِ مَلاَ اللهُ بُيُوتَهُم وَقُبُورَهُم نَارًا». (ثُمَّ صَلاهَا بَينَ العِشَاءَينِ بَينَ المَغرِبِ وَالعِشَاءِ).

## باب: النَّهِيُ عَن الصَّلَاةِ بَعدَ العَصرِ وَبَعدَ الصُّبحِ

١٨١ - (٨٢٥) عَن أَبِي هُرِيرةَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَن الصَّلاةِ العَصرِ حَتَّىٰ تَعْرُبَ الشَّمسُ، وَعَن الصَّلاةِ بَعدَ الصُّبحِ حَتَّىٰ تَطلُعَ الشَّمسُ.

١٨٢ - (٨٢٨) عَن ابنِ عُمَر ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ: ﴿ لَا تَحَرُّوا بِصَلَاتِكُم طُلُوعَ الشَّمسِ وَلَا غُرُوبَهَا ، فَإِنَّهَا تَطلُعُ بِقَرنَي شَيطَانٍ ».

١٨٣ - (٨٢٩) عَن ابنِ عُمَرَ رَبِي اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَي : «إِذَا بَدَا

حَاجِبُ الشَّمسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّىٰ تَبرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّىٰ تَغِيبَ».

١٨٤ - (٨٢٧) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا صَلاةَ بَعدَ صَلاةِ الفَجرِ الشَّمسُ، وَلا صَلاةَ بَعدَ صَلاةِ الفَجرِ حَتَّىٰ تَعْرُبَ الشَّمسُ، وَلا صَلاةَ بَعدَ صَلاةِ الفَجرِ حَتَّىٰ تَطلُعَ الشَّمسُ».

#### باب: فِي الرَّكعَتَين بَعدَ العَصر

١٨٥ - (٨٣٤) عَن كُرَيبٍ مَولَىٰ ابنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عَبَّاسِ وَعَبِدَ الرَّحَمَٰنِ بِنَ أَزِهَرَ وَالمِسوَرَ بِنَ مَخْرَمَةَ أَرسَلُوهُ إِلَىٰ عَائِشَةَ زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: اقرَأ عَلَيهَا السَّلامَ مِنَّا جَمِيعًا، وَسَلهَا عَنِ الرَّكَعَتَينِ بَعدَ العَصْرِ، وَقُل: إِنَّا أُخبِرنَا أَنَّكِ تُصَلِّينَهُمُا، وَقَد بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنهُمَا، قَالَ أَبِنُ عَبَّاسٍ: وَكُنتُ أَضرِبُ مَعَ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ النَّاسَ عَلَيهَا. قَالَ كُرَيبٌ: فَدِخَلتُ عَلَيْهَا، وَبَلَّعْتُهَا َمَا أَرْسَلُونِي بِهِ فَقَالَت: سَل أُمَّ سَلَمَةَ، فَخَرَجتُ إِلَيْهِم فَأَخبَرتُهُم بِقَولِهَا، فَرَدُّونِي إِلَىٰ أُمُّ سَلَمَةَ بِمِثلِ مَا أَرْسِلُونِي بِهِ إِلَىٰ عَائِشَةً، فَقَالَت أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنَهَىٰ عَنهُمَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا، أمَّا حِينَ صَلَّاهُمَا؛ فَإِنَّهُ صَلَّىٰ العَصرَ ثُمَّ دَخَلَ وَعِندِي نِسْوَةٌ مِن بَنِي حَرَام مِن الْأَنصَارِ فَصَلاهُمَا، فَأَرسَلْتُ إِلَيهِ الجَارِيَةَ فَقُلَتُ: قُومِي بِجَنبِهِ فَقُولِي لَهُ: يُقُولُ أُمُّ سِلَمَةً: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنِّي أَسمَعُكَ تَنهَىٰ عَن هَاتَيَنِ الرَّكَعَتَينِ، وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا؟ فَإِن أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنهُ، قَالَ: فَفَعَلَت الْجَارِيَةُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاستَأْخَرَت عَنِهُ، فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ: «يَا بِنتَ أَبِي أُمَيَّةَ، سَأَلتَ عَن الرَّكعَتَين بَعدَ العَصرِ، إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِن عَبدِ القَيسِ بِالإسلامِ مِن قَومِهِم، فَشَغَلُونِي عَنَ الرَّكِعَتَينِ اللَّتَينِ بَعدُ الظُّهرِ، فَهُمَا هَاتَانِ»َ. وروى ٰ (خ) عَن ٰ عَائشةَ قَالَت: وَالَّذِي ذَّهَبَ بِهِ مَا تَرَكَهُما حَتَّىٰ لَقِيَ اللهَ، وَمَا لَقِيَ اللهَ تَعَالَىٰ حَتَىٰ ثَقُلَ عَن الصَّلاةِ، وَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِه قَاعِدًا، تَعنِي الرَّكعَتَينِ بَعدَ العَصرِ، وَكَانِ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهِما، وَلَا يُصَلِّيهِما فِي المسجِدِ مَخَافَةً أَن يُثَقِّلَ عَلَىٰ أُمَّتِهِ، وَكَاَّن يُحِبُّ مَا يُخفِّفُ عَنهُم.

١٨٦ - (٨٣٥) عَن عَائِشَةَ رَبِي قَالَت: صَلاتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَي بَيتِي قَطُّ سِرًّا وَلا عَلانِيَةً؛ رَكعَتَينِ قَبلَ الفَجرِ، وَرَكعَتَينِ بَعدَ العَصرِ.

## باب: قَضَاءُ صَلَاةِ العَصرِ بَعدَ الغُرُوبِ

١٨٧ – (٦٣١) عَن جَابِرِ بِنِ عَبدِ اللهِ ﴿ اللهِ عَمرَ بِنَ الْخَطَّابِ يَومَ الْخَطَّابِ يَومَ الْخَندَقِ جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيشٍ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ وَاللهِ مَا كِدتُ أَن أَصَلِّي العَصرَ حَتَّىٰ كَادَت أَن تَعْرُبَ الشَّمسُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَق اللهِ إِن صَلَّيٰ اللهِ عَلَيْ وَتَوضَّأَنَا، فَصَلَّىٰ إِن صَلَّيتُهَا». فَنَزَلنَا إِلَىٰ بُطحَانَ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَوضَّأَنَا، فَصَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَوضَّأَنَا، فَصَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ العَصرَ بَعدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمسُ، ثُمَّ صَلَّىٰ بَعدَهَا المَعْرِبَ.

## باب: وَقتُ صَلاةِ المَغرِب

١٨٨ - (٦٣٦) عَن سَلَمَةَ بِنِ الأَكوَعِ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي المَغرِبَ إِذَا غَرَبَت الشَّمسُ وَتَوَارَت بِالْحِجَابِ.

١٨٩ - (٦٣٧) عَن رَافِع بنِ خَدِيجٍ ﴿ لَهُ يَقُولُ: كُنَّا نُصَلِّي المَغرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَيَنصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبصِرُ مَوَاقِعَ نَبلِهِ.

## باب: تَسمِيَةُ صَلاةِ المَغرِبِ وَالعِشَاءِ

١٩٠- (م) (٦٤٤) عَن (ابنِ عُمَرَ) ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لا تَغلِبَنَّكُم الأَعرَابُ عَلَىٰ اسمِ صَلاتِكُم (العِشَاءِ، فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ العِشَاءُ، وَإِنَّهَا تُعتِمُ بِحِلابِ الإبلِ». روالا (خ) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلِ المُزنِيِّ ﴿ عَن عَبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلِ المُزنِيِّ ﴿ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَغلِبَنَّكُم الأَعرَابُ عَلَىٰ اسمِ صَلَاتِكُم المَغرِب، قَالَ: وَتَقُولُ الأَعرَابُ: هِيَ العِشَاءُ».

## باب: وَقتُ صَلَاةِ العِشَاءِ وَتَأْخِيرُهَا

١٩١- (٦٤١) عَن أَبِي مُوسَىٰ عَلَىٰ قَالَ: كُنتُ أَنَا وَأَصحَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِي فِي السَّفِينَةِ نُزُولًا فِي بَقِيعِ بُطحَانَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بِالمَدِينَةِ، فَكَانَ يَتَنَاوَبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عِندَ صَلاةِ العِشَاءِ كُلَّ لَيلَةٍ نَفَرٌ مِنهُم، قَالَ أَبُو مُوسَىٰ: فَوَافَقنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَا وَأَصحَابِي وَلَهُ بَعضُ الشُّغلِ فِي أَمرِهِ، وَتَىٰ أَعتَمَ بِالصَّلاةِ حَتَّىٰ ابهَارَّ اللَّيلُ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّىٰ بِهِم، فَلَمَّا قَضَىٰ صَلاتَهُ قَالَ لِمَن حَضَرَهُ: «عَلَىٰ رِسلِكُم أُعلِمُكُم، وَأَبشِرُوا أَنَّ مِن فَلَمَّا قَضَىٰ صَلاتَهُ قَالَ لِمَن حَضَرَهُ: «عَلَىٰ رِسلِكُم أُعلِمُكُم، وَأَبشِرُوا أَنَّ مِن

نِعمَةِ اللهِ عَلَيكُم أَنَّهُ لَيسَ مِن النَّاسِ أَحَدٌ يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ غَيرُكُم، أو قَالَ: مَا صَلَّىٰ هذه السَّاعَةَ أَحَدٌ غيرُكُم». لَا نَدرِي أَيَّ الكَلِمَتينِ قَالَ، قَالَ أَبُو مُوسَىٰ: فَرَجَعنَا فَرِحِينَ بِمَا سَمِعنَا مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ.

العِشَاءَ، قَالَ: حَتَّىٰ رَقَدَ نَاسٌ وَاستَيقَّظُوا، وَرَقَدُوا وَاستَيقَظُوا، فَقَامَ عُمَرُ بنُ العِشَاءَ، قَالَ: حَتَّىٰ رَقَدَ نَاسٌ وَاستَيقَظُوا، وَرَقَدُوا وَاستَيقَظُوا، فَقَامَ عُمَرُ بنُ العِشَاءَ، قَالَ: الصَّلاةَ. قَالَ ابنُ عبَّاسٍ: فَخَرَجَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيهِ الخَطَّابِ فَقَالَ: «لَولا أَن يَشُقُ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَن يَشُقَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَمْتَى اللهِ عَلَىٰ أَمْتَى اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَمْتَى عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَمْتَى عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ

١٩٣ – (٦٤٠) عَن ثَابِتٍ؛ أَنَّهُم سَأَلُوا أَنسًا هَ عَن خَاتَم رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ العِشَاءَ ذَاتَ لَيلَةٍ إِلَىٰ شَطرِ اللَّيلِ، أَو كَادَ يَذَهَبُ شَطرُ اللَّيلِ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: «إِنَّ النَّاسَ قَد صَلَّوا وَنَامُوا، وَإِنَّكُم لَم تَزَالُوا فِي صَلاةٍ مَا انتَظَرتُم الصَّلاةَ». قَالَ أَنسُ: كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ وَبِيصِ خَاتَمِهِ (مِن فِضَّةٍ، وَرَفَعَ إِصبَعَهُ اليُسرَىٰ بِالخِنصِر).

## باب: أَفضَلُ العَمَلِ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا

١٩٤ - (٨٥) عَن عَبدِ اللهِ بن مسعودٍ ﴿ قَالَ: سَأَلتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيُّ الأَعمَالِ أَحَبُّ إِلَىٰ اللهِ ؟ قَالَ: «الصَّلاةُ عَلَىٰ وَقتِهَا». قُلتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ». قَالَ: «ثُمَّ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ». قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلُو استَزَدتُهُ لَزَادَنِي.

## باب: مَن أُدرَكَ رَكِعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَد أُدرَكَ الصَّلَاةَ

١٩٥ - (٦٠٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللَّهِيْهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَن أَدرَكَ رَكعَةً مِن الصَّلاةِ مَعَ الإِمَام». مِن الصَّلاةِ فَقَد أَدرَكَ الصَّلاةَ». زاك (م) في روايةٍ: «مِن الصَّلاةِ مَعَ الإِمَام».

١٩٦ – (٦٠٨) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ظَيْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَن أَدرَكَ رَكَعَةً مِن رَكَعَةً مِن الصَّبحِ قَبلَ أَن تَطلُعَ الشَّمسُ فَقَد أَدرَكَ الصَّبحَ، وَمَن أَدرَكَ رَكعَةً مِن العَصرِ قَبلَ أَن تَعْرُبَ الشَّمسُ فَقَد أَدرَكَ العَصرَ».

## باب: مَن نَامَ عَن صَلَاةٍ أَو نَسِيَهَا فَليُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

١٩٧ - (٦٨١) عَن أَبِي قَتَادَةً رَبِّهِ قَالَ: (خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «إِنَّكُم تَسِيرُونَ عَشِيَّتَكُم وَلَيلَتَكُم، وَتَأْتُونَ المَاءَ إِن شَاءَ اللهُ غَدًا». فَانطَلَقَ النَّاسُ لا يَلوِي أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ، ۚ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَبَينَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَسِيرُ حَتَّىٰ ابهَارَّ اللَّيلُ، وَأَنَا إِلَىٰ جَنبِهِ، قَالَ: فَنَعَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَالَ عَن رَاحِلَتِهِ، فَأَتَيتُهُ فَدَعَمتُهُ مِن غَيرٍ أَن أُوقِظَهُ، حَتَّىٰ اعتَدَلَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ، قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّىٰ تَهَوَّرَ اللَّيلُ مَالَ عَنَ رَاحِلَتِهِ، قَالَ: فَدَعَمتُهُ مِن غَيرِ أَن أُوقِظَهُ حَتَّىٰ اعتَدَلَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ، قَالَ: ثُمَّ سَارَ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ مِن آخِرِ السَّحَرِ مَالَ مَيلَةً هِيَ أَشَدُّ مِن المَيلَتَينِ الأُولَيينِ حَتَّىٰ كَادَ يَنجَفِلُ، فَأَتَيتُهُ فَدَعَمتُهُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «مَن هَذَا؟» قُلَتُ: أَبُو قَتَادَةً. قَالَ: «مَتَىٰ كَانَ هَذَا مَسِيرَكَ مِنِّي؟» قُلتُ: مَا زَالَ هَذَا مَسِيرِي مُنذُ اللَّيلَةِ. قَالَ: «حَفِظَكَ اللهُ بِمَا حَفِظتَ بِهِ نَبِيَّهُ»، ثُمَّ قَالَ: «هَل تَرَانَا نَخفَىٰ عَلَىٰ النَّاسِ؟» ثُمَّ قَالَ: «هَلَ تَرَىٰ مِن أَحَدٍ؟» قُلتُ: هَذَا رَاكِبٌ، ثُمَّ قُلتُ: هَذَا رَاكِبٌ آخَرُ، خُتَّىٰ اجتَمَعنَا فَكُنَّا سَبِعَةَ رَكبِ، قَالَ: فَمَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن الطَّرِيقِ فَوَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ: «احفَظُوا عَلَينًا صَلاتَنَا». فَكَانَ أَوَّلَ مَن استَيقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَالشَّمسُ فِي ظَهرِهِ، قَالَ: فَقُمنَا فَزِعِينَ، ثُمَّ قَالَ: «اركَبُوا». فَرَكِبنَا فَسِرنَا، حَتَّىٰ إِذَا ارتَفَعَت الشَّمسُ نَزَلَ ثُمَّ دَعَا بِمِيضَأَةٍ كَانَت مَعِي فِيهَا شَيءٌ مَن مَاءٍ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ مِنهَا وُضُوءًا دُونَ وُضُوءٍ، قَالَ: وَبَقِيَ فِيهَا شَيءٌ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ قَالَ لأبِي قَتَادَةَ: «احفَظ عَلَينَا مِيضَأَتَكَ، فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأٌ». ثُمَّ أَذَّنَ بِلالٌ بِالصَّلاةِ، فَصَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكعَتَينِ، ثُمَّ صَلَّىٰ الغَدَاةَ، فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصنَعُ كُلَّ يَوم، قَالَ: وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَكِبنَا مَعَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ بَعضْنَا يَهمِسُ إِلَىٰ بَعض؛ مَا كَفَّارَةُ مًا صَنَعنَا بِتَفرِيطِنَا فِي صَلاتِنَا؟ ثُمَّ قَالَ: «أَمَا لَكُم فِيَّ أُسُوَةٌ؟» ثُمَّ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَيسَ فِي الْنَّوم تَفريطُ ، إِنَّمَا التَّفريطُ عَلَىٰ مَن لَم يُصَلِّ الصَّلاةَ حَتَّىٰ يَجِيءَ وَقتُ الصَّلاَّةِ الأُخْرَىٰۚ، فَمَن فَعَلَ ذَلَكَ فَليُصَلِّهَا حِينَ يَنتَبِهُ لَهَا، فَإِذَا كَانَ الغَدُ فَليُصَلِّهَا عِندَ وَقتِهَا». ثُمَّ قَالَ: «مَا تَرَونَ النَّاسَ صَنَعُوا؟» قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «أَصبَحَ النَّاسُ فَقَدُوا نَبِيَّهُم، فَقَالَ أَبُو بَكرِ وَعُمَرُ: رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعدَكُم، لَم

يَكُن لِيُخَلِّفَكُم. وَقَالَ النَّاسُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَينَ أَيدِيكُم. فَإِن يُطِيعُوا أَبَا بَكرِ وَعُمَرَ يُرشُدُوا». قَالَ: فَانتَهَينَا إِلَىٰ النَّاسِ حِينَ امتَدَّ النَّهَارُ وَحَمِيَ كُلُّ شَيءٍ، وَهُم يَقُولُونَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ هَلَكنَا عَطِشنَا. فَقَالَ: «لا هُلكَ عَلَيكُم»، ثُمَّ قَالَ: «أَطلِقُوا لِي غُمَرِي». قَالَ: وَدَعَا بِالمِيضَأَةِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْبُ، وَأَبُو قَتَادَةَ يَسقِيهِم، فَلَم يَعدُ أَن رَأَىٰ النَّاسُ مَاءً فِي المِيضَأَةِ تَكَابُّوا عَلَيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحسِنُوا المَلاَّ، كُلُّكُم سَيَروَىٰ ". قَالَ: فَفَعَلُوا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُبُّ وَأَسقِيهِم، حَتَّىٰ مَا بَقِيَ غَيرِي وَغَيرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: ثُمَّ صَبَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِي: «اشرَب». فَقُلتُ: لا أَشْرَبُ حَتَّىٰ تَشرَبَ يَا رسُولَ اللهِ. قَالَ: «إِنَّ سَاقِيَ القَومِ آخِرُهُم شُربًا». قَالَ: فَشَرِبتُ وَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَأَتَىٰ النَّاسُ المَّاءَ جَامِّينَ رِوَاءً. قَالَ: فَقَالَ عَبدُ اللَّهِ بنُ رَبَاحِ: إِنِّي لأُحَدِّثُ هَذَا الحَدِيثَ فِي مَسجِدِ الجَامِع، إِذ قَالَ عِمرَانُ بنُ حُصَينٍ: ۖ أَنظُر أَيُّهَا الفَتَىٰ؛ كَيفَ تُحَدِّثُ؟ ۖ فَإِنِّي أَحَدُ الرَّكَبِ تِلكَ اللَّيلَةَ. قَالَ: قُلتُ: فَأَنتَ أَعلَمُ بِالحَدِيثِ. فَقَالَ: مِمَّن أَنتَ؟ قُلتُ: مِن الأَنصَارِ. قَالَ: حَدِّث، فَأَنتُم أَعلَمُ بِحَدِيثِكُم قَالَ: فَحَدَّثتُ القَومَ، فَقَالَ عِمرَانُ: لَقَد شَهِدتُ تِلكَ اللَّيلَٰةَ، وَمَا شَعَرتُ أَنَّ أَحَدًا حَفِظَهُ كَمَا خَفِظتَهُ). رواه (خ) مختصرًا ولفظه: سِرنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيلَةً، فَقَالَ بَعضُ القَوم: لَو عَرَّستَ بِنَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «أَخَافُ أَن تَنَامُوا عَن الصَّلَاةِ». فَقَالَ بِلالٌ: أَنَا أُوقِظُكُم. فَاضطَجَعُوا، وَأَسنَدَ بِلالٌ ظَهرَهُ إِلَىٰ رَاحِلَتِه فَغَلَبتهُ عَينَاهُ فَنَامَ، فَاستَيقَظَ النَّبِيُّ عَي اللَّهُ وَقَد طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمسِ، فَقَالَ: «يَا بِلالُ؛ أَينَ مَا قُلتَ؟» قَالَ: مَا أُلقِيَت عليَّ نَومةٌ مِثلُهَا قطُّ. قَالَ: «إِنَّ الله عَلَيكُم حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيكُم حِينَ شَاءَ، يَا بِلال ؛ قُم فأذِّن بِالنَّاسِ بِالصَّلاةِ». فَتَوَضَّأَ، فَلَمَّا ارتَفَعَت الشَّمْسُ وَابِيَاضَّت قَامَ فَصَلَّىٰ.

١٩٨ – (٦٨٢) عَن عِمرَانَ بِنِ حُصَينٍ رَالَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: كُنتُ مَعَ نَبِيِّ اللهِ عَلَيْهِ فَالَ: كُنتُ مَعَ نَبِيِّ اللهِ عَلَيْتَنَا فِي مَسِيرٍ لَهُ، فَأَدلَجنَا لَيلَتَنَا، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ فِي وَجهِ الصُّبحِ عَرَّسنَا، فَغَلَبَتنَا أَعَيُنُنَا، حَتَّىٰ بَزَغَت الشَّمسُ قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ مَن استَيقَظَ مِنَّا أَبُو بَكرٍ، وَكُنَّا لا نُوقِظُ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ مِن مَنَامِهِ إِذَا نَامَ حَتَّىٰ يَستَيقِظَ، ثُمَّ استَيقَظَ عُمَرُ، فَقَامَ لا نُوقِظُ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ مِن مَنَامِهِ إِذَا نَامَ حَتَّىٰ يَستَيقِظَ، ثُمَّ استَيقَظَ عُمَرُ، فَقَامَ

عِندَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرفَعُ صَوتَهُ بِالتَّكبِير، حَتَّىٰ استَيقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ وَرَأَىٰ الشَّمسَ قَد بَزَغَت قَالَ: «ارتَحِلُوا». فَسَارَ بِنَا، (حَتَّىٰ إِذَا ابيَضَّتَ الشَّمسُ) نَزَلَ فَصَلَّىٰ بِنَا الغَدَاةَ، فَاعتَزَلَ رَجُلٌ مِن القَوم لَم يُصَلِّ مَعَنَا، فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا فُلانُ؟ مَا مَنَعَكُ أَن تُصَلِّي مَعَنَا؟» قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ؛ أَصَابَتنِي جَنَابَةٌ. فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ فَصَلَّىٰ، ثُمَّ عَجَّلَنِي فِي رَكْبٍ بَينَ يَدَيهِ نَطلُبُ المَاءَ، وَقَد عَطِشنَا عَطَشًا شَدِيدًا، فَبَينَمَا نَحنُ نَسِيرٌ إِذَا نَحنُ بِامرَأَةٍ سَادِلَةٍ رِجلَيهَا بَينَ مَزَادَتَينِ، فَقُلنَا لَهَا: أَينَ المَاءُ؟ قَالَت: أَيهَاه، أَيهَاه، لا مَاءَ لَكُم. قُلنَا: فَكُم بَينَ أَهلِكِ وَبَينَ المَاءِ؟ قَالَت: مَسِيرَةُ يَوم وَلَيلَة إِ قُلنَا: انطَلِقِي إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَت: وَمَا رَسُولُ اللهِ؟ فَلَم نُمَلِّكَهَا مِن أَمرهَا شَيئًا حَتَّىٰ انطَلَقنَا بِهَا، فَاستَقبَلنَا بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَسَٰأَلَهَا، فَأَخبَرَتهُ مَثلَ الَّذِي أَخبَرَتنَا، وَأَخبَرَتهُ أَنَّهَا مُوتِمَةٌ لَهَا صِبيَانٌ أَيتَامٌ، فَأَمَرَ بِرَاوِيَتِهَا فَأُنيخَت، فَمَجَّ فِي العَزلاوَينِ العُليَاوَينِ، ثُمَّ بَعَثَ بِرَاوِيَتِهَا فَشُرِبنَا، وَنَحنُ أَربَعُونَ رَجُلًا عِطَاشٌ حَتَّىٰ رَوِينَا ، وَمَلأَنَا كُلَّ قِربَةٍ معَنَا وَإِدَاوَةٍ، وَغَسَّلنَا صَاحِبَنَا، غَيرَ أَنَّا لَم نَسقِ بَعِيرًا، وَهِيَ تَكَادُ تَنضَرِجُ مِن المَاءِ، يَعنِي المَزَادَتَينِ، ثُمَّ قَالَ: «هَاتُوا مَا كَانَ عِندَكُمِ». فَجَمَعنَا لَهَا مِن كِسَرٍ وَتَمرٍ، وَصَرَّ لَهَا صُرَّةً، فَقَالَ لَهَا: «(اذهَبِي فَأَطْعِمِي هَذَا عِيَالَكِ)، وَاعلَمِي أَنَّا لَم نَرزَأ مِن مَائِكِ». فَلَمَّا أَتَت أَهلَهَا ۚ قَالَت: لَقَد لَقِيتُ أَسحَرَ البَشَرِ، أُو إِنَّهُ لَٰنَبِيٌّ كَمَا زَعَمَ، كَانَ مِن أَمرِهِ ذَيتَ وَذَيتَ، فَهَدَىٰ اللَّهُ ذَاكَ الصِّرمَ بِتِلكَ المَرأَةِ، فَأَسلَمَت وَأَسلَمُوا. وفي روايةٍ (خ) زاد: قَالَ: «عَلَيكَ بِالصَّعِيدِ فِإنَّهُ يَكفِيكَ» . . . وَفِيهَا: وَكَانَ آخرُ ذَاكَ أَن أَعطَىٰ الَّذِي أَصَابِتهُ الجَنَابِةُ إِنَاءً مِن مَاءٍ، قَالَ: «اذهَب فَأَفرِغهُ عَلَيكَ».

١٩٩ - (٦٨٤) عَن أَنَس بِنِ مَالِك رَبُّهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَن نَسِيَ صَلاةً فَليُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةً لَهَا إِلا ذَلكَ». (قَالَ قَتَادَةُ): ﴿وَأَقِمِ السَّلَوٰةَ لِذِكْرِيَ ﴾ [طه: ١٤]. وفي روايةٍ (م) زاد: «أو نَامَ عَنهَا».

## باب: الصَّلاةُ فِي الثَّوبِ الوَاحِدِ

٢٠٠- (٥١٨) عَن (أَبِي الزُّبَيرِ المَكِّيِّ)؛ أَنَّهُ رَأَىٰ جَابِرَ بنَ عَبدِ اللهِ

يُصَلِّي فِي ثَوبٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ، وَعِندَهُ ثِيَابُهُ، وَقَالَ جَابِرٌ: إِنَّهُ رَأَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصنَعُ ذَلكَ.

٢٠١- (٣٠١٠) عَن جَابِر بنِ عَبدِ اللهِ ﴿ أَفِي سِيَاقٍ طَويلٍ، قَالَ:] وَكَانَت عَلَيَّ بُردَةٌ ذَهَبتُ أَن أُخَالِفَ بَينَ طَرَفَيها فَلَم تَبلُغ لِي . . . [وَفِيه]: قَالَ: قَالَ لي رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِف بَينَ طَرَفَيهِ، وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشدُدهُ عَلَىٰ حَقوكَ».

٢٠٢- (٥١٦) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِي اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لا يُصَلِّي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لا يُصَلِّي أَحَدُكُم فِي الثَّوبِ الوَاحِدِ لَيسَ عَلَىٰ عَاتِقَيهِ مِنهُ شَيءٌ».

٢٠٣ – (٥١٥) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَبِي اللهِ عَلَيْهُ ؛ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَن الصَّلاةِ فِي الثَّوبِ الوَاحِدِ؟ فَقَالَ: «أَوَ لِكُلِّكُم ثَوبَانِ؟»

٢٠٤- (١٧٥) عَن عُمَرَ بن أَبِي سَلَمَةَ ﴿ اللَّهِ قَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي بَيتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاضِعًا طَرَفَيهِ عَلَىٰ عَاتِقَيهِ.

## باب: الصَّلَاةُ فِي الثَّوبِ المُعَلَّمِ

٢٠٥- (٥٥٦) عَن عَائِشَةَ رَهِ قَالَت: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي خَمِيصَةٍ ذَاتِ أَعلام، فَنَظَرَ إِلَىٰ عَلَمِهَا، فَلَمَّا قَضَىٰ صَلاتَهُ قَالَ: «اذهَبُوا بِهَذِهِ الخَمِيصَةِ إِلَىٰ أَبِي جَهمِ بنِ حُذَيفَةَ وَأَتُونِي بِأَنبِجَانِيِّهِ، فَإِنَّهَا أَلهَتنِي آنِفًا فِي صَلاتِي».

#### باب: الصَّلَاةُ عَلَىٰ الحَصِير

٢٠٦ – (٦٥٨) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكِ رَهِهُ اَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيكَةَ دَعَت رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَصَلِي كَكُم». قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتهُ، فَأَكُلَ مِنهُ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَأُصَلِّي لَكُم». قَالَ أَنَسُ: فَقُمتُ إِلَىٰ حَصِيرٍ لَنَا قَد اسوَدَّ مِن طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَصَفَفتُ أَنَا وَاليَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالعَجُوزُ مِن وَرَائِنَا، فَصَلَّىٰ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكعَتَينِ ثُمَّ انصَرَف.

٢٠٧- (٦٦٠) عَن أَنَس رَا الله عَنْ أَنَس رَا الله عَنْ أَنَس رَا الله عَنْ الله عَلَيْنَا (وَمَا هُوَ إِلا أَنَا وَأُمِّي وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي) فَقَالَ: «قُومُوا فَلا صَلِّيَ بِكُم». فِي غَيرِ وَقتِ

صَلاةٍ، فَصَلَّىٰ بِنَا. (فَقَالَ رَجُلٌ لِثَابِتِ: أَينَ جَعَلَ أَنسًا مِنهُ؟ قَالَ: جَعَلَهُ عَلَىٰ يَمِينِهِ). ثُمَّ دَعَا لَنَا أَهلَ البَيتِ بِكُلِّ خَيرٍ مِن خَيرِ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، فَقَالَت مُمِينِهِ). ثُمَّ دَعَا لَنهَ أَهلَ البَيتِ بِكُلِّ خَيرٍ، وَكَانَ أُمِّي: يَا رَسُولَ اللهِ؛ خُويدِمُكَ؛ ادعُ اللهَ لَهُ. قَالَ: فَدَعَا لِي بِكُلِّ خَيرٍ، وَكَانَ فِي آخِرِ مَا دَعَا لِي بِهِ أَن قَالَ: «اللَّهُمَّ أَكثِر مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكُ لَهُ فِيهِ». زاد (خ): دَخَلَ النَّبيُّ عَلَىٰ أَمِّ سُلَيمٍ فَأَتَتهُ بِتَمرٍ وَسَمنٍ، قَالَ: «أَعِيدُوا سَمنَكُم فِي سِقَائِهِ وَتَمرَكُم فِي وِعَائِهِ، فَإِنِّي صَائِمٌ». ثُم قَامَ إِلَىٰ نَاحِيةٍ مِن البَيتِ فَصَلَّىٰ عَيرَ المَكتُوبَةِ فَقَالَت أَمُّ سُلَيمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ لي خُويصَةٌ. قَالَ: «مَا عَيرَ المَكتُوبَةِ فَقَالَت أَمُّ سُلَيمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ لي خُويصَةٌ. قَالَ: «مَا هِي؟» قَالَت: خَادِمُكَ أَنسٌ. فَمَا تَرَكَ خَيرَ آخرةٍ وَلَا دُنيَا إِلَّا دَعَا لِي بِهِ . . . هي؟» قَالَت: خَادِمُكَ أَنسٌ. فَمَا تَرَكَ خَيرَ آخرةٍ وَلَا دُنيَا إِلَّا دَعَا لِي بِهِ . . . وَزَك فيهُ: فَإِنِّي المِن أَكثِ الأَنصَارِ مَالًا، وَحَدَّثَتنِي ابنَتِي أُمَينَةُ: أَنَّه دُفِنَ لِصُلبِي مِقَدَمَ حَجَاجِ البصرة بِضعٌ وَعِشرُونَ وَمِائَةٌ.

## باب: الصَّلاةُ فِي النَّعلَينِ

٢٠٨- (٥٥٥) عَن سَعِيدِ بنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلتُ لأَنَس بنِ مَالِكٍ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي النَّعلَينِ؟ قَالَ: نَعَم.

## باب: أُوَّلُ مسجدٍ وُضِعَ فِي الأَرضِ

## باب: ابتِنَاءُ مسجِدِ النَّبِيِّ عَلَيْظٌ

٢١٠ - (٢٤) عَن أَنسِ بنِ مَالِلَا وَ اللّهِ عَلْهُ وَ اللّهِ عَلْهُ وَ اللّهِ عَلْهُ قَدِمَ اللّهِ عَلْهُ اللّهِ عَلَى مَلْا بَنِي النَّجَّارِ، فَجَاؤُوا مُتَقَلِّدِينَ بِسُيُوفِهِم، قَالَ: فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ مَا حَلَيْهِ، مُتَقَلِّدِينَ بِسُيُوفِهِم، قَالَ: فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ مَا حَلَيْهِ، وَمَلا بَنِي النَّجَارِ حَولَهُ، حَتَّىٰ أَلقَىٰ بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: فَكَأَنِّي النَّجَارِ حَولَهُ، حَتَّىٰ أَلقَىٰ بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ مَرَابِضِ الغَنَم، فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ مَرَابِضِ الغَنَم، فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ عَمِرًا لِحَيْمُ الْعَنْم،

ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِالمَسجِدِ، قَالَ: فَأَرسَلَ إِلَىٰ مَلاٍ بَنِي النَّجَّارِ، فَجَاؤُوا، فَقَالَ: «يَا بَنِي النَّجَّارِ؛ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُم هَذَا». قَالُوا: لا وَاللهِ لا نَطلُبُ ثَمَنَهُ إِلا إِلَىٰ اللهِ. قَالَ أَنَسٌ: فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ، كَانَ فِيهِ نَحْلٌ وَقُبُورُ المُشرِكِينَ وَخِرَبٌ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِالنَّحْلِ فَقُطِعَ، وَبِقُبُورِ المُشرِكِينَ فَنُبِشَت، وَخِرَبٌ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِالنَّحْلِ فَقُطِعَ، وَبِقُبُورِ المُشرِكِينَ فَنُبِشَت، وَبِالخِرَبِ فَسُوِّيت، قَالَ: فَصَفُّوا النَّحْلَ قِبلَةً، وَجَعَلُوا عِضَادَتَيهِ حِجَارَةً، وَبِالخِرَبِ فَسُوِّينَ اللهِ عَلَيْ مَعَهُم، وَهُم يَقُولُونَ: «اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَالَ: فَكَانُوا يَرتَجِزُونَ وَرَسُولُ اللهِ عَيْ مَعَهُم، وَهُم يَقُولُونَ: «اللَّهُمَّ إِنَّهُ لا خَيرُ إِلا خَيرُ الآخِرَه (فَانصُر) الأَنصَارَ وَالمُهَاجِرَه».

# باب: إِتيَانُ مَسجِدِ قُبَاءَ وَالصَّلاةُ فِيهِ

٢١١ – (١٣٩٩) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْتِي مُسجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا، فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَينِ. وفي روايةٍ: رَأَيتُ النَّبيَّ ﷺ يَالِيهِ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبتٍ.

## باب: فَضلُ مَن بَنَىٰ لِلهِ مَسجدًا

٢١٢ - (٣٣٥) عن عُبَيدِ الله الخَولَانِيِّ؛ يَذكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ عُثمَانَ بِنَ عَفَّانَ فِي عَفَّانَ فَقَانَ وَلَيْ عِندَ قَولِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَىٰ مَسجِدَ الرَّسُولِ عَلَيْ : إِنَّكُم قَد أَكْرَتُم، وَإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَن بَنَىٰ مَسجِدًا لِلهِ تَعَالَىٰ يَبتَغِي أَكُمُ وَلَهُ أَكْمَ اللهِ يَعَالَىٰ يَبتَغِي بِهِ وَجهَ اللهِ بَنَىٰ اللهُ لَهُ بَيتًا فِي الجَنَّةِ». زاد في روايةٍ: «فِي الجَنَّةِ مِثلَهُ». وفي روايةٍ: «في الجَنَّةِ مِثلَهُ». وفي رواية (م): فَكرِهَ النَّاسُ ذَلكَ فَأَحَبُّوا أَن يَدَعَهُ عَلَىٰ هَيئَتِهِ.

## باب: فَضلُ المَسَاجِدِ وَكَثرَةُ الخُطَّا إِلَيهَا

٢١٣- (٦٦٢) عَن أَبِي مُوسَىٰ رَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَا: ﴿إِنَّ أَعظَمَ النَّاسِ أَجرًا فِي الصَّلاةِ أَبعَدُهُم إِلَيهَا مَمشَىٰ فَأَبعَدُهُم، وَالَّذِي يَنتَظِرُ الصَّلاةَ حَتَّىٰ يُصَلِّيهَا ثُمَّ يَنَامُ». الصَّلاةَ حَتَّىٰ يُصَلِّيهَا ثُمَّ يَنَامُ».

٢١٤ - (٦٦٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِي النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَن غَدَا إِلَىٰ المَسجِدِ أَو رَاحَ».

٢١٥- (٦٦٥) عَن (جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ) ﴿ قَالَ: أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَن يَتَحَوَّلُوا إِلَىٰ قُربِ المَسجِدِ، قَالَ: وَالبِقَاعُ خَالِيَةٌ، فَبَلَغَ ذَلكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ:

«يَا بَنِي سَلِمَةً؛ دِيَارَكُم تُكتَب آثَارُكُم». فَقَالُوا: مَا كَانَ يَسُرُّنَا أَنَّا كُنَّا تَحَوَّلنَا. روىٰ (خ) معنَاه عَن أَنسِ رَفِيْهِهِ.

٢١٦ - (٦٦٧) عَنَ أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ أَرَأَيتُم لَو أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ أَرَأَيتُم لَو أَنَّ نَهرًا بِبَابٍ أَحَدِكُم يَغتَسِلُ مِنهُ كُلَّ يَومٍ خَمسَ مَرَّاتٍ ؛ هَل يَبقَىٰ مِن دَرَنِهِ شَيءٌ . قَالَ: ﴿ فَذَلكَ مَثَلُ الصَّلُواتِ دَرَنِهِ شَيءٌ . قَالَ: ﴿ فَذَلكَ مَثَلُ الصَّلُواتِ الخَمسِ يَمحُو اللهُ بِهِنَّ الخَطَايَا » .

## باب: إِتيَانُ الصَّلَاةِ بِالسَّكِينَةِ وَتَركُ السَّعي

٢١٧- (٦٠٣) عَن أَبِي قَتَادَةً وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: بَينَمَا نَحنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَسَمِعَ جَلَبَةً فَقَالَ: «مَا شَأَنْكُم؟» قَالُوا: استَعجَلنَا إِلَىٰ الصَّلاةِ. قَالُ: «فَلا تَفْعَلُوا، إِذَا أَتَيتُم الصَّلاةَ فَعَلَيكُم السَّكِينَةُ، فَمَا أَدرَكتُم فَصَلُّوا، (وَمَا سَبَقَكُم) فَأَتِمُّوا».

ولهما عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللهِ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: ﴿إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا تَأْتُوهَا تَسعَونَ، وَأَتُوهَا تَمشُونَ وَعَلَيكُم السَّكِينَةُ، فَمَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلا تَأْتُوهَا تَسعُونَ، وَأَتُوهَا تَمشُونَ وَعَلَيكُم السَّكِينَةُ، فَمَا أَدرَكتُم فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُم فَأَتِمُّوا». وفي روايةٍ (م): ﴿فِإِنَّ أَحَدَكُم إِذَا كَانَ يَعمِدُ إِلَىٰ الصَّلَاةِ فَهُو فِي صَلَاةٍ».

#### باب: خُرُوجُ النِّسَاءِ إِلَىٰ المَسَاجِدِ

٢١٨ - (٤٤٢) عَن ابنِ عمرَ ﴿ يَبلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا استَأْذَنَت أَحَدَكُم امرَأَتُهُ إِلَىٰ المَسجِدِ فَلا يَمنَعهَا».

٢١٩ – (٤٤٥) عَن عَمرَةَ بِنتِ عَبدِ الرَّحمَنِ؛ أَنَّهَا سَمِعَت عَائِشَةَ زَوجَ النَّبِيِّ عَلَيْ تَقُولُ: لَو أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَأَىٰ مَا أَحدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ النَّسِاءُ لَمَنَعَهُنَّ المَسجِد، كَمَا مُنِعَت نِسَاءُ بَنِي إِسرَائِيلَ. قَالَ: فَقُلتُ لِعَمرَةَ: أَنِسَاءُ بَنِي إِسرَائِيلَ مُنِعنَ المَسجِد؟ قَالَت: نَعَم.

٢٢٠ (٤٤١) عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ ﴿ اللّٰهِ قَالَ: لَقَد رَأَيتُ الرِّجَالَ عَاقِدِي أَزُرِهِم فِي أَعنَاقِهِم مِثلَ الصِّبيَانِ مِن ضِيقِ الأُزُرِ خَلفَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا مَعشَرَ النَّسَاءِ؛ لا تَرفَعنَ رُؤوسَكُنَّ حَتَّىٰ يَرفَعَ الرِّجَالُ.

## باب: إِذَا دَخَلَ المَسجِدَ فَليَركَع رَكعَتَينِ

٢٢١ - (٧١٤) عَن أَبِي قَتَادَةَ هَا اللهِ عَلَىٰ المَسجِدَ وَرَسُولُ اللهِ عَلَىٰ جَالِسٌ بَينَ ظَهرَانَي النَّاسِ، قَالَ: فَجَلَستُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیٰ : «مَا مَنعَكَ جَالِسٌ بَینَ ظَهرَانَي النَّاسِ، قَالَ: فَجَلَستُ، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَیٰ : مَا مَنعَكَ أَن تَركَعَ رَكعَتينِ قَبلَ أَن تَجلِسَ». قَالَ: فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَرَأَيتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ). قَالَ: «فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُم المَسجِدَ فَلا يَجلِس حَتَّىٰ يَركَعَ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ).

## باب: كَفَّارَةُ البُزَاقِ فِي الْمَسجِدِ

٢٢٢- (٥٥٢) عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ ضَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «البُزَاقُ فِي المَسجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفنُهَا».

## باب: اعتِزَالُ المسجِدِ مِن أكلِ البَصلِ وَالكُرَّاثِ وَالثُّومِ

٢٢٣ - (٥٦١) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّهُا ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي غَزوَةِ خَيبَرَ: «مَن أَكَلَ مِن هَذِهِ الشَّجَرَةِ -يَعنِي الثُّومَ- فَلا يَأْتِيَنَّ المَسَاجِدَ».

٢٢٤ (٥٦٤) عَن جَابِر بنِ عَبدِ الله وَ إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ:
 «مَن أَكَلَ ثُومًا أَو بَصَلًا فَليَعتَزِلنَا أَو لِيَعتَزِل مَسجِدَنَا، وَليَقعُد فِي بَيتِهِ». وَإِنَّهُ أُتِي بِقِدرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِن بُقُولٍ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَسَأَلَ، فَأُخبِرَ بِمَا فِيهَا مِن البُقُولِ، فَقَالَ: «قَرِّبُوهَا»، إِلَىٰ بَعضِ أَصحَابِهِ، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكلَهَا قَالَ: «كُل، فَإِنِّي أُنَاجِي».
 «كُل، فَإِنِّي أُنَاجِي مَن لا تُنَاجِي».

## باب: النَّهِيُ أَن تُتَّخَذَ القُبُورُ مَسَاجِدَ

٢٢٥ (٥٣١) عَن عَائِشَةَ وَعَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ عَلَىٰ قَالاً: لَمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَجهِهِ، فَإِذَا اغتَمَّ كَشَفَهَا عَن وَجهِهِ، فَإِذَا اغتَمَّ كَشَفَهَا عَن وَجهِهِ، فَقَالَ وَهُو كَذَلكَ: «لَعنَةُ اللهِ عَلَىٰ اليَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنبِيائِهِم مَسَاجِدَ». يُحَذِّرُ مِثلَ مَا صَنَعُوا. وفي روايةٍ: فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَم يَقُم مِنهُ، وَفِيهَا: قَالَت: فَلُولًا ذَاكَ أُبرِزَ قَبرُهُ، غَيرَ أَنَّهُ خُشِي أَن يُتَّخَذَ مَسجِدًا.

## باب: النَّهِيُ عَن بِنَاءِ المَسَاجِدِ عَلَىٰ القُبُورِ

٢٢٦ ( ٢٨٥) عَن عَائِشَةَ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ وَأُمَّ سَلَمَةَ أَكَرَتَا كَنِيسَةً وَأُمَّ سَلَمَةَ أَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَينَهَا بِالحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "إِنَّ أُولَئِك إِذَا كَانَ فِيهِم الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوا عَلَىٰ قَبرِهِ مَسجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلكَ الصُّورَ، أُولَئِك شِرَارُ الخَلقِ عِندَ اللهِ يَومَ القِيَامَةِ».

## باب: جُعِلَت لِيَ الأَرضُ مَسجِدًا وَطَهُورًا

٢٢٧- (٢٦٥) عَن جَابِرِ بِنِ عَبدِ اللهِ عَلَيْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْعَنْ اللهِ عَلَيْ الْعَنَائِمُ وَلَم تُحَلَّ الْمَلْ قَومِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْ إِلَىٰ (كُلِّ أَحمَرَ وَأَسوَدَ)، وَأُحِلَّت لِيَ الغَنَائِمُ وَلَم تُحَلَّ الْأَحَدِ قَبلِي، وَبُعِثْ إِلَىٰ (كُلِّ أَحمَرَ وَأَسوَدَ)، وَأُحِلَّت لِيَ الغَنَائِمُ وَلَم تُحَلَّ الْأَحدِ قَبلِي، وَجُعِلَت لِيَ الأَرضُ (طَيِّبَةً) طَهُورًا وَمَسجِدًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدرَكَتهُ الصَّلاةُ صَلَّىٰ حَيثُ كَانَ، وَنُصِرتُ بِالرُّعبِ بَينَ يَدَي مَسِيرَةِ شَهرٍ، وَأُعطِيتُ الشَّفَاعَةَ». لفظ (خ): "وَبُعِثْتُ إِلَىٰ النَّاسِ كَافَّةً».

٢٢٨ - (٣٢٥) عَن أَبِي هُرِيرةَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رسولَ الله عَلَيْهِ: «بُعِثَتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرضِ بِجَوَامِع الكَلِمِ، ونُصِرتُ بِالرُّعبِ، وَبَيَنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرضِ فَوُضِعَت بَينَ يَدَيَّ». قَالَ أَبو هريرة: فَذَهَبَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَأَنتم تَنتَثِلُونَها. وروى (م) عَن أَبِي هُرَيرةَ وَ اللهُ عَلَيْهُ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «فُضِّلتُ عَلَىٰ وروى (م) عَن أَبِي هُريرة وَ وَهِيهُ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «فُضِّلتُ عَلَىٰ الأَنْسِياءِ بِسِتِّ: أُعطِيتُ جَوَامِعَ الكَلِمِ، وَنُصِرتُ بِالرُّعبِ، وَأُحِلَّت لِيَ الأَرضُ طَهُورًا وَمَسِجِدًا، وَأُرسِلتُ إِلَىٰ الخَلقِ كَافَّةً، الغَنائِمُ، وَجُعِلَت لِيَ الأَرضُ طَهُورًا وَمَسِجِدًا، وَأُرسِلتُ إِلَىٰ الخَلقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ».

## باب: فِي دُنُوِّ مُصَلَّىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْظٌ مِنَ الجِدَارِ

٢٢٩ - (٥٠٨) عَن سَهلِ بِنِ سَعدِ السَّاعِدِيِّ هَالَ: كَانَ بَينَ مُصَلَّىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: كَانَ بَينَ مُصَلَّىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَينَ الجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ. وَرَوَىٰ (خ) عَنهُ: أَنَّهُ كَانَ بَينَ جِدَارِ المَسجِدِ مِمَّا يَلِي القِبلةَ وَبَينَ المِنبَرِ مَمَرُّ الشَّاةِ.

### باب: الاعتِرَاضُ بَينَ يَدَي المُصَلِّيٰ

٠٣٠- (١٢٥) عَن عَائِشَةَ ﴿ وَذُكِرَ عِندَهَا مَا يَقطَعُ الصَّلاةَ: الكَلبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرأَةُ، فَقَالَت عَائِشَةُ: قَد شَبَّهتُمُونَا بِالحَمِيرِ وَالْكِلابِ، وَاللهِ لَقَد رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَىٰ السَّرِيرِ بَينَهُ وَبَينَ القِبلَةِ مُضطَجِعةً، وَأَيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الْصَلِيرِ عَندِ فَتَبدُو لِي الْحَاجَةُ فَأَكرَهُ أَن أَجلِسَ فَأُوذِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، فَأَنسَلُّ مِن عِندِ رِجلَيهِ. وفي روايةٍ: فَإِذا أَرَادَ أَن يُوتِرَ أَيقَظَنِي فَأُوتَرتُ.

٢٣١- (٥١٢) عَن عَائِشَةَ رَهِنَا قَالَت: كُنتُ أَنَامُ بَينَ يَدَي رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرِجلايَ فِي قِبلَتِهِ، فَإِذَا قَامَ بَسَطتُهُمَا، وَرِجلايَ فِي قِبلَتِهِ، فَإِذَا قَامَ بَسَطتُهُمَا، وَالبُيُوتُ يَومَئِذٍ لَيسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.

٢٣٢- (١٣٥) عَن مَيمُونَةَ زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ، وَأَنَا حَائِضٌ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوبُهُ إِذَا سَجَدَ.

### باب: فِي تَحوِيلِ القِبلَةِ عَن بَيتِ المَقدِسِ إِلَىٰ الكَعبَةِ

٢٣٣ (٥٢٥) عن البَرَاءِ بنِ عَازِبِ عَلَىٰ قَالَ: صَلَّيتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَىٰ بَيتِ المَقدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهرًا، حَتَّىٰ نَزَلَت الآيَةُ الَّتِي فِي البَقَرَةِ: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً ﴾ [البقرة: ١٤٤]، فَنزَلَت بَعدَمَا صَلَّىٰ النَّبِيُّ ﷺ، فَانطَلَقَ رَجُلٌ مِن القَومِ فَمَرَّ بِنَاسٍ مِن الأَنصَارِ وَهُم يُصَلُّونَ، فَحَدَّثَهُم فَوَلُوا وُجُوهَهُم قِبَلَ البَيتِ.
 وُجُوهَهُم قِبَلَ البَيتِ.

٢٣٤ - (٥٢٦) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: بَينَمَا النَّاسُ فِي صَلاةِ الصَّبحِ بِقُبَاءٍ، إِذ جَاءَهُم آتٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَد أُنزِلَ عَلَيهِ اللَّيلَةَ، وَقَد أُمِرَ أَن يَستَقبِلَ الصَّامِ، فَاستَدَارُوا إِلَىٰ الشَّامِ، فَاستَدَارُوا إِلَىٰ النَّامِ، فَاستَدَارُوا إِلَىٰ الكَعبَةِ. الكَعبَةِ.

## باب: إِذَا أُقِيمَت الصَّلاةُ فَلَا صَلاةَ إِلَّا المُكتُوبَة

٢٣٥ - (٧١١) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَالِكِ ابنِ بُحَينَةَ عَلَيْهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي، وَقَد أُقِيمَت صَلاةُ (الصُّبح، فَكَلَّمَهُ بِشَيءٍ لا نَدرِي مَا هُوَ)، فَلَمَّا انصَرَفنَا أَحَطنَا نَقُولُ: مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ؟

قَالَ: قَالَ لِي: «يُوشِكُ أَن يُصَلِّيَ أَحَدُكُم الصَّبِحَ أَربَعًا». وروى (م) عَن عَبدِ اللهِ بنِ سَرجِسَ قَالَ: دَخَلَ رَجلٌ المسجِدَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ في صَلاةِ الغَدَاةِ، فَصَلَّىٰ رَكعَتَينِ في جَانِبِ المسجِدِ، ثُم دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلْمَا الْغَدَاةِ، فَصَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَا فُلانُ؛ بِأَيِّ الصَّلَاتَينِ اعتَدَدتَ؟! أَبِصَلاتِكَ وَحدَكَ أَم بِصَلاتِكَ مَعنَا؟»

### باب: مَتَىٰ يَقُومُ النَّاسُ لِلصَّلَاةِ إِذَا أُقِيمَت

٢٣٦ - (٦٠٤) عَن أَبِي قَتَادَةً ظَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أُقِيمَت الصَّلاةُ فَلا تَقُومُوا حَتَّىٰ تَرَونِي وَعَلَيكُم بِالسَّكِينَةِ».

٢٣٧- (٦٠٥) عَن أبي هُرَيرَةَ رَهِهُ قَالَ: أُقِيمَت الصَّلاةُ، فَقُمنَا، فَعَدَّلنَا الصَّلاةُ، فَقُمنَا، فَعَدَّلنَا الصَّفُوفَ قَبلَ أَن يَخرُجَ إِلَينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَتَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّىٰ إِذَا قَامَ فِي مُصَلاهُ (قَبلَ أَن يُكَبِّرَ) ذَكَرَ فَانصَرَفَ، وَقَالَ لَنَا: «مَكَانَكُم». فَلَم نَزَل قِيامًا نَنتَظِرُهُ، حَتَّىٰ خَرَجَ إِلَينَا وَقَد اغتَسَلَ، يَنطُفُ رَأْسُهُ مَاءً، فَكَبَّرَ فَصَلَّىٰ بِنَا.

## باب: فِي تَسوِيَةِ الصُّفُوفِ وَفَضلِ الصَّفِّ الأَوَّلِ

٢٣٨- (٤٣٥) عَن أبي هُرَيرَةَ رَهِ اللَّهِ عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَقِيمُوا الصَّلَةِ». الصَّلَةِ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِن حُسنِ الصَّلَةِ».

٢٣٩- (٤٣٣) عَن أَنسِ بِنِ مَالِكِ رَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَوُّوا صُفُوفَكُم، فَإِنَّ تَسوِيَةَ الصَّفِّ مِن تَمَامِ الصَّلاةِ». لفظ (خ): «مِن إِقَامَةِ الصَّلاةِ». زاد (خ) في رواية: وَكَانَ أَحَدُنَا يُلزِقُ مَنكِبَهُ بِمَنكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ.

٠٤٠ (٣٦٤) عَن النُّعمَانِ بِن بَشِيرٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَيُكُونُ وَسُولُ اللهِ ﷺ (يُسَوِّي صُفُوفَنَا، حَتَّىٰ كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا القِدَاحَ، حَتَّىٰ رَأَىٰ أَنَّا قَد عَقَلنَا عَنهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَومًا، فَقَامَ حَتَّىٰ كَادَ يُكَبِّرُ، فَرَأَىٰ رَجُلًا بَادِيًا صَدرُهُ مِن الصَّفِّ ثُمَّ خَرَجَ يَومًا، فَقَامَ حَتَّىٰ كَادَ يُكَبِّرُ، فَرَأَىٰ رَجُلًا بَادِيًا صَدرُهُ مِن الصَّفِّ فَقَالَ: ﴿عِبَادَ اللهِ﴾؛ لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُم أَو لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَينَ وُجُوهِكُم﴾.

٢٤١ – (٤٣٧) عَن أَبِي هُرَيرَةُ صَلَّهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالُ: «لَو يَعلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَم يَجدُوا إِلا أَنْ يَستَهِمُوا عَلَيهِ لاستَهَمُوا، وَلَو يَعلَمُونَ مَا فِي التَّهجِيرِ لاستَبَقُوا إِلَيهِ، وَلَو يَعلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصُّبحِ لأَتَوهُمَا وَلَو حَبوًا».

### باب: السِّوَاكُ عِندَ كُلِّ صَلَاةٍ

٢٤٢ - (٢٥٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِي اللَّهِ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَولا أَن أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي لاَّمَرتُهُم بِالسِّوَاكِ عِندَ كُلِّ صَلاةٍ».

#### باب: رَفعُ اليَدَين فِي الصَّلَاةِ

٢٤٣ – (٣٩٠) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ لِلصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيهِ حَتَّىٰ تَكُونَا حَذَوَ مَنكِبَيهِ (ثُمَّ) كَبَّر، فَإِذَا أَرَادَ أَن يَركَعَ فَعَلَ مِثلَ ذَلكَ، وَلا يَفعَلُهُ حِينَ يَرفَعُ رَأْسَهُ مِثلَ ذَلكَ، وَلا يَفعَلُهُ حِينَ يَرفَعُ رَأْسَهُ مِن السُّجُودِ. وفي روايةٍ (خ): وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَينِ رَفَعَ يَدَيهِ.

٢٤٤ – (٣٩١) عَن مَالِكِ بِنِ الحُوَيرِثِ ﴿ اللَّهِ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيهِ (حَتَّىٰ يُحَاذِيَ إِهِمَا أُذُنَيهِ)، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيهِ (حَتَّىٰ يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيهِ)، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِن الرُّكُوعِ فَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلكَ.

## باب: التَّكبِيرُ فِي الصَّلَاةِ

7٤٥ (٣٩٢) عَن أبي هُرَيرة وَ اللهِ عَن يَكُبُرُ حِينَ يَكُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا قَامَ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا قَامَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ لِمَن الصَّلاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَركَعُ ، ثُمَّ يَقُولُ : سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ. حِينَ يَرفَعُ صُلبَهُ مِن الرُّكُوعِ ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ : رَبَّنَا وَلَكَ الحَمدُ. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهِوي سَاجِدًا ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يُكبِّرُ حِينَ يَسجُدُ ، ثُمَّ يُكبِّرُ حِينَ يَرفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يُكبِّرُ حِينَ يَسجُدُ ، ثُمَّ يُكبِّرُ حِينَ يَهِوي سَاجِدًا ، ثُمَّ يَفْعَلُ مِثلَ ذَلكَ فِي الصَّلاةِ كُلِّهَا حَتَّىٰ يَقضِيهَا ، ثُمَّ يُكبِّرُ حِينَ يَقُولُ أَبُو هُرَيرَةَ : إِنِّي لأَشبَهُكُم وَلاَةً برَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ .

## باب: مَا يُقَالُ بَينَ تَكبِيرَةِ الإحرَامِ وَالْقِرَاءَةِ

٢٤٦ – (٥٩٨) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً قَبلَ أَن يَقرَأَ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ بِأَبِي أَنتَ وَأُمِّي؛ أَلصَّلاةِ سَكَتَ هُنيَّةً قَبلَ أَنتَ وَأُمِّي؛ أَرأَيتَ سُكُوتَكَ بَينَ التَّهُمَّ بَاعِد بَينِي

وَبَينَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدتَ بَينَ المَشرِقِ وَالمَغرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِن خَطَايَايَ كَمَا يُنقَّىٰ الثَّوبُ الأَبيَضُ مِن الدَّنسِ، اللَّهُمَّ اغسِلنِي مِن خَطَايَايَ بِالثَّلِجِ وَالمَاءِ وَالبَرَدِ».

## باب: تَركُ الجَهرِ بِبِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ

٢٤٧- (٣٩٩) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ هَالَيْ قَالَ: صَلَّيتُ خَلَفُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: صَلَّيتُ خَلَفُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكِرٍ وَعُمَرَ (وَعُثمَانَ) فَكَانُوا يَستَفْتِحُونَ بِ: ﴿ٱلْحَمَدُ لِلَهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾، (لاَ يَذكُرُونَ بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلاَ فِي آخِرِهَا).

# باب: وُجُوبُ القِرَاءَةِ بِأُمِّ القُرآنِ فِي الصَّلَاةِ

٢٤٨ - (٣٩٤) عَن عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ صَلَّةً بِهِ النَّبِيَّ ﷺ: «لا صَلاةً لِمَن لَم يَقرَأ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ».

٢٤٩ (٣٩٦) عَن عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: فِي كُلِّ الصَّلاةِ يَقرَأُ، فَمَا أَسمَعنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَسمَعنَاكُم، وَمَا أَخفَىٰ مِنَّا أَخفَينَا مِنكُم. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِن لَم أَزِد عَلَىٰ أُمِّ القُرآنِ؟ فَقَالَ: إِن زِدتَ عَلَيهَا فَهُوَ خَيرٌ، وَإِن انتَهَيتَ إِلَيهَا أَجزَأَت عَنكَ.

### باب: وُجُوبُ الِقيَامِ وَالطُّمَأْنِينَةِ فِي الصَّلَاةِ

٠٥٠ – (٣٩٧) عَن أَبِي هُرَيرةَ هَ اللهِ عَلَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ ذَصُلَ المَسجِدَ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَكَلَىٰ مَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَرَجُعَ الرَّجُلُ فَصَلَّىٰ كَمَا كَانَ السَّلامَ، قَالَ: «ارجِع فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَم تُصَلِّ». فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّىٰ كَمَا كَانَ صَلَّىٰ، ثُمَّ جَاءَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَسَلَّمَ عَلَيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيٰ: «وَعَلَيكَ السَّلامُ»، ثُمَّ قَالَ: «ارجِع فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَم تُصلِّ». حَتَّىٰ فَعَلَ ذَلكَ ثَلاثَ السَّلامُ»، ثُمَّ قَالَ: «ارجِع فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَم تُصلِّ». حَتَّىٰ فَعَلَ ذَلكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالحَقِّ مَا أُحسِنُ غَيرَ هَذَا، عَلَمنِي. قَالَ: «إِذَا قُمتَ إِلَىٰ الصَّلاةِ فَكَبِّر، ثُمَّ اقرأ مَا تَيسَّرَ مَعَكَ مِن القُرآنِ، ثُمَّ اركع حَتَىٰ تَطمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارفع حَتَّىٰ تَعتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسجُد حَتَّىٰ تَطمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارفع حَتَّىٰ تَطمَئِنَّ مَا أُوسِنُ كُلِّهَا». وفي روايةٍ: «إِذَا قُمتَ إِلَىٰ الصَّلاةِ فَكَبِّر، ثُمَّ افعَل ذَلكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا». وفي روايةٍ: «إِذَا قُمتَ إِلَىٰ الصَّكِةِ فَاسبِغ الوُضُوءَ، ثُمَّ استَقبِل القِبلَةَ فَكبِّر...».

### باب: التَّامِينُ وَالتَّحمِيدُ فِي الصَّلَاةِ

٢٥١- (٤١٠) عَن أَبِي هُرَيرَةَ فَ اللهِ عَلَيْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَن وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ». قَالَ ابنُ شِهَابِ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: ﴿آمِينَ».

٢٥٢ - (٤٠٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ فَهَانَ رَسُولَ اللهِ عَلَيَّ قَالَ: ﴿إِذَا قَالَ الإَمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ. فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمدُ. فَإِنَّهُ مَن وَافَقَ قَولُهُ قَولَ المَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ».

707 (م) (٦٠٠) عَن (أَنُسٍ) ﴿ اللّهِ جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَ، وَقَد حَفَزَهُ النَّفَسُ، فَقَالَ: الحَمدُ للهِ حَمدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارِكًا فِيهِ. فَلَمَّا قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُبَارِكًا فِيهِ. فَلَمَّا قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاَتَهُ قَالَ: ﴿ أَيْكُم المُتَكَلِّمُ بِالكَلِمَاتِ؟ ﴾ فَأَرَمَّ القَومُ، فَقَالَ: ﴿ أَيْكُم المُتَكَلِّمُ بِالكَلِمَاتِ؟ ﴾ فَأَرَمَّ القَومُ، فَقَالَ: ﴿ أَيْكُم المُتَكَلِّمُ بِهَا؟ فَإِنَّهُ لَم يَقُل بَأَسًا ﴾. فَقَالَ رَجُلٌ: جِئتُ وَقَد حَفَزَنِي النَّفَسُ (خَ فَقُالَ: ﴿ اللّهُ لَم يَقُل بَأَسًا ﴾. فَقَالَ رَجُلٌ وَرَاءَ النَّبِ ﷺ ، فَلَمَّا رَفَعَ مَعْنَاهُ عَن رِفَاعَةُ بِنِ رَافِع قَالَ: كُنَّا يَومًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِ ﷺ ، فَلَمَّا رَفَعَ مَعنَاهُ مِنَ الرَّكِعَةِ قَالَ: ﴿ سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ ﴾. قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمدُ حَمدًا كَثِيراً طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيه. فَلَمَّا انصَرَفَ، قَالَ: مَن المُتكَلِّمُ؟ قَالَ: أَنَا، قَالَ: ﴿ رَأَيتُ بِضَعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبتَدِرُونَهَا؛ أَيُّهُم يَرَقَعُهَا أَوَّلُ ﴾. المُتكلِّمُ؟ قَالَ: أَنَا، قَالَ: ﴿ رَأَيتُ بِضَعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبتَدِرُونَهَا؛ أَيُّهُم يَرَامُكُ يَبتَدِرُونَهَا؛ أَيُّهُم يَلَكُ يَبتَدِرُونَهَا؛ أَيُّهُم المُتكلِمُ المَاكَا يَبتَدِرُونَهَا وَلَا أَيُّهُم اللهُ لِمَن حَمِدَهُ وَنَلاثِينَ مَلَكًا يَبتَدِرُونَهَا؛ أَيُّهُم المُتكلِمُ اللهُ الْمُتكلِمُ اللهُ الْمَالَا الْمَالَا الْعَمْرَانَ فَالَا وَلَا الْمَالَا الْمُتكلِمُ اللهُ اللهُ لَمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالَا الْمَالَا الْمُتكلِمُ اللهُ المُنَا المُعَلَقُا اللهُ الْمُعَالِمُ اللهُ المُعَلَّةُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلَّةُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِّةُ المُلْكُلُولُ المُعَلَّةُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْكُا اللهُ المُلْكُلُمُ المُعَلِّةُ اللهُ اللهُ المُؤْلُولُ المُعَلِّقُولُ المُعَلِّلُهُ المُلْكُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْكُلُلُهُ المُتَكِلِمُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولُولُولُ

## باب: القِرَاءَةُ فِي الظُّهرِ وَالعَصرِ

٢٥٤ - (٤٥١) عَن أَبِي قَتَادَةً وَ النَّبِيَ عَلَيْهُ ؟ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ كَانَ يَقرَأُ فِي الرَّكعَتينِ الأُولَيَينِ مِن الظُّهرِ وَالعَصرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَيُسمِعُنَا الآيَةَ أَحيَانًا، وَيَقرأُ فِي الرَّكعَتينِ الأُخرَيينِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ. وفي رواية: وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكعَةَ الأولَىٰ مِن الظُّهرِ، ويُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ، وَكذَّلكَ فِي الصَّبح.

#### باب: القِرَاءَةُ فِي المَغرب

٥٥٥- (٤٦٢) عَن ابنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ: إِنَّ أُمَّ الفَضلِ بِنتَ الحَارِثِ سَمِعَتهُ وَهُوَ يَقرَأُ: ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرَّاً ﴾ فَقَالَت: يَا بُنَيَّ؛ لَقَد ذَكَّرتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ، إِنَّهَا لآخِرُ مَا سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقرَأُ بِهَا فِي المَغرِبِ.

٢٥٦- (٤٦٣) عَن جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ وَ اللهِ عَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقرَأُ بِالطُّورِ فِي المَغرِبِ.

### باب: القِرَاءَةُ فِي العِشَاءِ الأَخِرَةِ

٢٥٨- (٤٦٤) عَن البَرَاءِ ﴿ لَيْهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَصَلَّىٰ العِشَاءَ الآخِرَةَ، فَقَرَأَ فِي إِحدَىٰ الرَّكَعَتَينِ: ﴿ وَالنَّيْنِ وَالزَّيْنُونِ ﴿ وَلِيَةٍ: فَصَلَّىٰ العِشَاءَ الآخِرَةَ، فَقَرَأَ فِي إِحدَىٰ الرَّكَعَتَينِ: ﴿ وَالنَّيْنِ وَالزَّيْنُونِ ﴿ وَلِيَةٍ: فَمَا سَمِعتُ أَحَدًا أَحسَنَ صَوتًا مِنهُ. زَاكَ (خ): أَو قِرَاءَةً.

٢٥٩ - (٤٥٣) عَن جَابِرِ بِنِ سَمُرةَ رَهِهُ انَّ أَهلَ الكُوفَةِ شَكُوا سَعدًا إِلَى عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ، فَذَكَرُوا مِن صَلاتِهِ، فَأَرسَلَ إِلَيهِ عُمَرُ، فَقَدِمَ عَلَيهِ، فَذَكَرَ لَهُ مَا عَابُوهُ بِهِ مِن أَمرِ الصَّلاةِ، فَقَالَ: إِنِّي لأُصَلِّي بِهِم صَلاةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَا أَخرِمُ عَنهَا، إِنِّي لأَركُدُ بِهِم فِي الأُولَيَينِ، وَأَحذِفُ فِي الأُخرِينِ، وَأَحذِفُ فِي الأُخرِينِ، فَقَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ أَبَا إِسحَقَ.

## باب: وَضعُ اليَدَينِ عَلَىٰ الرُّكَبِ وَنَسخُ التَّطبيقِ

٢٦٠ (٥٣٥) عَن مُصعَبِ بنِ سَعدٍ قَالَ: صَلَّيتُ إِلَىٰ جَنبِ أَبِي، قَالَ: وَجَعَلتُ يَدَيَّ بَينَ رُكبَتَيَّ، فَقَالَ لِي أَبِي: اضرِب بِكَفَّيكَ عَلَىٰ رُكبَتَيكَ. قَالَ: ثُمَّ فَعَلتُ ذَلكَ مَرَّةً أُخرَىٰ، فَضَرَبَ يَدَيَّ وَقَالَ: إِنَّا نُهِينَا عَن هَذَا، وَأُمِرنَا أَن نَضرِبَ بِالأَكُفِّ عَلَىٰ الرُّكبِ.

## باب: مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

٢٦١ - (٤٨٤) عَن عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمدِكَ، اللَّهُمَّ اغفِر لِي ». يَقُول فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمدِكَ، اللَّهُمَّ اغفِر لِي». يَتَأَوَّلُ القُرآنَ. وفي روايةٍ: مَا رَأَيتُ النَّبيَّ ﷺ مُنذُ نَزَلَ عَلَيهِ: ﴿إِذَا جَآءَ نَصَرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتَحُ ﴾، يُصَلِّي صَلاةً إِلَّا دَعَا، أَو قَالَ فِيهَا: «سُبحَانَكَ رَبِّي وَبِحَمدِكَ، اللَّهُمَّ اغفِر لِي».

### باب: السُّجُودُ عَلَىٰ سَبِعَةِ أَعظُم

٢٦٢ - (٤٩٠) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: «أُمِرتُ أَن أَسُولَ اللهِ عَلَىٰ أَنفِهِ - وَالْمَدَينِ، أَسَجُدَ عَلَىٰ أَنفِهِ - وَالْمَدَينِ، أَسَجُدَ عَلَىٰ أَنفِهِ - وَالْمَدَينِ، وَلا نَكفِتَ الثِّيَابَ وَلا الشَّعرَ». وفي رواية: (والرِّجلينِ)، وَأَطرَافِ القَدَّمَينِ، وَلا نَكفِتَ الثِّيَابَ وَلا الشَّعرَ». وفي رواية: (والرُّكبَيَنِ».

## باب: الاعتِدَالُ فِي السُّجُودِ وَرَفعُ المِرفَقَين

٢٦٣ – (٤٩٣) عَن أَنَسِ رَهِي اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَي : «اعتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلا يَبسُط أَحَدُكُم ذِرَاعَيهِ انبِسَاطَ الكَلبِ».

٢٦٤ – (٤٩٥) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَالِكٍ ابنِ بُحَينَةَ رَهُهُهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا صَلَّىٰ فَرَّجَ بَينَ يَدَيهِ حَتَّىٰ يَبدُوَ بَيَاضُ إِبطَيهِ. وَرَوَىٰ (م) عَن مَيمُونَةً؛ كَانَ إِذَا سَجَدَ لَو شَاءَت بَهمَةُ أَن تَمُرَّ بَينَ يَدَيهِ لَمَرَّت.

### باب: التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ

٢٦٥ - (٤٠٢) عَن عَبدِ اللهِ بن مسعود رضي قَالَ: كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلاةِ خَلفَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ ، السَّلامُ عَلَىٰ فُلانٍ ، فَقَالَ لَنَا رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ ذَاتَ يَوم: "إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلامُ ، فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُم فِي الصَّلاةِ فَلَي اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ فَا النَّبِيُّ وَرَحمَةُ فَليَقُل: التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلامُ عَلَيكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلامُ عَلَيكَ أَيُّهَا أَصَابَت كُلَّ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلامُ عَلَينَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَت كُلَّ عَبدٍ للهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرضِ ، أَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللهُ ، وَأَشهَدُ أَنَ عَبدٍ للهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرضِ ، أَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللهُ ، وَأَشهَدُ أَنَ

مُحَمَّدًا عَبِدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِن المَسأَلَةِ مَا شَاءَ». وروىٰ (م) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ظَيْ اللهِ عَبَّاسٍ ظَيْ اللهِ عَلَيْهُ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرآنِ، فَكَانَ يَقُولُ: «التَّحِيَّاتُ المُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ، السَّلامُ عَلَيكَ ...».

#### باب: مَا يُستَعَاذُ مِنهُ فِي الصَّلَاةِ

٢٦٦ - (٥٨٩) عَن عَائِشَةَ زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ ؟ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَدعُو فِي الصَّلاةِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ القَبرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتنَةِ المَسِيحِ الشَّبِ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتنَةِ المَحيا وَالمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن اللَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن المَغرَمِ اللَّهُمَّ وَالمَعْرَمِ». قَالَت: فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكثَرَ مَا تَستَعِيذُ مِن المَغرَمِ المَاثَمَ وَالمَعْرَمِ». قَالَت: فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكثَرَ مَا تَستَعِيذُ مِن المَعْرَمِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخلَفَ».

٢٦٧- (٥٨٨) عَن أبي هُرَيرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ القَبرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتنَةِ المَحيَا وَالْمَمَاتِ، وَشَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ». وفي روايةٍ (م): «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُم مِنَ التَّشَهُّدِ الآخِرِ فَلَيَتَعَوَّذ بِاللهِ مِن أَربَعِ ...».

### باب: الدُّعَاءُ فِي الصَّلَاةِ

٢٦٨- (٢٧٠٥) عَن أَبِي بَكرٍ ﴿ اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: عَلَّمنِي دُعَاءً أَدعُو بِهِ فِي صَلاتِي. قَالَ: «قُل: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمتُ نَفسِي ظُلمًا كَثيرًا -وفي روايةٍ: كَبِيرًا-، وَلا يَغفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنتَ، فَاغفِر لِي مَغفِرَةً مِن عِندِكَ، وَايةٍ: كَبِيرًا-، وَلا يَغفُورُ الزَّحِيمُ». وفي روايةٍ (م): فِي صَلاتِي، وَفِي بِيتِي.

### باب: الصَّلَاةُ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ الصَّلَاةِ

٢٦٩ - (٤٠٦) عَن ابنِ أَبِي لَيلَىٰ قَالَ: لَقِيَنِي كَعبُ بنُ عُجرَةَ وَ اللهِ عَلَيْ فَقُلْنَا: قَد عَرَفَنَا كَيفَ فَقَالَ: أَلا أُهدِي لَكَ هَدِيَّةً، خَرَجَ عَلَينَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقُلْنَا: قَد عَرَفَنَا كَيفَ نُصَلِّم عَلَيكَ، فَكيفَ نُصَلِّي عَلَيكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ نُسَلِّمُ عَلَيكَ، اللَّهُمَّ بَارِك وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيتَ عَلَىٰ آلِ إِبرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِك عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكتَ عَلَىٰ آلِ إِبرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

### باب: مَا يُقَالُ بَعدَ التَّسلِيم مِنَ الصَّلاةِ

٢٧١ - (٩٩٥) عَن وَرَّادٍ مَولَىٰ المُغِيرَةِ بِنِ شُعبَةَ قَالَ: كَتَبَ المُغِيرَةُ بِنُ شُعبَةَ قَالَ: كَتَبَ المُغِيرَةُ بِنُ شُعبَةَ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِن الصَّلاةِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعطيتَ، وَلا مُعطِيَ لِمَا مَنَعتَ، وَلا يَنفَعُ ذَا الجَدِّمِنَكَ الجَدُّ».

## باب: التَّسبِيحُ وَالتَّحمِيدُ وَالتَّكبِيرُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ

٢٧٢ - (٥٨٣) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كُنَّا نَعرِفُ انقِضَاءَ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالتَّكبِيرِ.

وَلَهُمَا عَنهُ؛ أَنَّ رَفعَ الصَّوتِ بِالذِّكرِ حِينَ يَنصَرِفُ النَّاسُ مِنَ المَكتُوبَةِ كَانَ عَلَىٰ عَهدِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: وَكُنتُ أَعلَمُ إِذَا انصَرَفُوا بِذَلكَ إِذَا سَمِعتُهُ.

٣٧٧- (٥٩٥) عَن سُمَيِّ؛ عَن أَبِي صَالِحٍ؛ عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَلَيْهُ؛ أَنَّ فَقَرَاءَ المُهَاجِرِينَ أَتُوا رَسُولَ اللهِ عَلَى فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ العُلَىٰ وَالنَّعِيمِ المُقِيمِ. فَقَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟" قَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، العُلَىٰ وَالنَّعِيمِ المُقِيمِ. فَقَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟" قَالُوا: يُصَلُّونَ وَلا نُعتِقُ. فَقَالَ وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلا نَتَصَدَّقُ، وَيُعتِقُونَ وَلا نُعتِقُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: "أَفَلا أُعَلِّمُكُم شَيئًا تُدرِكُونَ بِهِ مَن سَبَقَكُم، وَتَسبِقُونَ بِهِ مَن رَسُولُ اللهِ عَلَى: "قَالُوا: يَعْرَبُونَ أَحَدُ أَفْضَلَ مِنكُم إِلا مَن صَنَعَ مِثلَ مَا صَنَعَمَ». قَالُوا: بَعَدَكُم، وَلا يَكُونُ أَحَدُ أَفْضَلَ مِنكُم إِلا مَن صَنَعَ مِثلَ مَا صَنَعَمُ». قَالُوا: بَعَدَكُم، وَلا يَكُونُ أَحَدُ أَفْضَلَ مِنكُم إِلا مَن صَنَعَ مِثلَ مَا صَنَعَتُم». قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: "تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ مَرَّةً». (قَالَ أَبُو صَالِحٍ: فَرَجَعَ فُقَراءُ المُهَاجِرِينَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَقُلَانُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُعَلّى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَلكَ فَضلُ اللهِ يُؤتِيهِ مَن يَشَاءُ». قَالَ سُمَيُّ): فَحَدَّثتُ بَعضَ أَهلِي هذَا الْحَدِيثَ. فَقَالَ: وَهِمتَ، إِنَّمَا قَالَ: «تُسَبِّحُ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَتُكبِّرُ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ». فَرَجَعتُ إِلَى وَتُحمَدُ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ». فَرَجَعتُ إِلَى (أَبِي صَالِح) فَقُلتُ لَهُ ذَلكَ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَقَالَ: اللهُ أَكبَرُ وَسُبحَانَ اللهِ وَالحَمدُ للهِ، اللهُ أَكبَرُ وَسُبحَانَ اللهِ وَالحَمدُ للهِ، حَتَّىٰ تَبلُغَ مِن جَمِيعِهِنَّ ثَلاَثَةً وَثَلاَثِينَ.

## باب: الانصِرَافُ مِنَ الصَّلَاةِ عَن اليَمِينِ وَالشِّمَالِ

### باب: مَن أَحَقُّ بِالإمَامَةِ

٧٧٥ - (٦٧٤) عَن مَالِكِ بِنِ الحُويرِثِ رَهِيْ قَالَ: أَتَينَا رَسُولَ اللهِ عَيْ رَحِيمًا وَنَحِنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمنَا عِندَهُ عِشرِينَ لَيلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْ رَحِيمًا رَقِيقًا، فَظَنَّ أَنَّا قَد اشتَقنَا أَهلَنَا، فَسَأَلَنَا عَن مَن تَركنَا مِن أَهلِنَا فَأَخبَرنَاهُ، فَقَالَ: «ارجِعُوا إِلَىٰ أَهلِيكُم فَأَقِيمُوا فِيهِم، وَعَلِّمُوهُم، وَمُرُوهُم، فَإِذَا حَضَرَت الصَّلاةُ فَلْيُؤذِّن لَكُم أَحَدُكُم، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُم أَكبَرُكُم». وفي روايةٍ: «إذا حَضَرت الصَّلاةُ فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمًا». وفي روايةٍ (خ) زَادَ: «وَصلُّوا كَمَا رَأَيتُمُونِي أُصَلِّي».

## باب: أَمرُ الْأَئِمَةِ بِالتَّخفِيفِ فِي الصَّلَاةِ فِي تَمَامِ

٢٧٧- (٤٦٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَقِينَهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَمَّ أَحَدُكُم النَّاسَ فَليُخَفِّف، فَإِنَّ فِيهِم (الصَّغِيرَ) وَالكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالمَرِيضَ، فَإِذَا صَلَّىٰ

وَحدَهُ فَلَيُصَلِّ كَيفَ شَاءً». وروى (م) عَن عُثمانَ بنِ أَبِي العَاصِ الثَّقَفي؛ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ لَهُ: «أُمَّ قَومَكَ». قَالَ: قُلتُ: يا رَسُولَ الله؛ إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي شَيئًا، قَالَ: «ادنُه». فَجَلَّسنِي بَينَ يَدَيهِ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِي صَدرِي بَينَ ثَدييً، ثُمَّ قَالَ: «تَحوَّل»، فَوضَعَهَا فِي ظَهرِي بَينَ كَتِفَيَّ، ثُمَّ قَالَ: «تَحوَّل»، فَوضَعَهَا فِي ظَهرِي بَينَ كَتِفَيَّ، ثُمَّ قَالَ: «مَعوَّل»، فَوضَعَها فِي ظَهرِي بَينَ كَتِفَيَّ، ثُمَّ قَالَ: «مَعْ فَالَ: «مَعْ فَالَذَ «مُؤَنِّ فِيهِم الكَبيرَ ...» مِثلَه.

٢٧٨ (٤٧٠) عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «إِنِّي لَأَدخُلُ الصَّبِيِّ، فَأُخَفِّ مِن شِدَّةِ وَجدِ لأَدخُلُ الصَّلاةَ أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأُخَفِّفُ مِن شِدَّةِ وَجدِ أُمِّهِ بهِ».

٢٧٩ - (٤٦٩) عَن أَنَسٍ عَلَيْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ يُوجِزُ فِي الصَّلاةِ (وَيُتِمُّ). لِفظ (خ): ويُكمِلُهَا. وَرَوَىٰ (م) عَنهُ قَالَ: كَانَت صَلاةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مُتَقَارِبةً، وَكَانَت صَلاةُ أَبِي بَكرٍ مُتَقَارِبةً، فَلَمَّا كَانَ عُمرُ بنُ الخَطَّابِ مَدَّ فِي صَلاةِ الفَجرِ.

### باب: ائتِمَامُ المَأْمُوم بِالإمَام

٢٨٠ - (٤٧٤) عَن البَرَاءِ رَبِي اللهِ عَلَيْهِ، أَنَّهُم كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْه، (فَإِذَا رَكَعَ رَكَعُوا)، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِن الرُّكُوعِ فَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ.
 لَم نَزَل قِيَامًا حَتَّىٰ نَرَاهُ قَد وَضَعَ وَجَهَهُ فِي الأَرضِ ثُمَّ نَتَبِعُهُ.

## باب: النَّهِيُ عَن رَفِعِ الرَّأْسِ قَبِلَ الْإِمَامِ

٢٨٢ - (٤٢٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ضَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا يَأْمَنُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «مَا يَأْمَنُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَارٍ». اللَّذِي يَرفَعُ رَأْسَهُ فِي صَلاتِهِ قَبلَ الإِمَامِ أَن يُحَوِّلَ اللهُ صُورَتَهُ فِي صُورَةِ حِمَارٍ».

## باب: استِخلَافُ الإِمَامِ إِذَا مَرِضَ وَصَلَاتُه بِالنَّاسِ

٢٨٣- (٤١٨) عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ قَالَ: دَخَلتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ فَقُلتُ لَهَا: أَلَا تُحَدِّثِينِي عَن مَرَضِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ قَالَت: بَلَىٰ، ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «أَصَلَّىٰ النَّاسُ؟» قُلنَا: لا، وَهُم يَنتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي المِخضَبِ». فَفَعَلنَا، فَاغتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغمِي عَلَيهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: «أَصَلَّىٰ النَّاسُ؟» قُلنَا: لا، وَهُم يَنتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي المِخضَبِ». فَفَعَلنَا، فَاغتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغمِيَ عَلَيهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: «أَصَلَّىٰ النَّاسُ؟» قُلنَا: لا، وَهُم يَنتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي المِخضَبِ». فَفَعَلنَا، فَاغتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغمِيَ عَلَيهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: «أَصَلَّىٰ النَّاسُ؟» فَقُلنَا: لا، وَهُم يَنتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَت: وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي المَسجِدِ يَنتَظِرُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِصَلاةِ العِشَاءِ الآخِرَةِ، قَالَت: فَأَرسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ أَبِي بَكرٍ أَن يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَن تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَقَالَ أَبُو بَكرٍ -وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا-: يَا عُمَرُ؛ صَلِّ بِالنَّاس. قَالَ: ۚ فَقَالَ عُمَرُ: أَنتَ أَحَقُّ بِلَاكَ. قَالَت: فَصَلَّىٰ بِهِم أَبُو بَكرِ تِلكَ الأَيَّامَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَجَدَ مِن نَفسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ بَينَ رَجُلَينِ، أَحَدُهُمَا العُبَّاسُ لِصَلاةِ الظُّهرِ وَأَبُو بَكرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأُومَا إِلَيهِ النَّبِيُّ ﷺ أَن لا يَتَأَخَّرَ، وَقَالَ لَهُمَا : «أَجِلِسَانِي إِلَىٰ جَنبِهِ». فَأَجلَسَاهُ إِلَىٰ جَنبِ أَبِي بَكرٍ، وَكَانَ أَبُو بَكرٍ يُصَلِّي وَهُوَ قَائِمٌ بِصَلاةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاةِ أَبِي بَكرٍ، وَالنَّبِيُّ عَلَيْ قَاعِدٌ، قَالَ عُبَيدُ اللهِ: فَدَخَلتُ عَلَىٰ عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسِ فَقُلتُ لَهُ: أَلا أَعرِضُ عَلَيكَ مَا حَدَّثَتنِي عَائِشَةُ عَن مَرَضِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: هَاتِ. فَعَرَضتُ حَدِيثَهَا عَلَيهِ، فَمَا أَنكرَ مِنهُ شَيئًا غَيرَ أَنَّهُ قَالَ: أَسَمَّت لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ العَبَّاسِ؟ قُلتُ: لا. قَالَ: هُوَ عَلِيٌّ.

٢٨٤ (١٠ (٤٧٩) عَن (ابنِ عَبَّاسٍ عَلَيًّا) قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ السِّتَارَةَ، وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلفَ أَبِي بَكرٍ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّهُ لَم يَبقَ مِن مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلاَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ؛ يَرَاهَا المُسلِمُ أَو تُرَىٰ لَهُ، أَلا وَإِنِّي نُهِيتُ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلاَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ؛ يَرَاهَا المُسلِمُ أَو تُرَىٰ لَهُ، أَلا وَإِنِّي نُهِيتُ أَن أَقرَأَ القُرآنَ رَاكِعًا أَو سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَن يُستَجَابَ لَكُم». رواه (خ) مُختصرًا؛ السُّجُودُ فَاجتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَن يُستَجَابَ لَكُم». رواه (خ) مُختصرًا؛ عَن النَّبِيِّ قَالَ: «لَم يَبقَ مِنَ النَّبُوَّةِ إِلاَ المُبشِّراتِ». قَالُ: «الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ».

٥٨٥ - (٤١٩) عَن أَنَس رَهِ قَالَ: لَم يَخرُج إِلَينَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ ثَلاثًا، فَأُقِيمَت الصَّلاةُ، فَذَهَبَ أَبُو بَكرٍ يَتَقَدَّمُ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ بِالحِجَابِ فَرَفَعَهُ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ بِالحِجَابِ فَرَفَعَهُ، فَلَمَّا وَضَحَ لَنَا وَجهُ نَبِيِّ اللهِ ﷺ مَا نَظرنَا مَنظَرًا قَطُّ كَانَ أَعجَبَ إِلَينَا مِن وَجهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ حِينَ وَضَحَ لَنَا، قَالَ: فَأُومَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ إِلَىٰ أَبِي بَكرٍ أَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ حَتَىٰ مَاتَ.

#### باب: إذا تَخلُّف الإمامُ تَقَدُّمَ غَيرُهُ

ذَهَبَ إِلَىٰ بَنِي عَمرِو بنِ عَوفٍ لِيُصلِحَ بَينَهُم، فَحَانَت الصَّلاةُ، فَجَاءَ المُؤَذِّنُ وَهَبَ إِلَىٰ بَنِي عَمرِو بنِ عَوفٍ لِيُصلِحَ بَينَهُم، فَحَانَت الصَّلاةُ، فَجَاءَ المُؤَذِّنُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: أَتُصَلِّى بِالنَّاسِ فَأْقِيمُ؟ قَالَ: نَعَم. قَالَ: فَصَلَّىٰ أَبُو بَكْرٍ الْمَعْ فَي الصَّلاةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّىٰ وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَلَقَفَ فِي الصَّلاةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّىٰ وَقَفَ فِي الصَّفِي فَصَفَّقَ النَّاسُ التَّصفِيقَ النَّاسُ التَّصفِيقَ النَّاسُ اللَّهِ عَلَىٰ مَا أَمْرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَكَانَكَ، ثُمَّ المَوْفَ اللهِ عَلَىٰ مَا أَمْرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَا أَسْرَفَى السَّوَىٰ فِي الصَّفِّ ، وَتَقَدَّمَ النَّبِيُ عَلَىٰ فَصَلَّىٰ ، ثُمَّ انصَرَفَ المَا أَبُو بَكْرٍ حَتَّىٰ استَوَىٰ فِي الصَّفِّ ، وَتَقَدَّمَ النَبِيُ عَلَىٰ فَصَلَّىٰ ، ثُمَّ انصَرَفَ اللهِ عَلَىٰ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَن تَثْبُتَ إِذِ أَمَرتُكَ ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا كَانَ الْبَنِ أَبِي قُولُ اللهِ عَلَىٰ أَبُو بَكْرٍ : مَا كَانَ الْبُو اللهِ عَلَىٰ أَبُو بَكْرٍ عَلَى اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَبُو بَكِرٍ اللهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ أَبُو بَكِو اللهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ السَّاعِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللهُ السَّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ

### باب: فِي فَصلِ الجَمَاعَةِ وَالمَشي إِلَيهَا وَانتِظِارِهَا

٧٨٧ – (٦٤٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَجِّهُ عَن النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «تَفضُلُ صَلَاةٌ فِي الجَمِيعِ عَلَىٰ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحدَهُ خَمسًا وَعِشرِينَ دَرَجَةً، قَالَ: وَتَجتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الفَجرِ». قَالَ أَبُو هُرَيرَة: اقرَءُوا إِن شِئتُم: ﴿وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾.

٢٨٨- (٦٥٠) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «صَلاةُ الجَمَاعَةِ أَفضَلُ مِن صَلاةِ الفَذَّ بِسَبِع وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

٣٨٦ - (٦٤٩) عَن أَبِي هُرَيرَة وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الرَّجُلِ فِي جُمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَىٰ صَلاتِهِ فِي بَيتِهِ وَصَلاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضَعًا وَعِشرِينَ الرَّجُلِ فِي جُمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَىٰ صَلاتِهِ فِي بَيتِهِ وَصَلاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضَعًا وَعِشرِينَ دَرَجَةً، وَذَلكَ أَنَّ أَحَدَهُم إِذَا تَوضَّا فَأَحسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَىٰ المَسجِدَ، لا يُرِيدُ إِلا الصَّلاةَ، فَلَم يَخطُ خَطوةً إِلا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، حَتَّىٰ يَدخُلَ المَسجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ المَسجِدَ كَانَ فِي الصَّلاةِ مَا كَانَت الصَّلاةُ هِي تَحبِسُهُ، وَالمَلائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُم مَا فِي الصَّلاةِ مَا كَانَت الصَّلاةُ هِي تَحبِسُهُ، وَالمَلائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُم مَا دَامَ فِي مَجلِسِهِ الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ، يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ ارحَمهُ، اللَّهُمَّ اغفِر لَهُ، وَالمَلائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُم مَا (اللَّهُمَّ تُب عَلَيهِ)، مَا لَم يُؤذِ فِيهِ، يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ ارحَمهُ، اللَّهُمَّ اغفِر لَهُ، (اللَّهُمَّ تُب عَلَيهِ)، مَا لَم يُؤذِ فِيهِ، مَا لَم يُحدِث فِيهِ». وَرَوَىٰ (م) عَن أَبِي هُريرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَن تَطَهَّرَ فِي بَيتِهِ، ثُمَّ مَشَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ اللّهُ، يَتُولُونَ اللّهِ، لَيَقضِي فَريضَةً مِن فَرَائِضِ اللهِ، كَانَت خَطوتَاهُ إِلَىٰ إِحَدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئةً، وَالأُخْرَىٰ تَرفَعُ دَرَجَةً».

## باب: التَّشدِيدُ فِي التَّخَلُّفِ عَن صَلَاةِ الجَمَاعَةِ

١٩٠- (٦٥١) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "إِنَّ أَتْقَلَ صَلاةٍ عَلَىٰ المُنَافِقِينَ صَلاةُ العِشَاءِ وَصَلاةُ الفَجر، وَلَو يَعلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتُوهُمَا وَلَو حَبوًا، وَلَقَد هَمَمتُ أَن آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنظلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُم حُزَمٌ مِن حَظبٍ إِلَىٰ قَومٍ لا يَشهَدُونَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنظلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُم حُزَمٌ مِن حَظبٍ إِلَىٰ قَومٍ لا يَشهَدُونَ الصَّلاةَ، فَأُحرِّقَ عَليهِم بُيُوتَهُم بِالنَّارِ». وَرَوَىٰ (م) عَن ابنِ مَسعُودٍ وَلَيْهُهُ النَّارِ». وَرَوَىٰ (م) عَن ابنِ مَسعُودٍ وَلَيْهُهُ النَّارَ عَن الجُمُعَةِ: "لَقَد هَمَمتُ . . . نحوه، قَالَ: النَّبَيِ عَلَىٰ رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَن الجُمُعَةِ بُيُوتَهُم ».

#### باب: الأمرُ بإقامَةِ الصَّلَاةِ وَإِتمَامِهَا وَالاعتِدَالِ فِيهَا

٢٩١- (٤٢٥) عَن أَنَسٍ عَلَيْهُ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَوَاللهِ إِنِّي لأَرَاكُم مِن بَعدِ ظَهرِي إِذَا مَا رَكَعتُم وَإِذَا مَا سَجَدتُم». وَرَوَىٰ (م) عَنهُ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ذَاتَ يَومٍ، فَلَمَّا قَضَىٰ الصَّلاةَ أَقبَلَ عَلَينَا بِوَجهِهِ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنِّي إِمَامُكُم، فَلَا تَسبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالقِيَامِ وَلَا بِالانصِرَافِ، فَإِنِّي أَرَاكُم أَمَامِي وَمِن خَلفِي»، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفسُ مُحمَّدٍ بِيَدِهِ لَو رَأَيتُم مَا رَأَيتُ لَضَحِكتُم فَليكُر وَلَبَكيتُم كَثِيرًا». قَالُوا: وَمَا رَأَيتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «رَأَيتُ الجَنَّةُ وَالنَّارَ».

٢٩٢ – (٤٢٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «هَل تَرُونَ قِبِلَتِي هَا هُنَا؟ فَوَاللهِ مَا يَخفَىٰ عَلَيَّ رُكُوعُكُم وَلا (سُجُودُكُم)، إِنِّي لأَرَاكُم وَرَاءَ ظَهرِي». وَرَوَىٰ (م) عَنهُ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَومًا، ثُمَّ انصَرَفَ فَقَالَ: «يَا فُلانُ؛ أَلَا تُحسِنُ صَلاتَكَ؟ أَلَا يَنظُرُ المُصَلِّي إِذَا صَلَّىٰ كَيفَ يُصَلِّي؟ فَقَالَ: «يَا فُلانُ؛ أَلَا تُحسِنُ صَلاتَكَ؟ أَلَا يَنظُرُ المُصَلِّي إِذَا صَلَّىٰ كَيفَ يُصَلِّي؟ فَإِنَّمَا يُصَلِّى لِنَفْسِهِ، إِنِّي وَاللهِ لَأَبْصِرُ مِن وَرَائِي كَمَا أَبْصِرُ مِن بَينِ يَدَيَّ».

٢٩٣ – (٤٧١) عَن البَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ ﴿ قَالَ: رَمَقَتُ الصَّلاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ ﴿ قَالَ: رَمَقَتُ الصَّلاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ ﴿ قَالَةٍ فَوَجَدتُ (قِيَامَهُ)، فَرَكَعَتَهُ، فَاعتِدَالَهُ بَعدَ رُكُوعِهِ، فَسَجدَتَهُ، فَجَلسَتَهُ بَينَ التَّسلِيمِ وَالانصِرَافِ) قَرِيبًا مِن السَّوَاءِ. زاد (خ): ما خَلَا القِيامَ وَالقُعُودَ.

٢٩٤ - (٤٧٢) عَن ثابتٍ؛ عَن أَنس هُ قَالَ: إِنِّي لا آلُو أَن أُصَلِّي يَكُم كَمَا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا. قَالَ: فَكَانَ أَنَسٌ يَصنَعُ شَيئًا لا أَرَاكُم تَصنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِن الرُّكُوعِ انتَصَبَ قَائِمًا حَتَّىٰ يَقُولَ لا أَرَاكُم تَصنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِن السَّجدَةِ مَكَثَ حَتَّىٰ يَقُولَ القَائِلُ: قَد نَسِيَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِن السَّجدَةِ مَكَثَ حَتَّىٰ يَقُولَ القَائِلُ: قَد نَسِيَ.

#### باب: الإشارةُ برد السَّلَام، ونسخ الكلام فِي الصَّلاةِ

٢٩٥- (٥٤٠) عَن جَابِر ﴿ اللهِ عَلَىٰ مَا النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَوْ فَبَعَثَنِي فِي حَاجَةٍ، فَرَجَعتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ، وَوَجهُهُ عَلَىٰ غَيرِ القِبلَةِ، فَسَلَّمتُ

عَلَيهِ فَلَم يَرُدَّ عَلَيَّ، فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ: «إِنَّهُ لَم يَمنَعنِي أَن أَرُدَّ عَلَيكَ إِلا أَنِّي كُنتُ أُصَلِّي». وفي روايةٍ (م): ثُمَّ أَدرَكتُهُ وَهُو يَسِيرُ، فَسَلَّمتُ عَلَيهِ فَأَشَارَ إِلَيَّ.

٢٩٦- (٥٣٨) عَن عَبدِ اللهِ بن مسعود ﴿ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ فَيَرُدُّ عَلَينَا، فَلَمَّا رَجَعنَا مِن عِندِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمنَا عَلَيهِ فَلَم يَرُدَّ عَلَينَا، فَقُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيكَ فِي الصَّلاةِ فَتَرُدُّ عَلَينَا. فَقَالَ: ﴿ إِنَّ فِي الصَّلاةِ شُغلًا ﴾.

٢٩٧ – (٣٩٥) عَن زَيدِ بنِ أَرقَمَ ﴿ قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاةِ، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَىٰ جَنبِهِ فِي الصَّلاةِ، حَتَّىٰ نَزَلَت: ﴿ وَقُومُوا لِلّهِ يَكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَىٰ جَنبِهِ فِي الصَّلاةِ، حَتَّىٰ نَزَلَت: ﴿ وَقُومُوا لِلّهِ قَنْنِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فَأُمِرنَا بِالسُّكُوتِ، (وَنُهِينَا عَن الكَلام).

#### باب: التَّسبيحُ لِلحَاجَةِ فِي الصَّلَاةِ

٢٩٨ – (٤٢٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَبَّهُ: عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «التَّسبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصفِيقُ لِلنِّسَاءِ».

## باب: النَّهِيُ عَن رَفِعِ البَصَرِ إِلَىٰ السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ

٢٩٩ – (٤٢٩) عَن (أَبِي هُرَيرَةَ) وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن رَفَعِهِم أَبِصَارَهُم عِندَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاةِ إِلَىٰ السَّمَاءِ، أَو لَتُخطَفَنَّ أَبْصَارُهُم». روالا (خ) عَن أنس بن مالك وَ اللهُ عَلَيْهُ .

## باب: التَّغلِيظُ فِي المُرُورِ بَينَ يَدَي المُصَلي وَمَنعِ المَارِّ

٣٠٠- (٥٠٧) عَن بُسرِ بنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ زَيدَ بنَ خَالِدِ الجُهنِيَّ أَرسَلَهُ إِلَىٰ أَبِي جُهَيم يَسأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي المَارِّ بَينَ يَدَي المُصَلِّي؟ قَالَ أَبُو جُهَيم: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَو يَعلَمُ المَارُّ بَينَ يَدَي المُصَلِّي مَاذَا عَلَيهِ، لَكَانَ أَن يَقِفَ أَربَعِينَ خَيرًا لَهُ مِن أَن يَمُرَّ بَينَ يَدَيهِ». قَالَ أَبُو النَّضرِ: لا أَدرِي؛ قَالَ: أَربَعِينَ يَومًا أَو شَهرًا أَو سَنَةً.

٣٠١- (٥٠٥) عَن أبي صَالِحِ السَّمَّانِ قَالَ: بَينَمَا أَنَا مَعَ أَبِي سَعِيدٍ يُصَلِّي يَومَ الجُمُعَةِ إِلَىٰ شَيءٍ يَستُرُهُ مِن النَّاسِ؛ إِذ جَاءَ رَجُلٌ شَابٌ مِن

بَنِي أَبِي مُعَيطٍ أَرَادَ أَن يَجتَازَ بَينَ يَدَيهِ، فَدَفَعَ فِي نَحرِهِ، فَنَظَرَ فَلَم يَجِد مَسَاغًا إِلا بَينَ يَدَي أَبِي سَعِيدٍ، فَعَادَ فَدَفَعَ فِي نَحرِهِ أَشَدَّ مِن الدَّفعَةِ الأُولَىٰ، فَمَثَلَ قَائِمًا، فَنَالَ مِن أَبِي سَعِيدٍ، ثُمَّ زَاحَمَ النَّاسَ فَخَرَجَ، فَدَخَلَ عَلَىٰ مَروَانَ، فَقَالَ لَهُ مَروَانَ، فَقَالَ لَهُ مَروَانَ، فَقَالَ لَهُ مَروَانَ؛ مَا فَشَكَا إِلَيهِ مَا لَقِيَ، قَالَ: وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَىٰ مَروَانَ، فَقَالَ لَهُ مَروَانُ: مَا لَكَ وَلابنِ أَخِيكَ؟ جَاءَ يَشكُوكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ لَكَ وَلابنِ أَخِيكَ؟ جَاءَ يَشكُوكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ لَكُ وَلابنِ أَخِيكَ؟ جَاءَ يَشكُوكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ لَكُ وَلابنِ أَخِيكَ؟ بَاءَ يَشكُوكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ: ﴿إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُم إِلَىٰ شَيْءٍ يَستُرُهُ مِن النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدُ أَن يَجتَازَ بَينَ يَقُولُ: ﴿إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُم إِلَىٰ شَيْءٍ يَستُرهُ مِن النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدُ أَن يَجتَازَ بَينَ يَدِي فَلَيدَفَع فِي نَحرِهِ، فَإِن أَبَىٰ فَلَيُقَاتِلهُ، فَإِنَّهُمُ القَرِينَ». وروى (م) عن ابن عُمرَ نحوهُ، وفي آخِرِهِ: ﴿ . . . فَإِنَّ مَعَهُ القَرِينَ».

#### باب: الصَّلَاةُ إِلَىٰ الحَرِبَةِ وَالرَّاحِلَةِ

٣٠٢ – (٥٠١) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَومَ العِيدِ أَمَرَ بِالحَربَةِ فَتُوضَعُ بَينَ يَدَيهِ، فَيُصَلِّي إِلَيهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلكَ فِي السَّفَرِ، فَمِن ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ.

٣٠٣– (٥٠٢) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعرِضُ رَاحِلَتَهُ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَيهَا.

## باب: سُترَةُ الإمام سُترَةٌ لِمَن خَلفَهُ

٣٠٠٤ - (٥٠٤) عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَلَىٰ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَىٰ أَتَانٍ، وَأَنَا يَومَئِذٍ قَد نَاهَرْتُ الاحتِلام، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنَّىٰ، فَمَرَرتُ بَينَ يَدَي الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ فَأَرسَلْتُ الْأَتَانَ تَرتَّعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَم يُنكِر يَدَي الصَّفِّ، فَلَم يُنكِر ذَلكَ عَلَيَّ أَحَدُ. زاك (خ): يُصَلِّي بمنىٰ إلىٰ غيرِ جِدارٍ.

#### باب: المُرُورُ بَينَ يَدَي المُصَلي مِن وَرَاءِ السُّترَةِ

وَي قُبَّةٍ حَمراء مِن أَدَم، وَرَأَيتُ بِلالًا أَخرَجَ وَضُوءًا، فَرَأَيتُ النَّاسَ يَبتَدِرُونَ فَي قُبَّةٍ حَمراء مِن أَدَم، وَرَأَيتُ بِلالًا أَخرَجَ وَضُوءًا، فَرَأَيتُ النَّاسَ يَبتَدِرُونَ فَلَكَ الوَضُوءَ، فَمَن أَصَابَ مِنهُ شَيئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَن لَم يُصِب مِنهُ أَخذَ مِن بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ، ثُمَّ رَأَيتُ بِلالًا أَخرَجَ عَنزَةً فَرَكَزَهَا، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي حُلَّةٍ حَمراء مُشَمِّرًا، فَصَلَّى إِلَى العَنزَة بِالنَّاسِ رَكعَتينِ، وَرَأَيتُ النَّاسَ فِي حُلَّةٍ حَمراء مُشَمِّرًا، فَصَلَّى إِلَىٰ العَنزَة بِالنَّاسِ رَكعَتينِ، وَرَأَيتُ النَّاسَ

وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ بَينَ يَدَي العَنزَةِ. وفي روايةٍ: عَن عَونِ بنِ أَبِي جُحَيفَةَ عَن أَبِيه قَالَ: فَجَعلتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا –(يَقُولُ: لَبِيهُ قَالَ: فَجَعلتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا –(يَقُولُ: يَمِينًا وَشِمَالًا– يَقُولُ: حَيَّ عَلَىٰ الضَّلَاةِ، حَيَّ عَلَىٰ الفَلَاحِ). قَالَ: ثُمَّ رُكِزَت لَهُ عَنزَةٌ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّىٰ الظُّهرَ رَكَعَتينِ، يَمُرُّ بَينَ يَدَيهِ الحِمَارُ وَالكلبُ لَا يُمنعُ، ثُمَّ صَلَّىٰ العَصرَ رَكَعَتينِ، ثُمَّ لَم يَزَل يُصَلِّي رَكَعَتينِ حَتَّىٰ رَجَعَ إِلَىٰ المَدِينةِ.

#### باب: النَّهِيُ عَن الاختِصَار فِي الصَّلَاةِ

٣٠٦ (٥٤٥) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِيُهُ؛ عَن النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ نَهَىٰ أَن يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُختَصِرًا. وَرَوَىٰ (خ) عَن عَائشة؛ كَانَت تَكرَهُ أَن يَجعَلَ يَدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ، وَتَقُولُ: إِنَّ اليَهُودَ تَفعَلُهُ.

### باب: النَّهِيُّ أَن يَبِزُقَ الرَّجُلُ أَمَامَه أَو عَن يَمِينِهِ فِي الصَّلَاةِ

٣٠٧ – (٥٥١) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكِ رَقِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُم فِي الصَّلاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلا يَبزُقَنَّ بَينَ يَدَيهِ، وَلا عَن يَمِينِهِ، وَلَكِن عَن شِمَالِهِ تَحتَ قَدَمِهِ». وَرَوَىٰ (خ) عَن أَبِي هُريرة، وَفِيه: «... وَلَكِن عَن شَمِينِهِ، فِإِنَّ عَن يَمِينِهِ مَلكًا».

٣٠٨ - (٥٤٧) عَن ابنِ عُمرَ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ النَّاسِ فَقَالَ: ﴿ إِذَا كَانَ أَحَدُكُم يُصَلِّي فَلَا يَبَصُق قَبَلَ وَجهِهِ إِذَا صَلَّىٰ ».

#### باب: مَا يَجُوزُ مِنَ العَمَلِ فِي الصَّلاةِ

٣٠٩ - (٥٤١) عَن أبي هُريرة هَ هَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "إِنَّ عِفْرِيتًا مِن الجِنِّ جَعَلَ يَفتِكُ عَلَيَّ البَّارِحَةَ لِيَقطَعَ عَلَيَّ الصَّلاةَ، وَإِنَّ اللهَ أَمكَننِي مِنهُ فَذَعَتُهُ، فَلَقَد هَمَمتُ أَن أَربِطَهُ إِلَىٰ جَنبِ سَارِيَةٍ مِن سَوَارِي المَسجِدِ حَتَّىٰ تُصبِحُوا تَنظُرُونَ إِلَيهِ أَجمَعُونَ أَو كُلُّكُم، ثُمَّ ذَكرتُ قَولَ أَخِي المَسجِدِ حَتَّىٰ تُصبِحُوا تَنظُرُونَ إِلَيهِ أَجمَعُونَ أَو كُلُّكُم، ثُمَّ ذَكرتُ قَولَ أَخِي المَسجِدِ حَتَّىٰ تُصبِحُوا تَنظُرُونَ إِلَيهِ أَجمَعُونَ أَو كُلُّكُم، ثُمَّ ذَكرتُ قَولَ أَخِي المَسكِمانَ: ﴿رَبِّ اغْفِرُ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَلْبَغِي لِأَحَدِ مِّنْ بَعْدِيَ ﴾، فَرَدَّهُ اللهُ خَاسِتًا».

٣١٠- (٥٤٣) عَن أَبِي قَتَادَةَ الأَنصَارِيِّ رَهُهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصلِّي كَانَ يُصلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنتَ زَينَبَ بِنتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلِأَبِي العَاصِ بنِ

الرَّبِيعِ، فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا. وفي رواية (م): رَأَيتُ النَّبِيَّ ﷺ يَّا النَّبِيَ عَالِمُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّاسَ.

٣١١ – (٥٤٦) عَن مُعَيقِيبٍ رَهِي اللهِ عَيْقِي قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي اللهِ عَيْقِ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيثُ يَسجُدُ؛ قَالَ: «إِن كُنتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً».

٣١٢- (٦٢٠) عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فِي شِدَّةِ الحَرِّ، فَإِذَا لَم يَستَطِع أَحَدُنَا أَن يُمَكِّنَ جَبهَتَهُ مِن الأَرضِ بَسَطَ ثَوبَهُ فَسَجَدَ عَلَيهِ.

## باب: لَا صَلَاةً بِحَضرَةِ الطُّعَامِ

٣١٣ – (٥٥٧) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْرِبِ، قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَت الصَّلاةُ فَابِدَؤُوا بِهِ قَبِلَ أَن تُصَلُّوا صَلاةَ المَعْرِبِ، وَلا يَعجَلنَّ وَلا يَعجَلنَّ حَتَّىٰ يَفُرُغَ منه». وَلَهما عَن ابنِ عُمرَ نَحوُهُ، وَفِيهِ: «ولا يَعجَلنَّ حتَّىٰ يَفرُغَ منه».

## باب: السَّهوُ فِي الصَّلَاةِ وَالأَمرُ بِالسُّجُودِ فِيه

٣١٤ - (٥٧٠) عَن عَبدِ اللهِ ابنِ بُحَينَةَ هَ قَالَ: صَلَّىٰ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَی کَنَا مِن بَعضِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَامَ فَلَم يَجلِس فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَىٰ صَلاتَهُ وَنَظَرِنَا تَسلِيمَهُ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبلَ التَّسلِيم، ثُمَّ سَلَّم.

َ ٣١٥ - (٥٧٢) عَن عَبدِ اللهِ بَيْنَ مَسعودٍ وَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

٣١٦ (٥٧٣) عَن أبي هُرَيرة وَالله قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْ إِحدَىٰ صَلاتَي العَشِيِّ، إِمَّا الظُّهرَ وَإِمَّا العَصرَ، فَسَلَّمَ فِي رَكَعَتَينِ، ثُمَّ أَتَىٰ جِذَعًا فِي قِبلَةِ المَسجِدِ فَاستَنَدَ إِلَيهَا مُغضَبًا، وَفِي القَومِ أَبُو بَكرٍ وَعُمَر، فَهَابَا أَن يَتَكَلَّمَا، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ: قُصِرَت الصَّلاةُ. فَقَامَ ذُو اليَدينِ فَقَالَ: يَتَكَلَّمَا، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ: قُصِرَت الصَّلاةُ. فَقَامَ ذُو اليَدينِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَقُصِرَت الصَّلاةُ أَم نَسِيتَ؟ فَنَظَرَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ: (مَا يَقُولُ ذُو اليَدينِ؟) قَالُوا: صَدَقَ، لَم تُصلِّ إِلا رَكَعَتَينِ. فَصَلَّى رَكَعَتَينِ وَصَدَّى وَالْكَرَ وَرَفَعَ، قَالَ: وَسَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وُرَفَعَ، قَالَ: وَسَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ، قَالَ: وَسَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ، قَالَ: وَسَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ، قَالَ: وَسَلَّمَ.

#### باب: سُجُودُ القُرآنِ

٣١٧- (٥٧٧) عَن زَيدِ بِنِ ثَابِتٍ رَهِ قَالَ: (لا قِرَاءَةَ مَعَ الإِمَامِ فِي شَيءٍ). وَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ﴾، فَلَم يَسجُد.

٣١٨– (٥٧٥) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ ؟ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقرَأُ القُرآنَ، فَيَقرَأُ سُورَةً فِيهَا سَجِدَةٌ، فَيَسجُدُ وَنَسجُدُ مَعَهُ، حَتَّىٰ مَا يَجِدُ بَعضُنَا مَوضِعًا لِمَكَانِ جَبهَتِهِ.

٣٢٠- (٥٧٦) عَن عَبدِ اللهِ بن مسعودٍ رَهَ النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ اَنَّهُ قَراً: ﴿ وَالنَّجِهِ اللهِ بَن مسعودٍ مَهَ النَّبِي اللهِ اللهِ اللهِ عَن كَانَ مَعَهُ، غَيرَ أَنَّ شَيخًا أَخَذَ كَفًا مِن حَصًىٰ أَو تُرَابِ، فَرَفَعَهُ إِلَىٰ جَبهَتِهِ وَقَالَ: يَكفِينِي هَذَا. قَالَ عَبدُ اللهِ: لَقَد رَأَيتُهُ بَعدُ قُتِلَ كَافِرًا. وَرَوَىٰ (خ) عَن ابنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ سَجَدَ رَأَيتُهُ بَعدُ قُتِلَ كَافِرًا. وَرَوَىٰ (خ) عَن ابنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ سَجَدَ بِالنَّجم، وَسَجَدَ مَعَهُ المُسلِمُونَ وَالمُشرِكُونَ، وَالجِنُّ وَالإنسُ.

### باب: القُنُوتُ فِي صَلَاةِ الصُّبح

٣٢١ - (٦٧٥) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ حِينَ يَفُولُ حِينَ يَفُولُ حِينَ يَفُولُ عَن مَن صَلاةِ الفَجرِ مِن القِرَاءَةِ، وَيُكَبِّرُ وَيَرفَعُ رَأْسَهُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدُهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمدُ»، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الوَلِيدَ بنَ الوَلِيدِ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمدُ»، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الوَلِيدَ بنَ الوَلِيدِ

وَسَلَمَةَ بِنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بِنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالمُستَضعَفِينَ مِن المُؤمِنِينَ، اللَّهُمَّ العَن لِحيَانَ اللَّهُمَّ العَن لِحيَانَ وَطَأَتَكَ عَلَىٰ مُضَرَ، وَاجعَلهَا عَلَيهِم كَسِنِي يُوسُف، (اللَّهُمَّ العَن لِحيَانَ وَرِعلًا وَذَكوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَت اللهَ وَرَسُولَهُ». ثُمَّ بَلَغَنَا) أَنَّهُ تَرَكَ ذَلكَ لَمَّا أُنزِلَ: ﴿ وَرَعُلُ اللهَ وَرَسُولَهُ ». ثُمَّ بَلَغَنَا) أَنَّهُ تَرَكَ ذَلكَ لَمَّا أُنزِلَ: ﴿ وَيَوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٨].

٣٢٢ - (٦٧٧) عَن عَاصِم؛ عَن أَنسٍ؛ قَالَ: سَأَلتُهُ عَن القُنُوتِ؛ قَبلَ الرُّكُوعِ أَو بَعدَ الرُّكُوعِ؟ فَقَالَ: قَبلَ الرُّكُوعِ، قَالَ: قُلتُ: فَإِنَّ نَاسًا يَزعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ شَهرًا أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ شَهرًا يَدعُو عَلَىٰ أَنَاسِ قَتَلُوا أَنَاسًا مِن أَصحَابِهِ يُقَالُ لَهُم: القُرَّاءُ.

٣٢٣ – (٦٧٧) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ هَالَ: دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ الَّذِينَ قَتَلُوا أَصحَابَ بِئرِ مَعُونَةَ ثَلاثِينَ صَبَاحًا، يَدعُو عَلَىٰ رِعلٍ وَذَكوَانَ وَلِحيَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَت اللهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ أَنَسُ: أَنزَلَ اللهُ عَلَىٰ فِي الَّذِينَ تُتِلُوا بِبِئرِ مَعُونَةَ قُراآنًا قَرَأْنَاهُ حَتَّىٰ نُسِخَ بَعدُ: «أَن بَلِّغُوا قَومَنَا أَن قَد لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنهُ».

## باب: القُنُوتُ فِي الظُّهرِ وَغَيرِهَا

٣٢٤ - (٦٧٦) عَن أبي هُرَيرَةَ فَلَيْهُ قَالَ: وَاللهِ لأُقَرِّبَنَّ بِكُم صَلاةً رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَكَانَ أَبُو هُرَيرَةَ يَقنُتُ فِي الظُّهرِ، وَالعِشَاءِ الآخِرَةِ، وَصَلاةِ الصُّبح، وَيَدعُو لِلمُؤمِنِينَ وَيَلعَنُ الكُفَّارَ.

## باب: القُنُوتُ فِي المَغرِب

٣٢٥ - (٦٧٨) عَن (البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ) عَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصَّبِحِ وَالمَغرِبِ. رواله (خ) عَن أنس صَلِيه .



## باب: فِي المُحَافَظَةِ عَلَىٰ رَكَعَتَي الفَجرِ وَتَخفِيفِهَا

٣٢٦- (٧٢٤) عَن عَائِشَةَ رَجِيًهُا؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَ يَكُن عَلَىٰ شَيءٍ مِن النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنهُ عَلَىٰ رَكعَتَينِ قَبلَ الصُّبحِ.

٣٢٧- (٧٢٤) عَن عَائشَةَ رَبِيُّا قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي رَكعَتَي الفَحِرِ فَيُخَفِّفُ؛ حَتَّىٰ إِنِّي أَقُولُ: هَل قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ القُرآنِ؟

٣٢٨- (٧٤٣) عَن عَائِشَةَ رَبِي اللهِ قَالَت: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّىٰ رَكَعَتَى الفَجرِ فَإِن كُنتُ مُستَيقِظَةً حَدَّثِني وَإِلا اضطَجَعَ.

## باب: فِي صَلَاةِ الضُّحَىٰ وَالوَصِيَّةِ بِهَا

٣٢٩ (٧١٨) عَن عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَتُ اللَّهِ عَائِشَةَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٣٣٠- (٣٣٦) عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبِي لَيلَىٰ قَالَ: مَا أَخبَرَنِي أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَىٰ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي الضَّحَىٰ إِلا أُمُّ هَانِئٍ، فَإِنَّهَا حَدَّثَت أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ بَيتَهَا يَومَ فَتَح مَكَّةَ فَصَلَّىٰ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، مَا رَأَيتُهُ صَلَّىٰ صَلاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنهَا، غَيرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. وَرَوَىٰ (م) عَن عَبدِ اللهِ بنِ الحَارِثِ نَحوهُ، وفِيه: قَالَت: لَا أَدري؛ أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطوَلُ أَم رُكُوعُهُ أَم سُجُودُهُ؟ كُلُّ ذَلكَ مِنهُ مُتَقَارِبٌ، قَالَت: فَلَم أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبلُ وَلَا بَعدُ.

٣٣١- (٧٢١) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللهِ عَالَ: أُوصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلاثٍ: بِصَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِن كُلِّ شَهرٍ، وَرَكعَتَي الضُّحَىٰ، وَأَن أُوتِرَ قَبلَ أَن أَرقُدَ.

#### باب: الرَّكعَتَانِ قَبلَ المَعْرِب

٣٣٢ (٨٣٧) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ صَلَّهُ قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ؛ فَإِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ لِصَلاةِ المَغرِبِ ابتَدَرُوا السَّوَارِيَ فَيَركَعُونَ رَكعَتَينِ رَكعَتَينِ، (حَتَّىٰ إِنَّ الرَّجُلَ الْعَرِيبَ لَيَدخُلُ المَسجِدَ فَيَحسِبُ أَنَّ الصَّلاةَ قَد صُلِّيت مِن كَثرَةِ مَن يُصَلِّيهِمَا).

#### باب: بَينَ كُلِّ أَذَانَين صَلَاةٌ

٣٣٣– (٨٣٨) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلِ المُزَنِيِّ ﴿ اللَّهُ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «بَينَ كُلِّ أَذَانَينِ صَلاةٌ»، قَالَهَا ثَلاثًا، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَن شَاءَ».

## باب: التَّنفُّلُ قَبلَ الصَّلَاةِ وَبَعدَهَا

٣٣٤ - (٧٢٩) عَن ابنِ عُمَرَ عَنَى قَالَ: صَلَّيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنَى قَبلَ الظُّهرِ سَجدَتَينِ، وَبَعدَ البِشَاءِ الظُّهرِ سَجدَتَينِ، وَبَعدَ البِشَاءِ الطُّهرِ سَجدَتَينِ، وَبَعدَ البِشَاءِ سَجدَتَينِ، وَبَعدَ البُمُعةِ سَجدَتَينِ، فَأَمَّا المَغرِبُ وَالعِشَاءُ وَالجُمُعَةُ فَصَلَّيتُ مَعَ النَّبِيِّ عَنَى وَلِيةٍ (خ): حَفِظتُ مِن النَّبِيِّ عَنَى عَشرَ رَكعَاتٍ . . . فَذَكرَهَا، دُونَ الجُمُعةِ . وَزَاد: وَرَكعَتَينِ قَبلَ صَلاةِ الصُّبحِ، وَكَانت سَاعَةً لَا يُدخَلُ عَلَى النَّبِيِّ عَنِي فِيهَا، فَحَدَّثَتنِي حَفصَةُ أَنَّه كَانَ إِذَا أَذَّنَ المُؤذِّنُ وَطَلَعَ الفَجرُ صَلَّىٰ رَكعَتينِ .

٣٣٥- (م) (٧٣٠) عَن (عَبدِ اللهِ بنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلتُ) عَائِشَةً عَن صَلاةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَن تَطَوُّعِهِ، فَقَالَت: كَانَ يُصَلِّي فِي بَيتِي قَبلَ الظُّهرِ أَربَعًا، (ثُمَّ يَخرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدخُلُ فَيُصَلِّي رِكعَتينِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ العِشَاءَ وَيَدخُلُ بِالنَّاسِ المَغرِبَ، ثُمَّ يَدخُلُ فَيُصَلِّي مِن اللَّيلِ تِسعَ رَكعَاتٍ فِيهِنَّ الوِترُ، وَكَانَ يُصَلِّي مِن اللَّيلِ تِسعَ رَكعَاتٍ فِيهِنَّ الوِترُ، وَكَانَ يُصَلِّي يُصلِّي لَيلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكعَ يَنِنِ، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ)، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الفَجرُ صَلَّى رَكعَتينِ. وَوَالا قَاعِدًا رَكعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ)، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الفَجرُ صَلَّى رَكعَتينِ. وَوَالا لَا يَدعُ مُحتصرًا: عَن مُحمدِ بنِ المُنتشِر؛ عَنهَا الفَجرُ صَلَّى رَكعَتينِ قَبلَ الغَدَاةِ.

## باب: صَلَاةُ النَّافِلَةِ فِي المَسجِدِ وفي البَيتِ

٣٣٦- (٧٨١) عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ هَ قَالَ: احتَجَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: احتَجَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِيهَا، قَالَ: فَتَتَبَّعَ إِلَيهِ حُجَيرَةً بِخَصَفَةٍ أَو حَصِيرٍ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِيهَا، قَالَ: فَتَبَّعَ إِلَيهِ رَجَالٌ وَجَاؤُوا يُصَلُّونَ بِصَلاتِهِ، قَالَ: ثُمَّ جَاؤُوا لَيلَةً فَحَضَرُوا وَأَبطَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنهُم، قَالَ: فَلَم يَحْرُج إِلَيهِم، فَرَفَعُوا أَصواتَهُم وَحَصَبُوا البَابَ، فَخَرَجَ إِلَيهِم رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُم وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُم مَتَى ظَنَنتُ أَنَّهُ سَيُحَتَبُ عَلَيكُم، فَعَلَيكُم بِالصَّلاةِ فِي البَابَ، فَقَالَ لَهُم صَنِيعُكُم حَتَى ظَنَنتُ أَنَّهُ سَيُحَتَبُ عَلَيكُم، فَعَلَيكُم بِالصَّلاةِ فِي اللهِ عَلَيْهُم، فَإِلَّ الصَّلاةَ المَكتُوبَةَ». وفي روايةٍ بيُوتِهِ إلا الصَّلاةَ المَكتُوبَةَ». وفي روايةٍ بيُوتِه إلا الصَّلاةَ المَكتُوبَةَ». وفي روايةٍ في رَمَضَانَ.

### باب: صَلَاةُ النَّافِلَةِ فِي البُيُوتِ

٣٣٧- (٧٧٧) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اجعَلُوا مِن صَلاتِكُم فِي بُيُوتِكُم، وَلا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا».

## باب: لِيُصَلِّ أَحَدُكُم نَشَاطَه، فَإِذَا فَتَرَ فَليَقعُد

٣٣٨ - (٧٨٤) عَن أَنَس رَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المَسجِدَ وَحَبلٌ مَمدُودٌ بَينَ سَارِيَتَينِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: لِزَينَبَ تُصَلِّي، فَإِذَا كَسِلَت أُو فَتَرَت أَمسَكَت بِهِ. فَقَالَ: «حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُم نَشَاطَهُ، فَإِذَا (كَسِلَ أَو) فَتَرَ قَعَدَ».

## باب: أَحَبُّ الأَعمَالِ إِلَىٰ اللهِ أَدوَمُهَا

٣٣٩ (٧٨٣) عَن عَلقَمَةَ قَالَ: سَأَلتُ أُمَّ المُؤمِنِينَ عَائِشَةَ، قَالَ: قُلتُ: يَا أُمَّ المُؤمِنِينَ عَائِشَةَ، قَالَ: قُلتُ: يَا أُمَّ المُؤمِنِينَ؛ كَيفَ كَانَ عَمَلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ هَل كَانَ يَخُصُّ شَيئًا مِن الأَيَّامِ؟ قَالَت: لا، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَأَيُّكُم يَستَطِيعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَستَطِيعُ؟

٣٤٠ - (٧٨٢) عَن عَائِشَةَ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ العَمَلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَىٰ اللهِ؟ قَالَ: «أَدوَمُهُ وَإِن قَلَّ».

## باب: خُذُوا مِنَ العَمَلِ مَا تُطِيقُونَ

٣٤١ - (٧٨٥) عَن عَائِشَةَ رَهِمًا قَالَت: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعِندِي امرَأَةٌ فَقَالَ: «مَن هَذِهِ؟» فَقُلتُ: امرَأَةٌ لا تَنَامُ، تُصَلِّي. قَالَ: «عَلَيكُم مِن العَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَوَ اللهِ لا يَمَلُّ اللهُ حَتَّىٰ تَمَلُّوا». وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيهِ مَا دَاوَمَ عَلَيهِ صَاحِبُهُ.

### باب: صَلَاةُ اللَّيلِ مَثنَىٰ مَثنَىٰ وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِن آخِرِ اللَّيلِ

٣٤٢ - (٧٤٩) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَن اللهِ عَلَىٰ عَن صَلاةِ اللَّيلِ مَثنَىٰ مَثنَىٰ مَثنَىٰ فَإِذَا خَشِيَ صَلاةِ اللَّيلِ مَثنَىٰ مَثنَىٰ فَإِذَا خَشِيَ اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُو

٣٤٣- (٧٥١) عَن ابنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَّ قَالَ: «اجعَلُوا آخِرَ صَلَّةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «اجعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُم بِاللَّيلِ وِترًا». وروى (م) عَن أَبِي سَعيدٍ الخُدرِيِّ؛ أَنَّهُم سَأَلُوا النَّبِيَ عَلَيْ عَن الوِترِ، فَقَالَ: «أُوتِرُوا قَبلَ الصَّبح».

#### باب: صَلَاةُ اللَّيلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا

٣٤٤ - (٧٣١) عَن عَائِشَة عَلَيْ قَالَت: مَا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقرَأُ فِي شَيءٍ مِن صَلاةِ اللَّيلِ جَالِسًا، حَتَّىٰ إِذَا كَبِرَ قَرَأَ جَالِسًا، حَتَّىٰ إِذَا بَقِيَ عَلَيهِ مِن السُّورَةِ ثَلاثُونَ أَو أَربَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ رَكَعَ. وفي روايةٍ: لما بَدَّنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَثَقُل كان أكثرُ صَلاتِهِ جَالِسًا. وَرَوَىٰ (م) عَن عَبدِ اللهِ بنِ شَقيقٍ قَالَ: قُلتُ لِعَائشة: هَل كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يُصَلِّي وَهُو قَاعِدٌ؟ قَالَت: نَعَم، بَعَدَ مَا حَطَمَهُ النَّاسُ.

### باب: كَرَاهِيةُ أَن يَنَامَ الرَّجُلُ اللَّيلَ كُلُّه لَا يُصَلِّي فِيهِ

٣٤٥ - (٧٧٤) عَن عَبدِ اللهِ بن مسعود ﴿ قَالَ: ذُكِرَ عِندَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالَ: دُكِرَ عِندَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيلَةً حَتَّىٰ أَصبَحَ، قَالَ: «ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيطَانُ فِي أُذُنيهِ»، أَو قَالَ: (فِي أُذُنِهِ».

٣٤٦ (١١٥٩) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَبدَ اللهِ؛ لا تَكُن بِمِثلِ فُلانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيلِ».

### باب: إذا نَعَسَ فِي الصَّلَاةِ فَليَرقُد

٣٤٧- (٧٨٦) عَن عَائِشَةَ ﴿ النَّا النَّبِيَ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُم فِي الصَّلاةِ فَليَرقُد حَتَّىٰ يَذَهَبَ عَنهُ النَّومُ، فَإِنَّ أَحَدَكُم إِذَا صَلَّىٰ وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذَهَبُ يَستَغفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ».

### باب: مَا يَحُلُّ عُقَدَ الشَّيطانِ

٣٤٨ - (٧٧٦) عَن أَبِي هُرَيرَةَ فَيْكُ يَبلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ: «يَعقِدُ الشَّيطَانُ عَلَىٰ قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُم ثَلاثَ عُقَدٍ إِذًا نَامَ، بِكُلِّ عُقدَةٍ يَضرِبُ عَلَيكَ لَيلًا طَوِيلًا، فَإِذَا استَيقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انحَلَّت عُقدَةٌ، وَإِذَا تَوَضَّأَ انحَلَّت عَنهُ عُقدَتَانِ، فَإِذَا صَلَّىٰ انحَلَّت العُقدُ، فَأَصبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفسِ، وَإِلا أَصبَحَ خَبِيثَ النَّفس كَسلانَ».

### باب: الحَثُّ عَلَىٰ صَلاَةِ اللَّيلِ

٣٤٩ (٧٧٥) عَن عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ وَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ وَفَاطِمَةَ فَقَالَ: «أَلا تُصَلُّونَ؟» فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّمَا أَنفُسُنَا بِيَدِ اللهِ، فَإِذَا شَاءَ أَن يَبعَثَنَا بَعَثَنَا. فَانصَرَف رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِينَ قُلتُ لَهُ ذَلكَ، ثُمَّ سَمِعتُهُ وَهُو مُدبِرٌ يَضرِبُ فَخِذَهُ وَيَقُولُ: «﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً﴾» [الكهف: ١٥].

## باب: التَّرغِيبُ فِي الدُّعَاءِ فِي آخِر الليلِ وَالإِجَابَةُ فِيهِ

٣٥٠ (٧٥٨) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهُهُ ؟ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَنزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ كُلَّ لَيلَةٍ إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنيَا حِينَ يَبقَىٰ ثُلُثُ اللَّيلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ: مَن يَدعُونِي فَأُستَجِيبَ لَهُ؟ وَمَن يَستَغفِرُنِي فَأُعطِيَهُ؟ وَمَن يَستَغفِرُنِي فَأَعظِيهُ؟ وَمَن يَستَغفِرُنِي فَأَعظِيهُ؟ وَمَن يَستَغفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ؟».

### باب: جَامِعُ صَلَاةِ الليلِ وَدُعَائِهِ

قَامَ النّبِيُ عَنَى اللّيلِ، فَأَتَىٰ حَاجَتُهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجَهَهُ وَيَدَيهِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ فَقَامَ النّبِيُ عَنَى مِن اللّيلِ، فَأَتَىٰ حَاجَتُهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجَهَهُ وَيَدَيهِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ فَقَامَ فَطَلَقَ شِنَاقَهَا، ثُمَّ تَوَصَّاً وُضُوءًا بَينَ الوُضُوءَينِ، وَلَم يُكثِر وَقَد أَبِلَغَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلّىٰ، فَقُمتُ فَتَمَطّيتُ كَرَاهِيَةَ أَن يَرَىٰ أَنِّي كُنتُ أَنتِهُ لَهُ، وَقَد أَبِلَغَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّىٰ، فَقُمتُ عَن يَسَارِهِ، فَأَخذَ بِيدِي فَأَدَارِنِي عَن يَمِينِهِ، فَتَوَضَّأْتُ، فَقَامَ فَصَلَّىٰ، فَقُمتُ عَن يَسَارِهِ، فَأَخذَ بِيدِي فَأَدَارِنِي عَن يَمِينِهِ، فَتَوَضَّأَتُ، فَقَامَ فَصَلَّىٰ، فَقُمتُ عَن يَسَارِهِ، فَأَخذَ بِيدِي فَأَدَارِنِي عَن يَمِينِهِ، فَتَنَامَّت صَلاةُ رَسُولِ اللهِ عَنِي مِن اللّيلِ ثَلاثَ عَشرَةَ رَكَعَةً، ثُمَّ اصَطَجَعَ فَنَامَ حَتَّىٰ نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، فَأَتَاهُ بِلالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاةِ، فَقَامَ فَصَلَّىٰ وَلَم عَتَى نَورًا، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، فَأَتَاهُ بِلالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاةِ، فَقَامَ فَصَلَّىٰ وَلَم وَلَي نَورًا، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، فَأَتَاهُ بِلالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاةِ، فَقَامَ فَصَلَىٰ وَلَم وَلَم وَلَم اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَهُ اللّهُ مَّا الْحَمَل فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَعَقِي نُورًا، وَعَقِي بُورًا، وَعَقِي بُورًا، وَعَقِي بُورًا، وَعَقِي نُورًا، وَعَقِي بُورًا، وَعَقِي بُورًا، وَعَقِي بُورًا، وَعَقِي نُورًا، وَعَقِي بُورًا، وَعَقِي بَصَرِي وَبَعَنِي وَلَا العَبَّاسِ فَحَدَّنِي بِهِنَ ، فَذَكَرَ: ﴿ عَصَبِي وَلَحمِي وَلَي اللّهُ وَيُوقِي وَلَا العَبَّاسِ فَحَدَّنِي بِهِنَ ، فَذَكَرَ: ﴿ وَمَعَرِي وَبَشَوْرٍ وَأَلْأَرُضِ وَأَخْتِلُفِ ٱلْيُلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَاتُ مَتَى الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا المَّهُ وَلَا الْمَالَا وَالْمَالِ لَا اللهُ وَلَا الْمَالَ عَلَى خَتَمَ السُّورَةَ.

٣٥٢- (٧٤٢) عَن عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَتَ: مَا أَلْفَىٰ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ السَّحَرُ (الأَعلَىٰ) فِي بَيتِي أُو عِندِي إِلا نَائِمًا.

٣٥٣ – (٧٦٩) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُمَّ لَكَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا قَامَ (إِلَىٰ الصَّلاةِ مِن جَوفِ) اللَّيلِ: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمدُ أَنتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ، وَلَكَ الحَمدُ أَنتَ رَبُّ وَالأَرضِ، وَلَكَ الحَمدُ أَنتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ، وَلَكَ الحَمدُ أَنتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ، وَلَكَ الحَمدُ أَنتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ وَمَن فِيهِنَّ، أَنتَ الحَقُّ، وَوَعدُكَ الحَقُّ، وَقُولُكَ الحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقُّ، وَالجَنَّةُ حَقُّ، وَالبَّارُ حَقُّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسلَمتُ، وَإِلَىكَ آمنتُ، وَعِلَكَ خَاصَمتُ، وَإِلَيكَ حَاكَمتُ، وَإِلَيكَ أَنبتُ، وَبِكَ خَاصَمتُ، وَإِلَيكَ حَاكَمتُ، فَاغْفِر لِي مَا قَدَّمتُ وَأَخْرتُ، وَأَسرَرتُ وَأَعلَنتُ، أَنتَ إِلَهِي لا إِلَهَ إِلا أَنتَ».

٣٥٤- (٧٣٨) عَن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: كَيفَ كَانَت صَلاةُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزِيدُ

فِي رَمَضَانَ وَلا فِي غَيرِهِ عَلَىٰ إِحدَىٰ عَشرَةَ رَكعَةً، يُصَلِّي أَربَعًا فَلا تَسأَل عَن حُسنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي حُسنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي حُسنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثًا. فَقَالَت عَائِشَةُ: فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَتَنَامُ قَبلَ أَن تُوتِرَ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ؛ إِنَّ عَينَىَّ تَنَامَانِ وَلا يَنَامُ قَلبِي».

٣٥٥- (٧٣٦) عَن عروة؛ عَن عَائِشَةَ زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْقِيمَ ابَينَ أَن يَفرُغَ مِن صَلاةِ العِشَاءِ وَهِيَ الَّتِي يَدعُو النَّاسُ العَتَمَةَ إِلَىٰ الفَجرِ) إِحدَىٰ عَشرَةَ رَكعَةً، (يُسَلِّمُ بَينَ كُلِّ رَكعَتَينِ، وَيُوتِرُ النَّاسُ العَتَمَةَ إِلَىٰ الفَجرِ) إِحدَىٰ عَشرَةَ رَكعَةً، (يُسَلِّمُ بَينَ كُلِّ رَكعَتَينِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ)، فَإِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ مِن صَلاةِ الفَجرِ، وَتَبَيَّنَ لَهُ الفَجرُ (وَجَاءَهُ المُؤذِّنُ) قَامَ فَرَكَعَ رَكعَتينِ خَفِيفَتينِ، ثُمَّ اضطَجَعَ عَلَىٰ شِقِّهِ الأَيمَنِ حَتَىٰ يَاتِينَهُ المُؤذِّنُ لِلإَقَامَةِ. زاد (خ): فَيسجُدُ السَّجدَةَ مِن ذَلكَ قَدرَ مَا يَقرأُ أَحدُكُم خَمسينَ آيةً قَبلَ أَن يَرفَعَ رَأسَهُ.

٣٥٦ (٧٣٧) عَن عُروَةَ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أَخبَرَتهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي ثَلاثَ عَشرَةَ رَكعَةً بِرَكعَتَي الفَجرِ. وفي روايةٍ (م): يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ ثَلاثَ عَشرَةَ رَكعةً، يُوتِر مِن ذَلكَ بِخَمسِ، لَا يجلِسُ فِي شيءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا.

٣٥٧ - (٧٣٨) عَن أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلتُ عَائِشَةَ عَن صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَت: كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشرَةَ رَكعَةً، يُصَلِّي ثَمَانَ رَكعَاتٍ، (شُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَت: كَانَ يُصَلِّي ثَلاثَ عَشرَةَ رَكعَةً، يُصلِّي ثَمَانَ رَكعَتينِ وَهُوَ جَالِسٌ، (فَإِذَا أَرَادَ أَن يَركعَ قَامَ فَركعَ)، ثُمَّ يُصَلِّي رَكعَتينِ بَينَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِن صَلاةِ الصُّبحِ. وَرَوَىٰ (خ) عَن يُصلِّي رَكعَتينِ بَينَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِن صَلاةِ الصُّبحِ. وَرَوَىٰ (خ) عَن مَسرُوقٍ قَالَ: سَأَلتُ عَائشة عَن صَلاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِاللَّيلِ؟ فَقَالَت: سَبعٌ، وَإِحدَىٰ عَشرَة، سِوىٰ رَكعتَي الفَجرِ.

٣٥٨- (٧٤١) عَن مَسرُوقٍ قَالَ: سَأَلتُ عَائِشَةَ عَن عَمَلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَت: كَانَ يُصَلِّي؟ فَقَالَت: كَانَ فَقَالَت: كَانَ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَّىٰ.

٣٥٩- (٧٣٩) عَن أَبِي إِسحَاقَ قَالَ: سَأَلتُ الأَسوَدَ بِنَ يَزِيدَ عَمَّا حَدَّثَتُهُ عَن صَلاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَت: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيلِ، وَيُحيِي آخِرَهُ، ثُمَّ إِن كَانَت لَهُ حَاجَةٌ إِلَىٰ أَهلِهِ قَضَىٰ حَاجَتَهُ)، ثُمَّ يَنَامُ، فَإِذَا كَانَ عِندَ النِّدَاءِ (ثُمَّ إِن كَانَت عَندَ النِّدَاءِ

الأُوَّلِ قَالَت: وَثَبَ. (وَلا وَاللهِ مَا قَالَت: قَامَ) فَأَفَاضَ عَلَيهِ المَاءَ. (وَلا وَاللهِ مَا قَالَت: قَامَ) فَأَفَاضَ عَلَيهِ المَاءَ. (وَلا وَاللهِ مَا قَالَت: اغتَسَلَ. وَأَنَا أَعلَمُ مَا تُرِيدُ)، وَإِن لَم يَكُن جُنبًا تَوضَّأً وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلاةِ، (ثُمَّ صَلَّىٰ الرَّكعَتينِ). لفظ (خ): فِإِن كَان بِهِ حَاجَةٌ اغتَسَلَ وَإِلَّا تُوضَّأً وخَرَجَ.

٣٦٠- (٧٧٣) عَن عَبدِ اللهِ بن مسعودٍ ﴿ قَالَ: صَلَّيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَطَالَ حَتَّىٰ هَمَمتُ بِهِ؟ وَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَطَالَ حَتَّىٰ هَمَمتُ بِهِ؟ قَالَ: قِيلَ: وَمَا هَمَمتَ بِهِ؟ قَالَ: هَمَمتُ أَن أَجلِسَ وَأَدَعَهُ.

٣٦١- (٧٤٥) عَـن عَـائِـشَـةَ ﴿ قَالَـت: مِـن كُـلِّ الـلَّـيـلِ قَـد أُوتَـرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ (مِن أَوَّلِ اللَّيلِ وَأُوسَطِهِ وَآخِرِهِ)، فَانتَهَىٰ وِترُهُ إِلَىٰ السَّحَرِ.

٣٦٢ - (٧٤٩) عَن أَنَس بِنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلتُ ابِنَ عُمَرَ قُلتُ: أَرَأَيتَ الرَّكَعَتَينِ قَبِلَ صَلاةِ الغَدَاةِ أَأُطِيلُ فِيهِمَا القِرَاءَةَ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي مِن اللَّيلِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ ، وَيُوتِرُ بِرَكَعَةٍ . (قَالَ: قُلتُ: إِنِّي لَستُ عَن هَذَا أَسأَلُكَ . قَالَ: إِنَّكَ لَضَحَمٌ ، أَلا تَدَعُنِي أَستَقرِئُ لَكَ) الحَدِيثَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي مِن اللَّيلِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ ، وَيُوتِرُ بِرَكَعَةٍ ، وَيُصَلِّي رَكَعَتَينِ قَبلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي مِن اللَّيلِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ ، وَيُوتِرُ بِرَكَعَةٍ ، وَيُصَلِّي رَكَعَتَينِ قَبلَ الغَدَاةِ كَأَنَّ الأَذَانَ بِأَذُنيهِ .

#### باب: صَلاةُ القَاعِدِ

٣٦٣ - (م) (٧٣٥) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِ وَ اللهِ عَالَىٰ قَالَ: حُدِّتُ أَنَّ وَمَلاهُ اللهِ عَلَىٰ وَأَسِهِ، فَقَالَ: «مَا لَكَ يَا عَبدَ اللهِ فَوَجَدتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعتُ يَدِي عَلَىٰ وَأَسِهِ، فَقَالَ: «مَا لَكَ يَا عَبدَ اللهِ فَوَجَدتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعتُ يَدِي عَلَىٰ وَأَسِهِ، فَقَالَ: «صَلاهُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَىٰ بنَ عَمرٍو؟» قُلتُ: «صَلاهُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَىٰ نِصفِ الصَّلاةِ». وَأَنتَ تُصلِّي قَاعِدًا. قَالَ: «أَجَل، وَلَكِنِي لَستُ كَأَحَدٍ مِنكُم». وَوَىٰ (خ) معنَاه عَن عِمرانَ بنِ حُصَينِ قَالَ: سَأَلَتُ رَسُولَ اللهَ عَن صَلاةِ الرَّجُلِ وَهُو قَاعِدٌ، فَقَالَ: «مَن صَلَّىٰ قَائِمًا فَهُو أَفضَلُ، وَمَن صَلَّىٰ قَاعِدًا فَلُهُ نِصفُ أَجرِ القَائِم، وَمَن صَلَّىٰ قَائِمًا فَلَهُ نِصفُ أَجرِ القَائِم، وَمَن صَلَّىٰ قَائِمًا فَلُهُ نِصفُ أَجرِ القَائِم، وَمَن صَلَّىٰ قَاعِدًا، فَلَهُ نِصفُ أَجرِ القَائِم، وَمَن صَلَّىٰ قَاعِدًا، فَلَهُ نِصفُ أَجرِ القَائِم، وَمَن صَلَّىٰ قَاعِدًا، فَلَهُ نِصفُ أَجرِ القَائِم، وَمَن صَلَّىٰ قَاعِدًا، فَإِن لَم تَستَطِع فَقَاعِدًا، فَإِن لَم تَستَطِع فَقَاعِدًا، فَإِن لَم تَستَطِع فَعَلَىٰ جَنبِ». وَرَوَىٰ (خ) عَن عِمرانَ قَائمًا، فِإِن لَم تَستَطِع فَقَاعِدًا، فَإِن لَم تَستَطِع فَعَلَىٰ جَنبِ».

## باب: فِي النَّظَائِرِ الَّتِي تُقرَأُ سُورَتَينِ فِي رَكَعَةٍ

٣٦٤- (٨٢٢) عَن أَبِي وَائِلِ قَالَ: غَدُونَا عَلَىٰ عَبِدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ يَومًا (بَعدَ مَا صَلَّينَا الغَدَاةَ، فَسَلَّمنَا بِالْبَابِ فَأَذِنَ لَنَا، قَالَ: فَمَكَثنَا بِالبَابِ هُنَيَّةً، قَالَ: فَخَرَجَت الجَارِيَةُ فَقَالَت: أَلا تَدَخُلُونَ. فَدَخَلنَا فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ يُسَبِّحُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكُم أَن تَدخُلُوا وَقَد أُذِنَ لَكُم. فَقُلنَا: لا، إِلا أَنَّا ظَنَنَّا أَنَّ بَعض أَهلِ البَيتِ نَائِمٌ. ۚ قَالَ: ظَنَنتُم بِآلِ ابنِ أُمِّ عَٰبدٍ غَفلَةً. قَالَ: ثُمَّ أَقبَلَ يُسَبِّحُ حَتَّىٰ ظَنَّ أَنَّ الشَّمسَ قَد طَلَعَت، فَقَالَ: يَا جَارِيَةُ؛ انظُرِي هَل طَلَعَت؟ قَالَ: فَنَظَرَت فَإِذَا هِيَ لَم تَطلُع، فَأَقبَلَ يُسَبِّحُ حَتَّىٰ إِذَا ظَنَّ أَنَّ الشَّمسَ قَد طَلَعَت، قَالَ: يَا جَارِيَةُ؛ انْظُرِي هَل طَلَعَت؟ فَنَظَرَت فَإِذَا هِيَ قَد طَلَعَت، فَقَالَ: الحَمدُ للهِ الَّذِي أَقَالَنَا يَومَنَا هَذَا، قَالَ: وَلَم يُهلِكنَا بِذُنُوبِنَا). قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِن القَوم: قَرَأْتُ المُفَصَّلَ البَارِحَةَ كُلَّهُ. ۚ قَالَ: فَقَالَ عَبِدُ اللهِ: هَذَّا كَهَذِّ الشِّعرِ، إِنَّا لَقَد سَمِعنَا القَرَائِنَ، وَإِنِّي لأَحفَظُ القَرَائِنَ الَّتِي كَانَ يَقرَأُهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِن المُفَصَّلِ، وَسُورَتَينِ مِن آلٍ حم. وفِي روايةٍ: قال: إني لأقرأ المفصَّل في ركعة. فَقَالَ عَبدُ اللَّهِ: هَذَّا كَهَٰذٌ الشِّعرِ؟ (إِنَّ أُقوامًا يَقرَؤُونَ القُرآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُم، وَلَكِن إِذَا وَقَعَ فِي القَلبِ فَرَسَخَ فِيهِ نَفَعَ، إِنَّ أَفضَلَ الصَّلاةِ الرُّكوعُ وَالسُّجودُ)، إِنِّي لِأَعلَمُ النَّظَائرَ الَّتِي كَانَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقرُنُ بَينَهنَّ، سُورَتَينِ فِي كُلِّ رَكَّعَةٍ.

### باب: فِي صَلَاةِ اللَّيلِ فِي رَمضَانَ

٣٦٥ - (٧٦١) عَن عَائِشَةً ﴿ اللَّهُ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

عَلَىٰ النَّاسِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ فَقَالَ: «أَمَّا بَعدُ؛ فَإِنَّهُ لَم يَخفَ عَلَيَّ شَأْنُكُم اللَّيلَةَ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفرَضَ عَلَيكُم صَلاةُ اللَّيلِ فَتَعجِزُوا عَنهَا». وفي روايةٍ: وَذَلكَ فِي رَمَضَانَ.

## باب: فِي قِيَامِ رَمضَانَ وَالتَّرغِيبُ فِيهِ

٣٦٦ - (٧٥٩) عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِن غَيرِ أَن يَأْمُرَهُم فِيهِ بِعَزِيمَةٍ)؛ فَيَقُولُ: «مَن قَامَ رَمَضَانَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِن غَيرِ أَن يَأْمُرُهُم فِيهِ بِعَزِيمَةٍ)؛ فَيَقُولُ: «مَن قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ». فَتُوفِّنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالأَمرُ عَلَىٰ ذَلكَ، ثُمَّ كَانَ الأَمرُ عَلَىٰ ذَلكَ فِي خِلافَةِ أَبِي بَكرٍ، وَصَدرًا مِن خِلافَةِ عُمرَ عَلَىٰ ذَلكَ.

٣٦٧- (٧٦٠) عَن أَبِي هُرَيرَةَ صَّلَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَن صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ، وَمَن قَامَ لَيلَةَ القَدرِ إِيمَانًا وَاحتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ».





## باب: هِدَايةُ هذِهِ الْأُمَّةِ لِيَوم الجُمُعَةِ

٣٦٨ (٥٥٨) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَبِي اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «نَحنُ الآخِرُونَ الأَوَّلُونَ يَومَ القِيَامَةِ، (وَنَحنُ أَوَّلُ مَن يَدخُلُ الجَنَّةَ)، بَيدَ أَنَّهُم أُوتُوا الآخِرُونَ الأَوَّلُونَ يَومَ القِيَامَةِ، (وَنَحنُ أَوَّلُ مَن يَدخُلُ الجَنَّةَ)، بَيدَ أَنَّهُم أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِن بَعدِهِم، فَاختَلَفُوا، فَهَدَانَا اللهُ لِمَا اختَلَفُوا فِيهِ مِن الحَقِّ، فَهَذَا يَومُهُم الَّذِي اختَلَفُوا فِيهِ هَدَانَا اللهُ لَهُ، قَالَ: يَومُ الجُمُعَةِ، فَاليَومَ لَنَا، وَغَدًا لِليَهُودِ، وَبَعدَ غَدٍ لِلنَّصَارَىٰ».

### باب: فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوم الجُمُعَةِ

٣٦٩- (٨٥٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللهَ قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِم ﷺ: ﴿إِنَّ فِي الجُمُعَةِ لَسَاعَةً لا يُوَافِقُهَا مُسلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسأَلُ اللهَ خَيرًا إِلا أَعطَاهُ إِيَّاهُ». وَقَالَ بِيَدِهِ؛ يُقَلِّلُهَا يُزَهِّدُهَا.

### باب: مَا يُقرَأُ فِي صَلَاةِ الفَجرِ يَومَ الجُمُعَةِ

• ٣٧٠ (٨٨٠) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَاهِ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ يَقرَأُ فِي الصَّبحِ يَومَ الجُمُعَةِ بِ: ﴿ الْمَ لَى مَنِلُ ﴿ فِي الرَّكَعَةِ الأُولَىٰ، وَفِي النَّانِيَةِ: ﴿ هَلْ أَنَ عَلَى الجُمُعَةِ بِ: ﴿ الْمَ يَكُن شَيْئًا مَّذَكُورًا ﴾ . وروى (م) عَن ابنِ عَبَّاس نِحوهُ ، وَرَاكَ: وَأَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ كَانَ يَقرَأُ فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ: سُورةَ الجُمُعَةِ وَالمُنَافِقِينَ .

### باب: فِي غُسلِ الجُمُعَةِ وَالطِّيبِ وَالسُّوَاكِ

٣٧١ - (٨٤٥) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِهُ قَالَ: بَينَمَا عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ النَّاسَ يَومَ الجُمُعَةِ، إِذ دَخَلَ (عُثمَانُ بِنُ عَفَّانَ)، فَعَرَّضَ بِهِ عُمَرُ فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَأَخَّرُونَ بَعدَ النِّدَاءِ. فَقَالَ (عُثمَانُ): يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ؛ مَا زِدتُ حِينَ سَمِعتُ النِّدَاءَ أَن تَوضَّاتُ ثُمَّ أَقْبَلتُ. فَقَالَ عُمَرُ: وَالوُضُوءَ أَيضًا! أَلَم تَسمَعُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِذَا جَاءَ أَحَدُكُم إِلَىٰ الجُمُعَةِ فَليَعْتَسِل». لفظ (خ): رَجُلٌ.

٣٧٢ (٨٤٧) عَن عَائِشَةً عَنَى النَّاسُ يَنتَابُونَ الجُمُعَةَ مِن مَنَازِلِهِم مِن العَوَالِي، فَيَأْتُونَ فِي العَبَاءِ، وَيُصِيبُهُم الغُبَارُ، فَتَحْرُجُ مِنهُم اللَّيِحُ، فَأَتَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِنسَانٌ مِنهُم وَهُوَ عِندِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (لَو أَنَّكُم تَطَهَّرتُم لِيَومِكُم هَذَا». وفي روايةٍ: فَقِيلَ لهم: (لَو اغتَسَلتُم يومَ الحُمُعَةِ».

٣٧٣ - (٨٤٦) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﴿ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «غُسلُ يَومِ الجُمُعَةِ عَلَىٰ كُلِّ مُحتَلِمٍ، وَسِوَاكُ، وَيَمَسُّ مِن الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيهِ». وفي رواية: «وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحتَلِمٍ». وفي رواية (م): «وَلو مِن طِيبِ المرأة».

٣٧٤– (٨٤٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «حَقُّ للهِ عَلَىٰ كُلِّ مُسلِم أَن يَغتَسِلَ فِي كُلِّ سَبعَةِ أَيَّامٍ، يَغسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ».

٣٧٥- (٨٤٨) عَن طَاوُسٍ؛ عَنَ ابنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ ذَكَرَ قَولَ النَّبِيِّ عَيَّ فِي الغُسلِ يَومَ الجُمُعَةِ، قَالَ طَاوُسٌ: فَقُلتُ لابنِ عَبَّاسٍ: وَيَمَسُّ طِيبًا أَو دُهنًا إِن كَانَ عِندَ أَهلِهِ؟ قَالَ: لا أَعلَمُهُ.

## باب: فَضلُ التَّهجِيرِ يَومَ الجُمُعَةِ

٣٧٦ – (٨٥٠) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَهِيْ اللّهُ وَاللّهِ عَلَيْ قَالَ: «مَن الْعَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَن رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَن رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَن رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبَشًا أَقرَنَ، وَمَن رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَن رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَن رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَن رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإَمَامُ حَضَرَت المَلائِكَةُ يَسَتَمِعُونَ الذِّكرَ». وفي روايةٍ: «إِذَا كَانَ يَومُ الجُمُعَةِ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ بَابٍ مِن أَبوابِ المسجِدِ مَلَائكَةُ يَكتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، فَإذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَووا أَبوابِ المسجِدِ مَلَائكَةٌ يَكتُبُونَ الذَّكرَ، وَمَثَلُ المُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهدِي الشَّحُعُونَ الذِّي يُهدِي البَّذَنَةَ . . . . ».

### باب: فِي اتَّخَاذِ المِنبَرِ

٣٧٧ - (٥٤٤) عَن أَبِي حَازِم؛ أَنَّ نَفَرًا جَاؤُوا إِلَىٰ سَهلِ بنِ سَعدٍ قَد تَمَارُوا فِي المِنبَرِ؛ مِن أَيِّ عُودٍ هُوَ؟ فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَعرِفُ مِن أَيِّ عُودٍ هُوَ؟ وَمَن عَمِلَهُ؟ وَرَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَوَّلَ يَومٍ جَلَسَ عَلَيهِ، قَالَ: فَقُلتُ لَهُ: هُوَ؟ وَمَن عَمِلَهُ؟ وَرَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَوَّلَ يَومٍ جَلَسَ عَلَيهِ، قَالَ: فَقُلتُ لَهُ:

يَا أَبَا عَبَّاسٍ؛ فَحَدِّثنَا. قَالَ: أَرسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَىٰ امرَأَةٍ -قَالَ أَبُو حَازِمٍ: إِنَّهُ لَيُسَمِّهَا يَومَئِذٍ-: «انظُرِي غُلامَكِ النَّجَّارَ يَعمَل لِي أَعوَادًا أُكلِّمُ النَّاسَ عَلَيهَا». (فَعَمِلَ هَذِهِ الثَّلاثَ دَرَجَاتٍ)، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَوُضِعَت هَذَا المَوضِعَ، فَهِي مِن طَرفَاءِ الغَابَةِ، وَلَقَد رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَامَ عَلَيهِ هَذَا المَوضِعَ، فَهِي مِن طَرفَاءِ الغَابَةِ، وَلَقَد رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَامَ عَلَيهِ فَكَبَّرَ، وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، وَهُو عَلَىٰ المِنبَرِ، ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ القَهقَرَىٰ حَتَىٰ سَجَدَ فِي أَصلِ المِنبَرِ، ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ القَهقَرَىٰ حَتَىٰ النَّاسِ فِي أَصلِ المِنبَرِ، ثُمَّ عَادَ حَتَّىٰ فَرَغَ مِن آخِرِ صَلاتِهِ، ثُمَّ أَقبَلَ عَلَىٰ النَّاسِ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنِّي صَنَعتُ هَذَا لِتَأْتَمُوا بِي، وَلِتَعَلَّمُوا صَلاتِي».

#### باب: وَقتُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ

٣٧٨ (٨٥٩) عَن سَهلِ بنِ سعدٍ رَهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَلا نَتَغَدَّىٰ إِلا بَعَدَ الجُمُعَةِ. وفي روايةٍ زَانَ في عَهدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ.

٣٧٩- (٨٦٠) عَن سَلَمَةَ بِنِ الأَكْوَعِ اللهِ عَالَ: كُنَّا نُصَلِّيهِ مَعَ رَوايةٍ رَوايةٍ الجُمُعَةَ، فَنَرجِعُ وَمَا نَجِدُ لِلجِيطَانِ فَيئًا نَستَظِلُّ بِهِ. وفي روايةٍ (م): كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا زَالَت الشَّمسُ، ثُمَّ نَرجِعُ نَتَتَبَّعُ الفَيءَ. رَوَىٰ (خ) نَحوَهَا عَن أَنَسِ وَ اللهِ عَلَيْهِ.

### باب: مَا يَقُولُ فِي الخُطبَةِ

٣٨٠- (٨٧١) عَن يَعلَىٰ بِنِ أُمَيَّةَ ﴿ اللَّهِ النَّبِيَّ ﷺ وَالنَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَىٰ المِنبَرِ: ﴿ وَنَادَوْا يَكَالِكُ ﴾ [الزخرف: ٧٧].

## باب: فِي الجَلسَةِ بَينَ الخُطبَتَينِ فِي الجُمُعَةِ

٣٨١- (٨٦١) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخطُبُ يَومَ الجُمُعَةِ قَائِمًا، ثُمَّ يَجلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ، قَالَ: كَمَا يَفعَلُونَ اليَومَ. وَرَوَىٰ (م) عَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَت لِلنَّبِيِّ ﷺ خُطبَتَانِ يَجلِسُ بَينَهُمَا يَقرأُ القرآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ.

## باب: إِذَا دَخَلَ وَالْإِمَامُ يَخطُبُ يَومَ الجُمُعَةِ صَلَّىٰ رَكَعَتَينِ

٣٨٢ - (٥٧٥) عَن جَابِرِ بَنِ عَبدِ اللهِ ﴿ قَالَ: بَينَا النَّبِيُّ عَلَيْ يَكُطُبُ يَخُطُبُ يَخُطُبُ يَخُطُبُ يَومَ الجُمُعَةِ إِذ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ : «أَصَلَّيتَ يَا فُلانُ؟» قَالَ: لا. قَالَ: «رَكعَتينِ وَتَجَوَّز فِيهِمَا».

## باب: فِي وُجُوبِ الإِنصَاتِ لِلخُطبَةِ وَفَضلِهِ

٣٨٣- (٨٥١) عَن أبي هُرَيرةَ رَهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِذَا قُلتَ لِصَاحِبِكَ أَنصِت يَومَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخطُبُ فَقَد لَغَوتَ».

٣٨٤ (م) (٨٥٧) عَن (أَبِي هُرَيرَة) رَهِهُ؛ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَن اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الجُمُعَة، فَصَلَّىٰ مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنصَتَ حَتَّىٰ يَفرُغُ مِن خُطبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الجُمُعَةِ الأُخرَىٰ (وَفَضلُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ)». ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الجُمُعَةِ الأُخرَىٰ (وَفَضلُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ)». رَجَلٌ يَومَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا استَطَاعَ مِن الطُّهرِ، وَيدَّهِنُ مِن دُهنِهِ، وَيدَّهِنُ مِن دُهنِهِ، أَو يَمَسُّ مِن طِيبِ بَيتِهِ، ثُمَّ يَحْرُجُ فَلا يُفَرِّقُ بَينَ اثنينِ، ثُم يُصَلِّي مَا كُتِب لَهُ، ثُمَّ يَنصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإَمَامُ إِلا غُفِرَ لَهُ ما بَينَهُ وَبَينَ الجُمُعَةِ الأُحْرَىٰ».

٣٨٥- (٨٦٣) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﴿ النَّبِيَ ﷺ (كَانَ يَخطُبُ قَائِمًا) يَومَ الجُمُعَةِ، فَجَاءَت عِيرٌ مِن الشَّامِ فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيهَا، حَتَّىٰ لَم يَبقَ إِلاَ اثنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَأُنزِلَت هَذِهِ الآيَةُ الَّتِي فِي الجُمُعَةِ: ﴿ وَإِذَا رَأُوا بَحِكَرَةً أَوْ لَمُوا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَايِماً ﴾ [الجمعة: ١١].





# باب: تَركُ الأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي العِيدَينِ

٣٨٦- (٨٨٦) عَن ابنِ عَبَّاسٍ وجَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ الأَنصَارِيِّ ﷺ قَالًا: لَم يَكُن يُؤَذَّنُ يَومَ الفِطرِ وَلا يَومَ الأَضحَىٰ.

#### باب: صَلَاةُ العِيدَينِ قَبلَ الخُطبَةِ

٣٨٧– (٨٨٨) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّهَا ۚ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يُصَلُّونَ العِيدَينِ قَبلَ الخُطبَةِ.

٣٨٨ - (٨٨٩) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ وَهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَهَّ كَانَ يَحْرُجُ يَومَ الأَضحَىٰ وَيَومَ الفِطرِ فَيَبدَأُ بِالصَّلاةِ، فَإِذَا صَلَّىٰ صَلاتَهُ وَسَلَّمَ قَامَ فَأَقَبَلَ عَلَىٰ النَّاسِ، وَهُم جُلُوسٌ فِي مُصَلَّاهُم، فَإِن كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعثٍ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ، أَو كَانَت لَهُ حَاجَةٌ بِغَيرِ ذَلكَ أَمَرَهُم بِهَا، (وَكَانَ يَقُولُ: "تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا، وَكَانَ مَروَانُ بنُ الحَكمِ، فَخَرَجتُ مُخَاصِرًا مَروَانَ حَتَّىٰ أَتَينَا كَذَلكَ حَتَّىٰ كَانَ مَروَانُ بنُ الحَكمِ، فَخَرَجتُ مُخَاصِرًا مَروَانَ حَتَّىٰ أَتَينَا المُصَلَّىٰ، فَإِذَا كَثِيرُ بنُ الصَّلَتِ قَد بَنَىٰ مِنبَرًا مِن طِينٍ وَلَبِنِ، فَإِذَا مَروَانُ بُكَىٰ المُصَلَّىٰ، فَإِذَا كَثِيرُ بنُ الصَّلَتِ قَد بَنِىٰ مِنبَرًا مِن طِينٍ وَلَبِنِ، فَإِذَا مَروَانُ يُنَازِعُنِي يَدَهُ كَأَنَّهُ يَجُرُّنِي نَحوَ المِنبَرِ، وَأَنَا أَجُرُّهُ نَحوَ الصَّلاةِ، فَلَمَّ رَأَيتُ ذَلكَ اللهَ عَدِر مِنَا أَعلَمُ وَلَهُ لَا يَكُونُوا يَعِلِهُ وَنُ لَكَ مَا تَعلَمُ . فَلَتُ الْخَلَى النَّاسَ لَم يَكُونُوا يَجلِسُونَ لَنَا بَعدَ الصَّلَاةِ، فَلَلُ الصَّلَاةِ، فَللَ الصَّلاةِ وَبَا الصَّلاةِ الصَّلاةِ وَالَا الصَّلاةِ مَرَادٍ، ثُمَّ الْخَلَمُ، (ثَلاثَ مِرَادٍ، ثُمَّ الصَرَفَ). لفظ (خ): فقال: إِنَّ النَّاسَ لَم يَكُونُوا يَجلِسُونَ لَنَا بَعدَ الصَّلَاةِ، فَبَلَ الصَّلَاةِ.

٣٨٩ - (٨٨٤) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: شَهِدتُ صَلاةَ الفِطرِ مَعَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكرٍ وَعُمَرَ وَعُثمَانَ، فَكُلُّهُم يُصَلِّيهَا قَبلَ الخُطبَةِ ثُمَّ يَخطُبُ، قَالَ: فَنَزَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقبَلَ قَالَ: فَنَزَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقبَلَ

يَشُقُّهُم حَتَّىٰ جَاءَ النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلالٌ، فَقَالَ: ﴿ يَثَأَيُّا النَّيِّ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَثُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكِنَ بِاللهِ شَيْئًا ﴾ [الممتحنة: ١٢]. فَتَلا هَذِهِ الآيةَ حَتَّىٰ فَرَغَ مِنهَا، ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ مِنهَا: ﴿ أَنتُنَّ عَلَىٰ ذَلكَ؟ ﴾ فَقَالَت امرَأَةٌ وَاحِدَةٌ لَم يُجِبهُ غَيرُهَا مِنهُنَّ: نَعَم؛ يَا نَبِيَّ اللهِ. لا يُدرَىٰ (حِينَوْدٍ) مَن هِيَ؟ قَالَ: ﴿ فَتَصَدَّقَنَ ﴾ . فَبَسَطَ بِلالٌ ثَوبَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَلُمَّ فِدًىٰ لَكُنَّ أَبِي وَأُمِّي. فَجَعَلَن يُلقِينَ الفَتَخَ وَالخَوَاتِمَ فِي ثُوبِ بِلالٍ. لفظ (خ): حسنٌ.

٣٩٠ (٨٨٥) عَن جَابِرِ بِنِ عَبِدِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: إِنَّ النَّبِي عَلَىٰ قَامَ يَومَ الفِطرِ فَصَلَّىٰ فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبِلَ الخُطبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللهِ عَلَىٰ يَدِ بِلالٍ، وَبِلالٌ نَبِيُّ اللهِ عَلَىٰ يَدِ بِلالٍ، وَبِلالٌ نَبِيُّ اللهِ عَلَىٰ يَدِ بِلالٍ، وَبِلالٌ نَبِي اللهِ عَلَىٰ يَدِ بِلالٍ، وَبِلالٌ بَاسِطٌ ثَوبَهُ يُلقِينَ النِّسَاءُ صَدَقَةً. قُلتُ لِعَطَاءٍ: زَكَاةً يَومِ الفِطرِ؟ قَالَ: لا، وَلَكِن صَدَقَةً يَتَصَدَّقَنَ بِهَا حِينَئِذٍ، تُلقِي المَرأَةُ فَتَخَهَا وَيُلقِينَ وَيُلقِينَ. قُلتُ لِعَطَاءٍ: أَحَقًا عَلَىٰ الإَمَامِ الآنَ أَن يَأْتِيَ النِّسَاءَ حِينَ يَفرُغُ فَيُذَكِّرَهُنَّ؟ قَالَ: إِي لِعَطَاءٍ: أَحَقًا عَلَىٰ الإَمَامِ الآنَ أَن يَأْتِيَ النِّسَاءَ حِينَ يَفرُغُ فَيُذَكِّرَهُنَّ؟ قَالَ: إِي لِعَطَاءٍ: أَحَقًا عَلَىٰ الإَمَامِ الآنَ أَن يَأْتِيَ النِّسَاءَ حِينَ يَفرُغُ فَيُذَكِّرَهُنَّ؟ قَالَ: إِي لَعَطَاءٍ: أَحَقًا عَلَىٰ الإَمَامِ الآنَ أَن يَأْتِيَ النِّسَاءَ حِينَ يَفرُغُ فَيُذَكِّرَهُنَّ؟ قَالَ: إِي لَعَمرِي، إِنَّ ذَلكَ لَحَقٌ عَلَيهِم، وَمَا لَهُم لا يَفْعَلُونَ ذَلكَ؟ وفي روايةٍ (م): فَأَمرَ بِتَقْوَىٰ اللهِ، وَحَثَّ عَلَىٰ طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ، وَذَكَّرَهُم، ثُمَّ مَضَىٰ حَتَىٰ أَتَىٰ النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَىٰ حَتَىٰ أَتَىٰ النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُمْ.

#### باب: فِي خُرُوج النِّساءِ إلى العِيدَينِ

٣٩١ - (٨٩٠) عَن أُمِّ عَطِيَّةً ﴿ قَالَت: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَن نُخرِجَهُنَّ فِي الفِطرِ وَالأَضحَىٰ؛ العَوَاتِقَ وَالحُيَّضَ وَذَوَاتِ الخُدُورِ، فَأَمَّا الحُيَّضُ فَيَعتَزِلنَ الصَّلاةَ وَيَشهَدنَ الخَيرَ وَدَعوَةَ المُسلِمِينَ. قُلتُ: الحُيَّضُ فَيَعتَزِلنَ الصَّلاةَ وَيَشهَدنَ الخَيرَ وَدَعوةَ المُسلِمِينَ. قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِحدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جِلبَابٌ؟ قَالَ: «لِتُلبِسهَا أُختُهَا مِن جِلبَابِهَا». وفي روايةٍ: فيكنَّ خَلفَ النَّاس يُكبِّرنَ مَعَ النَّاسِ . . زاد (خ): بِتَكبِيرِهِم، وَيُدعُونَ بِدُعَائِهِم، يَرجُون بَركةَ ذَلكَ اليَوم وطُهرَتَه.

#### باب: مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهِوِ فِي العِيدِ

٣٩٢ - (٨٩٢) عَن عَائِشَةَ عَلَىٰ قَالَت: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ وَعِندِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثٍ، فَاضطَجَعَ عَلَىٰ الفِرَاشِ، وَحَوَّلَ وَجَهَهُ، فَدَخَلَ

أَبُو بَكرٍ فَانتَهَرَنِي وَقَالَ: مِزمَارُ الشَّيطَانِ عِندَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ؟ فَأَقبَلَ عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «دَعهُمَا». فَلَمَّا غَفَلَ غَمَرْتُهُمَا فَخَرَجَتَا، وَكَانَ يَومَ عِيدٍ يَلعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ، وَإِمَّا قَالَ: «تَسْتَهِينَ تَنظُرِينَ؟» فَقُلتُ: نَعَم. فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَىٰ خَدِّه، وَهُو يَقُولُ: «تَسْتَهِينَ تَنظُرِينَ؟» فَقُلتُ: نَعَم. فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَىٰ خَدِّه، وَهُو يَقُولُ: «دُونَكُم يَا بَنِي أَرفِدَة». حَتَّىٰ إِذَا مَلِلتُ قَالَ: «حَسبُكِ». قُلتُ: نَعَم. قَالَ: «فَاذَهَبِي». وفي روايةٍ: فِي أَيامِ مِنىٰ، تُغَنِّيَانِ وَتَضرِبَانِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَلَا بَحُرِهِ وَي روايةٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «يَا أَبَا بَكٍ وَ إِنَّ لِكُلِ مُسَجِّى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُ إِنَّ لِكُلِ وَلَيْ لِكُلِ وَمَعَلَى اللهِ عَلَيْ : «يَا أَبَا بَكٍ وَ إِنَّ لِكُلِ وَمَعَلَا ، وَهَذَا عِيدُنا».

٣٩٣ - (٨٩٣) عَن أَبِي هُرَيرَةَ هَ قَالَ: بَينَمَا الحَبَشَةُ يَلعَبُونَ عِندَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ بِحِرَابِهِم، إِذ دَخَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ فَأَهوَىٰ إِلَىٰ الحَصبَاءِ يَحصِبُهُم بِهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «دَعهُم يَا عُمَرُ».

#### 金金金



#### باب: قَصرُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ وَمَتَىٰ يَقصُرُ؟

٣٩٤ - (٦٩٠) عَن أَنَسِ بن مالكٍ ﴿ اللهِ عَالَ: صَلَّيتُ مع رَسُولِ اللهِ ﷺ الظُّهرَ بِالمَدِينَةِ أَربَعًا، وَصَلَّيتُ معه العَصرَ بِذِي الحُليفَةِ رَكعَتَينِ.

٣٩٥ – (٦٩٣) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: خَرَجِنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: خَرَجِنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِن المَدِينَةِ إِلَىٰ مَكَّةَ، فَصَلَّىٰ رَكعَتينِ رَكعَتينِ حَتَّىٰ رَجَعَ. قُلتُ: كَم أَقَامَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: عَشرًا.

#### باب: قَصرُ الصّلاةِ بِمِنّىٰ

٣٩٦ (٦٩٥) عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ يَزِيدَ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا عُثمَانُ بِمِنَىٰ أَربَعَ رَكَعَاتٍ، فَقِيلَ ذَلكَ لِعَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ، فَاستَرجَعَ ثُمَّ قَالَ: صَلَّيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِنَىٰ رَكعَتَينِ، وَصَلَّيتُ مَعَ أَبِي بَكرٍ الصِّدِّيقِ بِمِنَىٰ رَكعَتَينِ، وَصَلَّيتُ مَعَ أَبِي بَكرٍ الصِّدِّيقِ بِمِنَىٰ رَكعَتَينِ، وَصَلَّيتُ مَعَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ بِمِنَىٰ رَكعَتَينِ، فَلَيتَ حَظِّي مِن أَربَعِ رَكعَاتٍ رَكعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ.

٣٩٧- (٦٩٤) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: صَلَّىٰ النَّبِيُ ﷺ بِمِنَىٰ صَلَاةً المُسَافِرِ، وَأَبُو بَكرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثمَانُ ثَمَانِيَ سِنِينَ، أَو قَالَ: سِتَّ سِنِينَ. (قَالَ حَفَثُ: وَكَانَ ابنُ عُمَرَ يُصَلِّي بِمِنَىٰ رَكَعَتَينِ، ثُمَّ يَأْتِي فِرَاشَهُ، فَقُلتُ: أَي حَفَضٌ: وَكَانَ ابنُ عُمَرَ يُصَلِّي بِمِنَىٰ رَكَعَتَينِ، ثُمَّ يَأْتِي فِرَاشَهُ، فَقُلتُ: أَي عَمِّ؛ لَو صَلَّيتَ بَعَدَهَا رَكَعَتَينِ؟ قَالَ: لَو فَعَلتُ الْأَتَمَمتُ الصَّلاةَ).

#### باب: الجَمعُ بَينَ الصَّلَاتَينِ فِي السَّفَرِ

٣٩٨ – (٧٠٤) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكِ رَهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا التَّحَلَ قَبِلَ أَن تَزِيغَ الشَّمسُ أَخَّرَ الظُّهرَ إِلَىٰ وَقتِ العَصرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَينَهُمَا، فَإِن زَاغَت الشَّمسُ قَبلَ أَن يَرتَحِلَ صَلَّىٰ الظُّهرَ ثُمَّ رَكِبَ.

٣٩٩- (٧٠٣) عَن نَافِع؛ أَنَّ ابنَ عُمَرَ ﴿ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيرُ جَمَعَ بَينَ المَغرِبِ وَالعِشَاءِ بَعدَ أَنَّ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَيَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيرُ جَمَعَ بَينَ المَغرِبِ وَالعِشَاءِ.

# باب: الجَمعُ بَينَ الصَّلَاتَينِ فِي الحَضَرِ لِخُوفٍ وَنَحوِهِ

٠٠٠- (٧٠٥) عَن عَمرٍو؛ عَن جَابِرِ بِنِ زَيدٍ؛ عَن ابِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّيتُ مَعَ النَّبِيِّ عَنَ خَمْنِعًا وَسَبِعًا جَمِيعًا. (قُلتُ: يَا أَبَا الشَّعثَاءِ؛ أَظُنَّهُ أَخَرَ الظَّهرَ وَعَجَّلَ العِشَاءَ. قَالَ: وَأَنَا أَظُنُّ وَعَجَّلَ الغِشَاءَ. قَالَ: وَأَنَا أَظُنُّ ذَاكَ). وفي روايةٍ (م): خَميعًا فِي غَيرِ خَوفٍ ولا سَفَرٍ. وفي روايةٍ (م): بِالمدينةِ، فِي غَيرِ خَوفٍ وَلا سَعيدُ بِن جُبيرٍ-: قُلتُ لابنِ عَباسٍ: لِمَ فَعَلَ ذَلكَ؟ قَالَ: كَي لَا يُحرِجَ أُمَّتَهُ.

# باب: الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ فِي المَطَر

١٠١- (٦٩٩) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ عَيَّهَا؛ أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَومٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلتَ: أَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَلا تَقُل: حَيَّ عَلَىٰ الصَّلاةِ، قُل: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُم. قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ استَنكَرُوا ذَاكَ، فَقَالَ: أَتَعجَبُونَ مِن ذَا؟ قَد فَعَلَ ذَا مَن هُوَ خَيرٌ مِنِّي، إِنَّ الجُمُعَة عَزِمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهتُ أَن أُحرِجَكُم فَتَمشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحضِ.

٢٠٢- (٦٩٧) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى بِالصَّلاَةِ فِي لَيلَةٍ ذَاتِ بَردٍ وَرِيحٍ (وَمَطَرٍ)، فَقَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ: أَلا صَلُّوا فِي رِحَالِكُم، أَلا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ المُؤَذِّنَ إِذَا كَانَت لَيلَةٌ بَارِدَةٌ أَو ذَاتُ مَطَرٍ فِي السَّفَرِ أَن يَقُولَ: «أَلا صَلُّوا فِي رِحَالِكُم».

# باب: تَرِكُ التَّنَفُّلِ قَبِلَ الصَّلاةِ وَبَعِدَهَا فِي السَّفَرِ

٢٠٣ - (٦٨٩) عَن حَفْصِ بِنِ عَاصِم قَالَ: صَحِبتُ ابنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، قَالَ: (فَصَلَّىٰ لَنَا الظُّهرَ رَكَعَتَينِ، ثُمَّ أَقبَلَ وَأَقبَلْنَا مَعَهُ، حَتَّىٰ جَاءَ رَحلَهُ، وَجَلَسَ وَجَلَسنَا مَعَهُ، فَحَانَت مِنهُ التِفَاتَةُ نَحوَ حَيثُ صَلَّىٰ فَرَأَىٰ نَاسًا قِيَامًا، فَقَالَ: مَا يَصنَعُ هَؤُلاءِ؟ قُلتُ: يُسَبِّحُونَ. قَالَ: لَو كُنتُ مُسَبِّحًا لأَتمَمتُ فَقَالَ: مَا يَصنَعُ هَؤُلاءِ؟ قُلتُ: يُسَبِّحُونَ. قَالَ: لَو كُنتُ مُسَبِّحًا لأَتمَمتُ صَلاتِي)، يَا ابنَ أَخِي؛ إِنِّي صَحِبتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي السَّفَرِ فَلَم يَزِد عَلَىٰ رَكَعَتَينِ حَتَّىٰ قَبَضَهُ رَكَعَتَينِ حَتَّىٰ قَبَضَهُ اللهُ، وَصَحِبتُ عُثمَانَ اللهُ وَسَولِ اللهُ وَسَلِي اللهُ وَسَلِي وَسُولِ اللهُ وَسَلِي وَسُولِ اللهُ وَسَولِ اللهُ وَصَحِبتُ عُثمَانَ اللهُ وَصَحِبتُ عُثمَانَ اللهُ وَسَولِ اللهُ وَصَحِبتُ عُثمَانَ اللهُ وَصَحِبتُ عُمَرَ فَلَم يَزِد عَلَىٰ رَكَعَتَينِ حَتَّىٰ قَبَضَهُ اللهُ وَقَد قَالَ اللهُ : ﴿لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَسَولِ اللهُ وَلَا اللهُ وَسَولَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَسَولِ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

# باب: التَّنَفُّلُ بِالصَّلَاةِ عَلَىٰ الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ

٤٠٤- (٧٠٠) عَن عَبدِ اللهِ بن عمر ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا مُعَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيهَا، غَيرَ أَنَّهُ لا يُصَلِّي عَلَيهَا المَّكتُوبَةَ. وفي رواية (م): وفيه نَزَلَت: ﴿ وَفِي رواية (م): وفيه نَزَلَت: ﴿ وَفَي رُواية (م): وفيه نَزَلَت: ﴿ وَفَي رُواية (مَ): وفيه نَزَلَت: ﴿ وَفَي رُواية (مَ): وفيه نَزَلَت:

٥٠٥- (٧٠٢) عَن أَنَسِ بِنِ سِيرِينَ قَالَ: تَلَقَّينَا أَنَسَ بِنَ مَالِكٍ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ، فَتَلَقَّينَاهُ بِعَينِ التَّمرِ، فَرَأَيتُهُ يُصَلِّي عَلَىٰ حِمَارٍ وَوَجههُ ذَلكَ الجَانِبَ -وَأُومَا الشَّامَ، فَتَلَقَّينَاهُ بِعَينِ التَّمرِ، فَرَأَيتُهُ يُصَلِّي عَلَىٰ حِمَارٍ وَوَجههُ ذَلكَ الجَانِبَ -وَأُومَا هَمَّامٌ عَن يَسَارِ القِبلَةِ. قَالَ: لَولا أَنِّي هَمَّامٌ عَن يَسَارِ القِبلَةِ. قَالَ: لَولا أَنِّي رَأَيتُكُ تُصَلِّي لِغَيرِ القِبلَةِ. قَالَ: لَولا أَنِّي رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ لَم أَفْعَلهُ. لَه ظُ (خ): حينَ قَدِمَ مِن الشَّأْمِ. [وهي أصحُ]

# باب: إِذَا قَدِمَ مِن سَفَرٍ صَلَّىٰ فِي المَسجِدِ رَكَعَتَينِ

٢٠٥ - (٧١٥) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: خَرَجتُ مَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ قَبلِي، رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَرَاةٍ فَأَبطاً بِي جَمَلِي وَأَعيا، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ قَبلِي، وَقَدِمتُ بِالغَدَاةِ، فَجِئتُ المَسجِدَ فَوَجَدتُهُ عَلَىٰ بَابِ المَسجِدِ، قَالَ: «الآنَ حِينَ قَدِمتَ؟» قُلتُ: نَعَم. قَالَ: «فَدَع جَمَلَكَ، وَادخُل فَصَلِّ رَكعتَينِ». قَالَ: فَدَخلتُ فَصَلِّ رَكعتَينِ». قَالَ: فَدَخلتُ فَصَلِّ رَكعتَينِ». قَالَ: فَدَخلتُ فَصَلَّ رَكعتَينِ».

٧١٦- (٧١٦) عَن كَعبِ بنِ مَالِكِ رَهِهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ لا يَقدَمُ مِن سَفَرٍ إِلا نَهَارًا فِي الضُّحَىٰ، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالمَسجِدِ فَصَلَّىٰ فِيهِ رَكَعَتَينِ، ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ.





# باب: صِفَةُ صَلَاةِ الخَوفِ

٨٠١ - (٨٣٩) عَن ابنِ عُمَرَ عَنَ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَنَهُ صَلاةً الخَوفِ بِإِحدَىٰ الطَّائِفَةُ الأُخرَىٰ مُوَاجِهَةُ العَدُوِّ، ثُمَّ انصَرَفُوا وَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصحَابِهِم مُقبِلِينَ عَلَىٰ العَدُوِّ، وَجَاءَ أُولَئِكَ ثُمَّ صَلَّىٰ بِهِم النَّبِيُّ عَلَىٰ العَدُوِّ، وَجَاءَ أُولَئِكَ ثُمَّ صَلَّىٰ بِهِم النَّبِيُ عَلَىٰ العَدُوّ ، وَكَعَةً وَهَوُلاءِ رَكَعَةً .

وَلهُما عَن ابنِ عُمرَ قَالَ: فَإِذَا كَانَ خَوفٌ أَكثرَ مِن ذَلكَ فَصَلِّ رَاكِبًا أَو قَائمًا، (تُومِئُ إِيمَاءً).

١٠٩ - (٨٤٢) عَن صَالِحِ بِنِ خَوَّاتٍ؛ عَمَّن صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْ يَومَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلاةَ الخَوفِ: أَنَّ طَائِفَةً صَفَّت مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ العَدُوِّ، فَصَلَّىٰ بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكَعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، وَأَتَمُّوا لأَنفُسِهِم، ثُمَّ انصَرَفُوا فَصَفُّوا فَصَفُّوا لَا نَفْسِهِم، ثُمَّ انصَرَفُوا فَصَفُّوا فِصَلَّىٰ بِهِم الرَّكَعَةَ الَّتِي بَقِيَت، ثُمَّ ثَبَتَ وَجَاءَت الطَّائِفَةُ الأُخرَىٰ فَصَلَّىٰ بِهِم الرَّكَعَةَ الَّتِي بَقِيَت، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَنَمُّوا لأَنفُسِهِم، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِم. ورَوَىٰ (خ) عَن صالح بن خوَّاتٍ؛ عَن سَهلِ بن أبي حَثْمَة نَحوهُ، ورَوَالا (م) عَن صَالح عَن سهلِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ صَلَّىٰ بِأَصِحَابِهِ فِي الخَوفِ، فَصَفَّهُم خَلفُهُ صَفَيْنِ، فَصَلَّىٰ بِهُم رَكَعَةً، ثُمَّ قَامَ، فَلَم يَزَل قَائمًا حَتَّىٰ صَلَّىٰ الَّذِينَ خَلفَهُم رَكَعَةً، ثُمَّ قَامَ، فَلَم يَزَل قَائمًا حَتَّىٰ صَلَّىٰ الَّذِينَ خَلفَهُم رَكَعَةً، ثُمَّ قَامَ، فَلَم يَزَل قَائمًا حَتَىٰ صَلَّىٰ الَّذِينَ خَلفَهُم رَكَعَةً، ثُمَّ قَامَ، فَلَم يَزَل قَائمًا حَتَّىٰ صَلَّىٰ بِهِم رَكَعَةً، ثُمَّ قَعَدَ رَكَعَةً، ثُمَّ مَقَدَّىٰ صَلَّىٰ الَّذِينَ تَخَلَّفُوا رَكَعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ.

#### باب: صَلَاةُ الخَوفِ بِذَاتِ الرِّقَاعِ

خَرُوةً قِبَلَ نَجِدٍ، فَأُدرَكَنَا رَسُولُ اللهِ فَي وَادٍ كَثِيرِ العِضَاهِ، فَنَرَلَ مَعْ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَادٍ كَثِيرِ العِضَاهِ، فَنَرَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ تَحتَ شَجَرَةٍ، فَعَلَّقَ سَيفَهُ بِغُصنٍ مِن أَغصَانِهَا، قَالَ: وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي اللهِ عَنْ تَحتَ شَجَرَةٍ، فَعَلَّقَ سَيفَهُ بِغُصنٍ مِن أَغصَانِهَا، قَالَ: وَتَعَرَّقَ النَّاسُ فِي الوَادِي يَستَظِلُونَ بِالشَّجَرِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : ﴿إِنَّ رَجُلًا النَّيفَ، فَاستيقَظتُ وَهُو قَائِمٌ عَلَىٰ رَأْسِي، فَلَم أَشعُر إلا وَالسَّيفُ صَلتًا فِي يَدِهِ، فَقَالَ لِي: مَن يَمنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ: قُلتُ: اللهُ، قَالَ: قُلتُ: اللهُ، ثَمَّ السَّيفَ، فَهَا لَا فِي يَدِهِ، فَقَالَ لِي: مَن يَمنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ: قُلتُ: اللهُ، قَالَ: قُلتُ: اللهُ، ثَمَّ السَّيفَ، فَهَا عَرِ اللهِ عَلَى النَّانِيَةِ: مَن يَمنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ: قُلتُ: اللهُ، قَالَ: فَشَامَ السَّيفَ، فَهَا عَبِر بنِ عَبِ اللهِ قَالَ: فَتَالَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ عَبِ اللهِ قَالَ: فَتَكَانَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ، قَالَ: مَن يَمنَعُكَ مِنْ المُشرِكِينَ وَسَيفُ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى فَالَ: فَتَعَلَى مَنْ المُشرِكِينَ وَسَيفُ رَسُولِ اللهِ عَلَى مُنَكَاقًا لِرَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَعْمَدَ السَّيفَ وَعَلَّقَهُ، قَالَ: فَنُودِيَ بِالصَّلاةِ، فَصَلَّىٰ بِطَائِفَةٍ الأُخرَىٰ رَكَعَتَينِ. قَالَ: فِطَائِفَةٍ الأُخرَىٰ رَكَعَتَينِ. قَالَ: فَكَانَت لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَربَعُ رَكَعَاتٍ، وَلِلقَومِ رَكَعَتَانِ. رَوَاهَا (خ) تَعليقًا بِنَحوِ هَذَا السِّيَاقِ، وَوَصَلَهَا مُختصَرةً عَن جابرٍ: أَنَّ النَّبيَ ﷺ صَلَّىٰ بِنَحوِ هَذَا الضِّيَاقِ، وَوَصَلَهَا مُختصَرةً عَن جابرٍ: أَنَّ النَّبيَ ﷺ صَلَّىٰ بِأَصحَابِهِ فِي الخَوفِ فِي غَزوَةِ السَّابِعةِ غَزوَةٍ ذَاتِ الرِّقَاعِ.





#### باب: صِفَةُ صَلَاةِ الكُسُوفِ

كَمَ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ ال

اللهُ عَنكُم»، وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «رَأَيتُ فِي مَقَامِي هَذَا كلَّ شيءٍ وُعِدتُم، حَتَىٰ لَقَد رأيتُنِي أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطفًا مِنَ الجنَّةِ حِينَ رَأَيتُمُونِي جَعَلتُ أَتَقَدَّمُ، وَلَقَد رَأَيتُ جَهَنَّمَ يَحطِمُ بَعضُها بَعضًا حِينَ رَأَيتُمُونِي تَأَخَّرتُ، وَرَأَيتُ فِيهَا ابنَ لُحَيِّ، وَهُوَ الَّذِي سيَّبَ السَّوَائبَ».

# باب: الأَمرُ بِذِكرِ اللهِ عِندَ الكُسُوفِ وَمَا رَآهُ النَّبِيُّ عَلَيْظٌ فِي صَلَاتِهِ

١٢ ٤ - (٩٠٧) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: انكَسَفَت الشَّمسُ عَلَىٰ عَهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَصَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا قَدرَ نَحوِ سُورَةِ البَقَرَةِ . . . [وفيه]: «. . . فَإِذَا رَأَيتُم ذَلكَ فَاذكُرُوا اللهَ» . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ رَأَينَاكَ تَنَاوَلتَ شَيئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا، ثُمَّ رَأَينَاكَ كَفَفت؟ فَقَالَ: «إِنِّي رَأَيتُ الجَنَّةَ، فَتَنَاوَلتُ مِنهَا عُنْقُودًا، وَلَو أَخَذتُهُ لأَكَلتُم مِنهُ مَا بَقِيَت الُدُّنيَا، وَرَأَيتُ النَّارَ، فَلَم أَرَ كَاليَومِ مَنظَرًا قَطُّ، وَرَأَيتُ أَكثَرَ أَهلِهَا النِّسَاءَ». قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «بِكُفَرِهِنَّ». قِيلَ: أَيَكفُرنَ بالله؟ قَالَ: «بِكُفرِ العَشِيرِ، ۚ وَبِكُفرِ الإحسَانِ، لَو أَحسَنتَ إِلَىٰ إِحدَاهُنَّ الدَّهرَ ثُمَّ رَأَت مِنكَ شَيئًا قَالَتَ: مَا رَأَيتُ مِنكَ خَيرًا قَطُّ». وَرَوَىٰ (م) عَن جَابِرٍ قَالَ: انكَسَفَت الشَّمسُ فِي عَهدِ رَسولِ اللهِ عَيْكِ يَومَ مَاتَ إبراهيمُ ابنُ رسُول الله عَيِّكِ فَقَالَ النَّاسُ: إنَّمَا انكَسَفَت لِموتِ إبرَاهِيمَ. رواه (خ) من حَدِيثِ المغيرَةِ بنِ شُعبَةَ وروىٰ(م) عن جابر قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمسُ عَلَىٰ عَهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ في يَوم شَدِيدِ الحَرِّ، فَصَّلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَصحَابِهِ فَأَطَالَ القِيَامَ حَتَّىٰ جَعَلُوا أَيخِرُّونَ، وفيها: فَكَانَت أَربَعَ رَكَعاتٍ وَأَربَعَ سَجَدَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّه عُرِضَ عَلَيَّ كُلُّ شَيءٍ تُولَجُونَهُ، فَعُرِضَت عَلَيَّ الْجَنةُ حَتَّىٰ لَو تَناوَلتُ مِنهَا قِطفًا أَخَذتُهُ، أو قَالَ: تَناوَلتُ مِنهَا قِطفًا فَقَصُرَت يَدِي عَنهُ، وَعُرِضَت عَلَيَّ النارُ، فَرَأيتُ فِيهَا امرَأَةً مِن بَنِي إِسرَائِيلَ تُعذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا ، رَبَطَتهَا فَلَم تُطعِمهَا وَلَم تَدَعهَا تَأْكُلُ مِن خَشَاشِ الأَرضِ ..». وفي روايةٍ: قَالَ: «لَقَٰد جِيءَ بِالنَّاٰرِ، وَذَلكُم حِينَ رَأيتُمُونِي تَأخَّرَتُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِي مِن لَفحِهَا، وَحَتَّىٰ رَأَيتُ فِيهَا صَاحِبَ المِحجَنِ، يَجُرُّ قُصبَهُ فِي النَّارِ، كَانَ يَسرِقُ الحَاجَّ بِمِحجَنِهِ، فَإِن فُطِنَ لَهُ قَالَ: إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحجَنِي، وَإِن غُفِلَ عَنهُ ذَهَبَ بِهِ».

وَلَهُما عَن أَبِي مُوسَىٰ رَبِي عَالَ: خَسَفَت الشَّمسُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ فَزِعًا يَخشَىٰ أَن تَكُونَ السَّاعَةُ، وفيها: «فَإِذَا رَأَيتُم مِنهَا شَيئًا فَافزَعُوا إِلَىٰ ذِكرِهِ، وَدُعَائِهِ، وَاستِغفَارِهِ».

كَانُ وَاللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَىٰ عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلّي ، فَقُلتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ يُصَلّي ، فَقُلتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ يُصَلّي اللهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي الْقَلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ يُصَلّونَ؟ فَأَطَالَ اللهِ عَلَىٰ القِيَامَ جِدًّا حَتَّىٰ تَجَلَّانِي الغَشيُ ، فَأَخَذتُ قِربَةً مِن مَاءٍ إِلَىٰ جَنبِي فَجَعَلتُ أَصُبُ عَلَىٰ رَأْسِي أَو عَلَىٰ وَجهِي مِن المَاءِ ، قَالَت: فَانصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَقَد تَجَلَّت الشَّمسُ ، فَخَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ النَّاسَ ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَننَىٰ عَلَيهِ ، ثُمَّ قَالَ: ﴿أَمَّا بَعدُ ؛ مَا مِن شَيءٍ لَم أَكُن رَأَيتُهُ إِلا قَد رَأَيتُهُ إِلا قَد رَأَيتُهُ وَي مَقَامِي هَذَا ، حَتَّىٰ الجَنَّة وَالنَّارَ ، وَإِنَّهُ قَد أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْكُم تُعْتَلُونَ فِي القُبُورِ فِي مَقَامِي هَذَا ، حَتَّىٰ الجَنَّة وَالنَّارَ ، وَإِنَّهُ قَد أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُم تُعْتَلُونَ فِي القُبُورِ فِي مَقَامِي هَذَا ، حَتَّىٰ الجَنَّة وَالنَّارَ ، وَإِنَّهُ قَد أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْكُم تُعْتَلُونَ فِي القُبُورِ فَي مَقَامِي هَذَا ، حَتَّىٰ الجَنَّة وَالنَّارَ ، وَإِنَّهُ قَد أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْكُم تُعْتَلُونَ فِي القَبُورِ فَي مَقَامِي هَذَا ، مَتَىٰ الجَنَّةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ - لا أُدرِي أَيَّ ذَلكَ قَالَت أَسمَاءُ - فَيُوتَىٰ وَلَا المُرْتَابُ - لا أُدرِي أَيَّ ذَلكَ قَالَت أَسمَاءُ - فَيُوتَىٰ إِللّانَ مِرَارٍ ، فَيُقَالُ لَهُ: نَم ، قَد كُنَّا نَعلَمُ إِنَّكَ لَتُومِنُ وَلهُ المُرتَابُ - لا أَدرِي أَيَّ ذَلكَ قَالَت أَسمَاءُ المَّاعِلَ المَدي عَلَى المُعَلَقِقُ فِي كُسُوفِ الشَّمسِ . وَرَوَىٰ (خ) عَنها: لَقَد أَمَرَ النِّي عَيْ عَلَى المَّا المُعَلَقَة فِي كُسُوفِ الشَّمسِ .

# باب: النِّدَاءُ لَهَا دِ: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ

١٤٤ - (٩١٠) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: لَمَّا انكَسَفَت الشَّمسُ عَلَىٰ عَهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نُودِيَ بِد: الصَّلاة جَامِعة، فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكعَتَينِ فِي سَجدَةٍ، ثُمَّ جُلِّيَ وَسُولُ اللهِ ﷺ رَكعَتَينِ فِي سَجدَةٍ، ثُمَّ جُلِّي عَن الشَّمسِ، فَقَالَت عَائِشَةُ: (مَا رَكعتُ رُكُوعًا قَطُّ) وَلا سَجَدتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطوَلَ مِنهُ.



# باب: الخُرُوجُ إِلَىٰ المُصَلَّىٰ فِي الاستِسقَاءِ

٥١٥- (٨٩٤) عَن عَبدِ اللهِ بنِ زَيدِ الأَنصَارِيِّ هَاكَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَومًا يَستَسقِي، فَجَعَلَ إِلَىٰ النَّاسِ ظَهرَهُ يَدعُو اللهَ، وَاستَقبَلَ القِبلَة، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكعَتينِ. وفي رواية: إلىٰ المُصَلَّىٰ فَاستَسقَىٰ . . وفي رواية: إلىٰ المُصَلَّىٰ فَاستَسقَىٰ . . وزاد (خ): جَهَرَ فِيهِمَا بِالقِرَاءة.

١٦٥٤ - (١٢٥٤) عَن أَبِي إِسحَاقَ؛ أَنَّ عَبدَ اللهِ بنَ يَزِيدَ وَ اللهِ خَرَجَ يَستَسقِي بِالنَّاسِ، فَصَلَّىٰ رَكعَتينِ، ثُمَّ استَسقَىٰ. لفظ (خ): فَاستَسقَىٰ، فَقَامَ بِهِم عَلَىٰ رِجلَيهِ عَلَىٰ غَيرِ مِنبَرٍ، فَاستَغفَرَ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكعَتَينِ يَجهَرُ بِالقِرَاءَةِ، وَلَم يُؤِم.

#### باب: رَفعُ اليَدَينِ فِي الاستِسقَاءِ

٧١٧- (٨٩٥) عَن أَنَسِ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ لا يَرفَعُ يَدَيهِ فِي شَيءٍ مِن دُعَائِهِ إِلا فِي الاستِسقَاءِ، حَتَّىٰ يُرَىٰ بَيَاضُ إِبطَيهِ. وفي رواية (م): استَسقَىٰ فَأشَارَ بِظَهرِ كَفَّيهِ إلىٰ السَّمَاءِ.

#### باب: الاستِسقاءِ فِي خُطبَةِ الجُمُعَةِ

١٨٥- (٨٩٧) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ المَسجِدَ يَومَ جُمُعَةٍ مِن بَابٍ كَانَ نَحوَ دَارِ القَضَاءِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَائِمٌ يَخطُبُ، فَاستَقبَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَائِمٌ يَخطُبُ، فَاستَقبَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَائِمٌ يَخطُبُ، وَانقَطَعَت اللهِ عَلَيْ قَائِمٌ اللهِ عَلَيْ قَائِمًا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَدَيهِ ثُمَّ قَالَ: «اللّهُمَّ السُّبُلُ، فَادعُ اللهَ يُغِثنَا، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدَيهِ ثُمَّ قَالَ: «اللّهُمَّ أَغِثنَا، اللّهُمَّ أَغِثنَا». قَالَ أَنَسٌ: وَلا وَاللهِ مَا نَرَىٰ فِي السَّمَاءِ مِن أَغِثنَا، اللّهُمَّ أَغِثنَا، اللّهُمَّ أَغِثنَا وَبَينَ سَلعٍ مِن بَيتٍ وَلا دَارٍ، قَالَ: فَطَلَعَت مِن سَحَابٍ وَلا قَالَ: فَطَلَعَت مِن

وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثلُ التَّرسِ، فَلَمَّا تَوسَّطَت السَّمَاءَ انتَشَرَت ثُمَّ أَمطَرَت، قَالَ: فَلا وَاللهِ مَا رَأَينَا الشَّمسَ سَبتًا. قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِن ذَلكَ البَابِ فِي الجُمُعَةِ المُقبِلَةِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يَخطُبُ، فَاستَقبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهَ يُمسِكها عَنَّا. يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهَ يُمسِكها عَنَّا. قَالَ: «اللَّهُمَّ حَولنَا وَلا عَلَينَا، اللَّهُمَّ عَلَىٰ قَالَ: «اللَّهُمَّ حَولنَا وَلا عَلَينَا، اللَّهُمَّ عَلَىٰ الآكامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الأودِيةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَر». فَانقَلَعَت وَخَرَجنَا نَمشِي فِي الشَّمسِ. قَالَ شَرِيكٌ: فَسَأَلتُ أَنسَ بنَ مَالِكٍ: أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ؟ قَالَ: لا أَدرِي.

#### باب: فِي التَّعَوُّذِ عِندَ رُؤيَةِ الرِّيحِ وَالغَيمِ، وَالفَرَحُ بِالمَطَرِ

١٩٥ - ( ١٩٩ ) عَن عَائِشَةَ عَلَيْهَا قَالَت: مَا رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُستَجمِعًا ضَاحِكًا حَتَّىٰ أَرَىٰ مِنهُ لَهُوَاتِهِ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ، قَالَت: وَكَانَ إِذَا رَأَىٰ غَيمًا أَو رِيحًا عُرِفَ ذَلكَ فِي وَجهِهِ، فَقَالَت: يَا رَسُولَ الله؛ أَرَىٰ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الغَيمَ فَرِحُوا رَجَاءَ أَن يَكُونَ فِيهِ المَطَرُ وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيتَهُ عَرَفتُ فِي وَجهِكَ الكَرَاهِيَة؟! قَالَت: فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ مَا يُؤَمِّنُنِي أَن يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ، وَجهِكَ الكَرَاهِيَة؟! قَالَت: فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ مَا يُؤَمِّنُنِي أَن يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ، قَد عُذِّبَ قَومٌ بِالرِّيح، وَقَد رَأَىٰ قَومٌ العَذَابَ فَقَالُوا: هَذَا عَارِضٌ مُمطِرُنَا».

وفي روايةِ: قَالَت: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ (إِذَا عَصَفَت الرِّيحُ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ خَيرَهَا وَخَيرَ مَا أُرسِلَت بِهِ، وَأَعُودُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَخَيرَ مَا أُرسِلَت بِهِ»). قَالَت: وَإِذَا تَخَيَّلَت السَّمَاءُ تَغَيَّرَ لَونُهُ، وَخَرَجَ وَدَخَلَ، وَأَقبَلَ وَأَدبَرَ، فَإِذَا مَطَرَت سُرِّي عَنه، فَعَرَفتُ ذَلكَ لَونُهُ، وَخَرَجَ وَدَخَلَ، وَأَقبَلَ وَأَدبَرَ، فَإِذَا مَطَرَت سُرِّي عَنه، فَعَرَفتُ ذَلكَ فِي وَجِهِهِ. قَالَت عَائِشَةُ كَمَا قَالَ قُومُ (عَادٍ): ﴿ فَلَمَا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَذَا عَارِضٌ مُعَلِرُنا ﴾ [الأحقاف: ٢٤]. وفي روايةٍ (م) زَلَد: وَيَقُولُ إِذَا رَأَىٰ المَطَرَ: «رَحمَةٌ».

#### باب: فِي رِيحِ الصَّبَا والدُّبُورِ

٠٤٠٠ (٩٠٠) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «نُصِرتُ إِلصَّبَا، وَأُهلِكَت عَادٌ بِالدَّبُورِ».



# الملائدة في الماليّة





# باب: مَن أَحَبُّ لِقاءَ الله أَحَبُّ اللهُ لِقَاءَهُ

١٢١ - (٢٦٨٤) عَن (عَائِشَةَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### باب: مَا جَاءَ فِي مُسترِيحِ ومُستَرَاحِ مِنهُ

٢٢٠ - (٩٥٠) عَن أَبِي قَتَادَةَ بِنِ رِبعِيِّ ظَيْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُرَّ عَلَيهِ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ: «مُستَرِيحٌ وَمُستَرَاحٌ مِنهُ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَا المُستَرِيحُ، وَالمُستَرَاحُ مِنهُ؟ فَقَالَ: «العَبدُ المُؤمِنُ يَستَرِيحُ مِن نَصَبِ الدُّنيَا، وَالعَبدُ الفَاجِرُ وَالمُستَرِيحُ مِن نَصَبِ الدُّنيَا، وَالعَبدُ الفَاجِرُ يَستَرِيحُ مِن نَصَبِ الدُّنيَا، وَالعَبدُ الفَاجِرُ يَستَرِيحُ مِنهُ العِبَادُ وَالبِلادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ».

#### باب: فِي الصَّبرِ عَلَىٰ المُصِيبَةِ عِندَ أُوَّلِ الصَّدمَةِ

277 - (977) عَن أَنسِ بِنِ مَالِكٍ هَلِهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ المَرَأَةِ تَبكِي عَلَىٰ صَبِيٍّ لَهَا، فَقَالَ لَهَا: «اتَّقِي اللهَ وَاصبِرِي». (فَقَالَت: وَمَا تُبَالِي بِمُصِيبَتِي). فَلَمَّا ذَهَبَ قِيلَ لَهَا: إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ. (فَأَخَذَهَا مِثلُ اللهِ عَلَيْ. (فَأَخَذَهَا مِثلُ اللهِ بَوَّابِينَ، فَقَالَت: يَا رَسُولَ الله؛ لَم المَوتِ)، فَأَتَت بَابَهُ فَلَم تَجِد عَلَىٰ بَابِهِ بَوَّابِينَ، فَقَالَت: يَا رَسُولَ الله؛ لَم أَعرِفكَ. فَقَالَ: «عِندَ أَوَّلِ صَدمَةٍ». (أَو قَالَ: «عِندَ أَوَّلِ صَدمَةٍ». (أَو قَالَ: «عِندَ أَوَّلِ الصَّدمَة»).

### باب: ثَوَابُ مَن يَمُوتُ لَه الوَلَدُ

٤٢٤ - (٢٦٣٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ قَالَ: «لا يَمُوتُ لاَّحَدٍ مِن المُسلِمِينَ ثَلاثَةٌ مِن الوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلا تَحِلَّةَ القَسَم».

٥١٥- (٢٦٣٣) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﴿ قَالَ: جَاءَت امرَأَةٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ ؛ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ، فَاجعَل لَنَا مِن نَفْسِكَ يَومًا نَأْتِيكَ فِيهِ، تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ. قَالَ: «اجتَمِعنَ يَومَ كَذَا وَكَذَا». فَاجتَمَعنَ، فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنكُنَّ مِن امرَأَةٍ تُقَدِّمُ بَينَ يَدَيهَا مِن وَلَدِهَا ثَلاثَةً إِلا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِن النَّارِ». فَقَالَت امرَأَةٌ: وَاثنَينِ، وَاثنَينِ

وَلَهُما عَن أَبِي هُريرةَ نَحوَهُ، وَزَانَ فِيه: «ثلاثةً لم يَبلُغُوا الحِنثَ». وَرَوَىٰ (م) عَن أَبِي هُريرةَ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَا يَمُوتُ لِإحدَاكُنَّ ثَلَاثةٌ مِنَ الوَلَدِ فَتَحتَسِبَهُ إِلَّا دَخَلَت الجَنَّةَ».

#### باب: البُكَاءُ عَلَىٰ المَيِّتِ

١٢٦ - (٩٢٣) عَن أُسَامَةً بِنِ زَيدٍ وَ اللهِ قَالَ: كُنّا عِندَ النّبِيِّ عَلَيْهُ فَأَرسَلَت إِلَيهِ إِحدَىٰ بَنَاتِهِ تَدعُوهُ، وَتُخبِرهُ أَنَّ صَبِيًّا لَهَا أَو ابنًا لَهَا فِي المَوْتِ، فَقَالَ لِلرَّسُولِ: «ارجِع إِلَيهَا، فَأَخبِرهَا: أَنَّ لله مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعظَىٰ، وَكُلُّ شَيءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّىٰ، فَمُرهَا فَلتَصبِر وَلتَحتَسِب». فَعَادَ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّهَا قَد أَقسَمَت لَتَأْتِينَّهَا. قَالَ: فَقَامَ النّبِيُ عَلَيْهُ، وَقَامَ مَعَهُ سَعدُ بنُ عُبَادَة، وَمُعَاذُ بنُ جَبَلٍ، وَانطَلَقتُ مَعَهُم، فَرُفِعَ إِلَيهِ الصَّبِيُّ وَنفسُهُ تَقَعقَعُ كَأَنَّهَا فِي شَنَّةٍ، فَفَاضَت عَينَاهُ، فَقَالَ لَهُ سَعدٌ: مَا هَذَا، يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «هَذِهِ رَحمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ غِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرَحَمُ اللهُ مِن عِبَادِهِ الرُّحَمَاء».

٧٢٤ – (٩٢٤) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَهِ اللهِ قَالَ: اشْتَكَىٰ سَعدُ بنُ عُبَادَةَ شَكوَىٰ لَهُ، فَأَتَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُهُ مَعَ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ وَسَعدِ بنِ أَبِي وَقَاصِ وَعَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيهِ وَجَدَهُ فِي غَشِيَّةٍ، فَقَالَ:

«أَقَد قَضَىٰ؟» قَالُوا: لا، يَا رَسُولَ اللهِ. فَبَكَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا رَأَىٰ القَومُ بُكَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّانَ: «أَلا تَسمَعُونَ؟ إِنَّ اللهَ لا يُعَذِّبُ بِدَمعِ القَومُ بُكَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَكُوا، فَقَالَ: «أَلا تَسمَعُونَ؟ إِنَّ اللهَ لا يُعَذِّبُ بِدَمعِ العَينِ، وَلا بِحُزنِ القَلبِ، وَلَكِن يُعَذِّبُ بِهَذَا -وَأَشَارَ إِلَىٰ لِسَانِهِ- أَو يَرحَمُ».

كَارِثَةَ وَجَعفُرِ بِنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبدِ اللهِ بِنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَتلُ ابنِ حَارِثَةَ وَجَعفُرِ بِنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبدِ اللهِ بِنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُعرَفُ فِيهِ الحُزنُ، قَالَت: وَأَنَا أَنظُرُ مِن صَائِرِ البَابِ -شَقِّ البَابِ-، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ نِسَاءَ جَعفَرٍ؛ وَذَكرَ بُكَاءَهُنَّ. فَأَمَرَهُ أَن يَذَهَبَ فَيَنهَاهُنَّ، فَلَاهَبَ فَلَكَرَ أَنَّهُنَّ لَم يُطِعنَهُ، فَأَمَرَهُ الثَّانِيَةَ أَن يَذَهَبَ فَينهَاهُنَّ، فَلَاهَبَ فَيَنهَاهُنَّ، فَلَاهَبَ فَيَنهَاهُنَّ، وَلَاهِ لَقَد غَلَبنَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَت: فَزَعَمَت أَنَّ وَاللهِ لَقَد غَلَبنَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَت: فَزَعَمَت أَنَّ وَلهِ لَقَد غَلَبنَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَت: فَزَعَمَت أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «اذَهَب فَاحِثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ مِن التُّرَابِ». قَالَت عَائِشَةُ: رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «اذَهَب فَاحِثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ مِن التُّرَابِ». قَالَت عَائِشَةُ: رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «اذَهَب فَاحِثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ مِن التُّرَابِ». قَالَت عَائِشَةُ: رَسُولَ اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَن العَنَاءِ. وَاللهِ مَا تَفْعَلُ مَا أَمْرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَالكُ؛ أَنَّ النَّبِي عَيْثُ وَاللهِ عَلَى عَنْ أَنسِ بِنِ مَالكٍ؛ أَنَّ النَّبِي عَيْثُ وَلَا وَزَيدًا قَبلَ أَن يَجِيءَ خَبَرُهُم؛ وَعَينَاهُ تَذرِفَانٍ.

#### باب: النَّهِيُ عَن النِّياحَةِ

2٢٩ - (٩٣٧) عَن أُمِّ عَطِيَّةً عَلَيْ قَالَت: لَمَّا نَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ يُبَايِعَنَكَ عَلَى أَن لَا يُشْرِكُنَ بِاللّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفَى وَلَا يَرْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ عِنْ أَن لَا يُشْرِكُنَ فَلا وَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢٣٠ (٩٣٦) عَن أُمِّ عَطِيَّةً ﴿ قَالَت: أَخَذَ عَلَينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ البَيعَةِ أَلَّا نَنُوحَ، فَمَا وَفَت مِنَّا امرَأَةٌ إِلاَّ خَمسٌ: أُمُّ سُلَيمٍ، وَأُمُّ العَلاَءِ، وَابنَةُ أَبِي سَبرَةَ، وَامرَأَةُ مُعَاذٍ.

١٣١- (١٠٣) عَن عَبدِ اللهِ بن مسعودٍ رَهِيُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيسَ مِنَّا مَن ضَرَبَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، ودَعَا بِدَعوَىٰ الجَاهِلِيَّةِ».

٢٣٢ - (٩٣٢) عَن عَمرَةَ بِنتِ عَبدِ الرَّحمَنِ؛ أَنَّهَا سَمِعَت عَائِشَةَ، (وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ المَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الحَيِّ»، فَقَالَت عَائِشَةُ: يَغفِرُ اللهُ لأبِي عَبدِ الرَّحمَنِ، أَمَا إِنَّهُ لَم يَكذِب، وَلَكِنَّهُ نَسِيَ عَائِشَةُ: يَغفِرُ اللهُ لأبِي عَبدِ الرَّحمَنِ، أَمَا إِنَّهُ لَم يَكذِب، وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَو أَخطَأً)، إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَيْ عَلَىٰ يَهُودِيَّةٍ يُبكَىٰ عَلَيهَا فَقَالَ: ﴿إِنَّهُم لَيَكُونَ عَلَيهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبرِهَا».

١٣٥ - (٩٣٢) عَن عُروة قَالَ: ذُكِرَ عِندَ عَائِشَةَ عَلَيهِ". فَقَالَت: وَهِلَ، إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيهِ". فَقَالَت: وَهِلَ، إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيهِ اللهِ عَلَيهِ المَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبِرِهِ بِبُكَاءِ أَهلِهِ عَلَيهِ". فَقَالَت: وَهِلَ، إِنَّهُ اللهِ عَلَيْ قَامَ عَلَىٰ القَلِيبِ يَومَ بَدر، وَفِيهِ اللهَ عَلَىٰ بَدرِ مِن المُشرِكِينَ، فَقَالَ لَهُم مَا قَالَ: "إِنَّهُم لَيسَمَعُونَ مَا أَقُولُ". وَقَد وَهِلَ، إِنَّهُم لَيسَمَعُونَ مَا أَقُولُ". وَقَد وَهِلَ، إِنَّهُم لَيعَلَمُونَ أَنَّ مَا كُنتُ أَقُولُ لَهُم حَقُّ". ثُمَّ قَرَأت: ﴿إِنَّكَ لَا شَمِعُ أَلْوَلِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عُلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

٤٣٤ - (٩٢٨) عَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي مُليكَةَ قَالَ: تُوفِّيَت ابنَةٌ لِعُثمَانَ بنِ عَقَانَ بِمَكَّةَ، قَالَ: فَجِئنَا لِنَشهَدَهَا، قَالَ: فَحَضَرَهَا ابنُ عُمَرَ وَابنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَينَهُمَا، قَالَ: جَلَستُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا، ثُمَّ جَاءَ الآخَرُ فَجَلَسَ إِلَىٰ جَنبِي، فَقَالَ عَبدُ اللهِ بنُ عُمرَ لِعَمرِو بنِ عُثمَانَ، وَهُوَ مُوَاجِهُهُ: أَلا تَنهَىٰ عَن البُكَاءِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عِن عُمرَ لِعَمرِو بنِ عُثمَانَ، وَهُو مُوَاجِهُهُ: أَلا تَنهَىٰ عَن البُكَاءِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ قَالَ: ﴿إِنَّ المَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءٍ أَهلِهِ عَلَيهِ». فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: قَد كَانَ عُمرُ يَقُولُ بَعضَ ذَلكَ، ثُمَّ حَدَّثَ فَقَالَ: صَدَرتُ مَعَ عُمرَ مِن مَكَّةَ، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِالبَيدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَكبٍ تَحتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ، فَقَالَ: مَدَرتُ مَع عُمرَ مِن مَكَّةَ، حَتَىٰ إِذَا كُنَّا بِالبَيدَاءِ إِذَا هُوَ بِركبٍ تَحتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ، فَقَالَ: ادعُهُ لِي. قَالَ: فَرَجَعتُ إِلَىٰ صُهيبٍ فَقُلتُ: ارتَجِل فَالحَق أَمِيرَ المُؤمِنِينَ، فَلَمَّا أَن أُصِيبَ عُمرُ دَخَلَ صُهيبٍ فَقُلتُ: ارتَجِل فَالحَق أَمِيرَ المُؤمِنِينَ، فَلَمَا أَن أُصِيبَ عُمرُ دَخَلَ صُهيبٍ فَقُلتُ: ارتَجِل فَالحَق أَمِيرَ المُؤمِنِينَ، فَلَمَّا أَن أُصِيبَ عُمرُ دَخَلَ صُهيبٍ فَقُلتُ: ارتَجِل فَالحَق أَمِيرَ المُؤمِنِينَ، فَلَمَا أَن أُصِيبَ عُمْرُ دَخَلَ صُهيبٌ يَبكِي يَقُولُ: وَا أَخَاه، وَا المُؤمِنِينَ، فَلَالً عُمَرُ: يَا صُهَيبُ؛ أَتَبكِي عَلَيَّ وَقَد قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَمرَ اللهُ عَمْرَ، لا وَاللهِ مَا حَدَّنَ فَكُرتُ ذُلِكَ لِعَائِشَةً فَقَالَت: يَرحَمُ اللهُ عُمْرَ، لا وَاللهِ مَا حَدَّنَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ المُؤمِنَ بِبُكَاءِ أَحَدٍ»، وَلَكِن قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ يَزِيدُ الكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهلِهِ عَلَيهِ». قَالَ: وَقَالَت عَائِشَةُ: حَسبُكُم القُرآنُ: ﴿وَلَا نَزِرُ أُؤْرَىٰ ﴾ [الأنعام: ١٦٤]. قَالَ: وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ عِندَ ذَلكَ: وَاللهُ أَضحَكَ وَأَبكَىٰ. قَالَ ابنُ عُمَر مِن شَيءٍ.

١٣٥ - (٩٣٣) عَن المُغِيرَةِ بنِ شُعبَةَ رَهِيْ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَن نِيحَ عَلَيهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيهِ يَومَ القِيَامَةِ».

#### باب: فِي تُسجِيَةِ المِيِّتِ

٤٣٦ - (٩٤٢) عَن عَائِشَةَ أُمِّ المُؤمِنِينَ قَالَت: سُجِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ مَاتَ بِثُوبِ حِبَرَةٍ.

# باب: فِي غُسلِ المِيِّتِ

٧٣٧- (٩٣٩) عَن أُمِّ عَطِيَّةَ عَلَىٰ قَالَت: لَمَّا مَاتَت (زَينَبُ) بِنتُ رَسُولِ اللهِ عَلَیْ قَالَت: لَمَّا مَاتَت (زَينَبُ) بِنتُ رَسُولِ اللهِ عَلَیْ : «اغسِلنَهَا وِترًا، ثَلاثًا، أَو خَمسًا، وَاجعَلنَ فِي (الخَامِسَةِ) كَافُورًا، أَو شَيئًا مِن كَافُورٍ، فَإِذَا غَسَلتُنَّهَا فَأَعلِمنَنِي». قَالَت: فَأَعلَمنَاهُ، فَأَعطَانَا حَقوَهُ وَقَالَ: «أَشعِرنَهَا إِيَّاهُ». وفي روايةٍ: «بِماءٍ وسِدرٍ وَاجعَلنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَو شَيئًا مِن كَافُور». وفي روايةٍ: «ابدَأنَ بميّامِنِهَا ومواضِع الوُضُوءِ مِنهًا».

#### باب: فِي كَفَن المِيِّتِ

١٣٨- (٩٤١) عَن عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ فِي ثَلاثَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابِ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِن كُرسُفٍ، لَيسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ.

أَكُوبُ وَاللهِ عَلَيْ فَي سَبِيلِ اللهِ، نَبتَغِي وَجهَ اللهِ، فَوَجَبَ أَجرُنَا عَلَىٰ اللهِ، فَمِنّا رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ، نَبتَغِي وَجهَ اللهِ، فَوَجَبَ أَجرُنَا عَلَىٰ اللهِ، فَمِنّا مَن مَضَىٰ لَم يَأْكُل مِن أَجرِهِ شَيئًا، مِنهُم مُصعَبُ بنُ عُمَيرٍ، قُتِلَ يَومَ أُحُدٍ فَلَم يُوجَد لَهُ شَيءٌ يُكَفَّنُ فِيهِ إِلا نَمِرَةٌ، فَكُنّا إِذَا وَضَعنَاهَا عَلَىٰ رَأْسِهِ خَرَجَت يُوجَد لَهُ شَيءٌ يُكَفَّنُ فِيهِ إِلا نَمِرَةٌ، فَكُنّا إِذَا وَضَعنَاهَا عَلَىٰ رَأْسِهِ خَرَجَت رَأْسُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (جَليهِ الإذْخِرَ». وَمِنّا مَن أَينَعَت لَهُ شَعُوهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ، وَاجعَلُوا عَلَىٰ رِجليهِ الإذْخِرَ». وَمِنّا مَن أَينَعَت لَهُ ثَمَرَتُهُ، فَهوَ يَهدِبُهَا.

#### باب: الإسراع بالجنازة

٠٤٠ (٩٤٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ فَهُ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «أَسرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِن تَكُن غَيرَ ذَلكَ فَشَرٌ بِالْجَنَازَةِ، فَإِن تَكُن غَيرَ ذَلكَ فَشَرٌ تَقَدِّمُونَهَا عَلَيهِ، وَإِن تَكُن غَيرَ ذَلكَ فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَن رِقَابِكُم». وروى (خ) عَن أبي سعيد الخدري؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا وُضِعَت الجَنَازَةُ، فَاحتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَىٰ أَعنَاقِهِم، فَإِن كَانَت صَالِحَةً قَالَت: قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي، وَإِن كَانَت غَيرَ صَالِحَةً قَالَت: يَا وَيلَهَا، أَينَ يَذَهَبُونَ بِهَا؟ يَسمَعُ صَوتَهَا كُلُّ شَيءٍ إِلَّا صَالِحَةٍ قَالَت: يَا وَيلَهَا، أَينَ يَذَهَبُونَ بِهَا؟ يَسمَعُ صَوتَهَا كُلُّ شَيءٍ إِلَّا الإِنسَانُ، وَلُو سَمِعَهَا الإِنسَانُ لَصَعِقَ».

# باب: نَهِيُ النِّسَاءِ عَن اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ

١ ٤٤ - (٩٣٨) عَن أُمِّ عَطِيَّةَ ﴿ قَالَت: كُنَّا نُنهَىٰ عَن اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَم يُعزَم عَلَينَا.

# باب: القِيَامُ لِلجَنَازَةِ

كَاكَةُ مَرَّتَ جَنَازَةٌ، فَقَامَ لَهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: مَرَّتَ جَنَازَةٌ، فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَقُمنَا مَعَهُ، فَقُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّهَا يَهُودِيَّةٌ، فَقَالَ: «(إِنَّ المَوتَ فَزَعٌ)، فَإِذَا رَأَيتُم الجَنَازَةَ فَقُومُوا». وَلَهُما عَن قَيسِ بنِ سَعدٍ وَسَهلِ المَوتَ فَزَعٌ)، فَإِذَا رَأَيتُم الجَنَازَةَ فَقُومُوا». وَلَهُما عَن قَيسِ بنِ سَعدٍ وَسَهلِ بنِ حنيفٍ قَالًا: إِنَّ رَسُولَ اللّه عَلَيْ مَرَّت بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ: إِنَّهُ يَهُودِيُّ، فقَالَ: «أَلَيست نَفسًا!».

٤٤٣- (٩٥٩) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ظَيْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيتُم الجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَن تَبِعَهَا فَلا يَجلِس حَتَّىٰ تُوضَعَ».

#### باب: أَينَ يَقُومُ الْإَمَامُ مِنَ المَيِّتِ لِلصَّلاةِ عَلَيهِ

٤٤٤ – (٩٦٤) عَن سَمُرَةَ بِنِ جُندَبٍ وَ اللهِ عَالَ: صَلَّيتُ خَلَفَ النَّبِيِّ عَالِيْ وَصَلَّىٰ عَلَيْهَا وَصَلَّىٰ عَلَىٰ أُمِّ كَعبٍ، مَاتَت وَهِيَ نُفَسَاءُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهَا لِلصَّلاةِ عَلَيهَا وَسَطَهَا.

# باب: فِي التَّكبِيرِ عَلَىٰ الجَنَازَةِ

٥٤٥- (٩٥١) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللَّهِ قَالَ: نَعَىٰ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الحَبَشَةِ فِي اليَومِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ: «استَغفِرُوا لأَخِيكُم». وإنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَةٍ صَفَّ بِهِم بِالمُصَلَّىٰ، فَصَلَّىٰ فَكَبَّرَ عَلَيهِ أَربَعَ تَكبِيرَاتٍ.

٤٤٦ - (٩٥٢) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ( إِنَّ أَخًا لَكُم قَد مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيهِ». قَالَ: فَقُمنَا فَصَفَّنَا (صَفَّينِ). وفي رواية: «مَاتَ اليَومَ عَبدٌ لِلهِ صَالحٌ، أَصحَمَةُ».

#### باب: الصَّلاةُ عَلَىٰ القَبر

٧٤٧- (٩٥٦) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللهِ عَنْ اَنَّ امرَأَةً سَودَاءَ كَانَت تَقُمُّ المَسجِدَ، أَو شَابًا، فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللهِ عَنْ فَسَأَلَ عَنهَا، أَو عَنهُ، فَقَالُوا: مَاتَ. قَالَ: قَكَأَنَّهُم صَغَّرُوا أَمرَهَا، أَو أَمرَهُ، مَاتَ. قَالَ: «أَفَلا كُنتُم آذَنتُمُونِي؟» قَالَ: فَكَأَنَّهُم صَغَّرُوا أَمرَهَا، أَو أَمرَهُ، فَقَالَ: «أَق قَبرِهِا». فَدَلُّوهُ فَصَلَّىٰ عَلَيهَا، (ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ القُبُورَ مَملُوءَةٌ ظُلمَةً عَلَىٰ أَهلِهَا، وَإِنَّ اللهَ يُنَوِّرُهَا لَهُم بِصَلَاتِي عَلَيهِم»).

اللهِ عَبَّاسٍ رَسُّولُ اللهِ عَبَّاسِ رَسُّولُ اللهِ عَبَّاسِ رَسُّولُ اللهِ عَيَّةِ اللهِ عَيَّةِ اللهِ عَيَّةِ اللهِ عَلَيهِ، وَصَفُّوا خَلفَهُ، وَكَبَّرَ أَربَعًا. لفظ (خ): قَبرٍ مَنبُوذٍ.

#### باب: فَضلُ الصَّلاةِ عَلَىٰ الجَنَازَةِ وَاتِّبَاعِهَا

٩٤٥- (٩٤٥) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَن شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَىٰ يُصَلَّىٰ عَلَيهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَن شَهِدَهَا حَتَّىٰ تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطٌانِ». قِيلَ: وَمَا القِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثلُ الجَبَلَينِ العَظِيمَينِ». وفي رواية (خ): «مَن اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسلِم إِيمَانًا وَاحتِسَابًا ...».

# باب: فِيمَن يُثنَىٰ عَلَيهِ بِخَيرٍ أُو شُرٍّ مِنَ المَوتَىٰ

٠٥٠ - (٩٤٩) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكِ صَلَّىٰ قَالَ: مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثنِيَ عَلَيهَا خَيرًا، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: ﴿وَجَبَت (وَجَبَت وَجَبَت)». وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثنِيَ عَلَيهَا شَرَّا فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: ﴿وَجَبَت (وَجَبَت وَجَبَت)». قَالَ عُمَرُ: (فِدًىٰ لَكَ شَرَّا فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: ﴿وَجَبَت (وَجَبَت وَجَبَت)». قَالَ عُمَرُ: (فِدًىٰ لَكَ

أَبِي وَأُمِّي)؛ مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثِنِيَ عَلَيهَا خَيرٌ فَقُلتَ: "وَجَبَت وَجَبَت وَجَبَت". وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثنِي عَلَيهَا شَرُّ فَقُلتَ: "وَجَبَت وَجَبَت وَجَبَت وَجَبَت". فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَن أَثنَيتُم عَلَيهِ خَيرًا وَجَبَت لَهُ الجَنَّةُ، وَمَن أَثنَيتُم عَليهِ شَرَّا وَجَبَت لَهُ الجَنَّةُ، وَمَن أَثنَيتُم عَليهِ شَرَّا وَجَبَت لَهُ النَّارُ، أَنتُم شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرضِ، (أَنتُم شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرضِ»). وفي روايةٍ (خ): "شَهَادةُ القوم، المؤمِنُون شُهَدَاءُ اللهِ في الأَرضِ». وَرَوَىٰ (خ) عَن أَبِي الأَسوَدِ قَالَ: أَتيتُ المدينةَ، وَمَا يَمُوتُونَ موتًا ذَرِيعًا، فَجَلَستُ إِلَىٰ عُمرَ عَيْهُهُ، فَمَرَت جَنَازةٌ فَأُثنِي خيرًا، فَقَالَ عُمرُ: وَجَبَت ... وفيها: فقلت: وَمَا فَمَرَت جَنَازةٌ فَأُثنِي خيرًا، فَقَالَ عُمرُ: وَجَبَت ... وفيها: فقلت: وَمَا وَجَبَت يَا أَمِيرَ المؤمنينَ؟ قَالَ: قُلتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "أَيْمَا مُسلِم شَهِدَ وَجَبَت يَا أَمِيرَ المؤمنينَ؟ قَالَ: قُلتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَيْهِ: "أَيُّمَا مُسلِم شَهِدَ وَثَكَ بَخيرٍ أَدخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ». قُلنَا: وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: "وَثَلَاثَةٌ». قُلنَا: وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: "وَثَلَاثَةٌ». قُلنَا: وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: "وَثَلَاثَةٌ». قُلنَا: وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: "وَثَلَاثَةٌ». قُلنَا:

# باب: إِذَا مَاتَ المَرِءُ عُرِضَ عَلَيهُ مَقْعَدُهُ بِالغَداةِ وَالْعَشِيِّ

١٥٥- (٢٨٦٦) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُم إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيهِ مَقَعَدُهُ بِالغَدَاةِ وَالعَشِيِّ، إِن كَانَ مِن أَهلِ الجَنَّةِ فَمِن أَهلِ النَّارِ، يُقَالُ: هَذَا مَقَعَدُكَ فَمِن أَهلِ النَّارِ، يُقَالُ: هَذَا مَقَعَدُكَ حَتَّىٰ يَبَعَثَكَ اللهُ إِلَيهِ يَومَ القِيَامَةِ».

# باب: سُؤَالُ المَلكَينِ لِلعَبدِ إِذَا وُضِعَ فِي قَبرِهِ

٢٥٧٠) عَن أَنسِ بِنَ مَالِكِ هَيْ قَالَ: قَالَ نَبِيُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى

فَيُقَالُ: لَا دَرَيتَ ولا تَلَيتَ، ويُضرب بِمَطَارِقَ مِن حَديدٍ ضَربَةً، فَيصِيحُ صَيحَةً يَسمَعُها مَن يَلِيهِ غَيرَ الثَّقلَين».

٢٥٣ - (٢٨٧١) عن البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ يُثَيِّتُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ يُثَيِّتُ اللَّهُ اللَّهِ الْمَالِينِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧]، قَالَ: نَزَلَت فِي عَذَابِ القَبرِ ؛ (فَيُقَالُ لَهُ: مَن رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللهُ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ ﷺ)، فَذَلكَ قُولُهُ ﷺ: ﴿ يُثَيِّتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْفَوْلِ الشَّالِتِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيَ وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ وَيُبِيِّتُ اللهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ الله المؤمنُ في قَبرِهِ، أُتي ثُمَّ شَهِدَ أَن الله وَأَنَّ مُحمدًا رَسُولُ اللهِ ، فذَلكَ قَولُه . . . ».

#### باب: فِي عَذَابِ القَبِرِ وَالتَّعَوُّذِ مِنهُ

204 – (٥٨٦) عَن عَائِشَةً ﴿ قَالَت: دَخَلَت عَلَيَّ عَجُوزَانِ مِن عُجُزِ يَهُودِ المَدِينَةِ فَقَالَتَا: إِنَّ أَهلَ القُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِم. قَالَت: فَكَذَّبتُهُمَا، وَخَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقُلتُ لَهُ: وَلَم أُنعِم أَن أُصَدِّقَهُمَا، فَخَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقُلتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

٥٥٥ - (٢٨٦٩) عَن أَبِي أَيُّوبَ رَهِي اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بَعدَ مَا غَرَبَت الشَّمسُ، فَسَمِعَ صَوتًا فَقَالَ: «يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا».





#### باب: وُجُوبُ الزَّكَاةِ

١٥٦ - (١٩) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِن هُم أَطَاعُوا لِذَلكَ فَأَعلِمهُم أَنَّ اللهَ افتَرَضَ عَلَيهِم خَمسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوم وَلَيلَةٍ، فَإِن هُم أَطَاعُوا لِذَلكَ فَأَعلِمهُم أَنَّ اللهَ افتَرَضَ عَلَيهِم صَدَقَةً تُؤخَذُ مِن أَعٰنِيَائِهِم فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِم، فَإِن هُم أَطَاعُوا لِذَلكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَموَالِهِم، وَاتَّقِ دَعوةَ المَظلُوم، فَإِنَّهُ لَيسَ بَينَهَا وَبَينَ اللهِ لِذَلكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَموَالِهِم، وَاتَّقِ دَعوةَ المَظلُوم، فَإِنَّهُ لَيسَ بَينَهَا وَبَينَ اللهِ حِجَابٌ». وفي روايةٍ: «فَليَكُن أوَّلَ مَا تَدعُوهُم إِلَيه عِبَادةُ اللهِ، فَإِذا عَرَفُوا اللهَ فَأْخِيرهُم . . . ». وفي روايةٍ (خ): «إلَىٰ أَن يُوحِّدُوا اللهَ».

#### باب: مَا فِيهِ الزَّكاةُ مِن الأَموَالِ وَقَدرُهَا

٧٥٧- (٩٧٩) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمسِ ذَودٍ صَدَقَةٌ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمسِ ذَودٍ صَدَقَةٌ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ». وفي روايةٍ (م): «ليس في حبِّ ولا تمرٍ صدقةٌ حتىٰ يَبلُغَ خمسَةً أَوسُقِ ...».

١٥٥ - (٩٨١) عَن (جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ) ﴿ اللهِ النَّبِيَّ عَلَى النَّبِيَّ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَى اللهُ قَالَ: «فِيمَا سَقَت الأَنهَارُ وَالغَيمُ العُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصفُ العُشرِ». رَوَىٰ (خ) نَحوَه عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ الهُ اللهِ المُعَلَّمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

١٥٩- (٩٨٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «لَيسَ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «لَيسَ عَلَىٰ المُسلِمِ فِي عَبدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ». زاد (م) في روايةٍ: «إلاَّ صَدَقَةُ الفِطرِ».

# باب: فِي تَقديم الزَّكَاةِ

٠٦٠ - (٩٨٣) عَن أَبِي هُرَيرَةَ هَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (عُمَرَ) عَلَىٰ الصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بنُ الوَلِيدِ، وَالعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا يَنقِمُ ابنُ جَمِيلٍ إِلا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا وَسُولِ اللهِ ﷺ: "مَا يَنقِمُ ابنُ جَمِيلٍ إِلا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَعْنَاهُ اللهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ؛ فَإِنَّكُم تَظلِمُونَ خَالِدًا، قَد احتَبَسَ أَدرَاعَهُ وَأَعتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا العَبَّاسُ فَهِيَ (عَلَيَّ) وَمِثلُهَا مَعَهَا». (ثُمَّ قَالَ: "يَا عُمَرُ؛ أَمَا شَعَرَتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنوُ أَبِيهِ»). لفظُ (خ): "فَهِيَ عَلَيه صَدَقَةٌ وَمِثلُهَا مَعَهَا».

#### باب: الوَعيدُ عَلَىٰ مَن لَا يُؤَدِّي الزَّكَاةَ

٤٦١ – (٩٩٠) عَن أَبِي ذَرِّ رَفِيْهُ قَالَ: انتَهَيتُ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الكَعبَةِ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: «هُم الأَخسَرُونَ وَرَبِّ الكَعبَةِ». قَالَ: فَجِئتُ حَتَّىٰ جَلَستُ، (فَلَم أَتَقَارَ أَن قُمتُ)، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي مَن هُم؟ قَالَ: «هُم الأَكثَرُونَ أَموَالًا، إلا مَن قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا -مِن بَينِ يَدَيهِ وَمِن خَلْفِهِ وَعَن يَمِينِهِ وَعَن شِمَالِهِ - (وَقَلِيلٌ مَا هُم)، مَا مِن صَاحِبِ إِبِلٍ وَلا بَقَرٍ وَلا غَنَم لا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إلا جَاءَت يَومَ القِيَامَةِ أَعظَمَ مَا كَانَت وَأَسمَنَهُ، تَنطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَوَّهُ بِأَظلافِهَا، كُلَّمَا نَفِدَت أُخرَاهَا عَادَت عَلَيهِ أُولاهَا، حَتَّىٰ يُقضَىٰ بَينَ النَّاسِ».

كَلَّمَةُ فِيهَا مَلاً مِن قُريش، إِذ جَاءَ رَجُلُّ أَخشَنُ الثَّيَابِ، (أَخشَنُ الجَسَدِ، حَلَقَةٍ فِيهَا مَلاً مِن قُريش، إِذ جَاءَ رَجُلُّ أَخشَنُ الثِّيَابِ، (أَخشَنُ الجَسَدِ، أَخشَنُ الوَجهِ)، فَقَامَ عَلَيهِم فَقَالَ: بَشِّر الكَانِزِينَ بِرَضفٍ يُحمَىٰ عَلَيهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُوضَعُ عَلَىٰ حَلَمَةٍ ثَدي أَحَدِهِم حَتَّىٰ يَخرُجَ مِن نُغضِ كَتِفَيهِ، ويُوضَعُ عَلَىٰ نُغضِ كَتِفَيهِ حَتَّىٰ يَحرُجَ مِن حَلَمَةٍ ثَدييهِ، يَتَزَلزَلُ. (قَالَ: فَوضَعَ القَومُ رُؤوسَهُم، فَمَا رَأَيتُ أَحَدًا مِنهُم رَجَعَ إِلَيهِ شَيعًا)، قَالَ: فَأَدبَرَ وَاتَبَعَتُهُ، حَتَّىٰ بَحَلَي سَارِيةٍ، فَقُلتُ: مَا رَأَيتُ هَوُلاءِ إِلا كَرِهُوا مَا قُلتَ لَهُم. قَالَ: إِنَّ جَلَيلي أَبَا القاسِم عَلَي دَعانِي فَأَجبتُهُ، فَقَالَ: «أَتَرَىٰ وَأَلَّهُ يُعَلِّدُنَ أَنَّهُ يَبعَثُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ، أَكُلُونُ شَيعًا، إِنَّ خَلِيلِي أَبَا القاسِم عَلَي دَعانِي فَأَجبتُهُ، فَقَالَ: «أَرَى وَالْبَعِثُونَ شَيعًا وَإِلَى مِثلَهُ ذَعَلِي أَبُا القاسِم عَلَي مِن الشَّمسِ، وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّهُ يَبعثُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ، أَحُدًا؟ وَنَظرتُ مَا عَلَيَ مِن الشَّمسِ، وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّهُ يَبعثُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ، أَخُدًا؟ فَقَالَ: «مَا يَسُرُنِي أَنَّ لِي مِثلَهُ ذَعَبًا، أَنفِقُهُ كُلَّهُ إِلا ثَلاثَهُ مَا عَلَي وَلِي أَن أَلْكُ وَلا عَلَي عَلَى مَا عَلَي مِن السَّمِ مِنهُم عَن دُنيا، فَقُلاء عَرَبهم وَتُصِيبُ مِنهُم). قَالَ: لا وَرَبِكَ لا أَسأَلُهُم عَن دُنيا، وَلي روايةٍ (م): قُلتُ ولا أَستَقْتِيهِم عَن دِينٍ حَتَّىٰ أَلحَقَ باللهِ (وَرَسُولِهِ). وفي روايةٍ (م): قُلتُ ولا أَستَقُولُ فِي هَذَا العَطَاءِ؟ قَالَ: خُذَهُ، فَإِنَّ فِيهِ اليومَ مَعُونةً، فَإذَا كان ثَمَنًا لِدِينِكَ فَلَعُهُ وَلَا العَطَاءِ؟ قَالَ: خُذَهُ، فَإِنَّ فِيهِ اليومَ مَعُونةً، فَإِنْ فِيهِ اليومَ مَعُونةً، فَإذَا كان ثَمَنًا لِدِينِكَ فَلَا وَمُ مُؤَلِدًا عَلَى اللهِ وَلَا كَانَ ثَلَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَا العَ

٣٦٠ – (٩٨٧) عَن أبي هُرَيرة وَ الله عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: «(مَا مِن صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنهَا حَقَّهَا إِلا إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ صُفِّحَت لَهُ صَفَائِحُ مِن نَارٍ، فَأُحمِيَ عَلَيهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ، فَيُكوَى بِهَا جَنبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَت أُعِيدَت لَهُ، فِي يَوم كَانَ مِقدَارُهُ خَمسِينَ أَلفَ سَنَةٍ، حَتَّىٰ وَظَهرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَت أُعِيدَت لَهُ، فِي يَوم كَانَ مِقدَارُهُ خَمسِينَ أَلفَ سَنَةٍ، حَتَّىٰ يُقضَىٰ بَينَ العِبَادِ، فَيَرَىٰ سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَىٰ الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَىٰ النَّارِ». قِيلَ: يُقضَىٰ بَينَ العِبَادِ، فَيرَىٰ سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَىٰ الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَىٰ اللّهِ؛ فَالإَبِلُ؟ قَالَ: «وَلا صَاحِبُ إِبِلِ لا يُؤدِّي مِنهَا حَقَّهَا، وَمِن يَا رَسُولَ اللّهِ؛ فَالإَبِلُ؟ قَالَ: «وَلا صَاحِبُ إِبِلِ لا يُؤدِّي مِنهَا حَقَّهَا، وَمِن

حَقِّهَا حَلَّبُهَا يَومَ وِردِهَا، إِلا إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاع قَرقَرٍ، أُوفَرَ مَا كَانَت، لا يَفقِدُ مِنَهَا فَصِيلًا وَاحِدًا، تَطَوُّهُ بِأَخفَافِهَا، وَتَعَضُّهُ بِأَفوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيهِ أُولاهَا رُدَّ عَلَيهِ أُخرَاهَا، فِي يَوم كَانَ مِقدَارُهُ خَمسِينَ أَلفَ سَنَةٍ، حَتَّىٰ يُقضَىٰ بَينَ العِبَادِ، فَيَرَىٰ سَبِيلَهُ إِمَّا ۚ إِلَىٰ الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَىٰ النَّارِ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ فَالبَقَرُ وَالغَنَمُ؟ قَالَ: «وَلا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلا غَنَم لا يُؤَدِّي مِنهَا حَقَّهَا إِلا إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعِ قَرقَرٍ، لا يَفقِدُ مِنَّهَا شَيئًا، لَيسَ فِيهَا عَقَصَاءُ وَلا جَلَحَاءُ وَلا عَضبَاءُ، تَنطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَوُّهُ بِأَظلافِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيهِ أُولاهَا رُدَّ عَلَيهِ أُخرَاهَا، فِي يَومِ كَانَ مِقدَارُهُ خَمسِينَ أَلف سَنَةٍ، حَتَّىٰ يُقضَىٰ بَينَ العِبَادِ، فَيَرَىٰ سَبِيلَهُ إِمَّا لَإِلَىٰ الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَىٰ النَّارِ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ فَالخَيلُ؟) قَالَ: ِ «الخَيلُ ثَلاثَةٌ؛ هِيَ لِرَجُلٍ وِزرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِترٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجرٌ، فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخرًا وَنِوَاءً عَلَىٰ أَهلِ الإسلام، فَهِيَ لَهُ وِزرٌ ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِترٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا (فِي سِبِيلِ اللهِ)، ثُمَّ لَمْ يَنسَ حَقَّ اللهِ فِي ظُهُورِهَا وَلا رِقَابِهَا، فَهِيَ لَهُ سِترٌ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، لأَهلِ الإَسلامِ، فِي مَرجِ وَرَوْضَةٍ، فَمَا أَكَلَت مِن ذَلكَ المَرج أَو الرَّوَضَةِ مِن شَيءٍ إِلا كُتِبُّ لَهُ عَلَدَ مَا أَكَلَت حَسنَاتٌ، وَكُتِبَ لَهُ عَدَدَ أُروَاثِهَا وَأَبوَالِهَا حَسنَاتٌ، وَلا تَقطَعُ طِولَهَا فَاستَنَّت شَرَفًا أُو شَرَفَينِ إِلا كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأُروَاثِهَا حَسناتٍ، وَلا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَىٰ نَهرٍ فَشَرِبَت مِنهُ وَلا يُرِيدُ أَن يَسقِيَهَا إِلا كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَت حَسَنَاتٍ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ َفَالحُمُرُ؟ قَالَ: «مَا أُنزِلَ عَلَيَّ فِي الحُمْرِ شَيءٌ إِلا هَذِهِ الآيَةُ الفَاذَّةُ الجَامِعَةُ: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَكُرُهُ ﴿ إِنَّ ۚ وَمَنْ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَكُهُ ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨]».

لَفَظُ (خ): «وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وسِتْرًا وَتَعَفُّفًا . . . فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ».

27٤ (م) (٩٨٨) عَن (جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ) ﴿ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَا مِن صَاحِبِ إِبِلٍ وَلا بَقَرٍ وَلا غَنَم لا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلا أُقعِدَ لَهَا يَومَ القِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرقَرٍ، تَطَوُّهُ ذَاتُ الظَّلْفِ بِظِلْفِها، وَتَنطَحُهُ ذَاتُ القَرنِ بِقَرنِها، لَيسَ فِيها يَومَعْذٍ جَمَّاءُ وَلا مَكسُورَةُ القَرنِ». قُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: يَومَعْذٍ جَمَّاءُ وَلا مَكسُورَةُ القَرنِ». قُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: «إِطرَاقُ فَحلِها، وَإِعَارَةُ دَلوِها، وَمَنِيحَتُهَا، وَحَلَبُهَا عَلَىٰ المَاءِ، وَحَملٌ عَلَيها

فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلا مِن صَاحِبِ مَالٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلا تَحَوَّل يَومَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقرَعَ، يَتَبَعُ صَاحِبُهُ حَيثُمَا ذَهَبَ، وَهُوَ يَفِرُّ مِنهُ، وَيُقَالُ: هَذَا مَالُكَ اللَّذِي كُنتَ تَبخَلُ بِهِ، فَإِذَا رَأَىٰ أَنَّهُ لا بُدَّ مِنهُ أَدخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَجَعَلَ اللَّذِي كُنتَ تَبخَلُ بِهِ، فَإِذَا رَأَىٰ أَنَّهُ لا بُدَّ مِنهُ أَدخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَجَعَلَ يَقضَمُهَا كَمَا يَقضَمُ الفَحلُ». رَوَىٰ (خ) معنالا عَن أَبِي هُريرةَ ضَلَّهُ . وَرَوَىٰ (خ) عَن أبي هريرة؛ عَن النبيِّ عَلَيْهُ؛ وفيه: «مَن آتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَم يُؤدِّ زَكَاتَهُ مُن أَبِي هُريرة؛ عَن النبيِّ عَلَيْهُ؛ وفيه: «مَن آتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَم يُؤدِّ زَكَاتَهُ مُثِلً لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَومَ القِيَامَةِ، يَأْخُذُ بِلِهزِمَتِيهِ -يَعنِي بِشِدقَيهِ - يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنزُكَ»، ثَمَّ تَلا هَذهِ الآيةَ: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَ اللّهُ مَا لَكُ أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنزُكَ»، ثَمَّ تَلا هَذهِ الآيةَ: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَ اللّهُ مَا أَلُولَ بِمَا عَاتَلَهُمُ ٱللّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَا عَمِران: ١٨٠] إلى آخر الآيةِ.

# باب: الدُّعَاءُ لمن أتَىٰ بِصَدَقَتِهِ

٤٦٥ – (١٠٧٨) عَن عَبِدِ اللهِ بِنِ أَبِي أُوفَىٰ ﴿ عَلَىٰ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِم ﴾. فَأَتَاهُ أَبِي أَبُو رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِم ﴾. فَأَتَاهُ أَبِي أَبُو أُوفَىٰ بِصَدَقَتِهِ مَالً عَلَىٰ آلِ أَبِي أُوفَىٰ ». أَوفَىٰ بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ آلِ أَبِي أُوفَىٰ ».

#### باب: إعطاء من يَخَافُ عَلَىٰ إيمَانِهِ

٢٦٥ - (١٥٠) عَن سَعد بن أبي وقاص على قَالَ: أَعطَى رَسُولُ اللهِ عَلَى مِنهُم رَجُلًا رَسُولُ اللهِ عَلَى وَهُو اَعجَبُهُم إِلَيَّ، فَقُمتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَسُارَرتُهُ فَقُلتُ: لَم يُعطِهِ، وَهُو أَعجَبُهُم إِلَيَّ، فَقُمتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَسَارَرتُهُ فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى فَسُارَرتُهُ فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى فَسُلِمًا». فَسَكَتُ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعلَمُ مِنهُ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَا لَكَ عَن فُلانِ؟ فَوَاللهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤمِنًا. قَالَ: «أَو مُسلِمًا». فَسَكَتُ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا فُلانِ؟ فَوَاللهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤمِنًا. قَالَ: «أَو مُسلِمًا». فَسَكتُ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعلَمُ مِنهُ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَا لَكَ عَن فُلانِ؟ فَوَاللهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤمِنًا. قَالَ: «إِنِّي لأُعطِي الرَّجُلَ، وَغَيرُهُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنهُ، خَشيةَ قَالَ: «أَو مُسلِمًا»، قَالَ: «إِنِّي لأُعطِي الرَّجُلَ، وَغَيرُهُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنهُ، خَشيةَ قَالَ: «أَو مُسلِمًا»، قَالَ: «إِنِّي لأُعطِي الرَّجُلَ، وَغَيرُهُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنهُ، خَشيةَ أَن يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَىٰ وَجِهِهِ».

# باب: إعطاءُ المُؤلَّفةِ قُلُوبُهُم عَلَىٰ الإسلامِ وَصَبرِ مَن قَوِيَ إِيمَانُهُ

٤٦٧ - (١٠٥٩) عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ صَلَّهُ ؟ أَنَّ أُنَاسًا مِن الأَنصَارِ قَالُوا يَومَ حُنَينٍ، حِينَ أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِن أَموَالِ هَوَاذِنَ مَا أَفَاءَ، فَطَفِقَ

آفَبَلَت هَوَازِنُ وَغَطَفَانُ وَغَيرُهُم بِذَرَارِيهِم وَنَعَمِهِم، وَمَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ يَومَئِدٍ عَشَرَةُ اللهِ ، وَمَعَهُ الظَّلَقَاءُ، فَأَدبَرُوا عَنهُ حَتَّىٰ بَقِي وَحدَهُ، قَالَ: فَنَادَىٰ يَومَئِدٍ نِدَاءَينِ اللهِ ، وَمَعَهُ الطُّلَقَاءُ، فَأَدبَرُوا عَنهُ حَتَّىٰ بَقِي وَحدَهُ، قَالَ: «يَا مَعشَرَ الأَنصَارِ». لَم يَخلِط بَينَهُمَا شَيئًا، قَالَ: فَالتَفَت عَن يَمِينِهِ فَقَالَ: «يَا مَعشَرَ الأَنصَارِ». فَقَالُوا: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؛ أَبشِر نَحنُ مَعَكَ. قَالَ: ثُمَّ التَفَتَ عَن يَسَارِهِ فَقَالَ: «يَا مَعشَرَ الأَنصَارِ». قَالُوا: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؛ أَبشِر نَحنُ مَعَكَ. قَالَ: ثُمَّ التَفَتَ عَن يَسَارِهِ فَقَالَ: «أَنَا عَبدُ اللهِ وَرَسُولُهُ». فَانهَزَمَ قَالَ: وَهُو عَلَىٰ بَعْلَةٍ بَيضَاءَ، فَنَزَلَ فَقَالَ: «أَنَا عَبدُ اللهِ وَرَسُولُهُ». فَانهَزَمَ قَالَ: وَهُو عَلَىٰ بَعْلَةٍ بَيضَاءَ، فَنَزَلَ فَقَالَ: «أَنَا عَبدُ اللهِ وَرَسُولُهُ». فَانهَزَمَ المُشرِكُونَ، وَأَصَابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَنَائِمَ كَثِيرَةً، فَقَسَمَ فِي المُهَاجِرِينَ وَالطُّلَقَاءِ، وَلَم يُعِظِ الأَنصَارَ شَيئًا، فَقَالَت الأَنصَارُ: إِذَا كَانَت الشِّدَّةُ فَنَحنُ وَالطُّلُقَاءِ، وَلَم يُعِظِ الأَنصَارَ شَيئًا، فَقَالَت الأَنصَارُ: إِذَا كَانَت الشِّدَّةُ فَنَحنُ اللهُ عَشَرَادً فَقَالَ: «يَا مَعشَرَ الأَنصَارِ؛ أَمَا عَشَرَا الأَنصَارِ؛ أَمَا حَلِيثُ بَلَغَنِي عَنكُم؟» فَسَكَتُوا، فَقَالَ: «يَا مَعشَرَ الأَنصَارِ؛ أَمَا حَلِيثٌ بَلَغَنِي عَنكُم؟» فَسَكَتُوا، فَقَالَ: «يَا مَعشَرَ الأَنصَارِ؛ أَمَا

تَرضَونَ أَن يَذهَبَ النَّاسُ بِالدُّنيَا وَتَذهَبُونَ بِمُحَمَّدٍ تَحُوزُونَهُ إِلَىٰ بُيُوتِكُم؟» قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ؛ رَضِينَا. قَالَ: فَقَالَ: «لَو سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَت الأَنصَارِ». قَالَ هِشَامٌ: فَقُلتُ: وَسَلَكَت الأَنصَارِ». قَالَ هِشَامٌ: فَقُلتُ: يَا أَبَا حَمزَةَ؛ أَنتَ شَاهِدٌ ذَاكَ؟ قَالَ: وَأَينَ أَغِيبُ عَنهُ؟

274 – (١٠٦١) عَن عَبدِ اللهِ بِنِ زَيدٍ وَهِهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَهُ لَمَّا فَتَحَ عُنينًا قَسَمَ الغَنَائِمَ، فَأَعظَىٰ المُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُم، فَبَلَغَهُ أَنَّ الأَنصَارَ يُحِبُونَ أَن يُصِيبُوا مَا أَصَابَ النَّاسُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَهُ فَخَطَبَهُم، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثنَىٰ عَلَيهِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا مَعشَرَ الأَنصَارِ؛ أَلَم أَجِدكُم ضُلاَّلا فَهدَاكُم اللهُ بِي، وَعَالَةً فَأَخنَاكُم اللهُ بِي، وَمُتَفَرِّقِينَ فَجَمَعَكُم اللهُ بِي». وَيَقُولُونَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ. فَقَالَ: «أَلا تُجِيبُونِي؟» فَقَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ. فَقَالَ: «أَمَا إِنَّكُم لَو شَعْتُم أَن تَقُولُوا كَذَا وَكَذَا، وَكَانَ مِن الأُمرِ كَذَا وَكَذَا». (لأَشيَاءَ عَدَّدَهَا، زَعَمَ عَمرُّو أَن لا يَحفَظُهَا)، فَقَالَ: «أَلا تَرضَونَ أَن يَذَهَبَ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالإبلِ، وَتَدَهبُونَ بِرَسُولِ اللهِ إِلَىٰ رِحَالِكُم، الأَنصَارُ شِعَارٌ، وَالنَّاسُ فِأَلرٌ، وَلُولا وَتَذَهبُونَ بِرَسُولِ اللهِ إِلَىٰ رِحَالِكُم، الأَنصَارُ شِعَارٌ، وَالنَّاسُ فِثَارٌ، وَلُولا وَتَذَهبُونَ بِرَسُولِ اللهِ إِلَىٰ رِحَالِكُم، الأَنصَارُ شِعَارٌ، وَالنَّاسُ وَثَارٌ، وَلُولا الهِجَرَةُ لَكُنتُ امراً مِن الأَنصَار، وَلُو سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعبًا لَسَلَكَتُ وَادِيَ الأَنصَارِ وَشِعبَهُم، إِنَّكُم سَتَلقُونَ بَعدِي أَثَرَةً، فَاصِبِرُوا حَتَّىٰ تَلقَونِي عَلَىٰ الْخَوضَ».

#### باب: ذِكرُ الخَوَارِجِ وِصِفَاتِهِم

٠٤٠- (١٠٦٢) عَن عَبدِ اللهِ بن مسعُودِ وَ اللهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَومُ حُنَينٍ الْثَرَ رَسُولُ اللهِ عَنِي نَاسًا فِي القِسمَةِ، فَأَعطَىٰ الأَقرَعَ بنَ حَابِسٍ مِائَةً مِن الإبلِ، وَأَعطَىٰ عُينَةَ مِثلَ ذَلكَ، وَأَعطَىٰ أُنَاسًا مِن أَشرَافِ العَرَبِ، وَآثَرَهُم يَومَئِذٍ فِي القِسمَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ إِنَّ هَذِهِ لَقِسمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا، وَمَا أُرِيدَ فِيهَا وَجهُ اللهِ. قَالَ: فَقُلتُ: وَاللهِ لأُخبِرَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، قَالَ: فَأَتَيتُهُ فَأَخبَرتُهُ بِمَا اللهِ. قَالَ: فَقُعَتْ وَاللهِ لأُخبِرَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، قَالَ: «فَمَن يَعدِلُ إِن لَم قَالَ: فَتَغَيَّرَ وَجهُهُ (حَتَّىٰ كَانَ كَالصِّرفِ)، ثُمَّ قَالَ: «فَمَن يَعدِلُ إِن لَم يَعدِل اللهُ وَرَسُولُهُ؟» قَالَ: "يَرحَمُ اللهُ مُوسَىٰ، قَد أُوذِي بِأَكثَرَ مِن يَعدِل اللهُ وَرَسُولُهُ؟» قَالَ: لا جَرَمَ، لا أَرفَعُ إِلَيهِ بَعدَهَا حَدِيثًا).

٤٧١ - (١٠٦٤) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﴿ قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ بنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِن اليَمَنِ بِذَهَبَةٍ فِي أَدِيم مَقرُوظٍ لَم تُحَصَّلُ مِن تُرَابِهَا، قَالَ: فَقَسَمَهَا بَينَ أَربَعَةِ نَفَرٍ، بَينَ عُيَينَةَ بننِ حِصنٍ، وَالأَقرَعِ بنِ حَابِسٍ، وَزَيدِ الخَيلِ، وَالرَّابِعُ؛ إِمَّا عَلَّقَمَةُ بِنُ عُلَاثَةَ، وَإِمَّا عَامِّرُ بِنُ الطُّفَيل، فَقَالًا رَجُلٌ مِن أَصحَابِهِ: كُنَّا نَحنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِن هَؤُلاءِ. قَالَ: فَبَلَغَ ذَلكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «أَلَا تَأْمَنُونِي؟! وَأَنَا أَمِينُ مَن فِي السَّمَاءِ، يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاَّحًا وَمَسَاءً». قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ العَينَين، مُشرِفُ الوَجْنَتَين، نَاشِزُ الجَبِهَةِ، كَتُّ اللِّحيَةِ، مَحلُوقُ الرَّأسِ، مُشَمَّرُ الْإِزَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؟ اتَّقِ اللهَ. فَقَالَ: «وَيلَكَ؛ أَوَلَستُ أَحَقَّ أَهلِ الأَرضِ أَن يَتَّقِيَ اللهَ». قَالَ: ثُمَّ وَلَّىٰ الرَّجُلُ، فَقَالَ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَلا أَضرِبُ عُنُقَهُ؟ فَقَالَ: «لا لَعَلَّهُ أَن يَكُونَ يُصَلِّي». قَالَ خَالِدٌ: وَكَم مِن مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيسَ فِي قَلبِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي لَم أُومَر أَن أَنقُبَ عَن قُلُوبِ النَّاسِ، وَلا أَشُتَّ بُطُونَهُم». قَالَ: ثُمَّ نَظَرَ إِلَيهِ وَهُوَ مُقَفٍّ فَقَالَ: «إِنَّهُ يَخرُجُ مِن ضِئضِئِ هَذَا قَومٌ يَتلُونَ كِتَابَ اللهِ رَطبًا لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُم، يَمرُقُونَ مِن الدِّينِ كَمَا يَمرُقُ السَّهمُ مِن الرَّمِيَّةِ». قَالَ: أَظُنُّهُ قَالَ: «لَئِن أَدرَكتُهُم لأَقتُلنَّهُم قَتلَ ثَمُودَ».

2 اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الحُدرِيِّ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

مِثلُ ثَدي المَرأَةِ، أَو مِثلُ البَضعَةِ تَتَدَردَرُ، يَخرُجُونَ عَلَىٰ حِينِ فُرقَةٍ مِن النَّاسِ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَشهَدُ أَنِّي سَمِعتُ هَذَا مِن رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ، وَأَشهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَىٰ قَاتَلَهُم وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمَرَ بِذَلكَ الرَّجُلِ، فَالتُمِسَ فَوُجِدَ، فَأْتِي بِهِ حَتَّىٰ نَظرتُ إِلَيهِ عَلَىٰ نَعتِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ نَعتَ. زَانَ (خ) فَوُجِدَ، فَأْتِي بِهِ حَتَّىٰ نَظرتُ إِلَيهِ عَلَىٰ نَعتِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ العِراقِ).

٤٧٤ – (١٠٦٦) عَن سُوَيدِ بِنِ غَفَلَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ وَ الْحَبُّ إِلَىَّ مِن أَن أَقُولَ عَلَيهِ مَا لَم عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلأَن أَخِرَّ مِن السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن أَن أَقُولَ عَلَيهِ مَا لَم يَقُل، وَإِذَا حَدَّتُتُكُم فِيمَا بَينِي وَبَينَكُم فَإِنَّ الحَربَ خَدعَةٌ، سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «سَيَخرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَومٌ أَحدَاثُ الأَسنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحلامِ، يَقُولُ: «سَيخرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَومٌ أَحدَاثُ الأَسنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحلامِ، يَقُولُونَ مِن خَيرِ قَولِ البَرِيَّةِ، يَقرؤُونَ القُرآنَ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُم، وَلَا عَرَقُونَ مِن الدِّينِ كَمَا يَمرُقُ السَّهِمُ مِن الرَّمِيَّةِ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُم فَاقتُلُوهُم، فَإِنَّ فِي قَتلِهِم أَجرًا لِمَن قَتَلَهُم عِندَ اللهِ يَومَ القِيَامَةِ».

باب: لَا تَحِلُّ الصَّدقةُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْظٌ وَأَهلِ بَيتِهِ كَالَيْظُ وَأَهلِ بَيتِهِ كَالَّيْ تَمرَةً ﴿ وَالْمَا لَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ تَمرَةً

مِن تَمرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كِخ، كِخ، ارمِ بِهَا، أَمَا عَلِمتَ أَنَّا لا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ».

٤٧٦ - (١٠٧١) عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهٌ مَرَّ بِتَمرَةٍ بِتَمرَةٍ بِالطَّرِيقِ فَقَالَ: «لَولا أَن تَكُونَ مِن الصَّدَقَةِ لأَكَلتُهَا».

٧٧٠ - (١٠٧٠) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضَّيْهُ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَاللهِ إِنِّي لَأَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهلِي، فَأَجِدُ التَّمرَةَ سَاقِطَةً عَلَىٰ فِرَاشِي، (أَو فِي بَيتِي)، فَأَرفَعُهَا لَأَكْلَهَا، ثُمَّ أَخشَىٰ أَن تَكُونَ صَدَقَةً، أَو مِن الصَّدَقَةِ فَأُلقِيهَا».

# باب: إِبَاحَةُ مَا أُهدِيَ مِنَ الصَّدَقَةِ لِآلِ النَّبِيِّ عَلَيْظٌ

١٠٧٤ - (١٠٧٤) عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ رَهِيْ قَالَ: أَهدَت بَرِيرَةُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ لَحمًا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيهَا، فَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ».

١٠٧٩ - (١٠٧٦) عَن أُمِّ عَطِيَّةَ فَيْ قَالَت: بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ مِن الصَّدَقَةِ، فَبَعَثُ إِلَىٰ عَائِشَةَ مِنهَا بِشَيءٍ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ عَائِشَةَ قَالَ: «هَل عِندَكُم شَيءٌ؟» قَالَت: لا، إِلا أَنَّ نُسَيبَةَ بَعَثَت إِلَينَا مِن الشَّاةِ الَّتِي بَعَثتُم بِهَا إِلَيهَا. قَالَ: «إِنَّهَا قَد بَلغَت مَحِلَّهَا».

# باب: قَبُولُ النَّبِيِّ عَلَيْظٌ الهَدِيَّةَ وَرَدِّهِ الصَّدَقَةَ

٠٨٠ – (١٠٧٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنهُ، فَإِن قِيلَ: صَدَقَةٌ؛ لَم يَأْكُل مِنهَا.

#### باب: فِي زَكَاةِ الفِطر

١٨٤- (٩٨٤) عَن ابنِ عُمَرَ إِنَّ اللهِ اللهِ عَلَىٰ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطرِ مِن رَمَضَانَ عَلَىٰ النَّاسِ؛ صَاعًا مِن تَمرٍ، أَو صَاعًا مِن شَعِيرٍ، عَلَىٰ كُلِّ حُرِّ أَو عَبدٍ، ذَكرٍ أَو أُنشَىٰ، مِن المُسلِمِينَ. وفي روايةٍ: قَالَ ابنُ عُمرَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصفَ صَاعٍ مِن بُرِّ. زَادَ (خ): عَن نافع قَالَ: فَكَانَ ابنُ عُمرَ يُعطِي التَّمرَ، فأعوزَ أَهلُ المدينةِ مِنَ التَّمرِ فَأعطَىٰ شعيرًا، فَكَانَ ابنُ عُمرَ يُعطِي عَن الصَّغيرِ وَالكبيرِ، حَتَىٰ إِن كَانَ لَيُعطِي عَن بَنيَّ، وَكَانَ ابنُ عمر يُعطِيهَا الذين يَقبَلُونهَا، وَكَانُوا يُعطونَ قَبلَ الفِطرِ بِيَوم أَو يَومَينِ.

١٨٦ - (٩٨٦) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطرِ أَن تُؤَدَّىٰ قَبلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَىٰ الصَّلاةِ.

١٨٥ - (٩٨٥) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رَكِيْهِ قَالَ: كُنَّا نُحْرِجُ إِذ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ زَكَاةَ الفِطرِ، (عَن كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرِّ أَو مَملُوكٍ)، صَاعًا مِن طَعَامٍ، أَو صَاعًا مِن تَمرٍ، وَصَاعًا مِن رَبِيبٍ، فَلَم نَزَل نُحْرِجُهُ حَتَّىٰ قَدِمَ عَلَينَا مُعَاوِيَةُ بِنُ أَبِي سُفيَانَ (حَاجًّا أَو مُعتَمِرًا، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَىٰ المِنبَرِ، فَكَانَ فِيمَا كُلَّمَ بِهِ النَّاسَ) أَن قَالَ: إِنِّي أَرَىٰ أَنَّ مُدَّينِ مِن سَمرَاءِ الشَّامِ تَعدِلُ صَاعًا مِن تَمرٍ. (فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلكَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلا أَزَالُ أُخرِجُهُ كَمَا كُنتُ أُخرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ).

#### باب: التَّرغيبُ فِي الصَّدَقَةِ

١٨٤- (٩٩١) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِهُ ؟ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِيَنٍ أَنَّ لِلَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا، تَأْتِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِندِي مِنهُ دِينَارٌ، إِلا دِينَارٌ أَرصُدُهُ لِدَينٍ عَلَيَّ .

٥٨٥ - (٧٩) عَن (عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ) ﴿ اللهِ عَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (يَا مَعشَرَ النِّسَاءِ؛ تَصَدَّقَنَ، وَأَكثِرنَ الاستِغفَارَ، فَإِنِّي رَأَيتُكُنَّ أَكثَرَ أَهلِ النَّارِ» فَقَالَت امرَأَةٌ مِنهُنَّ جَزلَةٌ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَكثَرَ أَهلِ النَّارِ؟ قَالَ: (تُكثِرنَ اللَّعنَ، وَتَكفُرنَ العَشِيرَ، وَمَا رَأَيتُ مِن نَاقِصَاتِ عَقلٍ وَدِينٍ أَغلَبَ لِنِي لُبِّ مِنكُنَّ». قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ؛ وَمَا نُقصَانُ العَقلِ وَالدِّينِ؟ قَالَ: (أَمَّا نُقصَانُ العَقلِ وَالدِّينِ؟ قَالَ: (أَمَّا نُقصَانُ العَقلِ فَالدِّينِ؟ قَالَ: (أَمَّا نُقصَانُ العَقلِ اللهِ عَلَى اللهِ وَمَا نُقصَانُ العَقلِ، وَتُفطِرُ فِي رَمَضَانَ، فَهَذَا نُقصَانُ الدِّينِ». رَوَى وَتَمكُثُ اللَّيَالِي مَا تُصلِّي، وَتُفطِرُ فِي رَمَضَانَ، فَهَذَا نُقصَانُ الدِّينِ». رَوَى (خ) عَن أَبِي سَعِيدٍ نَحوهُ، وَفِيهِ: (أَذَهَبَ لِللهِ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِن إحداكُنَّ ...». روالا (م) عنه ولم يذكر لفظه.

١٨٦- (٩٩٣) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللهُ يَبلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: «يَمِينُ اللهِ مَلأَىٰ، تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: «يَمِينُ اللهِ مَلأَىٰ، سَحَّاءُ، لا يَغِيضُهَا شَيءٌ، اللَّيلَ وَالنَّهَارَ». وفي روايةٍ زَاكَ: «أَرَأَيتُم مَا أَنفَقَ

مُذ خَلَقَ السَّماءَ وَالأَرضَ، فَإِنَّهُ لَم يَغِض مَا فِي يَمِينِهِ، قَالَ: وَعَرشُهُ عَلَىٰ المَاءِ، وَبِيَدِهِ الأُخرَىٰ القَبضُ، يَرفَعُ ويخفِضُ». وفي رواية (خ): «وَبِيَدِهِ الأُخرَىٰ المِيزَانُ يَخفِضُ وَيَرفَعُ».

٧٨٧- (١٠١١) عَن حَارِثَةَ بِنِ وَهِبٍ وَهِبٍ فَيْهُ يَقُولُ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «تَصَدَّقُوا، فَيُوشِكُ الرَّجُلُ يَمشِي بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الَّذِي أُعطِيَهَا: لَو جِئتَنَا بِهَا ، فَلا يَجِدُ مَن يَقبَلُهَا».

٥٨٨- (١٠١٢) عَن أَبِي مُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنِ الذَّهَبِ ثُمَّ لا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنهُ، وَيُرَىٰ الرَّجُلُ الوَاحِدُ يَتَبَعُهُ أَربَعُونَ امرَأَةً يَلُذَنَ بِهِ، مِن قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثرَةِ النِّسَاءِ».

# باب: الصَّدَقَةُ عَلَىٰ الزُّوجِ وَالوَلَدِ وَالأَقَارِبِ

وَكُو اللهِ عَبِدُ اللهِ اللهِ عَلَى اَللهِ اللهِ عَبِدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اَلْتَ اَلَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْ

٠٤٩٠ (١٠٠١) عَن أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ اللهِ ؟ هَلَ لِي اللهِ ؟ هَل لِي اللهِ ؟ هَل لِي أَجِي بَنِي أَبِي سَلَمَةً ؟ أُنفِقُ عَلَيهِم، وَلَستُ بِتَارِكَتِهِم هَكَذَا وَهَكَذَا، إِنَّمَا هُم بَنِيَ، فَقَالَ: «نَعَم، لَكِ فِيهِم أَجرُ مَا أَنفَقتِ عَلَيهِم».

١٩٥١ عَن أَنس بنِ مَالِكٍ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ أَبُو طَلَحَة أَكْثَرَ أَنسَ بنِ مَالِكٍ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ أَبُو طَلَحَة أَكْثَرَ أَنصَارِيٍّ بِالمَدِينَةِ مَالًا، وَكَانَ أَحَبُّ أَموَالِهِ إِلَيهِ بَيرَحَىٰ، وَكَانَت مُستَقبِلَة المَسجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدخُلُهَا، وَيَشرَبُ مِن مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، قَالَ أَنسٌ: فَلَمَّا نَزلَت هَذِهِ الآيَةُ: ﴿لَىٰ نَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَى ثُنفِقُواْ مِمَّا يَحُبُونَ ﴾ أَنُو طَلحَة إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿لَىٰ نَنَالُواْ ٱلْبِرَ حَتَى تُنفِقُواْ مِمَّا يَحُبُونَ ﴾، وَإِنَّ أَحَبُ أَموَالِي إِلَيَّ بَيرَحَىٰ، كِتَابِهِ: ﴿لَىٰ نَنَالُواْ ٱللّهِ حَتَى تُنفِقُواْ مِمَّا وَذُخرَهَا عِندَ اللهِ عَنْ أَحَبُ أَموَالِي إِلَيَّ بَيرَحَىٰ، وَإِنَّ أَحَبُ أَموَالِي إِلَيَّ بَيرَحَىٰ، وَإِنَّ أَحَبُ أَموَالِي إِلَيَّ بَيرَحَىٰ، وَإِنَّا أَحَبُ أَموالِي إِلَيَّ بَيرَحَىٰ، وَإِنَّ أَحَبُ أَموالِي إِلَيَّ بَيرَحَىٰ، وَإِنَّهُا صَدَقَةٌ للهِ، أَرجُو بِرَّهَا وَذُخرَهَا عِندَ اللهِ، فَضَعهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيثُ شِيئَةً مَالُ رَابِحٌ، ذَلكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلكَ مَالٌ رَابِحٌ، قَد شَعِعتُ مَا قُلتَ فِيهَا، وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَجِعَلَهَا فِي الأَقرَبِينَ». فَقَسَمَهَا أَبُو طَلحَة فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ، وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَجعَلَهَا فِي الأَقرَبِينَ». فَقَسَمَهَا أَبُو طَلحَة فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.

١٩٢- (٩٩٩) عَن مَيمُونَةَ بِنتِ الحَارِثِ ﴿ اللَّهِ الْحَالَ: «لَو أَعَتَقَت وَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «لَو أَعطَيتِهَا أَخوَالَكِ كَانَ أَعظَمُ لأَجرِكِ».

#### باب: صِلَةُ الأمِّ المشركةِ

٤٩٣ – (١٠٠٣) عَن أَسمَاءَ بِنتِ أَبِي بَكرٍ ﴿ إِنَّ قَالَت: قَدِمَت عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشرِكَةٌ، فِي عَهدِ قُرَيشِ إِذ عَاهَدَهُم، فَاستَفتَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: «نَعَم، صِلِي أُمَّكِ».

#### باب: الصَّدَقَةُ عَنِ الأُمِّ المَيِّتَةِ

٤٩٤- (١٠٠٤) عَن عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ ا

## باب: اتَّقُوا النَّارَ ولو بِشِقِّ تَمرةٍ

٥٩٥ - (١٠١٦) عَن عَدِيِّ بِنِ حَاتِم هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : هُمَا مِنكُم مِن أَحَدٍ إِلا سَيُكَلِّمُهُ اللهُ، لَيسَ بَينَهُ وَبَينَهُ تُرجُمَانٌ، فَينظُرُ أَيمَنَ مِنهُ فَلا يَرَىٰ إِلا مَا قَدَّمَ، وَيَنظُرُ أَشامً مِنهُ فَلا يَرَىٰ إِلا مَا قَدَّمَ، وَيَنظُرُ بَينَ يَلَيهِ فَلا يَرَىٰ إِلا مَا قَدَّمَ، وَيَنظُرُ بَينَ يَلَيهِ فَلا يَرَىٰ إِلا مَا قَدَّمَ، وَيَنظُرُ بَينَ يَلَيهِ فَلا يَرَىٰ إِلا النَّارَ تِلقَاءَ وَجِهِه، فَاتَقُوا النَّارَ وَلَو بِشِقِّ تَمرَةً». وفي رواية (خ): «ثرُجُمانٌ ولا حِجَابٌ يحجُبُهُ». وَرَوَىٰ (خ) عَن عَدِيِّ بِن حَاتِم قَالَ: كُنتُ عِندَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : «أَمَّا قَطعُ السَّبيلِ فَإِنَّه لَا يَأْتِي عَلَيكَ قَطعَ السَّبيلِ فَإِنَّه لَا يَأْتِي عَلَيكَ إِلَّا قَلعُ السَّبيلِ فَإِنَّه لَا يَأْتِي عَلَيكَ إِلَا قَطعُ السَّبيلِ فَإِنَّه لَا يَأْتِي عَلَيكَ لَا تَعُرُمُ بَلَى يَطُوفَ الْحَدُكُم بِصَدَقَتِهِ لَا يَجِدُ مَن يَقبَلُهَا مِنهُ، ثُمَّ لَيقِفَنَّ السَّاعَةَ لَا تَعُومُ حَتَّىٰ يَطُوفَ الْحَدُكُم بِصَدَقَتِهِ لَا يَجِدُ مَن يَقبَلُهَا مِنهُ، ثُمَّ لَيقِفَنَ السَّاعَةَ أَكُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَبَينَهُ وَبَينَهُ وَبَينَهُ وَجَابٌ وَلَا تُرجُمَانٌ يُترجِمُ لَهُ، تُمَّ لَيقُولُنَّ : بَلىٰ يَحُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ النَّارَ، ثُمَّ يَنظُرُ عَن يَوينِهِ فَلَا يَرَىٰ إِلَّا النَّارَ، ثُمَّ يَنظُرُ عَن يَمِينِهِ فَلَا يَرَىٰ إِلَّا النَّارَ، ثُمَّ يَنظُرُ عَن يَمِينِهِ فَلَا يَرَىٰ إِلَّا النَّارَ، ثُمَّ يَنظُرُ عَن يَمِينِهِ فَلَا يَرَىٰ إِلَّا النَّارَ، فَلَيَقُولَنَّ : بَلَىٰ النَّارَ، فَلَيَقُولَنَّ : بَلَىٰ النَّارَ، ثُمَّ يَنظُرُ عَن يَمِينِهِ فَلَا يَرَىٰ إِلَّا النَّارَ، فَلَيَقُولَنَّ : بَلَىٰ النَّارَ، فَلَيَقُولَنَ النَّارَ . . . ».

١٩٦- (١٠١٦) عَن عَدِيِّ بنِ حَاتِم ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّارَ فَأَعرَضَ وَأَشَاحَ، حَتَّىٰ ظَنَنَّا أَنَّهُ كَأَنَّمَا وَأَشَاحَ، حَتَّىٰ ظَنَنَّا أَنَّهُ كَأَنَّمَا يَنظُرُ إِلَيهَا، ثُمَّ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَو بِشِقِّ تَمرَةٍ، فَمَن لَم يَجِد فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ».

# باب: التَّرغِيبُ فِي صَدَقَةِ المَنِيحَةِ

٧٩٧- (١٠١٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللّٰهُ يَبلُغُ بِهِ إلَىٰ النبي ﷺ: «أَلا رَجُلٌ يَمنَحُ أَهلَ بَيتٍ نَاقَةً، تَغدُو بِعُسِّ وَتَرُوحُ بِعُسِّ، إِنَّ أَجرَهَا لَعَظِيمٌ». لَفظُ (خ): «نِعمَ الصَّدَقَةُ اللِّقحَةُ الصَّفِيُّ مِنحَةً، والشَّاةُ الصَّفِيُّ مِنحَةً، تَغدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِآخَرَ».

# باب: فَضلُ إِخفَاءِ الصَّدَقَةِ

٤٩٨ – (١٠٣١) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَيُّهُ؛ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَبعَةٌ يُظِلُّهُم اللهُ فِي ظِلِّهِ يَومَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ: الإِمَامُ العَادِلُ، وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ تَحَابًا فِي اللهِ اجتَمَعَا عَلَيهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيهِ، وَرَجُلٌ عَلَيهِ، وَرَجُلٌ دَعَتهُ امرَأَةٌ ذَاتُ مَنصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّىٰ لا تَعلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنفِقُ شِمَالُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَت عَينَاهُ».

# باب: فَضلُ صَدَقةِ الصَّحِيحِ الشَّحِيحِ

١٩٩٥ – (١٠٣٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ضَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ رَجُلٌ فَقَالَ: «أَن تَصَدَّقَ وَأَنتَ صَحِيحٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعظَمُ؟ فَقَالَ: «أَن تَصَدَّقَ وَأَنتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخشَىٰ الفَقرَ وَتَأْمُلُ الغِنَىٰ، وَلا تُمهلَ، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَت الحُلقُومَ قُلتَ: لِفُلانٍ كَذَا، وَلِفُلانٍ كَذَا، أَلا وَقَد كَانَ لِفُلانٍ».

# باب: قَبُولُ الصَّدَقَةِ مِن الكَسبِ الطَّيبِ وَتَربِيَتُهَا

٥٠٠ - (١٠١٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ضَّهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لا يَتَصَدَّقُ أَحَدُ بِتَمرَةٍ مِن كَسبٍ طَيِّبٍ إِلا أَخَذَهَا اللهُ بِيَمِينِهِ، فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُم فَلُوَّهُ أَو قَلُوصَهُ، حَتَّىٰ تَكُونَ مِثلَ الجَبَلِ (أَو أَعظَمَ)». وفي يُرَبِّي أَحَدُكُم فَلُوَّهُ أَو قَلُوصَهُ، حَتَّىٰ تَكُونَ مِثلَ الجَبَلِ (أَو أَعظَمَ)». وفي رواية: «وَلا يَقبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ».

# باب: تَركُ احتِقَارِ قَلِيلِ الصَّدَقَةِ

٥٠١ - (١٠٣٠) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهُ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يَقُولُ: «يَا نِسَاءَ المُسلِمَاتِ؛ لا تَحقِرَنَ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَو فِرسِنَ شَاةٍ».

٢٠٥٠ (١٠١٨) عَن أَبِي مَسعُودٍ وَ الله الله الله الله الله الله قَالَ: أُمِرنَا بِالصَّدَقَةِ، قَالَ: كُنَّا نُحَامِلُ، قَالَ: وَجَاءَ إِنسَانٌ بِشَيءٍ أَكْثَرَ مِنهُ، فَقَالَ المُنَافِقُونَ: إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَن صَدَقَةٍ هَذَا، وَمَا فَعَلَ هَذَا الآخَرُ إِلا مِنهُ، فَقَالَ المُنَافِقُونَ: إِنَّ اللهَ لَغَنِيُّ عَن صَدَقَةٍ هَذَا، وَمَا فَعَلَ هَذَا الآخَرُ إِلا رِياءً، فَالَ المُنَافِقُونَ: إِنَّ اللهَ لَغَنِيُّ عَن صَدَقَةٍ هَذَا، وَمَا فَعَلَ هَذَا الآخَرُ إِلا رِياءً، فَاللهَ لَعُرُونَ عِنْ اللهَ لَعُرونَ إِلَّا جُهَدَهُمْ التوبة: ٧٩].

## باب: مَن جَمَعَ الصَّدَقَةَ وَأَعمَالَ البرِّ

٥٠٣ – (١٠٢٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضَيهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَن أَنفَقَ زَوجَينِ فِي سَبِيلِ اللهِ نُودِيَ فِي الجَنَّةِ: يَا عَبدَ اللهِ؛ هَذَا خَيرٌ، فَمَن كَانَ

مِن أَهلِ الصَّلاةِ دُعِيَ مِن بَابِ الصَّلاةِ، وَمَن كَانَ مِن أَهلِ الجِهَادِ دُعِيَ مِن بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَن كَانَ مِن بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَن كَانَ مِن بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَن كَانَ مِن أَهلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِن بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَن كَانَ مِن أَهلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِن بَابِ الرَّيَّانِ». قَالَ أَبُو بَكرٍ الصِّدِيقُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَا عَلَىٰ أَحَدٍ يُدعَىٰ مِن تِلكَ عَلَىٰ أَحَدٍ يُدعَىٰ مِن تِلكَ الأَبوَابِ مِن ضَرُورَةٍ؛ فَهَل يُدعَىٰ أَحَدٌ مِن تِلكَ عَلَىٰ أَحَدُ مِن تِلكَ الأَبوَابِ مِن ضَرُورَةٍ؛ فَهَل يُدعَىٰ أَحَدٌ مِن تِلكَ اللهِ عَيَيِّةٍ: «نَعَم، وَأَرجُو أَن تَكُونَ مِنهُم».

#### باب: كُلُّ مَعرُوفٍ صَدَقَةٌ

٥٠٤ - (١٠٠٥) عَن (حُذَيفَةَ) رَهِ قَالَ: قَالَ نَبِيُّكُم ﷺ: «كُلُّ مَعرُوفٍ صَدَقَةٌ». رَوَالا (خ) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ رَهِهُا.

٥٠٥- (١٠٠٨) عَن أَبِي مُوسىٰ الأَشعَرَيِّ هَا ﴿ عَن النَّبِيِّ عَلَا النَّبِيِّ عَلَا اللَّبِيِّ عَلَا الْأَشعَرَيِّ هَا لَا : «يَعتَمِلُ بِيكَيهِ فَيَنفَعُ هَلَىٰ كُلِّ مُسلِم صَدَقَةٌ». قِيلَ: أَرَأَيتَ إِن لَم يَستَطِع؟ قَالَ: «يُعِينُ ذَا الحَاجَةِ نَفسَهُ وَيَتَصَدَّقُ». قَالَ: قِيلَ: أَرَأَيتَ إِن لَم يَستَطِع؟ قَالَ: «يُعْينُ ذَا الحَاجَةِ المَلهُوفَ». قَالَ: «يَأمُرُ بِالمَعرُوفِ أَو الخَيرِ». قَالَ: قَيلَ لَهُ: أَرَأَيتَ إِن لَم يَستَطِع؟ قَالَ: «يَأمُرُ بِالمَعرُوفِ أَو الخَيرِ». قَالَ: أَرَأَيتَ إِن لَم يَفعَل؟ قَالَ: «يُمسِكُ عَن الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ».

٥٠٦ (١٠٠٩) عَن أبي هُريرة هَ الله عَن رَسُولِ الله عَلَيْ قَالَ: «كُلُّ سُلامَىٰ مِن النَّاسِ عَلَيهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوم تَطلُعُ فِيهِ الشَّمسُ قَالَ: تَعدِلُ بَينَ الاثنينِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحمِلُهُ عَلَيهَا أَو تَرفَعُ لَهُ عَلَيهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، قَالَ: وَالكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطوَةٍ تَمشِيهَا إِلَىٰ الصَّلاةِ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطوَةٍ تَمشِيهَا إِلَىٰ الصَّلاةِ صَدَقَةٌ، وَتُم فِي رَوايةٍ (خ) زَادَ: «وَدَلُّ الطَّريقِ صَدَقَةٌ». وفي روايةٍ (خ) زَادَ: «وَدَلُّ الطَّريقِ صَدَقَةٌ».

### باب: فِي قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهلِهَا

٠٥٠٧ - (١٠٢٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ صَلَّهُ ؟ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «قَالَ رَجُلٌ: لأَتَصَدَّقَنَ (اللَّيلَةَ) بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيلَةَ عَلَىٰ زَانِيَةٍ. قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمدُ، عَلَىٰ زَانِيَةٍ، لأَتَصَدَّقُونَ: لأَتَصَدَّقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَىٰ غَنِيٍّ، فَأَصبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَىٰ غَنِيٍّ، لأَتَصَدَّقَةٍ. فَكَرَجَ بِصَدَقَةٍ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقً بِصَدَقَةٍ.

فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَىٰ سَارِقٍ. فَأُتِيَ سَارِقٍ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمدُ، عَلَىٰ زَانِيَةٍ وَعَلَىٰ غَنِيٍّ وَعَلَىٰ سَارِقٍ. فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ (فَقَد قُبِلَت)، أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَستَعِفُ بِهَا عَن زِنَاهَا، وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَستَعِفُ بِهَا عَن سَرِقَتِهِ».

#### باب: فِي المُتصَدِّقِ وَالبَخِيلِ

٥٠٨ – (١٠٢١) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَقِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ البَخِيلِ وَالمُتَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلَينِ عَلَيهِمَا جُنَّتَانِ مِن حَدِيدٍ، إِذَا هَمَّ المُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةٍ اتَّسَعَت عَلَيهِ حَتَّىٰ تُعَفِّي أَثَرَهُ، وَإِذَا هَمَّ البَخِيلُ بِصَدَقَةٍ تَقَلَّصَت عَلَيهِ، وَانضَمَّت يَدَاهُ إِلَىٰ تَرَاقِيهِ، وَانقَبَضَت كُلُّ حَلقَةٍ إِلَىٰ صَاحِبَتِهَا». قَالَ: فَسَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «فَيَجهَدُ أَن يُوسِّعَهَا فَلا يَستَطِيعُ».

٥٠٩- (١٠١٠) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِن يَوم يُصبِحُ العِبَادُ فِيهِ إِلا مَلَكَانِ يَنزِلانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعطِ مُنفِقًا خَلَفًا. وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعطِ مُمسِكًا تَلَفًا».

# باب: الخَازِنُ الأَمِينُ أَحَدُ المُتَصَدِّقَينَ

٥١٠ - (١٠٢٣) عَن أَبِي مُوسَىٰ رَاهِ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ الخَازِنَ المُسلِمَ الأَمِينَ، الَّذِي يُنفِذُ -وَرُبَّمَا قَالَ: يُعطِي- مَا أُمِرَ بِهِ، فَيُعطِيهِ كَامِلًا مُوفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفسُهُ، فَيَدفَعُهُ إِلَىٰ الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ المُتَصَدِّقَينِ».

#### باب: أَنفِقِي وَلَا تُحصِي

٥١١ – (١٠٢٩) عَن أَسمَاءَ بِنتِ أَبِي بَكرٍ ﴿ إِنَّهَا جَاءَت النَّبِيَ ﷺ فَقَالَت: يَا نَبِيَّ اللهِ ؛ لَيسَ لِي شَيءٌ إِلا مَا أَدخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيرُ ، فَهَل عَلَيَّ جُنَاحٌ أَن أَرضَخ مِمَّا يُدخِلُ عَلَيَّ ؟ فَقَالَ: «ارضَخِي مَا استَطَعتِ ، وَلا تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيكِ».

#### باب: إذا أَنفَقَتِ المَرأَةُ مِن بَيتِ زُوجِهَا

٥١٢ - (١٠٢٤) عَن عَائِشَةَ رَبِيًّا قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَنفَقَت، وَلِزَوجِهَا أَنفَقَت، وَلِزَوجِهَا أَنفَقَت، وَلِزَوجِهَا

أَجرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلخَازِنِ مِثلُ ذَلكَ، لا يَنقُصُ بَعضُهُم أَجرَ بَعضِ شَيئًا».

٥١٣ - (١٠٢٦) عَن أبي هُرَيرة الله عَن رَسُولِ الله عَلَه قَالَ: «لا تَصُم المَرأَةُ وَبَعلُهَا شَاهِدٌ إلا بِإِذِنهِ، وَلا تَأذَن فِي بَيتِهِ (وَهُوَ شَاهِدٌ) إلا بِإِذِنهِ، وَلا تَأذَن فِي بَيتِهِ (وَهُوَ شَاهِدٌ) إلا بِإِذِنهِ، وَمَا أَنفَقَت مِن كَسبِهِ مِن غَيرِ أَمرِهِ فَإِنَّ نِصفَ أَجرِهِ لَهُ». وفي رواية (خ): «لَا يَحِلُّ لِلمَرأَةِ أَن تَصُومَ وَزُوجُها شاهد ...»، وَفِي آخِرِهَا: «عَن غَير أَمرِهِ، فَإِنَّهُ يُؤدَّى إِلَيهِ شَطرُهُ».

#### باب: التَّعفُّفُ وَالصَّبرُ وَكَرَاهيةُ المَسألَةِ

٥١٤ – (١٠٥٣) عَن أَبِي سَعِيدِ الخُدرِيِّ ﴿ اللهُ الل

٥١٥- (١٠٤٠) عَن ابنِ عُمَرَ عَلَيْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسأَلُ النَّاسَ حَتَّلَى يَأْتِي يَومَ القِيَامَةِ وَلَيسَ فِي وَجهِهِ مُزعَةُ لَحمِ».

٥١٦ – (١٠٤٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ضَالَىٰ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لأَن يَغدُو أَحَدُكُم فَيَحطِبَ عَلَى ظَهرِهِ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ، وَيَستَغنِيَ بِهِ مِن النَّاسِ، خَيرٌ لَهُ مِن أَن يَسأَلَ رَجُلًا أَعطَاهُ أَو مَنَعَهُ ذَلكَ، فَإِنَّ اليَدَ العُليَا أَفضَلُ مِن اليَدِ السُّفلَىٰ، وَابدَأ بِمَن تَعُولُ».

٥١٧ – (١٠٣٣) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المَسأَلَةِ: «اليَدُ العُليَا خَيرٌ مِن اللهِ السُّفلَىٰ، وَالْمَدُ العُليَا المُنفِقَةُ، وَالسُّفلَىٰ السَّائِلَةُ».

٥١٨ – (١٠٣٥) عَن حَكِيمِ بِنِ حِزَامٍ وَ اللهِ قَالَ: سَأَلتُ النَّبِيَ ﷺ فَأَعَطَانِي، ثُمَّ قَالَ: سَأَلتُ النَّبِيَ ﷺ فَأَعَطَانِي، ثُمَّ سَأَلتُهُ فَأَعَطَانِي، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلوَةٌ، فَمَن أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَن أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفسٍ لَم يُبَارَك لَهُ فِيهِ، وَمَن أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفسٍ لَم يُبَارَك لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ، وَاليَدُ العُليَا خَيرٌ مِن اليَدِ السُّفلَىٰ».

٥١٩ – (١٠٣٤) عَن حَكِيمِ بِنِ حِزَامٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

#### باب: المُعطِي هُو اللهُ ﴿ اللَّهُ اللّ

### باب: المِسكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنىٰ وَلَا يَسأَلُ النَّاسَ

٥٢١ - (١٠٣٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللّهِ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَيسَ المِسكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَىٰ النَّاسِ، فَتَرُدُّهُ اللّهِ مَا وَاللّقَمَتَانِ، وَالتَّمرَةُ وَالتَّمرَةُ وَالتَّمرَةُ وَالتَّمرَةُ وَالتَّمرَةُ وَالتَّمرَةُ وَالتَّمرَةُ وَالتَّمرَةُ وَالتَّمرَةُ وَالتَّمرَقانِ». قَالُوا: فَمَا المِسكِينُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الَّذِي لا يَجِدُ غِنِيهِ، وَلا يُسْأَلُ النَّاسَ شَيئًا». وفي روايةٍ: غِنِيهِ، وَلا يَسأَلُ النَّاسَ شَيئًا». وفي روايةٍ: «إنها المسكِينُ المُتَعَفِّفُ، اقرَؤُوا إِن شِئتُم: ﴿لَا يَسْأَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَا ﴾ [البقرة: ٢٧٣]».

#### باب: الغِنَىٰ غِنىٰ النَّفسِ

٥٢٢ - (١٠٥١) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِيهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيسَ الغِنَىٰ عَن كَثرَةِ العَرَضِ، وَلَكِنَّ الغِنَىٰ غِنَىٰ النَّفسِ».

#### باب: كَرَاهِيةُ الحِرصِ عَلَىٰ الدُّنيَا

٥٢٣ – (١٠٤٧) عَن أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَهرَمُ ابنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مِنهُ اثنَتَانِ: الحِرصُ عَلَىٰ المَالِ، وَالحِرصُ عَلَىٰ العُمُرِ».

٥٢٤ – (١٠٤٦) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِهُ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «قَلَبُ الشَّيخِ شَابُّ عَلَىٰ حُبِّ اثْنَتينِ: طُولُ الْحَيَاةِ، وَحُبُّ المَالِ». لفظ (خ): «لَا يَزالُ قَلبُ الكبيرِ شَابًا في اثنتينِ: حُبُّ الدُّنيَا، وطُولُ الأَمَلِ».

٥٢٥ – (١٠٤٨) عَن أَنَسِ بن مالك عَلَيْهُ؛ عَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَو كَانَ لابنِ آدَمَ وَادٍ مِن ذَهَبِ أَحَبَّ أَنَّ لَهُ وَادِيًا آخَرَ، وَلَن يَملاً فَاهُ إِلا التُّرَابُ، وَاللهُ يَتُوبُ عَلَىٰ مِّن تَابَ». زَادَ (خ): عَن أَنَس، عَن أُبَيِّ قَالَ: كُنَّا نَرَىٰ هَذَا مِنَ القُرآنِ حَتَىٰ نَزَلت: ﴿أَلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ [التكاثر: ١].

٥٦٦ - (١٠٥٢) عَن أَبِي سَعِيدِ الخُدرِيِّ وَهِلَهُ قَالَ: جَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ المِنبَرِ، وَجَلَسنَا حَولَهُ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيكُم بِعِدِي، مَا يُفتَحُ عَلَيكُم مِن زَهرَةِ الدُّنيَا وَزِينَتِهَا». فَقَالَ رَجُلٌ: أَوَ يَأْتِي الخَيرُ بِالشَّرِيَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَقِيلُ لَهُ: مَا شَأَنُكَ؟ يَالشَّرِيا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَقِيلُ لَهُ: مَا شَأَنُكَ؟ تَالَ: وَرَأَينَا أَنَّهُ يُنزَلُ عَلَيهِ، فَأَفَاقَ يَمسَحُ عَنهُ الرُّحَضَاءَ، وَقَالَ: ﴿إِنَّ هَذَا السَّائِلَ» -وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ - فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِي عَنهُ الرُّحَضَاءَ، وَقَالَ: ﴿إِنَّ هَذَا السَّائِلَ» -وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ - فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِي الخَيرُ بِالشَّرِّ، وَإِنَّ مِمَّا يُنبِتُ الرَّبِيعُ يَقتُلُ أَو يُلِمُّ، إِلَّا آكِلَةَ الخَضِرِ، فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي الخَيرُ بِالشَّرِّ، وَإِنَّ مِمَّا يُنبِتُ الرَّبِيعُ يَقتُلُ أَو يُلِمُّ، إِلَّا آكِلَةَ الخَضِرِ، فَإِنَّهُا أَكُلَت، حَتَّىٰ إِذَا امْتَلَأْت خَاصِرَتَاهَا اسْتَقبَلَت عَينَ الشَّمسِ فَثَلَطَت وَبَالَت، ثُمَّ أَكُلَت، حَتَّىٰ إِذَا امْتَلَأْت خَاصِرَتَاهَا اسْتَقبَلَت عَينَ الشَّمسِ فَثَلَطَت وَبَالَت، ثُمَّ أَكُلَت، حَتَّىٰ إِذَا الْمَالُ خَضِرٌ حُلُونُ وَنِعمَ صَاحِبُ المُسلِم هُو لِمَن أَعظَى مِنهُ رَتَعَت، وَإِنَّ هَذَا المَالُ خَضِرٌ حُلُونُ وَنِعمَ صَاحِبُ المُسلِم هُو لِمَن أَعظَى مِنهُ المِسكِينَ وَاليَتِيمَ وَابِنَ السَّبِيلَ -أُو كَمَا قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ شَهِيدًا يَومَ القِيَامَةِ». وفي بغير حقّهِ فَنِعمَ المَعُونَةُ هو . . . ».

# باب: إِبَاحَةُ الأَخذِ لمِن أُعطِي مِن غَيرِ مَسألةٍ وَلا إِشرَافٍ

٥٢٧- (١٠٤٥) عَن (عَبدِ اللهِ بنِ عُمرَ) ﴿ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُعطِي عُمرَ بنَ الخَطَّابِ ﴿ العَطَاءَ، فَيَقُولُ لَهُ عُمْرُ: أَعطِهِ يَا رَسُولَ اللهِ أَفقَرَ اللّهِ مَنِي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ حُدْهُ فَتَمَوَّلُهُ، أَو تَصَدَّق بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِن هَذَا المَالِ وَأَنتَ غَيرُ مُشرِفٍ وَلا سَائِلٍ فَخُدْهُ، وَمَا لا فَلا تُتبِعهُ نَفسَكَ ». وقالَ سَائِلٍ فَخُدْهُ، وَمَا لا فَلا تُتبِعهُ نَفسَكَ ». (قَالَ سَالِمٌ: فَمِن أَجلِ ذَلكَ كَانَ ابنُ عُمرَ لا يَسأَلُ أَحَدًا شَيئًا، وَلا يَرُدُّ شَيئًا أَعطِيهُ). وَلَهُما عَن عُمر رَفِيهُ نَحوه. وَرَوَى (خ) عَن نافعٍ قَالَ: مَا رَدَّ ابنُ عُمرَ على أحدٍ وَصِيَّةً.

### باب: إعطَاءُ من يسألُ بغِلظَةٍ

٥٢٨ - (١٠٥٧) عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ عَلَيْهُ قَالَ: كُنتُ أَمشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَعَلَيهِ رِدَاءٌ نَجرَانِيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ، فَأَدرَكَهُ أَعرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبِذَةً شَدِيدَةً، نَظَرتُ إِلَىٰ صَفحَةِ عَنقِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَقَد أَثَّرَت بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِن شِدَّةِ جَبذَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ؛ مُر لِي مِن مَالِ اللهِ الَّذِي عِندَكَ. فَالتَفَتَ إِلَيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ.

٥٢٩ – (١٠٥٨) عَن المِسوَرِ بِنِ مَخرَمَةً هَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَلَىٰ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَقْبِيَةً، وَلَم يُعطِ مَخرَمَةً شَيئًا، فَقَالَ مَخرَمَةً: يَا بُنَيَّ؛ انطَلِق بِنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَانطَلَقتُ مَعَهُ، قَالَ: ادخُل فَادعُهُ لِي. قَالَ: فَدَعُوتُهُ لَهُ، فَغَالَ: فَخَرَجَ إِلَيهِ وَعَلَيهِ قَبَاءٌ مِنهَا، فَقَالَ: «خَبَأْتُ هَذَا لَكَ». قَالَ: فَنَظرَ إِلَيهِ، فَقَالَ: رَضِيَ مَخرَمَةُ. وفي روايةٍ (خ): أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ أُهدِيَت لَه أَقبِيَةٌ مِن دِيبَاحٍ مُزرَّرَةً بِالذَّهَبِ، فَقَسَمَهَا فِي أُنَاسٍ مِن أَصحَابِهِ.





#### باب: فَضلُ الصِّيام

٥٣٠ - (١١٥١) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «قَالَ اللهُ ﴿ وَالصّيامُ اللهُ ﴿ وَالصّيامُ اللهُ ﴿ وَلَا يَسخَب، فَإِن سَابَّهُ أَحَدُ جُنَّةٌ ، فَإِذَا كَانَ يَومُ صَومِ أَحَدِكُم فَلا يَرفُث يَومَئِذٍ وَلا يَسخَب، فَإِن سَابَّهُ أَحَدُ أُو قَاتَلَهُ فَلِيقُل: إِنِّي امرُؤُ صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَو قَاتَلَهُ فَلِيقُل: إِنِّي امرُؤُ صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطيَبُ عِندَ اللهِ (يَومَ القِيَامَةِ) مِن رِيحِ المِسكِ، وَلِلصَّائِمِ فَرحَتَانِ يَفرَحُهُمَا، إِذَا أَطيبُ عِندَ اللهِ (يَومَ القِيَامَةِ) مِن رِيحِ المِسكِ، وَلِلصَّائِمِ فَرحَتَانِ يَفرَحُهُمَا، إِذَا أَطيبُ عَمَلٍ أَعْمَلٍ فَرحَ بِصَومِهِ». وفي رواياتٍ: «كُلُّ عَمَلٍ أَفطَرَ فَرِحَ بِفِطرِهِ، وَإِذَا لَقِي رَبَّهُ فَرِحَ بِصَومِهِ». وفي رواياتٍ: «كُلُّ عَمَلٍ

ابنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الحَسنَةُ عَشرُ أَمثَالهِا (إِلَىٰ سَبعِمَائَةِ ضِعفٍ)، قَالَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الصُّومَ، فَإِنَّه لِي وَأَنَا أَجزِي بِهِ، يَدَعُ شَهوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِن أَجلِي ...». زَاكَ (خ): «وشَرَابَهُ».

٥٣١- (١١٥٢) عَن سَهلِ بِنِ سَعدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدخُلُ مِنهُ الصَّائِمُونَ يَومَ القِيَامَةِ، لا يَدخُلُ مَعهُم أَحَدُ غَيرُهُم، يُقَالُ: أَينَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَدخُلُونَ مِنهُ، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُم أَعٰلِقَ فَلَم يَدخُل مِنهُ أَحَدٌ». وفي روايةٍ (خ): ﴿فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيةٌ أَبوابٍ، فِيهَا بَابٌ يُسمَّىٰ الرَّيَّان، لا يَدخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ».

### باب: فضلُ شَهر رَمضانَ

٥٣٢ - (١٠٧٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضُهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَت أَبوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَت الشَّيَاطِينُ». وفي رواية (خ): «فُتِّحت أَبوَابُ الرَّحمَةِ»، وفي رواية (خ): «فُتِّحت أَبوَابُ السَّمَاءِ».

## باب: النَّهِيُ عَن تَقَدُّم رَمَضَانَ بِصَومِ يَومٍ أَو يَومَينِ

٥٣٣ – (١٠٨٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَومٍ يَومٍ وَلا يَومَينِ، إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَومًا فَليَصُمهُ».

#### باب: الصُّومُ لِرُؤيَةِ الهِلَالِ

٥٣٤ - (١٠٨١) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا رَأَيتُمُوهُ فَأَفطِرُوا ، فَإِن غُمَّ عَلَيكُم فَصُومُوا ثَلاثِينَ يَومًا». لَفظُ (خ): ﴿فَإِنَّ غُبِّي عَلَيكُم فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعبَانَ ثَلاثِينَ». وَلَهُمَا عَن ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ وَفِيهِ: ﴿ . . . . فَإِن غُمَّ عَلَيكُم فَاقدِرُوا لَهُ».

#### باب: الشُّهرُ يَكُونُ تِسعةً وَعِشرينَ يَومًا

٥٣٥- (١٠٨٥) عَن أُمِّ سَلَمَةَ رَجِيًا؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَفَ أَن لا يَدخُلَ عَلَيْهِم أَو رَاحَ، عَلَىٰ بَعضِ أَهلِهِ شَهرًا، فَلَمَّا مَضَىٰ تِسعَةٌ وَعِشرُونَ يَومًا غَدَا عَلَيهِم أَو رَاحَ،

فَقِيلَ لَهُ: حَلَفتَ يَا نَبِيَّ اللهِ أَن لا تَدخُلَ عَلَينَا شَهرًا. قَالَ: «إِنَّ الشَّهرَ يَكُونُ تِسعَةً وَعِشرِينَ يَومًا».

٥٣٦ - (١٠٨٠) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ ﴿ ﴾ عَن النَّبِيِّ عَلَا قَالَ: ﴿ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَةٌ، لا نَكتُبُ وَلا نَحسُبُ، الشَّهرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا»، وَعَقَدَ الإبهامَ فِي الثَّالِثَةِ، ﴿ وَالشَّهرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا »، يَعنِي تَمَامَ ثَلاثِينَ.

### باب: شهرًا عِيدٍ لَا يَنقُصَانِ

٥٣٧- (١٠٨٩) عَن أَبِي بَكرَةَ رَهِهُ ؛ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «شَهرَا عِيدٍ لا يَنقُصَانِ؛ رَمَضَانُ وَذُو الحِجَّةِ».

### باب: البَركَةُ فِي السَّحُورِ

٥٣٨- (١٠٩٥) عَن أَنَسٍ رَبِّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً».

#### باب: تَأْخِيرُ السُّحُور

٥٣٩- (١٠٩٧) عَن أَنس رَهِيهُ؛ عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ رَهِهُ قَالَ: تَسَحَّرنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قُمنَا إِلَىٰ الصَّلاةِ. قُلتُ: كَم كَانَ قَدرُ مَا بَينَهُمَا؟ قَالَ: خَمسِينَ آيَةً. وفي روايةٍ (خ): قُلتُ: كَم كَانَ بَينَ الأَذَانِ وَالسُّحُورِ؟

# باب: في قُولِهِ تَعالىٰ

# ﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ ﴾

• ٥٤٠ (١٠٩١) عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ وَ اللهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ مَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ ﴿ [البقرة: ١٨٧]، قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ الصَّومَ رَبَطَ أَحَدُهُم فِي رِجلَيهِ الخَيطَ الأَسوَدَ وَالخَيطَ الأَبيضَ، فَلا يَزَالُ يَأْكُلُ وَيَشرَبُ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُ رِئيهُمَا، فَأَنزَلَ اللهُ بَعدَ ذَلكَ: ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾، فَعَلِمُوا أَنَّمَا يَعنِي بِذَلكَ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ.

٥٤١ - (١٠٩٠) عَن عَدِيِّ بِنِ حَاتِم رَقِيُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَت: ﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾، قَالَ لَـهُ عَـدِيُّ بِـنُ حَـاتِـمٍ:

يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنِّي أَجعَلُ تَحتَ وِسَادَتِي عِقَالَينِ؛ عِقَالًا أَبيَضَ، وَعِقَالًا أَبيَضَ، وَعِقَالًا أَسوَدَ، أَعرِفُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ، إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ».

#### باب: إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيلٍ

٥٤٢ - (١٠٩٢) عَن ابنِ عُمَر ﴿ قَالَ: (كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مُؤَذَّنَانِ ؟ بِلالًا مُؤَذَّنَانِ ؟ بِلالًا ، وَابنُ أُمِّ مَكتُومِ الأَعمَىٰ )، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ بِلالًا يُؤَذِّنُ بِلَيلٍ ، فَكُلُوا وَاشرَبُوا حَتَّىٰ يُؤذِّنَ ابنُ أُمِّ مَكتُومٍ ». قَالَ: وَلَم يَكُن بَينَهُمَا إِلا أَن يَنزِلَ هَذَا وَيَرقَىٰ هَذَا. زَادَ (خ): قَالَ: وَكَانَ رَجُلًا أَعمَىٰ لَا يُنادِي حَتىٰ يُقَالَ لَه: أَصبَحتَ، أَصبَحتَ، أَصبَحتَ.

٥٤٣ – (١٠٩٣) عَن ابنِ مَسعُودٍ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لا يَمنَعَنَّ أَحَدًا مِنكُم أَذَانُ بِلالٍ أَو قَالَ: نِدَاءُ بِلالٍ مِن سُحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَو قَالَ: نِدَاءُ بِلالٍ مِن سُحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَو قَالَ: يُنَادِي بِلَيلٍ، لِيُرجِعَ قَائِمَكُم، وَيُوقِظَ نَائِمَكُم». وَقَالَ: «لَيسَ أَن يَقُولَ هَكَذَا» (-وَفَرَّجَ بَينَ هَكَذَا وَهَكَذَا» (-وَفَرَّجَ بَينَ إصبَعَيهِ-).

# باب: صَومُ مَن أَدرَكَهُ الفَجرُ وَهُو جُنُبٌ

٥٤٤ – (١١٠٩) عَن عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوجَي النَّبِيِّ ﷺ قَالَتَا: إِن كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُصبِحُ جُنُبًا مِن جِمَاعٍ غَيرِ احتِلامٍ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ.

# باب: فِي الصَّائِم يَأْكُلُ أَو يَشْرَبُ نَاسِيًا

٥٤٥ - (١١٥٥) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِيْ اللهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَو شَرِبَ فَليُتِمَّ صَومَهُ، فَإِنَّمَا أَطعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ».

### باب: كَفَّارَةُ مَن وَقَعَ عَلَىٰ امرَأَتِهِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ

٥٤٦ – (١١١١) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: هَلَكَتُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «وَمَا أَهلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعتُ عَلَىٰ امرَأَتِي فِقَالَ: هَالَ: «فَهَل تَستَطِيعُ فِي رَمَضَانَ. قَالَ: «فَهَل تَستَطِيعُ

أَن تَصُومَ شَهرَينِ مُتَتَابِعَينِ؟» قَالَ: لا. قَالَ: «فَهَل تَجِدُ مَا تُطعِمُ سِتِّينَ مِسكِينًا؟» قَالَ: لا. قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقِ فِيهِ تَمرٌ، فَقَالَ: «تَصَدَّق بِهَذَا». قَالَ: أَفقَرَ مِنَّا، فَمَا بَينَ لابَتَيهَا أَهلُ بَيتٍ أَحوَجُ إِلَيهِ مِنَّا. فَضَحِكَ النَّبِيُ ﷺ حَتَّىٰ بَدَت أَنيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «اذهب فَأَطعِمهُ أَهلَكَ».

### باب: فِي القُبلَةِ لِلصَّائم

٥٤٧ – (١١٠٦) عَن عَائِشَةَ رَبِيُ قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَملَكُكُم لإربِهِ.

### باب: إِذَا أَقبَلَ اللَّيلُ وَغَرَبَتِ الشَّمسُ أَفطَرَ الصَّائِمُ

٥٤٨ - (١١٠١) عَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي أَوفَىٰ ﴿ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَا اللهِ عَلَيْهُ فَا اللهِ عَلَيْهُ فِي سَفَرِ، (فِي شَهرِ رَمَضَانَ)، فَلَمَّا غَابَت الشَّمسُ قَالَ: «يَا فُلانُ؛ انزِل فَاجدَح لَنَا». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ عَلَيكَ نَهَارًا. قَالَ: «انزِل فَاجدَح لَنَا». قَالَ: فَنَزَلَ فَجَدَحَ، فَأَتَاهُ بِهِ، فَشَرِبَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، ثُمَّ قَالَ بِيدِهِ: «إِذَا (غَابَت الشَّمسُ مِن هَا هُنَا)، وَجَاءَ اللَّيلُ مِن هَا هُنَا فَقَد أَفطَرَ الصَّائِمُ».

#### باب: فِي تَعجِيلِ الفِطرِ

٥٤٩ - (١٠٩٨) عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ هَا اللهِ عَلَيْهُ وَانَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطرَ».

### باب: النَّهِيُ عَن الوِصَالِ في الصَّومِ

٥٥٠ (١١٠٣) عَن أبي هُرَيرة ﴿ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن المِصَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِن المُسلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ تُوَاصِلُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ وَأَيُّكُم مِثلِي ؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطعِمُنِي رَبِّي وَيَسقِينِي ». فَلَمَّا أَبُوا أَن يَنتَهُوا عَن الوصَالِ وَاصَلَ بِهِم يَومًا، ثُمَّ يَومًا، ثُمَّ رَأُوا الهِلالَ، فَقَالَ: «لَو تَأَخَّرَ الهِلالُ لَزِدتُكُم». كَالمُنكِّلِ لَهُم حِينَ أَبُوا أَن يَنتَهُوا.

٥٥١ - (١١٠٤) عَن أَنَس رَهِ اللهِ عَلَىٰ وَاصَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فِي آخِرِ شَهرِ رَمَضَانَ، فَوَاصَلَ نَاسٌ مِن المُسلِمِينَ، فَبَلَغَهُ ذَلكَ فَقَالَ: «لَو مُدَّ لَنَا

الشَّهرُ لَوَاصَلنَا وِصَالًا يَدَعُ المُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُم، إِنَّكُم لَستُم مِثلِي، أَو قَالَ: إِنِّي لَستُ مِثلَكُم، إِنِّي أَظَلُّ يُطعِمُنِي رَبِّي وَيَسقِينِي».

### باب: الرُّخصَةُ فِي الفِطرِ فِي السَّفَرِ

وَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّىٰ بَلَغَ عُسفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ، فَشَرِبَهُ نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ، ثُمَّ أَفَظَرَ حَتَّىٰ بَلَغَ عُسفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ، فَشَرِبَهُ نَهَارًا لِيرَاهُ النَّاسُ، ثُمَّ أَفَظرَ حَتَّىٰ دَخَلَ مَكَّةَ، قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فَصَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَفَظرَ، فَمَن شَاءَ صَامَ، وَمَن شَاءَ أَفَظرَ. وفي روايةٍ: خَرَجَ عَامَ الفَتحِ في وأَفَظرَ، فَصَامَ حَتَّىٰ بَلَغَ الكَدِيدَ ثم أَفَظرَ. (وكان صَحَابَةُ رسولِ اللهِ عَلَيْ رَمِضَانَ، فَصَامَ حَتَّىٰ بَلَغَ الكَدِيدَ ثم أَفَظرَ. (وكان صَحَابَةُ رسولِ اللهِ عَلَيْ يَتَبِعُونَ الأحدَثَ فِا لأحدَثَ مِن أَمرِهِ). وفي رواية (خ): وَمَعَهُ عَشَرَةُ يَتَبِعُونَ الأحدَثَ فَالأحدَثَ مِن أَمرِهِ). وفي رواية (خ): وَمَعَهُ عَشَرَةُ النَّهُونَ الْأَدْ عَلَىٰ رَأْسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصِفٍ مِن مَقدَمِهِ المَدِينَةَ، وفي رواية (خ): فَلَم يَزَل مُفطِرًا حَتَّىٰ انسَلَخَ الشَّهرُ.

٥٥٣ - (١١٢١) عَن عَائِشَةَ عَلَىٰ قَالَت: سَأَلَ حَمزَةُ بِنُ عَمرٍ و الأَسلَمِيُّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَن الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: «إِن شِئتَ فَصُم، وَإِن شِئتَ فَأَفطِر». وَرَوَىٰ (م) عَنهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلىٰ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ؛ فَهَل عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هِي رُخصَةٌ مِن اللهِ، فَمَن أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَن أَحَبَّ أَن يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِ».

٥٥٤ – (١١٢٢) عَن أَبِي الدَّردَاءِ ﴿ قَالَ: خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي (شَهِرِ رَمَضَانَ)، فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، حَتَّىٰ إِن كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَىٰ رَأْسِهِ مِن شِدَّةِ الحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَبدُ اللهِ بنُ رَوَاحَةَ.

٥٥٥- (١١١٨) عَن أنس رَ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الصَّائِم. وَلا المُفطِرُ عَلَىٰ الصَّائِم. وَرَمَضَانَ)، فَلَم يَعِب الصَّائِم عَلَىٰ المُفطِرِ، وَلا المُفطِرُ عَلَىٰ الصَّائِم. وَرَوَىٰ أَنَّ مَن وَجَدَ قَوَّةً فَصَامَ فَإِنَّ ذَلكَ حَسَنٌ، وَيَرُونَ أَنَّ مَن وَجَدَ ضَعفًا فَأَفطَرَ فِإِنَّ ذَلكَ حَسَنٌ.

٥٥٦ - (١١١٩) عَن أَنَسِ رَهِي اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيْقِ فِي السَّفَرِ، فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا المُفطِرُ، قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنزِلًا فِي يَوم حَارِّ، أَكثَرُنَا ظِلًا صَاحِبُ الكِسَاءِ، (وَمِنَّا مَن يَتَّقِي الشَّمسَ بِيَدِهِ)، قَالَ: فَسَقَّطَ الصُّوَّامُ، وَقَامَ المُفطِرُونَ الكِسَاءِ، (وَمِنَّا مَن يَتَّقِي الشَّمسَ بِيَدِهِ)، قَالَ: فَسَقَّطَ الصُّوَّامُ، وَقَامَ المُفطِرُونَ

فَضَرَبُوا الأَبنِيَةَ، وَسَقُوا الرِّكَابَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَهَبَ المُفطِرُونَ اليَومَ بِالأَجرِ».

### باب: لَيسَ مِن البرِّ الصِّيامُ فِي السَّفَرِ إذا شَقَّ عَلَيهِ

٥٥٧ - (١١١٥) عَن جَابِرِ بِنِ عَبِدِ اللهِ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ ، فَرَأَىٰ رَجُلًا قَد اجتَمَعَ النَّاسُ عَلَيهِ ، وَقَد ظُلِّلَ عَلَيهِ ، فَقَالَ: «مَا لَهُ؟» قَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيسَ مِن البِرِّ أَن تَصُومُوا فِي السَّفَرِ».

#### باب: قَضَاءُ رَمضَانَ فِي شَعبانَ

٥٥٨ - (١١٤٦) عَن أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّومُ مِن رَمَضَانَ، فَمَا أَستَطِيعُ أَن أَقضِيَهُ إِلا فِي شَعبَانَ؛ الشُّغلُ مِن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ. وفي رواية (م): وَذَلكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ. وفي رواية (م): وَذَلكَ لِمَكَانِ رسولِ اللهِ عَلَيْ. وفي رواية له: يحيىٰ يَقُولُهُ. لفظ (خ): قالَ يحيىٰ: الشُّغلُ مِن النبيِّ عَلِيْ أَو بالنَّبِّ عَلِيْ .

#### باب: قَضَاءُ الصِّيام عَن الميِّت

٥٥٩ (١١٤٧) عَن عَائِشَةَ رَسُّنا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَن مَاتَ وَعَلَيهِ صِيَامٌ صَامَ عَنهُ وَلِيُّهُ».

٥٦٠ - (١١٤٨) عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَبَّالًا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ؛ إِنَّ أُمِّي مَاتَت وَعَلَيهَا صَومُ شَهرٍ ؛ أَفَأَقضِيهِ عَنهَا ؟ (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ؛ إِنَّ أُمِّنَ قَاضِيَهُ عَنهَا ؟ ») قَالَ: نَعَم. قَالَ: «فَدَينُ اللهِ أَحَتُّ أَن يُقضَى . وفي رواية : جَاءت امرَأَةٌ إلىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْهُ ، فَقَالَت: يَا رَسُولِ اللهِ ؟ إِنَّ أُمِّي مَاتَت وَعَلَيهَا صَومُ نَذرٍ . . . وفيها: «فَصُومِي عَن أُمِّكِ».

#### باب: مَن يُبَاحُ لَه الفِطرُ وَعَلَيهِ الإطعَامُ

٥٦١ – (١١٤٥) عَن سَلَمَةَ بِنِ الأَكْوَعِ رَفِيْ اللهُ لَوَا نَرَلَت هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: ١٨٤]، كَانَ مَن أَرَادَ أَن يُفطِرَ وَيَفتَدِيَ، حَتَّىٰ نَزَلَت الآيَةُ الَّتِي بَعدَهَا فَنَسَخَتهَا. وَرَوَىٰ (خ) عَن عَطَاءٍ؛

سَمِعَ ابنَ عَبَّاسٍ يَقرَأُ: «وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فِديَةٌ طَعَامُ مِسكِينٍ»، قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: لَيست بِمَنسُوخَةٍ، هُو الشَّيخُ الكَبِيرُ وَالمَرأَةُ الكَبِيرَةُ لَا يَستَطِيعَانِ أَن يَصُومَا، فَيُطعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَومِ مِسكِينًا.

### باب: فَضلُ الصُّومِ فِي سَبيلِ اللهِ

٥٦٢ – (١١٥٣) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَن اللهِ عَن عَبدٍ يَصُومُ يَومًا فِي سَبِيلِ اللهِ، إلا بَاعَدَ اللهُ بِذَلكَ اليَومِ وَجهَهُ عَن النَّارِ سَبعِينَ خَرِيفًا».

### باب: الأمرُ بِصِيامِ يَومِ عَاشُورَاءِ حَتىٰ فُرِضَ رَمضَان

٥٦٣ – (١١٣٦) عَن الرُّبَيِّع بِنتِ مُعَوِّذِ بنِ عَفْرَاءَ قَالَت: أَرسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَىٰ قُرَىٰ الأَنصَارِ الَّتِي حَولَ المَدِينَةِ: «مَن كَانَ أَصبَحَ صَائِمًا فَليُتِمَّ صَومَهُ، وَمَن كَانَ أَصبَحَ مُفطِرًا فَليُتِمَّ بَقِيَّةَ يَومِهِ». فَكُنَّا بَعدَ ذَلكَ نَصُومُهُ، وَنُصَوِّمُهُ صِبيانَنا (الصِّغَارَ مِنهُم إِن شَاءَ اللهُ، وَنَذهَبُ إِلَىٰ ذَلكَ نَصُومُهُ، وَنُصَوِّمُ صِبيانَنا (الصِّغَارَ مِنهُم إِن شَاءَ اللهُ، وَنَذهَبُ إِلَىٰ الطَّعَامِ المُسجِدِ)، فَنَجعَلُ لَهُم اللَّعبَةَ مِن العِهنِ، فَإِذَا بَكَىٰ أَحَدُهُم عَلَىٰ الطَّعَامِ أَعطيناها إِيَّاهُ عِندَ الإِفطَارِ. لفظ (خ): حَتَّىٰ يَكُونَ عِندَ الإِفطَارِ.

ولهما عن ابنِ عُمرَ نحوه، وفي (م): قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ عَاشُورَاءَ يومٌ مِن أَيَّامِ اللهِ . . . »، وفيه: قَالَ نَافعٌ: وكانَ عبدُ الله لا يَصُومُهُ إلاَّ أن يُوافِقَ صِيَامَهُ.

٥٦٤ – (١١٢٥) عَن عَائِشَةَ رَهِنَا؛ أَنَّ قُرَيشًا كَانَت تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصِيَامِهِ، حَتَّىٰ فُرِضَ رَمَضَانُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن شَاءَ فَليَصُمهُ، وَمَن شَاءَ فَليُفطِرهُ». وفي روايةٍ: فَلمَّا فُرِضَ شَاءَ فَليُفطِرهُ». وفي روايةٍ: فَلمَّا فُرِضَ شَهرُ رَمضانَ تَرَكَ عَاشُورَاءَ، وفي رواية (خ): وَكانَ يَومًا تُستَرُ فِيهِ الكعَبةُ.

٥٦٥ – (١١٢٩) عَن حُمَيدِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيةَ بنَ أَبِي سُفيَانَ رَهِ اللهِ عَطِيبًا بِالمَدِينَةِ، يَعنِي فِي قَدمَةٍ قَدِمَهَا، خَطَبَهُم يَومَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: أَينَ عُلَمَاؤُكُم، يَا أَهلَ المَدِينَةِ؟ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ لِهَذَا اليَومِ: «هَذَا يَومُ عَاشُورَاءَ، وَلَم يَكتُب اللهُ عَلَيكُم صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَن أَحَبَّ فَن يُفطِرَ فَليُفطِر».

### باب: فَضلُ صِيام يَوم عَاشُورَاءِ

٥٦٦ - (١١٣٠) عَن ابنِ عَبَّاسِ عَبَّا اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَدِمَ المَدِينَةَ، فَوَجَدَ اليَهُودَ صِيَامًا يَومَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ لَهُم رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَا هَذَا اليَومُ الَّذِي تَصُومُونَهُ؟» فَقَالُوا: هَذَا يَومٌ عَظِيمٌ أَنجَىٰ اللهُ فِيهِ مُوسَىٰ وَقَومَهُ، وَغَرَّقَ فَرَعُونَ وَقَومَهُ، فَصَامَهُ مُوسَىٰ شُكرًا، فَنَحنُ نَصُومُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (فَنَحنُ أَحَقُ وَأُولَىٰ بِمُوسَىٰ مِنكُم». فَصَامَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

٥٦٧ – (١١٣١) عَن أَبِي مُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ عَالَ: كَانَ يَومُ عَاشُورَاءَ يَومًا تُعَظِّمُهُ اليَهُودُ، وَتَتَّخِذُهُ عِيدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صُومُوهُ أَنتُم».

٥٦٨- (١١٣٢) عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ أَبِي يَزِيدَ؛ أنه سَمِعَ ابنَ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَا عَلِمتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ صَامَ يَومًا وَسُئِلَ عَن صِيَامٍ يَومًا لِللهِ عَلَىٰ الْأَيَّامِ إِلا هَذَا اللهِ عَلَىٰ الْأَيَّامِ إِلا هَذَا اللهِ عَلَىٰ الْأَيَّامِ إِلا هَذَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَذَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَذَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَذَا اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَذَا اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَذَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَذَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَذَا اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَذَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللّهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### باب: صِيامُ شَعبَانَ

٥٦٩ – (١١٥٦) عَن عَائِشَةَ أُمِّ المُؤمِنِينَ ﴿ قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّىٰ نَقُولَ: لا يَصُومُ. وَمَا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ استَكمَلَ صِيَامَ شَهرٍ قَطُّ إِلا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيتُهُ فِي شَهرٍ أَكثَر مِسُولُ اللهِ ﷺ استَكمَلَ صِيَامَ شَهرٍ قَطُّ إِلا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيتُهُ فِي شَهرٍ أَكثَر مِنهُ صِيَامًا فِي شَعبَانَ. وفي روايةٍ: كَانَ يَصُومُ شَعبانَ كلّه، (كَان يَصُومُ شَعبانَ كلّه، (كَان يَصُومُ شَعبانَ إِلا قَليلا). وَرَوَىٰ (خ) عَن أَنسِ قَالَ: مَا كُنتُ أُحِبُّ أَن أَرَاهُ مِن الشَّهرِ صَائِمًا إِلّا رَأَيتُهُ، وَلَا مِن اللَّيلِ قَائِمًا إِلَّا رَأَيتُهُ، وَلَا مَن اللَّيلِ قَائِمًا إِلَّا رَأَيتُهُ، وَلَا مَن اللَّيلِ قَائِمًا إِلَّا رَأَيتُهُ، وَلَا مَن اللَّيلِ قَائِمًا إِلَّا رَأَيتُهُ، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيتُهُ، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيتُهُ، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيتُهُ، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيتُهُ،

٥٧٠- (١١٦١) عَن عِمرَانَ بن حُصَينٍ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ لَهُ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

#### باب: تَركُ صَوم يَوم عَرَفةَ لِلحَاجُ

٥٧١- (١١٢٣) عَن أُمِّ الفَضلِ بِنتِ الحَارِثِ ﴿ اللَّهِ عَالَهُ عَالَهُ اللَّهِ عَالَهُ اللَّهِ عَلَهُمَ اللّهِ عَلَهُمُ اللَّهِ عَلَهُمُ اللَّهِ عَلَهُمُ اللَّهِ عَلَهُمُ اللَّهِ عَلَهُمُ اللَّهِ عَلَهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلَّالَا اللَّاللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### باب: النَّهِيُ عَن صِيَام يَوم الأَضحَىٰ وَالفِطرِ

٥٧٢ - (١١٣٧) عَن أَبِي عُبَيدٍ مَولَىٰ ابنِ أَزهَرَ قَالَ: شَهِدتُ العِيدَ مَعَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ وَ اللهِ عَلَيْ فَصَلَّىٰ، ثُمَّ انصَرَفَ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَينِ يَومَانِ نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَن صِيَامِهِمَا: يَومُ فِطرِكُم مِن صِيَامِكُم، هَنَينِ يَومَانِ نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَن صِيَامِهِمَا: يَومُ فِطرِكُم مِن صِيَامِكُم، وَاللَّحَرُ يَومٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِن نُسُكِكُم. وفي روايةٍ (خ) زَلَدَ: قَالَ أَبُو عُبيدٍ: ثُم شَهِدتُ مع عُثمانَ بنِ عَفَّانَ، فَكَان ذَلكَ يَومُ الجُمُعَةِ، فصلىٰ قبل الخُطبةِ ثُم خَطَبَ، فَقَالَ: يَا أَيهَا النَّاسُ؛ إِنَّ هَذَا يَومٌ قَد اجتَمَعَ لَكُم فِيهِ عِيدَانِ، فَمَن أَحَبَ أَن يَنتَظِرَ الجُمُعةَ مِن أَهلِ العَوالي فَلينتظِر، وَمَن أَحَبَ أَن يَرجِعَ فَقَد أَذِنتُ لَهُ.

٥٧٣- (١١٣٩) عَن زِيَادِ بنِ جُبَيرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ ابنِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي نَذَرتُ أَن أَصُومَ يَومًا، فَوَافَقَ يَومَ أَضحَىٰ أَو فِطرٍ. فَقَالَ ابنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللهُ تَعَالَىٰ بِوَفَاءِ النَّذرِ، وَنَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن صَومٍ هَذَا اليَومِ.

## باب: كَرَاهِيةُ صِيامِ يَومِ الجُمْعَةِ مُنفَرِدًا

٥٧٤- (١١٤٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لا يَصُم أَحَدُكُم يَومَ الجُمُعَةِ، إِلا أَن يَصُومَ قَبلَهُ أَو يَصُومَ بَعدَهُ». وَرَوَىٰ (خ) عَن جُوَيرِيةَ بنتِ الحارِثِ ﴿ إِلا أَنْ النَّبِيَ ﷺ دَخَلَ عَلَيهَا يَومَ الجُمُعَةِ وَهيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: «أَصُمتِ أَمسِ؟» قَالَت: لا، قَالَ: «تُرِيدِينَ أَن تَصُومِي غَدًا؟» قَالَت: لا، قَالَ: «تُريدِينَ أَن تَصُومِي غَدًا؟» قَالَت: لا، قَالَ: «لا، قَالَ: «لا، قَالَ: «لا، قَالَ: «لا، قَالَ: «فَأَفطِرِي».

٥٧٥- (١١٤٣) عَن مُحَمَّدِ بنِ عَبَّادِ بنِ جَعفَرٍ قَالَ: سَأَلتُ جَابِرَ بنَ عَبَّادِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: سَأَلتُ جَابِرَ بنَ عَبدِ اللهِ عَلَيْ عَن صِيَامِ يَومِ الجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: نَعَم، وَرَبِّ هَذَا البَيتِ.

### باب: أَفضَلُ الصِّيامِ صِيامُ دَاوُدَ عَلِيَّا

٥٧٦- (١١٥٩) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رَهِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَحَبَّ الصَّلاةِ إِلَىٰ اللهِ صَلاةُ

دَاوُدَ ﷺ، كَانَ يَنَامُ نِصفَ اللَّيلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَومًا وَيُفطِرُ يَومًا». وفي روايةٍ: «كَانَ يَصُومُ نِصفَ الدَّهرِ».

٧٧٥- (١١٥٩) عَن عَبِدِ اللهِ بِنِ عَمرِو بِنِ العَاصِ عَ قَالَ: بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ أَنِّي أَصُومُ أَسرُدُ، وَأُصَلِّي اللَّيلَ، فَإِمَّا أَرسَلَ إِلَيَّ وَۗإِمَّا لَقِيتُهُ، فَقَالَ: «أَلَم أُخبَر أَنَّكَ تَصُومُ وَلا تُفطِرُ، وَتُصَلِّي اللَّيلَ؟ فَلا تَفعَل، فَإِنَّ لِعَينِكَ حَظًّا، وَلِنَفْسِكَ حَظًّا، وَلأَهلِكَ حَظًا، فَصُم وَأَفطِر، وَصَلِّ وَنَم، وَصُم مِن كُلِّ عَشرَةِ أَيَّام يَومًا، وَلَكَ أَجِرُ تِسعَةٍ». قَالَ: إنِّي أَجِدُنِي أَقوَىٰ مِن ذَلكَ يَا نَبِيَّ اللهِ. قَالَّ: «فَصُم صِيَامَ دَاوُدَ ﷺ». قَالَ: وَكَيفَ كَانَ دَاوُدُ يَصُومُ يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ: «كَانَ يَصُومُ يَومًا، وَيُفطِرُ يَومًا، وَلا يَفِرُّ إِذَا لاقَىٰ». قَالَ: مَن لِي بِهَذِه؛ يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ . قَالَ عَطَاءٌ: فَلا أُدرِي كَيفَ ذَكَرَ صِيَامَ الأَبَدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْكِ : «لا صَامَ مَن صَامَ الأَبَدَ، لا صَامَ مَن صَامَ الأَبَدَ، لا صَامَ مَن صَامَ الْأَبَدَ». وِفِي رَوَايَةٍ: كُنتُ أَصُومُ الدَّهرَ وأَقرأُ القرآنَ كلَّ ليلةٍ . . . (ولم أُرِد بذَلكَ إلا ٱلخيرَ) . . . وَفِيهَا : ۚ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿فِإِنَّ لِزُوجِكَ عَلَيكَ حَقًّا ، ولِزَورِكَ عَليك حَقًّا، وَلِجَسَدِكَ عَليكَ حَقًّا». قَالَ: «فصم صَومَ دَاودَ نَبِيِّ اللهِ، (فِإِنَّه كَانَ أَعبَدَ النَّاسِ)». وفي روايةٍ: «فِإنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلكَ هَجَمَت عَيناكَ، ونَفِهَت نَفسُكَ ». وفي روايةٍ: قَالَ: فَشَدَّدتُ فَشُدِّد عليَّ. قَالَ: وَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّكَ لَا تَدرِي، لَعَلَّكَ يَطُولَ بِكَ عُمُرٌ». قَالَ: فَصِرتُ إِلَىٰ الَّذِي قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا كَبِرتُ وَدِدتُ أَنِّي قَبِلتُ رُخصَةَ نُبِيِّ اللهِ ﷺ.

#### باب: في كم يَقرأ القرآنُ

٥٧٨- (١١٥٩) عَن عَبِدِ اللهِ بِنِ عَمرٍ و اللهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «اقرَأُ القُرآنَ فِي كُلِّ شَهرٍ». قَالَ: قُلتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً. (قَالَ: «فَاقرَأُهُ فِي عِشرِينَ لَيلَةً». قَالَ: قُلتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً). قَالَ: «فَاقرَأُهُ فِي عِشرِينَ لَيلَةً». قَالَ: قُلتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً). قَالَ: «فَاقرَأُهُ فِي سَبعٍ، وَلا تَزِد عَلَىٰ ذَلكَ». وفي روايةٍ (خ) زَادَ: فَمَا زَالَ حَتىٰ قَالَ: «فِي رُوايةٍ (خ) زَادَ: فَمَا زَالَ حَتىٰ قَالَ: «فِي ثَلاثٍ».



#### باب: الاعتِكَافُ فِي المسجدِ وَاعتِكَافُ النِّساءِ

٥٧٩ - (١١٧٣) عَن عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ عَلَاتَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَن يَعتَكِفَ صَلَّىٰ الفَجرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعتَكَفَهُ، وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ، أَرَادَ الاعتِكَافَ فِي العَشرِ الأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ، فَأَمَرَت زَينَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ، وَالْمَرَ غَيرُهَا مِن أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ، فَلَمَّا صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَمَرَ غَيرُهَا مِن أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ، فَلَمَّا صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ الفَجرَ نَظرَ فَإِذَا الأَخبِيةُ، فَقَالَ: «البِرَّ تُرِدنَ؟!» فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوضَ، وَتَرَكَ الاعتِكَافَ فِي العَشرِ (الأَوَّلِ) مِن شَوَّالٍ.

### باب: مَن اعتَكفَ يَطلُبُ لَيلةَ القَدرِ

٥٨٠ (١١٦٧) عَن أَبِي سَلَمَةً قَالَ: تَذَاكَرنَا لَيلَةَ القَدرِ، فَأَتَيتُ اَبَا سَعِيدِ الخُدرِيَّ، وَكَانَ لِي صَدِيقًا، فَقُلتُ: أَلا تَحرُجُ بِنَا إِلَىٰ النَّخلِ؟ فَخَرَجَ (وَعَلَيهِ خَمِيصَةٌ)، فَقُلتُ لَهُ: سَمِعتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَذَكُرُ لَيلَةَ القَدرِ؟ فَغَلَ: نَعَم، اعتَكَفَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ العَشرَ الوُسطَىٰ مِن رَمَضَانَ، فَخَرَجنَا صَبِيحَةَ عِشرِينَ، فَخَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: "إِنِّي أُرِيتُ لَيلَةَ القَدرِ، وَإِنِّي ضَبِيحَةَ عِشرِينَ، فَخَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: "إِنِّي أُرِيتُ لَيلَةَ القَدرِ، وَإِنِّي نَبِيتُهَا أُو أُنسِيتُهَا، فَالتَمِسُوهَا فِي العَشرِ الأَوَاخِرِ، مِن كُلِّ وِترٍ، وَإِنِّي أُرِيتُ لَيلَةَ القَدرِ، وَإِنِّي أُرِيتُ أَنِي أُرِيتُ اللهِ عَلَيْ فَلَا وَعَلَا وَمَا نَرَىٰ فِي السَّمَاءِ قَرَعَةً، قَالَ: وَجَاءَت سَحَابَةُ فَمُطِرنَا، حَتَى قَالَ: وَجَاءَت سَحَابَةٌ فَمُطِرنَا، حَتَى لَيتُ اللهِ عَلَيْ فَلِيلَ فِي السَّمَاءِ وَالطِّينِ، قَالَ: وَجَاءَت سَحَابَةٌ فَمُطِرنَا، حَتَى رَأُيتُ أَشِر الطَّينِ فِي السَّالَ سَقْفُ المَسجِدِ، وَكَانَ مِن جَرِيدِ النَّخلِ، وَأُقِيمَت الصَّلاةُ، فَرَأَيتُ رَبُعَنَ وَي المَاءِ وَالطِّينِ، قَالَ: حَتَى رَأَيتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبهَتِه، وفِي رَوايةٍ: «فَمَن كَانَ اعتَكَفَ مَعي فَليَثبُت في مُعتَكَفِهِ» وَفِيهَا: وَاللَّينَ المَسجِد . . .

# باب: اعتِكَافُ العَشرِ الأَوَاخِرِ مِن رَمضَانَ

٥٨١ - (١١٧٢) عَن عَائِشَةَ ﴿ النَّابِيَّ ﷺ كَانَ يَعتَكِفُ العَشرَ النَّبِيِّ ﴾ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَعتَكِفُ العَشرَ الأَوَاجُهُ مِن رَمَضَانَ حَتَّلَى تَوَفَّاهُ اللهُ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ ال

### باب: الاجتِهَادُ فِي العَشرِ الأَوَاخِرِ

٥٨٢- (١١٧٤) عَن عَائِشَةً ﴿ قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ العَشرُ أَحيا اللَّيلَ، وَأَيقَظَ أَهلَهُ، (وَجَدَّ)، وَشَدَّ المِئزَرَ. وَرَوَىٰ (م) عَنها قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجتهِدُ في العَشرِ الأَوَاخِرِ مَا لَا يجتهِدُ في غَيرِهِ.

### باب: فِي لَيلةِ القَدرِ وَتحرِّيهَا فِي العَشرِ الأَوَاخِرِ مِن رَمضانَ

٥٨٣- (١١٦٩) عَن عَائِشَةَ رَضَّ قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَحَرَّوا لَيلَةَ القَدرِ فِي العَشرِ الأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ». زَاكَ (خ) في روايَةٍ: «فِي الوِترِ مِن رَمَضَانَ». زَاكَ (خ) في روايَةٍ: «فِي الوِترِ مِنَ العَشرِ».

٥٨٥ - (١١٦٧) عَن (أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: اعتَكَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ العَشرَ الأُوسَطَ مِن رَمَضَانَ، يَلتَوسُ لَيلَةَ القَدرِ قَبلَ أَن تُبَانَ لَهُ، فَلَمَّا انقَضَينَ أَمَرَ بِالبِنَاءِ فَقُوِّضَ، ثُمَّ أُبِينَت لَهُ أَنَّهَا فِي العَشرِ الأَوَاخِرِ، فَأَمَرَ بِالبِنَاءِ فَقُوِّضَ، ثُمَّ أُبِينَت لَهُ أَنَّهَا النَّاسُ؛ إِنَّهَا كَانَت فَأَمَرَ بِالبِنَاءِ فَأُعِيدَ)، ثُمَّ خَرَجَ عَلَىٰ النَّاسِ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّهَا كَانَت أَبِينَت لِي لَيلَةُ القَدرِ، وَإِنِّي خَرَجتُ لأُخبِرَكُم بِهَا، فَجَاءَ رَجُلانِ يَحتَقَّانِ مَعَهُمَا أَبِينَت لِي لَيلَةُ القَدرِ، وَإِنِّي خَرَجتُ لأُخبِرَكُم بِهَا، فَجَاءَ رَجُلانِ يَحتَقَّانِ مَعَهُمَا الشَّيطَانُ، فَنُسِّيتُهَا، فَالتَمِسُوهَا فِي العَشرِ الأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ، التَمِسُوهَا فِي التَسْرِ الأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ، التَمِسُوهَا فِي التَسْرِ الأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ، التَمِسُوهَا فِي العَشرِ الأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ، التَمِسُوهَا فِي العَشرِ الأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ، التَمِسُوهَا فِي العَشرِ الأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ، التَمْسُوهَا فِي العَشرِ الأَواخِرِ مِن رَمَضَانَ، وَالسَّابِعَةِ، وَالخَامِسَةِ». (قَالَ: قُلتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ؛ إِنَّكُم أَعلَمُ بِالعَدَدِ

مِنّا. قَالَ: أَجَل، نَحنُ أَحَقُّ بِذَلكَ مِنكُم. قَالَ: قُلتُ: مَا التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالخَامِسَةُ؟ قَالَ: إِذَا مَضَت وَاحِدَةٌ وَعِشرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا ثِنتَينِ وَعِشرِينَ، وَهِيَ التَّاسِعَةُ، فَإِذَا مَضَىٰ خَمسٌ التَّاسِعَةُ، فَإِذَا مَضَىٰ خَمسٌ وَعِشرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، فَإِذَا مَضَىٰ خَمسٌ وَعِشرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، فَإِذَا مَضَىٰ خَمسٌ وَعِشرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، فَإِذَا مَضَىٰ خَمسٌ وَعِشرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الخَامِسَةُ). رَوَىٰ (خ) نَحوه عَن عُبَادَةً بنِ الصَّامِتِ وَلَقَىٰ (خ) عَن ابنِ عَباسٍ؛ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «التّوسُوهَا فِي العَشرِ الأَوَاخِرِ مِن رَمضانَ لَيلةَ القَدرِ، فِي تَاسِعَةٍ تَبقَىٰ، في سَابِعَةٍ تَبقَىٰ، في سَابِعةٍ تَبقَىٰ، في خَامِسَةٍ تَبقَىٰ،





## باب: فَرضُ الحجِّ مَرَّةَ فِي العُمرِ

٥٨٦ (١٣٣٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ هَ قَالَ: (خَطَبَنَا) رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: (خَطَبَنَا) رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَالَّذَ الْكُولَّ الْقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ؛ قَد فَرضَ اللهُ عَلَيكُم الحَجَّ فَحُجُّوا». فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: «لَو قُلتُ نَعَم لَوَجَبَت، وَلَمَا استَطَعتُم»). ثُمَّ قَالَ: «ذَرُونِي مَا تَرَكتُكُم، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَن كَانَ قَبلَكُم بِكَثرَةِ سُؤَالِهِم وَاختِلافِهِم عَلَىٰ أَنبِيَائِهِم، فَإِذَا أَمرتُكُم بِشَيءٍ فَأتُوا مِنهُ مَا استَطَعتُم، وَإِذَا نَهَيتُكُم عَن شَيءٍ فَذَعُوهُ».

#### باب: ثُوَابُ الحَجِّ وَالعُمرَةِ

٥٨٧- (١٣٤٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «العُمرَةُ إِلَىٰ العُمرَةُ المُبرُورُ لَيسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلا الجَنَّةُ».

٥٨٨- (١٣٥٠) عَن أَبِي هُريرةَ رَظِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن حَجَّ فَلَم يَرفُث وَلَم يَفسُق، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتهُ أُمُّه».

### باب: فِي يَومِ الْحَجِّ الأَكبَرِ

٥٨٩ (١٣٤٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ فَ الله عَلَيْهُ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فَ الله فِي الْحَجَّةِ الوَدَاعِ؛ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُونَ فِي الحَجَّةِ الوَدَاعِ؛ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُونَ فِي النَّاسِ يَومَ النَّحرِ: لا يَحُجُّ بَعدَ العَامُ مُشْرِكُ، وَلا يَطُوفُ بِالبَيتِ عُريَانٌ. قَالَ ابنُ شِهَابٍ: فَكَانَ حُمَيدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ يَقُولُ: يَومُ النَّحرِ يَومُ الحَجِّ الأَكبَرِ؛ مِن أَجلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ.

### باب: سَفَرُ المَرأَةِ إِلَىٰ الحَجِّ مَعَ ذِي مَحرَم

٥٩٠ - (٨٢٧) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخدري رَهِي قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لا تُسَافِر المَرأَةُ يَومَينِ (مِن الدَّهرِ) إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحرَمٍ مِنهَا أَو زَوجُهَا».

٥٩١ - (١٣٣٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَبُهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لا يَجِلُّ لا مَرَأَةٍ تُؤمِنُ باللهِ وَاليَومِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَومِ وَلَيلَةٍ إِلا مَعَ ذِي مَحرَمٍ عَلَيهَا».

٥٩٢ - (١٣٤١) عن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ قُالَ: سَمِعتُ النَّبِيَّ عَلِيْهُ يَخطُبُ يَخطُبُ يَخطُبُ يَخطُبُ يَخطُبُ يَعُولُ: «لا يَخلُونَّ رَجُلٌ بِامرَأَةٍ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحرَم، وَلا تُسَافِر المَرأَةُ إِلا مَعَ فَولُ: «يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ امرَأَتِي خَرَجَت حَاجَّةً، وَإِنِّي فَي مَحرَمٍ». فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: «انطَلِق فَحُجَّ مَعَ امرَأَتِك». اكتُتِبتُ فِي غَزوَةِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: «انطَلِق فَحُجَّ مَعَ امرَأَتِك».

#### باب: الحَجُّ عَمَّن لَا يَستَطِيعُ الرُّكُوبَ

٥٩٣ - (١٣٣٤) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَبّاسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ الفَضلُ بنُ عَبّاسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ الفَضلُ بنُ عَبّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَجَاءَتُهُ امرَأَةٌ مِن خَثْعَمَ تَستَفْتِيهِ ، فَجَعَلَ الفَضلُ يَنظُرُ إِلَيهَا وَتَنظُرُ إِلَيهِ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصرِفُ وَجهَ الفَضلِ إِلَىٰ الشِّقِّ يَنظُرُ إِلَيهَا وَتَنظُرُ إِلَيهِ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدرَكَت الآخرِ ، قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ ؛ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدرَكَت أَبِي شَيخًا كَبِيرًا لا يَستَطِيعُ أَن يَثبُتَ عَلَىٰ الرَّاحِلَةِ ؛ أَفَأَحُجُ عَنهُ ؟ قَالَ: «نَعَم». وَذَلكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاع.

#### باب: فِي المَواقِيتِ المكانيَّةِ فِي الحَجِّ وَالعُمرَةِ

١٩٥٥ (١١٨١) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأهلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيفَةِ، وَلأهلِ الشَّامِ الجُحفَةَ، وَلأهلِ نَجدٍ قَرنَ المَنازِلِ، وَلأهلِ

اليَمَنِ يَلَملَمَ، قَالَ: «فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَن أَتَىٰ عَلَيهِنَّ مِن غَيرِ أَهلِهِنَّ مِمَّن أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمرَةَ، فَمَن كَانَ دُونَهُنَّ فَمِن أَهلِهِ، وَكَذَا فَكَذَلكَ حَتَّىٰ أَهلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنهَا». وفي رواية: «وَمَن كَان دُون ذَلكَ فَمِن حَيثُ أَنشَأَ».

### باب: الطِّيبُ لِلمُحرِمِ قَبلَ أَن يُحرِمَ

٥٩٥ - (١١٨٩) عَن عَائِشَةَ ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَت: طَيَّبتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ بِيَدِي لِحُرمِهِ حِينَ أَحرَمَ، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ قَبلَ أَن يَطُوفَ بِالبَيتِ.

٥٩٦ (١١٩٠) عَن عَائِشَةَ زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَت: كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفرِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحرِمٌ.

٥٩٧ – (١١٩٢) عَن مُحَمَّدِ بِنِ المُنتَشِرِ قَالَ: سَأَلتُ عَبدَ اللهِ بِنَ عُمَرَ عَلَىٰ عَن الرَّجُلِ يَتَطَيَّبُ ثُمَّ يُصبِحُ مُحرِمًا، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَن أُصبِحَ مُحرِمًا أَنضَخُ طِيبًا، (لأن أَطَّلِيَ بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن أَن أَفعَلَ ذَلكَ). فَدَخلتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ عَلَىٰ افْعَلَ ذَلكَ. فَقَالَت عَائِشَةُ: أَنَا فَدَخلتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ عَلَىٰ عَائِشَةً فَيُ اللهِ عَلَىٰ عَائِشَةً عَنْ إحرَامِهِ، ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ، ثُمَّ أَصبَحَ مُحرِمًا.

#### باب: الإحرامُ مِن عِندِ مَسجدِ ذِي الحُلَيفَةِ

٥٩٨- (١١٨٦) عن سَالِم بنِ عَبدِ اللهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: (بَيدَاؤُكُم هَذِهِ الَّتِي تَكذِبُونَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا)، مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلا مِن عِندِ المَسجِدِ. يَعنِي ذَا الحُلَيفَةِ.

### باب: التَّعريسُ وَالصَّلَاةُ بِذِي الحُليفَةِ

٥٩٩ – (١٢٥٧) عَن نَافِع؛ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ بنَ عُمَرَ مَهُوا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى الحُلَيفَةِ فَصَلَّىٰ بِهَا، وَكَانَ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يَفَعَلُ أَنَاخَ بِالبَطحَاءِ الَّتِي بِذِي الحُلَيفَةِ فَصَلَّىٰ بِهَا، وَكَانَ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يَفَعَلُ ذَلكَ. وَرَوَىٰ (خ) عَنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَىٰ مَكَّةَ يُصلِّى فَلكَ. وَرَوَىٰ (خ) عَنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَىٰ مَكَّةَ يُصلِّى فِي مَسجِدِ الشَّجَرَةِ، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّىٰ بِذِي الحُليفة بِبَطن الوَادِي، وَبَاتَ حَتَّىٰ يُصِبِحَ.

٠٠٠ (١٣٤٦) عَن مُوسَىٰ بِنِ عُقبَةَ؛ عَن سَالِمِ بِنِ عَبدِ اللهِ بِنِ عُمرَ؛ عَن أَبِيهِ رَبِّهُ اللهِ بِنِ عُمرَ؛ عَن أَبِيهِ رَبِّهُ النَّبِيَّ عَلَيْ (أُتِيَ) وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ مِن ذِي الحُليفَةِ فِي بَطنِ الوَادِي، فَقِيلَ: «إِنَّكَ بِبَطحَاءَ مُبَارَكَةٍ». قَالَ مُوسَىٰ: وَقَد أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ بِالمُنَاخِ مِن المَسجِدِ الَّذِي كَانَ عَبدُ اللهِ يُنِيخُ بِهِ؛ يَتَحَرَّىٰ مُعَرَّسَ رَسُولِ اللهِ يَلِيخُ بِهِ؛ يَتَحَرَّىٰ مُعَرَّسَ رَسُولِ اللهِ يَلِيْ المَالِدِي، بَينَهُ وَبَينَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَهُو أَسفَلُ مِن المَسجِدِ الَّذِي بِبَطنِ الوَادِي، بَينَهُ وَبَينَ (القِبلَةِ) وَسَطًا مِن ذَلكَ. لفظُ (خ): رُئِي وَهُو فِي مُعَرَّسِهِ.

### باب: الإهلالُ حِينَ تَنبَعِثُ الرَّاحِلَةُ

١٠٠ (١١٨٧) عَن عُبَيدِ بنِ جُرَيجٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ لِعَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ : يَا أَبَا عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ الْبَا عَبدِ الرَّحمَنِ ؛ رَأَيتُكَ تَصنعُ أَربَعًا لَم أَرَ أَحَدًا مِن أَصحَابِكَ يَصنعُها . قَالَ : مَأْيتُكَ لا تَمَسُّ مِن الأركانِ إلا اليَمَانِينِ ، قَالَ : مَأْيتُكَ لا تَمَسُّ مِن الأركانِ إلا اليَمَانِينِ ، وَرَأَيتُكَ تَطبعُ بِالصُّفرَةِ ، وَرَأَيتُكَ إِذَا كُنتَ بِمَكَّةُ وَرَأَيتُكَ تَطبعُ بِالصُّفرَةِ ، وَرَأَيتُكَ إِذَا كُنتَ بِمَكَّةُ أَهَلَ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الهِلالَ وَلَم تُهلِل أَنتَ حَتَّىٰ يَكُونَ يَومُ التَّروِيَةِ . فَقَالَ عَبدُ اللهِ بنُ عُمرَ عَلَيهُ : أَمَّا الأركانُ ؛ فَإِنِي لَم أَر رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَمَسُّ إِلا اليَمَانِينِ ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبتِيَّةُ ؛ فَإِنِّي رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَلَسَ النَّعَالُ النِّعَالُ النِّعَالُ النِّعَالُ النِّعَالُ النِّعَالُ السِّفرَةُ ؛ فَإِنِّي رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَلبَسُ النِّعَالُ النِّعَالُ النِّعِي لَم أَر رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَعَمَّ وَأَمَّا الإهلالُ ؛ لَيسَ فِيهَا شَعَرٌ ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا ، فَأَنَا أُحِبُ أَن أَصبُغَ بِهَا ، وَأَمَّا الإهلالُ ؛ لَيسَ فِيهَا شَعَرٌ ، وَيتَوَضَّأُ فِيهَا ، فَأَنَا أُحِبُ أَن أَصبُغَ بِهَا ، وَأَمَّا الإهلالُ ؛ وَلَيلًا يُعَلِي يُهِلُّ حَتَّىٰ تَنبَعِثَ بِهِ رَاحِلتُهُ .

### باب: فِي التَّلبيَةِ

٦٠٢ - (١١٨٤) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَلَىٰ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يُهِلُّ مُلَبِّدًا، يَقُولُ: «لَبَيكَ اللَّهُمَّ لَبَيكَ لَبَيكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيكَ، إِنَّ الحَمدُ وَالنِّعِمَةَ لَكَ وَالمُلكَ لَا شَرِيكَ لَكَ». لَا يَزِيدُ عَلَىٰ هَوُلاءِ الكَلِمَاتِ، وَإِنَّ عَبدَ اللَّهِ بنَ عُمرَ عَلَىٰ كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ هَوُلاءِ الكَلِمَاتِ، وَإِنَّ عَبدَ اللَّهِ بنَ عُمرَ عَلَىٰ كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ يَركَعُ بِذِي الحُلَيفَةِ أَهلَّ بِهَوُلاءِ رَكَعَتينِ، ثُمَّ إِذَا استَوَت بهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِندَ مَسجِدِ ذِي الحُلَيفَةِ أَهلَّ بِهَوُلاءِ الكَلِمَاتِ، (وَكَانَ عَبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ عَلَىٰ يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ عَلَىٰ الكَلِمَاتِ، وَيَقُولُ لَبَيكَ اللَّهُمَّ لَبَيكَ اللَّهُمَّ لَبَيكَ اللَّهُمَّ لَبَيكَ اللَّهُمَّ لَبَيكَ وَالرَّعْبَاءُ إِلَيكَ وَالعَمَلُ).

# باب: بَيَانُ وُجُوهِ الإحرَامِ وَإِدخَالُ الحَجِّ عَلَىٰ العُمرَةِ وَالتَّحَلُّلُ لِمَن لَم يَسُق الهَديَ

٦٠٣- (١٢١١) عَن عَائِشَةَ عِنْ قَالَت: خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مُهِلِّينَ بِالحَجِّ فِي أَشهُرِ الحَجِّ، وَفِي حُرُم الحَجِّ، وَلَيَالِي الحَجِّ، حَتَّىٰ نَزَلِنَا بِسَرِفَ، ۚ فَخَرَجَ إِلَىٰ أَصَحَابِهِ ۖ فَقَالَ: ۚ «مَن لُم يَكُن مَعَهُ مِنْكُم هَدَيٌ فَأَحَبَّ أَن يَجعَلَهَا عُمرَةً فَليَفعَل، وَمَن كَانَ مَعَهُ هَديٌ فَلا». فَمِنهُم الْآخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِمَّن لَم يَكُن مَعَهُ هَديُّ، فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَانَ مَعَهُ الهَديُ، وَمَعَ رِجَالٍ مِن أَصْحَابِهِ لَهُم قُوَّةٌ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبِكِي، فَقَالَ: «مَا يُبكِيكِ؟» قُلتُ: سَمِعتُ كَلامَكَ مَعَ أُصحَابِكَ، (فَسَمِعتُ بِالعُمرَةِ). قَالَ: «وَمَا لَكِ؟» قُلتُ: لا أُصَلِّي. قَالَ: «فَلا يَضُرُّكِ، فَكُونِي فِي حَجِّكِ، فَعَسَىٰ اللهُ أَن يَرزُقَكِيهَا، وَإِنَّمَا أَنتِ مِن بَنَاتِ آدَمَ، كَتَبَ اللهُ عَلَيكِ مَا كَتَبَ عَلَيهِنَّ». قَالَت: فَخَرَجتُ فِي حَجَّتِي حَتَّىٰ نَزَلنَا مِنَّىٰ، فَتَطَهَّرتُ، ثُمَّ طُفنَا بِالبَيْتِ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ المُحَصَّبَ، فَدَعَا عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ أَبِي بكرِ، فَقَالَ: «اخرُج بِأُختِكَ مِن الحَرَم فَلتُهِلَّ بِعُمرَةٍ، ثُمَّ لِتَطُف بِالبَيتِ، فَإِنِّي أَنتَظِرُكُمَا هَا هُنَا». قَالَتَ: فَخَرَجْنَا، فَأَهلَكُ، ثُمَّ طُفتُ بِالبَيتِ وَبِالصَّفَا وَالمَروَةِ، فَجِئنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي مَنزِلِهِ مِن جَوفِ اللَّيلِ، فَقَالَ: «هَل فَرَغتِ؟» قُلتُ: نَعَم، فَآذَنَ فِي أَصحَابِهِ بِالرَّحِيلِ، فَخَرَجَ (فَمَرَّ بِالبَيتِ فَطَافَ بِهِ قَبلَ صَلاةِ الصُّبح، ثُمَّ خَرَجَ) إِلَىٰ المَدِينَةِ. لَفظ (خ): فَمُنِعتُ العُمرة، مكان: فسمعت بالعمرة. وفي روايةٍ: قَالَ: «هَذَا شَيُّ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَىٰ بَنَاتِ آدَمَ، افعَلِي مَا يَفعَلُ الحَاجُّ غَيرَ أَن لَا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّىٰ تَطهُرِي». قَالَت: فَلَمَّا قَدِمْتُ مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصحَابِهِ: «اجعَلُوهَا عُمْرَةً». فَأَحَلَّ النَّاسُ إِلَّا مِن كَانَ مَعَهُ الهَديُ، قَالَتِ: فَكَانَ الهَديُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ (وَأَبِي بَكرٍ وَعُمَرَ) وَذُوِي اليَسَارَةِ، ثُمَّ أَهَلُّوا حِينَ رَاحُوا، قَالَت: فَلَمَّا كَانَ يَومَ النَّحرِ طَهَرتُ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَفَضتُ. قَالَت: فَأُتِينَا بِلَحم بَفَرِ، فَقُلتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: أَهدَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَن نِسَائِهِ الْبَقَرَ. فَرَوَى (م) عَن مجاهدٍ عَنها؛ أَنَّها حَاضَت بِسَرِف، فَتَطهَّرَت بِعَرَفَةَ،

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُجزِئُ عَنكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالمَروَةِ عَن حَجِّكِ وَعُمرَتِكِ».

٦٠٤- (١٢١١) عَن عَائِشَةَ عِينًا قَالَت: خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ مُوَافِينَ لِهِ لالِ ذِي الحِجَّةِ، قَالَت: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن أَرَادَ مِنكُم أَن يُهِلَّ بِعُمرَةٍ فَليُهِلَّ، فَلَولا أَنِّي أَهدَيتُ لأهلَلتُ بِعُمرَةٍ». قَالَت: فَكَانَ مِن القَوم مَن أَهَلَّ بِعُمرَةٍ، وَمِنهُم مَن أَهَلَّ بِالحَجِّ، قَالَت: فَكُنتُ أَنَا مِمَّن أَهَلَّ بِعُمرَةً ، فَخَرَجنَا حَتَّىٰ قَدِمنَا مَكَّةَ، فَأَدرَكَنِي يَومُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَم أَحِلَّ مِن عُمرَتِي، فَشَكُوتُ ذَلكَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «دَعِي عُمرَتَكِ، وَانقُضِي رَأْسَكِ، وَامتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالحَجِّ». ۚ قَالَت: فَفَعَلتُ، فَلَمَّا كَانَت لَيلَةُ الحَصبَةِ وَقَد قَضَىٰ اللهُ حَجَّنَا أَرسَلَ مَعِي عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ أَبِي بَكرٍ، فَأَردَفَنِي وَخَرَجَ بِي إِلَىٰ التَّنعِيم، فَأَهلَلتُ بِعُمرَةٍ، فَقَضَىٰ اللهُ حَجَّنَا وَعُمرَتَنَا ، وَلَم يَكُن فِي ذَلْكُ هَديٌّ، وَلا صَدَقَةٌ، وَلا صَومٌ. وَفِي روايةٍ: "(مَن أَرَادَ مِنكُم أَن يُهِلَّ بِحَجِّ وَعُمرَةٍ فَليَفعَل)، وَمَن أَرَادَ أَن يُهَلَّ بِحَجِّ فَليُهِلَّ، وَمِن أَرَادَ أَن يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَليُهِلَّ». وفي روايةٍ: «مَن كَانَ مَعَهُ هَديٌ فَليُهِلَّ بِالحَجِّ مَعَ العُمرةِ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّىٰ يَحِلَّ مِنهُمَا جَمِيعًا»، وَفِيهَا: فَاعتَمَرتُ، فَقَالَ: «هَذِهِ مَكَانُ عُمرَتِكِ». فَطَافَ الَّذينَ أَهَلُّوا بِالعُمرَةِ بِالبَيتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعدَ أَنْ رَجَعُوا مِن مِنَّىٰ لِحَجِّهِم، وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الحَجَّ وَالعُمرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا.

٦٠٥- (١٢١١) عَن عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسُ بِنُسُكِينِ، وَأَصِدُرُ بِنُسُكٍ وَاحِدٍ. قَالَ: «انتَظِرِي، فَإِذَا طَهَرتِ فَاخرُجِي إِلَىٰ التَّنعِيمِ، فَأَهِلِّي مِنهُ، ثُمَّ القَينَا عِندَ كَذَا وَكَذَا -قَالَ: أَظُنُّهُ قَالَ: - غَدًا، وَلَكِنَّهَا عَلَىٰ قَدرِ نَصَبِكِ -أَو قَالَ: - نَفَقَتِكِ».

٦٠٦ – (١٢١٦) عَن عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعتُ جَابِرَ بِنَ عَبدِ اللهِ فَيُ فِي نَاسٍ مَعِي قَالَ: أَهلَلنَا أَصحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ بِالحَجِّ خَالِصًا وَحدَهُ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ النَّبِيُ ﷺ صُبحَ رَابِعَةٍ مَضَت مِن ذِي الحِجَّةِ، فَأَمَرَنَا أَن نَجِلَّ، قَالَ عَطَاءٌ: وَلَم يَعزِم عَلَيهِم، قَالَ عَطَاءٌ: وَلَم يَعزِم عَلَيهِم،

وَلَكِن أَحَلَّهُنَّ لَهُم. فَقُلنَا: لَمَّا لَم يَكُن بَينَنَا وَبَينَ عَرَفَةَ إِلا خَمسٌ أَمَرَنَا أَن نُفضِيَ إِلَىٰ نِسَائِنَا، فَنَأْتِيَ عرَفَةَ تَقطُرُ مَذَاكِيرُنَا المَنِيَّ. قَالَ: يَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ؛ كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ قَولِهِ بِيَدِهِ يُحَرِّكُهَا. قَالَ: فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِينَا فَقَالَ: «قَد عَلِمتُم أَنِّي ۚ أَتَقَاكُم للهِ، وَأَصَٰدَقُكُم، وَأَبَرُّكُم، وَلَولا هَديْبِي لَحَلَلتُ كَمَا تَحِلُّونَ، وَلَو استَقبَلتُ مِن أَمرِي مَا استَدبَرتُ لَم أَسُق الهَديَ، فَجلُّوا». فَحَلَلنَا، وَسَمِعنَا وَأَطَعنَا. قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ عَلِيٌّ (مِن سِعَايَتِهِ)، فَقَالَ: «بِمَ أَهلَلتَ؟» قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ: «فَأَهدِ، وَامكُث حَرَامًا». ۚ قَالَ: وَأَهدَىٰ لَهُ عَلِيٌّ هَديًا، فَقَالَ سُرَاقَةُ بنُ مَالِكِ بنِ جُعشُم: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ؟ فَقَالَ: «لِأَبَدٍ». وفي روايةٍ: فَقَالَ رَّسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحِلُّوا مِن إِحرَامِكُم، فَطُوفُوا بِالبَيتِ وَبَينَ الصَِّفَا وَالمَروَةِ، وَقَصِّرُوا، وَأَقِيمُوا حَلالًا، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ يَومُ التَّروِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالحَجِّ، وَاجعَلُوا الَّتِي قَدِمتُم بِهَا مُتعَةً». قَالُوا: كَيفَ نَجعَلُهَا مُتعَةً وَقَد سَمَّيناً الحَجَّ؟ قَالَ: «افعَلُوا مَا آمُرُكُم بِهِ، فَإِنِّي لَولا أَنِّي سُقتُ الهَديَ لَفَعَلتُ مِثلَ الَّذِي أَمَرتُكُم بِهِ، وَلَكِن لا يَجِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّىٰ يَبلُغَ الهَديُ مَحِلَّهُ». فَفَعَلُوا. وَرَوَىٰ (م) عَن أَبِي الزُّبَيرِ؛ أَنَّه سَمِعَ جَابرَ بنَ عَبدِ اللهِ عِنْ اللَّهِ عَلْهُ اللَّهِ عَلْفَ النَّبيُّ عَلَيْ أَولا أَصحَابُهُ بَينَ الصَّفَا وَالمَروةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا. وَرَوَىٰ (خ) عَن ابنِ عَباسِ؛ أَنَّه سُئلَ عَن مُتعَةِ الحَجِّ . . . فَذَكَرَ نَحِوَ حَديثِ البَابِ، وَفِيهِ: ثُمَّ أَمَرَنَا عَشيَّةَ التَّرويةِ أَن نُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا فَرَغْنَا مِن المَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُلْفَنَا بِٱلْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَروَةِ، فَقَد تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَينَا الهَديُ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿فَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْمَدْيُّ فَنَ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ تُلْثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم ﴿ [البقرة: ١٩٦] إِلَىٰ أَمصَارِكم، الشَّاةُ تَجزِي، فَجَمَعُوا نُسُكِينِ فِي عَامٍ بَينَ الحِجِّ وَالعُمرَةِ، فَإِنَّ اللهَ أَنزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَسَنَّهُ نبيُّهُ ﷺ، وَأَبَاحَهُ لِلنَّاسِّ غَيرَ أَهلَ مَكَّةَ، قَالَ اللهُ: ﴿ اللَّهُ لِمَنَّ لَمْ يَكُنُ أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]. وَأَشْهُرُ الحَجِّ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ: شَوالٌ وَذُو القَعدةَ وَذُو الحَجَّةَ، فَمَن تَمَتَّعَ فِي هَٰذِهِ الأَشهُرِ فَعَلَيهِ دَمُّ أُو صَومٌ، وَالرَّفَثُ الجِمَاعُ، وَالفُسُوقُ المَعَاصِي، وَالجِدَالُ المِرَاءُ.

### باب: فِي مُتعَةِ الحَجِّ وَالْإِهلَالِ بِالحَجِّ وَالْعُمرَةِ

١٠٧- (١٢٢٦) عَن عِمرَانَ بِنِ حُصَينِ ﴿ قَالَ: نَزَلَت آيَةُ المُتعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ ، يَعنِي مُتعَةَ الحَجِّ ، (وَأَمَرَنَا بِهَا) رَسُولُ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ لَم تَنزِل آيَةٌ تَنسَخُ آيَةَ مُتعَةِ الحَجِّ ، وَلَم يَنهَ عَنهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ مَاتَ ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ بَعدُ مَا شَاءَ. وفي روايةٍ: وَفَعَلنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ .

١٠٢٥ (١٢٢٣) عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ قَالَ: اجتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُثمَانُ عَلِيً لَكُ المُسَيَّبِ قَالَ: اجتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُثمَانُ عَلِيً المُسَانَ، فَكَانَ عُثمَانُ عَلِيٌّ: مَا تُرِيدُ إِلَى أَلَى أَمَرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيٌّ تَنهَىٰ عَنهُ. (فَقَالَ عُثمَانُ: دَعنَا مِنكَ. فَقَالَ: إِنِّي لَا أُستَطِيعُ أَن أَدَعَكَ). فَلَمَّا أَن رَأَىٰ عَلِيٌّ ذَلكَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا.
 لا أُستَطِيعُ أَن أَدَعَكَ). فَلَمَّا أَن رَأَىٰ عَلِيٌّ ذَلكَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا.

٦٠٩ – (١٢٤٢) عَن أبي جَمرَةَ الضُّبَعِيِّ قَالَ: تَمَتَّعتُ؛ فَنَهَانِي نَاسٌ عَن ذَلكَ، فَأَمَرَنِي بِهَا، قَالَ: ثُمَّ انطَلَقتُ ذَلكَ، فَأَمَرَنِي بِهَا، قَالَ: ثُمَّ انطَلَقتُ إِلَىٰ البَيتِ، فَنِمتُ، فَأَتَانِي آتٍ فِي مَنَامِي فَقَالَ: عُمرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، وَحَجُّ مَبرُورٌ، قَالَ: فَأَتَيتُ ابنَ عَبَّاسٍ فَأْخبَرتُهُ بِالَّذِي رَأَيتُ، فَقَالَ: اللهُ أَكبَرُ، اللهُ أَكبَرُ، مُنَّةً أَبِي القَاسِم ﷺ.

مَا النّبِيَ عَلَىٰ يُلَبِّي بِالحَجِّ وَالعُمرَةِ جَمِيعًا، قَالَ بَكرٌ: فَحَدَّثُ بِذَلكَ ابنَ عُمرَ، النّبِيَ عَلَىٰ يُلَبِّي بِالحَجِّ وَالعُمرَةِ جَمِيعًا، قَالَ بَكرٌ: فَحَدَّثُ بِذَلكَ ابنَ عُمرَ، فَقَالَ أَنسٌ: مَا فَقَالَ: لَبّىٰ بِالحَجِّ وَحَدَهُ. (فَلَقِيتُ أَنسًا فَحَدَّثُتُهُ بِقُولِ ابنِ عُمرَ، فَقَالَ أَنسٌ: مَا تَعُدُّونَنَا إِلا صِبيانًا، سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ: "لَبّيكَ عُمرَةً وَحَجَّا»). وَرَوَىٰ (خ) عَن أَنسٍ قَالَ: صلّىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَنحنُ مَعَه بِالمدينةِ الظُّهرَ أَربَعًا، وَالعَصرَ بِذِي الحُليفةِ رَكعَتينِ، ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّىٰ أَصبَحَ، ثُم رَكِبَ حَتَىٰ استَوَت بِهِ عَلَىٰ البَيدَاءِ حَمِدَ اللهَ وَسبَّحَ وَكَبَّرَ، ثُمَّ أَهَلَّ بِحجِّ وعُمرةٍ، وَأَهلَّ النَّاسُ بِهِما، فَلَمَّا قَدِمنا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا، حَتَّىٰ كَانَ يَومَ التَّرويةِ وَأَهلَّ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ المَدينةِ كَشَينِ أَملَ النَّاسَ فَحَلُّوا، حَتَّىٰ كَانَ يَومَ التَّرويةِ وَأَهلَّ اللهِ عَلَىٰ إلله عَلَىٰ إلله عَلَىٰ إلله عَلَىٰ إلله عَلَىٰ أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا، حَتَىٰ كَانَ يَومَ التَّرويةِ رَسُولُ الله عَلَىٰ إلله عَلَىٰ إلمَدينةِ كَشِينِ أَملَحينِ.

# باب: مَن أَحرَمَ بِالحَجِّ وَمَعَهُ الهَديُ

٦١١- (١٢٢٩) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَفِيْكُهُ؛ أَنَّ حَفْصَةَ زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَا شَأَنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَم تَحلِل أَنتَ مِن عُمرَتِكَ؟ قَالَ: «إِنِّي لَبَّدتُ رَأْسِي، وَقَلَّدتُ هَديِي، فَلا أَحِلُّ حَتَّىٰ أَنحَرَ».

وَهُو مُنِيخٌ بِالبَطحَاءِ، فَقَالَ: «بِمَ أَهلَلْتَ؟» قَالَ: قَدِمتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُو مُنِيخٌ بِالبَطحَاءِ، فَقَالَ: «بِمَ أَهلَلْتَ؟» قَالَ: قُلتُ: أَهلَلْتُ بِإِهلالِ النَّبِيِّ عَلَيْ. قَالَ: «فَطف بِالبَيتِ وَبِالصَّفَا وَالمَروَةِ، ثُمَّ أَيَتُ امرَأَةً وَبِالصَّفَا وَالمَروَةِ، ثُمَّ أَيَتُ امرَأَةً وَبِالصَّفَا وَالمَروَةِ، ثُمَّ أَيَتُ امرَأَةً مِن قَومِي فَمُشَطّتنِي، وَغَسَلَت رَأْسِي، فَكُنتُ أُفتِي النَّاسَ بِذَلكَ فِي إِمَارَةِ أَبِي بَكرٍ وَإِمَارَةِ عُمَرَ، (فَإِنِي لَقَائِمٌ بِالمَوسِم، إِذ جَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّكَ الْبَي بَكرٍ وَإِمَارَةِ عُمَرَ، (فَإِنِي لَقَائِمٌ بِالمَوسِم، إِذ جَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تَدرِي مَا أَحدَثَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ فِي شَأْنِ النَّسُكِ. فَقُلتُ: أَيُّهَا النَّاسُ؛ مَن كُنَا أَفتينَاهُ بِشَيءٍ فَليَتَّئِد، فَهَذَا أَمِيرُ المُؤمِنِينَ قَادِمٌ عَليكُم، فَبِهِ فَأَتَمُّوا)، فَلَمَّا قَدِمَ قُلتُ: يَا أُمِيرَ المُؤمِنِينَ فِي شَأْنِ النَّسُكِ. فَقُلتُ: أَيُّهَا النَّاسُ؛ مَن كُنَا أَفتينَاهُ بِشَيءٍ فَليَتَّئِد، فَهَذَا أَمِيرُ المُؤمِنِينَ قَادِمٌ عَليكُم، فَبِهِ فَأَتَمُّوا)، فَلَمَّا قَدِمَ قُلتُ: يَا أُمِيرَ المُؤمِنِينَ فِي شَانِ النَّسُكِ؟ وَالمَثَوْ الْهَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّلَامُ فَإِنَّ النَّبِي عَلَى الْمَوْنِ اللَّهُ عَلَى الْمَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَارَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

#### باب: مَن صُدَّ عَن البَيتِ مَا يَصنَعُ؟

7١٣ - (١٢٣٠) عَن نَافِع؛ أَنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عَبدِ اللهِ وَسَالِمَ بنَ عَبدِ اللهِ وَسَالِمَ بنَ عَبدِ اللهِ كَلَّمَا عَبدَ اللهِ عَلَيْ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ لِقِتَالِ ابنِ الزُّبيرِ عَلَيْ، قَالَا: لا يَضُرُّكُ أَن لا تَحُجَّ الْعَامَ، فَإِنَّا نَحْشَىٰ أَن يَكُونَ بَينَ النَّاسِ قِتَالٌ يُحَالُ بَينَكَ وَبَينَ البَيتِ. قَالَ: فَإِن حِيلَ بَينِي وَبَينَهُ فَعَلتُ كَما فَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَنَا مَعَهُ؛ البَيتِ، أُشهِدُكُم أَنِّي قَد أُوجَبتُ عُمرَةً. فَانطَلَقَ حَتَّىٰ أَتَىٰ ذَا الحُليفَةِ، فَلَبَّىٰ بِالعُمرَةِ، ثُمَّ قَالَ: إِن خُلِّي سَبِيلِي قَضَيتُ عُمرَتِي، وَإِن حِيلَ بَينِي وَبَينَهُ فَعَلتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَنَا مَعَهُ، ثُمَّ عَمرَتِي، وَإِن حِيلَ بَينِي وَبَينَهُ فَعَلتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَنَا مَعَهُ، ثُمَّ سَارَ، عَلَى اللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى اللهِ عَمَلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمَلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الل

عَن سَالِم قَالَ: كَانَ ابنُ عُمرَ يَقُولُ: أَلَيسَ حَسبُكُم سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ إِن حُبِسً أَحَدُكُم عَن الحَجِّ طَافَ بِالبَيتِ وَبِالصَّفَا وَالمَروَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِن كُلِّ شَيءٍ حَتَّىٰ يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا، فَيُهدِي أَو يَصُومُ إِن لَم يَجِد هَديًا.

#### باب: الهَديُ فِي المُتعَةِ

٦١٤ - (١٢٢٧) عَن سَالِمِ بِنِ عَبِدِ اللهِ؛ أَنَّ عَبِدَ اللهِ بِنَ عُمَرَ ضَعِيَّ اللهِ عَلَى: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بِالعُمرَةِ إِلَىٰ الحَجِّ، وَأَهدَىٰ فَسَاقَ مَعَهُ الهَدي مِن ذِي الحُلَيفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَأَهَلَّ بِالعُمرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالحَجّ، وَتَمَتَّعُ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِالعُمرَةِ إِلَىٰ الحَجِّ، فَكَانَ مِن النَّاسِ مَن أَهدَىٰ فَسَاقَ الهَديَ، وَمِنهُم مَن لَم يُهدِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةً قَالَ لِلنَّاسِ: «مَن كَانَ مِنكُم أَهدَىٰ فَإِنَّهُ لا يَجِلُّ مِن شَيءٍ حَرُمَ مِنهُ حَتَّىٰ يَقضِيَ حَجَّهُ، وَمَن لَم يَكُن مِنكُم أَهدَىٰ فَليَطُف بِالبَيتِ وَبِالصَّفَا وَالمَروَةِ، وَليُقَصِّر، وَليَحلِل، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالحَجِّ، وَليُهدِ، فَمَن لَم يَجِد هَديًا فَليَصُم ثَلاثَةَ أَيَّامِ فِي الحَجِّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَىٰ أَهلِهِ». وَطَافَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، فَاستَلَمَ الرُّكنَ أَوَّلَ شَيءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلاثَةَ أَطوَافٍ مِن السَّبعِ، وَمَشَي أَربَعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَىٰ طَوَافَهُ بِالبَيتِ عِندَ المَقَامِ رَكعَتَينِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَانصَرَفَ فَأَتَّىٰ الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالمَروَةِ سَبِعَةَ أَطْوَأُفٍ، ثُمَّ لَم يَحْلِل مِن شَيءٍ حَرُمَ مِنهُ حَتَّىٰ قَضَىٰ حَجَّهُ وَنَحَرَ هَديَهُ يَومَ النَّحرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالبَيتِ، ثُمَّ حَلَّ مِن كُلِّ شَيءٍ حَرُمَ مِنهُ، وَفَعَلَ مِثلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَن أَهدَىٰ وَسَاقَ الهَديَ مِن النَّاسِ. وفي روايةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكِ كَانَ إِذَا طَافَ بِالبَيتِ الطَّوَانَ الأَولَ خَبَّ ثَلَاثًا وَمَشَى أَربَعًا، وَكَانَ يَسعَى بِبَطنَ المَسِيل إِذَا طَافَ بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ. وَكَانَ ابنُ عُمرَ يَفعلُ ذَلكَ.

## باب: الاشتِرَاطُ فِي الحَجِّ وَالعُمرَةِ

٦١٥ – (١٢٠٧) عَن عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ ضُبَاعَةً بِنتِ الزُّبَيرِ، فَقَالَ لَهَا: «أَرَدْتِ الحَجَّ؟» قَالَت: وَاللهِ مَا أَجِدُنِي إِلا وَجِعَةً. فَقَالَ لَهَا: «حُجِّي وَاشتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيثُ حَبَستَنِي». وَكَانَت تَحتَ المِقدَادِ.

### باب: مَن أَحرَمَ وَعَلَيهِ لِبَاسٌ فِيهِ أَثَرُ خَلُوقٍ وَنَحوُهُ

وَهُوَ بِالجِعرَانَةِ، عَلَيهِ جُبَّةٌ، وَعَلَيهَا خَلُوقٌ أَو قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُوَ بِالجِعرَانَةِ، عَلَيهِ جُبَّةٌ، وَعَلَيهَا خَلُوقٌ أَو قَالَ: أَثَرُ صُفرَةٍ، فَقَالَ: كَيفَ تَأْمُرُنِي أَن أَصنَعَ فِي عُمرَتِي؟ قَالَ: وَأُنزِلَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ الوَحيُ، فَسُتِرَ بِثُوبٍ، وَكَانَ يَعلَىٰ يَقُولُ: وَدِدتُ أَنِي أَرَىٰ النَّبِيَ عَلَيْ وَقَد نَزَلَ عَلَيهِ الوَحيُ . قَالَ: فَوَلَا: فَرَفَعَ قَالَ: فَرَفَعَ عَلَيهِ الوَحيُ ؟ قَالَ: فَرَفَعَ عُمَرُ ضَلِيهِ طَرَفَ الثَّوبِ، فَنَظُرتُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَقَد أُنزِلَ عَلَيهِ الوَحيُ ؟ قَالَ: فَرَفَعَ عُمَرُ ضَلِيهِ طَرَفَ الثَّوبِ، فَنَظُرتُ إِلَىٰ النَّبِيِ عَلَيْهِ وَقَد أُنزِلَ عَلَيهِ الوَحيُ ؟ قَالَ: فَرَفَعَ عُمَرُ ضَلِيهِ طَرَفَ الثَّوبِ، فَنَظُرتُ إِلَىٰ النَّبِي عَنْهُ قَالَ: «أَينَ السَّائِلُ عَن العُمرَةِ؟ اغسِل كَغَطِيطِ البَكرِ. قَالَ: فَلَمَّا سُرِّي عَنهُ قَالَ: «أَينَ السَّائِلُ عَن العُمرَةِ؟ اغسِل كَغَطِيطِ البَكرِ. قَالَ: فَلَمَّا سُرِّي عَنهُ قَالَ: «أَينَ السَّائِلُ عَن العُمرَةِ؟ اغسِل عَنكَ جُبَّتَكَ، وَاصنَع فِي عَنكَ جُبَّتَكَ، وَاصنَع فِي عَنكَ جُبَّتَكَ، وَاصنَع فِي عَنكَ أَثَرَ الصُّفرَةِ –أَو قَالَ: – أَثَرَ الخَلُوقِ، وَاخلَع عَنكَ جُبَّتَكَ، وَاصنَع فِي عُمرَتِكَ مَا أَنتَ صَائِعٌ فِي حَجِّكَ».

#### باب: مَا يَجتَنِبُ المُحرمُ مِنَ اللَّبَاسِ

٦١٧ - (١١٧٧) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

٦١٨- (١١٧٨) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَخِطُبُ يَقُولُ: «السَّرَاوِيلُ لِمَن لَم يَجِد الإزَارَ، وَالخُفَّانِ لِمَن لَم يَجِد الأزَارَ، وَالخُفَّانِ لِمَن لَم يَجِد النَّعلَينِ». يَعنِي المُحرِمَ. وفي روايةٍ: يَخطُبُ بَعَرفَات.

#### باب: فِي الصَّيدِ يُصَادُ لِلمُحرِمِ أُو لِغَيرِهِ

٦١٩ - (١١٩٣) عَن الصَّعبِ بنِ جَثَّامَةَ اللَّيثِيِّ ظَيْهُ؛ أَنَّهُ أَهدَىٰ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ حَمَارًا وَحشِيًّا وَهُوَ بِالأَبوَاءِ أَو بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا فِي وَجهِي قَالَ: «إِنَّا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا فِي وَجهِي قَالَ: «إِنَّا لَم نَرُدَّهُ عَلَيكَ إِلا أَنَّا حُرُمٌ».

77٠ (١٩٦٦) عَن أَبِي قَتَادَةً وَ قَلَهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَاجًا وَخَرَجنَا مَعَهُ، قَالَ: فَصَرَفَ مِن أَصحَابِهِ فِيهِم أَبُو قَتَادَةً، فَقَالَ: «خُذُوا سَاحِلَ البَحرِ، فَلَمَّا انصَرَفُوا قِبَلَ البَحرِ حَتَّىٰ تَلقَونِي». قَالَ: فَأَخَذُوا سَاحِلَ البَحرِ، فَلَمَّا انصَرَفُوا قِبَلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَحرَمُوا كُلُّهُم إِلا أَبَا قَتَادَةً، فَعَقَرَ مِنهَا أَتَانًا، فَنَزَلُوا فَأَكُلُوا إِذَرَأُوا حُمُر وَحشٍ، فَحَمَلَ عَلَيهَا أَبُو قَتَادَةً، فَعَقَرَ مِنهَا أَتَانًا، فَنَزَلُوا فَأَكُلُوا مِن لَحمِهَا، قَالَ: فَحَمَلُوا مَا بَقِيَ مِن لَحمِها، قَالَ: فَحَمَلُوا مَا بَقِيَ مِن لَحمِها اللهِ عَلَيها أَبُو قَتَادَةً لَم يُحرِم، فَرَأَينَا حُمُر وَحشٍ، فَحَمَلَ عَلَيها أَبُو قَتَادَةً أَمَرَهُ أَو أَتَانًا وَكَانَ أَبُو قَتَادَةً لَم يُحرِم، فَرَأَينَا حُمُر وَحشٍ، فَحَمَلَ عَلَيها أَبُو قَتَادَةً أَمَرَهُ أَو أَتَانًا وَكَانَ أَبُو قَتَادَةً لَم يُحرِم، فَرَأَينَا حُمُر وَحشٍ، فَحَمَلَ عَلَيها أَبُو قَتَادَةً مُحَمِّونَ مِنهَا أَتَانًا، فَنَزَلنَا فَأَكُلنَا مِن لَحمِهَا، فَقُلنَا: نَأَكُلُ لَحمَ صَيدٍ وَنَحنُ مُحرِمُونَ، فَحَمَلَ عَلَيها أَبُو قَتَادَةً مُحرَمُونَ، فَحَمَلَ عَلَيها أَبُو قَتَادَةً مُحَوا مَا بَقِيَ مِن لَحمِها، قَلْلنَا: نَأَكُلُ لَحمَ صَيدٍ وَنَحنُ مُحرِمُونَ، فَحَمَلُ عَلَيها أَبُو قَتَادَةً إِلَيْهِ بِشَيءٍ؟» قَالَ: «هَل مِنكُم أَحَدٌ أَمَرَهُ أَو أَشَارَ عَلَيها الْحُدَيبِيةِ.

## باب: مَا يَجُوزُ لِلمُحرِمِ قَتلُهُ مِنَ الدَّوَابِّ

٦٢١ - (١١٩٨) عَن عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «خَمسٌ فَوَاسِقُ يُقتَلنَ فِي الحَرَمِ: العَقرَبُ، وَالفَأرَةُ، وَالحُدَيَّا، وَالغُرَابُ، وَالكَلبُ العَقُورُ». وفي رواية (م): «يُقتَلن في الحِلِّ والحَرَمِ . . . »، وفيها: «الحَيَّة» مَكَان «العَقرَب»، وفيها: «وَالغُرَابُ الأَبقَعُ».

#### باب: الحِجَامةُ لِلمُحرِمِ

٦٢٢- (١٢٠٣) عَن عبدِ اللهِ ابنِ بُحَينَةَ رَاهِهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احتَجَمَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحرِمٌ وَسَطَ رَأْسِهِ.

### باب: غُسلُ المُحرم رَأسَهُ

٦٢٣- (١٢٠٥) عَن عَبدِ اللهِ بنِ حُنَيْنٍ؛ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ وَالمِسوَرِ بنِ مَخرَمَةَ ﴿ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ : وَالمِسوَرِ بنِ مَخرَمَةَ ﴿ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ : يَغسِلُ المُحرِمُ رَأْسَهُ. فَأَرسَلَنِي يَغسِلُ المُحرِمُ رَأْسَهُ. فَأَرسَلَنِي ابنُ عَبَّاسٍ إِلَىٰ أَبِي أَيُّوبَ الأنصَارِيِّ، أَسأَلُهُ عَن ذَلكَ، فَوَجَدتُهُ يَغتَسِلُ بَينَ

القَرنَينِ وَهُوَ يَستَتِرُ بِثُوبٍ، قَالَ: فَسَلَّمتُ عَلَيهِ، فَقَالَ: مَن هَذَا؟ فَقُلتُ: أَنَا عَبدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ أَسأَلُكَ: كَيفَ كَانَ عَبدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ أَسأَلُكَ: كَيفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ يَنَ عَبَّاسٍ أَسأَلُكَ: كَيفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ يَنَ عَبَّاسٍ أَسأَلُكَ: كَيفَ كَانَ وَسُولُ اللهِ يَنَ يُعْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَىٰ الثَّوبِ فَطَأَطأَهُ حَتَّىٰ بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لإنسانِ يَصُبُّ: اصبُب. فَصَبَّ عَلَىٰ رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيتُهُ عَلَىٰ يَفْعَلُ.

#### باب: فِي الفِديَةِ عَلَىٰ المُحرِمِ

175- (١٢٠١) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَعقِلٍ قَالَ: قَعَدتُ إِلَىٰ كَعبِ بنِ عُجرَةَ وَلَيْهُ وَهُوَ فِي المَسجِدِ فَسَأَلتُهُ عَن هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿فَفِدْيَةُ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ شُكُوْ ﴾ [البقرة: ١٩٦]. فَقَالَ كَعبُ: نَزَلَت فِيَّ، كَانَ بِي أَذَىٰ مِن رَأْسِي، فَحُمِلتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالقَملُ يَتَنَاثَرُ عَلَىٰ وَجهِي، فَقَالَ: «مَا كُنتُ أُرَىٰ فَحُمِلتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالقَملُ يَتَنَاثَرُ عَلَىٰ وَجهِي، فَقَالَ: هَا كُنتُ أُرَىٰ أَنجِدُ شَاةً؟» فَقُلتُ: لا. فَنَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ: وَهُونَ نَلاَتَةِ أَيَّامٍ، أَو إِطعَامُ سِتَّةِ فَقَدْتُ: فَنَزَلَت فِيَ خَاصَّةً، وَهِيَ مَسَاكِينَ؛ نِصَفَ صَاعٍ طَعَامًا لِكُلِّ مِسكِينٍ، قَالَ: فَنَزَلَت فِيَ خَاصَّةً، وَهِيَ مَسَاكِينَ؛ نِصَفَ صَاعٍ طَعَامًا لِكُلِّ مِسكِينٍ، قَالَ: فَنَزَلَت فِيَ خَاصَّةً، وَهِيَ كَامَةً.

### باب: فِي المُحرِمِ يَمُوتُ مَا يُضعَلُ بِهِ؟

٦٢٥ (١٢٠٦) عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ فَالَ: خَرَّ رَجُلٌ مِن بَعِيرِهِ، فَوُقِصَ فَمَاتَ، فَقَالَ رسولُ اللهِ عَيَّةٍ: «اغسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوبَيهِ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبعَثُهُ يَومَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا». وفي روايةٍ: «وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلا وَجههُ». وفي روايةٍ: بعرفة.

# باب: المَبِيتُ بِذِي طُوَىٰ، وَالاغتِسَالُ قَبِلَ دُخُولِ مَكَّةَ

٦٢٦ - (١٢٥٩) عَن نَافِع؛ أَنَّ ابنَ عُمَرَ ﴿ كَانَ لاَ يَقدَمُ مَكَّةَ إِلاَّ بَاتَ بِذِي طُوىٰ حَتَّىٰ يُصبِحَ وَيَغتَسِلُ، ثُمَّ يَدخُلُ مَكَّةَ (نَهَارًا)، وَيَذكُرُ عَن النَّبِيِّ ﷺ وَيَقَلَهُ عَن النَّبِيِّ ﷺ وَيَوَىٰ (خ) عَن نَافع: كَانَ ابنُ عُمرَ إِذَا دَخَلَ أَدنَىٰ الحَرَمِ أَمسَكَ عَن التَّبِيةِ، ثُمَّ يَبِتُ بِذِي طُوىٰ . . . وَيُحدِّث أَنَّ نَبِيَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفعلُ ذَلكَ .

### باب: دُخُولُ مَكَّةَ وَالمَدينةَ مِن طَريقٍ وَالخُرُوجُ مِن طَرِيقٍ

٦٢٧- (١٢٥٧) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَهُ كَانَ يَخرُجُ مِن طَرِيقِ الشَّنِيَّةِ وَلَنَّ مَكَّةَ دَخَلَ مِن الثَّنِيَّةِ المُعَرَّسِ، وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِن الثَّنِيَّةِ المُعليا، وَيَخرُجُ مِن الثَّنِيَّةِ السُّفلَىٰ.

٦٢٨- (١٢٥٨) عَن عَائِشَةً ﴿ اللَّهِ النَّبِيِّ ﷺ لَمَّا جَاءَ إِلَىٰ مَكَّةَ دَخَلَهَا مِن أَعلاهَا، وَخَرَجَ مِن أَسفَلِهَا.

## باب: فِي النُّزُولِ بِمَكَّةَ لِلحَاجِّ

٦٢٩- (١٣٥١) عَن أُسَامَةَ بِنِ زَيدِ ﴿ إِلَّهُ ۚ اَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ؛ أَتَنزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ ؟ فَقَالَ: «وَهَل تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِن رِبَاعٍ أَو دُورٍ؟!» وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَم يَرِثهُ جَعفَرٌ وَلا عَلِيٌّ شَيئًا، لأَنَّهُمَا كَانَا مُسلِمَينِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَينِ.

### باب: الرَّمَلُ فِي الطَّوَافِ

• ١٣٠- (١٢٦٦) عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَبَّالًا قَلِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَأَصِحَابُهُ مَكَّةَ، وَقَد وَهَنَتهُم حُمَّىٰ يَثرِبَ، قَالَ المُشرِكُونَ: إِنَّهُ يَقدَمُ عَلَيكُم غَدًا قَومٌ قَد وَهَنَتهُم الحُمَّىٰ، وَلَقُوا مِنهَا شِدَّةً. (فَجَلَسُوا مِمَّا يَلِي الحِجرَ)، وَأَمَرَهُم النَّبِيُ عَلَيْهُ أَن يَرمُلُوا ثَلاثَةَ أَشْوَاطٍ، وَيَمشُوا مَا بَينَ الرُّكنَينِ، لِيَرَىٰ المُشرِكُونَ جَلَدَهُم، (فَقَالَ المُشرِكُونَ: هَؤُلاءِ النَّذِينَ زَعَمتُم أَنَّ الحُمَّىٰ قَد وَهَنَتهُم، هَؤُلاءِ أَجلَدُ مِن كَذَا وَكَذَا). قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: وَلَم يَمنَعهُ أَن يَامُرَهُم أَن يَرمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلاَّ الإبقَاءُ عَلَيهِم.

# باب: تَقبيلُ الحَجرِ الأَسوَدِ فِي الطُّوافِ

١٣١- (١٢٧٠) عَن عَابِسِ بِنِ رَبِيعَةً ﴿ قَالَ: رَأَيتُ عُمَرَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: إِنِّي لَأُقَبِّلُكَ، وَأَعلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَولاَ أَنِّي رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَيَقُولُ: إِنِّي رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقبِّلُكَ لَم أُقبِّلكَ. زَاكَ (خ): أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنفَعُ. رواها (م) من حديث عَبدِ اللهِ بِنِ سَرِجِسَ ﴿ عَلَيْهُ.

ولَهُما عَن زَيدِ بِنِ أَسلَمَ عَن أَبِيهِ عَن عُمرَ نَحوَهُ. وَلَفظُ (خ): وَلُولَا أَنِّي رَأْيتُ النَّبِيَ ﷺ استَلَمَكَ ما استَلَمتُكَ، فاستلَمَهُ، ثُمَّ قَالَ: فَمَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ، إِنَّمَا كُنَّا رَاءَينَا بِهِ المُشركِينَ، وَقَد أَهلَكَهُمُ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: شَيءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُ ﷺ فَلَا نُحِبُ أَن نَترُكَهُ. وَرَوَىٰ (م) عَن سُويدِ بِنِ غَفَلَةَ قَالَ: رَأْيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِكَ حَفِيًّا.

#### باب: استِلامُ الرُّكنينِ اليَمانِيينِ فِي الطَّوَافِ

١٣٢- (١٢٦٨) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: مَا تَرَكَتُ استِلامَ هَذَينِ الرُّكنَينِ الرُّكنَينِ اللهِ عَلَيْ يَستَلِمُهُمَا فِي شِدَّةٍ وَلا رَخَاءٍ. اليَمَانِيَ وَالحَجَرَ مُذ رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَستَلمُ الحَجَرَ بِيَلِهِ، ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ، وَقَالَ: مَا تَرَكتُهُ مُنذُ رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَفعَلُهُ.

# باب: الطُّوافُ عَلَىٰ الرَّاحِلَةِ

٦٣٣- (١٢٧٢) عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّا وَلَهُ اللهِ عَلَىٰ طَافَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ عَلَىٰ بَعِيرٍ، يَستَلِمُ الرُّكنِ بِمِحجَنٍ. وفي روايةٍ (خ): كُلَّمَا أَتَىٰ عَلَىٰ الرُّكنِ أَشَارَ إِلَيهِ بِشَيءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ. وَرَوَىٰ (م) عَن جَابٍ طَلَّهُ نَحوهُ، وَلِيُسْرِفَ وَلِيَسأَلُوهُ، فِإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ. وَرَوَىٰ (م) عَن أَبِي الطُّفيلِ نَحوهُ، وَزَلَىٰ وَيُقبِّلُ المِحجَنَ.

## باب: الطُّوافُ رَاكِبًا لِعُدْرِ

377- (١٢٧٦) عَن أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ قَالَت: شَكُوتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَت: شَكُوتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنِّي أَشتَكِي، فَقَالَ: «طُوفِي مِن وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنتِ رَاكِبَةٌ». قَالَت: فَطُفتُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَىٰ جَنبِ البَيتِ، وَهُوَ يَقرَأُ بِد: ﴿وَالطُورِ ۞ وَكُنْ مِسُولٍ الطور: ١، ٢].

#### باب: الطُّوَافُ بَينَ الصَّفا وَالمَروَةِ

٦٣٥- (١٢٧٧) عَن عُروَةَ قَالَ: قُلتُ لِعَائِشَةَ ﴿ إِنَّا: مَا أَرَىٰ عَلَيَّ جُنَاحًا أَن لا أَتَطَوَّفَ بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ. قَالَت: لِمَ؟ قُلتُ: لأنَّ اللهَ ﴿ يَقُولُ:

﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨] الآية. فَقَالَت: لَو كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ: فَلا جُنَاحَ عَلَيهِ أَن لا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، إِنَّمَا أُنزِلَ هَذَا فِي أُنَاسٍ مِن الأَنصَارِ، كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا أَهَلُّوا لِمَنَاةَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَلا يَحِلُّ لَهُم أَن يَطَّوَّفُوا بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ، فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لِلحَجِّ ذَكَرُوا ذَلكَ لَهُ، فَأَنزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ هَذِهِ الآيةَ، (فَلَعَمرِي مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ مَن لَم يَطُف بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ).

### باب: مَتَىٰ يَحِلُّ مَن أَحرَمَ بِحَجٍّ أَو عُمرَةٍ

٦٣٦ - (١٢٣٤) عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْنَا ابنَ عُمَرَ عَن رَجُلٍ قَدِمَ بِعُمرَةٍ فَطَافَ بِالبَيتِ وَلَم يَطُف بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ؛ أَيَأْتِي امرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَطَافَ بِالبَيتِ سَبعًا، وَصَلَّىٰ خَلفَ المَقَامِ رَكعَتَينِ، وَبَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ سَبعًا، وَقَد كَانَ لَكُم فِي رَسُولِ اللهِ أُسوةٌ حَسَنَةٌ. زَادَ (خ): قَالَ: وَسَأَلتُ جَابِرَ بنَ عَبدِ اللهِ، فَقَالَ: لَا يَقرُبُ امرَأَتَهُ حَتَّىٰ يَطُوفَ بَين الصَّفا وَالمَروَةِ.

٣٧٠ – (١٢٣٥) عَن مُحَمَّدِ بِنِ عَبِدِ الرَّحَمَٰنِ؛ (أَنَّ رَجُلًا مِن أَهلِ العِرَاقِ قَالَ لَهُ: سَل لِي عُروَةَ بِنَ الرُّبَيرِ؛ عَن رَجُلٍ يُهِلُّ بِالحَجِّ، فَإِذَا طَافَ بِالبَيتِ أَيَحِلُّ أَم لاَ؟ فَإِن قَالَ لَكُ: لا يَجِلُّ. فَقُل لَهُ: إِنَّ رَجُلًا يَقُولُ ذَلكَ. قَالَ: فَسَأَلتُهُ، فَقَالَ: لا يَجِلُّ مَن أَهَلَّ بِالحَجِّ إِلا بِالحَجِّ. قُلتُ: فَإِنَّ رَجُلًا كَانَ يَقُولُ ذَلكَ. قَالَ: فِيسَ مَا قَالَ. فَتَصَدَّانِي الرَّجُلُ فَسَأَلنِي، فَحَدَّتُهُ، فَقَالَ: يَقُولُ ذَلكَ. قَالَ: فَعَل ذَلكَ، وَمَا شَأْنُ وَهُولُ اللهِ عَلَى قَد فَعَل ذَلكَ، وَمَا شَأْنُ وَهُولُ اللهِ عَلَى الرَّجُلُ فَسَأَلنِي، أَظُنُهُ عِرَاقِيًّا. قُلَاكَ أَسَمَاءً وَالزُّبِيرِ؟ قَد فَعَلا ذَلكَ. قَالَ: فَعَالَ لَا يَتِينِي بِنَفْسِهِ يَسَأَلْنِي، أَظُنُّهُ عِرَاقِيًّا. قُلتُ: فَقُلتُ: لا أَدرِي. قَالَ: فَمَا بَاللهُ لا يَأْتِينِي بِنَفْسِهِ يَسَأَلْنِي، أَظُنُّهُ عِرَاقِيًّا. قُلتُ: فَقُلتُ: لا أَدرِي. قَالَ: فَمَا بَاللهُ لا يَأْتِينِي بِنَفْسِهِ يَسَأَلْنِي، أَظُنُّهُ عِرَاقِيًّا. قُلتُ: فَقُلتُ: لا أَدرِي. قَالَ: فَمَا بَاللهُ لا يَأْتِينِي بِنَفْسِهِ يَسَأَلْنِي، أَظُنُّهُ عَرَاقِيًّا. قُلتُ: كَالَ أَوْلَ شَيءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَةً أَنَّهُ تَوَضَّا ثُمَّ طَافَ بِالبَيتِ، ثُمَّ عَرَاقِيًّا. قُلتُك عَمَرُ مِثلُ ذَلكَ، ثُولَ شَيءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالبَيتِ، ثُمَّ لَم يَكُن (غَيرُهُ)، ثُمَّ عَمَرُ مِثلُ ذَلكَ، ثُمَّ مُعَاقِيةٌ وَعَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، ثُمَّ حَجَجتُ مَعَ أَبِي البَّيتِ، ثُمَّ لَم يَكُن (غَيرُهُ)، ثُمَّ مَعَاقِيةٌ وَعَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، ثُمَّ حَجَجتُ مَعَ أَبِي البَّيتِ، ثُمَّ لَم يَكُن (غَيرُهُ)، ثُمَّ اللهِ بنُ عُمَرَ ، ثُمَّ مَمَ يَكُن (غَيرُهُ)، ثُمَّ اللهِ بنُ عُمَرَ ، ثُمَّ مَعَاقِيةً فَعَلْ فَلَا اللهِ بنُ عُمَرَ ، ثُمَّ مَعَرَقُ اللهَ بنَ الْتَه بَالْقُولُ شَالَهُ يَعُونُ الْهُ اللهُ بنَ الْتُه بِلْهُ الْتُولُ شَ

المُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارَ يَفعَلُونَ ذَلكَ، ثُمَّ لَم يَكُن (غَيرُهُ)، ثُمَّ آخِرُ مَن رَأَيتُ فَعَلَ ذَلكَ ابنُ عُمَرَ، ثُمَّ لَم يَنقُضها بِعُمرَةٍ، وَهَذَا ابنُ عُمَرَ عِندَهُم؛ أَفَلا يَسأَلُونَهُ؟ وَلا أَحَدٌ مِمَّن مَضَىٰ مَا كَانُوا يَبدَؤُونَ بِشَيءٍ حِينَ يَضَعُونَ أَقدَامَهُم يُسأَلُونَهُ؟ وَلا أَحَدٌ مِمَّن مَضَىٰ مَا كَانُوا يَبدَؤُونَ بِشَيءٍ حِينَ يَضَعُونَ أَقدَامَهُم أَوَّلَ مِن الطَّوَافِ بِالبَيتِ، ثُمَّ لا يَجِلُّونَ، وَقَد رَأَيتُ أُمِّي وَخَالَتِي حِينَ تَقدَمَانِ لا تَبدَآنِ بِشَيءٍ أَوَّلَ مِن البَيتِ، تَطُوفَانِ بِهِ، ثُمَّ لا تَجلانِ، وَقَد أَخبرَتنِي أُمِّي؟ لا تَبدَآنِ بِشَيءٍ أَوَّلَ مِن البَيتِ، تَطُوفَانِ بِهِ، ثُمَّ لا تَجلانِ، وَقَد أَخبرَتنِي أُمِّي؟ أَنَّهَا أَقبَلَت هِي وَأُختُهَا وَالزُّبيرُ وَفُلانٌ وَفُلانٌ بِعُمرَةٍ قَطُّ، فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكنَ عُمرَةٌ. حَلُوا، (وَقَد كَذَبَ فِيمَا ذَكرَ مِن ذَلكَ). لَفظُ (خ): ثُمَّ لَم تَكُن عُمرَةٌ.

٦٣٨ - (١٢٣٧) عَن عَبدِ اللهِ مَولَىٰ أَسمَاءَ بِنتِ أَبِي بَكرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسمَعُ أَسمَاءَ خِنْ أَبِي بَكرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسمَعُ أَسمَاءَ خِنْ كُلَّمَا مَرَّت بِالحَجُونِ تَقُولُ: صَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَسَلَّمَ، لَقَد نَزَلنَا مَعَهُ هَاهُنَا، وَنَحنُ يَومَئِذٍ خِفَافُ الحَقَائِبِ، قَلِيلٌ ظَهرُنَا، قَلِيلَةٌ أَزوَادُنَا، فَاعتَمَرتُ أَنَا وَأُختِي عَائِشَةُ وَالزُّبَيرُ وَفُلانٌ وَفُلانٌ، فَلَمَّا مَسَحنَا البَيتَ أَحلَلنَا، ثُمَّ أَهلَلنَا مِن العَشِيِّ بِالحَجِّ.

٦٣٩ (١٢٤٥) عَن ابنِ جُرَيجِ؛ أَخبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: كَانَ ابنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لا يَطُوفُ بِالبَيتِ (حَاجٌّ وَلا غَيرُ حَاجٌّ) إِلا حَلَّ. قُلتُ لِعَطَاءِ: مِن أَينَ يَقُولُ: لا يَطُوفُ بِالبَيتِ (حَاجٌّ وَلا غَيرُ حَاجٌّ) إِلا حَلَّ. قُلتُ لِعَطَاءِ: مِن أَينَ يَقُولُ ذَلكَ؟ قَالَ: مِن قَولِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ثُمَّ مَعِلُهَا إِلَى ٱلبُيتِ ٱلْعَتِيقِ﴾ يَقُولُ ذَلكَ؟ وَاللهِ تَعَالَىٰ عَبَّاسٍ وَلَكَ بَعدَ المُعَرَّفِ. فَقَالَ: كَانَ ابنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: هُو بَعدَ المُعَرَّفِ وَقَبلَهُ، وَكَانَ يَأْخُذُ ذَلكَ مِن أَمرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ حِينَ أَمرَهُم أَن يَجِلُوا فِي حَجَّةِ الوَدَاع.

# باب: فِي دُخُولِ الكَعبَةِ وَالصَّلَاةُ فِيهَا وَالدُّعَاءُ

781 - (١٣٣٠) عَن ابنِ جُرَيجٍ قَالَ: قُلتُ لِعَطَاءِ: (أَسَمِعتَ ابنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّمَا أُمِرتُم بِالطَّوَافِ وَلَم تُؤْمَرُوا بِدُخُولِهِ؟ قَالَ: لَم يَكُن يَنهَىٰ عَن دُخُولِهِ)، وَلَكِنِّي سَمِعتُهُ يَقُولُ: (أَخبَرَنِي أُسَامَةُ بنُ زَيدٍ؛) أَنَّ النَّبِيَّ عَيْ لَمَّا دَخَلَ البَيتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَم يُصلِّ فِيهِ حَتَّىٰ خَرَجَ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ دَخَلَ البَيتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَم يُصلِّ فِيهِ حَتَّىٰ خَرَجَ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي قُبُلِ البَيتِ رَكعتَينِ، وَقَالَ: «هَذِهِ القِبلَةُ». (قُلتُ لَهُ: مَا نَوَاحِيهَا؟ أَفِي فِي قُبُلِ البَيتِ رَكعتَينِ، وَقَالَ: «هَذِهِ القِبلَةُ». (قُلتُ لَهُ: مَا نَوَاحِيهَا؟ أَفِي زُوايَاهَا؟ قَالَ: بَل فِي كُلِّ قِبلَةٍ مِن البَيتِ). وَرَوَىٰ (خ) عَن ابنِ عَباسٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ لَمَّا قَدِم أَبَىٰ أَن يَدخُلَ البَيتَ وَفِيهِ الآلِهَةُ، فَأَمَرَ بِها إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ لَمَّا قَدِم أَبَىٰ أَن يَدخُلَ البَيتَ وَفِيهِ الآلِهَةُ، فَأَمَرَ بِها رَسُولُ الله عَيْهِ : «قَاتَلَهُمُ اللهُ، أَمَا وَاللهِ لَقَد عَلِمُوا أَنَّهُمَا لَم يَستقسِمَا بِهَا وَلُهُ الله عَيْهِ: قَلَى البَيتَ فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ، وَلَم يُصلُ فِيهِ .

٦٤٢- (١٣٣٢) عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: قُلتُ لِعَبدِ اللهِ بنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: قُلتُ لِعَبدِ اللهِ بنِ أَبِي أُوفَىٰ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ البَيتَ فِي عُمرَتِهِ؟ قَالَ: لا.

# باب: التَّلبِيةُ وَالتَّكبِيرُ فِي الغُدوِّ مِن مِنَىٰ إِلَىٰ عَرَفَةَ

٦٤٣ (١٢٨٥) عَن مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي بَكِرِ الثَّقَفِيِّ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَنسَ بِنَ مَالِكٍ هَلَيْهِ وَهُمَا غَادِيَانِ مِن مِنى إِلَىٰ عَرَفَة؛ كَيفَ كُنتُم تَصنَعُونَ فِي هَذَا اليَومِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ المُكَبِّرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ المُكَبِّرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ المُكَبِّرُ مِنَا فَلا يُنكَرُ عَلَيهِ، وَيُكَبِّرُ المُكبِّرُ مِنَا فَلا يُنكَرُ عَلَيهِ، وَرَوَىٰ (م) عَن ابنِ عُمرَ قَالَ: غَدُونَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِن مِنى إِلَىٰ عَرَفَاتٍ، مِنَّا المُلبِّي ومنَّا المُكبِّرُ. وفي رواية زاد: فأمَّا نَحنُ فَنُكبِّرُ.

#### باب: فِي الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

عَن عَائِشَةَ ﴿ اللّٰهُ وَكَانُ وَكَانُ وَكَانَ قُرَيشٌ وَمَن دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ، يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ، وَكَانُ سَائِرُ العَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ، يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ، وَكَانُ سَائِرُ العَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ، فَلَمَّا جَاءَ الإسلامُ أَمَرَ اللهُ ﴿ نَبِيَّهُ عَلَيْهُ أَن يَأْتِي عَرَفَاتٍ، فَيَقِفَ بِهَا، ثُمَّ يُفِيضَ مِنهَا، فَذَلكَ قَولُهُ ﴿ اللهُ ﴿ نُمِ الْفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَى النَاسُ ﴿ . وفي روايةٍ مِن عُروقَة بنِ الزُّبيرِ قَالَ: كَانت العربُ تَطُوفُ بالبيتِ عُرَاةً، إلا (م): عَن عُروةَ بنِ الزُّبيرِ قَالَ: كَانت العربُ تَطُوفُ بالبيتِ عُرَاةً، إلا

الحُمسَ، والحُمسُ قُريشٌ وما وَلَدَت، كَانُوا يَطُوفُونَ عُرَاةً إِلَّا أَن تُعطِيَهُم الحُمسُ ثِيَابًا، فيُعطِي الرِّجَالُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءُ النِّسَاءَ.

## باب: فِي الْإِفَاضَةِ مِن عَرَفَاتٍ وَالصَّلاةُ بِالمُزدَلِفَةِ

مَا مَن أَسَامَةَ بِنِ زَيدٍ ﴿ قَالَ: دَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِن عَرَفَةَ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِالشِّعبِ نَزَلَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَم يُسبِغ الوُضُوءَ، فَقُلتُ لَهُ: الصَّلاةَ. قَالَ: «الصَّلاةُ أَمَامَكَ». فَرَكِبَ، فَلَمَّا جَاءَ المُزدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأُسبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَت الصَّلاةُ، فَصَلَّىٰ المَغرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنسَانٍ بَعِيرَهُ فَأَسبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَت العِشَاءُ فَصَلاهًا، وَلَم يُصَلِّ بَينَهُمَا شَيئًا.

# باب: صِفَةُ السَّيرِ فِي الدُّفع مِن عَرَفَةَ

٦٤٦ – (١٢٨٦) عَن عُروةَ قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ (وَأَنَا شَاهِدٌ، أَو قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ (وَأَنَا شَاهِدٌ، أَو قَالَ: سَأَلتُ أُسَامَةَ بِنَ زَيدٍ)، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَردَفَهُ مِن عَرَفَةُ مِن عَرَفَاتٍ، قُلتُ: كَيفَ كَانَ يَسِيرُ العَنَقَ، فَإِذَا كَانَ يَسِيرُ العَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجوَةً نَصَّ.

7٤٧ (م) (١٢٨٢) عَن ابنِ عَبَّاسٍ هَا؛ عَن الفَضلِ بنِ عَبَّاسٍ ، وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيُّ اللهِ عَلَيُّ قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ (وَغَدَاةِ جَمع) لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا: «عَلَيكُم بِالسَّكِينَةِ». (وَهُو كَافُّ نَاقَتَهُ، حَتَّىٰ دَخَلَ مُحَسِّرًا، وَهُو مِن مَىٰ عَوْلَ: هَالَتُ مُعَلَيكُم بِحَصَىٰ الخَذفِ الَّذِي يُرمَىٰ بِهِ الجَمرَةُ»). وَقَالَ: لَم يَزَل رَسُولُ اللهِ عَلَي يُلِمَىٰ الخَدفِ الَّذِي يُرمَىٰ بِهِ الجَمرَةُ»). وَقَالَ: لَم يَزَل رَسُولُ اللهِ عَلَي يُلِمَىٰ الجَمرَة. لَفظُ (خ): عَن ابنِ عَباسٍ؛ أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِي عَلَي يَومَ عَرَفَة، فَسَمِعَ النَّبِي عَلَي وَرَاءَهُ زَجرًا شديدًا وَضَربًا لِإِبلِ، فَأَشَارَ بِسَوطِهِ إِلَيهِم، وَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ؛ عَلَيكُم بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ البِرَّ لَيسَ بِالإِيضَاع».

#### باب: فِي صَلاةِ المَغرِبِ وَالعِشَاءِ بِالمُزدَلِفَةِ

٦٤٨ – (١٢٨٨) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَينَ المَغرِبِ وَالعِشَاءِ بِجَمعٍ، لَيسَ بَينَهُمَا سَجدَةٌ، (وَصَلَّىٰ المَغرِبَ ثَلاثَ رَكعَتينِ، فَكَانَ عَبدُ اللهِ يُصَلِّي بِجَمعِ كَذَلكَ حَتَّىٰ لَحِقَ رَكعَتيْنِ، فَكَانَ عَبدُ اللهِ يُصَلِّي بِجَمعِ كَذَلكَ حَتَّىٰ لَحِقَ

باللهِ تَعَالَىٰ). زاد (خ): كلُّ وَاحِدَةٍ مِنهُمَا بإقامةٍ، ولم يَسَبِّح بَينَهُمَا، ولا عَلَىٰ إِثْرِ كلِّ واحدةٍ منهما، وروىٰ(م) عنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: بِإقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.

٦٤٩ (١٢٨٧) عَن أَبِي أَيوبَ رَقِيْهُ ؛ أَنَّهُ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ المَغرِبَ وَالعِشَاءَ بِالمُزدَلِفَةِ. زَانَ (خ): جَمِيعًا.

## باب: التَّغلِيسُ بِصَلاةِ الصَّبحِ بِالمُزدَلِفَةِ

رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ صَلَّاةً إِلا لِمِيقَاتِهَا إِلا صَلاتَينِ؛ صَلاةَ المَغرِبِ وَالعِشَاءِ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ صَلَّاةً إِلا لِمِيقَاتِهَا إِلا صَلاتَينِ؛ صَلاةَ المَغرِبِ وَالعِشَاءِ بِجَمعٍ، وَصَلَّىٰ الفَجرَ يَومَئِذٍ قَبلَ مِيقَاتِهَا. وَرَوَىٰ (خ) عَن عَبدِ الرحمنِ بنِ يَزيدَ قَالَ: خَرَجنَا مَعَ عَبدِ اللهِ إِلَىٰ مَكَّةَ، ثُم قَدِمنا جَمعًا، فَصلَّىٰ يَزيدَ قَالَ: خَرَجنَا مَعَ عَبدِ اللهِ إِلَىٰ مَكَّةَ، ثُم قَدِمنا جَمعًا، فَصلَّىٰ الصَّلاتَينِ كُلَّ صَلاةٍ وَحدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، وَالعَشَاءُ بَينهُما، ثُم صَلَّىٰ الفَجرَ حِينَ طَلَعَ الفَجرُ، وَقَائلٌ يَقُولُ: لَم يَطلُعِ الفَجرُ، وَقَائلٌ يَقُولُ: لَم يَطلُعِ الفَجرُ، وَقَائلٌ يَقُولُ: لَم يَطلُع الفَجرُ، ثُم قَالَ: ﴿إِنَّ هَاتَينِ الصَّلاتَينِ حُولَتَا عَن الفَجرُ، ثُم قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ قَالَ: ﴿إِنَّ هَاتَينِ الصَّلاتَينِ حُولَتَا عَن الفَجرُ، ثُم قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ قَالَ: ﴿إِنَّ هَاتَينِ الصَّلاتَينِ حُولَتَا عَن وَقَتِهِمَا فِي هَذَا المَكَانِ؛ المَغرِبَ وَالعِشَاءَ، فَلَا يَقدَمُ النَّاسُ جَمعًا حَتَىٰ وَقَتِهِمَا فِي هَذَا المَكَانِ؛ المَغرِبَ وَالعِشَاءَ، فَلَا يَقدَمُ النَّاسُ جَمعًا حَتَىٰ يُعتِمُوا، وصلاةَ الفَجرِ هذه السَاعةَ». ثم وقَفَ حتى أَسفَرَ، ثم قَالَ: لَو يُعتَمُوا، وصلاةَ الفَجرِ هذه السَاعةَ». ثم وقَف حتى أَسفَرَ، ثم قَالَ: لَو أَمَى المُؤمنينَ أَفَاضَ الآن أَصَابَ السُّنَّةَ. فَمَا أُدرِي؛ أَقُولُهُ كَانَ أَسرَعَ أَم دَفعُ عُثمانَ وَهُمُ اللهَ يَرَل يُلبِّي حَتَىٰ رَمَىٰ جَمرَةَ العَقَبَةِ يَومَ النَّحرِ.

# باب: الإِفَاضَةُ مِن جَمعِ بِلَيلِ للضَّعَفَةِ

١٥١- (١٢٩٠) عَن عَائِشَةَ ﴿ قَالَتَ: استَأَذَنَت سَودَةُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيلَةَ المُرْدَلِفَةِ تَدفَعُ قَبلَهُ وَقَبلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَكَانَت امرَأَةً ثَبِطَةً (-يَقُولُ اللّهَ المُرْدَلِفَةِ تَدفَعُ قَبلَهُ وَقَبلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَكَانَت امرَأَةً ثَبِطَةً (-يَقُولُ القَاسِمُ: وَالثَّبِطَةُ) الثَّقِيلَةُ - قَالَ: فَأَذِنَ لَهَا، فَخَرَجَت قَبلَ دَفعِهِ، (وَحَبَسَنَا) حَتَّىٰ أَصبَحنَا، فَدَفَعنَا بِدَفعِهِ، وَلأَن أَكُونَ استَأَذَنتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا استَأذَنتُهُ سَودَةُ فَأَكُونَ أَدفَعُ بِإِذنِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن مَفرُوحٍ بِهِ.

٦٥٢- (١٢٩١) عَن عَبدِ اللهِ مَولَىٰ أَسمَاءَ قَالَ: قَالَت لِي أَسمَاءُ وَالَّ اللهِ مَولَىٰ أَسمَاءُ وَاللهِ وَهِيَ عِندَ دَارِ المُرْدَلِفَةِ: هَل غَابَ القَمَرُ؟ قُلتُ: لا، فَصَلَّت سَاعَةً، ثُمَّ قَالَت: يَا بُنَيَّ؛ هَل غَابَ القَمَرُ؟ قُلتُ: نَعَم. قَالَت: ارحَل بِي. فَارتَحَلنَا

حَتَّىٰ رَمَت الجَمرَةَ، ثُمَّ صَلَّت فِي مَنزِلِهَا، فَقُلتُ لَهَا: أَي هَنتَاه؛ لَقَد غَلَّسنَا. قَالَت: كَلاَّ أَي بُنَيَّ؛ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَذِنَ لِلظُّعُنِ.

١٥٣ - (١٢٩٣) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فِي الضَّعَفَةِ مِن جَمعِ بِلَيلٍ.

أَنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةً أَهلِهِ، فَيَقِفُونَ عِندَ المَشعَرِ الحَرَامِ بِالمُرْدَلِفَةِ بِاللَّيلِ، فَيَذكُرُونَ اللهَ مَا ضَعَفَةً أَهلِهِ، فَيَقِفُونَ عِندَ المَشعَرِ الحَرَامِ بِالمُرْدَلِفَةِ بِاللَّيلِ، فَيَذكُرُونَ اللهَ مَا بَدَا لَهُم، ثُمَّ (يَدفَعُونَ) قَبلَ أَن يَقِفَ الإَمامُ وَقَبلَ أَن يَدفَعَ، فَمِنهُم مَن يَقدَمُ مِن يَقدَمُ مِن يَقدَمُ مِن يَقدَمُ بَعدَ ذَلكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوا الجَمرَة، وَكَانَ ابنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَرخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

## باب: تَلبيَهُ الحَاجِّ حَتَّىٰ يَرمِي جَمرَةَ العَقَبَةِ

مسعود ﴿ اللهِ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ يَزِيدَ؛ أَنَّ عَبدَ اللهِ بنِ مسعود ﴿ اللهِ عَبدَ اللهِ عَبدُ اللهِ : أَعرَابِيُّ هَذَا؟ فَقَالَ عَبدُ اللهِ : أَعرَابِيُّ هَذَا؟ فَقَالَ عَبدُ اللهِ : أَنْسِيَ النَّاسُ أَم ضَلُّوا؟ سَمِعتُ الَّذِي أُنزِلَت عَلَيهِ سُورَةُ البَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَذَا المَكَانِ : «لَبَيكَ اللَّهُمَّ لَبَيكَ». رَوَاهُ (خ) فِي سِيَاقٍ آخَرَ مُختصَرًا، وَفِيهِ : قَالَ : فَلَم يَزَل يُلبِّي حَتَّىٰ رَمَىٰ جَمرَةَ العَقَبَةِ يَومَ النَّحرِ.

# باب: رَميُ جَمرةِ العَقَبَةِ مِن بَطن الوَادِي وَالتَّكبِيرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

70٦ (١٢٩٦) عَن الأعمَشِ قَالَ: سَمِعتُ الحَجَّاجَ بِنَ يُوسُفَ يَقُولُ وَهُوَ يَخُطُبُ عَلَىٰ المِنبَرِ: (أَلِّفُوا القُرآنَ كَمَا أَلَّفَهُ جِبرِيلُ)؛ السُّورَةُ الَّتِي يُذكرُ فِيهَا النِّسَاءُ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذكرُ فِيهَا آلُ فِيهَا النِّسَاءُ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذكرُ فِيهَا آلُ عِمرَانَ. قَالَ: فَلَقِيتُ إِبرَاهِيمَ فَأَخبَرتُهُ بِقَولِهِ، (فَسَبَّهُ) وَقَالَ: حَدَّثَنِي عِمرَانَ. قَالَ: فَلَقِيتُ إِبرَاهِيمَ فَأَخبَرتُهُ بِقولِهِ، (فَسَبَّهُ) وَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبدُ اللهِ بنِ مَسعُودٍ، فَأَتَىٰ جَمرَةَ العَقبَةِ، عَبدُ اللهِ بنِ مَسعُودٍ، فَأَتَىٰ جَمرَةَ العَقبَةِ، فَاستَعرَضَهَا، فَرَمَاهَا مِن بَطنِ الوَادِي بِسَبع حَصَيَاتٍ، يُكبِّرُ فَاستَبطَنَ الوَادِي بِسَبع حَصَيَاتٍ، يُكبِّرُ فَاسَانِ وَالْقَلَادُ عَلَيْهُ مُورَةً البَقرَةِ، فَوقِهَا . فَقَالَ: هَذَا وَالَّذِي لا إِلَهُ غَيرُهُ مَقَامُ الَّذِي أَنزِلَت عَلَيهِ سُورَةُ البَقرَةِ. وَجَعَلَ البيتَ عَن يَسَارِهِ، ومِنىٰ عَن يَمِينِهِ.

#### باب: فِي وَقْتِ الرَّمي

٦٥٧- (م) (١٢٩٩) عَن جَابِر ﴿ قَالَ: رَمَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ الجَمرةَ يَومَ النَّحرِ ضُحًىٰ، وَأَمَّا بَعدُ فَإِذَا زَالَت الشَّمسُ. علَّقَهُ (خ) عن جَابِرٍ، وروى معنَاه عَن وَبَرَةَ قَالَ: إِذَا رَمَىٰ إِمَامُكَ معنَاه عَن وَبَرَةَ قَالَ: إِذَا رَمَىٰ إِمَامُكَ فَارِمِه. فَأَعَدتُ عَلَيهِ المَسأَلَةَ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ، فَإِذَا زَالَت الشَّمسُ رَمَينَا.

#### باب: فِي الحَلقِ وَالتَّقصِيرِ

٦٥٨- (١٣٠٤) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ. وفي روايةٍ زَاكَ: وحَلَقَ طَائفةٌ مِن أصحَابِهِ، وقصَّرَ بعضُهُمٍ.

٦٥٩ - (١٣٠٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ اغْفِر اللهُ عَلَّاتُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

# باب: الرَّميُ ثُمَّ النَّحرُ ثُمَّ الحَلقُ

٦٦٠ (م) (١٣٠٥) عَن أَنس بنِ مَالِكٍ عَلَيْه قَالَ: (لَمَّا رَمَى لَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ الجَمرة، وَنَحَر نُسُكَهُ، وَحَلَق، نَاوَلَ الحَالِق شِقَّهُ الأيمَن) فَحَلَقَهُ، ثُمَّ ذَعَا أَبَا طَلحَة الأنصَارِيَّ فَأَعطَاهُ إِيَّاهُ، (ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَ الأيسَر، فَعَلَقَهُ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلحَة الأنصابيّ فَقَالَ: «اقسِمهُ بَينَ النَّاسِ»). فَقَالَ: «اقسِمهُ بَينَ النَّاسِ»). لفظ (خ): عَنهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ لمَّا حَلَق رَأْسَهُ كَانَ أَبُو طَلحَة أَوَّلَ مَن أَخَذَ مِن شَعَرِهِ.

#### باب: فِيمن قَدَّم شَيئًا مِن نُسُكِهِ أو أخَّرَهُ

٦٦١- (١٣٠٦) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ اللهِ قَالَ: وَقَفَ رَهُولُ اللهِ عَلَى اللهِ الله

«ارمِ وَلا حَرَجَ». قَالَ: فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن شَيءٍ قُدِّمَ وَلا أُخِّرَ إِلا قَالَ: «افعَل وَلا حَرَجَ». وفي روايةٍ (م): إِنِّي حَلَقتُ قَبلَ أَن أُرمِي. فَقَالَ: «ارمِ وَلَا حَرَجَ». وفيهَا: وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي أَفَضتُ إِلَىٰ البَيتِ قَبلَ أَن أُرمِي. قَالَ: «ارم وَلَا حَرَجَ».

٦٦٢- (١٣٠٧) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّبِيَّ النَّبِيَّ عَيَّ النَّبِيِّ عَيَلَ لَهُ فِي الذَّبِحِ وَالحَلقِ وَالرَّميِ وَالتَّقدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، فَقَالَ: «لا حَرَجَ». وفي روايةٍ (خ): رَمَيتُ بَعدَمَا أَمسيتُ. فَقَالَ: «لا حَرَجَ».

#### باب: تَقلِيدُ الهَدي وَإشعَارُهُ عِندَ الإحرَام

٦٦٣ - (م)(١٢٤٣) عَن ابنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ: (صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: (صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهرَ) بِذِي الحُلَيفَةِ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ (فَأَشْعَرَهَا فِي صَفحَةِ سَنَامِهَا الأيمَنِ، وَسَلَتَ الدَّمَ)، وَقَلَّدَهَا (نَعلَينِ)، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا استَوَت بِهِ عَلَىٰ البَيدَاءِ وَسَلَتَ الدَّمَ روىٰ (خ) معنَاه في سياق أطول.

# باب: البَعثُ بِالهَديِ وَتَقلِيدُهَا وَهُو حَلَالٌ

٦٦٤ (١٣٢١) عَن عَمرَةَ بِنتِ عَبدِ الرَّحمَنِ؛ أَنَّ (ابنَ) زِيَادٍ كَتَبَ إِلَىٰ عَائِشَةَ وَلَٰٰ اَنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَن أَهدَىٰ هديًا حَرُمَ عَلَيهِ مَا يَحرُمُ عَلَيٰ الْحَاجِّ حَتَّىٰ يُنحَرَ الهديُ، (وَقَد بَعَثتُ بِهديِي فَاكتُبِي إِلَيَّ بِأَمرِكِ). قَالَت عَمرَةُ: قَالَت عَائِشَةُ: لَيسَ كَمَا قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلَتُ قَلائِدَ هَدي عَمرَةُ: قَالَت عَائِشَةُ: لَيسَ كَمَا قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلَتُ قَلائِدَ هَدي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِيَدِهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، وَسُولِ اللهِ عَلَيْ شَيءُ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّىٰ نُحِرَ الهديُ. لفظ (خ): فَلَم يَحرُم عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ شَيءُ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّىٰ نُحِرَ الهديُ. لفظ (خ): أَنَّ زِيَادَ بنَ أَبِي سُفيانَ.

٦٦٥- (١٣٢١) عَن عَائِشَةَ رَبِيُ قَالَت: أَهدَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَّةً إِلَىٰ البَيتِ غَنَمًا فَقَلَّدَهَا.

#### باب: رُكُوبُ البَدَنَةِ

٦٦٦ - (١٣٢٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَأَىٰ رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: «اركَبهَا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: «اركَبهَا

وَيلَكَ»، فِي الثَّانِيَةِ أَو فِي الثَّالِثَةِ. وَرَوَىٰ (م) عَن أَبِي الزُّبَيرِ قَالَ: سَمعتُ جَابرَ بنَ عَبدِ اللهِ سُئلَ عَن رُكُوبِ الهَدي، فَقَالَ: سَمِعتُ النَّبيَّ ﷺ يَقُولُ: «اركَبهَا بِالمَعرُوفِ إِذَا أُلجِئتَ إِلَيهَا، حَتَّىٰ تَجِدَ ظَهرًا».

#### باب: نُحرُ البُدن قيامًا مُقيَّدَةً

٦٦٧- (١٣٢٠) عَن زِيَادِ بِنِ جُبَيرٍ؛ أَنَّ ابِنَ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ رَجُلٍ وَهُوَ يَنحَرُ بَدَنتَهُ بَارِكَةً فَقَالَ: ابعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ نَبِيِّكُم ﷺ.

# باب: الصَّدَقَةُ بِلُحُومِ الهَدي وَجِلاَلِهَا وَجُلُودِهَا

٦٦٨- (١٣١٧) عَن عَلِيٍّ وَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَن أَقُومَ عَلَىٰ بُدنِهِ، وَأَن لا أُعطِيَ الجَزَّارَ عَلَىٰ بُدنِهِ، وَأَن لا أُعطِيَ الجَزَّارَ مِنهَا، (قَالَ: «نَحنُ نُعطِيهِ مِن عِندِنَا»).

#### باب: نُزُولُ المُحَصَّب يَومَ النَّفر وَالصلاةُ فِيهِ

٦٦٩- (١٣١٠) عَن نَافِع؛ أَنَّ ابنَ عُمَرَ ﴿ كَانَ يَرَىٰ التَّحصِيبَ سُنَّةً)، وَكَانَ يُصَلِّي الظُّهرَ يَوَمَ النَّفرِ بِالحَصبَةِ، قَالَ نَافِعٌ: قَد حَصَّبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالخُلَفَاءُ بَعدَهُ.

٠٦٧٠ (١٣٠٩) عَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ رُفَيعٍ قَالَ: سَأَلتُ أَنسَ بنَ مَالِكٍ هَيْ قُالَ: سَأَلتُ أَنسَ بنَ مَالِكٍ هَيْ قُلتُ أَينَ صَلَّىٰ اللهِ عَيْ مُ أَينَ صَلَّىٰ الغَصرَ يَومَ النَّفرِ؟ قَالَ: الظُّهرَ يَومَ النَّورِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنىٰ. قُلتُ: فَأَينَ صَلَّىٰ العَصرَ يَومَ النَّفرِ؟ قَالَ: بِالأَبطَح، ثُمَّ قَالَ: افعَل مَا يَفعَلُ أُمْرَاؤُكَ.

٦٧١ - (١٣١١) عَن عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ كَانَ أَسمَحَ لِخُرُوجِهِ إِذَا خَرَجَ.

٦٧٢- (١٣١٢) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: لَيسَ التَّحصِيبُ بِشَيءٍ، إِنَّمَا هُوَ مَنزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. وروىٰ (م) عَن أَبِي رَافع قَالَ: لَم يَأْمُرنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَن أَنزِلَ الأَبطَحَ حِينَ خَرَجَ مِن مِنىٰ، وَلَكِنِّي جِئتُ فَضَرَبتُ فِيهِ قَبَّتُهُ فَجَاءَ فَنَزَلَ.

٦٧٣ – (١٣١٤) عَن أبي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحنُ بِمِنى: ﴿ نَحنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيثُ تَقَاسَمُوا عَلَىٰ الكُفرِ». وَذَلكَ: إِنَّ قُرَيشًا وَبَنِي كِنَانَةَ تَحَالَفَت عَلَىٰ بَنِي هَاشِم وَبَنِي المُطَّلِبِ؛ أَن لا يُنَاكِحُوهُم وَلا يُبَايِعُوهُم حَتَّىٰ يُسلِمُوا إِلَيهِم رَسُولَ اللهِ ﷺ. يَعنِي بِذَلكَ المُحَصَّبَ.

#### باب: فِي البَيتُوتَةِ لَيَالِيَ مِنَىٰ بِمَكةَ لِأَهلِ السِّقَايَةِ

٦٧٤ (١٣١٥) عَن ابنِ عُمَر ﴿ إِنَّ الْعَبَّاسَ بنَ عَبدِ المُطَّلِبِ استَأذَنَ
 رَسُولَ اللهِ ﷺ أَن يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِي مِنى، مِن أَجلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ.

# باب: إِقَامَةُ المُهاجِرِ بِمَكَّةَ بَعدَ قَضاءِ الحَجِّ وَالعُمرةِ

٦٧٥ - (١٣٥٢) عَن العَلاءِ بنِ الحَضرَمِيِّ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «ثَلاثُ (لَيَالٍ) يَمكُنُهُنَّ المُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعدَ الصَّدَرِ».

## باب: المَرأَةُ تَحِيضُ قَبلَ أَن تُودِّعَ

٦٧٦ (١٢١١) عَن عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ عَاضَت صَفِيَّةُ بِنتُ حُيئٍ بَعدَ مَا أَفَاضَت، قَالَت عَائِشَةُ: فَذَكَرتُ حِيضَتَهَا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: أَفَاضَت وَطَافَت بِالبَيتِ ثُمَّ حَاضَت بَعدَ الإفَاضَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «فَلَتَنفِر». وفي رواية قال: «عَقرَىٰ، حَلقَىٰ، أَوَ مَا كُنتِ طُفتِ يَومَ النَّحرِ؟».

٦٧٧- (١٣٢٨) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَن يَكُونَ آخِرُ عَهدِهِم بِالبَيتِ، إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَن المَرأَةِ الحَائِضِ. وفي روايةٍ (م): «لا يَنفِرنَّ أحدٌ حَتَّىٰ يَكُونَ آخِرَ عَهدِهِ بِالبَيتِ».

#### باب: فِي إِبَاحةِ العُمرةِ فِي أَشهُرِ الحَجِّ

٦٧٨- (١٢٤٠) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كَانُوا يَرَونَ أَنَّ العُمرَةَ فِي أَشَهُرِ الحَجِّ مِن أَفجَرِ الفُجُورِ فِي الأرضِ، وَيَجعَلُونَ المُحَرَّمَ صَفَرًا، وَيَعْدُلُونَ المُحَرَّمَ صَفَرًا، وَيَعُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبَر، وَعَفَا الأَثَر، وَانسَلَخَ صَفَر، حَلَّت العُمرَةُ لِمَن

اعتَمَر، فَقَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالحَجِّ، فَأَمَرَهُم أَن يَجعَلُوهَا عُمرَةً، فَتَعَاظُمَ ذَلكَ عِندَهُم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَيُّ الحِلِّ؟ قَالَ: «الحِلُّ كُلُّهُ».

## باب: العُمرةُ فِي رَمَضانَ

٦٧٩ (١٢٥٦) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَنَّالُهُ عَلَىٰ النَّبِيَ عَلَیْ قَالَ الامرَأَةِ مِن الأَنصَارِ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ سِنَانٍ: «مَا مَنعَكِ أَن تَكُونِي حَجَجْتِ معنَا؟» قَالَت: نَاضِحَانِ كَانَا الْمِي فُلانٍ -زَوجِهَا- حَجَّ هُوَ وَابنُهُ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا، وَكَانَ الآخَرُ يَسقِي عَلَيهِ غُلامُنَا، قَالَ: «فَعُمرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقضِي حَجَّةً، أَو حَجَّةً مَعِي». وفي روايةٍ: «فَإِذَا جَاءَ رَمضَانُ فَاعتَمِرِي، فَإِنَّ عُمرَةً فِيهِ تَعدِلُ حَجَّةً».

#### باب: التَّقصِيرُ فِي العُمرَةِ

٠٨٠- (١٢٤٦) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ مُعَاوِيةَ بنَ أَبِي سُفيَانَ ﴿ اللَّهِ الْمَرَوَةِ، أَو رَأَيتُهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: قَصَّرتُ عَن رَسُولِ اللّهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ وَهُوَ عَلَىٰ الْمَرَوَةِ، أَو رَأَيتُهُ يُقَصَّرُ عَنهُ بِمِشْقَصٍ وَهُوَ عَلَىٰ الْمَروَةِ. وفي رواية (م): فقلت -ابنُ عَبَّاسٍ- يُقَصَّرُ عَنهُ بِمِشْقَصٍ وَهُوَ عَلَىٰ الْمَروَةِ. وفي رواية (م): فقلت -ابنُ عَبَّاسٍ- له: لا أَعلَمُ هَذَا إلاَّ حُجَّةً عَليكَ.

## باب: كُم حَجَّ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ وَاعتَمَرَ

١٨١- (١٢٥٤) عَن أَبِي إِسحَقَ قَالَ: سَأَلتُ زَيدَ بنَ أَرقَمَ ضَهُ اللهَ عَزُوتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: سَبعَ عَشرَةَ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيدُ بنُ أَرقَمَ: فَزَوتَ مَعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَزَا تِسعَ عَشرَةَ، وَأَنَّهُ حَجَّ بَعدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً وَحَجَّةً الوَدَاعِ، قَالَ أَبُو إِسحَقَ: وَبِمَكَّةً أُخرَىٰ.

٦٨٣ (١٢٥٥) عَن مُجَاهِدٍ قَالَ: دَخَلَتُ أَنَا وَعُروَةُ بِنُ الزُّبَيرِ المَسجِدَ، فَإِذَا عَبدُ اللهِ بِنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَىٰ حُجرَةِ عَائِشَةَ عَلَىٰ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ الضُّحَىٰ فِي المَسجِدِ، فَسَأَلنَاهُ عَن صَلاتِهِم، فَقَالَ: بِدعَةٌ. فَقَالَ لَهُ عُروَةُ: يَا أَبَا عَبدِ الرَّحمَنِ؛ كَم اعتَمرَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ: أَربَعَ عُمَرٍ، إحدَاهُنَّ فِي يَا أَبًا عَبدِ الرَّحمَنِ؛ كَم اعتَمرَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ: أَربَعَ عُمَرٍ، إحدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. فَكرِهنَا أَن (نُكذِّبهُ وَ) نَرُدَّ عَلَيهِ، وَسَمِعنَا استِنَانَ عَائِشَةً فِي الحُجرَةِ، وَقَالَ عُروَةُ: أَلا تَسمَعِينَ يَا أُمَّ المُؤمِنِينَ إِلَىٰ مَا يَقُولُ أَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ؟ فَقَالَت: وَمَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: اعتَمرَ النَّبِيُّ عَلَىٰ أَربَعَ عُمرٍ، إحدَاهُنَّ فِي فَقَالَت: يَرحَمُ اللهُ أَبًا عَبدِ الرَّحمَنِ، مَا اعتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ إِلا وَهُو مَعَهُ، وَمَا اعتَمَرَ فِي رَجَبِ قَطُّ.

#### باب: مَا يَقُولُ إِذَا قَفَلَ مِن سَفَرِ الحَجِّ وَغَيرِهِ

١٨٤- (١٣٤٤) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَفَلَ مِن الجُيُوشِ أَو السَّرَايَا أَو الحَجِّ أَو العُمْرَةِ إِذَا أَوفَىٰ عَلَىٰ ثَنِيَّةٍ أَو فَدفَدٍ كَبَّرَ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: «لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعدَهُ، وَنَصَرَ عَبدَهُ، وَهَزَمَ الأحزَابَ وَحدَهُ». وَرَوَىٰ (خ) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا إذا صَعِدنَا كَبَّرَنَا، وإذا نَزَلنَا سَبَّحنَا.

٦٨٥- (١٣٤٥) عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ رَفِيهِ قَالَ: أَقبَلنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَأَبُونَ وَصَفِيَّةُ رَدِيفَتُهُ عَلَىٰ نَاقَتِهِ، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِظَهرِ المَدِينَةِ قَالَ: «آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ». فَلَم يَزَل يَقُولُ ذَلكَ حَتَّىٰ قَدِمنَا المَدِينَةَ.

#### باب: فِي تَحريم مَكَّةَ وَصَيدِهَا وَشَجَرِهَا وَلُقَطَتِها

٦٨٦ (١٣٥٥) عَن أبي هُرَيرة ضَّيْ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللهُ هَا عَلَىٰ وَسُولِ اللهِ عَلَيهِ ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيهِ ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَن تَجِلَّ لأَحَدٍ حَبَسَ عَن مَكَّةَ الفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيهَا رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَن تَجِلَّ لأَحَدٍ كَانَ قَبلِي، وَإِنَّهَا لَن تَجلَّ لأَحَدٍ بَعدِي، كَانَ قَبلِي، وَإِنَّهَا لَن تَجلَّ لأَحَدٍ بَعدِي، فَلا يُختَلَىٰ شَوكُهَا، وَلا تَجلُّ سَاقِطَتُهَا إلا لِمُنشِدٍ، وَمَن قُتِلَ فَلا يُنَقَّرُ صَيدُهَا، وَلا يُحتَلَىٰ شَوكُهَا، وَلا تَجلُّ سَاقِطَتُهَا إلا لِمُنشِدٍ، وَمَن قُتِلَ

لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيرِ النَّظَرَينِ، إِمَّا أَن يُفدَىٰ، وَإِمَّا أَن يُقتَلَ». فَقَالَ العَبَّاسُ: إِلاَ الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَإِنَّا نَجعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِلا الإِذْخِرَ». فَقَالَ: اكتُبُوا لِي الإِذْخِرَ». فَقَالَ: اكتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: «اكتُبُوا لأبِي شَاهٍ». قَالَ الوَلِيدُ: فَقُلتُ لِلأُوزَاعِيِّ: مَا قَولُهُ: اكتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: هَذِهِ الخُطبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ.

٦٨٧ – (١٣٥٤) عَن أَبِي شُرَيحِ العَدَوِيِّ وَ اللهِ الْهُ قَالَ لِعَمرِو بنِ سَعِيدٍ وَهُو يَبعَثُ البُعُوثَ إِلَىٰ مَكَّةَ: ائذُن لِي أَيُّهَا الأمِيرُ أُحَدِّنكَ قَولًا قَامَ بِهِ وَهُو يَبعَثُ اللهِ عَلَيْ الغَدَ مِن يَومِ الفَتحِ، سَمِعَتهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلبِي وَأَبصَرَتهُ عَينَايَ رَسُولُ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيهِ ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَم يَحَرِّمَهَا اللهُ وَلَم يَحَرِّمَهَا اللهُ وَأَثنَى عَلَيهِ ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَم يُحَرِّمَهَا اللهُ وَلَم يَحِلُّ لامرِئ يُؤمِنُ باللهِ وَاليَومِ الآخِرِ أَن يَسفِكَ بِهَا دَمًا، وَلا يَعضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِن أَحَدُّ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ: وَلا يَعضِدَ بِهَا شَعَرَةً، فَإِن أَحَدُّ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِن نَهَادٍ، وَقَد إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَم يَأَذَن لَكُم، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِن نَهَارٍ، وَقَد عَامَت حُرِمَتُهَا اليَومَ كَحُرمَتِهَا بِالأمس، وَليُبَلِّغ الشَّاهِدُ الغَائِبَ». فَقِيلَ عَادَت حُرمَتُهَا اليَومَ كَحُرمَتِهَا بِالأمس، وَليُبَلِغ الشَّاهِدُ الغَائِبَ». فَقِيلَ المَرَبِ مُ مَنْ وَلا فَارًا بِكَم وَلا فَارًا بِخَربَةٍ.

# باب: دُخُولُ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ مَكَّةَ غَيرَ مُحرِمٍ يَومَ الفَتحِ

١٨٨- (١٣٥٧) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكِ ﴿ النَّبِيَ عَلَيْهُ وَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الفَتِحِ وَعَلَىٰ رَأْسِهِ مِغفَرٌ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ابنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَستَارِ الفَتِحِ وَعَلَىٰ رَأْسِهِ مِغفَرٌ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ابنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَستَارِ اللّهِ عَبَدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَمَامةٌ سَودَاءُ بِغَيرِ إِحرَامٍ.

# باب: فِي جُدُرِ الكَعبَةِ وَبَابِهَا

٦٨٩ - (١٣٣٣) عَن عَائِشَةَ رَضَّا قَالَت: سَأَلتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَن البَيتِ؟ قَالَ: الجَدرِ؛ أَمِن البَيتِ هُوَ؟ قَالَ: «نَعَم». قُلتُ: فَلِمَ لَم يُدخِلُوهُ فِي البَيتِ؟ قَالَ: «إِنَّ قَومَكِ قَصَّرَت بِهِم النَّفَقَةُ». قُلتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرتَفِعًا؟ قَالَ: «فَعَلَ ذَلكَ

قُومُكِ لِيُدخِلُوا مَن شَاؤُوا وَيَمنَعُوا مَن شَاؤُوا، وَلُولا أَنَّ قُومَكِ حَدِيثٌ عَهدُهُم فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَأَخَافُ أَن تُنكِرَ قُلُوبُهُم، لَنَظْرَتُ أَن أُدخِلَ الجَدرَ فِي البَيتِ، وَأَن أُلزِقَ بَابَهُ بِالأرضِ». وفي روايةٍ: "لَولَا أن قُومَكِ حَدِيثُو عَهدٍ بِشِركٍ لهَدَمتُ الكعبَةَ فَأَلزَقتُهَا بِالأرضِ، وجَعلتُ لها بَابينِ، بابًا شرقيًا وبابًا غربيًا، (وزدت فيها سِتَّةَ أذرُع مِن الحِجرِ) . . . ». وفي روايةٍ (م): "لأَنفَقتُ كَنزَ الكَعبَةِ فِي سَبيلِ اللهِ ". وفي روايةٍ زَادَ: فَقَالَ عَبدُ اللهِ بنُ عُمرَ: لَئِن كَانَت عَائشةُ سَمِعَت هَذَا مِن رَسُولِ اللهِ عَيْ مَا أُرَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْ أَن البَيتَ لَم رَسُولَ اللهِ عَيْ أَن البَيتَ لَم رَسُولَ اللهِ عَيْ الرَّكَنينِ اللَّذينِ يَلِيَانِ الحِجرَ إِلَّا أَنَّ البَيتَ لَم رَسُولَ اللهِ عَيْ الْمَالَةُ اللهِ اللهِ عَلَى قَوَاعِدِ إِبرَاهِيمَ.

## باب: الدُّعَاءُ للمدينةِ وَتَحرِيمُ صَيدِهَا وَشَجَرِهَا

٠٩٠ - (١٣٦٠) عَن عَبدِ اللهِ بنِ زَيدِ بنِ عَاصِم رَهِهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ إِبرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لأَهلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمتُ المَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبرَاهِيمُ لأَهلِ إِبرَاهِيمُ لأَهلِ إِبرَاهِيمُ لأَهلِ إِبرَاهِيمُ لأَهلِ مَكَّةَ ، وَإِنِّي دَعُوتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا (بِمِثلَي) مَا دَعَا بِهِ إِبرَاهِيمُ لأهلِ مَكَّةَ ». وفي رواية: «مِثلَ مَا دَعَا..»

791 - (١٣٧٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللهِ اللهُ اللهُ

آبي طَلَحَةَ: «التَّمِس لِي غُلامًا مِن غِلمَانِكُم يَخُدُمُنِي». فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلَحَةَ لَأَبِي طَلَحَةَ: «التَّمِس لِي غُلامًا مِن غِلمَانِكُم يَخُدُمُنِي». فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلَحَةَ يُردِفْنِي وَرَاءَهُ، فَكُنتُ أَخَدُمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُلَّمَا نَزَلَ، وَقَالَ فِي الحَدِيثِ: ثُمَّ أَقبَلَ حَتَّىٰ إِذَا بَدَا لَهُ أُحُدُ قَالَ: «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ». فَلَمَّا أَشرَف عَلَىٰ المَدِينَةِ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَينَ جَبَلَيهَا مِثلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبرَاهِيمُ مَكَّةَ، اللَّهُمَّ بَارِكَ لَهُم فِي مُدِّهِم وَصَاعِهِم».

وَلَهُمَا عَن عَاصِم الأَحوَلِ قَالَ: سَأَلَتُ أَنَسًا؛ أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المَدِينَةَ؟ قَالَ: نَعَم، «هِي حَرَامٌ، (لَا يُختَلَىٰ خَلاَهَا)، فَمَن فَعَلَ ذَلكَ فَعَلَيهِ لَعَنَّةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجمَعِينَ». لَفظُ (خ): «لَا يُقطَعُ شَجَرُهَا».

٦٩٣- (١٣٦٩) عَن أَنَسِ بن مَالِكٍ رَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ اجعَل بِالمَدِينَةِ ضِعفَي مَا بِمَكَّةَ مِن البَرَكَةِ».

79٤ - (١٣٧٠) عَن إِبرَاهِيمَ التَّيمِيِّ؛ عَن أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيُّ بِنُ أَبِي طَالِبٍ وَهَا فَقَالَ: مَن زَعَمَ أَنَّ عِندَنا شَيئًا نَقرَوُهُ إِلا كِتَابَ اللهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ -قَالَ: وَصَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيفِهِ - فَقَد كَذَبَ، فِيهَا أَسنَانُ الإبلِ، وَأَشيَاءُ مِن الحِرَاحَاتِ، وَفِيهَا: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: «المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَينَ الإبلِ، وَأَشيَاءُ مِن الحِرَاحَاتِ، وَفِيهَا: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ لَعنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجمَعِينَ، لا يَقبَلُ اللهُ مِنهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرفًا وَلا عَدلًا، وَذِمَّةُ وَالنَّاسِ أَجمَعِينَ، لا يَقبَلُ اللهُ مِنهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرفًا وَلا عَدلًا، وَذِمَّةُ اللهِ عَلَيهِ لَعنةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجمَعِينَ، لا يَقبَلُ اللهُ مِنهُ يَومَ القيامَةِ صَرفًا وَلا عَدلًا». وفي روايةٍ: «فَمَن أَجمَعِينَ، لا يَقبَلُ اللهُ مِنهُ يَومَ القيامَةِ صَرفًا وَلا عَدلًا». وفي روايةٍ: «فَمَن أَجمَعِينَ، لا يَقبَلُ اللهُ مِنهُ يَومَ القيامَةِ صَرفًا وَلا عَدلًا». وفي روايةٍ: «فَمَن أَجمَعِينَ، هَ عَلَيهِ لَعنةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجمَعِينَ، لا يَقبَلُ اللهُ مِنهُ يَومَ وَاليَّاسِ أَجمَعِينَ، لا يَقبَلُ اللهُ مِنهُ مِمَا وَلَاكَ عَلِيًا وَلِيهِ فَعَلَيهِ لَعنهُ اللهِ مَنهُ مِنهُ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجمَعِينَ، لا يَقبَلُ اللهُ مِنهُ مِمَّا وَلا عَدلًا». وفي روايةٍ: «فَمَن أَخِفَر مُسلِمًا فَعَلَيهِ لَعنهُ مِنْ القَربَى فَلَى الشَّرِيَةُ مِنْ الشَّرَعُ مِنَا اللهُ مَن أَبِي جُحَيفَةَ قَالَ: سَأَلتُ عَلِيًا وَلِي الْعَلَى رَجُل فِي كَتَابِهِ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقلُ، وَفِكَاكُ الأُسِيرِ، وَأَل لَا يُعْلَل مُسلِمٌ بِكَافِر.

٦٩٥ – (١٣٧٦) عَن عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَ

## باب: لَا يَدخُلُ المَدينةَ الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ

٦٩٦ - (١٣٧٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَىٰ أَنَّابِ المَدِينَةِ مَلائِكَةٌ لا يَدخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلا الدَّجَّالُ». وَرَوَىٰ (م) عَنهُ؛ أَنَّ

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَأْتِي المَسِيحُ مِن قِبَلِ المَشرِقِ، هِمَّتُهُ المَدِينَةُ، حَتَّىٰ يَنزِلَ دُبُرَ أُحَدٍ، ثُمَّ تَصرِفُ المَلائِكةُ وَجهَهُ قِبَلِ الشَّامِ، وَهُنَالِكَ يَهلِكُ». وَرَوَىٰ (خ) عَن أَبِي بَكرَةَ؛ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَدخُلُ المَدِينَةَ رُعبُ المَسِيح الدَّجَّالِ، لَهَا يَومَئِذٍ سَبعَةُ أَبوَابٍ، عَلَىٰ كُلِّ بَابٍ مَلكَانٍ».

# باب: تَنفِي المَدِينَةُ خَبَثَهَا

٦٩٧ – (١٣٨٢) عَن أبي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُمِرتُ بِقَرِيَةٍ تَأْكُلُ القُرَىٰ، يَقُولُونَ: يَثْرِبَ، وَهِيَ المَدِينَةُ، تَنفِي النَّاسَ كَمَا يَنفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ».

٦٩٨ - (١٣٨٤) عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ ﴿ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِنَّهَا طَيبَةُ اللَّبِيِّ عَلَيْهُ وَلَوَىٰ (م) عَن المَدِينَةُ - وَإِنَّهَا تَنفِي الخَبَثَ كَمَا تَنفِي النَّارُ خَبَثَ الفِضَّةِ ». وَرَوَىٰ (م) عَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ سَمَّىٰ اللهَ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ سَمَّىٰ اللهَ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ سَمَّىٰ اللهَ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ سَمَّىٰ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنَالَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى السَاعِقِهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى السَاعِقَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَاعِقُولُ عَلَى السَاعِلَةُ عَلَى السَاعُولُ عَلَى السَاعِمُ عَلَى الْعُلَقَلَ عَلَى السَاعُولُ عَلَى السَعْمِي عَلَى السَاعُ عَلَى السَعْمَ عَلَى السَاعُولُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى السَاعُولُ عَلَى السَعْمِ عَلَى السَاعُ عَلَى ال

٦٩٩ (١٣٨٣) عَن جَابِرِ بِنِ عَبِدِ اللهِ عَلَىٰ اَنَّ أَعرَابِيَّا بَايَعَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ النَّبِيَّ عَلَىٰ النَّبِيَّ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلْ

## باب: مَن أَرَادَ أَهلَ المَدينةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللهُ

٠٠٠- (١٣٨٧) عَن سَعدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ رَهِ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَن أَرَادَ أَهلَ المَدِينَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللهُ كَمَا يَذُوبُ المِلحُ فِي المَاءِ».

# باب: التَّرغِيبُ فِي المُقَامِ بِالمَدينةِ عِندَ فَتحِ الأُمصَارِ

٧٠١ - (١٣٨٨) عَن سُفيَانَ بِنِ أَبِي زُهَيرٍ ﴿ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهُ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَلَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَلَ : «يُفتَحُ اليَمَنُ، فَيَأْتِي قَومٌ يَبُسُّونَ وَلَيْتَحُ الشَّامُ، فَيَأْتِي قَومٌ يَبُسُّونَ وَالمَدِينَةُ خَيرٌ لَهُم لَو كَانُوا يَعلَمُونَ، ثُمَّ يُفتَحُ الشَّامُ، فَيَأْتِي قَومٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهلِيهِم وَمَن أَطَاعَهُم، وَالمَدِينَةُ خَيرٌ لَهُم لَو كَانُوا يَعلَمُونَ، ثُمَّ فَيتَحَمَّلُونَ بِأَهلِيهِم وَمَن أَطَاعَهُم، وَالمَدِينَةُ خَيرٌ لَهُم لَو كَانُوا يَعلَمُونَ، ثُمَّ

يُفتَحُ العِرَاقُ، فَيَأْتِي قُومٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهلِيهِم وَمَن أَطَاعَهُم، وَالمَدِينَةُ خَيرٌ لَهُم لَو كَانُوا يَعلَمُونَ».

## باب: فِي المَدِينةِ حِينَ يَترُكُهَا أَهلُهَا

٧٠٢- (١٣٨٩) عَن أبي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يَترُكُونَ المَدِينَةَ عَلَىٰ خَيرِ مَا كَانَت، لا يَغشَاهَا إِلا العَوَافِي -يُرِيدُ عَوَافِيَ السِّبَاعِ وَالطَّيرِ-، (ثُمَّ يَخرُجُ) رَاعِيَانِ مِن مُزَينَةَ يُرِيدَانِ المَدِينَةَ، يَنعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا، فَيَجِدَانِهَا وَحشًا، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الوَدَاعِ خَرَّا عَلَىٰ وُجُوهِهِمَا». لَفظُ (خ): «وَآخِرُ مَن يُحشَرُ رَاعِيَانِ مِن مُزَينةَ يُرِيدَانِ المَدِينَةَ».

#### باب: مَا بَينَ القَبرِ وَالمَنبَرِ رَوضَةٌ مِن رِيَاضِ الجَنَّةِ

٧٠٣- (١٣٩١) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

# باب: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَىٰ ثَلَاثةٍ مَسَاجِدَ

٧٠٤ (١٣٩٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ضُولَةٍ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إلَىٰ ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسجِدِي هَذَا، وَمَسجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسجِدِ الْأَقْصَىٰ».

# باب: فَضلُ الصَّلاةِ فِي المُسجِدِ الحَرامِ وَمَسجِدِ النَّبِيِّ عَيْرٍ الْعَبِيِّ عَلَيْظٌ

٥٠٧- (١٣٩٤) عَن أَبِي هُرَيرة رَضَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةِ: «صَلاةٌ فِي مَسجِدِي هَذَا خَيرٌ مِن أَلْفِ صَلاةٍ فِي غَيرِهِ مِن المَسَاجِدِ إِلّا المَسجِدَ الْحَرَامَ». وفي روايةٍ (م) زَادَ: «فَإِنِّي آخِرُ الأَنبِياءِ، وَإِنَّ مَسجِدِي آخِرُ المَسَاجِدِ». وَرَوَىٰ (م) عَن ابنِ عبَّاسٍ عَن مَيمُونَة زَوجِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ؛ سَمِعتُ المَسَاجِدِ». وَرَوَىٰ (م) عَن ابنِ عبَّاسٍ عَن مَيمُونَة زَوجِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ؛ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّةِ يَقُولُ: «صَلاةٌ فِيهِ أَفضَلُ مِن أَلفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِن المَسَاجِدِ، إِلَّا مَسجِدَ الكَعبَةِ».



# المائح المائع المائع المائع





# باب: التَّرغِيبُ فِي النِّكَاحِ وَالنَّهِيُ عَن التَّبَتُّلِ

٧٠٦ - (١٤٠٠) عَن عَلقَمَةً قَالَ: كُنتُ أَمشِي مَعَ عَبدِ اللهِ بِمِنى، فَلَقِيَهُ عُثمَانُ، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثمَانُ: يَا أَبَا عَبدِ الرَّحمَنِ؛ أَلا نُزَوِّجُكَ عُثمَانُ، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثمَانُ: يَا أَبَا عَبدِ الرَّحمَنِ؛ أَلا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعضَ مَا مَضَىٰ مِن زَمَانِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ عَبدُ اللهِ: لَئِن قُلتَ ذَاكَ لَقَد قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَا مَعشَرَ الشَّبَابِ؛ مَن استَطَع فَعَليهِ مِنكُم البَاءَة فَليَتزَوَّج، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلبَصَرِ وَأَحصَنُ لِلفَرِج، وَمَن لَم يَستَطِع فَعَليهِ بِالصَّوم، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً».

٧٠٧- (١٤٠١) عَن أَنسَ وَهِهُ اَنَ نَفَرًا مِن أَصحَابِ النّبِيِّ عَلَيْهُ سَأَلُوا أَزُواجَ النّبِيِّ عَلَيْ عَن عَمَلِهِ (فِي السِّرِّ)، فَقَالَ بَعضُهُم: لا أَتَرُوَّجُ النّساءَ. وَقَالَ بَعضُهُم: (لا آكُلُ اللَّحمَ). وقَالَ بَعضُهُم: لا أَنامُ عَلَىٰ فِرَاشٍ. فَحَمِدَ اللهَ وَأَثنَىٰ عَلَيهِ، فَقَالَ: «مَا بَالُ أَقُوامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا، لَكِنِّي أَصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَتْزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَن رَغِبَ عَن سُنتِي فَلَيسَ مِنِّي». لَفظُ وَأَصُومُ وَأُفطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَن رَغِبَ عَن سُنتِي فَلَيسَ مِنِي». لَفظُ (خ): جَاءَ ثَلاثةُ رَهطٍ إِلَىٰ بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيْ يَسأَلُونَ عَن عِبَادَةِ النَّبِيِّ عَيْ يَسأَلُونَ عَن عِبَادَةِ النَّبِيِّ عَيْ يَسأَلُونَ عَن عِبَادَةِ النَّبِيِّ عَيْ إِلَىٰ بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ يَعْ يَسأَلُونَ عَن عِبَادَةِ النَّبِيِّ عَيْ إِلَىٰ بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيْ يَسأَلُونَ عَن عِبَادَةِ النَّبِيِّ عَيْ يَسأَلُونَ عَن عِبَادَةِ النَّبِيِّ عَيْ يَسأَلُونَ عَن النَّبِي عَيْ إِلَىٰ النَّبِي عَيْ إِلَىٰ أَبُولُونَ عَن عِبَادَةِ النَّيْ عَيْ إِلَىٰ أَبُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَنَا أَعُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَهُ الللَهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَ

٧٠٨- (١٤٠٢) عَن سَعدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ اللَّهِ عَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ عُثمَانَ بنِ مَظعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَو أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَينَا.

#### باب: فِي نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ

٧٠٩- (١٤٦٦) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَاهِهُ؛ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تُنكَحُ المَرأَةُ الْمَرأَةُ الْمَرأَةُ الْمَرأَةُ الْمَرأَةُ الْمَرأَةُ اللَّينِ تَرِبَت يَدَاكَ».

#### باب: فِي نِكَاح البِكرِ

٧١٠- (٧١٥) عَن جَابِرِ بِنِ عَبدِ اللهِ عَبدَ اللهِ هَلَكَ وَتَرَكَ تِسعَ بَنَاتٍ -أُو قَالَ: سَبعَ - فَتَزَوَّجتُ امرَأَةً ثَيِّبًا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا جَابِرُ؛ تَزَوَّجتَ؟» قَالَ: قُلتُ: نَعَم. قَالَ: «فَبِكرٌ أَم ثَيِّبٌ؟» قَالَ: قُلتُ: بَل ثَيِّبٌ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «فَهَلاَّ جَارِيةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ، أَو قَالَ: تُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ». قَالَ: قُلتُ لَهُ: إِنَّ عَبدَ اللهِ هَلَكَ وَتَرَكَ تِسعَ بَنَاتٍ تُضَاحِكُهَا وَتُصَلِحُكُنَ». قَالَ: قُلتُ لَهُ: إِنَّ عَبدَ اللهِ هَلَكَ وَتَرَكَ تِسعَ بَنَاتٍ أُو سَبعَ، وَإِنِّي كَرِهتُ أَن آتِيَهُنَّ أُو أَجِيءَهُنَّ بِمِثلِهِنَّ، فَأَحبَبتُ أَن أَجِيءَ بِامرأَةٍ تَقُومُ عَلَيهِنَّ وَتُصلِحُهُنَّ. قَالَ: «فَبَارَكَ اللهُ لَكَ»، أَو قَالَ لِي خَيرًا. وفي رواية (خ): «فَبَارَكَ اللهُ لَكَ»، أو قَالَ لِي خَيرًا. وفي رواية (خ): «فَبَارَكَ اللهُ عَلَيك».

٧١٥- (٧١٥) عَن جَابِرِ بِنِ عَبدِ الله وَ قَلُوفٍ، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ خَلْفِي فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا أَقبَلنَا تَعَجَّلتُ عَلَىٰ بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ، فَلَحِقنِي رَاكِبٌ خَلْفِي فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنَزَةٍ كَانَت مَعَهُ، فَانطَلَقَ بَعِيرِي كَأْجوَدِ مَا أَنتَ رَاءٍ مِن الإِبلِ، فَلَتتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ: «مَا يُعجِلُكَ يَا جَابِرُ؟» قُلتُ: فَالتَفَتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ: «أَبِكرًا تَزَوَّجَتَهَا أَم ثَيِّبًا؟» قَالَ: قُلتُ: بَل ثَيِّبًا، قَالَ: «هَلَّ جَارِيةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ؟» قَالَ فَلَمَّا قَدِمنَا المَدِينَة قُلتُ: بَل ثَيِّبًا، قَالَ: «أَمهِلُوا حَتَّىٰ نَدخُلَ لَيلًا أَي عِشَاءً، كَي تَمتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَستَجِدَّ المُغِيبَةُ»، قَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ إِذَا قَدِمتَ فَالكَيسَ الكَيسَ الكَيسَ ". زَانَ (خ) في وَسَتَجِدَّ المُغِيبَةُ»، قَالَ: وقَالَ: ﴿ إِذَا قَدِمتَ فَالكَيسَ الكَيسَ الكَيسَ ". زَانَ (خ) في وَايَة: يَعنِي الوَلَدَ.

#### باب: لَا يَخطُبُ عَلَىٰ خِطبَةِ أَخِيهِ

٧١٢- (١٤١٢) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللّ عَلَىٰ بَيعِ أَخِيهِ، وَلا يَخطُب عَلَىٰ خِطبَةِ أَخِيهِ إِلا أَن يَأْذَنَ لَهُ». لَفظُ (خ): حَتَّىٰ يَتَرُكَ الخَاطِبُ قَبلَهُ، أَو يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ. ٧١٣- (١٤٠٨) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: «لا يَخطُبُ الرَّجُلُ عَلَىٰ خِطبَةِ أَخِيهِ، وَلا يُسُومُ عَلَىٰ سَومِ أَخِيهِ، وَلا تُنكَحُ المَرأَةُ عَلَىٰ عَمَّتِهَا، وَلا عَلَىٰ خَالَتِهَا، وَلا تَسأَلُ المَرأَةُ طَلاقَ أُختِهَا لِتَكتَفِئ صَحفَتَهَا، وَلا عَلَىٰ خَالَتِهَا، وَلا تَسأَلُ المَرأَةُ طَلاقَ أُختِهَا لِتَكتَفِئ صَحفَتَهَا، وَلا تَسأَلُ المَرأَةُ طَلاقَ أُختِهَا لِتَكتَفِئ صَحفَتَهَا، وَلا تَسأَلُ اللهُ لَهَا».

## باب: استِئمَارُ الأيِّمِ وَالبِكرِ فِي النِّكَاحِ

٥٧١٥ - (١٤٢٠) عَن عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: سَأَلتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ (عَن الجَارِيَةِ يُنكِحُهَا أَهلُهَا؛ أَتُستَأْمَرُ أَم لا؟) فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَم، الجَارِيَةِ يُنكِحُهَا أَهلُهَا؛ أَتُستَأْمَرُ أَم لا؟) فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: تُستَأْمَرُ». فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَفَذَلكَ إِذَنهَا إِذَا هِيَ سَكَتَت». لَفظُ (خ): قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ يُستَأْمرُ النِّساءُ فِي أَبضَاعِهِنَّ؟

# باب: الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ

٧١٦- (١٤١٨) عَن عُقبَةَ بنِ عَامِرٍ ﴿ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ الشُّرُوطِ أَن يُوفَىٰ بِهِ مَا استَحلَلتُم بِهِ الفُرُوجَ».

#### باب: تَزوِيجُ الصَّغِيرَةِ

٧١٧- (١٤٢٢) عَن عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ لِسِتٌ سِنِينَ، وَبَنَىٰ بِي وَأَنَا بِنتُ تِسعِ سِنِينَ، قَالَت: فَقَدِمنَا المَدِينَة، فَوُعِكتُ (شَهرًا)، فَوَفَىٰ شَعرِي جُمَيمَةً، فَأَتَتنِي أُمُّ رُومَانَ وَأَنَا عَلَىٰ أُرجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبِي، فَصَرَخَت بِي، فَأَتَيتُهَا وَمَا أُدرِي مَا تُرِيدُ بِي، فَأَخذَت بِيَدِي فَأَوقَفَتنِي عَلَىٰ البَابِ، فَقُلتُ: هَه هَه حَتَّىٰ ذَهَبَ نَفَسِي، فَأَدخَلَتنِي بَيتًا، فَإِذَا فِسَوةٌ مِن الأنصَارِ، فَقُلنُ: عَلَىٰ الخَيرِ وَالبَرَكَةِ، وَعَلَىٰ خَيرِ طَائِرٍ. فَأَسلَمتنِي نِسَوَةٌ مِن الأنصَارِ، فَقُلنَ: عَلَىٰ الخَيرِ وَالبَرَكَةِ، وَعَلَىٰ خَيرِ طَائِرٍ. فَأَسلَمتنِي

إِلَيهِنَّ، فَغَسَلنَ رَأْسِي، وَأَصلَحننِي، فَلَم يَرُعَني إِلا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ ضُحى، فَأَسلَمننِي إِلَيهِ. وَرَوَىٰ (خ) عَن هِشَام؛ عَن أَبِيهِ عُروَةَ قَالَ: تُوفِّيت خَدِيجَةُ قَبلَ مَخرَجِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَىٰ المَدِينَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ، فَلَبِثَ سَنَتَينِ أَو قَرِيبًا مِن ذَلكَ وَنَكَحَ عَائشَةَ ... قَالَ هِشَامٌ: وَأُنبِئتُ أَنَّهَا كَانَت عِندَهُ تِسعَ سِنِينَ.

# باب: عِتقُ الأَمَةِ وَتَرْوِيجُهَا

٧١٨- (١٣٦٥) عَن أَنَسِ رَهِي اللهِ عَلَيْهِ عَزَا خَيبَرَ، قَالَ: فَصَلَّينَا عِندَهَا صَلاةَ الغَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَرَكِبَ أَبُو طَلحَةَ، وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلحَةً، فَأَجرَىٰ نَبِيُّ الَّلهِ ﷺ فِي زُفَّاقِ خَيبَرَ، وَإِنَّ رُكبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، وَانحَسَرَ الإِزَارُ عَن فَخِذِ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، فَإِنِّي لأرَىٰ بَيَاضَ فَخِذِ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا دَخَلَ القَرِيَةَ قَالَ: «اللَّهُ أَكبَرُ، خَرِبَتْ خَيبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلنَا بِسَاحَةِ قَومٍ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنذَرِينَ». قَالَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: وَقَد خَرَجَ القَومُ إِلَىٰ أَعمَالِهُم، فَقَالُوا: ۖ مُحَمَّدٌ وَاللهِ -قَالَ عَبدُ العَزِيزِ: وَقَالَ بَعضُ أَصحَابِنَا: مُحَمَّدٌ وَالخَمِيسُ. - قَالَ: وَأَصَبنَاهَا عَنوَةً، وَجُمِعَ السَّبيُ، فَجَاءَهُ دِحيَةُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَعطِنِي جَارِيَةً مِن السَّبِيِ. فَقَالَ: ﴿ الْهَبِ فَخُذ جَارِيَةً ». فَأَخَذَ صَفِيَّةً بِنتَ حُيَيٍّ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ نَبِيِّ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ؛ أَعطَيتَ دِحيَةَ صَفِيَّةَ بِنتَ حُييٍّ سَيِّدِ قُرَيظَةَ وَالنَّضِيرِ، مَا تَصلُحُ إِلا لَكَ. قَالَ: «ادعُوهُ بِهَا». قَالَ: فَجَاءَ بِهَا ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «خُذ جَارِيَةً مِن السَّبي غَيرَهَا». قَالَ: وَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا. فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمزَةَ؛ مَا أَصدَقَهَا؟ً قَالَ: نَفْسَهَا، أَعتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتهَا لَهُ أُمُّ سُلَيم، فَأَهدَتهَا لَهُ مِن اللَّيلِ، فَأَصبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَرُوسًا، فَقَالَ: «مَن كَانَ عِنْدَهُ شَيِّءٌ فَليَجِئ بِهِ». قَالَ: وَبسَطَ نِطَعًا، قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالأقِطِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمنِ، فَحَاشُوا حَيسًا، فَكَانَت وَلِيمَةً رَسُولِ اللهِ ﷺ. لَفظُ (خ): ثُمَّ حَسَرَ الإِزَارَ عَن فَخِذِهِ. وفي روايةٍ: فَقَالَ النَّاسُ: لَا نَدرِي؛ أَتَزَوَّجَهَا أَمِ اتَّخَذَهَا أُمَّ وَلَدٍ؟ قَالُوا: إِن حَجَبَهَا فَهِي امرَأْتُهُ، وَإِن لَمْ يَحجُبهَا فَهِي أُمُّ وَلَدٍ، فَلَمَّا أَرَادَ أَن يَركَبَ حَجَبهَا، فَقَعَدَت عَلَىٰ عَجُزِ الْبَعِيرِ، فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَد تَزَوَّجَهَا، فَلَمَّا دَنُوا مِن المَدِينَةِ (دَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَدَفعنَا)، قَالَ: فَعَثَرتِ النَّاقةُ (العَضبَاءُ)، وَنَدَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَدَرَت، (فَقَامَ فَسَتَرَهَا، وَقَد أَشرَفَت النِّساءُ، فَقُلنَ: أَبعَدَ اللهُ اللهُ اللهُوديَّةَ). وفي روايةٍ (خ): فَاقتَحَمَ أَبُو طَلحةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ بَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: «عَلَيكَ المَرأةَ». فَقَلَبَ ثُوبًا عَلَىٰ وَجهِهِ وَأَتَاهَا خَلَيْهِ اللهُ فَذَاءَكَ. قَالَ: «عَلَيكَ المَرأةَ». فَقَلَبَ ثُوبًا عَلَىٰ وَجهِهِ وَأَتَاهَا فَاللّهُ عَلَىٰ وَجهِهِ وَأَتَاهَا وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهَا، وَأَصلَحَ لَهُمَا مَركَبَهُمَا ... وفي روايةٍ (خ): فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّهَا أُمُّكُم».

# باب: فِي نِكَاحِ الشِّغَارِ

٧١٩– (١٤١٥) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنِ الشِّغَارِ. وَاللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابنَتَهُ، وَلَيسَ بَينَهُمَا صَدَاقٌ.

#### باب: فِي نِكَاح المُتعَةِ

٧٢٠ (١٤٠٤) عَن قَيسٍ قَالَ: سَمِعتُ عَبدَ اللهِ بن مسعود وَ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا نَغرُو مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِي لَيسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلنَا: أَلا نَستَخصِي، فَنَهَانَا عَن ذَنكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَن نَنكِحَ المَرأَةَ بِالثَّوبِ إِلَىٰ أَجَلٍ، ثُمَّ قَرَأَ (عَبدُ اللهِ): ﴿ يَكُمُ وَلا تَعَمَّدُوا لَا يُحَرِّمُوا طَيِبَتِ مَا أَحَلَ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعَمَّدُوا لَا يَحَرِّمُوا طَيِبَتِ مَا أَحَلَ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعَمَّدُوا لَا يَحَرِّمُوا طَيِبَتِ مَا أَحَلَ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعَمَّدُوا لَا يَحْرِمُوا طَيبَت مَا أَحَلَ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعَمَّدُوا لَا يَحْرَمُوا طَيبَت مَا أَحَلَ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْمَدُوا لَا يَحْرَمُوا طَيبَت مَا أَحَلَ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْمَدُوا اللهِ اللهِ يَعْمَدُوا اللهِ يَعْمَدُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٧٢١- (١٤٠٥) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ وَسَلَمَةَ بنِ الأكوَع ﴿ قَالَا: خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ قَد أَذِنَ لَكُم أَن تَسَتَمتِعُوا. (يَعنِي مُتعَةَ النِّسَاءِ).

## باب: نَسخُ نِكَاحِ المُتعَةِ وَتَحرِيمُهَا

٧٢٢- (١٤٠٧) عَن عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَن مُتعَةِ النِّسَاءِ يَومَ خَيبَرَ، وَعَن أَكلِ لُحُومِ الحُمُرِ الإنسِيَّةِ.

## باب: فِي نِكَاحِ المُحرِمِ

٧٢٣- (١٤١٠) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَيمُونَةَ وَهُوَ مُحرِمٌ زاك (خ): وبنى بها وَهُوَ حَلَالٌ، وَمَاتَت بِسَرِفَ. وزاد في رواية

مُعلَّقَةٍ: فِي عُمرَةِ القَضَاءِ. وَرَوَىٰ (م) عَن يَزيدَ بنِ الأصمِّ قَالَ: حَدَّثَتنِي مَيمُونةُ بِنتُ الحَارِثِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُو حَلاَلُ. قَالَ: وَكَانَت خَالَتِي وَخَالَةَ ابنِ عَبَّاسٍ.

# باب: تَحرِيمُ الجَمعِ بَينَ المَرأَةِ وَعَمَّتِهَا أَو خَالَتِهَا

٧٢٤- (١٤٠٨) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### باب: النِّكَاحُ عَلَىٰ وَزِنِ نَوَاةٍ مِن ذَهَبِ

٥٢٥- (١٤٢٧) عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ هَلَهُ ؟ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ مَالُهِ ؟ إِنِّي عَلَىٰ مَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَبِ الرَّحمَٰنِ بنِ عَوفٍ أَثَرَ صُفرَةٍ ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: يَا رَسُولَ الله ؟ إِنِّي تَزَوَّجتُ امرَأَةً عَلَىٰ وَزنِ نَوَاةٍ مِن ذَهَبٍ. قَالَ: «فَبَارَكَ اللهُ لَكَ ، أُولِم وَلُو بِشَاةٍ». وَرَوَىٰ (خ) عَن أَنسٍ قَالَ: قَدِمَ عَبدُ الرحمَٰنِ بنُ عَوفٍ المَدِينَة ، فَاَخَىٰ النَّبِيُ عَلَيْهِ بَن عَوفٍ المَدِينَة ، فَاَخَىٰ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَن يَناصِفَهُ أَهلَه وَمَالَهُ ، فَقَالَ عَبدُ الرَّحمَٰنِ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهلِكَ وَمَالِكَ ، وَمَالِكَ ، وَمَالِكَ وَمَالِكَ ، وَعَلَىٰ السُّوقِ ، فَرَبِحَ شَيئًا مِن أَقِطٍ وَسَمنٍ ، فَرَآهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ بَعدَ أَيَّامِ وَعَلَيهِ وَضَرٌ مِن صُفرَةٍ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : «مَهيَم يَا عَبدَ الرَّحمَٰن» . . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

# باب: التَّزوِيجُ عَلَىٰ تَعلِيمِ القُرآنِ

٧٢٦- (١٤٢٥) عَن سَهلِ بِنِ سَعدٍ السَّاعِدِيِّ وَهِ قَالَ: جَاءَت امرَأَةُ اللهِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ ؟ جِئتُ أَهَبُ لَكَ نَفسِي. فَنَظَرَ إِلَيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ اللهِ عَلَيْ وَأَسَهُ، رُسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَسَهُ، فَلَمَّا رَأُت المَرأَةُ أَنَّهُ لَم يَقض فِيهَا شَيئًا جَلَسَت، فَقَامَ رَجُلٌ مِن أَصحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ؟ إِن لَم يَكُن لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجنِيهَا. فَقَالَ: «فَهَل عِندَكَ مِن شَيءٍ؟» فَقَالَ: لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: الا وَاللهِ مَا وَجَدتُ شَيئًا. فَقَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَا وَجَدتُ شَيئًا؟ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لا وَاللهِ مَا وَجَدتُ شَيئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ وَللهِ عَلْ اللهِ عَلْ وَاللهِ مَا وَجَدتُ شَيئًا. فَقَالَ اللهِ وَاللهِ عَلْ اللهِ عَلْ وَاللهِ عَلْ اللهِ عَلْ وَاللهِ عَلْ وَاللهِ عَلْ وَاللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ وَاللهِ عَلْ وَاللهِ عَلْ اللهِ عَلْ وَاللهِ عَلْ وَاللهِ عَلْ وَاللهِ عَلْ اللهِ عَلْ وَاللهِ عَلْ وَاللهِ عَلْ وَاللهِ عَلْ وَاللهِ عَلْ وَاللهِ عَلْ وَاللهِ عَلْ اللهِ عَلْ عَلَا لَهُ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ

يَا رَسُولَ اللهِ، وَلا خَاتِمًا مِن حَدِيدٍ، وَلَكِن هَذَا إِزَارِي -قَالَ سَهلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصِفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا تَصِنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِن لَبِسَتُهُ لَم يَكُن عَلَيكَ مِنهُ شَيءٌ». فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّىٰ إِذَا مَعَلِسُهُ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُولِيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: «مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، عَدَّدَهَا، فَقَالَ: «مَعَى سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، عَدَّدَهَا، فَقَالَ: «تَقرَؤُهُنَ عَن ظَهرِ قَلبِك؟» قَالَ: نَعَم. قَالَ: «اذهَب، فَقَد مُلِّكتَهَا بِمَا مَعَكَ مِن القُرآنِ». وفي روايةٍ (م): «فَقَد زَوَّجتُكَهَا، فَعَلِّمهَا مِن القُرآنِ».

## باب: فِي هِبةِ المَرأَةِ نَفسَهَا لِلنَّبِيِّ عَلَيْظٌ

٧٢٧- (١٤٦٤) عَن عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّ

#### باب: الوَلِيمَةُ فِي النِّكَاح

٧٢٨- (١٤٢٨) عَن أَنَس رَهِ اللهِ عَلَىٰ أَولَمَ عَلَىٰ أَولَمَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَولَمَ عَلَىٰ المَرَأَةِ مِن نِسَائِهِ مَا أَولَمَ عَلَىٰ زَينَبَ، فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً.

٧٢٩- (١٤٢٨) عَن أَنس بِنِ مَالِكِ عَلَيْهُ؛ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُ عَلَيْ وَيَنَبَ بِنتَ جَحشٍ دَعَا القَومَ فَطَعِمُوا، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ، قَالَ: فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلقِيَامِ فَلَم يَقُومُوا، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ قَامَ، فَلَمَّا قَامَ مَن قَامَ مِن القَومِ، يَتَهَيَّأُ لِلقِيَامِ فَلَم يَقُومُوا، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ قَامَ، فَلَمَّا قَامَ مَن قَامَ مِن القَومِ، قَالَ: فَقِعَدَ ثَلاثَةٌ، وَإِنَّ النَّبِي عَلَيْهِ جَاءَ لِيَدخُلَ فَإِذَا القَومُ جُلُوسٌ، ثُمَّ إِنَّهُم قَل القَومُ جُلُوسٌ، ثُمَّ إِنَّهُم قَل القَومُ جُلُوسٌ، ثُمَّ إِنَّهُم قَل الطَّهُوا، قَالَ: فَجِعْتُ فَأَخْبَرتُ النَّبِي عَلَيْهِ أَنَّهُم قَد انطَلَقُوا، قَالَ: فَجَاءَ حَتَّىٰ دَخَلَ ، فَلَا هَبُولَ النَّي عَلَيْهِ أَنَّهُم قَد انطَلَقُوا، قَالَ: فَجَاءَ حَتَّىٰ دَخَلَ ، فَذَهَبتُ أَدخُلُ فَأَلقَىٰ الحِجَابَ بَينِي وَبَينَهُ، قَالَ: وَأَنزَلَ اللهُ عَلَى حَتَىٰ دَخَلَ ، فَذَهَبتُ أَدخُلُ أَيُوتَ النَّي إِلَا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ وَيَعَلَيُهُ اللّذِينَ إِنَكُ مُ إِلَى طَعَامٍ غَيْلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

بِهِمَا الحَدِيثَ، لَم يَخرُجَا، فَجَعَلَ يَمُرُ عَلَىٰ نِسَائِهِ، فَيُسَلِّمُ عَلَىٰ كُلِّ واحدةٍ مُّنْهِنَّ: «سَلَامٌ عَلَيكُم، كَيفِ أَنتُم يَا أَهلَ البَيتِ؟» فَيَقُولُونَ: بِخَيرٍ يَا رَسُولَ اللهِ ؛ كَيفَ وَجَدتَ أَهلَكَ ! فَيَقُولُ: «بِخَيرٍ». فَلَمَّا فَرَغَ رَجَعَ وَرَجَعتُ مَعَهُ، فَلَمَّا بَلَغَ البَابَ إِذَا هُو بِالرَّجُلَين . َ. . وَرَوَىٰي (م) عَن أَنِس بِنِ مَالِكٍ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، َفَدَخَلَ بِأَهلِهِ، قَالَ: فَصَنَعَتُ أُمِّيَ أُمُّ سُلَيم حَيسًا فَجَعَلَتهُ فِي تَورٍ، فقَالَت: يَا أَنسُ، اذهَب بِهَذَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقُل: بَعَثَت بِهَذَا إِلَيكَ أُمِّي وَهِيَ تُقرِئُكَ السَّلَامَ، وَتَقُولُ: إِنَّ هَٰذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَذَهَبتُ بِهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلتُ: إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: ﴿ ضَعهُ »، ثُمَّ قَالَ: «اذهَبَ، فَادعُ لِي فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا وَمَن لَقِيتَ وَسَمَّىٰ رِجَالًا»، فَالَ: فَدَعُوتُ مَن سَمَّىٰ وَمَن لَقِيتُ، قَالَ: قُلتُ لِأَنَس: عَدَدَ كُم كَانُوا؟ قَالَ: زُهَاءَ ثَلَاثِ مِاْئَةٍ، وَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: ا ﴿ يَا أَنَسُ، هَاتِ التَّورَ»، قَالَ: فَدَخَلُوا حَتَّىٰ امتَلَأَتِّ الصُّفَّةُ وَالحُجرَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِيَتَحَلَّق عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ، وَليَأْكُل كُلُّ إِنسَانٍ مِمَّا يَلِيهِ»، قَالَ: فَأَكَلُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا، قَالَ: فَخَرَجَت طَائِفَةٌ وَدَخَلَتُ طَّائِفَةٌ حَتَّىٰ أَكَلُوا كُلُّهُم، فِقَالَ لِي : «يَا أَنَسُ، ارفَع»، قَالَ: فَرَفَعتُ فَمَا أَدرِي حِينَ وَضَعتُ كَانَٰ أَكثَرَ أَم حِينَ رَفَعتُ؟ قَالَ: وَجَلَسَ طَوَائِفُ مِنهُم يَتَحَدَّثُونَ فِي بَيتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ وَزَوجَتُهُ مُولِّيَةٌ وَجِهَهَا إِلَىٰ الْحَائِطِ، فَتَقُلُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَىٰ نِسَائِهِ، ثُمَّ رَجَعَ . . . قَالَ أَنَسُ بِنُ مَالِكٍ: أَنَا أَحَدَثُ النَّاسِ عَهدًا بِهَذِهِ الآيَاتِ، وَحُجِبنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَىٰ (م) عَنهُ قَالَ: لَمَّا انقَضَتَ عِدَّةُ زَينَبَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِزَيدٍ: «فَاذكُرهَا عَليَّ». قَالَ: فَانطَلَقَ زَيدٌ حَتَّىٰ أَتَاهَا وَهِيَ تُخَمِّرُ عَجِينَهَا، قَالَ: فَلَمَّا رَأَيتُهَا عَظُمَت فِي صَدِرِي، حَتَّىٰ مَا أَستَطِيعٌ أَن أَنظُرَ إِلَيهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ذَكَرَهَا، فَوَلَّيَتُهَا ظَهَرِي وَنَكَصتُ عَلَىٰ عَقِبِي، فَقُلتُ: يَا زَينَهُ ؛ أَرسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَذْكُرُكِ. قَالَت: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيئًا حَتَّىٰ أُوَامِرَ ربِّي، فَقَامَت إِلَىٰ مَسجِدِهَا، وَنَزَلَ القُرآنُ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُا فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَير إِذنٍ . . . وَفِيهَا : وَنَزَلَ الحِجَابُ، قَالَ : وَوُعِظَ القَومُ بِمَا وُعِظُوا بِهِ.

# باب: إِجَابِةُ الدَّعوةِ فِي النَّكَاحِ

٧٣٠- (١٤٢٩) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُم إِلَىٰ الوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا». وَرَوَىٰ (م) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا دُعِي أَحَدُكُم إِلَىٰ طَعَامٍ فَليُجب، فَإِن شَاءَ طَعِمَ وَإِن شَاءَ تَركُ». وَرَوَىٰ عَن أَبِي هُرَيرَةَ نَحوَهُ، وَفِيهِ: "... فَليُجِب، فَإِن كَانَ صَائِمًا فَليُصَلِّ، وَإِن كَانَ مُفطِرًا فَليَطعَم».

٧٣١- (١٤٣٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ: بِئِسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُدعَىٰ إِلَيهِ الأَغنِيَاءُ ويُترَكُ المَسَاكِينِ، فَمَن لَم يَأْتِ الدَّعوةَ فَقَد عَصَىٰ اللهَ وَرَسُولَهُ. وَرَسُولُهُ. وَرَقَىٰ (م) عَنهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قال: «شَرُّ الطَّعامِ طَعَامُ الولِيمَةِ . . . ». نَحوَهُ.

## باب: مَا يَقُولُ عِندَ الجِمَاعِ

٧٣٢- (١٤٣٤) عَن ابنِ عباسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ ﴿ اللَّهُمَّ جَنِّبنَا الشَّيطَانَ، وَجَنِّبِ أَحَدُهُم إِذَا أَرَادَ أَن يَأْتِيَ أَهلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبنَا الشَّيطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيطَانَ مَا رَزَقتَنَا. فَإِنَّهُ إِن يُقَدَّر بَينَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلكَ لَم يَضُرَّهُ شَيطَانٌ أَبَدًا».

# باب: فِي قُولِهِ تَعَالَىٰ ﴿ نِسَآ قُكُمُ حَرْثُ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٣]

٧٣٣- (١٤٣٥) عَن جَابِرِ بِنِ عَبِدِ اللهِ ﴿ قَالَ: كَانَت اليَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَىٰ الرَّجُلُ امرَأَتَهُ (مِن دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا) كَانَ الوَلَدُ أَحوَلَ، فَنزَلَت: ﴿ فِنَا أَنَىٰ الرَّجُلُ الْمَرَأَتَهُ أَنَى شِئْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٣].

#### باب: فِي المَرأَةِ تَمتَنِعُ مِن فِرَاشِ زُوجِهَا

٧٣٤- (١٤٣٦) عَن أَبِي هُرَيرَةَ صَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امرَأَتَهُ إِلَىٰ فِرَاشِهِ فَلَم تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضبَانَ عَلَيهَا لَعَنَتهَا المَلائِكَةُ حَتَّىٰ تُصبِح ». وفي روايةٍ (م): ﴿وَالَّذِي نَفسِي بَيدِهِ مَا مِن رَجُلِ يَدعُو امرَأَتَهُ إِلَىٰ فِرَاشِهَا فَتَأْبَىٰ عَلَيهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيهَا حَتَّىٰ يَرضَىٰ عَنهَا ».

#### باب: سَترُ اللهُ العَمَلَ عَلَىٰ العَبدِ وَكَشفِهِ عَن نَفسِهِ

٧٣٥- (٢٩٩٠) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَعُولُ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَاةٌ إِلا المُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِن الإجهَارِ أَن يَعمَلَ العَبدُ بِاللَّيلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصبِحُ قَد سَترَهُ رَبُّهُ فَيَقُولُ: يَا فُلانُ؛ قَد عَمِلتُ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا -وَقَد بَاتَ يَستُرُهُ رَبُّهُ فَيَسُورُهُ رَبُّهُ وَيُصبِحُ يَكْشِفُ سِترَ اللهِ عَنهُ».

# باب: فِي العَزلِ عَن المَرأَةِ وَالأَمَةِ

٧٣٦- (١٤٤٠) عَن جَابِر ﴿ الله عَلَىٰ الله عَزِلُ وَالقُرآنُ يَنزِلُ. وفي روايةٍ (م) زَادَ: قَالَ سُفيانُ [ابنُ عُيينَة]: لَو كَانَ شَيئًا يُنهَىٰ عَنهُ لَنهَانَا عَنهُ القُرآنُ. وفي رواية (م) زاد عنه: فَبَلَغ ذلك نبيَّ الله ﷺ فَلم يَنهَنا.

٧٣٧- (١٤٣٨) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رَهِيًه قَالَ: غَزَونَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: غَزَونَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ غَزوة بَلمُصطَلِقِ، فَسَبَينَا كَرَائِمَ العَرَبِ، فَطَالَت عَلَينَا العُزبَةُ وَرَغِبنَا فِي الفِدَاءِ، فَأَردنَا أَن نَستَمتِعَ وَنَعزِلَ، فَقُلنَا: نَفَعَلُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بَينَ أَظُهُرِنَا لا نَسأَلُهُ، فَسَأَلنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: «لا عَلَيكُم أَن لا تَفعَلُوا، مَا كَتَبَ اللهُ خَلقَ نَسَمَةٍ هِي كَائِنَةٌ إِلَىٰ يَومِ القِيَامَةِ إِلا سَتَكُونُ».

#### باب: المُقَامُ عِندَ البكرِ وَالثَّيِّب

٧٣٨- (١٤٦١) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ صَلَّىٰ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ البِكرَ عَلَىٰ النَّيِّبِ أَقَامَ عِندَهَا ثَلاثًا. قَالَ الثَّيِّبِ أَقَامَ عِندَهَا شَلاثًا. قَالَ الثَّيِّبِ أَقَامَ عِندَهَا ثَلاثًا. قَالَ خَالِدٌ: وَلَو قُلتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقتُ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ كَذَلكَ. زَادَ (خ): سَبعًا وقَسَمَ . . . ثلاثًا ثمَّ قَسَمَ.

## باب: هِبَةُ المَراَةِ يَومَهَا لِلأُخرَىٰ

٧٣٩- (١٤٦٣) عَن عَائِشَةَ عَنِهُ قَالَت: (مَا رَأَيتُ امرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَن أَكُونَ فِي مِسلاخِهَا مِن سَودَةَ بِنتِ زَمعَةَ، مِن امرَأَةٍ فِيهَا حِدَّةٌ)، قَالَت: فَلَمَّا كَبِرَت جَعَلَت يَومَهَا مِن رَسُولِ اللهِ عَلَيُهِ لِعَائِشَةَ، قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ قَد جَعَلَتُ يَومَهَا مِن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لِعَائِشَةَ، قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ قَد جَعَلتُ يَومِي مِنكَ لِعَائِشَةَ. فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقسِمُ لِعَائِشَةَ يَومَينِ يَومَهَا

وَيَومَ سَودَةً. وفي روايةٍ (م) زَادَ: وَكَانَت أَوَّلَ امرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا بَعدِي. وفي رواية (خ): تَبتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

## باب: فِي تَركِ القَسم لِبَعضِ النِّساءِ

٧٤٠ (١٤٦٥) عَن عَطَاءٍ قَالَ: حَضَرنَا مَعَ ابنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيمُونَةَ رَوجِ النَّبِيِّ عَيَّ بِسَرِف، فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ زَوجُ النَّبِيِّ عَيَّ ، فَإِذَا رَفَعتُم نَعشَهَا فَلا تُزَعزِعُوا وَلا تُزَلزِلُوا وَارفُقُوا، فَإِنَّهُ كَانَ عِندَ رَسُولِ اللهِ عَيَّ تِسعٌ، فَكَانَ يَقسِمُ لِشَمَانٍ وَلا يَقسِمُ لَوَاحِدَةٍ. (قَالَ عَطَاءٌ: الَّتِي لا يَقسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ بِنتُ حُيَى بنِ أَخطَبَ). وفي روايةٍ (م) زَادَ: قَالَ عَطَاءٌ: كَانَت آخِرُهنَّ مَوتًا، مَاتَت بِالمَدِينَةِ.

#### باب: فِي مُدَارَاةِ النِّسَاءِ وَالْوَصِيَّةِ بِهِنَّ

٧٤١- (١٤٦٨) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ النَّبِيّ عَن النَّبِيّ قَالَ: «(مَن كَانَ يُؤمِنُ باللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمرًا فَلْيَتَكَلَّم بِخَيرٍ أَو لِيَسكُت)، وَاستَوصُوا بِالنَّسَاءِ، فَإِنَّ المَرأَةَ خُلِقَت مِن ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعوَجَ شَيءٍ فِي الضّلَعِ أَعلاهُ، إِن ذَهبتَ تُقِيمُهُ كَسَرتَهُ، وَإِن تَركتَهُ لَم يَزَل أَعوَجَ، استَوصُوا بِالنّسَاء خَيرًا». وفي رُوايةٍ: «إِنَّ المَرأَةَ خُلِقَت مِن ضِلَعٍ، (لَن تَستَقِيمَ لَكَ عَلَىٰ طَرِيقَةٍ)، فَإِن استَمتَعتَ بِهَا استَمتَعتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِن ذَهبتَ تُقِيمَها كَسَرتَهَا، (وَكسرُهَا طَلاَقُهَا)».

٧٤٢- (١٤٧٠) عَن أبي هُرَيرَةَ ﴿ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَولا بَنُو إِسرَائِيلَ (لَم يَخبُث الطَّعَامُ)، وَلَم يَخنَز اللَّحمُ، وَلَولا حَوَّاءُ لَم تَخُن أُنشَىٰ وَجَهَا الدَّهرَ».



# باب: فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأْتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ

وَسَأَلُ عُمَرُ النَّبِيَ عَلَىٰ اَفْعِ اَنَ البِنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلُ عُمَرُ النَّبِيَ عَلَىٰ اَفْمَرَهُ أَنْ يَرجِعَهَا، ثُمَّ يُمهِلَهَا حَتَّىٰ تَحِيضَ حَيضَةً أَخْرَىٰ، ثُمَّ يُمهِلَهَا حَتَّىٰ تَطِهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبلَ أَن يَمسَّهَا، فَتِلكَ العِدَّةُ الَّتِي الْمَرَ اللهُ أَن يُطلَّقُ لَهَا النِّسَاءُ، قَالَ: فَكَانَ ابنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَن الرَّجُلِ يُطلِّقُ المَرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ يَقُولُ: (أَمَّا أَنتَ طَلَقتَهَا وَاحِدَةً أَو اثنتَينِ إِنَّ امرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ يَقُولُ: (أَمَّا أَنتَ طَلَقتَهَا وَاحِدَةً أَو اثنتَينِ إِنَّ يَمْهِلَهَا حَتَّىٰ تَحِيضَ حَيضَةً أَخرَىٰ، ثُمَّ يُمهِلَهَا حَتَّىٰ تَحِيضَ حَيضَةً أَخرَىٰ، ثُمَّ يُعلِقَهَا قَبلا أَنْ يَمُسَهَا، وَأَمَّا أَنتَ طَلَقتَهَا ثَلاثًا فَقَد والمَا يَعْمَلَ وَعَي والِيةٍ: قَالَ ابنُ عُمرَ: فَرَاجَعتُهَا وَحَسَبتُ لَهَا التَّطلِيقةَ الَّتِي طَلَقتُهَا لَلهُ اللهُ وَلِي وَلِيةٍ (م): "ثُمَّ لِيُطلِقها طَاهِرًا وَلِي وَلِيةٍ: (فِي وولِيةٍ (م): "ثُمَّ لِيُطلِقها طَاهِرًا وَلَا ابنُ عُمرَ نحوه، وزاد: قَالَ ابنُ عُمرَ: وقرأ النبيُّ عَلَيْ : "يَا أَيُّهَا النبيُّ إِنْ يَعْرَفُوهُ وَ فَيُلُ عِدْتِهِنَّ» .

# باب: فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأَتَهُ فَتَتَزَوَّجُ غَيرَهُ فَلَيَسَ لَهَا أَن تَرجِعَ إِلَىٰ الأَوَّلِ حَتَىٰ يَدخُلَ بِهَا الثَّانِي

٧٤٤ - (١٤٣٣) عَن عَائِشَةَ عَلَيْهُ ؛ أَنَّ رِفَاعَةَ القُرَظِيَّ طَلَّقَ امرَأَتَهُ فَبَتَ طَلاقَهَا، فَتَزَوَّجَت بَعدَهُ عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ الزَّبِيرِ، فَجَاءَت النَّبِيَ ﷺ فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّهَا كَانَت تَحتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثِ تَطلِيقَاتٍ، فَتَزَوَّجتُ بَعدَهُ عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا مَعَهُ إِلا مِثلُ الهُدبَةِ، وَأَخَذَت بِهُدبَةٍ بَعدَهُ عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا مَعَهُ إِلا مِثلُ الهُدبَةِ، وَأَخَذَت بِهُدبَةٍ

مِن جِلبَابِهَا، قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ضَاحِكًا، فَقَالَ: «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَن تَرجِعِي إِلَىٰ رِفَاعَةَ، لا حَتَّىٰ يَذُوقَ عُسَيلَتكِ وَتَذُوقِي عُسَيلَتهُ». وَأَبُو بَكْرِ الصِّدِيقُ جَالِسٌ عِندَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَخَالِدُ بنُ سَعِيدِ بنِ العَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الصِّدِيقُ جَالِسٌ عِندَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَخَالِدُ يُنَادِي أَبَا بَكْرِ أَلا تَرْجُرُ هَذِهِ عَمَّا المُحجرَةِ لَم يُؤذَن لَهُ، قَالَ: فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرِ أَلا تَرْجُرُ هَذِهِ عَمَّا المُحجرَةِ لَم يُؤذَن لَهُ، قَالَ: فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرِ أَلا تَرْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَرَجُهُرُ بِهِ عِندَ رَسُولِ اللهِ عَلَى . وفي روايةٍ (خ) قَالَ: «مَذَا الَّذِي تَرْعُمِينَ مَا تَرْعُمِينَ لَهُ، فَقَالَ: «بَنُوكَ هَوُلاءِ؟» قَالَ: نَعَم. قَالَ: «هَذَا الَّذِي تَرْعُمِينَ مَا تَرْعُمِينَ، فَقَالَ: «بَنُوكَ هَوُلَاءِ؟» قَالَ: نَعَم. قَالَ: «هَذَا الَّذِي تَرْعُمِينَ مَا تَرْعُمِينَ، فَقَالَ: فَعَالَ: فَعَالَ اللهِ لَهُم أَشبَهُ بِهِ مِنَ الغُرَابِ بِالغُرَابِ». وفي رواية (خ) زاد: عنها قَلَ: فَصَارَ سُنَّةً بَعَدَهُ.

# باب: فِي تَحرِيمِ الرَّجُلِ امرَأَتَهُ وَنَحوَهُ مِنَ المُبَاح

٥٤٥- (١٤٧٣) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيهِ امرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا، وَقَالَ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرها، وَقَالَ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١]. لَفظُ (خ): إِذَا حَرَّمَ امرَأَتَهُ لَيسَ بِشَيءٍ. وفي روايةٍ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الحَرَام: يَمِينٌ يُكَفِّرها.

٧٤٦ – ٧٤٦) عن عَائِشَةَ ﴿ النَّبِيُ عَلَيْهُ كَانَ يَمكُثُ عِندَ زَينَبَ بِنتِ جَحشٍ فَيَشرَبُ عِندَهَا عَسَلًا، قَالَت: فَتَوَاطَيتُ أَنَا وَحَفْصَةُ؛ أَنَّ أَيَّتَنَا مَا دَخَلَ عَلَيهًا النَّبِيُ عَلَيْ فَلتَقُل: إِنِّي أَجِدُ مِنكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، أَكَلتَ مَغَافِيرَ، فَكَلَى إِحدَاهُمَا فَقَالَت ذَلكَ لَهُ، فَقَالَ: ﴿ بَلِ شَرِبتُ عَسَلًا عِندَ زَينَبَ بِنتِ فَدَخَلَ عَلَىٰ إِحدَاهُمَا فَقَالَت ذَلكَ لَهُ، فَقَالَ: ﴿ بَلِ شَرِبتُ عَسَلًا عِندَ زَينَبَ بِنتِ فَدَخَلَ عَلَىٰ إِحدَاهُمَا فَقَالَت ذَلكَ لَهُ، فَقَالَ: ﴿ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ ﴾ إلَىٰ قولِهِ ﴿ إِن لَهُ بَكُ ﴾ إلَىٰ قولِهِ ﴿ إِن لَنَهُ لِكَ ﴾ إلَىٰ قولِهِ ﴿ إِن لَوْبَا إِحَدَاهُمَا فَقَالَت مَنْ لَكَ اللهُ الله

٧٤٧- (١٤٧٤) عَن عَائِشَة ﴿ قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُ الْحَلوَاءَ وَالْعَسَلَ، فَكَانَ إِذَا صَلَّىٰ الْعَصرَ دَارَ عَلَىٰ نِسَائِهِ فَيَدنُو مِنهُنَّ، فَلَخَلَ عَلَىٰ نِسَائِهِ فَيَدنُو مِنهُنَّ، فَلَخَلَ عَلَىٰ خِصَةَ فَاحتَبَسَ عِندَهَا أَكثَرَ مِمَّا كَانَ يَحتَبِسُ، فَسَأَلتُ عَن ذَلكَ فَقِيلَ لِي: أَهدَت لَهَا امرَأَةٌ مِن قومِهَا عُكَّةً مِن عَسَلٍ، فَسَقَت رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنهُ شَربَةً، فَقُلتُ: أَمَا وَاللهِ لَنَحتَالَنَّ لَهُ، فَذَكرتُ ذَلكَ لِسَودَةَ، وَقُلتُ: إِذَا دَخَلَ

عَلَيكِ فَإِنَّهُ سَيَدنُو مِنكِ، فَقُولِي لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَكَلتَ مَغَافِيرَ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: لا. فَقُولِي لَهُ: مَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَشْتَدُّ عَلَيهِ أَن يُوجَدَ مِنهُ الرِّيحُ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: سَقَتنِي حَفْصَةُ شَرِبَةَ عَسَلٍ، فَقُولِي لَهُ: جَرَسَت نَحلُهُ العُرفُظ، وَسَأَقُولُ ذَلكَ لَهُ، وَقُولِيهِ أَنتِ يَا صَفِيَّةُ، فَلَمَّا دَخلَ عَلَىٰ سَودَةُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ البَابِ فَرَقًا مِنكِ، فَلَمَّا دَنا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ البَابِ فَرَقًا مِنكِ، فَلَمَّا دَنا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ البَابِ فَرَقًا مِنكِ، فَلَمَّا دَنا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ عَسَلٍ». قَالَ: «سَقتنِي حَفْصَةُ شَرِبَةَ عَسَلٍ». قَالَت: جَرَسَت نَحلُهُ العُرفُظ. فَلَمَّا دَخلَ عَلَيَّ قُلتُ لَهُ مِثلَ ذَلكَ، ثُمَّ عَسَلٍ». قَالَت: تَقُولُ سَودَةُ قَالَت: تَقُولُ سَودَةُ: وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

#### باب: تَخييرُ الرَّجُلِ امرَأتَهُ

٧٤٨ - (١٤٧٥) عَن عَائِشَة فَيْ قَالَت: لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللهِ اللهِ التَّخييرِ أَزَوَاجِهِ بَدَاً بِي، فَقَالَ: ﴿إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمرًا، فَلا عَلَيكِ أَن لا تَعجَلِي حَتَّىٰ تَسَاّمِرِي أَبَوَيكِ إِن كُنتُنَ لَيَامُرانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَت: ثَمَّ قَالَ: ﴿ يَا أَبُوكِي لَم يَكُونَا لِيَامُرانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَت: ثُمَّ قَالَ: ﴿ يَا أَبُوكِي لَم يَكُونَا لِيَامُرانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَت: ثَمَّ قَالَ: ﴿ يَا أَبُوكِي لَا اللهَ اللهَ وَرَسُولُهُ وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْكَ أَمْرِحَكُنَّ وَأُسَرِحَكُنَ سَرَاعًا جَمِيلًا ﴿ وَلِن كُنتُنَ تُرِدْكَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلِينَتَهَا وَلَيْدَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلِينَتَهَا وَلَكُنتُ تُورِدَ وَاللّهِ وَلَي عَلَى اللّهِ وَلَكُنتُ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَلِينَتَهَا وَلَكُنتُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّالَ وَلَكَ اللّهُ وَلَكُ وَلِينَتَهَا وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلِينَتَهَا وَلَكُ اللّهُ وَلَا لَكُونِ لِللّهِ وَلَا لَا لَهُ وَلَكُ وَلِيلًا وَلِيلًا اللهِ وَلِيلًا اللهِ وَلِيلًا اللهِ وَلَا اللهِ عَلَيْ وَسُولُ وَاللّهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ وَلَكُ وَلُولُ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَكُ وَلَا اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى اللّهُ وَلَكُ وَلَا اللهِ عَلَى اللّهُ وَلَكَ اللّهُ وَلَكَ اللّهُ وَلَكُ وَلَا اللّهُ وَلَكُ وَلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَلَكُ وَلُولُ اللّهُ وَا اللّهُ وَلَكُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاحِمًا سَاكِتًا . قَالَ: فَقَالَ: لَا قُولَنَ شَيْئًا أُصُوكُ النَّبِي اللّهُ وَاللّهُ وَاحِمًا سَاكِتًا . قَالَ: فَقَالَ: لَا قُولُنَ شَيْئًا أُصُوكُ النَّبِي عَلَى اللّهُ وَاحِمًا سَاكِتًا . قَالَ: فَقَالَ: لَا قُولُولُ شَالِلُو اللّهُ وَاحِمًا سَاكِتًا . قَالَ: فَقَالَ: لَا أَلُولُولُ اللّهُ وَاحِمًا سَاكِتًا . قَالَ: فَقَالَ: لَا قُولُولُ اللّهُ وَاحِمًا سَاكِتًا . قَالَ: فَقَالَ: لَا قُلُولُ اللّهُ وَاحِمًا سَاكِتًا . قَالَ: فَقَالَ: لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاحِمًا سَاكِتًا . قَالَ: فَقَالَ: فَاللّهُ اللّهُ وَاحِمُ اللّهُ وَاحِمًا سَالِكُ اللّهُ وَاحِمُ اللّهُ وَاحِمُ الللّهُ وَاحِمُ اللّهُ وَاحِمُ اللّهُ وَاحِمُ اللللّهُ وَاحِمُ اللّهُ وَاحِمُ

عُنُقَهَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَقَالَ: «هُنَّ حَولِي كَمَا تَرَىٰ يَسألنَنِي النَفَقَةَ». فَقَامَ أَبُو بَكرٍ إِلَىٰ عَائِشةَ يَجَأُ عُنُقَهَا، فَقَامَ عُمرُ إِلَىٰ حَفْصَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا، كِلَاهُما يَقُولُ: تَسألنَ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ مَا لَيسَ عِندَه؟! فَقُلنَ: وَاللهِ عَنْقَهَا، كِلَاهُما يَقُولُ: تَسألنَ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ مَا لَيسَ عِندَه ثُمَّ اعتَزَلَهُنَّ شَهرًا أَو تِسعًا وَعِشرِينَ، ثُمَّ نَزلَت عَلَيهِ هذِهِ الآيةُ: ﴿يَايَّهُ النَّيُّ قُل لِآزُونِيكَ وَتَى بَلَغَ الْمُحْسِئَةِ مِنكُنَ أَجْلً عَظِيمًا وَالآيةُ: ﴿يَا عَائِشَةُ وَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ وَلَيْ النَّيُ قُل لِآزُونِيكَ وَعَلَي بَلَعُ اللهِ عَلَيْهَا اللّهِ عَلَيْهَا الآيةَ. قَالَت: أَفِيكَ أَرِيكُ اللهُ وَرَسُولَ اللهِ أَصْرَى عَلَيكِ أَمرًا أُحِبُ أَن لا تَعجَلي فِيه حَتَىٰ تَستَشِيرِي أُرِيكَ اللهُ وَرَسُولَ اللهِ أَصْرَى عَلَيكُ وَلَا رَسُولَ اللهِ؟ فَتَلا عَلَيهَا الآيةَ. قَالَت: أَفِيكَ أَرُوبِكَ . قَالَت: وَمَا هُو يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَتَلا عَلَيهَا الآيةَ. قَالَت: أَفِيكَ أَرُوبُكِ . قَالَت: وَمَا هُو يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَتَلا عَلَيهَا الآيةَ. قَالَت: أَفِيكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ اللهَ أَخْرَتُهُ اللّهُ وَاللّهُ مَعَنَّا وَلَا مُتَعْنَا، وَلكِن بَعَثَنِي مُعَنَّا وَلَا مُتَعْنَا، وَلكِن بَعَثَنِي مُعَنَّا وَلَا مُسَرًّا ».

٧٤٩- (١٤٧٧) عَن مَسرُوقٍ قَالَ: مَا أُبَالِي خَيَّرتُ امرَأَتِي وَاحِدَةً أُو مِائَةً أُو أَلفًا بَعدَ أَن تَختَارَنِي، وَلَقَد سَأَلتُ عَائِشَةً ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

# باب: فِي قُولِهِ تَعَالَىٰ

# ﴿ تُرْجِى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءً ﴾

٠٥٠- (١٤٧٦) عَن مُعَاذَةَ العَدَويَّةِ؛ عَن عَائِشَةً قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَستَأذِنُنَا إِذَا كَانَ فِي يَومِ المَرأَةِ مِنَّا بَعدَ مَا نَزَلَت: ﴿ رُجِى مَن تَشَآهُ مِنْهُنَّ وَثُوْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَآهُ ﴾ فقالَت لَهَا مُعَاذَةُ: فَمَا كُنتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا استَأذَنكِ؟ قَالَت: كُنتُ أَقُولُ: إِن كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ لَم أُوثِر أَحَدًا عَلَىٰ نَفْسِى.

#### باب: فِي الإيلاء

٧٥١- (١٤٧٩) عَن عَبِدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: مَكَثْتُ سَنَةً وَأَنَا أُرِيدُ أَن أَسأَلَهُ هَيبَةً لَهُ، حَتَّىٰ أَن أَسأَلَهُ هَيبَةً لَهُ، حَتَّىٰ

خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجتُ مَعَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ فَكُنَّا بِبَعضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ إِلَىٰ الأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ، فَوَقَفتُ لَهُ حَتَّىٰ فَرَغَ، ثُمَّ سِرتُ مَعَهُ فَقُلتُ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ؛ مَن اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِن أَزْوَاجِهِ؟ فَقَالَ: تِلكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ. قَالَ: فَقُلتُ لَهُ: وَاللهِ إِن كُنتُ لأرِيدُ أَن أَسأَلَكَ عَن هَذَا مُنذُ سَنَةٍ، فَمَا أُستَطِيعُ هَيبَةً لَكَ. قَالَ: فَلا تَفعَل، مَا ظَننتَ أَنَّ عِندِي مِن عِلم فَسَلنِي عَنه، فَإِن كُنتُ أَعلَمُهُ أَخبَرتُكَ. قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ إِن كُنَّا فِي الجُّاهِلِيَّةِ ۚ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمرًا، حَتَّىٰ أَنزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ فِيهِنَّ مَا أَنزَلَ، وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ، قَالَ: فَبَينَمَا أَنَا فِي أَمرِ أَأْتَمِرُهُ إِذ قَالَت لِي إمرَأْتِي: لَو صَنَعتَ كَذَا وَكَذَا ، فَقُلتُ لَهَا: وَمَا لَكِ أَنتِ وَلِمَا هَا هُنَا؟ وَمَا تَكَلُّفُكِ فِي أَمرٍ أُرِيدُهُ؟ فَقَالَت لِي: عَجَبًا لَكَ يَا ابِنَ الخَطَّابِ؛ مَا تُرِيدُ أَن تُرَاجَعَ أَنتُ، وَإِنَّ ابِنَتَكَ لَّتُرَاجِعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ يَظُلَّ يَومَهُ عَضبَانَ. قَالَ عُمَرُ: فَٱخُذُ رِدَائِي، ثُمَّ أَخْرُجُ مَكَانِي، حَتَّىٰ أَدخُلَ عَلَىٰ حَفصَةَ، فَقُلتُ لَهَا: يَا بُنَيَّةُ؛ ۚ إِنَّكِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ يَظَلَّ يَومَهُ غَضبَانَ؟ فَقَالَت حَفصَةُ: وَاللَّهِ إِنَّا لَنُرَاجِعُهُ. فَقُلتُ: تَعلَمِينَ أَنِّي أُحَذِّرُكِ عُقُوبَةَ اللهِ وَغَضَبَ رَسُولِهِ، يَا بُنَيَّةُ؛ لا يَغُرَّنَّكِ هَذِهِ الَّتِي قَد أَعجَبَهَا خُسنُهَا وَحُبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِيَّاهَا، ثُمَّ خَرَجتُ حَتَّىٰ أَدخُلَ عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ لِقَرَابَتِي مِنهَا، فَكَلَّمتُهَا، فَقَالَت لِي أُمُّ سَلَمَةَ: عَجَبًا لَكَ يَا ابِنَ الخَطَّابِ؛ قَد دَخَلتَ فِي كُلِّ شَيءٍ، حَتَّىٰ تَبتَغِيَ أَن تَدخُلَ بَينَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ، قَالَ: فَأَخَذَتنِي أَخذًا كَسَرَتنِي عَنْ بَعضِ مَا كُنتُ أَجِدُ، فَخَرَجتُ مِن عِندِهَا، وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِن الأنصَارِ، إِذَا غِبتُ أَتَانِي بِالْخَبَرِ، وَإِذَا غَابَ كُنتُ أَنَا آتِيهِ بِالخَبَرِ، وَنَحنُ حِينَئِذٍ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِن مُلُوكِ غَسَّانَ ۚ ذُكِرَ ۚ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَن يَسِيرَ إِلَينَا، فَقَد امتَلأت صُدُورُنَا مِنهُ، فَأَتَىٰ صَاحِبِي الأنصَارِيُّ يَدُقُّ البَابَ، وَقَالَ: افتَح، افتَح، فَقُلتُ: جَاءَ الغَسَّانِيُّ؟ فَقَالَ: أَشَدُّ مِنَ ۚ ذَلكَ، اعتَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَزواجهُ. فَقُلتُ: رَغِمَ أَنفُ حَفصَةً وَعَائِشَةَ، ثُمَّ آخُذُ ثَوبِي، فَأَخرُجُ حَتَّىٰ جِئتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَشرُبَةٍ لَهُ يُرتَقَىٰ إِلَيهَا بِعَجَلَةٍ، وَغُلامٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَسوَدُ عَلَىٰ رَأْسِ الدَّرَجَةِ، فَقُلتُ: هَذَا عُمَرُ، فَأُذِنَ لِي، قَالَ عُمَرُ: فَقَصَصتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ هَذَا الحَدِيثَ، فَلَمَّا بَلَغتُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَإِنَّهُ لَعَلَىٰ حَصِيرِ مَا بَينَهُ وَبَينَهُ شَيءٌ، وَتَحتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِن أَدَم حَشُوهَا لِيفٌ، وَإِنَّ عِندَ رِجلَيهِ قَرَظًا مَضَبُورًا، وَعِندَ رَأْسِهِ أُهُبًا مُعَلَّقَةً، فَرَأَيتُ أَثَرَ الحَصِيرِ فِي جَنبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَكَيتُ، فَقَالَ: «مَا يُبكِيكَ؟» فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ كِسرَىٰ وَقَيصَرَ فِيمَا هُمَا فِيهِ، وَأَنتَ رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا تَرضَىٰ أَن تَكُونَ لَهُمَا اللهِ عَلَيْ: «أَمَا تَرضَىٰ أَن تَكُونَ لَهُمَا اللهُنيَا وَلَكَ الآخِرَةُ؟». وفي روايةٍ: «.. وَلَنَا الآخِرَةَ».





## باب: فِي الْحَامِلِ تَضَعُ بَعدَ وَفَاةٍ زُوجِهَا

٧٥٧- (م) (١٤٨٤) عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ بنِ مُسعُودٍ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَىٰ عُمَرَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ الأرقَّمِ الزُّهرِيِّ؛ يَأْمُرُهُ أَن يَدخُلَ عَلَىٰ سُبَيعَةَ بِنتِ الحَارِثِ الأسلَمِيَّةِ، فَيَسأَلَهَا عَن حَدِيثِهَا، وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ حَبدِ اللهِ إِلَىٰ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ سُبَيعَةَ أَخبَرَتهُ؛ أَنَّهَا كَانَت تَحتَ سَعدِ بنِ خَولَةَ وَهُوَ فِي بَنِي عَامِرِ بنِ لُؤيٍّ، وَكَانَ مِمَّن شَهِدَ بَدرًا، فَتُوفِّي عَنهَا فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَم تَنشَب أَن وَضَعَت حَملَهَا بَعدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعلَّت مِن نِفَاسِهَا تَجَمَّلَت لِلخُطَّابِ، فَدَخلَ عَلَيهَا أَبُو السَّنَابِلِ بنُ بَعككِ -رَجُلٌ مِن بَنِي عَبدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً؟! لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النَّكَاحَ، إِنَّكِ وَاللهِ مَا أَنتِ بِنَاكِحٍ كَتَى تَمُرَّ عَلَيكِ أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً؟! لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النَّكَاحَ، إِنَّكِ وَاللهِ مَا أَنتِ بِنَاكِحِ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيكِ أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً؟! لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النَّكَاحَ، إِنَّكِ وَاللهِ مَا أَنتِ بِنَاكِحِ عَلَى ثَيَابِي حِينَ أَمسَيتُ، فَأَتَيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَسَأَلتُهُ عَن ذَلكَ، فَأَفتَانِي بِأَنِي عَلَي عَلَى ثِيَابِي حِينَ أَمسَيتُ، فَأَتَيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى فِسَأَلتُهُ عَن ذَلكَ، فَأَفتَانِي بِأَنِي عَلَي قِيَابِي حِينَ أَمسَيتُ، فَأَتَيتُ مَسُولَ اللهِ عَلَى فِسَأَلتُهُ عَن ذَلكَ، فَأَفتَانِي بِأَنِي اللهُ عَلَى فَي مَلِي التَّزَوَّجِ إِن بَدَا لِي. (قَالَ اللهُ عَيْرَ وَلَهُ اللهُ عَيْلُ فَي التَّرَوَّجِ إِن بَدَا لِي. (قَالَ اللهُ عَيْرَ وَلهُ (خ) مُعَلَّقًا بِهَذَا اللَّه فِي دَمِهَا، غَيرَ أَن لا يَقَرَبُهَا زَوجُهَا حَتَّى تَطُهُرَ). رَوَاهُ (خ) مُعَلَّقًا بِهَذَا اللَّه فِلَ اللهُ قَلَى فَي دَمِهَا، غَيرَ وَلهُ (خ)

عَن أُمِّ سَلَمَةَ نَحوَه مُختَصرًا، وَفِيهِ: فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بنُ بَعكَكِ، فَأَبَت أَن تَنكِحِيهِ حَتَّىٰ تَعتَدِّي آخِرَ الأَجَلَينِ. أَن تَنكِحِيهِ حَتَّىٰ تَعتَدِّي آخِرَ الأَجَلَينِ. فَمَكَثَت قَرِيبًا مِن عَشرِ لَيالٍ، ثُمَّ جَاءت النَّبيَّ ﷺ فَقَالَ: «انكِحِي». وَرَوَىٰ (خ) عَن ابنِ الأَرقَم؛ عَنها قَالَت: أَفتَانِي إِذَا وَضَعتُ أَن أَنكِحَ.

٧٥٣ (١٤٨٥) عَن سُلَيمَانَ بِنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بِنَ عَبدِ الرَّحمَنِ وَابنَ عَبَّاسٍ اجتَمَعًا عِندَ أَبِي هُرَيرَةَ، (وَهُمَا يَذكُرَانِ المَرَأَةَ تُنفَسُ بَعدَ وَفَاةِ رَوجِهَا بِلَيَالٍ)، فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: عِدَّتُهَا آخِرُ الأَجلَينِ. وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَد حَلَّت. فَجَعَلا يَتَنَازَعَانِ ذَلكَ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: أَنَا مَعَ ابنِ أَخِي -يَعنِي حَلَّت. فَجَعَلا يَتَنَازَعَانِ ذَلكَ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: أَنَا مَعَ ابنِ أَخِي -يَعنِي أَبَا سَلَمَةَ -، فَبَعَثُوا كُرَيبًا مَولَىٰ ابنِ عَبَّاسٍ إِلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ يَسَأَلُهَا عَن ذَلكَ، فَجَاءَهُم فَأَخبَرَهُم أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً قَالَت: إِنَّ سُبَيعَةَ الأسلَمِيَّةَ نُفِسَت بَعدَ وَفَاةِ فَجَاءَهُم فَأَخبَرَهُم أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً قَالَت: إِنَّ سُبَيعَةَ الأسلَمِيَّةَ نُفِسَت بَعدَ وَفَاةِ زُكرَت ذَلكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمْرَهَا أَن تَتَزَوَّجَ. لَفظُ (خ): وَوَجِهَا (بِلَيَالٍ)، وَإِنَّهَا ذَكرَت ذَلكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمْرَهَا أَن تَتَزَوَّجَ. لَفظُ (خ): فَوَضَعَت بَعدَ مَوتِهِ بِأَربَعينَ لَيلَةً. وَرَوَىٰ (خ) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ قَالَ: وَوَضَعَت بَعدَ مَوتِهِ بِأَربَعينَ لَيلَةً. وَرَوَىٰ (خ) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ قَالَ: أَتَجعَلُونَ عَلَيهَا الرُّخصَة؟ لَنزَلت سُورةُ النِّسَاءِ التَّعلِيظَ، ولا تَجعَلُونَ عَلَيهَا الرُّخصَة؟ لَنزَلت سُورةُ النِّسَاءِ القُصرَىٰ بَعدَ الطُّولَىٰ : ﴿ وَلُولَتُ الْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤].

# باب: فِي الإحدَادِ فِي العِدَّةِ عَلَىٰ المِيِّتِ

٧٥٤ – (١٤٨٦) عَن حُمَيدِ بِنِ نَافِعٍ؛ عَن زَينَبَ بِنِتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَت: دَخَلَتُ عَلَىٰ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوجِ النَّبِيِّ عَلَيْ حِينَ تُوفِّنِي أَبُوهَا أَبُو سُفيانَ، فَلَعَت مَخَلِيبَةَ بِطِيبِ فِيهِ صُفرَةٌ، خَلُوقٌ أَو غَيرُهُ، فَلَهَنت مِنهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّت بِعَارِضَيهَا، ثُمَّ قَالَت: وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِن حَاجَةٍ، غَيرَ أَنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ المِنبَرِ: «لا يَحِلُّ لامرَأَةٍ تُؤمِنُ باللهِ وَاليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَىٰ مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاثٍ، إِلا عَلَىٰ زَوجٍ أَربَعَةَ أَشَهُرٍ وَعَشرًا». قَالَت زَينَبُ: ثُمَّ دَخَلَتُ عَلَىٰ زَينَبَ بِنتِ جَحشٍ حِينَ تُوفِّي أَخُوهَا، فَلَاعَت بِطِيبٍ فَمَسَّت مُنهُ، ثُمَّ قَالَت: وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِن حَاجَةٍ، غَيرَ أَنِّي سَمِعتُ رُسُولَ اللهِ وَاليَومِ الآخِرِ رَسُولَ اللهِ وَاليَومِ الآخِرِ رَسُولَ اللهِ وَاليَومِ الآخِرِ رَسُولَ اللهِ وَاليَومِ الآخِرِ رَسُولَ اللهِ وَاليَومِ الآخِرِ مَن حَاجَةٍ، غَيرَ أَنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ وَاليَومِ الآخِرِ الا يَحِلُّ لامرَأَةٍ تُؤمِنُ باللهِ وَاليَومِ الآخِرِ رَسُولَ اللهِ وَاليَومِ الآخِرِ مَن حَاجَةٍ، غَيرَ أَنِي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ وَاليَومِ الآخِرِ أَربَعَةَ أَشَهُرٍ وَعَشرًا». قَالَت زَينَبُ: تُحَدُّ عَلَىٰ مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاثٍ، إِلا عَلَىٰ زَوجٍ أَربَعَةَ أَشَهُرٍ وَعَشرًا». قَالَت زَينَبُ: سَمِعتُ أُمِّي فَوقَ ثَلاثٍ، إِلا عَلَىٰ زَوجٍ أَربَعَةَ أَشَهُرٍ وَعَشرًا». قَالَت زَينَبُ: سَمِعتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَت أَمرَأَةٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَت:

يَا رَسُولَ اللهِ ؟ إِنَّ ابنَتِي تُوُفِّي عَنهَا زَوجُهَا، وَقَد اشْتَكَت عَينُهَا ؟ أَفَنَكُ عُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿لاَ»، مَرَّتَينِ أَو ثَلاثًا، كُلَّ ذَلكَ يَقُولُ: ﴿لاَ». ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّمَا هِيَ أَربَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَد كَانَت إِحدَاكُنَّ فِي الجَاهِلِيَّةِ تَرمِي بِالبَعرَةِ عَلَىٰ رَأْسِ الحَولِ». قَالَ حُمَيدُ: قُلتُ لِزَينَبَ: وَمَا تَرمِي بِالبَعرَةِ عَلَىٰ رَأْسِ الحَولِ؟ فَقَالَت زَينَبُ: كَانَت المَرأَةُ إِذَا تُوفِّي عَنهَا زَوجُهَا دَخلَت حِفشًا، وَلَبِسَت شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَم تَمَسَّ طِيبًا (وَلا شَيئًا)، حَتَّىٰ تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تَحْرُجُ وَلَبِسَت شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلم تَمَسَّ طِيبًا (وَلا شَيئًا)، حَتَّىٰ تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تَحْرُجُ فِي إِلا مَاتَ، ثُمَّ تَحْرُجُ فِي بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَو شَاةٍ أَو طَيرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشِيءٍ إِلا مَاتَ، ثُمَّ تَحْرُجُ فَتُعَلَىٰ بَعرَةً فَتَرمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعدُ مَا شَاءَت مِن طِيبٍ أَو غَيرِهِ.

## باب: تَركُ الطِّيبِ وَالكُحلِ وَالصِّبَاغِ لِلمَرأَةِ الحَادِّ

٥٥٥- (٩٣٨) عَن أُمِّ عَطِيَّةَ ﴿ اللهِ عَلَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: «لا تُحِدُّ امرَأَةٌ عَلَىٰ مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَىٰ زَوجٍ أَربَعَةَ أَشهُرٍ وَعَشرًا، وَلا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبُوغًا إِلا ثَوبَ عَصبٍ، وَلا تَكتَحِلُ، وَلا تَمَسُّ طِيبًا إِلا إِذَا طَهُرَت؛ نُبذَةً مِن قُسطٍ (أو) أَظفَارٍ».





# باب: فِي الَّذِي يَجِدُ مَعَ امرَأَتِهِ رَجُلًا

 أَجلِ ذَلكَ بَعَثَ اللهُ المُرسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، (وَلا شَخصَ) أَحَبُّ إِلَيهِ المِدحَةُ مِن اللهِ، مِن أَجلِ ذَلكَ وَعَدَ اللهُ الجَنَّةَ». لَفظُ (خ): «لَا أَحَدَ».

٧٥٧- (١٤٩٢) عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ السَّاعِدِيِّ ظِيْهُ؛ أَنَّ عُوَيمِرًا العَجلانِيَّ جَاءَ إِلَىٰ عَاصِم بنِ عَدِيِّ الْأَنصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ؛ لَو أَنَّ رَجُلًا ۚ وَجَدَ مَٰعَ امرَأَتِهِ ۚ رَجُلًا؛ أَيْقتُلُهُ فَتَقتُلُوْنَهُ؟ أَم كَيفَ يَفعَلُ؟ فَسَل لِيٰ عَن ذَلكَ يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّىٰ كَبُرَ عَلَىٰ عَاصِم مَا سَمِعَ مِنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَىٰ أَهلِهِ جَاءَهُ عُوَيمِرٌ، فَقَأْلَ: يَا عَاصِمُ؛ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيمِرٍ: لَم تَأْتِنِي بِخَيرٍ، قَد كَرِه رَسُولُ اللهِ ﷺ المَسأَلَةَ الَّتِي سَأَلتُهُ عَنهَا . قَالَ عُويمِرٌ : وَاللَّهِ لَا أَنتَهِي حَتَّىٰ أَسَأَلَهُ عَنهَا. فَأَقبَلَ عُوَيمِرٌ حَتَّىٰ أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَسَطَ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَرَأَيتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امرَأَتِهِ رَجُلًا؛ أَيَقتُلُهُ فَتَقتُلُونَهُ؟ أَم كَيفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَد نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذهَب فَأْتِ بِهَا». قَالَ سَهلٌ: فَتَلاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِندَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيهِرٌ: كَذَبتُ عَلَيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِن أُمسَكتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا قَبلَ أَن يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ ابنُ شِهَابِ: فَكَانَت سُنَّةَ المُتَلاعِنَينِ. وفي روايةٍ زَاكَ: فَتَلَاعَنَا فِي المسجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ. وَفِي رِوايةٍ زَادَ: ِقَالَ سَهلٌ: فَكَانَت حَامِلًا، فَكَانَ ابنُهَا يُدعىٰ إِلَىٰ أُمِّهِ، ثُمَّ جَرَتَ السُّنَّةُ أَنَّه يَرِثُهَا وَتَرثُ مِنهُ مَا فَرَضَ اللهُ لَهَا.

٧٥٨ - (١٤٩٧) عَن ابنِ عَبّاسٍ عَلَىٰ قَالَ: ذُكِرَ التّالاعُنِ عِندَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ عَاصِمُ بنُ عَدِيٍّ فِي ذَلكَ قَولًا، ثُمَّ انصَرَف، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِن قَومِهِ يَشكُو إِلَيهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهلِهِ رَجُلًا، فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابتُلِيتُ بِهَذَا إِلا لِقَولِي. فَذَهَبَ بِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَأَخبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيهِ امرَأَتَهُ، وَكَانَ ذَلكَ الرَّجُلُ مُصفَرًّا، قَلِيلَ اللَّحم، سَبِطَ الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي ادَّعَىٰ عَلَيهِ أَنَّهُ وَجَدَ عِندَ أَهلِهِ خَدلًا، آدَمَ، كَثِيرَ اللَّحم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيهِ: «اللَّهُمَّ بَيِّن». وَصَعَت شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِندَهَا، فَلاعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَلَيْ وَبُكَلُ رَوجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِندَهَا، فَلاعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَينَهُمَا، فَقَالَ رَجُلٌ لابنِ عَبَّاسٍ فِي المَجلِسِ: أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَينَهُمَا، فَقَالَ رَجُلٌ لابنِ عَبَّاسٍ فِي المَجلِسِ: أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَينَهُمَا، فَقَالَ رَجُلٌ لابنِ عَبَّاسٍ فِي المَجلِسِ: أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ بَينَهُمَا، فَقَالَ رَجُلٌ لابنِ عَبَّاسٍ فِي المَجلِسِ: أَهِيَ الَّتِي قَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَو رَجَمتُ أَحَدًا بِغَيرِ بَيِّنَةٍ رَجَمتُ هَذِهِ»؟ فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: لا، تِلكَ امرَأَةٌ كَانَت تُظهِرُ فِي الإسلام السُّوءَ.

٧٥٩- (م) (١٤٩٦) عَن (مُحَمَّدِ بنِ سيرينَ قَالَ: سَأَلتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ رَبِي اللهِ عَلَيْهُ، وَأَنَا أُرَىٰ أَنَّ عِندَهُ مِنهُ عِلمًا)، فَقَالَ: إِنَّ هِلالَ بِنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امرَأَتَهُ بِشَرِيكِ ابنِ سَحمَاءَ، وَكَانَ أَخَا البَرَاءِ بنِ مَالِكٍ لأُمِّهِ، وَكَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ لاَعَنَ فِي الإسلام، قَالَ: فَلاعَنَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبصِرُوهَا، فَإِنَّ جَاءَت بِهِ أَبيَضَ، سَبِطًا، قَضِيءَ العَينَينِ، فَهُوَ لِهِلالِ بنِ أُمَيَّةَ، وَإِن جَاءَت بِهِ أَكْحَلَ، جَعَدًا، حَمشَ السَّاقَينِّ، فَهُوَ لِشَرِيكِ ابنِ سَحَمَاءَ». قَالَ: فَأُنبِئتُ أَنَّهَا جَاءَت بِهِ أَكحَلَ، جَعدًا، حَمشَ السَّاقَيْن. روى (خ) معنَاه عَن ابنِ عَباسِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أُمَيَّةً قَذَفَ امرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بشَرِيكِ ابِنِ سَحمَّاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيهِ: «البَيِّنَةَ أو حَدٌّ فِي ظَهرِّكَ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِذَا رَأَىٰ أَحَدُنَا عَلَىٰ امرَأَتِهِ رَجُلًا يَنطَلِقُ يَلتَمِسُ البَيِّنةَ. تُ مَعْلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَقُولُ: «البِّيّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهرِكَ». فَقَالَ هِلَالٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ؛ إِنِّي لَصَادِقٌ، فَليُنزِلَنَّ اللهُ مَا يُبرِئُ ظَهرِي مِنَ الحَدِّ. فَنَزَلَ جِبريلُ وَأَنزلَ عَلَيهِ: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ﴾ [النور: ٦] فَقَرَأَ حَتىٰ بَلَغَ ﴿إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [النور: ٩]. فَانصَرَفَ النَّبِيُّ عَيَلِيٌّ فَأَرسَلَ إِلَيهَا، فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ يَعلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ؛ ۖ فَهَل مِنكُما تَائِبٌ؟». ۖ ثُمَّ قَامَتُ فَشَهِدَت، فَلَمَّا كَانَت عِندُ الخَامِسَةِ وَقَفُوهَا، وَقَالُوا: إِنَّها مُوجِبَةٌ. قَالَ ابنُ عَباسَ: فَتَلَكَّأَت وَنكَصَت حَتى ظَنَّنَا أَنَّها تَرجِعُ، ثُمَّ قَالَت: لَا أَفضَحُ قَومِي سَائرَ اليَومِ. فَمَضَت، فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ: «أَبصِرُوهَا؛ فَإِن جَاءَت بِهِ أَكحَلَ العَينَينِ، سَابِغَ الْأَليَتَين، خَدَلَّجَ السَّاقَينِ، فَهُو لِشَرِيكِ ابنِ سَحمَاءَ». فَجَاءَت بِهِ كَذَلكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيا : «لَولًا مَا مَضَى مِن كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأَنُّ».

# باب: التَّفرِيقُ بَينَ المُتَلَاعِنينِ وَإِلْحَاقُ الوَلَدِ بِأُمِّهِ

٧٦٠- (١٤٩٣) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِللهُ تَلاعِنَينِ: «حِسَابُكُمَا عَلَىٰ اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيهَا». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَالِي؟ قَالَ: «لا مَالَ لَكَ، إِن كُنتَ صَدَقتَ عَلَيهَا فَهُوَ

بِمَا استَحلَلتَ مِن فَرجِهَا، وَإِن كُنتَ كَذَبتَ عَلَيهَا فَذَاكَ أَبعَدُ لَكَ مِنهَا». وفي رواية (خ): «إِن كُنتَ صَادِقًا فَقَد دَخَلت بِهَا ...».

٧٦١ – (١٤٩٣) عَن ابنِ عُمَرَ عَلَىٰ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَمَلَ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَمَر اللهِ عَمَل المَعْ اللهِ عَلَمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٧٦٢- (١٤٩٤) عَن ابنِ عُمرَ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ النَّ رَجُلًا لاَعَنَ امرَأَتَهُ عَلَىٰ عَهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَفَرَّقَ رَسُولُ الله ﷺ بَينَهُمَا، وأَلحَقَ الوَلَدَ بِأُمِّهِ. زَادَ (خ) في رَوَايةٍ: أَنَّ رَجُلًا رَمَىٰ امرَأَتَهُ فَانتَفَىٰ مِن وَلَدِهَا.

#### باب: فِي إِنكَارِ الْوَلَدِ

#### باب: الوَلَدُ لِلفِرَاشِ

٧٦٤- (١٤٥٧) عَن عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: اختَصَمَ سَعدُ بنُ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبدُ بنُ زَمِعَةَ فِي غُلام، فَقَالَ سَعدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ ابنُ أَخِي عُتبةَ بنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابنُهُ، انظُر إِلَىٰ شَبَهِهِ. وَقَالَ عَبدُ بنُ زَمِعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولُ اللهِ، وُلِدَ عَلَىٰ فِرَاشِ أَبِي مِن وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ شَبَهِهِ، فَرَأَىٰ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتبَةً، فَقَالَ: «هُو لَكَ يَا عَبدُ، الوَلَدُ لِلفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ، وَاحتَجِبِي مِنهُ يَا سَودَةُ بِنتَ زَمِعَةً». قَالَت: فَلَم يَرَ سَودَةَ قَطُّ.

#### باب: العَمَلُ بِقُولِ القَائِفِ

٧٦٥- (١٤٥٩) عَن عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوم مَسرُورًا فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ؛ أَلَم تَرَي أَنَّ مُجَزِّزًا المُدلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ، فَرَا أَنَّ مُجَزِّزًا المُدلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ، فَرَا أَن أُسَامَةَ وَزَيدًا وَعَلَيهِمَا قَطِيفَةٌ قَد غَطَّيَا رُؤوسَهُمَا وَبَدَت أَقدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقدَامُ بَعضُهَا مِن بَعضٍ».





#### باب: يَحرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحرُمُ مِنَ الوِلَادَةِ

٧٦٦ – ٧٦٦) عَن عَائِشَةَ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عِندَهَا، وَإِنَّهَا سَمِعَت صَوتَ رَجُلِ يَستَأْذِنُ فِي بَيتِ حَفْصَةَ، قَالَت عَائِشَةُ: فَقُلتُ: نَقُلتُ: اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

٧٦٧- (١٤٤٥) عَن عَائِشَةَ عَلَىٰ قَالَت: جَاءَ عَمِّي مِن الرَّضَاعَةِ يَستَأْذِنُ عَلَيْ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَلَابَيتُ أَن آذَنَ لَهُ. فَقَالَ قُلتُ: إِنَّ عَمِّي مِن الرَّضَاعَةِ استَأْذَنَ عَلَيْ، فَأَبيتُ أَن آذَنَ لَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (فَليَلِج عَليكِ عَمُّكِ». قُلتُ: إِنَّمَا أَرضَعَتنِي المَرأَةُ، وَلَم يُرضِعنِي الرَّجُلُ. قَالَ: (إِنَّهُ عَمُّكِ، فَليَلِج عَليكِ». وفي رواية: جاءَ أفلَحُ يُرضِعنِي الرَّجُلُ. قَالَ: (إِنَّهُ عَمُّكِ، فَليَلِج عَليكِ». وفي رواية: جاءَ أفلَحُ يُرضِعنِي الرَّجُلُ. قَالَ: (إِنَّهُ عَمُّكِ، فَليَلِج عَليكِ». وفي رواية: جاءَ أفلَحُ أَخُو أَبِي القُعَيسِ يَستَأذِنُ عليهَا بَعَدَمَا نَزَلَ الحِجَابُ، وكَانَ أبو القُعَيسِ أَبُا عائشةً مِن الرَّضَاعَةِ . . .

٧٦٨- (١٤٤٦) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّبِيَّ عَلَيْ النَّبِيَ عَلَيْ ابنَةِ حَلَىٰ ابنَةِ حَمَزَةَ، فَقَالَ: «إِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابنَةُ أَخِي مِن الرَّضَاعَةِ، وَيَحرُمُ مِن الرَّضَاعَةِ مَا يَحرُمُ مِن النَّسَبِ».

#### باب: تَحرِيمُ الرَّبِيبَةِ وَأُختِ المَرأَةِ

٧٦٩ – (١٤٤٩) عَن أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفيَانَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: دَخَلَ عَلَيَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقُلتُ لَهُ: هَل لَكَ فِي أُختِي بِنتِ أَبِي سُفيَانَ؟ فَقَالَ: «أَفعَلُ مَاذَا؟» قُلتُ: تَنكِحُهَا. قَالَ: «أَو تُحِبِّينَ ذَلكَ؟» قُلتُ: لَستُ لَكَ بِمُخلِيةٍ، مَاذَا؟» قُلتُ: لَستُ لَكَ بِمُخلِيةٍ، وَأَحَبُ مَن شَرِكَنِي فِي الخيرِ أُختِي. قَالَ: «فَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي». قُلتُ: فَإِنِّي وَأَحَبُ مَن شَرِكَنِي فِي الخيرِ أُختِي سَلَمَةَ. قَالَ: «بِنتَ أُمِّ سَلَمَةً؟» قُلتُ: نَعَم. أُخبِرتُ أَنَّهَا لَم تَكُن رَبِيبَتِي فِي حِجرِي مَا حَلَّت لِي، إِنَّهَا ابنَهُ أُخِي مِن الرَّضَاعَةِ، أَرضَعَتنِي وَأَبَاهَا ثُويبَةُ، فَلا تَعرِضَنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخَوَاتِكُنَّ». الرَّضَاعَةِ، أَرضَعَتنِي وَأَبَاهَا ثُويبَةُ، فَلا تَعرِضَنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخَوَاتِكُنَّ».

#### باب: إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ

٧٧٠ (١٤٥٥) عَن عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَأَيتُ الغَضَبَ فِي وَجهِهِ، قَالَت: وَعِندِي رَجُلٌ قَاعِدٌ، فَاشتَدَّ ذَلكَ عَلَيهِ وَرَأَيتُ الغَضَبَ فِي وَجهِهِ، قَالَت: فَقَالَ: «انظُرنَ إِخوَتَكُنَّ فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّهُ أَخِي مِن الرَّضَاعَةِ. قَالَت: فَقَالَ: «انظُرنَ إِخوَتَكُنَّ مِن الرَّضَاعَةِ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِن المَجَاعَةِ».



#### باب: فِي الابتِدَاءِ بِالنَّفسِ وَالأَهلِ وَذِي القَرَابَةِ

٧٧١- (٩٩٧) عَن جَابِرِ بن عبد الله على قَالَ: أَعتَقَ رَجُلٌ (مِن بَنِي عُذرَة) عَبدًا لَهُ عَن دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «أَلكَ مَالُ غَيرُهُ؟» فَقَالَ: لا. فَقَالَ: «مَن يَشتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشتَرَاهُ نُعَيمُ بنُ عَبدِ اللهِ العَدَوِيُّ بِثَمَانِمائَةِ دِرهَم، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَدَفَعَهَا إِلَيهِ، (ثُمَّ قَالَ: «ابدَأ بِنَفسِكَ فَتَصَدَّق عَلَيهًا، فَإِن فَضَلَ شَيءٌ فَلأَهلِكَ، فَإِن فَضَلَ عَن أَهلِكَ شَيءٌ فَلأَهلِكَ، فَإِن فَضَلَ عَن أَهلِكَ شَيءٌ فَلاَهلِكَ، فَإِن فَضَلَ عَن أَهلِكَ شَيءٌ فَلاَهلِكَ، فَإِن فَضَلَ عَن أَهلِكَ شَيءٌ فَلاَدِي قَرَابَتِكَ، فَإِن فَضَلَ عَن ذِي قَرَابَتِكَ شَيءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا»، يَقُولُ: «فَبَينَ يَدَيكَ، وَعَن يَمِينِكَ، وَعَن شِمَالِكَ»). وَرَوَى (م) عَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةً؛ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ؛ سَمِعتُهُ يَقُولُ: «إِذَا أَعطَىٰ اللهُ أَحَدَكُم خَيرًا فَليَبدَأ بِنَفسِهِ وَأَهل بَيتِهِ».

#### باب: فَضلُ النَّفَقَةِ عَلَىٰ العِيَالِ وَالأَهلِ

٧٧٢- (١٠٠٢) عَن أَبِي مَسعُودٍ البَدرِيِّ رَهِ النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ المُسلِمَ إِذَا أَنفَقَ عَلَىٰ أَهلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحتَسِبُهَا كَانَت لَهُ صَدَقَةً».

#### باب: لِلمَرأَةِ أَن تُنفِقَ مِن مَالِ زُوجِهَا عَلَىٰ عِيَالِهِ بِالمَعرُوفِ

٧٧٣ (١٧١٤) عَن عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: جَاءَت هِندٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَت: جَاءَت هِندٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ؛ وَاللهِ مَا كَانَ عَلَىٰ ظَهرِ الأرضِ أَهلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن أَهلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن أَهلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن أَهلُ خِبَاءٍ أَكبَّ إِلَيَّ مِن أَهلُ خِبَاءِكَ، وَمَا عَلَىٰ ظَهرِ الأرضِ أَهلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن أَهلِ خِبَاءِكَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «وَأَيضًا وَالَّذِي إِلَيَّ مِن أَهلِ خِبَاءِكَ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «وَأَيضًا وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ». ثُمَّ قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ أَبَا سُفيَانَ رَجُلٌ مُمسِكٌ؛ فَهَل عَلَيَ خَرَجٌ عَلَيكِ حَرَجٌ عَلَيكِ حَرَجٌ عَلَيكِ

أَن تُنفِقِي عَلَيهِم بِالمَعرُوفِ». وفي روايةٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خُذِي مِن مَالِهِ بِالمَعرُوفِ مَا يَكفِيكِ وَيَكفِي بَنِيكِ».

#### باب: فِي المُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ لَهَا ولا سُكنَىٰ

٧٧٤ (١٤٨١) عَن عَائِشَةَ عَائِشَةً وَ قَالَت: مَا لِفَاطِمَةً خَيرٌ أَن تَذكُرَ هَذَا،
 قَالَ: تَعنِى قُولَهَا: لا سُكنَىٰ وَلا نَفَقَةً.





#### باب: فَضلُ مَن أَعتَقَ رَقبَةً مُؤمِنةً

٧٧٥- (١٥٠٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَن أَعتَقَ رَقَبَةً مُؤمِنَةً أَعتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضوٍ مِنهُ عُضوًا مِن النَّارِ، حَتَّىٰ يُعتِقَ فَرجَهُ بِفَرجِهِ».

#### باب: ذِكْرُ السِّرَايَةِ وَالسِّعَايَةِ فِي العِتق

٧٧٦ (١٥٠١) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَن أَعتَقَ شِركًا لَهُ فِي عَبدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ العَبدِ قُوِّمَ عَلَيهِ قِيمَةَ الْعَدلِ، فَأَعطَىٰ شُركَاءَهُ حِصَصَهُم، وَعَتَقَ عَلَيهِ العَبدُ، وَإِلا فَقَد عَتَقَ مِنهُ مَا عَتَقَ».

٧٧٧- (١٥٠٣) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَن أَعتَقَ شِقَطًا لَهُ فِي عَبدٍ فَخَلاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِن لَم يَكُن لَهُ مَالٌ استُسعِيَ العَبدُ غَيرَ مَشقُوقٍ عَلَيهِ».

#### باب: الوَلاءُ لمن أَعتَقَ

٧٧٨- (١٥٠٤) عَن عَائِشَةَ رَجِيًا قَالَت: دَخَلَت عَلَيَّ بَرِيرَةُ فَقَالَت: إِنَّ اللهِ كَاتَبُونِي عَلَىٰ تِسعِ أَوَاقٍ فِي تِسعِ سِنِينَ، فِي كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي.

فَقُلتُ لَهَا: إِن شَاءَ أَهلُكِ أَن أَعُدَّهَا لَهُم عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعتِقَكِ وَيَكُونَ الوَلاءُ لِي فَعَلتُ. فَذَكَرَت ذَلكَ الْهلِها، فَأَبُوا إِلا أَن يَكُونَ الوَلاءُ لَهُم، فَأَتتنِي فَذَكَرَت ذَلكَ، (قَالَت: فَانتَهَرتُهَا، فَقَالَت: لا هَا اللهِ إِذًا). قَالَت: فَسَمِعَ مَشُولُ اللهِ عَلَيْ، فَسَأَلنِي فَأَخبَرتُهُ، فَقَالَ: «اشترِيها وَأَعتِقِيها، وَاشتَرِطِي لَهُم الوَلاءَ، فَإِنَّ الوَلاءَ لِمَن أَعتَقَ». فَفَعَلتُ، قَالَت: ثُمَّ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ عَلَيهِ بِمَا هُوَ أَهلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعدُ؛ فَمَا بَالُ أَقُوام عَشِيَّةً، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثنَىٰ عَلَيهِ بِمَا هُو أَهلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعدُ؛ فَمَا بَالُ أَقُوام يَشْرَطُونَ شُرُوطًا لَيسَت فِي كِتَابِ اللهِ، مَا كَانَ مِن شَرطٍ لَيسَ فِي كِتَابِ اللهِ عَلَيْ فَهُو بَاطِلٌ، وَإِن كَانَ مِائَةَ شَرطٍ، (كِتَابُ اللهِ) أَحَقُّ، وَشَرطُ اللهِ اللهِ فَهُو بَاطِلٌ، وَإِن كَانَ مِائَةَ شَرطٍ، (كِتَابُ اللهِ) أَحَقُّ، وَشَرطُ اللهِ أَوْتَهُ أَوْلاءُ لِي الْمَا الوَلاءُ لِي اللهِ عَلَى فَهُو بَاطِلٌ، وَإِن كَانَ مِائَةَ شَرطٍ، (كِتَابُ اللهِ) أَحَقُّ، وَشَرطُ اللهِ أَوْتَقَ، مَا بَالُ رِجَالٍ مِنكُم يَقُولُ أَحَدُهُم: أَعتِق فُلانًا وَالوَلاءُ لِي، إِنَّمَا الوَلاءُ لِمَن أَعتَقَ». لَفظُ (خ): «قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ». وفي روايةٍ: وَلَم تَكُن قَضَت مِن كِتَابَتِهَا شيئًا.

#### باب: تَخْيِيرُ المُعتَقَةِ فِي زُوجِهَا

٧٧٩ (١٥٠٤) عَن عَائِشَةَ ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَت: كَانَ فِي بَرِيرَةَ فَلاثُ سُنَنٍ: خُيِّرَت عَلَىٰ زَوجِهَا حِينَ عَتَقَت، وَأُهدِي لَهَا لَحمٌ، فَلَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالبُرمَةُ عَلَىٰ النَّارِ فَلَاعًا بِطَعَام، فَأُتِي بِخُبزٍ وَأُدُم مِن أُدُم البَيتِ، فَقَالُ: «أَلَم أَرَ بُرمَةً عَلَىٰ النَّارِ فِيهَا لَحمٌ؟» فَقَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ البَيتِ، فَقَالُ: «هُو عَلَىهَا فَكَرِهنَا أَن نُطعِمَكَ مِنهُ. فَقَالَ: «هُو عَلَيهَا صَدَقَةٌ، وَهُو مِنهَا لَنَا هَلِيَّةٌ». وَقَالَ النَّيِّ عَلَيْ فِيهَا: «إِنَّمَا الوَلاءُ لِمَن أَعتَق».

#### باب: النَّهِيُ عَن بَيعِ الوَلَاءِ وَعَن هِبَتِهِ

٠٨٠- (١٥٠٦) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

#### باب: التَّغلِيظُ عَلَىٰ مَن قَذَفَ مَملُوكًا بِالزِّنَا

٧٨١- (١٦٦٠) عَن أبي هُرَيرَةَ رَهِنَ قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِم ﷺ: «مَن قَذَفَ مَملُوكَهُ بِالزِّنَا يُقَامُ عَلَيهِ الحَدُّ يَومَ القِيَامَةِ، إِلا أَن يَكُونَ كَمَا قَالَ».

#### باب: الإحسَانُ إِلَىٰ المَملُوكِينَ وَلَا يُكلَّفُونَ مَا لَا يُطِيقُونَ

٧٨٢- (١٦٦١) عَن المَعرُورِ بِنِ سُويدٍ قَالَ: مَرَرنَا بِأَبِي ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَىٰ غُلامِهِ مِثْلُهُ، فَقُلنَا: يَا أَبَا ذَرِّ؛ لَو جَمَعتَ بَينَهُمَا كَانَت حُلَّةً، فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ بَينِي وَبَينَ رَجُلٍ مِن إِخوَانِي كَلامٌ، وَكَانَت أُمُّهُ أَعجَمِيَّةً، فَعَالَ: إِنَّهُ كَانَ بَينِي وَبَينَ رَجُلٍ مِن إِخوَانِي كَلامٌ، وَكَانَت أُمُّهُ أَعجَمِيَّةً، فَعَيَّرتُهُ بِأُمِّهِ، فَشَكَانِي إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَلَقِيتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «يَا أَبَا ذُرِّ؛ إِنَّكَ امرُؤُ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ». (قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَن سَبَّ الرِّجَالَ سَبُّوا أَبَاهُ وَأُمَّهُ). قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ؛ إِنَّكَ امرُؤُ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، هُم إِخوَانُكُم، جَعَلَهُم اللهُ تَحتَ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ؛ إِنَّكَ امرُؤُ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، هُم إِخوَانُكُم، جَعَلَهُم اللهُ تَحتَ أَيدِيكُم، فَأَطِعمُوهُم مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَأَلبِسُوهُم مِمَّا تَلبَسُونَ، وَلا تُكَلِّفُوهُم مَا يَعْلِبُهُم، فَإِن كَلَّفَتُمُوهُم فَأَعِينُوهُم».

٧٨٣- (١٦٦٣) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِذَا صَنَعَ لأَحَدِكُم خَادِمُهُ طَعَامَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَد وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَليُقعِدهُ مَعَهُ فَليَأْكُل، فَإِن كَانَ الطَّعَامُ مَشفُوهًا قَلِيلًا فَليَضَع فِي يَدِهِ مِنهُ أُكلَةً أَو أُكلَتَينِ ». قَالَ دَاوُدُ: يَعنِي لُقمَةً أَو لُقمَتَينِ .

#### باب: ثَوَابُ العَبِدِ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحسَنَ عِبَادةَ اللهِ

٧٨٤ (١٦٦٥) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿لِلْعَبِدِ المُصلِحِ أَجرَانِ ﴿ . وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيرَةَ بِيَدِهِ لَولا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالحَجُ وَبِرُ أُمِّي لأحبَبتُ أَن أَمُوتَ وَأَنَا مَملُوكُ . (قَالَ سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ: وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبًا هُرَيرَةَ لَم يَكُن يَحُجُّ حَتَّىٰ مَاتَت أُمُّهُ ، لِصُحبَتِهَا).

٧٨٥ - (١٦٦٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَبِيَهُهُ؛ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «نِعِمَّا لِلهِ ﷺ قَالَ: «نِعِمَّا لِلهَ وَصَحَابَةَ سَيِّدِهِ، نِعِمَّا لَه».



# باب: النَّهِيُ عَن بَيعِ الطُّعَامِ حَتَّىٰ يُستَوفَىٰ وَيُقبَضُ

٧٨٦ (١٥٢٥) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَن ابنَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعهُ حَتَّىٰ يَستَوفِيَهُ». قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: وَأَحسِبُ كُلَّ شَيءٍ مِثلَهُ. وفي روايةٍ: «حَتَّىٰ يَقبِضَهُ».

٧٨٧- (١٥٢٦) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قَالَ: «مَن السَّعَامَ اللهِ عَلَى السَّعَامَ مِن الرُّكبَانِ السَّعَامَ اللهِ عَلَى السَّعَامَ مِن الرُّكبَانِ جِزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَى أَن نَبِيعَهُ حَتَّىٰ نَنقُلَهُ مِن مَكَانِهِ. وفي رواية: قَالَ: قَدْ رأيتُ الناسَ فِي عَهدِ رَسولِ اللهِ عَلَى إِذَا ابتَاعُوا الطَّعَامَ جِزَافًا يُضرَبُون فِي أَن يَبِيعُوهُ في مكانِهِم، وذلكَ حَتَّىٰ يُؤووهُ إلىٰ رِحَالِهِم.

#### باب: لَا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّىٰ يَبِدُو صَلاحُهُ

٧٨٨- (١٥٣٧) عَن أَبِي البَختَرِيِّ قَالَ: سَأَلتُ ابنَ عَبَّاسٍ (عَن بَيعِ النَّخلِ)، فَقَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن بَيعِ النَّخلِ حَتَّىٰ يَأْكُلَ مِنهُ أَو يُؤكلَ، وَحَتَّىٰ يُوزَنَ. قَالَ: فَقُلتُ: مَا يُوزَنُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ عِندَهُ: حَتَّىٰ يُحزَرَ. لَفظُ (خَ): عَن السَّلَمِ في النَّخلِ . . . وَزَادٌ عَنهُ: سَأَلتُ ابنَ عُمرَ عَن عَن السَّلَمِ فِي النَّخلِ، فَقَالَ: نَهىٰ النَّبِيُ ﷺ عَن بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّىٰ يَصلُحَ، وَنَهىٰ عَن الوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسَاءً بِنَاجِز.

٧٨٩- (١٥٣٤) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّىٰ يَبدُو صَلاحُهُ». فَقِيلَ (لابنِ عُمَر): مَا صَلاحُهُ؟ قَالَ: تَذْهَبُ عَاهَتُهُ.

٧٩٠- (١٥٥٥) عَن أَنَس فَهَا ؟ أَنَّ النَّبِيَ عَهِ نَهَى عَن بَيعِ ثَمَرِ النَّخلِ حَتَى تَزهُو، فَقُلنَا لأنَس: مَا زَهُوهَا ؟ قَالَ: تَحمَرُ وتَصفَرُ ، أَرَأَيتَكَ إِن مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ ؛ بِمَ تَستَحِلُ مَالَ أَخِيكَ ؟ وفي روايةٍ: أن النبيَ عَلَيْ قَالَ: «إن لم يُثمِرهَا الله ؛ فَبِمَ يَستَحِلُ أحدُكُم مَالَ أَخِيهِ ؟ »

٧٩١- (١٥٣٦) عَن جَابِرِ بِنِ عَبد اللهِ اللهِ قَالَ: نَهَىٰ أَو نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّىٰ يَطِيبَ.

#### باب: النَّهِيُ عَن بَيع المُحَاقَلَةِ والمُخَابَرَةِ

٧٩٢- (١٥٣٦) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﴿ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن المُحَاقَلَةِ، وَالمُزَابَنَةِ، وَالمُخَابَرَةِ، وَعَن بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّىٰ يَبدُو صَلاحُهُ، وَلا يُبَاعُ إِلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرهَمِ، إِلا العَرَايَا. وفي روايةٍ (م): وَالمُعَاوَمَةِ، وَعَن الثَّنيَا.

٧٩٣- (١٥٤٦) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رَهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَیْهُ قَالَ: نَهَیٰ رَسُولُ اللهِ عَلَیْهُ عَن المُزَابَنَةِ، وَالمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ فِي رُؤوسِ النَّخلِ، (وَالمُحَاقَلَةُ: كِرَاءُ الأرضِ).

#### باب: مَن بَاعَ نَخلًا فِيهَا ثَمَرٌ

٧٩٤ – (١٥٤٣) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَن ابتَاعَ نَخلًا بَعدَ أَن تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلا أَن يَشتَرِطَ المُبتَاعُ». المُبتَاعُ، وَمَن ابتَاعَ عَبدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلا أَن يَشتَرِطَ المُبتَاعُ».

#### باب: تَحرِيمُ بَيعِ مَا حَرُمَ أَكلُهُ

٧٩٥- (١٥٨٢) عَن ابنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ (سَمُرَةً) بَاعَ خَمَرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ (سَمُرَةً)، أَلَم يَعلَم أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ اللهُ عَلَيهِم الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا». لفظ (خ): فلانًا.

#### باب: تَحريمُ بَيعِ الخَمرِ وَالمَيتَةِ وَالخِنزِيرِ وَالأَصنَامِ

٧٩٦- (١٥٨٠) عَن عَائِشَةَ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ عَن التِّجَارَةِ فِي البَّقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاقتَرَأَهُنَّ عَلَىٰ النَّاسِ، ثُمَّ نَهَىٰ عَن التِّجَارَةِ فِي الخَمرِ.

٧٩٧- (١٥٨١) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﴿ اللهِ عَبْهُ النَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الفَتحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ وَالمَيتَةِ وَالخِنزِيرِ

وَالأَصنَامِ». فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَرَأَيتَ شُحُومَ المَيتَةِ فَإِنَّهُ يُطلَىٰ بِهَا السُّفُنُ، وَيُدهَنُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لا، هُوَ حَرَامٌ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عِندَ ذَلكَ: «قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيهِم شُحُومَهَا أَجمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكلُوا ثَمَنَهُ».

# باب: النَّهِيُ عَن ثَمَنِ الكَلبِ وَمَهرِ البَغِيِّ وَحُلوَانِ الكَاهِنِ

٧٩٨- (١٥٦٧) عَن أَبِي مَسعُودِ الأنصَارِيِّ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَن ثَمَنِ الكَلبِ، وَمَهرِ البَغِيِّ، وَحُلوَانِ الكَاهِنِ. وَرَوَىٰ (م) عَن رَافِع بَنِ خَدِيجٍ عَن رَسُولَ اللهِ عَلَيْ : «ثَمَنُ الكَلبِ خَبِيثٌ، وَمَهرُ البَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ». وَرَوَىٰ (م) عَن أَبِي الزُّبَيرِ قَالَ: سَأَلتُ جَابِرَ بنِ عَبِدُ اللهِ عَن ثَمَنِ الكَلبِ وَالسِّنُورِ؟ قَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ عَن ذَلكَ.

#### باب: إِبَاحَةُ أُجِرَةِ الحَجَّامِ

٧٩٩– (١٢٠٢) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: حَجَمُ النَّبِيَّ ﷺ (عَبدٌ لِبَنِي اللَّهِ عَلَيْهِ (عَبدٌ لِبَنِي اللَّهِ عَلَيْهِ (عَبدٌ لِبَنِي اللَّهِ عَلَيْهِ أَجرَهُ، (وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ فَخَفَّفَ عَنهُ مِن ضَرِيبَتِهِ)، وَلَو كَانَ سُحتًا لَم يُعطِهِ النَّبِيُّ ﷺ.

- ٨٠٠ (١٥٧٧) عَن حُمَيدٍ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بِنُ مَالِكٍ وَ عَن كَسبِ الحَجَّامِ. فَقَالَ: احتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَجَمَهُ أَبُو طَيبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَينِ مِن طَعَام، وَكَلَّمَ أَهلَهُ فَوَضَعُوا عَنهُ مِن خَرَاجِهِ، وَقَالَ: «إِنَّ أَفضَلَ مَا تَدَاوَيتُم بِن طَعَام، وَكَلَّمَ أَهلَهُ فَوَضَعُوا عَنهُ مِن خَرَاجِهِ، وَقَالَ: «إِنَّ أَفضَلَ مَا تَدَاوَيتُم بِهِ الحِجَامَةُ، أَو هُوَ مِن أَمثَلِ دَوَائِكُم». وَفي روايةٍ زَانَ: «وَالقُسطُ البَحرِيُّ، وَلَا تُعَذِّبُوا صِبيَانَكُم بِالغَمزِ».

# باب: النَّهيُ عَن بَيعِ ضِرَابِ الجَمَلِ وَحَبَلِ الحَبَلَةِ وَالمُلاَمَسَةِ وَالمُناَبَذَةِ

٨٠١- (م) (١٥٦٥) عَن (جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ) ﴿ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن بَيعِ ضِرَابِ الجَمَلِ، (وَعَن بَيعِ المَاءِ)، وَالأَرضِ لِتُحرَثَ. رَقَىٰ (خ) معنَالا عَن ابنِ عُمرَ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ النَّبيُ ﷺ عَن عَسبِ الفَحلِ.

٨٠٢ (١٥١٤) عَن ابنِ عُمَرَ عَلَىٰ قَالَ: كَانَ أَهلُ الجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحَمَ الجَزُورِ إِلَىٰ حَبَلِ الحَبَلَةِ، وَحَبَلُ الحَبَلَةِ أَن تُنتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحمِلَ الَّتِي نُتِجَت، فَنَهَاهُم رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَن ذَلكَ. وفي روايةٍ: نَهىٰ عَن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ.

٨٠٣ – (١٥١٢) عَن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيَّ وَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ ال

#### باب: النَّهِيُ عَنِ النَّجِشِ

٨٠٤- (١٥١٦) عَن ابنِ عُمَرَ رَهُمَّا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَن النَّاجِشُ آكِلُ النَّاجِشُ آكِلُ النَّاجِشُ آكِلُ رَهُمَانُ قَالَ: النَّاجِشُ آكِلُ رَبًا، خَائِنٌ.

#### باب: النَّهِيُ عَن بَيع المُصَرَّاةِ

٥٠٥- (١٥٢٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ضَلَيْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَن ابتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالخِيَارِ (ثَلاثَةَ أَيَّامٍ)، إِن شَاءَ أَمسَكَهَا وَإِن شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِن تَمرٍ».

### باب: النَّهيُّ عَن بَيعِ الرَّجُلِ عَلَىٰ بَيعِ أَخِيهِ، وَتَلَقِّي الرُّكبَانِ

٨٠٦ (١٥١٥) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

بِخيرِ النَّظَرَينِ بَعدَ أَن يَحلُبَهَا، فَإِن رَضِيَهَا أَمسَكَهَا، وَإِن سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِن تَمرٍ». وَرَوَىٰ (م) عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَلَقُوا الجَلَبَ، فَمَن تَلَقَّاهُ فَاشتَرَىٰ مِنهُ فَإِذَا أَتَىٰ سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُو بِالخِيَار».

١٠١٧- (١٥١٧) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ نَهَىٰ أَن تُتَلَقَّىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

#### باب: لَا يُبع حَاضِرٌ لِبَادٍ

٨٠٨ (١٥٢١) عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَبَّالً قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَن تُتَلَقَّىٰ الرُّكِبَانُ، وَأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قَالَ [طاوس]: فَقُلتُ لابنِ عَبَّاسٍ: مَا قُولُهُ:
 حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لا يَكُن لَهُ سِمسَارًا.

ولهما عَن أنس قَالَ: نُهينا أن يَبِيعَ حاضِرٌ لِبَادٍ، (وإن كان أَخَاهُ أُو أَبَاهُ). وَرَوَىٰ (م) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَبع حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرزُقُ اللهُ بَعضَهُم مِن بَعضٍ».

#### باب: بَيعُ الخِيَارِ

٩٠٨- (١٥٣١) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا بِالخِيَارِ مَا لَم يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَو يُخَيِّرُ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا الآخَر فَتَبَايَعَا عَلَىٰ ذَلكَ فَقَد وَجَبَ البَيعُ، أَحَدُهُمَا الآخَر فَتَبَايَعَا عَلَىٰ ذَلكَ فَقَد وَجَبَ البَيعُ، وَفِي وَإِن تَفَرَّقَا بَعدَ أَن تَبَايَعَا وَلَم يَترُك وَاحِدٌ مِنهُمَا البَيعَ فَقَد وَجَبَ البَيعُ». وفي وَإِن تَفَرَّقَا بَعدَ أَن تَبَايَعَا وَلَم يَترُك وَاحِدٌ مِنهُمَا البَيعَ فَقَد وَجَبَ البَيعُ». وفي رواية نَاكَ: قالَ نَافِعٌ: فَكَانَ إذا بَايَعَ رَجُلًا فَأْرَادَ أَن لا يُقِيلُهُ: قامَ فَمشَىٰ هُنَيَّةً ثُمَّ رَجَعَ إليهِ.

#### باب: الصِّدقُ فِي البِّيعِ وَالبِّيَان

٠٨١٠ (١٥٣٢) عَن حَكِيم بنِ حِزَام رَهِيُهُ ؟ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَم يَتَفَرَّقَا، فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيعِهِمَا، وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيعِهِمَا».

#### باب: من يُخدَعُ فِي البُيُوعِ

^^١١ - (١٥٣٣) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ يُخدَعُ فِي البُيُوعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن بَايَعتَ فَقُل: لا خِلابَةَ». فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ (لَا خِيَابَةَ).

#### باب: لَعنُ آكِلِ الرِّبَا ومُؤكِلِهِ

مَاكَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: لَعَنَ (عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ) هَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤكِلَهُ. رَوَىٰ (خ) معتَالا عَن عَون بنِ أَبِي جُحَيفَةَ قَالَ: رَأَيتُ أَبِي اشتَرَىٰ حَجَّامًا فَأَمَر بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَت، فَسَأَلْتُهُ عَن ذَلكَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ نَهىٰ عَن ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الكَلبِ، وكسبِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ نَهىٰ عَن ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الكَلبِ، وكسبِ الأَمةِ، وَلَعَنَ المُصَوِّرَ. الأَمةِ، وَلَعَنَ المُصَوِّرَ. اللهَ عَلى مِثلَ حَدِيثِ ابنِ مَسعُودٍ. وَزَادَ: وَرَادَ: (هُم سَوَاءٌ).

#### باب: فِي الصَّرفِ

٨١٣ - (١٥٨٤) عَن أَبِي سَعِيدِ الخُدرِيِّ هَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اَعْضِهُ قَالَ: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثلًا بِمِثلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعضَهَا عَلَىٰ بَعضٍ، وَلا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلا مِثلًا بِمِثلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعضَهَا عَلَىٰ بَعض، وَلا تَبِيعُوا مِنهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ». وفي رواية (م): «إلا وَزنًا بِوَزنٍ مثلًا بمثلٍ، سَواءً بِسَواءً». وَرَوَىٰ (م) عَن عُبَادَة بنِ الصَّامِتِ هَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ مَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيٰ إِللهَّ بِالذَّهُ بِالذَّهُ بِالفَضَّة بِالفِضَّة ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمرُ بِالتَّمرِ، وَالمِلحُ بِالمِلحِ مِثلًا بِمِثل سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ ا

٨١٤- (١٥٨٦) عَن مَالِكِ بِنِ أُوسِ بِنِ الحَدَثَانِ قَالَ: أَقبَلتُ أَقُولُ: مَن يَصطَرِفُ الدَّرَاهِمَ؟ فَقَالَ طَلحَةُ بِنُ عُبَيدِ اللهِ -وَهُوَ عِندَ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ-:

أَرِنَا ذَهَبَكَ، ثُمَّ ائتِنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعطِكَ وَرِقَكَ. فَقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: كَلاَّ، وَاللهِ لَتُعطِيَنَّهُ وَرِقَهُ، أَو لَتَرُدَّنَّ إِلَيهِ ذَهَبَهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «(الوَرِقُ) بِالذَّهَبِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ».

٥١٥- (١٥٨٩) عَن أَبِي المِنهَالِ قَالَ: بَاعَ شَرِيكٌ لِي وَرِقًا بِنَسِيئَةٍ إِلَىٰ المَوسِمِ، أَو إِلَىٰ الحَجِّ، فَجَاءَ إِلَيَّ فَأَخبَرَنِي، فَقُلتُ: هَذَا أَمرٌ لا يَصلُحُ. قَالَ: قَد بِعتُهُ فِي السُّوقِ، فَلَم يُنكِر ذَلكَ عَلَيَّ أَحَدٌ، فَأَتيتُ البَرَاءَ بنَ عَازِبٍ قَالَ: قَد مِ السُّوقِ، فَلَم يُنكِر ذَلكَ عَلَيَّ أَحَدٌ، فَأَتيتُ البَرَاءَ بنَ عَازِبٍ فَسَأَلتُهُ، فَقَالَ: «مَا كَانَ فَسَأَلتُهُ، فَقَالَ: «مَا كَانَ يَسِيئَةً (فَهُو رِبًا»). وَائتِ زَيدَ بنَ أَرقَمَ، فَإِنَّهُ أَعظُمُ تِجَارَةً مِنِّي، فَأَتيتُهُ فَسَأَلتُهُ، فَقَالَ مِثلَ ذَلكَ. لَفظُ (خ): «وَإِن كَانَ نَسَاءً فَلَا يَصلُحُ».

٨١٦ - (١٥٩٦) عَن (عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ)؛ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدرِيَّ وَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَبَّاسِ وَ اللهُ اللهُ عَبَّاسٍ وَ اللهُ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ : أَرَأَيتَ قَولَكَ فِي الصَّرفِ؛ أَشَيئًا سَمِعتَهُ مِن رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَم شَيئًا وَجَدتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ : كَلاَّ، لا أَقُولُ، أَمَّا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَأَنتُم أَعلَمُ بِهِ، (وَأَمَّا كِتَابُ اللهِ فَلا أَعلَمُهُ)، وَلَكِن حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بنُ زَيدٍ وَ النَّسِيئَةِ».

#### باب: في المُزَابَنَةِ

٨١٧ - (١٥٤٢) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمرَ ﴿ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن المُزَابَنَةِ؛ أَن يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِن كَانَت نَخلًا بِتَمرٍ كَيلًا، وَإِن كَانَ كَرمًا أَن يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيلًا، وَإِن كَانَ زَرعًا أَن يَبِيعَهُ بِكَيلِ طَعَامٍ، نَهَىٰ عَن ذَلكَ كُلّهِ.

#### باب: بَيعُ التَّمرِ مِثلًا بِمِثلٍ

٨١٨- (١٥٩٣) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ خَيبَرَ، فَقَدِمَ بِتَمرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ خَيبَرَ، فَقَدِمَ بِتَمرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ الل

لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَينِ مِن الجَمعِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تَفعَلُوا، وَلَكِن مِثلًا بِمِثلِ، أَو بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِن هَذَا»، وَكَذَلكَ المِيزَانُ.

٨١٩ - (١٥٩٤) عَن أَبِي سَعِيدٍ رَهِيَّهُ قَالَ: جَاءَ بِلالٌ بِتَمرٍ بَرنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ: «مِن أَينَ هَذَا؟» فَقَالَ بِلالٌ: تَمرٌ كَانَ عِندَنَا رَدِيءٌ، فَبِعتُ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْدٌ عِندَ ذَلكَ: «أَوَّه، مِنهُ صَاعَينِ بِصَاعٍ لِمَطعَمِ النَّبِيِّ عَيْدٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٌ عِندَ ذَلكَ: «أَوَّه، عَينُ الرِّبَا، لا تَفعَل، وَلَكِن إِذَا أَرَدتَ أَن تَشتَرِيَ التَّمرَ فَبِعهُ بِبَيعٍ آخَرَ ثُمَّ اشترِ بِهِ».

#### باب: جَوازُ بَيعِ الرُّطَبِ بِالتَّمرِ فِي العَرَايَا

٠٨٢٠ (١٥٣٩) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﴿ عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ ﴿ اللهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَخَرْصِهَا تَمرًا.

٨٢١- (١٥٤٠) عَن رَافِع بنِ خَدِيج وَسَهلِ بنِ أَبِي حَثْمَةً ﴿ إِنَّ أَنَّ مَرُولَ اللهِ ﷺ فَهَا الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمرِ ، إِلا أَصحَابَ العَرَايَا فَإِنَّهُ قَد أَذِنَ لَهُم.

٨٢٢- (١٥٤١) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِهُهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيعِ العَرَايَا بِخَرصِهَا فِيمَا دُونَ خَمسَةِ أَوسُقٍ، أَو فِي خَمسَةِ -يَشُكُّ دَاوُدُ-.

## باب: أَخذُ الحَلَالِ البَيِّنِ وَتَركُ الشُّبُهَاتِ

من الله على ما يَشُكُ فيهِ مِن الإِثْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ وَ اللهِ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ

#### باب: النَّهِيُ عَن الحَلِفِ فِي البّيع

١٦٠٦ - (١٦٠٦) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «الحَلِفُ مَنفَقَةٌ لِلسِّلعَةِ، مَمحَقَةٌ (لِلرِّبحِ)». لفظ (خ): «لِلبَرَكَةِ». وروىٰ (م) عَن أَبِي قَتَادةَ الأنصَارَيِّ وَ اللهِ عَلَيْهُ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رسولَ الله عَلَيْهُ يقول: «إيَّاكُم وَكَثرةَ الحَلِفِ في البَيعِ، فإنَّه يُنفِّقُ ثُمَّ يَمحَقُ».

٥١٨- (١٠٨) عَن أَبِي هُرَيرة هَ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى الله الله عَذَابٌ أَلِيمٌ: الله يُكَلِّمُهُم الله يَومَ القِيَامَةِ، وَلا يَنظُرُ إِلَيهِم، وَلا يُزكِّيهِم، وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ: لا يُكلِّمُهُم الله يَومَ القِيَامَةِ، وَلا يَنظُرُ إِلَيهِم، وَلا يُزكِّيهِم، وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَىٰ فَضلِ مَاءٍ بِالفَلاةِ يَمنَعُهُ مِن ابنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايعَ رَجُلًا بِسِلعَةٍ بَعدَ العَصرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ لأَخذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ وَهُو عَلَىٰ غَيرِ ذَلكَ، وَرَجُلٌ بَايعَ إِمَامًا، لا يُبَايِعُهُ إِلا لِدُنيَا، فَإِن أَعطَاهُ مِنهَا وَفَى، وَإِن لَم يُعطِهِ مِنهَا لَم يَفِي، وفِي روايةٍ (خ): «... رَجُلٌ حَلَفَ عَلَىٰ سِلعَةٍ لَقَدَ أَعطَىٰ مِنهَا لَم يَفِي روايةٍ (خ): «... رَجُلٌ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينٍ كَاذِبةٍ بَعدَ العَصرِ فِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعظَىٰ وَهُو كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينٍ كَاذِبةٍ بَعدَ العَصرِ لِيَقتَطِعَ بِهَا مَالَ امرِئٍ مُسلِم، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينٍ كَاذِبةٍ بَعدَ العَصرِ لِيَقتَطِعَ بِهَا مَالَ امرِئٍ مُسلِم، وَرَجُلٌ مَنعَ فَضلَ مَاءٍ، فَيَقُولُ اللهُ يَومَ لِيقَتَطِعَ بِهَا مَالَ امرِئٍ مُسلِم، وَرَجُلٌ مَنعَ فَضلَ مَاءٍ، فَيَقُولُ اللهُ يَومَ القِيمَ أَلَى اللهِ يَومَ أَمنَعَ فَضلَ مَا لَم يُعطِه اللهِ لَقَدَ أَعظَىٰ بِهَا مَا لَم يُعطِ، لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلًا وَيُمنِيمٍ ثَمَنَا قَلِيلًا فَلَا اللهِ وَقَدَ أَلَيْنَ يَشَتُونَ يَعَهْدِ اللهِ وَقَدَ فِيهَا رَجُلًا وَلَا عَمِلَ اللهِ وَقَدَ أَلَى اللهِ اللهِ لَقَدَ أَعظَىٰ بِهَا مَا لَم يُعطِ، لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلًا وَلَا عَمِلَ اللهِ وَقَدَ أَلَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ إِنَّ الذِينَ يَشَتُونَ يَعَهْدِ اللهِ وَقَدَى أَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اله

#### باب: فِي الشَّرطِ الجَائِزِ فِي البَيعِ

٨٦٦ - (٧١٥) عَن جَابِرِ بِنِ عَبِدِ اللهِ ﴿ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَىٰ جَمَلٍ لَهُ قَد أَعِيَا، فَأَرَادَ أَن يُسَيِّبَهُ، قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ عَلَيْ، فَدَعَا لِي وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيرًا لَم يَسِر مِثْلَهُ، قَالَ: «بِعنِيهِ بِوُقِيَّةٍ». قُلتُ: لَا، ثُمَّ قَالَ: «بِعنِيهِ». فَبِعتُهُ بِوُقِيَّةٍ». قُلتُ: لَا مُنتَ أَتَيتُهُ بِالجَمَلِ، فَنَقَدَنِي بِوُقِيَّةٍ، وَاستَثنَيتُ عَلَيهِ حُملَانَهُ إِلَىٰ أَهلِي، فَلَمَّا بَلَغتُ أَتَيتُهُ بِالجَمَلِ، فَنَقَدَنِي بَوُقِيَّةٍ، وَاستَثنَيتُ عَلَيهِ حُملَانَهُ إِلَىٰ أَهلِي، فَلَمَّا بَلَغتُ أَتَيتُهُ بِالجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعتُ، فَأُرسَلَ فِي أَثَرِي، فَقَالَ: «أَتُرانِي مَاكَستُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ، فَهُو لَكَ». وفي رواية (م): قالَ: فَأعطَانِي أُوقيَّةً مِن خُذ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ، فَهُو لَكَ». وفي رواية (م): قالَ: فَأعطَانِي أُوقيَّةً مِن

ذَهَب، وَزَادَنِي قِيرَاطًا، قالَ: فقلتُ: لا تُفَارِقُنِي زِيَادةُ رَسولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فكانَ فِي كِيس لِي، فأَخَذَهُ أهلُ الشَّامِ يومَ الحرَّةِ. وفي رواية (م): فنخَسهُ رسولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قال لِي: «اركب بِسمِ اللهِ». وزادَ: قَالَ: فَمَا زَالَ يَزِيدُنِي وَيقُولُ: «واللهُ يَغفِرُ لَكَ». وفي رواية له: قال أبو نَضرَةَ: وكَانَت كَلِمَةً يَقُولُها المُسلِمُونَ: افعَل كَذَا وَكَذَا واللهُ يَغفِرُ لَكَ.

#### باب: مَنِ استَلَفَ شَيئًا فَقَضَىٰ خَيرًا مِنهُ

٥٨٢٧ - (١٦٠١) عَن أَبِي هُرَيرَة وَ اللهِ قَالَ: كَانَ لِرَجُلِ عَلَى لَرَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللهِ النَّبِيِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الله النَّهِ الله النَّهِ اللهُ الل

#### باب: فِي الوَضعِ مِنَ الدَّينِ

٨٢٨ (١٥٥٨) عَن كَعبِ بنِ مَالِكٍ وَهُهُ اَنَّهُ تَقَاضَىٰ ابنَ أَبِي حَدرَدٍ دَينًا كَانَ لَهُ عَلَيهِ فِي عَهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي المَسجِدِ، فَارتَفَعَت أَصوَاتُهُمَا حَتَّىٰ سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ كَشَفَ سِجفَ حُجرَتِهِ، وَنَادَىٰ كَعبَ بنَ مَالِكِ، فَقَالَ: «يَا كَعبُ». فَقَالَ: كُشَفَ سِجفَ حُجرَتِهِ، وَنَادَىٰ كَعبَ بنَ مَالِكِ، فَقَالَ: «يَا كَعبُ». فَقَالَ: لَبَيكَ يَا رَسُولُ اللهِ. فَأَشَارَ إِلَيهِ بِيدِهِ؛ أَن ضَع الشَّطرَ مِن دَينِكَ، قَالَ كَعبُ: قَد فَعَلتُ يَا رَسُولُ اللهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُم فَاقضِهِ».

٨٢٩ (١٥٥٧) عَن عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَوتَ خُصُومٍ بِالبَابِ عَالِيَةٍ أَصواتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَستَوضِعُ الآخَرَ وَيَستَرفِقُهُ فِي خُصُومٍ بِالبَابِ عَالِيَةٍ أَصواتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَستَوضِعُ الآخَرَ وَيَستَرفِقُهُ فِي شَيءٍ، وَهُو يَقُولُ: وَاللهِ لا أَفعَلُ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيهِمَا فَقَالَ: «أَينَ المُتَأَلِّي عَلَىٰ اللهِ لا يَفعَلُ المَعرُوف؟» قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ؛ فَلَهُ أَيُّ ذَلكَ أَحَبَّ.

#### باب: فِي الحَوَالَةِ

٨٣٠ (١٥٦٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِيْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَطلُ الغَنِيِّ ظُلمٌ، وَإِذَا أُتبِعَ أَحَدُكُم عَلَىٰ مَلِيءٍ فَليَتبَع».

#### باب: فِي إِنظَارِ المُعسِرِ وَالتَّجَاوُزِ

٨٣١ - (١٥٦٠) عَن حُذَيفَة ﴿ الله عَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: «تَلَقَّت المَلائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّن كَانَ قَبلَكُم، فَقَالُوا: أَعَمِلتَ مِن الخَيرِ شَيئًا؟ قَالَ: لا. قَالُوا: تَذَكَّر. قَالَ: كُنتُ أُدَايِنُ النَّاسَ، فَآمُرُ فِتيَانِي أَن يُنظِرُوا المُعسِر، وَيَتَجَوَّزُوا عَنهُ».

٨٣٢ – (١٥٦٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهُ ﴾ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيتَ مُعسِرًا فَتَجَاوَز عَنهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنهُ لَعَلَّ اللّهَ يَتَجَاوَزُ عَنهُ ».

#### باب: مَن أُدرَكَ مَالَهُ بِعَينِهِ عِندَ مُفلِسٍ

٨٣٣– (١٥٥٩) عَن أبي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَن أَدرَكَ مَالَهُ بِعَينِهِ عِندَ رَجُلٍ قَد أَفلَسَ أَو إِنسَانٍ قَد أَفلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِن غَيرِهِ».

#### باب: فِي الرَّهنِ

٨٣٤ - (١٦٠٣) عَن عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولُولُولُولُولُلَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### باب: فِي السَّلَم

٥٣٥- (١٦٠٤) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّبِيُّ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ المَدِينَةَ وَهُم يُسلِفُ فِي يُسلِفُ فِي الشِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَينِ، فَقَالَ: «مَن أَسلَفَ فِي تَمْمٍ فَليُسلِف فِي كَيلٍ مَعلُومٍ، وَوَزنٍ مَعلُومٍ، إِلَىٰ أَجَلٍ مَعلُومٍ». وفي رواية: «مَن أَسلَفَ فِي شَيءٍ فَفِي كَيلٍ مَعلُومٍ . . . ».

#### باب: فِي الشُّفعَةِ

٨٣٦ (١٦٠٨) عَن جَابِرِ بن عَبدِ اللهِ ﴿ قَالَ: قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفعَةِ فِي كُلِّ (شِركَةٍ) لَم تُقسَم؛ (رَبعَةٍ أَو حَائِطٍ، لا يَجِلُّ لَهُ أَن يَبِيعَ حَتَّىٰ

يُؤذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِن شَاءَ أَخَذَ وَإِن شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَم يُؤذِنهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ). لَفظُ (خ): فِي كُلِّ مَالٍ لم يُقسَم، فَإِذَا وَقَعَت الحُدُودُ وَصُرِّفَت الطُّرُقُ فَلَا شُفعَةَ.

#### باب: غَرزُ الخَشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

٨٣٧ - (١٦٠٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضُهُ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لا يَمنَع أَحَدُكُم جَارَهُ أَن يَغرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ». قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيرَةَ: مَا لِي أَحَدُكُم عَنهَا مُعرِضِينَ، وَاللهِ لأرمِينَّ بِهَا بَينَ أَكتَافِكُم.

# باب: مَن أَخَذَ شِبرًا مِن الأرضِ ظُلمًا طُوِّقَهُ إِلَىٰ سَبعِ أَرَضِينَ

مَعْدِ بِنِ زَيدٍ وَلِيهُ (أَنَّهُ أَخَذَ شَيئًا مِن أَرضِهَا)، فَخَاصَمَتهُ إِلَىٰ مَروَانَ بِنِ سَعِيدِ بِنِ زَيدٍ وَلَيهُ (أَنَّهُ أَخَذَ شَيئًا مِن أَرضِهَا)، فَخَاصَمَتهُ إِلَىٰ مَروَانَ بِنِ الحَكَمِ، (فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا كُنتُ آخُذُ مِن أَرضِهَا شَيئًا) بَعَدَ الَّذِي سَمِعتُ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: سَمِعتُ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعتُ أَرضِها اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ إلَىٰ سَبِعِ أَرضِينَ ». (فَقَالَ لَهُ مَروَانُ: لا أَسأَلُكَ بَيِّنَةً بَعدَ هَذَا). فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِن كَانَت كَانَت كَانَت عَرَهُما ، وَاقتُلها فِي أَرضِها. قَالَ: فَمَا مَاتَت حَتَّىٰ ذَهَبَ بَصَرُها، وَاقتُلها فِي أَرضِها. قَالَ: فَمَا مَاتَت حَتَّىٰ ذَهَبَ بَصَرُها، وَاقتُلها فِي أَرضِها إِذ وَقَعَت فِي حُفرَةٍ فَمَا تَت حَتَّىٰ ذَهبَ بَصَرُها، ابنِ عُمرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: " «مَن أَخَذَ مِن الأَرضِ شَيئًا بِغَيرٍ حَقِّهِ خُسِفَ ابنِ عُمرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: " «مَن أَخَذَ مِن الأَرضِ شَيئًا بِغَيرٍ حَقِّهِ خُسِفَ ابنِ عُمرَ قَالَ: قَالَ النَّبيُ عَيْدٍ : "مَن أَخَذَ مِن الأَرضِ شَيئًا بِغَيرٍ حَقِّهِ خُسِفَ ابِهِ يَومَ القِيَامَةِ إِلَىٰ سَبِعِ أَرضِينَ ».

#### باب: إِذَا اختُلِفَ فِي عَرضِ الطُّريقِ

٨٣٩- (١٦١٣) عَنَ أَبِي هُرَيرَةَ رَبِي اللَّهِيَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا اخْتَلَفْتُم



#### باب: كِرَاءُ الأَرضِ

٠٤٠ (١٥٣٦) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ عَالَ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ نَاخُذُ الأرضَ بِالثُّلُثِ أَو الرُّبُعِ (بِالمَاذِيَانَاتِ)، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي ذَلكَ فَقَالَ: «مَن كَانَت لَهُ أَرضٌ فَليَزرَعهَا، فَإِن لَم يَزرَعهَا فَليَمنَحهَا أَخَاهُ، فَإِن لَم يَمنَحهَا أَخَاهُ فَليُمسِكهَا».

٨٤١ (١٥٤٨) عَن رَافِع بنِ خَدِيجٍ رَهِهُ اَنَّ ظُهَيرَ بنَ رَافِع وَهُوَ عَمُّهُ، قَالَ: أَتَانِي فَقَالَ: لَقَد نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَهِ عَن أَمرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا، عَمُّهُ، قَالَ: أَتَانِي فَقَالَ: لَقَد نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَهُوَ حَقُّ. قَالَ: سَأَلَنِي: «كَيفَ فَقُلتُ: وَمَا ذَاكَ؟ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ (الرَّبِيع) أَو الأوسُقِ تَصنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُم؟» فَقُلتُ: نُوَاجِرُهَا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ (الرَّبِيع) أَو الأوسُقِ مِن التَّمرِ أَو الشَّعِيرِ. قَالَ: «فَلا تَفعَلُوا، ازرَعُوهَا، أَو أَزرِعُوهَا، أَو أَزرِعُوهَا، أَو أَررِعُوهَا، أَو أَمرِعُوهَا».

٨٤٢ - (١٥٤٧) عَن نَافِع؛ أَنَّ ابنَ عُمَرَ كَانَ يُكرِي مَزَارِعَهُ عَلَىٰ عَهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَفِي إِمَارَةِ أَبِي بَكرٍ وَعُمَرَ وَعُثمَانَ وَصَدرًا مِن خِلافَةِ مُعَاوِيَةً، حَتَّىٰ بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلافَةِ مُعَاوِيَةً أَنَّ رَافِعَ بنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ فِيها بِنَهي عَن النَّبِيِّ ﷺ يَنهَىٰ عَن النَّبِيِّ ﷺ يَنهَىٰ عَن النَّبِيِّ ﷺ يَنهَىٰ عَن كَرَاءِ المَزَارِعِ. فَتَرَكَهَا ابنُ عُمَرَ بَعدُ. (وكان إذا سُئِلَ عَنها بَعدُ قَالَ: زَعَمَ) رَافِعٌ بنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنهَىٰ عَنها.

#### باب: كِرَاءُ الأُرضِ بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ

٨٤٣ - (١٥٤٧) عَن حَنظَلةَ بنِ قَيسِ الأنصَارِيِّ قَالَ: سَأَلتُ رَافِعَ بنَ خَدِيجِ عَن كِرَاءِ الأرضِ بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ، فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ

يُؤَاجِرُونَ عَلَىٰ عَهِ النَّبِيِّ عَلَىٰ المَاذِيَانَاتِ وَأَقبَالِ الجَدَاوِلِ وَأَشيَاءَ مِن الزَّرِعِ)، فَيَهلِكُ هَذَا وَيَسلَمُ هَذَا، وَيَسلَمُ هَذَا وَيَهلِكُ هَذَا، فَلَم يَكُن لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلا هَذَا، فَلِذَلكَ زُجِرَ عَنهُ، (فَأَمَّا شَيَّ مَعلُومٌ مَضمُونٌ فَلا بَأْسَ بِهِ). وَرَوَىٰ (م) عَن ثَابِتِ بنِ الضَّحَّاكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهیٰ عَن المُزَارَعَةِ، وَأَمَرَ بِالمُؤَاجَرَةِ، وَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهَا».

#### باب: فِي مَنحِ الأَرضِ

٨٤٤ - (١٥٥٠) عَن طَاوُسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ، قَالَ عَمرٌو: فَقُلتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبدِ الرَّحمَنِ؛ لَو تَرَكتَ هَذِهِ المُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُم يَزعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَن المُخَابَرَةِ، فَقَالَ: أَي عَمرُو؛ أَخبَرَنِي أَعلَمُهُم بِذَلكَ -يَعنِي ابنَ عَبَّاسٍ - عَن المُخَابَرَةِ، فَقَالَ: أَي عَمرُو؛ أَخبَرَنِي أَعلَمُهُم بِذَلكَ -يَعنِي ابنَ عَبَّاسٍ - أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَم يَنهَ عَنهَا، إِنَّمَا قَالَ: «يَمنَحُ أَحَدُكُم أَخَاهُ خَيرٌ لَهُ مِن أَن يَأْخُذَ عَلَيهَا خَرجًا مَعلُومًا».

#### باب: المُسَاقَاةُ وَمُعَامَلَةُ الأَرضِ بِجُزءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرع

مَا يَحْرُجُ مِن ثَمَرٍ أَو زَرعٍ، فَكَانَ يُعطِي أَزوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةً وَسَقٍ؛ بِشَطرِ مَا يَحْرُجُ مِن ثَمَرٍ أَو زَرعٍ، فَكَانَ يُعطِي أَزوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةً وَسَقٍ؛ ثَمَانِينَ وَسَقًا مِن شَعِيرٍ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ قَسَمَ خَيبَرَ ثَمَانِينَ وَسَقًا مِن شَعِيرٍ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ قَسَمَ خَيبَرَ خَيَّرَ أَزوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ أَن يُقطِعَ لَهُنَّ الأرضَ وَالمَاءَ أَو يَضمَنَ لَهُنَّ الأوسَاقَ كُلَّ عَامٍ، فَاختَلَفَنَ، فَمِنهُنَّ مَن اختَارَ الأرضَ وَالمَاءَ، وَمِنهُنَّ مَن اختَارَ الأوسَاقَ كُلَّ عَامٍ، فَكَانَت عَائِشَةُ (وَحَفْصَةُ) مِمَّن اختَارَتَا الأرضَ وَالمَاءَ.

٨٤٦ - (١٥٥١) عَن ابنِ عُمَر عَلَىٰ الْخَطَّابِ عَلَىٰ أَنَّ عُمَر بنَ الخَطَّابِ عَلَىٰ أَجلَىٰ اللَّهُودَ وَالنَّصَارَىٰ مِن أَرضِ الحِجَازِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ خَيبَرَ أَرادَ إِخرَاجَ اليَهُودِ مِنهَا، وَكَانَت الأرضُ حِينَ ظُهِرَ عَلَيهَا للهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِمُسُولِهِ وَلِمُسلِمِينَ، فَأَرَادَ إِخرَاجَ اليَهُودِ مِنهَا، فَسَأَلَت اليَهُودُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ أَن يُكفُوا عَمَلَهَا، وَلَهُم نِصفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُم رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَن يَكفُوا عَمَلَهَا، وَلَهُم نِصفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُم رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَن يَكفُوا عَمَلَهَا، وَلَهُم نِصفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُم رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَن يَكفُوا عَمَلَهَا، وَلَهُم نِصفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُم رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَن يَكفُوا عَمَلَهَا، وَلَهُم نِصفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُم رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَن يَكفُوا عَمَلَهَا مَا شِئنَا». فَقَرُّوا بِهَا حَتَّىٰ أَجلاهُم عُمَرُ

إِلَىٰ تَيمَاءَ وَأَرِيحَاءً. وَرَوَىٰ (خ) عَن نَافِع؛ عَن ابنِ عُمرَ هَا قَالَ: لَمَّا فَلَعُ أَهلُ خَيبَرَ عَبَدَ اللهِ بَنَ عُمرَ قَامَ عُمرُ خَطِيبًا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيبَرَ عَلَىٰ أَموَالِهِم، وَقَالَ: «نُقِرُّكُم مَا أَقرَّكُمُ اللهُ». وَإِنَّ عَبدَ اللهِ بِنَ عُمرَ خَرَجَ إِلَىٰ مَالِهِ هُنَاكَ، فَعُدِيَ عَلَيهِ مِن اللّيلِ، فَقُدِعَت يَدَاهُ وَرِجلاهُ، وَلَيسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُو عَيرَهُم، هُم عَدُوننا وَتُهمَتُنَا، وَقَد رَأَيتُ وَرِجلاهُ، وَلَيسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُو عَيرَهُم، هُم عَدُوننا وَتُهمَتُنَا، وَقَد رَأَيتُ إِجلاءَهُم، فَلَمَّا أَجمَعَ عُمرُ عَلَىٰ ذَلكَ أَتَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الحُقيقِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ؛ أَتُخرِجُنَا وَقَد أَقَرَّنَا مُحمد عَلَىٰ اللهُومِنِينَ؛ أَتُخرِجُنَا وَقَد أَقرَّنَا مُحمد عَلَىٰ اللهُومِنِينَ؛ أَتُخرِجُنَا وَقَد أَقرَّنَا مُحمد عَلَىٰ اللهُومِنِينَ وَعَامَلَنَا عَلَىٰ الأَموَالِ، وَشَرَطَ ذَلكَ لَنَا. فَقَالَ عُمرُ: أَظَنَنتَ أَنِي نَسِيتُ قُولَ رَسُولِ اللهِ عَيْ اللهِ وَشَرَطَ ذَلكَ لَنَا. فَقَالَ عُمرُ: أَظَنَنتَ أَنِي نَسِيتُ قُولَ رَسُولِ اللهِ عَيْ اللهِ عَلَى الْأَموالِ، وَشَرَطَ ذَلكَ لَنَا. فَقَالَ عُمرُ: أَظَنَنتَ أَنِي نَسِيتُ قُولَ رَسُولِ اللهِ عَيْ الْأَموالِ اللهِ عَلَىٰ الْأَموالِ اللهِ عَلَىٰ اللهُم مِن الثَّمَرِ مَالًا وَإِبلًا وَعُرُوضًا فَقَالَ: كَانَت هَذِهِ هُزَيلَةً مِن أَينِ القَاسِمِ. قَالَ: كَذَبتَ يَا عَدُو اللهِ وَعُرُوضًا فَقَالٍ وَغَيرِ ذَلكَ.

#### باب: النَّهِيُ عَن مَنع فَضلِ الماءِ

٨٤٧- (١٥٦٦) عَن أبي هُرَيرَةَ رَهُ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَهِ: «لا تَمنَعُوا فَضلَ المَاءِ لِتَمنَعُوا بِهِ الكَلاَّ».

#### باب: فِيمَن غُرَسَ غُرسًا

٨٤٨– (١٥٥٢) عَن أَنَس ﴿ اللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِن مُسلِم يَغرِسُ غَرسًا، أَو يَوزَعُ زَرَعًا، فَيَأْكُلُ مِنهُ طَيرٌ أَو إِنسَانٌ أَو بَهِيمَةٌ إِلا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ».





# كِتَابُ الوَصَايِا وَالصَّدقَةِ وَالنُّحِلِ وَالعُمرَىٰ

#### باب: الحَثُّ عَلَىٰ الوَصِيَّةِ لِمَن لَهُ مَا يُوصِي فِيهِ

٩٤٨- (١٦٢٧) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا حَقُّ المرِئِ مُسلِمٍ لَهُ شَيءٌ يُرِيدُ أَن يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيلتَينِ إِلا وَوَصِيَّتُهُ مَكتُوبَةٌ عِندَهُ». وفي رواية (م): «يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ . . . »، وفيها: قَالَ عَبدُ اللهِ بنُ عُمرَ: مَا مَرَّت عَلَيَّ لَيلةٌ مُنذُ سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ ذَلكَ إِلاَّ وَعِندِي وَصِيتِي.

#### باب: الوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ وَهُو كَثِيرٌ

مَّولُ اللهِ عَلَيْ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ مِن وَجَعٍ أَشْفَيتُ مِنهُ عَلَىٰ المَوتِ، فَقُلتُ: رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ المَوتِ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بَلَغَنِي مَا تَرَىٰ مِن الوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلا يَرْتُنِي إِلا ابنَةٌ لِي يَا رَسُولَ اللهِ بَلَغَنِي مَا تَرَىٰ مِن الوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلا يَرْتُنِي إِلا ابنَةٌ لِي وَاحِدةٌ؛ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثَنَطِي عَالَ: هُلتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطرِهِ؟ قَالَ: هُلتَ أَن تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ خَيرٌ مِن أَن تَذَرَهُم قَالَ: هُلتُ اللهِ إِلا أُجِرتَ بِهَا، عَالَةً يَتَكَفَّقُونَ النَّاسَ، وَلَستَ تُنفِقُ نَفَقَةً تَبتَغِي بِهَا وَجِهَ اللهِ إِلا أُجِرتَ بِهَا، عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللهِ إِلا أُجِرتَ بِهَا، وَحَهَ اللهِ إِلا ارْدَدتَ بِهِ وَحِهَ وَلِكَ أَقُوامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللّهُمَّ أَصَحَابِي هِجِرَتَهُم، وَلا تَرُدَّهُم عَلَىٰ أَعْقَامٍ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللّهُمَّ أَصَى لأَصِعَابِي هِجِرَتَهُم، وَلا تَرُدَّهُم عَلَىٰ أَعْقَامٍ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللّهُمَّ أَصَى لأَصِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

رواية: ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ جَبهَتِهِ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَىٰ وَجهِي وَبَطنِي، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْفِ سَعدًا وَأَتمِم لَهُ هِجرَتَهُ». فَمَا زِلتُ أَجِدُ بَردَهُ عَلَىٰ كَبدِي فِيمَا يُخَالُ إِلَيَّ حَتَّىٰ السَّاعَةِ.

١٥٨- (١٦٢٩) عَن ابنِ عَبَّاسِ رَهِي اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَبَّاسِ رَهِي اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ». الثُّلُثِ إِلَىٰ الرُّبُع، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ».

#### باب: وَصِيةُ النَّبِيِّ مِينَيْ بِكِتَابِ اللهِ

١٩٥٢ - (١٦٣٤) عَن طَلَحَةَ بِنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: سَأَلتُ عَبدَ اللهِ بِنَ الْمِولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْمُسلِمِينَ الوَصِيَّةُ، أَو فَلِمَ أُمِرُوا بِالوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أُوصَىٰ بِكِتَابِ اللهِ عَلَىٰ المُسلِمِينَ الوَصِيَّةُ، أَو فَلِمَ أُمِرُوا بِالوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أَوصَىٰ بِكِتَابِ اللهِ عَلَىٰ وَرَحَىٰ (خ) عَن عَبلِ العَزِيزِ بِنِ رُفَيعِ قَالَ: دَخَلتُ أَنَا وَشَدَّادُ بِنُ مَعقِلٍ عَلَىٰ ابنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ شَدَّادُ: أَتَرَكَ النَّبِيُّ عَيْقٍ مِن شَيءٍ؟ قَالَ: مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَينَ الدَّفَّتِينِ. قَالَ: وَدَخَلنَا عَلَىٰ مُحَملًا ابنِ الحَنفِيَّةِ، فَسَأَلنَاهُ، فَقَالَ: مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَينَ الدَّفَّتِينِ. وروىٰ (خ) عن ابنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبْنَ الدَّفَتَينِ. وروىٰ (خ) عن ابنِ عَبَّاسٍ عَبْنَ قَالَ: فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ؟ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَىٰ أُمَّتِهِ: «فَليُبلِغ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، لَا تَرجِعُوا بَعِنِ بَعِدِي كُفَّارًا يَضرِبُ بَعضُكُم رِقَابَ بَعضِ».

٥٥٣- (١٦٣٥) عَن (عَائِشَةَ رَبِيُّ) قَالَت: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِينَارًا وَلا شَاةً وَلا بَعِيرًا، وَلا أُوصَىٰ بِشَيءٍ). رَوَالُا (خ) عَن عَمرِو بنِ الحَارِثِ خَتَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَخِي جُويرِيَةَ رَبِيًّا.

١٩٥٤ - (١٦٣٦) عَن الأسوَدِ بنِ يَزِيدَ قَالَ: ذَكَرُوا عِندَ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ عَائِشَةَ عَلَيْنًا أَنَّ عَلِيًّا خَلِيْهُ كَانَ وَصِيًّا، فَقَالَت: مَتَىٰ أُوصَىٰ إِلَيهِ؟ فَقَد كُنتُ مُسنِدَتَهُ إِلَىٰ صَدرِي أَو قَالَت: حَجرِي، فَدَعَا بِالطَّستِ، فَلَقَد انخَنَثَ فِي حَجرِي، وَمَا شَعَرتُ أَنَّهُ مَاتَ، فَمَتَىٰ أُوصَىٰ إِلَيهِ؟!

#### باب: وَصِيَّةُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ

٥٥٥ - (١٦٣٧) عَن سَعِيدِ بِنِ جُبَيرٍ قَالَ: قَالَ ابِنُ عَبَّاسٍ رَبِّهُ: يَومُ الخَمِيسِ؟ ثُمَّ بَكَىٰ حَتَّىٰ بَلَّ دَمعُهُ الحَصَىٰ، فَقُلتُ:

يَا ابنَ عَبَّاسٍ؛ وَمَا يَومُ الْخَمِيسِ؟ قَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَجَعُهُ، فَقَالَ: «التُونِي أَكْتُ لَكُم كِتَابًا لا تَضِلُّوا بَعدِي». فَتَنَازَعُوا وَمَا يَنبَغِي عِندَ نَبِيِّ تَنَازُعٌ، وَقَالُوا: مَا شَأْنُهُ؟ أَهَجَرَ؟ استَفهِمُوهُ. قَالَ: «دَعُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيرٌ، وَقَالُوا: مَا شَأْنُهُ؟ أَخرِجُوا المُشرِكِينَ مِن جَزِيرَةِ العَرَبِ، وَأَجِيزُوا الوَفدَ بِنَحوِ أُوصِيكُم بِثلاثٍ؛ أَخرِجُوا المُشرِكِينَ مِن جَزِيرَةِ العَرَبِ، وَأَجِيزُوا الوَفدَ بِنَحوِ مَا كُنتُ أُجِيزُهُمٍ». قَالَ: وَسَكَتَ عَن الثَّالِثَةِ، أَو قَالَهَا فَأُنسِيتُهَا. وفي رواية: فَقَالَ عُمرُ: إنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قَد غَلَبَ عليهِ الوَجَعُ وعندكُمُ القرآن، عَسبُنَا كَتَابُ الله، فاختلف أهلُ البيتِ، فاختَصَموا، فمنهم من يقولُ: عَرَبوا يَكتُب لكم رسولُ الله عَلَيْ كِتَابًا لن تَضِلُّوا بعده، ومنهم من يقولُ مَا قَلَ عُمرُ، فلمَّا أَكثَرُوا اللَّغُو والاختلافَ عندَ رَسولِ اللهِ عَلَيْ الرَّزِيَّةِ ما حَالَ بينَ رَسولِ اللهِ عَلَيْ وبين أن يكتُبَ لهم ذَلكَ الكِتَابَ، من اختِلافِهم ولَغُطِهم.

#### باب: النَّهِيُ أَن يَعُودَ فِي صَدَقَتِهِ أَو هِبَتِهِ

^^^ - (^^^ ) عَن عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ فَ قَالَ: حَمَلَتُ عَلَىٰ فَرَسٍ (عَتِيقٍ) فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَظَنَتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخص، فَسَأَلتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَن ذَلكَ، فَقَالَ: «لا تَبتَعهُ، وَلا تَعُد فِي صَدَقَتِكَ، فَإِنَّ العَائِدَ وَي صَدَقَتِهِ كَالكَلبِ يَعُودُ فِي قَيئِهِ». وفي رواية: ثم رآها تُبَاعُ فَأرادَ أن يَشتَرِيَهَا. ورويٰ (خ) عن سالم: فَبِذَلِكَ كَانَ ابنُ عُمَرَ عَلَيْهُا لَا يَترُكُ أَن يَبتَاعُ شَيئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلَّا جَعَلَهُ صَدَقَةً.

٥٧٧- (١٦٢٢) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «العَائِدُ فِي قَيئِهِ» وَفي روايةٍ (خ) زَادَ: «لَيسَ لَنَا مَثَلُ السَّوءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ ...».

#### باب: مَن نَحَلَ بَعضَ وَلَدِهِ دُونَ سَائِرِ بَنِيهِ

٨٥٨- (١٦٢٣) عَن النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ ﴿ قَالَ: (تَصَدَّقَ) عَلَيَّ أَالِهِ، فَقَالَت أُمِّي عَمرَةُ بِنتُ رَوَاحَةً: لا أَرضَىٰ حَتَّىٰ تُشهِدَ

مختصر الصحيحين

رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ فَانطَلَقَ أَبِي إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ لِيُشهِدَهُ عَلَىٰ صَدَقَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: «أَفَعَلَتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِم؟» قَالَ: لا. قَالَ: «اتَّقُوا الله، وَاعدِلُوا فِي أُولادِكُم». فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلكَ (الصَّدَقَة). لفظ (خ): أَعطَانِي أَبِي . . . وفي روايةٍ: «فلا تُشهِدنِي إذًا ، فَإنِّي لا أَشهَدُ عَلَىٰ جَورٍ». وفي روايةٍ: «فلا تُشهِدنِي إذًا ، فَإنِّي لا أَشهَدُ عَلَىٰ جَورٍ». وفي روايةٍ (م): قَالَ: «فَالَ: «أَيسُرُّكَ أَن يَكُونُوا إلَيكَ فِي البِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: بَلَىٰ. قَالَ: «فَلَا إِذًا».

#### باب: العُمرَىٰ جَائِزَةٌ

٨٥٩ (١٦٢٦) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَبِي اللهُ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «العُمرَىٰ جَائِزَةٌ».

٥٦٠- (١٦٢٥) عَن جَابِرِ بِنِ عَبدِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَمرَىٰ لَهُ العُمرَىٰ لِمَن وُهِبَت لَهُ". وفي روايةٍ (م): قَضَىٰ فِيمَن أُعمِرَ عُمرَىٰ لَهُ وَلِعَقِبِهِ؛ فَهِي لَهُ بَتلَةً، لَا يَجُوزُ لِلمُعطِي فِيها شَرطٌ وَلَا ثُنيَا. قَالَ أَبُو سَلَمَةً: لِأَنَّهُ أَعطَىٰ عَطَاءً وَقَعَت فِيهِ المَوَارِيثُ، فَقَطَعَت المَوَارِيثُ شَرطَهُ. وفي روايةٍ (م): «أَمسِكُوا عَلَيكُم أَموَالَكُم وَلَا تُفسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَن شَرطَهُ. وفي روايةٍ (م): قَالَ أَعمرَ عُمْرىٰ فَهِي لِلَّذِي أُعمِرَهَا حَيَّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ". وفي روايةٍ (م): قَالَ عَمرَ عُمْرىٰ فَهِي لِلَّذِي أُعمِرَهَا حَيَّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ ". وفي روايةٍ (م): قَالَ جَابِرٌ: إِنَّمَا العُمرىٰ النَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَن يَقُولَ: هِي لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرجِعُ إِلَىٰ صَاحِبِهَا. قَالَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِي لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرجِعُ إِلَىٰ صَاحِبِهَا. قَالَ مَعمرٌ: وَكَانَ الزُّهرِيُّ يُفتِي بِهِ.





# المادية في الخاصين





# باب: لَا يَرِثُ المُسلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ المُسلِمَ الْكَافِرُ الْمُسلَمَ الْكَافِرُ المُسلَمَ الْكَافِرُ الْمُسلِمُ الْنَابِيَّ ﷺ قَالَ: «لا يَرِثُ المُسلِمُ المُسلِمُ الكَافِرَ، وَلا يَرِثُ الكَافِرُ المُسلِمَ».

#### باب: أَلحِقُوا الفَرَائِضَ بأَهلِهَا

٨٦٢ - (١٦١٥) عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ». وفي رواية (م): «اقسِمُوا المَالَ بينَ أَهْلِ الفَرَائضِ عَلَىٰ كِتَابِ اللهِ، فَمَا تَرَكَت . . . . ».

#### باب: مِيرَاثُ الكَلَالةِ

مَعَدُ بِنَ عَبِدِ اللهِ يَقُولُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ وَأَنَا مَرِيضٌ لا أَعقِلُ، جَابِرَ بِنَ عَبِدِ اللهِ يَقُولُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ وَأَنَا مَرِيضٌ لا أَعقِلُ، فَتَوضَّأَ، فَصَبُّوا عَلَيَّ مِن وَضُوبِهِ فَعَقَلتُ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلالَةٌ، فَنَزَلَت آيَةُ المِيرَاثِ. (فَقُلتُ لِمُحَمَّدِ بِنِ المُنكدِرِ: ﴿ يَسَتَقْتُونَكَ قُلِ ٱللّهُ كَلالَةٌ، فَنَزَلَت آيَةُ المِيرَاثِ. (فَقُلتُ لِمُحَمَّدِ بِنِ المُنكدِرِ: ﴿ يَسُتَقْتُونَكَ قُلِ ٱللّهُ يَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

٨٦٤– (١٦١٨) عَن البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ ﴿ اللَّهَ الْحَرَ سُورَةٍ أُنزِلَت تَامَّةً سُورَةٍ أُنزِلَت تَامَّةً سُورَةُ السَّورَةُ السَّكَ اللّهِ. وَرَوَىٰ (خ) عَن اللّهِ عَبَّاسِ ﴿ عَبَاسٍ ﴿ عَلَى النِّبِيِّ عَلِيْهِ آيَةُ الرِّبَا.

#### باب: مَن تَركَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

٥٦٥- (١٦١٩) عَن أَبِي هُرَيرَةً وَ اللّهُ اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يُؤتَىٰ بِالرَّجُلِ المَيِّتِ عَلَيهِ الدَّينُ، فَيسأَلُ؛ هَل تَرَكَ لِدَينِهِ مِن قَضَاءٍ؟ فَإِن حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّىٰ عَلَيهِ، وَإِلا قَالَ: «صَلُّوا عَلَىٰ صَاحِبِكُم». فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيهِ الفُتُوحَ قَالَ: «أَنَا أُولَىٰ بِالمُؤمِنِينَ مِن أَنفُسِهِم، فَمَن تُوفِّنِي وَعَلَيهِ دَينٌ فَعَلَيَّ اللهُ عَلَي قَضَاؤُهُ، وَمَن تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ». زَادَ (خ): «أُولَىٰ النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ»، «اقرَوُوا إِن شِئتُم: ﴿النَّيُ أُولَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمُ ﴿ [الأحزاب: ٦]».





مَرَ وَلِي النّبِي عَلَى اللهِ الله



#### باب: الوَفَاءُ بِالنَّدْرِ إِذَا كَانَ فِي طَاعَةِ اللهِ

#### باب: قَضَاءُ النَّذر

٨٦٨- (١٦٣٨) عَن ابنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ: استَفتَىٰ سَعدُ بنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نَذرٍ كَانَ عَلَىٰ أُمِّهِ، تُوفِّيَت قَبلَ أَن تَقضِيهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَاقضِهِ عَنهَا». وفي رواية (خ): فَكَانَت سُنَّةً بَعدُ.

#### باب: فِيمَن نَذَرَ أَن يَمشِي إِلَىٰ الكَعبَةِ

٨٦٩ (١٦٤٤) عَن عُقبَةَ بنِ عَامِرٍ ﴿ اللهِ عَالَىٰ: نَذَرَت أُختِي أَن تَمشِيَ إِلَىٰ بَيتِ اللهِ عَلَيْهُ، فَاستَفتَيتُهُ فَالَىٰ بَيتِ اللهِ عَلَيْهُ، فَاستَفتَيتُهُ فَقَالَ: «لِتَمشِ وَلتَركَب».

٠٨٧٠ (١٦٤٢) عَن أَنَس رَهِ اللهِ عَلَى النَّبِيَّ عَلَى النَّبِيَ عَلَى اللهَ عَن اللهَ عَن تَعذِيبِ ابنَيهِ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ عَن تَعذِيبِ ابنَيهِ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ عَن تَعذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيُّ». وَأَمَرَهُ أَن يَركَبَ.

#### باب: النَّهيُّ عَن النَّدْرِ

١٦٣٩ - (١٦٣٩) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «النَّذرُ لا يُقَدِّمُ شَيئًا وَلا يُؤخّرُهُ، وَإِنَّمَا يُستَخرَجُ بِهِ مِن البَخِيلِ». وفي رواية: نَهَىٰ عَن النَّذرِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيرٍ ...». وفي رواية: «إنه لا يَرُدُّ شيئًا، وإنما يُستَخرَجُ به من (الشَّحيح)».

٨٧٢ - (١٦٤٠) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللهُ النَّبِيَ النَّبِيَ اللهُ قَالَ: «إِنَّ النَّذرَ النَّذرُ يُوَافِقُ القَدَرَ، لا يُقَرِّبُ مِن ابنِ آدَمَ شَيئًا لَم يَكُن اللهُ قَدَّرَهُ لَهُ، وَلَكِن النَّذرُ يُوَافِقُ القَدَرَ، فَيُخرَجُ بِذَلكَ مِن البَخِيلِ مَا لَم يَكُن البَخِيلُ يُرِيدُ أَن يُخرِجَ». رواه (خ) فَيُخرَجُ بِذَلكَ مِن البَخِيلِ مَا لَم يَكُن البَخِيلُ يُرِيدُ أَن يُخرِجَ». رواه (خ) بمعناه، وفيه: «وَلَكِن يُلقِيهِ النَّذرُ إِلَىٰ القَدَرِ قَد قُدِّرَ لَهُ فَيستَخرِجُ الله بِهِ مِن البَخِيلِ فَيُوتِي عَليهِ مِن قَبلُ».

#### باب: لَا وَفَاءَ لِنَدْرِ فِيمَا لَا يَملِكُ

٣٧٨- (١١٠) عَن ثَابِتِ بِنِ الضَّحَّاكِ وَ اللهِ عَلَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ



#### باب: النَّهِيُ أَن يَحلِفَ بِأَبِيهِ

٨٧٤- (١٦٤٦) عَن عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«إِنَّ اللهَ يَنهَاكُم أَن تَحلِفُوا بِآبَائِكُم». قَالَ عُمَرُ: فَوَ اللهِ مَا حَلَفتُ بِهَا مُنذُ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنهَا ذَاكِرًا وَلا آثِرًا.

٥٧٥- (١٦٤٦) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَهُ عَلَمُ اللهِ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهِ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ عَلَمُ اللهِ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ عَلَمُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَ

#### باب: مَن حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ فَلْيَقُل: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ

٨٧٦ (١٦٤٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن حَلَفَ مِنكُم فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللاتِ، فَليَقُل: لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَمَن قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِركَ، فَليَتَصَدَّق».

#### باب: استِحبَابُ الثُنيَا فِي اليَمين

٧٧٧ - (١٦٥٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِهُ ؟ عَن النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: «قَالَ سُلَيمَانُ بِنُ دَاوُدَ نَبِيُّ اللهِ: لأَطُوفَنَّ اللَّيلَةَ عَلَىٰ سَبعِينَ امرَأَةً، كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِغُلام يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَو المَلَكُ: قُل إِن شَاءَ اللهُ. فَلَم يَقُل وَنَسِي، فَلَم تَأْتِ وَاحِدَةٌ مِن نِسَائِهِ إِلا وَاحِدَةٌ جَاءَت بِشِقِّ غُلامٍ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «وَلَو قَالَ: إِن شَاءَ اللهُ، لَم يَحنَث، وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ».

#### باب: الوَعِيدُ عَلَىٰ مَن اقتَطَعَ حَقَّ امرِيِّ مُسلِمِ بِيَمِينِهِ

٥٧٨ (١٣٨) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ وَ اللهِ عَن رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ يَمِينِ صَبرٍ، يَقتَطِعُ بِهَا مَالَ امرِئٍ مُسلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيهِ غَضِبَانُ». قَالَ: فَدَخَلَ الأَشْعَثُ بنُ قَيسٍ فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُم اللهَ وَهُوَ عَلَيهِ غَضِبَانُ». قَالَ: فَدَخَلَ الأَشْعَثُ بنُ قَيسٍ فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُم أَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ، فِيَّ أَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ، فِيَّ أَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ، فِيَّ نَزَلَت، كَانَ بَينِي وَبَينَ رَجُلٍ أَرضٌ بِاليَمَنِ، فَخَاصَمتُهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «هَل لَكَ بَيِّنَةٌ؟» فَقُلتُ: إِذَن يَحلِفُ. فَقَالَ: «هَل لَكَ بَيِّنَةٌ؟» فَقُلتُ: لا. قَالَ: «فَيَمِينُهُ». قُلتُ: إِذَن يَحلِفُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عِندَ ذَلكَ: «مَن حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينِ صَبرٍ يَقتَطِعُ بِهَا مَالَ امرِئ مُسلِم هُو فِيها فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُو عَلَيهِ غَضبَانُ». فَنَزَلَت: ﴿إِنَّ الذِينَ يَشْتَرُونَ مُسلِم هُو فِيها فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُو عَلَيهِ غَضبَانُ». فَنَزَلَت: ﴿إِنَّ الذِينَ يَشْتَرُونَ مِن رَواية: «شَاهِدَاكَ أَو يمينُهُ».

#### باب: مَن حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينِ فَرَأَىٰ خَيرًا مِنهَا

٩٧٩ (١٦٤٩) عَن أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ فَ قَالَ: أَتَيتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فِي رَهطٍ مِن الأَشْعَرِيِّينَ نَستَحمِلُهُ، فَقَالَ: «وَاللهِ لا أَحمِلُكُم، وَمَا عِندِي مَا أَحمِلُكُم عَلَيهِ». قَالَ: فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِإِبِل، فَأَمَرَ لَنَا بِثَلاثِ ذَودٍ غُرِّ الذُّرَىٰ، فَلَمَّا انطَلَقْنَا قُلْنَا أَو قَالَ بَعضُنَا لِبَعض: لا يُبَارِكُ اللهُ لَنَا، أَتَينَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ نَستَحمِلُهُ فَحَلَفَ أَن لا يَحمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلَنَا. فَأَتُوهُ فَأَحبَرُوهُ، وَقَالَ: «مَا أَنَا حَمَلتُكُم وَلَكِنَّ اللهَ حَمَلَكُم، وَإِنِّي وَاللهِ إِن شَاءَ اللهُ لا أَحلِفُ عَلَىٰ يَمِينِ وُأَلَيهِ إِن شَاءَ اللهُ لا أَحلِفُ عَلَىٰ يَمِينٍ ثُمَّ أَرَىٰ خَيرًا مِنهَا إِلا كَفَّرتُ عَن يَمِينِي وَأَتَيتُ الَّذِي هُو خَيرٌ».

وَكَلَيْهَا لَحُمُ دَجَاجٍ، فَدَخَلَ رَجُلٌ مِن بَنِي تَيم اللهِ، أَحمَرُ شَبيهٌ بِالمَوَالِي، وَعَلَيْهَا لَحمُ دَجَاجٍ، فَدَخَلَ رَجُلٌ مِن بَنِي تَيم اللهِ، أَحمَرُ شَبيهٌ بِالمَوَالِي، فَقَالَ لَهُ: هَلُمَّ، فَإِنِي قَد رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنهُ. فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي رَأَيتُهُ يَأْكُلُ شَيئًا فَقَذِرتُهُ، فَحَلَفْتُ أَن لَا أَطْعَمَهُ. مِنهُ. فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي رَأَيتُهُ يَأْكُلُ شَيئًا فَقَذِرتُهُ، فَحَلَفْتُ أَن لَا أَطْعَمَهُ. فَقَالَ: هَلُمَّ أُحَدِّثُكَ عَن ذَلكَ: إِنِّي أَتَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي رَهِطٍ مِن الأَشْعَرِيينَ نَستَحمِلُهُ . . . وَفِيهَا: «فَأَرَىٰ غَيرَهَا خَيرًا مِنهَا إِلَّا أَتَيتُ الَّذِي هُو خَيرٌ وَتَحَلَّلتُهَا، فَانطَلِقُوا. . ».

٠٨٠- (١٦٥٢) عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ سَمُرَةً وَ اللَّهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «يَا عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ سَمُرَةً؛ لا تَسأَلَ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِن أُعطِيتَهَا عَن غَيرِ مَسأَلَةٍ أُعِنتَ عَلَيهَا، وَإِن أُعطِيتَهَا عَن غَيرِ مَسأَلَةٍ أُعِنتَ عَلَيهَا، وَإِذَا حَلَفتَ عَلَيهَا عَن غَيرِ مَسأَلَةٍ وُكِلتَ إِلَيهَا، وَإِن أُعطِيتَهَا عَن غَيرِ مَسأَلَةٍ أُعِنتَ عَلَيهَا، وَإِذَا حَلَفتَ عَلَىٰ يَمِينِ فَرَأَيتَ غَيرَهَا خَيرًا مِنهَا فَكَفِّر عَن يَمِينِكَ وَائتِ الَّذِي هُو خَيرٌ وَكَفِّر عَن يَمِينِكَ». وفي روايةٍ (خ): «... فأتِ الَّذِي هُو خَيرٌ وَكَفِّر عَن يَمِينِكَ».

# باب: لَا يُصِرُّ عَلَىٰ يَمِينٍ يَتَأَذَّىٰ بِهَا أَهْلُهُ

٨٨١- (١٦٥٥) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ ، عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ وَاللَّهِ لأَن يَلَجَّ أَحَدُكُم بِيَمِينِهِ فِي أَهلِهِ آثَمُ لَهُ عِندَ اللَّهِ مِن أَن يُعطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ».





# كِتَابُ تَحريمِ الدِّمَاءِ وَذِكرِ القِصَاصِ وَالدِّيَةِ

#### باب: تَحرِيمُ الدِّمَاءِ وَالأَموَالِ وَالأَعرَاضِ

٨٨٢ (١٦٧٩) عَن أَبِي بَكرَةَ ضَيْظِتِه؛ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ الزَّمَانَ قَد استَدَارَ كَهَيئَتِهِ يَومَ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالأرضَ، السَّنَةُ اثنَا عَشَرَ شَهرًا، مِنهَا أُربَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاثَةٌ مُتَوَالِيَاتُ؛ ذُو القَعدَةِ، وَذُو الحِجَّةِ، وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبٌ شَهِرُ مُضَرَ الَّذِي بَينَ جُمَادَىٰ وَشَعبَانَ»، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّ شَهرٍ هَذَا؟» قُلنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ. قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيرِ اسَمِهِ، قَالَ: «أَلَيسَ ذَا الحِجَّةِ؟» قُلنا: بَلَىٰ. قَالَ: «فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» قُلنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ. قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيرِ اسمِهِ، قَالَ: «أَلَيسَ البَلدَة؟» قُلنَا: بَلَىٰ. قَالَ: «فَأَيُّ يَوم هَذَا؟» قُلنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ. قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَننَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيرِ اسمِّهِ، قَالَ: «أَلَيسَ يَومَ النَّحرِ؟» قُلنَا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُم وَأُموَالَكُم وَأُعرَاضَكُم حَرَامٌ عَلَيكُم، كَحُرمَةِ يَومِكُم هَذَا، فِي بَلَدِكُم هَذَا، فِي شَهرِكُم هَذَا، وَسَتَلقُونَ رَبَّكُم فَيسأَلُكُم عَن أَعمَالِكُم، فَلَّا تَرجِعُنَّ بَعدِي كُفَّارًا أَو ضُلاَّلًا يَضرِبُ بَعضُكُم رِقَابَ بَعضِ، أَلا لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَلَعَلَّ بَعضَ مَن يُبَلَّغُهُ يَكُونُ أَوعَىٰ لَهُ مِن بَعضً مَن سَمِعَهُ»، ثُمَّ قَالَ: «أَلا هَل بَلَّغتُ؟». وفي رواية: قال: لمَّا كان ذلك اليومُ قَعَدَ على بعيره، وأَخَذَ إنسانٌ بخِطَامِه، فقال . . . زك (م) في آخرها: قال: ثم انكفاً إلى كبشين أملحين فَذَبَحَهُما، وإلى جُزَيعَةٍ من الغَنَمِ فَقَسَمَهَا بَينَنَا.

#### باب: أوَّلُ مَا يُقضَىٰ يَومَ القِيَامةِ فِي الدِّمَاءِ

٨٨٣ (١٦٧٨) عَن عَبدِ الله بنِ مَسعُودٍ رَفِي اللهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (أَوَّلُ مَا يُقضَىٰ بَينَ النَّاسِ (يَومَ القِيَامَةِ) فِي الدِّمَاءِ».

#### باب: مَا يُحِلُّ دَمَ الرَّجُلِ المُسلِم

٨٨٤ - (١٦٧٦) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَجِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلِمٍ يَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلا بِإِحدَىٰ ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفسُ بِالنَّفسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ لِلجَمَاعَةِ».

#### باب: الحُكمُ فِيمَن يَقتُلُ وَيُحَارِبُ

٥٨٥ - (١٦٧١) عَن أَنسِ بنِ مالكِ رَهُو اللهِ عَلَىٰ المَهْ اللهِ عَلَىٰ المِسلام، فَاستَوخَمُوا الأرضَ وَسَقِمَت قَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الإسلام، فَاستَوخَمُوا الأرضَ وَسَقِمَت أَجسَامُهُم، فَشَكُوا ذَلكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ: «أَلا تَحْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ فَتُصِيبُونَ مِن أَبوَالِهَا وَأَلبَانِهَا». فَقَالُوا: بَلَىٰ. فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِن أَبوَالِهَا وَأَلبَانِهَا وَأَلبَانِهَا وَأَلبَانِهَا وَأَلبَانِهَا وَأَلبَانِهَا وَأَلبَانِهَا فَصَحُوا، فَقَتلُوا الرَّاعِيَ، وَطَرَدُوا الإبلَ، فَبَلَغَ ذَلكَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِم، فَأُدرِكُوا، فَجِيءَ بِهِم، فَأَمَرَ بِهِم فَقُطِعَت رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ مَاتُوا. وفي الشَّمسِ حَتَّىٰ مَاتُوا. وفي رواية (م): قَالَ أَنسُ : إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُ عَلَىٰ أَعيُنَ أُولئِكَ؛ لِأَنَّهُم سَمَلُوا أَعيُنَ الرِّعاءِ. وفي رواية (خ): قَالَ قَتَادَةُ: فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ سِيرِينَ: أَنَّ أَعيُنَ الرِّعاءِ. وفي رواية (خ): قَالَ قَتَادَةُ: فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ سِيرِينَ: أَنَ فَيكُ كَانَ قَبلَ أَن تَنزِلَ الحُدُودُ. وفي رواية له: قَالَ قَتَادَةُ: بَلَغَنَا أَنَ فَلِكَ كَانَ قَبلَ أَن تَنزِلَ الحُدُودُ. وفي رواية وينها عَن المُثلَةِ. وينها غَن المُثلَةِ.

#### باب: إِثمُ مَن سَنَّ القَتلَ

٨٨٦ (١٦٧٧) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ ﴿ اللهِ عَالَ عَالَ اللهِ عَلَىٰ ابنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفلٌ مِن رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ابنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفلٌ مِن دَمِهَا ؛ لأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَن سَنَّ القَتلَ».

#### باب: مَن قَتَلَ نَفسَهُ فَهُو فِي النَّارِ يُعَذَّبُ بِمَا قَتَلَ نَفسَهُ بِهِ

٨٨٧ (١٠٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِي اللهِ عَلَيْمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَن شَرِبَ سَمَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا

فِيهَا أَبَدًا، وَمَن تَرَدَّىٰ مِن جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّىٰ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا».

التقىٰ هُو وَالمُشرِكُونَ فَاقتَتَلُوا، فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللهِ اللهَ اللهُ ال

وَلَهُما عَن أَبِي هُرَيرة ضَ اللهِ عَالَ: شَهِدنا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ (حُنَينًا)، فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّن يُدعَىٰ بِالإِسلَام: «هَذَا مِن أَهلِ النَّارِ» . . . وَفِيهِ: فَكَادَ بَعضُ المُسلِمِينَ أَن يَرتَابَ . . . وَفِيهِ: فَلَمَّا كَانَ مِن اللَّيلِ لَم يَصبِر عَلىٰ الْجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَأُخبِرَ النَّبِيُ عَلَيْ بِذَلكَ فَقَالَ: «اللهُ أَكبرُ، أَشهَدُ أَنِي عَلَيْ الجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَأُخبِرَ النَّبِيُ عَلَيْ بِذَلكَ فَقَالَ: «اللهُ أَكبرُ، أَشهَدُ أَنِي عَبدُ اللهِ وَرَسُولُهُ». ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَىٰ فِي النَّاسِ: «إِنَّهُ لَا يَدخُلُ الجَنَّةَ عِبدُ اللهِ وَرَسُولُهُ». ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَىٰ فِي النَّاسِ: «إِنَّهُ لَا يَدخُلُ الجَنَّةُ إِلَا نَفْسُ مُسلِمَةٌ، وَأَنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الفَاجِرِ». لَفظُ (خ): شَهدنَا خَيبَر.

٨٨٩ (١١٣) عَن جُندَبِ بنِ عَبدِ اللهِ ﴿ عَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ رَجُلًا مِمَّن كَانَ قَبلَكُم خَرَجَت بِهِ قُرحَةٌ، فَلَمَّا آذَتهُ انتَزَعَ سَهمًا مِن كِنَانَتِه

فَنَكَأَهَا، فَلَم يَرقًأ الدَّمُ حَتَّىٰ مَاتَ، قَالَ رَبُّكُم: قَد حَرَّمتُ عَلَيهِ الجَنَّةَ». لَفظُ (خ): «فَجَزِعَ، فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ»، وَزَكَ: «قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: بَادَرُنِي عَبِدِي بِنَفْسِهِ؛ حَرَّمتُ عَلَيهِ الجَنَّةَ».

# باب: مَن قَتَلَ بِحَجْرٍ قُتِلَ بِمِثلِهِ

٠٨٠- (١٦٧٢) عَن أَنسِ بنِ مَالِكِ ﷺ؛ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَد رُضَّ بَينَ حَجَرَينِ، فَسَأَلُوهَا؛ مَن صَنَعَ هَذَا بِكِ؟ فُلانٌ، فُلانٌ، حُتَّىٰ ذَكَرُوا يَهُودِيًّا، فَأُومَت بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ اليَهُودِيُّ فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَن يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالحِجَارَةِ. وفي رواية (م): ثم ألقاها فِي القليب، ورَضَخَ يُرَضَّ رَأْسُهَا بالحِجَارةِ، فأُخِذَ فأُتي به رسولُ الله ﷺ فأمَرَ به أن يُرجَمَ حتىٰ يموت، فَرُجِمَ حتىٰ مات.

#### باب: دَفعُ الصَّائِلِ

٨٩١- (١٦٧٣) عَن عِمرَانَ بِنِ حُصَينٍ ﴿ قَالَ: قَاتَلَ (يَعلَىٰ بِنُ مُنيَةً أَو ابِنُ أُمَيَّةً ) رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانتَزَعَ يَدَهُ مِن فَمِهِ فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَانتَزَعَ يَدَهُ مِن فَمِهِ فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَاختَصَمَا إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ﴿ أَيعَضُّ أَحَدُكُم كَمَا يَعَضُّ الفَحلُ ؟ لا دِيَةَ لَهُ ».

# باب: القِصَاصُ مِنَ الجِرَاحِ إِلَّا أَن يَرضُوا بِالدِّيَةِ

#### باب: دِيَةُ الجَنِين

^^^ المَّتَ إِحدَاهُمَا الأَحْرَىٰ بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتهَا وَمَا فِي بَطنِهَا، فَاحْتَصَمُوا إِلَىٰ فَرَمَت إِحدَاهُمَا الأَحْرَىٰ بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتهَا وَمَا فِي بَطنِهَا، فَاحْتَصَمُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مَا وَلَا اللهِ عَلَیْ أَنَّ دِیَةَ جَنِینِهَا غُرَّةٌ عَبدٌ أَو وَلِیدَةٌ، رَسُولِ اللهِ عَلَیْ مَا وَلَدَهَا وَمَن مَعَهُم)، فَقَالَ (حَمَلُ بنُ وَقَضَیٰ بِدِیَةِ المَرأَةِ عَلَیٰ عَاقِلَتِهَا، (وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَن مَعَهُم)، فَقَالَ (حَمَلُ بنُ النَّابِغَةِ الهُذَلِيُّ): یَا رَسُولَ الله؛ کیفَ أَعْرَمُ مَن لا شَرِبَ وَلا أَکلَ، وَلا نَطَقَ وَلا استَهلَّ، فَمِثلُ ذَلكَ یُطَلُّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ : ﴿إِنَّمَا هَذَا مِن إِحْوَانِ الكُهَّانِ». (مِن أَجلِ سَجِعِهِ الَّذِي سَجَعَ). لَفظُ (خ): فَقَالَ وَلَيُّ المَرأَةِ الَّتِي غَرَمَت . . . .

# باب: الجُبَارُ الَّذِي لَا ضَمَانَ عَلَيهِ

٨٩٤ – (١٧١٠) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِ اللهِ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «العَجمَاءُ جَرحُهَا جُبَارٌ، وَالبِئرُ جُبَارٌ، وَالمَعدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمسُ».





٥٩٥- (١٦٦٩) عَن سَهلِ بِنِ أَبِي حَثْمَةَ وَ اللهِ ، عَن رِجَالٍ مِن كُبَرَاءِ قَومِهِ ؛ أَنَّ عَبدَ اللهِ بِنَ سَهلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَىٰ خَيبَرَ مِن جَهدٍ أَصَابَهُم، فَأَتَىٰ مُحَيِّصَةُ فَأَخبَرَ أَنَّ عَبدَ اللهِ بِنَ سَهلٍ قَد قُتِلَ وَطُرِحَ فِي عَينٍ أَو فَقِيرٍ ، فَأَتَىٰ مُحَيِّصَةُ فَأَخبَرَ أَنَّ عَبدَ اللهِ بَنَ سَهلٍ قَد قُتِلَ وَطُلِحَ فِي عَينٍ أَو فَقِيرٍ ، فَأَتَىٰ يَهُودَ فَقَالَ: أَنتُم وَاللهِ قَتَلتُمُوهُ. قَالُوا: وَاللهِ مَا قَتَلنَاهُ. ثُمَّ أَقبَلَ حَتَّىٰ قَدِمَ عَلَىٰ قَومِهِ ، فَذَكَرَ لَهُم ذَلكَ ، ثُمَّ أَقبَلَ هُو وَأَخُوهُ حُويِّصَةُ –وَهُو أَكبَرُ مِنهُ – عَلَىٰ قَومِهِ ، فَذَكرَ لَهُم ذَلكَ ، ثُمَّ أَقبَلَ هُو وَأَخُوهُ حُويِّصَةُ –وَهُو أَكبَرُ مِنهُ وَعَبدُ الرَّحمَٰ بِنُ سَهلٍ ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ ، وَهُو الَّذِي كَانَ بِخَيبَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمُحَيِّصَةً : «كَبِّر ، كَبِّر». يُرِيدُ السِّنَ ، فَتَكَلَّمَ حُويِّصَةُ ، ثُمَّ تَكلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمُحَيِّصَةً : «كَبِّر ، كَبِّر». يُرِيدُ السِّنَ ، فَتَكَلَّمَ حُويِّصَةُ ، ثُمَّ تَكلَّمَ

مُحيِّصةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِمَّا أَن يَدُوا صَاحِبَكُم، وَإِمَّا أَن يُوذِنُوا بِحَربٍ". فَكَتَبُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيهِم فِي ذَلكَ، فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللهِ مَا قَتَلنَاهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحُويِّصةَ وَمُحيِّصةَ وَعَبدِ الرَّحَمَنِ: "أَتَحلِفُونَ وَتَستَحِقُونَ وَتَستَحِقُونَ وَتَستَحِقُونَ وَسَتَحِقُونَ وَسَتَعَيْ وَمَا اللهِ ﷺ مِن عِندِه، فَبَعَثَ إِلَيهِم رَسُولُ اللهِ ﷺ مِائَةَ مَمرَاءُ. وَلَي وَاللهِ ﷺ مِن النَّارَ، فَقَالَ سَهلٌ: فَلَقَد رَكَضَتنِي مِنهَا نَاقَةٌ حَمرَاءُ. وَفِي روايةٍ: فَقَالَ لَهُم: "أَتَحلِفُ وَلَم نَسهد؟ قَالَ: "فَتُستَحِقُونَ صَاحِبَكُم، أَو قَاتِلَكُم؟ " قَالُوا: وَكيفَ نَعلِفُ وَلَم نَسْهَد؟ قَالَ: "فَتُبرِئُكُم يَهُودُ وَفِي روايةٍ: فَقَالَ لَهُم: وَكيفَ نَعلِفُ وَلَم نَسْهَد؟ قَالَ: "فَتُبرِئُكُم يَهُودُ بِخَمسِينَ يَمِينًا؟ " قَالُوا: وَكيفَ نَعبَلُ أَيمانَ قُومٍ كُفَّالٍ . . . وَرَوَىٰ (م) عَن أَبِي سَلَمَةً بنِ عَبدِ الرَّحمنِ وَسُلَيمانَ بنِ يَسَارٍ؛ عَن رَجُلٍ مِن أَصحابٍ وَسُلُمانَ يَومِ لُقَالُوا: وَكيفَ نَقبَلُ أَيمانَ قُومٍ كُفَّالٍ . . . وَرَوَىٰ (م) عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ وَن الأَنصارِ: أَنَّ مُسُولَ اللهِ ﷺ أَقَرَّ القَسَامَةَ عَلَىٰ مَا كَانَت عَلَيه فِي الْجَاهِلِيَّةِ . وَرَوَىٰ (خ) أَنَّ عُمرَ بنَ عَبدِ العَزيزِ استَشَارَ النَّاسَ يَومًا وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المُولُ اللهِ عَلَى اللهِ المُؤلُونَ فِي هَذِهِ القَسَامَةِ؟ فَقَالُوا: حَقٌ ، قَضَىٰ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا كَانَت وَقَضَت بِهَا الخُلْفَاءُ قَبَلَكَ.





## باب: رَجِمُ الثَّيِّبِ فِي الزِّنَا

٨٩٦ - (١٧٠٢) عَن أَبِي إِسحَقَ الشَّيبَانِيِّ قَالَ: سَأَلتُ عَبدَ اللهِ بنَ أَبِي أَبِي إِسحَقَ الشَّيبَانِيِّ قَالَ: سَأَلتُ عَبدَ اللهِ بنَ أُبِي أُوفَىٰ رَهُولُ اللهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَم، قَالَ: قُلتُ: بَعدَ مَا أُنزِلَت سُورَةُ النُّورِ أَم قَبلَهَا؟ قَالَ: لا أُدرِي.

٨٩٧- (١٦٩١) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ ﴿ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بنُ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بنُ اللَّهَ قَل بَعَثَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مِنبَرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى إِنَّ اللَّهَ قَد بَعَثَ

مُحَمَّدًا ﷺ بِالحَقِّ، وَأَنزَلَ عَلَيهِ الكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أُنزِلَ عَلَيهِ آيَةُ الرَّجمِ، قَرَأَنَاهَا وَوَعَينَاهَا وَعَقَلنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَمنَا بَعدَهُ، فَأَخشَىٰ إِن طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَن يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجمَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَركِ فَريضَةٍ أَنزَلَهَا اللهُ، وَإِنَّ الرَّجمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقُّ عَلَىٰ مَن زَنَىٰ، إِذَا أَحصَنَ مِن الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَت البَيِّنَةُ، أَو كَانَ الحَبَلُ، أَو الاعتِرَافُ.

# باب: إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَىٰ مَنِ اعتَرَفَ عَلَىٰ نَفسِهِ بِالزَّنَا

٨٩٨ - (١٦٩٧) عَن أَبِي هُرَيرة وَزَيدِ بنِ خَالِدِ الجُهَنِيِّ فَا أَنْهُمَا قَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَنشُدُكَ اللهَ إِنَّ رَجُلًا مِن الأعرَابِ أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَنشُدُكَ اللهَ إِلاَّ قَضِيتَ لِي بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ الخَصمُ الآخَرُ -وَهُو أَفقَهُ مِنهُ-: نَعَم فَاقضِ بِيننَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأَذَن لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (قُل، قَالَ: إِنَّ ابنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَىٰ هَذَا، فَزَنَىٰ بِامرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخبِرتُ أَنَّ عَلَىٰ ابنِي الرَّجم، فَافتَدَيتُ مِنهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلتُ أَهلَ العِلمِ، فَأَخبَرُونِي أَنَّمَا عَلَىٰ ابنِي جَلدُ مِائةِ وَتَغرِيبُ عَام، وَأَنَّ عَلَىٰ امرَأَةِ هَذَا الرَّجم. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ابنِي جَلدُ مِائةٍ فَيْ وَتَغرِيبُ عَام، وَأَنَّ عَلَىٰ امرَأَةِ هَذَا الرَّجم. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ابنِي جَلدُ مِائةٍ فَلَىٰ ابنِي جَلدُ مِائةٍ وَتَغرِيبُ عَام، وَاغدُ يَا أُنيسُ إِلَىٰ امرَأَةِ هَذَا، فَإِن اعترَفَت فَارجُمهَا». فَالَّذَ فَغَدَا عَلَيهَا، فَاعتَرَفَت، فَأَمرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَرُجِمَت. وَرَوَىٰ (خ) قَالَ: فَغَدَا عَلَيهَا، فَاعتَرَفَت، فَأَمرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَرُجِمَت. وَرَوَىٰ (خ) قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَ عَلَىٰ يَامُرُ فِيمَن زَنَىٰ وَلَم عَلَىٰ وَرَوَىٰ (خ) عَن زَيدِ بنِ خَالَدِ الجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَ عَلَىٰ يَامُرُ فِيمَن زَنَىٰ وَلَم عَن زَيدِ بنِ خَالَدِ الجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَ عَلَىٰ يَامُرُ فِيمَن زَنَىٰ وَلَم بَنَ الخَقَابِ غَرَّبَ، ثُمَّ لَم تَرَل تِلكَ السَّنَة.

٨٩٩ – (١٦٩١) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ: أَتَىٰ رَجُلٌ مِن المُسلِمِينَ رَسُولَ اللهِ وَ إِنِّي رَنَيتُ . رَسُولَ اللهِ وَ إِنِّي رَنَيتُ . وَسُولَ اللهِ وَ إِنِّي رَنَيتُ . وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَلِمُ

# باب: رَجمُ أَهلِ الذِّمَّةِ فِي الزِّنَا

بِيهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَد زَنَيَا، فَانطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ حَتَىٰ جَاءَ يَهُودَ، فَقَالَ: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّورَاةِ عَلَىٰ مَن زَنَىٰ؟» قَالُوا: نُسَوِّدُ وُجُوهَهُمَا، وَنُحَمِّلُهُمَا، وَنُحَمِّلُهُ بِهِمَا، وَقَرَأَ مَا بَينَ يَدَيهَا وَمَا وَرَاءَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبدُ اللهِ بنُ عَمَر اللهِ عَلَىٰ اللهِ بنُ عَمَر اللهِ بنُ عَمَر اللهِ بنُ عَمَر اللهِ بنَ عَمَر اللهِ عَلَىٰ اللهِ بنَ عَلَىٰ اللهِ بنَ عَمَر اللهِ عَلَىٰ اللهِ بنَ عَمَر اللهِ عَلَىٰ اللهِ بنَ عَمَلَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ بنَ عَمَر اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلْلهُ اللهُ عَلَىٰ ال

### باب: جَلدُ الأَمَةِ إِذَا زَنَت

٩٠١ - (١٧٠٣) عَن أَبِي هُرَيرة وَزَيدِ بنِ خَالِدٍ الجُهني ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اللهِ عَن الأَمَةِ إِذَا زَنَت وَلَم تُحصن، قَالَ: «إِن زَنَت فَاجلِدُوهَا، ثُمَّ إِن زَنَت فَاجلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَو فَاجلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَو بِضَفِيرٍ». قَالَ ابنُ شِهَابٍ: لا أَدرِي أَبَعدَ الثَّالِثَةِ أَو الرَّابِعَةِ.

# باب: مَا يَجِبُ فِيهِ القَطعُ

٩٠٢ - (١٦٨٤) عَن عَائِشَةً ﴿ إِنَّهُا، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلا فِي رُبعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».

٩٠٣ – (١٦٨٦) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنِّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ.

٩٠٤ - (١٦٨٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسرِقُ البَيضَةَ فَتُقطَعُ يَدُهُ، وَيَسرِقُ الحَبلَ فَتُقطَعُ يَدُهُ».

## باب: النَّهِيُ عَنِ الشَّفَاعَةِ فِي الحُدُودِ

المَرأَةِ النَّتِي سَرَقَت فِي عَهِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي غَزوةِ الفَتحِ، فَقَالُوا: مَن يُكلِّمُ فِيهَا المَرأَةِ النَّتِي سَرَقَت فِي عَهِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي غَزوةِ الفَتحِ، فَقَالُوا: مَن يُكلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْمُسَامَةُ بِنُ زَيدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

# باب: كُم يُجلَدُ فِي شُربِ الخَمرِ

٩٠٦ - (١٧٠٦) عَن أَنس بِنِ مَالِكِ عَلَىٰهُ اَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَىٰهُ جَلَدَ فِي الخَمرِ بِالجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَربَعِينَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، وَدَنَا النَّاسُ مِن الرِّيفِ وَالقُرَىٰ، (قَالَ: مَا تَرَونَ فِي جَلدِ الخَمرِ؟ فَقَالَ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ: أَرَىٰ أَن تَجعَلَهَا كَأَخَفِّ الحُدُودِ). قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ. وَرَوَىٰ (خ) عَن السَّائِبِ بِنِ يَزِيدَ نَحوَهُ، وَفِيهِ: حَتَّىٰ كَانَ آخِرُ إمرَةٍ عُمَرَ فَجَلَدَ أَربَعِينَ، عَن السَّائِبِ بِنِ يَزِيدَ نَحوَهُ، وَفِيهِ: حَتَّىٰ كَانَ آخِرُ إمرَةٍ عُمَرَ فَجَلَدَ أَربَعِينَ، حَتَّىٰ إِذَا عَتُوا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ. وَرَوَىٰ (خ) عَن عُقبَةَ بِنِ الحَارِثِ؛ أَنَّ النَّبِيَ عَيْقٍ أُتِي بِنُعَيمانَ أَو بِابِنِ نُعَيمَانَ وَهُو سَكرَانُ، فَشَقَ عَليهِ، وَأَمَرَ مَن البَيتِ أَن يَضرِبُوهُ، فَضَرَبُوهُ بِالجَرِيد وَالنِّعَالِ، وَكُنتُ فِيمَن ضَرَبَهُ.

٩٠٧- (م) (١٧٠٧) عَن (حُضَينِ بنِ المُنذِرِ أَبِي سَاسَانَ) قَالَ: شَهِدتُ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ ﴿ اللَّهِ الوَلِيدِ؛ قَد صَلَّىٰ الصُّبحَ رَكعَتَينِ ثُمَّ قَالَ:

أَزِيدُكُم؟ فَشَهِدَ عَلَيهِ رَجُلانِ، أَحَدُهُمَا حُمرَانُ، أَنَّهُ شَرِبَ الخَمرَ، وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ، فَقَالَ : يَا عَلِيُّ؛ قُم أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ ، فَقَالَ الْحَسَنُ عَلِيُّ؛ قُم فَاجلِدهُ. فَقَالَ الْحَسَنُ عَلِيُّ : وَلِّ فَاجلِدهُ. فَقَالَ الْحَسَنُ عَلَيْهِ: وَلِّ فَاجلِدهُ. فَقَالَ الْحَسَنُ عَلَيْهِ: وَلِّ حَارَّهَا مَن تَوَلَّىٰ قَارَّهَا. فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيهِ، فَقَالَ: يَا عَبدَ اللهِ بنَ جَعفَوٍ؛ قُم فَاجلِدهُ. فَجَلَدهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ، حَتَّىٰ بَلَغَ أَربَعِينَ، فَقَالَ: أَمسِك، ثُمَّ قَالَ: جَلَدَ النّبِيُّ عَلَيْ أَربَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلُّ سُنَّةٌ، وَهَذَا النّبِيُ عَلَيْهُ أَربَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلُّ سُنَّةٌ، وَهَذَا النّبِيُ عَلَيْهُ أَربَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلُّ سُنَّةٌ، وَهَذَا النّبِي عَلِي الْحَيْ بِنِ الْحِيادِ، وفيه : أَمَّا مَا ذَكرتَ مِن شَأَن الْوَلِيدِ فَسَنَاخُذُ فِيهِ بِالْحَقِّ إِن شَاءَ اللهُ، ثُمَّ دَعَا عَلِيًّا فَأَمَرَهُ أَن يَجلِدَهُ، فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ.

٩٠٨- (١٧٠٧) عَن عَلِيّ ضَلَيْهُ قَالَ: مَا كُنتُ أُقِيمُ عَلَىٰ أَحَدٍ حَدَّا فَيَمُوتَ فِيهِ فَأَجِدَ مِنهُ فِي نَفسِي إِلا صَاحِبَ الخَمرِ، لأَنَّهُ إِن مَاتَ وَدَيتُهُ؛ لأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَم يَسُنَّهُ.

### باب: التَّعزيرُ

٩٠٩ - (١٧٠٨) عَن أَبِي بُردَةَ الأنصَارِيِّ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَالِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

### باب: الحُدُودُ كُفَّارَةٌ

وَلا تَزنُوا، وَلا تَسرِقُوا، وَلا تَقتُلُوا (النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلا بِاللهِ شَيئًا، وَلا تَزنُوا، وَلا تَسرِقُوا، وَلا تَقتُلُوا (النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالحَقّ) فَمَن وَلا تَزنُوا، وَلا تَسرِقُوا، وَلا تَقتُلُوا (النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالحَقّ) فَمَن وَفَى مِنكُم فَأُجرُهُ عَلَىٰ اللهِ، وَمَن أَصَابَ شَيئًا مِن ذَلكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَن أَصَابَ شَيئًا مِن ذَلكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَن أَصَابَ شَيئًا مِن ذَلكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَن أَصَابَ شَيئًا مِن ذَلكَ فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيهِ فَأَمرُهُ إِلَىٰ اللهِ، إِن شَاءَ عَفَا مَعْنَهُ، وَإِن شَاءَ عَذَابَهُ». لَفظُ (خ): "وَلا تَقتُلُوا أُولَادَكُم، وَلا تَعصُونِي فِي عَنهُ، وَإِن شَاءَ عَذَبُونَ بَينَ أَيدِيكُم وَأُرجُلِكُم، وَلا تَعصُونِي فِي مَعرُوفٍ». وفي روايةٍ: قَالَ: إنِّي لمنَ النُقبَاءِ الذينَ بَايَعُوا رَسُولَ الله عَلَيْهُ، مَعرُوفٍ». وفي روايةٍ: قَالَ: إنِّي لمنَ النُقبَاءِ الذينَ بَايَعُوا رَسُولَ الله عَلَيْهُ، وفيها: ولا ننتهِبَ، ولا نعصيَ، فالجنَّةُ إِن فَعَلنَا ذلكَ، فإن غَشِينَا مِن

ذَلكَ شيئًا كانَ قَضَاءُ ذلكَ إلى اللهِ. وفي رواية: فَتلا عَلَينَا آيةَ النِّسَاء: ﴿أَن لَكُ شَيْءًا اللهِ عَضَنا لَا يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْءًا ﴾ [الممتحنة: ١٢]. وفي رواية (م): ولا يَعضَهَ بعضُنا بعضًا .





### باب: الحُكمُ بِالظَّاهِرِ

٩١١ – (١٧١٣) عَن أُمِّ سَلَمَةَ زَوجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ سَمِعَ جَلَبَةَ خَصم بِبَابِ حُجرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيهِم فَقَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الخَصمُ، فَلُعَلَّ بَعضَهُم أَن يَكُونَ أَبلَغَ مِن بَعضٍ، فَأَحسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقضِي لَهُ، فَمَن قَضَيتُ لَهُ بِحَقِّ مُسلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطعَةٌ مِن النَّارِ، فَليَحمِلهَا أَو يَذَرهَا».

# باب: فِي الألدُّ الخَصِم

٩١٢ – (٢٦٦٨) عَن عَائِشَةَ ﴿ إِنَّا قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَبغَضَ الرِّجَالِ إِلَىٰ اللهِ الأَلَدُ الخَصِمُ».

# باب: القَضَاءُ بِاليَمِينِ عَلَىٰ المُدَّعَىٰ عَلَيهِ

٩١٣ – (١٧١١) عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّا النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: «لَو يُعطَىٰ النَّاسُ بِدَعوَاهُم لادَّعَىٰ نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَموَالَهُم، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَىٰ المُدَّعَىٰ عَلَيهِ». رَوَىٰ (خ) معنَاه عَن ابنِ أَبِي مُلَيكَةَ: أَنَّ امرَأَتَينِ كَانَتَا تَخرِزَانِ في عَلَيهِ» أو في الحُجرَةِ، فَخرَجَت إحداهُمَا وقد أُنفِذَ بِإِشفَىٰ في كَفِّهَا، فَادَّعَت عَلَىٰ الأُخرَىٰ، فَرُفِعَ إلىٰ ابنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الأُخرَىٰ، فَرُفِعَ إلىٰ ابنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ النَّاسُ بِدَعوَاهُم لَذَّهَبَ دِمَاءُ قَومٍ وَأَموَالُهُم».

ذَكِّرُوهَا بِاللهِ، وَاقرَؤُوا عَلَيها: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَّرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ٧٧]، فَذَكَّرُوهَا فَاعتَرَفَت، فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبيُّ ﷺ: «اليَمينُ عَلَىٰ المُدَّعَىٰ عَلَيهِ».

### باب: لا يَقضِي القَاضِي وَهُو غَضبَانُ

٩١٤ - (١٧١٧) عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبِي بَكرَةَ وَهُوَ قَاضٍ بِسِجِستَانَ: أَن لا تَحكُمَ أَبِي وَكَتَبتُ لَهُ إِلَىٰ عُبَيدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكرَةَ وَهُوَ قَاضٍ بِسِجِستَانَ: أَن لا تَحكُم بَينَ اثنَينِ وَأَنتَ غَضبَانُ، فَإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لا يَحكُم أَحَدُ بَينَ اثنَينِ وَهُوَ غَضبَانُ».

### باب: إذًا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجِتَهَدَ

٩١٥ – (١٧١٦) عَن عَمرِو بنِ العَاصِ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجَتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجَتَهَدَ ثُمَّ أَخَطَأَ فَلَهُ أَجرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجَتَهَدَ ثُمَّ أَخَطأً فَلَهُ أَجرً».

# باب: اختِلَافُ المُجتَهِدِينَ فِي الحُكم

٩١٦ - (١٧٢٠) عَن أَبِي هُرَيرَةَ هَا النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ عَلَا قَالَ: «بَينَمَا امرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابنَاهُمَا جَاءَ الذِّئبُ فَذَهبَ بِابنِ إِحدَاهُمَا، فَقَالَت هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهبَ بِابنِكِ أَنتِ. وَقَالَت الأَخرَىٰ: إِنَّمَا ذَهبَ بِابنِكِ أَنتِ. وَقَالَت الأَخرَىٰ: إِنَّمَا ذَهبَ بِابنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إِلَىٰ دَاوُدَ، فَقَضَىٰ بِهِ لِلكُبرَىٰ، فَخَرَجَتَا عَلَىٰ سُلَيمَانَ بنِ دَاوُدَ فَتَحَاكَمَتَا إِلَىٰ دَاوُدَ، فَقَضَىٰ بِهِ لِلكُبرَىٰ، فَخَرَجَتَا عَلَىٰ سُلَيمَانَ بنِ دَاوُدَ فَأَخبَرَتَاهُ، فَقَالَ: التُونِي بِالسِّكِينِ أَشُقُّهُ بَينَكُمَا. فَقَالَت الصُّغرَىٰ: لا، يَرحَمُكَ اللهُ هُوَ ابنُهَا. فَقَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: وَاللهِ إِن سَمِعتُ بِالسِّكِينِ قَطُّ إِلا يَومَئِذٍ، مَا كُنَّا نَقُولُ إِلا المُديَةَ.

### باب: الحَاكِمُ يُصلِحُ بَينَ الخُصُوم

٩١٧ – (١٧٢١) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِهُ ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «اشتَرَىٰ رَجُلٌ مِن رَجُلٍ عَقَارً فِي عَقَارِهِ جَرَّةً وَجُلٌ الَّذِي اشتَرَىٰ العَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبُ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشتَرَىٰ العَقَارَ: خُذ ذَهَبَكَ مِنِي، إِنَّمَا اشتَرَيتُ مِنكَ الأَرضَ، وَلَم أَبتَع مِنكَ الذَّهَبَ. فَقَالَ الَّذِي شَرَىٰ الأرضَ: إِنَّمَا بِعتُكَ الأَرضَ، وَلَم أَبتَع مِنكَ الذَّهَبَ. فَقَالَ الَّذِي شَرَىٰ الأرضَ: إِنَّمَا بِعتُكَ

الأرضَ وَمَا فِيهَا. قَالَ: فَتَحَاكَمَا إِلَىٰ رَجُلِ، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيهِ: أَلكُمَا وَلَدُّ؟ فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيهِ: أَلكُمَا وَلَدُّ؟ فَقَالَ أَخَدُهُمَا: لِي غُلامٌ. وَقَالَ الآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ. قَالَ: أَنكِحُوا الغُلامَ الجَارِيَة، وَأَنفِقُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمَا». الجَارِيَة، وَأَنفِقُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمَا».





### باب: الحُكمُ فِي اللُّقَطَةِ

٩١٨ – (١٧٢٢) عَن زَيدِ بنِ خَالِدِ الجُهَنِيِّ وَ اللهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ النَّبِيِّ وَ اللهُ عَن اللَّقَطَةِ، فَقَالَ: «اعرِف عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفهَا سَنَةً، فَإِن جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلا فَشَأْنَكَ بِهَا». قَالَ: فَضَالَّةُ الغَنَمِ؟ قَالَ: «لَكَ أَو لأَخِيكَ أَو لِلذِّئبِ». قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّىٰ يَلقَاهَا رَبُّهَا».

# باب: النَّهِيُ عَن حَلبِ مَوَاشِي النَّاسِ بِغَيرِ إِذْنِهِم

٩٢٠ - (١٧٢٦) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَحلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلا بِإِذِنِهِ؛ أَيُحِبُّ أَحَدُكُم أَن تُوْتَىٰ مَشرُبَتُهُ، فَتُكسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنتَقَلَ طَعَامُهُ؟ إِنَّمَا تَحٰزُنُ لَهُم ضُرُوعُ مَوَاشِيهِم أَطعِمَتَهُم، فَلا يَحلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلا بِإِذِنِهِ».





### باب: الحُكمُ فِيمَن مَنعَ الضِّيافَةَ

٩٢١ - (١٧٢٧) عَن عُقبَةَ بِنِ عَامِرٍ ﴿ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# باب: الأمرُ بِالضِّيَافَةِ

٩٢٢ - (٤٨) عَن أَبِي شُرَيحِ الخُزَاعِيِّ فَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، وَجَائِزَتُهُ يَومٌ وَلَيلَةٌ، وَلا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسلِمٍ أَن يُقِيمَ عِندَ أَخِيهِ حَتَّىٰ يُؤثِمَهُ ؟ قَالَ: «يُقِيمُ عِندَهُ وَلا شَيءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ»).



# باب: التَّرغِيبُ فِي الجِهَادِ وَفَصْلِهِ

٩٢٣ – (١٨٧٦) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "تَضَمَّنَ اللهُ لِمَن خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لا يُخرِجُهُ إِلا جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَإِيمَانًا بِي وَتَصدِيقًا بِرُسُلِي، فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَن أُدخِلَهُ الجَنَّةَ، أَو أَرجِعَهُ إِلَىٰ مَسكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنهُ نَائِلًا مَا نَالَ مِن أَجرٍ أَو غَنِيمَةٍ، وَالَّذِي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ مَا مِن كَلم يُكلَمُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلا جَاءَيُومَ القِيَامَةِ كَهَيئَتِهِ حِينَ كُلِمَ، لَونُهُ لَونُ دَم، وَريحُهُ مِسكُ، وَالَّذِي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَولا أَن يَشُقَّ عَلَىٰ المُسلِمِينَ مَا قَعَدتُ خِلافَ سَرِيلًا اللهِ إللهِ أَبَدًا، وَلَكِن لا أَجِدُ سَعَةً فَأَحمِلَهُم، وَلا يَجِدُونَ سَعَةً وَيَشُقُ عَلَيهِم أَن يَتَخَلَّفُوا عَنِي، وَالَّذِي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَولا أَن يَشُقُ عَلَىٰ المُسلِمِينَ مَا قَعَدتُ جُلافَ سَعَةً وَيَشُقُ عَلَيهِم أَن يَتَخَلَّفُوا عَنِي، وَالَّذِي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَولا أَن يَشُقُ عَلَىٰ المُسلِمِينَ مَا قَعَدتُ جُدُونَ سَعَةً وَيَشُقُ عَلَيهِم أَن يَتَخَلَّفُوا عَنِي، وَالَّذِي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَودِدتُ أَنِّي أَغرُو فَأُقتَلُ، ثُمَّ أَغرُو فَأُقتَلُ».

### باب: رَفْعُ دُرَجَاتِ الْعَبِدِ بِالْجَهَادِ

97٤ (م) (١٨٨٤) عَن (أبِي سَعِيدِ الخُدرِيِّ) وَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُه

دَرَجَتَينِ مَا بَينَهُما كَمَا بَينَ السَّماءِ وَالأَرضِ، فَإِذَا سَأَلتُمُ اللهَ فَسَلُوهُ الفِردَوسَ، فَإِنَّهُ أُوسَطُ الجَنَّةِ، وَأَعلَىٰ الجَنَّةِ، وَفَوقَهُ عَرشُ الرَّحمنِ، وَمِنهُ تَفَجَّرُ أَنهَارُ الجَنَّةِ».

# باب: أَفْضَلُ النَّاسِ المُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ

٩٢٥ (١٨٨٨) عَن أَبِي سَعِيدِ الخُدرِيِّ وَ اللهِ بِمَالِهِ وَنَفسِهِ». فَقَالَ: أَيُّ النَّاسِ أَفضَلُ؟ فَقَالَ: «رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِمَالِهِ وَنَفسِهِ». قَالَ: ثُمَّ مَن؟ قَالَ: «مُؤمِنٌ فِي شِعبٍ مِن الشِّعَابِ، يَعبُدُ اللهَ رَبَّهُ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِن شَرِّهِ». وَرَوَىٰ (م) عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ عَن رَسُولِ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مِن النَّاسَ مِن شَرِّهِ». وَرَوَىٰ (م) عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ عَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مِن خَيرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُم؛ رَجُلٌ مُمسِكُ عِنَانَ فَرَسِه فِي سَبِيلِ اللهِ، يَطِيرُ عَليهِ، يَبتَغِي القَتلَ وَالمَوتَ عَلَىٰ مَتنِهِ، كُلَمَّا سَمِعَ هَيعَةً أَو فَزعَةً طَارَ عَلَيهِ، يَبتَغِي القَتلَ وَالمَوتَ مَظَانَّهُ، أَو رَجُلٌ فِي غُنيمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِن هَذِهِ الشَّعَفِ، أَو بَطنِ وَادٍ مَن هَذِهِ الأَودِيَةِ؛ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُعرِّتِي الزَّكَاةَ وَيَعبُدُ رَبَّهُ حَتىٰ يَأْتِيَهُ اليَقينُ، مِن هَذِهِ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيرٍ».

### باب: فَضلُ الجِهَادِ فِي البَحرِ

2 - (١٩١٢) عَن أَنسِ بِنِ مَالِكٍ وَ اللهِ الله

فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ، فَصُرِعَت عَن دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَت مِن البَحرِ فَهَلَكَت. وَرَمَنِ مُعَاوِيَةَ، فَصُرِعَت عَن دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَت مِن البَحرِ فَهَلَكَت. وَرَوَىٰ (خ) عَنهَا قَالَت: سَمِعتُ النَّبيَّ عَلَيْ يَقُولُ: «أَوَّلُ جَيشٍ مِن أُمَّتِي يَغزُونَ البَحرَ قَد أُوجَبُوا». قَالَت أُمُّ حَرَام: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَنَا فِيهِم؟ قَالَ: «أَنتِ فِيهِم». ثُمَّ قَالَ النَّبيُ عَلَيْ: «أَوَّلُ جَيشٍ مِن أُمَّتِي يَغزُونَ مَدِينة قَيصَرَ مَغفُورٌ لَهُم». فَقُلتُ: أَنَا فِيهِم يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَا».

# باب: غَدوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أُو رَوحَةٌ خَيرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا

٩٢٧ – (١٨٨٠) عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ ﴿ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (لَغَدَوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَو رَوحَةٌ خَيرٌ مِن الدُّنيَا وَمَا فِيهَا». زَاكَ (خ): «وَلَقَابُ قَوسٍ أَحَدِكُم مِن الجَنَّةِ، أَو مَوضِعُ قِيدٍ -يَعنِي سَوطِهِ- خَيرٌ مِن الدُّنيَا وَمَا فِيهَا، وَلَو أَنَّ امرَأَةً مِن أَهلِ الجَنَّةِ اطَّلَعَت إِلَىٰ أَهلِ الأَرضِ لَأَضاءَت مَا بَينَهُما، وَلَمَلاَّتُهُ رِيحًا، وَلَنصِيفُهَا عَلىٰ رَأْسِهَا خَيرٌ مِن الدُّنيَا وَمَا فِيهَا»

وَلَهُما عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ مِثلَ حَدِيثِ البَابِ. وَزَادَ (خ) فِيهِ: «رِبَاطُ يَومٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيرٌ مِن الدُّنيَا وَمَا عَلَيهَا، وَمَوضِعُ سَوطِ أَحَدِكُم مِن الجَنَّةِ خَيرٌ مِن الدُّنيَا وَمَا عَلَيهَا، وَالرَّوحَةُ . . . ».

### باب: مَا يَعدِلُ الجهَادَ

٩٢٨ - (١٨٧٨) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَفِي قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ : مَا يَعدِلُ الجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَفِي مَانَ . قَالَ: فَأَعَادُوا عَلَيهِ مَرَّتَينِ الجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَن قَالَ: «لا تَستَطِيعُونَهُ». وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «مَثَلُ المُجَاهِدِ أَو ثَلاثًا، كُلُّ ذَلكَ يَقُولُ: «لا تَستَطِيعُونَهُ». وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «مَثَلُ المُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ القَائِمِ القَائِمِ القَائِمِ القَائِمِ القَائِمِ القَائِمِ المَعامِ وَلا صَلاةٍ حَتَىٰ يَرجِعَ المُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَىٰ». رَوَىٰ (خ) معنَاه عَنه.

# باب: فَضلُ الشَّهَادَةِ فِي سَبيلِ اللهِ تَعَالَىٰ

٩٢٩ – (١٨٧٧) عَن أَنَسِ بنِ مَالِكِ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا مِن أَحَدٍ يَدخُلُ الجَنَّةَ يُحِبُّ أَن يَرجِعَ إِلَىٰ الدُّنيَا وَأَنَّ لَهُ مَا عَلَىٰ الأرضِ مِن شَيءٍ غَيرُ الشَّهِيدِ، فَإِنَّهُ يَتَمَنَّىٰ أَن يَرجِعَ فَيُقتَلَ عَشرَ مَرَّاتٍ، لِمَا يَرَىٰ مِن الكَرَامَةِ». ٩٣٠ - (١٨٩٩) عَن جَابِرِ بنِ عبد اللهِ عَن اللهِ عَن جَابِرِ بنِ عبد اللهِ عَن قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: أَينَ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِن قُتِلتُ؟ قَالَ: «فِي الجَنَّةِ». فَأَلْقَىٰ تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّىٰ قُتِلَ. وفي روايةٍ: يومَ أحدٍ.

### باب: النِّيَّةُ فِي الأَعمَالِ

٩٣١ - (١٩٠٧) عَن عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا الأَعمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا الإمرِئِ مَا نَوَىٰ، فَمَن كَانَت هِجرَتُهُ إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَن كَانَت هِجرَتُهُ لِدُنيَا يُصِيبُهَا أَوِ امرَأَةٍ وَرَسُولِهِ، وَمَن كَانَت هِجرَتُهُ لِدُنيَا يُصِيبُهَا أَوِ امرَأَةٍ يَتزَوَّجُهَا فَهِجرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيهِ».

# باب: رِضَىٰ الله عَن الشُّهَدَاءِ وَرِضَاهُم عَنهُ

وَقَالُوا: أَن ابِعَثُ مَعَنَا رِجَالًا (يُعَلِّمُونَا القُّرِآنَ وَالسُّنَّةَ). فَبَعَثَ إِلَيهِم سَبعِينَ وَجُلًا مِن الأَنصَارِ يُقَالُ لَهُم: القُرَّاءُ، فِيهِم خَالِي حَرَامٌ، يَقرَوُونَ القُرآنَ وَالسُّنَّةَ). وَيَعَدُارَسُونَ بِالنَّسَارِ يُقَالُ لَهُم: القُرَّاءُ، فِيهِم خَالِي حَرَامٌ، يَقرَوُونَ القُرآنَ وَيَتَدَارَسُونَ بِالنَّبِلِ يَتَعَلَّمُونَ، وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِيئُونَ بِالمَاءِ فَيَضَعُونَهُ فِي المَسجِدِ، وَيَحتَطِبُونَ فَيَبِيعُونَهُ وَيَشتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ الْهلِ الصُّفَّةِ وَلِلفُقَرَاءِ، فَنَعَنَهُم النَّبِيُّ عَنَّا نَبِينًا أَنَّا قَد لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنكَ وَرَضِيتَ عَنَا. قَالَ: وَأَتَى رَجُلٌ اللَّهُمَّ بَلِّع عَنَا نَبِينَا أَنَّا قَد لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنكَ وَرَضِيتَ عَنَا. قَالَ: وَأَتَى رَجُلٌ حَرَامًا خَالَ أَنسِ مِن خَلْفِهِ فَطَعَنهُ بِرُمحٍ حَتَّىٰ أَنفَذَهُ، فَقَالُ حَرَامٌ: فُونَ وَرَبِّ حَتَّىٰ أَنفَذَهُ، فَقَالُ حَرَامٌ: فُرَتُ وَرَبِّ لَكُعْبَةِ. فَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمُعَانَهُ بِرُمحٍ حَتَّىٰ أَنفَذَهُ، فَقَالُ حَرَامٌ: فُونَ وَرَبِّ لَكُعْبَةِ. فَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمُعَنَّ لِمُعِمِ حَتَّىٰ أَنفَذَهُ، فَقَالُ حَرَامٌ : فَرَامٌ وَرَبِّ لَكُمْ قَد قُتِلُوا، وَإِنَّهُم قَلُوا: اللهُمَّ بَلِّ عَنَا نَبِينَا أَنَّا قَد لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنكَ وَرَضِيتَ عَنَا. قَالُ وَإِنَّهُم قَلُ أَلُونَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ ا

### باب: فِي قُولِهِ تَعَالَىٰ،

# ﴿ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ لَهِ ﴿ [الأحزاب: ٢٣]

٩٣٣ – (١٩٠٣) عَن ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ ظَيْهُ: عَمِّيَ (الَّذِي سُمِّيتُ بِهِ) لَم يَشهَد مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَدرًا، قَالَ: فَشَقَّ عَلَيهِ، قَالَ: أَوَّلُ مَشهَدٍ

شَهِدَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فُيِّبتُ عَنهُ، وَإِن أَرَانِي اللهُ مَشهَدًا فِيمَا بَعدُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَيَرَانِي اللهُ مَا أَصنَعُ. (قَالَ: فَهَابَ أَن يَقُولَ غَيرَهَا)، قَالَ: فَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَومَ أُحُدٍ، قَالَ: فَاستَقبَلَ سَعدَ بنَ مُعَاذٍ، فَقَالَ لَهُ أَنسٌ: يَا أَبَا عَمرٍو؛ أَينَ؟ فَقَالَ: وَاهًا لِرِيحِ الجَنَّةِ أَجِدُهُ دُونَ أُحُدٍ. قَالَ: فَقَاتَلَهُم حَتَّىٰ قُتِلَ، قَالَ: فَوُجِدَ فِي جَسَدِهِ بِضعٌ وَثَمَانُونَ مِن بَينِ ضَربَةٍ وَطَعنَةٍ وَرَميَةٍ، قَالَ: فَقَالَت أُختُهُ عَمَّتِي الرُّبَيِّعُ بِنتُ النَّضرِ: فَمَا عَرَفتُ أَخِي إِلا وَرَميَةٍ، قَالَ: فَقَالَت أُختُهُ عَمَّتِي الرُّبَيِّعُ بِنتُ النَّضرِ: فَمَا عَرَفتُ أَخِي إِلا بِبَنَانِهِ. وَنَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ رَجَالُ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ اللّهَ عَلَنَةٍ فَينَهُم مَّن قَضَىٰ غَرَفتُ أَرْونَ أَنها يُرَونَ أَنَّهَا فَرَفتَ أَبِهُ وَفِي أَصحَابِهِ.

# باب: مَن قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُليَا

٩٣٤ - (١٩٠٤) عَن أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ ﴿ اللهِ الْرَّجُلُ أَعرَابِيَّا أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلمَغنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذكرَ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُدكرَ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَىٰ مَكَانُهُ، فَمَن فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ أَعلَىٰ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ».

# باب: كَثرَةُ الأَجرِ عَلَىٰ القِتَالِ

٩٣٥ – (١٩٠٠) عَن البَرَاءِ ﴿ اللهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِن بَنِي النَّبِيتِ قَبِيلٍ مِن الأَنصَارِ فَقَالَ: أَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَأَنَّكَ عَبدُهُ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «عَمِلَ هَذَا يَسِيرًا وَأُجِرَ كَثِيرًا».

### باب: أَجِرُ مَن جَهَّزَ غَازِيًا

٩٣٦ – (١٨٩٥) عَن زَيدِ بنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رَهِيُهُ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَن جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَد غَزَا، وَمَن خَلَفَهُ (فِي أَهلِهِ) بِخَيرٍ فَقَد غَزَا».

# باب: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِن أُمَّتِي ظَاهِرِينَ

٩٣٧ - (١٠٣٧) عَن مُعَاوِيَةً رَهِ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِن أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمرِ اللهِ، لا يَضُرُّهُم مَن خَذَلَهُم أَو خَالَفَهُم،

حَتَّىٰ يَأْتِي أَمرُ اللهِ وَهُم ظَاهِرُونَ عَلَىٰ النَّاسِ». لَفظُ (خ): «لَا يَزَالُ مِن أُمَّتِي أُمرُ اللهِ وَهُم ظَاهِرُونَ عَلَىٰ النَّاسِ». لَفظُ (خ): «لَا يَزَالُ مِن أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ . . . ». وَزَانَ: قَالَ عُميرُ بنُ هَانِيء : فَقَالَ مَالكُ بنُ يُخَامِر : قَالَ مُعَاذُ: وَهُم بِالشَّامِ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: هَذَا مَالِكُ يَزعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ: وَهُم بِالشَّامِ. وَرَوَىٰ (م) عَن عُقبة بنِ عَامر سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِن أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَىٰ أَمرِ اللهِ، قَاهِرِينَ لِعَدُوهِم، لاَ يَضُرُّهُم مَن خَالَفَهُم، حَتَّىٰ تَقُيهُمُ السَّاعَةُ وَهُم عَلَىٰ ذَلكَ». وفي رواية لا يَضُرُّهُم مَن كَذَّبَهُم وَلا مَن خَالَفَهُم». وفي رواية له: «وَلن يَزَالَ (خ): «مَا يَضُرُّهُم مَن كَذَّبَهُم وَلا مَن خَالَفَهُم». وفي رواية له: «وَلن يَزَالَ أَمرُ هَذِهِ الأُمَّةِ مُستَقِيمًا حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ أَو حَتَّىٰ يَأْتِيَ أُمرُ الله».

# باب: فِي رَجُلَينِ يَقتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ يَدخُلَانِ الجَنَّةَ

٩٣٨ - (١٨٩٠) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِيُهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَضحَكُ اللهُ إِلَىٰ رَجُلَينِ يَقتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، كِلاهُمَا يَدخُلُ الجَنَّةَ». فَقَالُوا: كَيفَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُستَشهَدُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَىٰ القَاتِلِ (فَيُسلِمُ)، فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُستَشهَدُ».

### باب: الخَيلُ فِي نَوَاصِيهَا الخَيرُ إِلَىٰ يَوم القِيَامَةِ

٩٣٩ - (١٨٧٣) عَن عُروَةَ البَارِقِيِّ رَهِيًّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الخَيلُ مَعقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيرُ إِلَىٰ يَومِ القِيَامَةِ؛ الأَجرُ وَالمَغنَمُ».

٩٤٠ - (١٨٧٤) عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ هَاكَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّ عَلَى اللهُ عَلَى ا

### باب: المُسَابَقَةُ بَينَ الخَيلِ وَتَضمِيرُهَا

٩٤١ - (١٨٧٠) عَن ابنِ عُمَر ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

# باب: أُولَي الضَّرَرِ وَمَن تَخَلَّفَ بِعُدرٍ

٩٤٢ - (١٨٩٨) عَن أَبِي إِسحَقَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ البَرَاءَ رَهُ يَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ «لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله»: فَأَمَر

رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيدًا فَجَاءَ بِكَتِفٍ يَكتُبُهَا، فَشَكَا إِلَيهِ ابنُ أُمِّ مَكتُومٍ ضَرَارَتَهُ، فَنَزَلَت ﴿لَا يَسْتَوِى ٱلْفَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ ﴾.

٩٤٣ – (١٩١١) عَن (جَابِر) ﴿ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي غَزَاةٍ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ بِالمَدِينَةِ لَرِجَالًا مَا سِرتُم مَسِيرًا وَلا قَطَعتُم وَادِيًا إِلا كَانُوا مَعَكُم، خَبَسَهُم المَرضُ ». رَوَالا (خ) عَن أنسِ بنِ مَالكِ؛ وَفِيهِ: «حَبَسَهُمُ العُذرُ».

### باب: الشُّهَدَاءُ

٩٤٤ – (١٩١٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِهُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «الشُّهَدَاءُ خَمسَةٌ: المَطعُونُ، وَالمَبطُونُ، وَالغَرِقُ، وَصَاحِبُ الهَدم، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ ». وَرَوَىٰ (م) عَن أَبِي هُرَيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَا تَعُدُّونَ اللهِ». وَرَوَىٰ (م) عَن أَبِي هُرَيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَا تَعُدُّونَ اللهِ عَيْهُ وَ شَهِيدٌ. الشَّهِيدَ فِيكُم؟ » قَالُوا: فَمَن هُم يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: قَالَ: «إِنَّ شُهِدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ ». قَالُوا: فَمَن هُم يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مَن قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَن مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَن مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَن مَاتَ فِي البَطنِ فَهُو شَهِيدٌ». وَمَن مَاتَ فِي البَطنِ فَهُو شَهِيدٌ».

٩٤٥ – (١٩١٦) عَن حَفْصَةً بِنتِ سِيرِينَ قَالَتُ: قَالَ لِي أَنَسُ بِنُ مَاكَ يَحْيَىٰ بِنُ أَبِي عَمرَةَ؟ قَالَت: قُلتُ: بِالطَّاعُونِ. قَالَت: فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسلِم».

٩٤٦ - (١٤١) عَن (ثَابِتٍ مَولَىٰ عُمَرَ بِنِ عَبدِ الرَّحَمَنِ؛ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ بَينَ عَبدِ اللهِ بِنِ عَمرٍ و وَبَينَ عَنبَسَةَ بِنِ أَبِي سُفيَانَ مَا كَانَ تَيسَّرُوا لِلقِتَالِ، فَرَكِبَ خَالِدٌ بِنُ العَاصِ إِلَىٰ عَبدِ اللهِ بِنِ عَمرٍ و، فَوَعَظَهُ خَالِدٌ)، فَقَالَ عَبدُ اللهِ بِنُ عَمرٍ و: أَمَا عَلِمتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَن قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ». عَمرٍ و: أَمَا عَلِمتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَن قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ». وَرَجَى (م) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَجُلٌ يُلِيدُ أَخِدُ مَالِي؟ قَالَ: «فَلَا تُعطِهِ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ: مَالِي؟ قَالَ: «فَلَا تُعطِهِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: «فَلَا تُعطِهِ مَالَكَ». قَالَ: أَرَأَيتَ إِن قَتَلَنِي؟ قَالَ: «قَاتِلهُ». قَالَ: أَرَأَيتَ إِن قَتَلَنِي؟ قَالَ: «هُو فِي النَّارِ». قَالَ: «هُو فِي النَّارِ». قَالَ: «هُو فِي النَّارِ».



### باب: فِي أُمرِ البُعُوثِ بِالتَّيسِيرِ

٩٤٧ - (١٧٣٣) عَن أَبِي مُوسَىٰ رَبِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إِلَىٰ اللَّمِنِ، فَقَالَ: «يَسِّرَا وَلا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا، وَبَشِّرَا، وَبَطَّاوَعَا وَلا تَختَلِفَا».

٩٤٨ - (١٧٣٤) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ رَصُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَسِّرُوا وَلا تُعَسِّرُوا ، وَسَكِّنُوا وَلا تُنَفِّرُوا».

# باب: الحَدُّ بَينَ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ

٩٤٩ (الله عَلَيْهُ يَومَ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ يَومَ الله عَلَيْهُ يَومَ الخَندَقِ القِتَالِ) وَأَنَا ابنُ أَربَعَ عَشرَةَ سَنَةً فَلَم يُجِزنِي، وَعَرَضَنِي يَومَ الخَندَقِ وَأَنَا ابنُ خَمسَ عَشرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمتُ عَلَىٰ عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ وَهُوَ يَومَئِذٍ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثتُهُ هَذَا الحَدِيثَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدُّ بَينَ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ. فَكَتَبَ إِلَىٰ عُمَّالِهِ أَن يَفرِضُوا لِمَن كَانَ ابنَ خَمسَ عَشرَة الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ. فَكَتَبَ إِلَىٰ عُمَّالِهِ أَن يَفرِضُوا لِمَن كَانَ ابنَ خَمسَ عَشرَة سَنَةً، (وَمَن كَانَ دُونَ ذَلكَ فَاجَعَلُوهُ فِي العِيَالِ).

# باب: النَّهِيُ أَن يُسَافَرَ بِالقُرآنِ إِلَىٰ أَرضِ العَدُوِّ

٩٥٠ - (١٨٦٩) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَن يُسَافَرَ بِالقُرآنِ إِلَىٰ أَرضِ العَدُوِّ. وفي روايةٍ (م) زك: مَخَافَةَ أَن يَنَالَهُ العَدُوُّ.

#### باب: السَّفَرُ قِطعَةٌ مِنَ العَذَاب

٩٥١ – (١٩٢٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِن العَذَابِ، يَمنَعُ أَحَدَكُم نَومَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَىٰ أَحَدُكُم نَهمَتُهُ مِن وَجهِهِ فَليُعَجِّل إِلَىٰ أَهلِهِ».

# باب: كَرَاهِيةُ الطُّرُوقِ لِمَن قَدِمَ مِن سَفَرِ لَيلًا

٩٥٢ – (٧١٥) عَن جَابِرٍ وَ اللَّهِ عَلَىٰ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَن يَطرُقَ الرَّجُلُ أَهلَهُ لَيلًا؛ (يَتَخَوَّنُهُم، أَو يَلتَمِسُ عَثَرَاتِهِم).

٩٥٣ – (١٩٢٨) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

# باب: فِي الدُّعَاءِ قَبِلَ القِتالِ وَالإِغَارَةِ عَلَىٰ العَدُوِّ

٩٥٤ - (١٧٣٠) عَن ابنِ عَونِ قَالَ: كَتَبتُ إِلَىٰ نَافِعِ (أَسَأَلُهُ عَن الدُّعَاءِ قَبلَ القِتَالِ)، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ: (إِنَّمَا كَانَ ذَلكَ فِي أُوَّلِ الإسلامِ)، قَد أَغَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ بَنِي المُصطَلِقِ وَهُم غَارُّونَ، وَأَنعَامُهُم تُسقَىٰ عَلَىٰ المَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُم وَسَبَىٰ سَبيَهُم، وَأَصَابَ يَومَئِذٍ -قَالَ يَحيَىٰ: أَحسِبُهُ قَالَ: - فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُم وَسَبَىٰ سَبيَهُم، وَأَصَابَ يَومَئِذٍ -قَالَ يَحيَىٰ: أَحسِبُهُ قَالَ: - جُويرِيةَ (أُو قَالَ: البَتَّة) ابنَةَ الحَارِثِ، وَحَدَّثَنِي هَذَا الحَدِيثَ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، وَكَانَ فِي ذَاكَ الجَيش.

#### \*\*\*

# باب: كِتَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلَىٰ هِرَقَلَ يَدعُوهُ إِلَىٰ الْإِسلَامِ

٩٥٥ - (١٧٧٣) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ أَبَا سُفيَانَ ﴿ أَنَّ أَبَا سُفيَانَ ﴿ فَيِهِ أَخَبَرَهُ مِنَ فِيهِ إِلَىٰ فِيهِ ، قَالَ: انطَلَقتُ فِي المُدَّةِ الَّتِي كَانَت بَينِي وَبَينَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ: عَنِي: عَظِيمَ فَبَينَا أَنَا بِالشَّامِ إِذْ جِيءَ بِكِتَابٍ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ هِرَقلَ ؛ يَعنِي: عَظِيمَ الرُّومِ ، قَالَ: وَكَانَ دحيَةُ الكَلبِيُّ جَاءَ بِهِ فَدَفَعَهُ إِلَىٰ عَظِيمِ بُصرَىٰ ، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصرَىٰ ، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصرَىٰ ، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصرَىٰ إِلَىٰ هِرَقلَ ، فَقَالَ هِرَقلُ : هَل هَاهُنَا أَحَدٌ مِن قُومٍ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ ؟ قَالُوا: نَعَم . قَالَ: فَدُعِيتُ فِي نَفَرٍ مِن قُرَيشٍ ، فَدَخَلنَا عَلَىٰ يَرعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ ؟ فَقَالَ : أَيُّكُم أَقْرَبُ نَسَبًا مِن هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَرعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ ؟ فَقَالَ أَبُو سُفيَانَ : فَقُالَ : أَيُّكُم أَقْرَبُ نَسَبًا مِن هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَرعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ ؟ فَقَالَ أَبُو سُفيَانَ : فَقُالَ لَهُ : قُل لَهُم : إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَن أَلَى مَن فَلَالً أَبُو سُفيَانَ : وَايمُ الرَّجُلِ الَّذِي يَرعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ ، فَإِن كَذَبنِي فَكَذَّبُوهُ . قَالَ : فَقَالَ أَبُو سُفيَانَ : وَايمُ الرَّبُ فِلَ اللَّهُ مِن قُلَلَ أَبُو سُفيَانَ : وَايمُ الرَّي يَرعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ ، فَإِن كَذَبنِي فَكَذَّبُوهُ . قَالَ : فَقَالَ أَبُو سُفيَانَ : وَايمُ الرَّي يَرعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ ، فَإِن كَذَبنِي فَكَذَّبُوهُ . قَالَ : فَقَالَ أَبُو سُفيَانَ : وَايمُ

اللهِ لَولا مَخَافَةُ أَن يُؤثَرَ عَلَيَّ الكَذِبُ لَكَذَبتُ، ثُمَّ قَالَ لِتَرجُمَانِهِ: سَلهُ؛ كَيف حَسَبُهُ فِيكُم؟ قَالَ: قُلتُ: هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ، قَالَ: فَهَل كَانَ مِن آبَائِهِ مَلِكٌ؟ قُلتُ: لا، قَالَ: فَهَل كُنتُم تَتَّهِمُونَهُ بِالكَذِبِّ قَبلَ أَن يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلتُ: لا، قَالَ: وَمَن يَتَّبِعُهُ؟ أَشرَاكُ النَّاسِ أَم ضُعَفَاؤُهُم؟ قَالَ: قُلتُ: بَل ضُعَفَاؤُهُم، قَالَ: أَيَزِيدُونَ أَم يَنقُصُونَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لا، بَلْ يَزِيدُونَ، قَالَ: هَل يَرتَدُّ أَحُدٌ مِنهُم عَن دِينِهِ بَعدَ أَن يَدخُلَ فِيهِ سَخطَةً لَهُ؟ قَالَ: قُلتُ: لا، قَالَ: فَهَل قَاتَلتُمُوهُ؟ قُلتُ: نَعَم، قَالَ: فَكَيفَ كَانَ قِتَالُكُم إِيَّاهُ؟ قَالَ: قُلتُ: تَكُونُ الحَرِبُ بَينَنَا وَبَينَهُ سِجَالًا، يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنهُ، قَالَ: فَهَل يَعْدِرُ؟ قُلتُ: لا، وَنَحنُ مِنهُ فِي مُدَّةٍ لا نَدرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا، قَالَ: فَوَاللهِ مَا أَمكَنَنِي مِن كَلِمَةٍ أُدخِلُ فِيهَا شَيئًا غَيرَ هَذِهِ، قَالَ: فَهَل قَالَ هَذَا القَولَ أَحَدٌ قَبلَهُ؟ قَالَ: قُلتُ: لا، قَالَ لِتَرجُمَانِهِ: قُل لَهُ: إِنِّي سَأَلتُكَ عَن حَسَبِهِ، فَزَعَمتَ أَنَّهُ فِيكُم ذُو حَسَبِ، وَكَذَلكَ الرُّسُلُ تُبعَثُ فِي أَحسَابِ قَومِهَا، وَسَأَلتُكَ هَل كَانَ فِي آَبَائِهِ مَلِكٌ؟ فَزَعَمتَ أَن لا، فَقُلتُ: لَو كَانَ مِن آبَائِهِ مَلِكٌ قُلتُ: رَجُلٌ يَطُّلُبُ مُلكَ آبَائِهِ، وَسَأَلتُكَ عَن أَتبَاعِهِ؛ أَضُعَفَاؤُهُم أَم أَشرَافُهُم؟ فَقُلتَ: بَل ضُعَفَاؤُهُم، وَهُم أَتبَاعُ الرُّسُلِ، وَسَأَلتُكَ هَل كُنتُم ٰ تَتَّهٰمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبلَ أَن يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَزَعَمتَ أَن لاَ، فَقَد عَرَفتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُن لِيَدَعَ الكَذِبَ عَلَىٰ النَّاسِ ثُمَّ يَذَهَبَ فَيَكَذِبَ عَلَىٰ اللهِ، وَسَأَلتُكَ هَل يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُم عَن دِينِهِ بَعدَ أَن يَدُّخُلُهُ سَخطَةً لَهُ؟ فَزَعَمتَ أَن لا، وَكَذَلكَ الإيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ القُلُوب، وَسَأَلتُكَ هَل يَزِيدُونَ أَو يَنقُصُونَ؟ فَزَعَمتَ أَنَّهُم يَزِيدُونَ، وَكَذَلكَ الإيمَانُ حَتَّىٰ يَتِمَّ، وَسَأَلتُكَ هَل قَاتَلتُمُوهُ؟ فَزَعَمتَ أَنَّكُم قَد قَاتَلتُمُوهُ، فَتَكُونُ الحَربُ بَينَكُم وَبَينَهُ سِجَالًا، يَنَالُ مِنكُم وَتَنَالُونَ مِنهُ، وَكَٰذَلكَ الرُّسُلُ تُبتَلَىٰ ثُمَّ تَكُونُ لَهُم الْعَاقِبَةُ، وَسَأَلتُكَ هَل يَغدِرُ؟ فَزَعَمتَ أَنَّهُ لا يَغدِرُ، وَكَذَلكَ الرُّسُلُ لا تَغدِرُ، وَسَأَلتُكَ هَل قَالَ هَذَا القَولَ أَحَدٌ قَبلَهُ؟ فَزَعَمتَ أَن لا، فَقُلتُ: لَو قَالَ هَذَا القَولَ أَحَدٌ قَبلَهُ قُلتُ: رَجُلٌ ائتَمَّ بِقَولٍ قِيلَ قَبلَهُ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: بِمَ يَأْمُرُكُم؟ قُلتُ: يَأْمُرُنَا بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالعَفَافِ، قَالَ: إِن يَكُن مَا تَقُولُ فِيٰهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ، ۗ وَقَد كُنتُ أَعلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، وَلَم أَكُن أَظُنُّهُ مِنكُم، وَلَو أَنِّي أَعلَمُ أَنِّي أَخلُصُ إليهِ لأحبَبتُ لِقَاءَهُ، وَلَو كُنتُ عِندَهُ لَغَسَلتُ عَن قُدَمَيهِ، وَلَيَبلُغَنَّ مُلكُهُ مَا تَحتَ قَدَمَيَّ. قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَرَأَهُ، فَإِذَا فِيهِ: «بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ، مِن مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَىٰ هِرَقلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلامٌ عَلَىٰ مَن اتَّبَعَ الهُدَىٰ، أَمَّا بَعدُ؛ فَإِنِّي أَدعُوكَ بِدِعَايَةِ الإسلامِ؟ الرُّومِ، سَلامٌ عَلَىٰ مَن اتَّبَعَ اللهُ أَجرَكَ مَرَّتَينِ، وَإِن تَوَلَّيتَ فَإِنَّ عَلَيكَ إِثَمَ اللهِ مَللَمِ يُؤتِكَ اللهُ أَجرَكَ مَرَّتَينِ، وَإِن تَوَلَّيتَ فَإِنَّ عَلَيكَ إِثَمَ الأَرِيسِيِّينَ، وَ ﴿ وَٰ لَلهُ مَا لَكِنَ لِهِ عَلَيْ لَا يَعْمُنُ اللهَ عَلَيكَ إِنَّ مَوْنِ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْا اللهِ عَنْ مَن قِرَاءَةِ المَكتَابِ ارتَفَعَت وَلا مُثَولُوا اللهِ عَلَى المُوكَ ﴾ . فَلَمَّا فَرَغَ مِن قِرَاءَةِ المَكتَابِ ارتَفَعَت فَقُولُوا اللهُ عَلَى المُوكِ بِي كَبشَةَ، إِنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأصفَرِ، قَالَ: فَمَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الإسلام.

باب: فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْ إِلَىٰ اللهِ وَصَبِرِهِ عَلَىٰ أَذَىٰ المُنَافِقِينَ

إِكَافٌ، تَحتَهُ قَطِيفَةٌ فَذَكِيَّةٌ، وَأَردَف وَرَاءَهُ أُسَامَةَ، وَهُو يَعُودُ سَعدَ بنَ عُبَادَةَ فِي الْحَارِثِ بنِ الْحَزرَجِ، وَذَاكَ قَبلَ وَقعَةِ بَدرٍ، حَتَّىٰ مَرَّ بِمَجلِس فِيهِ أَخلاطٌ بَيٰ الْحَارِثِ بنِ الْحَزرَجِ، وَذَاكَ قَبلَ وَقعَةِ بَدرٍ، حَتَّىٰ مَرَّ بِمَجلِس فِيهِ أَخلاطٌ مِن المُسلِمِينَ وَالمُشرِكِينَ عَبَدَةِ الأُوثَانِ وَاليَهُودِ، فِيهِم عَبدُ اللهِ بنُ أُبِيِّ، وَفِي مِن المُسلِمِينَ وَالمُشرِكِينَ عَبَدَةِ الأُوثَانِ وَاليَهُودِ، فِيهِم عَبدُ اللهِ بنُ أُبِيِّ انْفَهُ بِردَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: لا تُغَبِّرُوا عَلَينا. فَسَلَّمَ عَليهِم عَبدُ اللهِ بنُ أُبِيِّ أَنفَهُ بِردَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: لا تُغَبِّرُوا عَلَينا. فَسَلَّمَ عَليهِم النَّرَانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَبدُ اللهِ بنُ أُبِيِّ : أَيُّهَا المَرءُ؛ لا أُحسَنَ مِن هَذَا؛ إِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقَّالَ عَبدُ اللهِ بنُ أُبِيِّ : أَيُّهَا المَرءُ؛ لا أُحسَنَ مِن هَذَا؛ إِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقَّالَ عَبدُ اللهِ بنُ أُبِيِّ : أَيُّهَا المَرءُ؛ لا أُحسَنَ مِن هَذَا؛ إِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقَّالَ عَبدُ اللهِ بنُ أُبِيِّ : أَيُّهَا المَرءُ؛ لا أُحسَنَ مِن هَذَا؛ إِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقَّالَ عَبدُ اللهِ بنُ أُبِيِّ : أَيُّهَا المَرءُ؛ لا أُحسَنَ مِن هَذَا؛ إِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقَّالَ عَبدُ اللهِ بنُ رَوَاحَةَ: اغَشَنَا فِي مَجَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلكَ. قَالَ: فَاستَبَ فَقَالَ عَبدُ اللهِ بنُ أُبِي عُبَدُ اللهِ بنَ أُبي عَبْ ذَنُ اللهُ اللّذِي أَعظَاكَ اللهُ اللّذَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَقَدَ اعْطَاكَ اللهُ اللّذِي أَعظَاكَ ، وَلَاللهُ وَلَقَدَ اعظَاكَ اللهُ اللهُ

ذَلكَ بِالحَقِّ الَّذِي أَعطَاكَهُ شَرِقَ بِذَلكَ، فَذَلكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيتَ، فَعَفَا عَنهُ النَّبِيُّ عَلَيْ وَفِي روايةٍ (خ) زَلدَ وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَأَصحَابُهُ يَعفُونَ عَن المُشرِكِينَ وَأَهلِ الكِتَابِ كَمَا أَمَرَهُمُ اللهُ، وَيَصبِرُونَ عَلَىٰ الأَذَىٰ، قَالَ المُشرِكِينَ وَأَهلِ الكِتَابِ كَمَا أَمَرَهُمُ اللهُ، وَيصبِرُونَ عَلَىٰ الأَذَىٰ، قَالَ السله وَلَيْ اللَّذِينَ اللهُ عَلَى اللَّذِينَ أَوْتُواْ الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَوْتُواْ الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ اللّذِينَ أَوْتُواْ الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ اللّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَى كَثِيرًا ﴿ وَلَي مَن اللّذِينَ أَوْتُواْ الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ اللّذِينَ أَنْ الله عَن الله الله الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اله

٩٥٧ - (١٧٩٩) عَن أَنسِ بنِ مَالِكِ عَلَىٰهُ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰهُ : لَو أَتَيتَ عَبدَ اللهِ بنَ أُبيِّ؟ قَالَ: فَانطَلَقَ إِلَيهِ، وَرَكِبَ حِمَارًا، وَانطَلَقَ المُسلِمُونَ، وَهِي عَبدَ اللهِ بنَ أُبيِّ؟ قَالَ: فَانطَلَقَ النَّبِيُّ عَلَیْ قَالَ: إِلَيكَ عَنِّي، فَوَ اللهِ لَقَد آذَانِي نَتنُ أَرضٌ سَبخَةٌ، فَلَما أَتَاهُ النَّبِيُ عَلَیْهُ قَالَ: إِلَيكَ عَنِّي، فَوَ اللهِ لَقَد آذَانِي نَتنُ حِمَارِكَ. قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِن الأَنصَارِ: وَاللهِ لَحِمَارُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَطيَبُ رِيحًا مِنكَ. قَالَ: فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ رِيحًا مِنكَ. قَالَ: فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنهُمَا أَصَحَابُهُ، قَالَ: فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنهُمَا أَصحَابُهُ، قَالَ: فَكَانَ بَينَهُم ضَربٌ بِالجَرِيدِ وَبِالأَيدِي وَبِالنِّعَالِ، قَالَ: فَبَالمَعْلُ مَا أَنْهَا نَزَلَت فِيهِم: ﴿ وَإِن طَآفِهُنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفۡنَـٰتَلُوا فَآصَلِحُوا بَيْنَهُما فَاللهِ وَاللهِ المُحْرِيدِ وَبِالأَيدِي وَبِالنِّعَالِ، قَالَ: فَبَالمَعْلَ مَنْ اللهَ عَنْ أَلْمُؤْمِنِينَ ٱفْنَتَلُوا فَآصَلِحُوا بَيْنَهُما فَلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى المُؤْمِنِينَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المُؤْمِنِينَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المُعْلِمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المُعْلِمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المُعْلِمُ الله

### باب: تَركُ تَمَنِّي لِقَاءَ العَدُوِّ، وَالصَّبِرُ إِذَا لَقُوا

٩٥٨ - (١٧٤٢) عَن أَبِي النَّضرِ؛ عَن كِتَابِ رَجُلٍ مِن أَسلَمَ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَكَتَبَ إِلَىٰ عُمَرَ بِنِ عُبَيدِ اللهِ حِينَ سَارَ إِلَىٰ الحَرُورِيَّةِ؛ يُخبِرُهُ أَن رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ فِي بَعض أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِي فِيهَا العَدُوَّ يَنتَظِرُ ، حَتَّىٰ إِذَا مَالَت الشَّمسُ قَامَ فِيهِم فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا لَقِي فِيهِم فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ؛ لا تَتَمَنَّوا لِقَاءَ العَدُوِّ، وَاسأَلُوا اللهَ العَافِيَة، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُم فَاصبِرُوا، وَاعلَمُوا أَنَّ الجَنَّة تَحتَ ظِلالِ السُّيُوفِ». ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ مُنزِلَ الكِتَابِ، وَمُجرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحزَابِ، اهزِمهُم وَانصُرنَا عَلَيهِم».

#### باب: الحَربُ خَدعَةُ

٩٥٩ - (١٧٣٩) عَن جَابِرٍ ضَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الحَربُ خَدعَةٌ».

### باب: النَّهيُّ عَن الغَدر

٩٦٠ - (١٧٣٥) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الغَادِرَ يَنصِبُ اللهُ لَهُ لِوَاءً يَومَ القِيَامَةِ، فَيُقَالُ: أَلا هَذِهِ غَدرَةُ فُلانٍ». وَرَوَىٰ (م) عَن أَبِي سَعِيدٍ مِثلَهُ، وَزَانَ: «أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعظُمُ غَدرًا مِن أَمِيرِ عَامَّةٍ».

# باب: الغَزوُ بِالنِّسَاءِ

٩٦١ - (١٨١١) عَن أَنسِ بِنِ مَالِكِ رَهِمْ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَومُ أُحُدِ انهَزَمَ (نَاسٌ مِن) النَّاسِ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَأَبُو طَلَحَةً بَينَ يَدَي النَّبِيِّ عَلَيْهِ مُجَوِّبٌ عَلَيهِ بِحَجَفَةٍ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو طَلَحَةً رَجُلًا رَامِيًا شَدِيدَ النَّزع، وَكَسَرَ يَومَئِذٍ قُوسَينِ أَو ثَلاثًا، قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ الجَعبَةُ مِن النَّبلِ، فَيَقُولُ: «انشُرهَا لأبِي طَلحَة». قَالَ: وَيُشرِفُ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ يَنظُرُ إِلَىٰ القَومِ، فَيَقُولُ أَبُو طَلحَةَ يَا نَبِيَّ اللهِ بَيْ اللهِ بَيْ اللهِ عَلَيْ يَنظُرُ إِلَىٰ القَومِ، فَيَقُولُ أَبُو طَلحَة يَا نَبِيَّ اللهِ بَابِي أَنتَ وَأُمِّي لا تُشرِف، لا يُصِبكَ سَهمٌ مِن سِهامِ القَومِ، يَا نَبِيَّ اللهِ بَابِي أَنتَ وَلَقَد رَأَيتُ عَائِشَة بِنتَ أَبِي بَكرٍ وَأُمَّ سُليمٍ، وَإِنَّهُمَا نَحرِك دُونَ نَحرِك. قَالَ: وَلَقَد رَأَيتُ عَائِشَة بِنتَ أَبِي بَكرٍ وَأُمَّ سُليمٍ، وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَىٰ خَدَمَ سُوقِهِمَا تَنقُلانِ القِرَبَ عَلَىٰ مُتُونِهِمَا، ثُمَّ تُوغِانِهِ فِي أَفُواهِ القَومِ، وَلَقَد وَقَعَ السَّيفُ مِن يَدَي أَبِي طَلحَة إِمَّا مَرَّتَينِ وَإِمَّا ثَلاثًا مِن النَّعَاسِ.

٩٦٢ - (١٨١٢) عَن أُمِّ عَطِيَّةَ الأنصَارِيَّةِ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَزُوتُ مَعَ رَصُولِ اللهِ عَلَيُّ سَبعَ غَزَوَاتٍ ؛ (أَخلُفُهُم فِي رِحَالِهِم، فَأَصنَعُ لَهُم الطَّعَامَ)، وَأُدَاوِي الجَرحَىٰ، وَأَقُومُ عَلَىٰ المَرضَىٰ. وَرَوَىٰ (خ) عَن الرُّبيِّع بِنتِ مُعَوِّذٍ وَأُدَاوِي الجَرحَىٰ، وَأَقُومُ عَلَىٰ المَرضَىٰ. وَرَوَىٰ (خ) عَن الرُّبيِّع بِنتِ مُعَوِّذٍ قَالَت: كُنَّا نَعْزُو مَعَ النَّبيِّ عَلَيْ ، نَسقِي القوم، وَنَخدُمُهُم، وَنُردُ القَتلَىٰ وَالجَرحَىٰ إلىٰ المَدِينَةِ.

## باب: النَّهِيُ عَن قَتلِ النِّسَاءِ وَالصِّبيَانِ فِي الغَزوِ

٩٦٣ – (١٧٤٤) عَن ابنِ عُمَر ﴿ قَالَ: وُجِدَت امرَأَةٌ مَقتُولَةً فِي بَعضِ تِلكَ المَغَاذِي، فَنَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن قَتلِ النِّسَاءِ وَالصِّبِيَانِ.

# باب: مَا أُصِيبَ مِن ذَرَارِي العَدُوِّ فِي البَيَاتِ

٩٦٤ – (١٧٤٥) عَن الصَّعبِ بِنِ جَثَّامَةَ وَ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْ عَن اللَّمَ مِن المُشرِكِينَ، يُبَيَّتُونَ فَيُصِيبُونَ مِن نِسَائِهِم وَذَرَارِيِّهِم، فَقَالَ: «هُم مِنهُم».

# باب: قَطعُ نَخِيلِ العَدُوِّ وَتَحرِيقُها

٩٦٥- (١٧٤٦) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَطَعَ نَحْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ، وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ:

وَهَانَ عَلَىٰ سَرَاةِ بَنِي لُؤَيِّ حَرِيتٌ بِالبُوَيرَةِ مُستَطِيرُ وَفِي ذَلكَ نَزَلَت: ﴿مَا فَطَعْتُم مِّن لِينَةٍ أَوْ تَكَنَّمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِها﴾ [الحشر: ٥] الآيَةَ.

# باب: تَحلِيلُ الغَنَائِمِ لِهِذِهِ الْأُمَّةِ خَاصَّةً

٩٦٦ - (١٧٤٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ هَاكُ وَ عُن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «غَزَا نَبِيٌ مِن الأنبِياءِ، فَقَالَ لِقَومِهِ: لا يَتبَعنِي رَجُلٌ قَد مَلَكَ بُضعَ امرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَن يَبنِي بِهَا وَلَمَّا يَبنِ، وَلا آخَرُ قَد بَنَىٰ بُنيَانًا وَلَمَّا يَرفَع سُقُفَهَا، وَلا آخَرُ قَد الشَّرَىٰ غَنَمًا أَو خَلِفَاتٍ وَهُوَ مُنتَظِرٌ وِلادَهَا. قَالَ: فَغَزَا، فَأَدنَىٰ لِلقَريةِ حِينَ صَلاةِ العَصرِ أَو قَرِيبًا مِن ذَلكَ، فَقَالَ لِلشَّمسِ: أَنتِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ، اللَّهُمَّ احبِسها عَلَيَ شَيئًا. فَحُبِسَت عَليهِ حَتَّىٰ فَتَعَ اللهُ عَليهِ، قَالَ: فَجَمَعُوا مَا عَنِمُوا، فَأَقبَلَت النَّارُ لِتَأْكُلهُ فَأَبت أَن تَطعَمَهُ، فَقَالَ: فِيكُم غُلُولُ، فَليبَايِعنِي غَنِمُوا، فَأَقبَلَت النَّارُ لِتَأْكُلهُ فَأَبت أَن تَطعَمَهُ، فَقَالَ: فِيكُم غُلُولُ، فَليبَايِعنِي قَبِيلَةٍ رَجُلٌ. فَبَايَعُوهُ، فَلَصِقَت يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُم العُلُولُ، فَلَكُ اللهُ عَلِيهِ عَتَى قَبِيلَةٍ رَجُلٌ. فَبَايَعُهُ، فَقَالَ: فِيكُم أَلُولُ، فَلَيبَايِعنِي قَبِيلَةٍ رَجُلٌ. فَبَايعَتهُ. قَالَ: فَلَصِقَت يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُم العُلُولُ، فَقَالَ: فِيكُم العُلُولُ، فَلَاتُهُ، فَقَالَ: فِيكُم الْكُلُولُ، فَلَاتُهُ، فَقَالَ: فِيكُم الْكُلُولُ، أَنتُم غَلَلتُم، قَالَ: فَلَحُولُ اللهُ مِثلَ رَأُسِ بَقَرَةٍ مِن ذَهَبٍ، قَالَ: فِيكُم الغُلُولُ، الغُلُولُ، أَنتُم غَلَلتُم، قَالَ: فَأَخرَجُوا لَهُ مِثلَ رَأُسٍ بَقَرَةٍ مِن ذَهَبٍ، قَالَ: فَيكُم الغُلُولُ، الغُلُولُ، أَنتُم غَلَلتُم، قَالَ: فَأَخرَجُوا لَهُ مِثلَ رَأُسٍ بَقَرَةٍ مِن ذَهبٍ، قَالَ:

فَوَضَعُوهُ فِي المَالِ وَهُوَ بِالصَّعِيدِ، فَأَقبَلَت النَّارُ فَأَكَلَتهُ، فَلَم تَحِلَّ الغَنَائِمُ لأَحَدِ مِن قَبلِنَا، ذَلكَ بِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ رَأَىٰ ضَعفَنَا وَعَجزَنَا، فَطَيَّبَهَا لَنَا».

## باب: الأكلُ مِن طَعَام الغَنِيمَةِ فِي دَارِ الحَرب

٩٦٧ – (١٧٧٢) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلِ عَلَيْه يَقُولُ: رُمِي إِلَينَا جِرَابٌ فِيهِ طَعَامٌ وَشَحمٌ يَومَ خَيبَرَ، فَوَثَبتُ لآخُذَهُ، قَالَ: فَالتَفَتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْه، فَاستَحيَيتُ مِنهُ. وفي رواية (م) عنه قالَ: أصَبتُ جِرَابًا مِن شَحم يَومَ خَيبرَ، قالَ: فالتزَمتُهُ، فقلتُ: لا أُعطي اليومَ أحدًا من هذا شيئًا، قال: فالتفتُ فإذا رسولُ الله عَلَيْه متبسِّمًا.

### باب: تَنفِيلُ السَّرَايا

٩٦٨ – (١٧٤٩) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً إِلَىٰ نَجدٍ، فَخَرَجتُ فِيهَا، فَأَصَبنَا إِبِلًا (وَغَنَمًا)، فَبَلَغَت سُهمَانُنَا اثنَي عَشَرَ بَعِيرًا، اثنَي عَشَرَ بَعِيرًا، وَنَفَّلَنَا (رَسُولُ اللهِ ﷺ) بَعِيرًا بَعِيرًا.

### باب: تَخمِيسُ الأَنفَالِ

٩٦٩ – (١٧٥٠) عَن ابنِ عمرَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَل

## باب: إعطاءُ القَاتِلِ سَلَبَ المقتُولِ

٩٧٠ - (١٧٥١) عَن أَبِي قَتَادَةً وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ عَامَ حُنَينٍ، فَلَمَّا التَقَينَا كَانَت لِلمُسلِمِينَ جَولَةٌ، قَالَ: فَرَأَيتُ رَجُلًا مِن المُسلِمِينَ، فَاستَدَرتُ إِلَيهِ حَتَّىٰ أَتَيتُهُ مِن وَرَائِهِ المُشرِكِينَ قَد عَلا رَجُلًا مِن المُسلِمِينَ، فَاستَدَرتُ إِلَيهِ حَتَّىٰ أَتَيتُهُ مِن وَرَائِهِ فَضَرَبتُهُ عَلَىٰ حَبلِ عَاتِقِهِ، وَأَقبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدتُ مِنهَا رِيحَ المَوتِ، ثُمَّ أَدرَكَهُ المَوتُ فَقَالَ: مَا لِلنَّاسِ؟ ثُمَّ أَدرَكَهُ اللهِ عَلِيهِ فَقَالَ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَقُلتُ: أَمرُ اللهِ عَلِيهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ». قَالَ: فَقُمتُ فَقُلتُ: مَن يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ». قَالَ: فَقُمتُ فَقُلتُ: مَن يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ

جَلَستُ، ثُمَّ قَالَ مِثلَ ذَلكَ، فَقَالَ: فَقُمتُ فَقُلتُ: مَن يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَستُ، ثُمَّ قَالَ ذَلكَ الثَّالِثَةَ، فَقُمتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟» فَقَصَصتُ عَلَيهِ القِصَّة، فَقَالَ رَجُلٌ مِن القَومِ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ سَلَبُ ذَلكَ القَتِيلِ عِندِي، فَأَرضِهِ مِن حَقِّهِ. وَقَالَ أَبُو بَكرٍ الصِّدِيقُ: لا هَا اللهِ إِذًا، لا يَعمِدُ إِلَىٰ أَسَدٍ مِن أُسدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَن اللهِ وَعَن رَسُولِهِ فَيُعطِيكَ سَلَبَهُ. لا يَعمِدُ إِلَىٰ أَسَدٍ مِن أُسدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَن اللهِ وَعَن رَسُولِهِ فَيُعطِيكَ سَلَبَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: «صَدَقَ، فَأَعطِهِ إِيَّاهُ». فَأَعظانِي، قَالَ: فَبِعتُ الدِّرعَ، فَابَتَعتُ بِهِ مَحْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَة، فَإِنَّهُ لأوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلتُهُ فِي الإسلام.

وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَومَ بَدرٍ نَظَرتُ عَن يَمِينِي وَشِمَالِي، فَإِذَا أَنَا بَينَ غُلامَينِ مِن وَالقِفٌ فِي الصَّفِّ يَومَ بَدرٍ نَظَرتُ عَن يَمِينِي وَشِمَالِي، فَإِذَا أَنَا بَينَ غُلامَينِ مِن الْأَنصَارِ، حَدِيثَةٍ أَسَنَانُهُمَا، تَمَنَّيتُ لَو كُنتُ بَينَ أَضلَعَ مِنهُمَا، فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ: يَا عَمِّ، هَل تَعرِفُ أَبَا جَهلٍ؟ قَالَ: قُلتُ: نَعم، وَمَا حَاجَتُكَ إِلَيهِ فَقَالَ: يَا عَمِّ، هَل تَعرِفُ أَبَا جَهلٍ؟ قَالَ: قُلتُ: نَعم، وَمَا حَاجَتُكَ إِلَيهِ يَا ابنَ أَخِي؟ قَالَ: أُخبِرتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَئِن رَأَيتُهُ لا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّىٰ يَمُوتَ الأَعجَلُ مِنَا. قَالَ: فَلَع جَبتُ لِلْلَكَ، فَغَمَزَنِي الآخرُ فَقَالَ مِثلَهَا، قَالَ: فَلَم أَنشَب أَن نَظرتُ إِلَىٰ أَبِي جَهلٍ لِلْلَكَ، فَغَمَزَنِي الآخرُ فَقَالَ مِثلَهَا، قَالَ: فَلَم أَنشَب أَن نَظرتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَى يَمُوتَ الْأَعجُرُ فَقَالَ: «قَلْتُ أَبِي جَهلٍ فَيَالَانُ مِنْ فَقَالَ: «قَلْتُ أَنْ فَتَلَتُ وَقَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّرَاهُ، فَقَالَ: «أَيُكُمَا قَتَلَهُ؟» فَقَالَ: «مَا لَكُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا: أَنَا قَتَلتُ. فَقَالَ: «هَل اللهِ عَلَى النَّم لِنَا قَتَلَتُ فَقَالَ: «مَل اللهِ عَلَى السَّيفَينِ فَقَالَ: «كِلاكُما قَتَلَهُ». وَقَضَىٰ فَقَالَ: «كُل مُورِ بنِ الجَمُوحِ، وَالرَّجُلانِ: مُعَاذُ بنُ عَمرو بنِ الجَمُوحِ،

### باب: قَتلُ الجَاسُوسِ

٩٧٢ - (١٧٥٤) عَن سَلَمَةَ بِنِ الأَكْوَعِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: غَزُونَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: غَزُونَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ هَوَازِنَ، فَبَينَا نَحنُ نَتضَحَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، إِذ جَاءَ رَجُلٌ عَلَىٰ جَمَلٍ أَحمَرَ فَأَنَاخَهُ، ثُمَّ انتَزَعَ طَلَقًا مِن حَقَبِهِ فَقَيَّدَ بِهِ الجَمَلَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ يَتَغَدَّىٰ مَعَ القَوم، وَجَعَلَ يَنظُرُ، وَفِينَا ضَعفَةٌ وَرِقَّةٌ فِي الظَّهرِ، وَبَعضُنَا مُشَاةٌ، يَتَغَدَّىٰ مَعَ القَوم، وَجَعَلَ يَنظُرُ، وَفِينَا ضَعفَةٌ وَرِقَّةٌ فِي الظَّهرِ، وَبَعضُنَا مُشَاةٌ، إِذ خَرَجَ يَشتَدُّ، فَأَتَىٰ جَمَلَهُ فَأَطلَقَ قَيدَهُ، ثُمَّ أَنَاخَهُ وَقَعَدَ عَلِيهِ، فَأَثَارَهُ فَاشتَدَّ بِهِ

الجَمَلُ، فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ عَلَىٰ نَاقَةٍ وَرَقَاءَ، قَالَ سَلَمَةُ: وَخَرَجتُ أَشْتَدُّ، فَكُنتُ عِندَ وَرِكِ الجَمَلِ، ثُمَّ تَقَدَّمتُ حَتَّىٰ كُنتُ عِندَ وَرِكِ الجَمَلِ، ثُمَّ تَقَدَّمتُ حَتَّىٰ أَخَذتُ بِخِطَامِ الجَمَلِ، فَأَنختُهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رُكبَتَهُ فِي الأرضِ اخترَطتُ سَيفِي، فَضَرَبتُ رَأْسَ الرَّجُلِ فَنَدَرَ، ثُمَّ جِئتُ بِالجَمَلِ أَقُودُهُ عَلَيهِ رَحلُهُ وَسِلاحُهُ، فَقَالَ: «مَن قَتَلَ الرَّجُلَ؟» وَسِلاحُهُ، فَقَالَ: «مَن قَتَلَ الرَّجُلَ؟» قَالُوا: ابنُ الأكوع. قَالَ: «لَهُ سَلَبُهُ أَجمَعُ». رَوَالاً (خ) مُختَصَرًا.

### باب: فِيمَا يُصرَفُ الفَيءُ إِذَا لَم يُوجَبُ عَلَيهِ بِقِتَالِ؟

٩٧٣ - (١٧٥٧) عَن مَالِكِ بِنِ أُوسٍ ﴿ اللَّهِ عَالَ: أُرسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ، فَجِئتُهُ حِينَ تَعَالَىٰ النَّهَارُ، ۚ قَالَ: ۗ فَوَجَدتُهُ فِي بَيتِهِ جَالِسًا ۚ عَلَىٰ سَرِيرِ مُفضِيًا إِلَىٰ رُمَالِهِ، مُتَّكِئًا عَلَىٰ وِسَادَةٍ مِن أَدَم، فَقَالَ لِي: يَا مَالُ؛ إِنَّهُ قَد دَفَّ أَهلُ أَبِيَاتٍ مِن قَومِكَ، وَقَد أَمَرَتُ فِيهِم بِرَضِّخٍ، فَخُذهُ فَاقسِمهُ بَينَهُم، قَالَ: قُلتُ: لَو أَمَرتَ بِهَذَا غَيرِي، قَالَ: خُذهُ يَا مَالُ، قَالَ: فَجَاءَ يَرفَا، فَقَالَ: هَل لَكَ يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ فِي عُثمَانَ وَعَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ وَالزُّبَيرِ وَسَعدٍ؟ فَقَالَ عُمَرُ: نَعَم. فَأَذِنَ لَهُم فَدَخَلُوا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: هَل لَكَ فِي عَبَّاسِ وَعَلِيٍّ؟ قَالَ: نَعَمه ٰ فَأَذِنَ لَهُمَا ٰ فَقَالَ عَبَّاسٌ ٰ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ؛ اقضِّ بَينِي وَبَينَ هَذَا (الكَاذِبِ الآثِمِ الغَادِرِ الخَائِنِ). فَقَالَ القَومُ: أَجَل يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ فَاقضِ بَينَهُم وَأُرِحهُمُ. (فَقَالَ مَالِكُ بنُ أُوسٍ: يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُم قَد كَانُوا قَدَّمُوهُم لِذَلكَ )، فَقَالَ عُمَرُ: اتَّئِدَا، أَنشُدُكُم بِاللهِ الَّذِي بِإِذِنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأرضُ؛ أَتَعلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا نُورَثُ، مَا تَرَكنَا صَدَقَةٌ»؟ قَالُوا: نَعَم. ثُمَّ أَقبَلَ عَلَىٰ العَبَّاسِ وَعَلِيٍّ فَقَالَ: أَنشُدُكُمَا باللهِ الَّذِي بِإِذنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ؛ أَتَعلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا نُورَثُ، مَا تَرَكنَاهُ صَدَقَةٌ»؟ قَالًا: نَعَم. فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ ﷺ بِخَاصَّةٍ لَم يُخَصِّص بِهَا أَحَدًا غَيرَهُ، قَالَ: ﴿مَّا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾ [الحشر: ٧]، (مَا أُدرِي هَل قَرَأُ الآيَةَ الَّتِي قَبلَهَا أَم لا؟) قَالَ: فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَينَكُم أَموَالَ بَنِي النَّضِيرِ، فَوَاللهِ مَا استَأْثَرَ عَلَيكُم وَلا أَخَذَهَا دُونَكُم، حَتَّىٰ بَقِيَ هَٰذَا المَالُ، ۚ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْخُذُ مِنهُ نَفَٰقَةَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَجعَلُ مَا بَقِيَ أُسوةَ المَالِ. ثُمَّ قَالَ: أَنشُدُكُم بِاللهِ الَّذِي بِإِذِنهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرضُ؛ أَتعلَمُونَ ذَلكَ؟ قَالُوا: نَعَم. قُالَ: فَلَمَّا تُوفِّيَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَالَ الْلَهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ عَلَىٰ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّه

وَلَهُما عَن عُمرَ بِنِ الخَطَّابِ وَ اللهِ عَالَ: كَانَت أَموَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، مِمَّا لَم يُوجِفُ عَلَيهِ المُسلِمُونَ بِخَيلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَت لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِي يَجعَلُهُ فَكَانَ يُنفِقُ عَلَىٰ أَهلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِي يَجعَلُهُ فِي الكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ.

٩٧٤ – (١٧٥٨) عَن عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ حِينَ تُوفِّقِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَرَدَنَ أَن يَبِعَثَنَ عُثَمَانَ بِنَ عَفَّانَ إِلَىٰ أَبِي بَكرٍ فَيَسَأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِن النَّبِيِّ عَلَيْهِ : «لا نُورَثُ، مِن النَّبِيِّ عَلَيْهِ : «لا نُورَثُ، مَا تَرَكنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ».

الَّتِي كَانَت عَلَيهَا فِي عَهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلأَعمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. فَأَبَىٰ أَبُو بَكرٍ أَن يَدفَعَ إِلَىٰ فَاطِمَةَ شَيئًا، فَوَجَدَتُ فَاطِمَةُ عَلَىٰ أَبِي بَكرٍ فِي ذَلكَ، قَالَ: فَهَ جَرَتهُ فَلَم تُكَلِّمهُ حَتَّىٰ تُوُفِّيَت، وَعَاشَت بَعدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِتَّةَ أَشهُرِ، فَلَمَّا تُؤفِّيت دَفَنَهَا زَوجُهَا عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبِ لَيلًا، وَلَم يُؤذِن بِهَا أَبَا بَكرٍ، وَصَلَّىٰ عَلَيهَا عَلِيٌّ، وَكَانَ لِعَلِيِّ مِن النَّاسِ وِجهَةٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ، فَلَمَّا تُؤُفِّيتَ استَنكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ، فَالتَّمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكرِ وَمُبَايَعَتَهُ، وَلَم يَكُن بَايَعَ تِلكَ الأشْهُرَ، فَأَرسَلَ إِلَىٰ أَبِي بَكرِ: أَن ائتِنَا وَلا يَأْتِنَا مَعَكَ أَحَدٌ، كَرَاهِيَةَ مَحضرِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ لأبِي بَكرٍ: وَاللهِ لا تَدخُل عَلَيهِم وَحدَكَ. فَقَالَ أَبُو بَكُرِ: وَمَا عَسَاهُم أَن يَفعَلُوا بَي؟ إِنِّي وَاللهِ لآتِيَنَّهُم. فَدَخَلَ عَلَيهِم أَبُو بَكرٍ، فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ بنُ أَبِي طَالِبٍ ثُمَّ قَالَ: إِنَّا قَد عَرَفْنَا يَا أَبَا بَكِرِ فَضِيلَتُكَ وَمَا أُعطَاكَ اللهُ، وَلَم نَنفَسَ عَلَيكَ خَيرًا سَاقَهُ اللهُ إِلَيكَ، وَلَكِنَّكَ استَبدَدتَ عَلَينَا بِالأمرِ، وَكُنَّا نَحنُ نَرَىٰ لَنَا حَقًّا لِقَرَابَتِنَا مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَلَم يَزَل يُكَلِّمُ أَبَا بَكرٍ حَتَّىٰ فَاضَت عَينَا أَبِي بَكرٍ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةٌ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ أَن أَصِلَ مِن قَرَابَتِي، وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَينِي وَبَينَكُم مِن هَذِهِ الأموَالِ فَإِنِّي لَم آلُ فِيهَا عَن الحَقِّ، وَلَم أَترُك أَمرًا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصنَعُهُ فِيهَا إِلا صَنَعتُهُ. فَقَالَ عَلِيٌّ لأبِي بَكرِ: ٰ مَوعِدُكَ العَشِيَّةُ لِلبَيعَةِ. فَلَمَّا صَلَّىٰ أَبُو بَكرٍ صَلاةَ الظُّهرِ رَقِيَ عَلَىٰ المِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ، وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلُّفَهُ عَنِ البَيعَةِ وَعُذَرَهُ بِالَّذِي اعتَذَر إِلَيهِ، ثُمَّ استَغفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ، فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكرٍ، وَأَنَّهُ لَم يَحمِلهُ عَلَىٰ الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَىٰ أَبِي بَكرٍ ، وَلا إِنكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللهُ بِهِ ، وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَىٰ لَنَا فِي الأمرِ نَصِيبًا فَاستُبِدَّ عَلَينًا بِهِ، فَوَجَدْنَا فِي أَنفُسِنَا، فَسُرَّ بِذَلكَ المُسلِمُونَ، وَقَالُوا : أَصَبتَ. فَكَانَ المُسلِمُونَ إِلَىٰ عَلِيٍّ قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الأمرَ المَعرُوفَ. وَفِي نُسخةِ (خ): بِالمَعرِرُوفِ. وفي رِواية (خ): «إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِن هَذَا المَالِ -يَعنِي مَالَ اللَّهِ- لَيسَ لَهُم أَن يَزِيدُوا عَلَىٰ المَأكلِ». ٩٧٦ - (١٧٦٠) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«لا يَقتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكتُ بَعدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ».

### باب: سَهِمُ الفَارِسِ وَالرَّاجِلِ

٩٧٧ - (١٧٦٢) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

### باب: فِي تَركِ الأُسَارَىٰ وَالْمَنِّ عَلَيهم

٩٧٨ - (١٧٦٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَبُّكِ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَيلًا قِبَلَ نَجدٍ، فَجَاءَت بِرَجُلٍ مِن بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بنُ أَثَالٍ، سَيِّدُ أَهل اليَمَامَةِ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِن سَوَارِي المَسجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، فَقَالَ: «مَاذَا عِندَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» فَقَالَ: عِندِي يَا مُحَمَّدُ خَيرٌ، إِن تَقتُل تَقتُل ذَا دَم، وَإِن تُنعِم تُنعِم عَلَىٰ شَاكِرِ، وَإِن كُنتَ تُرِيدُ المَالَ فَسَل تُعطَ مِنهُ مَا شِئتً. فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّىٰ كَانَ بَعدَ الغَدِ فَقَالَ: «مَا عِندَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» قَالَ: مَا قُلتُ لَكَ؛ إِن تُنعِم تُنعِم عَلَىٰ شَاكِرٍ، وَإِن تَقتُل تَقتُل ذَا دَم، وَإِن كُنتَ تُرِيدُ المَالَ فَسَل تُعطَ مِنهُ مَا شِئتَ. فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّىٰ كًانَ مِن الغَدِ فَقَالَ: «مَاذَا عِندَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» فَقَالَ: عِندِي مَا قُلتُ لَكَ؛ إِن تُنعِم تُنعِم عَلَىٰ شَاكِرٍ، وَإِن تَقتُل تَقتُل ذَا دَم، وَإِن كُنتَ تُرِيدُ المَالَ فَسَل تُعطَ مِنهُ مَا شِئتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَطُّلِقُوا ثُمَامَةً». فَانطَلَقَ إِلَىٰ نَخل قَرِيبِ مِن المَسجِدِ، فَاغتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ المَسجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا مُحَمَّدُ؛ وَاللهِ مَا كَانَ عَلَىٰ الأرض وَجهٌ أَبغَضَ إِلَيَّ مِن وَجهِكَ، فَقَد أَصبَحَ وَجهُكَ أَحَبَّ الوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِن دِينِ أَبغَضَ إِلَيَّ مِن دِينِكَ، فَأَصبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ كُلِّهِ إِلَيَّ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنَ بَلَدٍ أَبغَضَ إِلَىَّ مِن بَلَدِكَ، فَأَصبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ البِلادِ كُلِّهَا إِلَىَّ، وَإِنَّ خَيلَكَ أَخَذَتنِي وَأَنَا أُرِيدُ العُمرَةَ؛ فَمَاذَا تَرَىٰ؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَمَرَهُ أَن يَعتَمِرَ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ: أَصَبَوتَ؟ فَقَالَ: لا، وَلَكِنِّي أَسلَمتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلا وَاللهِ لا يَأْتِيكُم مِن اليَمَامَةِ حَبَّةُ حِنطَةٍ حَتَّىٰ يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ عِيلَةِ.

# باب: إجلاءُ اليَهُودِ مِنَ المَدِينةِ

٩٧٩ - (١٧٦٥) عَن أَبِي هُرَيرَةً وَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٩٨٠ (١٧٦٦) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ اللّهِ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ وَقُريَظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيهِم النَّضِيرِ ، وَأَقَرَّ قُريَظَةَ وَمَنَّ عَلَيهِم ، وَسُولَ اللهِ عَلَيهِم اللّهِ عَلَيهِم وَقَسَمَ نِسَاءَهُم وَأُولادَهُم وَتَى حَارَبَت قُريَظَةٌ بَعدَ ذَلكَ ، فَقَتَلَ رِجَالَهُم وَقَسَمَ نِسَاءَهُم وَأُولادَهُم وَأُموَالَهُم بَينَ المُسلِمِينَ ، إلا أَنَّ بَعضَهُم لَحِقُوا بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَآمَنَهُم وَأُموَالَهُم بَينَ المُسلِمِينَ ، إلا أَنَّ بَعضَهُم لَحِقُوا بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَآمَنَهُم وَأُملَلَمُوا ، وَأَجلَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَهُودَ المَدِينَةِ كُلَّهُم ؛ بَنِي قَينُقَاعَ ، وَهُم قُومُ عَبِدِ اللهِ بنِ سَلامٍ ، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ ، وَكُلَّ يَهُودِيٍّ كَانَ بِالمَدِينَةِ .

٩٨١ – (٣٩٧٣) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ الله قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَو تَابَعَني عَشَرَةٌ مِن اليَهُودِيُّ إِلا أَسلَمَ». لَفظُ (خ): «لَو آمَنَ بِي عَشَرَةٌ مِن اليَهُودِ لَا مَنَ اليَهُودُ».

### باب: الحُكمُ فِيمَن حَارَبَ وَنَقَضَ العَهدَ

٩٨٢ - (١٧٦٨) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيَّ ﴿ قَالَ: نَزَلَ أَهلُ قُريظَةَ عَلَىٰ حُكمٍ سَعدِ بنِ مُعَاذٍ، فَأَرسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ سَعدٍ، فَأَتَاهُ عَلَىٰ حِمَارٍ، فَلَمَّا دَنَا قَرِيبًا مِن المَسجِدِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلأَنصَارِ: «قُومُوا إِلَىٰ سَيِّدِكُم، وَنَا قَرِيبًا مِن المَسجِدِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلأَنصَارِ: «قُومُوا إِلَىٰ سَيِّدِكُم، أَو خَيرِكُم». ثُمَّ قَالَ: تَقتُلُ مُقَاتِلَتَهُم، وَتَسبِي ذُرِّيَّتَهُم، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «قَضَيتَ بِحُكمِ اللهِ»، وَرُبَّمَا قَالَ: «قَضَيتَ بِحُكمِ اللهِ»، وَرُبَّمَا قَالَ: «قَضَيتَ بِحُكمِ المَلِكِ». وَشَمَّيتَ بِحُكم المَلِكِ».

مَّمُ وَرَفَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَمَاهُ فِي الأَكْمَلِ، فَضَرَبَ عَلَيهِ رَجُلٌ مِن قُريشٍ يُقَالُ لَهُ: ابنُ العَرِقَةِ، رَمَاهُ فِي الأَكْمَلِ، فَضَرَبَ عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُو يَنفُضُ رَأْسَهُ مِن الغُبَارِ، مِن الخَندَقِ وَضَعَ السِّلاحَ فَاغتَسَلَ، فَأَتَاهُ جِبرِيلُ وَهُو يَنفُضُ رَأْسَهُ مِن الغُبَارِ، فَقَالَ: "وَضَعتَ السِّلاحَ؟ وَاللّهِ مَا وَضَعنَاهُ، اخرُج إِلَيهِم». فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَلَي اللهِ عَلَيْ وَلَي اللهِ عَلَيْ المُعَلِّنَ؟ فَأَشَارَ إِلَىٰ بَنِي قُريظَةً، فَقَاتَلَهُم رَسُولُ اللهِ عَلَيْ المُعَلِّنَ اللهِ عَلَيْ المُعَلِّنَ اللّهِ عَلَيْ المُحَكمَ فِيهِم إِلَىٰ سَعدٍ، فَنزَلُوا عَلَىٰ حُكم رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الحُكمَ فِيهِم إِلَىٰ سَعدٍ، فَنزَلُوا عَلَىٰ حُكم رَسُولِ اللهِ عَلَيْ المُقَاتِلَةُ ، وَأَن تُسبَىٰ الذَّرِيَّةُ وَالنِّسَاءُ ، وَتُقسَمَ أَن تُقتَلَ المُقَاتِلَةُ ، وَأَن تُسبَىٰ الذَّرِيَّةُ وَالنِّسَاءُ ، وَتُقسَمَ أَمُوالُهُم . وَرَوَىٰ (خ) عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ الغُبَارِ المُعَلِّ فِي زُقَاقِ بَنِي غَنم ، مَوكِبَ جِبرِيلَ صَلُواتُ اللهِ عَلَيهِ حِينَ سَارَ رَسُولُ اللهِ عَلَيهِ عِينَ سَارَ وَسُولُ اللهِ عَلَيهِ إِلَىٰ بَنِي غُنم ، مَوكِبَ جِبرِيلَ صَلُواتُ اللهِ عَلَيهِ حِينَ سَارَ رَسُولُ اللهِ عَلَيهِ إِلَىٰ بَنِي قُرَيَظَةً .

٩٨٥- (١٧٧٠) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمرَ ﴿ قَالَ: نَادَىٰ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: نَادَىٰ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَومَ انصَرَفَ عَن الأحزَابِ: «أَن لا يُصَلِّينَ أَحَدٌ (الظُّهرَ) إِلا فِي بَنِي قُريظَةً». فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوتَ الوَقتِ فَصَلَّوا دُونَ بَنِي قُريظَةً، وَقَالَ آخَرُونَ: لا نُصَلِّي إِلا حَيثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَإِن فَاتَنَا الوَقتُ. قَالَ: فَمَا عَنفَ وَاحِدًا مِن الفَرِيقَينِ. لَفظُ (خ): «العصرَ».



### باب: فِي هِجرَةِ النَّبِيِّ عَلِيلًا

٩٨٦ - (٢٠٠٩) عَن البَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ ﴿ يَقُولُ: جَاءَ أَبُو بَكِرِ الصِّدِّيقُ إِلَىٰ أَبِي فِي مَنزِلِهِ، فَاشتَرَىٰ مِنهُ رَحلًا، فَقَأَلَ لِعَازِبِ: ابعَث مَعِيَ ابنَكَ يَحمِلهُ مَعِي إِلَّىٰ مَنزِلِيَ. فَقَالَ لِي أَبِي: احمِلهُ. فَحَمَلتُهُ، وَخَرَجَ أَبِي مَعَهُ يَنتَقِدُ ثَمَنَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبِيَّ: يَا أَبَا بَكُرٍ ۚ؛ حَدِّثنِي كَيِفَ صَنَعتُمَا لَّيلَةَ سَرَيتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَم أُسرَينَا لَيلَتَنَا كُلَّهَا، حَتَّىٰ قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ وَخَلا الطَّرِيقُ فَلا يَمُرُّ فِيهِ أَحَدٌ، حَتَّىٰ رُفِعَت لَنَا صَخرَةٌ طَوِيلَةٌ لَهَا ظِلٌّ لَم تَأْتِ عَلَيهِ الشَّمَسُ بَعدُ، فَنَزَلنَا عِندَهَا، فَأَتَيتُ الصَّخرَةَ، فَسَوَّيتُ بِيدِي مَكَانًا يَنَامُ فِيهِ النَّبِيُّ عَيْكِيٌّ فِي ظِلِّهَا، ثُمَّ بَسَطتُ عَلَيهِ فَروَةً، ثُمَّ قُلتُ: نَم يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَنَا أَنفُضُ لَكَ مَّا حَولَكَ، فَنَامَ، وَخَرَجتُ أَنفُضُ مَا حَولَهُ، فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَم مُقبِلٍ بِغَنَمِهِ إِلَىٰ الصَّحْرَةِ يُرِيدُ مِنهَا الَّذِي أَرَدنَا، فَلَقِيتُهُ فَقُلتُ: كَلِمَن أَنتً يَا غُلَّامُ؟ فَقَالَ: لِرَجُلٍ مِن أَهَلِ المَدِينَةِ. قُلتُ: أَفِي غَنَمِكَ لَبَنُ؟ قَالَ: نَعَم. قُلتُ: ۚ أَفَتَحلُبُ لِي؟ قَالَ: نَعَمَ. فَأَخَذَ شَاةً، فَقُلتُ لَهُ: انفُض الضَّرعَ مِن الشُّعَرِ وَالتُّرَابِ وَالقَذَىٰ -قَالَ : فَرَأَيتُ البَرَاءَ يَضرِبُ بِيَدِهِ عَلَىٰ الأَحْرَىٰ يَنفُضُ-، فَحَلَبَ لِي فِي قَعبٍ مَعَهُ كُثبَةً مِن لَبَنٍ، قَالَ: َ وَمَعِي إِدَاوَةٌ أَرتَوِي فِيهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ لِيَشْرَبَ مِنهَا وَيَتَوَضَّأَ، قَالَ: فَأَتَيتُ النَّبِيَّ ﷺ، وَكَرِهتُ أَنَ أُوقِظَهُ مِن نُومِهِ، فَوَافَقتُهُ استَيقَظَ، فَصَبَبتُ عَلَىٰ اللَّبَنِ مِنْ المَاءِ حَتَّىٰ بَرَدَ أَسفَلُهُ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ اشرَب مِن هَذَا اللَّبَنِ، قَالَ: فَشَرِبَ حَتَّىٰ رَضِيتُ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَم يَأْنِ لِلرَّحِيلِ؟» قُلتُ: بَلَىٰ، قَالَ: فَارتَحَلنَا بَعدَمَا زَالَت الشَّمسُ، وَاتَّبَعَنَا شُرَاقَةُ بِنُ مَالِكٍ، قَالَ: وَنَحنُ فِي جَلَدٍ مِن الأرضِ، فَقُلتُ: يًا رَسُولَ اللهِ؛ أُتِينَا، فَقَالَ: «لا تَحزَن، إِنَّ اللهَ مَعَنَا». فَدَعَا عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَارتَطَمَت فَرَسُهُ إِلَىٰ بَطنِهَا أُرَىٰ، فَقَالَ: إِنِّي قَد عَلِمتُ أَنَّكُمَا قَد دَعُوتُمَا عَلَيَّ، فَادَعُوَا لِي، فَاللهُ لَكُمَا أَن أَرُدَّ عَنكُمَا الطَّلَبَ. فَدَعَا اللهَ فَنَجَا، فَرَجَعَ لا يَلقَىٰ أَحَدًا إِلا قَالَ: قَد كَفَيتُكُم مَا هَاهُنَا. فَلا يَلقَىٰ أَحَدًا إِلا قَالَ: وَلَكَ عَلَيَّ لَأُعمِّينَ عَلَىٰ مَن رَدَّهُ، قَالَ: وَوَفَىٰ لَنَا. وفي روايةٍ (م) قَالَ: ولَكَ عَلَيَّ لَأُعمِّينَ عَلَىٰ مَن وَرَائِي، وَهَذِهِ كِنَانَتي، فَخُذ سَهمًا مِنهَا، فَإِنَّكَ سَتَمُرُّ عَلَىٰ إِبِلِي وَغِلمَانِي بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، فَخُذ مِنهَا حَاجَتَكَ. قَالَ: «لَا حَاجَةَ لِي فِي إِبِلِكَ». فَقَالَ: «لَا حَاجَةَ لِي فِي إِبِلِكَ». فَقَالَ: «لَا عَلَىٰ بَنِي النَّجَارِ، فَخُذ مِنهَا حَاجَتَكَ. قَالَ: «لَا حَاجَةَ لِي فِي إِبِلِكَ». فَقَالَ: «أَنزِلُ عَلَىٰ بَنِي النَّجَارِ، أَخوَالِ عَبدِ المُطَّلِبِ، أُكرِمُهُم بِذَلكَ». فَصَعَدَ «أَنزِلُ عَلَىٰ بَنِي النَّجَارِ، أَخوَالِ عَبدِ المُطَّلِبِ، أُكرِمُهُم بِذَلكَ». فَصَعَدَ الرِّجَالُ وَالنِسَاءُ فَوقَ البُيُوتِ، وَتَفَرَّقَ الغِلمَانُ وَالخَدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ: يَا مُحمَّدُ، يَا رَسُولَ اللهِ، يَا مُحمَّدُ، يَا رَسُولَ اللهِ.

وروىٰ (خ) عَن أَنُسِ بنِ مَالِكٍ وَ اللهِ عَالَ: أَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهُ إِلَىٰ المَدِينَةِ وَهُوَ مُردِفٌ أَبَا بَكَرٍ، وَأَبُو بَكرٍ شَيخٌ يُعرَفُ، وَنَبِيُّ اللهِ عَيَالَةٍ شَابٌ لَا يُعرَفُ، قَالَ: فَيَلقَىٰ الرَّجُّلُ أَبَا بَكرِ فَيَقُولُ: يَا أَبَا بَكرِ ۚ مَن هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَينَ يَدَيكَ؟ فَيَقُولُ: هَذَا الرَّجُلُ يَهدِينِي السَّبِيلِّ. قَالَ: فَيَحسِبُ الحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَعنِي الطَّرِيقَ وَإِنَّمَا يَعنِي سَبِيلَ الخَيرِ فَالتَفَتَ أَبُو بَكرِ فَإِذَا هُوَ بِفَارِس قَد لَحِقَهُم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ هَذَا فَارِسٌ قَد لَحِقَ بِنَا فَالتَفَتَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اصرَعهُ». فَصَرَعَهُ الفَرَسُ ثُمَّ قَامَت تُحَمحِمُ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ؛ مُرنِي بِمَا شِئتَ. قَالَ: «فَقِف مَكَانَكَ لَا تَترُكَنَّ أَحَدًا يَلحَقُ بِنَا». قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ النَّهَارِ جَاهِدًا عَلَىٰ نَبِيِّ اللهِ ﷺ وَكَانَ آخِرَ النَّهَارِ مَسلَحَةً لَهُ فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَانِبَ الحَرَّةِ ۖ ثُمُّ بَعَثَ إِلَىٰ الْأَنصَارِ فَجَاءُوا إِلَىٰ نَبِيِّ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكرٍ فَسَلَّمُوا عَلَيهِمَا وَقَالُوا: اركَبَا آمِنَينِ مُطَاعَينِ. فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكرٍ وَحَفُّوا دُونَهُمَا بِالسِّلَاحِ فَقِيلَ فِي المَدِينَةِ: جَاءَ نَبِيُّ اللهِ جَاءَ نَبِيُّ اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْهِ. فَأَشْرَفُوا يَنظُرُونَ وَيَقُولُونَ: ِ جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ. فَأَقْبَلَ يَسِيرُ حَتَّىٰ نَزَلَ جَانِبَ دَارِ أَبِي أَيُّوبَ فَإِنَّهُ لَيُحَدِّثُ أَهلَهُ إِذ سَمِعَ بِهِ عَبدُ اللهِ بنُ سَلَامٍ وَهُوَ فِي نَخُلِ لِأَهلِهِ يَختَرِفُ لَهُم فَعَجِلَ أَن يَضَعَ الَّذِي يَختَرِفُ لَهُم فِيهَا فُجَاءَ وَهِيَ مَعَهُ ۚ فَسَمِعَ مِن نَبِيِّ اللهِ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ أَهلِهِ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «أَيُّ

بُيُوتِ أَهلِنَا أَقرَبُ؟» فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: أَنَا يَا نَبِيَّ اللهِ هَذِهِ دَارِي وَهَذَا بَابِي. قَالَ: «فَانطَلِق فَهَيِّئ لَنَا مَقِيلًا». قَالَ: قُومَا عَلَىٰ بَرَكَةِ اللَهِ. فَلَمَّا جَاءً نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ جَاءً عَبدُ اللهِ بنُ سِلَامٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ وَأَنَّكَ جِئتَ بِحَقِّ وَقَد عَلِمَت يَهُودُ أَنِّي أُسَيِّدُهُم وَابِنُ سَيِّدِهِم وَأَعلَمُهُم وَابِنُ أَعلَمِهِمِ فَادعُهُم فَاسأَلهُم عَنِّي قَبلَ أَن يَعلَمُوا أَنِّي قَد أَسلَمتُ فَإِنَّهُمْ إِن يَعلَمُوا ۚ أَنِّي قَد أَسلَمتُ قَالُوا يُويَّ مَا لَيسَ فِيَّ. فَأُرسَلَ نَبِيُّ اللهِ عَيِّكُم فَأَقبَلُوا فَدَخَلُوا عَلَيهِ فَقَالَ لَهُم رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا مَعشَرَ اليَهُودِ؛ وَيلَكُم اتَّقُوا اللهَ فَوَ اللهِ الَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ إِنَّكُم لَتَعلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ حَقًّا وَأَنِّي جِئتُكُم ۚ بِحَقٍّ فَأَسلِّمُوا» . ۖ قَالُوا : مَا َنعَلَمُهُ. قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَهَا ثَلاثَ مِرَارٍ قَالَ: ﴿ فَا يَي كُم عَبدُ اللهِ بنُ سَلَام؟ » قَالُوا: ذَاكَ سَيّدُنَا وَابُّنُّ سَيِّدِنَا وَأَعلُّمْنَا وَابِّنُ أَعلَمِنَا قَالَ: «أَفَرَأَيتُم إِنِّ أَسلَمَ؟» قَالُوا: حَاشَىٰ لِلَّهِ مَا كَانَ لِيُسلِمَ. قَالَ: ﴿أَفَرَأَيتُم إِن أَسلَمَ؟ ﴾ قَالُوا: حَاشَىٰ لِله مَا كَانَ لِيُسلِمَ. قَالَ: «أَفَرَأَيتُم إِن أَسلَمَ؟» ٰ قَالُوا: حَاشَىٰ لِله مَا كَانَ لِيُسلِمَ قَالَ: «يَا ابنَ سَلَامٍ إِخرُجٍ عَلْيَهِم». فَخرَجَ فَقَالَ: يَا مَعشَرَ اليَهُودِ، اتَّقُوا الله، فَوَ الله الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو إِنَّكُم لَتَعلَمُونَ أَنَّهُ رَسُولُ الله وَأَنَّهُ جَاءَ بِحَقٍّ. فَقَالُوا: كَذَبتَ. فَأَخرَجَهُم رَسُولُ اللهِ ﷺ.

# باب: فِي الإمدَادِ بِالمَلَائِكَةِ وَفِدَاءِ الْأُسَارَىٰ

٩٨٧ - (م) (١٧٦٣) عَن ابنِ عَبّاسٍ عَالَ: (حَدَّثَنِي عُمَرُ بِنُ وَهُم الخَطَّابِ عَلَيْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَومُ بَدرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَىٰ المُشرِكِينَ وَهُم النَّكُ) وَأَصِحَابُهُ ثَلاثُ مِائَةٍ وَتِسعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، فَاستَقبَلَ نَبِيُ اللهِ عَلَيْ القبلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيهِ فَجَعَلَ يَهتِفُ بِرَبِّهِ: «اللَّهُمَّ أَنجِز لِي مَا وَعَدتَنِي، اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدتَنِي، اللَّهُمَّ إِن تُهلِك هَذِهِ العِصَابَةَ مِن أَهلِ الإسلامِ لا تُعبَد فِي الأرضِ». وَعَدتَنِي، اللَّهُمَّ إِن تُهلِك هَذِهِ العِصَابَة مِن أَهلِ الإسلامِ لا تُعبَد فِي الأرضِ». فَمَا زَالَ يَهتِفُ بِرَبِّهِ مَادًّا يَدَيهِ، مُستَقبِلَ القِبلَةِ، حَتَّىٰ سَقَطَ رِدَاوُهُ عَن مَنكِبَيهِ، فَأَتاهُ أَبُو بَكرٍ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلقَاهُ عَلَىٰ مَنكِبَيهِ، ثُمَّ التَزَمَهُ مِن وَرَائِهِ، وَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ؛ كَفَاكُ مُناشَدَتُكَ رَبَّكَ، فَإِنَّهُ سَيُنجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ. (فَأَنزَلَ السِلهِ عَنْ أَلْمَاتُ مِنَ أَلْمَاتُ مِنْ أَلْمَاتُ مِنْ أَلْمَاتُ مَنْ أَلْمَاتُ مَنْ أَلْمَاتُ مَنْ مَدُكُمُ مِنْ أَلْمَاتُ مِن أَلْمَاتُ مِنْ أَلْمَاتُ مِنْ أَلْمَاتُ مَنْ أَلْمَاتُ مَنْ أَلْمَاتُ مَنْ أَلْمَاتُ اللهِ عَنْ أَلْمَاتُ مِنْ أَلْمَاتُ مَا وَعَدَكَ. (فَأَنزَلَ السَلَهُ عَنْ مَنْ أَلْمَاتَ عَنْ مَا أَلُهُ مَاتَعَيْكُ أَنِي مُودُكُمُ مِأْلُقِ مِنْ أَلْمَاتُ مِنَا أَلْمَاتُ مِنَ أَلْمَاتُ مِنْ أَلْمَاتُهُ مَاتُولُ لَيْ مُودُكُمُ مِاللَّهُ مَنْ أَلْمَاتُ مَنْ أَلْمَاتُهُ مَا لَا مُنْكُولُ مَالْمُ أَلَقُ مُولًا لَا اللَّهِ مِنْ وَرَائِهِ مِنْ أَلْمَاتُهِكَةً اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُولًا اللَّهِ مُولًا اللَّهُ اللَّهُ الْمَاتِي مُنْ أَلْمُ اللَّهُ الْمَاتِهُ مُنْ أَلْمُ اللَّهُ مُلْمُ مُلْتُهُمُ اللَّهُ مُنْ مَنْ مَلْمُ لَوْلُولُ مُنْ مَا وَعَدُكُ الْمُلْمُ مِلْكُولُ اللَّهُ مُولًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ مُلْمَاتُهُ مُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

مُرْدِفِينَ﴾ [الأنفال: ٩]، فَأَمَدَّهُ اللهُ بِالمَلائِكَةِ. قَالَ أَبُو زُمَيلِ: فَحَدَّثَنِي ابنُ عَبَّاسٍ قَالَ: بَينَمَا رَجُلٌ مِن المُسلِمِينَ يَومَئِذٍ يَشتَدُّ فِي أَثَّرِ رَجُلِ مِنْ المُشرِكِينَ أَمَامَهُ إِذ سَمِعَ ضَربَةً بِالسَّوطِ فَوقَهُ وَصَوتَ الفَارِسِ يَقُولُ: أُقدِم حَيزُومُ. فَنَظَرَ إِلَىٰ المُشرِكِ أَمَامَهُ فَخَرَّ مُستَلقِيًا، فَنَظَرَ إِلَيهِ فَإِذَا هُوَ قَد خُطِمَ أَنفُهُ وَشُتَّ وَجهُهُ، كَضَرَبَةِ السَّوطِ، فَاخضَرَّ ذَلكَ أَجمَعُ، فَجَاءَ الأنصَارِيُّ فَحَدَّثَ بِذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «صَدَقتَ، ذَلِكَ مِن مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ». فَقَتَلُوا يَوَمَئِذٍ سَبِعِينَ، وَأَسَرُوا سَبِعِينَ، قَالَ أَبُو زُمَيلٍ: قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا أَسَرُوا الْأَسَارَىٰ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأبِي بَكرٍ وَعُمِّرَ: «مَا تَرَونَ فِي هَؤُلاءِ الْأَسَارَىٰ؟» فَقَالَ أَبُو بَكرٍ: يَا نَبِيَّ اللهِ؛ هُمْ بَنُو ً العَمِّ وَالعَشِيرَةِ، أَرَىٰ أَن تَأْخُذَ مِنهُم فِديَةً فَتَكُونُ لَنَا قُوَّةً عَلَىٰ الْكُفَّارِ، فَعَسَىٰ اللهُ أَن يَهدِيَهُم لِلإسلام. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا تَرَىٰ يَا ابنَ الخَطَّابِ؟» قُلتُ: لا، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَرَىٰ الَّذِي رَأَىٰ أَبُو بَكرٍ، وَلَكِنِّي أَرَىٰ أَنَ تُمَكِّنَّا فَنَضرِبَ أَعَنَاقَهُم، فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِن عَقِيلِ فَيَضرِبَ عُنُقَةً، وَتُمَكِّنِّي مِن فُلانٍ -نَسِيبًا لِغُمَرَ- فَأَضرِٰبَ عُنُقَهُ، فَإِنَّ هَؤُلاءِ أَئِمَّةُ الكُفرِ وَصَنَادِيدُهَا. فَهُوِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا قَالَ أَبُو بَكرِ وَلَم يَهُو مَا قُلتُ، فَلَمَّا كَانَ مِن الغَدِ جِئتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكرِّ قَاعِدَينِ يَبكِيَانِ، قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَخبِرنِي؛ مِن أَيِّ شَيءٍ تَبكِي أَنتَ وَصَاحِبُكَ؟ فَإِن وَجَدتُ بُكَاءً بَكَيتُ، وَإِن لَمْ أَجِد بُكَاءً تَبَاكَيتُ لِبُكَائِكُمَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصحَابُكَ مِن أَخذِهِم الفِدَاءَ، لَقَد عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُم أَدْنَىٰ مِن هَذِهِ الشَّجَرَةِ». شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِن نَبِيِّ اللهِ ﷺ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷺ: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسۡرَىٰ حَتَّىٰ يُتۡخِنَ فِي ۖ ٱلْأَرْضِ ﴾ إِلَىٰ قَولِهِ: ﴿ فَكُنُواْ مِمَّا غَنِمْتُمُ حَلَالًا لَهِ بَأَ ﴾ [الأنفال: ٦٧-٦٩]، فَأَحَلَّ اللهُ الغَنِيمَةَ لَهُم). رَوَىٰ (خ) أَوَّلَهُ مُخِتَصَرًا عَن ابنِ عَبَّاسِ ﴿ اللَّهِ الْمَالِي الْمُوالِيهِ: فَخَرَجَ وَهُو يَــُقُــولُ: ﴿سَيْهُزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ ۞ بَلَ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ﴾ [القمر: ٤٥، ٤٦]. وفي روايةٍ لَهُ: يُومَ بَدرٍ. وَرَوَىٰ (خ) عِن البَرَاءِ بنِ عَازِبِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَصْحَابُ مُحمَّدٍ ﷺ مِمَّن شَهِدَ بَدرًا؛ أَنَّهم كَانُوا عِدَّةَ أَصَحًابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَازُوا مَعَهُ النَّهرَ؛ بِضعَةَ عَشَرَ وَثَلَاثُمَائةٍ، قَالَ البَرَاءُ: لَا وَاللهِ مَا جَاوَزَ مَعَهُ النَّهِرَ إلا مُؤمِنٌ. وَرَوَىٰ (خ) عَن البَرَاءِ قَالَ: استُصغِرتُ أَنَا وَابِنُ عُمرَ يَومَ بَدرٍ، وَكَانَ المُهَاجِرُونَ يَومَ بَدرٍ نيِّفًا عَلىٰ سِتِّينَ، وَالأَنصَارُ نَيِّفًا وَأَربَعِينَ وَمِائَتَينِ.

# باب: قَتلُ أَبِي جَهلٍ

٩٨٨ - (١٨٠٠) عَن أَنسِ بِنِ مَالِكٍ ﴿ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَن يَنظُرُ لَنَا مَا صَنَعَ أَبُو جَهلٍ؟ ﴿ فَانظَلَقَ ابنُ مَسعُودٍ فَوَجَدَهُ قَد ضَرَبَهُ ابنَا عَفرَاءَ حَتَّىٰ بَرَكَ ، قَالَ: فَأَخَذَ بِلِحيَتِهِ فَقَالَ: آنتَ أَبُو جَهلٍ؟ فَقَالَ: وَهَل فَوقَ رَجُلٍ قَتَلتُمُوهُ ، أَو قَالَ: قَتَلَهُ قُومُهُ؟! قَالَ: وَقَالَ أَبُو مِجلًزٍ: قَالَ أَبُو جَهلٍ: فَلَو غَيرُ أَكَّارٍ قَتَلَنِي.

#### باب: كَلَامُ النَّبِي عَلِّي الْقَتلَىٰ بَدرٍ بَعدَ مَوتِهِم

٩٨٩ - (٢٨٧٤) عن قَتَادَةً؛ قَالَ: ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بِنُ مَالِكِ عَن أَبِي طَلَحَةً قَالَ: لَمَّا كَانَ يَومُ بَدرٍ وَظَهَرَ عَلَيْهِم نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ وَمِ عَلَىٰ قَوم أَقَامَ بِالعَرصَةِ ثَلاثَ لَيالٍ. وروىٰ (م) مُخبِثٍ، وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَىٰ قَوم أَقَامَ بِالعَرصَةِ ثَلاثَ لَيالٍ. وروىٰ (م) مُخبِثٍ، وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَىٰ قَوم أَقَامَ بِالعَرصَةِ ثَلاثَ لَيالٍ. وروىٰ (م) عَنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ تَرَكَ قَتلًىٰ بَدرٍ ثَلاثًا، ثُمَّ أَتَاهُم فَقَامَ عَلَيهِم، فَنَادَاهُم فَقَالَ: "يَا أَبَا جَهلِ بِنَ هِشَامٍ؛ يَا أُمَيَّةَ بِنَ خَلَفٍ؛ يَا عُتبَةَ بِنَ وَلَيهِم، وَنَادَاهُم فَقَالَ: "يَا أَبَا جَهلِ بِنَ هِشَامٍ؛ يَا أُمَيَّةَ بِنَ خَلَفٍ؛ يَا عُتبَةَ بِنَ وَبَيعَةً؛ يَا شَيبَةَ بِنَ رَبِيعَةً؛ أَلَيسَ قَد وَجَدتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُم حَقًا؟ فَإِنِّي قَد وَجَدتُ مَا وَعَدَ رَبُّكُم حَقًا؟ فَإِنِي قَد يَا رَسُولَ اللهِ؛ كَيفَ يَسَمَعُوا؟ وَأَنَّىٰ يُجِيبُوا (وَقَد جَيَّفُوا)؟ قَالَ: "وَالَّذِي يَا مَسِمِع عُمْرُ قُولَ النَّبِي بِيدِهِ مَا أَنتُم بِأَسَمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنهُم، وَلَكِنَّهُم لا يَقدِرُونَ أَن يُجِيبُوا». ثَمْرَ بِهِم فَسُحِبُوا، فَأُلُقُوا فِي قَلِيبٍ بَدْرٍ. رَوىٰ (خ) نحو هذه الرواية.

#### باب: جَرحُ النَّبِيِّ عَلَيْظٌ يَومَ أُحُدٍ

٩٩٠ (١٧٩٠) عَن أَبِي حَازِم؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَهلَ بنَ سَعدٍ رَهُ يُسأَلُ عَن جُرِحِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكُسِرَت جُرِحِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكُسِرَت رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكُسِرَت رَبَاعِيَتُهُ، وَهُ شِمَت البَيضَةُ عَلَىٰ رَأْسِهِ، فَكَانَت فَاطِمَةُ بِنتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَغسِلُ الدَّمَ، وَكَانَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبِ يَسكُبُ عَلَيهَا بِالمِجَنِّ، فَلَمَّا رَأَت تَغسِلُ الدَّمَ، وَكَانَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبِ يَسكُبُ عَلَيهَا بِالمِجَنِّ، فَلَمَّا رَأَت

فَاطِمَةُ أَنَّ المَاءَ لا يَزِيدُ الدَّمَ إِلا كَثرَةً أَخَذَت قِطعَة حَصِيرٍ فَأَحرَقَتهُ حَتَىٰ صَارَ رَمَادًا، ثُمَّ أَلصَقَتهُ بِالجُرحِ فَاستَمسَكَ الدَّمُ. وَرَوَىٰ (م) عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ رَهُاهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كُسِرت رَبَاعِيتُهُ يَومَ أُحُدٍ، وَشُجَّ فِي رَأْسِهِ، مَالِكٍ رَبُولِي اللهِ عَلَيْهُ كُسِرت رَبَاعِيتُهُ يَومَ أُحُدٍ، وَشُجَّوا نَبِيَّهُم، وَكَسَرُوا فَجَعَلَ يَسلُتَ الدَّمَ عَنهُ وَيَقُولُ: «كَيفَ يَفلَحُ قَومٌ شَجُّوا نَبِيَّهُم، وَكَسَرُوا رَبَاعِيتَه، وَهُو يَدعُوهُم إلى اللهِ؟» فَأَنزَلَ اللهُ عَلى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ ﴿ إِلَى اللهِ؟» فَأَنزَلَ اللهُ عَلى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ ﴾ [آل عمران: ١٢٨]. علَّقَ (خ) بعضه.

# باب: قِتَالُ جِبرِيلَ وَمِيكَائِيلَ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ يَوْمَ أَحُدِ

٩٩١ - (٢٣٠٦) عَن سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَهِ قَالَ: لَقَد رَأَيتُ يَومَ أُحُدٍ عَن يَمِينِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَعَن يَسَارِهِ رَجُلَينِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ، يُقَاتِلانِ عَنهُ كَاشِدٌ القِتَالِ، مَا رَأَيتُهُمَا قَبلُ وَلا بَعدُ. زَادَ (م) في رِوَايَةٍ: يَعنِي جِبرِيلَ وَمِيكَائِيلَ عِنهِ .

### باب: اشتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَىٰ مَن قَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَن قَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظٍ

٩٩٢ - (١٧٩٣) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ عَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «اشتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَىٰ قَوم فَعَلُوا هَذَا بِرَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَهُوَ حِينَتِذٍ يُشِيرُ إِلَىٰ رَبُولِ اللهِ عَلَىٰ رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللهِ وَبَائِدٍ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ».

#### باب: مَا لَقِيَ النَّبِيُّ عَلَيْظٌ مِن أَذَىٰ قُومِهِ

٩٩٣ – (١٧٩٥) عَن عَائِشَةَ زَوجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اَنَهُا قَالَت لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

قَد سَمِعَ قُولَ قُومِكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكُ الجِبَالِ، وَقَد بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيكَ لِتَأْمُرَنِي بِأُمرِكَ)؛ فَمَا شِئتَ؟ إِن شِئتَ أَن أُطبِقَ عَلَيهِم الأخشَبَينِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بَل أَرجُو أَن يُخرِجَ اللهُ مِن أَصلابِهِم مَن يَعبُدُ اللهَ وَحدَهُ لا يُشرِكُ بِهِ شَيئًا».

٩٩٤ - (١٧٩٦) عَن جُندَبِ بنِ سُفيَانَ ﴿ قَالَ: دَمِيَت إِصبَعُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعضِ تِلكَ المَشَاهِدِ، فَقَالَ: «هَلَ أَنتِ إِلا إِصبَعٌ دَمِيتِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ».

عِندَ البَيتِ، وَأَبُو جَهلِ وَأَصِحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ، وَقَد نُحِرَت جَرُورٌ بِالأمسِ، وَقَد نُحِرَت جَرُورٌ بِالأمسِ، فَقَالَ أَبُو جَهلِ: أَيُّكُم يَقُومُ إِلَىٰ سَلا جَرُورِ بَنِي فُلانٍ، فَيَأْخُذُهُ فَيَضَعُهُ فِي كَتِفَي مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ النَّبِيُ عَلَىٰ القَومَ فَأَخَذُهُ، فَلَمَّا سَجَدَ النَّبِيُ عَلَىٰ وَضَعَهُ بَينَ كَتِفَيهِ، قَالَ: فَاستَضحَكُوا، وَجَعَلَ بَعضُهُم يَمِيلُ عَلَىٰ بَعض، وَأَنَا قَائِمٌ أَنظُرُ، كَيَفَيهِ، قَالَ: فَاستَضحَكُوا، وَجَعَلَ بَعضُهُم يَمِيلُ عَلَىٰ بَعض، وَأَنَا قَائِمٌ أَنظُرُ، لَو كَانَت لِي مَنعَةٌ طَرَحتُهُ عَن ظَهرِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَالنَّبِيُ عَلَىٰ سَاحِدٌ مَا يَرفَعُ رَأْسَهُ، حَتَّىٰ انطَلَقَ إِنسَانٌ فَأَخبَرَ فَاطِمَةَ، فَجَاءَت وَهِي جُويرِيةٌ فَطَرَحتهُ عَنهُ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَيهِم، (وَكَانَ إِذَا دَعَا ذَعَا ثَلاثًا، وَإِذَا سَأَلَ شَأَلُ شَلَاتًا)، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَيهِم، (وَكَانَ إِذَا دَعَا ذَعَا ثَلاثًا، وَإِذَا سَأَلُ سَأَلُ شَلَاتًا، وَعُمَّ مَوتَهُ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَيكَ بِقُرَيش». ثَلاثًا، ثَلَمُ السَمعُوا صَوتَهُ ذَهَبَ عَنهُم الضِّحكُ) عَليهم، (وَكَانَ إِذَا دَعَا ذَعَا ثَلاثًا، وَإِذَا سَأَلُ سَأَلُ شَلَاتًا، وَعُقَبَةً بِنِ رَبِيعَةً، (وَالولِيدِ بنِ عُقبَةً)، وَأُمَيَّةً بنِ خَلَفٍ، وَعُقبَةَ بنِ رَبِيعَةً، (وَالولِيدِ بنِ عُقبَةً)، وَأُمَيَّةً بنِ خَلَفٍ، وَعُقبَةَ بنِ رَبِيعَةً، (وَالولِيدِ بنِ عُقبَةً)، وَأُمَيَّةً بنِ خَلَفٍ، وَعُقبَةً بنِ رَبِيعَةً، (وَالولِيدِ بنِ عُقبَةً)، وَأُمَيَّةً بنِ خَلَفٍ، وَعُقبَةً بنِ أَبِي مُعَيطٍ». (وَوَكَرَ السَّابِعَ وَلَم أَحفَظُهُ أَى القَلِيبِ بَلْ الولِيدِ بَرَالُ وَلِيدُ بنَ الولِيدُ بنَ عُقبَةً بنِ أَبِي مُعَيطٍ وَعُمَارَةً بنِ الولِيدِ.

#### باب: صَبِرُ الأَنبِيَاءِ عَلَىٰ أَذَىٰ قُومِهِم

٩٩٦ – (١٧٩٢) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ ﴿ قَالَ: كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَحكِي نَبِيًّا مِن الأنبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَومُهُ، وَهُوَ يَمسَحُ الدَّمَ عَن وَجهِهِ، وَيَقُولُ: «رَبِّ اغفِر لِقَومِي فَإِنَّهُم لا يَعلَمُونَ».

#### باب: قَتلُ كَعبِ بنِ الأَشرَفِ

٩٩٧ – (١٨٠١) عَن جَابِرٍ رَفِيْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن لِكَعبِ بنِ الأشرَفِ؟ فَإِنَّهُ قَد آذَىٰ اللهَ وَرَسُولَهُ». فَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ مَسلَمَةً: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَتُحِبُّ أَن أَقتُلَهُ؟ قَالَ: «نَعَم». قَالَ: ائذَن لِي فَلأَقُل. قَالَ: «قُل». فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ وَذَكَرَ مَا بَينَهُمَا، وَقَالَ : إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَد أَرَادَ صَدَقَةً، وَقَد عَنَّانَا، فَلَمَّا سَمِعَهُ قَالَ: وَأَيضًا وَاللهِ لَتَمَلَّنَّهُ. قَالَ: إِنَّا قَد اتَّبَعنَاهُ الآنَ، وَنَكرَهُ أَن نَدَعَهُ حَتَّىٰ نَنظُرَ إِلَىٰ أَيِّ شَيءٍ يَصِيرُ أَمرُهُ، قَالَ: وَقَد أَرَدتُ أَن تُسلِفَنِي سَلَفًا، قَالَ: فَمَا تَرهَنُنِي؟ قَالَ: مَا تُرِيدُ؟ قَالَ: تَرهَنُنِي نِسَاءَكُم. قَالَ: أَنتَ أَجمَلُ العَرَبِ، أَنَرهَنُكَ نِسَاءَنَا؟ قَالَ لَهُ: تَرهَنُونِي أَولادَكُم. قَالَ: يُسَبُّ ابنُ أَحَدِنَا، فَيُقَالُ: رُهِنَ فِي وَسقَينِ مِن تَمرٍ، وَلَكِن نَرهَنُكَ اللأَمَةَ، يَعنِي السِّلاح، قَالَ: فَنَعَم. وَوَاعَدَهُ أَن يَأْتِيَهُ بِالحَارِثِ وَأَبِي عَبسِ بنِ جَبرٍ وَعَبَّادِ بنِ بِشر، قَالَ: فَجَاءُوا فَدَعُوهُ لَيلًا فَنَزَلَ إِلَيهِم، قَالَ سُفيَانُ: قَالَ غَيرُ عَمرٍو: قَالَتَ لَهُ امرَأَتُهُ: إِنِّي لأسمَعُ صَوتًا كَأَنَّهُ صَوْتُ دَم. قَالَ: إِنَّمَا هَذَا مُحَمَّدُ بنُ مَسلَمَةَ، (وَرَضِيعُهُ، وَأَبُو نَائِلَةَ)، إِنَّ الكَرِيمَ لَو دُعِيَ إِلَىٰ طَعنَةٍ لَيلًا لأجَابَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنِّي إِذَا جَاءَ فَسَوفَ أَمُدُّ يَدِي إِلَىٰ رَأْسِهِ، فَإِذَا استَمكَنتُ مِنهُ فَدُونَكُم، قَالَ: فَلَمَّا نَزَلَ نَزَلَ وَهُوَ مُتَوَشِّحٌ، فَقَالُوا نَجِدُ مِنكَ رِيحَ الطِّيبِ، قَالَ: نَعَم، تَحتِي فُلانَةُ، هِيَ أَعطَرُ نِسَاءِ العَرَب، قَالَ: فَتَأذَنُ لِي أَن أَشُمَّ مِنهُ، قَالَ : نَعَم، ۚ فَشُمَّ. فَتَنَاْوَلَ فَشَمَّ، ثُمَّ قَالَ: أَتَأَذَنُ لِي أَن أَعُودَ، قَالَ: فَاستَمكَنَ مِن رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: دُونَكُم، قَالَ: فَقَتَلُوهُ. لَفظُ (خ): وَرَضِيعِي أَبُو نَائِلَةً.

#### باب: غَزوَةُ الأَحزَابِ وَهِيَ الخَندَقُ

٩٩٨ – (١٨٠٣) عَن البَرَاءِ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَهُ يَومَ الأحزَابِ يَنقُلُ اللهِ عَلَهُ يَومَ الأحزَابِ يَنقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ، وَلَقَد وَارَىٰ التُّرَابُ بَيَاضَ بَطنِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ وَاللهِ لَولا أَنتَ مَا اهْتَدَينَا، وَلا تَصَدَّقنَا وَلا صَلَّينَا، فَأَنزِلَن سَكِينَةً عَلَينَا، (إِنَّ الأَلَىٰ قَد أَبُوا عَلَينَا، إِذَا أَرَادُوا فِتنَةً أَبَينَا». أَبُوا عَلَينَا، إِذَا أَرَادُوا فِتنَةً أَبَينَا».

وَيَرفَعُ بِهَا صَوتَهُ. زاد (خ): «أَبَينَا أَبَينَا». وفي رواية له: قَالَ: ثُمَّ يَمُدُّ صَوتَهُ بِآخِرِهَا. وفي رواية له: حَتَّىٰ وَارَىٰ عَنِّي الغُبَارُ جِلدَةَ بَطنِهِ وَكَانَ كَثِيرَ الشَّعَرِ فَسَمِعتُهُ يَرتَجِزُ بِكَلِمَاتِ ابنِ رَوَاحَةَ.

٩٩٩ - (١٨٠٥) عَن أَنَسِ رَهِهُ ؛ أَنَّ أَصحَابَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ كَانُوا يَقُولُونَ يَومَ الخَندَقِ: نَحنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا، عَلَىٰ الإسلامِ مَا بَقِينَا أَبَدًا. أَو قَالَ: عَلَىٰ الإسلامِ مَا بَقِينَا أَبَدًا. أَو قَالَ: عَلَىٰ الجِهَادِ -شَكَّ حَمَّادُ -، وَالنَّبِيُ عَلَيْ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّ الخَيرَ خَيرُ الآخِرَه، فَاغْفِر لِلأَنصَارِ وَالمُهَاجِرَه».

# باب: قِصَّةُ الحُدَيبِيةِ وَصُلحُ النَّبِيِّ عَلَيْظٌ مَعَ قُرَيشٍ

فيهِم سُهَيلُ بنُ عَمرٍو، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيِّ الْعَلِيِّ : «اكتُب: بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ فِيهِم سُهَيلُ بنُ عَمرٍو، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيِّ لِعَلِيِّ : «اكتُب: بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ؟ الرَّحِيمِ». قَالَ سُهَيلٌ: أَمَّا بِاسمِ اللهِ فَمَا نَدرِي مَا بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ؟ وَلَكِن اكتُب مَا نَعرِفُ: بِاسمِكَ اللَّهُمَّ. فَقَالَ: «اكتُب: مِن مُحَمَّدٍ وَلَكِن اكتُب اسمَكَ رَسُولُ اللهِ لاَتَّبَعنَاكَ، وَلَكِن اكتُب اسمَكَ وَاسمَ أَبِيكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «اكتُب: مِن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ اللهِ». فَاشتَرَطُوا وَاسمَ أَبِيكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «اكتُب: مِن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ اللهِ». فَاشتَرَطُوا عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ أَن مَن جَاءَ مِنكُم لَم نَرُدَّهُ عَلَيكُم، وَمَن جَاءَكُم مِنَّا رَدُدتُمُوهُ عَلَيٰ اللّهِ اللهِ الْقَالُ: «نَعَم، إِنَّهُ مَن ذَهَبَ مِنَا عَلَىٰ اللهِ اللهُ لَهُ فَرَجًا وَمَحْرَجًا». رَوَالُهُ (خ) عَن المِسورِ بنِ مخرَمَةَ وَمَرَوَانَ بنِ الحَكَم مُطَوَّلًا .

البَيتِ عِندَ البَيتِ عَلَىٰ أَن يَدخُلَهَا فَيُقِيمَ بِهَا ثَلاثًا، وَلا يَدخُلَهَا إِلا بِجُلُبَّانِ صَالَحَهُ أَهلُ مَكَّةَ عَلَىٰ أَن يَدخُلَهَا فَيُقِيمَ بِهَا ثَلاثًا، وَلا يَدخُلَهَا إِلا بِجُلُبَّانِ السِّلاحِ السَّيفِ وَقِرَابِهِ، وَلا يَخرُجَ بِأَحَدٍ مَعَهُ مِن أَهلِهَا، وَلا يَمنَعَ أَحَدًا يَمكُثُ بِهَا مِمَّن كَانَ مَعَهُ، قَالَ لِعَلِيِّ: «اكتب الشَّرطَ بَينَنَا: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ يَمكُثُ بِهَا مِمَّن كَانَ مَعَهُ، قَالَ لِعَلِيِّ: «اكتب الشَّرطَ بَينَنَا: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا قَاضَىٰ عَلَيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ». فَقَالَ لَهُ المُشرِكُونَ: لَو نَعلَمُ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا قَاضَىٰ عَلَيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ». فَقَالَ لَهُ المُشرِكُونَ: لَو نَعلَمُ أَنَّكُ رَسُولُ اللهِ قَالَ عَلِيًّا أَن اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ الْأَمِحَاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَرِنِي يَمحَاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَرِنِي يَمحَاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَرِنِي مَكَانَهَا فَمَحَاهَا، وَكَتَبَ: ابنُ عَبدِ اللهِ. فَأَوَامَ بِهَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، مَكَانَهَا فَمَحَاهَا، وَكَتَبَ: ابنُ عَبدِ اللهِ. فَأَوَامَ بِهَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، مَكَانَهَا فَمَحَاهَا، وَكَتَبَ: ابنُ عَبدِ اللهِ. فَأَوَامَ بِهَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، مَكَانَهَا فَمَحَاهَا، وَكَتَبَ: ابنُ عَبدِ اللهِ. فَأَوَامَ بِهَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ،

فَلَمَّا أَن كَانَ يَومُ الثَّالِثِ قَالُوا لِعَلِيِّ: هَذَا آخِرُ يَومٍ مِن شَرطِ صَاحِبِكَ، فَأَمُرهُ فَلَيَخرُج. فَأَخبَرَهُ بِذَلكَ، فَقَالَ: «نَعَم»، فَخَرَج. زَانَ (خ)؛ فَخَرَجَ النَّبيُّ عَلَيْه، فَتَبَعْتهُم ابنَةُ حَمزَةَ: يَا عَمِّ؛ يَا عَمِّ. فَتَنَاوَلَهَا عَليُ بنُ أَبِي طَالِبِ وَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَأَخَذَ بَيَدِهَا، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ: دُونَكِ ابنَةَ عَمِّكِ احمِلِيهَا. فَاختَصَمَ فِيهَا عَليٌ وَزَيدٌ وَجَعفرٌ، فَقَالَ عَليٌّ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا، وَهِي ابنَةُ عَمِّي. وَقَالَ جَعفرٌ: ابنَةُ عَمِّي وَقَالَ جَعفرٌ: ابنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحتِي. وَقَالَ زَيدٌ: ابنَةُ أَخِي. فَقَضَىٰ بِهَا النَّبيُ عَلَيْ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ لِعَليٍّ: «أَنتَ مِنِي وَأَنَا مِنكَ». وَقَالَ لِعَليٍّ: «أَنتَ مِنِي وَأَنَا مِنكَ». وَقَالَ لِعَليٍّ: «أَنتَ مِنِي وَأَنَا مِنكَ». وَقَالَ لِجَعفرٍ: «أَشْبَهَتَ خَلقِي وَخُلقِي». وَقَالَ لِرَيدٍ: «أَنتَ مَنِي وَأَنَا مِنكَ». وَقَالَ لِجَعفرٍ: «أَشْبَهتَ خَلقِي وَخُلقِي». وَقَالَ لِرَيدٍ: «أَنتَ مَنِي وَأَنَا مِنكَ». وَقَالَ لِجَعفرٍ: «أَشْبَهتَ خَلقِي وَخُلقِي». وَقَالَ لِزَيدٍ: «أَنتَ أَخُونَا وَمَولَانَا».

١٠٠٣ – (١٧٨٦) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ رَهِ اللهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَت: ﴿إِنَّا فَتَحَنَا لَكُ اللهُ عَلَيْمًا ﴿ اللهَتِ ا - ٥] مَرجِعَهُ لَكَ فَتَحًا مُبِينَا ﴿ لَي لَيْفِر لَكَ اللهُ ﴾ إلَى قولِهِ ﴿فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ١ - ٥] مَرجِعَهُ مِن الحُدَيبِيةِ ،) مِن الحُدَيبِيةِ ، (وَهُم يُخَالِطُهُم الحُزنُ وَالكَآبَةُ ، وَقَد نَحَرَ الهَديَ بِالحُدَيبِيةِ ،) فَقَالَ: «لَقَد أُنزِلَت عَلَيَّ آيَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن الدُّنيَا جَمِيعًا ». وَرَوَىٰ (خ) عَن فَقَالَ: «لَقَد أُنزِلَت عَلَيَّ آيَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن الدُّنيَا جَمِيعًا ». وَرَوَىٰ (خ) عَن

زَيدِ بنِ أَسلَمَ عَن أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعض أَسفَارِهِ، وَعُمرُ بنُ الخطابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيلًا . . . وَفِيهَا: فَقَالَ: «لَقَد أُنزِلت عَليَّ اللَّيلةَ سُورةٌ، لَهِي أَحَبُّ إليَّ مِمَّا طَلَعت عَليهِ الشَّمسُ»، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿إِنَّا فَتَخَا لَكَ فَتُعَا مُبِينًا ﴾ . فُكَ فَتُعَا مُبِينًا ﴾ .

#### باب: غَزوَةُ ذِي قَردٍ

#### باب: غَزوَةُ خَيبَرٍ

٥٠٠٥ - (١٨٠٢) عن سَلَمَةَ بنِ الأَكوَعِ ﷺ قَالَ: خَرَجنَا مَعَ رَضُ اللّهِ ﷺ إِلَىٰ خَيبَرَ، فَتَسَيَّرنَا لَيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ مِن القَوم لِعَامِرِ بنِ الأَكوَعِ: أَلَا تُسمِعُنَا مِن هُنَيهَاتِكَ. وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا، فَنَزَلَ يَحدُو بِالقَوم، يَقُولُ:

اللُّهُمَّ لَولا أَنتَ مَا اهتَدَينَا وَلا تَصَدَّقنَا وَلا صَلَّينَا

فَاغَفِر فِدَاءً لَكَ مَا اقْتَفَينَا وَثَبِّت الأَقْدَامَ إِن لاَقَينَا وَأُلقِينَا وَأُلقِينَا إِذَا صِيحَ بِنَا أَتَينَا وَأَلقِينَ سَكِينَةً عَلَينَا إِذَا صِيحَ بِنَا أَتَينَا وَأَلقِينَا وَإِللهِ عَلَينَا وَبِالصِّينَاحِ عَوَّلُوا عَلَينَا

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن هَذَا السَّائِقُ؟» قَالُوا: عَامِرٌ. قَالَ: «يَرحَمُهُ اللهُ. فَقَالَ رَجُلٌ مِن القَومِ: وَجَبَت يَا رَسُولَ اللهِ، لَولا أَمتَعتَنَا بِهِ. قَالَ: فَأَتَينَا خَيبَرَ، فَحَاصَرنَاهُم، حَتَّلَ أَصَابَتنَا مَخمَصَةٌ شَدِيدَةٌ، ثُمَّ قَالَ: ﴿فإِنَّ اللهَ فَتَحَهَا عَلَيكُم». قَالَ: فَلَمَّا أَمسَىٰ النَّاسُ مَسَاءَ اليَوم الَّذِي فُتِحَت عَلَيهِم أُوقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا هَذِهِ النِّيرَانُ؟ عَلَىٰ أَيِّ شَيءٍ تُوقِدُونَ؟» فَقَالُوا: عَلَىٰ لَحم. قَالَ: «أَيُّ لَحم؟» قَالُوا: لَحمُ حُمُرِ الإنسِيَّةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَهرِيقُوهَا، وَاكسِرُوهًا». فَقَالَ رَجُلٌ: أَو يُهرِيقُوهَا وَيَغسِلُوهَا؟ فَقَالَ: «أَو ذَاكَ». قَالَ: فَلَمَّا تَصَافَّ القَومُ كَانَ سَيفُ عَامِرٍ فِيهِ قِصَرٌ، فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِيِّ لِيَصْرِبَهُ، وَيَرجِعُ ذُبَابُ سَيفِهِ فَأَصَابَ رُكبَةَ عَامِرِ، فَمَاتَ مِنهُ، قَالَ: فَلَمَّا قَفَلُوا، قَالَ سَلَمَةُ: وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي، قَالَ: فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ سَاكِتًا قَالَ: «مَا لَك؟» قُلتُ لَهُ: فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي؛ زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، قَالَ: «مَن قَالَهُ؟» قُلتُ: فُلانٌ وَفُلانٌ وَأُسَيدُ بنُ حُضَيرِ الأنصَارِيُّ. فَقَالَ: «كَذَبَ مَن قَالَهُ، إِنَّ لَهُ لأَجرَينِ -وَجَمَعَ بَينَ إِصبَعَيهِ-، إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشَىٰ بِهَا مِثْلَهُ». وفي روايةٍ (م): قَالَ: ثُمَّ أَرسَلَنِي إِلَىٰ عَلَيٍّ وَهُو أَرمَدُ، فَقَالَ: «لَأُعطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ أَو يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ». قَالَ: فَأَتَيتُ عَلِيًا، فَجِئتُ بِهِ أَقُودُهُ وَهُو أَرمَدُ، حَتىٰ أَتَيتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَبَسَقَ فِي عَينَيهِ فَبَرَأَ، وَأَعطَاهُ الرَّايَةَ، وَخَرَجَ مَرحَبٌ فَقَالَ: قَد عَلِمَت خَيبَرُ أَنِّي مَرحَبُ، شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ، إِذَا الحُرُوبُ أَقبَلَت تَلَهَّبُ. فَقَالَ عَليٌّ: أَنَا الَّذِي سَمَّتنِيَ أُمِّي حَيدَرَه، كَلَيثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ المنظَرَه، أُوفِيهِمُ بالصَّاع كَيلَ السَّندَره. قَالَ: فَضَرَبَ رَأْسَ مَرحَبِ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ كَانِ الفَتحُ عَلَىٰ يَدَيهِ.

خيبَر، فَفَتَحَ اللهُ عَلَينَا، فَلَم نَعْنَم ذَهَبًا وَلا وَرِقًا، غَنِمنَا المَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالثَّيَابَ، ثُمَّ انطَلَقَنَا إِلَىٰ الوَادِي، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَبدٌ لَهُ، وَهَبَهُ لَهُ رَجُلٌ وَالثَّيَابَ، ثُمَّ انطَلَقَنَا إِلَىٰ الوَادِي، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَبدٌ لَهُ، وَهَبهُ لَهُ رَجُلٌ مِن جُذَامَ يُدعَىٰ رِفَاعَة بِنَ زَيدٍ مِن بَنِي الضَّبَيبِ، فَلَمَّا نَزَلنَا الوَادِي قَامَ عَبدُ رَسُولِ اللهِ عَلَي يَحُلُّ رَحَلهُ، فَرُمِيَ بِسَهمٍ فَكَانَ فِيهِ حَتْهُهُ، فَقُلنَا: هَنِينًا لَهُ الشَّهَادَةُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَي يَحُلُّ رَحَلهُ، فَرُمِيَ بِسَهمٍ فَكَانَ فِيهِ حَتْهُهُ، فَقُلنَا: هَنِينًا لَهُ الشَّهَادَةُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيلِهِ إِنَّ الشَّملَةَ لَتَلتَهِبُ عَلَيهِ نَارًا، أَخَذَهَا مِن الغَنَاقِمِ يَومَ خَيبَرَ، لَم تُصِبهَا إِنَّ الشَّملَةَ لَتَلتَهِبُ عَلَيهِ نَارًا، أَخَذَهَا مِن الغَنَاقِمِ يَومَ خَيبَرَ، لَم تُصِبهَا المَقَاسِمُ». قَالَ: فَفَوْعَ النَّاسُ، فَجَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَو شِرَاكِينِ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّملَةُ لَتَلتَهِبُ عَلَيهِ نَارًا، أَخَذَهَا مِن الغَنَاقِمِ يَومَ خَيبَرَ، لَم تُصِبهَا المَقَالِمُ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَي رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ المُؤْمِنُونَ المَوْمِنُونَ اللهُ المُؤْمِنُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُؤْمِنُونَ المَعْوِلُ المُؤْمِنُونَ اللهُ المُؤْمِنُونَ اللهُ المُؤْمِنُونَ اللهُ المُؤْمِنُونَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُؤْمِنُونَ المُؤْمِنُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى المَعْرَافِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

#### باب: رَدُّ المُهَاجِرِينَ عَلَىٰ الأَنصَارِ المَنَائِحَ بَعدَ خَيبر

١٠٠٧ - (١٧٧١) عن أنس بن مالك رهي قال: لَمَّا قَدِمَ المُهَاجِرُونَ مِن مَكّة المَدِينَة قَدِمُوا وَلَيسَ بِأَيدِيهِم شَيءٌ، وَكَانَ الأَنصَارُ أَهلَ الأَرضِ وَالعَقَارِ، فَقَاسَمَهُم الأَنصَارُ عَلَىٰ أَن أَعطُوهُم أَنصَافَ ثِمَارِ أَموَالِهِم كُلَّ عَامٍ، وَلَكفُونَهُم العَملَ وَالمَؤُونَة، وَكَانَت أُمُّ أَنس بنِ مَالِكٍ وَهِيَ تُدعَىٰ أُمَّ سُلَيمٍ، وَكَانَت أُمُّ أَنس بنِ مَالِكٍ وَهِيَ تُدعَىٰ أُمَّ سُلَيمٍ، وَكَانَت أُمُّ أَنس بنِ مَالِكٍ وَهِيَ تُدعَىٰ أُمَّ سُلَيمٍ، وَكَانَت أَمُّ سُلَيمٍ، وَكَانَت أُمُّ أَنسٍ رَسُولَ اللهِ عِيهِ عِذَاقًا لَهَا، فَأَعظَاهَا رَسُولُ اللهِ عِيهِ أُمَّ أَيمَنَ مَولاتَهُ أُمُّ أَنسٍ رَسُولَ اللهِ عَيهِ لَمَّا ابنُ شِهَابٍ: فَأَخبَرَنِي أَنسُ بنُ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِيهٍ لَمَّا فَرَغَ مِن قِتَالِ أَهلٍ خَيبَرَ، وَانصَرَفَ إِلَىٰ المَدِينَةِ رَدَّ المُهَاجِرُونَ إِلَىٰ الأَنصَارِ مَنَائِحَهُم الَّتِي كَانُوا مَنْحُوهُم مِن ثِمَارِهِم، قَالَ: فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ عَيهِ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ رَدَّ اللهِ عَيهٍ إِلَىٰ المَدينَةِ رَدَّ المُهَاجِرُونَ إِلَىٰ الأَنصَارِ مَنَائِحَهُم الَّتِي كَانُوا مَنْحُوهُم مِن ثِمَارِهِم، قَالَ: فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ عَيهٍ إِلَىٰ أُمِّى عِذَاقَهَا، وَأَعظَىٰ رَسُولُ اللهِ عَيهٍ أُمَّ أَيمَنَ مَكَانَهُنَّ مِن رَسُولُ اللهِ عَيهٍ إِلَىٰ أُمِّى عِذَاقَهَا، وَأَعظَىٰ رَسُولُ اللهِ عَيهٍ أُمَّ أَيمَنَ مَكَانَهُنَّ مِن

حَائِطِهِ، (قَالَ ابنُ شِهَابٍ: وَكَانَ مِن شَأْنِ أُمِّ أَيمَنَ أُمِّ أُسَامَةً بِنِ زَيدٍ أَنَّهَا كَانَت وَصِيفَةً لِعَبدِ اللهِ بِنِ عَبدِ المُطَّلِبِ، وَكَانَت مِن الحَبشَةِ، فَلَمَّا وَلَدَت آمِنَةُ رَسُولَ اللهِ عَلَيُهُ بَعدَ مَا تُوفِّي أَبُوهُ فَكَانَت أُمُّ أَيمَنَ تَحضُنُهُ، حَتَّى كَبِرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَأَعتَقَهَا، ثُمَّ أَنكَحَهَا زَيدَ بنَ حَارِثَةَ، ثُمَّ تُوفِّيَت بَعدَ مَا تُوفِّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِخَمسَةِ أَشهُرٍ).

١٠٠٨ – (١٧٧١) عَن أَنَسٍ هَ الله الرَّجُلَ كَانَ يَجعَلُ لِلنَّبِي الله النَّخلاتِ مِن أَرضِهِ، حَتَىٰ فُتِحَت عَلَيهِ قُريظَةُ وَالنَّضِيرُ، فَجَعَلَ بَعدَ ذَلكَ يَرُدُّ عَلَيهِ مَا كَانَ أَعطَاهُ، قَالَ أَنَسٌ: وَإِنَّ أَهلِي أَمَرُونِي أَن آتِي النَّبِي النَّبِي عَلَيْ فَأَسألَهُ مَا كَانَ أَهلُهُ أَعطَوهُ أَو بَعضَهُ، وَكَانَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ قَد أَعطَاهُ أُمَّ أَيمَنَ، فَأَتيتُ كَانَ أَهلُهُ أَعطَانِيهِنَّ، فَجَاءَت أُمُّ أَيمَنَ فَجَعَلَت الثَّوبَ فِي عُنْقِي، وَقَالَت: وَاللهِ لا نُعطِيكَاهُنَ وَقَد أَعطَانِيهِنَّ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ: «يَا أُمَّ أَيمَنَ ا الرُّكِيهِ وَاللهِ لا نُعطِيكَاهُنَ وَقَد أَعطَانِيهِنَّ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ: «يَا أُمَّ أَيمَنَ الرَّكِيهِ وَلَكَ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَقَد أَعطَانِيهِنَّ، وَقَالَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ: «يَا أُمَّ أَيمَنَ ا الرَّكِيهِ وَلَكَ اللهِ كَذَا وَكَذَا». وَتَقُولُ: «كَذَا» وَلَكِ كَذَا وَكَذَا». وَتَقُولُ: «كَذَا» وَلَكِ كَذَا وَكَذَا». وَتَقُولُ: «كَذَا» عَشرَة أَمثَالِهِ.

#### باب: غَزوَةُ الرِّقَاع

١٠٠٩ – (١٨١٦) عَن أَبِي مُوسَىٰ ﴿ اللهِ عَلَيْ قَالَ : خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَي غَزَاةٍ، وَنَحنُ سِتَّةُ نَفَرٍ، بَينَنَا بَعِيرٌ نَعتَقِبُهُ، قَالَ : فَنَقِبَت أَقدَامُنَا، فَنَقِبَت قَدَمَايَ وَسَقَطَت أَظفَارِي، فَكُنَّا نَلُفُ عَلَىٰ أَرجُلِنَا الخِرَقَ، فَسُمِّيَت غَزوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ، لِمَا كُنَّا نُعَصِّبُ عَلَىٰ أَرجُلِنَا مِن الخِرَقِ. قَالَ أَبُو بُردَةَ : فَحَدَّثَ الرِّقَاعِ، لِمَا كُنَّا نُعَصِّبُ عَلَىٰ أَرجُلِنَا مِن الخِرَقِ. قَالَ أَبُو بُردَةَ : فَحَدَّثَ أَبُو مُوسَىٰ بِهَذَا الحَدِيثِ، ثُمَّ كَرِهَ ذَلكَ، قَالَ : كَأَنَّهُ كَرِهَ أَن يَكُونَ شَيئًا مِن عَمَلِهِ أَفْشَاهُ.

#### باب: إخرَاجُ الأصنام مِن حَولِ الكَعبَةِ

٠١٠١ - (١٧٨١) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ رَهِ اللهِ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُ ﷺ وَسِتُّونَ نُصُبًا، فَجَعَلَ يَطعُنُهَا بِعُودٍ كَانَ بِيَدِهِ، وَمَا وَيَقُولُ: «جَاءَ الحَقُّ، وَاللهُ وَمَا يُعِيدُ».

وَيَقُولُ: «جَاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ، إِنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، جَاءَ الحَقُّ، وَمَا يُعِيدُ».

# باب: المُبَايَعَةُ بَعدَ الفَتحِ عَلَىٰ الإسلامِ وَالجِهَادِ وَالخَيرِ

ا ١٠١١ - (١٨٦٣) عَن مُجَاشِعِ بِنِ مَسعُودٍ السُّلَمِيِّ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: جِئتُ بِأَخِي أَبِي مَعبَدٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ بَعدَ الفَتحِ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بَايِعهُ عَلَىٰ الهِجرَة، قَالَ: «قَل مَضَت الهِجرَةُ بِأَهلِهَا». قُلتُ: فَبِأَيِّ شَيءٍ تُبَايِعُهُ؟ عَلَىٰ الهِجرَة، قَالَ: «عَلَىٰ الإسلام، وَالحِهادِ، (وَالخيرِ)». قَالَ أَبُو عُثمَانَ: فَلَقِيتُ أَبَا مَعبَدٍ فَأَخبَرتُهُ بِقُولِ مُجَاشِع، فَقَالَ: صَدَق.

# باب: لَا هِجرَةَ بَعدَ الفَتحِ وَلكِن جِهَادٌ وَنِيَّةٌ

١٠١٢ - (١٣٥٣) عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَالًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُومَ الفَتحِ فَتحِ مَكَّةَ: «لا هِجرَةَ، وَلَكِن جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا استُنفِرتُم فَانفِرُوا». زَادَ (خ): «لَا هِجرَةَ بَعدَ الفَتحِ ...» وَرَوَىٰ (م) عَن عَائِشَةَ عَلَىٰ قَالَت: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَن الهِجرَةِ، فَقَالَ: «لَا هِجرَةَ بَعدَ الفَتح ...» مِثلَهُ. وروىٰ (خ) عَن عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: زُرتُ عَائِشَةَ مَعَ عُبيدِ بنِ عُمَيرٍ، فَسَأَلَهَا عَن الهِجرَة؟ فَقَالَت: لَا هِجرَةَ اليَومَ، كَانَ المُؤمِنُ يَفِرُ أَحَدُهُم فَسَأَلَهَا عَن الهِجرَة؟ فَقَالَت: لَا هِجرَةَ اليَومَ، كَانَ المُؤمِنُ يَفِرُ أَحَدُهُم بِدِينِهِ إِلَىٰ اللَّهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ عَلَيْهِ مَخَافَةً أَن يُفتَنَ عَلَيهِ، فَأَمَّا اليَومَ فَقَد أَظَهَرَ اللَّهُ الإِسلامَ، فَالمُؤمِنُ يَعبُدُ رَبَّهُ حَيثُ شَاءَ، وَلَكِن جِهَادٌ وَنِيَّةٌ.

### باب: الأُمرُ بِعَمَلِ الخَيرِ لِمَنِ اشتَدَّت عَلَيهِ الهِجرَةُ

1010 - (١٨٦٥) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ وَ اللهِ الْ اللهِ عَن الهِجرَةِ، فَقَالَ: «وَيحَكَ؛ إِنَّ شَأْنَ الهِجرَةِ لَشَدِيدٌ، فَهَل رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَن الهِجرَةِ، فَقَالَ: «فَهَل تُؤتِي صَدَقَتَهَا؟» قَالَ: نَعَم. قَالَ: «فَهَل تُؤتِي صَدَقَتَهَا؟» قَالَ: نَعَم. قَالَ: «فَهَل تُؤتِي صَدَقَتَهَا؟» قَالَ: نَعَم. قَالَ: «فَهَل تُؤتِي صَدَقَتَهَا؟» قَالَ: نَعَم. وَاية «فَاعمَل مِن وَرَاءِ البِحَارِ، فَإِنَّ اللهَ لَن يَتِرَكُ مِن عَمَلِكَ شَيئًا». وفي رواية زاد: «فهل تحلُبُها يوم وردِهَا؟» قال: نعم. زاد (خ): «فهل تمنحُ منها شيئًا؟» قال: نعم.

# باب: مَن أُذِنَ لَهُ فِي البَدوِ بَعدَ الهِجرَةِ

١٠١٤ - (١٨٦٢) عَن سَلَمَةَ بِنِ الأَكْوَعِ شَوْلِيُّهُ؛ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ الْحَجَّاجِ،

فَقَالَ: يَا ابِنَ الأَكوَعِ؛ ارتَدَدتَ عَلَىٰ عَقِبَيكَ، تَعَرَّبتَ. قَالَ: لا، وَلَكِن رَسُولُ اللهِ ﷺ أَذِنَ لِي فِي البَدوِ.

#### باب: غَزوَةُ حُنَينِ

١٠١٥ - (١٧٧٦) عَن أَبِي إِسحَقَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِللَبَرَاءِ وَلِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصحَابِهِ وَأَخِفَّا وُهُم حُسَّرًا، لَيسَ عَليهِم سِلاحٌ أَو كَثِيرُ وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصحَابِهِ وَأَخِفَّا وُهُم حُسَّرًا، لَيسَ عَليهِم سِلاحٌ أَو كَثِيرُ سِلاحٍ، فَلَقُوا قَومًا رُمَاةً لا يَكَادُ يَسقُطُ لَهُم سَهمٌ، جَمعَ هَوَازِنَ وَبَنِي نَصرٍ، فَرَشَقًوهُم رَشقًا مَا يَكَادُونَ يُخطِئُونَ، فَأَقبَلُوا هُنَاكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ المَيضَاءِ، وَأَبُو سُفيَانَ بنُ الحَارِثِ بنِ عَبدِ المُطّلِبِ يَقُودُ بِهِ، فَنَزَلَ فَاستَنصَر، وَقَالَ: «أَنَا النَّبِيُّ لا كَذِب، أَنَا ابنُ عَبدِ المُطّلِب. . يُقُودُ بِهِ، فَزَلَ فَاستَنصَر، وَقَالَ: «أَنَا النَّبِيُّ لا كَذِب، أَنَا ابنُ عَبدِ المُطّلِب. . فُمُ صَفَّهُم. وفِي روايةٍ (م): أَشْهَدُ عَلىٰ نَبيِّ اللهِ عَلَيْهِ مَا وَلَىٰ . . . وَفِيها: فَرَمُوهُم بِرِشْقٍ مِن نَبلٍ كَأَنَّهَا رِجلٌ مِن جَرَادٍ فَانكَشَفُوا . . . فَقَالَ: «اللَّهُمَّ مَنْ لَكُنُ لَي نُصرَكَ». قَالَ البَرَاءُ: كُنَا وَاللهِ إِذَا احمَرَّ البَأْسُ نَتَقِي بِهِ، وَإِنَّ الشُجَاعَ مِنْ لَلْ نَصرَكَ». قَالَ البَرَاءُ: كُنَا وَاللهِ إِذَا احمَرَّ البَأْسُ نَتَقِي بِهِ، وَإِنَّ الشُجَاعَ مِنْ لَلْ يَعْنِي النَّهِ عَلَيْ . . . وَقِيهَا: مِنَا لَلَّذِي يُحاذِي بِهِ، يَعنِي النَّبَيَ عَلَيْهُ .

#### باب: فِي غُزوَةِ الطَّائِفِ

رَسُولُ اللهِ عَلَى أَهلَ الطَّائِفِ، فَلَم يَنَل مِنهُم شَيئًا، فَقَالَ: ﴿إِنَّا قَافِلُونَ إِن شَاءَ اللهِ عَلَى أَهلَ الطَّائِفِ، فَلَم يَنَل مِنهُم شَيئًا، فَقَالَ: ﴿إِنَّا قَافِلُونَ إِن شَاءَ اللهِ عَلَى أَهلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

#### باب: عَدَدُ غَزَوَاتِ رَسُولِ اللهِ عَيْظٌ

١٠١٧ - (١٨١٤) عَن بُرَيدَةَ رَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

١٠١٨ – (١٨١٥) عَن سَلَمَةَ بِنِ الأَكوَعِ ظَيْ يَقُولُ: غَزَوتُ مَعَ رَصُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: غَزَوَاتٍ، رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبعَ غَزَوَاتٍ، وَخَرَجتُ فِيمَا يَبعَثُ مِن البُعُوثِ تِسعَ غَزَوَاتٍ، مَرَّةً عَلَينَا أُسَامَةُ بِنُ زَيدٍ.

#### 



#### باب: الخُلفاءُ مِن قُريشٍ

١٠١٩ - (١٨٢٠) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لا يَزَالُ هَذَا الأَمرُ فِي قُرَيشٍ مَا بَقِيَ مِن النَّاسِ اثنَانِ». لَفظُ (خ): «مَا بَقِيَ مِن النَّاسِ اثنَانِ». وَرَوَىٰ (خ) عَن مُحمَّدِ بنِ جُبَيرِ بنِ مُطعِم؛ عَن مُعَاوِيةَ ﴿ يَهُهُ اللهُ عَلَى وَرَوَىٰ (خ) عَن مُحمَّدِ بنِ جُبَيرِ بنِ مُطعِم؛ عَن مُعَاوِيةَ ﴿ يَهُهُ اللهُ مَنَ فَي قُرَيشٍ ، لَا يُعَادِيهِم أَحَدُ سَمعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ هَذَا الأَمرَ في قُريشٍ ، لَا يُعَادِيهِم أَحَدُ إِلَّا كَبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ عَلَىٰ وَجِهِهِ ، مَا أَقَامُوا الدِّينَ ».

١٠٢٠ - (١٨١٨) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِيْهُ؛ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ، مُسلِمُهُم تَبَعٌ لِمُسلِمِهِم، وَكَافِرُهُم تَبَعٌ لِكَافِرِهِم».

١٠٢١ - (١٨٢١) عَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةً وَ الله عَلَا: سَمِعتُ النَّبِيَ عَلَا يَوْلُهُ قَالَ: سَمِعتُ النَّبِي عَلَا يَقُولُ: «لا يَزَالُ أَمرُ النَّاسِ مَاضِيًا مَا وَلِيَهُمُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا». ثُمَّ تَكُلَّمَ النَّبِيُ عَلَيْ بِكَلِمَةٍ خَفِيَت عَلَيَّ، فَسَأَلتُ أَبِي؛ مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ؟ فَقَالَ: «كُلُّهُم مِن قُريشٍ». لفظ (خ): «يَكُونُ اثنَا عَشَرَ أَمِيرًا ...». وفي روايةٍ (م): «لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا إلىٰ اثنَي عَشَرَ ...». مثله.

#### باب: الاستِخلافُ وَتَركُهُ

١٠٢٢ - (١٨٢٣) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: حَضَرتُ أَبِي حِينَ أُصِيبَ، فَأَثنَوا عَلَيهِ (وَقَالُوا: جَزَاكَ اللهُ خَيرًا). فَقَالَ: رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ. قَالُوا:

استخلِف. فَقَالَ: أَتَحَمَّلُ أَمرَكُم حَيًّا وَمَيِّتًا؟ لَوَدِدتُ أَنَّ حَظِّي مِنهَا الكَفَافُ، لا عَلَيَّ وَلا لِي، فَإِن أَستَخلِف فَقَد استَخلَف مَن هُو خَيرٌ مِنِي -يَعنِي أَبَا بَكرٍ-، وَإِن أَترُككُم فَقَد تَرككُم مَن هُو خَيرٌ مِنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ. (قَالَ عَبدُ اللهِ: فَعَرَفتُ أَنَّهُ حِينَ ذَكرَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ غَيرُ مُستَخلِفٍ). وفي رواية (م): قال: فَعَرَفتُ أَنَّهُ حِينَ ذَكرَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ غَيرُ مُستَخلِفٍ). وفي رواية (م): قال: ثم قُلتُ لَهُ: إنِّي سَمِعتُ الناسَ يقولونَ مَقالَةً، فآليتُ أن أقولَها لكَ، وَعَمُوا أنكَ غيرُ مُستَخلِفٍ، وإنَّهُ لو كَانَ لكَ رَاعِي إبلٍ أو رَاعِي غَنَم ثُمَّ رَعَمُوا أنكَ عيرُ مُستَخلِفٍ، وإنَّهُ لو كَانَ لكَ رَاعِي إبلٍ أو رَاعِي غَنَم ثُمَّ جَاءكَ وتَركها رأيتَ أن قد ضَيَّعَ، فَرِعَايَةُ النَّاسِ أشدُّ. قال: فَوَافَقَهُ قَولِي، خَوَضَعَ رأسَهُ سَاعةً، ثمَّ رَفَعَهُ إليَّ، فقال: إنَّ الله يحفَظُ دِينَهُ، وإنِي لَئِن لَئِن لَئِن الله عَلَيْ لم يَستَخلِف، وإن أستَخلِف فإنَّ أبا بكر لا أستخلِف، فإنَّ رَسولَ الله عَلَيْ لم يَستَخلِف، وإن أستَخلِف فإنَّ أبا بكر قد استَخلِف، قال: فوالله ما هو إلا أن ذَكرَ رسولَ الله عَيْ وأبا بكر، فعلمتُ أنه لم يكن ليعدِلَ برسول الله عَلَيْ أحدًا، وأنَّهُ غيرُ مستخلِفٍ.

#### باب: الأَمرُ بِالوَفَاءِ بِبَيعَةِ الخُلَفَاءِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ

١٠٢٣ - (١٨٤٢) عَن أَبِي حَازِم قَالَ: قَاعَدَتُ أَبَا هُرَيرَةَ وَ اللّهِ خَمسَ سِنِينَ، فَسَمِعتُهُ يُحَدِّثُ عَن النَّبِيِّ قَالَ: «كَانَت بَنُو إِسرَائِيلَ تَسُوسُهُم الأَنبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيُّ خَلَفَهُ نَبِيُّ، وَإِنَّهُ لا نَبِيَّ بَعدِي، وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ تَكثُرُ». قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «فُوا بِبَيعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، وَأَعطُوهُم حَقَّهُم، فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُم عَمَّا استَرَعَاهُم».

# باب: كُلُّكُم رَاع وَكُلُّكُم مَسؤُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ

١٠٢٤ - (١٨٢٩) عَن ابنِ عُمَرَ رَهِيًّا؛ عَن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَلا كُلُّكُم رَاعٍ وَكُلُّكُم مَسؤُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَىٰ النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسؤُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ، وَالمَرأَةُ رَاعِيَةٌ عَن رَعِيَّتِهِ، وَالمَرأَةُ رَاعِيةٌ عَلَىٰ مَسؤُولٌ عَنهُم، وَالمَرأَةُ رَاعِيةٌ عَلَىٰ مَالِ سَيِّدِهِ وَهُو مَسؤُولٌ عَنهُم، وَالعَبدُ رَاعٍ عَلَىٰ مَالِ سَيِّدِهِ وَهُو مَسؤُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ». وفي روايةٍ زاد: مَسؤُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ». وفي روايةٍ زاد: وحَسِبتُ أَنَّهُ قد قَالَ: «الرَّجُلُ رَاعٍ في مَالِ أَبِيهِ، ومَسؤُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ».

#### باب: لَا نُستَعمِلُ عَلَىٰ عَمَلِناً مَن أَرَادَهُ

١٠٢٥ - (١٧٣٣) عَن أَبِي بُردَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَىٰ ﴿ عَن أَبِي بُردَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَىٰ ﴿ عَلِيا اللَّهُ اللَّهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ وَمَعِي رَجُلانِ مِن الْأَشْعَرِيِّينَ، أَحَدُهُمَا عَن يَمِينِي وَالآخَرُ عَن يَسَارِي، فَكِلاهُمَا سَأَلَ العَمَلَ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَستَاكُ، فَقَالَ: «مَا تَقُولُ يًا أَبًا مُوسَىٰ أَو يَا عَبِدَ اللهِ بِنَ قَيسٍ؟ " قَالَ: فَقُلتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا أَطَلَعَانِي عَلَىٰ مَا فِي أَنفُسِهِمَا، وَمَا َّشَعَرتُ أَنَّهُمَا يَطلُبَانِ العَمَلَ، قَالَ: وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ سِوَاكِهِ تَحتَ شَفَتِهِ وَقَد قَلَصَت، فَقَالَ: «لَن أَو لا نَستَعمِلُ عَلَىٰ عَمَلِنَا مَن أَرَادَهُ، وَلَكِن اذهَب أَنتَ يَا أَبَا مُوسَىٰ أَو يَا عَبدَ اللهِ بنَ قَيس». فَبَعَثُهُ عَلَىٰ اليَمَنِ، ثُمَّ أَتبَعَهُ مُعَاذَ بنَ جَبَلِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيهِ قَالَ: انزِل. وَأَلقَىٰ لَهُ وِسَادَةً، وَإِذَا رَجُلٌ عِندَهُ مُوثَقٌ، قَالً: مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا كَأَنَ يَهُودِيًّا فَأَسَلَمَ، (ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ دِينَ السَّوءِ) فَتَهَوَّدَ، قَالَ: لا أَجلِسُ حَتَّىٰ يُقتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ. فَقَالَ: اجلِس، نَعَم، قَالَ: لا أَجلِسُ حَتَّىٰ يُقتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ. فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ، ثُمَّ تَذَاكَرَا القِيَامَ مِن اللَّيلِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا (-مُعَاذُ-): أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُومُ، وَأَرجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرجُو فِي قَومَتِي. وفي روايةٍ: قَالَ: «إنَّا وَاللَّهِ لَا نُولِّي عَلَىٰ هَذًا العَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ، وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيهِ». وفي روايةٍ (خ): فَقَالَ مُعَاذٌ لأبِي مُوسَىٰ: كَيفَ تَقرَأُ القُرآنَ؟ قَالَ: قَائِمًا، وَقَاعِدًا، وَعَلىٰ رَاحِلَتِي، وَأَتَفُوَّقُهُ تَفَوُّقًا . . . وَفِيهَا: وَضَرَب فُسطَاطًا، فَجَعَلَا يَتَزَاورَانِ . . .

#### باب: الإِمَامُ إِذَا أَمَرَ بِتَقْوَىٰ اللهِ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ أَجِرٌ

١٠٢٦ – (١٨٤١) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ ، يُقَاتَلُ مِن وَرَائِهِ ، وَيُتَّقَىٰ بِهِ ، فَإِن أَمَرَ بِتَقْوَىٰ اللهِ ﴿ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلكَ أَجَرٌ ، وَإِن يَأْمُر بِغَيرِهِ كَانَ عَلَيهِ مِنهُ ».

#### باب: مَن نُصَحَ لِإمَامِهِ

١٠٢٧ - (٥٦) عَن جَرِيرٍ رَهِ اللهِ عَلَىٰ إِقَامِ اللهِ عَلَىٰ إِقَامِ اللهِ عَلَىٰ إِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصِحِ لِكُلِّ مُسلِمٍ. وفي روايةٍ: بَايَعتُ النبيَّ عَلَيْهُ

علىٰ السَّمعِ والطَّاعَةِ، فلقَّننِي: «فِيمَا استَطَعتَ»، والنُّصحِ لِكُلِّ مُسلِم. زاِك (خ) في رواية: بَايَعتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ شَهَادَةِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ . . . .

#### باب: مَن غَشَّ رَعِيَّتُهُ وَلَم يَنصَح لَهُم

١٠٢٨ - (١٤٢) عَن الحَسَنِ البصري قَالَ: عَادَ عُبَيدُ اللهِ بِنُ زِيَادٍ مَعقِلَ بِنَ يَسَارٍ المُزَنِيَ وَهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ مَعقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ عَدِيثًا سَمِعتُهُ مِن رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، (لَو عَلِمتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثتُكَ،) إِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ يَقُولُ: "مَا مِن عَبدٍ يَستَرعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَومَ يَمُوتُ يَومَ يَمُوتُ وَهُو غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ إِلا حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الجَنَّة». وفي رواية (خ): "فلم يَحُطهَا بنصيحَةٍ إلا لم يجِد رائحة الجنَّةِ». وَرَوَى (م) عَن أَبِي المَلِيحِ عَن مَعقِلٍ نَحوَ حَدِيثِ الحَسَنِ عَنهُ، وَفِيهِ: "مَا مِن أَمِيرٍ يلِي أَمرَ المُسلِمِينَ، ثُمَّ لَا يَجِهَدُ لَهُم وَيَنصَحُ إِلاَّ لَم يَدخُل مَعَهُم الجَنَّة».

# باب: مَا جَاءَ فِي غُلُولِ الْأُمَرَاءِ وَالعُمَّالِ وَتَعظِيمُ أَمرِهِ

ذَاتَ يَوم فَذَكَرَ الغُلُولَ، فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمرَهُ، ثُمَّ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ عَلِيهُ فَاتَ يَوم فَذَكَرَ الغُلُولَ، فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمرَهُ، ثُمَّ قَالَ: «لا أُلفِينَ أَحَدَكُم يَحِيءُ يَومَ القِيَامَةِ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَغِيْنِي. فَأَقُولُ: لا أَملِكُ لَكَ شَيئًا، قَد أَبلَغتُكَ، لا أُلفِينَ أَحَدَكُم يَحِيءُ يَومَ القِيَامَةِ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمَحَمَةٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَغِيْنِي. فَأَقُولُ: لا أَملِكُ لَكَ شَيئًا، قَد أَبلَغتُكَ، لا أُلفِينَ أَحَدَكُم يَحِيءُ يَومَ القِيامَةِ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَغِيْنِي. فَأَقُولُ: لا أَملِكُ لَكَ شَيئًا، قَد أَبلَغتُكَ، لا أُلفِينَ أَحَدَكُم يَحِيءُ يَومَ القِيَامَةِ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ نَفسٌ لَهَا صِيَاحٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَغِيْنِي. فَأَقُولُ: لا أَملِكُ لَكَ شَيئًا، قَد أَبلَغتُكَ، لا أُلفِينَ أَحَدَكُم يَحِيءُ يَومَ القِيَامَةِ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ نَفسٌ لَهَا صِيَاحٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَغِيْنِي. فَأَقُولُ: لا أَملِكُ لَكَ شَيئًا، قَد أَبلَغتُكَ، لا أُلفِينَ أَحَدَكُم يَحِيءُ يَومَ القِيَامَةِ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ رَقَاعٌ تَخْفِقُ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَغِيْنِي. فَأَقُولُ: لا أَملِكُ لَكَ شَيئًا، قَد أَبلَغتُكَ، لا أُلفِينَ أَحَدَكُم يَحِيءُ يَومَ القِيَامَةِ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ رَقَاعٌ تَخْفِقُ، فَيَقُولُ: لا أَملِكُ أَغُولُ: لا أَملِكُ أَنْ اللهِ؛ أَغِيْنِي. فَأَقُولُ: لا أَملِكُ اللهَ اللهِ؛ أَغِيْنِي. فَأَلُونُكُ اللهَ أَلْفَيْنَ أَحْدُكُم يَحِيءُ يَومَ القَيْلُ: لا أَملِكُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَلِكُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَلْكُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# باب: فِي هَدَايَا الْأُمَرَاءِ وَالْعُمَّالِ

رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا مِن الأَرْدِ عَلَىٰ صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيم، يُدعَىٰ ابنَ الأُتبِيَّةِ، رَجُلًا مِن الأَرْدِ عَلَىٰ صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيم، يُدعَىٰ ابنَ الأُتبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ، قَالَ: هَذَا مَالُكُم، وَهَذَا هَدِيَّةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ، قَالَ: هَذَا مَالُكُم، وَهَذَا هَدِيَّتُكَ إِن كُنتَ صَادِقًا». ثُمَّ خَطَبَنَا، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثنَىٰ عَلَيهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعدُ؛ فَإِنِي أَستَعمِلُ الرَّجُلَ مِنكُم عَلَىٰ العَمَلِ مِمَّا وَلانِي اللهُ فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُم وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهدِيَت لِي . أَفَلا جَلَسَ فِي بَيتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّىٰ تَأْتِيهُ هَدِيَّتُهُ إِن كَانَ صَادِقًا، وَاللهِ لا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنكُم مِنهَا شَيئًا بِغَيرِ حَقِّهِ إِلا لَقِيَ اللهَ تَعَالَىٰ يَحمِلُهُ يَومَ القِيَامَةِ، لا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنكُم مِنهَا شَيئًا بِغَيرِ حَقِّهِ إِلا لَقِيَ اللهَ تَعَالَىٰ يَحمِلُهُ يَومَ القِيَامَةِ، فَلاَعرِفَنَ أَحَدٌ مِنكُم مِنهَا شَيئًا بِغَيرِ حَقِّهِ إِلا لَقِيَ اللهَ تَعَالَىٰ يَحمِلُهُ يَومَ القِيَامَةِ، فَلاَعرِفَنَ أَحَدٌ مِنكُم مِنهَا شَيئًا بِغَيرِ حَقِّهِ إِلا لَقِيَ اللهَ تَعَالَىٰ يَحمِلُهُ يَومَ القِيَامَةِ، فَلاَعرِفَنَ أَحَدٌ مِنكُم مَنهَا شَيئًا بِغَيرِ حَقِّهِ إِلا لَقِيَ اللهَ تَعَالَىٰ يَحمِلُهُ يَومَ القِيَامَةِ، فَلاَعرِفَنَ أَحَدٌ مِنكُم مَنهَا شَيئًا بِغَيرِ حَقِّهِ إِلا لَقِيَ اللهَ تَعَالَىٰ يَحمِلُهُ يَومَ القِيَامَةِ، فَلاَ عَرَاهُ مَعْلَى الْعَمَرُ». ثُمَّ وَلَعَ يَدَيهِ حَتَّىٰ رُئِيَ بَيَاضُ إِبطَيهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ هَلَ الْعَلَاهُ مُرْفَعَ يَدَيهِ حَتَّىٰ رُئِيَ بَيَاضُ إِبطَيهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ هَلَ أَيْ مَرْفَعَ يَدَيهِ حَتَّىٰ رُئِي بَيَاضُ إِبطَهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ هَلَ أَنْ مَصَرَعُ عَنِي، وَسَمِعَ أُذُنِي.

#### باب: المُبَايَعَةُ عَلَىٰ تَركِ الفِرَارِ

١٠٣١ – (١٨٥٦) عَن جَابِر رَفِي قَالَ: كُنَّا يَومَ الحُدَيبِيَةِ أَلفًا وَأَربَعَ مِائَةً، فَبَايَعنَاهُ، (وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِهِ تَحتَ الشَّجَرَةِ، وَهِيَ سَمُرَةٌ، وَقَالَ: بَايَعنَاهُ عَلَىٰ أَن لا نَفِرَّ، وَلَم نُبَايِعهُ عَلَىٰ المَوتِ).

١٠٣٢ - (١٨٥٦) عن سَالِم بنِ أَبِي الجَعدِ قَالَ: سَأَلتُ جَابِرَ بنَ عَبدِ اللهِ هَيْ عَن أَصحَابِ الشَّجَرَةِ فَقَالَ: لَو كُنَّا مِائَةَ أَلفٍ لَكَفَانَا، كُنَّا أَلفًا وَخَمسَ مِائَةٍ. وَفِي روايةٍ (خ) زَلَّتَ: قَالَ: قَد رَأَيتُنِي مَعَ النَّبِيِّ وَقَد حَضَرَت العَصرُ، وَلَيسَ مَعَنَا مَاءٌ غَيرَ فَضلَةٍ، فَجُعِلَ فِي إِنَاءٍ فَأُتِي النَّبيُّ وَقَد بِهِ، فَأَدخَلَ يَدَهُ فِيهِ وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ قَالَ: «حَيَّ عَلَىٰ أَهلِ الوُضُوءِ، البَرَكةُ مِن اللهِ». فَلَقَد رَأَيتُ المماءَ يَتَفَجَّرُ مِن بَينِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّأَ النَّاسُ وَشَرِبُوا، فَجَعَلتُ لَا آلُو مَا جَعَلتُ فِي بَطنِي مِنهُ، فَعَلِمتُ أَنَّه بَرَكَةُ. قُلتُ الجَابِرِ: كَم كُنتُم يَومَئِذٍ؟ قَالَ: أَلفًا وَأَربَعَ مِائَةٍ. وَفِي نُسخَةٍ: «حَيَّ عَلَىٰ الوُصُوءِ». [صَوَّبَهَا ابنُ حَجَرٍ] وَرَوَىٰ (خ) عَن البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ عَلَىٰ أَنَّهُمُ الوصُوءِ». [صَوَّبَهَا ابنُ حَجَرٍ] وَرَوَىٰ (خ) عَن البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ عَلَىٰ أَنَّهُمُ الوصُوءِ». [صَوَّبَهَا ابنُ حَجَرٍ] وَرَوَىٰ (خ) عَن البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ عَلَىٰ أَنَّهُم اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَن البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ عَلَىٰ أَنَّهُم اللهُ أَنَّهُ مَا اللهُ عَنْ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ عَلَىٰ أَنَّهُم اللهُ أَلَوْ اللهُ عَرَقَىٰ (خ) عَن البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ عَلَىٰ أَنَّهُم اللهُ أَلَىٰ المُصَوّدِ». [صَوَّبَهَا ابنُ حَجَرٍ] وَرَوَىٰ (خ) عَن البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ عَلَىٰ أَنَّهُم اللهُ أَنْ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ وَأُونِ الْهَا وَالَاءً عَن البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ عَلَىٰ اللهُ أَلَاهُ أَلَاهُ اللهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلُوا اللهُ أَلَاهُ أَلُوا اللهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَّهُ أَلَاهُ أَلَى أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَىٰ أَلَاهُ أَلَا

كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَومَ الحُدَيبِيَةِ أَلْفًا وَأَربَعَ مِائَةٍ أَو أَكثَرَ، فَنَزَلُوا عَلَىٰ بِئر فَنَزَحُوهَا، فَنَزَلُوا عَلَىٰ بِيْرٍ فَنَزَحُوهَا، فَنَزَحُوهَا، ثُمَّ قَالَ: «دَعُوهَا قَالَ: «دَعُوهَا قَالَ: «دَعُوهَا سَاعَةً». فَأَروَوا أَنفُسَهُم وَرِكَابَهُم حَتَّىٰ ارتَحَلُوا.

١٠٣٣ – (١٨٥٧) عَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي أُوفَىٰ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ أَصحَابُ الشَّجَرَةِ أَلفًا وَثَلاثَ مِائَةٍ، وَكَانَت أَسلَمُ ثُمنَ المُهَاجِرِينَ.

١٠٣٤ - (١٨٥٩) عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ قَالَ: كَانَ أَبِي مِمَّن بَايَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عِندَ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَانطَلَقنَا فِي قَابِلٍ حَاجِّينَ، فَخَفِيَ عَلَينَا مَكَانُهَا. فَإِن كَانَت تَبَيَّنَت لَكُم فَأَنتُم أَعلَمُ.

#### باب: المُبَايَعَةُ عَلَىٰ المَوتِ

١٠٣٥ – (١٨٦١) عَن عَبَّادِ بنِ تَمِيم؛ عَن عَبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ رَبِّهُ قَالَ: أَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: عَلَىٰ مَاذَا؟ قَالَ: عَلَىٰ مَاذَا؟ قَالَ: عَلَىٰ النَّاسَ. فَقَالَ: عَلَىٰ مَاذَا؟ قَالَ: عَلَىٰ النَّاسَ. فَقَالَ: عَلَىٰ مَاذَا؟ قَالَ: عَلَىٰ المَوتِ. قَالَ: لا أُبَايعُ عَلَىٰ هَذَا أَحَدًا بَعدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

١٠٣٦ – (١٨٦٠) عَن يَزِيدَ بِنِ أَبِي عُبَيدٍ مَولَىٰ سَلَمَةَ بِنِ الأَكوَعِ قَالَ: قُلتُ لِسَلَمَةَ سِلَهُ عَلَىٰ الحُدَيبِيَةِ؟ قَالَ: عَلَىٰ المُوتِ. عَلَىٰ أَيِّ شَيءٍ بَايَعتُم رَسُولَ اللهِ ﷺ يَومَ الحُدَيبِيَةِ؟ قَالَ: عَلَىٰ المَوتِ.

#### باب: المُبَايَعَةُ عَلَىٰ السَّمع وَالطَّاعَةِ

١٠٣٧ – (١٨٦٧) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﴿ يَقُولُ اللهِ بَنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَىٰ السَّمعِ وَالطَّاعَةِ، يَقُولُ لَنَا: ﴿ فِيمَا استَطَعتَ ». وَرَوَىٰ (خ) عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ قَالَ: لَمَّا بَايَعَ النَّاسُ عَبدَ الملكِ كَتَبَ إِلَيهِ عَبدُ اللهِ بنُ عُمرَ: إِلَىٰ عَبدِ اللهِ عَبدِ الملكِ أُمِيرِ المُؤمِنِينَ ؛ إِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمعِ وَالطَّاعَةِ بنُ عُمرَ: إلىٰ عَبدِ اللهِ عَبدِ الملكِ أُمِيرِ المُؤمِنِينَ ؛ إِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبدِ اللهِ عَبدِ الملكِ أُمِيرِ المُؤمِنِينَ ، عَلَىٰ سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ، فِيمَا استَطَعتُ ، وَإِنَّ بَنِيَّ قَد أَقَرُّوا بِذَلكَ.

١٠٣٨ - (١٧٠٩) عَن جُنَادَةَ بِنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: دَخَلنَا عَلَىٰ عُبَادَةَ بِنِ السَّامِتِ ضَيُّ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقُلنَا: حَدِّثنَا -أَصلَحَكَ اللهُ- بِحَدِيثٍ يَنفَعُ اللهُ

بِهِ، سَمِعتَهُ مِن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ السَّمعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنشَطِنَا وَمَكرَهِنَا، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَينَا؛ أَن بَايَعَنَا عَلَىٰ السَّمعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنشَطِنَا وَمَكرَهِنَا، وَعُسرِنَا وَيُسرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَينَا، وَأَن لا نُنَازِعَ الأمرَ أَهلَهُ، قَالَ: «إِلا أَن تَرَوا كُفرًا وَيُسرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَينَا، وَأَن لا نُنَازِعَ الأمرَ أَهلَهُ، قَالَ: «إِلا أَن تَرَوا كُفرًا بَوَاحًا، عِندَكُم مِن اللهِ فِيهِ بُرهَانٌ». وفي روايةٍ زك: وعَلَىٰ أن نقولَ بِالحَقِّ أينمَا كُنَّا، لا نَخَافُ فِي اللهِ لَومَةَ لائمٍ. لَفظُ (خ): وَأَن نَقُومَ أَو نَقُولَ بِالحَقِّ اللهَ لَومَةَ لائمٍ. لَفظُ (خ): وَأَن نَقُومَ أَو نَقُولَ بِالحَقِّ اللهَ لَومَةَ لائمٍ. . . .

#### باب: مُبَايَعَةُ النِّسَاءِ

١٠٣٩ - (١٨٦٦) عَن عَائِشَةَ زَوجِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَت: كَانَت المُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرَنَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يُسَمِّتَ عَنَ بِقَولِ اللهِ عَلَى: ﴿يَكَأَيُّمَا النَّيُ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لاَ يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْتًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَرْنِينَ ﴿ [الممتحنة: ١٦] إِلَىٰ آخِرِ الآيَةِ، قَالَت عَائِشَةُ: فَمَن أَقَرَّ بِهَذَا مِن المُؤمِنَاتِ فَقَد أَقرَّ بِالمِحنَةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَقرَرنَ بِذَلكَ مِن قَولِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَا

#### باب: طَاعَةُ الأَمِير

١٠٤٠ - (١٨٣٥) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَن أَطَاعَ اللهَ، وَمَن أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَد أَطَاعَ إَمِيرِي فَقَد أَطَاعَ إَمِيرِي فَقَد أَطَاعَ إِمِيرِي فَقَد أَطَاعَنِي، وَمَن عَصَىٰ أَمِيرِي فَقَد عَصَانِي».

١٠٤١ - (م) (٦٤٨) عَن أَبِي ذَرِّ رَهِ اللهُ عَالَ: إِنَّ خَلِيلِي أَوصَانِي؛ أَن أَسَمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِن كَانَ عَبدًا مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ. رَوَىٰ (خ): عَن أَنَس رَهِ اللهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ لأبِي ذَرِّ: «اسمَع وَأَطِع، وَلُو لِحَبَشِيٍّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَسَةٌ».

### باب: لَا طَاعَةَ فِي مَعصِيةِ اللهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المُعرُوفِ

اللهِ ﷺ بَعَثَ جَيشًا، وَأَمَّرَ عَلَيٍّ هَ اللهِ اللهِ ﷺ بَعَثَ جَيشًا، وَأَمَّرَ عَلَيهِم رَجُلًا، فَأُوقَد نَارًا وَقَالَ: ادخُلُوهَا. فَأَرَادَ نَاسٌ أَن يَدخُلُوهَا، وَقَالَ الاَخَرُونَ: إِنَّا قَد فَرَرنَا مِنهَا. فَذُكِرَ ذَلكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَن يَدخُلُوهَا: «لَو دَخَلتُمُوهَا لَم تَزَالُوا فِيهَا إِلَىٰ يَومِ القِيَامَةِ». وَقَالَ لِلآخرِينَ أَن يَدخُلُوهَا: «لَو دَخَلتُمُوهَا لَم تَزَالُوا فِيهَا إِلَىٰ يَومِ القِيَامَةِ». وَقَالَ لِلآخرِينَ (قَولًا حَسنًا)، وَقَالَ: «لا طَاعَةَ فِي مَعصِيةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعرُوفِ».

١٠٤٣ – (١٨٣٩) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ عَن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «عَلَىٰ المَرءِ المُسلِمِ السَّمعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلا أَن يُؤْمَرَ بِمَعصِيَةٍ، فَإِن أُمِرَ بِمَعصِيةٍ، فَإِن أُمِرَ بِمَعصِيةٍ فَلا سَمعَ وَلا طَاعَةَ ».

#### باب: الأمرُ بِالصَّبرِ عِندُ الأَثرَةِ

١٠٤٤ – (١٨٤٥) عَن أُسَيدِ بنِ حُضَيرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَجُلًّا مِن الْأَنصَارِ خَلَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿إِنَّكُم صَتَلقَونَ بَعدِي أَثَرَةً، فَاصِبِرُوا حَتَّىٰ تَلقَونِي عَلَىٰ الحَوضِ ».

١٠٤٥ – (١٨٤٣) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مسعود رَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنكِرُونَهَا». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ كَيفَ تَأْمُرُ مَن أَدرَكَ مِنَّا ذَلكَ؟ قَالَ: «تُؤَدُّونَ الحَقَّ الَّذِي عَلَيكُم، وَتَسَأَلُونَ اللهَ الَّذِي لَكُم».

#### باب: الأَمرُ بِلُزُومِ الجَمَاعَةِ عِندَ ظُهُورِ الفِتَنِ

رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَن الخَيرِ، وَكُنتُ أَسَأَلُهُ عَن الشَّرِّ مَخَافَةَ أَن يُدرِكَنِي. فَقُلتُ: رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَن الشَّرِّ مَخَافَةَ أَن يُدرِكَنِي. فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهُ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى الل

قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ فَمَا تَرَىٰ إِن أَدرَكَنِي ذَلكَ؟ قَالَ: «تَلزَمُ جَمَاعَةَ المُسلِمِينَ وَإِمَامَهُم». فَقُلتُ: فَإِن لَم تَكُن لَهُم جَمَاعَةٌ وَلا إِمَامٌ؟ قَالَ: «فَاعتَزِل تِلكَ الفِرقَ كُلَّهَا، وَلَو أَن تَعَضَّ عَلَىٰ أَصلِ شَجَرَةٍ، حَتَّىٰ يُدرِكَكَ المَوتُ وَأَنتَ عَلَىٰ ذَلكَ».

#### باب: فِيمَن خُرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الجَمَاعَةِ

١٠٤٧ - (١٨٤٩) عَن ابنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن رَأَىٰ مِن أَمِيرِهِ شَيئًا يَكرَهُهُ فَليَصبِر، فَإِنَّهُ مَن فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبرًا فَمَاتَ فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ».

#### باب: فِي كَلامِ الأَمِيرِ بِالمَعرُوفِ

١٠٤٨ - (٢٩٨٩) عَن أُسَامَةً بِنِ زَيدٍ عَلَىٰ قَالَ: قِيلَ لَهُ: أَلا تَدخُلُ عَلَىٰ (عُثمَانَ) فَتُكَلِّمَهُ. فَقَالَ: أَتَرَونَ أَنِّي لا أُكَلِّمُهُ إِلاَّ أُسمِعُكُم؟ وَاللهِ لَقَد كَلَّمتُهُ فِيمَا بَينِي وَبَينَهُ، مَا دُونَ أَن أَفتَتِحَ أَمرًا لا أُحِبُّ أَن أَكُونَ أَوَّلَ مَن فَتَحَهُ، فِيمَا بَينِي وَبَينَهُ، مَا دُونَ أَن أَفتَتِحَ أَمرًا لا أُحِبُّ أَن أَكُونَ أَوَّلَ مَن فَتَحَهُ، وَلا أَقُولُ لاَّحَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ أَمِيرًا إِنَّهُ خَيرُ النَّاسِ بَعدَ مَا سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «يُؤتَىٰ بِالرَّجُلِ يَومَ القِيَامَةِ فَيُلقَىٰ فِي النَّارِ، فَتَندَلِقُ أَقتَابُ بَطنِهِ، فَيَدُورُ يَقُولُ: «يُؤتَىٰ بِالرَّجُلِ يَومَ القِيَامَةِ فَيُلقَىٰ فِي النَّارِ، فَتَندَلِقُ أَقتَابُ بَطنِهِ، فَيَدُورُ بِهُا كَمَا يَدُورُ الحِمَارُ بِالرَّحَىٰ، فَيَجتَمِعُ إِلَيهِ أَهلُ النَّارِ، فَيَقُولُونَ: يَا فُلانُ؛ مَا لَكَ؟ أَلَم تَكُن تَأْمُرُ بِالمَعرُوفِ وَتَنهَىٰ عَن المُنكرِ وَلَيهِ».





# الملاحظة عنى السِّيَّا لَيْسِينَ







# كِتَابُ الصَّيدِ وَالذَّبَائِحِ

# باب: الصَّيدُ بِالسَّهَامِ وَالمِعرَاضِ وَالْكِلَابِ المُعَلَّمةِ وَالتَّسمِيةُ عِندَ ذَلكَ

١٠٤٩ - (١٩٢٩) عَن عَدِيِّ بِنِ حَاتِم رَهِ قَالَ: سَأَلتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: سَأَلتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَن المِعرَاضِ، فَقَالَ: ﴿إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلَ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلا تَأْكُل». وَسَأَلتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَن الكلبِ، فَقَالَ: ﴿إِذَا أَرسَلتَ كَلبَكَ وَذَكرتَ اسمَ اللهِ فَكُل، فَإِن أَكلَ مِنهُ فَلا تَأْكُل، فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمسَكَ عَلَىٰ كَلبَكَ وَذَكرتَ اسمَ اللهِ فَكُل، فَإِن أَكلَ مِنهُ فَلا تَأْكُل، فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمسَكَ عَلَىٰ نَفسِهِ». قُلتُ: فَإِن وَجَدتُ مَعَ كَلبِي كَلبًا آخَرَ؛ فَلا أَدرِي أَيُّهُمَا أَخَذَهُ؟ قَالَ: ﴿فَلا تَأْكُل، فَإِنَّمَا سَمَّيتَ عَلَىٰ كَلبِكَ وَلَم تُسَمِّ عَلَىٰ غَيرِهِ».

١٠٥٠ – (١٩٢٩) عَن عَدِيِّ بنِ حَاتِم ﴿ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِذَا أَرسَلتَ كَلبَكَ فَاذكُر اسمَ اللهِ، فَإِن أُمسَكَ عَلَيكَ (فَأَدرَكتَهُ حَيًّا فَاذبَحهُ)، وَإِن أَدرَكتَهُ قَد قَتَلَ وَلَم يَأكُل مِنهُ فَكُلهُ، وَإِن وَجَدتَ مَعَ كَلبِكَ كَلبًا غَيرَهُ وَقَد قَتَلَ فَلا تَأكُل، فَإِنَّكَ لا تَدرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ؟ وَإِن رَمَيتَ سَهمَكَ فَاذكُر اسمَ اللهِ، فَإِن غَابَ عَنكَ يَومًا فَلَم تَجِد فِيهِ إِلا أَثَرَ سَهمِكَ فَكُل إِن شِئتَ، وَإِن وَجَدتَهُ فَإِن عَابَ عَنكَ يَومًا فَلَم تَجِد فِيهِ إِلا أَثَرَ سَهمِكَ فَكُل إِن شِئتَ، وَإِن وَجَدتَهُ غَرِيقًا فِي المَاءُ قَتلَهُ وَسِهمُكَ اللهَ تَدرِي المَاءُ قَتلَهُ أو سهمُكَ».

١٠٥١ - (١٩٣٠) عَن أَبِي تَعَلَبَةَ الخُشَنِيِّ وَ اللهِ يَقُولُ: أَتَيتُ رَسُولَ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: أَتَيتُ رَسُولَ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ مَا فَعُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ النَّا بِأَرضِ قَومٍ مِن أَهلِ الكِتَابِ، نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِم، وَأَصِيدُ بِكَلبِي المُعَلَّمِ، أَو بِكَلبِي اللَّذِي لَيسَ وَأَرضِ صَيدٍ أَصِيدُ بِقَوسِي، وَأَصِيدُ بِكَلبِي المُعَلَّمِ، أَو بِكَلبِي اللَّذِي لَيسَ بِمُعَلَّمٍ، فَأَخبِرنِي وَمَا اللَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِن ذَلك وَ قَالَ: «أَمَّا مَا ذَكرت وَ أَنَّكُم بِأَرضِ قَومٍ مِن أَهلِ الكِتَابِ تَأْكُلُونَ فِي آنِيَتِهِم، فَإِن وَجَدتُم غَيرَ آنِيَتِهِم فَلا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَأَمَّا مَا ذَكرت أَنَّكُ فَلا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَأَمَّا مَا ذَكرت أَنَّكُ

بِأَرضِ صَيدٍ؛ فَمَا أَصَبتَ بِقَوسِكَ فَاذكُر اسمَ اللهِ ثُمَّ كُل، وَمَا أَصَبتَ بِكَلبِكَ اللهِ ثُمَّ كُل، وَمَا أَصَبتَ بِكَلبِكَ الَّذِي لَيسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدرَكتَ اللهِ ثُكُل». وفي رواية (م): "إذا رَمَيتَ بسَهمِكَ فَغَابَ عنكَ فأدركتَهُ فَكُله، مَا لم يُنتِن». وفي رواية له: "كُلهُ بَعدَ ثَلاثٍ، إلا أن يُنتِنَ فَدَعهُ».

#### باب: إِبَاحَةُ اقْتِنَاءِ كُلبِ الصَّيدِ وَالْمَاشِيَةِ وَالزُّرع

١٠٥٢ - (١٥٧٤) عَن ابنِ عُمَرَ رَهِمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَن اقتَنَىٰ كَلبًا إِلا كَلبَ مَاشِيَةٍ أَو ضَارِي نَقَصَ مِن عَمَلِهِ كُلَّ يَومٍ قِيرَاطَانِ».

١٠٥٣ – (١٥٧٥) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن اتَّخَذَ كَلبًا إِلا كَلبَ مَاشِيَةٍ (أَو صَيدٍ) أَو زَرعٍ انتَقَصَ مِن أَجرِهِ كُلَّ يَوم قِيرَاطُ». (قَالَ الزُّهرِيُّ: فَذُكِرَ لابنِ عُمَرَ قَولُ أَبِي هُرَيرَةَ، فَقَالَ: يَرحَمُ اللهُ أَبِي هُرَيرَةَ، كَانَ صَاحِبَ زَرع).

١٠٥٤ - (١٥٧٠) عَنَّ ابنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### باب: النَّهِيُ عَن الخَذفِ

١٠٥٥ – (١٩٥٤) عَن (سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ)؛ أَنَّ قَرِيبًا لِعَبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ خَذَف، قَالَ: ﴿إِنَّهَا خَذَف، قَالَ: ﴿إِنَّهَا خَذَف، قَالَ: ﴿إِنَّهَا لَكِينَ ﴿ اللَّهِ عَن الخَذَفِ، وَقَالَ: ﴿إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيدًا، وَلا تَنكَأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكسِرُ السِّنَّ، وَتَفقَأُ العَينَ ﴿ قَالَ: فَعَادَ، فَقَالَ: أُحَدِّثُكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ نَهَىٰ عَنهُ ثُمَّ تَخذِف، لا أُكلِّمُكَ أَبَدًا.

#### باب: النَّهِيُ عَن صَبِر البَّهَائِم

١٠٥٦ – (١٩٥٦) عَن هِشَامِ بِنِ زَيدِ بِنِ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلتُ مَعَ جَدِّي أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلتُ مَعَ جَدِّي أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ وَلِيَّهُ دَارَ الحَكَمِ بِنِ أَيُّوبَ، فَإِذَا قَومٌ قَد نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرمُونَهَا، قَالَ: فَقَالَ أَنَسٌ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَن تُصبَرَ البَهَائِمُ.

١٠٥٧ - (١٩٥٨) عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ قَالَ: مَرَّ ابنُ عُمَرَ بِنَفَرٍ قَد نَصَبُوا

دَجَاجَةً يَتَرَامَونَهَا، فَلَمَّا رَأُوا ابنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنهَا، فَقَالَ ابنُ عُمَرَ: مَن فَعَلَ هَـذَا؟ إِنَّ رَسُـولَ الـلـهِ ﷺ لَـعَـن مَـن فَـعَـلَ هَـذَا. وفي روايـةٍ (م): إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ مَن اتَّخذَ شَيئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا.

### باب: الذَّبِحُ بِمَا أَنهَرَ الدَّمَ، وَالنَّهِيُ عَن السِّنِّ وَالظُّفرِ

١٠٥٨ – (١٩٦٨) عَن رَافِع بِنِ خَدِيج قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّا لاَقُو العَدُوِّ غَدًا، وَلَيسَت مَعَنَا مُدَىٰ؟ قَالَ ﷺ: «أَعجِل أَو أَرنِي، مَا أَنهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسمُ اللهِ فَكُل، لَيسَ السِّنَّ وَالظُّفُر، وَسَأُحَدِّثُكَ؛ أَمَّا السِّنُ فَعَظمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَىٰ الحَبَشَةِ». قَالَ: وَأَصَبنَا نَهبَ إِبِلٍ وَغَنَم، فَنَدَّ مِنهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهم فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِهَذِهِ الإبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الوَحشِ، فَإِذَا غَلَبُكُم مِنهَا شَيءٌ فَاصنَعُوا بِهِ هَكَذَا».





### باب: وَقَتُ ذَبِحِ الْأُصْحِيةِ وَمَن ذَبَحَ قَبِلَ الصَّلَاةِ لَم تُجزِهِ

١٠٥٩ - (١٩٦٠) عَن جُندَبِ بِنِ سُفيَانَ ﴿ قَالَ: شَهِدتُ الأَضحَىٰ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: شَهِدتُ الأَضحَىٰ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَم يَعدُ أَن صَلَّىٰ وَفَرَغَ مِن صَلاتِهِ سَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَرَىٰ لَحَمَ أَضَاحِيَّ قَد ذُبِحَت قَبلَ أَن يَفرُغَ مِن صَلاتِهِ، فَقَالَ: «مَن كَانَ ذَبَحَ أُضحِيَّتُهُ قَبلَ أَن يُصَلِّي (أَو نُصَلِّي) فَليَذبَح مَكَانَهَا أُخرَىٰ، وَمَن كَانَ لَم يَذبَح فَليَذبَح بِاسم اللهِ».

١٠٦٠ - (١٩٦١) عَن البَرَاءِ بنِ عَازِبِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبِدَأُ بِهِ فِي يَومِنَا هَذَا نُصَلِّي، ثُمَّ نَرجِعُ فَننحَرُ، فَمَن فَعَلَ ذَلكَ فَقَد «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبِدَأُ بِهِ فِي يَومِنَا هَذَا نُصَلِّي، ثُمَّ نَرجِعُ فَننحَرُ، فَمَن فَعَلَ ذَلكَ فَقَد أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَن ذَبَحَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحمٌ قَدَّمَهُ لأهلِهِ، لَيسَ مِن النُّسُكِ فِي

شَيءٍ». وَكَانَ أَبُو بُردَةَ بنُ نِيَارٍ قَد ذَبَحَ، فَقَالَ: عِندِي جَذَعَةٌ خَيرٌ مِن مُسِنَّةٍ. فَقَالَ: «اذبَحهَا، وَلَن تَجزِيَ عَن أَحَدٍ بَعدَكَ».

#### باب: الجَذَعُ في الأُضحِيَّةِ

١٩٦٥ - (١٩٦٥) عَن عُقبَةَ بِنِ عَامِرِ الجُهَنِيِّ ﴿ الْهُهُ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِينَا ضَحَايَا، فَأَصَابَنِي جَذَعٌ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّهُ أَصَابَنِي جَذَعٌ؟ فَقَالَ: «ضَعِّ بِهِ».

# باب: الأُضحِيَّةُ بِكَبِشَينِ أَملَحَينِ وَالتَّسمِيةُ وَالتَّكبِيرُ

١٠٦٢ – (١٩٦٦) عَن أَنَس رَهِ قَالَ: ضَحَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَبشَينِ أَملَحَينِ أَقرَنَينِ، قَالَ: وَرَأَيتُهُ يَذبَحُهُمَا بِيَلِهِ، وَرَأَيتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَىٰ صِفَاحِهِمَا، قَالَ: وَسَمَّىٰ وَكَبَّرَ.

### باب: النَّهِيُ عَن أَكِلِ لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعدَ ثَلاثٍ وَنَسخُهُ

١٠٦٣ – (١٩٦٩) عَن أَبِي عُبَيدٍ مَولَىٰ ابنِ أَزَهَرَ؛ أَنَّهُ شَهِدَ العِيدَ مَعَ عُمَرَ بِنِ أَبِي طَالِبِ هَاكَ ، قَالَ: بِنِ الخَطَّابِ هَالِيهِ، قَالَ: بُمَّ صَلَّيتُ مَعَ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبِ هَاكِهِ، قَالَ: فَصَلَّىٰ لَنَا قَبِلَ الخُطبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَد نَهَاكُم أَن تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُم فَوقَ ثَلاثِ لَيَالٍ، فَلا تَأْكُلُوا.

١٠٦٤ - (١٩٧٠) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لا يَأْكُلُ أَحَدٌ مِن لَحِم أُضحِيَّتِهِ فَوقَ ثَلاثَةِ أَيَّام».

١٠٦٥ - (١٩٧٤) عَن سَلَمَةُ بِنِ الأَكْوَعِ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

مختصر الصحيحين \_\_\_\_\_\_

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الأَسقِيَةَ مِن ضَحَايَاهُم، وَيَجمُلُونَ مِنهَا الوَدَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: نَهَيتَ أَن تُؤكلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعدَ ثَلاثٍ. فَقَالَ: «إِنَّمَا نَهَيتُكُم مِن أَجلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَوْتَ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَالْهُ عَلَاهُ عَلَالْهُ عَلّهُ عَلَالَالْمُ اللّهُ عَلَاهُ عَلَالَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَالْعَلَالَالِهُ عَلَاهُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَالَا عَلَا عَلَالْمُ اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلَا عَلَ

١٠٦٦ - (١٩٧٢) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﴿ يَقُولُ: كُنَّا لا نَأْكُلُ مِن لُحُوم بُدنِنَا فَوقَ ثَلاثِ مِنى، فَأَرْخَصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا». قُلتُ لِعَطَاءٍ: قَالَ جَابِرٌ: حَتَّىٰ جِئنَا المَدِينَةَ؟ قَالَ: نَعَم. لَفظُ (خ): قَالَ: لَا.

#### باب: فِي الفَرَع والعَتِيرَةِ

١٠٦٧ – (١٩٧٦) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ لا فَرَعَ، وَلا عَتِيرَةَ ﴾ . وَالفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ، كَانَ يُنتَجُ لَهُم فَيَذَبَحُونَهُ. زَاْكَ (خ): يَذَبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِم، وَالعَتِيرةُ فِي رَجَبٍ.





#### باب: تَحرِيمُ الخَمرِ

مَن عَلِي بنِ أَبِي طَالِب رَهِ قَالَ: كَانَت لِي شَارِفُ مَن عَلِي بنِ أَبِي طَالِب رَهِ قَالَ: كَانَت لِي شَارِفُ مِن نَصِيبِي مِن المَغنَم يَومَ بَدرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَعطَانِي شَارِفًا مِن الخُمُسِ يَومَئِذٍ، فَلَمَّا أَرَدتُ أَن أَبتَنِي بِفَاطِمَة بِنتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاعَدتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِن بَنِي قَينُقَاعَ يَرتَحِلُ مَعِي، فَنَاتِي بِإِذْ خِرٍ، أَرَدتُ أَن أَبِيعَهُ مِن الصَّوَّاغِينَ، فَأَستَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةٍ عُرسِي، فَبَينَا أَنَا أَجمَعُ لِشَارِفَيَ مَتَاعًا مِن اللَّقتَابِ وَالخَرَائِرِ وَالحِبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ إِلَىٰ جَنبِ حُجرَةِ رَجُلِ مِن الأَقتَابِ وَالغَرَائِرِ وَالحِبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ إِلَىٰ جَنبِ حُجرَةِ رَجُلِ مِن

الأنصَارِ، وَجَمَعتُ حِينَ جَمَعتُ مَا جَمَعتُ، فَإِذَا شَارِفَايَ قَد اجتُبَّت أُسنِمَتُهُمَا، وَبُقِرَت خَوَاصِرُهُمَا، وَأُخِذَ مِن أَكبَادِهِمَا، فَلَم أَملِك عَينَيَّ حِينَ رَأَيتُ ذَلكَ المَنظَرَ مِنهُمَا، قُلتُ: مَن فَعَلَ هَذَا؟ قَالُوا : فَعَلَهُ حَمْزَةُ بنُ عَبدِ المُطَّلِبِ، وَهُوَ فِي هَذَا البَيتِ، فِي شَربٍ مِن الأنصَارِ، غَنَّتهُ قَينَةٌ وَأَصحَابَهُ، فَقَالَت فِي غِنَائِهَا: أَلا يَا حَمزُ لِلشُّرُفِ النَّوَاءِ، فَقَامَ حَمزَةُ بِالسَّيفِ فَاجِتَبَّ أَسنِمَتَهُمَا ، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا ، فَأَخَذَ مِن أَكبَادِهِمَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ: فَانطَلَقتُ حَتَّىٰ أَدخُلَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعِندَهُ زَيدُ بنُ حَارِثَةَ، قَالَ: فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي وَجهِيَ الَّذِي لَقِيتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا لَك؟» قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ وَاللهِ مَا رَأَيتُ كَاليَوم قَطُّ، عَدَا حَمزَةُ عَلَىٰ نَاقَتَيَّ فَاجِتَبَّ أَسنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيتٍ مَعَهُ شَربٌ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرِدَائِهِ فَارتَدَاهُ، ثُمَّ انطَلَقَ يَمشِي، وَاتَّبَعتُهُ أَنَا وَزَيدُ بنُ حَارِثَةَ، حَتَّىٰ جَاءَ البَابَ الَّذِي فِيهِ حَمزَةُ، فَاستَأذَنَ فَأَذِنُوا لَهُ، فَإِذَا هُم شَربٌ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَلُومُ حَمزَةَ فِيمَا فَعَلَ، فَإِذَا حَمزَةُ مُحمَرَّةٌ عَينَاهُ، فَنَظَر حَمزَةُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ إِلَىٰ رُكبَتَيهِ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَىٰ سُرَّتِهِ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَىٰ وَجهِهِ، فَقَالَ حَمزَةُ: وَهَل أَنتُم إِلا عَبِيدٌ لْأَبِي. فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ ثَمِلٌ، فَنَكَصَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَىٰ عَقِبَيهِ القَهقَرَىٰ، وَخَرَجَ وَخَرَجنَا مَعَهُ. زَاكَ (خ) في رِوَايَةٍ: وَذَلكَ قَبلَ تَحرِيمَ الخَمرِ.

#### باب: كُلُّ مُسكِرٍ حَرَامٌ وعُقُوبَةُ مَن شَرِبَ الخَمرَ فِي الآخِرَةِ

١٠٦٩ - (١٧٣٣) عَن أَبِي مُوسَىٰ ﴿ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُ ﷺ قَالَ : بَعَثَنِي النَّبِيُ ﷺ أَنَا وَمُعَاذَ بِنَ جَبَلٍ إِلَىٰ الْيَمَنِ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ شَرَابًا يُصنَعُ بِأَرضِنَا يُقَالُ لَهُ: المِرْرُ، مِن السَّعِيرِ، وَشَرَابٌ يُقَالُ لَهُ: البِتعُ، مِن العَسَلِ، فَقَالَ: «كُلُّ مُسكِرٍ كَرَامٌ». وَرَوَىٰ (خ) عَن أَبِي الجُويرِيَةِ قَالَ: سَأَلتُ ابنَ عَبَّاسِ عَن البَاذَقِ، فَمَا أَسكَرَ فَهُو حَرَامٌ، قَالَ: الشَّرَابُ فَقَالَ: الشَّرَابُ الحَلَلُ الطَّيِّبِ إِلَّا الحَرَامُ الخَبيثُ. البَاذَقَ، فَمَا أَسكَرَ فَهُو حَرَامٌ، قَالَ: الشَّرَابُ الحَلَلُ الطَّيِّبِ إِلَّا الحَرَامُ الخَبيثُ.

١٠٧٠ - (٢٠٠٣) عَن ابنِ عُمَرَ رَهِمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِ عَلَى اللهُ عَلَّا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

رواية (م): «كُلُّ مُسكِرٍ خَمرٌ، وَكُلُّ مُسكِرٍ حَرَامٌ، وَمَن شَرِبَ الخَمرَ فِي الدُّنيَا، فَمَاتَ وَهُو يُدمِنُهَا . . . » نَحوَهُ .

وَرَوَىٰ (م) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ نَحوَهُ وَفِيهَ: «كُلُّ مُسكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ عَلىٰ اللهِ عَهدًا لِمَن يَشرَبُ المُسكِرَ أَن يَسقِيَهُ مِن طِينَةِ الخَبَالِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ وَمَا طِينَةُ الخَبَالِ؟ قَالَ: «عَرَقُ أَهلِ النَّارِ، أَو عُصَارةُ أَهلِ النَّارِ».

#### باب: الخَمرُ مِنَ البُسرِ وَالتَّمرِ وَغَيرِهِمَا

النجمرُ في بَيتِ أَبِي طَلحَة ، وَمَا شَرَابُهُم إِلا الفَضِيخُ ؛ البُسرُ وَالتَّمرُ ، حُرِّمَت الخَمرُ فِي بَيتِ أَبِي طَلحَة ، وَمَا شَرَابُهُم إِلا الفَضِيخُ ؛ البُسرُ وَالتَّمرُ ، فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي ، فَقَالَ : اخرُج فَانظُر . فَخَرَجتُ ، فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي : أَلا إِنَّ الخَمرَ قَد حُرِّمَت . قَالَ : فَجَرَت فِي سِككِ المَدِينَةِ ، فَقَالَ لِي أَبُو طَلحَة : الخَمرَ قَد حُرِّمَت . قَالَ : فَجَرَت فِي سِككِ المَدِينَة ، فَقَالَ لِي أَبُو طَلحَة : اخرُج فَاهرِقهَا . فَهَرَقتُهَا ، فَقَالُوا أَو قَالَ بَعضُهُم : قُتِلَ فُلانٌ ، قُتِلَ فُلانٌ ، وَهِي اخرُج فَاهرِقها . فَهَرَقتُها ، فَقَالُوا أَو قَالَ بَعضُهُم : قُتِلَ فُلانٌ ، قُتِلَ فُلانٌ ، وَهِي اخرُج فَاهرِقها . فَهرَقتُها ، فَقَالُوا أَو قَالَ بَعضُهُم : قُتِلَ فُلانٌ ، قُتِلَ فُلانٌ ، وَهِي غِي بُلُونِهم . (-قَالَ : فَلا أَدرِي هُو مِن حَدِيثِ أَنسٍ؟ -) فَأَنزَلَ اللهُ عِن فَي وَي فِي بُلُونِهم . (-قَالَ : فَلا أَدرِي هُو مِن حَدِيثِ أَنسٍ؟ -) فَأَنزَلَ اللهُ عِن فَي السَّلَ عَلَى الشَيْنِ وَاللهُ عَلَى الشَيْرِ وَلِي وَاللهَ عَلَى السَّلُوا عَنهَا بَعدَ الصَّلِحَتِ ﴾ [المائدة : ٣٩] . وفي رواية : فما رَاجَعُوهَا ولا سَأَلُوا عنها بَعدَ خَبِر الرَّجلِ . وفي رواية : لقد حُرِّمت الخمرُ ، وكانت عامَّةُ خُمُورِهِم يومئذٍ خَلِيطَ البُسرِ والتَّمرِ . وفي رواية (م) : وما بالمدينةِ شرابٌ يُشرَبُ إلاَّ من تمرِ .

رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثنَىٰ عَلَيهِ ، ثُمَّ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلَىٰ مِنبَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيهِ ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعدُ؛ أَلا وَإِنَّ الخَمرَ نَزَلَ وَهِيَ مِن خَمسَةِ أَشيَاءً؛ مِن الجِنطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمرِ ، وَالنَّبِيبِ ، وَالعَسَلِ ، وَالخَمرُ مَا خَامَرَ العَقلَ ، وَثَلاثَةُ أَشيَاءَ وَدِدتُ أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ عَهِدَ إِلَينَا فِيهَا ؛ الجَدُّ ، وَالكَلالَةُ ، وَأَبوَابٌ مِن أَبوَابِ الرِّبَا . وَرَوَىٰ (م) عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «الخَمرُ مِن الرِّبَا . وَرَوَىٰ (م) عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «الخَمرُ مِن هَاتَينِ الشَّجَرَتَينِ : النَّخلَةِ وَالعِنبَةِ».

#### باب: النَّهِيُ أَن يُنبَذَ التَّمرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا

١٠٧٣ - (١٩٨٦) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﴿ اللهِ عَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ؛ أَنَّهُ نَهَىٰ أَن يُنبَذَ الرُّطَبُ وَالبَّسرُ جَمِيعًا.

١٠٧٤ – (١٩٨٨) عَن أَبِي قَتَادَةً رَهِيهُ ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَن (خَلِيطِ التَّمرِ وَالبُسرِ)، وَعَن خَلِيطِ الزَّهوِ (وَالرُّطَبِ)، وَعَن خَلِيطِ الزَّهوِ (وَالرُّطَبِ)، وَقَالَ: انتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَىٰ حِدَتِهِ. لفظ (خ): أَن يُجمَعَ بينَ التَّمرِ والزَّهوِ . . .

#### باب: مَا يُنهَىٰ عَن الانتِبَاذِ فِيهِ مِنَ الأُوعِيةِ وَنُسخِهِ

١٠٧٥ – (١٧) عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَهَا قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَهَا عَن الدُّبَّاءِ، وَالحَنتَمِ، وَالمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ. وَرَوَىٰ (م) عَن زَاذَانَ قَالَ: قُلتُ الدُّبَّاءِ، وَالحَنتَمِ، وَالمُزَفَّتِ، وَالنَّبِيُّ عَلَيْ مِن الأَشرِبةِ بِلُغَتِكَ، وَفَسِّرهُ لِي لِابنِ عُمرَ: حَدِّثَنِي بِمَا نَهَىٰ عَنهُ النَّبيُّ عَلَيْ مِن الأَشرِبةِ بِلُغَتِكَ، وَفَسِّرهُ لِي بِلُغَتِنَا، فَإِنَّ لَكُم لُغَةً سِوىٰ لُغَتِنَا، فَقَالَ: نَهَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَن الحَنتَم، وَهِي الحَرَّةُ، وَعَن المُزَقَّتِ، وَهُو المُقَيَّرُ، وَهِي النَّحِلَةُ تُنسَحُ نَسحًا، وَتُنقَرُ نَقرًا، وَأَمَرَ أَن يُنتَبَذ فِي الأَسقِيَةِ.

١٠٧٦ - (٢٠٠٠) عَن عَبِدِ اللهِ بِنِ عَمرِهِ ﴿ اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنِ النَّاسِ يَجِدُ. فَأَرخَصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ النَّاسِ يَجِدُ. فَأَرخَصَ لَهُم فِي الجَرِّ غَيرِ المُزَفَّتِ.

١٠٧٧ - (م) (٩٧٧) عَن (بُرَيدَةَ بِنِ الحُصَيب) ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الظُّرُوفِ أَو ظَرِفًا لا يُحِلُّ شَيئًا وَلا يُحَرِّمُهُ ، وَإِنَّ الظُّرُوفَ أَو ظَرِفًا لا يُحِلُّ شَيئًا وَلا يُحَرِّمُهُ ، وَكُلُّ مُسكِرٍ حَرَامٌ ». رَوَى (خ) معنَاه عَن جَابِرٍ ﴿ اللهِ عَلَى قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَى عَن الظُّرُوفِ ، فَقَالَت الأَنصَارُ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنهَا. قَالَ: (فَلاَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنهَا. قَالَ: (فَلاَ إِذَا ».

### باب: فِي شُربِ النَّبِيذِ إِذَا لَم يَشتَدُّ وَلَم يُسكِر

١٠٧٨ - (٢٠٠٦) عَن سَهلِ بَنِ سَعدٍ رَهِ اللهِ عَلَيْهِ أَبُو أُسَيدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فِي عُرسِهِ، فَكَانَت امرَأَتُهُ يَومَئِذٍ خَادِمَهُم، وَهِيَ العَرُوسُ، قَالَ

سَهلٌ: تَدرُونَ مَا سَقَت رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ أَنقَعَت لَهُ تَمَرَاتٍ مِن اللَّيلِ فِي تَورٍ، فَلَمَّا أَكُلَ سَقَتهُ إِيَّاهُ. وفي روايةٍ: في تَورٍ من حِجارة، فلما فَرَغَ رسولُ الله ﷺ من الطعام أَمَاثَتهُ فَسَقَتهُ، تَخُصُّهُ بِذَلكَ. لَفظُ (خ): تُتحِفُهُ بِذَلكَ.

#### باب: فِي تَخمِيرِ الإِنَاءِ

١٠٧٩ - (٢٠١١) عَن جَابِر ﴿ اللَّهِ عَلَهُ وَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو حُمَيدٍ بِقَدَحٍ مِن لَبَنٍ مِن النَّقِيعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَلا خَمَّرتَهُ، وَلَو تَعرُضُ عَلَيهِ عُودًا ﴾.

١٠٨٠ – (٢٠١٢) عَن جَابِرِ بِنِ عَبِدِ اللهِ ﴿ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ جُنحُ اللَّيلِ أَو أَمسَيتُم فَكُفُّوا صِبيَانَكُم، فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَنتَشِرُ حِينَئِدٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِن اللَّيلِ فَخَلُّوهُم، وَأَعْلِقُوا الأَبوَابَ وَاذْكُرُوا اسمَ اللهِ، فَإِنَّ الشَّيطَانَ لا يَفتَحُ بَابًا مُعْلَقًا، وَأُوكُوا قِرَبَكُم وَاذْكُرُوا اسمَ اللهِ، وَخَمِّرُوا آنِيتَكُم وَاذْكُرُوا اسمَ اللهِ، وَخَمِّرُوا آنِيتَكُم وَاذْكُرُوا اسمَ اللهِ، وَخَمِّرُوا آنِيتَكُم وَاذْكُرُوا اسمَ اللهِ، وَلَو أَن تَعرُضُوا عَلَيهَا شَيئًا، وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُم».

#### باب: الشُّربُ فِي القَدَح

امراًةٌ مِن العَرَبِ، فَأَمَر أَبًا أُسَيدٍ أَن يُرسِلَ إِلَيهَا، فَأَرسَلَ إِلَيهَا فَقَدِمَت، فَنزَلَت امرَأَةٌ مِن العَرَبِ، فَأَمَر أَبًا أُسَيدٍ أَن يُرسِلَ إِلَيهَا، فَأَرسَلَ إِلَيهَا فَقَدِمَت، فَنزَلَت فِي أَجُم بَنِي سَاعِدَة، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَىٰ جَاءَهَا، فَدَخَلَ عَلَيهَا، فَإِذَا امرَأَةٌ مُنَكِّسَةٌ رَأْسَهَا، فَلَمَّا كَلَّمَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَت: أَعُوذُ بِاللهِ مِنكَ. قَالَ: «قَد أَعَذَتُكِ مِنِي». فَقَالُوا لَهَا: أَتَدرِينَ مَن هَذَا؟ فَقَالَت: لا. فَقَالُوا: هَذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَاءَكِ لِيَحْطُبَكِ. قَالَت: أَنَا كُنتُ أَشْقَىٰ مِن ذَلكَ. قَالَ هَذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَاءَكِ لِيَحْطُبَكِ. قَالَت: أَنَا كُنتُ أَشْقَىٰ مِن ذَلكَ. قَالَ سَهلٌ: فَأَقبَلُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَومَئِذٍ حَتَّىٰ جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً هُو وَأَصحَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «اسقِنا»، لِسَهلٍ، قَالَ: فَأَخرَجتُ لَنَا سَهلٌ ذَلكَ القَدَح، فَشَرِبنَا فِيهِ، فَأَسَرَبنَا فِيهِ، فَأَل أَبُو حَازِمٍ: فَأَخرَجَ لَنَا سَهلٌ ذَلكَ القَدَح، فَشَرِبنَا فِيهِ، فَأَل النَّيِ عَيْ وَلِية (خ): فَأَسْرِبنَا فِيهِ، فَالَ النَّيْ عُنِهُ لَهُ. وفِي رواية (خ): فَأَسْرِبنَا فِيهِ، فَالَ النَّيْ عُنِهُ بَعَدَ ذَلكَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ، فَوَهَبَهُ لَهُ. وفِي رواية (خ): فَقَالُ النَّيْ عُنَا القَدَح، فَشَرِبنَا فِيهِ، فَقَالَ النَّيْ عُنَا الْفَدَح، فَشَرِبنَا فِيهِ، فَقَالَ النَّيْ عُنَا اللهِ عَلْ الْعَلْلُ النَّيْ عُنَا اللّهِ فَيْ وَلِيةً (خَلَ عُمْرُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ، فَوَهَبَهُ لَهُ. وفِي رواية (خ): فَقَالَ النَّيْ عَلَا فَقَالَ أَلْكَ القَدَح، فَشُومَا وَايتُ فَيْ فَقَالَ النَّيْ عَلَى الْخَرَجِ الْعَرْقِيْ فَى فَلَكَ الْقَلْ النَّهِ فِي اللهِ عَلَى الْهُولِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى النَّهُ الْقَلَ النَّهُ عَلَى النَّهُ الْعَلَى الْمُولُ اللهِ عَلَى الْعَلَى النَّهُ الْمُنَا وَيَقَد أُرْقِي رُولَ عَلَى الْهُولَ الْعَلَهُ المَّا عَلَى السَقِومَ الْمَا اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

حَاضِنَةٌ لَهَا، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «هَبِي نَفْسَكِ لِي». قَالَت: وَهَل تَهَبُ المَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ؟ قَالَ: فَأَهوَىٰ بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيهَا لِتَسكُنَ. فَقَالَت: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنكَ. فَقَالَ «قَد عُذْتِ بِمَعَاذٍ». ثُمَّ خَرَجَ عَلَينَا فَقَالَ «يَا أَبَا أُسَيدٍ؛ اكسُهَا رَازِقِيَّتَينِ وَأَلْحِقهَا بِأَهلِهَا».

# باب: النَّهِيُ عَن الشُّربِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ

١٠٨٢ - (٢٠٦٧) عَن (عَبدِ اللهِ بنِ عُكيم) قَالَ: كُنَّا مَعَ حُذَيفَةَ وَ اللهِ بنِ عُكيم قَالَ: كُنَّا مَعَ حُذَيفَةَ وَ اللهِ بِالمَدَائِنِ، فَاستَسقَىٰ حُذَيفَةُ، فَجَاءَهُ دِهقَانٌ بِشَرَّابٍ فِي إِنَاءٍ مِن فِضَّةٍ، فَرَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ: إِنِّي أُخبِرُكُم؛ أَنِّي قَد أَمَرتُهُ أَن لا يَسقِيَنِي فِيهِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لا تَشرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلا تَلبَسُوا الدِّيبَاجَ وَالحَرِيرَ، فَإِنَّهُ لَهُم فِي الدُّنيَا، وَهُوَ لَكُم فِي الآخِرَةِ يَومَ القِيَامَةِ».

١٠٨٣ – (٢٠٦٥) عَن أُمِّ سَلَمَةَ زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اللهِ ﷺ وَالَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرِجِرُ فِي بَطنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». وفي رواية (م): «أَنَّ الذي يأكلُ أو يشربُ في آنيةِ الفضَّةِ والذهب . . . ».

# باب: إِذَا شَرِبَ فَالأَيمنُ أَحَقُّ

١٠٨٤ - (٢٠٢٩) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكِ رَهِ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي دَارِنَا فَاستَسقَىٰ، فَحَلَبنَا لَهُ شَاةً، ثُمَّ شُبتُهُ مِن مَاءِ بِعْرِي هَذِهِ، قَالَ: فَأَعطَيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، وَأَبُو بَكرٍ عَن يَسَارِهِ، وَعُمَرُ وِجَاهَهُ، وَأَبُو بَكرٍ عَن يَسَارِهِ، وَعُمَرُ وِجَاهَهُ، وَأَعرَابِيُّ عَن يَمِينِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِن شُربِهِ قَالَ عُمَرُ: هَذَا أَبُو بَكرٍ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الأعرَابِيَّ، وَتَرَكَ أَبَا بَكرٍ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الأعرَابِيَّ، وَتَرَكَ أَبَا بَكرٍ وَعُمَرَ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الأعرَابِيَّ، وَتَرَكَ أَبَا بَكرٍ وَعُمَرَ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الأَيمَنُونَ، (الأَيمَنُونَ)». قَالَ أَنسُن فَهِي سُنَّةُ، فَهِي سُنَّةٌ. لَفظُ (خ): «الأَيمَنُونَ، الأَيمَنُونَ، الأَيمَنُونَ، أَلاَ فَيمَنُوا».

١٠٨٥ – (٢٠٣٠) عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ السَّاعِدِيِّ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَعَن يَسَارِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَتَّ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ مِنهُ، وَعَن يَمِينِهِ غُلامٌ، وَعَن يَسَارِهِ أَشيَاخُ، فَقَالَ لِلغُلام: «أَتَأْذَنُ لِي أَن أُعطِيَ هَؤُلاءِ؟» فَقَالَ الغُلامُ: لا، وَاللهِ لا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنكَ أَحَدًا. قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَدِهِ.

#### باب: النَّهِيُ عَن اختِنَاثِ الأُسقِيَةِ

١٠٨٦ - (٢٠٢٣) عَن أَبِي سَعِيدِ الخُدرِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن اختِنَاثِ الأِسقِيَةِ؛ أَن يُشرَبَ مِن أَفْوَاهِهَا.

#### باب: التَّنفُّسُ فِي الشَّرَاب

١٠٨٧ - (٢٠٢٨) عَن أَنَس رَهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلاثًا، (وَيَقُولُ: ﴿إِنَّهُ أَرُوىٰ، وَأَبرَأُ، وَأَمرَأُ»).قَالَ أَنَسُ: فَأَنَا أَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلاثًا.

# باب: الرُّخصَةُ فِي الشُّربِ قَائِمًا

مَرَمَ، فَشَرِبَ قَائِمًا، (وَاستَسقَىٰ وَهُوَ عِندَ البَيتِ). وَرَوَىٰ (خ) عَن النَّزَّالِ بِنِ زَمزَمَ، فَشَرِبَ قَائِمًا، (وَاستَسقَىٰ وَهُوَ عِندَ البَيتِ). وَرَوَىٰ (خ) عَن النَّزَّالِ بِنِ سَبرَةَ يُحدِّث عَن عَليٍّ فَيْهُ؛ أَنَّهُ صَلَّىٰ الظُّهرَ، ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الْكوفَةِ، حَتَّىٰ حَضَرَت صَلاَة العَصرِ، ثُمَّ أُتِي بِمَاءٍ، فَشَرِبَ فَصَلَ وَجَهَهُ وَيَدَيهِ، وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجلَيهِ، ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضلَهُ وَهُو قَائِمٌ، وَغَسَلَ وَجَهَهُ وَيَدَيهِ، وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجلَيهِ، ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضلَهُ وَهُو قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكرَهُونَ الشُّربَ قَائِمًا، وَإِنَّ النَّبِيَ عَيْقِيٍّ صَنَع مِثلَ مَا صَنعَتُ.





#### باب: الأكلُ مِمَّا يَلِيَ الأكِلُ

١٠٨٩ – (٢٠٢٢) عَن عُمَرَ بِنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: كُنتُ فِي حَجرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَت يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحفَةِ، فَقَالَ لِي: «يَا غُلاَمُ؛ سَمِّ اللهَ، وَكُل بِيَمِينِكَ، وَكُل مِمَّا يَلِيكَ». زاد (خ): فَمَا زَالَت تِلكَ طِعمَتِي بَعدُ.

#### باب: لَعقُ اليّدِ بَعدَ الأَكلِ

١٠٩٠ - (٢٠٣١) عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ﴿إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُم (طَعَامًا) فَلا يَمسَح يَدَهُ حَتَّىٰ يَلَعَقَهَا أَو يُلعِقَهَا». وَرَوَىٰ (م) عَن كَعبِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، وَيَلعَقُ يَدَهُ قَبلَ أَن يَمسَحهَا. وَرَوَىٰ (م) عَن جَابِرِ ؛ أَنَّ النَّبيَ عَلَيْ أَمَرَ بِلَعقِ الأَصَابِع وَالصَّحفَةِ، وَقَالَ: ﴿إِنَّكُم لَا تَدرُونَ فِي أَيِّهِ البَرَكَةُ».

#### باب: تَركُ عَيب الطَّعَام

١٠٩١ - (٢٠٦٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِذَا اشتَهَىٰ شَيئًا أَكَلَهُ، وَإِن كَرِهَهُ تَرَكَهُ.

#### باب: مَن دُعِيَ إِلَىٰ طَعَامٍ فَتَبِعَهُ غَيرُهُ

١٠٩٢ – (٢٠٣٦) عَن أَبِي مَسعُودِ الأَنصَارِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِن الأَنصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شُعَيبٍ، وَكَانَ لَهُ غُلامٌ لَحَّامٌ، فَرَأَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ، الأَنصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شُعَيبٍ، وَكَانَ لَهُ غُلامٌ لَحَّامٌ، فَرَأَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَعَرَفَ فِي وَجِهِ الجُوعَ، فَقَالَ لِغُلامِهِ: وَيحَكَ؛ اصنَع لَنَا طَعَامًا لِخَمسَةِ نَفَرٍ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَن أَدعُوَ النَّبِيَ عَلَيْ خَامِسَ خَمسَةٍ. قَالَ: فَصَنَعَ، ثُمَّ أَتَىٰ النَّبِيَ عَلَيْ فَإِنِّي فَلَمَّا بَلَغَ البَابٌ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : (إِنَّ هَذَا فَدَعَاهُ خَامِسَ خَمسَةٍ، وَاتَّبَعَهُم رَجُلٌ، فَلَمَّا بَلَغَ البَابٌ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : (إِنَّ هَذَا لَتَبَعَنَا، فَإِن شِئتَ رَجَعَ». قَالَ: لا، بَل آذَنُ لَهُ التَّبَعَنَا، فَإِن شِئتَ أَن تَأْذَنَ لَهُ، وَإِن شِئتَ رَجَعَ». قَالَ: لا، بَل آذَنُ لَهُ رَسُولَ اللهِ.

#### باب: فِي إِيثَارِ الضَّيفِ

١٠٩٣ - (٢٠٥٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ هَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ وَالَذِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: إِنِّي مَجهُودٌ. فَأُرسَلَ إِلَىٰ بَعضِ نِسَائِهِ، فَقَالَت: وَالَّذِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: إِنِّي مَجهُودٌ. فَأُرسَلَ إِلَىٰ أُخرَىٰ، فَقَالَت مِثلَ ذَلكَ، حَتَّىٰ بَعَثٰكَ بِالحَقِّ مَا عِندِي إِلا مَاءٌ. فَقَالَ: «مَن قُلنَ كُلُّهُنَّ مِثلَ ذَلكَ: لا، وَالَّذِي بَعَثُكَ بِالحَقِّ مَا عِندِي إِلا مَاءٌ. فَقَالَ: «مَن قُلنَ كُلُّهُنَّ مِثلَ ذَلكَ: أَنا يُضِيفُ هَذَا اللَّيلَة، رَحِمَهُ اللهُ». فَقَالَ رَجُلٌ مِن الأَنصَارِ فَقَالَ: أَنَا يُورِي اللهِ. فَانطَلَقَ بِهِ إِلَىٰ رَحلِهِ، فَقَالَ لامرَأَتِهِ: هَل عِندَكِ شَيءٌ؟ قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ. فَانطَلَقَ بِهِ إِلَىٰ رَحلِهِ، فَقَالَ لامرَأَتِهِ: هَل عِندَكِ شَيءٌ؟ قَالَت:

لا، إلا قُوتُ صِبيَانِي. قَالَ: فَعَلِّلِيهِم بِشَيءٍ، فَإِذَا دَخَلَ ضَيفُنَا فَأَطفِئ السِّرَاجَ، وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ، فَإِذَا أَهوَىٰ لِيَأْكُلَ فَقُومِي إِلَىٰ السِّرَاجِ حَتَّىٰ تُطفِئِيهِ. قَالَ: فَقَعَدُوا، وَأَكُلَ الضَّيفُ، فَلَمَّا أَصبَحَ غَدَا عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ، فَقَالَ: «قَد عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ، فَقَالَ: «قَد عَجِبَ اللهُ مِن صَنِيعِكُمَا بِضَيفِكُمَا اللَّيلَة». وفي روايةٍ زَانَ: قَالَ: فَنَزَلَت عَلِي اللهُ مِن صَنِيعِكُمَا بِضَيفِكُمَا اللَّيلَة». وفي روايةٍ زَانَ: قَالَ: فَنَزَلَت هَذِهِ الآيةُ: ﴿ وَنُو رُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمٍ مَ وَلُو كَانَ بِمِمْ خَصَاصَةُ ﴾ [الحشر: ٩].

#### باب: طَعَامُ الاثنين كَافِي الثَّلاثَةِ

١٠٩٤ – (٢٠٥٨) عَن أَبِي هُرَيرَةَ صَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طَعَامُ الاثنَينِ كَافِي الثَّلاثَةِ كَافِي الأَربَعَةِ». وروىٰ (م) عن جَابرِ بنِ عبدِ اللهِ يقول: «طَعَامُ الوَاحِدِ يَكفِي عبدِ اللهِ يقول: «طَعَامُ الوَاحِدِ يَكفِي الاثنينِ، وطعامُ الاثنينِ يكفي الأربعةَ، وطعامُ الأربعةِ يكفي الثمانيةَ».

#### باب: المُؤمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَىٰ وَاحِدٍ

وهُو كَافِرٌ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِشَاةٍ فَحُلِبَت، فَشَرِبَ حِلاَبَهَا، ثُمَّ أُخرَىٰ وَهُو كَافِرٌ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِشَاةٍ فَحُلِبَت، فَشَرِبَ حِلاَبَهَا، ثُمَّ إِنَّهُ أَصبَحَ فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أُخرَىٰ فَشَرِبَهُ، حَتَّىٰ شَرِبَ حِلابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِأُخرَىٰ فَلَم فَأَسَلَمَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِشَاةٍ، فَشَرِبَ حِلابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِأُخرَىٰ فَلَم يَستَتِمَّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «المُؤمِنُ (يَشرَبُ) فِي مِعىٰ وَاحِدٍ، وَالكَافِرُ (يَشرَبُ) فِي سِعةِ أَمعَاءٍ». وفي روايةٍ: «المُؤمِنُ يَأْكُلُ ...». ولهما عن نافع قال: رَأَىٰ ابنُ عُمرَ مِسكِينًا، فَجَعَلَ يَضَعُ بِينَ يَدَيهِ، ويَضَعُ بَينَ يَديهِ، قَالَا: فَقال: لا يُدخَلَنَ هذا عليَّ، فإنَّي قال: فَقال: لا يُدخَلَنَ هذا عليَّ، فإنَّي قال: كان سَمِعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ ... فذكر نحوه. لفظ (خ): عن نافع قال: كان أَمُر عُمرَ لِمِسكِينٍ يأكلُ معه، فأدخلتُ رجلًا يأكلُ معه المُؤمِنُ لا يأكلُ حتىٰ يُؤتَىٰ بِمِسكِينٍ يأكلُ معه، فأدخلتُ رجلًا يأكلُ معه انخدلتُ رجلًا يأكلُ معه .. نخوه.

# باب: فِي أَكلِ الدُّبَّاءِ

١٠٩٦ - (٢٠٤١) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ

إِلَىٰ ذَلكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ خُبزًا مِن شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، قَالَ أَنَسُ : فَرَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِن حَوَالَي الصَّحفَةِ، قَالَ : فَلَم أَزَل أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مُنذُ يَومَئِذٍ.

#### باب: النَّهِيُ عَن القِرَانِ فِي التَّمرِ

١٠٩٧ - (٢٠٤٥) عَن جَبَلَةَ بِنِ سُحَيمٍ قَالَ: كَانَ ابِنُ الزُّبَيرِ يَرِزُقُنَا التَّمرَ، قَالَ: كَانَ ابِنُ الزُّبَيرِ يَرِزُقُنَا التَّمرَ، قَالَ: وَقَد كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَومَئِذٍ جَهدٌ، وَكُنَّا نَأكُلُ، فَيَمُرُّ عَلَينَا ابِنُ عُمَرَ وَنَحِنُ نَأكُلُ فَيَقُولُ: لا تُقَارِنُوا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَن الإِقرَانِ، إِلا أَن يَستَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ. قَالَ شُعبَةُ: لا أُرَىٰ هَذِهِ الْكَلِمَةَ إِلا مِن كَلِمَةِ ابنِ عُمَرَ، يَعنِي الاستِئذَانَ.

#### باب: أكلُ القِثَّاءِ بالرُّطَب

١٠٩٨ - (٢٠٤٣) عَن عبد اللهِ بنِ جَعفَرٍ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

#### باب: فِي الكَبَاثِ الأُسودِ

١٠٩٩ – (٢٠٥٠) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﴿ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَرِّ الظَّهرَانِ، وَنَحنُ نَجنِي الكَبَاثَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَيكُم بِالأسوَدِ مِنهُ». قَالَ: فَقُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ كَأَنَّكَ رَعَيتَ الغَنَمَ. قَالَ: «نَعَم، وَهَل مِن نَبِيٍّ إِلا وَقَد رَعَاهَا». (أَو نَحوَ هَذَا مِن القَولِ).

وَرَوَىٰ (خ): عَن أبي هريرة رضي عَن النبيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَا بَعَثَ اللهُ نبيًا إلاَّ رَعَىٰ الغَنَم». فقَالَ أصحابُهُ: وأنت؟ فقَالَ: «نعم، كُنتُ أرعَاهَا علىٰ قَرَارِيطَ لِأهلِ مَكَّةَ».

# باب: فِي أكلِ الأرنب

١١٠٠ – (١٩٥٣) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: مَرَرِنَا فَاستَنفَجِنَا أَرِنَبًا بِمَلِّ الطَّهرَانِ، فَسَعَوا عَلَيهِ فَلَغَبُوا، قَالَ: فَسَعَيتُ حَتَّىٰ أَدرَكتُهَا، فَأَتَيتُ بِهَا أَبَا طَلحَةَ، فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَتَيتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَتَيتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَبَلَهُ.

#### باب: فِي أَكلِ الضَّبِّ

١١٠١ - (١٩٤٣) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّبِيُّ ﷺ عَن الضَّبِّ، فَقَالَ: «لَستُ بِآكِلِهِ، وَلا مُحَرِّمِهِ».

الَّذِي يُقَالُ لَهُ: سَيفُ اللهِ أَخبَرَهُ؛ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مَيمُونَةَ وَجَالَتُهُ وَخَالَةُ ابنِ عَبَّاسٍ، فَوَجَدَ عِندَهَا ضَبَّا مَحنُوذًا، وَحِج النَّبِيِّ عَلَىٰ مَيمُونَةُ ابنِ عَبَّاسٍ، فَوَجَدَ عِندَهَا ضَبَّا مَحنُوذًا، وَحِج النَّبِيِّ عَلَىٰ مَ وَهِي خَالتُهُ وَخَالَةُ ابنِ عَبَّاسٍ، فَوَجَدَ عِندَهَا ضَبَّا مَحنُوذًا، قَدِمَت بِهِ أُختُها حُفَيدةُ بِنتُ الحَارِثِ مِن نَجدٍ، فَقَدَّمَت الضَّبَّ لِرَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

#### باب: أكلُ الجَرَادِ

١١٠٣ – (١٩٥٢) عَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي أَوفَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَزُونَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الجَرَادَ.

# باب: أكلُ دُوَابٌ البَحرِ وَمَا أَلْقَىٰ

١١٠٤ - (١٩٣٥) عَن جَابِرِ بِنِ عَبِدِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَیْهُ وَنَحِنُ ثَلاثُ مِائَةِ رَاکِبٍ، وَأَمِیرُنَا أَبُو عُبَیدَةَ بِنُ الْجَرَّاحِ، نَرصُدُ عِیرًا لِقُریشٍ، فَأَقَمنَا بِالسَّاحِلِ نِصفَ شَهرٍ، فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِیدٌ، حَتَّىٰ أَكَلنَا الخَبَطَ، فَسُمِّي جَيشَ الخَبَطِ، فَأَلقَىٰ لَنَا البَحرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا: العَنبَرُ، فَأَكَلنَا مِنهَا نِصفَ شَهرٍ، وَادَّهَنَّا مِن وَدَكِهَا، حَتَّىٰ ثَابَت أَجسَامُنَا، قَالَ: فَأَخَذَ أَبُو عُبَيدَة ضِلَعًا مِن أَضلاعِهِ فَنصَبَهُ، ثُمَّ نَظرَ إِلَىٰ أَطوَلِ رَجُلٍ فِي الجَيشِ، وَأَطوَلِ جَمَلٍ فَحَمَلَهُ عَلَيهِ، فَمَرَّ تَحتَهُ، (قَالَ: وَجَلَسَ فِي حَجَاجٍ عَينِهِ نَفَرٌ، قَالَ: وَأَخرَجنَا مِن عَلَيهِ، فَمَرَّ تَحتَهُ، (قَالَ: وَجَلَسَ فِي حَجَاجٍ عَينِهِ نَفَرٌ، قَالَ: وَأَخرَجنَا مِن

وَقبِ عَينِهِ كَذَا وَكَذَا قُلَّةً وَدَكِ)، قَالَ: وَكَانَ مَعَنَا جِرَابٌ مِن تَمرٍ، فَكَانَ أَبُو عُبَيدَة يُعطِي كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا قَبضَةً قَبضَةً، ثُمَّ أَعطَانَا تَمرَةً تَمرَةً، فَلَمَّا فَنِي وَجَدنَا فَقدَهُ. وفي روايةٍ: فَلَمَّا قَدِمنَا المَدِينَةَ أَتَينَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَذَكَرنَا ذَلكَ لَهُ، فَقَالَ: «هُوَ رِزِقٌ أَخرَجَهُ اللهُ لَكُم، فَهَل مَعَكُم مِن لَحمِهِ شَيءٌ ذَلكَ لَهُ، فَقَالَ: فَأَرسَلنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مِنهُ، فَأَكَلهُ.

#### باب: فِي أَكلِ لُحُوم الخَيلِ

١١٠٥ – (١٩٤١) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﴿ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ يَومَ خَيبَرَ عَن لُحُومِ الحُمُرِ الأَهلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الخَيلِ.

١١٠٦ - (١٩٤٢) عَن أَسمَاءَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

# باب: النَّهِيُ عَن أَكلِ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنسِيَّةِ

١١٠٧ – (١٩٤٠) عَن أَنَسِ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ خَيبَرَ اللهِ عَلَىٰ خَيبَرَ أَصَبنَا حُمُرًا (خَارِجًا مِن القَريَةِ)، فَطَبَخنَا مِنهَا، فَنَادَىٰ مُنَادِي رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَمَلِ الشَّيطَانِ)». ﴿ اللهِ عَمَلِ الشَّيطَانِ)». فَأَكْفِئَت القُدُورُ بِمَا فِيهَا، وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِمَا فِيهَا.

١١٠٨ – (١٩٣٩) عَن ابنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ: لا أَدرِي؛ إِنَّمَا نَهَىٰ عَنهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِن أَجلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةً النَّاسِ، فَكَرِهَ أَن تَذَهَبَ حَمُولَتُهُم، أَو حَرَّمَهُ فِي يَومِ خَيبَرَ، لُحُومَ الحُمُرِ الأَهلِيَّةِ؟

باب: النَّهِيُ عَن أَكلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَمِخلَبٍ مِنَ الطَّيرِ

١١٠٩ – (١٩٣٢) عَن أبي ثَعلَبَةَ الْخُشَنِيِّ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَن أبي عَبَّاسٍ مِثلَهُ، وَزَاكَ: عَن أبنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ، وَزَاكَ: وَرَوَىٰ (م) عَن ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ، وَزَاكَ: وَعَن كُلِّ ذِي مِخلَبٍ مِنَ الطَّيرِ.



# باب: النَّهِيُ عَن لُبسِ الحَرِيرِ وَإِبَاحَةُ الانتِفَاعِ بِهِ وَبِثَمَنِهِ

حُلَّةً سِيرًاءَ عِندَ بَابِ المسجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ لَو اشترَيتَ هَذِهِ فَلَسِتَهَا لِلنَّاسِ يَومَ الجُمُعَةِ، وَلِلوَفدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَمرَ مِنهَا حُللٌ اللهِ عَمرَ مِنهَا حُللٌ اللهِ عَمرَ مِنهَا حُلَّةً ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَمرَ مِنهَا حُلَّةً ، فَقَالَ عُمرُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمرَ مِنهَا لِتَلبَسَهَا اللهِ عَمرَ مِنهَا حُلَّةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَمرَ مِنهَا لِتَلبَسَهَا اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اللهِ عَبدَ اللهِ عَن خَلِيفَةَ بنِ كَعبٍ أَبِي ذِبيَانَ قَالَ: سَمِعتُ عَبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ وَ اللهِ يَخطُبُ يَقُولُ: (أَلا لا تُلبِسُوا نِسَاءَكُم الحَرِيرَ)، فَإِنِّي سَمِعتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «لا تَلبَسُوا الحَرِيرَ، فَإِنَّهُ مَن لَبسَهُ فِي الآخِرَةِ».

١١١٢ - (٢٠٧٥) عَن عُقبَةَ بنِ عَامِرٍ رَهِ اللهِ عَالَى: أُهدِيَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: أُهدِيَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَرُوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّىٰ فِيهِ، ثُمَّ انصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزَعًا شَدِيدًا كَالكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: «لا يَنبَغِي هَذَا لِلمُتَّقِينَ».

#### باب: النَّهِيُ عَن لُبِسِ الحَرِيرِ إِلَّا قَدرَ إِصبِعَينِ

بِأَذَرِبِيجَانَ: (يَا عُتِبَةُ بِنَ فَرِقَدٍ؛ إِنَّهُ لَيسَ مِن كَدِّكَ، وَلا مِن كَدِّ أَبِيكَ، وَلا مِن كَدِّ أُمِّكَ، فَأَشِيع المُسلِمِينَ فِي رِحَالِهِم مِمَّا تَشبَعُ مِنهُ فِي رَحلِكَ، وَإِيَّاكُم وَالتَّنَعُّمَ، وَزِيَّ أُهلِ الشِّركِ، وَلَبُوسَ الْحَرِيرَ)، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهَىٰ عَن لَبُوسِ الْحَرِير، قَالَ: ﴿إِلا هَكَذَا»، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إصبَعَيهِ الوُسطَىٰ لَبُوسِ الْحَرِير، قَالَ: ﴿إِلا هَكَذَا»، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إصبَعَيهِ الوُسطَىٰ وَالسَّبَّابَةَ، وَضَمَّهُمَا. وفي روايةٍ: قَالَ (أبو عثمان): فما عَتَمنَا أنه يَعنِي وَالسَّبَّابَةَ، وَضَمَّهُمَا. وفي روايةٍ: قَالَ (أبو عثمان): فما عَتَمنَا أنه يَعنِي الأَعلامَ. وَرَوَىٰ (م) عَن سُويدِ بنِ غَفَلَةَ؛ أَنَّ عُمرَ بنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ اللّهِ عَلْهَ إِلَا مَوضِعَ إِصبِعَينِ، بالْجَابِيَةِ فَقَالَ: نَهِىٰ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ عَن لُبسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوضِعَ إِصبِعَينِ، بالْجَابِيَةِ فَقَالَ: نَهِىٰ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ عَن لُبسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوضِعَ إِصبِعَينِ، أَو أَربَعِ. أَو أَربَعِ.

#### باب: الرُّخصَةُ فِي لِبَاسِ الحَريرِ لِلعِلَّةِ

١١١٤ - (٢٠٧٦) عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَخَصَ لِعَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ وَالزُّبيرِ بنِ العَوَّامِ فِي القُّمُصِ الحَريرِ (فِي السَّفَرِ)، مِن حِكَّةٍ كَانَت بِهِمَا، أَو وَجَع كَانَ بِهِمَا. وفي رواية: شكوا إلىٰ رسول الله ﷺ القَملَ، فَرَخَّصَ لهما في قُمُص الحَرِيرِ في غَزَاةٍ لهما.

#### باب: إِبَاحَةُ الحَرير لِلنِّسَاءِ

١١١٥- (٢٠٧١) عَن عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبِ رَبَّيُهُ قَالَ: كَسَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ حُلَّةَ سِيَرَاءَ، فَخَرَجتُ فِيهَا، فَرَأَيتُ الغَضَبَ فِي وَجهِهِ، قَالَ: فَشَقَقتُهَا بَينَ نِسَائِي.

# باب: فِي النَّهِي عَن التَّزَعفر

١١١٦ – (٢١٠١) عَن أَنَسٍ رَهِيُهُ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَن يَتَزَعفَرَ الرَّجُلُ.

# باب: فِي مُخَالَفةِ اليَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ فِي الصَّبغِ

١١١٧ - (٢١٠٣) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَبِي اللهُودَ وَالنَّبِيَ عَلَيْهُ وَالنَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ لا يَصبُغُونَ، فَخَالِفُوهُم».

#### باب: فِي لِبَاسِ الحِبَرَةِ

١١١٨ - (٢٠٧٩) عَن قَتَادَةَ قَالَ: قُلنَا لأَنسِ بنِ مَالِكٍ وَ اللهِ ا

#### باب: فِي لُبسِ الإِزَارِ الغَلِيظِ وَالثَّوبِ المُلبَّدِ

١١١٩ – (٢٠٨٠) عَن أَبِي بُردَةَ قَالَ: دَخَلَتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ وَ اللهِ عَائِشَةَ وَ اللهِ عَلَىٰ عَائِشَةَ وَ اللهِ عَلَىٰ عَائِشَةً وَ اللهِ عَلَىٰ عَائِشَةً وَ اللهِ عَلَىٰ عَائِشَةً المُلَبَّدَةَ)، قَالَ: فَأَقسَمَت باللهِ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ قُبِضَ فِي هَذَينِ الثَّوبَينِ.

#### باب: فِي الأَنمَاطِ

٠١١٠ (٢٠٨٣) عَن جابرٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: (لَمَّا تَزَوَّجتُ) قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَّىٰ لَنَا أَنمَاطُ. قَالَ: ﴿أَمَا إِنَّهَا مِنَّكُونُ». قَالَ جَابِرٌ: وَعِندَ امرَأَتِي نَمَطُ، فَأَنَا أَقُولُ نَحِّيهِ عَنِّي. وَتَقُولُ: قَد قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّهَا سَتَكُونُ ». زَانَ في رِوَايَةٍ فِي آخِرِهَا: فَأَدَعُهَا.

# باب: فِرَاشُ الأَدَم حَشوُهُ لِيفٌ

١١٢١ - (٢٠٨٢) عَن عَائِشَةَ رَبِيُّا قَالَت: إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ ﷺ (الَّذِي يَنَامُ عَلَيهِ) أَدَمًا حَشُوهُ لِيفٌ.

# باب: لَا يَنظُرُ اللهُ إِلَىٰ مَن يَجُرُّ إِزَارَهُ خُيَلاءَ

١١٢٢ - (٢٠٨٧) عَن مُحَمَّدِ بِنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعتُ أَبَا هُرَيرَةَ وَهُ وَ وَوَرَأَىٰ رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَجَعَلَ يَضرِبُ الأَرضَ بِرِجلِهِ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَىٰ البَحرَينِ، وَهُوَ يَقُولُ: جَاءَ الأَمِيرُ، جَاءَ الأَمِيرُ)، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ لا يَنظُرُ إِلَىٰ مَن يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا».

١١٢٣ - (٢٠٨٥) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ إِلَيهِ يَومَ القِيَامَةِ». زَانَ (خ): فَقَالَ أَبُو بَكرٍ: إِن ثُوبَهُ مِن الخُيلاءِ لَم يَنظُر اللهُ إِلَيهِ يَومَ القِيَامَةِ». زَانَ (خ): فَقَالَ أَبُو بَكرٍ: إِن

أَحَدَ شِقَّي ثَوبِي يَستَرخِي، إِلَّا أَن أَتَعَاهَدَ ذَلكَ مِنهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّكَ لَستَ تَصنَعُ ذَلكَ خُيَلاءَ».

١١٢٤ – (٢٠٨٨) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِهُ اللّهِ عَلَهُ قَالَ: «بَينَمَا رَجُلٌ (يَتَبَختَرُ) يَمشِي فِي بُردَيهِ، قَد أَعجَبَتهُ نَفسُهُ، فَخَسَفَ الله بِهِ الأَرضَ، وَجُلٌ (يَتَبَختَرُ) يَمشِي فِي بُردَيهِ، قَد أَعجَبَتهُ نَفسُهُ، فَخَسَفَ الله بِهِ الأَرضَ، فَهُوَ يَتَجَلَجَلُ فِيهَا إِلَىٰ يَومِ القِيَامَةِ». وَرَوَىٰ (خ) عَن ابنِ عُمرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ فَهُوَ يَتَجَلَجَلُ فِيهَا إِلَىٰ يَومِ القِيَامَةِ». وَرَوَىٰ (خ) عَن ابنِ عُمرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَلُونَ . . . » مِثلَهُ.

# باب: لَا تَدخُلُ المَلَائكةُ بَيتًا فِيهِ كُلبٌ وَلَا صُورَةٌ

آمبَعُ وَاجِمًا، فَقَالَت مَيمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ لَقَد استَنكَرتُ هَيئَتَكَ مُنذُ اليَوم. يَومًا وَاجِمًا، فَقَالَت مَيمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ لَقَد استَنكَرتُ هَيئَتَكَ مُنذُ اليَوم. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ ذَلكَ، ثُمَّ وَقَعَ وَاللهِ مَا أَخلَفَنِي». قَالَ: فَظَلَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَومَهُ ذَلكَ عَلَىٰ ذَلكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفسِهِ جِرو كلب تَحتَ فُسطَاطٍ لَنَا، فَأَمَر بِهِ فَأُخرِجَ، ثُمَّ أَخذَ بِيدِهِ مَاءً فَنضَحَ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمسَىٰ لَقِيَهُ جِبرِيلُ، فَقَالَ لَهُ: «قَد كُنتَ وَعَدتَنِي أَن تَلقَانِي فَنضَحَ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمسَىٰ لَقِيّهُ جِبرِيلُ، فَقَالَ لَهُ: «قَد كُنتَ وَعَدتَنِي أَن تَلقَانِي البَارِحَة». قَالَ: «أَجَل، وَلَكِنَّا لا نَدخُلُ بَيتًا فِيهِ كَلبٌ وَلا صُورَةٌ». (فَأَصبَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَومَئِذٍ فَأَمَر بِقَتلِ الكِيلِ، حَتَىٰ إِنَّهُ يَامُرُ بِقَتلِ كَلبِ الحَائِطِ الصَّغِيرِ، وَيَترُكُ كَلبَ الحَائِطِ الكَبِيرِ). رَوَىٰ (خ) معناه مُختَصَرًا عَن ابنِ عُمرَ. الصَّغِيرِ، وَيَترُكُ كَلبَ الحَائِطِ الكَبِيرِ). رَوَىٰ (خ) معناه مُختَصَرًا عَن ابنِ عُمرَ.

مَاحِبِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: ﴿إِنَّ الْمَلائِكَةُ مَا حَبِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: ﴿إِنَّ الْمَلائِكَةُ لَا تَدَخُلُ بَيتًا فِيهِ صُورَةٌ ﴿ قَالَ السُرِّ: ثُمَّ اشْتَكَىٰ زَيدٌ بَعدُ فَعُدنَاهُ ﴿ فَإِذَا عَلَىٰ اللهِ الخَولانِيِّ رَبِيبِ مَيمُونَةَ زَوجِ بَابِهِ سِترٌ فِيهِ صُورَةٌ ﴿ قَالَ: فَقُلتُ لِعُبَيدِ اللهِ الخَولانِيِّ رَبِيبِ مَيمُونَةَ زَوجِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهِ : أَلَم تَسمَعهُ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهِ : أَلَم تَسمَعهُ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهِ : قَالَ: ﴿إِلا رَقَمًا فِي ثُوبٍ ﴿ . وَفِي رَوايةٍ ﴿مَ الْأَوَّلِ؟ فَقَالَ عُبَيدُ اللهِ : أَلَم تَسمَعهُ خَرِيثِ قَالَ: ﴿إِلا رَقَمًا فِي ثُوبٍ ﴾ . وفي روايةٍ (م) زَادَ فِي حَلِيثِ زَيدِ بنِ خَالِدٍ : قَالَ: فَأَتَيتُ عَائِشَةَ فَقُلتُ : إِنَّ هَذَا يُخبِرُنِي أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ قَالَ: ﴿ لَا تَمَاثِيلُ ﴾ ؛ فَهَل سَمعتِ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ النَّابِ ، فَهَل سَمعتِ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ فَرَا تَهُ فَعَلَ ، رَأَيتُهُ خَرَجَ فِي خَرَجَ فِي خَرَاتِهِ ، فَأَخذتُ نَمَطًا فَسَتَرتُهُ عَلَىٰ البَابِ، فَلَمَّا قَدِم فَرَأَىٰ النَّمَطَ عَرَفتُ غَرَاتِهِ ، فَأَخذتُ نَمَطًا فَسَتَرتُهُ عَلَىٰ البَابِ، فَلَمَّا قَدِم فَرَأَىٰ النَّمَطَ عَرَفتُ غَرَاتِهِ ، فَأَخذتُ نَمَطًا فَسَتَرتُهُ عَلَىٰ البَابِ، فَلَمَّا قَدِم فَرَأَىٰ النَّمَطَ عَرَفتُ

الكَرَاهِيَّةَ فِي وَجهِهِ، فَجَذَبَهُ حَتَّىٰ هَتَكَهُ أُو قَطَعَهُ، وَقَالَ: «إِنَّ اللهَ لَم يَأْمُرُنَا أَن نَكسُوَ الحِجَارة والطِّينَ». قَالَت: فَقَطَعنَا مِنهُ وِسَادَتَينِ، وَحَشُوتُهُمَا لِيفًا، فَلَم يَعِب ذَلكَ عَلَيَّ.

#### باب: الأمرُ بِنَزعِ التَّصَاوِيرِ

٥ كَانَ اللهِ عَلَىٰ بَابِي دُرنُوكًا (فِيهِ الْخَيلُ ذَوَاتُ الأَجنِحَةِ)، فَأَمَرَنِي فَنَزَعتُهُ. وَقَد سَتَّرَتُ عَلَىٰ بَابِي دُرنُوكًا (فِيهِ الْخَيلُ ذَوَاتُ الأَجنِحَةِ)، فَأَمَرَنِي فَنَزَعتُهُ. لفظ (خ): فيه تَمَاثِيل. وَرَوَىٰ (خ) عَن أَنَسٍ قَالَ: كَان قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَت لفظ (خ): فيه تَمَاثِيل. وَرَوَىٰ (خ) عَن أَنَسٍ قَالَ: كَان قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَت بِهِ جَانِبَ بِيتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبيُّ عَلَيْهِ: «أَمِيطِي عَنِي، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعرِضُ لِي فِي صَلاتِي». وَرَوَىٰ (م) عَنهَا قَالَت: كَانَ لَنَا سِترٌ فِيهِ تِمثَالُ طَائِرٍ، وَكَانَ اللّهَ عَلَيْهِ: «حَوِّلِي طَائِرٍ، وَكَانَ اللهِ عَلَيْهِ: «حَوِّلِي هَذَا، فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلَتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكُرتُ الدُّنيَا». قَالَت: وَكَانَت لَنَا قَطِيفَةٌ كُنَّا نَقُولُ عَلَمُهَا حَرِيرٌ، فَكُنَّا نَلَسُهَا. وفي روايةٍ: فَلَم يَأْمُرُنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِقَطَعِهِ.

#### باب: عَذَابُ المُصَوِّرينَ

١١٢٨ - (٢١٠٩) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَهِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَومَ القيَامَةِ المُصَوِّرُونَ».

١١٢٩ – (٢١٠٧) عَن عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَهُ اللَّهِ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَقَد سَمَوتُ اللهِ عَلَيْ وَقَد سَمَوةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ، وَتَلَوَّنَ وَجههُ، وَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ؛ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِندَ اللهِ يَومَ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلقِ اللهِ». قَالَت عَائِشَةُ: فَقَطَعنَاهُ، فَجَعَلنَا مِنهُ وِسَادَةً أَو وِسَادَتَينِ.

١١٣٠ - (٢١٠٧) عَن عَائِشَةَ ﴿ اللّهِ السّتَرَت نُمرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَامَ عَلَىٰ البّابِ فَلَم يَدخُل، فَعَرَفتُ أَو فَعُرِفَت فِي وَجِهِهِ الكَرَاهِيَةُ، فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَتُوبُ إِلَىٰ اللهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ؛ فَمَاذَا أَذَنَبتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللّه

لا تَدخُلُهُ المَلائِكَةُ». وفي رواية (م) زاد: قالت: فأخذتُهُ فَجَعَلتُهُ مِرفَقَتينِ، فكان يرتفِق بِهِمَا في البيتِ.

ابنِ عَبَّاسٍ، فَجَعَلَ يُفتِي، وَلا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، حَتَّىٰ سَأَلَهُ رَجُلٌ ابنِ عَبَّاسٍ، فَجَعَلَ يُفتِي، وَلا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، حَتَّىٰ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرَ. (فَقَالَ لَهُ ابنُ عَبَّاسٍ: ادنُه. فَدَنَا الرَّجُلُ)، فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «مَن صَوَّرَ صُورَةً الرَّجُلُ)، فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «مَن صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنيَا كُلِّفَ أَن يَنفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَومَ القِيَامَةِ وَلَيسَ بِنَافِحٍ». وفي رواية في الدُّنيَا كُلِّفَ أَن يَنفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَومَ القِيَامَةِ وَلَيسَ بِنَافِحٍ». وفي رواية (خ): فَقَالَ –ابنُ عَبَّاسٍ–: وَيحَكَ، إِن أَبَيتَ إِلَّا أَن تَصنَعَ فَعَلَيكَ بِهَذَا الشَّجَرِ؛ كُلِّ شَيءٍ لَيسَ فِيهِ رُوحٌ. وفي رواية (م): «كلُّ مصورٍ في النار، الشَّجَرِ؛ كُلِّ صُورةٍ صوَّرها نفسًا فتُعَذِّبُهُ في جهنَّمَ».

١١٣٢ – (٢١١١) عَن أَبِي زُرعَةً قَالَ: دَخَلتُ مَعَ أَبِي هُرَيرَةً فِي دَارِ (مَروَانَ)، فَرَأَىٰ فِيهَا تَصَاوِيرَ، فَقَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «قَالَ اللهُ: وَمَن أَظلَمُ مِمَّن ذَهَبَ يَخلُقُ خَلقًا كَخَلقِي، فَليَخلُقُوا ذَرَّةً، أَو لِيَخلُقُوا حَبَّةً، أَو لِيَخلُقُوا مَعِيرَةً». لَفظُ (خ): دَارًا بِالمَدِينَةِ، فَرَأَىٰ فِي أَعلَاهَا مُصَوِّرًا يُصَوِّرًا يُصَوِّرً ...

# باب: النَّهِيُ عَن التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَلُبسِ الحَرِيرِ

سبع، وَنَهَانَا عَن سَبع، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ المَريضِ، وَاتِّبَاعِ الجَنَازَةِ، وَتَشمِيتِ بِسَبع، وَنَهَانَا عَن سَبع، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ المَريضِ، وَاتِّبَاعِ الجَنَازَةِ، وَتَشمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبرَارِ القَسَمِ أَو المُقسِمِ، وَنَصرِ المَظلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفشَاءِ السَّلامِ، وَنَهَانَا عَن خَوَاتِيمَ أَو عَن تَخَتُّم بِالذَّهَبِ، وَعَن شُربٍ بِالفِضَّةِ، وَعَن السَّلامِ، وَعَن القَسِّعِ، وَعَن لُبسِ الحَريرِ وَالإستبرَقِ وَالدِّيبَاجِ. وفي روايةٍ (خ): المَمَانُومِ، وفي روايةٍ (خ): وَنَهَانَا . . . وَنَصرِ الضَّعِيفِ، وَعَونِ المَطلُومِ. وفي روايةٍ (خ): وَنَهَانَا . . . وَالشَّيْسِ. وفي روايةٍ (خ): والمَيَاثِرِ الحُمرِ.

١٣٤ - (٢٠٩١) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمرَ ﴿ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اصطَنعَ خَاتَمًا مِن ذَهَبٍ، فَكَانَ يَجعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ، فَصَنعَ النَّاسُ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَىٰ المِنبَرِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ: ﴿إِنِّي كُنتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ، وَأَجعَلُ فَصَّهُ

مِن دَاخِلٍ». فَرَمَىٰ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَاللهِ لا أَلبَسُهُ أَبَدًا». فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُم. وفي رواية: وجعله في يده اليمنىٰ.

# باب: لُبسُ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ خَاتَمًا مِن وَرِقِ

١١٣٥ – (٢٠٩١) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ خَاتَمًا مِن وَرِقٍ، فَكَانَ فِي يَلِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَلِهِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ فِي يَلِهِ عُثَمَانَ، حَتَّىٰ وَقَعَ مِنهُ فِي بِئِرِ أَرِيسٍ، نَقشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ.

١٣٦ - (٢٠٩٢) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ رَهِهُ النَّبِيَ عَلَيْ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِن فِضَةٍ ، وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، وَقَالَ لِلنَّاسِ: «إِنِّي اتَّخَذَتُ خَاتَمًا مِن فِضَةٍ ، وَنَقَشتُ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، فَلا يَنقُش أَحَدٌ عَلَىٰ نَقشِهِ ». وفي روايةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَبسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ (فِي يَمِينِهِ ، فِيهِ فَصُّ حَبشِيٌّ ، كَانَ يَجعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يِلِي كَفَّهُ ). وفي روايةٍ: فِي هَذِهِ ، وَأَشَارَ إِلَىٰ الْخِنصِرِ رَفِي يَجعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يِلِي كَفَّهُ ). وفي روايةٍ: فِي هَذِهِ ، وَأَشَارَ إِلَىٰ الْخِنصِرِ (مِن يَدِهِ اليُسرَىٰ).

١٣٧ - (٢٠٩٢) عَن أَنسِ بِنِ مَالِكٍ عَلَىٰ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَن يَكتُبَ إِلَىٰ الرُّومِ قَالَ: قَالُوا: إِنَّهُم لا يَقرؤونَ كِتَابًا إِلا مَختُومًا. قَالَ: فَاتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ خَاتَمًا مِن فِضَةٍ، كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ بَيَاضِهِ فِي يَلِا مَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، نَقشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ. وَرَوَىٰ (خ) عَن أَنسٍ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، نَقشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ. وَرَوَىٰ (خ) عَن أَنسٍ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا استُخلِفَ بَعَثَهُ إِلَىٰ البَحرينِ، وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الكِتَابَ، وَخَتَمَهُ بِخَاتَم النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَكَانَ نَقشُ الخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسطُرٍ: «محمد» سَطرٌ، و «رسول» سَطرٌ، و «الله» سَطرٌ، و «الله» سَطرٌ.

# باب: إِذَا انتَعَلَ فَليَبِدَأ بِاليَمِينِ وَإِذَا خَلَعَ فَليَبِدَأ بِالشِّمَالِ

١١٣٨ - (٢٠٩٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِهُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِذَا اللّهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِذَا اللّهِ عَلَيْهُ وَلِمُا اللّهِ عَلَيْهُ وَلَيُنعِلّهُمَا جَمِيعًا، وَلِيُعَلّهُمَا جَمِيعًا، وَلِوىٰ (م) عن أبي رَزِينٍ قال: خَرَجَ إلينَا أَبُو هُرَيرَةَ وَلِيَخلَعهُمَا جَمِيعًا». وروىٰ (م) عن أبي رَزِينٍ قال: خَرَجَ إلينَا أَبُو هُرَيرَةَ فَضَربَ بِيدِهِ عَلَىٰ جَبهتِهِ فقالَ: ألا إِنَّكُم تَحَدَّثُونَ أَنِي أكذِبُ علىٰ رَسُولَ اللّهِ عَلَىٰ رَسُولَ اللّهِ عَلَىٰ رَسُولَ اللّهِ عَلَىٰ يَصَلِحَهَا». يقول: ﴿إِذَا انقَطَعَ شِسعُ أَحَدِكُم فلا يمشِ في الأُخرَىٰ حَتَىٰ يُصلِحَهَا».

#### باب: النَّهِيُّ عَن المَشي فِي نَعلِ وَاحِدَةٍ

١٣٩ - (٢٠٩٧) عَن أَبِي هُرَيرَةً وَ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَلَمْ قَالَ: «لَا يَمشِ أَحَدُكُم فِي نَعلِ وَاحِدَةٍ، لِيُنعِلهُمَا جَمِيعًا أَو لِيَخلَعهُمَا جَمِيعًا». «لَا يَمشِ أَحَدُكُم فِي نَعلِ وَاحِدٍ، وَرَوَىٰ (م) عَن جَابِرٍ؛ أَنَّ النَّبيَّ عَلَيْ قَالَ: «لَا تَمشِ فِي نَعلِ وَاحِدٍ، وَلَا تَحْتَبِ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ، وَلَا تَأْكُل بِشِمَالِكَ، وَلَا تَشتَمِل الصَّمَّاء، وَلَا تَضَع إِحدَىٰ رِجلَيكَ عَلَىٰ الأُحرَىٰ، إِذَا استَلقَيتَ».

باب: جَوَازُ الاستِلقَاءِ وَوَضعُ إِحدَىٰ الرِّجلَينِ عَلَىٰ الأُخرَىٰ الرِّجلَينِ عَلَىٰ الأُخرَىٰ ١١٤٠ - (٢١٠٠) عَن عَبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ؛ أَنَّهُ رَأَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُستَلقِيًا فِي المَسجِدِ، وَاضِعًا إِحدَىٰ رِجلَيهِ عَلَىٰ الأُخرَىٰ.

#### باب: النَّهِيُ عَن القَزَع

القَرَعِ. (قَالَ: قُلتُ لِنَافِعِ: وَمَا القَرَعُ؟ قَالَ: يُحلَقُ بَعضُ رَأْسِ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَن القَرَعِ. (قَالَ: قُلتُ لِنَافِعِ: وَمَا القَرَعُ؟ قَالَ: يُحلَقُ بَعضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُترَكُ بَعضٌ). لَفظُ (خ): قَالَ عُبَيدُ اللهِ [ابنُ حَفص، الرَّاوِي عَن عُمرَ بنِ نَافِع عَن نَافِع]: قُلتُ: وَمَا القَرَعُ؟ فَأَشَارَ لَنَا عُبِيدُ اللهِ قَالَ: إِذَا حَلَقَ الصَّبِيَّ، وَتَرَكَ هَاهُنَا شَعرَةً وَهَا هُنَا وَهَا هُنَا، فَأَشَارَ لَنَا عُبِيدُ اللهِ إلىٰ ناصِيتِهِ وَجَانِبَي رَأْسِهِ.

# باب: النَّهِيُ عَن وَصلِ الشَّعرِ لِلمَراةِ

النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَت: يَا رَسُولَ الله؛ إِنَّ لِي ابنَةً عُرَيِّسًا، أَصَابَتهَا حَصِبَةٌ فَتَمَرَّقَ النَّبِيِّ عَلَيْهَ، فَقَالَت: يَا رَسُولَ الله؛ إِنَّ لِي ابنَةً عُرَيِّسًا، أَصَابَتهَا حَصِبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعرُهَا؛ أَفَأَصِلُهُ؟ فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالمُستَوصِلَةَ». وفي روايةٍ زَكَ: وَرُوجُهَا يَستَحِثُّنِيهَا. وَرَوَىٰ (م) عَن جَابِرٍ قَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَن تَصِلَ المَرأَةُ بِرَأْسِهَا شَيئًا.

اللهِ ﷺ لَعَنَ الوَاصِلَةُ وَالمُستَوشِمَةُ. وَالمُستَوشِمَةُ وَالمُستَوشِمَةُ وَالمُستَوشِمَةُ.

١١٤٤ - (٢١٢٧) عَن حُمَيدِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً بنَ أَبِي سُفيَانَ وَ اللهِ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَىٰ المِنبَرِ، وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِن شَعَرٍ كَانَت فِي يَدِ حَرَسِيٍّ يَقُولُ: يَا أَهلَ المَدِينَةِ؛ أَينَ عُلَمَاؤُكُم؟ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيِّ يَنهَىٰ عَن مِثلِ هَذِهِ، وَيَقُولُ: "إِنَّمَا هَلَكَت بَنُو إِسرَائِيلَ حِينَ رَسُولَ اللهِ عَلَيِّ يَنهَىٰ عَن مِثلِ هَذِهِ، وَيَقُولُ: "إِنَّمَا هَلَكَت بَنُو إِسرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُم». ولهما عن سعيد بن المسيب قال: قَدِمَ معاويةُ المدينةَ فخطبنا، وأخرج كُبَّةً من شَعَر، فقال: ما كُنت أُرَىٰ أن أحدًا يفعَلُهُ إلا اليهودَ، إن رسولَ الله عَلَيْ بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ الزُّورَ. زاد (خ): يعني الوصَال في الشَّعَرِ.

#### باب: فِي لَعنِ الوَاشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالمُتفلِّجَاتِ

الوَاشِمَاتِ وَالمُستَوشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالمُتَنَمِّصَاتِ، وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلحُسنِ، الوَاشِمَاتِ وَالمُستَوشِمَاتِ، وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلحُسنِ، الوَاشِمَاتِ وَالمُتنَمِّصَاتِ، وَالمُتفَلِّجَاتِ لِلحُسنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلقَ اللهِ. قَالَ: فَبَلَغَ ذَلكَ امرأَةً مِن بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعقُوبَ، (وَكَانَت تَقرأُ القُرآنَ)، فَأَنتهُ فَقَالَت: مَا حَدِيثُ بَلَغنِي عَنكَ؛ أَنَّكَ لَعَنتَ الوَاشِمَاتِ وَالمُستَوشِمَاتِ، وَالمُتنَمِّصَاتِ، وَالمُتفَلِّجَاتِ لِلحُسنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلقَ اللهِ؟ فَقَالَ عَبدُ اللهِ: وَمَا لِي لا أَلعَنُ مَن لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُو فِي كِتَابِ اللهِ. فَقَالَ عَبدُ اللهِ: وَمَا لِي لا أَلعَنُ مَن لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُو فِي كِتَابِ اللهِ. فَقَالَت المَرأَةُ: لَقَد قَرَأتُ مَا بَينَ لَوحَي المُصحَفِ فَمَا وَجَدتُهُ. فَقَالَ: لَيْن كُنتِ قَرَأتِيهِ لَقَد وَجَدتِيهِ. قَالَ اللهُ عَلى: ﴿وَمَا اللهُ عَلَى المُرَاتُ مَا بَينَ لَوحَي المُصحَفِ فَمَا وَجَدتُهُ. فَقَالَ: لَيْن كُنتِ قَرَأتِيهِ لَقَد وَجَدتِيهِ. قَالَ اللهُ عَلى: ﴿وَمَا اللهُ عَلَى المُرأَةُ: فَإِنّي اللهُ مَن اللهِ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ عَلَى اللهِ فَلَم تَرَ شَيئًا، فَجَاءَت إِلَيهِ فَقَالَت: مَا رَأَيتُ شَيئًا. فَقَالَ: أَمَا لَو كَانَ ذَلكَ لَم نُجَامِعِهَا.

#### باب: فِي المُتَشَبِّعِ بِمَا لَم يُعطَ

١١٤٦ – (٢١٣٠) عَن أَسمَاءَ ﴿ الله عَلَيَّ جَاءَت امرَأَةٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَت: إِنَّ لِي ضَرَّةً؛ فَهَل عَلَيَّ جُنَاحٌ أَن أَتَشَبَّعَ مِن مَالِ زَوجِي بِمَا لَم يُعطِنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المُتَشَبِّعُ بِمَا لَم يُعطَ كَلابِسِ ثَوبَي زُورٍ».

#### باب: قَطعُ القَلَائِدِ مِن أَعنَاقِ الدُّوابِّ

١١٤٧ - (٢١١٥) عَن أبي بَشِيرِ الأنصَارِيِّ رَهِهُ النَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَسُولًا -قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَسُولًا -قَالَ عَبدُ اللهِ عَلَيْهُ فِي بَعضِ أَسفَارِهِ، قَالَ: - وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِم: «لا يَبقَيَنَّ فِي عَبدُ اللهِ بنُ أَبِي بَكرٍ: حَسِبتُ أَنَّهُ قَالَ: - وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِم: «لا يَبقَيَنَّ فِي رَقِبهُ إلا قُطعَت». (قَالَ مَالِكُ: أُرَىٰ ذَلكَ مِن العَينِ).

# باب: النَّهِيُ عَن الضَّربِ وَالوَسمِ فِي الوَجهِ

رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن الضَّربِ فِي الوَجهِ، وَعَن الوَسمِ فِي الوَجهِ. رَوَىٰ (خ) رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن الضَّربِ فِي الوَجهِ، وَعَن الوَسمِ فِي الوَجهِ. رَوَىٰ (خ) معنالا عَن سَالم؛ عَن ابنِ عُمرَ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَن تُعلَمَ الصُّورَةُ، وَقَالَ ابنُ عُمرُ: نَهَىٰ النَّبيُ ﷺ أَن تُضرَبَ الصُّورَةُ. وَرَوَىٰ (م) عَن جَابِرِ؛ أَنَّ النَّبيَ ﷺ مَرَّ عليه حِمَارٌ قَد وُسِمَ في وجهِهِ، فقالَ: «لَعَنَ اللهُ الذي وَسَمَهُ».

١١٤٩ – (٢٦١٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿إِذَا قَالَ أَحُدُكُم (أَخَاهُ) فَليَجتَنِب الوَجه، فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ». وَقَالَ أَحُدُكُم (أَخَاهُ) فَليَجتَنِب الوَجه، فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ». رَوَىٰ (خ) آخِرَهُ فِي سِيَاقٍ آخَرٍ.

#### باب: جَوَازُ وَسِمِ غَيرِ الأَدَمِي فِي غَيرِ الوَجِهِ

مربَدًا، وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا -قَالَ: أَحسِبُهُ قَالَ: - فِي آذَانِهَا.

١٥١- (٢١١٩) عَن أَنَسِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَدَت أُمُّ سُلَيم قَالَت لِي: يَا أَنَسُ؛ انظُر هَذَا الغُلامَ، فَلا يُصِيبَنَّ شَيئًا حَتَّىٰ تَغدُو بِهِ إِلَّىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَوَيتِيَّةٌ، وَهُوَ يُحَنِّكُهُ. قَالَ: فَغَدَوتُ، فَإِذَا هُوَ فِي الحَائِطِ، وَعَلَيهِ خَمِيصَةٌ حُوَيتِيَّةٌ، وَهُوَ يَسِمُ الظَّهرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيهِ فِي الفَتح.



# باب: قَولُ النَّبِيِّ عَلَيْظٌ: «تَسَمُّوا بِاسمِي وَلَا تَكتَنُوا بِكُنيَتِي»

١١٥٢ - (٢١٣١) عَن أَنَسٍ ﴿ قَالَ: نَادَىٰ رَجُلٌ رَجُلًا بِالبَقِيعِ: يَا أَبَا القَاسِمِ. فَالتَفَتَ إِلَيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَم أَبَا القَاسِمِ. فَالتَفَتَ إِلَيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَسَمَّوا بِاسمِي، وَلا تَكُنُّوا أَعنِكَ، إِنَّمَا دَعَوتُ فُلانًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَسَمَّوا بِاسمِي، وَلا تَكُنُّوا بِكُنيَتِي».

# باب: في تَسميَةِ المَولُودِ بِمُحمَّدٍ وعَبدِ الرَّحمَنِ وعَبدِ اللهِ وإبرَاهِيمَ والمُنذِرِ

١١٥٤ – (٢١٣٣) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلامٌ فَسَمَّاهُ القَاسِم، وَلا نُنعِمُكَ عَينًا. فَأَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَّاهُ القَاسِم، وَلا نُنعِمُكَ عَينًا. فَأَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلكَ لَهُ، فَقَالَ: «أَسم ابنَكَ عَبدَ الرَّحَمَنِ».

١١٥٥ – (٢١٤٦) عَنَ أَسمَاءَ بنتِ أبي بكر ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الله عَلَى الله اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ ا

زَادَ (خ): فَفَرِحُوا بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا، لِأَنَّهُم قِيلَ لَهُم: إِنَّ اليَهُودَ قَد سَحَرَتُكُم، فَلَا يُولَدُ لَكُم. وفي رواية (م) قَالَت أَسمَاءُ: ثُمَّ مَسَحَهُ، وَصَلَّىٰ عَلَيهِ، وَسَمَّاهُ عبدَ اللهِ، ثُمَّ جَاءَ وهو ابنُ سَبع سِنينَ أو ثمانِ ليُبَايعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، وَأَمَرَهُ بِذَلِكَ الزُّبيرُ، فتبسَّمَ رسولُ اللهَ عَلَيْهِ حِينَ رَآه مُقبِلًا إلَيهِ، ثُمَّ بَايَعُه.

١١٥٦ - (٢١٤٤) عَن أَنسِ بنِ مَالِكِ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ ابنُ لأبِي طَلَحَةُ يَشْتَكِي، فَخَرَجَ أَبُو طَلَحَةَ، فَقُبِضَ الصَّبِيُّ، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلَحَةَ قَالَ: مَا فَعَلَ ابنِي؟ قَالَت أُمُّ سُلَيم: هُوَ أَسكَنُ مِمَّا كَانَ. فَقَرَّبَت إِلَيهِ العَشَاءَ فَتَعَشَّىٰ، ثُمَّ أَصابَ مِنهَا، فَلَمَّا أَصبَحَ أَبُو طَلَحَةَ أَتَىٰ أَصابَ مِنهَا، فَلَمَّا أَصبَحَ أَبُو طَلَحَةَ أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَأَخبَرَهُ، فَقَالَ: «أَعرَستُم اللَّيلَة؟» قَالَ: نَعَم. قَالَ: «اللَّهُمَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَأَخبَرَهُ، فَقَالَ: «أَعرَستُم اللَّيلَة؟» قَالَ: نعَم. قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمَا». فَوَلَدَت غُلامًا، فَقَالَ لِي أَبُو طَلَحَةَ: احمِلُهُ حَتَّىٰ تَأْتِي بِهِ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَبَعَثَت مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ، فَأَخذَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَقَالَ: «أَمَعَهُ شَيءٌ؟» قَالُوا: نعَم، تَمَرَاتُ. فَأَخذَهَا النَّبِيُ عَلَيْهُ فَمَضَغَهَا، ثُمَّ أَخذَهَا (فِي فِي فِي الصَّبِيِّ، ثُمَّ حَنَّكُهُ، وَسَمَّاهُ عَبدَ اللهِ.

١١٥٧ - (٢١٤٥) عَن أَبِي مُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ قَالَ: وُلِدَ لِي غُلامٌ، فَأَتَيتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: وُلِدَ لِي غُلامٌ، فَأَتَيتُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ، فَسَمَّاهُ إِبرَاهِيمَ، وَحَنَّكَهُ بِتَمرَةٍ. زَاكَ (خ)؛ وَدَعَا لَهُ بِالبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِللَّيْ . وَكَانَ أَكبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَىٰ.

١١٥٨ – (٢١٤٩) عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ هَ قَالَ: أُتِيَ بِالمُنذِرِ بنِ أَبِي أُسَيدٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَخِذِهِ، وَلِدَ، فَوَضَعَهُ النَّبِيُّ عَلَىٰ فَخِذِهِ، وَأَبُو أُسَيدٍ جَالِسٌ، فَلَهِيَ النَّبِيُ عَلَىٰ فَخِذِهِ بَينَ يَدَيهِ، فَأَمَرَ أَبُو أُسَيدٍ بَابِنِهِ وَأَبُو أُسَيدٍ بَابِنِهِ فَاحتُمِلَ مِن عَلَىٰ فَخِذِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ: هَا اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ: «مَا اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ: «أَينَ الصَّبِيُّ؟» فَقَالَ أَبُو أُسَيدٍ: أَقلَبنَاهُ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: «مَا اسمُهُ؟» قَالَ: فُلانٌ يَا رَسُولَ اللهِ. فَسَمَّاهُ يَومَئِذٍ المُنذِرَ.

#### باب: تَسمِيَةُ بَرَّةَ زَينَبَ

١١٥٩ – (٢١٤١) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ضَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ؛ أَنَّ زَينَبَ كَانَ اسمُهَا بَرَّةَ، فَقِيلَ: تُزَكِّي نَفسَهَا، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَينَبَ.

#### باب: فِي تُسمِيَةِ العِنْبِ الكُرمَ

١١٦٠ - (٢٢٤٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِي ؟ عَن النّبِيِّ عَلَى قَالَ: «لا تَقُولُوا كَرمٌ، فَإِنَّ الكَرمَ قَلبُ المُؤمِنِ». وروىٰ (م) عن وَائلِ بنِ حُجرٍ ؟ أنَّ النبيَّ عَلَىٰ قالَ: «لا تَقُولُوا: الكَرمُ، ولكن قولوا: العِنَبُ والحَبلَةُ».

#### باب: تَسميَةُ العَبدِ وَالأَمَةِ وَالمَولَىٰ وَالسَّيّدِ

«لا يَقُل أَحَدُكُم: اسقِ رَبَّكَ، أَطِعِم رَبَّكَ، وَضِّى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَقُل أَحَدُكُم: اسقِ رَبَّكَ، أَطعِم رَبَّكَ، وَضِّى رَبَّكَ، (وَلا يَقُل أَحَدُكُم: رَبِّي)، وَليَقُل: سَيِّدِي، مَولايَ، وَلا يَقُل أَحَدُكُم: عَبدِي، أَمَتِي، وَليَقُل: فَتَايَى، فَتَاتِي، غُلامِي». وفي رواية (م): «كُلُّكُم عَبِيدُ اللهِ، وَكُلُّ نِسَائِكُم إَمَاءُ اللهِ، ولكِن ليُقل: غُلامِي وجَارِيَتِي ...». وفي رواية له: «ولا يَقُل العَبدُ لِسَيِّدِهِ: مَولَاي، فإنَّ مَولاكُمُ اللهُ ﷺ.

#### باب: تَكنِيَةُ الصَّغِير

الله عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيرٍ -قَالَ: أَحسِبُهُ قَالَ: - كَانَ فَلَا: - كَانَ فَطَلَ كَانَ فَطِيمًا، قَالَ: «أَبَا عُمَيرٍ؛ مَا فَعَلَ كَانَ فَطِيمًا، قَالَ: «أَبَا عُمَيرٍ؛ مَا فَعَلَ النَّغَيرُ؟» قَالَ: فَكَانَ يَلعَبُ بِهِ. وفي رواية (خ): إن كان النبي عَلَيْهُ ليُخالِطُنَا حَتَىٰ يقول الأَخِ لي صغيرٍ ...

#### باب: أَخنَعُ اسمِ عِندَ اللهِ مَن تَسمَّىٰ بِمَلِكِ الأَملَاكِ

١٦٦٣ - (٢١٤٣) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيهُ؛ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ أَخْنَعَ السَّمِ عِندَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّىٰ مَلِكَ الأَملاكِ». قَالَ سُفيانُ: مِثلُ شَاهَان شَاه. (وقًالَ أَحمَدُ بنُ حَنبَلٍ: سَأَلتُ أَبَا عَمرٍ و عَن أَخنَعَ، فَقَالَ: أَوضَعَ). وفي رواية (م) زَادَ: ﴿لَا مَالِكَ إِلَّا اللهُ».

# باب: حَقُّ المُسلِمِ عَلَىٰ المُسلِمِ

١٦٦٤ - (٢١٦٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَقَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَمسٌ (تَجِبُ) لِلمُسلِمِ عَلَىٰ أَخِيهِ؛ رَدُّ السَّلامِ، وَتَشمِيتُ العَاطِسِ، وَإِجَابَةُ

الدَّعوَةِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ». وفي روايةٍ (م): «حَقُّ المُسلِمِ عَلَىٰ المُسلِمِ سِتُّ». قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمَ عَلَيهِ . . . »، وَزَاكَ: «وَإِذَا استَنصَحَكَ فَانصَح لَهُ».

# باب: فِي العُطَاسِ وَالتَثَاوُبِ

١١٦٥ – (٢٩٩١) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ وَ اللهِ قَالَ: عَطَسَ عِندَ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ وَكُم يُشَمِّتُ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ عَطَسَ وَلَم يُشَمِّتُ : عَطَسَ وُلَانٌ فَشَمَّتَ أَخَدَهُ مَا وَلَم يُشَمِّتِ الآخَر، فَقَالَ الَّذِي لَم يُشَمِّتُ : عَطَسَ فُلاَنٌ فَشَمَّتَ أَنَا فَلَم تُشَمِّتنِي. قَالَ: ﴿إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللهَ، وَإِنَّكَ لَم تَحمَدِ اللهَ».

«التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُم فَليَكظِم مَا استَطَاعَ». وفي رواية «التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُم فَليَكظِم مَا استَطَاعَ». وفي رواية (خ): «إِنَّ اللهَ يُحِبُ العُطَاسَ، وَيكرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَحَقُ عَلَىٰ كُلِّ مُسلِم سَمِعَهُ أَن يُشَمِّتَهُ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِن فَحَقُ عَلَىٰ كُلِّ مُسلِم سَمِعَهُ أَن يُشَمِّتَهُ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُو مِن الشَّيطَانِ، فَليَرُدَّهُ مَا استَطَاعَ، فَإِذَا قَالَ: هَا. ضَحِكَ مِنهُ الشَّيطَانُ». الشَّيطَانُ». وَوَي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ؛ عَن النَّبِيِّ عَلَىٰ ذَا قَالَ: «إِذَا تَثَاوَبَ أَرَى الشَّيطَانَ يَدخُلُ». وفي روايةٍ (م) زَلَدَ: وفي الصَّلَاةِ فَليَكظِم ...».

#### باب: إعطاءُ الطُّرِيقِ حَقَّهُ

١٦٦٧ – (٢١٢١) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ وَهِهِ؛ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِيَّاكُم وَالجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَا لَنَا بُدُّ مِن مَجَالِسِنَا تَتَحَدَّثُ فِيهَا. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «فَإِذَا أَبَيتُم إِلا المَجلِسَ فَأَعطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ». قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: «غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَىٰ، وَرَدُّ السَّلام، وَالأَمرُ بِالمَعرُوفِ، وَالنَّهيُ عَن المُنكرِ». وروى (م) عَن أبِي طَلحة قالَ: كُنَّا قعودًا بالأَفنِيةِ نتحَدَّثُ ... نحوه، وفيها: «اجتنبوا مجالِسَ الصَّعُدَاتِ»، وفيها: «وحُسنُ الكلام».

# باب: فِي تَسلِيمِ الرَّاكِبِ عَلَىٰ المَاشِي وَالطَّلِيلِ عَلَىٰ الكَثِيرِ الْبَالِي عَلَىٰ الكَثِيرِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: «يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَىٰ المَاشِي، وَالمَاشِي عَلَىٰ القَاعِدِ، وَالقَلِيلُ عَلَىٰ الكَثِيرِ».

#### باب: الاستِئذَانُ وَالسَّلَامُ

بِالمَدِينَةِ فِي مَجلِسِ الأنصَارِ، فَأَتَانَا أَبُو مُوسَىٰ فَزِعًا أَو مَذَعُورًا، قُلنَا: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ أَرسَلَ إِلَيَّ أَن آتِيهُ، فَأَتِتُ بَابَهُ، فَسَلَّمَتُ ثَلاثًا، فَلَم يَرُدَّ عَلَيَّ فَرَجَعتُ، فَقَالَ: مِا مَنعَكَ أَن تَأْتِينَا؟ فَقُلتُ: إِنِّي أَتَيتُكَ فَسَلَّمتُ عَلَىٰ عَلَيَّ فَرَجَعتُ، وَقَد قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَيتَةَ (وَإِلا استَأَذَنَ اللهَ عَلَيْهِ البَيتَنةَ (وَإِلا استَأذَنَ اللهَ عَلَيْهِ البَيتَنةَ (وَإِلا استَأذَنَ اللهَ عَلَيْهِ البَيتَنةَ (وَإِلا اللهَ عَلَيْهِ البَيتَنةَ (وَإِلا أَصغَرُ القومِ، قَالَ أَبِي بِن كَعبِ: لا يَقُومُ مَعَهُ إِلا أَصغَرُ القومِ، قَالَ أَبِي بِن كَعبِ: لا يَقُومُ مَعَهُ إِلا أَصغَرُ القومِ، قَالَ أَبِي بِن كَعبِ: قَالَ عُمرُ: أَوِم عَلَيهِ البَيتَنةَ (وَإِلا أَصغرُ القومِ، قَالَ أَبُي مِن كَعبِ: لا يَقُومُ مَعَهُ إِلا أَصغرُ القومِ، قَالَ أَبُو سَعِيدِ: قُلْمَ تَجِدُوهُ عِندَ المِنبِ عَشِيَّةً، وإن لم يَجِد بيّنَةً فَلَم تَجِدُوهُ. فلمَ أَن جَاء بينَةً تَجِدُوهُ عِندَ المِنبِ عَشِيَّةً، وإن لم يَجِد بيّنَةً فلَم تَجِدُوهُ. فلمَا أَن جَاء بينَةً تَجِدُوهُ عَندَ المِنبِ عَشِيَّةً، وإن لم يَجِد بيّنَةً فلَم تَجِدُوهُ. فلمَا أَن جَاء بينَةً تَجِدُوهُ عِندَ المِنبِ عَشِيَّةً، وإن لم يَجِد بيّنَةً فلَم تَجِدُوهُ. فلمَ تَعُولُ هذا؟ قال: با أبا الطُّفيل عما يقولُ هذا؟ قال: عما ابن الخُطَّابِ؛ فلا تكونَنَ عَذَابًا سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ ذلكَ، يا ابن الخطَّابِ؛ فلا تكونَنَ عَذَابًا على أصحابِ رسولِ الله عَلَيْ قَالَ: سُبحَانَ اللهِ؛ إنَّمَا سَمِعتُ شيئًا فأحبتُ أن أَتَبَتَ أن أَتَبَتَ أن أن ثَأَبَّتَ.

# باب: كَرَاهَةُ أَن يَقُولَ: أَنَا، عِندَ الاستِئذَانِ

١١٧٠ - (٢١٥٥) عَن جَابِرِ بِنِ عَبِدِ اللهِ ﴿ قَالَ: أَتَيتُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَتَيتُ النَّبِيَّ ﷺ فَدَعَوتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَن هَذَا؟» قُلتُ: أَنَا، قَالَ: فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: «أَنَا، أَنَا». وفي روايةٍ زاد: كَأَنَّهُ كَرِه ذَلكَ.

#### باب: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذِنُ مِن أَجِلِ البَّصَرِ

١١٧١ - (٢١٥٦) عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ السَّاعِدِيِّ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْطَلَعَ وَجُلًا اطَّلَعَ فِي جُحرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِدرىٰ يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ،

فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَو أَعلَمُ أَنَّكَ تَنتَظِرُنِي لَطَعَنتُ بِهِ فِي عَينِكَ». وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِذنُ مِن أَجلِ البَصَرِ».

١١٧٢ - (٢١٥٨) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَو أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيكَ مِن جُنَاحِ».

#### باب: مَن أتَىٰ مَجلِسًا فَوَجَدَ فُرجَةً جَلَسَ فِيهَا

١١٧٣ – (٢١٧٦) عَن أَبِي وَاقِدِ اللَّيثِيِّ وَلَيْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ بَينَمَا هُو جَالِسٌ فِي المَسجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذ أَقبَلَ نَفَرٌ ثَلاثَةٌ، فَأَقبَلَ اثْنَانِ إِلَىٰ مُسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَذَهَبَ وَاحِدٌ، قَالَ: فَوَقَفَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا وَرَأَىٰ فُرجَةً فِي الحَلقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلفَهُم، وَأَمَّا النَّالِثُ فَرَائَىٰ فُرجَةً فِي الحَلقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلفَهُم، وَأَمَّا النَّالِثُ فَأَدبَر ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «أَلا أُخبِرُكُم عَن النَّفَرِ الثَّلاثَةِ؟ وَأَمَّا الآخَرُ فَاستَحيًا اللهُ مِنهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاستَحيًا فَاستَحيًا اللهُ مِنهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاستَحيًا فَاستَحيًا اللهُ مِنهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاستَحيًا فَاستَحيًا اللهُ مِنهُ،

#### باب: النَّهِيُ أَن يُقَامَ الرَّجُلُ مِن مَجلِسِهِ وَيُجلَسَ فِيهِ

١١٧٤ - (٢١٧٧) عَن نافع؛ عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِن مَقعَدِهِ ثُمَّ يَجلِسُ فِيهِ، وَلَكِن تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا». وَرَوَىٰ (م) عَن أَبِي هُرَيرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَن قَامَ مِن مَجلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ».

# باب: النَّهِيُ عَن مُناجَاةِ الاثنين دُونَ الثَّالِثِ

١١٧٥ - (٢١٨٤) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَهِ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «إِذَا كُنتُم ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَىٰ اثنَانِ دُونَ الآخَرِ حَتَّىٰ تَختَلِطُوا بِالنَّاسِ، مِن أَجلِ أَن يُحزِنَهُ».

#### باب: السَّلامُ عَلَىٰ الغِلمَانِ

١١٧٦ - (٢١٦٨) عَن سَيَّارٍ قَالَ: (كُنتُ أَمشِي مَعَ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، فَمَرَّ بِصِبيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيهِم)، وَحَدَّثَ ثَابِتُ: أَنَّهُ كَانَ يَمشِي مَعَ أَنَسٍ، فَمَرَّ بِصِبيَانٍ

فَسَلَّمَ عَلَيهِم، وَحَدَّثَ أَنَسُّ: أَنَّهُ كَانَ يَمشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَمَرَّ بِصِبيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيهِم.

# باب: الرَّدُ عَلَىٰ أَهلِ الكِتَاب

١١٧٧ - (٢١٦٣) عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رَ اللهِ عَلَيْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيكُم أَهلُ الكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيكُم».

وَلَهُما عَنهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ؛ إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفقَ، (وَيُعطِي عَلَىٰ العُنفِ، وَمَا لَا يُعطِي عَلَىٰ العُنفِ، وَمَا لَا يُعطِي عَلَىٰ مَا سِوَاهُ»).

# باب: فِي البَدءِ بِالأَكبَرِ

١١٧٩ - (٢٢٧١) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى الله

# باب: الإذنُ لِلنِّساءِ فِي الخُرُوجِ لِحَاجَتِهِنَّ بِالحِجَابِ

١١٨٠ - (٢١٧٠) عَن عَائِشَةَ رَبُّنَا أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُنَّ يَخرُجنَ بِاللَّيلِ إِذَا تَبَرَّزنَ إِلَىٰ المَنَاصِعِ، وَهُوَ صَعِيدٌ أَفيَحُ، وَكَانَ عُمَرُ بنُ

الخطّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ: احجُب نِسَاءَكَ. فَلَم يَكُن رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَفْعَلُ، فَخَرَجَت سَودَةُ بِنتُ زَمْعَةَ زَوجُ النَّبِيِّ عَلَيْهٌ لَيلَةً مِن اللَّيَالِي عِشَاءً، وَكَانَت امرَأَةً طَوِيلَةً، فَنَادَاهَا عُمَرُ: أَلا قَد عَرَفنَاكِ يَا سَودَةُ. حِرصًا عَلَىٰ أَن يُنزَلَ الحِجَابُ، قَالَت عَائِشَةُ: فَأَنزَلَ اللهُ عَلَى الحِجَابَ. وفي روايةٍ: فَدَخَلَت يُنزَلَ الحِجَابُ، قَالَت عَائِشَةُ: فَأَنزَلَ اللهُ عَى الحِجَابَ. وفي روايةٍ: فَدَخَلَت فَقَالَ اللهِ عُمَرُ كَذَا وَكَذَا. قَالَت: فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا. قَالَت: فَقَالَ اللهِ عَمْرُ كَذَا وَكَذَا. قَالَت: فَأُوحِيَ إِلَيهِ، ثُمَّ رُفِعَ عَنهُ، وَإِنَّ العَرقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ، فَقَالَ: «إِنَّهُ قَد أَذِنَ لَكُنَّ أَن تَحْرُجِنَ لِحَاجَتِكُنَّ».

وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِن مَالٍ وَلا مَملُوكٍ وَلا شَيءٍ غَيرَ فَرَسِهِ، قَالَت: تَزَوَّجَنِي الزُّبَيرُ وَمَا لَهُ فِي الأَرضِ مِن مَالٍ وَلا مَملُوكٍ وَلا شَيءٍ غَيرَ فَرَسِهِ، قَالَت: فَكُنتُ أَعلِفُ فَرَسَهُ، وَأَكفِيهِ مَؤُونَتَهُ وَأَسُوسُهُ، وَأَدُقُّ النَّوَىٰ لِنَاضِحِهِ وَأَعلِفُهُ، وَأَستَقِي المَاءَ، وَأَخرُزُ غَربَهُ، وَأَعجِنُ، وَلَم أَكُن أُحسِنُ أَخبِزُ، وَكَانَ يَخبِزُ لِي جَارَاتُ مِن الأَنصَارِ، وَكُنَّ نِسوة صِدقٍ، قَالَت: وَكُنتُ أَنقُلُ النَّوَىٰ مِن أَرضِ الزُّبَيرِ النَّي أَقطَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَي عَلَىٰ رَأسِي، وَهِيَ عَلَىٰ ثُلُثَي فَرسَخ، قَالَت: فَجِئتُ يَومًا وَالنَّوَىٰ عَلَىٰ رَأسِي، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِن أَصحَابِهِ، فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ النَّوَىٰ عَلَىٰ رَأسِلِ النَّوَىٰ عَلَىٰ رَأسِكِ أَشَدُ مِن رَكُوبِكِ مَعَهُ فَدَعَانِي شَمَّ قَالَ: وَاللهِ المَعيَّةُ وَلَى النَّوىٰ عَلَىٰ رَأسِكِ أَشَدُ مِن رَكُوبِكِ مَعَهُ فَدَعَانِي شَمَّ قَالَ: وَاللهِ المَعْ اللهِ عَلَىٰ رَأسِكِ أَشَدُ مِن رَكُوبِكِ مَعَهُ فَدَعَانِي شَمَّ قَالَ: وَاللهِ المَعْ الْمَولُ اللّهِ عَلَىٰ رَأسِكِ أَشَدُ مِن رَكُوبِكِ مَعَهُ فَدَعَانِي شَمَّ قَالَ: وَاللهِ المَعْ الْكِ النَّوَىٰ عَلَىٰ رَأْسِكِ أَشَدُ مِن رُكُوبِكِ مَعَهُ فَيَرَتَكَ، فَقَالَ: وَاللهِ المَعْ أَبُو بَكِرٍ بَعَدَ ذَلكَ بِخَادِمٍ فَكَفَتنِي سِيَاسَةَ الفَرَسِ، فَكَأَنَّمَا (أَعَتَقَتنِي). لفظ (خ): أَعتَقني.

كَانَ النّبِيُ عَلَيْهُ مُعتَكِفًا، فَأَتَيتُهُ أَزُورُهُ لَيلًا، فَحَدَّثَتُهُ، ثُمَّ قُمتُ لأَنقَلِبَ فَقَامَ مَعِيَ النّبِيُ عَلَيْهُ مُعتَكِفًا، فَأَتَيتُهُ أَزُورُهُ لَيلًا، فَحَدَّثَتُهُ، ثُمَّ قُمتُ لأَنقَلِبَ فَقَامَ مَعِيَ لِيَقلِبَنِي، وَكَانَ مَسكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بِنِ زَيدٍ، فَمَرَّ رَجُلانِ مِن الأَنصَارِ، فَلَمَّا لِيَقلِبَنِي، وَكَانَ مَسكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بِنِ زَيدٍ، فَمَرَّ رَجُلانِ مِن الأَنصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النّبِي عَلَيْ إِسلِكُمَا الْإِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنتُ رَأَيَا النَّبِي عَلَيْ إِسلِكُمَا النَّبِي عَلَيْ إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنتُ حُتِي مِن حُيئي». فَقَالًا: سُبحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: "إِنَّ الشَّيطَانَ يَجرِي مِن حُيئي». فَقَالًا: سُبحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: "إِنَّ الشَّيطَانَ يَجرِي مِن الإِنسَانِ مَجرَىٰ الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَقذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا (شَرَّا)، أو قَالَ: الإِنسَانِ مَجرَىٰ الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَقذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا (شَرَّا)، أو قَالَ: شَيئًا». لَفظُ (خ): "سُوءًا». وفي رواية (خ): كَانَ النَّبِيُ عَلِيهٍ فِي المَسجِدِ وَعِندَهُ أَزْوَاجُهُ فَرُحنَ..

# باب: نَهِيُ الرَّجلِ عَن الدُّخُولِ عَلَىٰ امرَأَةٍ غَيرِ ذَاتِ مَحرَمٍ

11۸٣ - (٢١٧٢) عَن عُقبَةَ بِنِ عَامِرٍ وَ اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ النّسَاءِ». فَقَالَ رَجُلٌ مِن الأَنصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ النّسَاءِ». فَقَالَ رَجُلٌ مِن الأَنصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ الْوَرَّايَةِ الْحَموَ عَلَىٰ النّسَاءِ». وفي روايةٍ (م): عَن اللّيثِ بنِ سَعدٍ أَفَرَأَيتَ الحَموُ أَخُ الزَّوجِ وَمَا أَشْبَهَهُ مِن أَقَارِبِ الزَّوجِ ؛ ابنُ العَمِّ وَنَحوُهُ.

# باب: الزَّجرُ عَن دُخُولِ المُخَنَّثِينَ عَلَىٰ النِّسَاءِ

١٨٤- (٢١٨٠) عَن أُمِّ سَلَمَةَ عَلَيْهُا ؛ أَنَّ مُخَنَّقًا كَانَ عِندَهَا ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي البَيتِ ، فَقَالَ لأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ : يَا عَبدَ اللهِ بنَ أَبِي أُمَيَّةَ ؛ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْكُم الطَّائِفَ غَدًا فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَىٰ بِنتِ غَيلانَ ، فَإِنَّهَا تُقبِلُ بِأَربَعِ وَتُدبِرُ بِثَمَانٍ . قَالَ : فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ : «لا يَدخُل هَؤُلاءِ عَلَيكُم».

# باب: إطفَاءُ النَّارِ عِندَ النَّومِ

١١٨٥ – (٢٠١٦) عَن أَبِي مُوسَىٰ ﴿ اللهِ عَالَ: احتَرَقَ بَيتٌ عَلَىٰ أَهلِهِ بِالمَدِينَةِ مِن اللَّيلِ، فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَأْنِهِم قَالَ: ﴿إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوُّ لَكُم، فَإِذَا نِمتُم فَأَطْفِئُوهَا عَنكُم».





# باب: فِي السِّحرِ، وَسِحرِ اليَهُودِ النَّبِيَّ عُلِّيٍّ اللَّبِيِّ عُلِّيٍّ

١١٨٦ - (٢١٨٩) عَن عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَائِشَةَ كَانَ الْأَعْصَمِ، قَالَت: حَتَّىٰ كَانَ مَن يَهُودِ بَنِي زُرَيْقٍ، يُقَالُ لَهُ: لَبِيدُ بِنُ الْأَعْصَمِ، قَالَت: حَتَّىٰ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُخَيَّلُ إِلَيهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيءَ وَمَا يَفْعَلُهُ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ ذَاتَ يَومٍ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُخَيَّلُ إِلَيهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيءَ وَمَا يَفْعَلُهُ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ ذَاتَ يَومٍ

أُو ذَاتَ لَيلَةٍ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ دَعَا، ثُمَّ دَعَا، ثُمَّ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ؛ أَشَعَرتِ أَنَّ اللهَ أَفْتَانِي فِيمَا استَفْتَيْتُهُ فِيهِ، جَاءَنِي رَجُلانِ، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِندَ رَأْسِي، وَالآخَرُ عِندَ رِجلَيَّ، فَقَالَ الَّذِي عِندَ رَأْسِي لِلَّذِي عِندَ رِجلَيَّ أُو الَّذِي عِندَ رَأْسِي، وَالآخِرُ عِندَ رَأْسِي؛ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطبُوبٌ. قَالَ: مَن طَبَّهُ؟ عِندَ رَأْسِي؛ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: فِي مُشطٍ وَمُشَاطَةٍ، قَالَ: فَي اللهُ بَنِدُ بِنُ الأَعصَم. قَالَ: فِي أَيِّ شَيءٍ؟ قَالَ: فِي مُشطٍ وَمُشَاطَةٍ، قَالَ: وَي أَروانَ». قَالَت: فَأَتَاهَا وَمُشَاطَةٍ، قَالَ: وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهَ اللهُ الل

#### باب: القِرَاءَةُ عَلَىٰ المَرِيضِ بِالمُعَوِّذَاتِ

١١٨٧ - (٢١٩٢) عَن عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِن أَهلِهِ) نَفَثَ عَلَيهِ بِالمُعَوِّذَاتِ، فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَعَلتُ أَنفُثُ عَلَيهِ، وَأَمسَحُهُ بِيَدِ نَفسِهِ، لأَنَّهَا كَانَت أَعظَمَ بَرَكَةً مِن يَدِي. وَفي رواية: كان إذا اشتكىٰ نَفَثَ علىٰ نفسِهِ بالمعوِّذات، ومَسَحَ عنه بيده.

#### باب: الرُّقيَةُ بِأُمِّ القُرآنِ

١١٨٨ – (٢٢٠١) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ عَلَيْهُ؛ أَنَّ نَاسًا مِن أَصحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَانُوا فِي سَفَرٍ، فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِن أَحيَاءِ العَرَبِ، فَاستَضَافُوهُم فَلَم يُضِيفُوهُم، فَقَالُوا لَهُم: هَل فِيكُم رَاقٍ؟ فَإِنَّ سَيِّدَ الحَيِّ لَدِيغٌ أَو مُصَابٌ. فَقَالُ رَجُلٌ مِنهُم: نَعَم. فَأَتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، فَبَرَأَ الرَّجُلُ، فَأُعطِي فَقَالُ رَجُلٌ مِنهُم، فَأَبَىٰ أَن يَقبَلَهَا، وَقَالَ: حَتَّىٰ أَذكُرَ ذَلكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ. فَأَتَىٰ النَّبِيَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ ذَلكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ. فَأَتَىٰ النَّبِيَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ ذَلكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ وَاللهِ مَا رَقَيتُ إِلا بِفَاتِحَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَذَكَرَ ذَلكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ.

الكِتَابِ. فَتَبَسَّمَ وَقَالَ: "وَمَا أَدَرَاكَ أَنَّهَا رُقيَةٌ؟"، ثُمَّ قَالَ: "خُذُوا مِنهُم، وَاضِرِبُوا لِي بِسَهم مَعَكُم". وفي رواية (خ): فَسَعَوا لَهُ بِكُلِّ شَيء، لَا يَنفَعُهُ شَيءٌ . . . وَفِيهَا : فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُم حَتَىٰ تَجعَلُوا لَنَا جُعلًا، فَصَالَحُوهُم شَيءٌ . . . وَفِيهَا : فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُم حَتَىٰ تَجعَلُوا لَنَا جُعلًا، فَصَالَحُوهُم عَلَىٰ قَطِيعِ مِن الغَنَم، فَانطَلَقَ يَتفِلُ عَلَيهِ، وَيَقرَأُ : ﴿الْحَكَمَدُ لِلّهِ رَبِّ عَلَىٰ عَلَيهِ اللّهِ وَلَيْكَ اللّهِ وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ الْعَلَقَ يَمشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ الْعَلَقِينَ عَلَيهِ اللّهِ عَلَيهِ اللّهِ عَلَيهِ اللّهِ عَلَيهُ : "إِنَّ أَحَقَ مَا أَخَذَتُم عَلَيهِ أَخَذَ عَلَىٰ كِتَابِ اللّهِ أَجرًا؟ فَقَالُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهٍ : "إِنَّ أَحَقَ مَا أَخَذَتُم عَلَيهِ أَجرًا كِتَابُ اللّهِ ».

# باب: الرُّقيَةُ مِن كُلِّ ذِي حُمَةٍ

١١٨٩ – (٢١٩٣) عَن الأَسوَدِ قَالَ: سَأَلتُ عَائِشَةَ ﴿ ثَالَا عَنِ الرُّقيَةِ، فَقَالَت: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (لأَهلِ بَيتٍ مِن الأَنصَارِ) فِي الرُّقيَةِ مِن كُلِّ ذِي حُمَةٍ.

#### باب: فِي الرُّقيَةِ مِنَ العَينِ

١١٩٠ - (٢١٨٧) عَن أبي هُرَيرَةَ ظَيْهُ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «العَينُ حَقُّ، وَلَو حَقُّ». وَرَوَىٰ (م) عَن ابنِ عَبَّاسٍ؛ عَن النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «العَينُ حَقُّ، وَلَو كَانَ شَيءٌ سَابَقَ القَدَرَ سَبقَتهُ العَينُ، وَإِذَا استُغسِلتُم فاغسِلُوا».

١١٩١ - (٢١٩٥) عَن عَائِشَةَ رَبِيُّنَا قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنِي أَن أَسَرَقِيَ مِن العَينِ.

#### باب: فِي الرُّقيَةِ مِنَ النَّظرَةِ

١١٩٢ – (٢١٩٧) عَن أُمِّ سَلَمَةَ زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِجَارِيَةٍ فِي بَيتِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ، رَأَىٰ بِوَجهِهَا سَفعَةً، فَقَالَ: «بِهَا نَظرَةٌ، فَاستَرقُوا لَهَا». (يَعنِي بِوَجهِهَا صُفرَةً).

#### باب: الرُّقيَةُ بِتُربَةِ الأَرضِ

١١٩٣ - (٢١٩٤) عَن عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ (إِذَا اسْتَكَلَّ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ (إِذَا اسْتَكَلَّ اللَّهِ عَلَيْهِ بِإِصبَعِهِ هَكَذَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ بِإِصبَعِهِ هَكَذَا

-وَوَضَعَ سُفيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالأَرضِ ثُمَّ رَفَعَهَا-): «بِاسمِ اللهِ، تُربَةُ أَرضِنَا، بِرِيقَةِ بَعضِنَا، يُشفَىٰ سَقِيمُنَا بِإِذَنِ رَبِّنَا».

#### باب: رُقيَةُ الرَّجُلِ أَهلَهُ إِذَا اشتَّكُوا

١٩٤١ - (٢١٩١) عَن عَائِشَةَ عَلَىٰ قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ إِذَا اسْتَكَیٰ مِنّا إِنسَانٌ مَسَحَهُ بِیَمِینِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَذهِب البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشفِ أَنتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إِلا شِفَاءً لِا شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا». فَلَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ (وَثَقُلَ أَخَذتُ بِیدِهِ لأصنعَ بِهِ نَحق مَا كَانَ یَصنعُ فَانتَزَعَ یَدَهُ مِن يَدِهِ لأصنعَ بِه نَحق مَا كَانَ یَصنعُ فَانتَزَعَ یَدَهُ مِن يَدِي، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغفِر لِي)، وَاجعَلنِي مَعَ الرَّفِيقِ الأَعلَىٰ». (قَالَت: فَذَهَبتُ أَنظُرُ، فَإِذَا هُوَ قَد قَضَىٰ).





# باب: مَا مِن مُسلِمٍ يُصِيبُهُ أَذَىٰ مِن مَرضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلا حَطَّ اللهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ

مَسعُودٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ وَهُوَ يُوعَكُ، فَمَسِستُهُ بِيدِي فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّكَ لَتُوعَكُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ يُوعَكُ، فَمَسِستُهُ بِيدِي فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعَكًا شَدِيدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «أَجَل؛ إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنكُم». قَالَ: فَقُلتُ: ذَلكَ أَنَّ لَكَ أَجرينِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «أَجَل»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَا مِن مُسلِم يُصِيبُهُ أَذَىٰ مِن مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلا حَطَّ اللهُ بِهِ سَيّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَّهَا».

#### باب: لَا يَقُل: خَبُثَت نَفسِي

١١٩٦ - (٢٢٥٠) عَن عَائِشَةَ رَبِيًا قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُم: خَبُثَت نَفسِي، وَلَكِن لِيَقُل: لَقِسَت نَفسِي».

#### باب: لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ

١١٩٧ - (م) (٢٢٠٤) عَن (جَابِرٍ) ﴿ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنَّهُ قَالَ: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، (فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذِنِ اللهِ)». رَوَىٰ (خ) معنَاه عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ عَن النَّبِيِّ قَالَ: «مَا أَنزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنزَلَ لَهُ شِفَاءً».

# باب: الحُمَّىٰ مِن فَيحِ جَهَنَّمَ فَابِرُدُوهَا بِالمَاء

١١٩٨ - (٢٢٠٩) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَالَ: «الحُمَّلَ مِن فَيح جَهَنَّمَ، فَابرُدُوهَا بِالمَاءِ».

#### باب: فِي الصَّرَع وَثَوَابِهِ

١٩٩٩ - (٢٥٧٦) عَن عَطَاءِ بِنِ أَبِي رَبَاحِ قَالَ: قَالَ لِي ابِنُ عَبَّاسٍ عَلَيْهُ: أَلَا أُرِيكَ امرَأَةً السَّودَاءُ، أَتَت اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَرَأَةُ السَّودَاءُ، أَتَت النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَت: إِنِّي أَصَرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادعُ اللهَ لِي. قَالَ: ﴿إِن شِئتِ صَبَرتِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وَإِن شِئتِ دَعَوتُ اللهَ أَن يُعَافِيكِ». قَالَت: أصبِرُ. قَالَت: أصبِرُ. قَالَت: أصبِرُ. قَالَت: فَإِنِّي أَتَكَشَّفَ، فَادعُ اللهَ أَن لا أَتَكَشَّفَ، فَدَعَا لَهَا.

#### باب: التَّلبينَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ المَريضِ

١٢٠٠ - (٢٢١٦) عَن عَائِشَةَ زُوجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ؛ أَنَّهَا كَانَت إِذَا مَاتَ المَيِّتُ مِن أَهلِهَا، فَاجتَمَعَ لِذَلكَ النِّسَاءُ ثُمَّ تَفَرَّقَنَ إِلاَّ أَهلَهَا وَخَاصَّتَهَا أَمَرَت المَيِّتُ مِن تَلبِينَةٍ فَطبِخَت، ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ فَصُبَّت التَّلبِينَةُ عَلَيهَا، ثُمَّ قَالَت: كُلنَ مِنهَا، فَإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «التَّلبِينَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ المَريضِ، تُذهِبُ بَعضَ الحُزنِ».

# باب: التَّدَاوِي بِسَقِي العَسَلِ

النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِ سَعِيدٍ الخُدَرِيِّ ظَلَيْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: إِنَّ أَخِي استَطلَقَ بَطنُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «اسقِهِ عَسَلًا». فَسَقَاهُ، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: إِنِّي سَقَيتُهُ عَسَلًا فَلَم يَزِدهُ إِلا استِطلاقًا. فَقَالَ لَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: «اسقِهِ عَسَلًا». فَقَالَ: لَقَد سَقَيتُهُ فَلَم

يَزِدهُ إِلا استِطلاقًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَدَقَ اللهُ، وَكَذَبَ بَطنُ أَخِيكَ». فَسَقَاهُ فَبَرَأَ.

#### باب: التَّدَاوِي بِالحَبَّةِ السُّودَاءِ

١٢٠٢ - (٢٢١٥) عَن أبي هُرَيرةَ وَ اللهِ عَلَيْهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «إِنَّ فِي الحَبَّةِ السَّودَاءِ شِفَاءً مِن كُلِّ دَاءٍ إِلا السَّامَ». وَالسَّامُ المَوتُ، وَالحَبَّةُ السَّودَاءُ الشُّونِيزُ.

# باب: مَن تَصَبَّحَ بِتَمرِ عَجوَةٍ

١٢٠٣ – (٢٠٤٧) عَن سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَهِهُ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَن تَصَبَّحَ بِسَبعِ تَمَرَاتٍ عَجوَةً لَم يَضُرَّهُ ذَلكَ اليَومَ سُمُّ وَلا سِحرٌ». وفي رواية (م): «مِمَّا بين لابَتَيهَا».

#### باب: الكَمأةُ مِن المَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلعَين

١٢٠٤ – (٢٠٤٩) عَن سَعِيدِ بنِ زَيدٍ ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَا النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «الكَمأَةُ مِن المَنِّ (الَّذِي أَنزَلَ اللهُ عَلَىٰ مُوسَىٰ)، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلعَينِ».

# باب: التَّدَاوِي بِالعُودِ الهِندِي وَهُو الكُست

١٢٠٥ – (٢٢١٤) عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُببَةَ بنِ مَسعُودٍ؛ أَنَّ قَيسٍ بِنتَ مِحصَنٍ عُلَّا، وَكَانَت مِن المُهَاجِرَاتِ الأَوَلِ اللاتِي بَايَعنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ، وَهِيَ أُختُ عُكَاشَةَ بنِ مِحصَنٍ أَحَدِ بَنِي أَسَدِ بنِ خُزيمَةَ، وَهِيَ أُختُ عُكَاشَةَ بنِ مِحصَنٍ أَحَدِ بَنِي أَسَدِ بنِ خُزيمَةَ، قَالَ: أَخبَرَتنِي أَنَّهَا أَتَت رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَابنِ لَهَا لَم يَبلُغ أَن يَأْكُلَ الطَّعَامَ، وَقَد أَعلَقت عَمَرَت، فَهِي تَخافُ أَن وَقَد أَعلَقت عَمَرَت، فَهِي تَخافُ أَن يَكُونَ بِهِ عُذرَةً –)، قَالَت: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «عَلامَه تَدغَرنَ أَولادَكُنَّ بِهَذَا العُودِ الهِندِيِّ - يَعنِي بِهِ الكُستَ - فَإِنَّ فِيهِ سَبعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِنهَا ذَاتُ الجَنب».

#### باب: التَّداوِي بِاللُّدُودِ

١٢٠٦ - (٢٢١٣) عَن عَائِشَةً عَيْنًا قَالَت: لَدَدنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي

مَرَضِهِ، فَأَشَارَ؛ أَن لا تَلُدُّونِي، فَقُلنَا: كَرَاهِيَةَ المَرِيضِ لِلدَّوَاءِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: «لا يَبقَىٰ أَحَدُ مِنكُم إِلا لُدَّ غَيرُ العَبَّاسِ، فَإِنَّهُ لَم يَشَهَدكُم».

# باب: التَّداوِي بِالحِجَامَةِ وَالسُّعُوطِ وَالكَيِّ

١٢٠٧ - (١٢٠٢) عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَنَّهُا ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ احتَجَمَ وَأَعظَىٰ الحَجَّامَ أَجرَهُ، وَاستَعَظ.

١٢٠٨ – (٢٢٠٥) عَن عَاصِم بِنِ عُمَرَ بِنِ قَتَادَةً قَالَ: جَاءَنَا جَابِرُ بِنُ عَبِدِ اللهِ (فِي أَهلِنَا، وَرَجُلٌ يَشْتَكِي خُرَاجًا بِهِ أَو جِرَاحًا، فَقَالَ: مَا تَشْتَكِي؟ قَالَ: خُرَاجٌ بِي قَد شَقَّ عَلَيَّ. فَقَالَ: يَا غُلامُ؛ ائتِنِي بِحَجَّامٍ. فَقَالَ لَهُ: مَا تَصنَعُ بِالحَجَّامِ يَا أَبَا عَبدِ اللهِ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَن أُعلِّقَ فِيهِ مِحجَمًا. قَالَ: وَاللهِ يَصنَعُ بِالحَجَّامِ يَا أَبَا عَبدِ اللهِ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَن أُعلِّقَ فِيهِ مِحجَمًا. قَالَ: وَاللهِ إِنَّ الذُّبَابَ لَيُصِيبُنِي أَو يُصِيبُنِي النَّوبُ فَيُؤذِينِي وَيَشُقُ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَأَىٰ تَبرُّمَهُ مِن فَلكَ) قَالَ: إِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِن كَانَ فِي شَيءٍ مِن أَدويَتِكُم فَن اللهِ عَلِيْ شَرطَةٍ مِحجَم، أَو شَربَةٍ مِن عَسَلٍ، أَو لَذَعَةٍ بِنَارٍ»، قَالَ حَيرٌ فَفِي شَرطَةٍ مِحجَم، أَو شَربَةٍ مِن عَسَلٍ، أَو لَذَعَةٍ بِنَارٍ»، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿وَمَا أُحِبُ أَن أَكَوِيَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ وَمَا أُحِبُ أَن أَلَا عَبْرَا لَكُوا فِقُ اللَّاءَ، وَمَا أُحِبُ أَن أَكْرَهِا مُ عَن النَّبِيِ عَيَالِهُ قَالَ: ﴿ الشِّفَاءُ فِي عَن النَّبِي عَيَالًا قَالَ: ﴿ الشِّفَاءُ فِي اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ الشَّفَاءُ فِي عَن النَّيِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى المَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل





١٢٠٩ – (٢٢١٨) عَن أُسَامَةَ بِنِ زَيدٍ ﴿ إِنَّ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ هَذَا الوَجَعَ أَو السَّقَمَ رِجزُ عُذِّبَ بِهِ بَعضُ الأُمَمِ قَبلَكُم، ثُمَّ بَقِيَ بَعدُ بِالأَرضِ، فَيَذهَبُ المَرَّةَ وَيَأْتِي الأُخرَىٰ، فَمَن سَمِعَ بِهِ بِأَرضٍ فَلا يَقدَمَنَّ عَلَيهِ، وَمَن وَقَعَ بِأَرضٍ وَهُوَ بِهَا فَلا يُحْرِجَنَّهُ الفِرَارُ مِنهُ ». وَرَوىٰ (خ) عَن عَلَيهِ، وَمَن وَقَعَ بِأَرضٍ وَهُوَ بِهَا فَلا يُحْرِجَنَّهُ الفِرَارُ مِنهُ ». وَرَوىٰ (خ) عَن

عَائِشَةَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللهُ رَحمَةً لِلمُؤمِنِينَ، فَلَيسَ مِن عَبدٍ عَذَابًا يَبعَثُهُ اللهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللهُ رَحمَةً لِلمُؤمِنِينَ، فَلَيسَ مِن عَبدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا، يَعلَمُ أَنَّهُ لَن يُصِيبَهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَه مِثلُ أَجرِ الشَّهِيدِ».

١٢١٠ - (٢٢١٩) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الخَطَّابِ وَ اللَّهِ اللَّهُ الشَّام، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِسَرِّغَ لَقِيَهُ أَهلُ الأَجنَادِ أَبُو عُبَيدَاةً بنُ الجَرَّاحِ وَأَصحَابُهُ ، فَأَخبَرُوهُ أَنَّ الوَبَاءَ قَد وَقَعَ بِالشَّام، قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ: ادعُ لِي المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ. فَدَعَوتُهُم، فَاستَشَارهُم، وَأَخبَرَهُم أَنَّ الوَبَاءَ قَد وَقَعَ بِالشَّام، فَاحتَلَفُوا؛ فَقَالَ بَعضُهُم: قَد خَرَجتَ لأُمرِ، وَلا نَرَىٰ أَن تَرجِعَ عَنهُ. وَقَالَ بَعضُهُم: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاس وَأَصحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلا نَرَى أَن تُقدِمَهُم عَلَىٰ هَذَا الوَبَاءِ. فَقَالَ: ارتَفِعُوا عَنِّي. ثُمَّ قَالَ: ادعُ لِي الأَنصَارِ. فَدَعَوتُهُم لَهُ، فَاستَشَارَهُم، فَسَلَكُوا سَبِيلَ المُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلافِهِم، فَقَالَ: ارتَفِعُوا عَنِّي. ثُمَّ قَالَ: ادعُ لِي مَن كَانَ هَاهُنَا مِن مَشيَخَةِ قُرَيشٍ مِن مُهَاجِرَةِ الفَتح. فَدَعَوتُهُم، فَلَم يَختَلِّف عَلَيهِ رَجُلانِ، فَقَالُوا: نَرَىٰ أَن تَرَجِعَ بِالنَّاسِ وَلا تُقَدِمَهُم عَلَىٰ هَذَا الوَبَاءِ. فَنَادَىٰ عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصبِحٌ عَلَىٰ ظَهرٍ فَأَصبِحُوا عَلَيهِ. فَقَالَ أَبُو عُبَيدَةَ بنُ الجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِن قَدَرِ اللهِ؟ فَقَالَ عُمَرُّ: لَو غَيرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيدَةَ (-وَكَانَ عُمَرُ يَكَرَهُ خِلافَهُ-)، نَعَم، نَفِرُّ مِن قَدَرِ اللهِ إِلَىٰ قَدَرِ اللهِ، أَرَأَيتَ لَو كَانَت لَكَ إِبِلٌ فَهَبَطَت وَادِيًا لَهُ عُدوتَانِ، إحدَاهُمَا خَصبَةٌ وَالأُخرَىٰ جَدبَةٌ؛ أَلَيسَ إِن رَعَيتَ الخَصبَةَ رَعَيتَهَا بِقَدَرِ اللهِ، وَإِن رَعَيتَ الجَدبَةَ رَعَيتَهَا بِقَدَرِ اللهِ. قَالَ: فَجَاءَ عَبدُ الرَّحَمَٰنِ بنُ عَوفٍ، وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعضِ حَاجَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ عِندِي مِن هَذَا عِلمًا، سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَمِعتُم بِهِ بِأَرضِ فَلا تَقدَمُوا عَلَيهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرضٍ وَأَنتُم بِهَا فَلا تَخرُجُوا فِرَارًا مِٰنهُ». ۖ قَالَ:ً فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، ثُمَّ انصَرَفَ.





# باب: لا عَدوَىٰ وَلَا طِيَرَةَ وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَّةَ

١٢١١ – (٢٢٢٠) عَن أبي سَلَمَةَ بنِ عَبدِ الرَّحَمَنِ، عَن أبي هُرَيرَةَ وَلِيْهُ ؛ حِينَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لا عَدوَىٰ، وَلا صَفَرَ، وَلا هَامَةَ». فَقَالَ أَعرَابِيُّ : يَا رَسُولَ اللهِ ؛ فَمَا بَالُ الإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّملِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيَجِيءُ البَعِيرُ الأَجرَبُ فَيَدخُلُ فِيهَا، فَيُجرِبُهَا كُلَّهَا؟ قَالَ : «فَمَن أَعدَىٰ الأَوَّلَ؟» وفي روايةٍ زَانَ : «وَلاَ طِيرَةٌ». وفي روايةٍ (م) زَانَ : «وَلا نَوء». وفي روايةٍ (خ) زَانَ : «وَفِرَّ مِن المَجذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِن الأَسَدِ». وروىٰ (م) عن جابر بن عبد الله، بلفظ : «لا عَدَوَىٰ، وَلَا صَفَرَ، وَلَا غُوْلَ».

#### باب: لَا يُورَدُ مُمرضٌ عَلَىٰ مُصِحٌّ

عَن ابنِ شِهَابِ اَنَّ أَبَا سَلَمَةً بِنَ عَبدِ الرَّحمَنِ بِن عَبدِ الرَّحمَنِ بِن عَبدِ الرَّحمَنِ بِن عَبدِ الرَّحمَنِ بِن عَبولِ حَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَن قَولِهِ : "لا عَدوَى "، وَأَقَامَ عَلَى أَن: "لا يُورِدُ مُمرِضٌ عَلَى مُصِحِّ ". قَالَ : (فَقَالَ الحَارِثُ بِنُ أَبِي ذُبَابٍ وَهُوَ ابنُ عَمِّ أَبِي هُرَيرَةً) : قَد كُنتُ أَسمَعُكَ يَا أَبَا هُرَيرَةَ تُحَدِّثُنَا مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ حَدِيثًا آخَرَ قَد سَكَتَّ عَنهُ ، كُنتَ تَقُولُ : يَا أَبَا هُرَيرَةَ أَن يَعرِفَ ذَلكَ ، وَقَالَ : "لا يُورِدُ مُمرِضٌ عَلَى مُصِحِّ ". (فَمَارَاهُ الحَارِثُ فِي ذَلكَ حَتَّىٰ غَضِبَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مُصِحِّ ". (فَمَارَاهُ الحَارِثِ : أَتَدرِي مَاذَا قُلتُ؟ قَالَ : لا يُورِدُ مُمرِضٌ عَلَىٰ مُصِحِّ ". (فَمَارَاهُ الحَارِثُ فِي ذَلكَ حَتَّىٰ غَضِبَ الْهُ هُرَيرَةً) فَرَطَنَ بِالحَبشِيَّةِ ، (فَقَالَ لِلحَارِثِ : أَتَدرِي مَاذَا قُلتُ؟ قَالَ : لا عَدولَ : قَللَ اللهِ هُرَيرَةً أَن يَعرِفُ مُمرِضٌ عَلَىٰ أَبُو هُرَيرَةً أَن يَعرِفُ ذَلكَ حَتَّىٰ غَضِبَ قَالَ : "لا عَدورِهُ مُرَيرَةً أَن يَعرِفُ مُمرِضٌ عَلَىٰ مُصِحِّ ". (فَمَارَاهُ الحَارِثِ : أَتَدرِي مَاذَا قُلتُ؟ قَالَ : لا . فَقَالَ اللهِ هُو هُرَيرَةً اللهُ اللهِ هُولَا قَالَ : "لا عَدوَى "، فَلا أَدرِي؛ أَنْسِيَ أَبُو هُريرَةً أَن يَعرِفُ أَنْ يَعرِفُ اللهِ هُريرَةً وَلْ اللهِ هُريرَةً اللّهُ اللهُ الله

# باب: فِي الفَالِ الصَّالِح

١٢١٣ - (٢٢٢٣) عَن أبي هُرَيرَةَ صَلَى اللهِ عَلَى النَّبِيَّ عَلَى النَّبِيَّ عَلَى النَّبِيَّ عَلَى اللهِ الفَالُ؟ قَالَ: «الكَلِمَةُ الضَّالِحَةُ يَسمَعُهَا أَحَدُكُم».

وَلَهُ ما عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ نَبيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا عَدوىٰ وَلَا طِيَرَةَ، ويُعجِبُني الفَأَلُ؛ الكَلِمَةُ الحَسَنَةُ، الكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ».

# باب: الشُّؤمُ فِي الدَّارِ وَالمَرأَةِ وَالفَرَسِ

١٢١٤ – (٢٢٢٥) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لا عَدوَىٰ وَلا طِيَرَةَ، وَإِنَّمَا الشُّوْمُ فِي ثَلاثَةٍ: المَرأَةِ، وَالفَرَسِ، وَالدَّارِ». وفي روايةٍ: ﴿ إِن كَانَ الشُّوْمُ فِي شَيءٍ فَفِي ...».





# باب: الكُهَّانُ وَكَذِبُهُم وَأَنَّهُم لَيسُوا بِشَيءٍ

١٢١٥ - (٢٢٢٨) عَن عائشةَ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ : سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَن الكُهَّانِ، فَقَالَ لَهُم رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : «لَيسُوا بِشَيءٍ». قَالُوا: يَا رَسُولُ اللهِ فَإِنَّهُم يُحَدِّثُونَ أَحيَانًا الشَّيءَ يَكُونُ حَقًّا. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «تِلكَ الكَلِمَةُ فَإِنَّهُم يُحَدِّثُونَ أَحيَانًا الشَّيءَ يَكُونُ حَقًّا. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «تِلكَ الكَلِمَةُ الجِنِّ فَيَعَلُطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِن مِائَةٍ كَذَبَةٍ». وفي روايةٍ: «تِلكَ الكَلِمَةُ الحقُّ . . . ». وَرَوَىٰ (خ) عَنهَا ؛ أَنَّهَا سَمِعَت رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «إِنَّ المَلائِكَةَ تَنزِلُ فِي العَنَانِ، وَهُو السَّحَابُ، فَتَذكُرُ الأَمرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ، فَتستَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمَعُهُ، فَتُوحِيهِ إِلَىٰ الكُهَّانِ، فَيَكذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذَبَةٍ مِن عِندِ أَنفُسِهِم».

# باب: فِي رَمِي الشَّيَاطِينِ بِالنُّجُومِ عِندَ استِراقِ السَّمعِ

مِن أَصحَابِ النّبِيِّ عَلَى مِن الْأَنصَارِ ؛ أَنَّهُم بَينَمَا هُم جُلُوسٌ لَيلَةً مَعَ مِن أَصحَابِ النّبِيِّ عَلَى مِن الْأَنصَارِ ؛ أَنَّهُم بَينَمَا هُم جُلُوسٌ لَيلَةً مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى رُمِي بِنَجِم فَاستَنَارَ ، فَقَالَ لَهُم رَسُولُ اللهِ عَلَى : «مَاذَا كُنتُم تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِي بِمِثْلِ هَذَا؟ » قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ ، كُنّا نَقُولُ : وُلِدَ اللّيلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ ، وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اسمُهُ الْقُولُ : وُلِدَ اللّيلَةَ رَجُلُ عَظِيمٌ ، وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اسمُهُ الْفَالِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهَ السَّمَاءِ الدَّنِينَ يَلُونَ مَمَلَةُ العَرشِ لِحَمَلَةِ إِذَا قَضَىٰ أَمرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ العَرشِ ، ثُمَّ سَبَّحَ أَهلُ السَّمَاءِ النَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ العَرشِ لِحَمَلَةِ العَرشِ لِحَمَلَةِ السَّمَاءَ الدُّنِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ العَرشِ لِحَمَلَةِ السَّمَاءِ الدُّنيَا ، فَتَخطَفُ الحِنُ السَّمَعَ ، السَّمَاوَاتِ بَعضًا ، حَتَّىٰ يَبلُغَ الخَبرُ هَذِهِ السَّمَاءَ الدُّنيَا ، فَتَخطَفُ الحِنُ السَّمَعَ ، السَّمَاوَاتِ بَعضًا ، حَتَّىٰ يَبلُغَ الخَبرُ هَذِهِ السَّمَاءَ الدُّنيَا ، فَتَخطَفُ الحِنُ السَّمَعَ ، السَّمَاءَ الدُّنيَا ، فَتَخطَفُ الحِنُ السَّمَعَ ، السَّمَاوَاتِ بَعضًا ، حَتَّىٰ يَبلُغَ الخَبرُ هَذِهِ السَّمَاءَ الدُّنيَا ، فَتَخطَفُ الحِنُ السَّمَعِ ، السَّمَاءَ الدُّنيَا ، فَتَخطَفُ الحِنُ السَّمَعَ ، السَّمَاءَ الدُّنيَا ، فَتَخطَفُ الحِنُ السَّمَعَ ، السَّمَاءَ الدُّنيَا ، فَتَخطَفُ الحِنُ السَّمَعَ ، وَلَكِنَّهُ مِي وَلِي قَلُولُ مَاذُا قَالَ اللهُ : ﴿ حَتَى يَلَا وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْمَاءَ الْمُؤَا اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤَا مَاذَا قَالَ رَبُكُمُ الْمُؤَا وَالْمَاذَا قَالَ اللهُ الْمَا عَالَى اللهُ الْمُؤَا مَاذًا قَالَ رَبُكُمُ قَالُولُ الْمَاحِقُ الْمُ الْمَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤَا اللهُ الْمَا اللهُ الْمُؤَا مَاذًا قَالَ اللهُ الْمُؤَا مَاذُا قَالَ اللهُ الْمُؤَا اللهُ الْمُؤَا الْمُؤَا الْمُؤَا الْمُؤَا الْمُؤَا الْم

رَوَىٰ (خ) معنَاه عَن أَبِي هُرَيرة وَ اللّهُ يَبلُغُ بِهِ النّبيّ اللّهُ الْأُمرَ فِي السَّمَاء ضَرَبَت المَلَائِكَةُ بِأَجنِحَتِهَا خُضَعَانًا لِقَولِهِ، كَالسّلسِلَةِ عَلَىٰ صَفوانٍ " -قَالَ عَلَيٌّ: وَقَالَ غَيرُهُ: «صَفوانٍ يَنفُذُهُم ذَلكَ عَل السّلسِلَةِ عَلَىٰ صَفوانٍ اللّهُ عَلَىٰ الْكَلِيُّ الْكَبِيرُ. فَيُسمَعُهَا مُستَرِقُوا السَّمعِ، وَمُستَرِقوا السَّمعِ هَكَذَا؛ وَاحِدٌ فَوَقَ الْحَرِيُ الْكَبِيرُ. فَيَسمَعُهَا مُستَرِقُوا السَّمعِ، وَمُستَرِقوا السَّمعِ هَكَذَا؛ وَاحِدٌ فَوقَ آخَرَ " -وَوَصَفَ سُفيانُ بِيكِو، وَفَرَّجَ بَينَ أَصَابِع يَدِهِ اليُمنىٰ، نَصَبَها فَوقَ بَعضٍ - «فَرُبَّمَا أَدرَكَ الشِّهابُ المُستَمِعَ قَبلَ أَن يَرميَ بِهَا إلىٰ الَّذِي يَلِيهِ، إلىٰ الَّذِي مَاحِبِهِ فَيُحرِقَهُ، وَرُبَّمَا لَم يُدرِكهُ حَتَّىٰ يَرميَ بِهَا إلىٰ الَّذِي يَلِيهِ، إلىٰ الَّذِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى فَم السَّاحِ وَلَي اللهِ اللهُ صَفَيَانُ: «حَتَّىٰ تَنتَهِي اللهِ الأَرضِ -، فَتُلقَىٰ عَلَىٰ فَم السَّاحِ ، فَيَكذِبُ مَعَهَا مِائةَ كَذَبَةٍ ، فَيُصَدَّقُ ، فَيُعَلِ أَلَه مِ يُخبِرْنَا يَومَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا ، فَوَجَذَنَاهُ حَقًا؟ لِلكَلِمَةِ اليِّتِي سُمِعَت مِن السَّمَاءِ ».



#### باب: قَتلُ الحَيَّاتِ وَالنَّهِيُ عَن ذَوَاتِ البُيُوتِ

١٢١٧ – (٢٢٣٣) عَن ابنِ عُمرَ ﴿ النَّبِيّ ﷺ: «اقتُلُوا الحَيّاتِ وَذَا الطُّفيَتَينِ وَالأَبتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَستَسقِطَانِ الحَبلَ، وَيَلتَمِسَانِ البَصَرَ». قَالَ: فَكَانَ ابنُ عُمَرَ يَقتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا، فَأَبصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ بنُ عَبدِ المُنذِرِ أَو زَيدُ بنُ الخَطَّابِ وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً، فَقَالَ: إِنَّهُ قَد نُهِيَ عَن ذَوَاتِ البُيُوتِ. لَفظُ (خ): «يَطمِسَانِ البَصَرَ».

١٢١٨ – (٢٢٣٤) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ رَهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَي غَادٍ، وَقَد أُنزِلَت عَلَيهِ: ﴿ وَالْمُرْسَلَتِ عُرَفًا ﴾، فَنَحنُ نَأْخُذُهَا مِن فِيهِ رَطبَةً، إِذ خَرَجَت عَلَينَا حَيَّةٌ، فَقَالَ: «اقتُلُوهَا». فَابتَدَرنَاهَا لِنَقتُلَهَا فَسَبَقَتنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «وَقَاهَا اللهُ شَرَّكُم، كَمَا وَقَاكُم شَرَّهَا». زاد (خ): فِي غَادٍ بِمِنَى

#### باب: فِي قَتلِ الأُوزَاغ

١٢١٩ - (٢٢٣٧) عَن أُمِّ شَرِيكٍ ﴿ اللَّهِ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا بِقَتلِ اللَّوزَاغِ. زَانَ (خ): وَقَالَ: «كَانَ يَنفُخُ عَلَىٰ إِبرَاهِيمَ».

ولهما عَن عَائِشَةَ رَبِي النَّبِيَّ عَلِي قَالَ لِلوَزَغِ الفُوَيسِقُ وَلَم أَسمَعهُ أَمَرَ بِقَتلِهِ وَزَعَمَ سَعدُ بنُ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِي أَمَرَ بِقَتلِهِ.

#### باب: فِي قُتلِ النَّملِ إِذَا آذَىٰ

١٢٢٠ - (٢٢٤١) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ضَّالَهُ؛ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ: «أَنَّ نَملَةً قَرَصَت نَبِيًّا مِن الأَنبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَريَةِ النَّملِ فَأُحرِقَت فَأُوحَىٰ اللَّهُ إِلَيهِ: أَفِي أَن قَرَصَتكَ نَملَةٌ أَهلَكتَ أُمَّةً مِن الأُمَم تُسَبِّحُ؟!»

# باب: الرِّفقُ بِالبَّهَائِمِ

١٢٢١ - (٢٢٤٢) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عمر ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

١٢٢٢ - (٢٢٤٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَبُّهُ النَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «بَينَمَا رَجُلٌ يَمشِي بِطَرِيقِ اشْتَدَّ عَلَيهِ العَطَشُ، فَوَجَدَ بِعْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلَبٌ يَلَهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَىٰ مِن العَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَد بَلَغَ هَذَا الكَلبَ مِن العَطشِ مِثلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِي. فَنَزَلَ البِعْرَ فَمَلاً خُفَّهُ مَاءً، ثُمَّ الكَلبَ مِن العَطشِ مِثلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِي. فَنَزَلَ البِعْرَ فَمَلاً خُفَّهُ مَاءً، ثُمَّ أَمسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّىٰ رَقِيَ، فَسَقَىٰ الكَلبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنَّ لَنَا فِي هَذِهِ البَهَائِمِ لأَجرًا؟ فَقَالَ: «فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطبَةٍ أَجرٌ». وفي روايةٍ (خ): «حَتَّىٰ أَروَاهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَأَدخَلَهُ الجَنَّةَ».

١٢٢٣ - (٢٢٤٥) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «بَينَمَا كَلَبُ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَد كَادَ يَقتُلُهُ العَطَشُ، إِذ رَأَتهُ بَغِيٌّ مِن بَغَايَا بَنِي إِسرَائِيلَ، فَنَزَعَت مُوقَهَا فَاستَقَت لَهُ بِهِ، فَسَقَتهُ إِيَّاهُ، فَغُفِرَ لَهَا بِهِ». وفي روايةٍ (م) زَادَ: «فِي يَومٍ حَارِّ».

# باب: فِي الفَارِ وَأَنَّهُ مَسخٌ

١٢٢٤ - (٢٩٩٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (فَقِدَت أُمَّةٌ مِن بَنِي إِسرَائِيلَ، لا يُدرَىٰ مَا فَعَلَت، وَلا أُرَاهَا إِلا الفَأر، أَلا تَرُونَهَا إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلبَانُ الشَّاءِ تَرُونَهَا إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلبَانُ الشَّاءِ شَرِبتهُ، وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلبَانُ الشَّاءِ شَرِبتهُ». قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: فَحَدَّثتُ هَذَا الحَدِيثَ كَعبًا، فَقَالَ: آنتَ سَمِعتَهُ مِن رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ؟ قُلتُ: نَعَم، قَالَ ذَلكَ مِرَارًا، قُلتُ: أَأَقرَأُ التَّورَاةَ؟



#### باب: أُصدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ

١٢٢٥ - (٢٢٥٦) عَن أَبِي هُرَيرَةً وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (أَصدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلا كُلُّ شَيءٍ مَا خَلا اللهَ بَاطِلٌ، وَكَادَ أُمَيَّةُ بِنُ أَبِي الصَّلَتِ أَن يُسلِمَ». وَرَوَىٰ (م) عَن الشَّرِيدِ بن سُويدٍ قَالَ: (هِن تُرسُولَ اللهِ عَلَيْ يَومًا، فَقَالَ: (هَل مَعَكَ مِن شِعرِ أُمَيَّةَ بنِ رَفِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَومًا، فَقَالَ: (هيه». فَأَنشَدتُهُ بيتًا، فَقَالَ: (هيه». فَأَنشَدتُهُ بيتًا، فَقَالَ: (هيه». خَتَىٰ أنشَدتُهُ مِائةَ بَيتٍ. وفي روايةٍ: قال: (فيه روايةٍ: قَالَ: (فيه مُولِيةٍ: قَالَ: (فيه مُولِيةٍ: قَالَ: (فيه مُولِهُ في شِعرِهِ).

# باب: كَرَاهِيةُ الامتِلَاءِ مِنَ الشِّعر

١٢٢٦ – (٢٢٥٨) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَالَتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لأَن يَمتَلِئَ جَوفُ الرَّجُلِ قَيحًا يَرِيهِ خَيرٌ مِن أَن يَمتَلِئَ شِعرًا». وَرَوَىٰ (م) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدريِّ قَالَ: بَينَا نَحنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالعَرجِ، إذ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنشِدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خُذُوا الشَّيطَانَ، أَو أَمسِكُوا الشَّيطَانَ، لأَن يَمتَليءَ ...» مِثلَهُ، دُونَ قَولِهِ: «يَرِيهِ».

# باب: فِي كَرَاهِيةِ التَّزكِيَةِ وَالمَدحِ

 ١٢٢٨ – (٣٠٠١) عَن أَبِي مُوسَىٰ رَهِ اللَّهِ عَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يُثنِي عَلَيْ الرَّجُلَا يُثنِي عَلَيْ وَيُطرِيهِ فِي المِدحَةِ، فَقَالَ: «لَقَد أَهلَكتُم أَو قَطَعتُم ظَهرَ الرَّجُلِ».



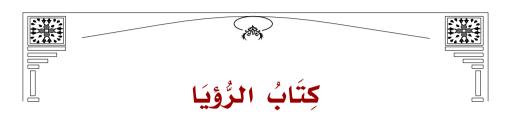

# باب: فِي رُؤيا النَّبِيِّ عَلَيْظٌ

١٢٢٩ – ١٢٢٩) عَن أَبِي مُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿ رَأَيتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَا جِرُ مِن مَكَّةَ إِلَىٰ أَرضٍ بِهَا نَحٰلٌ، فَذَهَبَ وَهلِي إِلَىٰ أَنَّهَا اليَمَامَةُ المَخَرُ، فَإِذَا هِيَ المَدِينَةُ يَثْرِبُ، وَرَأَيتُ فِي رُؤيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَزَرْتُ سَيفًا فَانقَطَعَ صَدرُهُ، فَإِذَا هُو مَا أُصِيبَ مِن المُؤمِنِينَ يَومَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ أُخرَىٰ فَانقَطَعَ صَدرُهُ، فَإِذَا هُو مَا أُصِيبَ مِن المُؤمِنِينَ يَومَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ أُخرَىٰ فَعَادَ أَحسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُو مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِن الفَتحِ وَاجتِمَاعِ المُؤمِنِينَ، وَرَأَيتُ فِيهَا أَيضًا بَقَرًا، وَاللهُ خَيرٌ، فَإِذَا هُم النَّفَرُ مِن المُؤمِنِينَ يَومَ أُحُدٍ، وَرَأَيتُ فِيها أَيضًا بَقَرًا، وَاللهُ خَيرٌ، فَإِذَا هُم النَّفَرُ مِن المُؤمِنِينَ يَومَ أُحُدٍ، وَإِذَا الخَيرُ بَعدُ، وَثَوَابُ الصِّدقِ الَّذِي آتَانَا اللهُ بَعدَ يَوم بَدرٍ».

# باب: رُؤيا النَّبِيِّ عَلَيْظٌ مُسَيلِمَةَ الكَذَّابَ وَالْعَنْسِيُّ الكَذَّابَ

١٢٣٠ - (٢٢٧٣) عَن ابنِ عَبَّاسِ عَلَىٰ قَالَ: قَدِمَ مُسَيلِمَةُ الكَذَّابُ عَلَىٰ عَهدِ النَّبِيِّ عَلَىٰ المَدِينَةَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: إِن جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الأَمرَ مِن بَعدِهِ عَهدِ النَّبِيِّ عَلَىٰ المَدِينَةَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: إِن جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الأَمرَ مِن بَعدِه تَبِعتُهُ. فَقَدِمَهَا فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِن قَومِهِ، فَأَقبَلَ إِلَيهِ النَّبِيُّ عَلَىٰ وَمَعَهُ ثَابِتُ بنُ قَيسِ بنِ شَمَّاسٍ، وَفِي يَدِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قِطعَةُ جَرِيدَةٍ، حَتَّىٰ وَقَفَ عَلَىٰ مُسَيلِمَةَ فِي أَصحَابِهِ، قَالَ: «لَو سَأَلتَنِي هَذِهِ القِطعَةَ مَا أَعطَيتُكَهَا، (وَلَن أَتَعَدَّىٰ أَمرَ اللهِ أَصحَابِهِ، وَلَئِن أَدبَرتَ لَيَعقِرَنَّكَ اللهُ، وَإِنِّي لأَرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيكَ مَا أُرِيتُ وَهَكَ مَا أُرِيتُ وَهَلَا ابنُ عَبَّاسٍ: فَسَأَلتُ عَن قَولِ وَهَذَا ثَابِتُ يُجِيبُكَ عَني». ثُمَّ انصَرَف عَنهُ، فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فَسَأَلتُ عَن قَولِ

## باب: مَن رَأَىٰ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهُ عِلْمَ المُنَامِ

١٢٣١ - (٢٢٦٦) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَالِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن رَانِي فِي المَنَامِ فَقَد رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيطَانَ لا يَتَمَثَّلُ بِي». وفي روايةٍ: «فَسَيَرَانِي فِي اليَقَظَةِ (أُو لَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي اليَقَظَةِ) . . . ».

١٢٣٢ - (٢٢٦٧) عَن أبي قَتَادَةَ رَهِهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن رَآنِي فَقَد رَأَىٰ الحَقَّ». وفي روايةٍ (خ): «وَإِنَّ الشَّيطَانَ لَا يَتَرَاءَىٰ بي». وَرَوَىٰ (خ) عَن أَبِي سَعِيدٍ مِثلَه، وَزَادَ: «فَإِنَّ الشَّيطَانَ لَا يَتَكَوَّنُنِي».

#### باب: الرُؤيا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، وَمَن رَأَىٰ مَا يَكرَهُ

١٢٣٣ – (٢٢٦١) عَن أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: إِن كُنتُ لأَرَىٰ الرُّوْيَا تُمرِضُنِي، قَالَ: فَلَقِيتُ أَبَا قَتَادَةَ فَيُهُمْ، فَقَالَ: وَأَنَا كُنتُ لأَرَىٰ الرُّوْيَا فَتُمرِضُنِي، حَتَّىٰ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ مِن اللهِ، فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُم مَا يُحِبُّ فَلا يُحَدِّث بِهَا إِلا مَن يُحِبُّ، وَإِن رَأَىٰ مَا يَكرَهُ فَليَتفُل عَن يَسَارِهِ يُحِبُّ فَلا يُحَدِّث بِهَا إِلا مَن يُحِبُّ، وَإِن رَأَىٰ مَا يَكرَهُ فَليَتفُل عَن يَسَارِهِ ثَلاثًا، وَليَتَعَوَّذ باللهِ مِن شَرِّ الشَّيطَانِ وَشَرِّهَا، وَلا يُحَدِّث بِهَا أَحَدًا، فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّهُ». وفي رواية: «الرُّوْيَا مِن اللهِ، والحُلمُ مِن الشَّيطَانِ . . . ». وفي رواية (م): «وَليَتَحَوَّل عَن جَنِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيهِ».

#### باب: فِي رُؤيا المُؤمِن

١٢٣٤ – (٢٢٦٤) عَن عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «رُؤيا المُؤمِنِ جُزءٌ مِن سِتَّةٍ وَأَربَعِينَ جُزءًا مِن النُّبُوَّةِ».

١٢٣٥ - (٢٢٦٣) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿إِذَا اقْتَرَبَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَم تَكَد رُؤيا أَصدَقُكُم حَدِيثًا)،

## باب: مَا جَاءَ فِي تَأْوِيلِ الرُّؤيا

وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنِّي أَرَىٰ اللَّيلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنطِفُ السَّمنَ وَالْعَسَلَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنِّي أَرَىٰ اللَّيلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنطِفُ السَّمنَ وَالْعَسَلَ، فَأَرَىٰ النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنهَا بِأَيلِيهِم، فَالمُستَكثِرُ وَالمُستَقِلُ، وَأَرَىٰ سَبَبًا وَاصِلًا مِن السَّمَاءِ إِلَىٰ الأَرضِ، فَأَراكَ أَخَذت بِهِ فَعَلَوت، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانقَطَعَ بِهِ، ثُمَّ وُصِلَ فَعَلا، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانقَطَعَ بِهِ، ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلا، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانقَطَعَ بِهِ، ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلا، قَالَ أَبُو بَكرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ بِأَبِي أَنتَ، وَاللهِ لَتَدَعَنِي فَلأَعبُرَنَها. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ السَّمَاءِ إِلَىٰ الأَرضِ فَالْمُستَكثِرُ مِن القُرآنُ وَالمُستَقِلُ ، وَأَمَّا السَّبَ الوَاصِلُ مِن السَّمَاءِ إِلَىٰ الأَرضِ فَالْمُستَكثِرُ مِن القُرآنِ وَالمُستَقِلُ ، وَأَمَّا السَّبَ الوَاصِلُ مِن السَّمَاءِ إِلَىٰ الأَرضِ فَالْمُستَكثِرُ مِن القُرآنِ وَالمُستَقِلُ ، وَأَمَّا السَّبَ الوَاصِلُ مِن اللهِ اللهِ بِأَي يَا رَسُولُ اللهِ بِأَبِي يَا رَسُولُ اللهِ بِأَبِي الْمُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

الجزء الرُّؤيَا

«لا تُقسِم». وفي رواية (م) عَنهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ مِمَّا يَقُولُ لِأَصحَابِهِ: «مَن رَأَىٰ مِنكُم رُؤيَا فَليَقُصَّهَا أَعبُرهَا لَهُ». قال: فجاء رَجُلٌ فقال: ... نحوه.

١٢٣٧ - (٢٢٧٥) عَن سَمُرَةَ بِنِ جُندَبِ رَهِ اللهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَالَيْ إِذَا صَلَّىٰ الصَّبِحَ أَقبَلَ عَلَيهِم بِوَجِهِهِ فَقَالَ: «هَل رَأَىٰ أَحَدٌ مِنكُم البَارِحَةَ رُؤيًا؟»





# المجيزة السِّتابع





# باب: مَثَلُ مَا بُعِثَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْكٍ مِنَ الهُدَىٰ وَالعِلمِ

١٢٣٨ – ١٢٣٨) عَن أَبِي مُوسَىٰ وَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿إِنَّ مَثَلَ مَا النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿إِنَّ مَثَلَ مَا اللَّهُ بِهِ مِن الهُدَىٰ وَالعِلم كَمَثَلِ غَيثٍ أَصَابَ أَرضًا، فَكَانَت مِنهَا طَائِفَةٌ طَيّبَةٌ قَبِلَت المَاءَ فَأَنبَتَت الكَلاَّ وَالعُشبَ الكَثِيرَ، وَكَانَ مِنهَا أَجَادِبُ أَمسَكَت المَاءَ فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا مِنهَا، وَسَقُوا وَرَعُوا، وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنهَا المَاءَ فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا مِنهَا، وَسَقُوا وَرَعُوا، وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنهَا أَخْرَىٰ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا مِنهَا وَلا تُنبِتُ كَلاً، فَذَلكَ مَثَلُ مَن فَقُه فِي أَخْرَىٰ اللهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَن لَم يَرفَع بِذَلكَ رَأَسًا، وَلَم يَقَبَل هُدَىٰ اللهِ الَّذِي أُرسِلتُ بِه».

١٣٩٩ – (٢٢٨٣) عَن أَبِي مُوسَىٰ هَ النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ مَا بَعَثَنِيَ اللهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَىٰ قَومَهُ، فَقَالَ: يَا قَومِ النِّي رَأَيتُ الجَيشَ بِعَينَيَّ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ العُريَانُ، فَالنَّجَاءَ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِن قَومِهِ فَأَدلَجُوا، فَانطَلَقُوا عَلَىٰ مُهلَتِهِم، وَكَذَّبت طَائِفَةٌ مِنهُم، فَأَصبَحُوا مَكَانَهُم، فَأَدلَجُوا، فَانطَلَقُوا عَلَىٰ مُهلَتِهِم، وَكَذَّبت طَائِفَةٌ مِنهُم، فَأَصبَحُوا مَكَانَهُم، فَصَبَّحهُم الجَيشُ فَأَهلَكَهُم وَاجتَاحَهُم، فَذَلكَ مَثَلُ مَن أَطَاعَنِي وَاتَّبَعَ مَا جِئتُ بِهِ مِن الحَقِّ».

#### باب: تَتمِيمُ الأَنبِيَاءِ وَخَتمُهُم بِالنَّبِيِّ عَلِّيًّا

١٢٤٠ – (٢٢٨٦) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهُهُا اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَثْلِي وَمَثَلُ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَثْلِي وَمَثَلُ الأَّنبِيَاءِ مِن قَبلِي كَمَثُلِ رَجُلٍ بَنَى بُنيَانًا، فَأَحسَنَهُ وَأَجمَلَهُ إِلا مَوضِعَ لَبِنَةٍ مِن زَوَايَاهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ، وَيَعجَبُونَ لَهُ، وَيَقُولُونَ هَلاَّ مِن زَوَايَاهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ، وَيَعجَبُونَ لَهُ، وَيَقُولُونَ هَلاَّ وُضِعَت هَذِهِ اللَّبِنَةُ، قَالَ: فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ».

ولهما عن جابر نحوه؛ وفيه: «فَجَعَلَ النَّاسُ يَدخُلُونَهَا ويَتَعَجَّبُونَ مِنهَا».

# باب: قُولُ النَّبِيِّ عَلَيْظٍ: «أَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُم عَن النَّارِ»

١٢٤١ – (٢٢٨٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ عَن رَسُولِ اللّهِ ﷺ قَالَ: «مَثَلِي كَمَثَلِ رَجُلِ استَوقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَت مَا حَولَهَا جَعَلَ الفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الْتَبِي فِي النَّارِ يَقَعَنَ فِيهَا، وَجَعَلَ يَحجُزُهُنَّ وَيَعْلِبنَهُ فَيَتَقَحَّمنَ فِيهَا، قَالَ: فَذَلكم مَثْلِي وَمَثْلُكُم؛ أَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُم عَن النَّارِ؛ (هَلُمَّ عَن النَّارِ، هَلُمَّ عَن النَّارِ، فَتَعْلِبُونِي) تَقَحَّمُونَ فِيهَا». وفي روايةٍ: «إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ أُمَّتِي».

## باب: نَبعُ المَاءِ مِن بَينِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ عَلَيْظٌ

١٢٤٢ - (٢٢٧٩) عَن أَنَسِ بنِ مَالِكِ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَأَصحَابَهُ بِالزَّورَاءِ، (قَالَ: وَالزَّورَاءُ بِالمَدِينَةِ عِندَ السُّوقِ وَالمَسجِدِ فِيمَا ثُمَّه)، دَعَا بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَوَضَعَ كَفَّهُ فِيهِ، فَجَعَلَ يَنبُعُ مِن بَينِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّأَ جَمِيعُ أَصحَابِهِ، قَالَ: كَانُوا زُهَاءَ النَّلاثِ مِائَةٍ. أَصحَابِهِ، قَالَ: كَانُوا زُهَاءَ النَّلاثِ مِائَةٍ.

### باب: بَرَكَةُ النَّبِيِّ عَلِيٌّ فِي الطُّعَامِ

71٤٣ - (٢٠٣٩) عَن جَابِرِ بنِ عَبِدِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اَمَا أَتِي فَقُلْتُ لَهَا : هَل عِندَكِ مَلَّ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ خَمَصًا، فَانكَفَأْتُ إِلَىٰ امرَأَتِي فَقُلْتُ لَهَا: هَل عِندَكِ شَيءٌ؟ فَإِنِّي رَأَيتُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ خَمَصًا شَدِيدًا، فَأَخرَجَت لِي جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِن شَعِيرٍ، وَلَنَا بُهيمَةٌ دَاجِنٌ، قَالَ: فَذَبَحتُهَا، وَطَحَنَت، فَفَرَغَت إِلَىٰ مَاعٌ مِن شَعِيرٍ، وَلَنَا بُهيمَةٌ دَاجِنٌ، قَالَ: فَذَبَحتُهَا، وَطَحَنَت، فَفَرَغَت إِلَىٰ فَرَاغِي، فَقَطَّعتُهَا فِي بُرمَتِهَا، ثُمَّ وَلَيتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَقَالَت: فَرَاغِي، فَقَالَت: لا تَفضَحنِي بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَمَن مَعهُ. قَالَ: فَجِعْتُهُ فَسَارَرتُهُ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَمَن مَعهُ. قَالَ: فَجِعْتُهُ فَسَارَرتُهُ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَقَالَ: "يَا أَهلَ الخَندَقِ؛ إِنَّ قَد ذَبَحنَا بُهيمَةً لَنَا، وَطَحَنَت صَاعًا مِن شَعِيرٍ كَانَ عِندَنَا، وَتَعَلَلُ أَنتَ فِي نَفَرٍ مَعكَ، فَصَاحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَقَالَ: "يَا أَهلَ الخَندَقِ؛ إِنَّ عَجِينَتكُم حَتَّى أَجِيءَ». وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقَدَمُ بُرمَتكُم، وَلا تَخبِرُنَ عَجِينَتكُم حَتَّى أَجِيءَ». فَجِئتُ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقدَمُ بُرمَتكُم، وَلا تَخبِرُنَ عَجِينَتكُم حَتَّى أَجِيءَ». فَجِئتُ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقدَمُ النَّاسَ، حَتَى جِئتُ امرَأَتِي، فَقَالَت: بِكَ، وَبِكَ. فَقُلتُ: قَد فَعَلتُ اللهِ بَعْنَى اللهِ بَيْ يَقدَمُ النَاسَ، حَتَّى جَعِينَتَكُم حَتَى فَيقا وَبَارَكَ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرمَتِنَا فَبَصَقَ فِيهَا وَبَارَكَ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرمَتِنَا فَبَصَقَ فِيهَا وَبَارَكَ، وَبَكَ، وَاقدَحِي مِن بُرمَتِكُم فِيهَا وَبَارَكَ، وَاقدَحِي مِن بُرمَتِنَا فَبَصَقَ فِيهَا وَبَارَكَ، وَاقدَحِي مِن بُرمَتِكُم فِيهَا وَبَارَكَ، وَاقدَحِي مِن بُرمَتِنَا فَبَصَق فِيهَا وَبَارَكَ، وَاقدَحِي مِن بُرمَتِنَا فَبَصَق فِيهَا وَبَارَكَ، وَاقدَحِي مِن بُرمَتِنَا فَبَعَلِ مَا وَالَذَى مِن بُرمَتِكُمْ

وَلا تُنزِلُوهَا، وَهُم أَلْفٌ، فَأُقسِمُ بِاللهِ لأَكَلُوا حَتَّىٰ تَرَكُوهُ وَانحَرَفُوا، وَإِنَّ بُرِمَتَنَا لَتَخِطُّ كَمَا هَلَ الضَّحَّاكُ-) لَتُخبَزُ كَمَا هُوَ. بُرمَتَنَا لَتَخِطُّ كَمَا هِيَ، وَإِنَّ عَجِينَتَنَا (-أُو كَمَا قَالَ الضَّحَّاكُ-) لَتُخبَزُ كَمَا هُو. وفي رواية (خ): عن جَابِرٍ ضَيَّهُ قَالَ: إِنَّا يَومَ الخَندَقِ نَحفِرُ فَعَرَضَت كُديَةٌ شَرِفِت فَعَالَ: شَدِيدَةٌ، فَجَاءُوا النَّبِيَ ﷺ، فَقَالُوا: هَذِهِ كُديَةٌ عَرَضَت فِي الخَندَقِ، فَقَالَ: «أَنَا نَازِلٌ». ثُمَّ قَامَ وَبَطنُهُ مَعصُوبٌ بِحَجَرٍ، وَلَبِثنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ ذَوَاقًا، فَأَخذَ النَّبِيُ ﷺ المِعولَ فَضَرَبَ فَعَادَ كَثِيبًا أُهيلَ أُو أَهيَمَ...

النّبِيِّ عَلَىٰ ثَلاثِينَ وَمِائَةً، فَقَالَ النّبِيُّ عَلَىٰ: «هَل مَعَ أَحَدٍ مِنكُم طَعَامٌ؟» فَإِذَا مَعَ النّبِيِّ عَلَىٰ ثَلاثِينَ وَمِائَةً، فَقَالَ النّبِيُّ عَلَىٰ: «هَل مَعَ أَحَدٍ مِنكُم طَعَامٌ؟» فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِن طَعَامٍ أَو نَحوهُ، فَعُجِنَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشرِكُ مُشعَانٌ طَوِيلٌ بِغَنَم يَسُوقُهَا، فَقَالَ النّبِيُ عَلَىٰ: «أَبَيعٌ أَم عَطِيّةٌ، أَو قَالَ: أَم هِبَةٌ؟» فَقَالَ: لا بَل بَيعٌ. فَاشترَىٰ مِنهُ شَاةً، فَصُنِعَت، وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ بِسَوَادِ البَطنِ أَن يُشوَىٰ، قَالَ: وَايمُ اللهِ مَا مِن الثّلاثِينَ وَمِائَةٍ إِلا حَزَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ حُرَّةً مِن سَوَادِ بَطنِهَا، إِن كَانَ شَاهِدًا أَعظَاهُ، وَإِن كَانَ غَائِبًا خَبَأَ لَهُ، قَالَ: وَجَعَلَ قَصَعَتينِ فَأَكَلنَا مِنهُمَا أَجمَعُونَ، وَشَبِعنَا، وَفَضَلَ فِي القَصِعَتينِ، فَحَمَلتُهُ وَجَعَلَ قَصَعَتينِ أَو كَمَا قَالَ.

الصُّفَّةِ كَانُوا نَاسًا فُقَرَاءَ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ مَرَّةً: "مَن كَانَ عِندَهُ طَعَامُ اللهِ عَلَيْ قَالَ مَرَّةً: "مَن كَانَ عِندَهُ طَعَامُ النينِ فَليَذهَب بِخَامِس، بِسَادِسٍ». اثنينِ فَليَذهَب بِخَامِس، بِسَادِسٍ». أو كَمَا قَالَ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلاثَةٍ، وَانطَلَقَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ بِعَشَرَةٍ، وَأَبُو بَكْرٍ بَعَلَاثَةٍ، قَالَ: وَامرَأَتِي وَخَادِمٌ بَينَ بِثَلاثَةٍ، قَالَ: فَهُو وَأَنَا وَأَبِي وَأُمِّي، وَلا أَدرِي هَل قَالَ: وَامرَأَتِي وَخَادِمٌ بَينَ بِيْلاثَةٍ، قَالَ: فَهُو وَأَنَا وَأَبِي وَأُمِّي، وَلا أَدرِي هَل قَالَ: وَامرَأَتِي وَخَادِمٌ بَينَ بِينَا وَبَيتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّىٰ عِندَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، ثُمَّ لَبِثَ حَتَّىٰ مُطَىٰ مُطَىٰ عَندَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَجَاءَ بَعَدَمَا مَضَىٰ صُلِيتَ العِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّىٰ نَعَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَجَاءَ بَعَدَمَا مَضَىٰ مُ صَلِيتَ العِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّىٰ نَعَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَجَاءَ بَعَدَمَا مَضَىٰ مِن اللّيلِ مَا شَاءَ اللهُ، قَالَت لَهُ امرَأَتُهُ: مَا حَبَسَكَ عَن أَضِيَافِكَ، أَو قَالَت: ضَي اللّيلِ مَا شَاءَ اللهُ، قَالَت لَهُ امرَأَتُهُ: مَا حَبَسَكَ عَن أَضِيَافِكَ، أَو قَالَت: ضَيفِكَ؟ قَالَ: أَو مَا عَشَيتِهِم؟ قَالَت: أَبُوا حَتَىٰ تَجِيءَ، قَد عَرَضُوا عَلَيهِم فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ وَقَالَ: يَا غُنثَرُ، فَجَدَّعَ وَسَبَّ، وَقَالَ: يَا غُنثَرُ، فَجَدَّعَ وَسَبَّ، وَقَالَ: فَايمُ اللهِ مَا كُنَّا نَاخُذُ مِن كُلُوا لا هَنِيئًا، وَقَالَ: وَاللهِ لا أَطَعَمُهُ أَبَدًا. قَالَ: فَايمُ اللهِ مَا كُنَّا نَاخُذُ مِن

لُقَمَةٍ إِلا رَبَا مِن أَسفَلِهَا أَكثَرَ مِنهَا، قَالَ: حَتَّىٰ شَبِعنَا، وَصَارَت أَكثَرَ مِمَّا كَانَت قَبلَ ذَلكَ، فَنَظَرَ إِلَيهَا أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَو أَكثَرُ، قَالَ لامرَأَتِهِ: يَا أُختَ بَنِي فِرَاسٍ؛ مَا هَذَا؟ قَالَت: لا وَقُرَّةٍ عَينِي، لَهِيَ الآنَ أَكثَرُ مِنهَا قَبلَ ذَلكَ بِثَلاثِ مِرَارٍ، قَالَ: فَأَكُلَ مِنهَا أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلكَ مِن الشَّيطَانِ. يَعنِي يَمِينَهُ، ثُمَّ أَكُلَ مِنهَا لُقمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الشَّيطَانِ. يَعنِي يَمِينَهُ، ثُمَّ أَكُلَ مِنهَا لُقمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الشَّيطَانِ. يَعنِي يَمِينَهُ، ثُمَّ أَكُلَ مِنهَا لُقمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مَعْكُلٌ رَجُلِ مِنهُم أَناسٌ، اللهُ أَعلَمُ كَم مَعَ كُلِّ رَجُلِ إِلاَ أَنَّهُ عَشَرَ رَجُلًا، مَعَ كُلِّ رَجُلِ مِنهُم أُناسٌ، اللهُ أَعلَمُ كَم مَعَ كُلِّ رَجُلِ ؟ إِلاَ أَنَّهُ بَعَثَ مَعَهُم، فَأَكُلُوا مِنهَا أَجْمَعُونَ، أَو كَمَا قَالَ. وفي روايةٍ: فَقَالَ أَبُو بَكر: فَوَ اللهِ لا نَطْعَمُهُ حَتَّىٰ تَطْعَمَهُ مَا وَاللهِ لا نَطْعَمُهُ حَتَّىٰ تَطْعَمَهُ أَلُ وَلَىٰ فَوَ اللهِ لا نَطْعَمُهُ حَتَّىٰ تَطْعَمَهُ أَلُ وَلَىٰ فَوَلَا الشَّيطَانِ، هَلُمُ مَع كُلِّ رَجُلِ ؟ وَلَى فَونَ اللهِ لَا أَطْعَمُهُ حَتَّىٰ تَطْعَمَهُ أَوْلَىٰ فَوَلَ الشَّيطَانِ، هَلُكُم أَن لا تَقبَلُوا عَنَا قَالَ: فَمَا لَا أَنَهُ مَا وَاللهِ لا فَالَا أَنْ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الشَّيطَانِ، هَلُمُ مُونَ الشَّيطَانِ، هَلُمُ مَا حَمَلُهُ مَا أَن لا تَقبَلُوا عَنَا وَلَيْ فَعِنَ الشَّيطَانِ، هَلُمُ مُونَ الشَّيطَانِ، هَلُمُ مَا أَن لا تَقبَلُوا عَلَى فَوَلَ اللّهِ اللّهِ عَلَى الشَّيطَانِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

سُلَيم: قَد سَمِعتُ صَوتَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ضَعِيفًا أَعرِفُ فِيهِ الجُوعَ؛ فَهَل عِندَكِ مِن شَيءٍ؟ فَقَالَت: نَعَم. فَأَخرَجَت أَقرَاصًا مِن شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخَذَت خِمَارًا لَهَا مِن شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخَذَت خِمَارًا لَهَا فَلَقَت الخُبزَ بِبَعضِهِ، ثُمَّ دَسَّتهُ تَحت ثَوبِي، وَرَدَّتنِي بِبَعضِهِ، ثُمَّ أَرسَلَتنِي إِلَىٰ وَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ جَالِسًا فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَا النَّاسُ، فَقُمتُ عَلَيهِم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَالِسًا فِي المَسجِدِ، وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمتُ عَلَيهِم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَرسَلَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِمَن مَعُهُ: «قُومُوا». قَالَ: فَانطَلَقَ، وَانطَلَقتُ بَينَ أَيدِيهِم، وَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلنَّاسٍ، وَلَيسَ عِندَنَا مَا نُطعِمُهُم، فَقَالَت: اللهُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَي إِلنَّاسٍ، وَلَيسَ عِندَنَا مَا نُطعِمُهُم، فَقَالَت: اللهُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلنَّاسٍ، وَلَيسَ عِندَنَا مَا نُطعِمُهُم، فَقَالَت: اللهُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلنَّاسٍ، وَلَيسَ عِندَنَا مَا نُطعِمُهُم، فَقَالَت: اللهُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلنَّاسٍ، وَلَيسَ عِندَنَا مَا نُطعِمُهُم، فَقَالَت: اللهُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلنَّاسٍ، وَلَيسَ عِندَنَا مَا نُطعِمُهُم، فَقَالَت: اللهُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلنَّاسٍ، وَلَيسَ عِندَنَا مَا نُطعِمُهُم، فَقَالَت: اللهُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَعُهُ مَا عَندَلَقَ أَبُو طَلحَةَ حَتَّىٰ لَقِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَت: اللهُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَعُهُ اللهِ عَلَيْ مَعُهُ اللهُ عَلَى ذَخلا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «هَلُمِي مَا عِندَكِ يَا أُمَّ سُليم». فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ذَخلا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى مَا عَندَكِ يَا أُمَّ سُليم». فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ذَخلا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «هَلُمَى مَا عِندَكِ يَا أُمَّ سُليم». فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ذَخلا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْ عَلَى مَا عَندَكِ مَا عَندَكِ يَا أُمَّ سُليم». فَقَالَ مَا نُطعِمُهُم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَندَل مَا عَلَا أُمْ سُليم، فَقَالَ مَا عَندَل مَا عَلْمَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الخُبزِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَفُتَ، وَعَصَرَت عَلَيهِ أُمُّ سُلَيمٍ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتُهُ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا شَاءَ اللهُ أَن يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ: «ائذَن لِعَشَرَةٍ». فَأَذِنَ لَهُم فَأَكُلُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «ائذَن لِعَشَرَةٍ». فَأَذِنَ لَهُم فَأَكُلُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا، ثُمَّ قَالَ: «ائذَن لِعَشَرَةٍ». حَتَّىٰ أَكَلَ القَومُ فَأَكُلُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا، ثُمَّ قَالَ: «ائذَن لِعَشَرَةٍ». حَتَّىٰ أَكَلَ القَومُ كُلُّهُم وَشَبِعُوا، وَالقَومُ سَبعُونَ رَجُلًا أَو ثَمَانُونَ. وفي رواية: فَقَامَ أبو طَلحَة علىٰ البابِ حتَّىٰ أَتَىٰ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ، فقال له: يا رسولَ اللهِ؛ إنما كان شيءٌ يسِيرٌ. قال: «هَلُمَّهُ؛ فإنَّ الله سَيَجعَلُ فِيهِ البَرَكةَ». وفي رواية (م): شيءٌ يسِيرٌ. قال: «هَلُمَّهُ؛ فإنَّ الله سَيَجعَلُ فِيهِ البَرَكةَ». وفي رواية (م): وأي أبو طلحة رسولَ الله عَيْهُ مضطجعًا في المسجدِ يَتَقَلَّبُ ظَهرًا لِبَطنٍ، فأتىٰ أَبُو ثَمَانًا لَهُ مَانَعُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مُضَطّجعًا في المسجدِ يَتَقَلَّبُ ظَهرًا لِبَطنٍ، فأتىٰ أَبُو أَمَّ سُلَيمٍ ...

#### باب: انشِقَاقُ القَمَر

١٢٤٧ – (٢٨٠٠) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ رَبِّهِهُ ؟ قَالَ: بَينَمَا نَحنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَرَاءَ الجَبَلِ، وَفِلقَةٌ وُرَاءَ الجَبَلِ، وَفِلقَةٌ دُونَهُ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «اشهَدُوا».

١٢٤٨ - (٢٨٠٢) عَن أَنَس ﴿ إِنَّهُ اَنَّ أَهلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَن يُرِيَهُم آيَةً، فَأَرَاهُم انشِقَاقَ القَمَرِ (مَرَّتَينِ). لَفظُ (خ): شِقَّتَينِ، حَتَّىٰ رَأُوا حِراءَ بَينَهُما.

#### باب: مَنعُ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ مِمَّن هَمَّ بِأَذَاه وَقَتلِهِ

١٢٤٩ - (م) (٢٧٩٧) عَن (أَبِي هُرَيرَة) وَ الله قَالَ: قَالَ أَبُو جَهلِ: هَل يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجِهَهُ بَينَ أَظَهُرِكُم؟ قَالَ: فَقِيلَ: نَعَم. فَقَالَ: وَاللاتِ وَالعُزَّىٰ لَئِن رَأَيتُهُ يَفْعَلُ ذَلكَ لأَطَأَنَّ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ، أَو لأُعَفِّرَنَّ وَجِهَهُ فِي التُّرَابِ. قَالَ: فَمَا فَجِنَّهُم مِنهُ فَأَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ وَهُوَ يُصَلِّى، زَعَمَ لِيَطَأَ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ، قَالَ: فَمَا فَجِنَّهُم مِنهُ إِلا وَهُو يَنكُصُ عَلَىٰ عَقِبَيهِ، وَيَتَّقِي بِيدَيهِ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: مَا لَكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ بِينِي وَبَينَهُ لَخَندَقًا مِن نَارٍ وَهُولًا وَأَجِنِحَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَو دَنَا مِنْي لاختَطَفْتهُ المَلائِكَةُ عُضوًا عُضوًا». (قَالَ: فَأَنزَلَ اللهُ عِلى الْ نَدرِي فِي حَدِيثِ الْإِنْ هُرَيرَةً أَو شَيءٌ بَلَغَهُ -: ﴿ كُلَّ إِنَّ الْإِنسَنَ لَيْطَئَىٰ إِنَّ أَن رَّاهُ أَسَنَىٰ إِنَّ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ا

رَبِكَ الرُّعْعَىٰ ﴿ اَرْءَيْتَ الَّذِى يَنْعَىٰ ﴿ عَبْدًا إِذَا صَلَىٰ ﴿ اَرْءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْمُدُىٰ ﴿ الْ الْمُعَىٰ اللَّهُ عَلَى الْمُدَىٰ ﴿ الْعَلَقَ: ٢-١٣] - يَعْنِي أَبَا جَهَلٍ - ﴿ أَلَمْ يَعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

بِشَاةٍ مَسمُومَةٍ، فَأَكَلَ مِنهَا، فَجِيءَ بِهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، (فَسَأَلَهَا عَن ذَلكَ، بِشَاةٍ مَسمُومَةٍ، فَأَكَلَ مِنهَا، فَجِيءَ بِهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، (فَسَأَلَهَا عَن ذَلكَ، فَقَالَت: أَرَدتُ لأَقتُلكَ. قَالَ: «مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَىٰ ذَاكِ، قَالَ: فَقَالَ: «قَالَ: عَلَىٰ ذَاكِ، قَالَ: قَالَ: قَالَ: فَمَا زِلتُ أَعرِفُهَا أَو قَالَ: «لا». قَالَ: فَمَا زِلتُ أَعرِفُهَا فِي لَهُوَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

#### باب: فِي إِصَابَةِ النَّبِيِّ عَلَيْظٌ فِي الخَرصِ

غَزوة تَبُوكَ، فَأَتينَا وَادِيَ القُرَىٰ عَلَىٰ حَدِيقَةٍ لامرَأَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَزوة تَبُوكَ، فَأَتينَا وَادِيَ القُرَىٰ عَلَىٰ حَدِيقَةٍ لامرَأَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَشَرة أَوسُقٍ، وَقَالَ: «الحرُصُوهَا». وَخَرَصَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَشَرة أَوسُقٍ، وَقَالَ: «أَحصِيهَا حَتَّىٰ نَرجِعَ إِلَيكِ إِن شَاءَ اللهُ». وَانطَلَقنَا حَتَّىٰ قَدِمنَا تَبُوكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَتَهُبُّ عَلَيكُم اللَّيلَة رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَلا يَقُم فِيهَا أَحَدٌ مِنكُم، وَسُولُ اللهِ ﷺ: وَسَتَهُبُّ عَلَيكُم اللَّيلَة رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَقَامَ رَجُلٌ فَحَمَلَتهُ الرِّيحُ مَن كَانَ لَهُ بَعِيرٌ فَليَشُدَّ عِقَالَهُ». فَهَبَّت رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَقَامَ رَجُلٌ فَحَمَلَتهُ الرِّيحُ مَنَى كَانَ لَهُ بَعِيرٌ فَليَشُوعَ عَقَالَهُ». فَهَبَّت رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَقَامَ رَجُلٌ فَحَمَلَتهُ الرِّيحُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلَيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالله اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى المَدِينَةِ اللهُ المَدِينَةِ اللهُ اللهِ عَلَى المَدِينَةِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المَدِينَةِ اللهُ المَدِينَةِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَدِينَةِ المَدَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَدِينَةِ المَدِينَةِ الْمَدَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَدِينَةِ اللهُ المَدِينَةِ المَالِي اللهُ المَدِينَةِ النَّامُ وَلَا اللهُ المَدِينَةِ النَّيْسِ عَبِدُ الخَوْلُ المَدِينَةِ المَدْونِ الأَنصَارِ وَالأَنْ المَذِيْ النَّامُ وَلُو اللهُ المَدِينَةِ المَا اللهُ المَدِينَةِ النَّاسَاءِ المَدْونِ الأَنصَارِ وَالأَنصَارِ وَالأَنصَارِ وَالأَنصَارِ وَالأَنصَارِ وَالْ المَدِينَةِ الْمَدِينَةِ المَدْونِ المَالِهُ المَذِيْ النَجَارِ ، ثُمَّ وَاللهُ المَدْونِ المَالهُ المَدْونَ المَدْونَ المَدْونَ المَدْونَ المَدْونَ المَدْونَ المَدْونَ المَدْونَ المَدْونَ المَذَلَ المَدْونَ ال

بَنِي سَاعِدَةَ، وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنصَارِ خَيرٌ». فَلَحِقَنَا سَعدُ بنُ عُبَادَةَ، فَقَالَ أَبُو أُسَيدٍ: أَلَم تَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَيَّرَ دُورَ الأَنصَارِ فَجَعَلَنَا آخِرًا. فَأَدرَكَ سَعدٌ رَسُولَ اللهِ عَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ خَيَّرتَ دُورَ الانصَارِ فَجَعَلتَنَا آخِرًا. فَقَالَ: «أَوَ لَيسَ بِحَسبِكُم أَن تَكُونُوا مِن الخِيَارِ؟»

# باب: كَانَ النَّبِيُّ يَلَيْظٌ أَعلَمَهُم بِاللَّهِ وَأَشدُّهُم لَه خَشيةً

١٢٥٢ - (٢٣٥٦) عَن عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَمرٍ، فَتَنَزَّهَ عَنهُ نَاسٌ مِن النَّاسِ، فَبَلَغَ ذَلكَ النَّبِيَّ ﷺ (فَغَضِبَ، حَتَّىٰ بَانَ الغَضَبُ فِي وَجهِهِ)، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ أَقوَام يَرغَبُونَ عَمَّا رُخِّصَ لِي فِيهِ؟ الْغَضَبُ فِي وَجهِهِ)، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ أَقوَام يَرغَبُونَ عَمَّا رُخِّصَ لِي فِيهِ؟ فَوَاللهِ لأَنَا أَعلَمُهُم بِاللهِ، وَأَشَدُّهُم لَهُ خَشيةً». لَفظُ (خ): فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللهَ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ أَقوَامِ يَتَنَزَّهُونَ عَن الشَّيءِ أَصنَعُهُ ...».

# باب: بُعدُ النَّبِيِّ عَلَيْظٌ مِنَ الآثَامِ وَقِيَامُهُ لِمَحَارِمِ اللهِ تَعَالَىٰ

١٢٥٣ - (٢٣٢٧) عَن عَائِشَةَ ﴿ النَّبِيِ ﷺ قَالَت: مَا خُيِّرَ وَصِ النَّبِي ﷺ قَالَت: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَت: مَا خُيِّرَ اللهِ ﷺ بَينَ أَمرَينِ إِلا أَخَذَ أَيسَرَهُمَا مَا لَم يَكُن إِثمًا، فَإِن كَانَ إِثمًا كَانَ أَبعَدَ النَّاسِ مِنهُ، وَمَا انتَقَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفسِهِ إِلا أَن تُنتَهَكَ حُرمَةُ اللهِ ﷺ شَيئًا قَطُّ بِيَلِهِ، اللهِ ﷺ شَيئًا قَطُّ بِيَلِهِ، وَلا أَن يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا نِيلَ مِنهُ شَيءٌ قَطُّ وَلَا امرَأَةً، وَلا خَادِمًا، إِلاَّ أَن يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا نِيلَ مِنهُ شَيءٌ قَطُّ فَينتقِمَ مِن صَاحِبِهِ إِلاَّ أَن يُنتَهَكَ شَيءٌ مِن مَحَارِمِ اللهِ فَينتقِمَ للهِ ﷺ.

## باب: قَولُهُ عَلَيْظٍ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبِدًا شَكُورًا»

١٢٥٤ – (٢٨١٩) عَن المُغِيرَةِ بِنِ شُعبَةَ رَهِيهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ حَتَّىٰ انتَفَخَت قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَكَلَّفُ هَذَا، وَقَد غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ فَقَالَ: «أَفَلا أَكُونُ عَبدًا شَكُورًا».

#### باب: فِي حَوضِ النَّبِيِّ عَلَيْظٌ

١٢٥٥ - (٢٢٩٠) عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ النَّبِيَّ ﷺ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ وَمَن شَرِبَ لَم يَظمَأ أَبَدًا،

وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعرِفُهُم وَيَعرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَينِي وَبَينَهُم». وعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ يَزِيدُ: «فَيَقُولُ: إِنَّهُم مِنِّي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لا تَدرِي مَا عَمِلُوا بَعدَكَ. فَأُقُولُ: سُحقًا، سُحقًا لِمَن بَدَّلَ بَعدِي».

٦٢٥٦ - (٢٣٠٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهُ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: «الأَذُودَنَّ عَن حَوضِي رِجَالًا كَمَا تُذَادُ الغَرِيبَةُ مِن الإبِلِ». وروى (خ) عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَن النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «بَينَا أَنَا قَائِمٌ إِذَا زُمرَةٌ، حَتَّىٰ إِذَا عَرَفتُهُم خَرَجَ رَجُلٌ مِن النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: إِلَىٰ النَّارِ وَاللَّهِ. قُلتُ: وَمَا بَينِي وَبَينِهِم فَقَالَ: هَلُمَّ. فَقُلتُ: أَينَ؟ قَالَ: إِلَىٰ النَّارِ وَاللَّهِ. قُلتُ: وَمَا شَأْنُهُم؟ قَالَ: إِلَىٰ النَّارِ وَاللَّهِ. قُلتُ: وَمَا شَأْنُهُم؟ قَالَ: إِنَّهُم ارتَدُّوا بَعدَكَ عَلَىٰ أَدبَارِهِم القَهقَرَىٰ، ثُمَّ إِذَا زُمرَةٌ، حَتَّىٰ إِذَا عَرَفتُهُم خَرَجَ رَجُلٌ مِن بَينِي وَبَينِهِم. فَقَالَ: هَلُمَّ. قُلتُ: أَينَ؟ قَالَ: إِلَىٰ النَّارِ وَاللَّهِ. قُلتُ: أَينَ؟ قَالَ: إِلَىٰ النَّارِ وَاللَّهِ. قُلتُ: مَا شَأَنُهُم؟ قَالَ: إِلَىٰ النَّارِ وَاللَّهِ. قُلتُ: مَا شَانُهُم؟ قَالَ: إِلَىٰ النَّارِ وَاللَّهِ. قُلتُ: عَلَىٰ مَالُ النَّهُم الرَّدُوا بَعدَكَ عَلَىٰ النَّارِهِم القَهقَرَىٰ، فَلَا أُرَاهُ يَخلُصُ مِنهُم إِلَّا مِثلُ هَمَلِ النَّعَمِ».

١٢٥٧ – (٢٢٩٦) قال: عَن عُقبَةَ بِنِ عَامِرٍ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٨ ١٢٥٨ - (٢٢٩٢) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ ﴿ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «حَوضِي مَسِيرَةُ شَهرٍ ، (وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ ،) وَمَاؤُهُ أَبيَضُ مِن (الوَرِقِ) ، وَرِيحُهُ أَطيَبُ مِن المِسكِ ، وكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ ، فَمَن شَرِبَ مِنهُ فَلا يَظمَأُ بَعدَهُ أَبَدًا » . قَالَ : وَقَالَت أَسمَاءُ بِنتُ أَبِي بَكرٍ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (إنِّي عَلَىٰ الحَوضِ حَتَّىٰ أَنظُرَ مَن يَرِدُ عَلَيَّ مِنكُم ، وَسَيُؤخَذُ أُنَاسٌ دُونِي ،

فَأَقُولُ: يَا رَبِّ؛ مِنِّي وَمِن أُمَّتِي، فَيُقَالُ: أَمَا شَعَرتَ مَا عَمِلُوا بَعدَكَ، وَاللهِ مَا بَرِحُوا بَعدَكَ يَرجِعُونَ عَلَىٰ أَعقَابِهِم». قَالَ: فَكَانَ ابنُ أَبِي مُلَيكَةَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَن نَرجِعَ عَلَىٰ أَعقَابِنَا، أَو أَن نُفتَنَ عَن دِينِنا. لَفظُ (خ): «لَفَهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَن نَرجِعَ عَلَىٰ أَعقَابِنَا، أَو أَن نُفتَنَ عَن دِينِنا. لَفظُ (خ): «مَاؤُهُ أَبيضُ مِنَ اللَّبَنِ». وَرَوَىٰ (م) عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ وَفِيهِ: «لَهُو أَشَدُّ بَيَاضًا مِن النَّلج، وَأَحلَىٰ مِن العَسَلِ بِاللَّبَنِ».

١٢٥٩ – (٢٣٠٣) عَن أَنَسِ وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ قَالَ: «قَدرُ حَوضِي كَمَا بَينَ أَيلَةَ وَصَنعَاءَ مِنَ اليمنِ، وإنَّ فِيهِ مِنَ الأَبَارِيقِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ».

١٢٦٠ - (٢٢٩٩) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَامَكُم حَوضًا مَا بَينَ نَاحِيَتَيهِ كَمَا بَينَ جَرِبَاءَ وَأَذْرُحَ ».

#### باب: فِي صِفَاتِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ الخَلقِيَّةِ

١٢٦١ – (٢٣٤٧) عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رَهِهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيسَ بِالطَّوِيلِ البَائِنِ، وَلا بِالقَصِيرِ، وَلَيسَ بِالأَبيضِ الأَمهَقِ، وَلا بِالآدَمِ، وَلا بِالسَّبِطِ، بَعْتَهُ اللهُ عَلَىٰ رَأْسِ أَربَعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشرَ سِنِينَ، وَتَوَقَّاهُ اللهُ عَلَىٰ رَأْسِ سِتِينَ سَنَةً، وَلَيسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحيَتِهِ عِشرُونَ شَعرَةً بَيضَاءَ.

١٢٦٢ - (٢٣٣٧) عَن البَرَاءِ وَ اللهِ عَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ رَجُلًا مَربُوعًا، بَعِيدَ مَا بَينَ المَنكِبَينِ، عَظِيمَ الجُمَّةِ إِلَىٰ شَحمَةِ أُذُنيهِ، عَلَيهِ حُلَّةٌ حَمرَاءُ، مَا رَأَيتُ شَيئًا قَطُّ أَحسَنَ مِنهُ عَلِيهٍ.

النَّاسِ وَجهًا، وَأَحسَنَهُ خَلقًا، لَيسَ بِالطَّوِيلِ الذَّاهِبِ، وَلا بِالقَصِيرِ. وَرَوَىٰ (خ) النَّاسِ وَجهًا، وَأَحسَنَهُ خَلقًا، لَيسَ بِالطَّوِيلِ الذَّاهِبِ، وَلا بِالقَصِيرِ. وَرَوَىٰ (خ) عَن أَبِي إِسحَاقَ قَالَ: سُئِلَ البَرَاءُ: أَكَانَ وَجهُ النَّبِيِّ ﷺ مِثلَ السَّيفِ. قَالَ: لا، بَل مِثلَ القَمَرِ.

#### باب: فِي خَاتَم النُبُوَّةِ

١٢٦٤ - (٢٣٤٥) عَن السَّائِبِ بِنِ يَزِيدَ رَهِ قَالَ: ذَهَبَت بِي خَالَتِي إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى وَجِعٌ. فَمَسَحَ رَأْسِي، وَدَعَا لِي بِالبَرَكَةِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَشَرِبتُ مِن وَضُوئِهِ، ثُمَّ قُمتُ خَلفَ ظَهرِهِ، فَنظَرتُ إِلَىٰ خَاتَمِهِ بَينَ كَتِفَيهِ مِثلَ زِرِّ الحَجَلَةِ. وَرَوَىٰ (م) عَن عَبدِ اللهِ بنِ سَرجِسَ قَالَ: ثُمَّ دُرتُ خَلفَهُ فَنَظَرتُ سَرجِسَ قَالَ: ثُمَّ دُرتُ خَلفَهُ فَنَظَرتُ إلىٰ خَاتَمِ النَّبُوَّةِ بَينَ كَتِفَيهِ، عِندَ ناغِضِ كَتِفِهِ اليُسرَىٰ، جُمعًا عَلَيهِ خِيلانٌ كَأَمْنَالِ النَّالِيلَ.

## باب: فِي شَيبِ النَّبِي عَلَيْظٍ

١٢٦٥ - (٢٣٤١) عَن أَنس بنِ مَالِكِ هَلَهُ؛ سُئِلَ عَن خِضَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ، سُئِلَ عَن خِضَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ، فَقَالَ: لَو شِئْتُ أَن أَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِي (رَأْسِهِ) فَعَلَتُ، وَقَالَ: لَم يَختَضِب، وَقَد اختَضَبَ أَبُو بَكرٍ بِالحِنَّاءِ وَالكَتَم، (وَاختَضَبَ عُمَرُ بِالحِنَّاءِ بَحتًا). وفي روايةٍ: فِي لِحيَتِهِ. وَرَوَىٰ (م) عَن أَنس قَالَ: يُكرَهُ أَن يَنتِفَ الرَّجُلُ الشَّعرَةَ البَيضَاءَ مِن رَأْسِهِ وَلِحيتِهِ. قَالَ: وَلَم يَختضِب رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، إِنَّمَا كَانَ البَيَاضُ فِي عَنفَقَتِهِ، وَفِي الصُّدغَينِ وَفِي الرَّأْسِ نَلُدُ.

الله عَلَيْهُ؛ قَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَ قَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَبيضَ (قَد شَابَ)، كَانَ الحَسنُ بنُ عَلِيٍّ يُشبِهُهُ. لَفظُ (خ): قد شَمِطً. وَرَوَىٰ (خ) عَن عُقبَةَ بنِ الحَارِثِ قَالَ: صَلَّىٰ أَبُو بَكرٍ وَ الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّىٰ أَبُو بَكرٍ وَ الْحَارِثِ قَالَ: خَرَجَ يَمشِي، فَرَأَىٰ الحَسنَ يَلعَبُ مَعَ الصِّبيَانِ، فَحَمَلَهُ عَلَىٰ عَاتِقِهِ، وَقَالَ: بِأَبِي شَبِيهٌ بِعَليٍّ. وَعَليُّ يَضحَكُ.

#### باب: صِفَةُ شَعرِ النَّبِيِّ عَلَيْظٌ

١٢٦٧ – (٢٣٣٨) عَن أَنَسٍ رَهِيَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَضرِبُ شَعَرُهُ مَنكِبَيهِ. وَفِي روايةٍ: كان شَعَرًا رَجِلًا، ليس بالجَعدِ ولا السَّبطِ، بين أُذُنيهِ وعاتِقِهِ.

## باب: فِي سَدلِ النَّبِيِّ عَلَيْظٌ شَعَرَهُ وَفَرقِهِ

١٢٦٨ – (٢٣٣٦) عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّانٍ يَسدِلُونَ أَهلُ الكِتَابِ يَسدِلُونَ أَشعَارَهُم، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ يُحِبُّ مُوافَقَةً أَهلِ الكِتَابِ فِيمَا لَم يُؤمَر بِهِ، فَسَدَلَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ نَاصِيَتَهُ، ثُمَّ فَرَقَ بَعدُ.

#### باب: طِيبُ رَائِحَةِ النَّبِيِّ عَيْرً فِلِينِ مَسِّهِ

١٢٦٩ - (٢٣٣٠) عَن أَنَس فَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ أَزهَرَ اللَّونِ، (كَأَنَّ عَرَقَهُ اللَّولُةُ، إِذَا مَشَىٰ تَكَفَّاً)، وَلا مَسِستُ دِيبَاجَةً وَلا حَرِيرَةً أَليَنَ مِن كَفِّ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَلا شَمِمتُ مِسكَةً (وَلا عَنبَرَةً) أَطيَبَ مِن رَائِحَةِ رَسُولِ اللهِ عَنْ . لَفظُ (خ): وَلا عَبِيرَةً.

## باب: عَرَقُ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي البَردِ حِينَ يَأْتِيهِ الوَحيُ

١٢٧٠ - (٢٣٣٣) عَن عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: إِن كَانَ لَيُنزَلُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الغَدَاةِ البَارِدَةِ، ثُمَّ تَفِيضُ جَبهَتُهُ عَرَقًا.

١٢٧١ - (٢٣٣٣) عَن عَائِشَةَ رَهِنَا؛ أَنَّ الحَارِثَ بِنَ هِشَامٍ سَأَلَ النَّبِيَ ﷺ: كَيفَ يَأْتِيكَ الوَحيُ؟ فَقَالَ: «أَحيَانًا يَأْتِينِي فِي مِثلِ صَلصَلَةِ الجَرَسِ، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، ثُمَّ يَفْصِمُ عَنِّي وَقَد وَعَيتُهُ، وَأَحيَانًا مَلَكُ فِي مِثلِ صُورَةِ الرَّجُل، فَأَعِي مَا يَقُولُ».

## باب: طِيبُ عَرَقِ النَّبِيِّ عَلَيْظٌ

كَانَ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ الْعَرَقِ)، فَكَانَت يَتْ مَا فَيَقِيلُ عَلَيهِ، (وَكَانَ كَثِيرَ العَرَقِ)، فَكَانَت تَجمَعُ عَرَقَهُ فَتَجعَلُهُ فِي الطِّيبِ وَالقَوَارِيرِ، (فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : "يَا أُمَّ سُلَيم؛ مَا هَذَا؟» قَالَت: عَرَقُكَ، أَدُوفُ بِهِ طِيبِي). وفي رواية (خ): فَإِذَا نَامَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهُ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهُ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهُ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ اللِيلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

السُّكِّ، قَالَ: فَجُعِلَ فِي حَنُوطِهِ. وفي رواية (م): عنه قال: كانَ النبيُّ ﷺ يدخُلَ بيتَ أُمِّ سُلَيمٍ فَيَنَامُ عَلَىٰ فِراشِها، وَليسَت فِيهِ، قال: فَجَاءَ ذاتَ يوم فَنَامَ عَلَىٰ فِراشِها، وَليسَت فِيهِ، قال: فَجَاءَ ذاتَ يوم فَنَامَ عَلَىٰ فِرَاشِهَا، فَأُتِيَت فَقِيلَ لها: هذا النبيُّ ﷺ نَامَ في بيتِكِ، علىٰ فِرَاشِكِ. قالَ: فَجَاءت وقد عَرِقَ، واستَنقَعَ عَرَقُهُ علىٰ قطعة أَدِيمٍ علىٰ الفِرَاشِ، فَفَتَحَت عَتِيدَتَهَا، فَجَعَلت تُنَشِّفُ ذلكَ العَرَقَ فتعصِرُه في قوارِيرِهَا، فَفَزِعَ النبيُّ ﷺ فَقَالَ: «مَا تَصنَعِينَ يَا أُمَّ سُلَيمٍ؟» فقالت: يا رسولَ اللهِ؛ نَرجُو بَرَكَتَهُ لِصبيَانِنَا. قال: «أَصَبتِ».

#### باب: حَيَاؤُهُ عَلَيْ ۗ وَصِفَاتُهُ الخُلُقِيَّةِ

١٢٧٣ - (٢٣٢٠) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رَهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُل

## باب: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ أَرحَمَ النَّاسِ بِالصِّبِيَانِ وَالْعِيَالِ

١٢٧٤ – (٢٣١٧) عَن عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ الرَّحَمَةُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ نَزَعَ مِنكُم الرَّحَمَةُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ نَزَعَ مِنكُم الرَّحَمَةُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ نَزَعَ مِنكُم الرَّحَمَةُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّه

١٢٧٥ – (٢٣١٨) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ضَيْهُ؛ أَنَّ الأَقرَعَ بنَ حَابِس أَبصَرَ النَّبِيَّ عَيْهٌ وَاللَّهِ مَا قَبَّلتُ وَاحِدًّا مِنهُم. النَّبِيَ عَيْهِ يُقَبِّلُ الحَسنَ، فَقَالَ: إِنَّ لِي عَشرَةً مِن الوَلَدِ مَا قَبَّلتُ وَاحِدًّا مِنهُم. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: ﴿إِنَّهُ مَن لا يَرحَم لا يُرحَم».

وَلَهُما عَن جَرِيرِ بنِ عَبدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن لَا يَرحَمهُ اللهُ ﷺ:

١٢٧٦ - (٢٣١٥) عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ رَهِهُ قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ عَهِدَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللّهَ عُلامٌ فَسَمَّيتُهُ بِاسمِ أَبِي إِبرَاهِيمَ»). ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَىٰ أُمِّ سَيفٍ؛ امراًةِ قَينٍ يُقَالُ لَهُ: أَبُو سَيفٍ، فَانطَلَقَ يَأْتِيهِ، وَاتَّبَعْتُهُ، فَانتَهَينَا إِلَىٰ أَبِي سَيفٍ (وَهُو يَن يُقَالُ لَهُ: أَبُو سَيفٍ، فَانطَلَقَ يَأْتِيهِ، وَاتَّبَعْتُهُ، فَانتَهَينَا إِلَىٰ أَبِي سَيفٍ (وَهُو يَن يُفَى يَن يُكَي يَن يُلَي يَن يَلَي يَن يَلَي يَن يَلَي يَن يَلَي يَن يَلَي يَن يَلَي يَن اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ أَن يَقُولَ)، فَلَا النّبِي عَلَيْهُ بِالصّبِيِّ، (فَضَمَّهُ إِلَيهِ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَن يَقُولَ)، فَأَمسَكَ، فَذَعَا النّبِي عَلِيهٍ بِالصّبِيِّ، (فَضَمَّهُ إِلَيهِ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَن يَقُولَ)،

فَقَالَ أَنسُّ: لَقَد رَأَيتُهُ وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفسِهِ بَينَ يَدَي رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَدَمَعَت عَينَا رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «تَدمَعُ العَينُ، وَيَحزَنُ القَلبُ، وَلا نَقُولُ إِلا مَا يَرضَىٰ رَبُّنَا، وَاللهِ ﷺ فَقَالَ: «تَدمَعُ العَينُ، وَيَحزُونُونَ». لَفظُ (خ): فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِبرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ، ثُمَّ دَخَلنَا عَلَيهِ بَعدَ ذَلكَ وَإِبرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفسِهِ، فَجَعَلَت عَينَا رَسُولِ اللهِ ﷺ تَذرِفَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوفٍ: وَأَنتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «يَا ابنَ عَوفٍ؛ إِنَّهَا رَحمَةٌ». ثمَّ أَتَبَعَهَا بأُخرَىٰ . . .

١٢٧٧ - (م) (٢٣١٦) عَن (أَنَسِ بنِ مَالِكٍ) هَ قَالَ: مَا رَأَيتُ أَحَدًا كَانَ إِبرَاهِيمُ مُستَرضِعًا لَهُ فِي كَانَ أَرحَمَ بِالعِيَالِ مِن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، قَالَ: كَانَ إِبرَاهِيمُ مُستَرضِعًا لَهُ فِي عَوَالِي المَدِينَةِ ، فَكَانَ يَنطَلِقُ وَنَحنُ مَعَهُ ، فَيَدخُلُ البَيتَ وَإِنَّهُ لَيُدَّخَن ، وَكَانَ ظِئرُهُ قَينًا ، فَيَأْخُذُهُ فَيُقبِّلُهُ ، ثُمَّ يَرجِعُ ، فَلَمَّا تُوفِّي إِبرَاهِيمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنَّ إِبرَاهِيمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنَّ إِبرَاهِيمَ ابنِي ، وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّدي ، وَإِنَّ لَهُ لَظِئرَينِ تُكَمِّلانِ رَضَاعَهُ فِي الجَنَّةِ » . رَوَالا (خ) مُختَصَرًا ؛ عَن البَرَاءِ بنِ عَازِب فَي قَالَ: لمَّا تُوفِّي إِبرَاهِيمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "إِنَّ لَهُ مُرضِعًا فِي الجَنَّةِ» .

#### باب: رَحمَةُ النَّبِيِّ عَلَيْكِمْ بالنِّسَاءِ

١٢٧٨ - (٢٣٢٣) عَن أَنَس ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ فِي بَعضِ أَسفَارِهِ، وَغُلامٌ أَسوَدُ يُقَالُ لَهُ أَنجَشَهُ يَحدُو، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلِيْ اللهُ عَلِيْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَ

### باب: فِي شَجَاعةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ

١٢٧٩ - (٢٣٠٧) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَشجَعَ النَّاسِ، وَلَقَد فَنِعَ أَهلُ المَدِينَةِ ذَاتَ لَيلَةٍ، فَانطَلَقَ نَاسٌ قِبَلَ الصَّوتِ، فَتَلَقَّاهُم رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَاجِعًا، وَقَد سَبَقَهُم إِلَىٰ الصَّوتِ، وَهُوَ عَلَىٰ فَرَسٍ لأبِي طَلحَة عُري، فِي عُنُقِهِ

السَّيفُ، وَهُوَ يَقُولُ: «لَم تُرَاعُوا، لَم تُرَاعُوا، قَالَ: وَجَدنَاهُ بَحرًا، أَو إِنَّهُ لَبَحرٌ». قَالَ: وَكَانَ فَرَسًا يُبَطَّأُ.

# باب: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ أَحسَنَ النَّاسِ خُلُقًا

١٢٨٠ - (٢٣٠٩) عَن أَنَسَ رَهِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ المَدِينَةَ الْمَدِينَةَ أَبُو طَلَحَةَ بِيَدِي، فَانطَلَقَ بِي إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَي السَّفَرِ وَالحَضَرِ، وَاللهِ مَا أَنسًا غُلامٌ كَيِّسٌ، فَليَخدُمكَ. قَالَ: فَخَدَمتُهُ فِي السَّفَرِ وَالحَضِرِ، وَاللهِ مَا قَالَ لِي لِشَيءٍ لَم أَصنَعهُ: لِمَ لَم تَصنَع هَذَا هَكَذَا، وَلا لِشَيءٍ لَم أَصنَعهُ: لِمَ لَم تَصنَع هَذَا هَكَذَا. وفي روايةٍ: خَدَمتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَشْرَ سِنِينَ، وَاللهِ مَا قَالَ لِي لِشَيءٍ: لِمَ فَعَلتَ كَذَا، وَهَلاَ فَعَلتَ كَذَا.

الله على النَّاسِ خُلُقًا. زَانَ (م) في رِوَايةٍ: فَأَرسَلَنِي يَومًا لِحَاجَةٍ، فَقُلتُ: وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَاللهِ لاَ أَذَهَبُ، وَفِي نَفسِي أَن أَذَهَبَ لِمَا أَمَرَنِي بِهِ نَبيُّ اللهِ عَلَيْهُ، وَفِي نَفسِي أَن أَذَهَبَ لِمَا أَمَرَنِي بِهِ نَبيُّ اللهِ عَلَيْهُ، فَاللهِ مَتَى اللهِ عَلَيْهُ، فَإِذَا فَخَرَجتُ حَتَىٰ أَمُرَّ عَلىٰ صِبيانٍ وَهُم يَلعَبُونَ فِي السُّوقِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَد قَبَضَ بِقَفَاي مِن وَرَائِي، قَالَ: فَنَظرتُ إِلَيهِ وَهُو يَضحَكُ، فَقَالَ: «يَا أُنيسُ؛ أَذَهَبتَ حَيثُ أَمَرتُك؟» قَالَ: قُلتُ: نَعَم، أَنَا رَسُولَ اللهِ . . .

١٢٨٢ – (٢٣٢١) عَن مَسرُوقِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَىٰ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍ حِينَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ إِلَىٰ الكُوفَةِ، فَلَكَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: لَم يَكُن فَاحِشًا، وَلا مُتَفَحِّشًا، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ مِن خِيَارِكُم أَحَاسِنَكُم أَحَاسِنَكُم أَحَلاقًا». وفي روايةٍ (خ): وَقَالَ: "إِنَّ مِن أَحَبِّكُم إِلَيَّ أَحسَنُكُم أَخلاقًا».

#### باب: صِفَةُ حَدِيثِ النَّبِيِّ عَلِياتٍ

١٢٨٣ - (٢٤٩٣) عَن (أَبِي هُرَيرَةَ وَاللهُ يُحَدِّثُ وَيَقُولُ: اسمَعِي يَا رَبَّةَ الحُجرَةِ، وَعَائِشَةُ تُصَلِّي، فَلَمَّا قَضَت صَلاتَهَا قَالَت الحُجرَةِ، السَمَعِي يَا رَبَّةَ الحُجرَةِ، وَعَائِشَةُ تُصَلِّي، فَلَمَّا قَضَت صَلاتَهَا قَالَت لِعُروَةَ: أَلا تَسمَعُ إِلَىٰ هَذَا وَمَقَالَتِهِ آنِفًا؟) إِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَو عَدَّهُ العَادُ لأحصَاهُ. وفي رواية (م): إن رسول الله عَلَيْ لم يكن يَسرُدُ الحديثَ كسردِكُم.

## باب: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَتَخَوَّلُنَا بِالمُوعِظَةِ

١٢٨٤ - (٢٨٢١) عَن شَقِيقٍ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ عَبدُ اللهِ هَ يُذَكِّرُنَا كُلَّ يَومٍ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبدِ الرَّحمَنِ؛ إِنَّا نُحِبُّ حَدِيثَكَ كُلَّ يَومٍ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبدِ الرَّحمَنِ؛ إِنَّا نُحِبُّ حَدِيثَكَ وَنَشتَهِيهِ، وَلَوَدِدْنَا أَنَّكَ حَدَّثَتَنَا كُلَّ يَومٍ. فَقَالَ: مَا يَمنَعُنِي أَن أُحَدِّثُكُم إِلا كَرَاهِيَةُ أَن أُمِلَّكُم، إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالمَوعِظَةِ فِي الأَيَّامِ كَرَاهِيَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا.

# باب: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْظٌ أَجِوَدَ النَّاسِ بِالخَيرِ

١٢٨٥ - (٢٣٠٨) عن ابنِ عَبَّاسٍ عَلَىٰ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَجوَدَ النَّاسِ بِالخَيرِ، وَكَانَ أَجوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهرِ رَمَضَانَ، إِنَّ جِبرِيلَ عَلَىٰ كَانَ يَلقَاهُ فِي (كُلِّ سَنَةٍ) فِي رَمَضَانَ حَتَّىٰ يَنسَلِخَ، فَيَعرِضُ عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ القُرانَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَجوَدَ بِالخَيرِ مِن الرِّيحِ المُرسَلَةِ. القُرانَ، فَإِذَا لَقِيهُ جِبرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَجوَدَ بِالخَيرِ مِن الرِّيحِ المُرسَلَةِ. لَفَطُ (خ): فِي كُلِّ لَيلَةٍ. وَرَوَىٰ (خ) عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: كَانَ يَعرِضُ عَلَىٰ النَّيِّ عَلَىٰ القُرانَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فَعَرَضَ عَلَيهِ مَرَّتَينِ فِي العَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ. النَّبِيِ عَلَيْ العَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ. وَكَانَ يَعتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشرًا، فَاعتَكَفَ عِشرِينَ فِي العَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ.

# باب: مَا سُئلَ النَّبِيُّ عَلَيْظٌ شَيئًا قَطُّ فَقَالَ لَا

١٢٨٦ – (٢٣١١) عَن جَابِرِ بِنِ عَبدِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ شَيئًا قَطُّ فَقَالَ: لا. وَرَوَىٰ (م) عَن أَنسِ قَالَ: مَا سُئل رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الإِسلامِ شَيئًا إِلَّا أَعطَاهُ، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَأَعطَاهُ غَنَمًا بَينَ جَبلَينِ، فَرَجَعَ إِلَىٰ قَومِهِ، فَقَالَ: يَا قَومُ؛ أَسلِمُوا، فَإِنَّ مُحمَّدًا يُعطِي عَطَاءً لا يَخشَىٰ الفَاقَةَ. وفي روايةٍ (م): مَا يَخافُ الفَقرَ. فَقَالَ أَنسٌ: إِن كَانَ الرَّجُلُ لَيُسلِمُ مَا يُرِيدُ إِلَّا الدُّنيَا، فَمَا يُسلِمُ حَتَّىٰ يَكُونَ الإِسلامُ أَحَبَّ إِلَيهِ مِن الدُّنيَا وَمَا عَلَيهَا.

#### باب: فِي عِدَاتِهِ عَلَيْهُ

١٢٨٧ - (٢٣١٤) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَو قَد جَاءَنَا مَالُ البَحرَينِ لَقَد أَعطَيتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا»، وَقَالَ بِيَدَيهِ

## باب: فِي أسماءِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ

١٢٨٨ – (٢٣٥٤) عَن جُبَيرِ بِنِ مُطعِم ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ اَللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهَ بِيَ اللّهَ بِيَ السّمَاءُ؛ أَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمحُو اللهُ بِيَ الْكُفرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ، وَأَنَا الْعَاقِبُ (الَّذِي لَيسَ الْكُفرَ، وَأَنَا الْعَاقِبُ (الَّذِي لَيسَ الْكُفرَ، وَأَنَا الْعَاقِبُ (الَّذِي لَيسَ بَعدَهُ أَحَدٌ». وَقَد سَمَّاهُ اللهُ رَؤُوفًا رَحِيمًا). وفي رواية (خ): قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : "لِي خَمسَةُ أَسمَاءٍ». وَرَوَىٰ (م) عَن أَبِي مُوسَىٰ وَيُ اللّهِ عَلَيْ يُسَمِّي لَنَا نَفسَهُ أَسمَاءً، فَقَالَ: "أَنَا مُحمَّدُ، وَأَحمَدُ، وَالْمُقَفِّي، وَالْحَاشِرُ، وَنَبِيُّ التَّوبَةِ، وَنَبِيُّ الرَّحمَةِ».

## باب: كُم أَقَامَ النَّبِيُّ عَلِيِّ اللَّهِ بِمَكَّةَ وَالْمَدينةِ

١٢٨٩ - (٢٣٥١) عن ابنِ عَبَّاسٍ عَلَىٰ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ بِمَكَّةَ ثَلاثَ عَشرَةَ سَنَةً يُوحَىٰ إِلَيهِ، وَبِالمَدِينَةِ عَشرًا، وَمَاتَ وَهُوَ ابنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً. زَاكَ (خ): بُعِثَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ لِأَربَعِينَ سَنَةً . . . وَفِيهَا : ثُمَّ أُمِرَ سِنَةً. زَاكَ (خ): بُعِثَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ لِأَربَعِينَ سَنَةً . . . وَفِيهَا : ثُمَّ أُمِرَ بِالهِجرَةِ، فَهَاجَرَ عَشرَ سِنِينَ . وَرَوَىٰ (م) عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ : قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَهُو ابنُ ثَلاثٍ وَسِتِينَ، وَأَبُو بَكرٍ وَهُو ابنُ ثَلاثٍ وَسِتِينَ، وَعُمرُ وَهُو ابنُ ثَلاثٍ وَسِتِينَ، وَعُمرُ وَهُو ابنُ ثَلاثٍ وَسِتِينَ.

## باب: فِي التَّسلِيمِ لِحُكمِهِ عَبْرَاتُهُ

خَاصَمَ الزُّبَيرَ عِندَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي شِرَاجِ الحَرَّةِ الَّتِي يَسقُونَ بِهَا النَّخلَ، خَاصَمَ الزُّبَيرَ عِندَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي شِرَاجِ الحَرَّةِ الَّتِي يَسقُونَ بِهَا النَّخلَ، فَقَالَ الأَنصَارِيُّ: سَرِّح المَاءَ يَمُرُّ. فَأَبَىٰ عَلَيهِم، فَاختَصَمُوا عِندَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

#### باب: فِي تَوقِيرِهِ عَلَيْكُ

أن يَكُونَ بَينَ يَدَي أَمرٍ قد حَضَرَ، قَالَ أنس: فجعلتُ ألتفِتُ يمينًا وشمالًا، فإذا كلُّ رجلٍ لافٌ رأسه في ثوبِهِ يَبكِي، فأنشاً رجلٌ من المسجِدِ، كَانَ يُلاحَىٰ فيُدعَىٰ لغير أبيه، فقالَ: يا نبيَ الله؛ من أبي؟ قالَ: «أبوك حُذَافةُ». ثم أنشأ عمرُ بنُ الخطابِ فقالَ: رضينا بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد رسولًا، عائذًا بالله من سُوءِ الفتنِ. فقالَ رسولُ الله عَنْ، وبمحمد رسولًا، عائذًا بالله من سُوءِ الفتنِ. فقالَ رسولُ الله عَنْ أَر كاليومِ قطُّ في الخيرِ والشرِّ، إني صُورت لي الجنَّةُ والنَّارُ، فَرَأيتُهُمَا دُونَ هذا الحائطِ». وَرَوَىٰ (خ) عَن ابنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ قَومٌ يَسألُونَ رَسُولَ اللهِ عَنَى استِهزَاءً، فَيقُولُ الرَّجُلُ: مَن أبِي؟ قَالَ: كَانَ قَومٌ يَسألُونَ رَسُولَ اللهِ عَنَى اللهِ فَيهِم هَذِهِ الآيَةُ: ﴿يَكَأَيُّا اللهُ فِيهِم هَذِهِ الآيَةُ: ﴿يَكَأَيُّا اللهُ فِيهِم هَذِهِ الآيَةُ: ﴿يَكَأَيُّا اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٢٩٢ - (٢٣٥٨) عَن سَعدِ بنِ أبي وقاصِ وَ اللهِ عَلَىٰ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ المُسلِمِينَ (فِي المُسلِمِينَ) جُرمًا مَن سَأَلَ عَن شَيءٍ لَم يُحَرَّم عَلَىٰ المُسلِمِينَ، فَحُرِّمَ عَلَيهِم مِن أَجلِ مَسأَلَتِهِ».

## باب: تَمَنِّي رُؤيَةَ النَّبِيِّ عَلِيْكُمْ

١٢٩٣ – (٢٣٦٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِهُ، عَن رَسُولِ اللهِ عَهُ قَالَ: «(وَالَّذِي نَفسُ مُحَمَّدٍ فِي يَدِهِ) لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أَحَدِكُم يَومٌ (وَلا يَرَانِي، ثُمَّ) لأَن يَرَانِي أَحَبُّ إِلَيهِ مَن أَهلِهِ وَمَالِهِ (مَعَهُم». قَالَ أَبُو إِسحَقَ: المَعنَىٰ فِيهِ عِندِي: يَرَانِي مَعَهُم أَحَبُّ إِلَيهِ مِن أَهلِهِ وَمَالِهِ). لَفظُ (خ): «وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ لأَن يَرَانِي مَعَهُم أَحَبُّ إِلَيهِ مِن أَهلِهِ وَمَالِهِ). لَفظُ (خ): «وَلَيَأْتِينَّ عَلَىٰ أَحَدِكُم زَمَانٌ لأَن يَرَانِي أَحَبُّ إِلَيهِ مِن أَن يَكُونَ لَهُ مِثلُ أَهلِهِ وَمَالِهِ». أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مِن أَشَدِ أُمَّتِي وَرَقَىٰ (م) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَهُالِهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مِن أَشَدِ أُمَّتِي لِي حُبًا نَاسٌ يَكُونُونَ بَعدِي؛ يَوَدُّ أَحَدُهُم لَو رَآنِي بِأَهلِهِ وَمَالِهِ».



#### باب: ذِكرُ إِبرَاهِيمَ عَلَيْلًا

١٢٩٤ - (٢٣٧٠) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اختَتَنَ إِبرَاهِيمُ النَّبِيُّ وَهُوَ ابنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالقَدُومِ». وفي روايةٍ (خ): «بِالقَدُّوم».

٥ - ١٢٩٥ ( ١٥١) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «نَحنُ أَحَقُ بِالشَّكِّ مِن إِبرَاهِيمَ إِذ قَالَ: ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْي اَلْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمُ تُؤْمِنَ قَالَ اللهُ لُوطًا، لَقَد كَانَ يَأْوِي قَالَ اللهُ لُوطًا، لَقَد كَانَ يَأْوِي إِلَىٰ رُكنٍ شَدِيدٍ، وَلَو لَبِثْتُ فِي السِّجنِ طُولَ لَبثِ يُوسُفَ لأَجَبتُ الدَّاعِيَ ».

أَتَيتَنِي بِشَيطَانٍ، (وَلَم تَأْتِنِي بِإِنسَانٍ، فَأَخرِجهَا مِن أَرضِي)، وَأَعطِهَا هَاجَرَ. قَالَ: فَأَقبَلَت تَمشِي، فَلَمَّا رَآهَا إِبرَاهِيمُ انصَرَف، فَقَالَ لَهَا: مَهيَم. قَالَت: خَيرًا، كَفَّ اللهُ يَدَ الفَاجِرِ، وَأَخدَمَ خَادِمًا». قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: فَتِلكَ أُمُّكُم يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ. وفي روايةٍ (خ): "فَقَامَ إِلَيهَا، فَقَامَت تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي، فَقَالَت: اللَّهُمَّ إِن كُنتُ آمَنتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ، وَأَحصَنتُ فَرجِي إِلَّا عَلَىٰ زَوجِي، فَلَا تُسَلِّط عَلَيَ الكَافرَ، فَغُطَّ حَتَّىٰ رَكضَ بِرِجلِهِ».

#### باب: فِي قِصَّةِ مُوسَىٰ مَعَ الخَضِر الْسَكِيْ

١٢٩٧ - (٢٣٨٠) عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ قَالَ: قُلتُ لابنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَوفًا البِكَالِيَّ يَزعُمُ أَنَّ مُوسَىٰ ﷺ صَاحِبَ بَنِي إِسرَائِيلَ لَيسَ هُوَ مُوسَىٰ صَاحِبَ النَحْضِر، فَقَالَ: كَذَبَ عَدُوُّ اللهِ، سَمِعتُ أُبَيَّ بنَ كَعبٍ يَقُولُ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: «قَامَ مُوسَىٰ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسرَائِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعلَمُ. قَالَ: فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ إِذ لَم يَرُدَّ العِلمَ إِلَيهِ، فَأُوحَىٰ اللهُ إِلَيهِ: أَنَّ عَبدًا مِن عِبَادِي بِمَجمَعِ البَحرَينِ هُوَ أَعلَمُ مِنكَ، قَالَ مُوسَىٰ: أَي رَبِّ؛ كَيفَ لِي بِهِ؟ فَقِيلَ لَهُ: احمِل حُوتًا فِي مِكتَلِ، فَحَيثُ تَفقِدُ الحُوتَ فَهُوَ ثُمَّ، فَانطَلَقَ وَانطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهُ، وَهُوَ يُوشَعُ بِنُ نُونٍ، فَحَمَلَ مُوسَىٰ حُوتًا فِي مِكتَلِ، وَانطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يَمشِيَانِ، حَتَّىٰ أَتَيَا الصَّخرَةَ، فَرَقَدَ مُوسَىٰ وَفَتَاهُ، فَاضَطَرَبً الحُوتُ فِي المِكتَلِ، حَتَّىٰ خَرَجَ مِن المِكتَلِ فَسَقَطَ فِي البَحرِ، قَالَ: وَأَمسَكَ اللهُ عَنهُ جِرْيَةَ المَاء، حَتَّىٰ كَانَ مِثلَ الطَّاقِ، فَكَانَ لِلحُوتِ سَرَبًا، وَكَانَ لِمُوسَىٰ وَفَتَاهُ عَجَبًا، فَانطَلَقَا بَقِيَّةَ يَومِهِمَا وَلَيلَتِهِمَا، وَنَسِيَ صَاحِبُ مُوسَىٰ أَن يُخبِرَهُ، فَلَمَّا أَصبَحَ مُوسَىٰ ﷺ قَالَ لِفَتَاهُ: ﴿ وَالِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلْذَا نَصَبًا﴾ [الكهف: ٦٢]. قَالَ: وَلَم يَنصَب حَتَّىٰ جَاوَزَ المَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ، قَالَ: ﴿قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَلينيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُۥ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا﴾ قَالَ مُوسَىٰ: ﴿ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدًا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا﴾ قَالَ: يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا، حَتَّىٰ أَتَيَا الصَّخرَةَ، فَرَأَىٰ رَجُلًا مُسَجَّىٰ عَلَيهِ بِثُوبِ، فَسَلَّمَ عَلَيهِ مُوسَىٰ، فَقَالَ لَهُ الخَضِرُ: أَنَّىٰ بِأَرضِكَ السَّلامُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَىِّ. قَالَ: مُوسَىٰ بَنِي إِسرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَم. قَالَ: إِنَّكَ

عَلَىٰ عِلم مِن عِلمِ اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لا أَعلَمُهُ، وَأَنَا عَلَىٰ عِلم مِن عِلمِ اللهِ عَلَّمَنِيهِ لا تَعلَمُهُ، وَأَنَا عَلَىٰ مِمَّا غُلِّمْتَ رُشْدًا اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعلَمُهُ. ﴿قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلُ أَتَبِعُكَ عَلَىٰۤ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا غُلِّمْتَ رُشْدًا اللهِ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ لَهُ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَوْ تَجُطُ بِهِ، خُبْرًا ﴿ لَ قَالَ سَتَجِدُنِى إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلاَ أُعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴾ قَالَ لَهُ الخَضِرُ: ﴿ فَإِن أَتَبَعْتَنِي فَلَا تَسْتُلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ [الكهف: ٧٠]، قَالَ: نَعَم. ۖ فَانطَلَقَ الخَضِرُ وَمُوسَىٰ يَمشِيَانِ عَلَىٰ سَاحِلِ البَحرِ، فَمَرَّت بِهِمَا سَفِينَةٌ، فَكُلَّمَاهُم أَن يَحمِلُوهُمَا، فَعَرَفُوا الخَضِرَ، فَحَمَلُوهُمَا بِغَيرِ نَولٍ، فَعَمَدَ الخَضِرُ إِلَىٰ لَوح ٰ مِن أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَىٰ: ۖ قَوَّمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَولٍ عَمَدتً إِلَىٰ سَفِينَّتِهِم فَخَرَقتَهَا، ﴿لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ حِثْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ اللَّهِ قَالَ أَلَمُ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعْيَ صَبْرًا ﴿ إِنَّ قَالَ لَا نُوَّاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴾ [الكهف: ٧١-٧٣]. ثُمَّ خَرَجًا مِن السَّفِينَةِ، فَبَينَمَا هُمَا يَمشِيَانِ عَلَىٰ السَّاحِل إِذَا غُلامٌ يَلعَبُ مَعَ الغِلْمَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ مُوسَىٰىٰ: أَقَتَلَتَ نَفسًا زَاكِيَةً ﴿يِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدَ جِئْتَ شَيْءًا نُكُرًا ۚ إِنَّى قَالَ أَلَهُ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا﴾ قَالَ: وَهَذِهِ أَشَدُّ مِن الأُولَىٰ، ﴿ قَالَ إِن سَأَلُكُ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصُحِبْنِي قَدُ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذُرًا ﴿إِنَّ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا خِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ [الكهف: ٧٦، ٧٧]، يَقُولُ: مَائِلٌ، قَالَ الخَضِرُ بِيَدِهِ هَكَذَا فَأَقَامَهُ، قَالَ لَهُ مُوسَىٰ : قَومٌ أَتَينَاهُم فَلَم يُضَيِّفُونَا وَلَم يُطعِمُونَا، لَو شِئتَ لَتَخِذتَ عَلَيهِ أَجرًا ﴿قَالَ هَنَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ أَسَأُنَبِنُكَ بِنَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ " قَالَ رَسُولُ الله عَيْكِ : «يَرحَمُ اللهُ مُوسَىٰ، لَوَدِدتُ أَنَّهُ كَانَ صَبَرَ حَتَّىٰ يُقَصَّ عَلَينَا مِن أَخبَارِهِمَا». قَالَ: 'وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَانَت الأُولَىٰ مِن مُوسَىٰ نِسيَانًا، قَالَ: وَجَاءَ عُصفُورٌ حَتَّىٰ وَقَعَ عَلَىٰ حَرفِ السَّفِينَةِ، ثُمَّ نَقَرَ فِي البَحرِ، فَقَالَ لَهُ الخَضِرُ: مَا نَقَصَ عِلمِي وَعِلْمُكَ مِن عِلم اللهِ إلا مِثلُ مَا نَقَصَ هَذَا العُصفُورُ مِن البَحر». قَالَ سَعِيدُ بَنُ جُبَيرٍ: وَكَانَ يَقْرَأُ: ﴿وَكَانَ أَمَامَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصبًا». وَكَانَ يَقرَأُ: «وَأَمَّا الغُلامُ فَكَانَ كَافِرًا». وفي رواية (م): «إِنَّ الغُلَامَ الَّذِي قَتَلَهُ الخَضِرُ طُبِعَ كَافِرًا ، وَلَوعَاشَ لأَرهَقَ أَبَوَيه طُغيانًا وَكُفرًا». وَرَوَىٰ (خ) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ضَيْهُ، عَن النَّبِيِّ عَيْكُ قَالَ: «إِنَّمَا سُمِّيَ الخَضِرُ؟ أَنَّهُ جَلَسَ عَلَىٰ فَروَةٍ بَيضَاءَ، فَإِذَا هِيَ تَهتَزُّ مِنْ خَلفِهِ خَضرَاءَ». وفي رواية (م): «إِنَّهُ بَينَمَا مُوسَىٰ في قَومِهِ؛ يُذَكِّرُهُم بِأَيَّامِ اللّهِ، وأَيَّامُ اللهِ نَعمَاؤُهُ وبَلاؤُهُ و... وفيها: فقال رسُولُ اللهِ عَلَيْ عِندَ هَذا المكَانِ: «رَحمَةُ اللهِ عَلَينَا وعَلَىٰ مُوسَىٰ لَولا أَنَّهُ عَجَّلَ لَرَأَىٰ العَجَبَ، ولكنَّهُ أخذتهُ مِن صَاحِبِهِ ذَمَامَةٌ ...»، قال: وَكَانَ إذا ذَكرَ أحدًا مِن الأنبياء بَدَأ بنفسِهِ: «رَحمَةُ الله عَلينا وعَلَىٰ أخِي كَذا ...»، وفيها: «حتَّىٰ إذَا أتيا أهلَ قَريَةٍ لِتَامًا، فَطَافًا فِي عَلينا وعَلَىٰ أخِي كَذا ...»، وفيها: «حتَّىٰ إذَا أتيا أهلَ قَريَةٍ لِتَامًا، فَطَافًا فِي المجالِس، فاستطعَمَا أهلَهَا ... وفي رواية (خ): «مُوسَىٰ رسُولُ اللهِ، قال: ذَكَرَ النَّاسَ يَومًا، حَتَّىٰ إذا فاضَتِ العُيُونُ، ورقَّتِ القُلوبُ وَلَّىٰ، فأدرَكُهُ رجلٌ ... وفيها: قال: خُذ نُونًا مَيَّتًا، حيثُ يُنفَخُ فيه الروحُ ... فقالَ لِفَتَاهُ: لا أُكلِفُكَ إلا أن تخبِرني بِحَيثُ يُفَارِقُكَ الحوتُ، قالَ: مَا كَلَّفتَ كثيرًا ... وفيها: كانت الأولىٰ نِسيَانًا، والوسطَىٰ شَرطًا، والثَّالِثَةُ عَمدًا ...».

# باب: فِي قُولِ النَّبِيِّ عَلَيْظٌ: «لَا تُفَضِّلُوا بَينَ أَنبياءِ اللهِ»

الله أعطِيَ بِهَا شَيئًا كَرِهَهُ (أَو لَم يَرضَهُ -شَكَّ عَبدُ العَزِيزِ-) قَالَ: لا وَالَّذِي لَهُ أُعطِيَ بِهَا شَيئًا كَرِهَهُ (أَو لَم يَرضَهُ -شَكَّ عَبدُ العَزِيزِ-) قَالَ: لا وَالَّذِي اصطَفَىٰ مُوسَىٰ عَلَىٰ البَشَرِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَىٰ البَشَرِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَىٰ البَشَرِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اَبَهُ وَجَههُ، قَالَ: فَلَا أَبَا القَاسِم؛ إِنَّ لِي ذِمَّةُ قَالَ: فَلَانٌ لَطَمَ وَجِهي، فَقَالَ: يَا أَبَا القَاسِم؛ إِنَّ لِي ذِمَّةُ وَعَهدًا، وَقَالَ: فَلانٌ لَطَم وَجِهي، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ البَشَرِ، وَلَهُ لَطَمتَ وَجَههُ؟ قَالَ: قَالَ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ البَشَرِ، وَأَنتَ بَينَ أَظهُرِنَا. قَالَ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ البَشَرِ، وَأَنتَ بَينَ قَالَ: هَالَ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ البَشَرِ، وَأَنتَ بَينَ قَالَ: هُلَانٌ لَطَم وَجِهي، فَقَالَ: عُلَىٰ البَشَرِ، وَأَنتَ بَينَ أَظهُرِنَا. قَالَ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ البَشَرِ، وَأَنتَ بَينَ قَالَ: هُلَا اللهِ اللهُ وَاللهِ عَلَىٰ البَشَرِ، وَأَنتَ بَينَ أَظهُرِنَا. قَالَ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ البَشَرِ، وَأَنتَ بَينَ أَظهُرِنَا. قَالَ: هُمَّ يُنفَخُ فِي الضُّورِ فَيَصعَقُ مَن فِي وَجِهِهِ، ثُمَّ السَّمُ اوَتَ وَمَن فِي الأَرضِ إِلا مَن شَاءَ اللهُ، قَالَ: ثُمَّ يُنفَخُ فِيهِ أُحرَىٰ فَأَكُونُ السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأَرضِ إِلا مَن شَاءَ اللهُ، قَالَ: ثُمَّ يُنفَخُ فِيهِ أُحرَىٰ فَأَكُونُ السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأَرضِ إِلا مَن شَاءَ اللهُ، قَالَ: ثُمَّ يُنفَخُ فِيهِ أُحرَىٰ فَأَكُونُ الْسَمَ بِعَنَى الْمَوْسَىٰ آخِذُ إِلْقَولُ: إِنَّ أَحَلًا أَفضَلُ مِن يُوفِي رَواية وَي رَواية وَي الطَّورِ، أَو بُعِثَ قَبِلِي، وَلا أَقُولُ: إِنَّ أَحَدُا أَفضَلُ مِن قَوائمِ العَرشِ». وفي رواية وأَولُ مَن يَرفَعُ رَأْسَهُ بَعَدَ النَّفَخَةِ الآخِرَةِ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ مَتَعَلِقٌ بِالعَرشِ ».

#### باب: فِي وَفَاةِ مُوسَىٰ عَلَيْ اللهُ

١٢٩٩ - (٢٣٧٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ: «أُرسِلَ مَلَكُ المَوتِ إِلَىٰ مُبِهِ فَقَالَ: «أُرسِلَ مَلَكُ المَوتِ إِلَىٰ مُبِهِ مُوسَىٰ، فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ (فَفَقاً عَينَهُ)، فَرَجَعَ إِلَىٰ رَبِّهِ فَقَالَ: أَرسَلتَنِي إِلَىٰ عَبِهِ لا يُرِيدُ المَوتَ. قَالَ: فَرَدَّ اللهُ إِلَيهِ عَينَهُ، وَقَالَ: ارجِع إِلَيهِ، فَقُل لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَىٰ مَتنِ ثُورٍ، فَلَهُ بِمَا غَطَّت يَدُهُ بِكُلِّ شَعرَةٍ سَنَةٌ. قَالَ: أَي رَبِّ؛ ثُمَّ مَه؟ عَلَىٰ مَتنِ ثُورٍ، فَلَهُ بِمَا غَطَّت يَدُهُ بِكُلِّ شَعرَةٍ سَنَةٌ. قَالَ: أَي رَبِّ؛ ثُمَّ مَه؟ قَالَ: ثُمَّ المُوتُ. قَالَ: فَالآنَ. فَسَأَلَ اللهَ أَن يُدنِيهُ مِن الأرضِ المُقَدَّسَةِ رَميَةً وَلَا: بُحَجَرٍ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهَ أَن يُدنِيهُ مِن الأرضِ المُقَدَّسَةِ رَميَةً بِحَجَرٍ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: "فَلُو كُنتُ ثُمَّ لأَريتُكُم قَبرَهُ إِلَىٰ جَانِبِ الطَّرِيقِ، تَحتَ الكَثِيبِ الأَحمَرِ».

#### باب: فِي ذِكْرِ يُوسُفُ عَلِيَّا اللَّهِ

١٣٠٠ - (٢٣٧٨) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَاكُ اللهِ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ النَّاسِ؟ قَالَ: «أَتقَاهُم». قَالُوا: لَيسَ عَن هَذَا نَسأَلُكَ. قَالَ: «فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ ابنُ نَبِيِّ اللهِ ابنِ خَلِيلِ اللهِ». قَالُوا: لَيسَ عَن هَذَا نَسأَلُكَ. قَالَ: «فَعَن مَعَادِنِ العَرَبِ تَسأَلُونِي ، خِيَارُهُم فِي الجَاهِلِيَّةِ فَيَارُهُم فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُم فَي الجَاهُ فَلَاء فَقُهُوا». وَرَوَيْ (خ) عَن ابنِ الكَرِيمِ ابنِ الكَرِيمِ ابنِ الكَرِيمِ ابنِ الكَرِيمِ ابنِ الجَراهِيمَ عَنْهُ بَا إِبْرَاهِيمَ عَنْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

# باب: فِي ذِكرِ يُونُسَ سَلَهُ

١٣٠١ – (٢٣٧٦) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ النَّبِيِّ ﷺ : ﴿ وَقَالَ -يَعنِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ –) : لا يَنبَغي لِعَبدٍ (لِي) أَن يَقُولَ أَنَا خَيرٌ مِن يُونُسَ بنِ مَتَّىٰ ﴾ .

#### باب: ذِكرُ عِيسَىٰ السِّلِا

١٣٠٢ – (٢٣٦٥) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قَالَ: «أَنَا وَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ قَالَ: «أَنَا أُولَىٰ النَّاسِ بِعِيسَىٰ ابنِ مَريَمَ فِي الأُولَىٰ وَالآخِرَةِ». (قَالُوا: كَيفَ يَا رَسُولَ الله؟) قَالَ: «الأَنبِيَاءُ إِخوَةٌ مِن عَلاَّتٍ، وَأُمَّهَاتُهُم شَتَّىٰ وَدِينُهُم وَاحِدٌ، فَلَيسَ بَينَنَا نَبِيُّ». وفي روايةٍ: «أَولَادُ عَلاَّتٍ». وَرَوَىٰ (خ) عَن سَلَمَانَ قَالَ: فَترَةٌ بَينَ عِيسَىٰ عَلَىٰ وَمُحمَّدٍ عَلَيْ سِتُّمائَةِ سَنَةٍ.

١٣٠٣ – (٢٣٦٦) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللهِ عَلَيْهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَا مِن مَولُودٍ يُولَدُ إِلا نَخَسَهُ الشَّيطَانُ، فَيَستَهِلُّ صَارِخًا مِن نَخسَةِ الشَّيطَانِ، إِلا مَويَمَ وَأُمَّهُ». ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: اقرَؤوا إِن شِئتُم: ﴿وَإِنِي أُعِيدُهَا بِكَ وَذَرِيّتَهَا مِنَ الشَّيطَنِ الرَّحِيمِ ﴿ [آل عمران: ٣٦]. وفي روايةٍ (خ): «كُلُّ بَنِي آدَمَ يَطعُنُ الشَّيطَانُ فِي جَنبَيهِ بِإِصبَعِهِ حِينَ يُولَدُ، غَيرَ عِيسَىٰ ابنِ مَريَمَ، ذَهَبَ يَطعُنُ الشَّيطَانُ فِي جَنبَيهِ بِإصبَعِهِ حِينَ يُولَدُ، غَيرَ عِيسَىٰ ابنِ مَريَمَ، ذَهَبَ يَطعُنُ فَطَعَنَ فِي الحِجَابِ». وَرَوَىٰ (م) عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «صِيَاحُ المُولُودِ حِينَ يَقَعُ نَزِغَةٌ مِنَ الشَّيطَانِ».

١٣٠٤ - (٢٣٦٨) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللهِ عَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «رَأَىٰ عِيسَىٰ ابنُ مَرِيمَ رَجُلًا يَسرِقُ، فَقَالَ لَهُ عِيسَىٰ: سَرَقتَ. قَالَ: كَلاَّ وَالَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ. فَقَالَ عِيسَىٰ: آمَنتُ باللهِ، وَكَذَّبتُ نَفسِي». لَفظُ (خ): «وَكَذَّبتُ عَينى».



# باب: فَضَائِلُ أَبِي بَكرٍ الصِّدِيقِ ضَيَّاهُ

١٣٠٥ – (٢٣٨١) عَن أَنسِ بِنِ مَالِكٍ وَ اللهِ الْكَ اللهُ عَلَىٰ رُؤُوسِنَا وَنَحنُ فِي الغَارِ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ لَو أَنَّ أَحَدَهُم نَظَرَ إِلَىٰ قَدَمَيهِ أَبصَرَنَا تَحتَ قَدَمَيهِ، فَقَالَ: (يَا أَبَا بَكْرٍ؛ مَا ظَنَّكَ بِاثنَينِ، اللهُ ثَالِثُهُمَا».

١٣٠٦ – (٢٣٨٢) عَن أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللهُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ جَلَسَ عَلَىٰ المِنبَرِ فَقَالَ: «عَبدٌ خَيَّرَهُ اللهُ بَينَ أَن يُؤتِيهُ زَهرَةَ الدُّنيَا وَبَينَ مَا عِندَهُ، فَاختَارَ مَا عِندَهُ». فَبَكَىٰ أَبُو بَكرٍ، وَبَكَىٰ، فَقَالَ: فَدَينَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا. قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ هُوَ المُخَيَّرُ، وَكَانَ أَبُو بَكرٍ أَعلَمَنَا بِهِ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي مَالِهِ وَصُحبَتِهِ أَبُو بَكرٍ، وَلَو كُنتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا النَّاسِ عَلَيَّ فِي مَالِهِ وَصُحبَتِهِ أَبُو بَكرٍ، وَلَو كُنتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا الإسلامِ، لا تُبقَيَنَ فِي المَسجِدِ خَوخَةُ الإسلامِ، لا تُبقَيَنَ فِي المَسجِدِ خَوخَةُ

إِلا خَوخَةَ أَبِي بَكْرٍ ». وفي رواية (خ): «وَلَو كُنتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيرَ رَبِّي لَاتَّخَذتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَكِن أُخُوَّةُ الإِسلَامِ وَمَودَّتُهُ». وَرَوَىٰ (م) عَن النَّيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لَو كُنتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذتُ أَبَابَكْرٍ خَلِيلًا ، وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، وَقَد اتَّخَذَ الله عِن صَاحِبَكُم خَلِيلًا». وَرَوَىٰ (خ) عَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي مُلَيكَةَ قَالَ: كَتَبَ أَهلُ الكُوفَةِ إِلَىٰ ابنِ الزُّبَيرِ فِي الجَدِّ، فَقَالَ: أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَو كُنتُ مُتَّخِذًا مِن هَذِهِ الأُمةَ خَلِيلًا لَا تَخَذتُهُ»، أَنزَلَهُ أَبًا -يَعنِي أَبَا بَكرٍ -.

# باب: أَحَبُّ النَّاسِ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ بَكْرِ الصِّدِّيقُ ضَيَّا اللَّهِ عَلَيْهُ

# باب: فِي قَولِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ: «فَإِنِّي أُومِنُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكرِ وَعُمَلُ»

١٣٠٨ – (٢٣٨٨) عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ أَلَى وَاللهِ عَلَيْهِ البَقَرَةُ فَقَالَت: إِنِّي لَم أُخلَق رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً لَهُ قَد حَمَلَ عَلَيهَا التَفَتَت إِلَيهِ البَقَرَةُ فَقَالَت: إِنِّي لَم أُخلَق لِهَذَا، وَلَكِنِّي إِنَّمَا خُلِقتُ لِلحَرثِ». فَقَالَ النَّاسُ: سُبحانَ اللهِ، تَعَجُّبًا وَفَرَعًا؛ أَبَقَرَةٌ تَكَلَّمُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «فَإِنِّي أُومِنُ بِهِ، وَأَبُو بَكرٍ، وَعُمَرُ». قَالَ أَبُو هُرَيرَة: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «بَينَا رَاعٍ فِي غَنَمِهِ، عَدَا عَلَيهِ الذِّئبُ فَقَالَ لَهُ: مَن أَبُو هُرَيرَة: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «بَينَا رَاعٍ فِي غَنَمِهِ، عَدَا عَلَيهِ الذِّئبُ فَقَالَ لَهُ: مَن مِنهَا شَاةً، فَطَلَبَهُ الرَّاعِي حَتَّىٰ استَنقَذَهَا مِنهُ، فَالتَفَتَ إِلَيهِ الذِّئبُ فَقَالَ لَهُ: مَن لَهَا رَاعٍ غَيرِي؟» فَقَالَ النَّاسُ: سُبحَانَ اللهِ. فَقَالَ لَهُ: مَن رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «فَإِنِي أُومِنُ بِذَلكَ أَنَا، وَأَبُو بَكرٍ، وَعُمَرُ». وفي رواية (خ): رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «فَإِنِّ بِذَلكَ أَنَا، وَأَبُو بَكرٍ، وَعُمَرُ». وفي رواية (خ): قَالَ صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ صَلَاةَ الصَّبحِ ثُمَّ أَقبَلَ عَلَىٰ النَّاسِ فَقَالَ: «بَينَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا ..».

# باب: مُرَافَقَةُ الصِّدِيقِ وَالْفَارُوقِ النَّبِيِّ عَلَّيْكُ اللَّهِيِّ عَلَّيْكُ

١٣٠٩ – (٢٣٨٩) عَن ابنِ عَبّاسٍ عَلَىٰ قَالَ: وُضِعَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ عَلَىٰ مَرِيرِه، فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ، يَدعُونَ (وَيُشُونَ) وَيُصَلُّونَ عَلَيهِ قَبلَ الخَطَّابِ عَلَىٰ عَلَىٰ مَرَيرِه، فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ، يَدعُونَ (وَيُشُونَ) وَيُصَلُّونَ عَلَيهِ قَبلَ أَن يُرفَعَ، وَأَنَا فِيهِم، قَالَ: فَلَم يَرُعنِي إِلا بِرَجُلٍ قَد أَخَذَ بِمَنكِبِي مِن وَرَائِي، فَالتَفَتُ إِلَيهِ فَإِذَا هُو عَلِيٌّ، فَتَرَحَّمَ عَلَىٰ عُمَرَ، وَقَالَ: مَا خَلَّفتَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَي أَن أَلقَىٰ اللهَ بِمِثلِ عَمَلِهِ مِنكَ، وَايمُ اللهِ إِن كُنتُ لأَظُنُ أَن يَجعَلَكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيكَ، وَذَاكَ أَنِّي كُنتُ أَكَثِّرُ أَسمَعُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَمُرُ، وَخَرَجتُ أَنَا وَأَبُو بَكٍ وَعُمَرُ». وَخَرَجتُ أَنَا وَأَبُو بَكٍ وَعُمَرُ».

#### باب: استِخلَافُ الصِّدِّيق ضِطْهُهُ

١٣١٠ – (٢٣٨٦) عَن جُبَيرِ بِنِ مُطعِم رَهِمُهُ؛ أَنَّ امرَأَةً سَأَلَت رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَم شَيعًا، فَأَمَرَهَا أَن تَرجِعَ إِلَيهِ، فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَرَأَيتَ إِن جِئتُ فَلَم أَجِدكَ؟ قَالَ: كَأَنَّهَا تَعنِي المَوتَ، قَالَ: "فَإِن لَم تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكرٍ".

١٣١١ - (م) (٢٣٨٧) عَن عَائِشَةَ ﴿ اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالْمُومِنُونَ إِلا أَبَا بَكُو اللّهُ وَالْمُؤمِنُونَ إِلا أَبَا بَكُو اللّهُ وَالمُؤمِنُونَ إِلا أَبَا بَكُو ». وَيَأْبَىٰ اللّهُ وَالمُؤمِنُونَ إِلا أَبَا بَكُو ». وَيَأْبَىٰ اللّهُ وَالمُؤمِنُونَ إِلا أَبَا بَكُو ». وَقَىٰ (خ) معنَاه عَنهَا قَالَت: وَا رَأْسَاهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: «ذَاكَ لَو كَانَ وَأَدَّهُو لَكِ ». فَقَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: وَاثُكلِيَاه، وَاللّهِ كَانَ وَأَنْ وَانَا مَيٌ اللّهِ اللّهُ عَرِّسًا بِبَعضِ إِنِّي لَأَظُنُكَ تُحِبُ مَوتِي ، وَلَو كَانَ ذَاكَ لَظَلِلتَ آخِرَ يومِك مُعَرِّسًا بِبَعضِ أَرْوَاجِكَ. فَقَالَ النبيُ ﷺ: «بَل أَنَا وَا رَأْسَاهُ، لَقَد هَمَمتُ أَو أَرَدتُ أَن أَرواجِكَ. فَقَالَ النبيُ ﷺ: «بَل أَنَا وَا رَأْسَاهُ، لَقَد هَمَمتُ أَو أَرَدتُ أَن أَرواجِكَ. فَقَالَ النبيُ عَلَيْهِ: «بَل أَنَا وَا رَأْسَاهُ، لَقَد هَمَمتُ أَو أَرَدتُ أَن أَرواجِكَ. فَقَالَ النبيُ عَلَيْهِ: «بَل أَنَا وَا رَأْسَاهُ، لَقَد هَمَمتُ أَو أَرَدتُ أَن أَرواجِكَ. فَقَالَ النبيُ عَلَيْهِ: «بَل أَنَا وَا رَأْسَاهُ، لَقَد هَمَمتُ أَو أَرَدتُ أَن فَاللّهُ وَيَابَىٰ اللّهُ وَيَدَفَعُ المُؤمِنُونَ، أَو يَدفعُ اللّهُ وَيَأْبَىٰ المُؤمِنُونَ ».

## باب: فَضَائِلُ عُمرَ بنِ الْخَطَّابِ ضِيَّاتُهُ

١٣١٢ - (٢٣٩٠) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «بَينَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيتُ النَّاسَ يُعرَضُونَ وَعَلَيهِم قُمُصٌ، مِنهَا مَا يَبلُغُ الثُّدِيَّ،

وَمِنهَا مَا يَبلُغُ دُونَ ذَلكَ، وَمَرَّ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ وَعَلَيهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ». قَالُوا: مَاذَا أَوَّلتَ ذَلكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الدِّينَ».

١٣١٣ – (٢٣٩١) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﴿ اللهِ عَن مَبدِ اللهِ عَن الخَطَّابِ ﴿ اللهِ عَن اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمْرَ بنَ مِن الخَطَّابِ ». قَالُوا: فَمَا أَوَّلتَ ذَلكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «العِلمَ».

١٣١٤ - (٢٣٩٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُا دَلُوْ، فَنَزَعتُ مِنهَا مَا شَاءَ اللهُ، يَقُولُ: «بَينَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيتُنِي عَلَىٰ قَلِيبٍ عَلَيْهَا دَلُوْ، فَنَزَعتُ مِنهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابنُ أَبِي قُحَافَةَ، فَنَزَعَ بِهَا ذَنُوبَينِ، وَفِي نَزعِهِ وَاللهُ يَغفِرُ لَهُ ضَعَفٌ، ثُمَّ استَحَالَت غَربًا، فَأَخَذَهَا ابنُ الخَطَّابِ، فَلَم أَرَ عَبقَرِيًّا مِن النَّاسِ يَعَفُّنُ، ثُمَّ استَحَالَت غَربًا، فَأَخَذَهَا ابنُ الخَطَّابِ، فَلَم أَرَ عَبقَرِيًّا مِن النَّاسِ يَعنوعُ نَزعَ عُمرَ بنِ الخَطَّابِ، حَتَّىٰ ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ». . . . . وفي رواية: «حَتَّىٰ تَولَّىٰ النَّاسُ والحَوضُ مَلآنُ يَتَفَجَّرُ».

١٣١٥ - (٢٣٩٥) عَن أَبِي هُريرةَ رَهِ اللهِ عَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «بَينَا أَنَا نَائِمٌ إِذ رَأَيتُنِي فِي الجَنَّةِ، فَإِذَا امرَأَةٌ تَوَضَّأُ إِلَىٰ جَانِبِ قَصر، فَقُلتُ: لِمَن هَذَا؟ فَقَالُوا: لِعُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ. فَذَكَرتُ غَيرَةَ عُمَرَ فَوَلَّيتُ مُدبِرًا». قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: فَبَكَىٰ عُمَرُ، وَنَحنُ جَمِيعًا فِي ذَلكَ المَجلِسِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: بِأبِي أَنتَ يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَعَلَيكَ أَغَارُ؟

الله عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَعَندُهُ نِسَاءٌ مِن قُرَيشٍ يُكَلِّمنَهُ وَيَستَكثِرنَهُ، عَالِيَةً أَصوَاتُهُنَّ، وَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَعِندَهُ نِسَاءٌ مِن قُرَيشٍ يُكلِّمنَهُ وَيَستَكثِرنَهُ، عَالِيَةً أَصوَاتُهُنَّ، فَلَمَّا استَأذَنَ عُمَرُ قُمنَ يَبتَدِرنَ الحِجَابَ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ يَعْمَرُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ يَعْمَرُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَل

١٣١٧ - (٢٣٩٨) عَن (عَائِشَةَ رَجُهُمُّا)، عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «قَد كَانَ يَكُونُ فِي أُمَّتِي مِنهُم أُحَدُّ فَإِنَّ عُمَرَ بِنَ يَكُونُ فِي أُمَّتِي مِنهُم أُحَدُّ فَإِنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ مِنهُم . (قَالَ ابنُ وَهبٍ: تَفسِيرُ «مُحَدَّثُونَ»: مُلهَمُونَ). رَوَالُا (خ) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَفِيْهُ.

١٣١٨ - (٢٣٩٩) عَن (ابنِ عُمَرَ) ﴿ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: وَافَقتُ رَبِّي فِي ثَلاثِ: فِي مَقَامِ إِبرَاهِيمَ، وَفِي الحِجَابِ، (وَفِي أُسَارَىٰ بَدرٍ). رَوَالُا (خ): عَن أَنَس قَالَ: قَالَ عُمرُ: وَافَقتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ . . . فَذَكَرَهَا، وَفِيهَا: عَن أَنَس قَالَ: قَالَ عُمرُ: وَافَقتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ . . . فَذَكَرَهَا، وَفِيهَا: وَاجتَمَع نَسَاءُ النَّبِيِّ عَيْقٍ فِي الغَيْرَةِ عَلَيهِ، فَقُلتُ لَهُنَّ: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَقَكُنَ وَاجتَمَع أَنُونَكَ هَذِهِ الآيَةُ. وفي روايةٍ (خ): أَن يُبْدِلَهُ أَنْوَبَا خَيْرًا مِنكُنَ وَالتحريم: ٥]، فَنزَلَت هَذِهِ الآيَةُ. وفي روايةٍ (خ): أَو وَافَقنِي رَبِّي فِي ثَلَاثٍ . . . لفظ (خ): قُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ لَو أَمَرت نَسَاءَكُ أَن يَحتَجِبنَ، فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ البَرُّ وَالفَاجِرُ، فَنزَلَت آيَةُ الحِجَابِ.

١٣١٩ - (٢٤٠٠) عَن ابنِ عُمَرَ عَلَىٰ قَالَ: لَمَّا تُوفِّقِي عَبدُ اللهِ بنُ أُبيًّ ابنُ سُلُولَ جَاءَ ابنُهُ عَبدُ اللهِ بنُ عَبدِ اللهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ ، فَسَأَلَهُ أَن يُعطِيهُ قَصَامَهُ أَن يُحَلِّيهُ ، فَسَأَلَهُ أَن يُعطِيهُ وَقَمِيصَهُ أَن يُحَلِّي عَلَيهِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَلَيهِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَیهِ ، فَقَالَ: مِسُولُ اللهِ عَلَیهِ ، فَقَالَ: مِسُولُ اللهِ عَلَیهِ ، فَقَالَ: مِسُولُ الله عَلَىٰ عَلَيهِ وَقَد نَهَاكَ اللهُ أَن تُصَلِّي عَلَيهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿إِنَّمَا خَيْرَنِي اللهُ فَقَالَ: ﴿ اللهِ عَلَىٰ مَنَافِقٌ . فَصَلَّىٰ عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، وَسَأَزِيدُ عَلَىٰ سَبعِينَ » . قَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ . فَصَلَّىٰ عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَرَّةً ﴾ ، وَسَأَزِيدُ عَلَىٰ سَبعِينَ » . قَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ . فَصَلَّىٰ عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَرَّةً ﴾ ، وَسَأَزِيدُ عَلَىٰ سَبعِينَ » . قَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ . فَصَلَّىٰ عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَرَّةً ﴾ ، وَسَأَزِيدُ عَلَىٰ سَبعِينَ » . قَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ . فَصَلَّىٰ عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَا وَلَا اللهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ الل

وَلَهُما عَن جَابِرِ بِنِ عَبدِ اللهِ عَلَىٰ رُكبَتَيهِ، وَنَفَتُ عَلَيهِ مِن رِيقِهِ، بِن أُبِيِّ، فَأَخرَجَهُ مِن قَبرِهِ، فَوَضَعَهُ عَلَىٰ رُكبَتَيهِ، وَنَفَتُ عَلَيهِ مِن رِيقِهِ، وَأَلبَسَهُ قَمِيصَهُ، فَاللهُ أَعلَمُ. وَرَوَىٰ (خ) عَن جَابِرِ بِن عَبدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَومَ بَدرٍ أُتِي بِأُسَارَىٰ، وَأُتِي بِالعَبَّاسِ، وَلَم يَكُن عَلَيهِ ثَوبٌ فَنَظَرَ كَانَ يَومَ بَدرٍ أُتِي بِأُسَارَىٰ، وَأُتِي بِالعَبَّاسِ، وَلَم يَكُن عَلَيهِ ثَوبٌ فَنَظرَ النَّبيُّ عَلَيهٍ لَه قَمِيصًا، فَوَجَدُوا قَمِيصَ عَبدِ اللهِ بِنِ أُبيِّ يَقدُرُ عَليهِ، فَكَسَاهُ النَّبيُّ عَلَيهٍ، فَكَسَاهُ النَّبيُّ عَلَيهٍ، فَكَينَةَ: النَّبيُّ عَلَيهٍ، فَلَذَى أَلبَسَهُ. قَالَ ابنُ عُينَةَ: كَانَت لَه عِندَ النَّبِيِّ عَلِيهٍ يَدُ، فَأَحَبَّ أَن يُكافِئهُ.

## باب: فضَائلُ عُثمانَ بنِ عَفَّانَ رَفِيُّكُمُّهُ

• ١٣٢ - (٢٤٠٣) عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أَخبَرَنِي أَبُو مُوسَىٰ الأَشعَرِيُّ؛ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي بَيتِهِ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ:َ لأَلزَمَنَّ رَسُولَ الَّلهِ ﷺ، وَلأَكُونَنَّ مَعَهُ يَومِي هَذَا، قَالَ: فَجَاءُ المَسجِدَ، فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالُوا: خَرَجَ، وَجَّهَ هَا هَٰنَا. قَالَ: فَخَرَجتُ عَلَىٰ أَثَرِهِ أَسَأَلُ عَنهُ، حَتَّىٰ دَخَلَ بِئرَ أَرِيس، قَالَ: فَجَلَستُ عِندَ البَابِ، وَبَابُهَا مِن جَرِيدٍ، حَتَّىٰ قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَاجَتَهُ وَتَوَضَّأَ، فَقُمتُ إِلَيهِ، فَإِذَا هُوَ قَد جَلَسَ عَلَىٰ بِئرِ أَرِيسٍ، وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا، وَكَشَفَ عَن سَاقَيهِ، وَدَلاهُمَا فِي البِئرِ، قَالَ: فَسَلَّمتُ عَلَيهِ، ثُمَّ انصَرَفتُ فَجَلَستُ عِندَ البَابِ، فَقُلتُ: الْأَكُونَنَ بَوَّابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اليَوْمَ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرِ فَدَفَعَ البَابَ، فَقُلتُ: مَن هَذَا؟ فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ. فَقُلتُ: عَلَىٰ رِسلِكَ، قَالَ: ثُمَّ ذَهَبَتُ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ هَذَا أَبُو بَكرٍ يَستَأذِنُ، فَقَالَ: «الثَّن لَهُ وَبَشِّرهُ بِالجَنَّةِ». قَالَ: فَأَقبَلتُ حَتَّىٰ قُلتُ لأبِي بَكرٍ : ادخُل، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُبَشِّرُكَ بِالجَنَّةِ، قَالَ: فَدَخَلَ أَبُو بَكرِ، فَجَلَسَ عَن يَمِينِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مَعَهُ فِي القُفِّ، وَدَلَّىٰ رِجلَيهِ فِي البِئرِ كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ، وَكَشَفَ عَن سَاقَيهِ، ثُمَّ رَجَعتُ فَجَلَستُ، وَقَد تَرَكَتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ وَيَلحَقَّنِي، فَقُلتُ: إِن يُرِد اللهُ بِفُلانٍ - يُرِيدُ أَخَاهُ - خَيرًا يَأْتِ بِهِ، فَإِذَا إِنسَانٌ يُحَرِّكُ البَابَ، فَقُلتُ: مَن هَذَا؟ فَقَالَ : عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ. فَقُلتُ: عَلَىٰ رِسلِكَ، ثُمَّ جِئتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَلَّمتُ عَلَيهِ، وَقُلتُ: أَهذَا عُمَرُ يَستَأذِنُ، فَقَالَ: «اللهَ، وَبَشِّرهُ بِالجَنَّةِ». فَجِئتُ عُمَرَ فَقُلتُ: أَذِنَ، وَيُبَشِّرُكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالجَنَّةِ. قَالَ: فَدَخَلَ، فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي القُفِّ عَن يَسَارِهِ، وَدَلَّىٰ رِجلَيهِ فِي البِعرِ، ثُمَّ رَجَعتُ فَجَلَستُ، فَقُلتُ: إِن يُرِد اللهُ بِفُلانٍ خَيرًا -يَعنِي أَخَاهُ- يَأْتِ بِهِ، فَجَاءَٰ إِنسَانٌ فَحَرَّكَ البَابَ، فَقُلتُ: مَن هَذَا؟ فَقَالَ: عُثمَانُ بَنُ عَفَّانَ. فَقُلتُ: عَلَىٰ رِسلِكَ، قَالَ: وَجِئتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخبَرتُهُ، فَقَالَ: «ائذَن لَهُ، وَبَشِّرهُ بِالجَنَّةِ، مَعَ بَلوَىٰ تُصِيبُهُ». قَالَ: فَجِئتُ، فَقُلتُ: ادخُل، وَيُبَشِّرُكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِالجَنَّةِ، مَعَ بَلْوَىٰ تُصِيبُكَ. قَالَ: فَدَخَلَ، فَوَجَدَ القُفَّ قَد مُلِئَ، فَجَلَسَ وِجَاهَهُم مِن الشِّقِّ الآخَرِ، قَالَ شَرِيكٌ: فَقَالَ سَعِيدُ بِنُ المُسَيَّبِ: فَأَوَّلتُهَا قُبُورَهُم. وفي

رواية (خ): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ قَاعِدًا فِي مَكَانٍ فِيهِ مَاءٌ قَد انكَشَفَ عَن رُواية (م): فقال: اللَّهُمَّ صَرَرًا، أو اللهُ المُستَعَانُ.

# باب: فِي فَضَائِلِ عَلِيٌّ بِنِ أَبِي طَالِبِ ضَيَّاتُهُ

رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ فِي غَزَوَةٍ تَبُوكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ؟ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ بِنَ أَبِي طَالِبٍ فِي غَزَوَةٍ تَبُوكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللّهِ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبِيَانِ؟ فَقَالَ: «أَمَا تَرضَى أَن تَكُونَ مِنِي بِمَنزِلَةٍ هَارُونَ مِن مُوسَى، غَيرَ أَنَّهُ لا نَبِيَّ بَعلِي». وَرَوَىٰ (م) عَنهُ قَالَ: أَمَرَ مُعَاوِيةُ بِنُ أَبِي سُفيَانَ سَعدًا فَقَالَ: مَا مَنعَكَ أَن تَسُبَّ أَبَا التُّرَابِ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا فَكُرتُ ثَلَاثًا قَالَهِنَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَلَن أَسُبَّهُ، لأَن تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنهِ نَكُرتُ ثَلَاثًا قَالَهِنَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَلَن أَسُبَّهُ، لأَن تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنهِ نَ خُمرِ النَّعَم، سَمِعتُ رَسُولُ الله عَلَيْ يَقُولُ لَهُ، خَلَّفَه فِي بَعض مَغَازِيهِ . . . نَحَوَهُ، وَسَمِعتُهُ يَقُولُ يَومَ خَيبَرَ: «لَأُعُطِينَ الرَّايَةَ . . . » فِي بَعض مَغَازِيهِ . . . نَحَوَهُ، وَسَمِعتُهُ يَقُولُ يَومَ خَيبَرَ: «لَا لَهُ عَطِينَ الرَّايَةَ . . . . وَلَي بَعض مَغَازِيهِ . . . نَحَوَهُ، وَسَمِعتُهُ يَقُولُ يَومَ خَيبَرَ: «لَا لَهُ عَلِينَ وَفَاطِمَةً وَحَسَنًا وَحُسَينًا، وَأَنْ عَالَوْا نَدَعُ أَبْنَاءَكُمُ وَ اللّهُ عَلَيْ وَفَاطِمَةً وَحَسَنًا وَحُسَينًا، وَقَاطِمَةً وَحَسَنًا وَحُسَينًا، وَقَالَ: «اللّهُمُ هَوُلًاءِ أَهلِي». (اللّهُمُ هَوُلُاءِ أَهلِي». (اللّهُمُ هَوُلُاءِ أَهلِي».

١٣٢٣ - (٢٤٠٩) عَن أبي حازم، عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ ﴿ اللَّهُ قَالَ: (استُعمِلَ عَلَىٰ المَدِينَةِ رَجُلٌ مِن آلِ مَروَانَ، قَالَ: فَدَعَا سَهلَ بنَ سَعدٍ، فَأَمَرَهُ

أَن يَشْتِمَ عَلِيًّا، قَالَ: فَأَبَىٰ سَهلٌ، فَقَالَ لَهُ: أَمَّا إِذ أَبَيتَ فَقُل: لَعَنَ اللهُ أَبَا التُّرَابِ، فَقَالَ سَهلٌ: مَا كَانَ لِعَلِيِّ اسمٌ أَحَبَ إِلَيهِ مِن أَبِي التُّرَابِ، وَإِن كَانَ لِيَفرَحُ إِذَا دُعِيَ بِهَا، فَقَالَ لَهُ: أَخبِرنَا عَن قِصَّتِهِ؛ لِمَ سُمِّيَ أَبَا تُرَابِ؟ قَالَ: «أَينَ قَالَ: «أَينَ قَالَ: «أَينَ قَالَ: «أَينَ عَمِّكِ؟» فَقَالَت: كَانَ بَينِي وَبَينَهُ شَيءٌ، فَغَاضَبَنِي، فَخَرَجَ فَلَم يَقِل عِندِي. ابن عَمِّكِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ عَنْ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ عَنْ وَهُو مُضطَحِعٌ، قَد سَقَطَ رِدَاوُهُ هُو فِي المَسجِدِ رَاقِدٌ. فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَهُو مُضطَحِعٌ، قَد سَقَط رِدَاوُهُ عَن شِقِّهِ، فَأَصَابَهُ تُرَابٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَهِ يَمسَحُهُ عَنهُ، وَيَقُولُ: «قُم عَن شِقِّهِ، فَأَصَابَهُ تُرَابٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَهِ يَمسَحُهُ عَنهُ، وَيَقُولُ: «قُم عَن شِقِهِ، فَأَصَابَهُ تُرَابٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَعْمَ عَنهُ، وَيَقُولُ: «قُم أَبًا التُّرَابِ، قُم أَبًا التُّرَابِ،

# باب: فِي فَضَائِلِ الزُّبِيرِ بنِ العَوَّامِ ضِيَّاهُ

١٣٢٤ – (٢٤١٥) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﴿ قَالَ: نَدَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: نَدَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ يَومَ الخَندَقِ، فَانتَدَبَ الزُّبَيرُ، ثُمَّ نَدَبَهُم فَانتَدَبَ الزُّبَيرُ، ثُمَّ نَدَبَهُم فَانتَدَبَ الزُّبَيرُ، ثُمَّ نَدَبَهُم فَانتَدَبَ الزُّبِيرُ، ثُمَّ نَدَبَهُم فَانتَدَبَ الزُّبِيرُ».

١٣٢٥ - (٢٤١٦) عَن عَبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ قَالَ: كُنتُ أَنَا وَعُمَرُ بنُ أَبِي سَلَمَةَ يَومَ الخَندَقِ مَعَ النِّسوَةِ (فِي أُطُمِ حَسَّانَ، فَكَانَ يُطَاطِئُ لِي مَرَّةً فَيَنظُرُ، وَأُطَاطِئُ لَهُ مَرَّةً فَيَنظُرُ)، فَكُنتُ أَعرِفُ أَبِي إِذَا مَرَّ عَلَىٰ فَرَسِهِ فِي فَأَنظُرُ، وَأُطَاطِئُ لَهُ مَرَّةً فَينظُرُ)، فَكُنتُ أَعرِفُ أَبِي، فَقَالَ: وَرَأَيتَنِي يَا بُنَيَّ؟ السِّلاحِ إِلَىٰ بَنِي قُريظَةَ. قَالَ: فَذَكرتُ ذَلكَ لأَبِي، فَقَالَ: وَرَأَيتَنِي يَا بُنَيَّ؟ قُلتُ: نَعَم. قَالَ: أَمَا وَاللهِ لَقَد جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَي يَومَئِذٍ أَبَويهِ، فَقَالَ: «مَن وَلَيهُ وَلَا لَكَ اللهِ عَلَيْ وَمُؤِدٍ أَبَويهِ، فَقَالَ: «مَن وَلِيهُ وَلَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: «مَن يَأْتِينِي بِخَبَرِهِم؟» فَانطَلَقتُ، فَلَمَّا رَجَعتُ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ أَبُويهِ فَقَالَ: «فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي». وَلَي يَعْرَهِم؟ فَانطَلَقتُ، فَلَمَّا رَجَعتُ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ أَبُويهِ فَقَالَ: «فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي». وَلُهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ أَبُويهِ فَقَالَ: «فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي». وَاللهِ لَقَلَ اللهِ عَلَيْ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ أَبُويهِ فَقَالَ: «فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي».

١٣٢٦ – (٢٤١٨) عَن عروة بنِ الزبيرِ قَالَ: قَالَت لِي عَائِشَةُ عَلَيْنَ الْبَوَاكَ وَاللهِ مِنَ الَّذِينَ استَجَابُوا للهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعدِ مَا أَصَابَهُم القَرحُ. وفي روايةٍ زَادَ: تَعنِي أَبَا بَكرٍ وَالزُّبَيرَ. وزاد (خ) عنها: لَمَّا أَصَابَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا أَصَابَ يَومَ أُحُدٍ، وَانصَرَفَ عَنهُ المُشرِكُونَ، خَافَ أَن

يَرجِعُوا، قَالَ: «مَن يَذْهَبُ فِي إِثْرِهِم؟» فَانتَدَبَ مِنهُم سَبعُونَ رَجُلًا، قَالَ: كَانَ فِيهِم أَبُو بَكرِ وَالزُّبَيرُ.

# باب: فِي فَضَائِلِ سَعدِ بن أَبي وَقَّاصٍ وَطَلحَةَ بنِ عُبِيدِ اللهِ رَيْضًا

المَدِينَةَ لَيلَةً، فَقَالَ: «لَيتَ رَجُلًا صَالِحًا مِن أَصحَابِي يَحرُسُنِي اللَّيلَةَ». قَالَت: سَهِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقدَمَهُ المَدِينَةَ لَيلَةً، فَقَالَ: «لَيتَ رَجُلًا صَالِحًا مِن أَصحَابِي يَحرُسُنِي اللَّيلَةَ». قَالَت: فَبَينَا نَحنُ كَذَلكَ سَمِعنَا خَشخَشَةَ سِلاحٍ، فَقَالَ: «مَن هَذَا؟» قَالَ: سَعدُ بنُ أَبِي وَقَاصٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا جَاءَ بِكَ؟» قَالَ: (وَقَعَ فِي نَفسِي خُوفٌ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ)، ثُمَّ نَامَ.

١٣٢٨ - (٢٤١٢) عَن عَامِرِ بِنِ سَعدٍ، عَن أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ جَمَعَ لَهُ أَبُويهِ يَومَ أُحُدٍ، (قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِن المُشرِكِينَ قَد أَحرَقَ المُسلِمِينَ)، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ: «ارم؛ فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي». (قَالَ: فَنَزَعتُ لَهُ بِسَهم لَيسَ فِيهِ نَصلٌ فَأَصَبتُ جَنبَهُ، فَسَقَطَ، فَانكَشَفَت عَورَتُهُ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّىٰ نَظَرتُ إِلَىٰ نَوَاجِذِهِ).

١٣٢٩ - (٢٤١٤) عَن أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: لَم يَبقَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعضِ تِلكَ الأَيَّامِ الَّتِي قَاتَلَ فِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَيرُ طَلحَةَ وَسَعدٍ، عَن حَدِيثِهِمَا.

١٣٣٠- (م) (٢٤١٧) عَن (أَبِي هُرَيرَة) ﴿ اللهِ عَلَيْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ عَلَىٰ جَبَلِ (حِرَاءٍ)، فَتَحَرَّكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «اسكُن (حِرَاءُ)، فَمَا عَلَيكَ إِلا نَبِيُّ أَو صِلِّيقٌ أَو شَهِيدٌ». وَعَلَيهِ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَأَبُو بَكرٍ وَعُمَرُ وَعُثمَانُ وَعَلَيهِ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَأَبُو بَكرٍ وَعُمَرُ وَعُثمَانُ (خَ)؛ عَن أَنسٍ؛ أَنَّ (وَعَلِيُّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيرُ وَسَعدُ بنُ أَبِي وَقَاصٍ) هَمْ . لَفظُ (خ)؛ عَن أَنسٍ؛ أَنَّ النَّبِي عَلِيْ صَعِدَ أُحُدًا وَأَبُو بَكرٍ وَعُمرُ وَعُثمانُ، فَرَجَفَ بِهِم فَقَالَ: «اثبُت أُحُدُ، فَإِنَّمَا عَلَيكَ نَبِيٌّ وَصِدِيقٌ وَشَهِيدَانِ».

# باب: فِي فَضَائِلِ أَبِي عُبَيدةَ بِنِ الْجَرَّاحِ رَبِيْهُ ١٣٣١ - (٢٤١٩) عَن أَنَسِ بِنِ مالكٍ رَبُيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

# «إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، وَإِنَّ أَمِينَنَا أَيَّتُهَا الأُمَّةُ أَبُو عُبَيدَةَ بنُ الجَرَّاحِ».

رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ ابعَث إِلَينَا رَجُلًا أَمِينًا. فَقَالَ: رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# باب: فِي فَضَائِلِ الْحَسَنِ وَالْحُسَينِ ضَعِيْهُا

### باب: فِي فَضَائِلِ فَاطِمَةَ بِنتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْظٌ ، وَيُهْا

١٣٣٤ - (٢٤٤٩) عَن المسورِ بنِ مَخرَمَةً عَلَيْهُ؛ أَنَّ عَلِيَّ بنَ أَبِي جَهل، وَعِندَهُ فَاطِمَةُ بِنتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْه، فَلَلَّهِ مَالِبٍ عَلَيْه، خَطَبَ بِنتَ أَبِي جَهل، وَعِندَهُ فَاطِمَةُ بِنتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْه، فَلَاتَ لَهُ: إِنَّ قَومَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ فَلَمَّا سَمِعَت بِذَلكَ فَاطِمَةُ أَتَت النَّبِيَ عَلَيْه، فَقَالَت لَهُ: إِنَّ قَومَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لا تَعْضَبُ لِبَنَاتِك، وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحًا ابنَةَ أَبِي جَهل. قَالَ المِسورُ: فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْه، فَسَمِعتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعدُ؛ فَإِنِّي أَنكَحتُ أَبَا العَاصِ النَّبِيُ عَلَيْه، فَسَمِعتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعدُ؛ فَإِنِّي أَنكَحتُ أَبَا العَاصِ

بنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّ ثَنِي فَصَدَقَنِي، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنتَ مُحَمَّدٍ مُضغَةٌ مِنِّي، وَإِنَّمَا أَكرَهُ أَن يَفتِنُوهَا، وَإِنَّهَا وَاللهِ لا تَجتَمِعُ بِنتُ رَسُولِ اللهِ وَبِنتُ عَدُوِّ اللهِ عِندَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا». قَالَ: فَتَرَكَ عَلِيُّ الخِطبَةَ. لَفظُ (خ): «وَإِنَّي أَكرَهُ أَن يَسُوءَهَا». وفي رواية (خ): «وَإِنِّي أَكرَهُ أَن يَسُوءَهَا».

١٣٣٥ - (٢٤٥٠) عَن عَائِشَةَ رَفِيْهَا قَالَت: كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ عِندَهُ لَم يُغَادِر مِنهُنَّ وَاحِدَةً، فَأَقبَلَت فَاطِمَةُ تَمشِي، مَا تُخطِئُ مِشيَتُهَا مِن مِشيَةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيئًا، فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ بِهَا، فَقَالَ: «مَرحَبًا بِابنَتِي». ثُمَّ أَجلَسَهَا عَن يَمِينِهِ أَو عَن شِمَالِهِ، ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَت بُكَاءً شَدِيدًا، فَلَمَّا رَأَي جَزَعَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ، فَضَحِكَت، فَقُلْتُ لَهَا: خَصَّكِ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ مِن بَين نِسَائِهِ بِالسِّرَارِ، ثُمَّ أَنتِ تَبكِينَ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَأَلتُهَا: مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَاٰلَت: مَا كُنتُ أُفشِي عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ سِرَّهُ. قَالَت: فَلَمَّا تُوُفِّى رَسُولُ اللهِ ﷺ قُلتُ: عَزَمتُ عَلَيكِ بِمَا لِي عَلَيكِ مِن الحَقِّ لَمَا حَدَّثتِنِي مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَت: أَمَّا الآنَّ فَنَعَم، أَمَّا حِينَ سَارَّنِي فِي المَرَّةِ الأُولَىٰ فَأَخبَرَنِي: «أَنَّ جِبرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً أُو مَرَّتَينِ، وَإِنَّهُ عَارَضَهُ الآنَ مَرَّتَينِ، وَإِنِّي لا أُرَىٰ الأَجَلَ إِلَّا قَد اقتَرَبَ، فَاتَّقِي اللَّهَ وَاصبِرِي، فَإِنَّهُ نِعمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ». قَالَت: فَبَكَيتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيتِ، فَلَمَّا رَأَىٰ جَزَعِي سَارَّنِي الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: «يَا فَاطِمَةُ؛ أَمَا تَرضَي أَن تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ المُؤمِّنِينَ، أَو سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ». قَالَت: فَضَحِكتُ صَحِكِي الَّذِي رَأيتِ. وفي روايةٍ: قَالَت: سَارَّني فأخبرني بموته فبكيت، ثمَّ سارَّني فأخبرني أنِّي أوَّلُ من يتبَعُهُ من أهلِهِ، فضَحِكتُ. وفي روايةٍ (خ): «أُمَا تَرضَينَ أَن تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهلِ الجَنَّةِ، أَو نِسَاءِ المُؤمِنِينَ».

١٣٣٧ – (٢٤٣٩) عَن عَائِشَةَ عَلَيْ قَالَت: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنِّي لَأَعلَمُ إِذَا كُنتِ عَلَيَّ غَضبَىٰ». قَالَت: فَقُلْتُ: وَمِن لَأَعلَمُ إِذَا كُنتِ عَلَيَّ غَضبَىٰ». قَالَت: فَقُلْتُ: وَمِن أَينَ تَعرِفُ ذَلكَ؟ قَالَ: "أَمَّا إِذَا كُنتِ عَنِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ: لا وَرَبِّ أَينَ تَعرِفُ ذَلكَ؟ قَالَ: "أَمَّا إِذَا كُنتِ عَنِي رَاضِيةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ: لا وَرَبِّ أَيرَاهِيمَ». قَالَت: قُلتُ: أَجَل، مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنتِ غَضبَىٰ قُلتِ: لا وَرَبِّ إِبرَاهِيمَ». قَالَت: قُلتُ: أَجَل، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَا أَهجُرُ إِلا اسمَكَ.

١٣٣٨ – (٢٤٤٠) عَن عَائِشَةَ عَيْهُ؛ أَنَّهَا كَانَت تَلْعَبُ بِالبَنَاتِ عِندَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَت: وَكَانَت تَأْتِينِي صَوَاحِبِي، فَكُنَّ يَنقَمِعنَ مِن رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَت: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ. وفي روايةٍ (م): كُنتَ أَلعَبُ بِالبَنَاتِ فِي بَيتِهِ، وَهُنَّ اللَّعَبُ.

١٣٣٩ - (٢٤٤١) عَن عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّونَ بِهَدَايَاهُم يَومَ عَائِشَةَ، يَبتَغُونَ بِذَلكَ مَرضَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

النّبِيِّ عَلَى فَاطِمَة بِنتَ رَسُولِ اللهِ عَلَى إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَاللّهِ اللهِ فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ وَهُو مُضطَحِعٌ مَعِي فِي مِرطِي)، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرسَلنَنِي إِلَيكَ، يَسَأَلنَكَ العَدلَ فِي ابنَةِ أَبِي قُحافَةً. وَأَنَا سَاكِتَةٌ، وَاللّهِ: ﴿ أَي بُنَيّةُ وَاللّهِ اللّهِ عَلَىٰ وَقَالَت: فَقَالَت تُحِبّينَ مَا أُحِبُونِ وَقَالَت: فَقَالَت: فَقَالَت وَبِاللّهِ عَلَىٰ وَقَالَت وَاللّهِ وَتَقَلّىٰ اللّهِ عَلَىٰ وَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَقَالَت عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَالَت وَاللّهُ وَالْكُولُ أَلْكُ وَاللّهُ وَاللّه

وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ عَائِشَةَ فِي مِرطِهَا، عَلَىٰ الحَالَةِ الَّتِي دَخَلَت فَاطِمَةُ عَلَيهَا وَهُوَ بِهَا)، فَأَذِنَ لَّهَا رَسُولُ اللهِ عَيْكُ، فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ أَزْوَاجَكَ أُرسَلنَنِي إِلَيكَ يَسأَلنَكَ العَدلَ فِي ابنَةِ أَبِي قُحَافَةَ. قَالَت: ثُمَّ وَقَعَت بي، فَاستَطَالَّتَ عَلَىَّ، (وَأَنَا أَرقُبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَأَرقُبُ طَرفَهُ؛ هَل يَأذَنُ لِي فِيهَا؟ قَالَت: فَلَم تَبرَح زَينَبُ) حَتَّىٰ عَرَفتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لا يَكرَهُ أَنْ أَنتَصِرَ، قَالَت: فَلَمَّا وَقُعتُ بِهَا لَم أَنشَبِهَا حَتَّىٰ أَنحَيتُ عَلَيهَا، قَالَت: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (وَتَبَسَّمَ): «إِنَّهَا ابنَةُ أَبِي بَكرِ». وَرَوَىٰ (خ) فِي أُوَّلِهِ: عَنهَا ؟ أَنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُنَّ حِزبَين: ۖ فَحِزَبٌ فِيهِ عَائِشَةُ وَحَفَصَةُ وَصَفيَّةُ وَسَودَةُ، وَالحِزبُ الآخَرُ أُمُّ سَلَمَةً وَسَائِرُ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ المُسلِمُونَ قَد عَلِمُوا حُبَّ رَسُولِ الله ﷺ عَائِشَةَ، فَإِذَا كَانَت عِندَ أَحَدِهِم هَدِيةٌ يُريدُ أَن يُهدِيهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَخْرَهَا، حَتَّىٰ إِذَا كَانَٰ رَسُولُ الله ﷺ فِي بَيتِ عَائِشَةَ بَعَثَ صَاحِبُ الهَدِيَّةِ بِهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَيتِ عَائِشَةَ، فَكَلَّمَ حِزبُ أُمِّ سلمةَ، فَقُلنَ لَهَا: كَلِّمَى رَسُولَ اللهِ عَيْكُ يُكُلِّمُ النَّاسَ فَيَقُولُ: مَنْ أَرَادَ أَن يُهدِيَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ هَدِيةً فليُهدِهِ إِلَيهِ حَيثُ كَانَ مِن بُيُوتِ نِسَائِهِ، فَكَلَّمتُهُ أُمُّ سَلَمَةً بِمَا قُلنَ، فَلَم يَقُل لَهَا شَيئًا، فَسَأَلنَهَا، فَقَالَت: فَكَلَّمِتهُ فَسَأَلنَهَا، فَقَالَت: فَكَلَّمِتهُ حِينَ دَارَ إِلَيهَا أَيضًا مِ فَلَم يَقُل لَهَا شَيئًا، فَسَأَلِنَهَا، فَقَالَت: مَا قَالَ لِي حِينَ دَارَ إِلَيهَا أَيضًا مِ فَلَم يَقُل لَهَا شَيئًا، فَسَأَلِنَهَا، فَقَالَت: مَا قَالَ لِي شَيئًا . فَقلُّنَ لَهَا: كَلِّمِيهِ لَحَتَّلَي يُكلِّمَكِ، فَدَارَ إِلَيهَا فَكَلَّمَتُه، فَقَالَ لَهَا: «لَا تُؤذِينِي فِي عَائِشَةَ، فَإِنَّ الوَحيَ لَم يَأْتِنيَ وَأَنَا فِي ثُوبِ امرَأَةٍ إِلَّا عَائِشَةَ». قَالَتَ: فَقَالَت: أَتُوبُ إِلَىٰ اللهِ مِن أَذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ. ثُمَّ إِنَّهُنَّ دَعُونَ فَاطِمَةَ بِنتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ . . . نَحَوَهُ.

١٣٤١ – (٢٤٤٣) عَن عَائِشَةَ رَبُّنَا قَالَت: إِن كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيَتَفَقَّدُ يَقُولُ: «أَينَ أَنَا اليَومَ؟ أَينَ أَنَا خَدًا؟» استِبطَاءً لِيَومِ عَائِشَةَ، قَالَت: فَلَمَّا كَانَ يَومِي قَبَضَهُ اللهُ بَينَ سَحرِي وَنَحرِي.

١٣٤٢ - (٢٤٤٤) عَن عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ ا

رَسُولُ اللهِ ﷺ قَطُّ حَتَى عَائِشَةً ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْ قَطُّ حَتَى يُرَى مَقعَدُهُ فِي رَسُولُ اللهِ ﷺ قَطُّ حَتَى يُرَى مَقعَدُهُ فِي الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُخَيَّرُ». قَالَت عَائِشَةُ: فَلَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَرَأْسُهُ عَلَىٰ فَخِذِي الجَنَّةِ، ثُمَّ يَخيَرُ». قَالَت عَائِشَةُ: فَلَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَرَأْسُهُ عَلَىٰ فَخِذِي عُشِيَ عَلَيهِ سَاعَةً، ثُمَّ أَفَاقَ، فَأَشخَصَ بَصَرَهُ إِلَىٰ السَّقَفِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعلَىٰ». قَالَت عَائِشَةُ: وَعَرَفتُ الرَّفِيقَ الأَعلَىٰ». قَالَت عَائِشَةُ: وَعَرَفتُ اللهِ عَلَىٰ يَرَىٰ مَقعَدَهُ مِن الجَنَّةِ ثُمَّ يُخيَّرُ». قَالَت عَائِشَةُ: فَكَانَت تِلكَ آخِرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّ مِن الجَنَّةِ ثُمَّ يُخيَّرُ». قَالَت عَائِشَةُ: فَكَانَت تِلكَ آخِرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَولَهُ: «اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعلَىٰ». وفي روايةٍ زاك: تَكَلَّمَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَولَهُ: «اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعلَىٰ». وفي روايةٍ زك: تَكَلَّمَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَهُ: «اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعلَىٰ». وفي روايةٍ زك: وأَخْتَلُ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ وَلِي وَمَن يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولُ فَأُولَتِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْ مَعَانَ أَولَتِينَ وَالشَهُ وَالرَّسُولُ فَأُولَتِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ مَن البَيْبَ فَى وَالشَهُ وَالرَّسُولُ فَأُولَتِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّهِ وَالْعَلِينِ وَحَسُنَ أُولَتِهِكَ رَفِيقًا ﴾" عَلَيْمِ مِنَ النَّيْقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهُ خُيِّرَ حينئذٍ.

١٣٤٤ - (٢٤٤٥) عَن عَائِشَة هَ قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا خَرَجَ أَقرَعَ بَينَ نِسَائِهِ، فَطَارَت القُرعَةُ عَلَىٰ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا كَانَ بِاللَّيلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ مَعَهَا، فَقَالَت حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: أَلا تَركَبِينَ اللَّيلَةَ بَعِيرِي وَأَركَبُ بَعِيرَكِ، فَتَنظُرِينَ وَأَنظُرُ؟ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: أَلا تَركَبِينَ اللَّيلَةَ بَعِيرِي وَأَركَبُ بَعِيرَكِ، فَتَنظُرِينَ وَأَنظُرُ؟ قَالَت: بَلَىٰ. فَرَكِبَت عَائِشَةُ عَلَىٰ بَعِيرِ حَفْصَةَ، وَرَكِبَت حَفْصَةُ عَلَىٰ بَعِيرِ عَفْصَةَ، وَرَكِبَت حَفْصَةُ عَلَىٰ بَعِيرِ عَفْصَةَ، وَرَكِبَت حَفْصَةُ عَلَىٰ بَعِيرِ عَفْصَةَ، وَعَلَيهِ حَفْصَةُ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ سَارَ عَائِشَةَ وَعَلَيهِ حَفْصَةُ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ سَارَ مَعَ عَائِشَةً وَعَلَيهِ حَفْصَةُ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ سَارَ مَعَهَا حَتَّىٰ نَزُلُوا، فَافتَقَدَتُهُ عَائِشَةُ، فَغَارَت، فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَت تَجعَلُ رِجلَهَا مَعَى عَقْرَبًا أَو حَيَّةً تَلدَغُنِي، رَسُولُكَ بَينَ الإذْخِرِ، وَتَقُولُ: يَا رَبِّ سَلِّط عَلَيَّ عَقْرَبًا أَو حَيَّةً تَلدَغُنِي، رَسُولُكَ بَينَ الإذْخِرِ، وَتَقُولُ لَهُ شَيئًا.

١٣٤٥ – (٢٤٣١) عَن أَبِي مُوسَىٰ رَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَمَلَ مِن الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَم يَكمُل مِن النِّسَاءِ غَيرُ مَريَمَ بِنتِ عِمرَانَ، وَآسِيَةَ امرَأَةِ فِرعَونَ، وَإِنَّ فَضلَ عَائِشَةَ عَلَىٰ النِّسَاءِ كَفَضلِ الثَّرِيدِ عَلَىٰ سَائِرِ الطَّعَامِ».

١٣٤٦ – (٢٤٤٧) عَن عَائِشَةً ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ تَالَ رَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «يَا عَائِشُ؛ هَذَا جِبرِيلُ يَقرَأُ عَلَيكِ السَّلامَ». قَالَت: فَقُلتُ: وَعُلَيهِ السَّلامُ وَرَحمَةُ اللهِ، قَالَت: وَهُوَ يَرَىٰ مَا لا أَرَىٰ.

١٣٤٧ - (٢٤٤٨) عَن عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المَرَأَةُ فَتَعَاهَدنَ وَتَعَاقَدنَ أَن لا يَكتُمنَ مِن أَخبَارِ أَزوَاجِهِنَّ شَيئًا، قَالَت الأُولَىٰ: زَوجِي لَحمُ جَمَلٍ غَثِّ، عَلَىٰ رَأْسِ جَبَلٍ وَعرٍ، لا سَهلٌ فَيُرتَقَىٰ، وَلا سَمِينٌ فَيُنتَقَلَ. قَالَت الثَّانِيَةُ: زَوجِي لا أَبُثُّ خَبَرَهُ، إِنِّي أَخَافُ أَن لا أَذَرَهُ، إِن أَذكُرهُ أَذكُر عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ. قَالَت الثَّالِثَةُ: زَوجِي الْعَشَنَّقُ، إِن أَنطِق أُطَلَّق، وَإِن أُسكُت أُعَلَّق. قَالَت الرَّابِعَةُ: زَوجِي كَلَيلِ تِهَامَةَ، لا حَرَّ وَلا قُرَّ، وَلا مَخَافَةَ وَلا سَآمَةً. قَالَت الخَامِسَةُ: زَوجِي إِن دَخَلَ فَهِدَ، وَإِن خَرَجَ أَسِدَ، وَلا يَسأَلُ عَمَّا عَهِدَ. قَالَت السَّادِسَةُ: زَوجِي إِن أَكَلَ لَفَّ، وَإِن شَرِبَ اسْتَفَّ، وَإِن اضطَجَعَ التَفَّ، وَلا يُولِجُ الكَفَّ لِيَعلَمَ البَثَّ. قَالَت السَّابِعَةُ: زَوجِي غَيَايَاءُ أُو عَيَايَاءُ، طَبَاقَاءُ، كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ، شَجَّكِ أَو فَلَّكِ أَو جَمَعَ كُلًا لَكِ. قَالَت الثَّامِنَةُ: زَوجِي الرِّيحُ رِيحُ زَرنَبِ، وَالمَسُّ مَسُّ أَرنَبِ. قَالَتَ التَّاسِعَةُ: زَوجِي رَفِيعُ العِمَادِ، طَوِيلُ النِّجَادِ، عَظِيمُ الرَّمَادِ، قَرِيبُ البَيتِ مِن النَّادِي. قَالَت العَاشِرَةُ: زَوجِي مَالِكُ؛ وَمَا مَالِكُ؟ مَالِكٌ خَيرٌ مِن ذَلكَ، لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ المَبَارِكِ، قَلِيلاتُ المَسَارِحِ، إِذَا سَمِعنَ صَوِتَ المِزهَرِ أَيقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ. قَالَت الحَادِيَةَ عَشرَةَ: زَوجِي أَبُو زَرع؛ فَمَا أَبُو زَرع؟ أَنَاسَ مِن حُلِيٍّ أُذُنِّيَّ، وَمَلاً مِن شَحم عَضُدَيَّ، وَبَجَّحَنِي فَبَجَّحَت إِلَيَّ نَفسِيِّ، وَجَدَنِي فِي أَهلِ غُنيَمَةٍ بِشِقٌّ، فَجَعَلَنِيَّ فِي أَهلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ، وَدَائِسٍ وَمُنَقٌّ، فَعِندَهُ أَقُولُ فَلا أُقَبَّحُ، وَأَرقُدُ فَأَتَصَبَّحُ، وَأَشرَبُ فَأَتَقَنَّحُ، أُمُّ أَبِي زَرِّعٍ؛ فَمَا أُمُّ أَبِي زَرعٍ؟ عُكُومُهَا رَدَاحٌ، وَبَيتُهَا فَسَاحٌ، ابنُ أَبِي زَرعِ؛ فَمَا ابنُ أَبِي زَرعِ؟ مَضجَعُهُ كَمَّسَلِّ شَطبَةٍ، وَيُشبِعُهُ ذِرَاعُ الجَفرَةِ، بِنتُ أَبِي زَّرعِ؛ فَمَا بِنتُ أَبِي َّزَرعِ؟ طَوعُ أَبِيهَا، وَطَوعُ أُمِّهَا ، وَمِلْءُ كِسَائِهَا ، وَغَيظُ جَارَتِهَا ، جَارِيَةُ أَبِي زَرعٍ ؛ ً فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرعٍ ؟ لا تَبُثُّ حَدِيثَنَا تَبثِيثًا، وَلا تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَنقِيثًا، وَلا تَملُّأ بَيتَنَا تَعشِيشًا، قَالَتً: خَرَجَ أَبُو زَرع وَالأَوطَابُ تُمخَضُ، فَلَقِيَ امرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالفَهدَينِ، يَلْعَبَانِ مِن تَحْتِ خَصرِهَا بِرُمَّانَتَينِ، فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا، فَنَكَحتُ بَعدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا، رَكِبَ شَرِيًّا، وَأَخَذَ خَطِّيًّا، وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا، وَأَعطَانِي مِن كُلِّ رَائِكَةٍ زَوجًا، قَالَ: كُلِي أُمَّ زَرعِ، وَمِيرِي أَهلَكِ، فَلَو جَمَعتُ كُلَّ شَيءٍ أَعطَانِي مَا بَلَغَ أَصغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرعٍ. قَالَت عَائِشَةُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُنتُ لَكِ كَأبِي زَرعٍ الْأُمِّ زَرعٍ».

# باب: فِي فَضَائِلِ خَديجَةَ أُمِّ المُؤمنينَ وَ إِنَّا إِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّه

١٣٤٨ - (٢٤٣٠) عَن عَبدِ اللهِ بنِ جَعفَرٍ ﴿ اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

١٣٤٩ - (٢٤٣٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللَّهِ عَالَ: أَتَىٰ جِبرِيلُ النَّبِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ ؛ هَذِهِ خَدِيجَةُ قَد أَتَتكَ ، مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَو طَعَامٌ أَو شَرَابٌ ، فَإِذَا هِيَ أَتَتكَ فَاقرَأ عَلَيهَا السَّلامَ مِن رَبِّهَا عَلَي وَمِنِّي، وَبَشِّرِهَا بِبَيتٍ فِي الجَنَّةِ مِن قَصَبِ، لا صَخَبَ فِيهِ وَلا نَصَبَ».

١٣٥١ – (٢٤٣٧) عَن عَائِشَةَ عَلَيْ قَالَت: استَأَذَنَت هَالَةُ بِنتُ خُوَيلِدٍ أُختُ خَدِيجَةَ، (فَارَتَاحَ) لِذَلكَ، أُختُ خَدِيجَةَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَعَرَفَ استِئذَانَ خَدِيجَةَ، (فَارَتَاحَ) لِذَلكَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَالَةُ بِنتُ خُوَيلِدٍ». فَغِرتُ، فَقُلتُ: وَمَا تَذَكُرُ مِن عَجُودٍ مِن عَجُودٍ مِن عَجَائِزِ قُرَيشٍ، حَمرَاءِ الشِّدقَينِ، هَلَكَت فِي الدَّهرِ، فَأَبدَلَكَ اللهُ خَيرًا مِنهَا. لفظ (خ): فَارتَاعَ.

باب: فِي فَصلِ زَينَبَ زَوجِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْمُومنينَ وَ النَّبِيِّ الْمُومنينَ وَ اللَّهِ المُومنينَ وَ اللَّهُ اللَّهُولِي اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

# باب: فَي فَضلِ أُمِّ سَلَمَةَ زُوجِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْمُؤمنينَ ضَعِيًّا

استَطَعتَ أَوَّلَ مَن يَدخُلُ السُّوقَ، وَلا آخِرَ مَن يَخرُجُ مِنهَا، فَإِنَّهَا مَعرَكَةُ استَطَعتَ أَوَّلَ مَن يَدخُلُ السُّوقَ، وَلا آخِرَ مَن يَخرُجُ مِنهَا، فَإِنَّهَا مَعرَكَةُ الشَّيطَانِ، وَبِهَا يَنصِبُ رَايَتَهُ)، قَالَ: وَأُنبِئتُ أَنَّ جِبرِيلَ أَتَىٰ نَبِيَّ اللهِ ﷺ وَعِندَهُ الشَّيطَانِ، وَبِهَا يَنصِبُ رَايَتَهُ)، قَالَ: وَأُنبِئتُ أَنَّ جِبرِيلَ أَتَىٰ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ وَعِندَهُ أُمُّ سَلَمَةَ: «مَن أُمُ سَلَمَةَ: ايمُ اللهِ مَا هَذَا؟» أَو كَمَا قَالَ، قَالَ: فَقَالَت أُمُّ سَلَمَةَ: ايمُ اللهِ مَا حَسَبتُهُ إِلا إِيَّاهُ، حَتَّىٰ سَمِعتُ خُطبَةَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ يُخبِرُ خَبرَنَا. أَو كَمَا قَالَ، قَالَ: فَقُلتُ لأَبِي عُثمَانَ: مِمَّن سَمِعتَ هَذَا؟ قَالَ: مِن أُسَامَةَ بنِ زَيدٍ وَ اللهِ قَالَ: مِن أُسَامَةَ بنِ زَيدٍ وَ اللهِ قَالَ: مِن أُسَامَةً بنِ زَيدٍ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَبْرُكُ وَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

# باب: فِي فَضلِ أُمِّ سُليمٍ أُمِّ أَنسِ بنِ مَالكٍ ضَيِّهُا

١٣٥٤ – (٢٤٥٥) عَن أَنَس بِنِ مالكِ ضَلَيْهُ؛ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَ اللهُ عَلَىٰ النَّبِيُ ﷺ عَلَىٰ أَزوَاجِهِ، إِلا أُمِّ سُلَيم، فَإِنَّهُ كَانَ يَدخُلُ عَلَىٰ أَزوَاجِهِ، إِلا أُمِّ سُلَيم، فَإِنَّهُ كَانَ يَدخُلُ عَلَيهَا، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلكَ، فَقَالَ: ﴿إِنِّي أَرحَمُهَا، قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي».

١٣٥٥ - (٢٤٥٧) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﴿ اللهِ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «أُرِيتُ الجَنَّةَ، فَرَأَيتُ امرَأَةَ أَبِي طَلحَةَ، ثُمَّ سَمِعتُ خَشخَشَةً أَمَامِي، فَإِذَا بِلالٌ».

# باب: فِي فَضلِ زَيدِ بنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بنِ زَيدٍ وَإِيُّهُا

١٣٥٦ – (٢٤٢٥) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عمرَ ﴿ اللَّهِ بَا كُنَّا كُانَ يَقُولُ: مَا كُنَّا نَدعُو زَيدَ بنَ حَارِثَةَ إِلا زَيدَ بنَ مُحَمَّدٍ، حَتَّىٰ نَزَلَ فِي القُرآنِ: ﴿ اَدْعُوهُمْ لِاَ اَلْمَانِ اللَّهِ ﴾ [الأحزاب: ٥].

١٣٥٧ - (٢٤٢٦) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعثًا،

وَأُمَّرَ عَلَيهِم أُسَامَةً بِنَ زَيدٍ، فَطَعَنَ النَّاسُ فِي إِمرَتِهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «إِن تَطَعَنُوا فِي إِمرَتِهِ فَقَد كُنتُم تَطعَنُونَ فِي إِمرَةِ أَبِيهِ مِن قَبلُ، وَايمُ اللهِ إِن كَانَ لَخِلِيقًا لِلإِمرَةِ، وَإِن كَانَ لَمِن أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِن أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِن أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِن أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعدَهُ». وفي روايةٍ (م): «فَأُوصِيكُم بِهِ، فَإِنَّهُ مِن صَالِحِيكُم».

# باب: فِي فَضلِ بِلَالِ بِنِ رَبَاحِ ضَيْطَهُمْ

١٣٥٨ – (٢٤٥٨) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لِبِلالٍ عِندَ صَلاةِ الغَدَاةِ: «يَا بِلالُ؛ حَدِّثنِي بِأَرجَىٰ عَمَلٍ عَمِلتَهُ عِندَكَ فِي الإسلامِ (مَنفَعَةً)، فَإِنِّي سَمِعتُ اللَّيلَةَ خَشفَ نَعلَيكَ بَينَ يَدَيَّ فِي الجَنَّةِ». قَالَ بِلالُ: مَا عَمِلتُ عَمَلًا فِي الإِسلامِ أَرجَىٰ عِندِي مَنفَعَةً مِن أَنِّي لا أَتَطَهَّرُ طُهُورًا (تَامَّا) فِي سَاعَةٍ مِن لَيلٍ وَلا نَهارٍ إِلا صَلَّيتُ بِذَلكَ الطُّهُورِ مَا كَتَبَ اللهُ لِي أَن أَصَلِّي.

# باب: فِي فَضلِ أنسِ بنِ مَالكِ رَفِيْ اللهُ عَلَيْهُ

١٣٥٩ – (٢٤٨١) عَن أَنسِ بنِ مالكِ ﷺ؛ قَالَ: جَاءَت بِي أُمِّي أُمُّي أُمُّي إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، (وَقَد أَزَّرَننِي بِنِصفِ خِمَارِهَا، وَرَدَّتنِي بِنِصفِهِ)، فَقَالَت : يَا رَسُولَ اللهِ ؛ هَذَا أُنيسٌ ابنِي، أَتَيتُكَ بِهِ يَخدُمُكَ، فَادعُ اللهَ لَهُ. فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَكثِر مَالَهُ وَوَلَدَهُ». قَالَ أَنسٌ: فَوَاللهِ إِنَّ مَالِي لَكثِيرٌ، (وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَى نَحوِ المِائَةِ اليَومَ).

١٣٦٠ - (٢٤٨٢) عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رَهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَیْهُ اللهِ عَلَیْهُ اللهِ عَلَیْهُ سِرَّا، فَمَا أَخبَرتُ بِهِ أَحَدًا بَعدُ، وَلَقَد سَأَلَتنِي عَنهُ أُمُّ سُلَيم، فَمَا أَخبَرتُهَا بِهِ.

# باب: فِي فَضلِ جَعفر

# بنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَسمَاءَ بِنتِ عُمَيسٍ وَإِيَّهُا

١٣٦١ – (٢٥٠٢) عَن أبِي بُردَةَ، عَن أَبِي مُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ قَالَ: بَلَغَنَا مَخرَجُ رَبُولُ اللَّهِ وَلَكَ فَأَ فَا لَهُ وَلَكُ اللَّهِ وَلَحَنُ بِالْيَمَنِ، فَخَرَجنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيهِ أَنَا وَأَخَوَانِ لِي أَنَا أَصغَرُهُمَا، أَحَدُهُمَا أَبُو بُردَةَ، وَالآخَرُ أَبُو رُهمٍ، إِمَّا قَالَ: بِضعًا، وَإِمَّا قَالَ:

ثَلاثَةً وَخَمسِينَ أَو اثنَينِ وَخَمسِينَ رَجُلًا مِن قَومِي، قَالَ: فَرَكِبنَا سَفِينَةً فَأَلقَتنَا سَفِينَتْنَا إِلَىٰ النَّجَاشِيِّ بِالحَبَشَةِ، فَوَافَقنَا جَعفَرَ بنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَصحَابَهُ عِندَهُ، فَقَالَ جَعفَرٌ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَنَا هَاهُنَا، وَأَمَرَنَا بِالإِقَامَةِ، فَأَقِيمُوا مَعَنَا. فَأَقَمنَا مَعَهُ، حَتَّىٰ قَدِمنَا جَمِيعًا، قَالَ: فَوَافَقنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ افتَتَحَ خَيبَرَ، فَأَسهَمَ لَنَا، أَو قَالَ: أَعطَانَا مِنهَا، وَمَا قَسَمَ لأَحَدٍ غَابَ عَن فَتح خَيبَرَ مِنهَا شَيئًا، إلا لِمَن شَهِدَ مَعَهُ، إلا لأصحابِ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعفرٍ وَأُصِّحابِهِ، قَسَمَ لَهُم مَعَهُم، قَالَ: فَكَانَ نَاسٌ مِن النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا، يَعنِي لأَهلِ السَّفِينَةِ: نَحنُ سَبَقْنَاكُم بِالهِجرَةِ. قَالَ: فَدَخَلَت أَسمَاءُ بِنتُ عُمَيسٍ وَهِيَ مِمَّنَ قَدِمَ مَعَنَا عَلَىٰ حَفْصَةَ ۚ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ زَائِرَةً، وَقَد كَانَتَ هَاجَرَتً إِلَىٰ ٱلنَّجَاشِيِّ فِيمَن هَاجَرَ إِلَيهِ، فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَىٰ حَفْصَةً وَأَسمَاءُ عِندَهَا، فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَىٰ أُسمَاءَ: مَن هَذِهِ؟ قَالَت: أُسمَاءُ بِنتُ عُمَيسِ. قَالَ عُمَرُ: الحَبَشِيَّةُ هَذِهِ، البَحرِيَّةُ هَذِهِ. فَقَالَت أَسمَاءُ: نَعَم. فَقَالَ عُمَرُ: سَبَقنَاكُم بِالهِجرَةِ، فَنَحنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنكُم. فَغَضِبَت، وَقَالَت (كَلِمَةً: كَذَبتُ يَا عُمَرُ)، كَلاَّ وَاللهِ، كُنتُم مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُطعِمُ جَائِعَكُم، وَيَعِظُ جَاهِلَكُم، وَكُنَّا فِي دَارِ أَو فِي أَرضِ البُعَدَاءِ البُغَضَاءِ، فِي الحَبَشَةِ، وَذَلكَ فِي اللهِ وَفِي رَسُولِهِ، وَايمُ اللهِ لا أَطْعَمُ طَعَامًا، وَلا أَشرَبُ شَرَابًا، حَتَّىٰ أَذكُرَ مَا قُلتَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ، وَنَحنُ كُنَّا نُؤذَىٰ وَنُخَافُ، وَسَأَذكُرُ ذَلكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَأَسأَلُهُ، وَوَاللهِ لا أَكذِبُ وَلا أَزِيغُ وَلا أَزِيدُ عَلَىٰ ذَلكَ. قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَت: يَا نَبِيَّ اللهِ؛ إِنَّ عُمَرَ قَالَ: كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنكُم، وَلَهُ وَلأَصحَابِهِ هِجرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَكُم أَنتُم أَهلَ السَّفِينَةِ هِجرَتَانِ». قَالَتُ: فَلَقَد رَأَيتُ أَبَا مُوسَىٰ وَأَصحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونِي أَرسَالًا، يَسأَلُونِي عَن هَذَا الحَدِيثِ، مَا مِن الدُّنيَا شَيءٌ هُم بِهِ أَفرَحُ وَلا أَعظَمُ فِي أَنفُسِهِم مِمَّا قَالَ لَهُم رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ. قَالَ أَبُو بُردَةَ: فَقَالَت أَسمَاءُ: فَلَقَد رَأَيتُ أَبَا مُوسَى، وَإِنَّهُ لَيَستَعِيدُ هَذَا الحَدِيثَ مِنِّي.

باب: فِي فَصلِ عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسِ رَفِيْهَا اللهِ بنِ عَبَّاسِ رَفِيْهَا ١٣٦٢ - (٢٤٧٧) عَن ابنِ عَبَّاسٍ رَفِيْهَا أَنَى الخَلاءَ،

فَوضَعتُ لَهُ وَضُوءًا، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ: «مَن وَضَعَ هَذَا؟» قَالُوا: ابنُ عَبَّاسٍ. قَالَ: «اللَّهُمَّ فَقِّههُ فِي الدِّينِ». وَرَوَىٰ (خ): عَنهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ فَقِّههُ فِي الدِّينِ». وَرَوَىٰ (خ): عَنهُ قَالَ: ضَمَّنِي النَّبِيُ ﷺ إِلَىٰ صَدرِهِ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ علَّمهُ الحِكمَةَ». وفي روايةٍ لَهُ: «اللَّهُمَّ علِّمهُ الكِتابَ».

# باب: فِي فَضلِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَبِيهُا

٦٣٦٣ - (٢٤٧٩) عن ابنِ عُمَرَ اللهِ عَلَىٰ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ النَّبِيِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ النَّبِيِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَهدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَهدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ النَّارِ، فَإِذَا فِيها عَلَىٰ عَهدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ البِئرِ، وَإِذَا لَهَا قَرنَانِ كَقَرنَي البِئرِ، وَإِذَا فِيها إِلَىٰ النَّارِ، فَإِذَا هِي مَطوِيَّةٌ كَطَيِّ البِئرِ، وَإِذَا لَهَا قَرنَانِ كَقَرنَي البِئرِ، وَإِذَا فِيها إِلَىٰ النَّارِ، فَإِذَا هِيهَا عَلَىٰ النَّارِ، أَعُوذُ باللهِ مِن النَّارِ، قَالَ: فَلَقَيَهُمَا مَلَكُ، فَقَالَ إِلِي : لَم تُرَع. فَقَصَصتُهَا عَلَىٰ حَفصَةً ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ النَّبِيُ عَلَىٰ النَّبِيُ عَلَىٰ اللهِ بَعدَ ذَلكَ عَبدُ اللهِ بَعدَ ذَلكَ عَبدُ اللهِ لَو كَانَ يُصلِي مِن اللَّيلِ إِلا قَلِيلًا. وفي روايةِ (خ): "إِنَّ عَبدُ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ لَو كَانَ يُحتِدُ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ لَو كَانَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيلِ».

# باب: فِي فَضلِ عَبدِ اللهِ بنِ جَعفرِ ضِطْلَا

١٣٦٤ - (٢٤٢٧) عَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي مُلَيكَةَ قَالَ: قَالَ (عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ لابنِ الزُّبَيرِ): أَتَذكُرُ إِذ تَلَقَّينَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَا وَأَنتَ وَابنُ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَم. فَحَمَلنَا وَتَرَكَكَ. لَفظُ (خ): قَالَ ابنُ الزُّبَيرِ لِابنِ جَعفَرٍ . . .

#### باب: فِي فَضلِ عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودِ رَضِي اللهِ بنِ مَسعُودِ رَضِي اللهِ بنِ

١٣٦٥ – (٢٤٦٠) عَن أَبِي مُوسَىٰ ﴿ اللهِ عَالَ: قَدِمتُ أَنَا وَأَخِي مِن اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: قَدِمتُ أَنَا وَأَخِي مِن اللهِ عَلَيْهُ، اللهَ عَلَيْهُ، وَكُنَّا حِينًا وَمَا نُرَىٰ ابنَ مَسعُودٍ وَأُمَّهُ إِلا مِن أَهلِ بَيتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، مِن كَثرَةِ دُخُولِهِم وَلُزُومِهِم لَهُ.

١٣٦٦ - (٢٤٦٣) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ وَ اللهِ عَالَ: وَالَّذِي لا إِلَهَ غَيرُهُ مَا مِن كِتَابِ اللهِ سُورَةٌ إِلا أَنَا أَعلَمُ حَيثُ نَزَلَت، وَمَا مِن آيَةٍ إِلا أَنَا أَعلَمُ مَيثُ نَزَلَت، وَمَا مِن آيَةٍ إِلا أَنَا أَعلَمُ فِيمَا أُنزِلَت، وَلَو أَعلَمُ أَحَدًا هُوَ أَعلَمُ بِكِتَابِ اللهِ مِنِّي تَبلُغُهُ الإِبِلُ لَرَكِبتُ إِلَيهِ.

١٣٦٧ – (٢٤٦٢) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ ﴿ اللهِ قَالَ: (﴿ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ مِمَا غَلَ يَوْمَ الْقِيَمَةَ ﴾ [آل عمران: ١٦١]، ثُمَّ قَالَ: عَلَىٰ قِرَاءَةِ مَن تَأْمُرُونِي أَن أَقرَأَ؟) فَلَقَد قَرَأْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِضعًا وَسَبعِينَ سُورَةً، وَلَقَد عَلِمَ أَقرَأَ؟) فَلَقَد قَرَأْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِضعًا وَسَبعِينَ سُورَةً، وَلَقَد عَلِمَ أَصَحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنِي أَعلَمُهُم بِكِتَابِ اللهِ، وَلَو أَعلَمُ أَنَّ أَحَدًا أَعلَمُ مِنِي لَرَحَلتُ إِلَيهِ. قَالَ شَقِيقٌ: فَجَلَستُ فِي حَلَقِ أَصحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَمَا سَمِعتُ أَحَدًا يَرُدُّ ذَلكَ عَلَيهِ، (وَلا يَعِيبُهُ).

١٣٦٨ – (٢٤٦٤) عَن مَسرُوقٍ قَالَ: كُنَّا عِندَ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو، فَذَكَرنَا حَدِيثًا عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو، فَذَكَرنَا حَدِيثًا عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ، فَقَالَ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ لا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعدَ شَيءٍ سَمِعتُهُ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُهُ، سَمِعتُهُ يَقُولُ: «اقرَؤُوا القُرآنَ مِن أَربَعَةِ نَفَرٍ: سَمِعتُهُ مَولَىٰ أَبِي حُذَيفَةً، مِن ابنِ أُمِّ عَبدٍ» –فَبَدأً بِهِ – «وَمِن أُبيِّ بنِ كَعبٍ، وَمِن سَالِمٍ مَولَىٰ أَبِي حُذَيفَةً، وَمِن مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ».

# باب: فِي فَضلِ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ حَرَامٍ ضَيْطَهُ

١٣٦٩ – (٢٤٧١) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ عَن أَصِيبَ أَبِي يَومَ أُحُدٍ، فَجَعَلُتُ أَكشِفُ الثَّوبَ عَن وَجهِهِ وَأَبكِي، وَجَعَلُوا يَنهَونَنِي، وُجُعَلُتُ أَكشِفُ الثَّوبَ عَن وَجهِهِ وَأَبكِي، وَجَعَلُوا يَنهَونَنِي، وَرَسُولُ اللهِ عَلَي لا يَنهَانِي، قَالَ: وَجَعَلَت فَاطِمَةُ بِنتُ عَمرٍ و تَبكِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِي

#### باب: فِي فَضلِ عَبدِ اللهِ بنِ سَلَامِ ضَيْطَةًهُ

١٣٧٠ - (٢٤٨٣) عَن سَعدِ بنِ أبي وقاصٍ وَ قَالَ: ما سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ما سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ لِحَيِّ يَمشِي: ﴿إِنَّهُ فِي الجَنَّةِ». إلا لِعَبدِ اللهِ بنِ سَلام وَ اللهِ . . . وَزَادَ: قَالَ: وَفِيهِ نَزَلَت هَلام وَ اللهِ اللهُ مَنْ بَنِ إِنَّهُ مِن أَهلِ الجنَّة » . . . وَزَادَ: قَالَ: وَفِيهِ نَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ . هُوَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِ إِسْرَهِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ ﴾ [الأحقاف: ١٠] الآيَةُ .

اسرا البَّرِيِّ عَنَى اللهِ عَبَادٍ قَالَ: كُنتُ بِالمَدِينَةِ فِي نَاسٍ فِيهِم بَعْضُ أَصحَابِ النَّبِيِّ عَنَى فَجَاءَ رَجُلٌ فِي وَجِهِهِ أَثَرٌ مِن خُشُوعٍ، فَقَالَ بَعضُ القَوم: هَذَا رَجُلٌ مِن أَهلِ الجَنَّةِ، فَصَلَّىٰ رَكعَتينِ القَوم: هَذَا رَجُلٌ مِن أَهلِ الجَنَّةِ، فَصَلَّىٰ رَكعَتينِ يَتَجَوَّرُ فِيهِمَا، ثُمَّ خَرَجَ فَاتَبعتُهُ، فَدَخَلَ مَنزِلَهُ، وَدَخَلتُ، فَتَحَدَّثنَا، فَلَمَّا استَأْنَسَ قُلتُ لَهُ: إِنَّكَ لَمَّا دَخَلتَ قَبلُ قَالَ رَجُلٌ: كَذَا وَكَذَا. قَالَ: سُبحَانَ اللهِ؛ مَا يَنبَغِي لأَحدٍ أَن يَقُولَ مَا لا يَعلَمُ، وَسَأُحَدَّثُكَ لِمَ ذَاكَ؟ رَأَيتُ رُوْيَا اللهِ عَهدِ رَسُولِ اللهِ عَنِي ، فَقَصَصتُهَا عَلَيهِ، رَأَيتُنِي فِي رَوضَةٍ، ذَكَرَ سَعتَهَا عَلَىٰ عَهدِ رَسُولِ اللهِ عَنِي ، فَقَصَصتُهَا عَلَيهِ، رَأَيتُنِي فِي رَوضَةٍ، ذَكرَ سَعتَهَا وَخُصْرَتَهَا، وَوَسَطَ الرَّوضَةِ عَمُودٌ مِن حَدِيدٍ، أَسفُلُهُ فِي الأَرضِ، وَأَعلاهُ فِي السَّمَاءِ، فِي أَعلاهُ عُروةٌ، فَقِيلَ لِي: ارقه. فَقُلتُ لَهُ: لا أَستَطِيعُ، وَأَعلاهُ فِي السَّمَاءِ، فِي أَعلاهُ عُروةٌ، فَقِيلَ لِي: ارقه. فَقُلتُ لَهُ: لا أَستَطِيعُ، وَصَفَ أَنَّهُ رَفَعَهُ مِن خَلْفِهِ بِيَدِهِ، فَوَيتُ عَلَىٰ لِي: ارقه. فَقُلتُ لَهُ: لا أَستَطِيعُ، وَضَفَ أَنَّهُ رَفَعَهُ مِن خَلْفِهِ بِيَدِهِ، فَوَيتُ عَلَىٰ كُنتُ فِي أَعلَىٰ الْعَمُودُ عَمُودُ الإسلامِ، وَضَفَ أَنَّهُ وَقَلْ المِّولِ اللهِ بنُ سَلامٍ. قَالَ: وَالرَّعُلُ الإِسلامُ حَتَّىٰ تَمُوتُ». قَالَ: وَالرَّجُلُ عَلَى اللهِ بنُ سَلامٍ.

# باب: فِي فَضلِ سَعدِ بنِ مُعَاذٍ رَفِيْ اللهُ

١٣٧٢ - (٢٤٦٦) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، (وَجَنَازَةُ سَعدِ بنِ مُعَاذٍ بَينَ أَيدِيهِم): «اهتَزَّ لَهَا عَرشُ الرَّحمَنِ».

١٣٧٣ – (٢٤٦٨) عَن البَرَاءِ ﴿ اللَّهِ عَالَ: أُهدِيَت لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حُلَّةُ حَرِيرٍ، فَجَعَلَ أَصحَابُهُ يَلمِسُونَهَا، وَيَعجَبُونَ مِن لِينِهَا، فَقَالَ: «أَتَعجَبُونَ مِن لِينِهَا، فَقَالَ: «أَتَعجَبُونَ مِن لِينِهَا، فَقَالَ: «أَتَعجَبُونَ مِن لِينِهَا وَأَليَنُ».

# باب: فِي فَضلِ أُبِيِّ بنِ كَعبِ ضَطِّيًّا

١٣٧٤ – (٢٤٦٥) عَن أَنَسِ رَهِ اللهِ يَقُولُ: جَمَعَ القُرآنَ عَلَىٰ عَهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَربَعَةُ كُلُّهُم مِن الأَنصَارِ: مُعَاذُ بنُ جَبَلٍ، وَأُبَيُّ بنُ كَعبٍ، وَزَيدُ بنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو زَيدٍ؟ قَالَ: أَحَدُ عُمُومَتِي. ثَابِتٍ، وَأَبُو زَيدٍ؟ قَالَ: أَحَدُ عُمُومَتِي.

# باب: فَضلُ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ ضَيَّاتُهُ

١٣٧٥ - (٢٤٧٤) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ أَبَا ذَرِّ مَبِعَثُ النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ قَالَ لأَخِيهِ: اركب إِلَىٰ هَذَا الوَادِي، فَاعلَّم لِي عِلمَ هَذَا الرَّجُل الَّذِي يَزعُمُ أَنَّهُ يَأْتِيهِ الخَبَرُ مِن السَّمَاءِ، فَاسمَع مِن قَولِهِ، ثُمَّ ائتِنِي. فَانطَلَقَ الآخَرُ حَتَّىٰ قَدِمَ مَكَّةَ، وَسَمِعَ مِن قَولِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ أَبِي ذَرِّ، فَقَالَ: رَأَيتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الأَخْلَاقِ، وَكَلَامًا مَا هُوَ بِالشِّعْرِ. فَقَالَ: مَا شَفَيتَنِي فِيمَا أَرَدتُ. فَتَزَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَّةً لَهُ فِيهَا مَاءٌ حَتَّىٰ قَدِمَ مَكَّةً، فَأَتَىٰ المَسجِدَ، فَالتَمَسَ النَّبِيَّ ﷺ وَلا يَعرِفُهُ، وَكُرِهَ أَن يَسأَلَ عَنهُ، حَتَّىٰ أَدرَكَهُ يَعنِي اللَّيلَ، فَاضطَجَعَ، فَرَآهُ عَلِيٌّ فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ، فَلَمَّا رَآهُ تَبِعَهُ، فَلَم يَسأَل وَاحِدٌ مِنهُمَا صَاحِبَهُ عَن شَيءٍ حَتَّىٰ أَصبَحَ، ثُمُّ احتَمَلَ قِربَتَهُ وَزَادَهُ إِلَّىٰ المَسجِدِ، فَظَلَّ ذَلكَ اليَومَ وَلا يَرَىٰ النَّبِيَّ ﷺ حَتَّىٰ أَمسَىٰ، فَعَادَ إِلَىٰ مَضجَعِهِ، فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ فَقَالَ: مَا أَنَىٰ لِلرَّجُل أَن يَعَلَّمَ مَنزِلَهُ؟ فَأَقَامَهُ، فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ، وَلا يَسأَلُ وَاحِدٌ مِنهُمَا صَاحِبَهُ عَن شَيءٍ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ يَومُ الثَّالِثِ فَعَلَ مِثلَ ذَلكَ، فَأَقَامَهُ عَلِيٌّ مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَلا تُحَدِّثُنِي مَا الَّذِي أَقَدَمَكَ هَذَا البَلَدَ؟ قَالَ: إِن أَعطَيتَنِي عَهدًا وَمِيثَاقًا لَتُرشِدَنِّي فَعَلَتُ. فَفَعَلَ، فَأَخبَرَهُ، فَقَالَ: فَإِنَّهُ حَقٌّ، وَهُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَإِذَا أُصبَحتَ فَاتَّبِعنِي، فَإِنِّي إِن رَأَيتُ شَيئًا أَخَافُ عَلَيكَ قُمتُ كَأَنِّي أُرِيقُ المَاءَ، فَإِن مَضَيتُ فَاتَّبِعنِي حَتَّىٰ تَدخُلَ مَدخَلِي، فَفَعَلَ، فَانطَلَقَ يَقفُوهُ، حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ وَدَخَلَ مَعَهُ، فَسَمِعَ مِن قُولِهِ وَأُسلَمَ مَكَانَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ: «ارجِع إِلَىٰ قَومِكَ فَأَحبِرهُم حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ أَمرِي». فَقَالَ: وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لأُصرُخَنَّ بِهَا بَينَ ظَهرَانَيهِم. فَخَرَجَ حَتَّىٰ أَتَىٰ ٱلمَسجِدَ، فَنَادَىٰ بِأَعلَىٰ صَوَّتِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. وَثَارَ القَومُ فَضَرَبُوهُ حَتَّىٰ أَضجَعُوهُ، فَأَتَىٰ العَبَّاسُ فَأَكَبَّ عَلَيهِ، فَقَالَ: وَيلَكُم؛ أَلَستُم تُعلَمُونَ أَنَّهُ مِن غِفَارٍ؟ وَأَنَّ طَرِيقَ تُجَّارِكُم إِلَىٰ الشَّام عَلَيهِم. فَأَنقَذَهُ مِنهُم، 'ثُمَّ عَادَ مِن الغَدِ بِمِثلِهَا، وَثَارُوا إِلَيهِ فَضَرَبُوهُ، فَأَكَبُّ عَلَيهِ العَبَّاسُ فَأَنقَذَهُ. وفي روايةٍ (خ): فَقَالَ لِي: «يَا أَبَا ذَرِّ؛ اكتُم هَذَا الأَمرَ، وَارجِع إِلَىٰ بَلَدِكَ، فَإِذَا بَلَغَكَ ظُهُورُنَا فَأَقبِل».

# باب: فِي فَضلِ أَبِي مُوسَىٰ وَأَبِي عَامِرِ الْأَشْعَرِيِّينِ وَيُهِمَّا

آلاً النّبِيّ عَلَىٰ وَهُو اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَهُو الْمَلِينَةِ وَمَعَهُ بِلالٌ، فَأَتَىٰ رَسُولَ اللّهِ عَلَىٰ رَجُلٌ الرّلُ بِالجِعرَانَةِ بَينَ مَكَّةً وَالمَلِينَةِ وَمَعَهُ بِلالٌ، فَأَتَىٰ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ الْعَرَابِيُّ : أَكثَرت عَلَيَّ مِن أَبشِر . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَل

مُنينِ بَعَثُ أَبَا عَامِرٍ عَلَىٰ جَيشٍ إِلَىٰ أُوطَاسٍ، فَلَقِيَ دُرَيدَ بِنَ الصَّمَّةِ، فَقُتِلَ دُرَيدٌ، وَهَزَمَ اللهُ أَصحَابَهُ، فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ: وَبَعَثنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ، قَالَ: دُريدٌ، وَهَزَمَ اللهُ أَصحَابَهُ، فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ: وَبَعَثنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ، قَالَ: فَرُمِي أَبُو عَامِرٍ فِي رُكبَتِهِ، رَمَاهُ رَجُلٌ مِن بَنِي جُشَم بِسَهم، فَأَثبَتَهُ فِي رُكبَتِهِ، فَانتَهَيتُ إِلَيهِ، فَقُلتُ: يَا عَمِّ؛ مَن رَمَاكَ؟ فَأَشَارً أَبُو عَامِرٍ إِلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ فَقَالَ: إِنَّ ذَاكَ قَاتِلِي، تَرَاهُ ذَلكَ الَّذِي رَمَاكِ؟ فَأَشَارً أَبُو مُوسَىٰ: فَقَصَدتُ لَهُ فَقَالَ: إِنَّ ذَاكَ قَاتِلِي، تَرَاهُ ذَلكَ الَّذِي رَمَانِي. قَالَ أَبُو مُوسَىٰ: فَقَصَدتُ لَهُ فَاعتَمَدتُهُ، فَلَحِقتُهُ، فَلَمَّا رَآنِي وَلَّىٰ عَنِّي ذَاهِبًا، فَاتَبَعتُهُ، وَجَعَلتُ أَقُولُ لَهُ: أَلا وَهُو، فَاحْتَلَفَنَا أَنَا وَهُو ضَرِبَتِنِ، فَضَرَبتُهُ بِالسَّيفِ فَقَتَلتُهُ، ثُمَّ رَجَعتُ إِلَىٰ أَبِي عَامِرٍ، فَقُلتُ: إِنَّ اللهَ قَد قَتَلَ صَاحِبَكَ، قَالَ: فَانزع هَذَا السَّهمَ. فَنَزَعتُهُ، فَنَرَا مِنهُ المَاءُ، وَهُو لَكَ أَبُو عَامِرٍ عَلَي النَّاسِ، فَقُللَ: يَا ابنَ أَخِي؛ انطَلِق إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَآقَرِتُهُ مِنَى السَّلامَ، وَقُل لَهُ: اللهَ عَلَى النَّاسِ، وَمُكَثَ يَسِيرًا ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ، فَلَمَّا رَجَعتُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَمْ وَعَامِرٍ عَلَىٰ النَّاسِ، وَمُكَثَ يَسِيرًا ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ، فَلَمَّا رَجَعتُ إِلَىٰ النَّبِي عَامِرٍ، وَقُلتُ لَهُ وَهُو فِي وَمَكَثَ يَسِيرًا ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ، فَلَمَّا رَجَعتُ إِلَىٰ النَّيِيِّ عَامِرٍ مَلَىٰ السَّامِ، وَقُل لَهُ وَمَكَثَ يَسِيرًا ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ، فَلَمَّا رَجَعتُ إِلَىٰ النَّبِي عَامِرٍ وَقُلْ لَكُ السَّي وَهُلَ لَكُ السَّي عَامِرٍ وَقُلْ لَهُ أَلَى النَّهِ وَهُو فِي مَاتَ، فَلَمَ المَهُ بِخَبَرِنَا وَخَبَرِ أَبِي عَامِرٍ، وَقُلتُ لَهُ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَالْسَ وَقُلْ لَهُ وَالْسَ وَالْمَا اللهِ عَلْمَ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

لَهُ يَستَغفِر لِي. فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَاءٍ، فَتَوَضَّاً مِنهُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغفِر لِعُبَيدٍ أَبِي عَامِرٍ». حَتَّىٰ رَأَيتُ بَيَاضَ إِبطَيهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغفِر لِعُبَيدٍ أَبِي عَامِرٍ». حَتَّىٰ رَأَيتُ بَيَاضَ إِبطَيهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اجعَلهُ يَومَ القِيَامَةِ فَوقَ كَثِيرٍ مِن خَلقِكَ، أَو مِن النَّاسِ». فَقُلتُ: وَلِي يَا رَسُولَ اللهِ فَاستَغفِر، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «اللَّهُمَّ اغفِر لِعَبدِ اللهِ بنِ قَيسٍ ذَنبَهُ، وَأَدخِلهُ يَومَ القِيَامَةِ مُدخَلًا كَرِيمًا». قَالَ أَبُو بُردَةَ: إِحَدَاهُمَا لأبِي عَامِرٍ، وَالأُحْرَىٰ لأبِي مُوسَىٰ.

# باب: فِي فَضلِ أَبِي هُرَيرةَ الدُّوسِي ضِيَّاهُ

١٣٧٨ – (٢٤٩٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللهُ قَالَ: يَقُولُونَ: إِنَّ أَبَا هُرَيرَةَ قَدَ أَكْثَرَ. وَاللهُ المَوعِدُ، وَيَقُولُونَ: مَا بَالُ المُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ لا يَتَحَدَّثُونَ مِثلَ أَحَادِيثِهِ. وَسَأُخبِرُكُم عَن ذَلكَ؛ إِنَّ إِخوَانِي مِن الأَنصَارِ كَانَ يَشغَلُهُم عَمَلُ أَحَادِيثِهِ. وَسَأُخبِرُكُم عَن ذَلكَ؛ إِنَّ إِخوَانِي مِن الأَنصَارِ كَانَ يَشغَلُهُم الصَّفقُ بِالأَسوَاقِ، وَكُنتُ أَرَضِيهِم، وَإِنَّ إِخوَانِي مِن المُهَاجِرِينَ كَانَ يَشغَلُهُم الصَّفقُ بِالأَسوَاقِ، وَكُنتُ أَلزَمُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَلَى مِلْءِ بَطنِي، فَأَشهَدُ إِذَا غَابُوا، وَأَحفظُ إِذَا نَسُوا، وَلَعَقْلُ إِنَّ اللّهُ عَلَى مَا عَيْقُونَ مَا نَسِقُهُ وَلَهُ مَن حَدِيثِهِ، وَلُولًا آيَتَانِ أَنزَلَهُمَا اللهُ فِي كِتَابِهِ مَا حَدَّثَتُ شَيئًا أَبَدًا: ﴿إِنَّ ٱلذِينَ وَالُهُ مَن كَدِيثِهِ، وَلُولًا آيَتَانِ أَنزَلَهُمَا اللهُ فِي كِتَابِهِ مَا حَدَّثَتُ شَيئًا أَبَدًا: ﴿إِنَّ ٱلذِينَ وَالْمُدَى ﴿ وَاللّهِ وَاللّهُ اللهُ إِلَى آخِرِ الآيَتَيْنِ.

#### باب: فِي فَضلِ حَسَّانَ بنِ ثَابِتٍ رَفِّيْهُمْ

١٣٧٩ - (٢٤٨٥) عَن (أَبِي هُرَيرَة) رَاهُ اللهُ اللهُ بَحَسَّانَ وَهُوَ يُنشِدُ الشِّعرَ فِي المَسجِدِ، (فَلَحَظَ إِلَيهِ)، فَقَالَ: قَد كُنتُ أُنشِدُ وَفِيهِ مَن هُوَ خَيرٌ الشِّعرَ فِي المَسجِدِ، (فَلَحَظَ إِلَيهِ)، فَقَالَ: قَد كُنتُ أُنشِدُ وَفِيهِ مَن هُوَ خَيرٌ مِنكَ، ثُمَّ التَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيرَةَ فَقَالَ: أَنشُدُكَ اللهَ اللهَ السَّمِعتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مِنكَ، ثُمَّ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَي اللهُ عَلَى ال

١٣٨٠ – (٢٤٨٦) عَن البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ ﴿ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِحَسَّانَ بنِ قَابِتٍ: «اهجُهُم أَو هَاجِهِم وَجِبرِيلُ مَعَكَ».

١٣٨١ - (٢٤٨٨) عَن مَسرُوقٍ قَالَ: دَخَلتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ وَعِندَهَا حَسَّانُ بِنُ ثَابِتٍ يُنشِدُهَا شِعرًا، يُشَبِّبُ بِأبيَاتٍ لَهُ، فَقَالَ:

# حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصبِحُ غَرثَىٰ مِن لُحُوم الغَوَافِلِ

فَقَالَت لَهُ عَائِشَةُ: لَكِنَّكَ لَستَ كَذَلكَ. قَالَ مَسرُوقٌ: فَقُلَتُ لَهَا: لِمَ تَأْذَنِينَ لَهُ يَدخُلُ عَلَيكِ، وَقَد قَالَ اللهُ: ﴿وَٱلَّذِى تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ تَأْذَنِينَ لَهُ يَدخُلُ عَلَيكِ، وَقَد قَالَ اللهُ: ﴿وَٱلَّذِى تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٍ أَشَدُّ مِن العَمَىٰ؟ إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ أَو يُهَاجِي النور: ١١]. فَقَالَت: فَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِن العَمَىٰ؟ إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ أَو يُهَاجِي عَن رَسُولِ اللهِ يَظِيرُ وَرَوَىٰ (خ) عَن عَائِشَة رَبِي الله عَلَيْ كَبْرَهُ ﴾ وَالنور: ١١] قَالَت: عَبدُ الله بنُ أبيّ ابنُ سَلُولٍ.

١٣٨٢ – (٢٤٨٩) عَن عَائِشَةَ ﴿ اللهِ اللهِ

وَإِنَّ سَنَامَ المَجدِ مِن آلِ هَاشِمٍ بَنُو بِنتِ مَخزُومٍ وَوَالِدُكَ العَبدُ قَصِيدَتَهُ هَذِهِ).

#### باب: فِي فَضلِ جَرِيرِ بنِ عَبدِ اللهِ البَجَلِيِّ ضَيَّاتِهُ

١٣٨٣ - (٢٤٧٥) عَنْ جَرِيْرٍ فَيْهِ أَقَالَ: مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنذُ أَسَلَمتُ، وَلا رَآنِي إِلا تَبَسَّمَ فِي وَجهِي.

١٣٨٤ - (٢٤٧٦) عَن جَرِيرِ بِنِ عَبدِ اللهِ البَجَلِيِّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "يَا جَرِيرُ؛ أَلا تُرِيحُنِي مِن ذِي الخَلَصَةِ؟" بَيتٍ لِخَثْعَمَ، كَانَ يُدعَىٰ كَعبَةَ اليَمَانِيَةِ، قَالَ: فَنَفَرتُ فِي خَمسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ، وَكُنتُ لا أَثبُتُ عَلَىٰ الخَيلِ، فَذَكرتُ ذَلكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الْخَيلِ، فَضَرَبَ يَدَهُ فِي صَدرِي، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ ثَبِّتُهُ، وَاجعَلهُ هَادِيًا مَهدِيًّا". قَالَ: فَانطَلَقَ فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ، ثُمَّ بَعَثَ جَرِيرٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ رَجُلًا يُبَشِّرُهُ، يُكنَىٰ أَبَا أَرطَاةَ مِنَّا، فَأَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ مَهدِيًّا عَبَلُ حَتَّىٰ تَرَكنَاهَا كَأَنَّهَا جَمَلُ أَجرَبُ. فَبَرَّكَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ خَيلِ أَحمَسَ وَرِجَالِهَا خَمسَ مَرَّاتٍ.

#### باب: في فَضلِ مَن شَهِدَ بَدرًا

١٣٨٥ - (٢٤٩٤) عَن عَلِيٍّ رَبُّ اللهِ عَلِيِّ أَنَا وَالزُّبَيرَ وَالمِقدَادَ، فَقَالَ: «ائتُوا رَوضَةَ خَاخ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ، فَخُذُّوهُ مِنهَا». فَانطَلَقنَا تَعَادَىٰ بِنَا خَيلُنَا، فَإِذًّا نَحنُ بِٱلمَرأَةِ، فَقُلنَا: أَخرِجِي الكِتَابَ. فَقَالَت: مَا مَعِي كِتَابٌ. فَقُلنَا: لَتُخرِجِنَّ الكِتَابَ أَو لَتُلقِيَنَّ الثِّيَابَ. فَأَخرَجَتهُ مِن عِقَاصِهَا، فَأَتَينَا بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَإِذَا فِيهِ: مِن حَاطِبِ بنِ أَبِي بَلتَعَةَ إِلَىٰ نَاسٍ مِن المُشرِكِينَ مِن أَهلِ مَكَّةَ، يُخبِرُهُم بِبَعضِ أَمرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا حَاطِبُ ؛ مَا هَذَا؟» قَالَ: لا تَعجَل عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنتُ امرًا مُلصَقًا فِي قُرَيشِ -قَالَ سُفيَانُ: كَانَ حَلِيفًا لَهُم وَلَم يَكُن مِن أَنفُسِهَا- وكَانَ مِمَّن كَانَ مَعَكَ مِن المُهَاجِرِينَ لَهُم قَرَابَاتٌ، يَحمُونَ بِهَا أَهلِيهِم، فَأَحبَبتُ إِذ فَاتَنِي ذَلكَ مِن النَّسَبِ فِيهِم أَن أَتَّخِذَ فِيهِم يَدًا، يَحمُونَ بِهَا قَرَابَتِي، وَلَم أَفعَلهُ كُفرًا وَلا ارتِدَادًا عَن دِينِي، وَلا رِضًا بِالكُفرِ بَعدَ الإسلام. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَدَقَ». فَقَالَ عُمَرُ: دَعنِي يَا رَسُولَ اللهِ أَضرِب عُنُقَ هَذَا المُنَافِقِ. فَقَالَ: «إِنَّهُ قَد شَهِدَ بَدرًا، وَمَا يُدرِيكَ؟ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَىٰ أَهل بَدرِ فَقَالَ: اعمَلُوا مَا شِئتُم فَقَد غَفَرتُ لَكُم». فَأَنزَلَ اللهُ ﷺ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآهَ ﴾ [الممتحنة: ١]. وفي رواية (خ): قَالَ: فَقَالَ: «لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ إِلَىٰ أَهلِ بَدرٍ فَقَالَ: اعمَلُوا مَّا شِئتُم فَقَد وَجَبَت لَكُم الجَنَّةُ، أَو فَقَد خَفَرتُ لَكُم»َ. فَدَمَعَت عَينَا عُمَرَ وَقَالَ اللُّهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ.

# باب: فِي فَضلِ قُرَيشٍ وَالْأَنصَارِ وَغَيرِهِم

١٣٨٦ – (٢٥٢٠) عَن أَبِي هُرَيرةَ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُرَيشٌ وَالأَنصَارُ وَمُزَينَةُ وَجُهَينَةُ وَأَسلَمُ وَغِفَارُ وَأَشجَعُ مَوَالِيَّ، لَيسَ لَهُم مَولَىٰ دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ».

١٣٨٧ - (٢٥٢٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ طِفلِ، وَأَرعَاهُ عَلَىٰ يَقُولُ: «نِسَاءُ قُرَيشٍ خَيرُ نِسَاءٍ رَكِبنَ الإبِلَ، أَحنَاهُ عَلَىٰ طِفلِ، وَأَرعَاهُ عَلَىٰ

زَوجٍ فِي ذَاتِ يَلِهِ». (يَقُولُ أَبُو هُرَيرَةَ عَلَىٰ إِثرِ ذَلكَ: وَلَم تَركَب مَريَمُ بِنتُ عِمرًانَ بَعِيرًا قَطُّ).

١٣٨٨ – (٢٥٠٥) عَن جَابِرِ بِنِ عَبِدِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: فِينَا نَزَلَت: ﴿إِذَ هَاتِ مَا اللهِ عَلَىٰ قَالَ: فِينَا نَزَلَت: ﴿إِذَ هَمَّت ظَايَهُمَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَلَيُّهُمَ ﴾ [آل عمران: ١٢٢]؛ بَنُو سَلِمَةَ وَبَنُو حَارِثَةَ، وَمَا نُحِبُّ أَنَّهَا لَم تَنزِل، لِقُولِ اللهِ عَلىٰ: ﴿وَاللّهُ وَلِيُّهُمَّا ﴾.

١٣٨٩ - (٢٥٠٦) عَن زَيدِ بنِ أَرقَمَ ﴿ اللّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (اللّهُمَّ اغفِر لِلأَنصَارِ، وَلأَبنَاءِ الأَنصَارِ، وَأَبنَاءِ الأَنصَارِ». وروى (خ) عن أَنسَ بنَ مَالِكِ يَقُولُ: حَزِنتُ عَلَىٰ مَن أُصِيبَ بِالحَرَّةِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ زَيدُ بنُ أَرقَمَ، وَبَلَغَهُ شِدَّةُ حُزنِي يَذكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُ مَن أَرقَمَ، وَبَلَغَهُ شِدَّةُ حُزنِي يَذكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِلُ اللَّهُ عَلَىٰ عِندَهُ فَقَالَ اغْفِر لِلأَنصَارِ ... بمثله، وفيه: فَسَأَلَ أَنسًا بَعضُ مَن كَانَ عِندَهُ فَقَالَ هُوَ اللَّهِ عَلَىٰ عَندُهُ فَقَالَ هُوَ اللّهُ لَهُ بِأُذُنِهِ ». وَرَوَىٰ هُوَ اللّهِ عَن زَيدِ بنِ أَرقَم قَالَ: قَالَت الأَنصَارُ: يَا رَسُولَ اللهِ ؛ لِكُلِّ نَبيً (خ) عَن زَيدِ بنِ أَرقَم قَالَ: قَالَت الأَنصَارُ: يَا رَسُولَ اللهِ ؛ لِكُلِّ نَبيً أَتِبَاعَنَا مِنَا، فَذَعَا بِهِ.

١٣٩٠ - (٢٥٠٨) عَن أَنَس هَيْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَىٰ صِبيَانًا وَنِسَاءً مُقْلِلِينَ مِن عُرسٍ، فَقَامَ نَبِيُّ اللَّه ﷺ مُمثِلًا، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنتُم مِن أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ». يَعنِي الأَنصَارَ. النَّاسِ إِلَيَّ». يَعنِي الأَنصَارَ.

١٣٩١ - (٢٥٠٩) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ وَ اللهِ يَكُولُ: جَاءَت امرَأَةٌ مِن الأَنصَارِ إِلَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَقَالَ: «وَالَّذِي الأَنصَارِ إِلَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَقَالَ: «وَالَّذِي الأَنصَارِ إِلَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَقَالَ: «وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ إِنَّكُم لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ»، ثَلاثَ مَرَّاتٍ. وفي روايةٍ (خ): مَعَهَا أُولَادٌ لَهَا.

١٣٩٢ – (٢٥١٠) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ ﴿ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الأَنصَارَ كَرِشِي وَعَيبَتِي، وَإِنَّ النَّاسَ سَيكثُرُونَ وَيَقِلُّونَ، فَاقبَلُوا مِن مُحسِنِهِم، وَاعفُوا عَن مُسِيئِهِم». وفي رواية (خ): قَالَ: «أُوصِيكُم بِالأَنصَارِ فَإِنَّهُم كَرِشِي وَعَيبَتِي وَقَد قَضَوا الَّذِي عَلَيهِم وَبَقِيَ الَّذِي لَهُم».

#### باب: فِي خَيرِ دُورِ الأَنصَارِ

١٣٩٣ – (٢٥١١) عَن أَبِي أُسَيدٍ ﴿ اللّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ خَيرُ دُورِ الْأَنصَارِ بَنُو النَّجَارِ، ثُمَّ بَنُو عَبدِ الْأَشهَلِ، ثُمَّ بَنُو الحَارِثِ بنِ الخَزرجِ، ثُمَّ بَنُو سَاعِدَة، وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنصَارِ خَيرٌ». فَقَالَ سَعدٌ: مَا أَرَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِلا قَد فَضَّلَ عَلَينَا. فَقِيلَ: قَد فَضَّلَكُم عَلَىٰ كَثِيرٍ.

#### باب: فِي حُسنِ صُحبَةِ الأَنصَارِ

١٣٩٤ - (٢٥١٣) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ رَهِ اللهِ قَالَ: خَرَجتُ مَعَ جَرِيرِ بِنِ عَلِدِ اللهِ البَجَلِيِّ (فِي سَفَرٍ)، فَكَانَ يَخدُمُنِي، فَقُلتُ لَهُ: لا تَفعَل. فَقَالَ: إِنِّي عَبدِ اللهِ البَجَلِيِّ (فِي سَفَرٍ)، فَكَانَ يَخدُمُنِي، فَقُلتُ لَهُ: لا تَفعَل. فَقَالَ: إِنِّي قَد رَأَيتُ الأَنصَارَ تَصنَعُ (بِرَسُولِ اللهِ ﷺ) شَيئًا، اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ أَكَرَمتُهُ. وَفِي رَوَايَةٍ: وَكَانَ جَرِيرٌ أَكَبَرَ مِنْ أَنَسِ.

# باب: فِي فَضلِ الأَشعَرِيِّينَ

١٣٩٥ – (٢٤٩٩) عَن أَبِي مُوسَىٰ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

١٣٩٦ – (٢٥٠٠) عَن أَبِي مُوسَىٰ ﴿ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الغَرْوِ، أَو قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِم بِالمَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِندَهُم فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُم مِنِّي عِندَهُم فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُم مِنِّي وَأَنَا مِنهُم ».

# باب: دُعَاءُ النَّبِيِّ عُلِّيا الْعِفَارَ وَأَسلَمَ

١٣٩٧ - (٢٥١٦) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ضَلَيْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَسلَمُ سَالَمَهَا اللهُ عَفَرَ اللهُ لَهَا، (أَمَا إِنِّي لَم أَقُلهَا، وَلَكِن قَالَهَا اللهُ عَنْ)».

### باب: فِي فَضلِ مُزَينَةَ وَجُهَينَةَ وَغِفَارَ

١٣٩٨ - (٢٥٢٢) عَن أَبِي بَكرَةَ هَ الْآهَ، أَنَّ الأَقرَعَ بِنَ حَابِسِ جَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: إِنَّمَا بَايَعَكَ سُرَّاقُ الحَجِيجِ، مِن أَسلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَينَةَ وَوَأَحِيبَ مِن أَسلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَينَةَ وَوَأَحِيبَ اللهِ عَلَيْهِ: «أَرَأَيتَ إِن كَانَ أَسلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَينَةُ - وَأَحسِبُ: جُهَينَةُ - خَيرًا مِن بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي عَامِرٍ وَأَسَدٍ وَغَطَفَانَ؛ (أَخَابُوا وَخَسِرُوا؟)» فَقَالَ: نَعَم. قَالَ: «فَوَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ إِنَّهُم لأَخيَرُ مِنهُم».

#### باب: مَا ذُكِرَ فِي دُوسٍ

١٣٩٩ – (٢٥٢٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ: قَدِمَ الطُّفَيلُ وَأَصحَابُهُ، فَقَالُ: قَدِمَ الطُّفَيلُ وَأَصحَابُهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ دَوسًا قَد (كَفَرَت) وَأَبَت، فَادعُ اللهَ عَلَيهَا. فَقِيلَ: هَلَكَت دَوسٌ. فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهدِ دَوسًا، وَائتِ بِهِم».

#### باب: فِي فَضلِ بَنِي تَمِيم

١٤٠٠ (٢٥٢٥) عَن أَبِي زُرعَةً قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: لا أَزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيم مِن ثَلاثِ سَمِعتُهُنَّ مِن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَا

# باب: فِي المُؤَاخَاةِ بَينَ أَصحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْظٌ

١٤٠١ – (٢٥٢٩) عَن عَاصِمِ الأَحوَلِ قَالَ: قِيلَ لأَنْسِ بنِ مَالِكِ: بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لا حِلْفَ فِي الإسلامِ»؟ فَقَالَ أَنَسٌ: قَد حَالَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَينَ قُرَيشٍ وَالأَنصَارِ (فِي دَارِهِ). لفظ (خ): في دَارِي. وَرَوَى (م) عَن جُبَيرِ بنِ مُطْعِم رَفِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَا حِلْفَ فِي الإِسلَامِ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانً في الجَاهِلِيَّةِ لَم يَزِدهُ الإِسلَامُ إِلَّا شِدَّةً».

# باب: فِيمَن رَأَىٰ النَّبِيُّ عَلَيْظٌ أَو رَأَىٰ صَحَابَتَهُ أَو التَّابِعِينَ

١٤٠٢ – (٢٥٣٢) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ هَاهُ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «يَأْتِي عَلَىٰ النَّاسِ، فَيُقَالُ لَهُم: فِيكُم مَن رَأَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ النَّاسِ، فَيُقَالُ لَهُم، ثُمَّ يَغزُو فِئَامٌ مِن النَّاسِ، فَيُقَالُ لَهُم، ثُمَّ يَغزُو فِئَامٌ مِن النَّاسِ، فَيُقَالُ لَهُم: وَسُولَ اللهِ عَلَىٰ فَيُقُولُونَ: نَعَم، فَيُفتَحُ لَهُم، ثُمَّ يَغزُو فِئَامٌ مِن رَأَىٰ مَن صَحِبَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ فَيُقُولُونَ: نَعَم، فَيُفتَحُ لَهُم، ثُمَّ يَغزُو فِئَامٌ مِن رَأَىٰ مَن صَحِبَ مَن ثَمُ عَنْ رَأَىٰ مَن صَحِبَ مَن صَحِبَ مَن رَأَىٰ مَن صَحِبَ مَن رَأَىٰ مَن صَحِبَ مَن صَحِبَ مَن رَأَىٰ مَن صَحِبَ مَن رَأَىٰ مَن صَحِبَ مَن رَأَىٰ مَن صَحِبَ مَن رَأَىٰ مَن صَحِبَ مَن صَحِبَ مَن رَأَىٰ مَن صَحِبَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَلُونَ: نَعَم، فَيُفَتَحُ لَهُم».

# باب: خَيرُ القُرُونِ

اللهِ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ خَيرَكُم قَرنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، حَقَالَ عِمرَانُ: فَلا أَدرِي؛ أَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَعدَ قَرنِهِ مَرَّتَينِ أَو ثَلاثَةً؟ - «ثُمَّ يَكُونُ بَعدَهُم قَومٌ يَشهَدُونَ وَلا يُستشهدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلا يُؤتَمنُونَ، وَيَنذِرُونَ وَلا يُوتَمنُونَ، وَيَخُونُونَ وَلا يُعتَمنُونَ، وَيَخُونُونَ وَلا يُؤتَمنُونَ، وَيَخُونُونَ وَلا يُؤتَمنُونَ، وَيَخُونُونَ وَلا يُعتمنُونَ، وَيَخُونُونَ وَلا يُعتمنُونَ، وَيَخَلِفُونَ وَلا يُعتمنُونَ، وَيَخَلِفُونَ وَلا يُستَمنُونَ، وَيَخُونُونَ وَلا يُعتمنُونَ، وَيَخُونُونَ وَلا يُعتمنُونَ، وَيَخلِفُونَ وَلا يُعتمنُونَ، وَيَخلِفُونَ وَلا يُستَمنُونَ، وَيَعَامِنُونَ وَلا يُستَحلَفُونَ .

١٤٠٤ – (٢٥٣٣) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ ﴿ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «خَيرُ أُمَّتِي القَرنُ الَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمَّ يَجِيءُ قَومٌ تَسبِقُ شَهَادَةُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

#### باب: تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ

١٤٠٥ – (٢٥٢٦) عَن أَبِي هُرَيرةَ رَهِيهُ النَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ، فَخِيَارُهُم فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُم فِي الإِسلامِ إِذَا فَقُهُوا، وَتَجِدُونَ مِن خَيرِ النَّاسِ فِي هَذَا الأَمرِ أَكرَهُهُم لَهُ قَبلَ أَن يَقَعَ فِيهِ، وَتَجِدُونَ مِن شِرَارِ النَّاسِ ذَا الوَجهينِ؛ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاءِ بِوَجهٍ وَهَؤُلاءِ بِوَجهٍ».

# باب: لَا تَأتِي مَائَةُ سَنَةٍ وَعَلَىٰ الأَرضِ نفسٌ مَنفُوسَةٌ مِمَّن هُو عَلَيهَا

رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ لَيلَةٍ صَلاةَ العِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ لَيلَةٍ صَلاةَ العِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: «أَرَأَيتَكُم لَيلَتَكُم هَذِهِ، فَإِنَّ عَلَىٰ رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنهَا لا يَبقَىٰ مِمَّن هُوَ عَلَىٰ ظَهرِ الأَرضِ أَحَدٌ». قَالَ ابنُ عُمَر عَلَيْهُ: فَوَهلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ تِلكَ؛ فِيمَا يَتَحَدَّثُونَ مِن هَذِهِ الأَحَادِيثِ عَن مِائَةِ سَنَةٍ، وَإِنَّمَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْ تَلكَ؛ فِيمَا يَتَحَدَّثُونَ مِن هَذِهِ الأَحَادِيثِ عَن مِائَةِ سَنَةٍ، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لا يَبقَىٰ مِمَّن هُوَ اليَومَ عَلَىٰ ظَهرِ الأَرضِ أَحَدٌ». يُرِيدُ بِذَلكَ أَن يَنخَرِمَ ذَلكَ القَرنُ.

#### باب: النَّهِيُ عَن سَبِّ أَصحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْلًا

١٤٠٧ – (٢٥٤١) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رَهِ اللهِ قَالَ: (كَانَ بَينَ خَالِدِ بنِ الوَلِيدِ وَبَينَ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ شَيءٌ، فَسَبَّهُ خَالِدٌ)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تَسُبُّوا أَحَدًا مِن أَصحَابِي، فَإِنَّ أَحَدَكُم لَو أَنفَقَ مِثلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدرَكَ مُدَّ أَحَدِهِم وَلا نَصِيفَهُ».

#### باب: مَا جَاءَ فِي رِجَالِ فَارِسَ

١٤٠٨ – (٢٥٤٦) عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَلَيْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِندَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَإِذْ نَزَلَت عَلَيهِ سُورَةُ الجُمُعَةِ، فَلَمَّا قَرَأَ: ﴿وَءَاخَرِينَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾ إِذْ نَزَلَت عَلَيهِ سُورَةُ الجُمُعَةِ، فَلَمَّا قَرَأَ: ﴿وَءَاخَرِينَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾ [الجمعة: ٣]، قَالَ (رَجُلُّ): مَن هَؤُلاءِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَلَم يُرَاجِعهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، قَالَ: فَوَضَعَ حَتَّىٰ سَأَلَهُ مَرَّةً أَو مَرَّتَينِ أَو ثَلاثًا، قَالَ: ﴿ وَفِينَا سَلَمَانُ الفَارِسِيُّ، قَالَ: فَوَضَعَ النَّبِيُ عَلَيْ يَدَهُ عَلَىٰ سَلَمَانَ، ثُمَّ قَالَ: «لَو كَانَ الإِيمَانُ عِندَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِن هَؤُلاءٍ».

# باب: النَّاسُ كَإِبلِ مَائَةٍ لَا تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً

١٤٠٩ – (٢٥٤٧) عَن ابنِ عُمَرَ رَهِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَجِدُونَ النَّاسَ كَإِبِلٍ مِائَةٍ، لا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً».





# باب: فِي بِرِّ الوَالِدَينِ وَمَن أَحَقُّ بِحُسنِ الصُّحبَةِ

١٤١٠ (٢٥٤٨) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: مَن أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَن؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَن؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَن؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ». وفي روايةٍ (م) زَانَ: «.. ثُمَّ أَبُوكَ، ثُمَّ أَدنَاكَ أَدنَاكَ».

#### باب: تَقدِيمُ بِرُ الوَالِدَينِ عَلَىٰ نَافِلَةِ العِبَادَةِ

١٤١١ - (٢٥٥٠) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَالِيَّهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَم يَتَكَلَّم فِي المَهدِ إِلا ثَلاثَةٌ: عِيسَىٰ ابنُ مَريَمَ، وَصَاحِبُ جُرَيج، وَكَانَ جُرَيجٌ رَجُلًا عَاَّبِدًا، فَاتَّخَذَ صَومَعَةً، فَكَانَ فِيهَا، فَأَنْتَهُ أُمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّيِّ، فَقَالَت: يَا جُرَيجُ. فَقَالَ: يَا رَبِّ؛ أُمِّي وَصَلاتِي. (فَأَقبَلَ عَلَىٰ صَلاتِهِ، فَانصَرَفَت، فَلَمَّا كَانَ مِن الغَدِ) أَتَتهُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَت: يَا جُرَيجُ. فَقَالَ: يَا رَبِّ؛ أُمِّي وَصَلاتِي. (فَأَقْبَلَ عَلَىٰ صَلاتِهِ، فَٱنصَرَفَت، فَلَمَّا كَانَ مِن الغَدِ) أَتَتهُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَت: يَا جُرَيجُ. فَقَالَ: أَي رَبِّ؛ أُمِّي وَصَلاتِي. فَأَقبَلَ عَلَىٰ صَلاتِهِ، فَقَالَت: اللَّهُمَّ لا تُمِتهُ حَتَّىٰ يَنظُرَ إِلَىٰ وُجُوهِ المُومِسَاتِ. (فَتَذَاكَرَ بَنُو إِسرَائِيلَ جُرَيجًا وَعِبَادَتَهُ، وَكَانَت امرَأَةٌ بَغِيٌّ يُتَمَشَّلُ بِحُسنِهَا)، فَقَالَت: إِن شِئتُم لأَفتِنَنَّهُ لَكُم. قَالَ: فَتَعَرَّضَت لَهُ، فَلَم يَلْتَفِت إِلَيهَا، فَأَتَت رَاعِيًا كَانَ يَأْوِي ٰإِلَىٰ صَومَعَتِهٍٰ، فَأَمكَنتهُ مِن نَفسِهَا، فَوَقَعُ عَليهَا، فَحَمَلَت، فَلَمَّا وَلَدَت قَالَتُ: هُوَ مِن جُرَيج. فَأَتَوهُ فَاستَنزَلُوهُ، وَهَدَمُوا صَومَعَتَهُ، (وَجَعَلُوا يَضربُونَهُ، فَقَالَ: مَا شَأنُكُمُّ؟ قَالُوا: زَنَيتَ بِهَذِهِ البَغِيِّ، فَوَلَدَت مِنكَ. فَقَالَ: أَينَ الصَّبِيُّ؟ فَجَاءُوا بِهِ، فَقَالَ: دَعُونِي حَتَّىٰ أُصَلِّيَ)، فَصَلَّىٰ، فَلَمَّا انصَرَفَ أَتَىٰ الصَّبِيَّ (فَطَعَنَ فِي بَطنِهِ)، وَقَالَ: يَا غُلامُ؛ مَن أَبُوكَ؟ قَالَ: فُلانٌ الرَّاعِي. (قَالَ: ۖ فَأَقبَلُوا عَلَىٰ جُرَيج يُقَبِّلُونَهُ، وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ)، وَقَالُوا: نَبنِي لَكَ صَومَعَتَكَ مِن ذَهبِ. قَالَ: لا، أُعِيدُوهَا مِن طِينٍ كَمَا كَانَت. فَفَعَلُوا، وَبَينَا صَبِيٍّ يَرضَعُ مِن أُمِّهِ، فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ (عَلَىٰ دَابَّةٍ فَارِهَةٍ)، وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ الْ تَجعَلنِي مِثْلَهُ، مِثْلَ هَذَا. فَتَرَكَ النَّديَ، وَأَقْبَلَ إِلَيهِ فَنَظَرَ إِلَيهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لا تَجعَلنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ ثَديهِ فَجعَلَ يَرتَضِعُ، قَالَ: فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَهُو لَهُمَ الْجَعِلِي مِثْلَهُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ الْ تَجعَلنِي مِثْلَهُ وَهُو السَّبَّابَةِ فِي فَهِهِ، فَجَعَلَ يَمُصُّهَا، قَالَ: وَمَرُّوا بِجَارِيَةٍ وَهُم يَضرِبُونَهَا)، وَيَقُولُونَ: زَنَيتِ، سَرَقتِ. وَهِيَ تَقُولُ: حَسِيَ اللهُ (وَنِعمَ لَكُوبُونَهَا)، وَيَقُولُونَ: زَنَيتِ، سَرَقتِ. وَهِيَ تَقُولُ: حَسِيَ اللهُ (وَنِعمَ لَكُوبُونَهَا)، وَيَقُولُونَ: زَنَيتِ، سَرَقتِ. وَهِيَ تَقُولُ: حَسِيَ اللهُ (وَنِعمَ لَكُوبُونَهَا)، فَقَالَت أَمُّهُ اللهُ (وَنِعمَ مَثَلُهُ اللّهُمَّ اجعَلنِي مِثْلَهُ، فَقُلتَ: اللّهُمَّ الجعلنِي مِثْلَهُ، فَقُلتَ: اللّهُمَّ لاَ تَجعَلنِي مِثْلَهُ، وَاللّهُمَّ لاَ تَجعَلنِي مِثْلَهُ، وَاللّهُ مَّ لاَ تَجعَلنِي مِثْلُهُ، وَلَوْ الْمَعْ وَهُم يَضرِبُونَهَا، وَيَقُولُونَ: زَنَيتِ، سَرَقتِ. فَقُلتُ: اللَّهُمَّ لاَ تَجعَلنِي مِثْلَهُ، وَاللّهُمَّ لاَ تَجعَلنِي مِثْلَهُ، وَإِنَّ هَذِهِ يَقُولُونَ لَهَا: اللَّهُمَّ اجعَلنِي مِثْلَهُ، وَاللَّهُ مَارًا، فَقُلتُ: اللَّهُمَّ اجعَلنِي مِثْلَهُ، وَاللَّهُمَّ اجعَلنِي مِثْلَهُ وَسَرُقتِ، وَلَم تَسْرِق، فَقُلتُ: اللَّهُمَّ اجعَلنِي مِثْلَهُ، وَإِنَّ هَذِهِ يَقُولُونَ لَهَا: (زَنَيتِ، وَلَم تَوْنِ، وَسَرَقتِ، وَلَم تَسرِق، فَقُلتُ: اللَّهُمَّ اجعَلنِي مِثْلَهَا». زاك وَلَم تَوْنُ وَسَرُقْ وَسَرُقْ وَسَرُقْ وَاللّهُ وَسَرُقْ وَلَا وَلَا اللّهُمَّ وَمَنَوْلُونَ لَهُ اللّهُ وَلَيْ وَلَوْ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### باب: الجِهَادُ بِبِرِّ الوَالِدَينِ وَصُحبَتِهِمَا

النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النّبِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النّبِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النّبِيِّ قَالَ: سَتَأذِنُهُ فِي الجِهَادِ، فَقَالَ: سَأَحَيُّ وَالِدَّاكَ؟» قَالَ: نَعَم. قَالَ: سُفِيهِمَا فَجَاهِد». وفي رواية (م): فَقَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَىٰ الهِجرَةِ وَالجِهَادِ، أَبَتَغِي الأَجرَ مِنَ اللهِ. قَالَ: سُفَهل مِن وَالِدَيكَ أَحَدٌ حَيُّ؟» قَالَ: نَعَم، بَل كَلَاهُمَا. قَالَ: سُفَارِجِع إللَٰ اللهِ؟» قَالَ: نَعَم، قَالَ: سُفَارِجِع إلَىٰ وَالِدَيكَ فَأَحسِن صُحبَتَهُمَا».

# باب: تَحرِيمُ عُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ

الله عن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ شُعبَةَ عَلَى اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ عَلَيكُم عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأَدَ البَنَاتِ، وَمَنعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَلهَ عَلَيكُم عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأَدَ البَنَاتِ، وَمَنعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُم ثَلاثًا؛ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ». وَرَوَىٰ (م) عَن لَكُم ثَلاثًا؛ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ». وَرَوَىٰ (م) عَن

أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «إِن اللَّهَ يَرضَىٰ لَكُم ثَلاثًا، ويَكرَهُ لَكُم ثَلاثًا، وأَن ويكرَهُ لَكُم ثَلاثًا، وأَن تعبُدُوه ولا تُشرِكُوا بِهِ شَيئًا، وأَن تعتَصِمُوا بِحَبلِ اللَّهِ جميعًا ولا تفرَّقوا، ويكرَهُ لكم قِيلَ وقَالَ ...»، بمثله. وفي روايةٍ له: «وَيسخَطُ لَكُم ثَلاثًا».

#### باب: فِي الإحسَانِ إِلَىٰ البَنَاتِ

#### باب: صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الرِّزقِ والعُمُرِ

١٤١٥ – (٢٥٥٧) عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رَضُهُهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَن أَحَبَّ أَن يُبسَطَ لَهُ فِي رِزقِهِ، وَيُنسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَليَصِل رَحِمَهُ».

#### باب: فِي صِلَةِ الرَّحِم وَقَطعِهَا

اللهَ خَلَقَ الخَلقَ، حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَ مِنهُم قَامَت الرَّحِمُ فَقَالَت: هَذَا مَقَامُ العَائِذِ مِن اللهَ خَلَقَ الخَلقَ، حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَ مِنهُم قَامَت الرَّحِمُ فَقَالَت: هَذَا مَقَامُ العَائِذِ مِن القَطِيعَةِ. قَالَ: نَعَم، أَمَا تَرضَينَ أَن أَصِلَ مَن وَصَلَكِ، وَأَقطَعَ مَن قَطَعَكِ. قَالَت: بَلَىٰ قَالَ: فَذَاكِ لَكِ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقرَوُوا إِن قَطَعَكِ. قَالَت: بَلَىٰ قَالَ: فَذَاكِ لَكِ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْتَوْوِا إِن شِئتُم: ﴿فَلَيْتُمُ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمُ إِن أَوْلَئِكَ مَن أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمُ إِن الْوَلْيَاتُمُ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

١٤١٧ – (٢٥٥٥) عَن عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالعَرشِ، تَقُولُ: مَن وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهُ، وَمَن قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللهُ». لفظُ (خ): «الرَّحِمُ شِجنَةٌ، فمن وَصَلَها وَصَلتُهُ، ومَن قَطَعَهَا قَطَعتُهُ». وَرَوَىٰ (خ) عَن «الرَّحِمُ شِجنَةٌ، فمن وَصَلَها وَصَلتُهُ، ومَن قَطَعَهَا قَطَعتُهُ». وَرَوَىٰ (خ) عَن

أبي هريرة، نحوه بلفظ: «إنَّ الرَّحِمَ شِجنَةٌ من الرَّحمن، فقَالَ اللهُ: مَن وَصلَكِ . . . ».

١٤١٨ - (٢٥٥٦) عَن جُبَيرِ بِنِ مُطعِمٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لا يَدخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعُ (رَحِم)».

#### باب: فِي كَافِلِ الْيَتِيم

١٤١٩ – (٢٩٥٣) عَن (أَبِي هُرَيرَةَ) ﴿ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَافِلُ اللَّتِيمِ (لَهُ أَو لِغَيرِهِ) أَنَا وَهُوَ كَهَاتَينِ فِي الجَنَّةِ»، وَأَشَارَ (مَالِكٌ) بِالسَّبَّابَةِ وَالوُسطَىٰ. روالا (خ) عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ .

#### باب: فِي ثُوَابِ السَّاعِي عَلَىٰ الأَرمَلَةِ وَالمِسكِينِ

١٤٢٠ - (٢٩٨٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِهُم، عَن النَّبِيِّ قَالَ: «السَّاعِي عَلَىٰ النَّبِيِّ قَالَ: والسَّاعِي عَلَىٰ الأَرمَلَةِ وَالمِسكِينِ كَالمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، -وَأَحسِبُهُ قَالَ: - وَكَالقَائِمِ لا يُفطِرُ».

#### باب: المَرءُ مَعَ مَن أَحَبَّ

١٤٢٢ - (٢٦٤٠) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ ﴿ اللهِ عَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ كَيفَ تَرَىٰ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَومًا وَلَمَّا يَلحَق بِهِم؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «المَرءُ مَعَ مَن أَحَبَّ».

### باب: إِذَا أَحَبُّ اللَّهُ عَبِدًا حَبَّبَهُ إِلَىٰ عِبَادِهِ

١٤٢٣ - (٢٦٣٧) عَن أَبِي هُرَيرةَ ضَ اللهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبدًا دَعَا جِبرِيلَ، فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ فُلانًا فَأَحِبُّهُ. قَالَ: فَيُحِبُّهُ إللهَ إِذَا أَحَبُّ فُلانًا فَأَحِبُّهُ. قَالَ: فَيُحِبُّهُ أَهلُ جِبرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ، قَالَ: ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ فِي الأَرضِ، (وَإِذَا أَبغَضَ عَبدًا دَعَا السَّمَاءِ، قَالَ: ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ فِي الأَرضِ، (وَإِذَا أَبغَضَ عَبدًا دَعَا جِبرِيلَ، فَيَقُولُ: إِنِّي أُبغِضُ فُلانًا فَأَبغِضَهُ. قَالَ: فَيُبغِضُهُ جِبرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُبغِضُ فُلانًا فَأَبغِضُوهُ. قَالَ: فَيُبغِضُونَهُ، ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ البَغضَاءُ فِي الأَرضِ)».

#### باب: المُؤمِنُ لِلمُؤمِنِ كَالبُنيَانِ

١٤٢٤ - (٢٥٨٥) عَن أَبِي مُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ عَلَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «المُؤمِنُ لِلمُؤمِنِ كَالبُنيَانِ، يَشُدُّ بَعضُهُ بَعضًا». زَادَ (خ): وشبَّكَ بين أصابِعِهِ.

# باب: المُؤمِنُونَ كَجَسَدٍ وَاحِدٍ فِي التَّرَاحُم وَالتَّعَاطُفِ

١٤٢٥ – (٢٥٨٦) عَن النُّعَمَانِ بنِ بَشِيرٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : « (مَثَلُ المُؤمِنِينَ فِي تَوَادِّهِم وَتَرَاحُمِهِم وَتَعَاطُفِهِم مَثَلُ الجَسَدِ، إِذَا اشتَكَىٰ مِنهُ عُضوٌ تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّىٰ ».

#### باب: فِي شَفَاعَةِ الجُلَسَاءِ

١٤٢٦ – (٢٦٢٧) عَن أَبِي مُوسَىٰ ﴿ اللَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ أَقبَلَ عَلَىٰ جُلَسَائِهِ فَقَالَ: «اشْفَعُوا فَلتُؤجَرُوا، وَليَقضِ اللَّهُ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ (مَا أَحَبَّ)». لفظ (خ): «مَا شَاءَ».

#### باب: مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِح

١٤٢٧ – (٢٦٢٨) عَن أَبِي مُوسَىٰ ﴿ النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالجَلِيسِ السَّوءِ كَحَامِلِ المِسكِ وَنَافِخِ الكِيرِ، فَحَامِلُ الجَلِيسِ الصَّائِةِ، وَإِمَّا أَن يُحذِيكَ، وَإِمَّا أَن تَبتَاعَ مِنهُ، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنهُ رِيحًا طَيِّبَةً،

وَنَافِخُ الكِيرِ إِمَّا أَن يُحرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَن تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً».

#### باب: فِي الوَصِيَّةِ بِالجَارِ

١٤٢٨ – (٢٦٢٥) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا زَالَ جِبرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ، حَتَّىٰ ظَنَنتُ أَنَّهُ سَيُورِّثُهُ».

#### باب: فِي المُدَارَاةِ وَمَن يُتَّقَىٰ فُحشُهُ

١٤٢٩ – (٢٥٩١) عَن عَائِشَةً ﴿ اللَّهُ السَّأَذُنَ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: «ائذَنُوا لَهُ، فَلَبِئسَ ابنُ العَشِيرَةِ، أَو بِئسَ رَجُلُ العَشِيرَةِ». فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيهِ أَلانَ لَهُ القَولَ، قَالَت عَائِشَةُ: فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ قُلتَ لَهُ الَّذِي قُلتَ ثُمَّ أَلَنتَ لَهُ القَولَ؛ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ؛ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنزِلَةً عِندَ اللهِ يَومَ القِيَامَةِ مَن وَدَعَهُ أَو تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحشِهِ».

# باب: فِي الَّذِي يَملِكُ نَفسَهُ عِندَ الغَضَبِ

١٤٣٠ - (٢٦٠٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لَيسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَملِكُ نَفسَهُ عِندَ الغَضَبِ». وَرَوَىٰ (م) عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَا تَعُدُّونَ الرَّقُوبَ فِيكُم؟» قَالَ: قُلنَا: الَّذِي لَا يُولَدُ لَهُ. قَالَ: «لَيسَ ذَاكَ بِالرَّقُوبِ، وَلكَنَّهُ الرَّجُلُ الَّذِي لَم يُقَدِّم مِن وَلَدِهِ شَيئًا». قَالَ: «فَمَا تَعدُّونَ الصُّرَعَةَ فِيكُم؟» قَالَ: قُلنَا: الَّذِي لَم يُقدِّم لا يَصرَعُهُ الرِّجَالُ. قَالَ: «فَمَا تَعدُّونَ الصُّرَعَةَ فِيكُم؟» قَالَ: قُلنَا: الَّذِي لَا يَصرَعُهُ الرِّجَالُ. قَالَ: «فَمَا تَعدُّونَ الصُّرَعَةَ فِيكُم؟» قَالَ: قُلنَا: الَّذِي

#### باب: التَّعَوُّذُ بالله عِندَ الغَضَبِ

١٤٣١ – (٢٦١٠) عن سُلَيمَانَ بنِ صُرَدٍ قَالَ: استَبَّ رَجُلانِ عِندَ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّيِلِ النَّبِي عَلَيْ النَّيِلِ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي النَّيلِ النَّعِلانِ الرَّجِيمِ». النَّابِي عَلَيْ النَّيبِي عَلَيْ النَّيبِي عَلَيْ النَّيبِي عَلَيْ النَّيبِي النَّيبِي عَلَيْ النَّيبِي النَّيبِي النَّيبِي النَّيبِي النَّهِ النَّيبِي النَّهُ النَّي النَّهُ النَّه

# باب: فِيمَن رَفَعَ الأَذَىٰ عَن الطَّرِيقِ

١٤٣٢ – (١٩١٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهُ لَهُ، رَجُلٌ يَمشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصنَ شَوكٍ عَلَىٰ الطَّرِيقِ، فَأَخَرَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ». وفي روايةٍ (م): "فَقَالَ: وَاللهِ لَأُنَحِينَ هَذَا عَن المُسلِمِينَ لَا يُؤذِيهِم. فَأُدخِلَ الجَنَّةَ».

# باب: مَا يُصِيبُ المُؤْمِنَ مِنَ الوَصَبِ وَالحُزنِ

١٤٣٣ – (٢٥٧٢) عَن عَائِشَةَ فِيْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِن مُصِيبَةٍ يُصَابُ بِهَا المُسلِمُ إِلاَّ كُفِّرَ بِهَا عَنهُ؛ حَتَّىٰ الشَّوكَةِ يُشَاكُهَا».

١٤٣٤ – (٢٥٧٣) عَن أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيرَةَ هَا أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَا يُصِيبُ المُؤمِنَ مِن وَصَبٍ، وَلا نَصَبٍ، وَلا سَقَم)، وَلا حَزَنٍ، حَتَّىٰ الهَمِّ يُهَمُّهُ إِلا كُفِّرَ بِهِ مِن سَيِّئَاتِهِ». لَفظُ (خ): «وَلا سَقَم، وَلا حَزَنٍ وَلا أَذَىٰ وَلا غَمِّ، حَتَّىٰ الشَّوكَةِ يُشَاكُهَا ...». «وَلَا هَمٍّ ، وَلا حَزَنٍ وَلا أَذَىٰ وَلا غَمِّ، حَتَّىٰ الشَّوكَةِ يُشَاكُهَا ...». وَرَوَىٰ (م) عَن أَبِي هُرَيرة هَلَيْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَت: ﴿مَن يَعُمَلُ سُوّاً يُجُزَ بِهِ إِللهُ عَلَى السَّوكَةِ يُشَاكُهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى السَّرِيرَة وَلَا غَمِيرَة مِن المُسلِمِينَ مَبلَغًا شَدِيدًا؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: النَّاعَةِ يُنكَبُهَا، وَقَالِ رَسُولُ اللهِ عَلَى السَّرِيرَة يُنكَبُهَا، وَقَالِ وَسَدِّدُوا، فِفِي كُلِّ مَا يُصَابُ بِهِ المُسلِمُ كَفَّارةٌ، حَتَّىٰ النَّكِبَةِ يُنكَبُهَا، أَو الشَّوكَةِ يُشَاكُهَا».

# باب: النَّهِيُ عَن هَجِرِ المُسلِمِ أَخَاهُ فَوقَ ثَلاثٍ

١٤٣٥ – (٢٥٦٠) عَن أَبِي أَيُّوبَ الأَنصَارِيِّ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْ

#### باب: النَّهِيُ عَنِ الظَّنِّ وَالتَّجَسُّسِ وَالتَّحَاسُدِ

١٤٣٦ – (٢٥٦٣) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِيَّاكُم وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكذَبُ الحَدِيثِ، وَلا تَحَسَّسُوا، وَلا تَجَسَّسُوا، (وَلا تَنَافَسُوا)، وَلا تَحَاسَدُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا». وفي رواية (م) زَانَ: «المُسلِمُ أَخُو المُسلِم، لَا يَظلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَىٰ هَا هُنَا»، وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، «بِحَسبِ امرِيً مِنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسلِمَ، كُلُّ المُسلمِ عَلَىٰ المُسلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرضُهُ».

#### باب: لَا يَدخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتٌ

١٤٣٧ – (١٠٥) عَن هَمَّامِ بِنِ الحَارِثِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ حُذَيفَةَ وَ الْهَ عَلَيْهُ وَ الْمَسْجِدِ، (فَجَاءَ رَجُلٌ حَتَّىٰ جَلَسَ إِلَينَا)، فَقِيلَ لِحُذَيفَةَ: إِنَّ هَذَا يَرفَعُ إِلَىٰ السُّلطَانِ أَشْيَاءَ. فَقَالَ حُذَيفَةُ -إِرَادَةَ أَن يُسمِعَهُ- سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لا يَدخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتُ».

#### باب: فِي الصِّدقِ وَالكَذِب

١٤٣٨ – (٢٦٠٧) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ المَخَنَّةِ ، (عَلَيكُم بِالصِّدقِ)، فَإِنَّ الصِّدقَ يَهدِي إِلَىٰ البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهدِي إِلَىٰ الجَنَّةِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصدُقُ (وَيَتَحرَّىٰ الصِّدقَ) حَتَّىٰ يُكتَبَ عِندَ اللهِ صِدِّيقًا ، (وَإِيَّاكُم وَالكَذِبَ)، فَإِنَّ الكَذِبَ يَهدِي إِلَىٰ الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورِ يَهدِي إِلَىٰ الفُجُورِ ، وَإِنَّ الفُجُورِ يَهدِي إِلَىٰ النَّجُورِ ، وَإِنَّ الفُجُورِ يَهدِي إِلَىٰ النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكذِبُ (وَيَتَحرَّىٰ الكَذِبَ) حَتَّىٰ يُكتَبَ عِندَ اللهِ كَذَابًا ». وفي روايةٍ (م): إِنَّ مُحمَّدًا عَيْ قَالَ: «أَلَا أُنبِئُكُم مَا العَضهُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ ؛ القَالَةُ بَينَ النَّاسِ »، وَإِنَّ مُحمَّدًا عَيْ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ يَصدُقُ . . »، نَحوَهُ.

#### باب: مَا يَجُوزُ فِيهِ الكَذِبُ

١٤٣٩ – (٢٦٠٥) عَن أُمِّ كُلتُوم بِنتِ عُقبَةَ بنِ أَبِي مُعَيطٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ وَكَانَت مِن المُهَاجِرَاتِ الأُولِ اللاتِي بَايَعنَ النَّبِيَ عَلَيْهُ ؛ أَنَّهَا سَمِعَت رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَهُوَ يَقُولُ : «لَيسَ الكَذَّابُ الَّذِي يُصلِحُ بَينَ النَّاسِ، وَيَقُولُ خَيرًا، وَيَنمِي خَيرًا». (قَالَ ابنُ شِهَابِ: وَلَم أَسمَع يُرَخَّصُ فِي شَيءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ فَي شَيءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إلا فِي ثَلاثٍ: الحَربُ، وَالإصلاحُ بَينَ النَّاسِ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امرَأَتَهُ،

وَحَدِيثُ المَرأَةِ زَوجَهَا). وفي روايةٍ (م): وَقَالَت: وَلَم أَسمَعهُ يُرَخِّصُ فِي شَيءٍ . . . [مَرفُوعًا].

#### باب: النَّهِيُ عَن دَعوَىٰ الجَاهِلِيَّةِ

فِي غَزَاةٍ، فَكَسَعَ رَجُلٌ مِن المُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِن الأَنصَارِ، فَقَالَ الأَنصَارِيُّ: فِي غَزَاةٍ، فَكَسَعَ رَجُلٌ مِن المُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِن الأَنصَارِ، فَقَالَ الأَنصَارِيُّ: يَا لَلمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِن الأَنصَارِ، فَقَالَ اللهِ ﷺ: «مَا بَالُ دَعُوىٰ الجَاهِلِيَّةِ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ كَسَعَ رَجُلٌ مِن المُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِن المُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِن المُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِن الأَنصَارِ، فَقَالَ: «دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنتِنَةٌ». فَسَمِعَهَا عَبدُ اللهِ بنُ أُبِيٍّ فَقَالَ: قَد فَعَلُوهَا؟ وَاللهِ لَئِن رَجَعنَا إِلَىٰ المَدِينَةِ لَيُحْرِجَنَّ الأَعَرُّ مِنهَا الأَذَلَ. قَالَ عُمَرُ: وَعِني أَضرِبُ عُنُقَ هَذَا المُنَافِقِ. فَقَالَ: «دَعهُ؛ لا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا لَعَيْ أَصربُ عُنُقَ هَذَا المُنَافِقِ. فَقَالَ: «دَعهُ؛ لا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا لَمُهَاجِرِينَ حِينَ قَدِمُوا يَعتُى المَدِينَةَ ثُمَّ إِنَّ المُهَاجِرِينَ حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ ثُمَّ إِنَّ المُهَاجِرِينَ كَثُرُوا بَعدُ.

#### باب: مَن سَمَّعَ وَرَاءَىٰ

المَدَ يُسَمِّع يُسَمِّع اللهُ بِهِ، وَمَن يُرَائِي يُرَائِي اللهُ بِهِ». وروى (م) عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَنَّ اللهُ بِهِ، وَمَن يُرَائِي يُرَائِي اللهُ بِهِ». وروى (م) عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَنَّ النَّبيَّ عَنَّ يُوَائِي يُرَائِي اللهُ عَلَيهِ يَقُولُ: (مَن سَمَّع سَمَّع اللهُ بِهِ يَومَ القِيَامَةِ، قَالَ: وَمَن يُشَاقِق يَشْقُقِ اللهُ عَلَيهِ يَومَ القِيَامَةِ، قَالَ: وَمَن يُشَاقِق يَشْقُقِ اللهُ عَلَيهِ يَومَ القِيَامَةِ». فَقَالُوا: أَوصِنا. فَقَالَ: إنَّ أَوَّلَ مَا يُنتِنُ مِنَ الإِنسَانِ بَطنُهُ، فَمَن القِيَامَةِ». فَمَن الشَطَاعَ أَن لَا يَأْكُلَ إِلَّا طَيِّبًا فَليَفْعَل، وَمَن استَطَاعَ أَن لَا يُحَالَ بَينَهُ وَبَينَ الجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفِّهِ مِن دَمٍ أَهْرَاقَهُ فليَفْعَل.

#### باب: المُتَكِّلمُ بِالكَلِمَةِ يَهوِي بِهَا فِي النَّارِ

العَبدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهَا، يَهوِي بِهَا فِي النَّارِ أَبعَدَ مَا بَينَ العَبدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهَا، يَهوِي بِهَا فِي النَّارِ أَبعَدَ مَا بَينَ العَبدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمةِ مِن رِضوَانِ المَشرِقِ وَالمَغرِبِ». وفي روايةٍ (خ): "إنَّ العَبدَ لِيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمةِ مِن رِضوَانِ اللهِ لَا يُلقِي لَهَا بَالًا يَرفَعُ اللهُ بِهَا دَرجَاتٍ، وَإِنَّ العَبدَ لِيَتَكلَّمُ بِالكَلِمةِ مِن

سَخَطِ اللهِ لَا يُلقِي لَهَا بَالًا يَهوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ».

#### باب: النَّهِيُ عَن سَبِّ الدَّهرِ

اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَیْهُ قَالَ: «قَالَ اللهِ عَلَیْهُ قَالَ: «قَالَ اللهِ عَلَیْهُ قَالَ: «قَالَ الله عَلَیْ قَالَ: «قَالَ الله عَلَیْهُ ابنُ آدَمَ؛ یَسُبُ الدَّهرَ، وَأَنَا الدَّهرُ، أُقَلِّبُ اللَّیلَ وَالنَّهَارَ». وفي روایة: «لَا یَقُولَنَّ أَحَدُكُم: وفي روایة: «لَا یَقُولَنَّ أَحَدُكُم: یَا خَیبَةَ الدَّهرِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهرُ». وفي روایة (م): «أُقَلِّبُ لَیلهُ وَنهَارَهُ، فإذا شِئتُ قبضتُهُمَا».

# باب: النَّهِيُ أَن يُشِيرَ الرَّجُلُ إِلَىٰ أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ

١٤٤٤ – (٢٦١٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِ اللهِ عَلَيْهُ، عَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لا يُشِيرُ أَحَدُكُم؛ لَعَلَّ الشَّيطَانَ يَنزِعُ فِي اللهِ عَلَيْهُ لا يَدرِي أَحَدُكُم؛ لَعَلَّ الشَّيطَانَ يَنزعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعُ فِي حُفرَةٍ مِن النَّارِ». وَرَوَىٰ (م) عَنهُ: قَالَ أَبُو القَاسِم عَلَيْهُ: «مَن أَشَارَ إِلَىٰ أَخِيهِ بِحَدِيدةٍ فَإِنَّ المَلائِكَةَ تَلعَنُهُ، حَتَىٰ وَإِن كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ».

#### باب: فِي إِمسَاكِ السِّهَام بِنِصَالِهَا

٥٤٤٥ – (٢٦١٥) عَن أَبِي مُوسَىٰ ﴿ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِذَا مَرَّ أَحَدُكُم فِي مَجلِسٍ أَو سُوقٍ، وَبِيَدِهِ نَبلٌ فَليَاخُذ بِنِصَالِهَا، (ثُمَّ لِيَاخُذ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لِيَاخُذ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لِيَاخُذ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لِيَاخُذ بِنِصَالِهَا». قَالَ: فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ: ﴿ وَاللهِ مَا مُتنَا حَتَّىٰ سَدَّدنَاهَا، بَعضُنَا فِي وُجُوهِ بَعضٍ). زك (خ) في آخره: ﴿ لَا يَعقِر بِكَفِّهِ مُسلِمًا ﴾.

# باب: دُعَاءُ النَّبِيِّ عَلَىٰ المُؤمِنينَ زَكَاةٌ وَرَحمَةٌ

اللّهُمَّ فَأَيُّمَا عَبِدٍ مُؤمِنٍ سَبَبتُهُ، فَاجعَل ذَلكَ لَهُ قُربَةً إِلَيكَ يَومَ القِيَامَةِ». وفي «اللّهُمَّ فَأَيُّمَا عَبِدٍ مُؤمِنٍ سَبَبتُهُ، فَاجعَل ذَلكَ لَهُ قُربَةً إِلَيكَ يَومَ القِيَامَةِ». وفي روايةٍ (م): «اللّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ المُسلِمِينَ سَبَبتُهُ أَو لَعَنتُهُ أَو جَلَدتُهُ فَاجعَلهَا لَه زَكَاةً وَرَحمَةً». وَرَوَىٰ (م) عَن أَنسِ بنِ مَالِك، وَفِيهِ: ثُمَّ قَالَ: «يَا أُمَّ سُلَيمٍ؛ أَمَا تَعلَمِينَ أَن شَرطِي عَلَىٰ رَبِّي، أَنِّي السَّرَطتُ عَلَىٰ رَبِّي فَقُلتُ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، أَرضَىٰ كَمَا يَرضَىٰ البَشَرُ، الشَرْءَ كَمَا يَرضَىٰ البَشَرُ،

وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ البَشَرُ، فَأَيُّمَا أَحَدٍ دَعُوتُ عَلَيهِ مِن أُمَّتِي بِدَعوَةٍ لَيسَ لَهَا بِأَهلِ أَن يَجعَلَهَا لَهُ طَهُورًا وَزَكَاةً وَقُربةً يُقرِّبُهُ بِهَا مِنهُ يَومَ القِيَامَةِ».



# باب: فِي تَحرِيمِ الظُّلمِ وَالتَّحذِيرِ مِنهُ

الظُّلَمَ ظُلُمَاتٌ يَومَ القِيَامَةِ». وَرَوَىٰ (م) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿إِنَّ الظُّلَمَ ظُلُمَاتٌ يَومَ القِيَامَةِ». وَرَوَىٰ (م) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ اللهِ الطُّلَمَ ظُلُمَاتٌ يَومَ القِيَامَةِ، وَاتَّقُوا رَسُولَ اللهِ عَلِيْ قَالَ: «اتَّقُوا الظُّلمَ؛ فَإِنَّ الظُّلمَ ظُلُمَاتُ يَومَ القِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَ، فَإِنَّ الشُّحَ، فَإِنَّ الشُّحَ، فَإِنَّ الشُّحَ، فَإِنَّ الشُّحَ، فَإِنَّ الشُّحَ، فَإِنَّ الشَّحَةُ وَاتَّقُوا دِمَاءَهُم، وَاستَحَلُّوا مَحَارِمَهُم».

١٤٤٨ – (٢٥٨٠) عَن ابنِ عُمَرَ رَهِهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قَالَ: «المُسلِمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «المُسلِمُ أَخُو المُسلِم، لا يَظلِمُهُ، وَلا يُسلِمُهُ، مَن كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَةِ، وَمَن فَرَّجَ عَن مُسلِم كُربَةً فَرَّجَ اللهُ عَنهُ بِهَا كُربَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَن سَتَرَ مُسلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ».

١٤٤٩ – (٢٥٨٣) عَن أَبِي مُوسَىٰ وَهِنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ يُعَلِيُّهُ: «إِنَّ اللهَ يُملِي لِلظَّالِمِ، فَإِذَا أَخَذَهُ لَم يُفلِتهُ»، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَاۤ أَخَذَ اللَّهُ يُملِيهُ إِذَا أَخَذَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَدِيدُ ﴾ [هود: ١٠٢].

# باب: لِيَنصُر الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَو مَظلُومًا

١٤٥٠ – (٢٥٨٤) عَن جَابِرٍ رَهِ قَالَ: اقتَتَلَ غُلامَان؛ غُلامٌ مِن المُهَاجِرِينَ وَغُلامٌ مِن الأَنصَارِ، فَنَادَىٰ المُهَاجِرُ أَو المُهَاجِرُونَ: يَا لَلأَنصَارِ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا لَلأَنصَارِ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ:

«مَا هَذَا؟ دَعوَىٰ أَهلِ الجَاهِلِيَّةِ». قَالُوا: لا، يَا رَسُولَ اللهِ، إِلا أَنَّ غُلامَينِ اقتَتَلا، فَكَسَعَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ. قَالَ: «فَلا بَأْسَ، وَليَنصُر الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَو مَظلُومًا، إِن كَانَ ظَالِمًا فَليَنهَهُ، فَإِنَّهُ لَهُ نَصرٌ، وَإِن كَانَ مَظلُومًا فَليَنصُرهُ». رَوَىٰ (خ) آخِرَهُ عَن أَنس رَيُ اللهُهُ؛ وَفِيهِ: أَفَرَأَيتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا؛ كَيفَ أَنصُرُهُ؟ قَالَ: «تَحجُزُهُ أَو تَمنَعُهُ مِنَ الظَّلمِ، فَإِنَّ ذَلكَ نَصرُهُ». وفي روايةٍ (خ): «تَحجُزُهُ أَو تَمنَعُهُ مِنَ الظَّلمِ، فَإِنَّ ذَلكَ نَصرُهُ». وفي روايةٍ (خ): «تَحجُزُهُ أَو تَمنَعُهُ مِنَ الظَّلمِ، فَإِنَّ ذَلكَ نَصرُهُ».

### باب: فِي دُخُولِ مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفَسَهُم

١٤٥١ – (٢٩٨٠) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ قَالَ: مَرَرنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَىٰ الحِجرِ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تَدخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَىٰ الحِجرِ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تَدخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم إِلا أَن تَكُونُوا بَاكِينَ؛ حَذَرًا أَن يُصِيبَكُم مِثلُ مَا أَصَابَهُم». (ثُمَّ زَجَرَ) فَأَسرَعَ حَتَّىٰ خَلَفَهَا. لفظ (خ): ثُمَّ قَنَّعَ رَأسَهُ، وأسرَعَ السَّيرَ حَتَّىٰ أَجَازَ الوَادِي. وفي روايةٍ: «فَإِنَّ لَم تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدخُلُوا ...».

١٤٥٢ – (٢٩٨١) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ اللهِ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الحِجرِ أَرضِ ثَمُودَ، فَاستَقُوا مِن آبَارِهَا، وَعَجَنُوا بِهِ العَجِينَ، فَأَمَرَهُم رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَن يُهَرِيقُوا مَا استَقُوا، وَيَعلِفُوا الإِبلَ العَجِينَ، وَأَمَرَهُم أَن يَستَقُوا مِن البِئرِ الَّتِي كَانَت تَرِدُهَا النَّاقَةُ.





#### باب: فِي إِثبَاتِ القَدَرِ، وَتَحَاجٌ آدَمَ وَمُوسَىٰ ﷺ

١٤٥٣ - (٢٦٥٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَبَّ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «احتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ مُوسَىٰ: يَا آدَمُ؛ أَنتَ أَبُونَا، خَيَّبتَنَا، وَأَخرَجتَنَا مِن

البَحنَّةِ. فَقَالَ لَهُ آدَمُ: أَنتَ مُوسَىٰ؛ اصطَفَاكَ اللهُ بِكَلامِهِ، وَخَطَّ لَكَ بِيدِهِ، أَتَلُومُنِي عَلَىٰ أَمرٍ قَدَّرَهُ اللهُ عَلَيَّ قَبلَ أَن يَحلُقنِي بِأَربَعِينَ سَنَةً؟» فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ : «فَحَجَّ آدَمُ مُوسَىٰ». وفي رواية (م): «احتجَّ آدمُ ومُوسَىٰ عِندَ ربِّهِمَا ... وفيها: قالَ مُوسَىٰ: أنتَ آدمُ الَّذِي خَلَقَكَ اللهُ ييدِهِ، ونَفَخَ فيكَ مِن رُوحِهِ، وأسجَدَ لك ملائكتَهُ، وأسكَنكَ في جَنَّتِهِ، ثم أهبطتَ النَّاسَ بِخَطِيئتكَ إلىٰ الأرضِ؟ فقالَ آدمُ: ... وأعطَاكَ الألوَاحَ فيهَا تِبيانُ كُلِّ شيءٍ، وقرَّبك نَجِيًّا؛ فبكم وَجَدتَ اللهَ كَتَبَ التَّورَاةَ قَبلَ أَن فيهَا تِبيانُ كُلِّ شيءٍ، وقرَّبك نَجِيًّا؛ فبكم وَجَدتَ اللهَ كَتَبَ التَّورَاةَ قَبلَ أَن أَخَلَقَ؟ قال موسىٰ : بِأربَعِينَ عَامًا. قالَ آدمُ: فَهل وَجدَتَ فيها: ﴿وَعَصَىٰ عَلَىٰ أَن عَمِلتُ عَمَلاً عَمَلَهُ قَبلَ أَن عَمِلتُ عَمَلاً عَمَلَهُ عَلَىٰ أَن عَمِلتُ عَمَلاً عَلَىٰ أَن عَمِلتُ عَمَلاً كَتَبُ اللهُ عليَّ أَن أَعمَلَهُ قَبلَ ..».

#### باب: فِي سَبِقِ المَقَادِيرِ وَالشَّقَاوَةِ وَالسَّعَادَةِ

١٤٥٥ - (٢٦٤٧) عَن عَلِيٍّ قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الغَرقَد، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَعَدَ وَقَعَدنَا حَولَهُ، وَمَعَهُ مِخصَرَةٌ، فَنَكَّسَ، فَجَعَلَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَعَدَ وَقَعَدنَا حَولَهُ، وَمَعَهُ مِخصَرَةٌ، فَنَكَّسَ، فَجَعَلَ يَنكُتُ بِمِخصَرَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنكُم مِن أَحَدٍ؛ مَا مِن نَفس مَنفُوسَةٍ إلا وَقَد كُتِبَت شَقِيَّةً أُو سَعِيدَةً». قَالَ: كَتَبَ اللهُ مَكَانَهَا مِن الجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإلا وَقَد كُتِبَت شَقِيَّةً أُو سَعِيدَةً». قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَفَلا نَمكُثُ عَلَىٰ كِتَابِنَا، وَنَدَعُ العَمَلَ؟ (فَقَالَ:) «مَن كَانَ مِن أَهلِ السَّعَادَةِ، وَمَن كَانَ مِن أَهلِ

الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَىٰ عَمَلِ أَهلِ الشَّقَاوَةِ، فَقَالَ: اعمَلُوا؛ فَكُلُّ مُيسَّرٌ، أَمَّا أَهلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهلُ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهلُ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهلُ الشَّقَاوَةِ»، ثُمَّ قَرأً: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَالَقَىٰ ﴿ وَصَدَّقَ بِالْمُسُرَىٰ ﴿ فَسَنَيسَرُهُ لِلْيُسْرَىٰ لِلْيُسْرَىٰ لِلْيُسْرَىٰ ﴿ وَاللَّيلَ: ٥-١٠].

#### باب: فِي الخَلقِ يُخَلَّق وَالكِتَابَةِ

رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ الصَّادِقُ المَصدُوقُ: ﴿إِنَّ أَحدَكُم يُجمَعُ خَلقُهُ فِي بَطنِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ الصَّادِقُ المَصدُوقُ: ﴿إِنَّ أَحدَكُم يُجمَعُ خَلقُهُ فِي بَطنِ أُمِّهِ أَربَعِينَ يَومًا، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلكَ عَلَقَةً مِثلَ ذَلكَ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلكَ عَلَقَةً مِثلَ ذَلكَ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلكَ مَضغَةً مِثلَ ذَلكَ، ثُمَّ يُرسَلُ المَلكُ، فَينفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤمَرُ بِأَربَعِ كَلِمَاتِ؛ بِكَتبِ رِزقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيُّ أَو سَعِيدٌ، فَوَالَّذِي لا إِلهَ غَيرُهُ إِنَّ أَحدَكُم لِيعَمَلُ إِنَّ أَحدَكُم لَيعَمَلُ بِعَمَلِ أَهلِ الجَنَّةِ، حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَينَهُ وَبَينَهَا إِلا ذِرَاعٌ، فَيسبِقُ عَليهِ الكِتَابُ، فَيعَمَلُ بِعَمَلِ أَهلِ النَّارِ فَيدَخُلُهَا، وَإِنَّ أَحدَكُم لَيعَمَلُ بِعَمَلٍ أَهلِ الجَنَّةِ فَيدَخُلُهَا». لَقظُ (خ): "فَيُؤمَرُ بِأَربَعِ كَلِمَاتٍ . . . ثُمَّ يُنفَخُ فِيهِ الرُّوحُ . . . . ثُمَّ يُنفَخُ فِيهِ الرُّوحُ . . . . ".

١٤٥٧ – (٢٦٤٦) عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ رَهِيْهُ، عَن النبي ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ ﷺ قَد وَكَّلَ بِالرَّحِم مَلَكًا، فَيقُولُ: أَي رَبِّ؛ نُطفَةٌ، أَي رَبِّ؛ عَلَقَةٌ، أَي رَبِّ؛ وَطفَةٌ، أَي رَبِّ؛ عَلَقَةٌ، أَي رَبِّ؛ ذَكرٌ رَبِّ؛ مُضغَةٌ، فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَن يَقضِيَ خَلقًا قَالَ: قَالَ المَلَكُ: أَي رَبِّ؛ ذَكرٌ أَو أُنثَىٰ، شَقِيٌّ أَو سَعِيدٌ، فَمَا الرِّزقُ؟ فَمَا الأَجَلُ؟ فَيُكتَبُ كَذَلكَ فِي بَطنِ أَو أُنثَىٰ، شَقِيٌّ أَو سَعِيدٌ، فَمَا الرِّزقُ؟ فَمَا الأَجَلُ؟ فَيُكتَبُ كَذَلكَ فِي بَطنِ أُمِّهِ». وفي روايةٍ (م) زَكَ: «ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ؛ أَسَوِيُّ أَو غَيرُ سَويٍّ؟ فَيَحَلُهُ اللهُ سَوِيًّا أَو غَيرَ سَوَيٍّ . . . ».

## باب: كُتِبَ عَلَىٰ ابنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا

١٤٥٨ – (٢٦٥٧) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: مَا رَأَيتُ شَيئًا أَشبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَىٰ ابنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ النِّطَةُ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَىٰ ابنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ النَّظَةُ، أَذِنَا اللَّسَانِ النَّطَقُ، الزِّنَا اللَّسَانِ النَّطَقُ،

وَالنَّفْسُ تَمَنَّىٰ وَتَشْتَهِي، وَالفَرجُ يُصَدِّقُ ذَلكَ أَو يُكَذِّبُهُ». وفي رواية (م): «نَصِيَبُهُ مِن الزِّنَا . . . »، وفيها: «والأُذنانِ زِنَاهُمَا الاستِمَاعُ، واللسَانُ زِنَاهُ الكَلامُ، واليَدُ زِنَاهَا البَطشُ، والرِّجلُ زِنَاهَا الخُطَا، والقَلبُ يَهوَىٰ ويَتَمَنَّىٰ، . . . ».

## باب: كُلُّ مَولُودٍ يُولَدُ عَلَىٰ الفِطرَةِ

١٤٥٩ – (٢٦٥٨) عَن أَبِي هُرَيرةَ وَ اللهِ عَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَا مِن مَولُودٍ إِلا يُولَدُ عَلَىٰ الفِطرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ، وَيُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنتَجُ البَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمعَاءً؛ هَل تُجِسُّونَ فِيهَا مِن جَدعَاءً؟» ثُمَّ يَقُولُ تُنتَجُ البَهِيمَةُ (وَاقرَؤوا إِن شِعتُم): ﴿فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْماً لَا بَدِيلَ إِلَّا فَي اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ الله

#### باب: مَا ذُكِرَ فِي أُولَادِ المُشركِينَ

١٤٦٠ - (٢٦٦٠) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن (أَطفَالِ) المُشرِكِينَ، قَالَ: «اللهُ أَعلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ إِذ خَلَقَهُم».





#### باب: فِي رَفع العِلمِ وَظُهُورِ الجَهلِ

١٤٦١ – (٢٦٧١) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُم حَدِيثًا سَمِعتُهُ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: أَلا أُحَدِّتُكُم حَدِيثًا سَمِعتُهُ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ ، لا يُحَدِّثُكُم أَحَدٌ بَعدِي سَمِعَهُ مِنهُ: ﴿إِنَّ مِن أَشرَاطِ السَّاعَةِ أَن يُرفَعَ العِلمُ، وَيَظهَرَ الجَهلُ، وَيَفشُو الزِّنَا، وَيُشرَبَ الخَمرُ، وَيَفشُو الزِّنَا، وَيُشرَبَ الخَمرُ، وَيَذهَبَ الرِّجَالُ، وَتَبقَىٰ النِّسَاءُ، حَتَّىٰ يَكُونَ لِخَمسِينَ امرَأَةً قَيِّمٌ وَاحِدٌ». وفي

رواية (خ): «وَيَكثُرَ الجَهلُ، وَيَكثُرَ الزِّنَا، وَيَكثُرَ شُربُ الخَمرِ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكثُرَ النِّسَاءُ». وفي رواية (خ): «وَتَكثُرَ الزَّلَازِلُ».

١٤٦٢ – (١٥٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيُعْبَضُ العِلمُ، وَتَظهَرُ الفِتَنُ، وَيُلقَىٰ الشُّحُّ، وَيَكثُرُ الهَرجُ». قَالَ: «القَتلُ».

#### باب: فِي قَبضِ العِلمِ بِقَبضِ العُلَمَاءِ

187٣ - (٢٦٧٣) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ عَلَى قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ يَقْ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ لا يَقبِضُ العِلمَ انتِزَاعًا يَنتَزِعُهُ مِن النَّاسِ، وَلَكِن يَقبِضُ العِلمَ بِقَبض العُلَمَاءِ، حَتَّىٰ إِذَا لَم يَترُك عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، فَسُعِلُوا، فَأَفتُوا بِغَيرِ عِلمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا». وفي رواية (خ): «فَيُعْتُونَ بِرَأْيِهِم فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ».

#### باب: رَدُّ المُحدَثَاتِ مِنَ الأُمُور

١٤٦٤ – (١٧١٨) عَن عَائِشَةَ رَقِيًا قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالَةِ: «مَن أَحدَثَ فِي أَمرِنَا هَذَا مَا لَيسَ مِنهُ فَهُوَ رَدُّ». وفي روايةٍ (م): «مَن عَمِلَ عَمَلًا لَيسَ عَلَيهِ أَمرُنَا فَهُوَ رَدُّ».

#### باب: فِي التَّحذِيرِ مِنَ الكَذِبِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ

١٤٦٥ - (٤) عَن المُغِيرَةِ بِنِ شَعِبةً ﴿ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيسَ كَكَذِبٍ عَلَىٰ أَحَدٍ، فَمَن كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَليَتَبَوَّا مَقَعَدَهُ مِن النَّارِ». وَرَوَىٰ (م) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا تَكتَبُوا عَنِي، وَمَن كَتَبَ عَنِي غَيرَ القُرآنِ فَليَمحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِي قَالَ: ﴿لَا تَكتَبُوا عَنِي، وَمَن كَتَبَ عَنِي غَيرَ القُرآنِ فَليَمحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِي وَلَا حَرَجَ، وَمَن كَذَبَ عَلَى مَن كَذَبَ عَلَى مَن كَذَبَ عَلَى مَن كَذَبَ عَلَى مَنْهُ.



#### باب: فِي أُسمَاءِ اللهِ ﷺ وَفِيمَن أَحصَاهَا

١٤٦٦ – (٢٦٧٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «للهِ تِسعَةٌ وَتِسعُونَ اسمًا، مَن حَفِظَهَا دَخَلَ الجَنَّةَ، وَإِنَّ اللهَ وِترٌ يُحِبُّ الوِترَ». وفي روايةٍ زَادَ: «مِائةً إِلَّا وَاحِدًا مَن أحصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ».

#### باب: دُعَاءُ النَّبِيِّ عَلَيْلًا

١٤٦٧ – (٢٧١٧) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ مَّ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ أَسلَمتُ، وَبِكَ آمَنتُ، وَعَلَيكَ تَوَكَّلتُ، وَإِلَيكَ أَنَبتُ، وَبِكَ خَاصَمتُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لا إِلَهَ إِلا أَنتَ (أَن تُضِلَّنِي، أَنتَ الحَيُّ) الَّذِي لا يَمُوتُن وَالإِنسُ يَمُوتُونَ».

١٤٦٨ – (٢٧١٩) عَن أَبِي مُوسَىٰ الأَشعَرِيِّ وَهِيْ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ؛ أَنَّهُ كَانَ يَدعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: «اللَّهُمَّ اغفِر لِي خَطِيئَتِي وَجَهلِي، وَإِسرَافِي فِي كَانَ يَدعُو بِهِذَا الدُّعَاءِ: «اللَّهُمَّ اغفِر لِي خَطِيئَتِي وَجَهلِي، وَخَطئِي أَمرِي، وَمَا أَنتَ أَعلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغفِر لِي جِدِّي وَهَزلِي، وَخَطئِي وَعَمدِي، وَكُلُّ ذَلكَ عِندِي، اللَّهُمَّ اغفِر لِي مَا قَدَّمتُ وَمَا أَخَرتُ، وَمَا أَسَرَتُ وَمَا أَخَرتُ، وَمَا أَسَرَتُ وَمَا أَعلَنتُ، وَمَا أَنتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنتَ المُؤخِّرُ، وَأَنتَ المُؤخِّرُ، وَأَنتَ المُؤخِّرُ، وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ».

#### باب: مَا كَانَ يُكثِرُ النَّبِيُّ لِيُّ الدُّعَاءَ بِهِ

١٤٦٩ – (٢٦٩٠) عَن قَتَادَةَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسًا وَ اللَّهُ اللَّهُ الْ اللَّهُمَّ آتِنَا فِي بِهَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَكثَرُ؟ قَالَ: كَانَ أَكثَرُ دَعوَةٍ يَدعُو بِهَا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ آتِنَا فِي اللَّذِيَ عَلَيْهُ أَكثَرُ وَعَوَةٍ يَدعُو بِهَا يَقُولُ: وَكَانَ أَنسُ إِذَا اللَّذِيَ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ». (قَالَ: وَكَانَ أَنسُ إِذَا اللَّذِيَ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ». (قَالَ: وَكَانَ أَنسُ إِذَا أَرَادَ أَن يَدعُو بِدُعَاءٍ دَعَا بِهَا فِيهِ).

#### باب: الدُّعَاءُ بِمَا عَمِلَ مِنَ الأَعمَالِ الصَّالِحَةِ

١٤٧٠ - (٢٧٤٣) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عِنْ اللهِ عَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «بَينَمَا ثَلاثَةُ نَفَرِ يَتَمَشُّونَ أَخَذَهُم المَطَرُ، فَأَوَوا إِلَىٰ غَارٍ فِي جَبَلِ، فَانحَطَّت عَلَىٰ فَم غَارِهِم صَحْرَةٌ مِن الجَبَلِ فَانطَبَقَت عَلَيهِم، فَقَالَ بَعضُهُم لِبَعضِ: انظُرُوا أُعمَالًا عَمِلتُمُوهَا صَالِحَةً للهِ؛ فَادعُوا اللهَ تَعَالَىٰ بِهَا، لَعَلَّ اللهَ يَفرُجُهَا عَنكُم. فَقَالَ أَحَدُهُم: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، وَامرَأَتِي، وَلِي صِبيَةٌ صِغَارٌ أَرْعَىٰ عَلَيهِم، فَإِذَا أَرَحتُ عَلَيهِم حَلَبتُ، فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ فَسَقَيتُهُمَا قَبلَ بَنِيَّ، وَأَنَّهُ نَأَى بِي ذَاتَ يَوم الشَّجَرُ، فَلَم آتِ حَتَّى أَمسَيتُ، فَوَجَدتُهُمَا قَد نَامَا، فَحَلَبتُ كَمَا كُنتُ أَحلُب، فَجِئتُ بِالحِلابِ فَقُمتُ عِندَ رُؤُوسِهِمَا، أَكرَهُ أَن أُوقِظَهُمَا مِن نَومِهِمَا، وَأَكرَهُ أَن أَسْقِيَ الصِّبيَةَ قَبلَهُمَا، وَالصِّبيَةُ يَتَضَاغُونَ عِندَ قَدَمَيَّ، فَلَم يَزَل ذَلكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُم حَتَّىٰ طَلَعَ الفَجر، فَإِن كُنتَ تَعلَمُ أَنِّي فَعَلتُ ذَلكَ ابتِغَاءَ وَجهِكَ فَافرُج لَنَا مِنهَا فُرجَةً نَرَىٰ مِنهَا السَّمَاءَ. فَفَرَجَ اللهُ مِنهَا فُرجَةً فَرَأُوا مِنهَا السَّمَاءَ، وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَت لِيَ ابنَةٌ عَمِّ، أَحبَبتُهَا كَأْشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، وَطَلَبتُ إِلَّيهَا نَفْسَهَا، فَأَبَت حَتَّىٰ آتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَتَعِبتُ حَتَّىٰ جَمَعتُ مِائَةَ دِينَارٍ، فَجِئتُهَا بِهَا، فَلَمَّا وَقَعتُ بَينَ رِجلَيهَا قَالَتُ: يَا عَبدَ اللهِ؛ اتَّقِ اللهَ، وَلا تَفتَح الخَاتَم إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمتُ عَنهَا، فَإِن كُنتَ تَعلَمُ أَنِّي فَعَلتُ ذَلْكَ ابتِغَاءَ وَجهِكَ فَافرُج لَنَا مِنهَا فُرجَةً. فَفَرَجَ لَهُم، وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي كُنتُ استَأْجَرتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزِّ، فَلَمَّا قَضَىٰ عَمَلُهُ قَالَ: أَعطِنِي حَقِّي. فَعَرَضتُ عَلَيهِ فَرَقَهُ، فَرَغِبَ عَنهُ، فَلَم أَزَل أَزرَعُهُ حَتَّىٰ جَمَعتُ مِنهُ بَقَرًا وَرِعَاءَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ الله، وَلا تَظلِمنِي حَقِّي. قُلتُ: اذهَب إِلَىٰ تِلكَ البَقرِ وَرِعَائِهَا فَخُذهَا، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ، وَلا تَستَهزِئ بِي. فَقُلتُ: إِنِّي لا أَستَهزِئُ بِكَ، خُذ ذَلكَ البَقَرَ وَرِعَاءَهَا، فَأَخَذَهُ فَذَهَبَ بِهِ، فَإِن كُنتَ تَعلَمُ أَنِّي فَعَلتُ ذَلكَ ابتِغَاءَ وَجهِكَ فَافرُج لَنَا مَا بَقِيَ. فَفَرَجَ اللهُ مَا بَقِيَ».

#### باب: الدُّعَاءُ عِندَ الكَرب

١٤٧١ - (٢٧٣٠) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى كَانَ يَقُولُ عِندَ الكَرِبِ: «لا إِلَهَ إِلا اللهُ رَبُّ العَرشِ العَظِيمِ، لا إِلَهَ إِلا اللهُ رَبُّ العَرشِ العَظِيمِ، لا إِلَهَ إِلا اللهُ رَبُّ العَرشِ العَظِيمِ، لا إِلَهَ إِلا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الأَرضِ وَرَبُّ العَرشِ الكَرِيمِ».

#### باب: يُستَجَابُ لِلعَبدِ مَا لَم يُعَجِّل

الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى ا

#### باب: العَزمُ فِي الدُّعَاءِ، وَلَا يَقُل إِن شِئتَ

١٤٧٣ – (٢٦٧٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَاهِ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُم: اللَّهُمَّ ارحَمنِي إِن شِئتَ، لِيَعزِم فِي الدُّعَاءِ، أَحَدُكُم: اللَّهُمَّ ارحَمنِي إِن شِئتَ، لِيَعزِم فِي الدُّعَاءِ، فَإِنَّ اللهَ (صَانِعٌ) مَا شَاءَ، لا مُكرِهَ لَهُ». لَفظُ (خ): «إنَّه يَفعَلُ مَا يَشَاءُ».

## باب: الدُّعَاءُ عِندَ صِيَاحِ الدِّيكَةِ

١٤٧٤ - (٢٧٢٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللَّهِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعتُم صِيَاحَ الدِّيكَةِ فَاساًلُوا اللهَ مِن فَضلِهِ، فَإِنَّهَا رَأَت مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعتُم نَهِيقَ الحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا باللهِ مِن الشَّيطَانِ، فَإِنَّهَا رَأَت شَيطَانًا».

## باب: فِي كَرَاهِيَةِ تَمَنِّي المُوتَ لِضُرِّ يَنزِلُ وَالدُّعَاءُ بِالخَيرِ

١٤٧٥ – (٢٦٨٠) عَن أَنَسِ وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُم المَوتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ، فَإِن كَانَ لا بُدَّ مُتَمَنِّيًا فَليَقُل: اللَّهُمَّ أَحينِي مَا كَانَت الوَفَاةُ خَيرًا لِي». ولهما عَنه قَالَ: كَانَت الوَفَاةُ خَيرًا لِي». ولهما عَنه قَالَ: لولا أن رسولَ الله عَلَيْ قَالَ: «لا يَتَمَنَّيَنَّ أحدُكُم الموتَ»، لتمنَّيتُهُ.

١٤٧٦ - (٢٦٨٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ظَيْهُ، عَن رَسُولِ اللهِ عَيْهُ قَالَ: «لا يَتَمَنَّىٰ أَحَدُكُم المَوتَ، (وَلا يَدعُ بِهِ مِن قَبلِ أَن يَأْتِيَهُ، إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُم انقَطَعَ عَمَلُهُ، وَإِنَّهُ لا يَزِيدُ المُؤمِنَ عُمرُهُ إِلا خَيرًا)». لَفظُ (خ): «إمَّا مُحسِنًا فَلَعَلَّهُ أَن يَستَعتِبَ».

١٤٧٧ – (٢٦٨١) عَن قَيسِ بِنِ أَبِي حَازِم قَالَ: دَخَلْنَا عَلَىٰ خَبَّابٍ، وَقَد اكتَوَىٰ سَبِعَ كَيَّاتٍ فِي بَطنِهِ، فَقَالَ: لَو مَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا أَن نَدعُوَ بِالمَوتِ لَدَعَوتُ.





## باب: التَّرغِيبُ فِي ذِكرِ اللهِ وَالتَّقرُّبِ إِلَيهِ وَدَوَامِ ذَلكَ

١٤٧٨ - (٢٦٧٥) عَن أَبِي هُرَيرَة وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَن أَنَا عِندَ ظَنِّ عَبدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذكُرُنِي، إِن ذَكَرَنِي فِي نَفسِهِ ذَكْرَتُهُ فِي مَلاٍ هُم خَيرٌ مِنهُم، وَإِن تَقَرَّبَ فِي مَلاٍ هُم خَيرٌ مِنهُم، وَإِن تَقَرَّبَ مِنهُ مِنهُ مِنهُم، وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبتُ مِنهُ بَاعًا، وَإِن تَقَرَّب إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبتُ مِنهُ بَاعًا، وَإِن أَتَانِي مِنْ شِبرًا تَقَرَّبتُ مِنهُ بَاعًا، وَإِن أَتَانِي يَمشِي أَتَيْتُهُ هَروَلَةً». وفي رواية (م): "وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي". وَرَوَىٰ (م) عَن يَمشِي أَتَيْتُهُ هَروَلَةً". وفي رواية (م): "وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي". وَرَوَىٰ (م) عَن أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "يَقُولُ اللهُ عَن : مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلهُ عَشرُ أَمثَالِهَا وَأَزِيدُ، وَمَن جَاءَ بِالسِّيئةِ فَجَزَاؤُهُ سَيِّئةٌ مِثلُهَا، أَو أَغفِرُ، وَمَن عَشرُ أَمثَالِهَا وَأَزِيدُ، وَمَن جَاءَ بِالسِّيئةِ فَجَزَاؤُهُ سَيِّئةٌ مِثلُهَا، أَو أَغفِرُ، وَمَن تَقَرَّبَ مِنِي شِبرًا ... وَمَن لَقِيَني بِقُرَابِ الأَرضِ خَطِيئةً لَا يُشرِكُ بِي شَيئًا لَقِينَي بِقُرَابِ الأَرضِ خَطِيئةً لَا يُشرِكُ بِي شَيئًا لَقِينَهُ مِثِلُهَا مَغْفِرَةً".

١٤٧٩ - (٧٧٩) عَن أَبِي مُوسَىٰ رَا اللَّهِ عَن النَّبِيِّ عَلَا اللَّهِ عَلَا البَيتِ اللَّهِ عَلَا البَيتِ اللَّهِ فِيهِ مَثَلُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ اللَّهِ فِيهِ مَثَلُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ اللَّهِ فِيهِ مَثَلُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ اللَّهُ فِيهِ وَالمَيِّتِ».

#### باب: فَضلُ مَجَالسِ الذِّكرِ لِلهِ ﷺ

١٤٨٠ - (٢٦٨٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَالِيَّهُ، عَن النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ للهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ مَلائِكَةً سَيَّارَةً (فَضُلًا)، يَتَتَبَّعُونَ مَجَالِسَ الذِّكرِ، فَإِذَا وَجَدُوا مَجلِسًا فِيهِ ذِكرٌ قَعَدُوا مَعَهُم، وَحَفَّ بَعضُهُم بَعضًا بِأَجنِحَتِهِم، حَتَّىٰ يَملأُوا مَا بَينَهُم وَبَينَ السَّمَاءِ الدُّنيَا، (فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَىٰ السَّمَاءِ)، قَالَ: فَيَسَأَلُّهُم اللهُ عِنْ وَهُوَ أَعلَمُ بِهِم: مِن أَينَ جِئتُم؟ فَيَقُولُونَ: جِئنَا مِن عِندِ عِبَادٍ لَكَ فِي الأَرضِ؛ يُسَبِّحُونَكَ، وَيُكَبِّرُونَكَ، (وَيُهَلِّلُونَكَ)، وَيَحمَدُونَكَ، (وَيَسَأَلُونَكَ). قَالَ: وَمَاذَا يَسَأَلُونِي؟ قَالُوا: يَسَأَلُونَكَ جَنَّتَكَ. قَالَ: وَهَل رَأُوا جَنَّتِي؟ قَالُوا: لا أَي رَبِّ. قَالَ: فَكَيفَ لَو رَأُوا جَنَّتِي؟ قَالُوا: وَيَستَجِيرُونَكَ. قَالَ: وَمِمَّ يَستَجِيرُونَنِي؟ قَالُوا: مِن نَارِكَ يَا رَبِّ. قَالَ: وَهَل رَأُوا نَارِي؟ قَالُوا: لا. قَالَ: فَكَيفَ لَو رَأُوا نَارِي؟ (قَالُوا: وَيَستَغفِرُونَكَ). قَالَ: فَيَقُولُ: قَد غَفَرتُ لَهُم، (فَأَعظيتُهُم مَا سَأَلُوا، وَأَجَرتُهُم مِمَّا استَجَارُوا). قَالَ: فَيَقُولُونَ: رَبِّ؛ فِيهِم فُلانٌ (عَبدٌ خَطَّاءٌ؛) إِنَّمَا مَرَّ فَجُلَسَ مَعَهُم. قَالَ: فَيَقُولُ: (وَلَهُ غَفَرتُ)، هُم القَومُ لا يَشقَىٰ بِهِم جَلِيسُهُم». لَفظُ (خ): «إِنَّ للهِ مَلَائِكةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلتَمِسُونَ أَهلَ الذِّكرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَومًا يَذكُرُونَ اللهَ تَنَادَوا: هَلُمُّوا إِلَىٰ حَاجَتِكُم»، وَفِيهِ: ﴿وَيُمَجِّدُونَكَ، قَالَ: فَيَقُولُ: هَل رَأُونِي؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لَا، وَاللهِ مَا رَأُوكَ. فَيَقُولُ: وَكَيفَ لَو رَأُونِي؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَو رَأُوكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ تَمجِيدًا، وَأَكْثَرَ لَكَ تَسبِيحًا»، وَفِيهِ: «قَالَ: يَقُولُ: فَكَيفَ لَو أَنَّهُم رَأُوهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَو أَنَّهُم رَأُوهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيهَا حِرصًا، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا، وَأَعظَمَ فِيهَا رَغبَةً. قَالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ؟»، وَفِيهِ: «قَالَ: يَقُولُونَ: لَو رَأُوهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنهَا فِرَارًا، وَأَشَٰدَّ لَهَا مَخَافَةً. قَالَ: فَيَقُولُ: فَأُشْهِدُكُم أَنِّي قَد غَفَرتُ لَهُم. قَالَ: يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ المَلائِكَةِ: فِيهِم فَلانٌ؛ لَيسَ مِنهُم، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاْجَةٍ. قَالَ: هُم الجُلسَاءُ لَا يَشقَىٰ بِهِم جَلِيسُهُم».

#### باب: فِي التَّهلِيلِ

١٤٨١ – (٢٧٢٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِهُ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يَقُولُ: «لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحدَهُ، أَعَزَّ جُندَهُ، وَنَصَرَ عَبدَهُ، وَغَلَبَ الأَحزَابَ وَحدَهُ، فَلا شَيءَ بَعدَهُ».

#### باب: فِي رَفعِ الصُّوتِ بِالذُّكرِ

١٤٨٢ – (٢٧٠٤) عَن أَبِي مُوسَىٰ هَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي سَفَرٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَجِهَرُونَ بِالتَّكِبِيرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «أَيُّهَا النَّاسُ؛ اربَعُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُم، إِنَّكُم لَيسَ تَدعُونَ أَصَمَّ وَلا غَائِبًا، إِنَّكُم تَدعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا، وَهُو أَنفُسِكُم، إِنَّكُم لَيسَ تَدعُونَ أَصَمَّ وَلا غَائِبًا، إِنَّكُم تَدعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا، وَهُو مَعَكُم». قَالَ: وَأَنَا خَلفَهُ، وَأَنَا أَقُولُ: لا حَولَ وَلا قُوّةَ إِلا بِاللهِ، فَقَالَ: «يَا عَبدَ اللهِ بنَ قَيسٍ؛ أَلا أَدُلنَّكَ عَلَىٰ كَنزٍ مِن كُنُوزِ الجَنَّةِ؟» فَقُلتُ: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ بنَ قَيسٍ؛ أَلا أَدُلنَّكَ عَلَىٰ كَنزٍ مِن كُنُوزِ الجَنَّةِ؟» فَقُلتُ: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «قُل: لا حَولَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ». وفي روايةٍ (م) زَادَ: «وَالَّذِي تَدعُونَهُ أَقرَبُ إِلَىٰ أَحَدِكُم مِن عُنُقِ رَاحِلَةِ أَحَدِكُم».

#### باب: مَا يَقُولُ عِندَ النَّومِ وَأَخذُ المَضجَع

النّبِي عَلَيْهُ اللّهُ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَيٌ بِنِ أَبِي طَالَبٍ وَلِيّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

١٤٨٤ – (٢٧١٠) عَن البَرَاءِ بِنِ عَاذِبٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَخَذَتَ مَضجَعَكَ فَتَوَضَّا وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ اضطَجِع عَلَىٰ شِقِّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسلَمتُ وَجهِي إِلَيكَ، وَفَوَّضتُ أَمرِي إِلَيكَ،

وَأَلجَأْتُ ظَهرِي إِلَيكَ، رَغبَةً وَرَهبَةً إِلَيكَ، لا مَلجَأَ وَلا مَنجَا مِنكَ إِلا إِلَيكَ، اَمَنتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَرسَلتَ، وَاجعَلهُنَّ (مِن) آخِرِ اَمَنتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَرسَلتَ، وَاجعَلهُنَّ (مِن) آخِرِ كَلامِكَ، فَإِن مُتَّ مِن لَيلَتِكَ مُتَّ وَأَنتَ عَلَىٰ الفِطرَةِ». قَالَ: فَرَدّتُهُنَّ كَلامِكَ، فَإِن مُتَّ مِن لَيلَتِكَ مُتَّ وَأَنتَ عَلَىٰ الفِطرَةِ». قَالَ: «قُل: آمَنتُ بِنَبِيِّكَ لأَستَذكِرَهُنَّ، فَقُلتُ: آمَنتُ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرسَلتَ، قَالَ: «قُل: آمَنتُ بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرسَلتَ، قَالَ: «قُل: آمَنتُ بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرسَلتَ». وفي روايةٍ زَادَ فِي آخِرِهِ: «وَإِن أَصبَحتَ أَصبتَ (خَيرًا)». لَفظُ (خ): «أَصبتَ أَجرًا».

١٤٨٥ – (٢٧١١) عَن (البَرَاءِ بنِ عازب) ﴿ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّهُ كَانَ إِذَا اَسْتَيقَظَ قَالَ: «اللَّهُمَّ بِاسمِكَ أَحيا وَبِاسمِكَ أَمُوتُ». وَإِذَا استَيقَظَ قَالَ: «الحَمدُ للهِ الَّذِي أَحيَانَا بَعدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيهِ النَّشُورُ». رَوَىٰ (خ) معنَاه عَن حُذَيفَة لَيْ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ إِذَا أَخَذَ مَضجَعَهُ مِنَ اللَّيلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحتَ خَدِّه، ثُمَّ يَقُولُ.. نَحوَهُ.

آوَىٰ أَحَدُكُم إِلَىٰ فِرَاشِهِ فَليَأْخُذ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ، فَليَنفُض بِهَا فِرَاشَهُ، (وَليُسَمِّ أَوَىٰ أَحَدُكُم إِلَىٰ فِرَاشِهِ فَليَأْخُذ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ، فَليَنفُض بِهَا فِرَاشَهُ، (وَليُسَمِّ اللهَ)، فَإِنَّهُ لا يَعلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعدَهُ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَن يَضطَجِعَ فَلَىٰ شِقِّهِ الأَيمَنِ، وَليَقُل: سُبحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّي، (بِكَ) وَضَعتُ فَليَضطَجِع عَلَىٰ شِقِّهِ الأَيمَنِ، وَليَقُل: سُبحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّي، (بِكَ) وَضَعتُ بَخَنبِي، وَبِكَ أَرفَعُهُ، إِن أَمسَكتَ نَفسِي فَاغفِر لَهَا، وَإِن أَرسَلتَهَا فَاحفَظَهَا بِمَا تَحفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ». وفي روايةٍ: «ثُمَّ لِيَقُل: بِاسمِكَ رَبِّي وَضَعتُ بَعني رَاعِيْ: «ثُمَّ لِيقُل: بِاسمِكَ رَبِّي وَضَعتُ جَنبِي . . . »، وفيها: «فَإِن أَحييَتَ) نَفسِي فَارحَمهَا». وَرَوَىٰ (م) عَن جَنبِي . . . . »، وفيها: «فَإِن أَحَدَيتَهَا فَاحفَظَهَا، وَإِن أَمَتَهَا فَاخفِر لَهَا، اللهُمَّ خَلقتَ نَفسِي وَأَنتَ وَرَوَىٰ (م) عَن اللهُمَّ اللهُمَّ خَلقتَ نَفسِي وَأَنتَ اللّهُمَّ اللهُمَّ خَلقتَ نَفسِي وَأَنتَ اللّهُمَّ إِنْ أَحيَيتَها فَاحفَظَهَا، وَإِن أَمَتَهَا فَاغفِر لَهَا، اللّهُمَّ إِنِّي أَسَالُكَ العَافِيَةَ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَسَمِعتَ هَذَا مِن عُمَرَ وَنُ وَلَا اللهِ عَيْهُ .

## باب: فِي فَضلِ التَّسبِيحِ وَالتَّهلِيلِ

١٤٨٧ – (٢٦٩٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللهِ الله

مَّدَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنَ أَبِي هُرَيرَةَ عَلَيْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنَ قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَلِيرٌ، فِي يَومٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَت لَهُ عَدلَ عَشرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَت لَهُ مِائَةُ مَنَّةٍ، وَكَانَت لَهُ حِرزًا مِن الشَّيطَانِ يَومَهُ ذَلكَ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَت عَنهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَت لَهُ حِرزًا مِن الشَّيطَانِ يَومَهُ ذَلكَ حَتَّىٰ يُمسِيَ، وَلَم يَأْتِ أَحَدٌ أَفضلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلا أَحَدٌ عَمِلَ أَكثَرَ مِن ذَلكَ، وَمَن قَالَ: سُبحَانَ اللهِ وَبِحَمدِهِ، فِي يَومٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّت خَطَايَاهُ وَلَكَ، وَمَن قَالَ: سُبحَانَ اللهِ وَبِحَمدِهِ، فِي يَومٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّت خَطَايَاهُ وَلَك كَانَت مِثلَ زَبَدِ البَحرِ». وَرَوَىٰ (م) عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَن قَالَ حِينَ يُصِيحُ وَحِينَ يُمسِي: سُبحَانَ اللهِ وَبِحَمدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ، لَم يَأْتِ أَحَدٌ يَومَ القِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثَلَ مَا قَالَ أَو زَادَ عَلَيهِ».

١٤٨٩ – (٢٦٩٣) عَن أَبِي أَيُّوبَ الأَنصَارِيِّ ﴿ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَن قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، عَشرَ مِرَارٍ، كَانَ كَمَن أَعتَقَ (أَربَعَةَ أَنفُسٍ) مِن وَلَدِ إِسمَاعِيلَ». لَفظُ (خ): «كَمَن أَعتَقَ رَقَبَةً».

#### باب: فِي الاستِغفَارِ وَالاستِكثَارِ مِنهُ

١٤٩٠ (م) (٢٧٠٢) عَن (الأَغَرِّ المُزَنِيِّ ظَيْهُ وَكَانَت لَهُ صُحبَةٌ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلبِي)، وَإِنِّي لَأَستَغفِرُ اللهَ فِي اليَومِ مِائَةَ مَرَّةٍ». رَقَىٰ (خ) معنَاه عَن أَبِي هُريرَةَ رَبُّهُ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَرَّةٍ». يَقُولُ: «وَاللهِ إِنِّي لَأَستَغفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيهِ فِي اليَوم أَكثَرَ مِن سَبعِينَ مَرَّةٍ».







# كِتَابُ التَّعَوُّذِ

#### باب: فِي التَّعَوُّذِ مِن شَرِّ الفِتَنِ

١٤٩١ – (٨٩٥) عَن عَائِشَةَ وَ اللّهُ وَاللّهُ كَانَ يَدعُو بِهَوُلاهِ اللّهِ عَلَيْ كَانَ يَدعُو بِهَوُلاهِ اللّهَ عَوَاتِ: «اللّهُمَّ فَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن فِتنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتنَةِ القَبرِ، وَعَذَابِ القَبرِ، وَمِن شَرِّ فِتنَةِ الفَقرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ فِتنَةِ الفَقرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ فِتنَةِ الفَقرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ فِتنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ، اللَّهُمَّ اغسِل خَطَايَايَ بِمَاءِ النَّلجِ وَالبَرَدِ، وَنَقِّ قَلبِي مِن الخَطَايَا كَمَا نَقَيتَ النَّوبَ الأَبيضَ مِن الدَّنسِ، وَبَاعِد بَينِي وَبَينَ خَطَايَايَ كَمَا الخَطَايَا كَمَا نَقَيتَ النَّوبَ الأَبيضَ مِن الدَّنسِ، وَبَاعِد بَينِي وَبَينَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدتَ بَينَ المَشرِقِ وَالمَغرِبِ، اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن الكَسَلِ وَالهَرَمِ، وَالمَأْمُم وَالمَغرَم».

#### باب: فِي التَّعَوُّذِ مِنَ العَجزِ وَالكَسَلِ

#### باب: فِي التَّعَوُّذِ مِن سُوءِ القَضَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ

١٤٩٣ – (٢٧٠٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِن سُوءِ القَضَاءِ، وَمِن دَرَكِ الشَّقَاءِ، وَمِن شَمَاتَةِ الأَعدَاءِ، وَمِن جَهدِ البَلاءِ.





# 





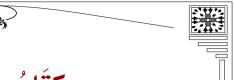

# كِتَابُ التَّوبَةِ وَقَبُولِهَا وَسِعَةِ رَحمَةِ اللهِ تَعَالَىٰ

## باب: فَرَحُ اللهِ تَعَالَىٰ بِتَوبَةِ عَبدِهِ

١٤٩٤ – (٢٧٤٤) عَن الحَارِثِ بنِ سُويدٍ قَالَ: دَخَلتُ عَلَىٰ عَبِ اللهِ بنِ مسعودٍ أَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَحَدَّثَنَا بِحَدِيثَينِ؛ حَدِيثًا عَن نَفسِهِ، وَحَدِيثًا عَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «للهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوبَةِ عَبِهِ المُوْمِنِ مِن رَجُلِ فِي أَرضٍ دَوِيَّةٍ مَهلِكَةٍ، مَعَهُ رَاحِلَتُهُ، عَلَيهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَنَامَ، فَاستَيقَظُ وَقَد ذَهَبَت، فَطَلَبَهَا حَتَّىٰ أَدرَكَهُ العَطَشُ، ثُمَّ قَالَ: وَشَرَابُهُ، فَنَامَ، فَاستَيقَظُ وَقَد ذَهَبَت، فَطَلَبَهَا حَتَّىٰ أَمُوت. فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَىٰ أَرْجِعُ إِلَىٰ مَكَانِيَ الَّذِي كُنتُ فِيهِ، فَأَنَامُ (حَتَّىٰ أَمُوت. فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَىٰ سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ)، فَاستَيقَظُ وَعِندَهُ رَاحِلَتُهُ، (وَعَلَيهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ)، سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ)، فَاستَيقَظُ وَعِندَهُ رَاحِلَتُهُ، (وَعَلَيهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ)، سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ)، فَاستَيقَظُ وَعِندَهُ رَاحِلَتُهُ، (وَعَلَيهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ)، فَاللهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوبَةِ العَبِدِ المُؤمِنِ مِن هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ». زَلِكَ (خ) في فَاللهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوبَةِ العَبِدِ المُؤمِنِ مِن هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ». زَلِكَ (خ) في فَاللهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوبَةِ العَبِدِ المُؤمِنِ مِن هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ». زَلِكَ (خ) في يَخَافُ أَن يَقَعَ عَلَيهِ، وَإِنَّ الفَاجِرَ يَرَىٰ ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحتَ جَبَلٍ هَكَانُ أَنْ يَقَعَ عَلَيهِ، وَإِنَّ الفَاجِرَ يَرَىٰ ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ، فَقَالَ بِهِ هَكَاذًا. قَالَ أَبُوهِ شَهَابٍ بِيَدِهِ فَوقَ أَنفِهِ.

وَلَهُما عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكِ نَحوَ المَرفُوعِ مُختَصَرٌ، وَزَادَ (م) في رِوَايةٍ: «فَأَيِسَ مِنهَا، فَأَتَىٰ شَجَرَةً فَاضطَجَعَ فِي ظلِّهَا ...»، وَفِيهَا: «إِذَا هُو بِهَا قَائِمَةً عِندَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِن شِدَّةِ الفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنتَ عَبدِي وَأَنَا رَبُّكَ. أَخطَأ مِن شِدَّةِ الفَرَح».

#### باب: فِي الصِّدقِ بِالتَّوبَةِ

## وَقُولُهُ عَلَى: ﴿ وَعَلَى ٱلثَّاكَثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ ﴾ [التوبة: ١٨]

١٤٩٥ – (٢٧٦٩) عَن ابنِ شِهَابٍ (قَالَ: ثُمَّ غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ غَزوةَ تَبُوكَ، وَهُوَ يُرِيدُ الرُّومَ وَنَصَارَىٰ العَرَبِ بِالشَّامِ)، قَالَ ابنُ شِهَابٍ: فَأَخبَرَنِي

عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ كَعبِ بنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ عَبدَ اللهِ بنَ كَعبِ كَانَ قَائِدَ كَعبِ مِن بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ، قَالَ: سَمِعتُ كَعبَ بنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حُدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزوَةِ تَبُوكَ، قَالَ كَعبُ بنُ مَالِكٍ: لَم أَتَخَلَّف عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ إِلا فِي غَزوَةٍ تَبُوكَ، غَير اللهِ عَلِي اللهِ عَلِي اللهِ عَل تَخَلَّفتُ فِي غَزوَةِ بَدرٍ، وَلَم يُعَاتِب أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنهُ، إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالمُسلِمُونَ يُرِيدُونَ عِيرَ قُرَيشِ، حَتَّىٰ جَمَعَ اللهُ بَينَهُم وَبَينَ عَدُوِّهِم عَلَىٰ غَيرٍ مِيعَادٍ، وَلَقَد شَهِدتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيلَةَ العَقَبَةُ حِينَ تَوَاثَقَنَا عَلَىٰ الإِسلام، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشهَدَ بَدرٍ، وَإِن كَانَت بَدرٌ أَذكَرَ فِي النَّاسِ مِنهَا، وَكَانَ مِن خَبَرِي حِينَ تَخَلَّفتُ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزوَةِ تَبُوكَ؛ أَنِّي لَم أَكُن قَطُّ أَقْوَىٰ وَلَا أَيسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفتُ عَنهُ فِي تِلكَ الغَزوَةِ، وَاللهِ مَا جَمَعْتُ قَبلَهَا رَاحِلَتين قَطُّ حَتَّىٰ جَمَعتُهُمَا فِي تِلكَ الْغَزوَةِ، فَغَزَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، وَاستَقبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا، وَاستَقبَلَ عَدُوًّا كَثِيرًا، فَجَلا لِلمُسلِّمِينَ أَمرَهُم، لِيَتَأَهَّبُوا أُهبَةَ غَزوِهِم، فَأَخبَرَهُم بِوَجهِهِم الَّذِي يُرِيدُ، وَالمُسلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَثِيرٌ، وَلا يَجْمَعُهُم كِتَابُ َحَافِظٍ ۖ-يُرِيدُ بِذَّلكَ الدِّيوَانَ-، قَالَ كَعبُ: فَقَلَّ رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَتَغَيَّبَ؛ يَظُنُّ أَنَّ ذَلكَ سَيَخفَىٰ لَهُ، مَا لَم يَنزِل فِيهِ وَحيٌ مِن اللهِ، وَغَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ تِلكَ الغَزوَةَ، حِينَ طَابَت الثِّمَارُ وَالظِّلالُ، فَأَنَا إِلَيهَا أَصعَرُ، فَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالمُسلِمُونَ مَعَهُ، وَطَفِقتُ أَعْدُو لِكَي أَتَجَهَّزَ مَعَهُم، فَأَرجِعُ وَلَم أَقضِ شَيئًا، وَأَقُولُ فِي نَفسِي: أَنَا قَادِرٌ عَلَىٰ ذَلكَ إِذَا أَرَدتُ، فَلَم يَزَل ۚ ذَلكَ ٰيَتَمَادَىٰ بِي، حَتَّىٰ استَمَرَّ بِالنَّاسِ الجِدُّ، فَأَصبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَادِيًا وَالمُسلِمُونَ مَعَهُ، وَلَم أَقضِ مِن جَهَازِيَ شَيئًا، ثُمَّ غَدُوتُ فَرَجَعتُ وَلَم أَقضِ شَيئًا، ِفَلَم يَزَل ذَلكَ يُتَمَادَىٰ بِي حَتَّىٰ أَسْرَعُوا، وَتَٰفَارَطَ الغَزوُ، فَهَمَمتُ أَن أَرتَحِلَ فَأُدرِكُهُم، فَيَا لَيتَنِي فَعَلتُ، ثُمَّ لَم يُقَدَّر ذَلكَ لِي، فَطَفِقتُ إِذَا خَرَجتُ فِي النَّاسِ بَعدَ خُرُوج رَسُٰولِ اللهِ ﷺ يَحزُنُنِي أَنِّي لا أَرَىٰ لِي أُسوَةً إِلا رَجُلًا مَعْمُوصًا عَلَيهِ فِيَ النِّفَاقِ، أَو رَجُلًا مِمَّن عَذَرَ اللهُ مِن الضُّعَفَاءِ، وَلَم يَذكُرنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ بَلَغَ تَبُوكَ، فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي القَومِ بِتَبُوكَ: «مَا فَعَلَ كَعبُ بنُ مَالِكٍ؟» قَالَ رَجُلٌ مِن بَنِي سَلِمَةً: يَا رَسُولَ اللهِ؛ حَبَسَهُ بُردَاهُ، وَالنَّظَرُ فِي عِطفَيهِ.

فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بِنُ جَبَلِ: بِئِسَ مَا قُلتَ، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا عَلِمنَا عَلَيهِ إِلا خَيرًا. فَسَكَتَ رَسُولٌ اللهِ ﷺ، (فَبَينَمَا هُوَ عَلَىٰ ذَلكَ رَأَىٰ رَجُلًا مُبَيِّضًا يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُن أَبَا خَيثَمَةَ». فَإِذَا هُوَ أَبُو خَيثَمَةً الْأَنصَارِيُّ، وَهُوَ الَّذِي تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمرِ حِينَ لَمَزَهُ المُنَافِقُونَ)، فَقَالَ كَعبُ بنُ مَالِكٍ : فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيَّ قَد تَوَجَّهَ قَافِلًا مِن تَبُوكَ حَضَرَنِي بَثِّي، فَطَفِقتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ، وَأَقُولُ: بِمَ أَخرُجُ مِن سَخَطِهِ غَدًا؟ وَأَستَعِينُ عَلَىٰ ذَلكَ كُلَّ ذِي رَأيٍ مِن أَهلِي، فَلَمَّا َقِيلَ لِي: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَد أَظَلَّ قَادِمًا زَاحَ عَنِّي البَاطِلُّ، حَتَّىٰ عَرَفتُ أَنِّي لَن أَنْجُوَ مِنهُ بِشَيءٍ أَبَدًا، فَأَجمَعتُ صِدقَهُ، وَصَبَّحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَادِمًا، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِن سَفْرِ بَدَأَ بِالمَسجِدِ، فَرَكَعَ فِيهِ رَكَعَتَينِ، ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلكَ جَاءَهُ المُخَلَّفُونَ، فَطَفِقُوا يَعتَذِرُونَ إِلَيهِ، وَيَحلِفُونَ لَهُ، وَكَانُوا بِضعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا، فَقَبِلَ مِنهُم رَسُولُ اللهِ عَيْكِ عَلانِيَتَهُم، وَبَايَعَهُم، وَاستَغفَرَ لَهُم، وَوَكَلَ سَرَائِرَهُم إِلَىٰ اللهِ، حَتَّىٰ جِئتُ، فَلَمَّا سَلَّمٰتُ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ المُغضَبِ، ثُمَّ قَالَ: «تَعَالَ». فَجِئتُ أَمشِي حَتَّىٰ جَلَستُ بَينَ يَدَيهِ، ۚ فَقَالَ لِي: «مَا خَلَّفَكُ؟ أَلَم تَكُن قَد ابتَعتَ ظَهرَكَ؟» قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنِّي وَاللهِ لَو جَلَستُ عِنْدَ غَيرِكَ مِن أَهلِ الدُّنيَا لَرَأَيتُ أَنِّي سَأَخرُجُ مِن سَخَطِهِ بِعُذْرٍ، وَلَقَد أُعطِيتُ جَدَلًا، وَلَكِنِّي وَاللهَ لَقَد عَلِمتُ لَئِن حَدَّثتُكَ اليَومَ حَدِيثَ كَذِّبِ تَرضَىٰ بِهِ عَنِّي لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَن يُسخِطَكَ عَلَيَّ، وَلَئِن حَدَّثَتُكَ حَدِيثَ صِدقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ إِنَّي لأَرجُو فِيهِ عُقبَىٰ اللهِ، وَاللهِ مَا كَانَ لِي عُذرٌ، وَاللهِ مَا كُنتُ قَطُّ أَقْوَىٰ وَلَّا أَيسَرَ مِنِّى حِينَ تَخَلَّفتُ عَنكَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَّا هَذَا فَقَد صَدَقَ، فَقُم حَتَّىٰ يَقضِيَ اللهُ فِيكَ». فَقُمتُ، وَثَارَ رِجَالٌ مِن بَنِي سَلِمَةَ، فَاتَّبَعُونِي فَقَالُوا لِي: وَاللهِ مَا عَلِمنَاكَ أَذنَبتَ ذَنبًا قَبلَ هَذَا، لَقَد عَجزتَ فِي أَن لا تَكُونَ اعْتَذَرتَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَا اعتَذَرَ بِهِ إِلَيهِ المُخَلَّفُونَ، فَقَد كَانَ كَافِيَكَ ذَنبَكَ استِغفَارُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَكَ. قَالَ: فَوَ اللهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي حَتَّىٰ أَرَدتُ أَن أَرجِعَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأُكَذِّبَ نَفسِي، قَالَ: ثُمَّ قُلتُ لَهُم: هَل لَقِيَ هَذَا مَعِي مِن أَحَدِ؟ قَالُوا: نَعَم، لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلانِ، قَالَا مِثلَ مَا قُلتَ، فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلَ مَا قِيلَ لَكَ. قَالَ: قُلتُ: مَن هُمَا؟ قَالُوا: مُرَارَةُ بنُ الرَّبِيعَةَ العَامِرِيُّ، وَهِلالُ بنُ

أُمَيَّةَ الوَاقِفِيُّ. قَالَ: فَذَكَرُوا لِي رَجُلَين صَالِحَين قَد شَهِدَا بَدرًا، فِيهِمَا أُسوَةٌ، قَالَ: فَمَضَيتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي، قَالَ: وَنَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ المُسلِمِينَ عَن كَلامِنَا أَيُّهَا الثَّلاثَةُ مِن بَينِ مَن تَخَلَّفَ عَنهُ، قَالَ: فَاجِتَنَبَنَا النَّاسُ، وَقَالَ: تَغَيَّرُوا لَنَا، حَتَّىٰ تَنَكَّرَتَ لِي فِي نَفسِيَ الأَرضُ؛ فَمَا هِيَ بِالأَرضِ الَّتِي أُعرِفُ، فَلَبِثنَا عَلَىٰ ذَلكَ خَمسِينَ لَيلَةً، فَأُمَّا صَاحِبَايَ فَاستَكَانَا، وَقَعَدا فِيَّ بُيُوتَهِمَا يَبِكِيَانِ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنتُ أَشَبَّ القَوِمِ وَأَجِلَدَهُم، فَكُنتُ أَخرُجُ فَأشهَدُ الصَّلاة، وَأَطُوفُ فِي الأَسوَاقِ، وَلا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ ، وَآتِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأُسَلِّمُ عَلَيهِ وَهُوَ فِي مُجلِسِهِ بَعدَ الصَّلاةِ؛ فَأَقُولُ فِي نَفسِي: هَل حَرَّكَ شَفَتيهِ بِرَدِّ الْسَّلام أَم لا؟ ثُنَّمَّ أُصَلِّي قَرِيبًا مِنهُ، وَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَإِذَا أَقبَلتُ عَلَىٰ صَلاتِي نَظَرُّ إِلَيَّ، وَإِذَا التَفَتُّ نَحُوهُ أَعرَضَ عَنِّي، حَتَّىٰ إِذَا طَالَ ذَلكَ عَلَيَّ مِن جَفوَةِ ٱلمُسلِمِينَ مَشَيتُ، حَتَّىٰ تَسَوَّرتُ جِدَارَ حَاثِطِ أَبِي قَتَادَةَ، وَهُوَ ابنُ عَمِّي، وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَسَلَّمتُ عَلَيهِ، فَوَ اللهِ مَا رَدَّ عَلَىَّ السَّلامَ، فَقُلتُ لَهُ: يَا أَبَا قَتَادَةً؛ أَنشُدُكَ باللهِ؛ هَل تَعلَمَنَّ أَنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ؟ قَالَ: فَسَكَتَ، فَعُدتُ فَنَاشَدتُهُ فَسَكَت، فَعُدتُ فَنَاشَدتُهُ فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ. فَفَاضَت عَينَايَ، وَتَوَلَّيتُ حَتَّىٰ تَسَوَّرتُ الجِدَارَ، فَبَينَا أَنَا أَمشِي فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ، إِذَا نَبَطِيٌّ مِن نَبَطِ أَهلِ الشَّام مِمَّن قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالمَدِينَةِ يَقُولُ: مَن يَدُلُّ عَلَىٰ كُعب بن مَالِكِ؟ قَالَ: فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَيَّ، حَتَّىٰ جَاءَنِي فَدَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنَ مَلِكِ غَسَّانَ، (وَكُنتُ كَاتِبًا فَقَرَأْتُهُ)، فَإِذَا فِيْهِ: أَمَّا بَعدُ؛ فَإِّنَّهُ قَد بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَد جَفَاكَ، وَلَم يَجعَلكَ اللهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلا مَضيَعَةٍ، فَالحَق بِنَا نُوَاسِكَ. قَالَ: فَقُلتُ حِينَ قَرَأتُهَا: وَهَذِهِ أَيضًا مِن البَلاءِ، فَتَيَامَمتُ بِهَا التَّنُّورَ، فَسَجَرتُهَا بِهَا، حَتَّىٰ إِذَا مَضَت أَربَعُونَ مِن الخَمسِينَ، (وَاستَلبَثَ الوَحيُ)، إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَأْتِينِي، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعَتَّزِلَ امرَأَتَكَ، قَالَ: فَقُلتُ: أُطَلِّقُهَا أَم مَاذَا أَفعَلُ؟ قَالَ: لا، بَل اعتَزِلهَا فَلا تَقرَبَنَّهَا. قَالَ: فَأُرسَلَ إِلَىٰ صَاحِبَيَّ بِمِثلِ ذَلكَ، قَالَ: فَقُلتُ لامرَأتِي: الحقِي بِأَهلِكِ، فَكُونِي عِندَهُم حَتَّىٰ يَقضِيَ اللَّهُ فِي هَذَا الْأَمرِ، قَالَ: فَجَاءَت امرَأَةُ هِلالِ بن أُمَيَّةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَت لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ إِنَّ هِلالَ بنَ أُمَيَّةَ شَيخٌ ضَائِعٌ، لَيسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَل تَكرَهُ أَن أَخدُمَهُ؟ قَالَ: «لا، وَلَكِن لا يَقرَبَنَّكِ». فَقَالَت: إِنَّهُ وَاللهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَىٰ شَيءٍ، وَوَاللهِ مَا زَالَ يَبكِي مُنذُ كَانَ مِن أَمرِهِ مَا كَانَ إِلَىٰ يَومِهِ هَذَا. قَالَ: فَقَالَ لِي بَعضُ أَهلِي: لَوْ استَأذَنتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِي امرَأَتِكَ، فَقَد أَذِنَ لامرَأَةِ هِلالِ بن أُمَيَّةَ أَن تَخدُمَهُ، قَالَ: فَقُلتُ: لا أَستَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَمَا يُدرِينِي مَاذَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا استَأْذَنتُهُ فِيهَا، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ، قَالَ: فَلَبِثُتُ بِذَلكَ عَشرَ لَيَالٍ، فَكَمُلَ لَنَا خَمسُونَ لَيلَةً مِن حِينَ نُهِيَ عَن كَلامِنَا، قَالَ: ثُمَّ صَلَّيتُ صَلاةً الفَجرِ صَبَاحَ خَمسِينَ لَيلَةً عَلَىٰ ظَهرِ بَيتٍ مِن بُيُوتِنَا، فَبَينَا أَنَا جَالِسٌ عَلَىٰ الحَالِ الَّتِي فَكَرَ اللهُ ﷺ مِنَّا، قَد ضَاقَت عَلَيَّ نَفسِي، وَضَاقَت عَلَيَّ الأرضُ بِمَا رَحُبَت، سَمِعتُ صَوتَ صَارِخ أَوفَىٰ عَلَىٰ سَلْع، يَقُولُ بِأَعلَىٰ صَوتِهِ: يَا كَعبَ بنَ مَالِكٍ؛ أَبشِر. قَالَ: فَخُرُّرتُ سَاجِدًا، وَعَرَّفتُ أَن قَد جَاءَ فَرَجٌ، قَالَ: فَآذَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ بِتَوبَةِ اللهِ عَلَينَا حِينَ صَلَّىٰ صَلاةً الفَجر، فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا، فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُونَ، وَرَكَضَ رَجُلٌ إِلَىَّ فَرَسًا، وَسَعَىٰ سَاع مِن أَسلَمَ قِبَلِي، وَأُوفَىٰ الجَبَلَ، فَكَانَ الصَّوتُ أَسرَعَ مِن الفَرَس، فَلَمَّا جَأْءَنِي الَّذِي سَمِعتُ صَوتَهُ يُبَشِّرُنِي فَنَزَعتُ لَهُ ثَوبَيَّ، فَكَسَوتُهُما إِيَّاهُ بِبِشَارَتِهِ، وَاللهِ مَا أَملِكُ غَيرَهُمَا يَومَئِذٍّ، وَاستَعَرتُ ثَوبَين فَلَبِستُهُمَا، فَانطَلَقتُ أَتَأُمَّمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوجًا فَوجًا، يُهَنِّ وُنِي بِالتَّوبَةِ، وَيَقُولُونَ: لِتَهنِئكَ تَوبَةُ اللهِ عَلَيكَ. حَتَّىٰ دَخَلتُ المسجِد، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ فِي المَسجِدِ، وَحَولَهُ النَّاسُ، فَقَامَ طَلحَةُ بنُ عُبَيدِ اللهِ يُهَروِلُ، حَتَّىٰ صَافَحَنِي وَهَنَّأنِي، وَاللهِ مَا قَامَ رَجُلٌ مِن المُهَاجِرِينَ غَيرُهُ، قَالَ: فَكَانَ كَعبٌ لا يَنسَاهَا لِطَلْحَةَ، قَالَ كَعبٌ: فَلَمَّا سَلَّمتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ يَبرُقُ وَجهُهُ مِن السُّرُورِ، وَيَقُولُ: "أَبشِر بِخَيرِ يَوم مَرَّ عَلَيكَ مُنذُ وَلَدَتكَ أُمُّكَ». قَالَ: فَقُلتُ: أَمِن عِندِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَم مِن عِندِ اللهِ؟ فَقَالَ: «لا، بَل مِن عِندِ اللهِ». وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سُرَّ استَنَارَ وَجهُهُ، كَأَنَّ وَجهَهُ قِطعَةُ قَمَرٍ، قَالَ: وَكُنَّا نَعرِفُ ذَلكَ، قَالَ: فَلَمَّا جَلَستُ بَينَ يَدَيهِ قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ ۚ إِنَّ مِن تَوبَتِي أَن أَنخَلِعَ مِن مَالِي صَدَقَةً إِلَىٰ اللهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمسِك بَعضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيرٌ لَكَ». قَالَ: فَقُلتُ: فَإِنِّي أُمسِكُ سَهمِيَ الَّذِي بِخَيبَرَ. قَالَ: وَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛

إِنَّ اللهَ إِنَّمَا أَنجَانِي بِالصِّدقِ، وَإِنَّ مِن تَوبَتِي أَن لا أُحَدِّثَ إِلا صِدقًا مَا بَقِيتُ، قَالَ: فَوَ اللهِ مَا عَلِمتُ أَنَّ أَحَدًا مِن المُسلِمِينَ أَبلاهُ اللهُ فِي صِدقِ الحَدِيثِ مُنذُ ذَكَرتُ ذَلكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ يَومِي هَذَا أَحسَنَ مِمَّا أَبلانِي اللهُ بِهِ، وَاللهِ مَا تَعَمَّدتُ كَذِبَةً مُنذُ قُلتُ ذَلكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ يَومِي هَذَا، وَإِنِّي َ لأَرجُو أَن يَحفَظَنِي اللَّهُ فِيمَا بَقِيَ، قَالَ: فَأَنزَلَ اللَّهُ ﷺ: ﴿ لَقَدَ تَابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسَرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمَ ۚ إِنَّهُ, بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّىٰ إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَصَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظُنُّوٓا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَـتُوبُوُّا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيـهُ ﴾ [التوبة: ١١٧، ١١٧]، حَتَّىٰ بَلَغَ: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّلِدِقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩]. قَالَ كَعبُ: وَاللهِ مَا أَنعَمَ اللهُ عَلَىَّ مِن نِعمَةٍ قَطُّ بعدَ إِذ هَدَانِي اللهُ لِلإِسلامِ أَعظَمَ فِي نَفسِي مِن صِدقِي رَسُولَ اللهِ ﷺ؛ أَن لا أَكُونَ كَذَبتُهُ فَأَهلِكَ، كَمَا ۚ هَلَكَ ٰالَّذِينَ كَذَبُوا، إِنَّ اللهَ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنزَلَ الوَحيَ شَرَّ مَا قَالَ لأَحَدٍ، وَقَالَ اللهُ: ﴿سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا أَنقَلَبَتُدُ إِلَيْهِمُ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمٌّ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمٌّ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَانِهُمْ جَهَنَّمُ جَوَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (إِنَّ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِنَرْضَوُا عَنْهُمٌ فَإِن تَرْضَوُا عَنْهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ﴾ [التوبة: ٩٥، ٩٦]. قَالَ كَعبُ: كُنَّا خُلِّفنَا أَيُّهَا الثَّلاثَةُ عَن أَمرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنهُم رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ حَلَفُوا لَهُ، فَبَايَعَهُم وَاستَغفَر لَهُمَ، وَأَرجَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمرَنَا حَتَّىٰ قَضَىٰ فِيهِ، فَبِذَلكَ قَالَ اللهُ ﷺ: ﴿وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُوا ﴾ [التوبة: ١١٨]. وَلَيسَ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ مِمَّا خُلِّفنَا تَخَلُّفَنَا عَن الغَزوِ، وَإِنَّمَا هُوَ تَخلِيفُهُ إِيَّانَا، وَإِرجَاؤُهُ أَمرَنَا عَمَّن حَلَفَ لَهُ وَاعتَذَرَ إِلَيهِ فَقَبِلَ مِنهُ. وفي روايةٍ زاد: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَلَّمَا يُريدُ غَزوَةً إلا ورَّىٰ بغيرِها، حتى كانت تلك الغزِوةُ. وفي روايةٍ (خ): لَقلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ إِلَّا يَومَ الخَمِيسِ. وفي روايةٍ (خ) زَادَ: حَتَّىٰ طَالَ عَلَيَّ الِأَمْرُ، وَمَا مِنْ شَيءٍ أُهَمُّ إِلَيَّ مِن أَن أَمُوتَ فَلَا يُصَلِّي عَلَيَّ النَّبِيُّ عَلِيَّةً، أَو يَمُوتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً فَأَكُونَ مِن النَّاسِ بِتِلكَ المَنزِلَةِ، فَلَا يُكلِّمُنِي أَحَدٌ مِنهُم وَلَا يُصَلِّي وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيَّ، فَأَنَزَلَ اللهُ تَوبَتَنَا عَلَىٰ نَبِيِهِ عَلَيْهِ حِينَ بَقِيَ الثَّلُثُ الآخَرُ مِنَ اللَّيلِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عِندَ أُمِّ سَلَمةً، وَكَانَت أُمُّ سَلَمَة مُحسِنةً فِي شَانِي، مَعنيَّةً فِي أَمرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «إِذًا «يَا أُمَّ سَلَمَة؛ تِيبَ عَلَىٰ كَعبٍ». قَالَت: أَفَلا أُرسِلُ إِلَيهِ فَأُبشِّرُهُ؟ قَالَ: «إِذًا صلَّىٰ يَحطِمَكُمُ النَّاسُ فَيَمنَعُونَكُم النَّومَ سَائِرَ اللَّيلَةِ». حَتَّىٰ إِذَا صلَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ صَلَاةَ الفَجرِ آذَنَ بِتَوبَةِ اللهِ . . . وَفِيها: فَلَمَّا ذُكِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا رَسُولَ الله عَلَيْهِ مِنَ المُتَخَلِّفِينَ وَاعتَذَرُوا بِالبَاطِلِ؛ ذُكِرُوا بِشَرِّ مَا ذُكِرَ الَّذِينَ بِعِ أَحَدٌ، قَالَ الله عَلَيْهُ مِنَ المُتَخَلِّفِينَ وَاعتَذَرُوا بِالبَاطِلِ؛ ذُكِرُوا بِشَرِّ مَا ذُكِرَ الْذِينَ بِعِ أَحَدٌ، قَالَ الله عَلَيْهُ مِنَ المُتَخَلِّفِينَ وَاعتَذَرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَا يَعَدَرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَا يَتَعَبَدُ وَا اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَيْهُ مَا اللهَ عَلَيْهُ مِنَ المُتَخَلِّفِينَ وَاعتَذَرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَا يَتَعَرِيهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ قُلُ لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَلَا لَا عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى المَلْكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### باب: قَبُولُ التَّوبَةِ مِمَّن قَتَلَ مِائَةَ نَفسٍ

باب: فِي سِعَةِ رَحمَةِ اللهِ تَعَالَىٰ وَأَنَّهَا تَعْلِبُ غَضَبَهُ ١٤٩٧- (٢٧٥١) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ضِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَالَةِ: «لَمَّا قَضَىٰ اللهُ الخَلقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ عَلَىٰ نَفسِهِ، فَهُوَ مَوضُوعٌ عِندَهُ: إِنَّ رَحمَتِي تَغلِبُ غَضبِي». وفي رواية: «سَبَقَت رَحمَتِي غَضَبِي».

١٤٩٨ – (٢٧٥٢) عَن أَبِي هُرَيرَةً ﴿ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «جَعَلَ اللهُ الرَّحمَةَ مِائَةَ جُزءٍ، فَأَمسَكَ عِندَهُ تِسعَةً وَتِسعِينَ، وَأَنزَلَ فِي الأَرضِ جُزءًا وَاحِدًا، فَمِن ذَلكَ الجُزءِ تَتَرَاحَمُ الخَلائِقُ، حَتَّىٰ تَرفَعَ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا عَن وَلَدِهَا خَشيَةً أَن تُصِيبَهُ».

#### باب: فِيمَا عِندَ اللهِ تَعَالَىٰ مِنَ الرَّحمَةِ وَالعُقُوبَةِ

١٤٩٩ – (٢٧٥٥) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَمُ الكَافِرُ مَا يَعلَمُ الكَافِرُ مَا عِندَ اللهِ مِن العُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَو يَعلَمُ الكَافِرُ مَا عِندَ اللهِ مِن الرَّحمَةِ مَا قَنَطَ مِن جَنَّتِهِ أَحَدٌ».

## باب: اللهُ أَرحَمُ بِعِبَادِهِ مِنَ الوَالِدَةِ بِوَلَدِهَا

رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ بِسَبِي، فَإِذَا امرَأَةُ مِن السَّبِي تَبتَغِي؛ إِذَا وَجَدَت صَبِيًّا فِي رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ بِسَبِي، فَإِذَا امرَأَةُ مِن السَّبِي تَبتَغِي؛ إِذَا وَجَدَت صَبِيًّا فِي السَّبِي أَخَذَتهُ، فَأَلصَقَتهُ بِبَطنِهَا وَأَرضَعَتهُ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : «أَتَرُونَ مَلَىٰ أَن مَلُو المَرأَةَ طَارِحةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟» قُلنَا: لا وَاللهِ، وَهِيَ تَقدِرُ عَلَىٰ أَن لا تَطرَحهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : «للهُ أَرحَمُ بِعِبَادِهِ مِن هَذِهِ بِوَلَدِهَا».

## باب: لَن يُنجِيَ أَحَدًا عَمَلُهُ

١٥٠١ – (٢٨١٨) عَن عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

#### باب: مَا أَحَدُ أُصبَرُ عَلَىٰ أَذَىٰ مِنَ اللهِ عَلَىٰ

١٥٠٢ - (٢٨٠٤) عَن عَبدِ اللهِ بنِ قَيسِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَحَدٌ أَصبَرَ عَلَىٰ أَذَىٰ يَسمَعُهُ مِن اللهِ تَعَالَىٰ، (إِنَّهُم يَجعَلُونَ لَهُ نِدًّا)، وَيُحلُونَ لَهُ نِدًّا)، وَهُوَ مَعَ ذَلكَ يَرزُقُهُم، وَيُعَافِيهِم، (وَيُعطِيهِم)».

#### باب: لَا شَيءَ أَغيرُ مِنَ اللهِ

١٥٠٣ – (٢٧٦١) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ، (وَإِنَّ المُؤمِنَ يَغَارُ)، وَغَيرَةُ اللَّهِ أَن يَأْتِيَ المُؤمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيهِ». وفي رواية (م): «المؤمنُ يَغَارُ، والله أشدُّ غَيرًا».

١٥٠٤ - (٢٧٦٢) عَن أَسمَاءَ بنتِ أَبِي بَكرٍ ﴿ النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهِ المَّامِي المَّامِ المَّامِ

## باب: فِي النَّجوَىٰ وَتَقرِيرُ العَبدِ بِذُنُوبِهِ

٥٠٥ - (٢٧٦٨) عَن صَفْوَانَ بِنِ مُحرِزٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لابنِ عُمَرَ وَ اللّهِ عَيْفَ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، فَيَقُولُ: «يُدنَىٰ المُؤمِنُ يَومَ القِيَامَةِ مِن رَبِّهِ عَلَى مَحَتَّىٰ يَضَعَ عَلَيهِ كَنَفَهُ، فَيُقرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، فَيَقُولُ: هَل تَعرِفُ؟ فَيَقُولُ: أَي رَبِّ؛ أَعرِفُ. قَالَ: فَإِنِّي قَد سَتَرتُهَا عَلَيكَ فِي الدُّنيَا، هَل تَعرِفُ؟ فَيَقُولُ: أَي رَبِّ؛ أَعرِفُ. قَالَ: فَإِنِّي قَد سَتَرتُهَا عَلَيكَ فِي الدُّنيَا، وَإِنِّي أَغفِرُهَا لَكَ اليَومَ. فَيُعطَىٰ صَحِيفَةَ حَسَناتِهِ، وَأَمَّا الكُفَّارُ وَالمُنَافِقُونَ فَيُنَادَىٰ وَإِنِّي أَغفِرُهَا لَكَ اليَومَ. فَيُعطَىٰ صَحِيفَةَ حَسَناتِهِ، وَأَمَّا الكُفَّارُ وَالمُنَافِقُونَ فَيُنَادَىٰ وَإِنِّي عَلَىٰ رُؤُوسِ الخَلاثِقِ: هَؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ اللهِ». وفي رواية (خ): «حَتَّىٰ إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَىٰ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قَالَ: «سَتَرتُهَا عَلَيكَ فِي اللّهُ نَا لَكَ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَيكَ فِي اللّهُ نَا لَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الْمَافِقُونَ عَلَيكَ فِي اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

## باب: فِي خَشيَةِ اللهِ ﷺ وَشِدَّةُ الخُوفِ مِن عِقَابِهِ

١٥٠٦ - (٢٧٥٦) عَن أَبِي هُرَيرةَ ﴿ إِنَّا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «قَالَ رَجُلٌ لَم يَعمَل حَسَنَةً قَطُّ لأهلِهِ: إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ، ثُمَّ اذرُوا نِصفَهُ فِي البَرِّ، وَنِصفَهُ فِي البَرِّ، وَنِصفَهُ فِي البَرِّ، وَنِصفَهُ فِي البَرِّ، فَوَاللهِ لَئِن قَدَرَ اللهُ عَلَيهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِن العَالَمِينَ. فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُم، فَأَمَرَ اللهُ البَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، وَأَمَرَ اللهُ البَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، وَأَمَرَ اللهُ البَحرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، وَأَمَرَ اللهُ البَحرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، وَأَمَرَ اللهُ لَهُ يَلُوا مَا أَمَرَهُم هَا فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِن خَشيَتِكَ يَا رَبِّ، وَأَنتَ أَعلَمُ. فَعَفَرَ اللهُ لَهُ».

#### باب: فِيمَن أَذنَبَ ثُمَّ استَغفَر رَبَّهُ ﷺ

١٥٠٧ - (٢٧٥٨) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ؛ فِيمَا يَحكِي عَن رَبِّهِ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ؛ فِيمَا يَحكِي عَن رَبِّهِ عَن النَّبِيِّ : فَقَالَ تَبَارَكَ رَبِّهِ عَنْ فَالَ: اللَّهُمَّ اغفِر لِي ذَنبِي. فَقَالَ تَبَارَكَ

وَتَعَالَىٰ: أَذنَبَ عَبدِي ذَنبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغفِرُ الذَّنبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنبِ. ثُمَّ عَادَ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: عَبدِي أَذنَبَ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: عَبدِي أَذنَبَ ذَنبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغفِرُ الذَّنبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنبِ. ثُمَّ عَادَ فَأَذنَبَ فَقَالَ: أَي رَبِّ؛ اغفِر لِي ذَنبِي. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: أَذنَبَ عَبدِي ذَنبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغفِرُ الذَّنبِ، اعمَل مَا شِئتَ، فَقَد غَفَرتُ لَكَ». (قَالَ يَغفِرُ الذَّنبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنبِ، اعمَل مَا شِئتَ، فَقَد غَفَرتُ لَكَ». (قَالَ عَبدُ الأَعلَىٰ: لا أَدرِي؛ أَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَو الرَّابِعَةِ: «اعمَل مَا شِئتَ»).

## باب: فِيمَن أَصَابَ ذَنبًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَصَلَّىٰ المَكتُوبَةَ

١٥٠٨ - (٢٧٦٤) عَن أَنسِ بنِ مالكِ رَهُهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَصَبتُ حَدًّا فَأَقِمهُ عَلَيَّ. قَالَ: وَحَضَرَت الصَّلاةُ، فَصَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَلَمَّا قَضَىٰ الصَّلاةُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنِّي أَصَبتُ حَدًّا، فَأَقِم فِيَّ كِتَابَ اللهِ. قَالَ: «هَل حَضَرتَ الصَّلاةَ مَعَنَا؟» إِنِّي أَصَبتُ حَدًّا، فَأَقِم فِيَّ كِتَابَ اللهِ. قَالَ: «هَل حَضَرتَ الصَّلاةَ مَعَنَا؟» قَالَ: نَعَم. قَالَ: «قَل خُفِرَ لَكَ».





١٥٠٩ - (٢٧٧٢) عَن زَيدِ بنِ أَرقَامَ عَلَىٰ قَالَ: خَرَجنَا مَعَ وَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَي سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ، فَقَالَ عَبدُ اللهِ بنُ أُبيِّ لأَصحَابِهِ: لا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَن عِندَ رَسُولِ اللهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا مِن حَولِهِ. -قَالَ لُطَصحَابِهِ: لا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَن عِندَ رَسُولِ اللهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا مِن حَولِهِ. -قَالَ زُهيرٌ: وَهِيَ قِرَاءَةُ مَن خَفَضَ «حَولَهُ» - وَقَالَ: لَئِن رَجَعنَا إِلَىٰ المَدِينَةِ لَيُحرِجَنَّ لأَعَرْ مِنهَا الأَذَلَ. قَالَ: فَأَتيتُ النَّبِيَ عَلَىٰ فَأَخبَرتُهُ بِذَلكَ، فَأَرسَلَ إِلَىٰ عَبدِ اللهِ بنِ أُبيً فَسَأَلَهُ، فَاجتَهَدَ يَمِينَهُ مَا فَعَلَ، فَقَالَ: كَذَبَ زَيدٌ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالَوهُ شِدَّةٌ، حَتَّىٰ أَنزَلَ اللهُ تَصدِيقِي: ﴿إِذَا جَآءَكَ الْمُنْفِقُونَ﴾ [المنافقون: ١]. قَالَ: ثُمَّ دَعَاهُم النَّبِيُّ عَلِي ليَستَغفِرَ لَهُم، قَالَ:

فَلَوَّوا رُؤوسَهُم، وقوله: ﴿ كَأُنَّهُمْ خُشُبُ مُّسَنَّدَةً ﴾ [المنافقون: ٤]، وَقَالَ: كَانُوا رِجَالًا أَجمَلَ شَيءٍ. وفي روايةٍ (خ): وَأَرسَلَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَأَهَا، وَقَالَ: «إِنَّ اللهَ قَد صَدَّقَك».

١٥١٠ ( ٢٧٨١) عَن أَنسِ بِنِ مَالِكٍ وَ اللهِ عَلَىٰ مِنّا رَجُلٌ (مِن النَجَّارِ)، قَد قَرَأ البَقْرَةَ وَآلَ عِمرَانَ، وَكَانَ يَكتُبُ لِرَسُولِ اللهِ اللهِ المَعْنَةُ فَانطَلَقَ هَارِبًا حَتَّىٰ لَحِقَ بِأَهلِ الكِتَابِ، (قَالَ: فَرَفَعُوهُ؛ قَالُوا: هَذَا قَد كَانَ يَكتُبُ لِمُحَمَّدٍ. فَأُعجِبُوا بِهِ)، فَمَا لَبِثَ أَن قَصَمَ اللهُ عُنْقَهُ فِيهِم، فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوهُ، فَأَصبَحَت الأَرضُ قَد نَبَذَتهُ عَلَىٰ وَجهِهَا، ثُمَّ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوهُ، فَأَصبَحَت الأَرضُ قَد نَبَذَتهُ عَلَىٰ وَجهِهَا، ثُمَّ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوهُ، فَأَصبَحَت الأَرضُ قَد نَبَذَتهُ عَلَىٰ وَجهِهَا، فَتَرَكُوهُ مَنبُوذًا. روىٰ (خ) معناه، فَأَصبَحَت الأَرضُ قَد نَبَذَتهُ عَلَىٰ وَجهِهَا، فَتَرَكُوهُ مَنبُوذًا. روىٰ (خ) معناه، وفيه: فَعَادَ نَصرَانِيًّا، فَكَانَ يَقُولُ: مَا يَدرِي مُحَمَّدٌ إِلَّا مَا كَتَبتُ لَهُ. فَأَمَاتهُ وَلَيهُ فَدَافِهُ، فَقَالُوا: هَذَا فِعلُ مُحَمَّدٍ وَقَد لَفَظَتهُ الأَرضُ، فَقَالُوا: هَذَا فِعلُ مُحَمَّدٍ وَأَصحابِهِ نَبَشُوا عَن صَاحِبِنَا فَأَلْقُوهُ. فَحَفَرُوا لَهُ فَأَعمَقُوا، وَأَصحَابِهِ لَمَّا هَرَبَ مِنهُم، فَقَالُوا: هَذَا فِعلُ مُحَمَّدٍ وَأَصحابِهِ نَبَشُوا عَن صَاحِبِنَا لَمَّا لَمَ لَيْ اللَّهُ فَي وَقَد لَفَظَتهُ الأَرضُ، فَقَالُوا: هَذَا فِعلُ مُحَمَّدٍ وَأَصحابِهِ نَبَشُوا عَن صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنهُم، وفي آخره: فَعَلِمُوا أَنَّهُ لِيس من النَّاس، فألقُوهُ.





## باب: يَقبِضُ اللهُ الأَرضَ يَومَ القِيَامَةِ وَيَطوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ

١٥١١ - (٢٧٨٧) عن أَبِي هُرَيرَةَ رَاهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَقبِضُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ الأَرضَ يَومَ القِيَامَةِ، وَيَطوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ؛ أَينَ مُلُوكُ الأَرضِ؟». وَرَوَىٰ (م) عَن ابنِ عُمرَ قَالَ: قَالَ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ؛ أَينَ مُلُوكُ الأَرضِ؟».

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَطوِي اللهُ ﴿ السَّمَوَاتِ يَومَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُهنَّ بِيَدِهِ اليُمنَىٰ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ؛ أَينَ الجَبَّارُونَ؟ أَينَ المُتَكِبِّرُونَ؟ ثُمَّ يَطوِي الأَرْضِينَ بِشِمَاله، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ؛ أَينَ الجَبَّارُونَ؟ أَينَ المُتَكبِّرُونَ؟»

#### باب: فِي صِفَةِ الأُرضِ يَومَ القِيَامَةِ

١٥١٢ - (٢٧٩٠) عَن سَهلِ بِنِ سَعدٍ رَهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الل

#### باب: البَعثُ عَلَىٰ الأَعمَالِ

١٥١٣ – (٢٨٧٩) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَومٍ عَذَابًا أَصَابَ العَذَابُ مَن كَانَ فِيهِم، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَىٰ أَعمَالِهِم». وَرَوَىٰ (م) عَن جَابِرٍ ؛ سَمِعتُ النَّبِيَ ﷺ يِقُولُ: «يُبعَثُ كُلُّ عَبدٍ عَلَىٰ مَا مَاتَ عَلَيهِ».

#### باب: يُحشَرُ النَّاسُ حُفَاةً عُرَاةً غُرلًا

١٥١٤ – (٢٨٥٩) عَن عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يُحشَرُ النَّاسُ يَومَ القِيَامَةِ حُفَاةً عُراقًا غُرلًا». قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ جَمِيعًا، يَنظُرُ بَعضُهُم إِلَىٰ بَعضٍ! قَالَ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ؛ الأَمرُ أَشَدُّ مِن أَن يَنظُرَ بَعضُهُم إِلَىٰ بَعضٍ».

١٥١٥ - (٢٨٦٠) عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَلَىٰ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَطِيبًا بِمَوعِظَةٍ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّكُم تُحشَرُونَ إِلَىٰ اللهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرَاةً غُرَاةً غُرَاةً وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَا فَعِلِينَ ، أَلا وَإِنَّهُ عَدِرًا مَا فَكُل فَعِلِينَ ، أَلا وَإِنَّهُ عَدُرًا وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِن أُمَّتِي، أَوَّلَ الخَلائِقِ يُكسَىٰ يَومَ القِيَامَةِ إِبرَاهِيمُ، أَلا وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِن أُمَّتِي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لا تَدرِي فَيُوْلَ اللهِ عَلَىٰ العَبدُ الصَّالِحُ: ﴿مَا قُلْتُ لَهُمُ إِلَا مَا أَمْ نَنِي بِهِ عَلَىٰ العَبدُ الصَّالِحُ: ﴿مَا قُلْتُ لَهُمُ إِلَا مَا أَمْ نَنِي بِهِ عَلَىٰ العَبدُ الصَّالِحُ: ﴿مَا قُلْتُ لَهُمُ إِلَا مَا أَمْ نَنِي بِهِ اللهِ اللهِ العَبدُ الصَّالِحُ: فَمَا قَلَ العَبدُ الصَّالِحُ وَمِن قَلْتُ لَهُمُ إِلَا مَا أَمْ نَنِي لِهِ عَلَىٰ الْعَبدُ الصَّالِحُ وَمِن قَلْتُ لَهُمْ فَإِنَّ مَا قَلَ العَبدُ الصَّالِحُ وَمِن قَلْمَ قَلْتَ فَلَا الْعَبدُ الْمَا تُوَقِيَتِي كُنتَ أَنتَ أَنتَ أَنتَ عَلَيْمٍ مَا عَلَىٰ الْعَبدُ الْعَلْ وَلَا تَعْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكُ اللَّهُمُ عَلَيْمُ مَا قَالَ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ عَادُكُ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكُمْ عَادُكُ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكُمْ عَادُكُ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكُ اللَّهُ عَلَىٰ الْعُبدُ الْعَبْدُ الْعَبْدُ الْعَبْرُ الْعَلَىٰ وَالْعَلْقُولُ لَهُمْ فَإِنَّا عَلَىٰ الْعَبْدُ الْعَلْ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّا عَلَىٰ الْعُبْرُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْعُبِلُولُ الْعَبْدُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾، قَالَ: فَيُقَالُ لِي: إِنَّهُم لَم يَزَالُوا مُرتَدِّينَ عَلَىٰ أَعقَابِهِم مُنذُ فَارَقتَهُم ».

## باب: يُحشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ طَرَائِقَ

١٥١٦ – (٢٨٦١) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ عَن النّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ﴿ يُحشَرُ النّاسُ عَلَىٰ ثَلاثِ طَلَىٰ ثَلاثُ عَلَىٰ النّارُ ، وَثلاثَةٌ عَلَىٰ النّارُ ، تَبِيتُ مَعَهُم النّارُ ، تَبِيتُ مَعَهُم النّارُ ، تَبِيتُ مَعَهُم حَيثُ بَاتُوا ، وَتَقيلُ مَعَهُم حَيثُ أَصبَحُوا ، وَتُصبِحُ مَعَهُم حَيثُ أَصبَحُوا ، وَتُمسِي مَعَهُم حَيثُ أَصبَحُوا ، وَتُمسِي مَعَهُم حَيثُ أَصبَحُوا ، وَتُمسِي مَعَهُم حَيثُ أَمسَوا ».

#### باب: حَشرُ الكَافِر عَلَىٰ وَجِهِهِ يُومَ القِيَامَةِ

١٥١٧ - (٢٨٠٦) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكِ عَلَىٰ أَنَ رَجُلًا قَالَ: هَأَلَيسَ الَّذِي يَا رَسُولَ اللهِ؛ كَيفَ يُحشَرُ الكَافِرُ عَلَىٰ وَجهِهِ يَومَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: «أَلَيسَ الَّذِي أَمشَاهُ عَلَىٰ رِجلَيهِ فِي الدُّنيَا قَادِرًا عَلَىٰ أَن يُمشِيَهُ عَلَىٰ وَجهِهِ يَومَ القِيَامَةِ؟» قَالَ قَتَادَةُ: بَلَىٰ وَعِزَّةِ رَبِّنَا.

#### باب: فِي كَثرَةِ العَرَقِ يُومَ القِيَامَةِ

١٥١٨ – (٢٨٦٣) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَا اللّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «إِنَّ الْعَرَقَ يَومَ القِيَامَةِ لَيَنَهُ فِي الأَرضِ سَبعِينَ (بَاعًا)، وَإِنَّهُ لَيَبلُغُ إِلَىٰ أَفْوَاهِ النَّاسِ، أَو إِلَىٰ آذَانِهِم». (يشك ثَورٌ أيَّهُما قَالَ).

وَلَهُما عَن ابنِ عُمرَ عَلَيْ النّبيّ عَلَيْ : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [المطففين: ٦]، قَالَ: «يَقُومُ أَحَدُهُم فِي رَشْحِهِ إِلَىٰ أَنصَافِ أُذُنيهِ». وَرَوَىٰ (م) عَن سُلَيم بنِ عَامِرٍ ؛ عَن المِقدَادِ بنِ الأسوَدِ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «تُدنَىٰ الشّمسُ يَومَ القِيَامَةِ مِن الخَلقِ حَتَّىٰ تَكُونَ مِنهُم كَمِقدَارِ مِيلٍ». قَالَ سُليمُ بنُ عَامِرٍ: فَوَ اللهِ مَا أَدرِي مَا يَعنِي بِالمِيلِ؟ أَمَسَافَةَ الأَرضِ، أَم المِيلَ الّذِي تُكتَحَلُ بِهِ العَينُ؟ قَالَ: «فَيكُونُ النّاسُ عَلَىٰ قَدرِ أَعمَالِهِم فِي العَرقِ، فَمِنهُم مَن يَكُونُ إِلَىٰ كَعبَيهِ، وَمِنهُم مَن يَكُونُ إِلَىٰ كَعبَيهِ، وَمِنهُم مَن يَكُونُ إِلَىٰ اللّهِ مَا أَدمِي العَرَقِ، فَمِنهُم مَن يَكُونُ إِلَىٰ كَعبَيهِ، وَمِنهُم مَن يَكُونُ إِلَىٰ يَعنِي إِلَىٰ يَعْنِي إِلْمَ عَلَىٰ قَدرِ

رُكبَتَيهِ، وَمِنهُم مَن يَكُونُ إِلَىٰ حَقوَيهِ، وَمِنهُم مَن يُلجِمُهُ العَرَقُ إِلجَامًا». قَالَ: وَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ إِلَىٰ فِيهِ.

## باب: لُو كَان لِلكَافِرِ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا لَافتَدَىٰ بِهِ مِنَ العَذَابِ

١٥١٩ - (٢٨٠٥) عَن أَنُس بِنِ مَالِكِ وَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لأَهوَنِ أَهلِ النَّارِ عَذَابًا: لَو كَانَت لَكَ الدُّنيا وَمَا فِيها؛ أَكُنتَ مُفتَدِيًا بِهَا؟ فَيَقُولُ: نَعَم. فَيَقُولُ: قَد أَرَدتُ مِنكَ أَهوَنَ مِن هَذَا وَأَنتَ فِي صُلبِ مُفتَدِيًا بِهَا؟ فَيَقُولُ: نَعَم. فَيَقُولُ: قَد أَرَدتُ مِنكَ أَهوَنَ مِن هَذَا وَأَنتَ فِي صُلبِ ادَمَ؛ أَن لا تُشرِكَ (-أحسِبُهُ قَالَ: - وَلا أُدخِلَكَ النَّارَ)، فَأَبَيتَ إِلا الشِّركَ».



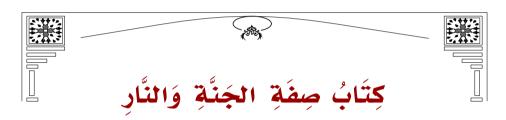

## باب: فِي أُوَّلِ زُمرةٍ تَدخُلُ الجَنَّةَ

١٥٢٠ - (٢٨٣٤) عَن (مُحَمَّد [ابن سيرين] قَالَ: إِمَّا تَفَاخَرُوا، وَإِمَّا تَذَاكَرُوا؛ الرِّجَالُ فِي الجَنَّةِ أَكثَرُ أَم النِّسَاءُ؟) فَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: أَوَ لَم يَقُل أَبُو القَاسِم ﷺ: "إِنَّ أَوَّلَ زُمرَةٍ تَدخُلُ الجَنَّةَ عَلَىٰ صُورَةِ القَمَرِ لَيلَةَ البَدرِ، وَالْقِيمِ تَلِيهَا عَلَىٰ أَضوَإِ كُوكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ، لِكُلِّ امرِئٍ مِنهُم زَوجَتَانِ وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَىٰ أَضوَإِ كُوكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ، لِكُلِّ امرِئٍ مِنهُم زَوجَتَانِ اثنتَانِ، يُرَىٰ مُخُ سُوقِهِمَا مِن وَرَاءِ اللَّحمِ، (وَمَا فِي الجَنَّةِ أَعزَبُ»).

١٥٢١ - (٢٨٣٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ فَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : «أَوَّلُ رُمرَةٍ تَدخُلُ الجَنَّةَ مِن أُمَّتِي عَلَىٰ صُورَةِ القَمَرِ لَيلَةَ البَدرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم عَلَىٰ أَشَدٌ نَجِمٍ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً، (ثُمَّ هُم بَعدَ ذَلكَ مَنَازِلُ)، لا يَتَغَوَّطُونَ، وَلا يَبُولُونَ، وَلا يَبُولُونَ، أَمشَاطُهُم الذَّهَبُ، وَمَجَامِرُهُم وَلا يَبُولُونَ، وَلا يَبرُقُونَ، أَمشَاطُهُم الذَّهَبُ، وَمَجَامِرُهُم الأَلُوَّةُ، وَرَشحُهُم المِسكُ، (أَخلاقُهُم) عَلَىٰ (خُلُقِ) رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَىٰ (طُولِ) الأَلُوَّةُ، وَرَشحُهُم المِسكُ، (أَخلاقُهُم) عَلَىٰ (خُلُقِ) رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَىٰ (طُولِ) أَبِيهِم آدَمَ وَيَهِ رَوايةٍ: «عَلَىٰ صُورَةٍ أَبِيهِم آدَمَ». وفي روايةٍ: «عَلَىٰ خَلقِ رَجُلٍ وَاحَدٍ اللهَ بَينَهُم روايةٍ: «لَا احْتِلَافَ بَينَهُم روايةٍ: «عَلَىٰ خَلقِ رَجُلٍ وَاحَدٍ». وفي روايةٍ: «لَا اخْتِلَافَ بَينَهُم

وَلَا تَبَاغُضَ، قُلُوبَهُم قَلَبٌ وَاحِدٌ، يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكرَةً وَعَشَيَّا». وروى (م) عن جابر نحوه، وفيه: قالوا: فما بَالُ الطَّعام؟ قال: «جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ المِسكِ، يُلهَمُونَ التَّسبِيحَ والتَّحمِيدَ كما تُلهَمُونَ النَّفَسَ».

#### باب: مَن يَدخُلُ الجَنَّةَ عَلَىٰ صُورَةِ آدَمَ

"خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ، طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ: اذْهَب فَسَلِّم عَلَىٰ أُولَئِكَ النَّفَرِ، وَهُم نَفَرٌ مِن المَلائِكَةِ جُلُوسٌ، فَاستَمِع مَا يُجِيبُونَكَ، فَإِنَّهَا عَلَىٰ أُولَئِكَ النَّفَرِ، وَهُم نَفَرٌ مِن المَلائِكَةِ جُلُوسٌ، فَاستَمِع مَا يُجِيبُونَكَ، فَإِنَّهَا تَجِيَّتُكَ وَتَجِيَّةُ ذُرِيَّتِكَ. قَالَ: فَذَهَبَ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيكُم. فَقَالُوا: السَّلامُ عَلَيكُم فَقَالُوا: السَّلامُ عَلَيكُ وَرَحمَةُ اللهِ، قَالَ: فَكُلُّ مَن يَدخُلُ الجَنَّةَ عَلَىٰ صُورَةِ آدَمَ، وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَم يَزَل الخَلقُ يَنقُصُ بَعَدَهُ حَتَّىٰ الآنَ».

## باب: إحلالُ الرِّضوَانِ عَلَىٰ أَهلِ الجَنَّةِ

١٥٢٣ - (٢٨٢٩) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رَهِيُهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقُ قَالَ: «إِنَّ اللهَ يَقُولُ لأَهلِ الجَنَّةِ: يَا أَهلَ الجَنَّةِ. فَيَقُولُونَ: لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعَديكُ، وَالخَيرُ فِي يَدَيكَ. فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لا نَرضَىٰ يَا رَبِّ، وَقَد أَعطيتَنَا مَا لَم تُعطِ أَحَدًا مِن خَلقِكَ. فَيَقُولُ: أَلا أُعطِيكُم أَفضَلَ مِن ذَلكَ؟ فَيَقُولُ: أَلا أُعطِيكُم أَفضَلَ مِن ذَلكَ؟ فَيَقُولُ: أَلا أُعطِيكُم أَفضَلَ مِن ذَلكَ؟ فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيكُم رِضوَانِي، فَلا أَسخَطُ عَلَيكُم بِعدَهُ أَبَدًا».

## باب: تَرَائِي أَهلِ الجَنَّةِ أَهلَ الغُرَفِ

## باب: تُحفَةُ أَهلِ الجَنَّةِ

١٥٢٥ - (٢٧٩٢) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﴿ اللَّهِ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

أَحَدُكُم خُبزَتَهُ فِي السَّفَرِ، نُزُلًا لأَهلِ الجَنَّةِ». قَالَ: فَأَتَىٰ رَجُلٌ مِن اليَهُودِ فَقَالَ: بَارَكَ الرَّحمَنُ عَلَيكَ أَبَا القَاسِم؛ أَلا أُخبِرُكَ بِنُزُلِ أَهلِ الجَنَّةِ يَومَ القِيامَةِ؟ قَالَ: «بَلَىٰ». قَالَ: تَكُونُ الأَرضُ خُبزَةً وَاحِدَةً. كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، ثُمَّ ضَحِكَ حَتَىٰ بَدَت رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، ثُمَّ ضَحِكَ حَتَىٰ بَدَت نَواجِدُهُ، قَالَ: أَلا أُخبِرُكَ بِإِدَامِهِم؟ قَالَ: «بَلَىٰ». قَالَ: إِدَامُهُم بَالامُ وَنُونٌ. قَالُ: وَمَا هَذَا؟ قَالَ: ثَورٌ وَنُونٌ، يَأْكُلُ مِن زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا سَبعُونَ أَلفًا.

## باب: فِي الجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلُّهَا مِائَةَ عَامٍ

الله على الله على قالَ: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لا يَقطَعُهَا». قَالَ أَبُو حَازِم: فَحَدَّثتُ بِهِ النَّعمَانَ بنَ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيَّ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الخُدرِيُّ عَلَيْهُ؛ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ فِي الجَنَّةِ شَجَرَةً، يَسِيرُ الرَّاكِبُ الخُدرِيُّ عَلَيْهُ؛ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ فِي الجَنَّةِ شَجَرَةً، يَسِيرُ الرَّاكِبُ الجَوَادَ المُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِائَةَ عَامٍ مَا يَقطَعُهَا».

وَلَهُما عَن أَبِي هُرَيرَةَ مِثلَ حَدِيثِ سَهلٍ، وَزَانَ (خ): «لَا يَقطَعُهَا، وَاللهُما وَاللهُ عَن أَبِي هُرَيْرَةً مِثلَ حَدِيثِ سَهلٍ، وَزَانَ (خ): «لَا يَقطَعُهَا، وَاقرَؤُوا إِن شِئتُم: ﴿وَظِلِّ مَّنْدُودِ﴾».

#### باب: فِي صِفَةِ خِيَام الجَنَّةِ

١٥٢٧ - (٢٨٣٨) عَن أَبِي مُوسَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### باب: حُفَّتِ الجَنَّةُ بِالمَكَارِهِ

١٥٢٨ - (٢٨٢٢) عَن أَبِي هريرة ﴿ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «حُفَّت النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ». لَفظُ (خ): «حُجِبَت».

## باب: فِي أَهلِ الجَنَّةِ وَأَهلِ النَّارِ وَعَلَامَاتِهِم

١٥٢٩ – (٢٨٥٣) عَن حَارِثَةَ بِنِ وَهِبِ رَهِهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَلَا أُخِبِرُكُم بِأَهلِ الجَنَّةِ؟» قَالُوا: بَلَىٰ. قَالَ ﷺ: «كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ، لَو أَقسَمَ عَلَىٰ اللهِ لأَبْرَّهُ». ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أُخبِرُكُم بِأَهلِ النَّارِ؟» قَالُوا: بَلَىٰ. قَالَ: «كُلُّ عُتُلِّ جَوَّاظٍ مُستَكبِرٍ».

٥٣٠ – (٢٨٤٦) عَن أَبِي هُرَيرة فَهَالَت الله عَن رَسُولِ الله عَلَيْ قَالَت البَارُ: أُوثِرتُ بِالمُتَكَبِّرِينَ وَالمُتَجَبِّرِينَ. وَقَالَت البَارُ: أُوثِرتُ بِالمُتَكَبِّرِينَ وَالمُتَجَبِّرِينَ. وَقَالَ اللهُ الجَنَّةُ: فَمَا لِي لا يَدخُلُنِي إِلا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُم (وَغِرَّتُهُم). قَالَ اللهُ لِلجَنَّةِ: إِنَّمَا أَنتِ رَحمَتِي، أَرحَمُ بِكِ مَن أَشَاءُ مِن عِبَادِي. وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنتِ مَحمَتِي، أَعَذَّبُ بِكِ مَن أَشَاءُ مِن عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدةٍ مِنكُمَا مِلوُّهَا. أَنتِ عَذَابِي، أُعَذِّبُ بِكِ مَن أَشَاءُ مِن عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدةٍ مِنكُمَا مِلوُّهَا. فَأَمَّا النَّارُ فَلا تَمتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ رِجلَهُ، تَقُولُ: قَط قَط قَط. فَطُقًا النَّارُ فَلا تَمتَلِئُ، وَيُزوَىٰ بَعضُهَا إِلَىٰ بَعضٍ، وَلا يَظلِمُ اللهُ مِن خَلقِهِ أَحَدًا، وَأَمَّا الجَنَّةُ فَإِنَّ اللهَ يُنشِئُ لَهَا خَلقًا».

ولهما عن أنسِ بنِ مالكِ رضي الله على الله على قال: «لا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلقَىٰ فِيهَا وتقولُ: هَل مِن مَزيدٍ؟ حَتَّىٰ يضَعَ ربُّ العِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ، فَيَنزَوِي بعضُهَا إلىٰ بَعض، وتقولُ: قَط، قَط، بِعِزَّتِكَ وكرَمِكَ. ولا يَزَالُ فِي الجنَّة فَضلٌ حتَّىٰ يُنشِيءَ اللهُ لهَا خَلقًا، فيُسكِنَهُم فَضلَ الجنَّةِ».

## باب: خُلُودُ أَهلِ الجَنَّةِ وَأَهلِ النَّارِ فِيمَا هُم فِيهِ

١٥٣١ – (٢٨٥٠) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ اللهُ الله

ولهَ مَا عَن أَبِي سَعِيدِ الخُدرِيِّ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: «يُجَاءُ بِالموتِ يَومَ القِيَامةِ كَأَنَّهُ كَبشٌ أَملَحٌ، فيُوقَفُ بين الجنةِ والنارِ، فيُقَالُ: يَا أَهلَ الجنَّةِ؛ هَل تَعرِفُونَ هَذَا؟ فَيَشرَئِبُّون ويَنظُرُونَ، ويَقُولُونَ: نَعَم، هَذَا

الموتُ. قالَ: ويُقَالُ: يا أهلَ النَّارِ؛ هل تَعرِفُونَ هَذَا؟ قال: فَيَشرَئِبُّون وينظرون، ويقولون: نعم، هذا الموتُ. قال: فَيُؤمَرُ بِهِ فيُذبَحُ، قَالَ: ثُمَّ يُقالُ: يَا أهلَ الجنَّةِ؛ خُلُودٌ فلا مَوتَ، ويا أهلَ النَّارِ؛ خُلُودٌ فلا مَوتَ». قال: ثم قَرأَ رسولُ الله ﷺ: ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْخَسْرَةِ إِذْ قُضِى الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمِهُمْ فِي اللهُ ال

#### باب: فِي شِدَّةِ حَرِّ جَهَنَّمَ

١٥٣٢ - (٢٨٤٣) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ وَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «نَارُكُم (هَذِهِ النَّبِي عَلِيْهُ ابنُ آدَمَ) جُزءٌ مِن سَبعِينَ جُزءًا مِن حَرِّ جَهَنَّمَ». قَالُوا: وَاللهِ إِن كَانَت لَكَافِيَةً يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «فَإِنَّهَا فُضِّلَت عَلَيهَا بِتِسعَةٍ وَسِتِّينَ جُزءًا، كُلُّهَا مِثلُ حَرِّهَا».

#### باب: شِدَّةُ عَذَابِ أَهلِ النَّارِ

١٥٣٣ – (٢٨٥٦) عَن أبي هُرَيرةَ وَ اللهِ عَلَيْهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «رَأَيتُ عَمرَو بنَ عَامِرٍ الخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصِبَهُ فِي النَّارِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَن سَيَّبَ السُّيُوبَ». عَمرَو بنَ عَامِرٍ الخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصِبَهُ فِي النَّارِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَن سَيَّبَ السُّيُوبَ». مَن ١٥٣٤ – (٢٨٥٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ النَّهِ، عَن النبي عَلَيْهُ قَالَ: «مَا بَينَ مَنكِبَي الكَافِرِ فِي النَّارِ مَسِيرَةُ ثَلاثَةِ أَيَّام لِلرَّاكِبِ المُسرِع».





## باب: فِي اقْتِرَابِ الْفِتَنِ وَالْهَلَاكِ إِذَا كُثُرَ الْخَبَثُ

١٥٣٥ – (٢٨٨٠) عَن زَينَبَ بِنتِ جَحشِ ﴿ النَّبِيَ عَلَيْهُ استَيقَظَ مِن نَومِهِ وَهُوَ يَقُولُ: «لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَيلٌ لِلعَرَبِ مِن شَرِّ قَد اقتَرَب، فُتِحَ اليَومَ مِن رَدمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثلُ هَذِهِ». (-وَعَقَدَ سُفيَانُ بِيَدِهِ عَشَرَةً-)، قُلتُ: مِن رَدمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثلُ هَذِهِ». (-وَعَقَدَ سُفيَانُ بِيَدِهِ عَشَرَةً-)، قُلتُ:

يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَنَهلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَم، إِذَا كَثُرَ الخَبَثُ». وفي رواية: (خَرَجَ) رسولُ الله ﷺ يومًا فَزِعًا مُحمَرًّا وجههُ. لفظ (خ): استيقظ.. وفي رواية له: دَخَلَ عليها فَزِعًا ...

#### باب: فِي نُزُولِ الْفاتَنِ كَمَوَاقِع القَطرِ

١٥٣٦ - (٢٨٨٥) عَن أُسَامَة ﴿ وَهُمْهُ النَّبِيَ عَيْهِ أَشَرَفَ عَلَىٰ أُطُم مِن آطَامِ المَدِينَةِ، ثُمَّ قَالَ: «هَل تَرَونَ مَا أَرَىٰ؟ إِنِّي لأَرَىٰ مَوَاقِعَ الفِتَنِ خِلالَ بُيُوتِكُم، كَمَوَاقِعِ القَطرِ».

#### باب: الفِتَنُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوجِ البَحرِ

١٥٣٧ - (١٤٤) عَن حُذَيفَةَ رَفِيْهِ قَالَ: كُنَّا عِندَ عُمَرَ فَقَالَ: أَيُّكُم يَحفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الفِتنَةِ كَمَا قَالَ؟ قَالَ: فَقُلتُ: أَنَا، قَالَ: إِنَّكَ لَجَرِيٌّ، وَكَيفَ قَالَ؟ قَالَ: قُلتُ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «فِتنَةُ الرَّجُل فِي أَهلِهِ (وَمَالِهِ وَنَفسِهِ) وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ؛ يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّلاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمرُ بِالمَعرُوفِ وَالنَّهيُ عَن المُنكَرِ». فَقَالَ عُمَرُ: لَيسَ هَذَا أُرِيدُ، إِنَّمَا أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوجِ البَحرِ. قَالَ: فَقُلتُ: مَا لَكَ وَلَهَا يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ، إِنَّ بَينَكَ وَبَينَهَا بَابًا مُغلَقًا، قَالَ: أَفَيُكسَرُ البَابُ أَم يُفتَحُ؟ قَالَ: قُلتُ: لا، بَل يُكسَرُ، قَالَ: ذَلكَ أَحرَىٰ أَن لا يُغلَقَ أَبَدًا. قَالَ: فَقُلنَا لِحُذَيفَةَ: هَل كَانَ عُمَرُ يَعلَمُ مَن البَابِ؟ قَالَ: نَعَم، كَمَا يَعلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ اللَّيلَةَ، إِنِّي حَدَّثتُهُ حَدِيثًا لَيسَ بِالأَغَالِيطِ. قَالَ: فَهِبنَا أَن نَسأَلَ حُذَيفَةَ مَن البَابِ، فَقُلنَا لِمَسرُوقٍ: سَلهُ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: عُمَرُ. وفي روايةٍ (م): قَالَ حُذَيفَةُ: كُنَّا عِندَ عُمرً، فَقَالَ: أَيُّكُم سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذَكُرُ الفِتَنَ؟ فَقَالَ قَومٌ: نَحنُ سَمِعنَاه. فَقَالَ: لَعَلَّكُمْ تَعنُونَ فِتنَةَ الرَّجُلِ فِي أَهلِهِ وَجَارِهِ؟ قَالُوا: أَجَل. قَالَ: تِلكَ تُكفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ، وَلكِن أَيُّكُم سَمِعَ النَّبيَّ عَيَا لِي اللَّهُ يَذكُرُ الفِتَنَ الَّتِي تَمُوجُ مَوجَ البَحرِ؟ قَالَ حُذَيفَةُ: فَأَسكَتُ القَومُ، فَقُلتُ: أَنَا. قَالَ: أَنتَ، للهِ أَبُوكَ. قَالَ خُذَيفَةُ: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «تُعرَضُ الفِتَنُ عَلَىٰ القُلُوبِ كَالحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأَيُّ قَلبِ أُشرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكتَةٌ

سَودَاءُ، وَأَيُّ قَلبٍ أَنكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكتَةٌ بَيضَاءُ، حَتَّىٰ تَصِيرَ عَلَىٰ قَلبَينِ؛ عَلَىٰ أَبيضَ، حَتَّىٰ تَصِيرَ عَلَىٰ قَلبَينِ؛ عَلَىٰ أَبيضَ مِثلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرضُ، وَالآخَرُ أَسوَدُ مُربَادًا، كَالكُوزِ مُجَخِّيًا، لَا يَعرِفُ مَعرُوفًا وَلَا يُنكِرُ مُنكرًا إِلاَّ مَا أُشرِبَ مِن هَوَاهُ». قَالَ حُذَيفَةُ: وَحَدَّثَتَهُ أَنَّ بَينَكَ ... الحديث.

#### باب: مَا حَدَّثَ بِهِ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهِ مِمَّا يَكُونُ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ

مَا تَرَكَ شَيئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلكَ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ إِلا حَدَّثَ بِهِ، حَفِظَهُ مَن مَا تَرَكَ شَيئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلكَ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ إِلا حَدَّثَ بِهِ، حَفِظَهُ مَن حَفِظَهُ وَنَسِيهُ مَن نَسِيهُ، قَد عَلِمَهُ أَصحَابِي هَؤُلاءِ، وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنهُ الشَّيءُ قَد نَسِيتُهُ، فَأَرَاهُ فَأَدْكُرُهُ، كَمَا يَذكُرُ الرَّجُلُ وَجهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنهُ، ثُمَّ إِذَا رَآهُ عَرَفَهُ. وَرَوَى (م) عَن أَبِي زَيدٍ عَمرو بنِ أَخطَبَ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا عَرَفُهُ. وَرَوَى (م) عَن أَبِي زَيدٍ عَمرو بنِ أَخطَبَنا حَتَّىٰ حَضَرَتِ الظُّهرُ، فَنزَلَ مِصَلَّىٰ اللهِ عَلَيْ الفَجرَ، وَصَعِدَ المِنبَرَ، فَخَطَبَنا حَتَّىٰ حَضَرَتِ العَصرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّىٰ، فَصَلَّىٰ، ثُمَّ صَعِدَ المِنبَرَ، فَخَطَبَنا حَتَّىٰ حَضَرَت العَصرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّىٰ، فُضَلَّىٰ، ثُمَّ صَعِدَ المِنبَرَ، فَخَطَبَنا حَتَّىٰ حَضَرَت العَصرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّىٰ، ثُمَّ صَعِدَ المِنبَرَ، فَخَطَبَنا حَتَّىٰ حَضَرَت العَصرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّىٰ، ثُمَّ صَعِدَ المِنبَرَ، فَخَطَبَنا حَتَّىٰ عَرَبَت الشَّمسُ، فَأَخبرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُو كَائِنٌ، فَأَعلَمُنَا أَحْفَظُنَا.

#### باب: الفِتنَةُ نَحوَ المَشرِقِ

١٥٣٩ - (٢٩٠٥) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُستَقبِلُ المَشرِقِ يَقُولُ: «أَلا إِنَّ الفِتنَةَ هَاهُنَا، أَلا إِنَّ الفِتنَةَ هَاهُنَا؛ مِن حَيثُ مُستَقبِلُ المَشرِقِ يَقُولُ: «أَلا إِنَّ الفِتنَةَ هَاهُنَا؛ مِن حَيثُ يَطلُعُ قَرِنُ الشَّيطَانِ». وَرَوَىٰ (م) عَن سَالِم بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمرَ يَقُولُ: يَا أَهلَ العِرَاقِ؛ مَا أَسأَلكُم عَن الصَّغِيرةِ، وَأَركَبكُم لِلكَبِيرَةِ، سَمِعتُ أَبِي عَبدَ اللهِ بنَ عُمر ... نَحوهُ، وَفِيها: وَأَنتُم يَضرِبُ بَعضُكُم رِقَابَ بَعض، وَإِنَّمَا قَتَلَ مُوسَىٰ الَّذِي قَتَلَ مِن آلِ فِرعُونَ خَطَأً، فَقَالَ اللهُ ﷺ لَهُ: ﴿ وَقَنْلَكُ مِنَ ٱلْغَرِ وَفَئَنَّكَ فَنُونَا ﴾ [طه: ٤٠].

#### باب: لَتُنفَقَنَّ كُنُوزُ كِسَرىٰ وَقَيصَرَ فِي سَبِيلِ اللهِ

١٥٤٠ - (٢٩١٨) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «قَد مَاتَ كِسرَىٰ فَلا عَيصَرَ بَعدَهُ، وَالَّذِي نَفسِي

بِيدِهِ لَتُنفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ». وَرَوَىٰ (م) عَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ وَاللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «لَتَفتَحَنَّ عِصَابةٌ مِنَ المُسلِمِينَ كَنزَ الرَّكُ عَنْ المُسلِمِينَ كَنزَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «لَتَفتَحَنَّ عِصَابةٌ مِنَ المُسلِمِينَ كَنزَ اللهِ عَلَيْهُ مِنَ اللهِ عَلَيْهُ مِن اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِن اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِن اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِن اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَ

## باب: لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِن قَبلِكُم

١٥٤١ - (٢٦٦٩) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رَهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَ

#### باب: قَولُه: «يُهلِكُ أُمَّتِي هَذَا الحَيُّ مِن قُريشٍ»

١٥٤٢ - (٢٩١٧) عَن أَبِي هُرَيرَة صَلَيْهُ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «يُهلِكُ أُمَّتِي هَذَا الحَيُّ مِن قُرَيشٍ». قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «لَو أَنَّ النَّاسَ اعتزَلُوهُم». وفي رواية (خ) يقول: «هَلَكَةُ أُمَّتِي عَلَىٰ يَدَي غِلْمَةٍ مِن قُرَيشٍ». فَقَالَ مَروَانُ: لَعنَةُ اللَّهِ عَلَيهِم غِلْمَةً. فَقَالَ أَبُو هُرَيرَة: لَو شِئتُ أَن أَقُولَ مَروَانُ: لَعنَةُ اللَّهِ عَلَيهِم غِلْمَةً. فَقَالَ أَبُو هُرَيرَة: لَو شِئتُ أَن أَقُولَ بَنِي مَروَانَ حِينَ فُلانٍ لَفَعَلْتُ. فَكُنتُ أَخرُجُ مَعَ جَدِّي إِلَىٰ بَنِي مَروَانَ حِينَ مُلَّكُوا بِالشَّامِ، فَإِذَا رَآهُم غِلْمَانًا أَحدَاثًا. قَالَ لَنَا: عَسَىٰ هَؤُلَاءِ أَن يَكُونُوا مِنهُم. قُلْنَا: أَنتَ أَعلَمُ.

#### باب: تَكُونُ فِتَنُ القَاعِدُ فِيهَا خَيرٌ مِنَ القَائِمِ

١٥٤٣ - (٢٨٨٦) عَن أَبِي هُرَيرة وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهَ اللهُ الل

ليَنجُ إِن استَطَاعَ النَّجَاءَ، اللَّهُمَّ هَل بَلَّغتَ؟ اللَّهُمَّ هَل بَلَّغتَ؟ اللَّهُمَّ هَل بَلَّغتَ؟ اللَّهُمَّ هَل بَلَّغتَ؟ اللَّهُمَّ هَل بَلَّغتَ؟» قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَرَأَيتَ إِن أُكرِهتُ حَتَّىٰ يُنطَلقَ بِي إِلَىٰ أَحَدِ الصَّفينِ، أَو إِحدَىٰ الفِئَتينِ، فَضَرَبَنِي رَجُلٌ بِسَيفِهِ، أَو يَجِيءُ سَهمٌ فَيَقتُلُنِي؟ قَالَ: «يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وِإِثْمِكَ، وَيَكُونُ مِن أَصحَابِ النَّارِ».

#### باب: إذا تُواجَهُ المُسلِمَانِ بسَيفَيهِمَا

١٥٤٤ - (٢٨٨٨) عن الأحنف بنِ قَيس قَالَ: خَرَجتُ وَأَنَا أُرِيدُ هَذَا الرَّجُلَ، فَلَقِينِي أَبُو بَكرَةَ فَقَالَ: أَينَ تُرِيدُ يَا أَحنَفُ؟ قَالَ: قُلتُ: أُرِيدُ نَصرَ الرَّجُلَ، فَلَقِينِي أَبُو بَكرَةَ فَقَالَ: أَينَ تُرِيدُ يَا أَحنَفُ؟ وَلَنَ أُرِيدُ نَصرَ ابنِ عَمِّ رَسُولِ اللهِ عَلَيُّ يَقُولُ: ﴿إِذَا تَوَاجَهَ المُسلِمَانِ بِسَيفَيهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَقتُولُ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيُ يَقُولُ: ﴿إِذَا تَوَاجَهَ المُسلِمَانِ بِسَيفَيهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَقتُولُ فَي النَّارِ». قَالَ: فَقُلتُ أَو قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ هَذَا القَاتِلُ، فَمَا بَالُ المَقتُولِ؟ قَالَ: ﴿إِنَّهُ قَد أَرَادَ قَتلَ صَاحِبِهِ». وفي رواية (م): ﴿إِذَا المُسلِمانِ حَمَلَ أَحدُهُمَا عَلَىٰ جُرفِ جَهَنَّمَ، فإذا قَتَلَ حَاجِهِ عَلَىٰ جُرفِ جَهَنَّمَ، فإذا قَتَلَ حَاجَهُمَا عَلَىٰ جُرفِ جَهَنَّمَ، فإذا قَتَلَ أَحدُهُمَا عَلَىٰ جُرفِ جَهَنَّمَ، فإذا قَتَلَ أَحدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلاهَا جَمِيعًا».

#### باب: تَقتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ

٥٤٥ - (٢٩١٥) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﴿ قَالَ: أَخبَرَنِي مَن هُوَ خَيرٌ مِنِّي اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: أَخبَرَنِي مَن هُوَ خَيرٌ مِنِّي اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ لِعَمَّارٍ حِينَ جَعَلَ يَحفِرُ الخَندَقَ، وَجَعَلَ يَمسَحُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ: ﴿ اللّهِ سَلَيْ اللّهِ عَمَّالٍ اللّهِ عَمَّارٍ تَقتُلُكَ فِئَةٌ بَاغِيَةٌ ». لفظ (خ): وَيَقُولُ: ﴿ وَيَعُولُ: ﴿ وَيَعُولُ اللّهِ عَمَّارٍ تَقتُلُهُ الفِئَةُ البَاغِيَةُ يَدعُوهُم إِلَىٰ الجَنَّةِ وَيَدعُونَهُ إِلَىٰ النَّارِ ». قَالَ: يَقُولُ عَمَّارٌ: أَعُوذُ بِاللّهِ مِن الفِتَنِ.

## باب: أُمُورٌ تَكُونُ بَينَ يَدَي السَّاعَةِ

١٥٤٦ (١٥٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ضَيَّهُ؛ عَن رَسُولِ اللهِ عَيَّةِ قَالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَقتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ، وَتَكُونُ بَينَهُمَا مَقتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، وَدَعوَاهُمَا وَاحِدَةٌ».

١٥٤٧ - (١٥٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لا تَقُومُ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لا تَقُومُ اللَّاعَةُ حَتَّىٰ يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا لَيتَنِي مَكَانَهُ». وفي رواية (م):

«وَالذِي نَفْسِي بيدِهِ لا تَذَهَبُ الدُّنيا حتَّىٰ يَمُرَّ الرَّجُلُ علىٰ القبرِ فَيَتَمَرَّغُ عَلَيهِ، ويقولُ: يَا لَيتَنِي كُنتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا القبرِ. وَليسَ بِهِ الدِّينُ إلا البَلاءُ».

١٥٤٨ - (٢٩٠٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِيهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَخرُجَ نَارٌ مِن أَرضِ الحِجَازِ، تُضِيءُ أَعنَاقَ الإبِلِ بِبُصرَىٰ».

١٥٤٩ - (٢٩٠٦) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَضطَرِبَ أَلْيَاتُ نِسَاءِ دَوسٍ حَولَ ذِي الخَلَصَةِ». وَكَانَت صَنَمًا تَعبُدُهَا دَوسٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ (بِتَبَالَةَ).

٠٥٥٠ - (١٥٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهُ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَكِثُرَ فِيكُم المَالُ فَيَفِيضَ، حَتَّىٰ يُهِمَّ رَبَّ المَالِ مَن يَقبَلُهُ مِنهُ صَدَقَةً، وَيُدعَىٰ إِلَيهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: لا أَرَبَ لِي فِيهِ». وفي روايةٍ (م): «وَحَتَّىٰ تَعُودَ أَرضُ العَرَبِ مُرُوجًا وَأَنهَارًا».

١٥٥١ - (٢٨٩٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (يُوشِكُ الفُرَاتُ أَن يَحسِرَ عَن كَنزِ مِن ذَهَبٍ، فَمَن حَضَرَهُ فَلا يَأْخُذ مِنهُ شَيئًا». وفي روايةٍ: (عَن جَبَلٍ مِن ذَهَبٍ».

"كُقَاتِلُونَ بَينَ يَدَي السَّاعَةِ قُومًا نِعَالُهُم الشَّعَرُ، كَأَنَّ وُجُوهَهُم اللهِ عَلَيْ: «تُقَاتِلُونَ بَينَ يَدَي السَّاعَةِ قُومًا نِعَالُهُم الشَّعَرُ، كَأَنَّ وُجُوهَهُم المَجَانُ المُطرَقَةُ، حُمرُ الوُجُوهِ، صِغَارُ الأَعيُنِ». وفي روايةٍ: «حَتَّىٰ يُقَاتِلَ المُطرَقَةِ». وفي روايةٍ (خ) زَادَ: المُسلِمُونَ التَّركَ؛ قَومًا وُجُوهُهُم كَالمَجَانِّ المُطرَقَةِ». وفي روايةٍ (خ) زَادَ: وَهُو هَذَا البَارِزُ. وَقَالَ سُفيَانُ مَرَّةً: وَهُم أَهلُ البَازَرِ. وفي روايةٍ (خ) زَادَ: «حَتَّىٰ تُقَاتِلُوا خُوزًا وَكَرمَانَ مِنَ الأَعَاجِم ...».

١٥٥٣ - (٢٩١٠) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِهُ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَخرُجَ رَجُلٌ مِن قَحطَانَ، يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ».

١٥٥٤ - (١٥٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يُبعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِن ثَلاثِينَ، كُلُّهُم يَزعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ».

#### باب: فِي قِتَالِ المُسلِمِينَ اليَهُودَ

١٥٥٥ - (٢٩٢٢) عَن أَبِي هُرَيرَةً وَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يُقَاتِلَ المُسلِمُونَ اليَهُودَ، فَيَقتُلُهُم المُسلِمُونَ، (حَتَّىٰ يَختَبِئَ اليَهُودِيُّ مِن وَرَاءِ الحَجَرِ وَالشَّجَرِ)، فَيَقُولُ الحَجَرُ (أَو الشَّجَرُ): يَا مُسلِمُ اللهِ)؛ هَذَا يَهُودِيُّ خَلفِي فَتَعَالَ فَاقتُلهُ، (إلا الغَرقَدَ، فَإِنَّهُ مِن شَجَرِ اليَهُودِ»).

# باب: فِي الخَسفِ بِالجَيشِ الَّذِي يَوْمُ البَيتَ

مَنَامِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ صَنَعتَ شَيئًا فِي مَنَامِكَ لَم تَكُن تَفعَلُهُ). فَقَالَ: هَنَامِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ صَنَعتَ شَيئًا فِي مَنَامِكَ لَم تَكُن تَفعَلُهُ). فَقَالَ: «العَجَبُ إِنَّ نَاسًا مِن أُمَّتِي يَؤُمُّونَ بِالبَيتِ؛ بِرَجُلٍ مِن قُريشٍ قَد لَجَأَ بِالبَيتِ، وَتَى إِلَا إِنَا الطَّرِيقَ قَد حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالبَيدَاءِ خُسِفَ بِهِم». فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ الطَّرِيقَ قَد يَجمَعُ النَّاسَ. قَالَ: «نَعَم، (فِيهِم المُستَبصِرُ، وَالمَجبُورُ، وَابنُ السَّبِيلِ، يَجمَعُ النَّاسَ. قَالَ: «نَعَم، (فِيهِم المُستَبصِرُ، وَالمَجبُورُ، وَابنُ السَّبِيلِ، يَهلِكُونَ مَهلَكًا وَاحِدًا، وَيَصدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّىٰ)، يَبعَثُهُم اللهُ عَلَى نِيَّاتِهِم». لَه ظُولُ (خ): «يَغرُو جَيشٌ الكَعبَةَ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيدَاءَ مِنَ الأَرضِ يُحْسَفُ بِأَوَّلِهِم وَآخِرِهِم وَمَن لَيسَ مِنهُم؟ قَالَ: «يُخسَفُ بِأَوَّلِهِم وَآخِرِهِم وَمَن لَيسَ مِنهُم؟ قَالَ: «يُخسَفُ بِأَوَّلِهِم وَآخِرِهِم وَمَن لَيسَ مِنهُم؟ قَالَ: «يُخسَفُ بِأَوَّلِهِم وَآخِرِهِم أَسُوا قُهُم وَمَن لَيسَ مِنهُم؟ قَالَ: «يُخسَفُ بِأَوَّلِهِم وَآخِرِهِم أَسُوا قُهُم وَمَن لَيسَ مِنهُم؟ قَالَ: «يُخسَفُ بِأَوَّلِهِم وَآخِرِهِم الكَعبَةُ ولا عَدُدُ ولا عُدَّةٌ ولا عُدَّةً ولا عُدَّةً ولا عُدَّةً ولا عُدَّةً ولا عُدَّةً ولا عُدَّةً ».

## باب: يُخَرِّبُ الكَعبَةَ ذُو السُّويقَتَينِ مِنَ الحَبَشَةِ

١٥٥٧ - (٢٩٠٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَلَيْهُ يَقُولُ: عَن النَّبِيِّ عَيْهُ: «يُخَرِّبُ الكَعبَةَ ذُو السُّوَيقَتينِ مِن الحَبَشَةِ». وَرَوَىٰ (خ) عَن ابنِ عَبَّاسٍ وَلَيُّهَا؛ عَن النَّبِيِّ قَالَ: «كَأَنِّي بِهِ أَسوَدَ أَفحَجَ، يَقلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا».

#### باب: فِي مَنع الْعَرَاقِ دِرهَمَهَا

١٥٥٨ - (م) (٢٨٩٦) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَاهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنَعَت العِرَاقُ دِرهَمَهَا وَقَفِيزَهَا، وَمَنَعَت الشَّامُ مُديَهَا وَدِينَارَهَا، وَمَنَعَت مِصرُ

إِردَبَّهَا وَدِينَارَهَا، (وَعُدتُم مِن حَيثُ بَدَأَتُم، وَعُدتُم مِن حَيثُ بَدَأَتُم، وَعُدتُم مِن حَيثُ بَدَأَتُم، وَعُدتُم مِن حَيثُ بَدَأَتُم، وَعُدتُم مِن حَيثُ بَدَأَتُم، . شَهِدَ عَلَىٰ ذَلكَ لَحمُ أَبِي هُرَيرَةَ وَدَمُهُ). رَوَىٰ (خ) عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: كَيفَ أَنتُم إِذَا لَم تَجتَبُوا دِينَارًا وَلَا دِرهَمًا؟ فَقِيلَ لَهُ: وَكَيفَ تَرَىٰ ذَلكَ كَائِنًا يَا أَبَا هُرَيرَةَ؟ قَالَ: إِي وَالَّذِي نَفسُ أَبِي هُرَيرَةَ وَكَيفَ تَرَىٰ ذَلكَ كَائِنًا يَا أَبَا هُرَيرَةَ؟ قَالَ: إِي وَالَّذِي نَفسُ أَبِي هُرَيرَةَ بِيَدِهِ، عَن قُولِ الصَّادِقِ المَصدُوقِ. قَالُوا: عَمَّ ذَاك؟ قَالَ: تُنتَهَكُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ عَلَيْهُ، فَيَشُدُّ اللهُ عِنْ قُلُوبَ أَهلِ الذَّمَّةِ فَيَمنَعُونَ مَا فِي أَيدِيهِم.

# باب: فِي رَفع الأَمَانَةِ وَالإِيمَانِ مِنَ القُلُوبِ

٥٥٩ - (١٤٣) عَن حُذَيفَةَ صَلَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَدِيثَينِ؟ قَد رَأَيتُ أَحَدَهُمَا، وَأَنَا أَنتَظِرُ الآخُر، حَدَّثَنَا: «أَنَّ الأَمانَةَ نَزَلَت فِي جَذرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ نَزَلَ القُرآنُ، فَعَلِمُوا مِن القُرآنِ، وَعَلِمُوا مِن السُّنَّةِ». ثُمَّ حَدَّثَنَا عَن رَفعِ الأَمانَةُ وَقَالَ: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّومَةَ، فَتُقبَضُ الأَمانَةُ مِن قلبِهِ، فَيَظُلُ أَنَرُهَا مِثلَ الوَكتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّومَةَ، فَتُقبَضُ الأَمانَةُ مِن قلبِهِ، فَيَظُلُ أَنَرُهَا مِثلَ الوَكتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّومَةَ، فَتُقبَضُ الأَمانَةُ مِن قلبِهِ، فَيَظُلُ أَنَرُهَا مِثلَ المَجلِ، كَجَمرٍ دَحرَجتَهُ عَلَىٰ رِجلِكَ فَنُوطَ، فَتَرَاهُ مُنتَبِرًا وَلَيسَ فِيهِ شَيءٌ»، مِثلَ المَجلِ، كَجَمرٍ دَحرَجتَهُ عَلَىٰ رِجلِكَ فَنُوطَ، فَتَرَاهُ مُنتَبِرًا وَلَيسَ فِيهِ شَيءٌ»، وَثُمَّ أَخَذَ حَصىٰ فَدَحرَجَهُ عَلَىٰ رِجلِكِ)، «فَيُصبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، لا يَكَادُ أَحَدُ رُثُمَّ أَخَذَ حَصىٰ فَدَحرَجَهُ عَلَىٰ رِجلِهِ)، «فَيُصبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، لا يَكَادُ أَحَدُ يُؤَلِّ أَخِدُ مَا أَعَلَىٰ وَمِا أَبِي فَكْنٍ رَجُلًا أَمِينًا. حَتَّىٰ يُقَالُ لِلرَّجُلِ : مُلَا مَانَةَ، حَتَّىٰ يُقَالُ : إِنَّ فِي بَنِي فُلانٍ رَجُلًا أَمِينًا. حَتَّىٰ يُقَالُ لِلرَّجُلِ : مَا أَعَلَهُ وَمُا أَبَالِي أَيْكُم بَايَعتُ ؛ لَئِن كَانَ مُسلِمًا لَيرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، وَأَمَّا اليَومَ فَمَا كُنتُ لأَبُالِي مِنكُم إِلا فُلانًا وَفُلانًا.

#### باب: فِي ذِكرِ ابنِ صَيَّادٍ

١٥٦٠ - (٢٩٢٩) عَن مُحَمَّدِ بِنِ المُنكَدِرِ قَالَ: رَأَيتُ جَابِرَ بِنَ عَبِدِ اللهِ عَلَيْهِ يَحلِفُ باللهِ؟ عَبِدِ اللهِ عَلَيْهِ يَحلِفُ باللهِ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعتُ عُمَرَ يَحلِفُ عَلَىٰ ذَلكَ عِندَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَلَم يُنكِرهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ.

١٥٦١ - (٢٩٣٠) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ بَنْ عُمَرَ الخَطَّابِ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ فِي رَهطٍ قِبَلَ ابنِ صَيَّادٍ، حَتَّىٰ وَجَدَهُ يَلعَبُ مَعَ انظَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رَهطٍ قِبَلَ ابنِ صَيَّادٍ، حَتَّىٰ وَجَدَهُ يَلعَبُ مَعَ

الصِّبيَانِ عِندَ أُطْم بَنِي مَغَالَةً، وَقَد قَارَبَ ابنُ صَيَّادٍ يَومَئِذٍ الحُلُمَ، فَلَم يَشعُر حَتَّىٰ ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ظَهرَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لابن صَيَّادٍ: «أَتشهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟» فَنَظَرَ إِلَيهِ ابنُ صَيَّادٍ فَقَالَ: أَشهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ. فَقَالَ ابنُ صَيَّادٍ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ فَرَفَضَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: «آمَنتُ بِاللهِ وَبِرُسُلِهِ». ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَاذَا تَرَىٰ؟» قَالَ ابنُ صَيَّادٍ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خُلِّط عَلَيكَ الأَمرُ». ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي قَد خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا». فَقَالَ ابنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُّ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِا: «اخساً، فَلَن تَعدُو قَدرَكَ». فَقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: ذَرنِي يَا رَسُولَ اللهِ أَضرِب عُنُقَهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِن يَكُنهُ فَلَن تُسَلَّطَ عَلَيهِ، وَإِن لَم يَكُنهُ فَلا خَيرَ لَكَ فِي قَتلِهِ». وَقَالَ سَالِمُ بنُ عَبدِ اللهِ: سَمِعتُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ يَقُولُ: انطَلَقَ بَعدَ ذَلكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأُبَيُّ بنُ كَعبِ الأَنصَارِيُّ إِلَىٰ النَّخل الَّتِي فِيهَا ابنُ صَيَّادٍ، حَتَّىٰ إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ٱلنَّخلَ طَفِقَ يَتَّقِي بِجُذُوع النَّخلِ، وَهُوَ يَختِلُ أَن يَسمَعَ مِن ابنِ صَيَّادٍ شَيئًا قَبلَ أَن يَرَاهُ ابنُ صَيَّادٍ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُضَطَجِعٌ عَلَىٰ فِرَاشِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا زَمزَمَةٌ، فَرَأَت أُمُّ ابنِ صَيَّادٍ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُّوعُ النَّخلِ، فَقَالَت لابنِ صَيَّادٍ: يَا صَافِ -وَهُوَ اسمُ ابنِ صَيَّادٍ-؛ هَذَا مُحَمَّدٌ. ۖ فَثَارَ ابنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَو تَرَكَتهُ بَيَّنَ». قَالَ سَالِمٌ: قَالَ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ، فَأَتْنَىٰ عَلَىٰ اللهِ بِمَا هُوَ أَهلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: «إِنِّي لأُنذِرُكُمُوهُ، مَا مِن نَبِيِّ إِلا وَقَد أَنذَرَهُ قَوِمَهُ، لَقَد أَنذَرَهُ نُوحٌ قَومَهُ، وَلَكِن أَقُولُ لَكُم فِيهِ قَولًا لَم يَقُلُّهُ نَبِيٌّ لِقَومِهِ؛ تَعَلَّمُوا أَنَّهُ أَعورُ، وَأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَيسَ بِأَعورَ». (قَالَ ابنُ شِهَابِ: وَأَخبَرَنِي عُمَرُ بنُ ثَابِتٍ الأَنصَادِيُّ؛ أَنَّهُ أَحبَرَهُ) بَعضُ أَصحَابِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَومَ حَذَّرَ النَّاسَ الدَّجَّالَ: «إِنَّهُ مَكتُوبٌ بَينَ عَينَيهِ كَافِرٌ، (يَقرَؤُهُ مَن كَرِهَ عَمَلَهُ، أُو يَقرَؤُهُ كُلُّ مُؤمِنِ»، وَقَالَ: «تَعَلَّمُوا أَنَّهُ لَن يَرَىٰ أَحَدُّ مِنكُم رَبَّهُ ﷺ حَتَّىٰ يَمُوتَ)».

وَلَهُما عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا وَقَد أَنذَرَ أُمَّتَهُ ..» نَحوَهُ، وَفِيهَا: «وَمَكتُوبٌ بَينَ عَينَيهِ: ك ف ر». لَفظُ (خ): «كَافِرٌ». وفي روايةٍ (م): «الدَّجالُ مَمسُوحُ العَينِ، مَكتُوبٌ بَينَ عَينَيهِ: كَافِرٌ».

## باب: ذِكرُ الدَّجَّالِ وَصِفَتُهُ وَمَا مَعَهُ

مِن اليَّمَانِ وَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُول: «إِنَّ الدَّجَالَ يَخرُجُ، وَإِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا، فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَنَارٌ تُحرِقُ، وَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذَبٌ، فَمَن أَدرَكَ ذَلكَ مِنكُم فَليَقَع فِي الَّذِي يَرَاهُ نَارًا، فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذَبٌ طَيِّبٌ». فَقَالَ عُقبَةُ: وَأَنَا قَد سَمِعتُهُ، تَصدِيقًا لِحُذَيفَة. وفي رواية (م): «الدَّجَالُ أَعوَرُ العَينِ وَأَنَا قَد سَمِعتُهُ، تَصدِيقًا لِحُذَيفَة. وفي رواية (م): «الدَّجَالُ مَمسُوحُ العَينِ اليُسرَىٰ، جُفَالُ الشَّعَرِ». وفي رواية له: «وإن الدَّجَالُ مَمسُوحُ العَينِ عَلَيهَا ظَفَرَةٌ غَلِيظَةٌ، مَكتُوبٌ بَينَ عَينيهِ كَافِر، يَقرَؤُهُ كُلُّ مُؤمِنٍ، كَاتِبٍ وغَيرِ كَاتِبٍ وغَيرِ عَلَيهَا ظَفَرَةٌ غَلِيظَةٌ، مَكتُوبٌ بَينَ عَينيهِ كَافِر، يَقرَؤُهُ كُلُّ مُؤمِنٍ، كَاتِبٍ وغَيرِ كَاتِبٍ وغَيرِ كَاتِبٍ .

٦٥٦٣ - (٢٩٣٨) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ وَهُهُ قَالَ: حَدَّتُنَا قَالَ: حَدَّتُنَا قَالَ: «يَأْتِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَومًا حَدِيثًا طَوِيلًا عَن الدَّجَالِ، فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَنَا قَالَ: «يَأْتِي وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيهِ أَن يَدخُلَ نِقَابَ المَدِينَةِ، فَيَنتَهِي إِلَىٰ بَعضِ السِّبَاخِ الَّتِي تَلِي المَدِينَة، فَيَخرُجُ إِلَيهِ يَومَئِذٍ رَجُلٌ هُوَ حَيرُ النَّاسِ، أَو مِن خَيرِ النَّاسِ، فَيَقُولُ لَهُ: أَشَهَدُ أَنَّكَ الدَّجَالُ اللَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَدِينَهُ. فَيَقُولُ الدَّجَالُ: لَمُ اللهَ عَلَيهُ عَدِينَهُ وَيَقُولُ الدَّجَالُ: لَا. قَالَ: فَيَقُولُ وَيَ يُحييهِ: وَاللهِ مَا كُنتُ فِيكَ قَطُ أَشَدَّ بَصِيرةً مِنِي الْأَمرِ؟ فَيَقُولُونَ: لا. قَالَ: فَيَقُولُ وَينَ يُحييهِ: وَاللهِ مَا كُنتُ فِيكَ قَطُ أَشَدَّ بَصِيرةً مِنِي الْأَنْ يَقْتُلُهُ مُنِي يَعْمُ إِن قَتَلْتُ مَلْ اللهَ عَلَيهِ مَا كُنتُ فِيكَ قُطُ أَشَدَّ بَصِيرةً مِنِي وَالِيةٍ (م): «قَالَ: فَيَاخُذُهُ اللهَ عَلَيهِ مَا يُنتُ فِيكَ قَطُ أَشَدَ بَصِيرةً مِنْ وَالِيةٍ الْكَرَالُ وَلَي وَالِيهِ مَا لَكَ اللّهُ عَلَيهِ اللهِ مَا كُنتُ فِيكَ قُطُ أَشَدً بَصِيرةً مِنْ وَاللهِ عَلَى وَالِي النَّاسُ أَلُوي وَي وَالِيهِ مَا لَيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَىٰ النَّارِ، وَإِنَّمَا أُلْقِي فِي الجَنَّةِ». فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «هَذَا أَنْ النَّاسُ شُهَادَةً عِندَ رَبِّ العَالَمِينَ».

١٥٦٤ - (٢٩٤٣) عَن أَنَس بِنِ مَالِكِ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَيسَ نَقبٌ مِن أَنقَابِهَا ﴿ لَيسَ مِن بَلَدٍ إِلا سَيَطَوُهُ الدَّجَالُ، إِلا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةُ، وَلَيسَ نَقبٌ مِن أَنقَابِهَا إِلا عَلَيهِ المَلائِكَةُ صَافِينَ تَحرُسُهَا، فَيَنزِلُ بِالسِّبِخَةِ، فَتَرجُفُ المَدِينَةُ ثَلاثَ رَجَفَاتٍ، يَحرُجُ إِلَيهِ مِنهَا كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ».

١٥٦٥ - (٢٩٣٩) عَن المُغِيرَةِ بِنِ شُعبَةَ رَهِ قَالَ: مَا سَأَلَ أَحَدُ النَّبِيَّ عَلَى الدَّجَالِ أَكثَرَ مِمَّا سَأَلتُ، قَالَ: «وَمَا يُنصِبُكَ مِنهُ؟ إِنَّهُ النَّبِيَّ عَلَىٰ الدَّجَالِ أَكثَرَ مِمَّا سَأَلتُ، قَالَ: «وَمَا يُنصِبُكَ مِنهُ؟ إِنَّهُ لا يَضُرُّكَ». قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّهُم يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ الطَّعَامَ وَالأَنهَارَ، قَالَ: «هُوَ أَهوَنُ عَلَىٰ اللهِ مِن ذَلكَ».

#### باب: نُزُولُ عِيسَىٰ السِّلا

١٥٦٦ - (١٥٥) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَاهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُم ابنُ مَريَمَ حَكَمًا مُقسِطًا، فَيكسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقتُلَ الخِنزِيرَ، وَيَضَعَ الجِزيَةَ، وَيَفِيضُ المَالُ، حَتَّىٰ لا يَقبَلَهُ أَحَدٌ». وفي روايةٍ زاد: "وحتىٰ تكونَ السَّجدةُ الواجِدةُ خيرًا من الدنيا وما فيها». ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: ﴿وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِدَ ﴾ [النساء: ١٥٩]. وفي روايةٍ (م): "وَلَتُترَكَنَّ القِلَاصُ فَلَا يُسعَىٰ عَلَيهَا، وَلَتَذَهَبَنَّ الشَّحنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ . . . ».

١٥٦٧ – (١٥٥) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «كَيفَ أَنتُم إِذَا نَزَلَ ابنُ مَرِيمَ فِيكُم، وَإِمَامُكُم مِنكُم؟». وَرَوَىٰ (م) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعتُ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِن أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَبدِ اللهِ يَقُولُ: اللهِ عَنْ ظَاهِرِينَ إِلَىٰ يَومِ القِيَامَةِ، قَالَ: فَينزِلُ عِيسَىٰ ابنُ مَريَمَ، فَيَقُولُ عَلَىٰ الحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَىٰ يَومِ القِيَامَةِ، قَالَ: فَينزِلُ عِيسَىٰ ابنُ مَريَمَ، فَيقُولُ أَمِيرُهُم: تَكرِمَةَ أَمِيرُهُم: تَكَالُ صَلِّ لَنَا. فَيَقُولُ: لَا، إِن بَعضَكُم عَلَىٰ بَعضٍ أُمَرَاءُ. تَكرِمَةَ اللهِ هَذِهِ الأُمَّةَ».

## باب: بُعِثتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَين

١٥٦٨ – (٢٩٥٠) عَن سهلِ بنِ سعدٍ رَهِ قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَّ عَيْكُ يُشِيرُ بِإِصبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبهَامَ وَالوُسطَىٰ، وَهُوَ يَقُولُ: «بُعِثتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ هَكَذَا».

#### باب: فِي تَقرِيبِ قِيَامِ السَّاعَةِ

١٥٦٩ - (٢٩٥٣) عَن أَنَسِ بن مالكٍ ﴿ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: مَرَّ غُلامٌ لِلمُغِيرَةِ بنِ شُعبَةَ وَكَانَ مِن أَقرَانِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ إِن يُؤَخَّر هَذَا فَلَن يُدرِكَهُ الهَرَمُ حَتَّىٰ شُعبَةَ وَكَانَ مِن أَقرَانِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ إِن يُؤَخَّر هَذَا فَلَن يُدرِكَهُ الهَرَمُ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ ».

١٥٧٠ - (٢٩٥٢) عَن عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: كَانَ الأَعرَابُ إِذَا قَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَأَلُوهُ عَن السَّاعَةِ؛ مَتَىٰ السَّاعَةُ؟ فَنَظَرَ إِلَىٰ أَحدَثِ إِنسَانٍ مِنهُم فَقَالَ: ﴿إِن يَعِش هَذَا لَم يُدرِكهُ الهَرَمُ قَامَت عَلَيكُم سَاعَتُكُم».

#### باب: طُلُوعُ الشَّمسِ مِن مَغرِبهَا

١٥٧١ – (١٥٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِهُ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَطلُعَ الشَّمسُ مِن مَغرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَت مِن مَغرِبِهَا آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُم أَجمَعُونَ، فَيُومَئِذٍ لا يَنفَعُ نَفسًا إِيمَانُهَا لَم تَكُن آمَنَت مِن قَبلُ أَو كَسَبَت فِي إِيمَانِهَا خَيرًا». وَرَوَىٰ (م) عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «ثَلَاثُ إِذَا خَرَجنَ لَا يَنفَعُ نَفسًا إِيمَانُها لَم تَكُن آمَنَت مِن قَبلُ أَو كَسَبَت «ثَلَاثُ إِذَا خَرَجنَ لَا يَنفَعُ نَفسًا إِيمَانُها لَم تَكُن آمَنَت مِن قَبلُ أَو كَسَبَت فِي إِيمَانِهَا خَيرًا: طُلُوعُ الشَّمسِ مِن مَغرِبِهَا، وَالدَّجَالُ، وَدَابَّةُ الأَرضِ».

## باب: تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ يَحلُبُ اللَّقِحَةَ

١٥٧٢ - (٢٩٥٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِهُ ؟ يَبلُغُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرَّجُل يَحلُبُ اللِّقحَةَ، فَمَا يَصِلُ الإِنَاءُ إِلَىٰ فِيهِ حَتَّىٰ تَقُومَ، وَالرَّجُلانِ يَتَبَايَعَانِ اللَّقرَب، فَمَا يَتَبَايَعَانِهِ حَتَّىٰ تَقُومَ، وَالرَّجُلُ يَلِطُ فِي حَوضِهِ، فَمَا يَصدُرُ حَتَّىٰ تَقُومَ».

## باب: لا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَىٰ شِرَارِ النَّاسِ

١٥٧٣ - (٢٩٤٩) عَن عَبدِ اللهِ بن مَسعُودٍ ﴿ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «لِاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ عَلَىٰ شِرَارِ النَّاسِ». لَفظُ (خ): «مِن شِرَارِ النَّاسِ مَن تُدرِكُهُم السَّاعَةُ وَهُم أَحيَاءُ». وَرَوَىٰ (م) عَن أَنسِ بنِ مَالِكِ ﴿ اللَّهُ اللهُ ﴾ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ لا يُقَالُ فِي الأَرضِ: اللهُ، اللهُ».

# باب: مَا بَينَ النَّفخَتَينِ أَربَعُونَ

١٥٧٤ – (٢٩٥٥) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ضَ اللهِ عَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَا بَينَ النَّفَخَتَينِ أَربَعُونَ». قَالُوا: يَا أَبَا هُرَيرَةَ؛ أَربَعُونَ يَومًا؟ قَالَ: أَبَيتُ. قَالُوا: أَربَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ: أَبَيتُ. «ثُمَّ قَالُوا: أَربَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ: أَبَيتُ. «ثُمَّ يُنزِلُ اللهُ مِن السَّمَاءِ مَاءً، فَيَنبُتُونَ كَمَا يَنبُتُ البَقلُ، قَالَ: وَلَيسَ مِن الإِنسَانِ شَيءٌ إِلا يَبلَىٰ، إِلا عَظمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجِبُ الذَّنَبِ، وَمِنهُ يُرَكَّبُ الخَلقُ يَومَ القِيَامَةِ».

# باب: أَضَرُّ فِتنَةٍ عَلَىٰ الرِّجَالِ

١٥٧٥ - (٢٧٤١) عَن أُسَامَةَ بِنِ زَيدِ ﴿ اللَّهِ عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا تَرَكتُ بَعدِي فِتنَةً هِي أَضَرُّ عَلَىٰ الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ».





# باب: اللَّهُمَّ اجعَل رِزقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا

١٥٧٦ - (١٠٥٥) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَبِيُّ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الجَعَل رِزقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا».

# باب: شِدَّةُ عَيشِ النَّبِي عَلِيْ

١٥٧٨ - (٢٩٧٥) عَن عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ عَالَثَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَقَد شَبِعَنا مِن الأَسودَينِ؛ المَاءِ وَالتَّمرِ. وَرَوَىٰ (خ) عَنهَا؛ قَالَت: لمَّا فُتِحت خَيبرُ قُلنَا: الآن نَشبَعُ مِنَ التَّمرِ.

١٥٧٩ - (٢٩٧٠) عَن عَائِشَةً ﴿ قَالَت: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُنذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِن طَعَامِ بُرِّ ثَلاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا، حَتَّىٰ قُبِضَ. وَرَوَىٰ (خ) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ؛ أَنَّهُ مَرَّ بِقُومٍ بَينَ أَيدِيهِم شَاةٌ مَصلِيَّةٌ، فَدَعُوهُ، فَأَبِىٰ أَن يَأْكُلَ، وَقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الدُّنيَا وَلَم يَشبَع مِن خُبزِ الشَّعِيرِ. وَرَوَىٰ (خ) عَن أَنسٍ ؛ أَنَّه مَشَىٰ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ بِخُبزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَد رَهَنَ النَّبِيُ ﷺ ورعًا لَه بِالمَدِينَةِ عِندَ يَهوُدِيٍّ، وَأَخَذَ مِنهُ شَعِيرًا لِأَهلِهِ، وَلَقَد سَمِعتُهُ يَقُولُ: «مَا أَمسَىٰ عِندَ آلِ مُحمَّدٍ صَاعُ بُرِّ وَلَا صَاعُ حَبِّ». وَإِنَّ عِندَ يَهوُدِيً مَا عُبَرِ مَا عُمسَىٰ عِندَ آلِ مُحمَّدٍ صَاعُ بُرٍّ وَلَا صَاعُ حَبٍّ». وَإِنَّ عِندَه لَتِسعَ نِسوَةٍ.

١٥٨٠ - (٢٩٧٣) عَن عَائِشَةَ رَجُّنَا قَالَت: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ وَمَا فِي رَفِّي مِن شَيءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، إِلا شَطرُ شَعِيرٍ فِي رَفِّ لِي، فَأَكَلَتُ مِنهُ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيَّ، فَكِلتُهُ فَفَنِيَ.

# باب: أَكثَرُ أَهلِ الجَنَّةِ الفُقَرَاءُ

١٥٨١ - (٢٧٣٦) عَن أُسَامَةَ بِنِ زَيدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
«قُمتُ عَلَىٰ بَابِ الجَنَّةِ، فَإِذَا عَامَّةُ مَن دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ، وَإِذَا أَصحَابُ الجَدِّ
مَحبُوسُونَ، إِلا أَصحَابَ النَّارِ فَقَد أُمِرَ بِهِم إِلَىٰ النَّارِ، وَقُمتُ عَلَىٰ بَابِ النَّارِ،
فَإِذَا عَامَّةُ مَن دَخَلَهَا النِّسَاءُ». وَرَوَىٰ (م) عَن أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: كَانَ لِمُطَرِّفِ
بِنِ عَبدِ اللهِ امرَأَتَانِ، فَجَاءَ مِن عِندِ إِحدَاهُمَا، فَقَالَت الأُخرَىٰ: جِئتَ مِن
عِندِ فُلانة؟ فَقَالَ: جِئتُ مِن عِندِ عِمرَانَ بِنِ حُصَينٍ، فَحَدَّثَنَا أَنَّ
رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَقَلَّ سَاكِنِي الجنَّةِ النِّسَاءُ».

#### باب: خَشينة بسط الدُّنيَا وَالتَّنَافُسُ فِيهَا

١٥٨٢ - (٢٩٦١) عَن عَمرِو بنِ عَوفٍ ﴿ اللهِ عَلَيْكُ بَنِي عَامِرِ بنِ لَوَى حَلِيفُ بَنِي عَامِرِ بنِ لُؤَيِّ، وَكَانَ شَهِدَ بَدرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا عُبَيدَةَ

بنَ الجَرَّاحِ إِلَىٰ البَحرَينِ يَأْتِي بِجِزيَتِهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ هُوَ صَالَحَ أَهلَ البَحرينِ، وَأَمَّرَ عَلَيهِم العَلاءَ بنَ الحَضرَمِيِّ، فَقَدِمَ أَبُو عُبَيدَةَ بِمَالٍ مِن البَحرينِ، فَسَمِعَت الأَنصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيدَةَ، فَوافَوا صَلاةَ الفَجرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَلَمَّا صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ انصَرَف، فَتَعَرَّضُوا لَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِسْمِعتُم أَنَّ أَبَا عُبَيدَةَ قَدِمَ بِشَيءٍ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُم سَمِعتُم أَنَّ أَبَا عُبيدَةَ قَدِمَ بِشَيءٍ مِن البَحرينِ». فَقَالُوا: أَجَل يَا رَسُولُ اللهِ. قَالَ: «فَأَبشِرُوا، وَأَمَّلُوا مَا يَسُولُ اللهِ عَليكُم، وَلَكِنِّي أَخشَىٰ عَليكُم أَن تُبسَطَ الدُّنيَا عَليكُم مَن البَحرينِ». فَوَاللهِ مَا الفَقرَ أَخشَىٰ عَليكُم، وَلَكِنِّي أَخشَىٰ عَليكُم أَن تُبسَطَ الدُّنيَا عَليكُم كَمَا أَنهَسُوهَا، وَتُهلِكَكُم عَمَا أَنهَتُهُم». وفي روايةٍ: «وَتُلهِيَكُم كَمَا أَلهَتهُم».

# باب: فِي الابتِلَاءِ بِالدُّنيَا وَكَيفَ يَعمَلُ فِيهَا

١٥٨٣ – (٢٩٦٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ ثَلاثَةً فِي بَنِي إِسرَائِيلَ؛ أَبرَصَ وَأَقرَعَ وَأَعمَىٰ، فَأَرَادَ اللهُ أَن يَبتَلِيَهُم، فَبَعَثَ إِلَيهِم مَلَكًا ، فَأَتَىٰ الأَبرَصَ فَقِالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيك؟ قَالَ: لَونٌ حَسَنٌ ، وَجِلْدُ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَد قَذِرَنِّي النَّاسُ. قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنهُ قَذَرُهُ، وَأُعطِيَ لَونًا حَسَّنًا، وَجِلدًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: الإِبِلُ، قَالَ: فَأُعطِيَ نَاقَةً غُشَرَاءَ، فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا، قَالَ: فَأَتَىٰ الأَقرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذَهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَد قَذِرَنِي النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنهُ، وَأُعطِيَ شَعَرًّا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: البَقَرُ. فَأُعطِى بَقَرَةً حَامِلًا، فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا، قَالَ: فَأَتَىٰ الأَعمَىٰ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: أَن يَرُدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي، فَأُبصِرَ بِهِ النَّاسَ. قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيهِ بَصَرَهُ، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: الغَنَمُ. فَأُعطِيَ شَاةً وَالِدًا، فَأُنتِجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا، قَالَ: فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِن الإِبلِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِن البَقَرِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِن الغَنَم، قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ أَتَىٰ الأَبرَصَ فِيَ صُورَتِهِ وَهَيئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسكِينٌ، قَد أَنقَطَعَت بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلا بَلاغَ لِي اليَومَ إِلا باللهِ، ثُمَّ بِكَ، أَسأَلُكَ بِالَّذِي أَعطَاكَ اللَّونَ الْحَسَنَ وَالجِلدَ الحَسنَ وَالمَالَ؛ بَعِيرًا أَتَبَلُّغُ عَلَيهِ فِي سَفَرِي. فَقَالَ: الحُقُوقُ كَثِيرَةٌ. فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعرِفُكَ؛ أَلَم تَكُن أَبرَصَ يَقذَرُكَ النَّاسُ؟ فَقِيرًا فَأَعطَاكَ اللهُ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا المَالَ كَابِرًا عَن كَابِرٍ. فَقَالَ: إِن كُنتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَىٰ مَا كُنتَ. قَالَ: وَأَتَىٰ الأَقرَعَ فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثلَ مَا قَالَ لِهَذَا، وَرَدَّ عَلَيهِ مِثلَ مَا رَدَّ عَلَىٰ هَذَا، فَقَالَ: إِن كُنتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَىٰ مَا كُنتَ. قَالَ: وَأَتَىٰ الأَعمَىٰ فِي صُورَتِهِ وَهَيئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسكِينٌ، وَابنُ سَبِيلٍ انقَطَعَت بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلا بَلاغَ لِي اليَومَ إِلا باللهِ، ثُمَّ بِكَ، أَسأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيكَ بَصَرِكَ شَاةً فَلا بَلاغَ لِي اليَومَ إِلا باللهِ، ثُمَّ بِكَ، أَسأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيكَ بَصَرِي، فَخُذ مَا أَبَلَكُ بِهَا فِي سَفَرِي. فَقَالَ: قَد كُنتُ أَعمَىٰ، فَرَدَّ اللهُ إِلَيَ بَصَرِي، فَخُذ مَا شِئتَ، فَوَ اللهِ لا أَجَهَدُكَ اليَومَ شَيئًا أَخَذَتُهُ للهِ. فَقَالَ: أَمسِك مَالَكَ، فَإِنَّمَا ابتُلِيتُم، فَقَد رُضِيَ عَنكَ وَسُخِطَ عَلَىٰ صَاحِبَيكَ».

# باب: فِي قِلَّةِ الدُّنيَا وَالصَّبرِ عَنهَا وَأَكلِ وَرَقِ الشَّجَرِ

١٥٨٤ – (٢٩٦٦) عَن سَعدِ بِنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﴿ اللهِ قَالَ: وَاللهِ إِنَّي لأُوَّلُ رَجُلٍ مِن العَرَبِ رَمَىٰ بِسَهمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَقَد كُنَّا نَعْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ نَأْكُلُهُ إِلا وَرَقُ الحُبلَةِ، وَهَذَا السَّمُرُ، حَتَّىٰ إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ، ثُمَّ أَصبَحَت بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِي عَلَىٰ الدِّينِ، لَقَد خِبتُ إِذًا وَضَلَّ عَمَلِي.

# باب: يَرجِعُ عَن المَيِّتِ أَهلُهُ وَمَالُهُ وَيَبِقَىٰ عَمَلُهُ

١٥٨٥ – (٢٩٦٠) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكِ ﴿ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يَتَبَعُ المَيِّتَ ثَلاثَةٌ، فَيَرجِعُ اثْنَانِ وَيَبقَىٰ وَاحِدٌ، يَتَبَعُهُ أَهلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرجِعُ اثْنَانِ عَمَلُهُ».

## باب: النَّظَرُ إِلَىٰ مَن هو أَسفَلَ مِنهُ في أَمر الدُّنيَا

١٥٨٦ – (٢٩٦٣) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهُ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُم إِلَىٰ مَن فُضِّلَ عَلَيهِ فِي المَالِ وَالخَلقِ فَلْيَنظُر إِلَىٰ مَن هُو أَسفَلَ مِنكُم، مِنهُ ؟ مِمَّن فُضِّلَ عَلَيهِ». وفي روايةٍ (م): «انظُرُوا إِلَىٰ مَن هُو أَسفَلَ مِنكُم، وَلا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَن هُو فَوقَكُم، فَهُو أَجدَرُ أَلاَّ تَزدَرُوا نِعمَةَ اللّهِ عَلَيكُم».



#### باب: فِي خُوَاتِيم سُورَةِ البَقَرَةِ

١٥٨٧ - (٨٠٧) عَن أَبِي مَستعُودٍ الأَنصَارِيِّ ﴿ اللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن قَرَأَ هَاتَينِ الآيَتينِ مِن آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ فِي لَيلَةٍ كَفَتَاهُ».

#### باب: فَضلُ قِرَاءَةِ سُورَةِ الإخلاصِ

١٥٨٨ - (٨١١) عَن (أَبِي الدَّردَاءِ) وَهُمْ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «أَيَعجِزُ الْحَدُكُم أَن يَقرَأَ فِي لَيلَةٍ ثُلُثَ القُرآنِ؟» قَالُوا: وَكَيفَ يَقرَأُ ثُلُثَ القُرآنِ؟ قَالَ: «قُل هُوَ اللهُ أَحَدٌ تَعدِلُ ثُلُثَ القُرآنِ». رَوَىٰ (خ) معنَاه عَن أَبِي سَعِيدِ النُّدرِيِّ. وَرَوَىٰ (خ) معنَاه عَن أَبِي سَعِيدِ النُّدرِيِّ. وَرَوَىٰ (م) عَن أَبِي الدَّردَاءِ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ اللهَ جَزَّأَ اللهَ جَزَّا اللهَ جَزَّا اللهَ جَزَاءً القُرآنِ ثَلاثَةَ أَجزَاءٍ ، فَجَعَلَ ﴿ قُلُ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ جُزءًا مِن أَجزَاءِ القُرآنِ».

١٥٨٩ - (٨١٣) عَن عَائِشَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا عَلَىٰ سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقرَأُ لأَصحَابِهِ فِي صَلاتِهِم، فَيَختِمُ بِ: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾، فَلَمَّا رَجَعُوا ذُكِرَ ذَلكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «سَلُوهُ؛ لأَيِّ شَيءٍ يَصنَعُ ذَلكَ؟» فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحَمَنِ، فَأَنَا أُحِبُّ أَن أَقرَأ بِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَخبِرُوهُ أَنَّ اللهَ يُجبُّهُ».

٥٩٠- (٧٩٧) عَن أَبِي مُوسَىٰ الأَشعَرِيِّ وَهَا قَالَ: قَالَ: وَالْكُرُ اللهِ عَلَیْهُ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَیْهُ: «مَثُلُ المُؤمِنِ الَّذِي يَقرَأُ القُرآنَ مَثُلُ الأَترُجَّةِ؛ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ المُؤمِنِ الَّذِي لا يَقرَأُ القُرآنَ مَثَلُ التَّمرَةِ؛ لا رِيحَ لَهَا وَطَعمُهَا حُلُو، وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي يَقرَأُ القُرآنَ مَثَلُ الرَّيحَانَةِ؛ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعمُهَا حُلُو، وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي لا يَقرَأُ القُرآنَ كَمَثَلِ الحَنظَلَةِ؛ لَيسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعمُهَا مُرَّ، وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي لا يَقرَأُ القُرآنَ كَمَثَلِ الحَنظَلَةِ؛ لَيسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعمُهَا مُرَّ». وفي روايةٍ (خ) زَادَ: «المُؤمِنُ الَّذِي يَقرَأُ القُرآنَ وَيَعمَلُ بِهِ كَالتَّمرَةِ . . . . وفيها: وَالمُؤمِنُ الَّذِي لَا يَقرَأُ القُرآنَ وَيَعمَلُ بِهِ كَالتَّمرَةِ . . . ».

## باب: فِي المَاهِرِ بِالقُرآنِ وَالَّذِي يَشتَدُّ عَلَيهِ

١٥٩١ – (٧٩٨) عَن عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «(المَاهِرُ بِالقُرآنِ) مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقرَأُ القُرآنَ وَيَتَتَعتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيهِ شَاقٌ لَهُ أَجرَانِ». لَفظُ (خ): «مَثَلُ الَّذِي يَقرَأُ القُرآنَ وَهُو حَافِظٌ لَه مَعَ السَّفَرَةِ ...». نحوه.

## باب: تَنَزُّلُ السَّكِينَةِ لِقِرَاءَةِ القُرآنِ

١٥٩٢ - (٧٩٥) عَن البَرَاءِ رَبِي اللهُ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَقرَأُ سُورَةَ الكَهفِ، وَعِندَهُ فَرَسٌ مَربُوطٌ بِشَطَنينِ، فَتَغَشَّتهُ سَحَابَةٌ، فَجَعَلَت تَدُورُ وَتَدنُو، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنفِرُ مِنهَا، فَلَمَّا أُصبَحَ أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلكَ لَهُ، فَقَالَ: «تِلكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَت لِلقُرآنِ». وَرَوَىٰ (م) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ضَطِيْهُ؛ أَنَّ أُسَيد بنَ حُضَيرِ وَ اللَّهِ اللَّهُ مَا هُوَ لَيلَةً يَقرَأُ فِي مِرْبَدِهِ، إِذ جَالَت فَرَسُهُ، فَقَرَأَ ثُمَّ جَالَت أُخِّرَىٰ، فَقَرَأَ ثُمَّ جَالَت أَيضًا، قَالَ أُسَيدٌ: فَخَشِيتُ أَن تَطَأَ يَحيَىٰ، فَقُمتُ إِلَيهَا، فَإِذَا مِثلُ الظُّلَّةِ فَوقَ رَأْسِي، فِيهَا أَمثَالُ السُّرُج، عَرَجَت فِي البَحِوِّ حَتَّىٰ مَا أَرَاهَا، قَالَ: فَغَدَوتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ يَكُ اللَّهِ مَا أَرَاهَا، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ بَينَمَا أَنَا البَارِحَةَ مِن جَوفِ اللَّيلِ أَقرَأُ فِي مِربَدِي، إِذ جَالَت فَرَسِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اقرَأُ ابنَ حُضَيرٍ». قَالَ: فَقَرَأْتُ ثُمَّ جَالَت أَيضًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقرَأ ابنَ حُضَيرًِ». قَالَ: فَقَرَأْتُ ثُمَّ جَالَت أَيضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقرأ ابنَ خُضير». قَالَ: فَانصَرَفتُ، وَكَانَ يَحيَىٰ قَرِيبًا مِنهَا، خَشِيتُ أَن تَطَأَهُ، فَرَأَيتُ مِثْلَ الظُّلَّةِ، فِيهَا أَمثَالُ السُّرُج، عَرَجَت فِي الجَوِّ حَتَّىٰ مَا أَرَاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تِلكَ المَلائِكَةُ كَانَت تَستَمِعُ لَكَ، وَلَو قَرَأتَ لأَصبَحَت يَرَاهَا النَّاسُ، مَا تَستَتِرُ مِنهُم». رَوَىٰ (خ) حديث أبي سعيد مُعَلَّقًا مُختَصَرًا.

## باب: لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثنتَينِ

١٥٩٣ - (٨١٥) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ مَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا حَسَدَ إِلا فِي اثْنَتَينِ؛ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ القُرآنَ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ

آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُو يُنفِقُهُ آنَاءَ اللَّيلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ». وَرَوَىٰ (خ) عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَينِ»، وَفِيهِ: «رَجُلٌ عَلَّمهُ اللهُ القُرآنَ ...»، وَفِيهِ: «فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ، فَقَالَ: لَيتَنِي أُوتِيتُ مِثلَ مَا يُعمَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُو يُهلِكُهُ فِي الحَقِّ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَيتَنِي أُوتِيتُ مِثلَ مَا أُوتِي فُلانٌ فَعَمِلتُ مِثلَ مَا يَعمَلُ مَا أُوتِي فُلانٌ فَعَمِلتُ مِثلَ مَا يَعمَلُ مَا أُوتِي فُلانٌ فَعَمِلتُ مِثلَ مَا يَعمَلُ ».

١٥٩٤ - (٨١٦) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ رَهِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَالًا، فَسَلَّطَهُ عَلَىٰ هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حَسَدَ إِلا فِي اثْنَتَينِ؛ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكمَةً، فَهُوَ يَقضِي بِهَا، وَيُعَلِّمُهَا».

## باب: الأَمرُ بِتَعَاهُدِ القُرآنِ بِكَثرَةِ التَّلاوَةِ

١٥٩٥ - (٧٨٩) عَن عبدِ الله بن عمر رها أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ القُرآنِ كَمَثُلِ الإِبلِ المُعَقَّلَةِ، إِن عَاهَدَ عَلَيهَا أَمسَكَهَا، وَإِن أَطلَقَهَا ذَهَبَت». وفي رواية (م) زاك: «وإذا قَامَ صَاحِبُ القرآنِ فَقَرَأَهُ بالليلِ والنَّهارِ ذَكرَه، وإن لم يَقُم به نَسِيَهُ».

١٥٩٦ - (٧٩٠) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مسعودِ هَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَ اللهِ اللهِ عَلَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «بِعْسَمَا لأَحَدِهِم يَقُولُ: نَسِيتُ آيَةَ كَيتَ وَكَيتَ. بَل هُوَ نُسِّيَ، استَذكِرُوا القُرآنَ، فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِن صُدُورِ الرِّجَالِ مِن النَّعَمِ بِعُقُلِهَا». ولهما عَن ألقُرآنَ، فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِن صُدُورِ الرِّجَالِ مِن النَّعَمِ بِعُقُلِهَا». ولهما عَن أَبِي مُوسَى، عَن النَّبِيِّ قَالَ: «تَعَاهَدُوا هَذَا القُرآنَ ...». نحوه.

## باب: تَحسِينُ الصُّوتِ بِقِرَاءَةِ القُرآنِ

١٥٩٧ - (٧٩٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِهِ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوتِ، يَتَغَنَّىٰ بِالقُرآنِ، يَجهَرُ بِهِ».

١٥٩٨ – (٧٩٣) عَن أَبِي مُوسَىٰ رَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا بِي مُوسَىٰ رَهِ اللهِ ﷺ لَأَبِي مُوسَىٰ: «(لَو رَأَيتَنِي وَأَنَا أُستَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ البَارِحَةَ)، لَقَد أُوتِيتَ مِزمَارًا مِن مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ».

# باب: التَّرجِيعُ فِي قِرَاءَةِ القُرآنِ

١٥٩٩ - (٧٩٤) عَن مُعَاوِيَةً بِنِ قُرَّةً قَالَ: سَمِعتُ عَبدَ اللهِ بِنَ مُغَفَّلٍ المُزَنِيَ وَ اللهِ بِنَ مُغَفَّلٍ المُزَنِيَ وَ اللهِ بِنَ مُغَفَّلٍ المُزَنِيَ وَ اللهِ بِنَ مُغَفَّلٍ عَلَىٰ المُزَنِيَ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## باب: الجَهرُ بِالقِرَاءَةِ بِاللَّيلِ وَالاستِمَاعُ لَهَا

١٦٠٠ – (٧٨٨) عَن عَائِشَةً ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقَرَأُ مِن اللَّيلِ، فَقَالَ: «يَرحَمُهُ اللهُ، لَقَد أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً، كُنتُ أَسقَطتُهَا مِن سُورَةِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا . . . .

## باب: أُنزِلَ القُرآنُ عَلَىٰ سَبِعَةِ أَحرُفٍ

١٦٠١ – (٨١٨) عَن عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ ﴿ اللهِ عَالَىٰ قَالَ: سَمِعتُ هِشَامَ بِنَ حَكِيمِ بِنِ حِزَامٍ يَقرَأُ سُورَةَ الفُرقَانِ عَلَىٰ غَيرِ مَا أَقرَؤُهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمهَلتُهُ حَتَّىٰ انصَرَف، ثُمَّ لَبَّتُهُ بِرِدَائِهِ، أَقرَأَنِيهَا، فَكِدتُ أَن أَعجَلَ عَلَيهِ، ثُمَّ أَمهَلتُهُ حَتَّىٰ انصَرَف، ثُمَّ لَبَّتُهُ بِرِدَائِهِ، فَجِئتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ إِنِّي سَمِعتُ هَذَا يَقرَأُ سُورَةَ الفُرقَانِ عَلَىٰ غَيرِ مَا أَقرَأتَنِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : «أَرسِلهُ، اقرَأ». فَقَرأ الفُرقَانِ عَلَىٰ غَيرِ مَا أَقرَأُ نَنِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : «هَكَذَا أُنزِلَت». ثُمَّ قَالَ لِي: القِرَاءَةَ التَّي سَمِعتُهُ يَقرَأُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : «هَكَذَا أُنزِلَت». فَقرَأتُ، فَقَالَ : «هَكَذَا أُنزِلَت، إِنَّ هَذَا القُرآنَ أُنزِلَت». ثَمَّ قَالَ لِي: «اقرَأُ وا مَا تَيسَّرَ مِنهُ».

١٦٠٢ – (٨١٩) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: ﴿ أَقَرَأَنِي جِبرِيلُ عَلَىٰ حَرفٍ، فَرَاجَعتُهُ، فَلَم أَزَلَ أَستَزِيدُهُ فَيَزِيدُنِي، حَتَّىٰ انتَهَىٰ إِلَىٰ سَبعَةِ أَحرُفٍ ». (قَالَ ابنُ شِهَابٍ: بَلغَنِي أَنَّ تِلكَ السَّبعَةَ الأحرُفَ إِنَّمَا هِيَ فِي سَبعَةِ أَحرُفٍ ». (قَالَ ابنُ شِهَابٍ: بَلغَنِي أَنَّ تِلكَ السَّبعَةَ الأحرُفَ إِنَّمَا هِيَ فِي الأَمرِ الَّذِي يَكُونُ وَاحِدًا، لا يَختَلِفُ فِي حَلالٍ وَلا حَرَامٍ ).

# باب: قِرَاءَةُ النَّبِيِّ عَلَيْ القُرآنَ عَلَىٰ غَيرِهِ

١٦٠٣ – (٧٩٩) عَن أَنس رَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأُبيِّ بنِ كَعَبِ: «إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَن أَقرَأً عَلَيكَ: ﴿لَهُ يَكُنِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ﴾». قَالَ: وَسَمَّانِي لَكُ قَالَ: «نَعَم». قَالَ: فَبَكَيْ.

# باب: استِمَاعُ النَّبِيِّ عَلِيٌّ القُرآنَ مِن غَيرِهِ

١٦٠٤ – (٨٠٠) عَن عَبدِ اللهِ بينِ مسعودٍ ﴿ اللهِ عَلَيَ القُرانَ». قَالَ: فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ القُرانُ عَلَيكَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ القُرانُ عَلَيكَ وَعَلَيكَ أُنزِلَ؟! قَالَ: ﴿ إِنِّي أَشْتَهِي أَن أَسمَعَهُ مِن غَيرِي ». فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ، حَتَّىٰ إِذَا بَسلَسخستُ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِهِ بِشَهِيدِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلاَ هِ فَرَنِي رَجُلٌ إِلَىٰ جَنبِي ، فَرَفَعتُ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٤١]، رَفَعتُ رَأْسِي ، (أَو غَمَزَنِي رَجُلٌ إِلَىٰ جَنبِي ، فَرَفَعتُ رَأْسِي )، فَرَأْيتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ. لَفظُ (خ): قَالَ: «حَسبُكَ الآنَ». فَالتَفَتُ وهو علىٰ إلَيهِ ، فَإِذَا عَينَاهُ تَذرِفَانِ. وفي رواية (م): قَالَ لِي رَسُولُ اللّه ﷺ وهو علىٰ المنبر: «اقرَأ عَليّ».

١٦٠٥ – (٨٠١) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ رَهِ اللهِ عَلَىٰ بَحِمصَ، فَقَالَ لِي بَعضُ القَومِ: اقرَأَ عَلَينَا. فَقَرَأْتُ عَلَيهِم سُورَةَ يُوسُفَ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ لِي بَعضُ القَومِ: اقرَأ عَلَينَا. فَقَرَأْتُ عَلَيهِم سُورَةَ يُوسُفَ، قَالَ: فَقالَ رَجُلٌ مِن القَومِ: وَاللهِ لَقَد قَرَأَتُهَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَقَالَ لِي: «أَحسَنتَ». فَبَينَمَا أَنَا أُكلِّمُهُ إِذ وَجَدتُ مِنهُ رِيحَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَقَالَ لِي: «أَحسَنتَ». فَبَينَمَا أَنَا أُكلِّمُهُ إِذ وَجَدتُ مِنهُ رِيحَ الخَمرِ، قَالَ: فَقُلتُ: أَتَشرَبُ الخَمرَ وَتُكَذِّبُ بِالكِتَابِ؟ لا تَبرَحُ حَتَّىٰ أَجلِدَكَ، قَالَ: فَجَلَدتُهُ الحَدَّ.

## باب: الزَّجرُ عَن الاختِلَافِ فِي القُرآنِ

١٦٠٦ - (م) (٢٦٦٦) عَن عَبدِ اللهِ (بنِ عَمرٍ و اللهِ قَالَ: هَجَّرتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: هَجَّرتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَومًا، قَالَ: فَسَمِعَ أَصوَاتَ رَجُلَينِ احْتَلَفًا فِي آيَةٍ، فَخَرَجَ عَلَينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعرَفُ فِي وَجهِهِ الغَضَبُ)، فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا هَلَكَ مَن كَانَ قَبلَكُم رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعرَفُ فِي وَجهِهِ الغَضَبُ)، فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا هَلَكَ مَن كَانَ قَبلَكُم بِاحْتِلافِهِم فِي الكِتَابِ». رَوَىٰ (خ) معنَاه عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ قَالَ:

سَمِعتُ رَجُلًا قَرَأَ آيةً، وَسَمِعتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقرَأُ خِلَافَها، فَجِئتُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ فَقرَأُ خِلَافَها، فَجِئتُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ فَأَخبَرتُهُ، فَعَرَفتُ فِي وَجهِهِ الكَرَاهِيَة، وَقَالَ: «كِلَاكُما مُحسِنٌ، وَلَا تَختَلِفُوا، فَإِنَّ مَن كَانَ قَبلَكُم اختَلَفُوا فَهَلَكُوا».

١٦٠٧ – (٢٦٦٧) عَن جُندَبِ بِنِ عبدِ اللهِ البَجَليِّ وَ الْهُ الْهُ الْبَجَليِّ وَ الْهُ الْقُرَانَ مَا الْتَلَفَت عَلَيهِ قُلُوبُكُم، فَإِذَا احْتَلَفتُم وَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اقرَؤُوا القُرآنَ مَا الْتَلَفَت عَلَيهِ قُلُوبُكُم، فَإِذَا احْتَلَفتُم فَقُومُوا».





#### باب: سُورَةُ البَقَرَةِ

١٦٠٨ – (٣٠١٥) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِيهُ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «قِيلَ لِبَنِي إِسرَائِيلَ: ادخُلُوا البَابَ سُجَّدًا، وَقُولُوا حِطَّةٌ، يُغفَر لَكُم خَطَايَاكُم. فَبَدَّلُوا، فَدَخَلُوا البَابَ يَزحَفُونَ عَلَىٰ أَستَاهِهِم، وَقَالُوا: حَبَّةٌ فِي شَعَرَةٍ».

١٦٠٩ – (٣٠٢٦) عَن البَرَاءِ بِنِ عازبٍ ﴿ قَالَ: كَانَت الأَنصَارُ إِذَا حَجُّوا فَرَجَعُوا لَم يَدخُلُوا البُيُوتَ إِلا مِن ظُهُورِهَا، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِن الْمُوتِ الأَنصَارِ فَدَخَلَ مِن بَابِهِ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلكَ، فَنَزَلَت هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ وَلَيْسَ ٱلْمِرُ إِنَانَ تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا ﴾ [البقرة: ١٨٩].

#### باب: سُورَةُ آل عِمرَانَ

١٦١٠ - (٢٦٦٥) عَن عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: تَلا رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ هُوَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ الْكِنَابَ مِنْهُ ءَايَتُ مُّ كَمَنتُ هُنَّ أُمُّ الْكِنَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا تَشَابُهُ مِنْهُ البِّغَاءَ الْفِتْنَةِ وَالْبَغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللل

وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ - كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّناً وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّآ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [آل عمران: ٧]، قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا رَأَيتُم الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّىٰ اللهُ، فَاحذَرُوهُم ».

١٦١١ – (٢٧٧٧) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

قَالَ: اذهَب يَا رَافِعُ -لِبَوَّابِهِ- إِلَىٰ ابنِ عَبهِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ؛ أَنَّ مَروَانَ قَالَ: اذهَب يَا رَافِعُ -لِبَوَّابِهِ- إِلَىٰ ابنِ عَبَّاسٍ، فَقُل: لَئِن كَانَ كُلُّ امرِئٍ مِنَا فَرَحَ بِمَا أَتَىٰ، وَأَحَبَّ أَن يُحمَدَ بِمَا لَم يَفعَل مُعَذَّبًا، لَنُعَذَّبَنَ أَجمَعُونَ. فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: مَا لَكُم وَلِهَذِهِ الآيَةِ، إِنَّمَا أُنزِلَت هَذِهِ الآيَةُ فِي أَهلِ الكِتَابِ، ثُمَّ تَلا ابنُ عَبَّاسٍ: مَا لَكُم وَلِهَذِهِ الآيَةِ، إِنَّمَا أُنزِلَت هَذِهِ الآيَةُ فِي أَهلِ الكِتَابِ، ثُمَّ تَلا ابنُ عَبَّاسٍ: هُوَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَقَ ٱلّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ لَتُبِينَّنَهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونُهُ وَلَا ابنُ عَبَّاسٍ: هُلَا تَعَمَلُوا وَلَا يَقُومُونَ بِمَا الْقَبِي عَنَى اللَّهِ الآيَةَ، وَتَلا ابنُ عَبَّاسٍ: هُلَا يَعْمَلُوا وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونُ وَلَا عَدَمُوهُ إِيّاهُ، وَأَخْبَرُوهُ بِغَيرِهِ، فَخَرَجُوا بِمَا اللّهُ عَنْ شَيءٍ فَكَتَمُوهُ إِيّاهُ، وَأَخبَرُوهُ بِغَيرِهِ، فَخَرَجُوا بِمَا اللّهُ عَنْ شَيءٍ فَكَتَمُوهُ إِيّاهُ، وَأَخبَرُوهُ بِغَيرِهِ، فَخَرَجُوا بِمَا أَنُوا مِن كِتمَانِهِم إِيّاهُ مَا سَأَلَهُم عَنهُ، وَاستَحمَدُوا بِذَلكَ إِلَيهِ، وَفَرِحُوا بِمَا فَتَامُوهُ مَا سَأَلَهُم عَنهُ. وَاستَحمَدُوا بِذَلكَ إِلَيهِ، وَفَرِحُوا بِمَا فَتَامُوهُ مَن شَيءٍ فَكَتَمُوهُ أَن قَد أَخبَرُوهُ مِعَالَمُهُم عَنهُ. وَاستَحمَدُوا بِذَلكَ إِلَيهِم إِيَّاهُ مَا سَأَلَهُم عَنهُ. وَلا إِنَّمَا دَعَا النَّبِيُ عَيْقَ يَهُودَ، وَاللّهُم عَن شَيءٍ فَكَتَمُوهُ أَن قَد أَخْرَهُ فَلَا النَّبِيُ عَنْ مَن عَن شَيءٍ فَكَتَمُوهُ أَن قَد أَخْرَهُ فَا النَّبِيُ عَنْ اللّهُ عَنْ مَن شَيءٍ فَكَتَمُوهُ . . . .

#### باب: سُورَةُ النِّسَاءِ

١٦١٣ – (٣٠١٨) عَن عُروةَ بِنِ الزُّبَيرِ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَن قَولِ اللهِ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا نُقْسِطُوا فِي الْيَنَهَىٰ فَأَنكِكُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثَنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعً ﴾ [النساء: ٣]، قَالَت: يَا ابنَ أُختِي؛ هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجرِ وَلِيِّهَا، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ، فَيُعجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَن يَتَزَوَّجَهَا بِغَيرِ أَن يُقسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعطِيهَا غَيرُهُ، فَنُهُوا أَن يَنكِحُوهُنَّ إِلا أَن يُقسِطُوا صَدَاقِهَا، فَيُعطِيهَا غَيرُهُ، فَنُهُوا أَن يَنكِحُوهُنَّ إِلا أَن يُقسِطُوا

لَهُنَّ، وَيَبلُغُوا بِهِنَّ أَعلَىٰ سُنَّتِهِنَّ مِن الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَن يَنكِحُوا مَا طَابَ لَهُم مِن النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ. قَالَ عُروَةُ: قَالَت عَائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ استَفتَواْ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعدَ هَذِهِ الآيَةِ فِيهِنَّ، فَأَنزَلَ اللهُ ﷺ : ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءَ قُلْ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتُلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَكَمَى ٱللِّسَآءِ ٱلَّذِي لَا تُؤَقُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧]، قَالَت: وَالَّذِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَىٰ أَنَّهُ يُتلَىٰ عَلَيكُم فِي الكِتَابِ الآيَةُ الأُولَىٰ؛ الَّتِي قَالَ اللهُ فِيهَا: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقَسِطُوا فِي ٱلْيَنَكَىٰ فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ [النساء: ٣]، قَالَت عَائِشَةُ: وَقُولُ اللهِ فِي الآيَةِ الأَخرَىٰ: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ﴾ [النساء: ١٢٧]؛ رَغبَةَ أَحَدِكُم عَن اليَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ المَالِ وَالجَمَالِ، فَنُهُوا أَن يَنكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِن يَتَامَىٰ النِّسَاءِ إِلا بِالقِسطِ مِن أَجلِ رَغبَتِهِم عَنهُنَّ. وفي روايةٍ زَاكَ فِي آخِرِهَا: مِن أَجلِ رُغبَتِهِم عَنهُنَّ إِذًا كُنَّ قَلِيلَاتِ المَالِ وَالجَمَالِ. وفي روايةٍ: فِي قَولِهِ: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ﴾ الآيَةُ، قَالَت: هِيَ اليَتِيمَةُ الَّتِي تَكُونَ عِندَ الرَّجُلِ، لَعَلَّهَا أَن تَكُونَ قَد شَرِكَتهُ فِي مَالِهِ، حَتَّىٰ فِي العَدْقِ، فَيَرِغَبُ -يَعنِي- أَن يَنكِحَهَا، وَيَكرَهُ أَن يُنَكِحَهَا رَجُلًا فَيَشرَكُهُ فَيُّ مالِهِ فَيَعضلُهَا.

١٦١٤ – (٣٠١٩) عَن عَائِشَةَ رَجَهُمَا قَوله: ﴿وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ فِي قَوله: ﴿وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِأَلْمَعُ وَفِي مَالِ الْيَتِيمِ الَّذِي يَقُومُ عَلَيهِ وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ الَّذِي يَقُومُ عَلَيهِ وَيُصلِحُهُ، إِذَا كَانَ مُحتَاجًا أَن يَأْكُلُ مِنهُ. وفي روايةٍ: أَن يُصِيبَ من مالِهِ، إذا كان محتاجًا، بِقَدرِ مالِهِ، بالمعروف.

١٦١٥ – (١٨٣٤) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَبَّالَ اللهِ اللهِ بنِ حُذَافَةً بنِ اللهِ بنِ حُذَافَةَ بنِ اللهِ بنِ حُذَافَةَ بنِ قَالِمُولُ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُرُّ ﴿ [النساء: ٥٩]، فِي عَبدِ اللهِ بنِ حُذَافَةَ بنِ قَيسِ بنِ عَدِيٍّ السَّهمِيِّ، بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ.

١٦١٦ – (٢٧٧٦) عَن زَيدِ بِنِ ثَابِتٍ وَ النَّبِيَ عَلَيْهُ ؛ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ خَرَجَ إِلَىٰ أُحُدِ، فَرَجَعَ نَاسٌ مِمَّن كَانَ مَعَهُ، فَكَانَ أَصحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِيهِم فِرقَتَينِ، قَالَ بَعضُهُم: لا. فَنَزَلَت: ﴿فَمَا لَكُو فِي ٱلمُنَفِقِينَ فِئَتَيْنِ﴾ أَلُنُفِقِينَ فِئَتَيْنِ﴾ إلى النساء: ٨٨].

١٦١٧ – (٣٠٢٣) عَن سَعِيدِ بِنِ جُبِيرٍ قَالَ: اختَلَفَ أَهلُ الكُوفَةِ فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمَتَعَمِدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَمُ ﴿ [الـنـساء: ٩٣]، فَرَحَلتُ إِلَىٰ ابنِ عَبَّاسٍ، فَسَأَلتُهُ عَنهَا، فَقَالَ: لَقَد أُنزِلَت آخِرَ مَا أُنزِلَ، ثُمَّ مَا نَسَخَهَا شَيءٌ. وفي رواية: قُلتُ لابنِ عَبَّاسٍ: أَلِمَنْ قَتَلَ مؤمنًا متعمِّدًا مِن تَوبةٍ ؟ قال: لا. قال: فَتَلُوتُ عَليه هَذهِ الآيةَ التَّي في الفُرقَانِ: ﴿ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلَّا بِالْحَقِ ﴾ [الفرقان: ٦٨] إلى آخر الآية، قال: هَذهِ آيةٌ مَكيّةٌ نسختُهَا آيةٌ مدنيَّةٌ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ وَهَ جَهَنَمُ خَلِدًا ﴾ [النساء: ٣٣].

١٦١٨ – (٣٠٢٣) عَن سَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ بِمَكَّةَ: ﴿وَالَذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴿ إِلَىٰ قَولَه: ﴿مُهَانًا ﴾ [الفرقان: ٢٨، ٢٨]، فَقَالَ المُشرِكُونَ: وَمَا يُغنِي عَنَّا الإِسلامُ، وَقَد عَدَلنَا باللهِ، وَقَد قَتَلنَا النَّفسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ، وَأَتَينَا الفَوَاحِشَ. فَأَنزَلَ اللهُ عَلَا: باللهِ، وَقَد قَتَلنَا النَّفسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ، وَأَتَينَا الفَوَاحِشَ. فَأَنزَلَ اللهُ عَلَا: ﴿ إِلّا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلًا صَلاحًا ﴾ [الفرقان: ٧٠] إِلَى آخِرِ الآيَةِ، قَالَ: فَأَمَّا مَن دَخَلَ فِي الإِسلامِ وَعَقَلَهُ، ثُمَّ قَتَلَ، فَلا تَوبَةَ لَهُ. وفي روايةٍ (خ): وَأُمَّا الَّتِي فِي النِسلامِ وَعَقَلَهُ، ثُمَّ قَتَلَ، فَلا تَوبَةَ لَهُ. وفي روايةٍ (خ): وَأُمَّا الَّتِي فِي النِسَاءِ ؛ الرَّجُلُ إِذَا عَرَفَ الإِسلامَ وَشَرائِعَهُ ثُمَّ قَتَلَ فَجَزَاقُهُ جَهَنَّمُ. فَذَكَرَتُهُ لِمُجاهِدٍ فَقَالَ: إِلاَّ مَن نَدِمَ.

١٦١٩ - (٣٠٢٥) عن ابنِ عَبَّاسٍ عَلَيْ قَالَ: لَقِيَ نَاسٌ مِن المُسلِمِينَ رَجُلًا فِي غُنَيمَةٍ لَهُ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيكُم. فَأَخَذُوهُ فَقَتَلُوهُ، وَأَخَذُوا تِلكَ الغُنيمَة، فَنزَلَت: ﴿وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى ٓ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسَتَ مُؤْمِنًا﴾ النُخنيمة، فَنزَلَت: ﴿وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى ٓ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اللهُ فِي النساء: ١٩٤]، وَقَرَأَهَا ابنُ عَبَّاسٍ: ﴿السَّلَامَ ﴿ لَفظُ (خ): فَأَنزَلَ اللهُ فِي ذَلكَ إِلَىٰ قَولِهِ: ﴿تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾ [النساء: ١٩٤]، تِلكَ الغُنكَمة.

٠١٦٢٠ (٣٠٢١) عَن عَائِشَةَ رَهِنَا؛ فِي قَولِهِ عَن ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتُ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوذًا أَوْ إِعْرَاضَا﴾، قَالَت: نَزَلَت فِي المَرأَةِ تَكُونُ عِندَ الرَّجُلِ، فَلَعَلَّهُ أَن لا يَستَكثِرَ مِنهَا، (وَتَكُونُ لَهَا صُحبَةٌ وَوَلَدٌ)، فَتَكرَهُ أَن يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ لَهُ: أَنتَ فِي حِلٍّ مِن شَانِي. وفي رواية: قَالَت: هُوَ الرَّجُلُ يَرَىٰ مِن امرَأَتِهِ مَا أَنتَ فِي حِلٍّ مِن شَانِي. وفي رواية: قَالَت: هُوَ الرَّجُلُ يَرَىٰ مِن امرَأَتِهِ مَا

لَا يُعجِبُهُ كِبَرًا أَو غَيرَهُ، فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا، فَتَقُولُ: أَمسِكنِي، وَاقسِم لِي مَا شِئتَ. قَالَت: فَلَا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَيَا.

#### باب: سُورَةُ المَائِدَةِ

إلَىٰ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ؛ آيَةٌ فِي كِتَابِكُم تَقرَؤُونَهَا، لَو عَلَينَا نَزَلَت إِلَىٰ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ؛ آيَةٌ فِي كِتَابِكُم تَقرَؤُونَهَا، لَو عَلَينَا نَزَلَت مَعشَرَ اليَهُودِ لاَتَّخَذَنَا ذَلكَ اليَومَ عِيدًا. قَالَ: وَأَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: ﴿الْيُومَ أَكْمَلُتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لأَعلَمُ لكُمْ دِينَا ﴾ فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لأَعلَمُ اليَومَ اللّذِي نَزَلَت فِيهِ، نَزَلَت عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ اليَومَ اللّذِي نَزَلَت فِيهِ، نَزَلَت عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعَرَفَاتٍ، فِي يَوم جُمُعَةٍ.

#### باب: سُورَةُ الأَنعَام

١٦٢٢ - (١٢٤) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مسعود رَهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَت: ﴿ اللَّهِ بنِ مسعود رَهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَت: ﴿ اللَّهِ عَامَنُواْ وَلَدْ يَلْبِسُواْ إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام: ٨٦] ؛ شَوَّ ذَلكَ عَلَىٰ أَصحابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ : «لَيسَ هُوَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ : «لَيسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّونَ ، إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقمَانُ لابنِهِ : ﴿ يَبُنَىٰ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ وَلَى اللَّهِ عَلَيْمُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ مَا أَلَاهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَيْهِ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهِ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِل

## باب: سُورَةُ الأَنفَالِ وَالتَّوبَةِ

17٢٣ - (٢٧٩٦) عَن أَنَس بِنِ مَالِكٍ هَلَيْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو جَهلٍ: اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الحَقَّ مِن عِندِكَ فَأُمطِر عَلَينَا حِجَارَةً مِن السَّمَاءِ أَو الْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. فَنَزَلَت: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيمِمُ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيمِمُ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ مُعَذِّبَهُمْ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَا وَهُمْ إِلَّا الْمُنْقُونَ وَلَكِنَ أَكُرَى اللَّهُ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَ أَكْرَكُنَ أَكْرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَ أَكْرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَا وَهُمْ إِلَا الْمُنْقُونَ وَلَكِنَ أَكْرَكُنَ أَكْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَ

١٦٢٤ (٣٠٣١) عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ قَالَ: قُلتُ لابنِ عَبَّاسٍ: سُورَةُ التَّوبَةِ، قَالَ: آلتَّوبَةِ؟ قَالَ: بَل هِيَ الفَاضِحَةُ، مَا زَالَت تَنزِلُ: ﴿وَمِنْهُمْ ﴾،
 ﴿وَمِنْهُمْ ﴾، حَتَّىٰ ظَنُّوا أَن لا يَبقَىٰ مِنَّا أَحَدٌ إِلا ذُكِرَ فِيهَا. قَالَ: قُلتُ: سُورَةُ

الأَّنفَالِ، قَالَ: تِلكَ سُورَةُ بَدرٍ. قَالَ: قُلتُ: فَالحَشرُ، قَالَ: نَزَلَت فِي بَنِي النَّضِيرِ.

#### باب: سُورَةُ هُودٍ

١٦٢٥ - (٢٧٦٣) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ وَ اللهِ ا

#### باب: سُورَةُ الإسرَاءِ

النّبِيِّ عَلَىٰ فِي حَرثِ، وَهُو مُتَّكِئُ عَلَىٰ عَسِيبٍ، إِذْ مَرَّ بِنَفَرٍ مِن اليَهُودِ، فَقَالَ النّبِيِّ عَلَىٰ عَسِيبٍ، إِذْ مَرَّ بِنَفَرٍ مِن اليَهُودِ، فَقَالَ بَعضُهُم لِبَعض: سَلُوهُ عَن الرُّوحِ. فَقَالُوا: مَا رَابَكُم إِلَيهِ، لا يَستَقبِلُكُم بِشَيءٍ بَعضُهُم لَبَعضُهُم فَسَأَلَهُ عَن الرُّوحِ، قَالَ: فَأَسكَتَ تَكرَهُونَهُ. فَقَالُوا: سَلُوهُ. فَقَامَ إِلَيهِ بَعضُهُم فَسَأَلَهُ عَن الرُّوحِ، قَالَ: فَقُمتُ مَكَانِي، النَّبِيُ عَلَىٰ فَلَم يَرُدَّ عَلَيهِ شَيئًا، فَعَلِمتُ أَنَّهُ يُوحَىٰ إِلَيهِ، قَالَ: فَقُمتُ مَكَانِي، فَلَمَّ نَزَلَ الوَحِيُ قَالَ: ﴿وَيَشَالُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلُ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْمُوحِ إِلَا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥].

١٦٢٨ – (٤٤٦) عَن ابنِ عَبَّاسِ ﴿ فِي قُولِهِ ﷺ: ﴿ وَلَا جَمَّهُمْ بِصَلَاكِكَ وَلَا خَمُهُرُ بِصَلَاكِكَ وَلَا خُمُهُرُ بِصَلَاكِكَ وَلَا خُمُهُرُ اللّهِ ﷺ مُتَوَارٍ بِمَكَّةَ، فَكَانَ إِذَا صَلَّىٰ بِأَصحَابِهِ رَفَعَ صَوتَهُ بِالقُرآنِ، فَإِذَا سَمِعَ ذَلكَ المُشرِكُونَ سَبُّوا القُرآنَ وَمَن أَنزَلَهُ وَمَن جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿ وَلَا جَمْهُرُ بِصَلَاكِ ﴾ فَيسمَعَ وَمَن جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿ وَلَا جَمْهُرُ بِصَلَاكِ ﴾ فَيسمَع

المُشرِكُونَ قِرَاءَتَكَ، ﴿وَلَا تُخَافِتُ بِهَا﴾ عَن أَصحَابِكَ، أَسمِعهُم القُرآنَ، وَلا تَجهَر ذَلكَ الجَهرَ، ﴿وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ١١٠]، يَقُولُ: بَينَ الجَهرِ وَالمُخَافَتَةِ.

١٦٢٩ – (٤٤٧) عَن عَائِشَةً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا يَحُهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِرُ بِاللَّهُ عَاءِ.

#### باب: سُورَةُ الكَهفِ

١٦٣٠ - (٢٧٨٥) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَاللَّهُ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ العَظِيمُ السَّمِينُ يَومَ القِيَامَةِ لا يَزِنُ عِندَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، اقرَوْوا: ﴿فَلَا نَقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ وَزُنَا﴾».

#### باب: سُورَةُ مَريَمَ

١٦٣١ – (٢٧٩٥) عَن خَبَّابٍ وَ اللهِ قَالَ: كَانَ لِي عَلَىٰ العَاصِ بِنِ وَائِلٍ دَينٌ، فَأَتَيتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ لِي: لَن أَقضِيكَ حَتَّىٰ تَكَفُر بِمُحَمَّدٍ. قَالَ: فَقُلتُ لَهُ: إِنِّي لَن أَكَفُر بِمُحَمَّدٍ حَتَّىٰ تَمُوتَ ثُمَّ تُبعَثَ، قَالَ: وَإِنِّي لَمَبعُوثٌ مِن بَعدِ اللهُ: إِنِّي لَن أَكَفُر بِمُحَمَّدٍ حَتَّىٰ تَمُوتَ ثُمَّ تُبعَثَ، قَالَ: وَإِنِّي لَمَبعُوثٌ مِن بَعدِ اللهَ وَلَدِ. قَالَ: فَنَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ: المَوتِ، فَسُوفَ أَقضِيكَ إِذَا رَجَعتُ إِلَىٰ مَالٍ وَوَلَدٍ. قَالَ: فَنَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ المَوتِ، فَسُوفَ أَقضِيكَ إِذَا رَجَعتُ إِلَىٰ مَالٍ وَوَلَدٍ. قَالَ: فَنَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ أَفَرَيْتُ اللَّهِ مَا لَا وَوَلَدٍ. وَاللَّهُ وَمِلْهُ وَلِهِ اللَّهُ وَلَكُ لَأُوتَيْتُ مَالًا وَوَلَدٍ. [مريم: ٧٧] إلَىٰ قَولِهِ: ﴿ وَمِلْأَيْهِا فَرْدًا ﴾ [مريم: ٧٧-٨].

#### باب: سُورَةُ الحَجِّ

١٦٣٢ - (٣٠٣٣) عَن قَيسِ بنِ عُبَادٍ قَالَ: سَمِعتُ أَبَا ذَرِّ وَ اللَّهِ يُقسِمُ قَسَمًا؛ إِنَّ: ﴿هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّمٍ ﴾ [الحج: ١٩] ؛ إِنَّهَا نَزَلَت فِي اللَّذِينَ بَرَزُوا يَومَ بَدرٍ؛ حَمزَةُ وَعَلِيٌّ وَعُبَيدَةُ بنُ الحَارِثِ، وَعُتبَةُ وَشَيبَةُ ابنَا رَبِيعَةَ وَالوَلِيدُ بنُ عُتبَةً .

#### باب: سُورَةُ النُّور

١٦٣٣ – (٢٧٧٠) عَن عَائِشَةً ﴿ النَّبِيِّ ﷺ قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَن يَخرُجَ سَهُمُهَا

خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَهُ، قَالَت عَائِشَةُ: فَأَقرَعَ بَينَنَا فِي غَزوَةٍ غَزَاهَا، فَخَرَجَ فِيهَا سَهمِي، فَخَرَجتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَذَلكَ بَعد مَا أُنزلَ الحِجَابُ، فَأَنَا أُحمَلُ فِي هَودَجِي وَأُنزَلُ فِيهِ مَسِيرَنَا، حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِن غَزوِهِ وَقَفَلَ، وَدَنَونَا ۚ مِن المَدِينَةِ، آذَنَ لَيلَةً بِالرَّحِيلِ، فَقُمتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ، فَمَشَيتُ حَتَّىٰ جَاوَزتُ الجَيشَ، فَلَمَّا قَضَيتُ مِن شَأْنِي أُقبَلتُ إِلَىٰ الرَّحلِ، فَلَمَستُ صَدرِي، فَإِذَا عِقدِي مِن جَزعِ ظَفَارِ قَد انقَطَعَ، فَرَجَعتُ فَالتَّمَستُ عِقدِي، فَحَبَسَنِي ابتِغَاؤُهُ، وَأَقبَلَ الرَّهطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرحَلُونَ لِي، فَحَمَلُوا هَودَجِي، فَرَحَلُوهُ عَلَىٰ بَعِيرِيَ الَّذِي كُنتُ أَركَبُ، وَهُم يَحسِبُونَ أَنِّي فِيهِ، قَالَت: وَكَانَت النِّسَاءُ إِذ ذَاكَ خِفَافًا، لَم يُهَبَّلنَ، وَلَم يَغشَهُنَّ اللَّحمُ، إِنَّمَا يَأْكُلنَ العُلقَةَ مِن الطَّعَامِ، فَلَم يَستَنكِر القُومُ ثِقَلَ الهَوْدَج حِينَ رَحَلُوهُ وَرَفَعُوهُ، وَكُنتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ، فَبَعَثُوا الجَمَلَ وَسَارُوا، وَوَجَدتُ عِقدِي بَعدَ مَا استَمَرَّ الجَيشُ، فَجِئتُ مَنَازِلَهُم وَلَيسَ بِهَا دَاعِ وَلا مُجِيبٌ، فَتَيَمَّمتُ مَنزِلِي الَّذِي كُنتُ فِيهِ، وَظَننتُ أَنَّ القَوْمَ سَيَفقِدُونِي فَيَرجِعُونَ إِلَيَّ، فَبَينَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنزِلِي غَلَبَتنِي عَينِي فَنِمتُ، وَكَانَ صَفوَانُ بنُ المُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكوَانِيُّ قَد عَرَّسَ مِن وَرَاءِ الْجَيشِ، فَادَّلَجَ فَأَصبَحَ عِندَ مَنزِلِي، فَرَأَىٰ سَوَادُ إِنسَانٍ نَائِم، فَأَتَانِي، فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي، وَقَد كَانَ يَرَانِي قَبلَ أَن يُضرَبَ الحِجَابُ عَلَيَّ، فَاستَيقَظتُ بِاستِرجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي، فَخَمَّرتُ وَجهِي بِجِلبَابِي، وَوَاللهِ مَا يُكَلِّمُنِي كَلِمَةً، وَلا سَمِعتُ مِنهُ كَلِمَةً غَيرَ استِرجَاعِهِ، ۚ حَتَّى أَنَاخ رَاحِلَتَهُ، فَوَطِئَ عَلَىٰ يَدِهَا فَرَكِبتُهَا، فَانطَلَقَ يَقُودُ بِيَ الرَّاحِلَةَ، حَتَّىٰ أَتَينَا الجَيشَ بَعدَ مَا نَزَلُوا مُوغِرِينَ فِي نَحرِ الظَّهِيرَةِ، فَهَلَكَ مَن هَلَكَ فِي شَأْنِي، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّىٰ كِبرَهُ عَبدُ اللهِ بنُ أُبيِّ ابنُ سَلُولَ، فَقَدِمنَا المَدِينَةَ، فَاشتَكَيتُ حِينَ قَدِمنَا المَدِينَةَ شَهرًا، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَولِ أَهلِ الإِفكِ، وَلا أَشعُرُ بِشَيءٍ مِنِ ذَلكَ، وَهُوَ يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي؛ أَنِّي لا أَعرِفُ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ اللَّطفَ الَّذِي كُنتُ أَرَىٰ مِنهُ حِينَ أَشتَكِي ؟ إِنَّمَا يَدخُلُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيُسَلِّمُ ؟ ثُمَّ يَقُولُ: «كَيفَ تِيكُم؟» فَذَاكَ يَرِيبُنِي، وَلا أَشعُرُ بِالشَّرِّ، حَتَّىٰ خَرَجتُ بَعدَ مَا نَقَهْتُ، وَخَرَجَت مَعِيٰ أُمُّ مِسطَحَ قِبَلَ المَنَاصِع، وَهُوَ مُتَبَرَّزُنَا، وَلا نَخرُجُ إِلا لَيلًا إِلَىٰ لَيلِ، وَذَلكَ قَبلَ أَن نَتَّخِّذَ الكُنُفَ قَرِيبًا مِن بُيُوتِنَا، وَأَمرُنَا أَمرُ العَرَبِ

الأُوَلِ فِي التَّنَزُّو، وَكُنَّا نَتَأَذَّىٰ بِالكُنُفِ أَن نَتَّخِذَهَا عِندَ بُيُوتِنَا ، فَانطَلَقتُ أَنَا وَأُمُّ مِسطَحِ، وَهِيَ بِنتُ أَبِي رُهمِ بنِ المُطَّلِبِ بنِ عَبدِ مَنَافٍ، وَأُمُّهَا ابنَةُ صَخرِ بنِ عَامِرٍ خَالَةُ أَبِي بَكرٍ الصِّدِّيقِ، وَابنُهَا مِسطَّحُ بنُ أَثَاثَةَ بنِ عَبَّادِ بنِ المُطَّلِبِ، فَأُقْبَلَتُ ۚ أَنَا وَبِنتُ ۗ أَبِي ۗ رُهمِ قِبَلَ بَيتِي حِينَ فَرَغْنَا مِن شَأْنِنَا ۚ، فَعَثَرَتَ أُمُّ مِسطَحِ فِي مِرطِهَا فَقَالَت: تَعِسَ مُسطَحٌ. فَقُلتُ لَهَا: بِئسَ مَا قُلتِ؛ أَتَسُبِّينَ رَجُلًا قَلَّ شَهِدَ بَدرًا؟ قَالَت: أَي هَنتَاه؛ أَو لَم تَسمَعِي مَا قَالَ؟ قُلتُ: وَمَاذَا قَالَ؟ قَالَت: فَأَخْبَرَتنِي بِقُولِ أَهلِ الإِفكِ، فَازَدَدِتُ مَرَضًا إِلَىٰ مَرَضِي، فَلَمَّا رَجَعتُ إِلَىٰ بَيتِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿كَيفُ تِيكُم؟﴾ قُلتُ: أَتَأْذَنُ لِي أَن آتِيَ أَبَوَيَّ؟ قَالَت: وَأَنَا حِينَئِذٍ 'أُرِيدُ 'أَن أَتَيَقَّنَ الخَبَرَ مِن قِبَلِهِمَا، فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَجِئتُ أَبَوَيَّ، فَقُلْتُ لأُمِّي: يَا أُمَّتَاهُ؛ مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟ فَقَالَت: يَا بُنَيَّةُ؛ هَوِّنِي عَلَيكِ، فَوَاللهِ لَقَلَّمَا كَانَت امرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ عِندَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلا كَثَّرنَ عَلَيهَا. قَالَت: قُلتُ: سُبحَانَ اللهِ؛ وَقَد تَحَدَّثُ النَّاسُ بِهَذَا. قَالَتُ: فَبَكَيتُ تِلكَ اللَّيلَةَ حَتَّىٰ أَصبَحتُ، لا يَرقَأُ لِي دَمعٌ، وَلا أَكتَحِلُ بِنَوم، ثُمَّ أَصبَحتُ أَبكِي، وَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِب وَأُسَامَةَ بَنَ زُيدٍ حِينَ استَلبَثَ الوَحيُ، يَستَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهلِهِ، قَالَّت: فَأَمَّا أُسَامَةُ بِنُ زَيدٍ فَأَشَارَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالَّذِي يَعلَمُ مِن بَرَاءَةِ أَهلِهِ، وَبِالَّذِي يَعلَمُ فِي نَفسِهِ لَهُم مِن الوُّدِّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ هُم أَهلُكَ، وَلا نَعلَمُ إِلا خَيرًا . وَأَمَّا عَلِيُّ بِنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: لَم يُضَيِّق الله عَلَيك، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَإِنْ تَسأَلُ الجَارِيةَ تَصدُقُك. قَالَت: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَرِيرَةَ، فَقَالَ : «أَي بَرِيرَةُ؛ هَل رَأَيتِ مِن شَيءٍ يَرِيبُكِ مِن عَائِشَةً؟» قَالَت لَهُ بَرِيرَةُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، إِن رَأَيتُ عَلَيهَا أَمرًا قَطُّ أُغمِصُهُ عَلَيهَا أَكثَرَ مِنَ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، تَنَامُ عَن عَجِينِ أَهلِهَا، فَتَأتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ. قَالَت: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ المِنْبَرِ، فَاسَتَعَذَّرَ مِنْ عَبدِ اللهِ بنِ أُبَيِّ ابنِ سَلُولَ، قَالَت: ٰ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَىٰ المِنبَرِ: «يَا مَعشَرَ المُسلِمْينَ؛ مَن يَعذِرُنِي مِن رَجُلٍ قَد بَلَغَ أَذَاهُ فِي أَهلِ بَيتِي؟ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمتُ عَلَىٰ أَهلِي إِلا خَيرًا، وَلَقَد ذَكَرُوا رَجُلًّا مَا عَلِمْتُ عَلَيهِ إِلا خَيرًا، وَمَا كَانَ يَدخُلُ عَلَىٰ أَهلِي إِلا مَعِي». فَقَامَ سَعدُ بنُ مُعَاذٍ الأَنصَارِيُّ فَقَالَ: أَنَا أَعذِرُكَ

مِنهُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِن كَانَ مِن الأَوسِ ضَرَبنَا عُنُقَهُ، وَإِن كَانَ مِن إِخوَانِنَا الخَزرَجِ أَمَرتَنَا فَفَعَلنَا أَمرَكَ. قَالَت: فَقَامَ سَعدُ بنُ عُبَادَةً، وَهُوَ سَيِّدُ الخَزرَج، وَكَانَ رَّجُلًا صَالِحًا، وَلَكِن اجتَهَلَتهُ الحَمِيَّةُ، فَقَالَ لِسَعدِ بن مُعَاذٍ: كَذَبَتَ لَعَمرُ اللهِ؛ لا تَقتُلُهُ، وَلا تَقدِرُ عَلَىٰ قَتلِهِ. فَقَامَ أُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ ، وَهُوَ ابنُ عَمّ سَعدِ بنِ مُعَاذٍ، فَقَالَ لِسَعدِ بنِ عُبَادَةً: كَذَبتَ لَعَمرُ اللهِ؛ لَنَقتُلَنَّهُ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَن المُنَافِقِينَ. فَثَارَ اللَّحَيَّانِ الأُوسُ وَالخَزرَجُ، حَتَّىٰ هَمُّوا أَن يَقتَتِلُوا، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَىٰ المِنبَرِ، فَلَم يَزَل رَسُولُ اللهِ ﷺ يُخَفِّضُهُم، حَتَّىٰ سَكَتُوا وَسَكَتَ، قَالَات: وَبَكَيتُ يَومِي ذَلكَ، لا يَرقَأُ لِي دَمعٌ، وَلا أَكتَحِلُ بِنُوم، ثُمَّ بَكَيتُ لَيلَتِي المُقبِلَةَ، لا يَرقَّأُ لِي دَمعٌ، وَلا أَكْتَحِلُ بِنَوم، وَأَبَوَايَ يَظُنُّانِ أَنَّ البُّكَاءَ فَالِّقٌ كَبِدِي، فَبَينَمَا هُمَّا جَالِسَانِ عِندِي، وَأَنا أَبكِي، استَأذَنَت عَلَيَّ امرَأَةٌ مِن الْأَنصَارِ، فَأَذِنتُ لَهَا، فَجَلَسَت تَبكِي، قَالَت: فَبَينَا نَحنُ عَلَىٰ ذَلَّكَ دَخَلَ عَلَينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَّ، قَالَت: وَلَم يَجلِس عِندِي مُنذُ قِيلَ لِي مَا قِيلَ، وَقَد لَبِثَ شَهرًا لا يُوحَىٰ إِلَيهِ فِي شَأنِي بِشَيءٍ، قَالَت: فَتَشَهَّدَ رُسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ جَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعدُ؟ يًا عَائِشَةُ؛ فَإِنَّهُ قَد بَلَغَنِي عَنكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِن كُنتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ الله، وَإِن كُنتِ أَلْمَمتِ بِذَنبٍ فَاستَعْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيهِ، فَإِنَّ العَبدَ إِذَا اعتَرَفَ بِذَنبٍ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيهِ». قَالَتُ: فَلَمَّا قَضَيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمعِي، · حَتَّىٰ مَا أُحِسُّ مِنهُ قَطرَةً، فَقُلتُ لأبِي: أَجِب عَنِّي رَسُولَ اللهِ ﷺ فِيمَا قَالَ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَدرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقُلتُ لأُمِّي: أَجِيبِي عَنِّي رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَت: وَإللهِ مَا أَدرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ؛ فَقُلتُ ۖ -وَأَنَّا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، لا أَقرَأُ كَثِيرًا مِنَ القُرآنِ-: إِنِّي وَاللهِ لَقَد عَرَفتُ أَنَّكُم قَد سَمِعتُم بِهَذَا، حَتَّىٰ استَقَرَّ فِي نُفُوسِكُم، وَصَدَّقتُم بِهِ، فَإِن قُلتُ لَكُم: ۚ إِنِّي بَرِيئَةٌ، 'وَاللهُ يَعلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ، "لا تُصَدِّقُونِي بِذَلكَ، 'وَلَئِن اعتَرَفتُ لَكُم ٰبِأَمْرٍ، وَاللهُ يَعلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ، لَتُصَدِّقُونَنِي، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُم مَثَلًا إِلا كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفُ: ﴿فَصَبْرُ جَمِيلًا وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾ [يوسف: ١٨]، قَالَت: ثُمَّ تَحَوَّلتُ، فَاضطَجَعتُ عَلَىٰ فِرَاشِي، قَالَت: وَأَنَا وَاللهِ حِينَئِذٍ أَعلَمُ أُنِّي بَرِيئَةٌ، وَأَنَّ اللهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي، وَلَكِن وَاللهِ مَا كُنتُ أَظُنُّ أَن يُنزَلَ فِي

شَأْنِي وَحيٌ يُتلَىٰ، وَلَشَأْنِي كَانَ أَحقَرَ فِي نَفسِي مِن أَن يَتَكَلَّمَ اللهُ ﷺ فِيَّ بِأَمرٍ يُتلَىٰ ، وَلَكِنِّي كُنتُ أَرجُو أَن يَرَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّوم رُؤيَا يُبَرِّئُنِي اللهُ بِهَا، قَالَت: فَوَ اللهِ مَا رَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَجلِسَهُ، وَلا خَرَجَ مِن أَهلِ البَيتِ أَحَدٌ حَتَّىٰ أَنزَلَ اللهُ عَلَىٰ نَبِيِّهِ ﷺ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِن البُرَحَاءِ عِندَ الوَحي، حَتَّىٰ إِنَّهُ لِيَتَحَدَّرُ مِنهُ مَثِلُ الجُمَانِ مِن العَرَقِ فِي اليَوم الشَّاتِ؛ مِن ثِقَل اللَّقُولِ الَّذِي أُنزِلَ عَلَيهِ، قَالَت: فَلَمَّا سُرِّيَ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَضحَكُ، فَكَانَ أُوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَن قَالَ: «أَبشِرِي يَا عَائِشَةُ، أَمَّا اللهُ فَقَد بَرَّأَكِ». فَقَالَت لِي أُمِّي: قُومِي إِلَيهِ. فَقُلتُ: وَاللهِ لَا أَقُومُ إِلَيهِ، وَلا أَحمَدُ إِلا اللهَ؛ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ بَرَاءَتِي . قَالَت: فَأَنزَلَ اللهُ ١٤٤ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِنَّكِ عُصْبَةٌ مِنكُرْ ﴾ [النور: ١١] عَشر آياتٍ، فَأَنزَلَ الله ﷺ هَؤُلاءِ الآياتِ بَرَاءَتِي، قَالَت: فَقَالَ أَبُو بَكرٍ، وَكَانَ يُنفِقُ عَلَىٰ مِسطَح لِقَرَابَتِهِ مِنهُ وَفَقرِهِ: وَاللهِ لا أُنفِقُ عَلَيهِ شَيئًا أَبَدًا ، بَعدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ. فَأَنزَلَ اللهُ ﷺ: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبِي ﴾ [النور: ٢٢] إِلَىٰ قولِهِ: ﴿أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ ﴾ [النور: ٢٢]، (-قَالَ عَبدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ: هَذِهِ أَرجَىٰ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ-) فَقَالَ أَبُو بَكرٍ: وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّ أَن يَغفِرَ اللهُ لِي. فَرَجَعَ إِلَىٰ مِسطَح النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنفِقُ عَلَيهِ، وَقَالَ: لا أَنزِعُهَا مِنهُ أَبَدًا. قَالَت عَائِشَةُ: وَكَانَ ۗ رَسُولُ اللهِ ۚ عَلِي اللهِ عَلِي اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْ عَن أَمرِي: «مَا عَلِمتِ أُو مَا رَأَيتِ؟» فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَحمِي سَمعِي وَبَصَرِي، وَاللهِ مَا عَلِمتُ إِلا خَيرًا. قَالَت عَائِشَةُ: وَهِيَ الَّتِي كَانَت تُسَامِينِي مِن أَزوَاج النَّبِيِّ ﷺ فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ، وَطَفِقَتَ أُخِتُّهَا حَمنَةُ بِنتُ جَحْشٍ تُحَارِبُ لِهَا، فَهَلَكَت فِيمَن هَلَكَ. وِفي روايةٍ زَادَ: قَالَ عُروَةُ: كَانَت عَائِشَةُ تَكُرَهُ أَن يُسَبَّ عِندَهَا حَسَّانُ، وَتَقُولُ: فَإِنَّهُ قَالَ:

# فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وعِرضِي لِعِرضِ مُحمدٍ مِنكُم وِقَاءُ

وَزَاكَ: قَالَت عَائِشَةُ: وَاللهِ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي قِيلَ لَهُ مَا قِيلَ لَيَقُولُ: سُبحَانَ اللهِ؛ فَوَ الَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ مَا كَشَفتُ عَن كَنَفِ أُنثى قَطُّ، قَالَت: ثُمَّ قُتِلَ بَعدَ ذَلكَ (شَهِيدًا) فِي سَبِيلِ اللهِ. وفي روايةٍ: قَالَت: لَمَّا ذُكِرَ مِن

شَأْنِي الَّذِي ذُكِرَ وَمَا عَلِمتُ بِهِ، قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَطِيبًا، فَتَشَهَّدَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيهِ بِمَا هُو أَهلُهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿أَمَّا بَعدُ؛ أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أُنَاسِ أَبَنُوا أَهلِى، وَآيِمُ اللهِ مَا عَلِمتُ عَلَىٰ أَهلِي مِن سُوءٍ قَطُّرِ، وَأَبَّنُوهُم بِمَنَّ وَاللهِ مَا عَلِمتُ عَلَيهِ مِن سُوءٍ قَطُّ، وَلَا دَخَلَ بَيتِي قَطُّ إِلَّا وَأَنَا حَاٰضِرٌ، وَلَا غِبتُ فِي سَفَرِ إِلَّا غَابَ مَعِي» . . . . وَفِيهَا : وَلَقَّد دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيتِي، فَسَأَلَ جَارِيَتِيَ . . . وَفِيهَا : فَانتَهَرهَا بَعضُ أَصحَابِهِ فَقَالَ : اصُدُقِي رَسُولَ اللهِ ﷺ . كَنَّلَىٰ أَسقَطُوا لَهَا بِهِ، فَقَالَتِ: سُبِحَانَ اللهِ؛ وَاللهِ مَا عَلِمتُ عِلَيهَا إِلَّا مَا يَعلَمُ الصَّائغُ عَلَىٰ تِبرِ الذَّهبِ الأَحمَرِ . . . وَفِيهَا: وَكَانَ الَّذِينَ تَكَلَّمُوا بِهِ مِسْطَحٌ وَحَمنَةُ وَحَسَّانُ، وَأَمَّا المُنَافِقُ عَبدُ اللهِ بن أُبَيِّ فَهُو الَّذِي كَانَ يَستَوشِيهِ ويَجمَعُهُ، وَهُو الَّذِي تَوَلَّىٰ كِبرَهُ وَحَمنَةُ. رَوَاها (خ) مُعَلَّقةً. وَرَوَىٰ (خ): عَن عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثنَىٰ عَلَيهِ، وَقَالَ: «مَا تُشِيرُونَ عليَّ فِي قَوم يَسُبُّون أَهلِي؟ مَا عَلِمتُ عَلَيهِم مِن سُوءٍ قَطُّ». وَعَنِ عُرِوَةَ قَالَ: لِمَّا أَأْخبِرَت عَائِشَةُ بِالأَمرِ قَالَت: يَا رَهُولَ اللهِ؛ أَتَأَذَنُ لِي أَن أَنطَلِقَ إِلَىٰ أَهلِي؟ فَأَذِنَ لَهَا، وَأَرسَلَ مَعَهَا الغُلَامَ، وَقَالَ رَجُلٌ مِن الأَنصَارِ: سُبحَانَكَ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، سُبِحَانَكُ هَذَا بُهتَانٌ عَظِيمٌ.

#### باب: سُورَةُ الفُرقَانِ

#### باب: سُورةُ السَّجدَةِ

١٦٣٥ - (٢٨٢٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «يَقُولُ اللهُ عَن أَعدَدتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لا عَينٌ رَأَت، وَلا أُذُنَّ سَمِعَت،

وَلا خَطَرَ عَلَىٰ قَلبِ بَشَرٍ ذُخرًا. بَلهَ مَا أَطلَعَكُم اللهُ عَلَيهِ»، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفَسُ مَّا أُخْفِىَرَبَّهُمْ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ﴾ [السجدة: ١٧].

## باب: سُورَةُ الأَحزَاب

١٦٣٦ - (٣٠٢٠) عَن عَائِشَةَ ﴿ فِي قَولِهِ ﴿ قَلَ: ﴿ إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصُلُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنكَاجِرَ ﴾ [الأحزاب: ١٠]، قَالَت: كَانَ ذَلكَ يَومَ الخَندَقِ.

#### باب: سُورَةُ يَس

١٦٣٧ – (١٥٩) عَن أَبِي ذُرِّ رَفِي قَالَ: دَخَلتُ المَسجِدَ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَالِسٌ، فَلَمَّا غَابَت الشَّمسُ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ؛ هَل تَدرِي أَينَ تَذَهَبُ هَذِهِ؟» قَالَ: قُلتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّهَا تَذَهَبُ، فَتَستَأْذِنُ فِي السُّجُودِ، قَللَ: فَيُوذَنُ لَهَا، وَكَأَنَّهَا قَد قِيلَ لَهَا: ارجِعِي مِن حَيثُ جِئتِ؛ فَتَطلُعُ مِن مَعْرِبِهَا»، فَيُؤذَنُ لَهَا، وَكَأَنَّهَا قَد قِيلَ لَهَا: ارجِعِي مِن حَيثُ جِئتِ؛ فَتَطلُعُ مِن مَعْرِبِهَا»، قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ -فِي قِرَاءَةِ عَبدِ اللهِ-: «وَذَلكَ مُستَقَرُّ لَهَا». وفي رواية (خ) زاد: «وَيُوشِكُ أَن تَسجُدَ فَلَا يُقبَلَ مِنهَا، وَتَستَأذِنَ فَلَا يُؤذَنَ لَهَا».

١٦٣٨ - (١٥٩) عَن أَبِي ذَرِّ ضَلَيْهُ قَالَ: سألت رسولَ الله ﷺ عَن قولِ الله ﷺ عَن قولِ الله ﷺ عَن قولِ الله ﷺ عَن قولِ الله ﷺ: ﴿وَالشَّمْسُ تَجُرِى لِمُسْتَقَرِّهَا تَحتَ الله ﷺ. العَرشِ».

## باب: سُورَةُ الزُّمَر

١٦٣٩ – (٢٧٨٦) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ وَ اللهَ قَالَ: جَاءَ حَبرٌ إِلَىٰ النّبِيِّ عَلَىٰ ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَو يَا أَبَا القَاسِمِ؛ إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يُمسِكُ السَّمَاوَاتِ يَومَ القِيَامَةِ عَلَىٰ إِصبَعِ، وَالْإِرضِينَ عَلَىٰ إِصبَع، وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَىٰ إِصبَع، وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَىٰ إِصبَع، وَالْجَبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَىٰ إِصبَع، وَالْمَاءَ وَالثَّرَىٰ عَلَىٰ إِصبَع، وَسَائِرَ الْخَلقِ عَلَىٰ إِصبَع، ثُمَّ يَهُرُّهُنَّ فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ. فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ تَعَجُّبًا مِمَّا قَالَ الْحَبرُ تَصديقًا لَهُ، الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ. فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ تَعَجُّبًا مِمَّا قَالَ الْحَبرُ تَصديقًا لَهُ، وَلَا الْمَلِكُ، مَطْوِيّتَ فَيَرُوا اللهِ عَقَى قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُ، يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالشَمَوْتُ مَطْوِيّتَ أَي بِيمِينِهِ أَ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ٢٧].

#### باب: سُورَةُ فُصِّلَت

٠١٦٤٠ (٢٧٧٥) عَن ابنِ مَسعُودٍ وَ الله قَالَ: اجتَمَعَ عِندَ البَيتِ ثَلاثَةُ نَفَرٍ ؛ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِيَّ، أَو ثَقَفِيَّانِ وَقُرَشِيُّ، قَلِيلٌ فِقهُ قُلُوبِهِم، كَثِيرٌ شَحمُ بُطُونِهِم، فَقَالَ الآخَرُ: يَسمَعُ مَا نَقُولُ؟ وَقَالَ الآخَرُ: يَسمَعُ إِن بُطُونِهِم، فَقَالَ الآخَرُ: يَسمَعُ إِن بُحَهرنَا فَهُو جَهرنَا، وَلا يَسمَعُ إِذَا جَهرنَا فَهُو يَسمَعُ إِذَا جَهرنَا فَهُو يَسمَعُ إِذَا بَحَهرنَا فَهُو يَسمَعُ إِذَا أَخفَينَا. وَقَالَ الآخَرُ: إِن كَانَ يَسمَعُ إِذَا جَهرنَا فَهُو يَسمَعُ إِذَا أَخفَينَا. فَأَنزَلَ الله عَن ﴿ وَمَا كُنتُم قَلَيْرُونَ أَن يَشَهَدَ عَلَيْكُم سَمْعُكُم وَلا بَصْرَكُم وَلا بُمُودَكُم ﴿ وَلا الله عَلَيْكُم الله وَلا الله عَلَيْكُم الله وَلا الله عَلَيْكُم الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله عَلَيْكُم الله وَلا الله وَلَوْلَ الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَقَالَ الله وَلا الله ولا الله ولا

#### باب: سُورَةُ الدُّخَانِ

١٦٤١ - (٢٧٩٨) عَن مَسرُوقٍ قَالَ: كُنَّا عِندَ عَبدِ اللهِ جُلُوسًا، وَهُوَ مُضطَجِعٌ بَينَنَا، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبدِ الرَّحمَنِ؛ إِنَّ قَاصًّا عِندَ أَبوَابِ كِندَةَ يَقُصُّ، وَيَزعُمُ أَنَّ آيَةَ الدُّخَانِ تَجِيءُ، فَتَأْخُذُ بِأَنفَاسِ الكُفَّارِ، وَيَأْخُذُ المُؤمِنِينَ مِنهُ كَهَيئَةِ الزُّكَامِ. فَقَالَ عَبدُ اللهِ، وَجَلَسَ وَهُوَ غَضبَانُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ؛ اتَّقُوا اللهَ، مَن عَلِمَ مِنكُم شَيئًا فَليَقُل بِمَا يَعلَمُ، وَمَن لَم يَعلَم فَليَقُل: اللهُ أَعلَمُ، فَإِنَّهُ أَعلَمُ لأَحَدِكُم أَن يَقُولَ لِمَا لا يَعلَمُ: اللهُ أَعلَمُ، فَإِنَّ اللهَ عَيْ قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿قُلْ مَاۤ أَسۡعُلُكُمۡ عَلَيْهِ مِنْ أَجۡرٍ وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ ٱلۡمُتَكَلِّفِينَ﴾ [سورة ص: ٨٦]، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا رَأَىٰ مِن النَّاسِ إِدبَارًا فَقَالَ: «اللَّهُمَّ سَبعٌ كَسَبع يُوسُفَ». قَالَ: فَأَخَذَتهُم سَنَةٌ حَصَّت كُلَّ شَيءٍ، حَتَّىٰ أَكَلُوا الجُلُودَ وَالمَيتَةَ مِن الجُوع، وَيَنظُرُ إِلَىٰ السَّمَاءِ أَحَدُهُم فَيَرَىٰ كَهَيئَةِ الدُّخَانِ، فَأَتَاهُ أَبُو سُفيَانَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ؛ إِنَّكَ جِئتَ تَأْمُرُ بِطَاعَةِ اللهِ، وَبِصِلَةِ الرَّحِم، وَإِنَّ قَومَكَ قَد هَلَكُوا، فَادِعُ اللهَ لَهُم. قَالَ اللهُ عِنْ: ﴿فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ﴿ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَنذَا عَذَابُ ٱلِيمُ ﴾ إِلَىٰ قَولِهِ: ﴿ إِنَّكُورُ عَآبِدُونَ ﴾ [الدخان: ١٠، ١٥]، قَالَ: أَفَيُكَشَفُ عَذَابُ الآخِرَةِ؟! ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى ٓ إِنَّا مُنْفَقِمُونَ ﴾ [الدخان: ١٦]، فَالبَطشَةُ يَومَ بَدرِ، وَقَد مَضَت آيَةُ الدُّخَانِ وَالبَطشَةُ وَاللِّزَامُ وَآيَةُ الرُّومِ. وفي رواية زاد: والقمر.

#### باب: سُورَةُ الأَحقَافِ

١٦٤٢ - (م) (٢٥٠) عَن (عَلقَمَةَ قَالَ: سَأَلتُ ابنَ مَسعُودٍ فَقُلتُ: هَل شَهِدَ أَحَدٌ مِنكُم مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيلَةَ الجِنِّ؟ قَالَ: لا، وَلَكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ذَاتَ لَيلَةٍ، فَفَقَدنَاهُ، فَالتَمَسنَاهُ فِي الأَودِيَةِ وَالشِّعَابِ، فَقُلنَا: استُطِيرَ أَو اغتِيلَ، قَالَ: فَبِتنَا بِشَرِّ لَيلَةٍ بَاتَ بِهَا قَومٌ، فَلَمَّا أَصبَحنَا إِذَا هُوَ جَاءٍ مِن قِبَلَ حِرَاءٍ، قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ فَقَدنَاكَ، فَطَلَبنَاكَ فَلَم نَجِدكَ، فَبِتنَا بِشَرِّ لَيلَةٍ بَاتَ بِهَا قَومٌ). فَقَالَ: «أَتَانِي دَاعِي الجِنِّ، فَذَهَبتُ مَعَهُ، فَقَرَأتُ عَلَيهِم القُرآنَ». وَالله فَانطَلَقَ بِنَا، فَأَرَانَا آثَارَهُم وَآثَارَ نِيرَانِهِم، وَسَأَلُوهُ الزَّادَ، فَقَالَ: «لَكُم كُلُّ عَظم ذُكِرَ اسمُ اللهِ عَلَيهِ يَقَعُ فِي أَيدِيكُم أَوفَرَ مَا يَكُونُ لَحمًا ، وَكُلُّ بَعرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُم» . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَلا تَستَنجُوا بِهِمَا ، فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُم». رَوَىٰ (خ) معنَاه عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَبِي اللَّهُ كَانَ يَحمِلُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ إِدَاوَةً لِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَبَينَمَا هُو يَتبعُهُ بِهَا فَقَالَ: «مَن هَذَا؟» فَقَالَ: أَنَا أَبُو هُرَيرَةَ، فَقَالَ: «ابغِنِي أَحجَارًا أَستَنفِض بِهَا، وَلَا تَأْتِنِي بِعَظم وَلَا بِرَوثَةٍ. فَأَتيتُهُ بِأَحجَارٍ أَحمِلُهَا فِي طَرَفِ ثَوبِي، حَتَّىٰ وَضَعتُهَا إِلَىٰ جَّنبِهِ، ثُمَّ انصَرفتُ، حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَ مَشَيتُ، فَقُلتُ: مَا بَالُ العَظم وَالرَّوثَةِ؟ قَالَ: «هُمَا مِن طَعَام الجِنِّ، وَإِنَّه أَتَانِي وَفدُ جِنِّ نَصِيبِينَ، وَنِعمَ الجِنُّ، فَسَأَلُونِي الزَّادَ، فَدَّعوتَ اللهَ لَهُم أَن لَا يَمُرُّوا بِعَظم وَلَا بِرُوثَةٍ إِلَّا وَجَدُوا عَلَيهَا طَعَامًا». وَرَوَىٰى (م) عَن ابنِ مسعودٍ قَالَ: لمَّ أكن ليلةَ الجِنِّ مع رسولِ الله ﷺ، وَوَدِدتُ أني كنتُ معه.

١٦٤٣ – (٤٥٠) عَن عبد الرحمن قَالَ: سَأَلتُ مَسرُوقًا: مَن آذَنَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ بِالحِنِّ لَيلَةَ استَمَعُوا القُرآنَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوكَ -يَعنِي ابنَ مَسعُودٍ- أَنَّهُ آذَنَتهُ بِهِم شَجَرَةٌ.

#### باب: سُورةُ الحُجُرَاتِ

١٦٤٤ - (١١٩) عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ وَ إِنهُ قَالَ: (لَمَّا نَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ:
 وَيَاأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُم فَوْقَ صَوْتِ النَّيِيِ (الحجرات: ٢] إِلَى آخِرِ

الآيةِ)، جَلَسَ ثَابِتُ بنُ قَيسٍ فِي بَيتِهِ، وَقَالَ: أَنَا مِن أَهلِ النَّارِ. وَاحتَبَسَ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَسَأَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ (سَعدَ بنَ مُعَاذٍ)، فَقَالَ: «يَا أَبَا عَمرٍو؛ مَا شَأْنُ ثَابِتٍ؟ اشْتَكَىٰ؟» قَالَ (سَعدٌ): إِنَّهُ لَجَارِي، وَمَا عَلِمتُ لَهُ بِشَكوَىٰ. قَالَ: فَأَتَاهُ (سَعدٌ)، فَذَكرَ لَهُ قَولَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ ثَابِتٌ: (أُنزِلَت هَذِهِ الآيَةُ)، وَلَقد عَلِمتُم أَنِي مِن أَرفَعِكُم صَوتًا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَنَا مِن أَهلِ النَّارِ، فَذَكرَ فَلكَ سَعدٌ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «بَل هُوَ مِن أَهلِ الجَنَّةِ».

#### باب: سُورَةُ القَمَر

١٦٤٥ - (٨٢٣) عَن أبي إِسحَقَ قَالَ: رَأَيتُ رَجُلًا سَأَلَ الأَسوَدَ بِنَ يَزِيدَ، وَهُوَ يُعَلِّمُ القُرآنَ فِي المَسجِدِ، فَقَالَ: كَيفَ تَقرَأُ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴾؛ أَذَالًا أَم ذَالًا؟ قَالَ: بَل دَالًا، سَمِعتُ عَبدَ اللهِ بِنَ مَسعُودٍ يَقُولُ: سَمِعتُ عَبدَ اللهِ بِنَ مَسعُودٍ يَقُولُ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ بِنَ مَسعُودٍ يَقُولُ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ بِنَ مَسعُودٍ قَالَ: قَرَأتُ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلِيْ : هَل مِن مُذَّكِرٍ، فَقَالَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلِيْ : هَل مِن مُذَّكِرٍ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : هَل مِن مُذَّكِرٍ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : ﴿فَهُلْ مِن مُذَّكِرٍ ﴾ وفي روايةٍ لَهُ: مِثلَ قِرَاءَةِ العَامَّةِ.

#### باب: سُورَةُ الجنِّ

الجِنِّ، وَمَا رَآهُم)، انطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَنَّاسٍ فَي طَائِفَةٍ مِن أَصحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَىٰ سُوقِ عُكَاظٍ، وَقَد حِيلَ بَينَ الشَّيَاطِينِ وَبَينَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرسِلَت عَلَيهِم سُوقِ عُكَاظٍ، وَقَد حِيلَ بَينَ الشَّيَاطِينِ وَبَينَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرسِلَت عَليهِم الشُّهُبُ، فَرَجَعَت الشَّيَاطِينُ إِلَىٰ قَومِهِم، فَقَالُوا: مَا لَكُم؟ قَالُوا: حِيلَ بَينَنَا وَبَينَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرسِلَت عَلينَا الشُّهُبُ. قَالُوا: مَا ذَاكَ إِلا مِن شَيءٍ وَبَينَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرسِلَت عَلينَا الشُّهُبُ. قَالُوا: مَا ذَاكَ إِلا مِن شَيءٍ حَدَثَ، فَاضرِبُوا مَشَارِقَ الأَرضِ وَمَغَارِبَهَا فَانظُرُوا؛ مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَينَنَا وَبَينَ خَبَرِ السَّمَاءِ؟ فَانطَلَقُوا يَضرِبُونَ مَشَارِقَ الأَرضِ وَمَغَارِبَهَا، فَمَرَّ النَّفُرُ وَبَينَ خَبَرِ السَّمَاءِ؟ فَانطَلَقُوا يَضرِبُونَ مَشَارِقَ الأَرضِ وَمَغَارِبَهَا، فَمَرَّ النَّفُرُ وَبَينَ خَبَرِ السَّمَاءِ؟ فَانطَلَقُوا يَضرِبُونَ مَشَارِقَ الأَرضِ وَمَغَارِبَهَا، فَمَرَّ النَّفُرُ وَبَينَ خَبَرِ السَّمَاءِ؟ فَانطَلَقُوا يَضرِبُونَ مَشَارِقَ الأَرضِ وَمَغَارِبَهَا، وَهُو يُصَلِّي إِلَىٰ سُوقِ عُكَاظٍ، وَهُو يُصَلِّي إِلَىٰ سُوقِ عُكَاظٍ، وَهُو يُصَلِّي إِلَىٰ سُوقِ عُكَاظٍ، وَهُو يُصَلِّي إِلَىٰ المُعْوِا القُرآنَ استَمَعُوا لَهُ، وَقَالُوا: يَا قَومَنَا إِنَّا سَمِعنَا عَرَابَا وَبَينَ خَبَرِ السَّمَاءِ. فَرَجَعُوا إِلَىٰ قَومِهِم، فَقَالُوا: يَا قَومَنَا إِنَّا سَمِعنَا قُرَانًا عَجَبًا، يَهدِي إِلَىٰ الرُّشِدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. فَأَنزَلَ اللهُ عَلَى قُرَانًا عَجَبًا، يَهدِي إِلَىٰ الرُّشِدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. فَأَنزَلَ اللهُ عَلَا

عَلَىٰ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: ﴿قُلُ أُوحِىَ إِلَىّٰ أَنَهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّ مِّنَ ٱلِجُنِّ [الجن: ١]. زاك (خ) في آخرة: وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيهِ قُولُ الجِنِّ.

#### باب: سُورَةُ القِيَامَةِ

لِتَعْجُلَ بِهِ ﴿ القيامة: ١٦]، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَىٰ يُعَالِحُ مِن التَّنزِيلِ شِدَّةً، كَانَ لِتَعْجُلَ بِهِ ﴿ القيامة: ١٦]، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَىٰ يُعَالِحُ مِن التَّنزِيلِ شِدَّةً، كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيهِ، فَقَالَ لِي ابنُ عَبَّاسٍ: أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يُحَرِّكُهُمَا وَمَا كَانَ ابنُ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا. فَحَرَّكُ يُحَرِّكُهُمَا وَمَا كَانَ ابنُ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا. فَحَرَّكُ يُعَرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ ابنُ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا. فَحَرَّكُ يُحَرِّكُهُمَا وَمُعَدُ بِهِ لِسَانِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا بَمْعَهُ وَوَا مَنْ اللهِ عَلَيْنَا مَعْعَهُ فِي صَدرِكَ، ثُمَّ تَقرَوُهُ، ﴿ فَإِذَا قَرَانُهُ وَالْنَهُ فَوَا اللهِ عَلَيْنَا أَن تَقرَأُهُ. وَالقيامة: ١٦]، قَالَ: فَاستَمِع وَأَنصِت، ثُمَّ إِنَّ عَلَينَا أَن تَقرَأُهُ. وَالقيامة: ١٦]، قَالَ: فَاستَمِع وَأَنصِت، ثُمَّ إِنَّ عَلَينَا أَن تَقرَأُهُ. وَالنَيْقُ عَبِرِيلُ استَمَعَ ، فَإِذَا انطَلَقَ جِبرِيلُ قَرَأُهُ . وَالنَبِيُّ عَلَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ إِذَا أَتَاهُ جِبرِيلُ استَمَعَ ، فَإِذَا انطَلَقَ جِبرِيلُ قَرَأُهُ . النَّيْعُ كُمَا أَقرَأُهُ.

#### باب: سُورَةُ الانشِقَاق

١٦٤٨ - (٢٨٧٦) عَن عَائِشَةَ عَائِشَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَن حُوسِبَ يَومَ القِيَامَةِ عُذِّبَ». فَقُلتُ: أَلَيسَ قَد قَالَ اللهُ عِلَى: ﴿فَسُوفُ يُحَاسَبُ جِسَابًا يَسِيرًا﴾؟ فَقَالَ: «لَيسَ ذَاكِ الحِسَابُ، إِنَّمَا ذَاكِ العَرضُ، مَن نُوقِشَ جِسَابًا يَسِيرًا﴾؟ فَقَالَ: «لَيسَ ذَاكِ الحِسَابُ، إِنَّمَا ذَاكِ العَرضُ، مَن نُوقِشَ الحِسَابَ يَومَ القِيَامَةِ عُذِّبَ». زاد (خ) في أوله: عن ابنِ أَبِي مُلَيكَةً؛ أَنَّ الحِسَابَ يَومَ القِيَامَةِ عُذِّبَ». زاد (خ) في أوله: عن ابنِ أَبِي مُلَيكَةً؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوجَ النَّبِيِّ كَانَت لَا تَسمَعُ شَيئًا لَا تَعرِفُهُ إِلَّا رَاجَعَت فِيهِ حَتَّىٰ تَعرِفُهُ.

#### باب: سُورَةُ الشَّمسِ

١٦٤٩ - (٢٨٥٥) عَن عَبدِ اللهِ بنِ زَمعَةَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ النَّاقَةَ، وَذَكَرَ الَّذِي عَقَرَهَا، فَقَالَ: «﴿إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقَنْهَا ﴿ انْبَعَثَ بِهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ مَنِيعٌ فِي رَهطِهِ، مِثلُ أَبِي زَمعَةَ ». ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَوَعَظَ فِيهِنَّ، ثُمَّ قَالَ: «إِلامَ يَجلِدُ أَحَدُكُم امرَأَتَهُ جَلدَ العَبدِ، وَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِن آخِرِ يَومِهِ ». ثُمَّ وَعَظَهُم فِي ضَحِكِهِم مِن الضَّرطَةِ، فَقَالَ: «إلامَ يَضحَكُ أَحَدُكُم مِمَّا يَفعَلُ ».

#### باب: سُورَةُ اللَّيلِ

170٠ ( ١٦٥٠) عَن عَلَقَمَةً قَالَ: قَدِمنَا الشَّامَ، فَأَتَانَا أَبُو الدَّردَاءِ فَقَالَ: أَفِيكُم أَحَدٌ يَقرَأُ عَلَىٰ قِرَاءَةِ عَبدِ اللهِ؟ فَقُلتُ: نَعَم، أَنَا، قَالَ: فَكيفَ سَمِعتَ عَبدَ اللهِ يَقرَأُ هَذِهِ الآيةَ: ﴿ وَالتَّالِ إِنَا يَنْشَىٰ ﴾ [الليل: ١]؟ قَالَ: سَمِعتُهُ يَقرَأُ: وَاللّهِ هَكَذَا سَمِعتُهُ يَقرَأُ: وَاللّهِ هَكَذَا سَمِعتُهُ وَاللّيلِ إِذَا يَغشَىٰ، وَالذَّكْرِ وَالأَنشَىٰ »، قَالَ: وَأَنَا وَاللهِ هَكَذَا سَمِعتُ وَسُولَ اللهِ عَكَذَا سَمِعتُ وَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَ

#### باب: سُورَةُ الضُّحَىٰ

١٦٥١ – (١٧٩٧) عَن جُندَبِ بِنِ سُفيَانَ قَالَ: اشْتَكَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَم يَقُم لَيلَتَينِ أَو ثَلاثًا، فَجَاءَتهُ امرَأَةٌ فَقَالَت: يَا مُحَمَّدُ؛ إِنِّي لأَرجُو أَن يَكُونَ شَيطَانُكَ قَد تَرَكَكَ، لَم أَرَهُ قَرِبَكَ مُنذُ لَيلَتَينِ أَو ثَلاثٍ. قَالَ: فَأَنزَلَ اللهُ ﷺ: ﴿ وَالشُّحَىٰ ۚ إِذَا سَجَىٰ ﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴿ .





# الكتاب الثاني أحاديث انفرد بها البخاري



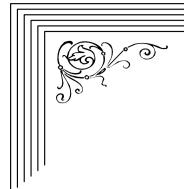

# المجيزي التاسيخ





١٦٥٢ - (١٩) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ وَ اللهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، يَتبَعُ بِهَا شَعَفَ الجَبَالِ وَمَوَاقِعَ القَطرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِن الفِتَنِ».

١٦٥٣ – (٣٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ الدِّينَ يُسُلِّهُ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ الْحَدُ إِلا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبشِرُوا، وَاستَعِينُوا بِالغَدوَةِ وَالرَّوحَةِ وَشَيءٍ مِن الدُّلجَةِ». وفي روايةٍ: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاغدُوا وَرُوحُوا وَشَيءٌ مِن الدُّلجَةِ، وَالقَصدَ القَصدَ تَبلُغُوا».





١٦٥٤ – (٥٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ضَلَيْهُ قَالَ: بَينَمَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِي مَجلِسٍ يُحَدِّثُ القَومَ جَاءَهُ أَعرَابِيُّ فَقَالَ: مَتَىٰ السَّاعَةُ؟ فَمَضَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُحَدِّثُ، فَقَالَ بَعضُهُم: بَل لَم يُحَدِّثُ، فَقَالَ بَعضُهُم: بَل لَم يُحَدِّثُ، فَقَالَ بَعضُهُم: بَل لَم يُسمَع. حَتَّىٰ إِذَا قَضَىٰ حَدِيثَهُ قَالَ: «أَينَ أُرَاهُ السَّائِلُ عَن السَّاعَةِ؟» قَالَ: هَا يَسمَع. حَتَّىٰ إِذَا قَضَىٰ حَدِيثَهُ قَالَ: «أَينَ أُرَاهُ السَّائِلُ عَن السَّاعَةِ؟» قَالَ: هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «فَإِذَا ضُيِّعَت الأَمَانَةُ فَانتَظِر السَّاعَةَ». قَالَ: كَيفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: «إِذَا وُسِّدَ الأَمرُ إِلَىٰ غَيرِ أَهلِهِ فَانتَظِر السَّاعَةَ».

١٦٥٥ – (٩٥) عَن أَنَس ﴿ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاثًا حَتَىٰ تُفهَمَ عَنهُ، وَإِذَا أَتَىٰ عَلَىٰ قَومٍ فَسَلَّمَ عَلَيهِم سَلَّمَ عَلَيهِم ثَلاثًا.

١٦٥٦ - (٩٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ فَيْ أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ فَيْ أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَن أَسَعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَومَ القِيَامَةِ؟ قَالَ رسول اللهِ عَيْ اللهِ عَن هَذَا الحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنكَ المَا رَأَيتُ مِن يَا أَبَا هُرَيرَةَ أَن لا يَسأَلُنِي عَن هَذَا الحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنكَ المَا رَأَيتُ مِن يَا أَبَا هُرَيرَةً مَن قَالَ: لا إِلَه إِلا حِرصِكَ عَلَى الحَدِيثِ، أَسعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَومَ القِيَامَةِ مَن قَالَ: لا إِلَه إلا اللهُ خَالِطًا مِن قَلبِهِ أَو نَفسِهِ».

١٦٥٧ - (١١٣) عَن أَبَي هُرَيرَةَ رَا قَالَ: مَا مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدُ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنهُ مِنِّي إِلا مَا كَانَ مِن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو، فَإِنَّهُ كَانَ يَكتُبُ وَلا أَكْتُبُ.

١٦٥٨ – (١٢٠) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَ: حَفِظتُ مِن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: حَفِظتُ مِن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وِعَاءَينِ؛ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَلَو بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا البُلعُومُ.

\* \* \* - {



١٦٥٩ – ١٦٥٩) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّهُ تَوَضَّا فَغَسَلَ وَجهَهُ ؟ أَخَذَ غَرفَةً مِن مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا غَرفَةً مِن مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا - أَضَافَهَا إِلَىٰ يَدِهِ الأُخرَىٰ - فَغَسَلَ بِهِمَا وَجهَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ غَرفَةً مِن مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ اليُسرَىٰ ، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا يَدَهُ اليُسرَىٰ ، ثُمَّ أَخَذَ غَرفَةً مِن مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ اليُسرَىٰ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ أَخَذَ غَرفَةً مِن مَاءٍ فَرشَّ عَلَىٰ رِجلِهِ اليُمنَىٰ حَتَّىٰ غَسَلَهَا ، ثُمَّ أَخَذَ غَرفَةً مِن مَاءٍ فَرشَّ عَلَىٰ رِجلِهِ اليُمنَىٰ حَتَّىٰ غَسَلَهَا ، ثُمَّ أَخَذَ مَرفَةً مُن مَاءٍ فَرشَ عَلَىٰ رِجلِهِ اليُمنَىٰ حَتَّىٰ غَسَلَهَا ، ثُمَّ أَخَذَ مَرفَةً أَخرَىٰ فَغَسَلَ بِهَا رِجلَهُ اليَسرَىٰ – ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيتُ مَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً مَرَّةً .

١٦٦٠ - (١٥٦) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مسعود ﴿ قَالَ: أَتَىٰ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: أَتَىٰ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: أَتَىٰ النَّالِثَ فَلَم الغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَان آتِيَهُ بِثَلاثَةِ أَحجَارٍ، فَوَجَدتُ حَجَرَينِ وَالتَمَستُ الثَّالِثَ فَلَم أَجِدهُ، فَأَخَذتُ رَوثَةً فَأَتَيتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الحَجَرَينِ وَأَلْقَىٰ الرَّوثَة، وَقَالَ: «هَذَا رِكسُّ».

١٦٦١ - (١٥٨) عَن عَبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ رَيْكُ النَّبِيَّ عَيْكُ تَوَضَّا مَرَّتَينِ مَرَّتَينِ مَرَّتَينِ

ُ ١٦٦٢ - (١٧٠) عَن ابنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلتُ لِعَبِيدَةَ: عِندَنَا مِن شَعَرِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَصَبنَاهُ مِن قِبَلِ أَنسٍ أَو مِن قِبَلِ أَهلِ أَنسٍ، فَقَالَ: لأن تَكُونَ عِندِي شَعَرَةٌ مِنهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن الدُّنيَا وَمَا فِيهَا.

١٦٦٣ - (١٧٤) عَن عَبدِ اللهِ بن عمر الله عَالَ: كَانَت الكِلابُ تَبُولُ وَتُعبِلُ وَتُدبِرُ فِي المَسجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَلَم يَكُونُوا يَرُشُونَ شَيئًا مِن ذَلكَ.

١٦٦٤ – (٢١٤) عَن عَمرِو بن عِامرٍ؛ عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ رَبُّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيُّ مَالِكٍ رَبُّ قَالَ: يُجزِئُ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيُّ يَتَوَضَّأُ عِندَ كُلِّ صَلاةٍ. قُلتُ: كَيفَ كُنتُم تَصنَعُونَ؟ قَالَ: يُجزِئُ أَحَدَنَا الوُضُوءُ مَا لَم يُحدِث.

١٦٦٥ – (٣٣٥) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنْ مَيمُونَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَن فَارَةٍ سَقَطَت فِي سَمنٍ، فَقَالَ: ﴿ أَلقُوهَا وَمَا حَولَهَا فَاطرَحُوهُ، وَكُلُوا سَمنكُم».

## 



١٦٦٦ - (٣٠٨) عَن عَائِشَةَ فَيْ اللَّهِ عَالَت: كَانَت إِحدَانَا تَحِيضُ، ثُمَّ تَصَلِّي تَقتَرِصُ الدَّمَ مِن ثَوبِهَا عِندَ طُهرِهَا، فَتَغسِلُهُ وَتَنضَحُ عَلَىٰ سَائِرِهِ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ.

١٦٦٧ – (٣١٠) عَن عَائِشَةَ رَبُّهَا قَالَت: اعتَكَفَت مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ اَمرَأَةٌ مِن أَزْوَاجِهِ، فَكَانَت تَرَى الدَّمَ وَالصُّفرَةَ وَالطَّستُ تَحتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي. الرَّأَةُ مِن أَزْوَاجِهِ، فَكَانَت تَرَى الدَّمَ وَالصُّفرَةَ وَالصُّفرَةَ شَيئًا. ١٦٦٨ – (٣٢٦) عَن أُمِّ عَطِيَّةَ رَبِيُهَا قَالَت: كُنَّا لا نَعُدُّ الكُدرَةَ وَالصُّفرَةَ شَيئًا.



١٦٦٩ – (٣٣٧) عَن أَبِي جُهَيم بنِ الحَارِثِ بنِ الصِّمَّةِ الأنصَارِيِّ رَهُ الْ السِّمَّةِ الأنصَارِيِّ وَ الْ اللَّبِيُّ عَلَيهِ النَّبِيُّ عَلَيهِ مَن نَحوِ بِئرِ جَمَلٍ ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيهِ ، فَلَم يَرُدَّ عَلَيهِ النَّلامَ . النَّبِيُّ ﷺ حَتَّىٰ أَقْبَلَ عَلَىٰ الجِدَارِ فَمَسَّحَ بِوَجِهِهِ وَيَدَيهِ ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيهِ السَّلامَ . عَلَقهُ (م)

## 



١٦٧٠ – (٣٨٩) عَن حُذَيفَةَ ظَيْهُ؛ رَأَىٰ رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَىٰ صَلاتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيفَةُ: مَا صَلَّيتَ -قَالَ: وَأَحسِبُهُ قَالَ: – لَو مُتَّ مُتَّ عَلَىٰ غَيرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

١٦٧١ - (٣٩١) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ ﴿ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رسول اللَّهِ ﷺ: «مَن صَلَّىٰ صَلاَتَنَا، وَاستَقبَلَ قبَلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلكَ المُسلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلا تُخفِرُوا اللّهَ فِي ذِمَّتِهِ».

١٦٧٢ – (٤٣٩) عَن عَائِشَة ﴿ أَنَّ وَلِيدَةً كَانَت سَودَاءَ لِحَيٍّ مِن الْعَرَبِ فَأَعتَقُوهَا، فَكَانَت مَعَهُم، قَالَت: فَخَرَجَت صَبِيَّةٌ لَهُم عَلَيهَا وِشَاحٌ الْعَرَبِ فَأَعتَقُوهَا، فَكَانَت مَعَهُم، قَالَت: فَخَرَجَت صَبِيَّةٌ لَهُم عَلَيهَا وِشَاحٌ أَحمَرُ مِن سُيُورِ، قَالَت: فَوَضَعَتهُ أَو وَقَعَ مِنهَا، فَمَرَّت بِهِ حُدَيَّاةٌ وَهُوَ مُلقًى، فَحَسِبَتهُ لَحمًا فَخَطِفَتهُ، قَالَت: فَالتَمَسُوهُ فَلَم يَجِدُوهُ، قَالَت: فَالَّهَمُونِي بِهِ، قَالَت: فَطَفِقُوا يُفَتِّشُونَ حَتَّىٰ فَتَشُوا قُبُلَهَا، قَالَت: وَاللهِ إِنِّي لَقَائِمَةٌ مَعَهُم إِذ مَرَّت الحُدَيَّاةُ فَأَلقَتهُ، قَالَت: فَوقَعَ بَينَهُم، قَالَت: فَقلت: هَذَا الَّذِي

اتَّهَمتُمُونِي بِهِ زَعَمتُم وَأَنَا مِنهُ بَرِيئَةٌ وَهُوَ ذَا هُوَ، قَالَت: فَجَاءَت إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَسلَمَت، قَالَت عَائِشَةُ: فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي المَسجِدِ أُو حِفشٌ، قَالَت: فَلا تَجلِسُ عِندِي مَجلِسًا إِلا قَالَت: فَلا تَجلِسُ عِندِي مَجلِسًا إِلا قَالَت:

وَيَومَ الوِشَاحِ مِن أَعَاجِيبِ رَبِّنَا اللَّهِ مِن بَلدَةِ الكُفرِ أَنجَانِي

قَالَت عَائِشَةُ: فَقلت لَهَا: مَا شَأنُكِ لا تَقعُدِينَ مَعِي مَقعَدًا إِلا قلت هَذَا؟ قَالَت: فَحَدَّثَتنِي بِهَذَا الحَدِيثِ.

مَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللّٰهُ عَلَا لَ لَقَد رَأَيتُ سَبِعِينَ مِن أَصِحَابِ الصُّفَّةِ ؛ مَا مِنهُم رَجُلٌ عَلَيهِ رِدَاءٌ ؛ إِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ، قَد رَبَطُوا فِي أَصحَابِ الصُّفَّةِ ؛ مَا مِنهُم رَجُلٌ عَلَيهِ رِدَاءٌ ؛ إِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ، قَد رَبَطُوا فِي أَعنَاقِهِم، فَمِنهَا مَا يَبلُغُ الكَعبَينِ، فَيَجمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَن تُرَىٰ عَورَتُهُ.

١٦٧٤ – (٤٦٥) عَن أَنَس ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عِلْهُ اللَّهِ عِن أَصحَابِ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجَا مِن عِندِ النَّبِيِّ ﷺ فِي لَيلَةٍ مُظلِمَةٍ، وَمَعَهُمَا مِثلُ المِصبَاحَينِ يُضِيئَانِ بَينَ أَيديهِمَا، فَلَمَّا افتَرَقًا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنهُمَا وَاحِدٌ حَتَّىٰ أَتَىٰ أَهلَهُ.

١٦٧٥ – (٤٧٠) عَن السَّائِبِ بِنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنتُ قَائِمًا فِي المَسجِدِ، فَحَصَبَنِي رَجُلٌ، فَنَظَرتُ فَإِذَا عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ فَقَالَ: اذهَب فَأْتِنِي بِهَذَينِ. فَجِئتُهُ بِهِمَا، قَالَ: مِن أَهلِ الطَّائِفِ. فَجِئتُهُ بِهِمَا، قَالَا: مِن أَهلِ الطَّائِفِ. قَالَا: مِن أَهلِ الطَّائِفِ. قَالَا: لُو كُنتُمَا مِن أَهلِ البَلَدِ لأوجَعتُكُمَا، تَرفَعَانِ أَصوَاتَكُمَا فِي مَسجِدِ رَسُولِ اللهِ عَيْدٍ.





١٦٧٦ - (٥٣٠) عَن الزُّهرِيِّ يَقُولُ: دَخَلتُ عَلَىٰ أَنسِ بنِ مَالِكٍ ﴿ وَإِلَّهُ

بِدِمَشْقَ وَهُوَ يَبكِي فَقلت: مَا يُبكِيكَ؟ فَقَالَ: لا أَعرِفُ شَيئًا مِمَّا أَدرَكتُ إِلا هَذِهِ الصَّلاةَ، وَهَذِهِ الصَّلاةُ قَد ضُيِّعَت.

١٦٧٧ - (٥٥٣) عَن أَبِي المَلِيحِ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيدَةَ رَفَّ فِي غَزوَةٍ، فِي يَوم ذِي غَيم، فَقَالَ: «مَن تَرَكُ صَلَّةَ العَصرِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَن تَرَكُ صَلَّةَ العَصرِ فَقَد حَبِطَ عَمَلُهُ».

١٦٧٨ - (٧٧٥) عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ رَهِي اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: كُنتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهلِي، ثُمَّ يَكُونُ سُرعَةٌ بِي أَن أُدرِكَ صَلاةَ الفَجرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

## 



١٦٧٩ - (٦٠٩) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبِي صَعصَعة الأَنصَارِيِّ ثُمَّ المَازِنِيِّ؛ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدرِيَّ وَ اللهِ قَالَ لَهُ: إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُ الغَنَمَ وَالبَادِيَة، فَإِذَا كُنتَ فِي غَنَمِكَ أَو بَادِيَتِكَ فَأَذَّنتَ بِالصَّلاةِ فَارفَع صَوتَكَ بِالنَّدَاءِ؛ «فَإِنَّهُ لا يَسمَعُ مَدَىٰ صَوتِ المُؤَذِّنِ جِنُّ وَلا إِنسٌ وَلا شَيءٌ إِلا شَهِدَ لَهُ يَومَ القِيَامَةِ»، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعتُهُ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ.

١٦٨٠ – (٦١٤) عَن جَابِرِ بِنِ عَبِدِ اللهِ ظَيْهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَن قَالَ حِينَ يَسمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعَوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ، اَتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابِعَتْهُ مَقَامًا مَحمُودًا الَّذِي وَعَدتَهُ ؛ حَلَّت لَهُ شَفَاعَتِي يَومَ القِيَامَةِ ».

١٦٨١ - (٦٥٠) عَن أُمِّ الدَّردَاءِ ﴿ اللهِ مَا أَعرِفُ عَلَيَّ أَبُو الدَّردَاءِ وَهُوَ مُخضَبُّ فَقلت: مَا أَغضَبَكَ؟ فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَعرِفُ مِن أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ شَيئًا إِلا أَنَّهُم يُصَلُّونَ جَمِيعًا.

١٦٨٢ - (٦٧٠) عَن أَنس بنِ مَالِكٍ رَهِ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ مِن اللَّهِ عَلَى مَالِكٍ رَجُلًا ضَخمًا - فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الطَّلاةَ مَعَكَ -وَكَانَ رَجُلًا ضَخمًا - فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ

طَعَامًا فَدَعَاهُ إِلَىٰ مَنزِلِهِ، فَبَسَطَ لَهُ حَصِيرًا وَنَضَحَ طَرَفَ الحَصِيرِ، فَصَلَّىٰ عَلَيهِ رَكَعَتَينِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِن آلِ الجَارُودِ لأَنَسِ بنِ مَالِكٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَىٰ؟ قَالَ: مَا رَأَيتُهُ صَلاَّهَا إِلا يَومَئِذٍ.

١٦٨٣ – (٦٧٦) عَن الأَسوَدِ قَالَ: سَأَلتُ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّهَ ا كَانَ النَّبِيُ ﷺ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ النَّبِيُ ﷺ عَصَنَعُ فِي بَيتِهِ؟ قَالَت: كَانَ يَكُونُ فِي مِهنَةِ أَهلِهِ –تَعَني: خِدمَةَ أَهلِهِ – فَإِذَا حَضَرَت الصَّلاةُ خَرَجَ إِلَىٰ الصَّلاةِ.

١٦٨٤ - (٦٩٢) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ المُهَاجِرُونَ الأُوَّلُونَ العُصبَةَ -مَوضِعٌ بِقُبَاءٍ - قَبلَ مَقدَمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ يَؤُمُّهُم سَالِمٌ مَولَىٰ أَبِي حُذَيفَةَ، وَكَانَ أَكثَرَهُم قُرآنًا.

١٦٨٥ – (**٦٩٤) عَ**ن أَبِي هُرَيرَةَ صَّلَىٰهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يُصَلُّونَ لَكُم؛ فَإِن أَصَابُوا فَلَكُم، وَإِن أَخطَئُوا فَلَكُم وَعَلَيهِم».

١٦٨٦ – (٦٩٥) عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَدِيِّ بنِ خِيَارٍ؛ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ عُثمَانَ بِنِ عَقَانَ ضَلَّاتُهُ وَهُوَ مَحصُورٌ، فَقَالَ: إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ، وَنَزَلَ بِكَ مَا نَرَىٰ، وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتنَةٍ وَنَتَحَرَّجُ، فَقَالَ: الصَّلاةُ أَحسَنُ مَا يَعمَلُ النَّاسُ، فَإِذَا أَحسَنَ النَّاسُ فَأَحسَنَ النَّاسُ فَإِذَا أَحسَنَ النَّاسُ فَأَحسِن مَعَهُم، وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجتَنِب إِسَاءَتَهُم.

١٦٨٧ - (٧٢٤) عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَدِينَةَ فَقِيلَ لَهُ: مَا أَنكُرتُ شَيئًا إِلا أَنَّكُم لَا تُقِيمُونَ الصُّفُوفَ. لا تُقِيمُونَ الصُّفُوفَ.

١٦٨٨ – (٧٤٠) عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ ﴿ اللَّهِ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَن يَضَعَ الرَّجُلُ اليَدَ اليُمنَىٰ عَلَىٰ ذِرَاعِهِ اليُسرَىٰ فِي الصَّلاةِ. قَالَ أَبُو حَازِمٍ: لا أَعلَمُهُ إِلا يَنمِي ذَلكَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ.

١٦٨٩ – (٧٤٦) عَن أَبِي مَعمَرٍ قَالَ: قُلنَا لِخَبَّابٍ عَلَهُ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقرَأُ فِي الظُّهرِ وَالعَصرِ؟ قَالَ: نَعَم. قُلنَا: بِمَ كُنتُم تَعرِفُونَ ذَاكَ؟ قَالَ: بِاصْطِرَابِ لِحيَتِهِ.

١٦٩٠ - (٧٥١) عَن عَائِشَةَ فَيْهَا قَالَت: سَأَلتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ عَن اللهِ عَلَيْهِ عَن اللهِ عَلَيْهِ عَن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ الشَّيطَانُ مِن صَلاةِ العَبدِ».

١٦٩١ - (٧٦٤) عَن مَروَانَ بِنِ الحَكَمِ قَالَ: قَالَ لِي زَيدُ بِنُ أَابِتٍ وَقَد سَمِعتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقرَأُ بِطُولَىٰ الطُّولَينِ. بِطُولَىٰ الطُّولَينِ.

١٦٩٢ - (٧٧٤) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ فِيمَا أُمِرَ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤]، ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ السَّهِ أُسُونً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١].

١٦٩٣ – (٧٨٣) عَن أَبِي بَكرَةَ ﴿ اللَّهُ انتَهَىٰ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبلَ أَن يَصِلَ إِلَىٰ الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «زَادَكَ اللهُ حِرصًا وَلا تَعُد».

١٦٩٤ – (٨٠٢) عَن أَبِي قِلابَةَ قَالَ: كَانَ مَالِكُ بِنُ الحُوَيرِثِ يُرِينَا كَيفَ كَانَ صَلاةٍ؛ فَقَامَ فَأَمكَنَ القِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ كَانَ صَلاةُ النَّبِيِّ ﷺ، وَذَاكَ فِي غَيرِ وَقتِ صَلاةٍ؛ فَقَامَ فَأَمكَنَ القِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَمكَنَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَنصَبَ هُنيَّةً، قَالَ: فَصَلَّىٰ بِنَا صَلاةَ شَيخِنَا هَذَا أَبِي بُرَيدٍ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِن السَّجِدَةِ الآخِرَةِ استَوَىٰ قَاعِدًا ثُمَّ نَهَضَ.

١٦٩٦ – (٨٢٧) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَىٰ عَبدَ اللهِ بنَ عُمرَ ﴿ اللهِ بنَ عُمرَ ﴿ اللهِ عَن عَبدَ اللهِ بنَ عُمَر ﴿ اللهِ بنُ عُمَر وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلاةِ أَن تَنصِبَ رِجلَكَ اليُمنَىٰ وَتَثنِيَ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلاةِ أَن تَنصِبَ رِجلَكَ اليُمنَىٰ وَتَثنِيَ اليُسرَىٰ. فَقلت: إِنَّكَ تَفعَلُ ذَلكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ رِجلَيَّ لا تَحمِلانِي.

١٦٩٧ - (٨٢٨) عَن مُحَمَّدِ بنِ عَمرِو بنِ عَطَاءٍ؛ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو حُمَيدٍ السَّاعِدِيُّ: مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو حُمَيدٍ السَّاعِدِيُّ: أَنَا كُنتُ أَحفَظُكُم لِصَلاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؛ رَأَيتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيهِ حِذَاءَ مَنكِبَيهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمكَنَ يَدَيهِ مِن رُكبَتِيهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ استَوَىٰ حَتَّىٰ يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيهِ غَيرَ مُفتَرِشٍ وَلا قَابِضِهِمَا وَاستَقبَلَ بِأَطرَافِ أَصَابِعِ رِجليهِ القِبلَةَ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَتَينِ جَلَسَ عَلَىٰ وَاستَقبَلَ بِأَطرَافِ أَصَابِعِ رِجليهِ القِبلَةَ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَتَينِ جَلَسَ عَلَىٰ

رِجلِهِ اليُسرَىٰ وَنَصَبَ اليُمنَىٰ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجلَهُ اليُسرَىٰ وَنَصَبَ الأُخرَىٰ وَقَعَدَ عَلَىٰ مَقَعَدَتِهِ.

١٦٩٨ – (٨٣٧) عَن أُمِّ سَلَمَةً ﴿ اللَّهِ عَالَتَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقضِي تَسلِيمَهُ، وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبلَ أَن يَقُومَ. قَالَ ابنُ شِهَابِ: فَأُرَىٰ -وَاللهُ أَعلَمُ- أَنَّ مُكثَهُ لِكَي يَنفُذَ النِّسَاءُ قَبلَ أَن يُدرِكَهُنَّ مَن انصَرَفَ مِن القَومِ. وفي روايةٍ: فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ الرِّجَالُ.

١٦٩٩ – (٨٤٨) عَن نَافِعٍ؛ قَالَ: كَانَ ابنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ الفَرِيضَةَ.





١٧٠٠ – (٨٨٨) عَن أَنَسٍ رَهِيُّ قَالَ: قَالَ رسول اللهِ ﷺ: ﴿أَكثَرتُ عَلَيكُم فِي السِّوَاكِ».

١٧٠١ - (٨٩٢) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَت بَعدَ جُمُعَةٍ خُمِّعَت بَعدَ جُمُعَةٍ فِي مَسجِدِ عَبدِ القَيسِ بِجُواثَىٰ مِن البَحرَين.

١٧٠٢ – (٩١٦) عَن السَّائِبِ بِنِ يَزِيدَ يَقُولُ: إِنَّ الأَذَانَ يَومَ الجُمُعَةِ كَانَ أَوْلُهُ حِينَ يَجلِسُ الإِمَامُ يَومَ الجُمُعَةِ عَلَىٰ المِنبَرِ فِي عَهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَثُرُوا أَمَرَ وَأَبِي بَكرٍ وَعُمَرَ عَلَىٰ الْمَاكُ ذَلَ فِي خِلافَةِ عُثمَانَ بِنِ عَفَّانَ عَلَىٰ وَكَثُرُوا أَمَرَ عُثمَانُ يَومَ الجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ، فَأُذِّنَ بِهِ عَلَىٰ الزَّورَاءِ، فَثَبَتَ الأَمرُ عَلَىٰ ذَلكَ.

١٧٠٣ – (٩٢٣) عَن عَمرِو بنِ تَغلِبَ ﴿ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِمَالٍ أَو سَبِي فَقَسَمَهُ، فَأَعظَىٰ رِجَالًا وَتَرَكَ رِجَالًا، فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا، فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ أَثْنَىٰ عَلَيهِ ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَمَّا بَعدُ ؛ فَوَ اللهِ إِنِّي لأُعطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ

الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن الَّذِي أُعطِي، وَلَكِن أُعطِي أَقْوَامًا لِمَا أَرَىٰ فِي قُلُوبِهِم مِن فِي قُلُوبِهِم مِن الجَزَعِ وَالهَلَعِ، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَىٰ مَا جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِم مِن الخِنَىٰ وَالخَيرِ، فِيهِم عَمرُو بنُ تَعٰلِبَ». فَوَ اللهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حُمرَ النَّعَم.

## \* \* \*



١٧٠٤ - (٩٥٣) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ رَهِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لَا يَعْدُو يَومَ الفِطرِ حَتَّىٰ يَأْكُلُ تَمَرَاتٍ. وفي روايةٍ معلقة: وَيَأْكُلُهُنَّ وِترًا.

٥٧٠٥ – (٩٦٦) عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ قَالَ: كُنتُ مَعَ ابنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ عِن اللَّهُ سِنَانُ الرُّمحِ فِي أَخمَصِ قَدَمِهِ، فَلَزِقَت قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ، فَنَزَلتُ فَنَزَعتُهَا، وَذَلكَ بِمِنَّىٰ، فَبَلغَ الحَجَّاجَ فَجَعَلَ يَعُودُهُ، فَقَالَ الحَجَّاجُ: لَو نَعلَمُ مَن أَصَابَكَ؟ فَقَالَ ابنُ عُمَر: أَنتَ أَصَبتَنِي. قَالَ: وَكَيفَ؟ قَالَ: حَمَلتَ السِّلاحَ فِي يَومٍ لَم يَكُن السِّلاحُ يُدخَلُ السِّلاحَ الحَرَمَ وَلَم يَكُن السِّلاحُ يُدخَلُ الحَرَمَ.

١٧٠٦ (٩٦٩) عَن ابنِ عَبَّاسٍ رَبِيُهُا؛ عَن النَّبِيِّ عَيَّهِ أَنَّهُ قَالَ: «مَا العَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفضَلَ مِنهَا فِي هَذِهِ». قَالُوا: وَلا الجِهَادُ؟ قَالَ: «وَلا الجِهَادُ، إِلا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفسِهِ وَمَالِهِ فَلَم يَرجِع بِشَيءٍ».

١٧٠٧ - (٩٨٦) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَومُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ.



١٧٠٨ - (١٠٠٨) عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعتُ ابنَ عُمَرَ رَبِيًّا يَتَمَثَّلُ بِشِعرِ أَبِي طَالِبٍ:

وَأَبِيضَ يُستَسقَىٰ الغَمَامُ بِوَجهِهِ ثِمَالُ اليَتَامَىٰ عِصمَةٌ لِلأَرَامِلِ

١٧٠٩ – (١٠١٠) عَن أَنسِ بنِ مَالِكِ رَهِهِ اَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَهِهِ كَانَ إِذَا قَحَطُوا استَسقَىٰ بِالعَبَّاسِ بنِ عَبدِ المُطَّلِبِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسقِنَا. قَالَ: فَيُسقَونَ.

١٧١٠ - (١٠٣٢) عَن عَائِشَةَ رَبُيْنًا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَىٰ المَطَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا».





١٧١١ - (١٠٦٩) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: (ص) لَيسَ مِن عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَد رَأَيتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسجُدُ فِيهَا.

١٧١٢ – (١٠٧٧) عَن رَبِيعَةَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ الهُدَيرِ التَّيمِيِّ؛ عَمَّا حَضَرَ رَبِيعَةُ مِن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﴿ النَّحَلِ ، وَمَا لَجُمُعَةِ عَلَىٰ المِنبَرِ بِسُورَةِ النَّحلِ ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَت الجُمُعَةُ عَلَىٰ الْمِنبَرِ بِسُورَةِ النَّحلِ ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَت الجُمُعَةُ النَّاسُ ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَت الجُمُعَةُ القَابِلَةُ قَرَأً بِهَا ، حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ السَّجدَةَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ؛ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَن سَجَدَ فَقَد أَصَابَ ، وَمَن لَم يَسجُد فَلا إِنْمَ عَلَيهِ . وَلَم يَسجُد عُمَرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ وَلَم يَسجُد عُمَرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ وَلَم يَسجُد عُمَرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَم يَسجُد عُمَرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَم يَسجُد عُمَرُ وَلَهُ إِلَيْهُ .



١٧١٣ - (١٠٨٠) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ تِسعَةَ عَشَرَ يَقَصُرُ، فَنَحنُ إِذَا سَافَرنَا تِسعَةَ عَشَرَ قَصَرنَا، وَإِن زِدنَا أَتمَمنَا.



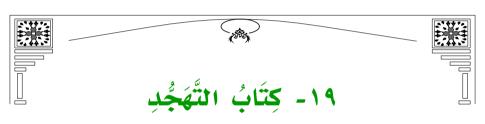

١٧١٤ - (١١٥٤) عَن عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ عَلَيْهُ ؟ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «مَن تَعَارَّ مِن اللَّيلِ فَقَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، الحَمدُ للهِ، وَسُبحَانَ اللهِ، وَلا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَاللهُ أَكبَرُ، وَلا حَولَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغفِر لِي، أَو دَعَا استُجِيبَ، فَإِن تَوَصَّا وَصَلَّىٰ قُبِلَت صَلاتُهُ».

١٧١٥ - (١١٥٥) عَن أَبَي هُرَيرَةَ ﴿ وَهُوَ يَقُصُّ فِي قَصَصِهِ وَهُوَ يَذَكُرُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَةً : إِنَّ أَخًا لَكُم لا يَقُولُ الرَّفَثَ. يَعنِي بِذَلكَ عَبدَ اللهِ بنَ رَوَاحَةً:

وَفِينَا رَسُولُ اللهِ يَتلُو كِتَابَهُ أَرَانَا الهُدَىٰ بَعدَ العَمَىٰ فَقُلُوبُنَا يَبِيتُ يُجَافِي جَنبَهُ عَن فِرَاشِهِ

إِذَا انشَقَّ مَعرُوفٌ مِن الفَجرِ سَاطِعُ بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ إِذَا استَثقلت بِالمُشرِكِينَ المَضَاجِعُ

١٧١٦ (١١٦٢) عَن جَابِرِ بِنِ عَبِدِ اللهِ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِن القُرآنِ، يَقُولُ: ﴿إِذَا هَمَّ

أَحَدُكُم بِالأَمرِ فَليَركَع رَكَعَتَينِ مِن غَيرِ الفَريضَةِ، ثُمَّ لِيَقُل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَستَخِيرُكَ بِعِلمِكَ، وَأَستَقدِرُكَ بِقُدرَتِكَ، وَأَسأَلُكَ مِن فَضلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقدِرُ وَلا أَقدِرُ، وَتَعلَمُ وَلا أَعلَمُ، وَأَنتَ عَلاَّمُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِن كُنتَ تَعلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمرِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمرِي -أَو قَالَ: عَاجِلِ أَمرِي هَذَا الأَمرَ خَيرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمرِي -أَو قَالَ: عَاجِلِ أَمرِي وَآجِلِهِ - فَاقدُرهُ لِي وَيسِّرهُ لِي ثُمَّ بَارِك لِي فِيهِ، وَإِن كُنتَ تَعلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمرَ شَرُّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمرِي -أَو قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمرِي وَآجِلِهِ - شَرُّ لِي فِيهِ عَاجِلِ أَمرِي وَآجِلِهِ - فَاصرِفهُ عَنِي وَاصرِفنِي عَنهُ، وَاقدُر لِي الخَيرَ حَيثُ كَانَ ثُمَّ أَرضِنِي، قَالَ: فَي صَاجِلَ أَمرِي وَآجِلِهِ - فَاصرِفهُ عَنِي وَاصرِفنِي عَنهُ، وَاقدُر لِي الخَيرَ حَيثُ كَانَ ثُمَّ أَرضِنِي، قَالَ: فِي عَاجِل أَمرِي وَآجِلِهِ - فَاصرِفهُ عَنِي وَاصرِفنِي عَنهُ، وَاقدُر لِي الخَيرَ حَيثُ كَانَ ثُمَّ أَرضِنِي، قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ». وفي روايةٍ: «اللَّهُمَّ فَإِن كُنتَ تَعلَمُ هَذَا الأَمرَ -ثُمَّ تُسَمِّيهِ بِعَينِهِ - خَيرًا لِي . . . . ».

١٧١٧ - (١١٧٥) عَن مُورِّقٍ قَالَ: قلت: لابنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَمَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّل

١٧١٨ - (١١٨٣) عَن عَبدِ اللهِ المُزَنِيِّ وَ النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ عَلَا اللهِ المُزَنِيِّ وَ النَّالِهُ اللهِ اللهِ المُزَنِيِّ وَ النَّالِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ النَّامُ صَلاةِ المَغرِبِ»، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَن شَاءَ». كَرَاهِيَةَ أَن يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.





١٧١٩ - (١٢١١) عَن الأزرَقِ بِنِ قَيسِ قَالَ: كُنَّا بِالأهوَازِ نُقَاتِلُ الحَرُورِيَّةَ، فَبَينَا أَنَا عَلَىٰ جُرُفِ نَهَرٍ إِذَا رَجُلٌّ يُصَلِّي، وَإِذَا لِجَامُ دَابَّتِهِ بِيَدِهِ، فَجَعَلَ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ وَجَعَلَ يَتَبَعُهَا -قَالَ شُعبَةُ: هُوَ أَبُو بَرزَةَ الأسلَمِيُّ - فَجَعَلَ رَجُلٌ مِن الخَوَارِجِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ افعَل بِهَذَا الشَّيخِ. فَلَمَّا انصَرَفَ الشَّيخُ قَالَ: إِنِّي سَمِعتُ قَولَكُم، وَإِنِّي غَزُوتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سِتَّ غَزَواتٍ أَو سَبعَ إِنِّي سَمِعتُ قَولَكُم، وَإِنِّي غَزَوتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سِتَّ غَزَواتٍ أَو سَبعَ

غَزَوَاتٍ أَوَثَمَانِيَ، وَشَهِدتُ تَيسِيرَهُ، وَإِنِّي أَن كُنتُ أَن أُرَاجِعَ مَعَ دَابَّتِي أَحَبُّ إِلَيْ مِن أَن أَدَعَهَا تَرجِعُ إِلَىٰ مَأَلَفِهَا فَيَشُقُّ عَلَيَّ.

١٧٢٠ - (١٢٢١) عَن عُقبَة بنِ الحَارِثِ وَ اللَّهِ قَالَ: صَلَّيتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَصرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيعًا، دَخَلَ عَلَىٰ بَعضِ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ، وَرَأَىٰ مَا فِي وَيُ وَلَىٰ مَا فِي وَجُوهِ القَومِ مِن تَعَجُّبِهِم لِسُرعَتِهِ، فَقَالَ: «ذَكَرتُ وَأَنَا فِي الصَّلاةِ تِبرًا عِندَنَا، فَكَرِهتُ أَن يُمسِيَ أَو يَبِيتَ عِندَنَا، فَأَمَرتُ بِقِسمَتِهِ». وفي رواية: «تِبرًا مِن الصَّدَقَةِ ...».



١٧٢١ - (١٣٣٥) عَن طَلحَةَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عَوفٍ قَالَ: صَلَّيتُ خَلفَ ابنِ عَبَّاسِ عَبَّاسِ عَبَّا مُنَادَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، قَالَ: لِيَعلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ.

١٧٢٢ - (١٣٤٢) عَن أَنَسِ رَهُ قَالَ: شَهِدنَا بِنتَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَرَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ القَبرِ، فَرَأَيتُ عَينَيهِ تَدمَعَانِ، فَقَالَ: «هَل فِيكُم مِن أَحَدٍ لَم يُقَارِف اللَّيلَة؟» فَقَالَ أَبُو طَلحَة: أَنَا. قَالَ: «فَانزِل فِي قَبرِهَا». فَنزَلَ فِي قَبرِهَا .

١٧٢٣ - (١٣٤٣) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَجمَعُ بَينَ الرَّجُلَينِ مِن قَتلَىٰ أُحُدٍ فِي ثَوبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُم أَكْثَرُ أَخذًا لِلقُرآنِ؟» فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحدِ، وَقَالَ: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَىٰ لِلقُرآنِ؟» فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحدِ، وَقَالَ: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَىٰ هَوُلاءِ يَومَ القِيَامَةِ»، وَأَمَرَ بِدَفنِهِم فِي دِمَائِهِم، وَلَم يُغَسَّلُوا، وَلَم يُصَلَّ عَلَيهِم، وفي روايةٍ: قَالَ جابِرٌ: فَكُفِّنَ أَبِي وَعَمِّي فِي نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ.

١٧٢٤ - (١٣٥١) عَن جَابِر رَهِهُ قَالَ: لَمَّا حَضَرَ أُحُدُّ دَعَانِي أَبِي مِن اللَّيلِ فَقَالَ: لَمَّا حَضَرَ أُحُدُّ دَعَانِي أَبِي مِن اللَّيلِ فَقَالَ: مَا أُرَانِي إِلاَّ مَقتُولًا فِي أَوَّلِ مَن يُقتَلُ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَإِلَّ مَقتُولًا فَي وَلِنَّ عَلَيَّ دَينًا وَإِنِّي عَلَيَّ دَينًا

فَاقض وَاستَوصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيرًا، فَأَصبَحنَا فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ، وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ، ثُمَّ لَم تَطِب نَفْسِي أَن أَترُكَهُ مَعَ الآخَرِ، فَاستَخرَجتُهُ بَعدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا هُوَ كَيُومٍ وَضَعتُهُ هُنَيَّةً غَيرَ أُذُنِهِ.

١٧٢٥ - (١٣٥٦) عَن أَنس فَهَالَ: كَانَ غُلامٌ يَهُودِيُّ يَخدُمُ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ غُلامٌ يَهُودِيُّ يَخدُمُ النَّبِيَ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِندَ رَأسِهِ، فَقَالَ لَهُ: أَسلِم». فَنَظَرَ إِلَىٰ أَبِيهِ وَهُوَ عِندَهُ؛ فَقَالَ لَهُ: أَطِع أَبَا القَاسِم عَلَيْهُ. فَأَسلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ وَهُوَ يَقُولُ: «الحَمدُ للهِ الَّذِي أَنقَذَهُ مِن النَّارِ».

١٧٢٦ - (١٣٩٠) عَن سُفيَانَ التَّمَّارِ؛ أَنَّهُ رَأَىٰ قَبرَ النَّبِيِّ ﷺ مُسَنَّمًا.

١٧٢٧ - (١٣٩٠) عَن هِشَامِ بِنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ؛ لَمَّا سَقَطَ عَلَيهِم السَّعَظِ عَلَيهِم السَّعَظِ عَلَيهِم السَّعَظِ فِي بِنَائِهِ، فَبَدَت لَهُم قَدَمٌ السَّبِيِّ عَبِدِ المَلِكِ أَخَذُوا فِي بِنَائِهِ، فَبَدَت لَهُم قَدَمٌ فَفَزِعُوا وَظَنُّوا أَنَّهَا قَدَمُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَمَا وَجَدُوا أَحَدًا يَعلَمُ ذَلكَ حَتَّىٰ قَالَ لَهُم عُروَةُ: لا وَاللهِ مَا هِيَ قَدَمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، مَا هِيَ إِلا قَدَمُ عُمَرَ طَيْهِ،

١٧٢٨ - (١٣٩١) عَن عَائِشَةَ رَهِمًا اللهِ بَنَ الزُّبَيرِ رَهِمَا أُوصَت عَبدَ اللهِ بِنَ الزُّبَيرِ رَهِمَا: لا تَدفِنِّي مَعَهُم، وَادفِنِّي مَعَ صَوَاحِبِي بِالبَقِيعِ، لا أُزكَّى بِهِ أَبَدًا.

١٧٢٩ - (١٣٩٣) عَن عَائِشَةَ فَيْنَا قَالَت: قَالَ النَّبِيُّ قَالِيَّ: «لا تَسُبُّوا الأَموَاتَ، فَإِنَّهُم قَد أَفضَوا إِلَىٰ مَا قَدَّمُوا».

#### 

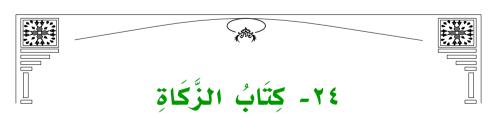

١٧٣٠ - (١٤٠٤) عَن خَالِدِ بِنِ أَسلَمَ قَالَ: خَرَجنَا مَعَ عَبدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ عَلَيْهِ، فَقَالَ أَعرَابِيُّ: أَخبِرنِي عَن قَولِ اللهِ ﴿وَٱلَّذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللهِ ﴿ التوبة: ٣٤]، قَالَ ابنُ عُمَرَ عَلَيْ: مَن كَنزَهَا فَلَم يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبلَ أَن تُنزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أُنزِلَت جَعَلَهَا اللهُ طُهرًا لِلأَموَالِ.

١٧٣١ – (١٤٠٦) عَن زَيدِ بِنِ وَهبٍ قَالَ: مَرَرتُ بِالرَّبَذَةِ فَإِذَا أَنَا بَالِيَّهُ، فَقلت لَهُ: مَا أَنزَلَكَ مَنزِلكَ هَذَا؟ قَالَ: كُنتُ بِالشَّامِ، فَاحْتَلَفتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ فِي: ﴿وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ : نَزَلَت فِينَا وَفِيهِم، فَكَانَ ٱللَّهِ ، قَالَ مُعَاوِيةُ: نَزَلَت فِينَا وَفِيهِم، فَكَانَ بَينِي وَبَينَهُ فِي ذَاكَ، وَكَتَبَ إِلَىٰ عُثمَانَ رَبِيلًا لَمَ يَشكُونِي، فَكَتَبَ إِلَيَّ عُثمَانُ: أَن اقدَم المَدِينَةَ. فَقَدِمتُهَا، فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّىٰ كَأَنَّهُم لَم يَرَونِي قَبلَ ذَلكَ، وَكَتَب إِلَىٰ عُثمَانُ عَلَيْ النَّاسُ حَتَّىٰ كَأَنَّهُم لَم يَرَونِي قَبلَ ذَلكَ، فَذَاكَ الَّذِي فَذَكَ أَنْ ضَعْتَ قَرِيبًا. فَذَاكَ الَّذِي فَذَكَرتُ ذَاكَ المَنزِلَ، وَلَو أَمَّرُوا عَلَيَّ حَبْشِيًّا لَسَمِعتُ وَأَطَعتُ.

١٧٣٢ - (١٤٢٢) عَن مَعنِ بنِ يَزِيدَ قَالَ: بَايَعتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي، وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنكَحنِي، وَخَاصَمتُ إِلَيهِ؛ وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخرَجَ وَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِندَ رَجُلٍ فِي المَسجِدِ، فَجِئتُ فَأَخَذتُهَا فَأَتَيتُهُ بِهَا فَقَالَ: «لَكَ مَا فَقَالَ: «لَكَ مَا أَخَذتُ يَا مَعنُ».

١٧٣٣ – (١٤٤٨) عَن أَنَسِ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولُهُ عَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولُهُ عَلَيْهُ: ﴿ وَمَن بَلَغَت صَدَقَتُهُ بِنتَ مَخَاضٍ وَلَيسَت عِندَهُ وَعِندَهُ بِنتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقبَلُ مِنهُ، وَيُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرِينَ دِرهَمًا أَو شَاتَينِ، فَإِن لَم يَكُن عِندَهُ بِنتُ مَخَاضٍ عَلَىٰ وَجهِهَا وَعِندَهُ ابنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقبَلُ مِنهُ وَلَيسَ مَعَهُ شَيءٌ».

١٧٣٤ - (١٤٥٠) عَن أَنَسِ رَهِ اللهِ عَلَيْهِ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ وَلا يُجمَعُ بَينَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِع خَشيةَ الصَّدَقَةِ » .

١٧٣٥ – (١٤٥١) عَن أَنَس رَهِ اللهِ عَلَيْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَمَا كَانَ مِن خَلِيطَينِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَينَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ».

التَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ عَلَيْهُ: «مَن أَنَس ؛ أَنَّ أَبَا بَكرٍ عَلَيْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّلَقَةِ التَّي الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ عَلَيْهُ: «مَن بَلغَت عِندَهُ مِن الإِبلِ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ وَلَيسَت عِندَهُ جَذَعَةٌ وَعِندَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقبَلُ مِنهُ الحِقَّةُ، وَيَجعَلُ مَعَهَا شَاتَينِ إِن استَيسَرَتَا لَهُ أَو عِشرِينَ دِرهَمًا، وَمَن بَلغَت عِندَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ وَلَيسَت عِندَهُ الحِقَّةِ وَلَيسَت عِندَهُ الحِقَّةِ وَلَيسَت عِندَهُ الحِقَّةِ وَعَيرِينَ دِرهَمًا اللهَ المَصَدِّقُ عِشرِينَ دِرهَمًا الجَذَعَةُ وَيُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرِينَ دِرهَمًا الجَذَعَةُ وَيُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرِينَ دِرهَمًا

أُو شَاتَينِ، وَمَن بَلَغَت عِندَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ وَلَيسَت عِندَهُ إِلا بِنتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقبَلُ مِنهُ بِنتُ لَبُونٍ وَيُعطِي شَاتَينِ أَو عِشرِينَ دِرهَمًا، وَمَن بَلَغَت صَدَقَتُهُ بِنتَ لَبُونٍ وَعِندَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقبَلُ مِنهُ الحِقَّةُ وَيُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرِينَ دِرهَمًا أَو شَاتَينِ، وَمَن بَلَغَت صَدَقَتُهُ بِنتَ لَبُونٍ وَلَيسَت عِندَهُ وَعِندَهُ بِنتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقبَلُ مِنهُ بِنتُ مَخَاضٍ وَيُعطِي مَعَهَا عِشرِينَ دِرهَمًا أَو شَاتَينِ».

١٧٣٧ - (١٤٥٤) عَن أَنَسِ رَفِيْهُ؛ أَنَّ أَبَا بَكِرٍ كَتَبَ لَهُ هَذَا الكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَىٰ البَحرَينِ: بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ المُسلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَن سُئِلَهَا مِن المُسلِمِينَ عَلَىٰ وَجهِهَا فَليُعطِهَا، وَمَن سُئِلَ فَوقَهَا فَلا يُعطِ: «فِي أَربَع وَعِشرِينَ مِن الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِن الغَنَمِ، مِن كُلِّ خَمِسٍ شَاةٌ، إِذَا بَلَغَت خَمساً وَعِشرِينَ إِلَىٰ خَمُس وَثَلاثِينَ فَفِيهَا بِنَتُ مَخَاضٍ أُنثَىٰ، فَإِذَا بَلَغَت سِتًّا وَثَلاثِينَ إِلَىٰ خَمسِ وَأَرَّبَعِينَ فَفِيهَا بِنتُ لَبُونٍ أُنثَىٰ، فَإِذَا بَلَغَت سِتًّا وَأَربَعِينَ إِلَىٰ سِتِّينَ فَفَيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَت وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَىٰ خَمسِ وَسَبعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَت -يعنِي- سِتًّا وَسَبعِينَ إِلَىٰ تِسعِينَ فَفِيهًا بِنتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَت إِحدَىٰ وَتِسعِينَ إِلَىٰ عِشرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ، فَإِذَا زَادَت عَلَىٰ عِشرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَربَعِينَ بِنتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمسِينَ حِقَّةٌ، وَمَن لَم يَكُن مَعَهُ إِلا أَربَعٌ مِن الإِبِلِ فَلَيسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلا أَن يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَت خَمسًا مِن الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ، وَفِي صَدَقَةِ الغَنَم فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَت أَربَعِينَ إِلَىٰ عِشرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَت عَلَىٰ عِشُرِينَ وَمِائَةٍ إِلَىٰ مِائَتَينِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَت عَلَىٰ مِائتَينِ إِلَىٰ ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاث، فَإِذَا زَادَت عَلَىٰ ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَت سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِن أَربَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلا أَن يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي الرِّقَّةِ رُبعُ العُشرِ، فَإِن لَم تَكُن إِلا تِسعِينَ وَمِائَةً فَلَيسَ فِيهَا شَيٌّ إِلا أَن يَشَاءَ رَبُّهَا».

١٧٣٨ – (١٤٥٥) عَن أَنَسِ رَهِيْهُ؛ أَنَّ أَبَا بَكرٍ رَهِيْهُ كَتَبَ لَهُ الصَّدَقَةَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ ﷺ: ﴿ وَلا يُخرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَوَارٍ وَلا تَيسٌ إلا مَا شَاءَ المُصَدِّقُ».



١٧٣٩ – (١٥١٧) عَن ثُمَامَةً بِنِ عَبدِ اللهِ بِنِ أَنَسٍ قَالَ: حَجَّ أَنَسٌ عَلَىٰ رَحلٍ وَكَانَت رَحلٍ وَكَانَت وَحَدَّثَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَجَّ عَلَىٰ رَحلٍ وَكَانَت زَامِلَتَهُ.

١٧٤٠ - (١٥٢٠) عَن عَائِشَةَ أُمِّ المُؤمِنِينَ ﴿ قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ ؟ نَرَىٰ الجِهَادَ أَفضَلَ العَمَلِ ؟ أَفلا نُجَاهِدُ ؟ قَالَ: «لا ، لَكِنَّ أَفضَلَ الجِهَادِ حَجُّ مَبرُورٌ ». وفي روايةٍ: فَقَالَ: «جِهَادُكُنَّ الحَجُّ ».

١٧٤١ – (١٥٢٣) عَن ابنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ: كَانَ أَهلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلاَ يَتَزَوَّدُونَ، وَيَقُولُونَ: نَحنُ المُتَوَكِّلُونَ. فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ، فَأَنزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَتَكزَوَّدُواْ فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٩٧].

١٧٤٢ – (١٥٣١) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ المِصرَانِ أَتَوا عُمَرَ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّ لأهلِ نَجدٍ قَرنًا، وَهُوَ جُورٌ عَن طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِن أَرَدنَا قَرنًا شَقَّ عَلَينَا. قَالَ: فَانظُرُوا حَذوَهَا مِن طَرِيقِكُم. فَحَدَّ لَهُم ذَاتَ عِرقٍ.

١٧٤٣ – (١٥٣٤) عَن عُمَرَ بِنِ الخطابِ ﴿ لَيْهُ يَقُولُ: سَمِعتُ النَّبِيَّ ﷺ وَيَقُولُ: سَمِعتُ النَّبِيَ ﷺ وَادِي العَقِيقِ مَنْ رَبِّي فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُل: عُمرَةٌ وَحَجَّةٌ». وفي روايةٍ: «وَقُل: عُمرَةٌ وَحَجَّةٌ».

١٧٤٤ – (١٥٩٣) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﴿ النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيُحَجَّنَ البَيتُ وَلَيُعتَمَرَنَّ بَعدَ خُرُوجٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ».

١٧٤٥ – (١٦١٨) عن ابنِ جُرَيجٍ قَالَ: أَخبَرَنِي عَطَاءٌ؛ إِذ مَنَعَ ابنُ هِشَامِ النِّسِاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ، قَالَ: كَيفَ يَمنَعُهُنَّ، وَقَد طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: إِي لَعَمرِي؛ لَقَد أَدرَكتُهُ بَعدَ مَعَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: إِي لَعَمرِي؛ لَقَد أَدرَكتُهُ بَعدَ

الحِجَابِ. قلت: كَيفَ يُخَالِطنَ الرِّجَالَ؟ قَالَ: لَم يَكُنَّ يُخَالِطنَ، كَانَت عَائِشَةُ عَلَيْ تَطُوفُ حَجرَةً مِن الرِّجَالِ لا تُخَالِطُهُم، فَقَالَت امرَأَةٌ: انطَلِقِي عَائِشَةُ عَالُم يَا أُمَّ المُؤمِنِينَ. قَالَت: انطَلِقِي عَنكِ. وَأَبَت، يَخرُجنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيلِ، فَيَطُفنَ مَعَ الرِّجَالِ، وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلنَ البَيتَ قُمنَ حَتَّىٰ يَدخُلنَ وَأُخرِجَ الرِّجَالُ، وَكُنتُ آتِي عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيدُ بنُ عُميرٍ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوفِ وَأُخرِجَ الرِّجَالُ، وَكُنتُ آتِي عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيدُ بنُ عُميرٍ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوفِ ثَبِيرٍ، قلت: وَمَا حِجَابُهَا؟ قَالَ: هِيَ فِي قُبَّةٍ تُركِيَّةٍ لَهَا غِشَاءٌ، وَمَا بَينَنَا وَبَينَهَا غَيرُ ذَلكَ، وَرَأَيتُ عَلَيهَا دِرعًا مُورَّدًا.

١٧٤٦ - (١٦٢٠) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالكَعبَةِ بِإِنسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَىٰ إِنسَانٍ بِسَيرٍ أَو بِخَيطٍ أَو بِشَيءٍ غَيرِ ذَلكَ، فَقَطَعهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: «قُدهُ بِيَدِهِ». وفي روايةٍ: يَقُودُ إِنسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي النَّبِيُ ﷺ بِيَدِهِ، فَقَطَعهَا ...

١٧٤٧ - (١٦٢٨) عَن عُروَةً؛ عَن عَائِشَةً؛ أَنَّ نَاسًا طَافُوا بِالبَيتِ بَعدَ صَلاةِ الصُّبحِ ثُمَّ قَعَدُوا إِلَىٰ المُذَكِّرِ، حَتَّىٰ إِذَا طَلَعَت الشَّمسُ قَامُوا يُصَلُّونَ، فَقَالَت عَائِشَةُ رَبُّنَا: قَعَدُوا حَتَّىٰ إِذَا كَانَت السَّاعَةُ الَّتِي تُكرَهُ فِيهَا الصَّلاةُ قَامُوا يُصَلُّونَ.

١٧٤٨ – (١٦٣٠) عَن عَبدِ العَزيزِ بنِ رُفَيعٍ قَالَ: رَأَيتُ عَبدَ اللهِ بنَ النَّبيرِ وَلَيْ اللهِ عَن عَبدَ اللهِ عَن النَّبيرِ وَلَيْ اللهِ عَن اللهِ عَلَى الْعَزيزِ: وَرَأَيتُ عَبدَ اللهِ بنَ الزُّبيرِ يُصَلِّي رَكعَتينِ بَعدَ العَصرِ، وَيُخبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ وَ اللهِ عَلَى اللهِ بنَ الزُّبيرِ يُصَلِّي رَكعَتينِ بَعدَ العَصرِ، وَيُخبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ وَ اللهِ اللهِ عَد العَمرِ، وَيُخبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَد العَمرِ، وَيُخبِرُ أَنَّ عَائِشَةً وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَد العَمرِ، وَيُخبِرُ أَنَّ عَائِشَةً وَ اللهِ ال

١٧٤٩ - (١٦٣٥) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ جَاءَ إِلَىٰ أُمِّكَ فَأْتِ السِّقَايَةِ فَاستَسقَىٰ، فَقَالَ العَبَّاسُ: يَا فَضلُ؛ اذْهَب إِلَىٰ أُمِّكَ فَأْتِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بِشَرَابٍ مِن عِندِهَا. فَقَالَ: «اسقِنِي». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْ أَمَّلُ اللهِ عَلَيْ فَمَلُونَ أَيدِيَهُم فِيهِ، قَالَ: «اسقِنِي». فَشَرِبَ مِنهُ، ثُمَّ أَتَىٰ زَمزَمَ وَهُم يَسقُونَ وَيَعمَلُونَ فِيهَا، فَقَالَ «اعمَلُوا، فَإِنَّكُم عَلَىٰ عَمَلٍ صَالِح»، ثُمَّ قَالَ: «لَولا أَن تُعلَبُوا لَنزَلتُ حَتَّىٰ أَضَعَ الحَبلَ عَلَىٰ هَذِهِ»، يَعنِي عَاتِقَهُ، وَأَشَارَ إِلَىٰ عَاتِقِهِ.

١٧٥٠ - (١٦٦٠) عَن سَالِم قَالَ: كَتَبَ عَبدُ الْمَلِكِ إِلَىٰ الْحَجَّاجِ: أَن لا يُخَالِفَ ابنَ عُمَرَ فِي الْحَجِّ، فَّجَاءَ ابنُ عُمَرَ رَفِيُ ۖ وَأَنَا مَعَهُ يَومَ عَرَفَةً حِينَ زَالَت الشَّمسُ، فَصَاحَ عِندَ سُرَادِقِ الحَجَّاجِ، فَخَرَجَ وَعَلَيهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصفَرَةٌ، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا عَبدِ الرَّحَمَنِ؟ فَقَالَ: الرَّوَاحَ إِن كُنتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ. قَالَ: هَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ: نَعَم. قَالَ: فَأَنظِرنِي حَتَّىٰ أُفِيضَ عَلَىٰ رَأْسِي ثُمَّ أَخرُجُ. هَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ: نَعَم. قَالَ: فَأَنظِرنِي حَتَّىٰ أُفِيضَ عَلَىٰ رَأْسِي ثُمَّ أَخرُجُ. فَنَزَلَ حَتَّىٰ خَرَجَ الحَجَّاجُ، فَسَارَ بَينِي وَبَينَ أَبِي، فقلت: إِن كُنتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَاقَصُر الخُطبَةَ وَعَجِّل الوُقُوفَ، فَجَعَلَ يَنظُرُ إِلَىٰ عَبدِ اللهِ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلكَ عَبدُ اللهِ قَالَ: صَدَقَ.

١٧٥١ - (١٦٨٤) عَن عَمرِو بنِ مَيمُونٍ قَالَ: شَهِدتُ عُمَرَ رَفِي صَلَّىٰ بِجَمعِ الصُّبِحَ، ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ: إِنَّ المُشرِكِينَ كَانُوا لا يُفِيضُونَ حَتَّىٰ تَطلُعَ الشَّمسُ، وَيَقُولُونَ: أَشرِق تَبِيرُ. وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَالَفَهُم، ثُمَّ أَفَاضَ قَبلَ أَن تَطلُعَ الشَّمسُ.

١٧٥٢ - (١٧١١) عَن نَافِع؛ أَنَّ ابنَ عُمَرَ ﴿ كَانَ يَبعَثُ بِهَديهِ مِن جَمعِ مِن الْحِرُ وَالمَملُوكُ. مِن آخِرِ اللَّيلِ حَتَّىٰ يُدخَلَ بِهِ مَنحَّرُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ حُجَّاجٍ فِيهِم الحُرُّ وَالمَملُوكُ.

١٧٥٣ - (١٧٥٢) عَن سَالِم بنِ عَبدِ اللهِ؛ أَنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمرَ عَلَيْ كَانَ يَرمِي الجَمرَةَ الدُّنيَا بِسَبعِ حَصَيَاتٍ، ثُمَّ يُكَبِّرُ عَلَىٰ إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُسهِلُ، فَيَقُومُ مُستَقبِلَ القِبلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا، فَيَدعُو وَيَرفَعُ يَدَيهِ، ثُمَّ يَرمِي الجَمرَةَ الوُسطَىٰ كَذَلكَ، فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسهِلُ، وَيَقُومُ مُستَقبِلَ القِبلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا، فَيَعُومُ مُستَقبِلَ القِبلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا، فَيَعُومُ مُستَقبِلَ القِبلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا، فَيَدعُو وَيَرفَعُ يَدَيهِ، ثُمَّ يَرمِي الجَمرَةَ ذَاتَ العَقبَةِ مِن بَطنِ الوَادِي، وَلا يَقِفُ عِندَهَا، وَيَقُولُ هَكَذَا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفعَلُ.

### \* \* \*



١٧٥٤ - (١٨٠٩) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَد أُحصِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَلَقَ رَأْسَهُ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَديَهُ، حَتَّىٰ اعتَمَرَ عَامًا قَابِلًا.

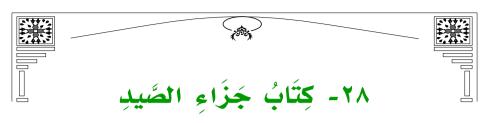

١٧٥٥ - (١٨٥٨) عَن السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ قَالَ: حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا ابنُ سَبِع سِنِينَ.

١٧٥٦ - (١٨٦٠) عَن إِبرَاهِيمَ [ابنِ عبد الرحمن بن عوف] قَالَ: أَذِنَ عُمَرُ رَبِّ اللَّهِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثمَانَ بنَ عَفَّانَ وَعَبدَ الرَّحمَنِ.





١٧٥٧ - (١٨٩٠) عَن عُمَرَ رَهِ اللَّهُ قَالَ: اللَّهُمَّ ارزُقنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ، وَاجعَل مَوتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ ﷺ.



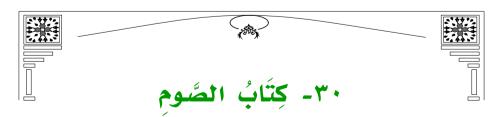

١٧٥٨ – (١٩٠٣) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رسول اللهِ عَلَيْهُ: «مَن لَم يَدَع قَولَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ فَلَيسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». وَلَا يَدَع طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». وَالجَهلُ».

١٧٥٩ - (١٩١٥) عَن البَرَاءِ وَ اللّهِ قَالَ: كَانَ أَصحَابُ مُحَمَّدٍ اللّهِ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الإِفطَارُ فَنَامَ قَبلَ أَن يُفطِرَ لَم يَأْكُل لَيلَتَهُ وَلا يَومَهُ حَتَّىٰ يُمسِيَ، وَإِنَّ قَيسَ بنَ صِرمَةَ الأَنصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الإِفطَارُ أَتَىٰ امرَأَتَهُ، فَقَالَ لَهَا: أَعِندَكِ طَعَامٌ؟ قَالَت: لا، وَلَكِن أَنطَلِقُ فَأَطلُبُ لَكَ. وَكَانَ يَومَهُ يَعمَلُ، فَعَلَبَتهُ عَينَاهُ، فَجَاءَتهُ امرَأَتُهُ فَلَمَّا رَأَتهُ قَالَت: خيبَةً لَكَ. فَكَانَ يَومَهُ يَعمَلُ، فَعَلَبَتهُ عَينَاهُ، فَجَاءَتهُ امرَأَتُهُ فَلَمَّا رَأَتهُ قَالَت: خيبَةً لَكَ. فَلَمَّا انتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيهِ، فَذُكِرَ ذَلكَ لِلنَّبِيِّ عَلِيهٍ، فَنَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ: ﴿أُخِلَ لَلنَّبِي عَلَيْهِ، فَنَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ: ﴿أُخِلَ لَلنَّبِي عَلَيْهِ، فَنَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ: ﴿أُخِلَ لَلْنَبِي عَلَيْهِ، فَنَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ: ﴿أُخِلَ لَلْكَبِي عَلَيْهِ، فَنَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ: ﴿أُخِلَ لَلْكَبِي عَلَيْهِ، فَنَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ: ﴿أُخِلَ لَلْكَبِي عَلَيْهِ، فَنَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ اللّهُ مَنَ الْمُؤْولُ وَاللّهُ الْوَلَعُلُ مَا لَهُ الْمَرَافُولُ وَالْمَرَبُوا حَتَى يَتَبَيْنَ لَكُمُ الْخَيْطُ ٱلْأَيْصُ مِنَ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَسُودِ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

١٧٦٠ - (١٩٤٠) عَن ثَابِتٍ البُنَانِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بنُ مَالِكٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

١٧٦١ - (١٩٥٩) عَن هِ شَمَام بنِ عُروة، عَن فَاطِمَة؛ عَن أَسمَاءَ بِنتِ أَبِي بَكرٍ الصِّدِّيقِ عَن أَسمَاءَ بِنتِ أَبِي بَكرٍ الصِّدِّيقِ عَلَىٰ قَالَت: أَفطَرنَا عَلَىٰ عَهدِ النَّبِيِّ عَلَىٰ يَومَ غَيم، ثُمَّ طَلَعَت الشَّمسُ. قِيلَ لِهِ شَامً: فَأُمِرُوا بِالقَضَاءِ؟ قَالَ: لا بُدَّ مِن قَضَاءٍ. وَقَالَ مَعمَرٌ سَمِعتُ هِ شَامًا: لا أَدرِي أَقضَوا أَم لا.

١٧٦٢ - (١٩٦٣) عَن أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللَّهُ هُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لا تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُم إِذَا أَرَادَ أَن يُوَاصِلَ فَليُوَاصِل حَتَّىٰ السَّحَرِ». قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «إِنِّي لَستُ كَهَيئَتِكُم، إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطعِمٌ يُطعِمُنِي وَسَاقٍ يَسقِينِ».

١٧٦٣ – (١٩٦٨) عن عون بنِ أبِي جُحيفَة؛ عَن أَبِيهِ قَالَ: آخَىٰ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّرَدَاءِ، فَرَأَى اللَّردَاءِ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّردَاءِ اللَّيلِ مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّىٰ تَأْكُلَ. قَالَ: فَأَكُلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيلُ ذَهَبَ أَبُو اللَّردَاءِ اللَّيلِ يَقُومُ، قَالَ: نَم. فَلَمَّا كَانَ مِن آخِرِ اللَّيلِ يَقُومُ، قَالَ: نَم. فَلَمَّا كَانَ مِن آخِرِ اللَّيلِ قَالَ اللَّيلِ اللَّيلُ عَلَيكَ حَقًّا، وَلأَهلِكَ عَلَيكَ حَقًّا، فَقَالَ لَهُ سَلمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيكَ حَقًّا، وَلأَهلِكَ عَلَيكَ حَقًّا، فَأَعطِ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ. فَأَتَىٰ النَّبِيُّ عَلَيكَ حَقًّا، وَلأَهلِكَ عَلَيكَ حَقًّا، فَأَعطِ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ. فَأَتَىٰ النَّبِيُّ عَلَيكَ حَقًّا، وَلأَهلِكَ عَلَيكَ حَقًّا، فَأَعلَ النَّبِيُ عَلَيكَ حَقًّا، فَأَعلَ النَّبِيُّ عَلَيكَ حَقًّا، فَأَكُر ذَلكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيكَ حَقًا، سَلمَانُ».

١٧٦٤ - (١٩٩٦) عَن عروةَ؛ كَانَت عَائِشَةُ ﷺ تَصُومُ أَيَّامَ مِنَّىٰ، وَكَانَ أَبُوهَا يَصُومُهَا.

١٧٦٥ - (١٩٩٨) عَن عَائِشَةَ وَابِنِ عُمَرَ ﴿ قَالاً: لَم يُرَخَّص فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَن يُصَمنَ إِلا لِمَن لَم يَجِد الهَديَ. وفي روايةٍ: قَالاً: الصِّيَامُ لِمَن تَمَتَّعَ بِالعُمرَةِ إِلَىٰ الحَجِّ إِلَىٰ يَومِ عَرَفَةَ، فَإِن لَم يَجِد هَديًا وَلَم يَصُم صَامَ أَيَّامَ مِنَىٰ.





١٧٦٦ – (٢٠١٠) عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَبدِ القَارِيِّ قَالَ: خَرَجتُ مَعَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فَيُهُ لَيلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَىٰ المَسجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أُوزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاتِهِ الرَّهطُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَىٰ لَو جَمَعتُ هَوُلاءِ عَلَىٰ قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمثَلَ. ثُمَّ عَزَمَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَىٰ لَو جَمَعتُ هَوُلاءِ عَلَىٰ قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمثَلَ. ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُم عَلَىٰ أُبِيِّ بنِ كَعبٍ، ثُمَّ خَرَجتُ مَعَهُ لَيلَةً أُخرَىٰ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ فِضَلاةِ قَارِئِهِم، قَالَ عُمَرُ: نِعمَ البِدعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنهَا أَفضَلُ مِن النَّي يَقُومُونَ. يُرِيدُ آخِرَ اللَّيل، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ.





١٧٦٧ - (٢٠٧٠) عَن عَائِشَةَ ﴿ إِنَّ قَالَت: لَمَّا استُخلِفَ أَبُو بَكرِ الصِّدِّيقُ

قَالَ: لَقَد عَلِمَ قَومِي أَنَّ حِرفَتِي لَم تَكُن تَعجِزُ عَن مَؤْنَةِ أَهلِي، وَشُغِلتُ بِأَمرِ المُسلِمِينَ فِيهِ. المُسلِمِينَ فِيهِ. المُسلِمِينَ فِيهِ.

١٧٦٨ - (٢٠٧٢) عَن المِقدَامِ بن مَعدِي كَرِب رَضُهُ؛ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيرًا مِن أَن يَأْكُلَ مِن عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ وَاقُدَ اللهِ كَانَ يَأْكُلُ مِن عَمَلِ يَدِهِ».

١٧٦٩ - (٢٠٧٦) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَهُ اللهِ عَلَهُ اللهِ عَلَهُ قَالَ: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَىٰ وَإِذَا اقْتَضَىٰ».

١٧٧٠ - (٢٠٨٣) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِيَّهُ؛ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ النَّاسِ زَمَانٌ لا يُبَالِي المَرءُ بِمَا أَخَذَ المَالَ؛ أَمِن حَلالٍ أَمْ مِن حَرَام».

١٧٧١ - (٢٠٩٥) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ اللهِ الْآ اَمرَأَةً مِن الأَنصَارِ قَالَت لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

١٧٧٢ - (٢٠٩٨) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَالَ: كَانَت عُكَاظٌ وَمَجَنَّةُ وَهُ وَلَهُ قَالَ: كَانَت عُكَاظٌ وَمَجَنَّةُ وَذُو المَجَازِ أَسوَاقًا فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الإِسلامُ تَأْثَمُوا مِن التِّجَارَةِ فِيهَا، فَأَنزَلَ اللهُ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَوَاسِمِ الحَجِّ فَرَأَ ابنُ عَبَّاسٍ كَذَا.

١٧٧٣ – (٢١١٥) عَن ابنِ عُمَرَ رَهِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيْ فِي سَفَرٍ، فَكُنتُ عَلَىٰ بَكرٍ صَعبِ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَعْلِبُنِي، فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ القَومِ، فَيَزجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْ لِعُمَرَ: «بِعنِيهِ». قَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَيْ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْ اللهِ عَيْ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْ اللهِ عَيْ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَبِدَ اللهِ عَلَى ال

١٧٧٤ - (٢١٢٧) عَن جَابِرٍ بن عبد الله ﴿ قَالَ: تُوُفِّي عَبدُ اللهِ بنُ عَمرِو بنِ حَرَامٍ وَعَلَيهِ دَينٌ، فَاستَعَنتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَىٰ غُرَمَائِهِ أَن يَضَعُوا مِن

دَينِهِ، فَطَلَبَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيهِم فَلَم يَفعَلُوا، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «اذهَب فَصَنَّف تَمرَكَ أَصنَافًا؛ العَجوةَ عَلَىٰ حِدَةٍ، وَعَذَقَ زَيدٍ عَلَىٰ حِدَةٍ، ثُمَّ أَرسِل إِلَيَّ». فَفَعَلتُ ثُمَّ أَرسَلتُ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَاءَ فَجَلَسَ عَلَىٰ أَعلاهُ أَو فِي وَسَطِهِ، ثُمَّ قَالَ: «كِل لِلقَومِ». فَكِلتُهُم حَتَّىٰ أُوفَيتُهُم الَّذِي لَهُم، وَبَقِيَ تَمرِي كَأَنَّهُ لَم يَنقُص مِنهُ شَيءٌ.

١٧٧٥ - (٢١٢٨) عَن المِقدَامِ بنِ مَعدِي كَرِبَ رَضِهُ؛ عَن النَّبِيِّ ﷺ وَالَ: «كِيلُوا طَعَامَكُم يُبَارَك لَكُم».

١٧٧٦ – (٢٢٢٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿ قَالَ اللَّهُ: ثَلاثَةٌ أَنَا خَصَمُهُم يَومَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعطَىٰ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ استَأْجَرَ أَجِيرًا فَاستَوفَىٰ مِنهُ وَلَم يُعطِ أَجرَهُ».

## 

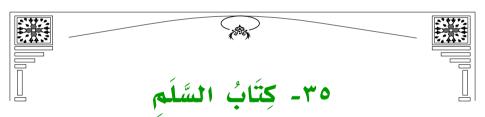

١٧٧٧ - (٢٢٥٤) عَن مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي مُجَالِدٍ قَالَ: أَرسَلَنِي أَبُو بُردَةَ وَعَبدِ اللهِ بِنُ شَدَّادٍ إِلَىٰ عَبدِ الرَّحمَنِ بِنِ أَبزَىٰ وَعَبدِ اللهِ بِنِ أَبِي أَوفَىٰ ؛ فَسَأَلْتُهُمَا عَن السَّلَفِ، فَقَالَا: كُنَّا نُصِيبُ المَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَكَانَ يَأْتِينَا أَنبَاطٌ مِن أَنبَاطِ الشَّامِ، فَنُسلِفُهُم فِي الحِنطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّىٰ، قَالَ: قلت: أَكَانَ لَهُم زَرعٌ، أَو لَم يَكُن لَهُم زَرعٌ؟ قَالَا: مَا كُنَّا نَسَأَلُهُم عَن ذَلكَ.



١٧٧٨ – (٢٢٥٨) عَن عَمرِو بنِ الشَّرِيدِ قَالَ: وَقَفتُ عَلَىٰ سَعدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ وَ اللهِ فَجَاءَ المِسورُ بنُ مَخرَمَة وَ اللهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ إِحدَىٰ مَنكِبَيَّ، أَبِي وَقَاصٍ وَ اللهِ فَجَاءَ المِسورُ بنُ مَخرَمَة وَ اللهِ البَع مِنِّي بَيتَيَّ فِي دَارِكَ. إِذ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَولَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَقَالَ المِسورُ: وَاللهِ لَتَبتَاعَنَّهُمَا. فَقَالَ سَعدٌ: وَاللهِ لَتَبتَاعَنَّهُمَا. فَقَالَ سَعدٌ: وَاللهِ لا أَزِيدُكَ عَلَىٰ أَربَعَةِ آلافٍ مُنجَّمَةً أَو مُقطَّعَةً. قَالَ: أَبُو رَافِع: لَقَد وَاللهِ لا أَزِيدُكَ عَلَىٰ أَربَعَةِ آلافٍ مُنجَّمَةً أَو مُقطَّعَةً. قَالَ: أَبُو رَافِع: لَقَد أَعطِيتُ بِهَا خَمسَ مِاتَةِ دِينَارٍ، وَلُولًا أَنِّي سَمِعتُ النَّبِيَ عَلَىٰ يَقُولُ: "الجَارُ أَحَقُ بِسَقَبِهِ"، مَا أَعطَيتُكَهَا بِأَربَعَةِ آلافٍ وَأَنَا أُعطَىٰ بِهَا خَمسَ مِاتَةِ دِينَارٍ. فَأَعطَاهَا إِيَّاهُ.





١٧٧٩ – (٢٢٨٩) عَن سَلَمَةَ بِنِ الْأَكُوعِ وَ اللّٰهِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِندَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؛ إِذ أُتِي بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيها. فَقَالَ: «هَل عَلَيهِ دَينٌ؟» قَالُوا: لا. قَصَلَّىٰ عَلَيهِ، ثُمَّ أُتِي بِجَنَازَةٍ أُخرَىٰ لا. قَالَ: «هَل عَلَيهِ دَينٌ؟» قِيلَ: نَعَم. قَالَ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَلِّ عَلَيها. قَالَ: «هَل عَلَيهِ دَينٌ؟» قِيلَ: نَعَم. قَالَ: «فَهَل تَرَكَ شَيئًا؟» قَالُوا: ثَلاثَةَ دَنَانِيرَ. فَصَلَّىٰ عَلَيها، ثُمَّ أُتِي بِالثَّالِثَةِ فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيها، ثُمَّ أُتِي بِالثَّالِثَةِ فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيها، ثُمَّ أُتِي بِالثَّالِثَةِ وَقَالُوا: قَالُوا: شَهْل عَلَيها، ثُمَّ أُتِي بِالثَّالِثَةِ وَقَالُوا: قَالُوا: شَهْل عَلَيهِ دَينٌ؟» قَالُوا: شَهْل عَلَيهِ دَينٌ؟» قَالُوا: ثَلاثَةُ دَنَانِيرَ. قَالَ: «صَلَّ عَلَيهِ مَاحِبِكُم». قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَيَّ دَينُهُ. فَصَلَّىٰ عَلَيهِ.





١٧٨٠ - (٢٢٩١) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ ﴿ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِن بَنِي إِسرَائِيلَ سَأَلَ بَعضَ بَنِي إِسرَائِيلَ أَن يُسلِفَهُ أَلفَ دِينَارِ، فَقَالَ: ائتِنِي بِالشُّهَدَاءِ أُشهِدُهُم. فَقَالَ: كَفَىٰ بِاللهِ شَهِيدًا. قَالَ: فَأْتِنِي بِالكَفِيل. قَالَ: كَفَىٰ بِاللهِ كَفِيلًا. قَالَ: صَدَقتَ. فَدَفَعَهَا إِلَيهِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّىٰ، فَخَرَجَ فِي البَحرِ فَقَضَىٰ حَاجَتَهُ، ثُمَّ التَمَسَ مَركَبًا يَركَبُهَا يَقدَمُ عَلَيهِ لِلْأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ فَلَّم يَجِدُ مَركَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدخَلَ فِيهَا أَلفُ دِينَارٍ وَصَحِّيفَةً مِنهُ إِلَىٰ صَاحِبِهِ، ثُمَّ زَجَّجَ مَوضِعَهَا، ثُمَّ أَتَىٰ بِهَا إِلَىٰ البَحرِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعلَمُ أَنِّي كُنتُ تَسَلَّفتُ فُلاَّنًا أَلفَ دِينَارٍ، فَسَأَلَنِي كَفِيلًا فَقلتَ: كَفَىٰ بِاللهِ كَفِيلًا، فَرَضِي بِكَ، وَسَأَلَنِي شَهِيدًا فَقلت: كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا، فَرَضِيَ بِكَ، وَأَنِّي جَهَدتُ أَن أُجِدَ مَركَبًا أَبِعَثُ إِلَيهِ الَّذِي لَهُ فَلَمَ أَقدِر ، وَإِنِّي أَستَوْدِغُكَهَا، فَرَمَىٰ بِهَا فِي البَحرِ حَتَّىٰ وَلَجَت فِيهِ، ثُمَّ انصَرَفَ وَهُوَ فِي ذَلكَ يَلتَمِسُ مَركَبًا يَخرُجُ إِلَىٰ بَلَدِهِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسلَفَهُ يَنظُرُ لَعَلَّ مَركَبًا قَد جَاءَ بِمَالِهِ، فَإِذَا بِالخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا المَالُ، فَأَخَذَهَا لأَهلِهِ حَطَّبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ المَالَ وَالصَّحِيفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسلَفَهُ فَأَتَىٰ بِالأَلفِ دِينَارٍ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا زِلتُ جَاهِدًا فِي طَلَبِ مَركَبِ لآتِيَكَ بِمَالِكَ فَمَا وَجَدتُ مَركَبًا قَبلَ الَّذِي أَتَيتُ فَيهِ. قَالَ: هَلْ كُنتَ بَعَثتَ ۚ إِلَيَّ بِشَيءٍ؟ قَالَ: أُخبِرُكَ أَنِّي لَم أَجِد مَركَبًا قَبلَ الَّذِي جِئتُ فِيهِ. قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ قَد أُدَّىٰ عَنكَ الَّذِي بَعَثتَ فِي الخَشَبَةِ. فَانصَرِف بِالأَلفِ الدِّينَارِ رَاشِدًا». رَوَاهُ مُعَلَقًا بِهَذَا السِّيَاقِ، وَوَصَلَهُ فِي رِوَايةٍ مُختَصَرًا.



خُلُفٍ كِتَابًا؛ بِأَن يَحفَظَنِي فِي صَاغِيتِي بِمَكَّةَ وَأَحفَظُهُ فِي صَاغِيتِهِ بِالمَدِينَةِ، خَلَفٍ كِتَابًا؛ بِأَن يَحفَظَنِي فِي صَاغِيتِي بِمَكَّةَ وَأَحفَظُهُ فِي صَاغِيتِهِ بِالمَدِينَةِ، فَكَاتَبتُهُ: لَا أَعرِفُ الرَّحمَنَ، كَاتِبنِي بِاسمِكَ الَّذِي كَانَ فِي فَلَمَّا ذَكَرتُ الرَّحمَنَ الَّذِي كَانَ فِي يَومِ بَدرٍ خَرَجتُ إِلَىٰ جَبَلٍ الجَاهِلِيَّةِ، فَكَاتَبتُهُ: عَبدَ عَمرِو، فَلَمَّا كَانَ فِي يَومِ بَدرٍ خَرَجتُ إِلَىٰ جَبَلٍ لاَّحرِزَهُ حِينَ نَامَ النَّاسُ، فَأَبصَرَهُ بِلالٌ، فَخَرَجَ حَتَّىٰ وَقَفَ عَلَىٰ مَجلِس مِن الأَنصَارِ فَقَالَ: أُمَيَّةُ بنُ خَلَفٍ؟ لا نَجوتُ إِن نَجا أُمَيَّةُ. فَخَرَجَ مَعَهُ فَرِيقٌ مِن الأَنصَارِ فِي آثَارِنَا، فَلَمَّا خَشِيتُ أَن يَلحَقُونَا خَلَّفَتُ لَهُم ابنَهُ لأَشغَلَهُم، الأَنصَارِ فِي آثَارِنَا، فَلَمَّا خَشِيتُ أَن يَلحَقُونَا خَلَّفَتُ لَهُم ابنَهُ لأَشغَلَهُم، فَتَتَلُوهُ، ثُمَّ أَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَعُونَا، وَكَانَ رَجُلًا ثَقِيلًا، فَلَمَّا أَدرَكُونَا قلت لَهُ: الرَّعَمْنِ بنُ عَوفٍ مِن تَحتِي حَتَّىٰ الرَّكِ، فَلَرَكُ مَا أَلقَيتُ عَلَيهِ نَفْسِي لأَمنَعَهُ، فَتَخَلَّلُوهُ بِالسُّيُوفِ مِن تَحتِي حَتَّىٰ الرَّكِ، فَلَرَكُ، فَأَلقَيتُ عَلَيهِ نَفْسِي لأَمنَعَهُ، فَتَخَلَّلُوهُ بِالسُّيُوفِ مِن تَحتِي حَتَّىٰ الْأَثْرُ فِي ظَهرِ قَلَمِه بُولِي بِسَيفِهِ؛ وَكَانَ عَبدُ الرَّحمَٰنِ بنُ عَوفٍ يُرِينَا ذَلكَ الأَثْرَ فِي ظَهرِ قَلَمِهِ.

بِحِفظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحثُو مِن الطَّعَامِ، فَأَخَذتُهُ وَقلَت: بِحِفظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحثُو مِن الطَّعَامِ، فَأَخَذتُهُ وَقلَت: وَاللهِ لأَرفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اقال: إِنِّي مُحتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ، وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ. قَالَ: فَخَلَيتُ عَنهُ، فَأَصبَحتُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: «يَا أَبَا هُرَيرَةً؛ مَا فَعَلَ أَلبيي عَلَيْ: «يَا أَبَا هُرَيرَةً؛ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ؟» قَالَ: قلت: يَا رَسُولَ الله؛ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمتُهُ فَخَلَيتُ سَبِيلَهُ. قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَد كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ». فَعَرَفتُ أَنَّهُ سَيعُودُ القَولِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ شَيعُودُ»، فَرَصَدتُهُ، فَجَاءَ يَحثُو مِن الطَّعَامِ، فَأَخذتُهُ فَقلت: لأرفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَا فَعَلَ أَسِيرُكُ؟» قلت: يَا رَسُولَ الله؛ شَكَا وَسَيعُودُ الله؛ شَكَا وَعَيَالًا فَرَحِمتُهُ فَخَلَيتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَد كَذَبَكَ وَسَيعُودُ الله؛ شَكَا وَسَيعُودُ الله؛ شَكَا وَسَيعُودُ الله؛ شَكَا عَرَالًا فَرَحِمتُهُ فَخَلَيتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَد كَذَبَكَ وَسَيعُودُ». فَرَصَدتُهُ النَّالِثَةَ، فَجَاءً يَحثُو مِن الطَّعَامِ، فَأَخذتُهُ فَقلت: لأرفَعَنَّكَ وَسَيعُودُ». فَرَصَدتُهُ النَّالِثَةَ، فَجَاءً يَحثُو مِن الطَّعَامِ، فَأَخذتُهُ فَقلت: لأَرفَعَنَّكَ وَسَيعُودُ». فَرَصَدتُهُ الثَّالِثَةَ، فَجَاءً يَحثُو مِن الطَّعَامِ، فَأَخذتُهُ فَقلت: لأَرفَعَنَّكَ وَسَيعُودُ». فَرَصَدتُهُ الثَّالِثَةَ، فَجَاءً يَحثُو مِن الطَّعَامِ، فَأَخذتُهُ فَقلت: لأَرفَعَنَّكَ

إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ، وَهَذَا آخِرُ ثَلاثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَرْعُمُ لا تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ، قَالَ: وَعَنِي أُعَلِّمكَ كَلِمَاتٍ يَنفَعُكَ اللهُ بِهَا. قلت: مَا هُوَ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيتَ إِلَىٰ فِرَاشِكَ فَاقرَأ آيَةَ الكُرسِيِّ: ﴿اللهُ بِهَا وَلاَ هُو اَلْحَى اَلْقَيُومُ ﴿ [البقرة: ٥٥٠] خَتَّىٰ تَختِمَ الآيَةَ، فَإِنَّكَ لَن يَزَالَ عَلَيكَ مِن اللهِ حَافِظٌ، وَلا يَقرَبَنَكَ شَيطَانٌ حَتَّىٰ تَختِمَ الآيَةَ، فَإِنَّكَ لَن يَزَالَ عَلَيكَ مِن اللهِ حَافِظٌ، وَلا يَقرَبَنَكَ شَيطَانٌ حَتَّىٰ تُصبِحَ. فَخَلَّيتُ سَبِيلَهُ، فَأَصبَحتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ أَسِيلُكُ، وَأَسَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى فِرَاشِكَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله





١٧٨٣ – (٢٣٢١) عَن أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ رَفِّ اللهِ قَالَ – وَرَأَىٰ سِكَّةً وَشَيئًا مِن آلَةِ الحَرثِ – فَقَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لا يَدخُلُ هَذَا بَيتَ قَومٍ إِلا أَدخَلَهُ اللهُ الذُّلَّ». قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ: وَاسمُ أَبِي أُمَامَةَ صُدَيُّ بنُ عَجلانَ.

١٧٨٤ - (٢٣٢٥) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَاهِ قَالَ: قَالَت الأَنصَارُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اقسِم بَينَنَا وَبَينَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ. قَالَ: «لا». فَقَالُوا: تَكفُونَا المَعُونَةَ وَنُشْرِكُكُم فِي الثَّمَرَةِ؟ قَالُوا: سَمِعنَا وَأَطَعنَا.

١٧٨٥ – (٢٣٣٥) عَن عُروَةَ عَن عَائِشَةَ رَفِيُهَا ؟ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهَ قَالَ: «مَن أَرضًا لَيسَت لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ». قَالَ عُروَةُ: قَضَىٰ بِهِ عُمَرُ رَفِيْهُ فِي خِلافَتِهِ. أَعَمَرُ أَرضًا لَيسَت لأَحَدٍ فَهُو أَحَقُّ». قَالَ عُروَةُ رَفِيْهُ ؟ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهُ كَانَ يَومًا يُحَدِّثُ

وَعِندَهُ رَجُلٌ مِن أَهلِ البَادِيَةِ: «أَنَّ رَجُلًا مِن أَهلِ الجَنَّةِ استَأذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرعِ، فَقَالَ لَهُ: أَلَستَ فِيمَا شِئت؟ قَالَ: بَلَىٰ، وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَن أَزرَعَ. قَالَ: فَبَذَرَ فَقَالَ لَهُ: أَلْسَتُ فِيمَا شِئت؟ قَالَ: بَلَىٰ، وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَن أَزرَعَ. قَالَ: فَبَذُر فَبَادَرَ الطَّرفَ نَبَاتُهُ وَاستِوَاؤُهُ وَاستِحصَادُهُ فَكَانَ أَمثَالَ الجِبَالِ، فَيَقُولُ اللهُ: دُونَكَ يَا ابنَ آدَمَ؛ فَإِنَّهُ لا يُشبِعُكَ شَيءٌ». فَقَالَ الأعرَابِيُّ: وَاللهِ لا تَجِدُهُ إِلا قُرشِيًّا أُو أَنصَارِيًّا، فَإِنَّهُم أَصحَابُ زَرعٍ، وَأَمَّا نَحنُ فَلَسنَا بِأَصحَابِ زَرعٍ. فَضَجِكَ النَّبِيُّ عَلَيْهُم



١٧٨٧ - (٢٣٧٠) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ اَنَّ الصَّعبَ بنَ جَثَّامَةً وَ اللهِ قَالَ: إِنَّ رَسُولِهِ ». وَقَالَ ابنُ شهاب إِلاَ للهِ وَلِرَسُولِهِ ». وَقَالَ ابنُ شهاب الزهريُّ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَةٍ حَمَىٰ النَّقِيعَ ، وَأَنَّ عُمَرَ حَمَىٰ السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ.

١٧٨٨ – (٢٣٧٦) عَن أَنَسِ ﴿ قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُ ﷺ أَن يُقطِعَ مِن البَحرَينِ، فَقَالَت الأنصَارُ: حَتَّلُ تُقطِعَ لِإخوَانِنَا مِن المُهَاجِرِينَ مِثلَ الَّذِي تُقطِعُ لِنَا مِن المُهَاجِرِينَ مِثلَ الَّذِي تُقطِعُ لَنَا. قَالَ: «سَتَرَونَ بَعدِي أَثَرَةً، فَاصبِرُوا حَتَّلَ تَلقَونِي».





١٧٨٩ – (٢٣٨٧) عَن أَبِيَ هُرَيرَةَ رَهِيْهُ؛ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَن أَخَذَ أَمَوالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنهُ، وَمَن أَخَذَ يُرِيدُ إِتلاَفَهَا أَتلَفَهُ اللهُ».

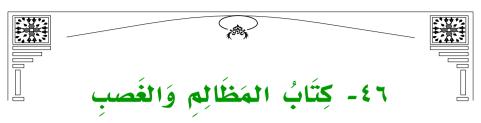

١٧٩٠ - (٢٤٤٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَجَّ قَالَ: قَالَ رسول اللهِ عَلَيْهُ: «مَن كَانَت لَهُ مَظلَمَةٌ لأَخِيهِ مِن عِرضِهِ أَو شَيءٍ فَليَتَحَلَّلهُ مِنهُ اليَومَ قَبلَ أَن لا يَكُونَ دِينَارٌ وَلا دِرهَمٌ، إِن كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنهُ بِقَدرِ مَظلَمَتِهِ، وَإِن لَم تَكُن لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِن سَيِّتَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيه».

١٧٩١ - (٢٤٧٤) عَن عَبدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ الأَنصَارِيِّ ﴿ فَاللَّهِ عَلَى النَّهِيَ عَلَيْهُ قَالَ: نَهَىٰ النَّهِيَ عَلَيْهُ عَن النَّهِيَىٰ وَالمُثلَةِ.





١٧٩٢ – (٣٤٩٣) عَن النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ عَلَىٰ عَن النَّبِيّ قَالَ: «مَثَلُ القَائِمِ عَلَىٰ حُدُودِ اللهِ وَالوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَومِ اسْتَهَمُوا عَلَىٰ سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعضُهُم أَعلاهَا وَبَعضُهُم أَسفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسفَلِهَا إِذَا استَقُوا مِن المَاءِ مَرُّوا عَلَىٰ مَن فَوقَهُم، فَقَالُوا: لَو أَنَّا خَرَقنَا فِي نَصِيبِنَا خَرقًا وَلَم نُؤذِ مَن فَوقَهُم، فَقَالُوا: لَو أَنَّا خَرَقنَا فِي نَصِيبِنَا خَرقًا وَلَم نُؤذِ مَن فَوقَهُم، فَقَالُوا: لَو أَنَّا خَرِقنَا فِي نَصِيبِنَا خَرقًا وَلَم نُؤذِ مَن فَوقَنَا. فَإِن يَترُكُوهُم وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِن أَخَذُوا عَلَىٰ أَيدِيهِم نَجُوا وَنَجُوا جَمِيعًا».

١٧٩٣ – (٢٥٠١) عَن زُهرَةَ بِنِ مَعبَدٍ؛ عَن جَدِّهِ عَبدِ اللهِ بِنِ هِشَامٍ؛ وَكَانَ قَد أَدرَكَ النَّبِيَّ ﷺ وَذَهَبَت بِهِ أُمُّهُ زَينَبُ بِنتُ حُمَيدٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «هُوَ صَغِيرٌ». فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ. وَعَن وُهرَةَ بِنِ مَعبَدٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبدُ اللهِ بنُ هِشَامٍ إِلَىٰ السُّوقِ فَيَشتَرِي زُهرَةَ بِنِ مَعبَدٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبدُ اللهِ بنُ هِشَامٍ إِلَىٰ السُّوقِ فَيَشتَرِي

الطَّعَامَ، فَيَلقَاهُ ابنُ عُمَرَ وَابنُ الزُّبَيرِ ﴿ فَيَهُولانِ لَهُ: أَشرِكنَا، فَإِنَّ النَّبِيَ ﷺ قَلَهُ وَلانِ لَهُ: أَشرِكنَا، فَإِنَّ النَّبِيَ ﷺ قَد دَعَا لَكَ بِالبَرَكَةِ. فَيَشرَكُهُم، فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ، فَيَبعَثُ بِهَا إِلَىٰ المَنزِلِ.





١٧٩٤ – (٢٥١٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَاكُ قَالَ: قَالَ رسول اللهِ ﷺ: «الرَّهنُ يُركَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرهُونًا، وَعَلَىٰ الَّذِي يَركَبُ وَيَشرَبُ النَّفَقَةُ».





١٧٩٥ - (٢٥٣٠) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ضَ اللهُ اللهُ لَمَّا أَقبَلَ يُرِيدُ الإِسلامَ وَمَعَهُ غُلامُهُ ضَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مِن صَاحِبِهِ، فَأَقبَلَ بَعدَ ذَلكَ وَأَبُو هُرَيرَةَ جَالِسٌ غُلامُهُ ضَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مِن صَاحِبِهِ، فَأَقبَلَ بَعدَ ذَلكَ وَأَبُو هُرَيرَةَ جَالِسٌ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «يَا أَبَا هُرَيرَةَ؛ هَذَا غُلامُكَ قَد أَتَاكَ». فَقَالَ: أَمَا إِنِّي أَشْهِدُكَ أَنَّهُ حُرٌّ. قَالَ: فَهُوَ حِينَ يَقُولُ:

يَا لَيلَةً مِن طُولِهَا وَعَنَائِهَا عَلَىٰ أَنَّهَا مِن دَارَةِ الكُفرِ نَجَّتِ

١٧٩٦ - (٢٥٣٧) عَن أَنَس رَ اللهِ اللهَ عَن الأَنصَارِ استَأذَنُوا رَجَالًا مِن الأَنصَارِ استَأذَنُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: ائذَن لَنَا فَلنَترُك لابنِ أُختِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ. فَقَالَ: «لا تَدَعُونَ مِنهُ دِرهَمًا».



# وَفَضلِهَا وَالتَّحريضِ عَلَيهَا

١٧٩٧ - (٢٥٨٢) عَن ثُمَامَةَ بِنِ عَبَدِ اللهِ قَالَ: كَانَ أَنَسٌ ضَيْ اللهِ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ، قَالَ: وَزَعَمَ أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ لا يَرُدُّ الطِّيبَ.

١٧٩٨ - (٢٥٨٥) عَن عَائِشَةً عَيْنًا قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقبَلُ الهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيها.

١٧٩٩ - (٢٥٩٥) عَن عَائِشَةَ رَهِيًا قَالَت: قلت: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ لِي جَارَينِ؛ فَإِلَىٰ أَيِّهِمَا أُهدِي قَالَ: «إِلَىٰ أَقرَبِهِمَا مِنكِ بَابًا».

١٨٠٠ (٢٦١٣) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: أَتَىٰ النَّبِيُّ ﷺ بَيتَ فَاطِمَةَ فَلَم يَدخُل عَلَيهَا، وَجَاءَ عَلِيٌّ فَذَكَرَتَ لَهُ ذَلكَ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنِّي رَأَيتُ عَلَىٰ بَابِهَا سِترًا مَوشِيًّا»، فَقَالَ: «مَا لِي وَلِلدُّنيَا؟» فَأَتَاهَا عَلِيٌّ فَذَكَرَ ذَلكَ لَهَا، فَقَالَت: لِيَأْمُرنِي فِيهِ بِمَا شَاءَ. قَالَ: «تُرسِلُ بِهِ إِلَىٰ فُلانٍ، أَهل بَيتٍ بِهِم حَاحَةٌ».

١٨٠١ - (٢٦٢٤) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُبَيدِ اللهِ بنِ أَبِي مُلَيكَةَ، أَنَّ بَنِي صُهَيبِ مَولَىٰ ابنِ جُدعَانَ ادَّعَوا بَيتَينِ وَحُجرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعطَىٰ ذَلكَ صُهَيِّبًا، فَقَالَ مَروَانُ: مَن يَشهَدُ لَكُمَا عَلَىٰ ذَلكَ؟ قَالُوا: ابنُ عُمَرَ. فَدَعَاهُ فَشَهِدَ: لأَعطَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ صُهَيبًا بَيتَينِ وَحُجرَةً. فَقَضَىٰ مَروَانُ بشَهَا دَتِهِ لَهُم.

١٨٠٢ - (٢٦٢٨) عَن أَيمَنَ الحَبَشِي قَالَ: دَخَلتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ رَهِيْ وَعَلَيهَا دِرعُ قِطرٍ ثَمَنُ خَمسَةِ دَرَاهِمَ، فَقَالَت: ارفَع بَصَرَكَ إِلَىٰ جَارِيَتِي، انظُر إِلَيهَا، فَإِنَّهَا تُزهَىٰ أَن تَلبَسَهُ فِي البَيتِ، وَقَد كَانَ لِي مِنهُنَّ دِرعٌ عَلَىٰ عَهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَمَا كَانَت امرَأَةٌ تُقَيَّنُ بِالمَدِينَةِ إِلا أَرسَلَت إِلَيَّ تَستَعِيرُهُ. الله عَلَيْ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى عَبِدِ اللهِ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَربَعُونَ خَصلَةً؛ أَعلاهُنَّ مَنِيحَةُ العَنزِ، مَا مِن عَامِلٍ يَعمَلُ بِخَصلَةٍ مِنهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصدِيقَ مَوعُودِهَا إِلا أَدخَلَهُ اللهُ بِهَا الجَنَّةَ». قَالَ حَسَّانُ: فَعَدَدنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ العَنزِ مِن رَدِّ السَّلامِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَلَمَّانُ: فَعَدَدنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ العَنزِ مِن رَدِّ السَّلامِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَإِمَاطَةِ الأَذَىٰ عَن الطَّرِيقِ، وَنَحوِهِ، فَمَا استَطَعنَا أَن نَبلُغَ خَمسَ عَشرَةَ خَصلَةً.

## 



١٨٠٤ – (٢٦٤٠) عَن عُقبَةَ بِنِ الحَارِثِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ تَزَوَّجَ ابِنَةً لأَبِي إِهَابِ بِن عَزِيزٍ، فَأَتَتُهُ امرَأَةٌ فَقَالَ لَهَا عُقبَةً عُقبَةً وَالَّتِي تَزَوَّجَ. فَقَالَ لَهَا عُقبَةً مَا أَعلَمُ أَنَّكِ أَرضَعتِنِي وَلا أَخبَرتِنِي، فَأَرسَلَ إِلَىٰ آلِ أَبِي إِهَابٍ يَسأَلُهُم، فَقَالُوا: مَا عَلِمنَا أَرضَعَت صَاحِبَتَنَا. فَرَكِبَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ بِالمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ، فَقَالُ رسول اللهِ ﷺ بِالمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ، فَقَالُ رسول اللهِ ﷺ : «كَيفَ وَقَد قِيلً؟» فَفَارَقَهَا، وَنكَحَت زُوجًا غَيرَهُ.

١٨٠٥ – (٢٦٤١) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ قَالَ: سَمِعتُ عُمرَ بنَ اللهَ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

١٨٠٦ - (٢٦٧٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَفِي النَّبِيَّ النَّبِيَّ عَلَى عَرَضَ عَلَىٰ قَومِ النَمِينَ فَأَسَرَعُوا، فَأَمَرَ أَن يُسهَمَ بَينَهُم فِي الْيَمِينِ؛ أَيُّهُم يَحَلِفُ؟

١٨٠٧ - (٢٦٨٤) عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ قَالَ: سَأَلَنِي يَهُودِيُّ مِن أَهلِ الحِيرَةِ: أَيَّ الأَجَلَينِ قَضَىٰ مُوسَىٰ؟ قلت: لا أَدرِي حَتَّىٰ أَقدَمَ عَلَىٰ حَبرِ

العَرَبِ فَأَسَأَلَهُ، فَقَدِمتُ فَسَأَلتُ ابنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: قَضَىٰ أَكثَرَهُمَا وَأَطيَبَهُمَا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ إِذَا قَالَ فَعَلَ.





المَحسَنُ بنُ عَلِيٍّ هَ مُعَاوِيةً هَ الْحَسَنِ بنِ أَبِي الحَسَنِ قَالَ: استَقبَلَ وَاللهِ الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ هَ مُعَاوِيةً هَ اللهِ بِكَتَائِبَ أَمثَالِ الجِبَالِ، فَقَالَ عَمرُو بنُ العَاصِ هَ إِنِّ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيةً هَ وَكَانَ وَاللهِ خَيرَ الرَّجُلَينِ -: أَي عَمرُو؛ إِن قَتَلَ هَوُلاءِ هَوُلاءِ وَهُولاءِ هَوُلاءِ هَوُلاءِ هَوُلاءِ هَوُلاءِ هَوُلاءِ هَوُلاءِ هَوُلاءِ مَن لِي بِضَيعَتِهم؟ فَبَعَثَ إِلَيهِ رَجُلَينِ مِن مَن لِي بِضَيعَتِهم؟ فَبَعَثَ إِلَيهِ رَجُلَينِ مِن قُريشٍ مِن بَنِي عَبدِ شَمسٍ؛ عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ سَمُرةً وَعَبدَ اللهِ بنَ عَامِر بنِ فَرَيشٍ مِن بَنِي عَبدِ شَمسٍ؛ عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ سَمُرةً وَعَبدَ اللهِ بنَ عَامِر بنِ كُريزٍ، فَقَالَ: اذَهَبَا إِلَىٰ هَذَا الرَّجُلِ، فَاعرِضَا عَلَيهِ وَقُولا لَهُ وَاطلُبَا إِلَيهِ. فَقَالَ لَهُمَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ: فَأَتَكَاهُ فَذَخلا عَلَيهِ، فَقَالَ المُطلِبِ قَد أَصَبنَا مِن هَذَا المَالِ، وَإِنَّ هَنِهِ الْمُعَلِّ فَد عَائِتَ فِي فَأَنَاهُ فَذَخلا عَلَيهِ، فَقَالَ المُطلِبِ قَد أَصَبنَا مِن هَذَا المَالِ، وَإِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ قَد عَائِتَ فِي فَمَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَن يُعلِي بِهِذَا؟ قَالاً: نَحنُ لَكَ بِهِ. فَمَا سَأَلَهُمَا شَيئًا إِلا قَالا: نَحنُ لَكَ بِهِ. فَمَا لَكُهُمَا شَيئًا إِلا قَالا: نَحنُ لَكَ بِهِ. فَمَا لَهُ اللهُ عَلَى المنبرِ وَالحَسَنُ بنُ عَلِي إِلَىٰ جَنبِهِ، وَهُو يُقُولُ: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى المَنبرِ وَالحَسَنُ بنُ عَلِي إِلَىٰ جَنبِهِ، وَهُو يُقَيلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيهِ مَا المُسَلِمِينَ وَالمُسَلِمِينَ وَالمُسَلِمِينَ وَالمُسَلِمِينَ وَالمُسَلِمِينَ وَالمُسَلِمِينَ وَالمُسلِمِينَ الْ المُسْلِمِينَ اللهُ المُعَلِي المُسْلِمِينَ الْ المُسْلِمِينَ الْ المُناسِ مَرَّةً عَلَى المُسْلِمِينَ اللهُ المُسَلِمِينَ المُ المُسْلِمِينَ المُناسِ مَرَا اللهُ المُولِ المُسْلِمِينَ المُسْلِمِينَ اللهُ المُن المُسلِمِينَ المُن المُسلِمِينَ المُن المُسلِمِينَ اللهُ اللهُ أَن يُصلِحَ بِهِ بَينَ فِنَتَينِ عَظِيمَتينِ عَظِيمَ المُسلِمِينَ اللهُ المُن المُسلِمِينَ اللهُ المُن المُن المُن المُسلِمِينَ المُسلِمِينَ المَاسِمُ المِنْسِولِ اللهُ أَن المُعْلِعَ المُن المُن المُن المُن المُسلِمِينَ ا

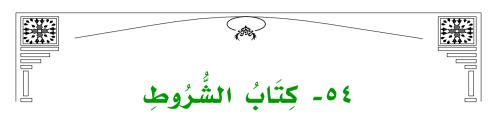

١٨٠٩ - (٢٧٣١) عَن المِسوَرِ بنِ مَخرَمَةَ وَمَروَانَ بنِ الحَكَم -يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ- قَالًا: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَيْ ۚ زَمَنَ الحُدَيبِيةِ حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِبَعضِ الطَّرِيقِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ خَالِدَ بِنَ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيم، فِي خَيلِ لِقُرَيشٍ طَلِيعَةً ، فَخُذُوا ذَاتَ اليَمِينِ». فَوَ اللهِ مَا شَعَرَ بِهِم خَالِدٌ حَتَّىٰ إِذَا هُم َّ بِقَتَرَةِ الَّجَيشِ، فَانطَلَقَ يَركُضُ نَذِيرًا ۚ لِقُرَيشٍ، وَسَارَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يُهبَطُ عَلَيهِم مِنهَا بَرَكَت بِهِ رَاحِلتُهُ، فَقَالَ النَّاسُ: حَل حَل. فَأَلَحَّت، فَقَالُوا: خَلاَّتُ القَصوَاءُ، خَلاَّت القَصوَاءُ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَالِيُّ: «مَا خَلاَت القَصوَاءُ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقِ، وَلَكِن حَبَسَهَا حَابِسُ الفِيلِ »، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ؛ لا يَسأَلُونِيَ خُطُّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللهِ َإِلا أَعْطيتُهُم إِيَّاهَا». ثُمَّ زُجَرَهَا فَوَثَبَت، قَالَ: فَعَدَلَ عَنهُم حَتَّىٰ نَزَلَ بِأَقصَىٰ الحُدَيبِيَةِ، عَلَىٰ ثَمَدٍ قَلِيلِ المَاءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا، فَلَم يُلَبِّنهُ النَّاسُ حَتَّىٰ نَزَحُوهُ، وَشُكِيَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ العَطَشُ، فَانتَزَعَ سَهمًا مِن كِنَانَتِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُم أَن يَجعَلُوهُ فِيهِ، فَوَاللهِ مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُم بِالرِّيِّ حَتَّىٰ صَدَرُوا عَنهُ، فَبَينَمَا هُم كَذَلكَ إِذْ جَاءَ بُدَيلُ بِنُ وَرِقَاءَ الخُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِن قَومِهِ مِن خُزَاعَةَ، وَكَانُوا عَيبَة نُصح رَسُولِ اللهِ ﷺ مِن أَهلِ تِهَامَةَ، فَقَالَ: إِنِّي تَرَكتُ كَعبَ بنَ لُؤَيِّ وَعَامِرَ بنَ لَّوَّيِّ نَزَلُوا أَعدَادَ مِيَاهِ الحُدَيبِيةِ وَمَعَهُم العُوذُ المَطَافِيلُ، وَهُم مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَن البَيتِ. فَقَالَ رسول اللهِ ﷺ: «إِنَّا لَم نَجِئ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّا جِئنَا مُعتَمِرِينَ، وَإِنَّ قُرَيشًا قَد نَهِكَتهُم الحَربُ وَأَضَرَّت بِهِم، فَإِن شَاءُوا مَادَدتُهُم مُدَّةً وَيُخَلُّوا بَينِي وَبَينَ النَّاسِ، فَإِن أَظهَر فَإِن شَاءُوا أَن يَدخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا، وَإِلا فَقَد جَمُّوا، وَإِن هُم أَبُوا؛ فَوَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لْأُقَاتِلَنَّهُم عَلَىٰ أَمرِي هَذَا حَتَّىٰ تَنفَرِدَ سَالِفَتِي، وَلَيُنفِذَنَّ اللهُ أَمرَهُ». فَقَالَ بُدَيلٌ: سَأُبِلِّغُهُم مَا تَقُولُ. قَالَ: فَانطَلَقَ حَتَّىٰ أَتَىٰ قُرَيشًا قَالَ: إِنَّا قَد جِئنَاكُم

مِن هَذَا الرَّجُلِ، وَسَمِعنَاه يَقُولُ قَولًا؛ فَإِن شِئتُم أَن نَعرِضَهُ عَلَيكُم فَعَلنَا. فَقَالَ سُفَهَاؤُهُم : لا حَاجَةَ لَنَا أَن تُخبِرَنَا عَنهُ بِشَيءٍ. وَقَالَ ذَوُو الرَّأي مِنهُم: هَاتِ مَا سَمِعتُهُ. يَقُولُ: قَالَ: سَمِعتُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا. فَحَدَّثَهُم بِمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَامَ عُروَةُ بنُ مِسعُودٍ فَقَالَ: أي قَوم؛ أَلَستُم بِالوَالِدِ؟ قَالُوا : بَلَىٰ. قَالَ: أَوَلَستُ بِالوَلَدِ؟ قَالُوا: بَلَىٰ. قَالَ: فَهَلَ تَتَّهِمُونِي؟ قَالُوا: لا. قَالَ: أَلَستُم تَعلَمُونَ أَنِّي استَنفَرتُ أَهلَ عُكَاظَ، فَلَمَّا بَلَّحُوا عَلَيَّ جِئتُكُم بِأَهلِي وَوَلَدِي وَمَن أَطَاعَنِي؟ قَالُوا: بَلَىٰ. قَالَ: فَإِنَّ هَذَا قَد عَرَضَ لَكُم خُطَّةً رُشدٍّ اقبَلُوهَا، وَدَعُونِي آتِيهِ. قَالُوا: ائتِهِ. فَأَتَاهُ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيُّ عَلِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: نَحوًا مِن قَولِهِ لِبُدَيلِ، فَقَالَ عُروَةُ عِندَ ذَلكَ: أَي مُحَمَّدُ؛ أَرَأَيتَ إِنْ استَأْصَلَتَ أَمرَ قُومِكَ؛ هَل سَمِعتَ بِأَحَدٍ مِن العَرَبِ اجْتَاحَ أَهلَهُ قَبلَكَ؟ وَإِن تَكُنِ الْأُخرَىٰ فَإِنِّي وَاللَّهِ لأَرَىٰ وُجُوهًا؛ وَإِنِّي لأَرَىٰ أَشْوَابًا مِن النَّاس خَلِيقًا أَن يَفِرُّوا وَيَدَعُوكَ. فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكرٍ الصِّدِّيقُ ضَيَّ اللهُ عَالَى المَّصَ اللاتِ؛ أَنَحنُ نَفِرُّ عَنهُ وَنَدَعُهُ؟ فَقَالَ: مَن ذَا؟ قَالُوا: أَبُو بَكرِ. قَالَ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ؛ لَولا يَدٌ كَانَت لَكَ عِندِي لَم أَجزِكَ بِهَا لأَجُّبتُكَ. قَالَ: وَجَعَلَ يُكَلِّمُ ۚ النَّبِيَّ ﷺ، فَكُلَّمَا تَكَلَّمَ أَخَذَ بِلِحيَٰتِهِ، ۚ وَالمُغِيرَةُ بنُ شُعبَةَ قَائِمٌ عَلَىٰ رَأْسِ النَّبِيِّ عَيْكَ أَوْمَعَهُ السَّيفُ وَعَلَيهِ المِغفَرُ، فَكُلَّمَا أَهوَىٰ عُروَةُ بِيَدِهِ إِلَىٰ لِحيَةِ النَّبِيِّ ﷺ ضَرَبَ يَدَهُ بِنَعلِ السَّيفِ، وَقَالَ لَهُ: أَخِّر يَدَكُ عَن لِحيَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَرَفَعَ عُروَةُ رَأَسَهُ فَقَالَ: مَن هَذَا؟ قَالُوا: المُغِيرَةُ بنُ شُعبَةَ. فَقَالَ: أَي غُدَرُ؛ أَلَستُ أَسعَىٰ فِي غَدرَتِكَ؟ وَكَانَ المُغِيرَةُ صَحِبَ قَومًا فِي الجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُم وَأَخَذَ أَمَوَالَهُم ثُمَّ جَاءَ فَأَسلَمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمَّا الإِسلامَ فَأَقبَلُ، وَأَمَّا المَالَ فَلَستُ مِنهُ فِي شَيءٍ». ثُمَّ إِنَّ عُروَةَ جَعَلَ يَرمُقُ أَصحَابَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَينَيهِ، قَالَ: فَوَ اللهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نُخَامَةً إِلا وَقَعَت فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنهُم فَدَلَكَ بِهَا وَجِهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُم ابتَدَرُوا أَمرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُّوا يَقتَتِلُونَ عَلَىٰ وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أُصوَاتَهُم عِندَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيهِ النَّظَرَ تَعظِيمًا لَهُ. فَرَجَعَ عُروَةُ إِلَىٰ أَصحَابِهِ فَقَالَ: أَي قَوم؛ وَاللهِ لَقَد وَفَدتُ عَلَىٰ المُلُوكِ، وَوَفَدتُ عَلَىٰ قَيصَرَ وَكِسرَىٰ وَالنَّجَاشِيِّ، وَاللهِ إِن رَأَيتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُحَمَّدًا، وَاللهِ إِن تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلا وَقَعَت فِي كَفِّ رَجُلِ مِنهُم فَدَلَكَ بِهَا وَجِهَهُ وَجِلدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُم ابتَدَرُوا أَمرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقتَتِلُونَ عَلَىٰ وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصوَاتَهُم عِندَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيهِ النَّظَرَ تَعظِيمًا لَهُ، وَإِنَّهُ قَد عَرَضَ عَلَيكُم خُطَّةَ رُشدٍ فَاقبَلُوهَا. فَقَالَ رَجُلٌ مِن بَنِي كِنَانَةَ: دَعُونِي آتِيهِ. فَقَالُوا: ائتِهِ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلِيا ۗ وَأُصحَابِهِ قَالَ رسول اللهِ عَلِيا ۗ: «هَذَا فُلانٌ، وَهُوَ مِن قَوم يُعَظِّمُونَ البُّدنَ، فَابِعَثُوهَا لَهُ». فَبُعِثَت لَهُ، وَاستَقبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلكَ قَالَ: سُبحَانَ اللهِ؛ مَا يَنبَغِي لِهَؤُلاءِ أَنِ يُصَدُّوا عَن البَيتِ. فَلَمَّا رَجَعَ إِلَىٰ أَصحَابِهِ قَالَ: رَأَيتُ البُدنَ قَد قُلَّدَت وَأُشعِرَت، فَمَا أَرَىٰ أَن يُصَدُّوا عَن البَيتِ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنهُم يُقَالُ لَهُ: مِكرَزُ بنُ حَفصِ فَقَالَ: دَعُونِي آتِيهِ. فَقَالُوا: ائتِهِ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيهِمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَذَا مِكرَّزٌ، وَهُوَ رَجُلُ فَاجِرٌ». فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ، فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذ جَاءَ سُهَيلُ بنُ عَمرٍو، قَالَ مَعمَرٌ : فَأَخبَرَنِي أَيُّوبُ، عَن عِكرِمَةَ، أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ سُهَيلُ بنُ عَمرِو قَالً النَّبِيُّ ﷺ: «لَقَد سَهُلَ لَكُم مِن أَمرِكُمٌ». قَالَ مَعمَرٌ: قَالَ الزُّهرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: ۚ فَجَاءَ سُهَيلُ بنُ عَمرِو فَقَالَ: هَاتِ ۚ اكتُب بَينَنَا وَبَينَكُم كِتَابًا. ۖ فَدَعَا النَّبِيُّ عَيْكِةٍ الكَاتِبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْكِةٍ: «بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيم». قَالَ سُهَيلٌ: أُمَّا الرَّحمَنُ، فَوَ اللهِ مَا أُدرِي مَا هُوَ؟ وَلَكِن اكتُبَ: بِاسمِكُ اللَّهُمَّ، كَمَا كُنتَ تَكتُبُ. فَقَالَ المُسلِمُونَ: وَاللهِ لا نَكتُبُهَا إِلا بِسم اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيم. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اكتُب بِاسمِكَ اللَّهُمَّ»، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا مَا قَاضَىٰ عَلَيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ». فَقَالَ سُهَيلٌ: وَاللهِ لَو كُنَّا نَعلُمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا صَدَدنَاكَ عَن البَيتِ وَلا قَاتَلْنَاكَ، وَلَكِن اكتُب: مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَاللهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللهِ وَإِن كَذَّبتُمُونِي، اكتُب: مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ». قَالَ الزُّهرِيُّ: وَذَلْكَ لِقَولِهِ: «لا يَسأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللهِ إِلا أَعطَيتُهُم إِيَّاهَا». فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَىٰ أَن تُخَلُّوا بَينَنَا وَبَينَ البَيتِ فَنَطُوفَ بِهِ». فَقَالَ سُهَيلٌ: وَاللهِ لا تَتَحَدَّثُ العَرَبُ أَنَّا أُخِذنَا ضُغطَةً، وَلَكِن ذَلكَ مِن العَامِ المُقبِلِ. فَكَتَبَ، فَقَالَ سُهَيلٌ: وَعَلَىٰ أَنَّهُ لا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِن كَانَ عَلَىٰ

دِينِكَ إِلا رَدَدتَهُ إِلَينَا. قَالَ المُسلِمُونَ: سُبحَانَ اللهِ؛ كَيفَ يُرَدُّ إِلَىٰ المُشرِكِينَ وَقَد جَاءَ مُسلِمًا؟ فَبَينَمَا هُم كَذَلكَ إِذ دَخَلَ أَبُو جَندَلِ بنُ سُهَيلِ بنِ عَمرِو يَرسُفُ فِي قُيُودِهِ، وَقَد خَرَجَ مِن أَسفَل مَكَّةَ حَتَّىٰ رَمَىٰ بِنَفسِهِ بَينَ أَظهُّرِ المُسلِمِينَ، فَقَالَ سُهَيلٌ: هَذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا أُقَاضِيكَ عَلَيهِ؛ أَن تَرُدَّهُ إِلَىَّ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّا لَم نَقضِ الكِتَابَ بَعدُ». قَالَ: فَوَ اللهِ إِذًا لَم أُصَالِحكَ عَلَىٰ شَيءٍ أَبَدًا. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿فَأَجِزهُ لِي ». قَالَ: مَا أَنَا بِمُجِيزِهِ لَكَ. قَالَ: «بَلَىٰ، فَافعَل». قَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِل. قَالَ مِكرَزٌ: بَل قَد أَجَزِنَاهُ لَكَ. قَالَ أَبُو جَندَلٍ: أَي مَعشَرَ المُسلِمِينَ؛ أُرَّدُّ إِلَىٰ المُشرِكِينَ وَقَد جِئتُ مُسلِمًا؟ أَلا تَرَونَ مَا قَد لَقِيتُ. وَكَانَ قَد عُذَّبَ عَذَابًا شَدِيدًا فِي اللهِ. قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: فَأَتَيتُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ فَقلت: أَلَستَ نَبِيَّ اللهِ حَقًّا؟ قَالَ: «بَلَىٰ». قلت: أَلَسنَا عَلَىٰ الحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَىٰ البَاطِلِ؟ قَالَ: «بَلَىٰ». قلت: فَلِمَ نُعطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا؟ قَالَ: «إِنِّي رَسُولُ اللهِ وَلَستُ أَعصِيهِ، وَهُوَ نَاصِرِي». قلت: أَوَلَيسَ كُنتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي البَيتَ فَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ: «بَلَىٰ؛ فَأَخبَرتُكَ أَنَّا نَاتِيهِ العَامَ؟» قَالَ: قلت: لا. قَالَ: «فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ بِهِ». قَالَ: فَأَتَيتُ أَبَا بَكِرِ فَقلتُ: يَا أَبَا بَكرِ؛ أَلَيسَ هَذَا نَبِيَّ اللهِ حَقًّا؟ قَالَ: بَلِّي. قلت: أَلَسنَا عَلَىٰ الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَىٰ البَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَىٰ. قلت: فَلِمَ نُعطِي الدَّنيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا؟ قَالَ: أَيُّهَا الرَّجُلُ؛ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَلَيسَ يَعصِي رَبَّهُ، وَهُوَ نَاصِرُهُ، فَاستَمسِك بِغَرزِهِ، فَوَ اللهِ إِنَّهُ عَلَىٰ الحَقِّ. قلت: أَلَيسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأتِي البَيتَ وَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ: بَلَىٰ، أَفَأَخبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ العَامَ؟ قلت: لا. قَالَ: فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ بِهِ. قَالَ الزُّهرِيُّ: قَالَ عُمَرُ: فَعَمِلتُ لِلْذَلكَ أَعمَالًا. قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ مِن قَضِيَّةِ الكِتَابِ قَالَ رسول اللهِ ﷺ لأصحَابِهِ: «قُومُوا فَانحَرُوا، ثُمَّ احلِقُوا». قَالَ: فَوَاللهِ مَا قَامَ مِنهُم رَجُلٌ حَتَّىٰ قَالَ ذَلكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَلُمَّا لَم يَقُم مِنهُم أَحَدٌ دَخَلَ عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِن النَّاسِ، فَقَالَت أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللهِ؛ أَتُحِبُّ ذَلكَ؟ اخرُج ثُمَّ لا تُكَلُّم أَحَدًا مِنهُم كَلِمَةً حَتَّىٰ تَنحَرَ بُدنَكَ، وَتَدعُو حَالِقَكَ فَيَحلِقَكَ. فَخَرَجَ فَلَم يُكَلِّم أَحَدًا مِنهُم حَتَّىٰ فَعَلَ ذَلكَ؛ نَحَرَ بُدنَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأُوا ذَلكَ قَامُوا فَنَحَرُوا،

وَجَعَلَ بَعضُهُم يَحلِقُ بَعضًا حَتَّىٰ كَادَ بَعضُهُم يَقتُلُ بَعضًا غَمًّا، ثُمَّ جَاءَهُ نِسوَةٌ مُؤمِنَاتٌ، فَأَنزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينُ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَاجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ﴾، حَتَّىٰ بَلَغَ ﴿ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ ﴾ [الممتحنة: ١٠]، فَطَلَّقَ عُمَرُ يَومَئِذٍ امرَأَتَينِ كَانَتَا لَهُ فِي الشِّركِ، فَتَزَوَّجَ إِحدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفيَانَ، وَالأُخرَىٰ صَفْوَانُ بِنُ أُمَيَّةَ، ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ عَيْكِيٌّ إِلَىٰ المَدِينَةِ، فَجَاءَهُ أَبُو ِبَصِيرٍ رَجُلٌ مِن قُرَيشٍ وَهُوَ مُسلِمٌ، فَأَرسَلُوا فِي طَلَبِهِ رَجُلَينِ، فَقَالُوا: العَهدَ الَّذِي جَّعَلتَ لَنَا. فَدَفَعَهُ إِلَىٰ الرَّجُلَينِ، فَخَرَجَا بِهِ حَتَّىٰ بَلَغَا ۚذَا الحُلَيفَةِ، فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِن تَمر لَهُم، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لأَحَدِ الرَّجُلينِ: وَاللهِ إِنِّي لأَرَىٰ سَيفَكَ هَذَا يَا فُلانُّ جَيِّدًا. فَاستَلَّهُ الآخَرُ فَقَالَ: أَجَل، وَاللهِ إِنَّهُ لَجَيِّدٌ، لَقَد جَرَّبتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبتُ. فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ: أَرِنِي أَنظُر إِلَيهِ. فَأَمكَنَهُ مِنهُ، فَضَرَبَهُ حَتَّىٰ بَرَدَ، وَفُوَّ الآخَرُ حَتَّىٰ أَتَىٰ المَدِينَةَ، فَدَخَلَ المَسجِدَ يَعدُو فَقَالَ رسول اللهِ ﷺ حِينَ رَآهُ: «لَقَد رَأَىٰ هَذَا ذُعرًا». فَلَمَّا انتَهَىٰ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قُتِلَ وَاللهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقتُولٌ. فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ؛ قَد وَاللهِ أُوفَيٰ اللهُ ذِمَّتَكَ، قَد رَدَدتَنِي إِلَيهِم ثُمَّ أَنجَانِي اللهُ مِنهُم. أَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَيلُ أُمِّهِ، مِسعَرَ حَربٍ لَو كَانَ لَهُ أَخُدُهٰ . فَلَمَّا سَمِعَ ذَلكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيهِم، فَخَرَجَ حَتَّىٰ أَتَىٰ سِيفَ البَحرِ، قَالَ: وَيَنفَلِتُ مِنهُم أَبُو جَندَلِ بنُ سُهَيلٍ فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ، فَجَعَلَ لا يَخُرُجُ مِن قُرَيشٍ رَجُلٌ قَد أَسلَمَ إِلا لَحِقَ بِأبِي بَصِيرٍ، حَتَّلَى اجتَمَعَت مِنهُم عِصَابَةٌ، فَوَاللهِ مَا يُسمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَت لِقُرَيشٍ إِلَىٰ الشَّأْمِ إِلا اعترَضُوا لَهَا فَقَتَلُوهُم وَأَخَذُوا أَموَالَهُم، فَأُرسَلَت قُرَيشٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تُنَاشِدُهُ بِاللهِ وَالرَّحِم؛ لَمَّا أَرسَلَ؛ فَمَن أَتَاهُ فَهُوَ آمِنٌ، فَأَرسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيهِم، فَأَنزَلَ اللهُ تَعَالَكًى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمَّ ﴾، حَتَّىٰ بَلَغَ ﴿ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ﴾ [الفتح: ٢١-٢٦]. وَكَانَت حَمِيَّتُهُم أَنَّهُم لَم يُقِرُّوا أَنَّهُ نَبِيُّ اللهِ، وَلَم يُقِرُّوا بِبِسم اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ، وَحَالُوا بَينَهُم وَبَينَ البَيتِ.



١٨١٠ - (٢٧٥٩) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَزعُمُونَ أَنَّ هَذِهِ الآَيَةَ نُسِخَت، وَلا وَاللهِ مَا نُسِخَت، وَلكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ، هُمَا وَالِيَانِ: وَالْ يَرِثُ، فَذَاكَ الَّذِي يَقُولُ بِالمَعرُوفِ، وَوَالٍ لا يَرِثُ، فَذَاكَ الَّذِي يَقُولُ بِالمَعرُوفِ، يَقُولُ: لا أَملِكُ لَكَ أَن أُعطِيَكَ.

١٨١١ - (٢٧٧٨) عَن أَبِي عَبدِ الرَّحمَنِ؛ أَنَّ عُثمَانَ ﴿ اللَّبِي حَيثُ حُوصِرَ أَشَدُ إِلا أَصحَابَ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَلَستُم أَشرَفَ عَلَيهِم وَقَالَ: أَنشُدُكُمُ الله؛ وَلا أَنشُدُ إِلا أَصحَابَ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَلَستُم تَعلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَن حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ الجَنَّةُ». فَجَهَّزتُهُ؟ قَالَ: فَصَدَّقُوهُ تَعلَمُونَ أَنَّهُ قَالَ: «مَن جَهَّزَ جَيشَ العُسرَةِ فَلَهُ الجَنَّةُ». فَجَهَّزتُهُ؟ قَالَ: فَصَدَّقُوهُ بِمَا قَالَ.

١٨١٢ – (٢٧٨٠) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِن بَنِي سَهِمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بِنِ بَدَّاءٍ، فَمَاتَ السَّهِمِيُّ بِأَرضٍ لَيسَ بِهَا مُسلِمٌ، فَلَمَّا قَدِمًا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوا جَامًا مِن فِضَةٍ مُخَوَّطًا مِن ذَهَبٍ، فَأَحلَفَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﴿ يَكَّةٍ مُنَا اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عِلْمَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَ





١٨١٣ – (٢٨٠٩) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكِ رَفِيْهُ؛ أَنَّ أُمَّ الرُّبَيِّعِ بِنتَ البَرَاءِ –وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بِنِ سُرَاقَةَ – أَتَت النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَت: يَا نَبِيَّ اللهِ؛ أَلا تُحَدِّثُنِي عَن حَارِثَةَ –وَكَانَ قُتِلَ يَومَ بَدرٍ، أَصَابَهُ سَهمٌ غَربٌ – فَإِن كَانَ فِي الجَنَّةِ صَبَرتُ، وَإِن كَانَ فِي الجَنَّةِ صَبَرتُ، وَإِن كَانَ غَيرَ ذَلكَ اجتَهَدتُ عَلَيهِ فِي البُكَاءِ. قَالَ: «يَا أُمَّ حَارِثَةَ؛ إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الجَنَّةِ، وَإِنَّ ابنكِ أَصَابَ الفِردُوسَ الأَعلَىٰ».

١٨١٤ – (٢٨١١) عَن أَبِي عَبسٍ عَبدِ الرَّحمَٰنِ بنِ جَبرٍ ظَيْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَيِّةٍ قَالَ: «مَا اغبَرَّت قَدَمَا عَبدٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ».

١٨١٥ - (٢٨٢٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَينًا مِن قَدُومِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

١٨١٦ - (٢٨٢٨) عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ ﴿ اللَّهِ قَالَ: كَانَ أَبُو طَلَحَةَ لَا يَصُومُ عَلَىٰ عَهِدِ النَّبِيِّ ﷺ لَم أَرَهُ مُفطِرًا إِلا يَومَ فِطرٍ أَو أَضحَىٰ.

 ١٨١٨ - (٢٨٥٥) عَن سَهلِ بن سَعدٍ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي حَاثِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ: اللَّحَيثُ.

١٨١٩ - (٢٨٨١) عَن ثَعلَبَةَ بِنِ أَبِي مَالِكٍ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بِنَ الْحَطَّابِ هَيْ قَالَ الْخَطَّابِ هَيْ قَسَمَ مُرُوطًا بَينَ نِسَاءٍ مِن نِسَاءِ المَدِينَةِ، فَبَقِيَ مِرظٌ جَيِّدٌ، فَقَالَ لَهُ بَعضُ مَن عِندَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ؛ أَعطِ هَذَا ابِنَةَ رَسُولِ اللهِ عَيْ الَّتِي عِندَكَ. يُرِيدُونَ أُمَّ كُلثُوم بِنتَ عَلِيٍّ، فَقَالَ عُمَرُ: أُمُّ سَلِيطٍ أَحَقُ. وَأُمُّ سَلِيطٍ عِندَكَ. يُرِيدُونَ أُمَّ كُلثُوم بِنتَ عَلِيٍّ، فَقَالَ عُمَرُ: أُمُّ سَلِيطٍ أَحَقُ. وَأُمُّ سَلِيطٍ مِن نِسَاءِ الأَنصَارِ مِمَّن بَايَعَ رَسُولَ اللهِ عَيْ ، قَالَ عُمَرُ: فَإِنَّهَا كَانَت تَزفِرُ لَنَا القِرَبَ يَومَ أُحُدٍ. قَالَ أَبُو عَبد اللهِ: تَزفِرُ: تَخِيطُ.

١٨٢٠ - (٢٨٨٦) عَن أَبِي هُرَيرة هَ النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ قَالَ: «تَعِسَ عَبدُ الدِّينَارِ وَعَبدُ الدِّرهَم وَعَبدُ الخَمِيصَةِ، إِن أُعطِي رَضِيَ وَإِن لَم يُعطَ عَبدُ الخَمِيصَةِ، إِن أُعطِي رَضِيَ وَإِن لَم يُعطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلا انتَقَشَ، طُوبَىٰ لِعَبدٍ آخِدٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَشعَثُ رَأْسُهُ، مُغبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، إِن كَانَ فِي الحِرَاسَةِ، كَانَ فِي الحِرَاسَةِ، كَانَ فِي الحِرَاسَةِ، كَانَ فِي الحِرَاسَةِ وَإِن كَانَ فِي الحِرَاسَةِ وَإِن كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِن استَأْذُنَ لَم يُؤذَن لَهُ، وَإِن شَفَعَ لَم يُشَفَعَ لَم يُشَفَعَ لَم يُشَفَعَ لَم يُشَفَع ».

١٨٢١ - (٢٨٩٦) عَن مُصعَبِ بنِ سَعدٍ قَالَ: رَأَىٰ سَعدٌ رَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِ

اللّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ النّبِيُ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ النّبِيُ عَلَىٰ النّبِيُ عَلَىٰ النّبِيُ عَلَىٰ النّبِيُ عَلَىٰ النّبِيُ عَلَىٰ النّبِيُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَا اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلْمُ ال

١٨٢٣ - (٢٩٠٩) عَن أَبِي أُمَامَةً ﴿ يَقُولُ: لَقَد فَتَحَ الفُتُوحَ قَومٌ مَا كَانَت حِليَتُهُم العَلابِيَّ وَالآنُكَ كَانَت حِليَتُهُم العَلابِيَّ وَالآنُكَ وَالْآنُكَ وَالْآنُكُ وَالْرَائِقُ وَالْآنُكُ وَالْآنُكُ وَالْآنُكُ وَالْآنُكُ وَالْآنُكُ وَالْآنُكُ وَالْآنُكُ وَالْآنُكُ وَالْرَائِقُ وَالْآنُكُ وَالْرَائِقُونُ وَالْرَائِقُ وَالْآنُكُ وَالْرَائُونُ وَالْرَائُونُ وَالْرَائُونُ وَالْرَائِقُ وَالْرَائُونُ وَالْآنُكُ وَالْآنُكُ وَالْمُائِلُونُ وَالْمَائِلُونُ وَالْمُؤُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُ

١٨٢٤ – (٢٩٦٤) عَن أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبدُ اللهِ [ابنُ مسعودٍ] ﴿ اللهِ لَنَانِي الدَوْمَ رَجُلٌ فَسَأَلَنِي عَن أَمرٍ مَا دَرَيتُ مَا أَرُدُّ عَلَيهِ، فَقَالَ: أَرَأَيتَ

رَجُلًا مُؤدِيًا نَشِيطًا يَخرُجُ مَعَ أُمَرَائِنَا فِي المَغَاذِي، فَيَعزِمُ عَلَينَا فِي أَشيَاءَ لا نُحصِيهَا. فَقلت لَهُ: وَاللهِ مَا أَدرِي مَا أَقُولُ لَكَ، إِلا أَنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَعَسَىٰ أَن لا يَعزِمَ عَلَينَا فِي أَمرٍ إِلا مَرَّةً حَتَّىٰ نَفعَلَهُ، وَإِنَّ أَحَدَكُم لَن يَزَالَ فَعَسَىٰ أَن لا يَعزِمَ عَلَينَا فِي أَمرٍ إِلا مَرَّةً حَتَّىٰ نَفعَلَهُ، وَإِنَّ أَحَدَكُم لَن يَزَالَ بِخيرٍ مَا اتَّقَىٰ اللهَ، وَإِذَا شَكَّ فِي نَفسِهِ شَيءٌ سَأَلَ رَجُلًا فَشَفَاهُ مِنهُ، وَأُوشَكَ بِخيرٍ مَا اتَّقَىٰ اللهَ، وَإِذَا شَكَّ فِي نَفسِهِ شَيءٌ سَأَلَ رَجُلًا فَشَفَاهُ مِنهُ، وَأُوشَكَ أَن لا تَجِدُوهُ، وَالَّذِي لا إِلهَ إِلا هُو مَا أَذكُرُ مَا غَبَرَ مِن الدُّنيَا إِلا كَالتَّغبِ شُرِبَ صَفَوْهُ وَبَقِيَ كَذَرُهُ.

١٨٢٥ - (٢٩٧٤) عَن ثَعلَبَةَ بِنِ أَبِي مَالِكِ القُرَظِيِّ؛ أَنَّ قَيسَ بِنَ سَعدٍ الأَنصَارِيَّ وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرَادَ الحَجَّ فَرَجَّلَ.

١٨٢٦ - (٢٩٩٦) عَن أَبَي بُردَةَ؛ وَاصطَحَبَ هُوَ وَيَزِيدُ بِنُ أَبِي كَبِشَةَ فِي سَفَرٍ، فَكَانَ يَزِيدُ بِنُ أَبِي كَبِشَةَ فِي سَفَرٍ، فَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بُردَةَ: سَمِعتُ أَبَا مُوسَىٰ مِرَارًا يَقُولُ: قَالَ رسول اللهِ ﷺ: «إِذَا مَرِضَ العَبدُ أَو سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا».

١٨٢٧ - (٢٩٩٨) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ النَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَو يَعلَمُ النَّاسُ مَا فِي الوَحدَةِ مَا أَعلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيلِ وَحدَهُ».

١٨٢٨ - (٣٠١٠) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَفِيْهُ؛ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَجِبَ اللهُ مِن قَوم يَدخُلُونَ الجَنَّةَ فِي السَّلاسِلِ».

١٨٢٩ - (٣٠١٦) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي بَعثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي بَعثِ فَقَالَ: ﴿ إِنْ وَجَدتُم فُلانًا وَفُلانًا فَأَحرِقُوهُمَا بِالنَّارِ». ثُمَّ قَالَ رسول اللهِ عَلَيْهُ حِينَ أَرَدنَا الخُرُوجَ: ﴿ إِنِّي أَمَرتُكُم أَن تُحرِقُوا فُلانًا وَفُلانًا ، وَإِنَّ النَّارَ لا يُعَذِّبُ بِهَا إِلا اللهُ ، فَإِن وَجَدتُمُوهُمَا فَاقتُلُوهُمَا».

١٨٣٠ - (٣٠٣٩) عن البرَاءِ بنِ عَاذِبٍ عَلَىٰ قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُّ عَلَىٰ الرَّجَّالَةِ يَومَ أُحُدٍ وَكَانُوا خَمسِينَ رَجُلًا عَبدَ اللهِ بنَ جُبَيرٍ هَ هُ فَقَالَ: «إِن رَجُلاً عَبدَ اللهِ بنَ جُبَيرٍ هَ هُ فَقَالَ: «إِن رَجُلاً عَبدَ اللهِ بنَ جُبَيرٍ هَ فَقَالَ: «إِن رَبَّ يَتُمُونَا تَخطَفُنَا الطَّيرُ فَلا تَبرَحُوا مَكَانَكُم هَذَا حَتَىٰ أُرسِلَ إِلَيكُم». فَهَزَمُوهُم، رَأَيتُمُونَا هَزَمنَا القَومَ وَأُوطَأَنَاهُم فَلا تَبرَحُوا حَتَىٰ أُرسِلَ إِلَيكُم». فَهَزَمُوهُم، قَالَ: فَأَنَا وَاللهِ رَأَيتُ النِّسَاءَ يَشتَدِدنَ، قَد بَدَت خَلاخِلُهُنَّ وَأَسوُقُهُنَّ رَافِعَاتٍ ثِيابَهُنَّ، فَقَالَ أصحابُ عَبدِ اللهِ بنِ جُبَيرٍ: الغَنِيمَةَ أي قَومِ الغَنِيمَةَ، ظَهرَ ثِيابَهُنَّ، فَقَالَ أَصحَابُ عَبدِ اللهِ بنِ جُبَيرٍ: الغَنِيمَةَ أي قَومِ الغَنِيمَةَ، ظَهرَ

أَصحَابُكُم فَمَا تَنتَظِرُونَ. فَقَالَ عَبدُ اللهِ بِنُ جُبَيرٍ: أَنسِيتُم مَا قَالَ لَكُم رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالُوا: وَاللهِ لَنَاتِينَ النَّاسَ فَلنُصِيبَنَّ مِن الغَنِيمَةِ. فَلَمَا أَتَوهُم صُرِفَت وُجُوهُهُم فَأَقبَلُوا مُنهَزِمِينَ، فَذَاكَ إِذ يَدعُوهُم الرَّسُولُ فِي أُخرَاهُم، فَلَم يَبِقَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَيْرُ اثْنَي عَشَرَ رَجُلًا، فَأَصَابُوا مِنَّا سَبعِينَ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَيْ وَوَاعَةً؛ سَبعِينَ أَسِيرًا وَسَبعِينَ وَوَاعَةً؛ سَبعِينَ أَسِيرًا وَسَبعِينَ وَوَاعَةً، سَبعِينَ أَسِيرًا وَسَبعِينَ فَيَلًا، فَقَالَ أَبُو سُفيانَ: أَفِي القَومِ مُحَمَّدٌ؟ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَنَهَاهُم النَّبِيُ عَيْ أَن يُحِيبُوهُ، ثُمَّ قَالَ: أَفِي القَومِ ابنُ أَبِي قُحَافَةً؟ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: أَفِي القومِ ابنُ أَبِي قُحَافَةً؟ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: أَفِي القومِ ابنُ أَبِي قُحَافَةً؟ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: أَفِي القومِ ابنُ أَبِي قُحَافَةً؟ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: أَفِي القومِ مُتَعَلِّهِ فَقَالَ: كَذَبتَ وَاللهِ يَا عَدُوَّ اللهِ، إِنَّ الَّذِينَ عَدَدتَ لَاقُومِ ابنُ النَّيئِ عَلَى اللهِ يَا عَدُوَّ اللهِ، إِنَّ الَّذِينَ عَدَدتَ لَا عَدُولُ اللهِ يَا عَدُو اللهِ، إِنَّ الَّذِينَ عَدَدتَ سَجَالٌ، إِنَّكُم سَتَجِدُونَ فِي القَومِ مُثلَةً لَم آمُر بِهَا وَلَم تَسُونِي. ثُمَّ أَخَذَ سَجَالًا وَلَاهُ بَا عَدُولُ النَّيئِ عَلَى وَأَجَلُّ اللهِ عَلَى وَأَجَلُ اللهُ عَلَى وَالْعَالَ إِنَّ لَنَا يَعُولُ؟ قَالَ: قُولُوا: «اللهُ أَعلَى وَأَجَلُّ الْحُرَى لَكُم. فَقُالَ النَّبِيُ عَيْ : «أَلا تُحِيبُوا لَهُ؟» قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَا نَقُولُ؟ قَالَ: قُولُوا: «اللهُ مَولانَا وَلا مَولَىٰ لَكُم».

رَهُطٍ سَرِيَّةً عَينًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِم عَاصِمَ بِنَ ثَابِتٍ الأَنصَارِيَّ جَدَّ عَاصِمِ بِنِ عُمَرَ رَهُطٍ سَرِيَّةً عَينًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِم عَاصِمَ بِنَ ثَابِتٍ الأَنصَارِيَّ جَدَّ عَاصِمِ بِنِ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ، فَانطَلَقُوا، حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِالهَدَأَةِ -وَهُو بَينَ عُسفَانَ وَمَكَّةً بِنِ الخَطَّابِ، فَانطَلَقُوا، حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِالهَدَأَةِ -وَهُو بَينَ عُسفَانَ وَمَكَّةً وَكُوا لِحَيِّ مِن هُذَيلٍ يُقَالُ لَهُم: بَنُو لَحيَانَ، فَنَفُرُوا لَهُم قَرِيبًا مِن مِائَتَي رَجُلٍ كُلُّهُم رَامٍ، فَاقتَصُّوا آثَارَهُم، حَتَّىٰ وَجَدُوا مَأْكَلَهُم تَمرًا تَزَوَّدُوهُ مِن المَدِينَةِ، فَقَالُوا: هَذَا تَمرُ يَثرِبَ. فَاقتَصُّوا آثَارَهُم، فَلَمَّا رَآهُم عَاصِمٌ وَأَصحَابُهُ لَجَئُوا إِلَىٰ فَدَفَدٍ، وَأَحَاطَ بِهِم القَومُ، فَقَالُوا لَهُم: انزِلُوا وَأَعطُونَا بِأَيدِيكُم وَلَكُم العَهدُ وَالمِيثَاقُ، وَلا نَقتُلُ مِنكُم أَحَدًا. قَالَ عَاصِمُ بِنُ ثَابِتٍ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ: أَمَّا العَهدُ وَالمِيثَاقُ، وَلا نَقتُلُ مِنكُم أَحَدًا. قَالَ عَاصِمُ بِنُ ثَابِتٍ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ: أَمَّا الْعَهدُ وَالمِيثَاقُ، وَلا الْيَومَ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ، اللَّهُمَّ أَخبِر عَنَّا نَبِيكَ. فَرَمُوهُم بِالنَّبلِ فَقَلُوا عَاصِمًا فِي سَبعَةٍ، فَنَزَلَ إِلَيْهِم ثَلاثَةُ رَهْطٍ بِالعَهدِ وَالمِيثَاقِ، مِنهُم خُبيبٌ فَقَتُلُوا عَاصِمًا فِي سَبعَةٍ، فَنَزَلَ إِلَيْهِم ثَلاثَةُ رَهْطٍ بِالعَهدِ وَالمِيثَاقِ، مِنهُم خُبيبٌ الْأَنصَارِيُّ وَابِنُ دَثِنَةً وَرَجُلٌ آخَرُ، فَلَمَّا استَمكَنُوا مِنهُم أَطلَقُوا أَوتَارَ قِسِيّهِم الْأَنصَارِيُّ وَابِنُ دَثِنَةً وَرَجُلٌ آخَرُ، فَلَمَّا استَمكَنُوا مِنهُم أَطلَقُوا أَوتَارَ قِسِيّهم

فَأُوثَقُوهُم، فَقَالَ الرَّجُلُ النَّالِثُ: هَذَا أَوَّلُ الغَدرِ، وَاللهِ لا أَصحَبُكُم، إِنَّ لِي هَو هَوَ اللهِ لا أَصحَبُهُم فَأَبَىٰ فِي هَوُلاءِ لأُسوَةً. يُرِيدُ القَتلَىٰ، فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ عَلَىٰ أَن يَصحَبُهُم فَأَبَىٰ فَقَتَلُوهُ، فَانطَلَقُوا بِخُبَيبٍ وَابِنِ دَثِنَةَ حَتَّىٰ بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ بَعدَ وَقَعَةِ بَدرٍ، فَابَتاعَ خُبَيبًا بَنُو الحَارِثِ بِنِ عَامِرٍ بِنِ نَوفَلِ بِنِ عَبدِ مَنَافٍ، وَكَانَ خُبيبٌ هُو قَتلَ خُبَيبًا بَنُو الحَارِثِ بِنَ عَامِرٍ بِنِ نَوفَلِ بِنِ عَبدِ مَنَافٍ، وَكَانَ خُبيبٌ هُو قَتلَ اللهِ بنُ الحَارِثُ بنَ عَامِرٍ يَومَ بَدرٍ، فَلَبِثَ خُبيبٌ عِندَهُم أَسِيرًا، فَأَخبَرَنِي عُبيدُ اللهِ بنُ عِياضٍ أَنَّ بِنتَ الحَارِثِ أَخبَرَتهُ ؛ أَنَّهُم حِينَ اجتَمَعُوا استَعَارَ مِنهَا مُوسَىٰ عِياضٍ أَنَّ بِنتَ الحَارِثِ أَخبَرَتهُ ؛ أَنَّهُم حِينَ اجتَمَعُوا استَعَارَ مِنهَا مُوسَىٰ يَعِيفُ اللهِ بَنُ الْحَبَرِ بِهَا فَأَعَارَتهُ، فَأَخَذَ ابنًا لِي وَأَنَا غَافِلَةٌ حِينَ أَتَاهُ، قَالَت: فَوَجَدتُهُ مُحلِسَهُ عَلَىٰ فَخِذِهِ وَالمُوسَىٰ بِيَدِهٍ، فَفَزِعتُ فَزِعَةً عَرَفَهَا خُبيبٌ فِي وَجهِي، مُحلِسَهُ عَلَىٰ فَخِذِهِ وَالمُوسَىٰ بِيَدِهٍ، فَفَزِعتُ فَزِعَةً عَرَفَهَا خُبيبٌ فِي يَدِهِ وَإِنَّهُ لَمُوتَقُ فِي وَاللهِ مَلَى فَعَلَى فَلَاهُ لَوْعَلَ ذَلكَ. وَاللهِ مَا رَأَيتُ أَسِيرًا قَطُّ خَيرًا مِن اللهِ رَزَقَهُ خُبيبًا. فَلَمَا الحَدِيدِ وَمَا بِمَكَّةً مِن ثَمَرٍ، وَكَانَت تَقُولُ: إِنَّهُ لَرِزقٌ مِن اللهِ رَزَقَهُ خُبَيبًا. فَلَمَا الحَدِيدِ وَمَا بِمَكَّةً مِن ثَمَرٍ، وَكَانَت تَقُولُ: إِنَّهُ لَرِزقٌ مِن اللهِ رَزَقَهُ خُبَيبًا. فَلَمَا لَكُم حُبَيثٍ فَرَا مَن الحَرَمُ لِيَقَتُلُوهُ فِي الحِلِّ قَالَ لَهُم خُبَيبٌ: ذَرُونِي أَرَكُع رَكَعَتِينِ ثُمَ قَالَ: لَولا أَن تَظُنُوا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ لَطَوَّلَتُهَا، اللَّهُمَ خُرَهُوهُ مَدَولًا أَنَ مَا بِي جَزَعٌ لَطَوَّلَتُهَا، اللّهُ مَرَكُع رَكَعَتِينِ ثُمَ اللهَ اللهُ مَرَكَع رَكَعَتِينِ ثُمَ اللهِ مَا لَا اللهُ مَرَعً لَكَوَلَا أَن تَطُلُوا أَنَ مَا مِي جَزَعٌ لَطَوَّلَتُهَا، اللّهُ مَرَعُودًا أَن مَا بِي جَزَعٌ لَطَوَّلَتُهَا، اللّهُ مَرَكُوهُ أَنْ فَالَا أَنْ الْعَلَى اللهَ اللهَ اللهَ الْهِ الْمَا أَ

فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقتَلُ مُسلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقِّ كَانَ للهِ مَصرَعِي وَذَلكَ فِي ذَاتِ الإِلَهِ وَإِن يَشَأ يُبَارِك عَلَىٰ أَوصَالِ شِلوِ مُمَزَّع

فَقَتَلَهُ ابنُ الحَارِثِ، فَكَانَ خُبَيبٌ هُوَ سَنَّ الرَّكَعَتَينِ لِكُلِّ امرِئٍ مُسلِم قُتِلَ صَبرًا، فَاستَجَابَ اللهُ لِعَاصِم بنِ ثَابِتٍ يَومَ أُصِيبَ، فَأَخبَرَ النَّبِيُ ﷺ قُتِلَ صَبرًا، فَاستَجَابَ اللهُ لِعَاصِم بنِ ثَابِتٍ يَومَ أُصِيبَ، فَأَخبَرَ النَّبِيُ ﷺ وَكَانَ قَد قَتَلَ رَجُلًا مِن عُظَمَائِهِم يَومَ حُدِّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ لِيُؤتُوا بِشَيءٍ مِنهُ يُعرَفُ، وَكَانَ قَد قَتَلَ رَجُلًا مِن عُظَمَائِهِم يَومَ بَدرٍ، فَبُعِثَ عَلَىٰ عَاصِمٍ مِثلُ الظُّلَّةِ مِن الدَّبرِ، فَحَمَتهُ مِن رَسُولِهِم، فَلَم يَقدِرُوا عَلَىٰ أَن يَقطَعَ مِن لَحمِهِ شَيئًا. وفي روايةٍ: وَاللهِ لَولا أَن تَحسِبُوا يَقدِرُوا عَلَىٰ أَن يَقطَعَ مِن لَحمِهِ شَيئًا. وفي روايةٍ: وَاللهِ لَولا أَن تَحسِبُوا أَنَ تَحسِبُوا أَن مَا بِي جَزَعٌ لَزِدتُ، اللَّهُمَّ أَحصِهِم عَدَدًا، وَاقتُلهُم بَدَدًا، وَلا تُبقِ مِنهُم أَحَمِهِم عَدَدًا، وَاقتُلهُم بَدَدًا، وَلا تُبقِ مِنهُم أَحَمِهِم عَدَدًا، وَاقتُلهُم بَدَدًا، وَلا تُبقِ مِنهُم أَحَمِهُم عَدَدًا، وَاقتُلهُم بَدَدًا، وَلا تُبقِ مِنهُم

١٨٣٢ - (٣٠٤٦) عَن أَبِي مُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ عَلَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فُكُّوا العَانِيَ -يَعنِي الأَسِيرَ-، وَأَطعِمُوا الجَائِعَ، وَعُودُوا المَرِيضَ».

١٨٣٣ - (٣٠٥٩) عن زَيد بنِ أَسلَم؛ عن أَبيه، أَنَّ عُمَر بنَ الخَطَّابِ وَ الله المتعمَل مَولًى لَهُ يُدعَىٰ هُنَيًّا عَلَىٰ الحِمَىٰ، فَقَالَ: يَا هُنَيُّ؛ اصْمُم جَنَاحَكَ عَن المُسلِمِينَ، وَاتَّقِ دَعوة المَظلُومِ، فَإِنَّ دَعوة المَظلُومِ مُستَجَابَةٌ، وَأَدخِل رَبَّ الصُّريمَةِ وَرَبَّ الغُنيمَةِ، وَإِيَّايَ وَنَعَم ابنِ عَوفٍ وَنَعَمَ ابنِ عَقَانَ، فَإِنَّهُمَا إِن تَهلِك مَاشِيتُهُمَا يَرجِعَا إِلَىٰ نَحلٍ وَزَرع، وَإِنَّ رَبَّ الصُّريمَةِ وَرَبَّ الغُنيمَةِ إِن تَهلِك مَاشِيتُهُمَا يَأْتِنِي بِبَنِيهِ فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ؛ الصُّريمَةِ وَرَبَّ الغُنيمَةِ إِن تَهلِك مَاشِيتُهُمَا يَأْتِنِي بِبَنِيهِ فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ؛ الصُّريمَةِ وَرَبَّ الغُنيمَةِ إِن تَهلِك مَاشِيتُهُمَا يَأْتِنِي بِبَنِيهِ فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ؛ الصُّريمَةِ وَرَبَّ الغُنيمَةِ إِن تَهلِك مَاشِيتُهُمَا يَأْتِنِي بِبَنِيهِ فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ؛ اللهِ إِنَّهُم لَيَرُونَ أَنِي قَد ظَلَمَتُهُم، إِنَّهَا لَبِلادُهُم، فَقَاتَلُوا عَلَيهَا فِي الجِاهِلِيَّةِ، وَايمُ وَالكَلاُ الْمِيلِ اللهِ مَا حَمَيتُ عَلَيهِم مِن بِلادِهِم شِبرًا.

١٨٣٤ - (٣٠٦٣) عَن أَنسِ بِنِ مَالِكِ رَهِ اَلَّا: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «أَخَذَ الرَّايَةَ زَيدُ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبدُ اللهِ بنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ عَن غَيرِ إِمرَةٍ فَفُتِحَ عَلَيهِ، وَمَا يَسُرُّهُم أَنَّهُم عِندَنَا». وَقَالَ: وَإِنَّ عَينَيهِ عَلَيهِ، وَمَا يَسُرُّهُم أَنَّهُم عِندَنَا». وَقَالَ: وَإِنَّ عَينَيهِ لَتَدرِفَانِ. وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ نَعلى زَيدًا وَجَعفَرًا وَابنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ لَتَدرِفَانِ. وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ نَعلى زَيدًا وَجَعفَرًا وَابنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبلَ أَن يَاتِيهُم خَبرُهُم . . . وفيها: «حَتَىٰ أَخَذَ الرَّايَةَ سَيفٌ مِن سُيُوفِ اللهِ حَتَىٰ فَتَحَ اللهُ عَلَيهِم».

١٨٣٥ – (٣٠٦٩) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ اللهُ كَانَ عَلَىٰ فَرَسٍ يَومَ لَقِيَ المُسلِمُونَ، وَأَمِيرُ المُسلِمِينَ يَومَئِذٍ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ، بَعَثَهُ أَبُو بَكرٍ، فَأَخَذَهُ العَدُوُّ، فَلَمَّا هُزِمَ العَدُوُّ رَدَّ خَالِدٌ فَرَسَهُ.



١٨٣٦ - (٣١١٨) عَن خَولَةَ الأَنصَارِيَّةِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّارُ يَومَ القِيَامَةِ». وَقُولُ: ﴿إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيرِ حَقِّ فَلَهُم النَّارُ يَومَ القِيَامَةِ».

١٨٣٧ – (٣١٤٨) عَن جُبَيرِ بِنِ مُطعِم هَ أَنَّهُ بَينَا هُو مَعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الْأَعرَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَمَعَهُ النَّاسُ مُقبِلًا مِن حُنَينِ عَلِقًت رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الأعرَابُ يَسَأَلُونَهُ، حَتَىٰ اضطرُّوهُ إِلَىٰ سَمُرَةٍ، فَخَطِفَت رِدَاءَهُ، فَوَقَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَسَأَلُونَهُ، حَتَىٰ اضطرُّوهُ إِلَىٰ سَمُرَةٍ، فَخَطِفَت رِدَاءَهُ، فَوَقَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «أَعطُونِي رِدَائِي، فَلُو كَانَ عَدَدُ هَذِهِ العِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمتُهُ بَينَكُم، ثُمَّ لا تَجِدُونِي بَخِيلًا وَلا كَذُوبًا وَلا جَبَانًا».

١٨٣٨ - (٣١٥٤) عَن ابنِ عُمَرَ رَهِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا العَسَلَ وَالعِنَبَ فَنَاكُلُهُ وَلا نَرفَعُهُ.



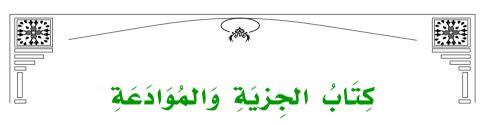

١٨٣٩ - (٣١٥٦) عَن بَجَالَةَ [ابنِ عَبدةَ المَكِّي] قَالَ: كُنتُ كَاتِبًا لِجَزءِ بِن مُعَاوِيَةَ عَمِّ الأحنَفِ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ عَلَيْه قَبلَ مَوتِه بِسَنَةٍ: فَرِّقُوا بَينَ كُلِّ ذِي مَحرَم مِن المَجُوسِ. وَلَم يَكُن عُمَرُ أَخَذَ الجِزيَةَ مِن المَجُوسِ. وَلَم يَكُن عُمَرُ أَخَذَ الجِزيَةَ مِن المَجُوسِ حَتَّىٰ شَهِدَ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَخَذَهَا مِن مَجُوسِ هَجَرَ.

١٨٤٠ - (٣١٥٩) عَن جُبَيرِ بِنِ حَيَّةَ قَالَ: بَعَثَ عُمرُ النَّاسَ فِي أَفنَاءِ الأَمصَارِ يُقَاتِلُونَ المُشرِكِينَ، فَأَسلَمَ الهُرمُزَانُ، فَقَالَ: إِنِّي مُستَشِيرُكَ فِي مَغَازِيَّ هَذِهِ. قَالَ: نَعَم؛ مَثَلُهَا وَمَثَلُ مَن فِيهَا مِن النَّاسِ مِن عَدُوِّ المُسلِمِينَ مَثَلُ طَائِرٍ لَهُ رَأْسٌ، وَلَهُ جَنَاحَانِ، وَلَهُ رِجلانِ، فَإِن كُسِرَ أَحَدُ الجَنَاحَينِ نَهَضَت الرِّجلانِ نَهضَت الرِّجلانِ بَجَنَاحٍ وَالرَّأْسُ، فَإِن كُسِرَ الجَنَاحُ الآخَرُ نَهَضَت الرِّجلانِ وَالجَنَاحُ الآخَرُ نَهَضَت الرِّجلانِ وَالجَنَاحُ الآخَرُ نَهضَت الرِّجلانِ وَالجَنَاحُ وَالرَّأْسُ، فَالرَّأْسُ، فَإِن شُدِخَ الرَّأْسُ، فَالرَّأْسُ، فَأَرِسُ، فَمُر المُسلِمِينَ فَليَنفِرُوا إِلَىٰ كِسرَىٰ، وَالجَنَاحُ النَّعَمَانُ بِنَ مُقَرِّوا إِلَىٰ كِسرَىٰ، قَالَ جُبَيرُ بِنُ حَيَّةَ: فَنَدَبَنَا عُمَرُ، وَاستَعمَلَ عَلَينَا النَّعمَانَ بِنَ مُقَرِّنٍ، وَسَرَىٰ، قَالَ جُبَيرُ بِنُ حَيَّةَ: فَنَدَبَنَا عُمَرُ، وَاستَعمَلَ عَلَينَا النَّعمَانَ بِنَ مُقَرِّنٍ،

حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ، وَخَرَجَ عَلَيْنَا عَامِلُ كِسرَىٰ فِي أَربَعِينَ أَلفًا، فَقَامَ تَرجُمَانٌ فَقَالَ: لِيُكَلِّمنِي رَجُلٌ مِنكُم. فَقَالَ المُغِيرَةُ: سَل عَمَّا شِئتَ. قَالَ: مَا أَنتُم؟ قَالَ: نَحَنُ أُنَاسٌ مِن الْعَرَبِ، كُنَّا فِي شَقَاءٍ شَدِيدٍ وَبَلاءٍ شَدِيدٍ، نَمَصُّ الْجِلدَ وَالنَّوَىٰ مِن الجُوعِ، وَنَلبَسُ الْوَبَرَ وَالشَّعَرَ، وَنَعبُدُ الشَّجَرَ وَالْحَجَر، فَبَينَا الْجِلدَ وَالنَّوَىٰ مِن الجُوعِ، وَنَلبَسُ الْوَبَرَ وَالشَّعَرَ، وَنَعبُدُ الشَّجَرَ وَالْحَجَر، فَبَينَا نَحِنُ كَذَلكَ إِذ بَعَثَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِينَ تَعَالَىٰ ذِكرُهُ وَجَلَّت عَظَمَتُهُ إِلْيَنَا نَبِينًا مِن أَنفُسِنَا، نَعرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ، فَأَمَرَنَا نَبِينَا رَسُولُ رَبِّنَا ﷺ عَن رِسَالَةٍ رَبِّنَا؟ كُم حَتَّىٰ تَعبُدُوا اللهَ وَحَدُهُ أَو تُؤَدُّوا الْجِزِيَةَ، وَأَخبَرَنَا نَبِينًا عَلَى مَن بَقِي مِنَّا مَلَكَ حَتَّىٰ تَعبُدُوا اللهَ وَحَدُهُ أَو تُؤَدُّوا الْجِزِيَةَ، وَأَخبَرَنَا نَبِينًا عَلَى مَن بَقِي مِنَّا مَلَكَ مَتَى مِنْ اللهِ عَلَى مَن اللهِ عَلَى مَن اللهِ عَلَى مَن اللهِ عَلَى مَن اللهِ عَلَى مِن اللهِ عَلَى مَن اللهِ عَلَى الْمَالُ فِي أَوْل فِي أَوْل اللهِ عَلَى مَا النَّعَمَانُ : رُبَّمَا أَشْهَدَكُ الله مِثْلَهَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَى فَلَم يُولِ الْمُ الْوَلُ وَلَعْمَانُ النَّعَمَانُ الْمُ وَالُمُ وَلَهُ اللهُ عَلَى الْمَالِولُ اللهِ عَلَى الْمَالِولُ الْمُ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْمَالُولُ وَالْمُ وَلُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِهُ عَلَى الْمَالِمُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى الْمَالِهُ عَلَى الْمَالِهُ عَمَالُ اللهُ الْمُولُ اللهِ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُ اللهُ عَلَى الْمَالُولُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمَالُولُ الْمَالُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمَالُولُ الْمُ اللهُ الْوَالُ الْمَالِهُ الْمُعَلَى الْمَالِي الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمُلْكَ الْمَالُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمَالُولُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

١٨٤١ – (٣١٦٢) عَن جُوَيرِيَةَ بِنِ قُدَامَةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ: سَمِعتُ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ صَلَّىٰ اللهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ الل

١٨٤٢ - (٣١٦٦) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍ ﴿ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَن قَتَلَ مُعَاهَدًا لَم يَرِح رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ أَربَعِينَ عَامًا».

اللَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

غَرْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِن أَدَم، فَقَالَ: «اعدُد سِتًّا بَينَ يَدَي السَّاعَةِ: مَوتِي، غَرْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِن أَدَم، فَقَالَ: «اعدُد سِتًّا بَينَ يَدَي السَّاعَةِ: مَوتِي، ثُمَّ فَتحُ بَيتِ المَقدِسِ، ثُمَّ مُوتًانٌ يَأْخُذُ فِيكُم كَقُعَاصِ الغَنَم، ثُمَّ استِفَاضَةُ المَالِ حَتَّىٰ يُعطَىٰ الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا، ثُمَّ فِتنَةٌ لَا يَبقَىٰ بَيتٌ مِن العَرَبِ إِلا دَخَلَتهُ، ثُمَّ هُدنَةٌ تَكُونُ بَينَكُم وَبَينَ بَنِي الأصفَرِ، فَيَعدرُونَ، العَرَبِ إِلا دَخَلَتهُ، ثُمَّ هُدنَةٌ تَكُونُ بَينَكُم وَبَينَ بَنِي الأصفَرِ، فَيَعدرُونَ، فَيَأْتُونَكُم تَحتَ ثَمَانِينَ غَايَةً، تَحتَ كُلِّ غَايَةٍ اثنَا عَشَرَ أَلْفًا».

## 



النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: دَخَلَتُ عَلَىٰ النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: دَخَلَتُ عَلَىٰ النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «اقبَلُوا النّبِيِّ عَلَيْ وَعَقلت نَاقَتِي بِالبَابِ، فَأَتَاهُ نَاسٌ مِن بَنِي تَمِيم، فَقَالَ: «اقبَلُوا البُشرَىٰ يَا أَهلَ اليَمَنِ إِذَ لَم يَقبَلَهَا بَنُو تَمِيم». اللهُ اليَمَنِ فَقَالَ: «اقبَلُوا البُشرَىٰ يَا أَهلَ اليَمَنِ إِذَ لَم يَقبَلَهَا بَنُو تَمِيم». فَالُوا: قِد قبِلنَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالُوا: جِئنَاكَ نَسأَلُكَ عَن هَذَا الأَمرِ. قَالَ: «كَانَ اللهُ وَلَم يَكُن شَيءٌ غَيرُهُ، وَكَانَ عَرشُهُ عَلَىٰ المَاءِ، وَكَتَبَ فِي الذِّكرِ كُلَّ شَيءٍ، وَخَلَقَ السَّمَواتِ وَالأَرضَ». فَنَادَىٰ مُنَادٍ: ذَهَبَت نَاقَتُكَ شَيءٍ، وَخَلَقَ السَّمَواتِ وَالأَرضَ». فَنَادَىٰ مُنَادٍ: ذَهَبَت نَاقَتُكَ يَا ابنَ الحُصَينِ. فَانظَلَقتُ، فَإِذَا هِيَ يَقطَعُ دُونَهَا السَّرَابُ، فَوَاللهِ لَوَدِدتُ أَنِّي يَعْلِيُ يُحَدِّثُ بَدَةَ الخَلقِ وَالعَرشِ . . . كُنتُ تَرَكَتُهَا. وفي روايةٍ: فَأَخَذَ النَّبِيُّ عَلَيْ يُحَدِّثُ بَدَةَ الخَلقِ وَالعَرشِ . . . وفي روايةٍ: فَأَخَذَ النَّبِيُّ عَلَيْ يُحَدِّثُ بَدَةَ الخَلقِ وَالعَرشِ . . . وفي روايةٍ: فَأَخَذَ النَّبِيُّ وَلَهُ اللهُ وَلَم يَكُن شَيءٌ قَبَلَهُ».

١٨٤٦ - (٣٢٠٠) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَبِي اللَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «الشَّمسُ وَالقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَومَ القِيَامَةِ».



١٨٤٧ – (٣٣٥٠) عَن أَبِي هُرَيرَةَ فَيْهُ؛ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «يَلقَىٰ إِبرَاهِيمُ: إِبرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَومَ القِيَامَةِ، وَعَلَىٰ وَجهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ، فَيَقُولُ لَهُ إِبرَاهِيمُ: أَلَم أَقُل لَكَ لا تَعصِنِي؟ فَيَقُولُ أَبُوهُ: فَاليَومَ لا أَعصِيكَ. فَيَقُولُ إِبرَاهِيمُ: يَا رَبِّ؛ إِنَّكَ وَعَدتَنِي أَن لا تُحزِينِي يَومَ يُبعَثُونَ، فَأَيُّ خِزي أَحزَىٰ مِن أَبِي الأَبعَدِ؟ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: إِنِّي حَرَّمتُ الجَنَّةَ عَلَىٰ الكَافِرِينَ. ثُمَّ يُقَالُ: يَا إِبرَاهِيمُ؛ مَا تَحتَ رِجلَيكَ؟ فَيَنظُرُ فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُلتَطِخٍ، فَيُؤخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلقَىٰ فِي النَّارِ».

١٨٤٨ – (٣٣٦٤) عَن ابنِ عَبَّاسٍ هَ قَالَ: أَوَّلَ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ المِنطَقَ مِن قِبَلٍ أُمُّ إِسمَاعِيلَ، اتَّخَذَت مِنطَقًا لَتُعَفِّي أَثَرَهَا عَلَىٰ سَارَةَ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِرَاهِيمُ وَبِابِنِهَا إِسمَاعِيلَ وَهِي تُرضِعُهُ حَتَّىٰ وَضَعَهُمَا عِندَ البَيتِ، عِندَ دَوحَةٍ فَوقَ زَمزَمَ فِي أَعلَىٰ المَسجِدِ، وَلَيسَ بِمَكَّة يَومَئِذٍ أَحَدٌ، وَلَيسَ بِهَا مَاءٌ، فَوقَ زَمزَمَ فِي أَعلَىٰ المَسجِدِ، وَلَيسَ بِمَكَّة يَومَئِذٍ أَحدٌ، وَلَيسَ بِهَا مَاءٌ، فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ، وَوضَعَ عِندَهُمَا جِرَابًا فِيهِ تَمرٌ وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ، ثُمَّ قَفَىٰ إِرَاهِيمُ مُنطَلِقًا، فَتَبِعَتهُ أُمُّ إِسمَاعِيلَ فَقَالَت: يَا إِبرَاهِيمُ اللَّهُ اللَّهِ وَتَتَرَكُنَا إِبَى الْوَادِي الَّذِي لَيسَ فِيهِ إِنسٌ وَلا شَيءٌ؟ فَقَالَت لَهُ ذَلكَ مِرَارًا وَجَعَلَ لا يُصَيِّعُنَا. ثُمَّ رَجَعَت، فَانطَلَقَ إِبرَاهِيمُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِندَ النَّيَّةِ حَيثُ لا يَرَونَهُ اللهُ يَنفَلُ بِوَجِهِ البَيتَ ثُمَّ دَعَ يِهِ وُلاءِ الكَلِمَاتِ، وَرَفَعَ يَلَيهِ فَقَالَ: ﴿ وَيَنَ النَّيَّةِ حَيثُ لا يَرَونَهُ السَقَبَلَ بِوَجِهِ البَيتَ ثُمَّ دَعَ يَهِ فِلاءِ الكَلِمَاتِ، وَرَفَعَ يَلَيهِ فَقَالَ: ﴿ وَيَنَا إِنَ الْمَاءِ الْكَلِمَاتِ، وَرَفَعَ يَلَيهِ فَقَالَ: ﴿ وَيَنَا إِنَهُ الْمُحَرِّ ﴾ حَتَّى بَلَو عَيْ لَيهِ فَقَالَ: ﴿ وَيَنْ النَّيَّةِ حَيثُ لا يَرَونَهُ السَقَبَلُ بِوَجِهِ البَيتَ ثُمَ دَعَا يِهِولُاءِ الكَلِمَاتِ، وَرَفَعَ يَلَيهِ فَقَالَ: ﴿ وَيَنْ النَّيَّةِ عَيْ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

أَحَدًا، فَهَبَطَت مِن الصَّفَا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَت الوَادِيَ رَفَعَت طَرَفَ دِرعِهَا، ثُمَّ سَعَت سَعىَ الإِنسَانِ المَجهُودِ حَتَّىٰ جَاوَزَت الوَادِيَ، ثُمَّ أَتَت المَروَةَ فَقَامَت عَلَيهَا، وَنَظَرَت؛ هَل تَرَى أَحَدًا؟ فَلَم تَرَ أَحَدًا، فَفَعَلَت ذَٰلكَ سَبعَ مَرَّاتٍ، قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ عَيَّكِيٍّ: «فَذَلكَ سَعيُ النَّاسِ بَينَهُمَا». فَلَمَّا أَشرَفَت عَلَىٰ المَروَةِ سَمِعَت صَوتًا؛ فَقَالَت: صَهٍ. تُرِيدُ نَفسَهَا، ثُمَّ تَسَمَّعَت فَسَمِعَت أَيضًا، فَقَالَت: قَد أَسمَعتَ إِن كَانَ عِندَكَ غِوَاثٌ. فَإِذَا هِيَ بِالمَلَكِ عِندَ مَوضِع زَمزَمَ، فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ -أُو قَالَ: بِجَنَاحِهِ- حَتَّىٰ ظَهَرَ المَاءُ، فَجَعَلَت تُحَوِّضُهُ، وَتَقُولُ بِيَدِهَا هَكَذَا، وَجَعَلَت تَغرِفُ مِن المَاءِ فِي سِقَائِهَا، وَهُوَ يَفُورُ بَعدَ مَا تَغرِفُ، قَالَ ابنُ عَبَّاسِ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَرحَمُ اللهُ أُمَّ إِسمَاعِيلَ؛ لَو تَرَكَت زَمزَمَ -أُو قَالَ: لَو لَمَ تَغرِف مِن المَاءِ- لَكَانَت زَمزَمُ عَينًا مَعِينًا». قَالَ: فَشَرِبَت وَأَرضَعَت وَلَدَهَا. فَقَالَ لَهَا المَلَكُ: لا تَخَافُوا الضَّيعَةَ، فَإِنَّ هَا هُنَا بَيتَ اللهِ يَبنِي هَذَا الغُلامُ وَأَبُوهُ، وَإِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَهلَهُ. وَكَانَ البَيتُ مُرتَفِعًا مِن الأرضِ كَالرَّابِيَةِ تَأْتِيهِ السُّيُولُ، فَتَأْخُذُ عَن يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، فَكَانَت كَذَلكَ، حَتَّىٰ مَرَّتُ بِهِم رُفقَةٌ مِن جُرهُمَ أَو أَهلُ بَيتٍ مِن جُرهُمَ مُقبِلِينَ مِن طَرِيقٍ كَدَاءٍ، فَنَزَلُوا فِي أَسفَلِ مَكَّةَ، فَرَأُوا طَائِرًا عَاثِفًا، فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَىٰ مَاءٍ، لَعَهدُنَا بِهَذَا الوَادِي وَمَا فِيهِ مَاءٌ. فَأَرسَلُوا جَرِيًّا أَو جَرِيَّينِ، فَإِذَا هُم بِالمَاءِ، فَرَجَعُوا فَأَخبَرُوهُم بِالمَاءِ، فَأَقبَلُوا، قَالَ: وَأُمُّ إِسمَاعِيلَ عِندَ المَاءِ، فَقَالُوا: أَتَأَذَنِينَ لَنَا أَن نَنزِلَ عِندَكِ؟ فَقَالَت: نَعَم، وَلَكِن لا حَقَّ لَكُم فِي المَاءِ. قَالُوا: نَعَم. قَالَ ابنُ عَبَّاسِ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿فَأَلْفَىٰ ذَلِكَ أُمَّ إِسمَاعِيلَ وَهِيَ تُحِبُّ الأُنسَ». فَنَزَلُوا وَأَرسَلُوا إِلَىٰ أَهلِيهِم، فَنَزَلُوا مَعَهُم، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِهَا أَهلُ أَبِيَاتٍ مِنهُم وَشَبَّ الغُلامُ وَتَعَلَّمَ العَرَبِيَّةَ مِنهُم وَأَنفَسَهُم وَأَعجَبَهُم حِينَ شَبّ، فَلَمَّا أَدرَكَ زَوَّجُوهُ امرَأَةً مِنهُم، وَمَاتَت أُمُّ إِسمَاعِيلَ، فَجَاءَ إِبرَاهِيمُ بَعدَمَا تَزَوَّجَ إِسمَاعِيلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ، فَلَم يَجِد إِسمَاعِيلَ، فَسَأَلَ امرَأَتَهُ عَنهُ، فَقَالَت: خَرَجَ يَبتَغِي لَنَا. ثُمَّ سَأَلَهَا عَن عَيشِهِم وَهَيئَتِهِم فَقَالَت: نَحنُ بِشَرِّ، نَحنُ فِي ضِيقٍ وَشِدَّةٍ. فَشَكَت إِلَيهِ، قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوجُكِ فَاقرَئِي عَلَيهِ

السَّلامَ، وَقُولِي لَهُ يُغَيِّر عَتَبَةَ بَابِهِ. فَلَمَّا جَاءَ إِسمَاعِيلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَيئًا، فَقَالَ: هَل جَاءَكُم مِن أَحَدٍ؟ قَالَت: نَعَم، جَاءَنَا شَيخٌ كَذَا وَكَذَا، فَسَأَلَنَا عَنكَ، فَأَخبَرتُهُ، وَسَأَلَنِي: كَيفَ عَيشُنَا؟ فَأَخبَرتُهُ أَنَّا فِي جَهدٍ وَشِدَّةٍ. قَالَ: فَهَل أُوصَاكِ بِشَيءٍ؟ قَالَت: نَعَم، أَمَرَنِي أَن أَقرَأَ عَلَيكَ السَّلامَ، وَيَقُولُ: غَيِّر عَتَبَةَ بَابِكَ. قَالَ: ذَاكِ أَبِي، وَقَد أَمَرَنِي أَن أُفَارِقَكِ، الحَقِي بِأَهلِكِ. فَطَلَّقَهَا، وَتَزَوَّجَ مِنهُم أُخرَى ، فَلَبِثَ عَنهُم إِبرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ أَتَاهُم بَعدُ فَلَم يَجِدهُ، فَدَخَلَ عَلَىٰ امرَأَتِهِ فَسَأَلَهَا عَنهُ، فَقَالَت: خَرَجَ يَبتَغِي لَنَا. قَالَ: كَيفَ أَنتُم؟ وَسَأَلَهَا عَن عَيشِهِم وَهَيئَتِهِم، فَقَالَت: نَحنُ بِخَيرٍ وَسَعَةٍ. وَأَثنَت عَلَىٰ اللهِ ، فَقَالَ: مَا طَعَامُكُم ؟ قَالَت : اللَّحمُ. قَالَ: فَمَا شَرَابُكُم؟ قَالَت: المَاءُ. قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِك لَهُم فِي اللَّحِمِ وَالمَاءِ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿وَلَم يَكُن لَهُم يَومَئِذٍ حَبُّ، وَلَو كَانَ لَهُم دَعَا لَهُم فِيهِ». قَالَ: فَهُمَا لا يَخلُو عَلَيهِمَا أَحَدٌ بِغَير مَكَّةَ إِلَّا لَم يُوَافِقَاهُ. قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوجُكِ فَاقَرَئِي عَلَيهِ السَّلامَ، وَمُرِيهِ يُثبِتُ عَتَبَةَ بَابِهِ. فَلَمَّا جَاءَ إِسمَاعِيلُ قَالَ: هَل أَتَاكُم مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَت: نَعَم، أَتَانَا شَيخٌ حَسَنُ الهَيئَةِ، وَأَثنَت عَلَيهِ، فَسَأَلَنِي عَنكَ فَأَخبَرتُهُ، فَسَأَلَنِي؛ كَٰيفَ عَيشُنَا؟ فَأَخبَرتُهُ أَنَّا بِخَيرِ. قَالَ: فَأُوصَاكِ بِشَيءٍ؟ قَالَت: نَعَم، هُوَ يَقرَأُ عَلَيكَ السَّلام، وَيَأْمُرُكَ أَن تُثبِتَ عَتَبَةَ بَابِكَ. قَالَ: ذَاكِ أَبِي، وَأَنتِ العَتَبَةُ، أَمَرَنِي أَن أُمسِككِ. ثُمَّ لَبِثَ عَنهُم مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ جَاءَ بَعَدَ ذَلكَ وَإِسمَاعِيلُ يَبرِي نَبِلًا لَهُ تَحتَ دَوحَةٍ قَرِيبًا مِن زَمزَمَ، فَلَمَّا رَآهُ قَامَ إِلَيهِ فَصَنَعَا كَمَا يَصنَعُ الوَالِدُ بِالْوَلَدِ وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ، ثُمَّ قَالَ: يَا إِسمَاعِيلُ؛ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِأَمرٍ. قَالَ: فَاصنَع مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ. قَالَ: وَتُعِينُنِي؟ قَالَ: وَأُعِينُكَ. قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَن أَبنِيَ هَا هُنَا بَيتًا. وَأَشَارَ إِلَىٰ أَكَمَةٍ مُرتَفِعَةٍ عَلَىٰ مَا حَولَهَا، قَالَ: فَعِندَ ذَلكَ رَفَعَا الْقَوَاعِدَ مِن البَيتِ، فَجَعَلَ إِسمَاعِيلُ يَأْتِي بِالحِجَارَةِ، وَإِبرَاهِيمُ يَبنِي، حَتَّىٰ إِذَا ارتَفَعَ البِنَاءُ جَاءَ بِهَذَا الحَجَرِ فَوَضَعَهُ لَهُ، فَقَامَ عَلَيهِ وَهُوَ يَبنِي، وَإِسمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الحِجَارَةَ، وَهُمَا يَقُولانِ: ﴿رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّآ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧] قَالَ: فَجَعَلا يَبنِيَانِ حَتَّىٰ يَدُورَا حَولَ البَيتِ، وَهُمَا يَقُولانِ: ﴿رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّأَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾. ١٨٤٩ – (٣٣٧١) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَّهُ يُعَوِّذُ الحَسَنَ وَالسَّحَاقَ: أَعُوذُ وَالحُسَينَ، وَيَقُولُ: ﴿إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسمَاعِيلَ وَإِسحَاقَ: أَعُوذُ بِهَا إِسمَاعِيلَ وَإِسحَاقَ: أَعُوذُ بِكَالِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِن كُلِّ شَيطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِن كُلِّ عَينٍ لَامَّةٍ».

٠٥٨٠ - (٣٣٩١) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ بَينَمَا أَيُّوبُ يَعْلِلُو قَالَ: ﴿ بَينَمَا أَيُّوبُ يَعْلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ وَجِلُ جَرَادٍ مِن ذَهَب، فَجَعَلَ يَحْثِي فِي ثَوبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يَا أَيُّوبُ ؛ أَلَم أَكُن أَغنَيتُكَ عَمَّا تَرَىٰ ؟ قَالَ: بَلَىٰ يَا رَبِّ، وَلَكِن لا غِنَىٰ لِا غِنَىٰ لِي عَن بَرَكَتِكَ ».

١٨٥١ – (٣٤١٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «خُفِّفَ عَلَىٰ دَاوُدَ عَلَيهِ السَّلام القُرآنُ، فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابِّهِ فَتُسرَجُ، فَيَقرَأُ القُرآنَ قَبلَ أَن تُسرَجَ دَوَابُّهُ، وَلا يَأْكُلُ إِلا مِن عَمَلِ يَدِهِ».

١٨٥٢ – (٣٤٥٩) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّمَا أَجَلُكُم فِي أَجَلِ مَن خَلا مِن الأَمَمِ مَا بَيْنَ صَلاةِ العَصرِ إِلَىٰ مَغرِبِ الشَّمسِ، وَإِنَّمَا مَثَلُكُم وَمَثَلُ اليَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ كَرَجُلٍ استَعمَلَ عُمَّالًا، فَقَالَ: مَن يَعمَلُ لِي إِلَىٰ نِصفِ النَّهَارِ عَلَىٰ قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ فَعَرِلًا فَعَرِلًا قِيرَاطٍ فَعَمِلَت النَّصَارَىٰ مِن نِصفِ النَّهَارِ إِلَىٰ صَلاةِ العَصرِ عَلَىٰ قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ فَيرَاطٍ وَيرَاطٍ فَيرَاطٍ وَيرَاطٍ فَيرَاطٍ وَيرَاطٍ مَعْمِلُ لِي مِن صَلاةِ العَصرِ إِلَىٰ صَلاةِ العَصرِ عَلَىٰ قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ وَيرَاطِينِ قِيرَاطِينِ عَمَلُ لِي مِن صَلاةِ العَصرِ إِلَىٰ مَغرِبِ الشَّمسِ عَلَىٰ قِيرَاطٍ وَيرَاطِينِ قِيرَاطِينِ قِيرَاطِينِ قِيرَاطَينِ عَيرَاطَينِ عَيرَاطَينِ عَيرَاطَينِ عَيرَاطَينِ عَيرَاطَينِ عَيرَاطَينِ عَيرَاطَينِ عَمَلُ لَكُم الأَجُرُ مَرَّتَينِ، فَغَضِبَت اليَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ فَقَالُوا: نَحنُ أَكثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُ عَطَاءً؟ قَالَ اللهُ: هَل ظَلَمتُكُم مِن صَلاقً اللهُ: هَل ظَلَمتُكُم مِن حَقَيْكُم شَيئًا؟ قَالُوا: لا. قَالَ: فَإِنَّهُ فَصْلِي أُعطِيهِ مَن شِئتُ».

١٨٥٣ – (٣٤٦١) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍ و النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَو آيَةً، وَحَدِّثُوا عَن بَنِي إِسرَائِيلَ وَلا حَرَجَ، وَمَن كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَليَتَبَوَّأَ مَقَعَدَهُ مِن النَّارِ».



١٨٥٤ - (٣٤٨٩) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ الْهُوبَا وَقَبَايِلَ ﴾ وَالقَبَائِلُ البُطُونُ. [الحجرات: ١٣] قَالَ: الشُّعُوبُ القَبَائِلُ العِظَامُ، وَالقَبَائِلُ البُطُونُ.

١٨٥٥ – (٣٤٩١) عَن كُلَيبِ بنِ وَائِلِ قَالَ: حَدَّثَتنِي رَبِيبَةُ النَّبِيِّ ﷺ وَلَيْكُ النَّبِيِّ ﷺ النَّبِيِّ ﷺ وَيَعْلَمُهُ وَيَعْلَمُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّبِيِّ وَاللَّهُ النَّبِيِّ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللِمُواللَّهُ وَاللْمُوا

١٨٥٦ - (٣٥٠٩) عَن وَاثِلَةَ بِنِ الأسقَعِ قَالَ: قَالَ رسول اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِن أَعظَمِ الفِرَىٰ أَن يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَىٰ غَيرِ أَبِيهِ، أَو يُرِيَ عَينَهُ مَا لَم تَرَ، أَو يُثُولُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا لَم يَقُل».

١٨٥٧ - (٣٥٢٤) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: إِذَا سَرَّكَ أَن تَعلَمَ جَهلَ العَرَبِ فَاقرَأ مَا فَوقَ الثَّلاثِينَ وَمِائَةٍ فِي سُورَةِ الأنعَام: ﴿ قَدْ خَسِرَ اللَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَدَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ إلَــى قَــولِــهِ ﴿ قَدْ ضَلُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤٠].

١٨٥٨ - (٣٥٣٣) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَيْكُ اللهِ عَالَ: قَالَ رسول اللهِ عَلَيْهُ: «أَلا تَعجَبُونَ كَيفَ يَصرِفُ اللهُ عَنِّي شَتمَ قُرَيشٍ وَلَعنَهُم؟ يَشتِمُونَ مُذَمَّمًا، وَيَلعَنُونَ مُذَمَّمًا، وَيَلعَنُونَ مُذَمَّمًا، وَيَلعَنُونَ مُذَمَّمًا، وَيَلعَنُونَ

١٨٥٩ - (٣٥٧٩) عَن عَبدِ اللهِ بن مَسعُودٍ ﴿ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الآيَاتِ بَرَكَةً، وَأَنتُم تَعُدُّونَهَا تَخوِيفًا، كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَلَّ المَاءُ، فَقَالَ: «اطلُبُوا فَضلَةً مِن مَاءٍ». فَجَاءُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ قَالَ: «حَيَّ عَلَىٰ الطَّهُورِ المُبَارَكِ، وَالبَرَكَةُ مِن اللهِ». فَلَقَد رَأَيتُ المَاءَ يَنبُعُ مِن بَينِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَقَد كُنَّا نَسمَعُ تَسبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤكَلُ.

١٨٦٠ - (٣٦٤٢) عَن شَبِيبِ بِنِ غَرقَدَةً قَالَ: سَمِعتُ الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ عَن عُروَةَ بِن الْجَعِدِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَىٰ لَهُ بِهِ شَاءً وَلَيَارٍ وَشَاةٍ، فَذَعَا لَهُ بِالبَرَكَةِ فِي بَيعِهِ، شَاتَينِ، فَبَاعَ إِحدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَذَعَا لَهُ بِالبَرَكَةِ فِي بَيعِهِ، وَكَانَ لَو اشْتَرَىٰ التُرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ، قَالَ سُفيَانُ: كَانَ الْحَسَنُ بِنُ عُمَارَةَ جَاءَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنهُ قَالَ: سَمِعَهُ شَبِيبٌ مِن عُروَةً، فَأَتَيتُهُ فَقَالَ شَبِيبٌ: إِنِّي لَم أَسَمَعهُ مِن عُروَةً قَالَ: سَمِعتُ الْحَيَّ يُخبِرُونَهُ عَنهُ، وَلَكِن سَمِعتُهُ يَقُولُ: أَسَمِعتُ الْحَيَّ يُخبِرُونَهُ عَنهُ، وَلَكِن سَمِعتُهُ يَقُولُ: سَمِعتُ النَّيِيَ ﷺ يَقُولُ: «الْخَيرُ مَعقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيلِ إِلَىٰ يَومِ الْقِيَامَةِ». قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: «الْخَيرُ مَعقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيلِ إِلَىٰ يَومِ الْقِيَامَةِ». قَالَ: وَقَد رَأَيتُ فِي دَارِهِ سَبِعِينَ فَرَسًا. قَالَ سُفيَانُ: يَشْتَرِي لَهُ شَاةً؛ كَأَنَّهَا أُضْحِيَّةٌ.





١٨٦١ - (٣٦٦٠) عَن عَمَّارٍ رَجَّهُ قَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَا مَعَهُ إِلا خَمسَةُ أَعبُدٍ، وَامرَأَتَانِ، وَأَبُو بَكرٍ

١٨٦٢ - (٣٦٦١) عَن أَبِي الدَّردَاءِ وَ اللهِ قَالَ: كُنتُ جَالِسًا عِندَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِذ أَقبَلَ أَبُو بَكْرٍ آخِذًا بِطَرَفِ ثَوبِهِ حَتَّىٰ أَبدَىٰ عَن رُكبَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: ﴿ أَمَّا صَاحِبُكُم فَقَد غَامَرَ ﴾. فَسَلَّمَ وَقَالَ: إِنِّي كَانَ بَينِي وَبَينَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: ﴿ أَمَّا صَاحِبُكُم فَقَد غَامَرَ ﴾. فَسَلَّمَ وَقَالَ: إِنِّي كَانَ بَينِي وَبَينَ ابنِ الخَطَّابِ شَيءٌ، فَأَسرَعتُ إِلَيهِ ثُمَّ نَدِمتُ، فَسَأَلتُهُ أَن يَغفِرَ لِي فَأَبَىٰ عَلَيْ ، فَقَالَ: ﴿ يَغفِرُ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ ﴾ ثَلاثًا، ثُمَّ إِنَّ عُمْرَ نَدِمَ فَأَتَىٰ فَقَالَ: ﴿ يَغفِرُ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ ﴾ ثَلاثًا، ثُمَّ إِنَّ عُمْرَ نَدِمَ فَأَتَىٰ مَنزِلَ أَبِي بَكْرٍ فَسَأَلَ: أَثَمَّ أَبُو بَكْرٍ ؟ فَقَالُوا: لا. فَأَتَىٰ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَسَلَّمَ، مَنزِلَ أَبِي بَكْرٍ فَسَأَلَ: أَثَمَ أَبُو بَكْرٍ ؟ فَقَالُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَسَلَّمَ، فَجَعَلَ وَجهُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ يَتَمَعَّرُ حَتَّى أَشْفَقَ أَبُو بَكْرٍ ، فَعَلَا عَلَىٰ رُكبَتِيهِ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ؟ وَاللهِ أَنَا كُنتُ أَظَلَمَ. مَرَّتَينِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْهِ اللهِ عَنْ اللهَ بَعَثَنِي بَنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، فَقَالَ النَّبِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، فَهَل إِلَيكُم ، فَقلتم: كَذَبتَ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : صَدَقَ. وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، فَهَل أَنتُم تَارِكُوا لِي صَاحِبِي ؟ » مَرَّتَينِ ، فَمَا أُوذِي بَعَدَهَا.

١٨٦٣ - (٣٦٦٧) عَن عَائِشَةَ رَبِي النَّبِيِّ عَلِي النَّبِيِّ عَلِي اللهِ عَلِي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْقِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَل مَاتَ وَأَبُو بَكرٍ بِالسُّنح -قَالَ إِسمَاعِيلُ: يَعنِّي بِالعَالِيَةِ-، فَقَامَ عُمَرُ يَقُولُ: وَاللهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَالَت: وَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ مَا كَانَ يَقَعُ فِي نَفسِي إِلا ذَاكَ، وَلَيَبِعَثَنَّهُ اللهُ، فَلَيَقطَعَنَّ أَيدِيَ رِجَالٍ وَأَرجُلَهُم. فَجَاءَ أَبُو بَكرٍ فَكَشَفَ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَبَّلَهُ، قَالَ: بِأبِي أَنتَ وَأُمِّي، طِبتَ حَيًّا وَمَيِّتًا ، وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهُ لا يُذِيقُكَ اللهُ المَوتَتَينَ أَبَدًّا. ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: أَيُّهَا الحَالِفُ؛ عَلَىٰ رِسلِكَ. فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكرِ جَلَسَ عُمَرُ، فَحَمِدَ اللهَ أَبُو بَكرٍ وَأَثنَىٰ عَلَيهِ، وَقَالَ: أَلا مَن كَانَ يُعبُدُ مُحَمَّدًا ﷺ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَد مَاتَ، وَمَنَّ كَانَ يَعبُدُ اللّه فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لا يَمُوتُ، وَقَالَ: ﴿إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾ [الزمر: ٣٠]، وَقَالَ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ ۚ إِلَّا رَسُولُ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَاٍيْن مَّاتَ أَوۡ قُتِـلَ ٱنقَلَبْتُمۡ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئً ۗ وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ [آل عمران: ١٤٤]. قَالَ: فَنَشَجَ النَّاسُ يَبكُونَ، قَالَ: وَاجتَمَعَت الأنصَارُ إِلَىٰ سَعدِ بنِ عُبَادَةً فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً، فَقَالُوا: مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنكُم أَمِيرٌ. فَذَهَبَ إِلَيهِم أَبُو بَكرٍ وَعُمَرُ بنُ الخَطَّابِ وَأَبُو عُبَيدَةَ بنُ الجَرَّاحِ، فَذَهَبَ عُمَرُ يَتَكَلَّمُ فَأَسَكَٰتَهُ أَبُو بَكُرِ، وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: وَاللهِ مَا أَرَدتُ بِذَلَّكَ إِلا أَنِّي قَد هَيَّأْتُ كَلامًا قَد أَعجَبَنِي، خَشِيتُ أَن لا يَبلُغَهُ أَبُو بَكرٍ. ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُو بَكرٍ، فَتَكَلَّمَ أَبِلَغَ النَّاسِ، فَقَالَ فِي كَلامِهِ: نَحنُ الأُمَرَاءُ وَأَنَّتُم الْوُزَرَاءُ. فَقَالَ حُبَابُ بنُ المُنذِرِ: لا وَاللهِ لا نَفعَلُ، مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنكُم أَمِيرٌ. فَقَالَ أَبُو بَكرِ: لا، وَلَكِنَّا الأُمَرَاءُ وَأَنتُم الوُزَرَاءُ، هُم أَوسَطُ العَرَبِ دَارًا، وَأَعرَبُهُم أَحسَابًا. فَبَايِعُوا عُمَرَ أَو أَبَا عُبَيدَةً فَقَالَ عُمَرُ: بَل نُبَايِعُكَ أَنتَ، فَأَنتَ سَيِّدُنَا وَخَيرُنَا، وَأَحَبُّنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَأَخَذَ عُمَرُ بِيكِهِ فَبَايَعَهُ، وَبَايَعَهُ النَّاسُ، فَقَالَ قَائِلٌ: قَتَلتُم سَعدَ بنَ عُبَادَةً، فَقَالَ عُمَرُ: قَتَلَهُ اللهُ.

١٨٦٤ - (٣٦٧١) عَن مُحمَّدٍ ابنِ الحَنفِيَّةِ قَالَ: قُلتُ لِأَبِي [عَلِي رَهِيهُ]: أَيُّ النَّاسِ خَيرٌ بَعدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: أَبُو بَكرٍ. قُلتُ: ثُمَّ مَن؟ قَالَ: ثُمَّ عُمرُ. وَخَشِيتُ أَن يَقُولَ عُثمانُ قُلتُ: ثُمَّ أَنتَ؟ قَالَ: مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنَ المُسلِمِينَ.

١٨٦٥ - (٣٦٨٤) عَن عَبدِ اللهِ بن مَسعُودٍ ﴿ اللهِ قَالَ: مَا زِلنَا أَعِزَّةً مُنذُ أَسلَمَ عُمَرُ.

١٨٦٦ - (٣٦٨٧) عَن زَيدِ بنِ أَسلَم؛ عَن أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَنِي ابنُ عُمَرَ وَ فَأَخبَرتُهُ، فَقَالَ: مَا رَأَيتُ أَحَدًا وَتُعْمَر وَ فَأَخبَرتُهُ، فَقَالَ: مَا رَأَيتُ أَحَدًا قَطُّ بَعدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِن حِينَ قُبِضَ كَانَ أَجَدَّ وَأَجوَدَ حَتَىٰ انتَهَىٰ، مِن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ.

١٨٦٧ – (٣٦٩٢) عن المِسور بنِ مَخرَمة وَ اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَلَىٰ المُؤمِنِينَ المُؤمِنِينَ وَلَئِن كَانَ جَعَلَ يَأْلُمُ، فَقَالَ لَهُ ابنُ عَبَّاسٍ -وَكَأَنَّهُ يُجَزِّعُهُ-: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ وَكَئِن كَانَ ذَكَ، لَقَد صَحِبتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَأَحسَنتَ صُحبَتَهُ، ثُمَّ فَارَقتَهُ وَهُو عَنكَ رَاضٍ، ثُمَّ وَارَقتَهُ وَهُو عَنكَ رَاضٍ، ثُمَّ مَحبتَ مَحبتَهُم اللهِ عَنكَ رَاضٍ، ثُمَّ مَحبتَ صَحبتَهُم فَأَحسَنتَ صُحبتَهُم، وَلَئِن فَارَقتَهُم لَتُفَارِقَنَهُم وَهُم عَنكَ رَاضُونَ . قَالَ: أَمَّا مَا ذَكرتَ مِن صُحبَةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَرِضَاهُ فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنْ رَاضُونَ . قَالَ: أَمَّا مَا ذَكرتَ مِن صُحبَةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَرِضَاهُ فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنْ مِن اللهِ تَعَالَىٰ مَنَّ بِهِ عَلَيَّ، وَأَمَّا مَا ذَكرتَ مِن صُحبَةٍ أَبِي بَكرٍ وَرِضَاهُ فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنْ فَالَا مَنْ مِن جَزَعِي فَهُو مِن فَالَكُ مَنْ بِهِ عَلَيَّ، وَأَمَّا مَا تَرَىٰ مِن جَزَعِي فَهُو مِن فَالَكُ مَنْ عِن جَزَعِي فَهُو مِن فَالِكَ وَأَجلِ أَصحَابِكَ، وَاللهِ لَو أَنَّ لِي طِلاعَ الأَرضِ ذَهَبًا لافتَدَيتُ بِهِ مِن عَذَابِ اللهِ عَن قَبلَ أَن أَرَاهُ.

١٨٦٨ – (٣٦٩٦) عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَدِيِّ بنِ الخِيَارِ؛ أَنَّ المِسوَرَ بنَ مَخرَمَةَ وَعَبدَ الرَّحمَنِ بنَ الأسوَدِ بنِ عَبدِ يَغُوثَ قَالَا: مَا يَمنَعُكَ أَن تُكلِّمَ عُثمَانَ لأَخِيهِ الوَلِيدِ، فَقَد أَكثَرَ النَّاسُ فِيهِ؟ فَقَصَدتُ لِعُثمَانَ حَتَّىٰ خَرَجَ إِلَىٰ عُثمَانَ لأَخِيهِ الوَلِيدِ، فَقَد أَكثَرَ النَّاسُ فِيهِ؟ فَقَصَدتُ لِعُثمَانَ حَتَّىٰ خَرَجَ إِلَىٰ الصَّلاةِ، قلت: إِنَّ لِي إِلَيكَ حَاجَةً، وَهِيَ نَصِيحَةٌ لَكَ، قَالَ: يَا أَيُّهَا المَرءُ وَقَلَ مَعمَرٌ: أُرَاهُ قَالَ-: أَعُوذُ بِالله مِنكَ. فَانصَرَفتُ فَرَجَعتُ إِلَيهِم، إِذ جَاءَ رَسُولُ عُثمَانَ فَأَتيتُهُ، فَقَالَ: مَا نَصِيحَتُكَ؟ فَقلت: إِنَّ اللهَ سُبحَانَهُ بَعَثَ مُمَّدَا اللهَ سُبحَانَهُ بَعَثَ مُمَّدَا اللهَ عَلَيهِ الكِتَابَ، وَكُنتَ مِمَّن استَجَابَ للهِ وَلِرَسُولِهِ عَلَيْ إِللهَ مُرتَينِ، وَصَحِبتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَرَأَيتَ هَديهُ، وَقَد أَكثَرَ النَّاسُ فِي شَأْنِ الوَلِيدِ، قَالَ: أَدركتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَرَأَيتَ هَديهُ، وَقَد أَكثَرَ النَّاسُ فِي شَأْنِ الوَلِيدِ، قَالَ: أَدركتَ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَرَأَيتَ هَديهُ، وَلَكِن خَلَصَ إِلَيَّ مِن عِلمِهِ مَا يَخلُصُ إِلَىٰ العَذرَاءِ فِي سِترِهَا، قَالَ: أَمَّا بَعدُ؛

فَإِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالحَقِّ فَكُنتُ مِمَّن استَجَابَ للهِ وَلِرَسُولِهِ، وَآمَنتُ بِمَا بُعِثَ بِهِ، وَهَاجَرتُ الهِجرَتَينِ كَمَا قلت، وَصَحِبتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَبَايَعتُهُ، فَوَاللهِ مَا عَصَيتُهُ وَلا غَشَشتُهُ حَتَّىٰ تَوَفَّاهُ اللهُ ﴿ اللهُ اللهِ اللهُ مَا عَصَيتُهُ وَلا غَشَشتُهُ حَتَّىٰ تَوَفَّاهُ اللهُ ﴿ اللهُ اله

١٨٦٩ - (٣٦٩٨) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَالَ: كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَالَهُ لا نَعدِلُ بِأبِي بَكرٍ أَحَدًا، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثمَانَ، ثُمَّ نَترُكُ أَصحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ لا نُفَاضِلُ بَينَهُم.

حَجَّ البَيتَ، فَرَأَىٰ قَومًا جُلُوسًا فَقَالَ: مَن هَوُلاءِ القَومُ؟ قَالُوا: هَوُّلاءِ قُرَيشٌ. حَجَّ البَيتَ، فَرَأَىٰ قَومًا جُلُوسًا فَقَالَ: مَن هَوُّلاءِ القَومُ؟ قَالُوا: هَوُّلاءِ قُرَيشٌ. قَالَ: يَا ابنَ عُمَرَ إِنِّي سَائِلُكَ عَن شَيءٍ فَحَدِّثنِي وَهَل تَعلَمُ أَنَّ عُثمَانَ فَرَّ يَومَ أُحُدٍ؟ قَالَ: نَعَم. سَائِلُكَ عَن شَيءٍ فَحَدِّثنِي وَلَم يَشهَد؟ قَالَ: نَعَم. فَقَالَ: تَعلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَن بَدرٍ وَلَم يَشهَد؟ قَالَ: نَعَم. فَقَالَ: تَعلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَن بَيعَةِ الرِّضُوانِ فَلَم يَشهَدهَا؟ قَالَ: نَعَم. قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ. قَالَ ابنُ عُمَرَ: تَعلَمُ أَنَّهُ بَعَيْبَ عَن بَدرٍ وَلَم يَشهَدهَا؟ قَالَ: نَعَم. قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ. قَالَ ابنُ عُمَرَ: تَعلَلُ أُبِيِّنَ لَكَ أَمَّ فِرَارُهُ يَومَ أُحُدٍ؛ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللهَ عَفَا عَنهُ وَغَفَرَ لَهُ وَأَمَّا تَغَيَّبُهُ عَن بَدرٍ، فَإِنَّهُ كَانَت تَحتَهُ بِنتُ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَكَانَت مَرِيضَةً ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عُثَمَانَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ مَن شَهِدَ بَدَرًا وَسَهِمَهُ ». وَأَمَّا تَغَيَّبُهُ عَن بَدرٍ، فَإِنَّ لَكَ أَجَرَ رَجُلٍ مِمَّن شَهِدَ بَدرًا وَسَهِمَهُ ». وَأَمَّا تَغَيْبُهُ عَن رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عُثَمَانَ اللهِ عَنْمَانَ اللهِ عَنْمَانَ اللهِ عَنْمَانَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْمَانَ اللهِ عَنْمَانَ اللهِ عَنْمَانَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْمَانَ ». فَقَالَ لَهُ ابنُ عُمَرَ: اذَهُ بِهَا الآنَ مَعَكَ.

١٨٧١ - (٣٧٠٠) عَن عَمرِ بنِ مَيمُونٍ قَالَ: رَأَيتُ عُمَرَ بنَ النَمَانِ الخَطَّابِ وَقَلَ عَلَىٰ حُذَيفَةَ بنِ اليَمَانِ وَعُثمَانَ بن حُنيفٍ قَبلَ أَن يُصَابَ بِأَيَّامٍ بِالمَدِينَةِ، وَقَفَ عَلَىٰ حُذَيفَةَ بنِ اليَمَانِ وَعُثمَانَ بن حُنيفٍ قَالَ: كيفَ فَعَلتُمَا؟ أَتَخَافَانِ أَن تَكُونَا قَد حَمَّلتُمَا الأرضَ

مَا لا تُطِيقُ؟ قَالًا: حَمَّلنَاهَا أَمرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ، مَا فِيهَا كَبِيرُ فَضل. قَالَ: انظُرَا أَن تَكُونَا حَمَّلتُمَا الأرضَ مَا لا تُطِيقُ. قَالَ: قَالَا: لا. ۖ فَقَالَ عُمَّرُ: لَئِن سَلَّمَنِي اللَّهُ لأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهلِ العِرَاقِ لا يَحتَجنَ إِلَىٰ رَجُلٍ بَعدِي أَبَدًا. قَالَ: فَمَا أَتَت عَلَيهِ إِلا رَابِعَةٌ حَتَّى أُصِيبَ، قَالَ: إِنِّي لَقَائِمٌ مَا بَينِي وَبَينَهُ إِلا عَبدُ اللهِ بنُ عَبَّاسِ غَداهَ أُصِيبَ، وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَينَ الصَّفَّينِ قَالَ: استَوُواً. حَتَّىٰ إِذَا لَم يَرَ فِيهِّنَّ خَلَلًا تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ، وَرُبَّمَا قَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ أَو النَّحلَ أُو نَحُو ذَلكُ فِي الرَّكعَةِ الأُولَىٰ حَتَّىٰ يَجتَمِعَ النَّاسُ، فَمَا هُوَ إِلا أَن كَبَّرَ فَسَمِعتُهُ يَقُولُ: قَتَلَنِي أَو أَكَلَنِي الكَلبُ. حِينَ طَعَنهُ، فَطَارَ العِلجُ بِسِكِّينِ ذَاتِ طَرَفَين، لا يَمُرُّ عَلَىٰ أَحَدٍ يَمِينًا وَلا شِمَالًا إِلا طَعَنَهُ، حَتَّىٰ طَعَنَ ثَلاثَةً عَشَرَ رَجُلًا ، مَاتَ مِنهُم سَبِعَةٌ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلكَ رَجُلٌ مِن المُسلِمِينَ طَرَحَ عَلَيهِ بُرنُسًا، فَلَمَّا ظُنَّ الْعِلجُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ نَحَرَ نَفسَهُ، وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبدِ الرَّحمَن بن عَوفٍ فَقَدَّمَهُ، فَمَن يَلِي عُمَرَ فَقَد رَأَىٰ الَّذِي أَرَىٰ، وَأَمَّا نَوَاحِي المَسجِدِ فَإِنَّهُمَ لا يَدرُونَ، غَيرَ أَنَّهُم قَد فَقَدُوا صَوتَ عُمَرَ، وَهُم يَقُولُونَ: سُبحَانَ اللهِ، سُبحَانَ اللهِ. فَصَلَّىٰ بِهِم عَبدُ الرَّحمَنِ صَلاةً خَفِيفَةً، فَلَمَّا انصَرَفُوا قَالَ: يَا ابنَ عَبَّاسٍ؛ انظُر مَنَ قُتَلَنِي؟ فَجَالَ سَاعَةً ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: غُلامُ المُغِيرَةِ. قَالَ: الصَّنَعُ؟ قَالَ: نَعَم. قَالَ : قَاتَلَهُ اللهُ، لَقَد أُمَرتُ بِهِ مَعرُوفًا، الحَمدُ للهِ الَّذِي لَم يَجْعَل مِيتَتِي بِيَدِ رَجُلِ يَدَّعِي الإسلامَ، قَد كُنتَ أَنتَ وَأَبُوكَ تُحِبَّانِ أَن تَكثُر العُلُوجُ بِالمَدِينَةِ. وَكَانَ العَبَّاسُ أَكثَرَهُم رَقِيقًا، فَقَالَ: إِن شِئتَ فَعَلتُ. أَي إِن شِئتَ قَتَلنَا، قَالَ: كَذَبتَ، بَعدَ مَا تَكَلَّمُوا بِلِسَانِكُم، وَصَلُّوا قِبلَتَكُم، وَحَجُّوا حَجَّكُم. فَاحتُمِلَ إِلَىٰ بَيتِهِ، فَانطَلَقنَا مَعَهُ، وَكَأَنَّ النَّاسَ لَم تُصِبهُم مُصِيبَةٌ قَبلَ يَومَٰئِذٍ، فَقَائِلٌ يَقُولُ: لا بَأسَ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: أَخَافُ عَلَيْهِ، فَأُتِي بِنَبِيذٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِن جَوفِهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِلَبَنِ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِن جُرحِهِ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ مَيِّتٌ، فَدَخَلنَا عَلَيهِ، وَجَاءَ النَّاسُ يُثنُونَ عَلَيهِ، وَجَاءَ رَجُلٌ شَابٌّ فَقَالَ: أَبشِر يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ بِبُشرَىٰ اللهِ لَكَ؛ مِن صُحبَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقَدَم فِي الإسلام مَا قَد عَلِمتَ، ۚ ثُمَّ وَلِيتَ فَعَدَلتَ، ثُمَّ شَهَادَةٌ. قَالَ: وَدِدتُ أَنَّ ذُلكَ كَفَاتٌ لَا عَلَيَّ وَلا لِي. فَلُمَّا أَدبَرَ إِذَا إِزَارُهُ يُمَسُّ الأرضَ قَالَ: رُدُّوا عَلَيَّ الغُلامَ، قَالَ: ابنَ أَخِي؛ ارفَع ثَوبَكَ، فَإِنَّهُ أَبقَىٰ لِثَوبِكَ، وَأَتقَىٰ لِرَبِّكَ،

يَا عَبِدَ اللهِ بِنَ عُمَرَ؛ انظُر مَا عَلَيَّ مِن الدَّينِ. فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ سِتَّةً وَثَمَانِينَ أَلْفًا أَو نَحوَهُ، قَالَ: إِن وَفَىٰ لَهُ مَالُ آلِ عُمَرَ فَأَدِّهِ مِن أَموَالِهِم، وَإِلا فَسَل فِي بَنِي عَدِيِّ بنِ كَعبِ، فَإِن لَم تَفِ أَموَالُهُم فَسَل فِي قُرَيشٍ، وَلا تَعدُهُم إِلَىٰ غَيرِهِم، ۚ فَأَدُّ عَنِّي هَّذَا الْمَالَ ٰ انطَلِق إِلَىٰ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤمِنِينَ فَقُل: يَقرَأُ عَلَيكِ عُمَرُ السَّلامَ، وَلا تَقُل أَمِيرُ المُؤمِنِينَ فَإِنِّي لَستُ الْيَومَ لِلمُؤمِنِينَ أَمِيرًا، وَقُل: يَستَأذِنُ عُمَٰرُ بنُ الخَطَّابِ أَن يُدفَنَ مَعَ صَاحِبَيهِ. فَسَلَّمَ وَاستَأذَنَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيهَا فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبكِي، فَقَالَ: يَقرَأُ عَلَيكِ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ السَّلامَ، وَيَستَأذِنُ أَن يُدفَنَ مَعَ صَاحِبَيهِ، فَقَالَت: كُنتُ أُرِيدُهُ لِنَفسِي، وَلأُوثِرَنَّ بِهِ اليَوْمَ عَلَىٰ نَفسِي. فَلَمَّا أَقْبَلَ قِيلَ: هَذَا عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ قَد جَاءَ. قَالَ: ارفَعُونِي. فَأَسنَدَهُ رَجُلٌ إِلَيهِ، فَقَالَ: مَا لَدَيكَ؟ قَالَ: الَّذِي تُحِبُّ يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ، أَذِنَت. قَالَ: الحَمدُ للهِ، مَا كَانَ مِن شَيءٍ أَهَمُّ إِلِّيَّ مِن ذَلكَ، فَإِذَا أَنَا قَضَيتُ فَاحِمِلُونِي، ثُمَّ سَلِّم فَقُل: يَستَأذِنُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، فَإِن أَذِنَت لِي فَأَدخِلُونِي، وَإِن رَدَّتنِي رُدُّونِي إِلَىٰ مَقَابِرِ المُسلِمِينَ. وَجَاءَت أُمُّ المُؤمِنِينَ حَفْصَةُ وَالنِّسَاءُ تَسِيرُ مَعَهَا، فَلَمَّا رَأَينَاهَا قُمنَا، فَوَلَجَت عَلَيهِ فَبَكَت عِندَهُ سَاعَةً، وَاستَأْذَنَ الرِّجَالُ فَوَلَجَت دَاخِلًا لَهُم، فَسَمِعنَا بُكَاءَهَا مِن الدَّاخِلِ، فَقَالُوا: أُوصِ يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ، استَخلِف ٰ قَالَ: مَا أَجِدُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَٰذَا الأمرِ مِن هَؤُلَاءِ النَّفَرِ أَو الرَّهطِ الَّذِينَ تُؤفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَنهُم رَاضٍ. فَسَمَّىٰ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَالزُّبَيرَ وَطَلَحَةَ وَسَعَدًّا وَعَبِدَ الرَّحَمَٰنِ، وَقَالَ: يَشْهَدُكُم عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، وَلَيسَ لَهُ مِن الأَمرِ شَيءٌ -كَهَيئَةِ التَّعزِيَةِ لَهُ- فَإِن أَصَابَت الإِمرَةُ سَعدًا فَهُوَ ذَاكَ، وَإِلا فَليَستَعِنَ بِهِ أَيُّكُم مَا أُمِّرَ، فَإِنِّي لَم أَعزِلهُ عَن عَجزٍ وَلا خِيَانَةٍ، وَقَالَ: أُوصِي الخَلِيفَةَ مِن بَعْدِي بِالمُهَاجِرِيْنَ الْأَوَّلِينَ، أَن يَعرِفَ لَهُم حَقَّهُم وَيَحفَظَ لَهُم حُرمَتَهُم، وَأُوصِيهِ بِالأنصَارِ خَيرًا الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبلِهِم، أَن يُقبَلَ مِن مُحسِنِهِم، وَأَن يُعفَىٰ عَن مُسِيئِهِم، وَأُوصِيهِ بِأَهل الأمصَارِ خَيرًا، فَإِنَّهُم رِدُّ الإسلام وَجُبَاةُ المَالِ وَغَيظُ العَدُوِّ، وَأَن لا يُؤخَذَ مِنهُم إِلا فَضلُهُم عَن رِضَاهُم، وَأُوَصِيهِ بِالأَعرَابِ خَيرًا، فَإِنَّهُم أُصلُ العَرَبِ وَمَادَّةُ الإسلام، أَن يُؤخَذَ مِن حَوَاشِي أَموَالِهِم وَيُرَدَّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِم، وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ ﷺ أَن يُوفَىٰ لَهُم بِعَهدِهِم، وَأَن يُقَاتَلَ مِن وَرَائِهِم، وَلا يُكَلَّفُوا إِلا طَاقَتَهُم. فَلَمَّا قُبِضَ خَرَجنَا بِهِ فَانطَلَقنَا نَمشِي، فَسَلَّمَ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ قَالَ: يَستَأْذِنُ عُمَرُ بنُ الحَطَّابِ. قَالَت: أَدخِلُوهُ. فَأَدْخِلَ فَوُضِعَ هُنَالِكَ مَعَ صَاحِبَيهِ، فَلَمَّا فُرغَ مِن دَفنِهِ اجتَمَعَ هَوُّلاءِ الرَّهطُ، فَقَالَ عَبدُ الرَّحمَنِ: اجعَلُوا أَمرَكُم إِلَىٰ ثَلاثَةٍ مِنكُم، فَقَالَ الزُّبَيرُ: قَد جَعَلتُ أَمرِي إِلَىٰ عُبْمَانَ. وَقَالَ سَعدٌ: قَد أَمرِي إِلَىٰ عُبْمَانَ. وَقَالَ سَعدٌ: قَد جَعَلتُ أَمرِي إِلَىٰ عُبْمَانَ. وَقَالَ سَعدٌ: قَد جَعَلتُ أَمرِي إِلَىٰ عُبدِ الرَّحمَنِ الرَّعمَنِ بنِ عَوفِ. فَقَالَ عَبدُ الرَّحمَنِ الْيَكُمَا تَبرَّأُ مِن مَنا الشَّيخَانِ، فَقَالَ عَبدُ الرَّحمَنِ الْعَيدِ وَالإسلامُ لَيَنظُرَنَّ أَفضَلَهُم فِي نَفسِهِ. فَأُسكِتَ الشَّيخَانِ، فَقَالَ عَبدُ الرَّحمَنِ الْعَبدِ أَحَدِهِمَا فَقَالَ: لَكَ قَرَابَةٌ مِن فَأُسكِتَ الشَّيخَانِ، قَالاً نَعَم. فَأَخَذَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَقَالَ: لَكَ قَرَابَةٌ مِن فَأُسكِتَ الشَّيخَانِ، قَالاً نَعَم. فَأَخَذَ بِيكِ أَحَدِهِمَا فَقَالَ: لَكَ قَرَابَةٌ مِن مَن أَسْطِكِ اللهِ عَلَي وَاللهُ عَلَي أَن لا آلُ رَسُولِ اللهِ عَلَي وَالقَدَمُ فِي الإسلامِ مَا قَد عَلِمتَ، فَاللهُ عَلَيكَ لَئِن أَمَّرتُكَ مَن أَسَمَعَنَّ وَلَتُطِيعَنَ. ثُمَّ خَلا بِالآخِرِ فَقَالَ لَهُ مِثلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَالقَدَمُ فِي الإسلامِ مَا قَد عَلِمتَ، فَاللهُ عَلَيكَ لَئِن أَمَّرتُكَ لَعُنَالَ لَهُ مِثلَ رَبُوعَ يَدَكَ يَا عُثَمَانُ، فَبَايَعَهُ، فَبَايَعَ لَهُ عَلِيٌّ، وَلَيْ أَهُلُ الدَّارِ فَبَايَعُهُ، فَبَايَعَهُ، فَبَايَعَهُ، فَبَايَعَهُ، فَبَايَعَهُ، فَبَايَعَهُ أَهُ عَلِيٌّ،

١٨٧٢ - (٣٧٠٧) عَن عَبِيدَةَ؛ عَن عَلِيِّ رَهِ قَالَ: اقضُوا كَمَا كُنتُم تَقضُونَ، فَإِنِّي أَكْرَهُ الاختِلافَ حَتَّىٰ يَكُونَ لِلنَّاسِ جَمَاعَةٌ، أَو أَمُوتَ كَمَا مَاتَ أَصحَابِي. فَكَانَ ابنُ سِيرِينَ يَرَىٰ أَنَّ عَامَّةَ مَا يُروَىٰ عَن عَلِيِّ الكَذِبُ.

١٨٧٣ - (٣٧٠٩) عَن الشَّعبِيِّ؛ أَنَّ ابنَ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَلَىٰ ابنِ جَعفَرٍ قَالَ: السَّلامُ عَلَيكَ يَا ابنَ ذِي الجَنَاحَينِ.

١٨٧٤ - (٣٧١٣) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن أَبِي بَكْرٍ ﴿ اللَّهُ الل

١٨٧٥ - (٣٧١٧) عَن مَروَانَ بِنِ الْحَكِمِ قَالَ: أَصَابَ عُثْمَانَ بِنَ عَفَّانَ صَفَّا فَا لَكَجِّ، وَأَوصَىٰ، فَلَخُلَ عَفَّانَ صَفَّىٰ مُ مَانَ الْحَجِّ، وَأَوصَىٰ، فَلَخُلَ عَلَيهِ رَجُلٌ مِن قُرَيشٍ قَالَ: استَخلِف. قَالَ: وَقَالَوهُ؟ قَالَ: نَعَم. قَالَ: وَمَن؟ عَلَيهِ رَجُلٌ مِن قُريشٍ قَالَ: استَخلِف. فَقَالَ وَمَن فَقَالَ: استَخلِف. فَقَالَ فَسَكَت، فَلَانَ استَخلِف. فَقَالَ عُثْمَانُ: وَقَالُوا؟ فَقَالَ: نَعَم. قَالَ: وَمَن هُوَ؟ فَسَكَت، قَالَ: فَلَعَلَّهُم قَالُوا: النُّبَيرَ؟ قَالَ: نَعَم. قَالَ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ إِنَّهُ لَخَيرُهُم مَا عَلِمتُ، وَإِن لَا يَجَهُم إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

١٨٧٦ - (٣٧٢٤) عَن قَيسِ بنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: رَأَيتُ يَدَ طَلَحَةً وَ النَّبِيَ وَقَىٰ بِهَا النَّبِيَ ﷺ قَد شَلَّت.

١٨٧٧ - (٣٧٤٨) عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ وَ اللهِ اللهِ بنُ زِيَادٍ بِرُ أَسِ الحُسَينِ وَقَالَ: فِي حُسنِهِ شَيئًا، وَقَالَ: فِي حُسنِهِ شَيئًا، وَقَالَ : فِي حُسنِهِ شَيئًا، فَقَالَ أَنسٌ: كَانَ أَشبَهَهُم بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ مَخضُوبًا بِالوَسمَةِ.

١٨٧٨ - (٣٧٥٣) عَن ابنِ أَبِي نُعمٍ؛ سَمِعتُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ بَنَ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَن المُحرِمِ - قَالَ شُعبَةُ: أَحسِبُهُ - يَقتُلُ الذُّبَابَ، فَقَالَ: أَهلُ العِرَاقِ يَسأَلُونَ عَن الذُّبَابِ وَقَد قَتَلُوا ابنَ ابنَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «هُمَا رَيحَانتَايَ مِن الدُّنيَا».

١٨٧٩ - (٣٧٥٤) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﴿ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقُولُ: أَبُو بَكرِ سَيِّدُنَا وَأَعتَقَ سَيِّدَنَا، يَعنِي بِلالًا.

١٨٨٠ - (٣٧٥٥) عَن قَيسِ بنِ أَبِي حَازِم؛ أَنَّ بِلالًا قَالَ لأبِي بَكرٍ: إِن كُنتَ إِنَّمَا اشتَرَيتَنِي للهِ فَدَعنِي كُنتَ إِنَّمَا اشتَرَيتَنِي للهِ فَدَعنِي وَإِن كُنتَ إِنَّمَا اشتَرَيتَنِي للهِ فَدَعنِي وَعَمَلَ اللهِ.

١٨٨١ - (٣٧٦٥) عَن ابنِ أَبِي مُلَيكَةً: قِيلَ لابنِ عَبَّاسٍ: هَل لَكَ فِي أَمِيرِ المُؤمِنِينَ مُعَاوِيَةً؛ فَإِنَّهُ مَا أَوتَرَ إِلا بِوَاحِدَةٍ؟ قَالَ: أَصَابَ، إِنَّهُ فَقِيهٌ.





١٨٨٢ – (٣٧٧٦) عَن غَيلانَ بنِ جَرِيرٍ قَالَ: قُلتُ لأَنَسِ: أَرَأَيتَ اسمَ الأَنصَارِ؛ كُنتُم تُسَمَّونَ بِهِ أَم سَمَّاكُم اللهُ؟ قَالَ: بَل سَمَّانَا اللهُ ﷺ. كُنَّا نَدخُلُ عَلَىٰ أَنَس فَيُحَدِّثُنَا بِمَنَاقِبِ الأَنصَارِ وَمَشَاهِدِهِم، وَيُقبِلُ عَلَيَّ أَو عَلَىٰ رَجُلٍ مِن الأَزدِ فَيَقُولُ: فَعَلَ قَومُكَ يَومَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا.

١٨٨٣ – (٣٧٧٧) عَن عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: كَانَ يَومُ بُعَاثَ يَومًا قَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ ﷺ وَقَد افتَرَقَ مَلَؤُهُم، وَقُتِلَت سَرَوَاتُهُم، وَجُرِّحُوا، فَقَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ ﷺ فِي دُخُولِهِم فِي الإِسلام.

١٨٨٤ - (٣٨١٤) عَن أَبِي بُردَةَ قَالَ: أَتَيتُ المَدِينَةَ، فَلَقِيتُ عَبدَ اللهِ بنَ سَلام فَهُ اللهِ اللهِ عَن أَبِي بُردَةَ قَالَ: أَتَيتُ المَدِينَةَ، فَلَقِيتُ عَبدَ اللهِ بنَ سَلام فَهُ هُ فَقَالَ: أَلا تَجِيءُ فَأُطعِمَكَ سَوِيقًا وَتَمرًا وَتَدخُلَ فِي بَيتٍ؟ ثُمَّ قَالَ: إِنَّكَ بِأَرضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ، إِذَا كَانَ لَكَ عَلَىٰ رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهدَىٰ إِلَيكَ عَلَىٰ رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهدَىٰ إِلَيكَ حِملَ قَتِّ، فَلا تَأْخُذهُ فَإِنَّهُ رِبًا.

١٨٨٥ - (٣٨٢٦) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﴿ النَّبِيّ ﷺ لَقِي زَيدَ بنَ عَمرِ و بنِ نُفَيلٍ بِأَسفَلِ بَلدَحٍ قَبلَ أَن يَنزِلَ عَلَىٰ النَّبِيّ ﷺ الوَحيُ، فَقُدّمَت إلَىٰ مِمّا النَّبِيّ ﷺ الله عَلَىٰ أَنصَابِكُم، وَلا آكُلُ إِلا مَا ذُكِرَ اسمُ اللهِ عَلَيهِ. وَأَنْ زَيدَ بنَ عَمرٍو كَانَ يَعِيبُ عَلَىٰ قُرَيشٍ ذَبَائِحَهُم، وَيَقُولُ: الشَّاةُ خَلَقَهَا اللهُ، وَأَنزَلَ لَهَا مِن الأَرضِ، ثُمَّ تَذَبَحُونَهَا عَلَىٰ غَيرِ اسمِ اللهِ. إِنكَارًا لِذَلكَ وَإِعظَامًا لَهُ.

١٨٨٦ - (٣٨٢٧) عَن ابن عُمَرَ وَيَلَّمُ أَنَّ زَيدَ بنَ عَمرِ و بنِ نُفَيلٍ خَرَجَ إِلَىٰ الشَّامِ يَسأَلُ عَن الدِّينِ وَيَتَبَعُهُ، فَلَقِيَ عَالِمًا مِن اليَهُودِ فَسأَلَهُ عَن دِينِهِم، فَقَالَ: إِنِّي لَعَلِّي أَن أَدِينَ دِينَكُم، فَأَخِبِرنِي. فَقَالَ: لا تَكُونُ عَلَىٰ دِينِنَا حَتَّىٰ تَأْخُذَ بِنَصِيبِكَ مِن غَضَبِ اللهِ، وَلا أَحمِلُ مِن غَضَبِ اللهِ شَيئًا أَبَدًا، وَأَنَّىٰ أَستَطِيعُهُ، فَهَل تَدُلُّنِي عَلَىٰ غَيرِهِ؟ قَالَ: مَا أَعلَمُهُ غَضَبِ اللهِ شَيئًا أَبَدًا، وَأَنَّىٰ أَستَطِيعُهُ، فَهَل تَدُلُّنِي عَلَىٰ غَيرِهِ؟ قَالَ: مَا أَعلَمُهُ إِلا أَن يَكُونَ حَنِيفًا. قَالَ زَيدٌ: وَمَا الحَنِيفُ؟ قَالَ: دِينُ إِبرَاهِيمَ، لَم يَكُن يَهُودِيًّا وَلا نَصرَانِيًّا، وَلا يَعبُدُ إِلا اللهَ. فَخَرَجَ زَيدٌ فَلَقِي عَالِمًا مِن النَّصَارَىٰ فَلَكَرَ مِثلَهُ، فَقَالَ: لَن تَكُونَ عَلَىٰ دِينِنَا حَتَّىٰ تَأَخُذَ بِنَصِيبِكَ مِن لَعنَةِ اللهِ وَلا مِن لَعنَةِ اللهِ قَالَ: مَا أَفِرُ إِلا مِن لَعنَةِ اللهِ، وَلا أَحمِلُ مِن لَعنَةِ اللهِ وَلا مِن غَضَيهِ شَيئًا أَبَدًا، وَأَنَىٰ أَستَطِيعُ، فَهَل تَدُلُّنِي عَلَىٰ غَيرِهِ؟ قَالَ: مَا أَعلَمُهُ إِلا أَن يَكُونَ عَلَىٰ غَيرِهِ؟ قَالَ: مَا أَعلَمُهُ إِلا أَللهَ، فَلَمَّ رَقَى يَدَيهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَشَهُدُ أَنِّي عَلَىٰ عَيلِ إِبرَاهِيمَ عَلَيهِ السَّلام خَرَجَ، فَلَمَّ وَنَ عَنَيهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَشَهُدُ أَنِّي عَلَىٰ عَلَىٰ عِيرِ إِبرَاهِيمَ عَلَيهِ السَّلام خَرَجَ، فَلَمَّا رَأَىٰ زَيدٌ وَلَهُم فِي إِبرَاهِيمَ عَلَيهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيهِ السَّلام خَرَجَ، فَلَمَّا رَأَن مِن غَضَدِهِ إِبْهَا إِلَهُ مَنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَي غَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَرَبُهُ عَلَى عَلَيهُ السَّلام خَرَجَ، فَلَمَّا رَأَى زَيدٌ وَلَهُم فِي إِبرَاهِيمَ عَلَيهِ السَّلام خَرَجَ، فَلَمَّا رَأَى زَيدٌ وَلَهُم فِي إِبرَاهِيمَ عَلَيهِ إِلَهُ إِلَا أَلْهُ مَنِهُ فَيلًا وَاللَهُ مَنْ أَلَا اللهَ مَا أَلَاهُ اللّهَ عَلَى الْمَا مِنْ عَلَى الْمَالِهُ أ

١٨٨٧ - (٣٨٣٠) عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ وَعُبَيدِ اللهِ بنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَا: لَم يَكُن عَلَىٰ عَهدِ النَّبِيِّ عَلَىٰ حَولَ البَيتِ، حَتَّىٰ يَكُن عَلَىٰ عَهدِ النَّبِيِّ عَلَىٰ حَولَ البَيتِ، حَتَّىٰ كَانُوا يُصَلُّونَ حَولَ البَيتِ، حَتَّىٰ كَانَ عُمَرُ رَهِٰ اللهِ عَهدُرُهُ قَصِيرٌ فَبَنَاهُ اللهِ : جَدرُهُ قَصِيرٌ فَبَنَاهُ ابنُ الزُّبَير.

١٨٨٨ - (٣٨٣٤) عَن قَيسِ بنِ أَبِي حَازِم قَالَ: دَخَلَ أَبُو بَكْرِ عَلَىٰ امرَأَةٍ مِن أَحمَسَ يُقَالُ لَهَا زَينَبُ، فَرَآهَا لا تَكَلَّمُ، فَقَالَ: مَا لَهَا لا تَكَلَّمُ؟ قَالُوا: حَجَّت مُصمِتَةً. قَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي، فَإِنَّ هَذَا لا يَحِلُّ، هَذَا مِن عَمَلِ الجَاهِلِيَّةِ. فَتَكَلَّمَت، فَقَالَت: مَن أَنتَ؟ قَالَ: امرُؤُ مِن المُهَاجِرِينَ. قَالَت: أَيُّ لَنَّكَلَّمَت، فَقَالَت: مِن أَيِّ قُريشٍ أَنتَ؟ قَالَ: إِنَّكِ المُهَاجِرِينَ؟ قَالَ: إِنَّكِ المُهَاجِرِينَ؟ قَالَ: إِنَّكِ المُهَاجِرِينَ؟ قَالَ: إِنَّكِ المُهُولُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ. قَالَت: مَا بَقَاؤُنَا عَلَىٰ هَذَا الأَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِي جَاءَ اللهُ لَسُؤُولُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ. قَالَت: مَا بَقَاؤُنَا عَلَىٰ هَذَا الأَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِي جَاءَ اللهُ اللهُ الجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: بَقَاؤُكُم عَلَيهِ مَا استَقَامَت بِكُم أَئِمَّتُكُم. قَالَت: وَمَا الأَئِمَّةُ؟ قَالَ: أَمَا كَانَ لِقَومِكِ رُءُوسٌ وَأَشرَافٌ يَأْمُرُونَهُم فَيُطِيعُونَهُم؟ قَالَت: وَمَا النَّاسِ. اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ النَّاسِ. اللهُ اللهُ عَلَىٰ النَّاسِ. عَلَىٰ النَّاسِ. اللهُ عَلَىٰ النَّاسِ. اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ النَّاسِ. اللهُ عَلَىٰ النَّاسِ. اللهُ اللهُ عَلَىٰ النَّاسِ. اللهُ عَلَىٰ النَّالِ عَلَىٰ النَّاسِ. الْمَالَ فَالَ: فَهُم أُولَئِكِ عَلَىٰ النَّاسِ.

١٨٨٩ - (٣٨٣٧) عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ القَاسِمِ؛ أَنَّ القَاسِمَ كَانَ يَمشِي بَينَ يَدَي الجَنَازَةِ وَلا يَقُومُ لَهَا، وَيُخبِرُ عَن عَائِشَةَ ﴿ اللَّهَا قَالَت: كَانَ أَهلُ الجَاهِلِيَّةِ يَقُومُونَ لَهَا، يَقُولُونَ إِذَا رَأُوهَا: كُنتِ فِي أَهلِكِ مَا أَنتِ، مَرَّتينِ. الجَاهِلِيَّةِ يَقُومُونَ لَهَا، يَقُولُونَ إِذَا رَأُوهَا: كُنتِ فِي أَهلِكِ مَا أَنتِ، مَرَّتينِ.

١٨٩٠ - (٣٨٣٩) عَن عِكرِمَةَ: ﴿وَكَأْسًا دِهَاقًا﴾ [النبأ: ٣٤] قَالَ: مَلأَىٰ مُتَتَابِعَةً. قَالَ: وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: سَمِعتُ أَبِي يَقُولُ فِي الجَاهِلِيَّةِ: اسقِنَا كَأْسًا دِهَاقًا.

١٨٩١ – (٣٨٤٢) عَن عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: كَانَ لأَبِي بَكْرٍ غُلامٌ يُخْرِجُ لَهُ الخَرَاجَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ غُلامٌ يُخْرِجُ لَهُ الخَرَاجَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِن خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَومًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الغُلامُ: أَتَدْرِي مَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كُنتُ تَكَهَّنتُ لإنسَانٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أُحسِنُ الكِهَانَةَ إِلا أَنِّي خَدَعتُهُ، فَلَقِينِي تَكَهَّنتُ لإنسَانٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أُحسِنُ الكِهَانَةَ إِلا أَنِّي خَدَعتُهُ، فَلَقِينِي فَأَعظانِي بِذَلكَ، فَهَذَا الَّذِي أَكَلتَ مِنهُ. فَأَدخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطنِهِ.

١٨٩٢ - (٣٨٤٥) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ قَسَامَةٍ كَانَت فِي الجَاهِلِيَّةِ لَفِينَا بَنِي هَاشِمٍ، كَانَ رَجُلٌ مِن بَنِي هَاشِمٍ استَأْجَرَهُ رَجُلٌ مِن قُرَيشٍ

مِن فَخِذٍ أُخرَىٰ، فَانطَلَقَ مَعَهُ فِي إِبِلِهِ، فَمَرَّ رَجُلٌ بِهِ مِن بَنِي هَاشِم قَد انقَطَعَت عُروَةُ جُوَالِقِه، فَقَالَ: أَغِثنِي بِعِقَالَ أَشُدُّ بِهِ عُروَةَ جُوَالِقِي لا تَنفِرُ الإبِلُ. فَأَعطَاهُ عِقَالًا، فَشَدَّ بِهِ عُروَةَ جُوَالِقِهِ، فَلَمَّا نَزَلُوا عُقِلَت الإبِلُ إِلا بَعِيرًا وَاحِدًا، فَقَالَ الَّذِي استَأْجَرَهُ: مَا شَأْنُ هَذَا البَعِيرِ لَم يُعقَل مِن بَينِ الإبِلِ؟ قَالَ: لَيسَ لَهُ عِقَالَ. قَالَ: فَأَينَ عِقَالَهُ؟ قَالَ: فَحَذَفه بعصًا كَانَ فِيهَا أَجَلُهُ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِن أَهلِ اليَمَنِ، فَقَالَ: أَتَشهَدُ المَوسِمَ؟ قَالَ: مَا أَشهَدُ، وَرُبَّمَا شَهِدتُهُ. قَالَ: هَل أَنتَ مُبلِغٌ عَنِّي رِسَالَةً مَرَّةً مِن الدَّهرِ؟ قَالَ: نَعَم. قَالَ: فَكَتَبَ إِذَا أَنتَ شَهِدتَ المَوسِمَ فَنَادِ: يَا آلَ قُرَيشِ، فَإِذَا أَجَابُوكَ فَنَادِ: يَا آلَ بَنِي هَاشِم، فَإِن أَجَابُوكَ فَسَل عَن أَبِي طَالِبٍ، فَأَخبِرهُ أَنَّ فُلانًا قَتَلَنِي فِي عِقَالَ. وَمَاتَ ٱلمُستَأْجَرُ، فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي استَأْجَرُهُ أَتَاهُ أَبُو طَالِبِ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا؟ قَالَ: مَرِضَ فَأَحسَنتُ القِيَامَ عَلَيهِ، فَوَلِيتُ دَفنَهُ. قَالَ: قَد كَانَ أَهلَ ذَاكَ مِنكَ. فَمَكُثَ حِينًا، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي أُوصَىٰ إِلَيهِ أَن يُبلِغَ عَنهُ وَافَىٰ المَوسِمَ، فَقَالَ: يَا آلَ قُرَيشٍ. قَالُوا: هَذِهِ قُرَيشٌ. قَالَ: يَا آلَ بَنِي هَاشِمٍ. قَالُوا: هَذِهِ بَنُو هَاشِمٍ. قَالَ اللَّهِ أَيْنَ أَبُو طَالِبٍ؟ قَالُوا: هَذَا أَبُو طَالِبٍ. قَالَ: ۚ أَمَرَنِي فُلانٌ أَن أُبلِغَكَ رِسَالَةً؛ أَنَّ فُلانًا قَتَلَهُ فِي عِقَالَ. فَأَتَاهُ أَبُو طَالِّبٍ فَقَالَ لَهُ: اختَر مِنَّا إِحدَىٰ ثَلاثٍ: إِن شِئتَ أَن تُؤَدِّيَ مِائَةً مِن الإِبِلِ، فَإِنَّكَ قَتَلتَ صَاحِبَنَا، وَإِن شِئتَ حَلَفَ خَمسُونَ مِن قَومِكَ: إِنَّكَ لَم تَقتُلهُ، فَإِن أَبيتَ قَتَلَنَاكَ بِهِ. فَأَتَىٰ قَومَهُ فَقَالُوا: نَحلِفُ. فَأَتَتهُ امرَأَةٌ مِن بَنِي هَاشِمِ كَانَت تَحتَ رَجُلِ مِنْهُم قَد وَلَدَت لَهُ، فَقَالَت: يَا أَبَا طَالِبِ؛ أُحِبُّ أَن تُجِّيزَ ابنِي هَذَا بِرَجُلِّ مِن الخَمسِينَ، وَلا تُصبِر يَمِينَهُ حَيثُ تُصبَرُّ الأَيمَانُ. فَفَعَلَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنهُمِّ، فَقَالَ: يَا أَبَا طَالِبِ، أَرَدتَ خَمسِينَ رَجُلًا أَن يَحلِفُوا مَكَانَ مِائَةٍ مِن الإِبِلِ يُصِيبُ كُلَّ رَجُلِ بَعِيرانِ، هَذَانِ بَعِيرَانِ فَاقْبَلَهُمَا عَنِّي، وَلا تُصبِر يَمِينِي حَيثُ تُصبَر تُمانً. فَقَبِلَهُمَا، وَجَاءَ ثَمَانِيَةٌ وَأَربَعُونَ فَحَلَفُوا، قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فَوَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ ؟ مَا حَالَ الحَولُ وَمِن الثَّمَانِيَةِ وَأَربَعِينَ عَينٌ تَطرِف.

١٨٩٣ - (٣٨٤٨) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ؛ اسمَعُوا مِنِّي مَا أَقُولُ لَكُم، وَأَسمِعُونِي مَا تَقُولُونَ، وَلا تَذَهَبُوا فَتَقُولُوا: قَالَ

ابنُ عَبَّاسٍ، قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ، مَن طَافَ بِالبَيتِ فَليَطْف مِن وَرَاءِ الحِجرِ، وَلا تَقُولُوا الحَطِيمُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ فِي الجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَحلِفُ فَيُلقِي سَوطَهُ أَو نَعلَهُ أَو قَوسَهُ.

١٨٩٤ - (٣٨٤٩) عَن عَمرِو بنِ مَيمُونِ قَالَ: رَأَيتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ قِردَةً اجتَمَعَ عَلَيهَا قِردَةً، قَد زَنَت فَرَجَمُوهَا، فَرَجَمتُهَا مَعَهُم.

١٨٩٥ - (٣٨٥٦) عَن عُروَةَ بِنِ الزُّبَيرِ قَالَ: سَأَلتُ ابِنَ عَمرِو بِنِ العَاصِ: أَخِبِرِنِي بِأَشَدِّ شَيءٍ صَنَعَهُ المُشرِكُونَ بِالنَّبِيِّ ﷺ قَالَ: بَينَا النَّبِيُ ﷺ فَيَ النَّبِي عَلَيْهِ فَخَنَقَهُ يُصَلِّي فِي حِجرِ الكَعبَةِ، إِذ أَقبَلَ عُقبَةُ بِنُ أَبِي مُعيطٍ فَوَضَعَ ثَوبَهُ فِي عُنْقِهِ فَخَنَقَهُ يُصَلِّي فِي حَبِرِ الكَعبَةِ، إِذ أَقبَلَ عُقبَةُ بِنُ أَبِي مُعيطٍ فَوضَعَ ثَوبَهُ فِي عُنْقِهِ فَخَنَقَهُ خَنقًا شَدِيدًا، فَأَقبَلَ أَبُو بَكرٍ حَتَّى أَخَذَ بِمَنكِبِهِ وَدَفَعَهُ عَن النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ﴿ خَنَقُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى رَبِّ اللَّهُ ﴿ إَغافِر: ٢٨] الآيَةَ .

١٨٩٦ - ١٨٩٦) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمرَ ﴿ قَالَ: بَينَمَا هُوَ فِي الدَّارِ خَاءَهُ العَاصِ بنُ وَائِلِ السَّهِمِيُّ أَبُو عَمرُو، عَلَيهِ حُلَّةُ حِبرَةٍ وَقَمِيصٌ مَكفُوفٌ بِحَرِيرٍ، وَهُو مِن بَنِي سَهم، وَهُم حُلفَاؤُنَا فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهُ: مَا بَالُك؟ قَالَ: لَا سَبِيلَ إِلَيكَ. بَالُك؟ قَالَ: لا سَبِيلَ إِلَيكَ. بَعدَ أَن قَالَهَا أَمِنتُ، فَخَرَجَ العَاصِ فَلقِيَ النَّاسَ قَد سَالَ بِهِم الوَادِي، فَقَالَ: أَينَ تُرِيدُونَ؟ فَقَالُ: لا سَبِيلَ إِلَيك. أَينَ تُرِيدُونَ؟ فَقَالُوا: نُرِيدُ هَذَا ابنَ الخَطَّابِ الَّذِي صَبَا. قَالَ: لا سَبِيلَ إِلَيهِ. فَكَرَّ النَّاسُ.

١٨٩٧ – (٣٨٦٦) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمرَ وَ قَالَ: مَا سَمِعتُ عُمرَ لِشَيءٍ قَطُّ يَقُولُ: إِنِّي لأَظُنَّهُ كَذَا؛ إِلا كَانَ كَمَا يَظُنُّ، بَينَمَا عُمَرُ جَالِسٌ إِذ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ جَمِيلٌ، فَقَالَ: لَقَد أَخطَأَ ظَنِّي أَو إِنَّ هَذَا عَلَىٰ دِينِهِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، أَو لَقَد كَانَ كَاهِنَهُم، عَلَيَّ الرَّجُلَ. فَلُوعِي لَهُ فَقَالَ لَهُ ذَلكَ، فَقَالَ: مَا رَأَيتُ كَاليَومِ التُقبِلَ بِهِ رَجُلٌ مُسلِمٌ. قَالَ: فَإِنِّي أَعزِمُ عَلَيكَ إِلا مَا أَخبَرتَنِي. قَالَ: كُنتُ كَاهِنَهُم فِي الجَاهِلِيَّةِ. قَالَ: فَمَا أَعجَبُ مَا جَاءَتكَ بِهِ جِنِيَّتُك؟ قَالَ: بَينَمَا أَنَا كَاهِنَهُم فِي الجَاهِلِيَّةِ. قَالَ: فَمَا أَعجَبُ مَا جَاءَتكَ بِهِ جِنِيَّتُك؟ قَالَ: بَينَمَا أَنَا يَومًا فِي الشَّوقِ جَاءَتنِي أَعرِفُ فِيهَا الفَزَعَ، فَقَالَت: أَلَم تَرَ الجِنَّ وَإِبلاسَهَا، وَلُحُوقَهَا بِالقِلاصِ وَأَحلاسِهَا. قَالَ عُمَرُ: صَدَقَ، وَيَأْسَهَا مِن بَعدِ إِنكَاسِهَا، وَلُحُوقَهَا بِالقِلاصِ وَأَحلاسِهَا. قَالَ عُمَرُ: صَدَقَ، وَيَأْسَهَا مِن بَعدِ إِنكَاسِهَا، وَلُحُوقَهَا بِالقِلاصِ وَأَحلاسِهَا. قَالَ عُمَرُ: صَدَق، وَيَأْسَهَا مِن بَعدِ إِنكَاسِهَا، وَلُحُوقَهَا بِالقِلاصِ وَأَحلاسِهَا. قَالَ عُمَرُ: صَدَق، بَينَمَا أَنَا نَائِمٌ عِندَ آلِهَتِهِم إِذ جَاءَ رَجُلٌ بِعِجلٍ فَذَبَحَهُ، فَصَرَخَ بِهِ صَارِخُ لَم

أَسمَع صَارِخًا قَطُّ أَشَدَّ صَوتًا مِنهُ، يَقُولُ: يَا جَلِيح؛ أَمرٌ نَجِيح، رَجُلٌ فَصِيح، يَقُولُ: يَا جَلِيح؛ أَمرٌ نَجِيح، رَجُلٌ فَصِيح، يَقُولُ: لا إِلهَ إِلا أنت. فَوَثَبَ القَومُ، قلت: لا أَبرَحُ حَتَّىٰ أَعلَمَ مَا وَرَاءَ هَذَا، ثُمَّ نَادَىٰ: يَا جَلِيح؛ أَمرٌ نَجِيح، رَجُلٌ فَصِيح يَقُولُ: لا إِلهَ إِلا اللهُ. فَقُمتُ، فَمَا نَشِبنَا أَن قِيلَ: هَذَا نَبِيٌّ.

١٨٩٨ – (٣٨٦٧) عَن سَعِيدِ بنِ زَيدٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

١٨٩٩ - (٣٨**٩١**) عَن جَابِرِ بن عبد الله ﷺ قَالَ: أَنَا وَأَبِي وَخَالِي مِن أَصحَابِ العَقَبَةِ.

١٩٠٠ – (٣٩٠٥) عَن عَائِشَةَ ﴿ إِنَّهُا زُوجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَت: لَم أَعقِل أَبَوَيَّ قَطُّ إِلا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَم يَمُرَّ عَلَينا يَومٌ إِلا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَرَفَي النَّهَارِ بُكرَةً وَعَشِيَّةً، فَلَمَّا ابتُلِيَ المُسلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكرِ مُهَاجِرًا نَحق أَرضِ الحَبَشَةِ، حَتَّىٰ بَلَغَ بَركَ الغِمَادِ لَقِيَهُ ابنُ الدَّغِنَةِ، وَهُوَ سَيِّدُ القَارَةِ، فَقَالَ : أَينَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكُرِ؟ فَقَالَ أَبُو بَكرِ: أَخرَجَنِي قَومِي، فَأُرِيدُ أَن أَسِيحَ فِي الأَرضِ وَأَعبُدَ رَبِّي. قَالَ ابنُ الدَّغِنَةِ: فَإِنَّ مِثلَكَ يَا أَبَا بَكرِ لا يَخرُجُ وَلا يُخرَجُ ، إِنَّكَ تَكسِبُ المَعدُومَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَحمِلُ الكَلَّ ، وَتَقرِي الضَّيفَ، وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الحَقِّ، فَأَنَا لَكَ جَارٌ، ارجِع وَاعبُد رَبَّكَ بِبَلَدِكَ. فَرَجَعَ وَارتَحَلَ مَعَهُ ابنُ الدُّغِنَةِ، فَطَافَ ابنُ الدَّغِنَةِ عَشِيَّةً فِي أَشرَافِ قُرَيشٍ، فَقَالَ لَهُم: إِنَّ أَبَا بَكرِ لا يَخرُجُ مِثلُهُ وَلا يُخرَجُ، أَتُخرِجُونَ رَجُلًا يَكسِّبُ المَعدُومَ، ويَصِلُ الرَّحِمِّ، وَيَحمِلُ الكَلَّ، وَيَقرِي الضَّيفَ، وَيُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الحَقِّ. فَلَم تُكَذِّب قُرَيشٌ بِجِوَارِ ابنِ الدَّغِنَةِ، وَقَالُوا لابنِ الدَّغِنَةِ: مُر أَبَا بَكْرٍ فَليَعبُد رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَليُصَلِّ فِيهَا وَليَقرَأ مَا شَاءَ، وَلا يُؤذِينَا بِذَلكَ، وَلا يَستَعلِن بِهِ، فَإِنَّا نَخشَىٰ أَن يَفتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبنَاءَنَا. فَقَالَ ذَلكَ ابنُ الدَّغِنَةِ لأبِي بَكْرٍ، فَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ بِذَلكَ يَعبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وَلا يَستَعلِنُ بِصَلاتِهِ، وَلا يَقرَأُ فِي غَيرِ دَارِهِ، ثُمَّ بَدَا لأبِي بَكرٍ فَابتَنَىٰ مَسجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقرَأُ القُرآنَ، فَيَنقَذِفُ عَلَيهِ نِسَاءُ المُشرِكِينَ وَأَبنَاؤُهُم، وَهُم يَعجَبُونَ

مِنهُ وَيَنظُرُونَ إِلَيهِ، وَكَانَ أَبُو بَكرٍ رَجُلًا بَكَّاءً لا يَملِكُ عَينَيهِ إِذَا قَرَأَ القُرآنَ، وَأَفْزَعَ ذَلكَ أَشَرَافَ قُرَيشٍ مِنِ المُشرِكِينَ، فَأَرسَلُوا إِلَىٰ ابنِ الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيهِم، فَقَالُوا: إِنَّا كُنَّا أَجَرنَا أَبَا بَكرٍ بِجِوَارِكَ عَلَىٰ أَن يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَقَد جَاوَزُ ۚ ذَلكَ فَابِتَنَىٰ مَسجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، ۚ فَأَعَلَنَ بِالصَّلاةِ وَالقِرَاءَةِ فِيهِ، ۚ وَإِنَّا قَد خَشِينَا أَن يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبِنَاءَنَا، فَانهَهُ، فَإِن أَحَبُّ أَن يَقْتَصِرَ عَلَىٰ أَن يَعبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ، وَإِن أَبَىٰ إِلا أَن يُعلِنَ بِذَلكَ فَسَلهُ أَن يَرُدَّ إِلَيكَ ذِمَّتكَ، فَإِنَّا قَد كَرْهِنَا ۚ أَن نُخفِرَكَ ، وَلَسنَا مُقِرِّينَ لأبِي بَكرٍ الِاستِعلانَ. قَالَت عَائِشَةُ: فَأَتَىٰ ابنُ الدَّخِنَةِ إِلَىٰ أَبِي بَكرٍ، فَقَالَ: قَد عَلِمتً الَّذِي عَاقَدتُ لَكَ عَلَيهِ، فَإِمَّا أَن تَقتَصِرَ عَلَىٰ ذَلْكَ، وَإِمَّا أَن تَرجِعَ إِلَيَّ ذِمَّتِي، فَإِنِّي لا أُحِبُّ أَن تَسمَعَ العَرَبُ أَنِّي أُخفِرتُ فِي رَجُلٍ عَقَدتُ لَهُ. فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ: فَإِنِّي أَرُدُّ إِلَيكَ جِوَارَكَ، وَأَرْضَىٰ بِجِوَارِ اللهِ عَلَى وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ يَومَئِذٍ بِمَكَّةً، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ لِلمُسلِمِينَ: "إِنِّي أُرِيتُ دَارَ هِجرَتِكُم ذَاتَ نَخلٍ بَينَ لابَتَينِ». وَهُمَا الحَرَّتَانِ، فَهَاجَرَ مَن هَاجَرَ قِبَلَ المَدِينَةِ، وَرَجَعَ عَامَّةُ مَن كَانَ هَاجَرَ بِأَرضِ الحَبَشَةِ إِلَىٰ المَدِينَةِ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكرٍ قِبَلَ المَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَىٰ رِسلِكَ، فَإِنِّي أُرجُو أَن يُؤذَنُّ لِي». فَقَالَ أَبُو بَكرٍ: وَهَل تَرجُو ذَلكَ بِأْبِي َأَنتَ؟ قَالَ: ۖ «نَعَم». فَحَبَسَ أَبُو بَكرٍ نَفسَهُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِيَصحَبَهُ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَين كَانَتَا عِندَهُ وَرَقَ السَّمُرِّ - وَهُوَ الخَبَطُ - أَربَعَةَ أَشهُرِ، قَالَت عَائِشَةُ: فَبَينَمَا نَحنُ يَومًا جُلُوسٌ فِي بَيتِ أَبِي بَكرٍ فِي نَحرِ الظَّهِيرَةِ قَالَ قَائِلٌ لأبِي بَكرٍ: هَذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَقَنِّعًا. فِي سَاعَةٍ لَم يَكُن يَأْتِينَا فِيهَا، فَقَالَ أَبُو بَكرٍ: فِدَاءٌ لَهُ أُبِي وَأُمِّي؛ وَاللهِ مَا جَاءً بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلا أُمرٌ. قَالَتَ : فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاستَأْذَنَ، فَأُذِنَ لَهُ فَدَخَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأبِي بَكرٍ: «أَخرِج مَن عِندَكَ» ، فَقَالَ أَبُو بَكرٍ : إِنَّمَا هُم أَهلُكَ بِأبِي أَنتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ : «فَإِنِّي قَد أُذِنَ لِي فِي اللُّخُرُوجِ». فَقَالَ أَبُو بَكرٍ: الصَّحَابَةُ بِأبِي أَنتَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ رسول اللهِ ﷺ: «نَعَم». قَالَ أَبُو بَكرٍ: فَخُذَ بِأَبِي أَنتَ يَا رَسُولَ اللهِ إِحدَىٰ رَاحِلَتَيَّ هَاتَينِ. قَالَ رسول اللهِ ﷺ: «بِالثَّمَنِ». ۚ قَالَت عَائِشَةُ: فَجَهَّزنَاهُمَا أَحَثَّ الْجَهَازِ، وَصَنَعنَا لَهُمَا سُفرَةً فِي جِرَابٍ، فَقَطَعَت أُسمَاءُ بِنتُ أَبِي بَكرٍ قِطعَةً مِن نِطَاقِهَا، فَرَبَطَت بِهِ عَلَىٰ فَمِ الجِرَابِ، فَبِذَلكَ

شُمِّيَت ذَاتَ النِّطَاقِ، قَالَت: ثُمَّ لَحِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ بِغَارٍ فِي جَبَلِ ثَوْرٍ، فَكَمَنَا فِيهِ ثَلاثَ لَيَالٍ، يَبِيتُ عِندَهُمَا عَبدُ اللهِ بنُ أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ غُلامٌ شَابٌ ثَقِفٌ لَقِنٌ، فَيُدلِجُ مِن عِندِهِمَا بِسَحْرٍ، فَيُصِبِحُ مَعَ قُرَيشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ، شَابٌ ثَقِفٌ لَقِنٌ، فَيُدلِجُ مِن عِندِهِمَا بِسَحْرٍ، فَيُصِبِحُ مَعَ قُريشٍ بِمَكَّة كَبَائِتٍ، فَلا يَسمَعُ أَمرًا يُكتَادَانِ بِهِ إِلا وَعَاهُ، حَتَّىٰ يَأْتِيهُمَا بِخَبرِ ذَلكَ حِينَ يَحتَلِطُ الظَّلامُ، وَيَرعَىٰ عَليهِمَا عَامِرُ بنُ فُهيرة مَولَىٰ أَبِي بَكْرٍ مِنحَةً مِن غَنَم، فَيُرِيحُهَا عَلَيهِمَا عَامِرُ بنُ فُهيرة مَولَىٰ أَبِي بَكرٍ مِنحَةً مِن غَنَم، فَيُرِيحُهَا عَلَيهِمَا بَعْ عَلِيهِمَا عَامِرُ بنُ فُهيرة بِغَلَسٍ، يَفْعَلُ ذَلكَ فِي كُلِّ لَيلَةٍ مِن وَرَضِيفِهِمَا، حَتَّىٰ يَنعِقَ بِهَا عَامِرُ بنُ فُهَيرة بِغَلَسٍ، يَفْعَلُ ذَلكَ فِي كُلِّ لَيلَةٍ مِن تَلكَ اللَّيلِ الثَّلِلِي الثَّلاثِ، وَاستَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالْبُورِيتُ المَاهِرُ بِالهِدَايَةِ -، قَل وَهُو مِن بَنِي عَبدِ بنِ عَدِيٍّ - هَادِيًا خِرِّيتًا -وَالْخِرِّيتُ المَاهِرُ بِالهِدَايَةِ -، قَل عَمَسَ حِلفًا فِي آلِ العَاصِ بنِ وَائِلِ السَّهمِيِّ، وَهُو عَلَىٰ دِينِ كُفَّارٍ قُرَيشٍ، غَمَسَ حِلفًا فِي آلِ العَاصِ بنِ وَائِلِ السَّهمِيِّ، وَهُو عَلَىٰ دِينِ كُفَّارِ قُرَيشٍ، غَمَسَ حِلفًا فِي آلِ العَاصِ بنِ وَائِلِ السَّهمِيِّ، وَهُو عَلَىٰ دِينِ كُفَّارٍ قُرَيشٍ، فَهُو عَلَىٰ دِينِ كُفَّارٍ قُرَيشٍ، فَهُو عَلَىٰ ذِينِ كُفَّارٍ قُرَيشٍ، فَهُو عَلَىٰ فِي آلِ العَاصِ بنِ وَاعْلَ السَّهمِيِّ، وَهُو عَلَىٰ دِينِ كُفَّارٍ قُرَيشٍ، فَهُو عَلَىٰ فِي آلِ العَاصِ بنِ وَاعِلَىٰ السَّهمِيِّ، وَهُو عَلَىٰ دِينِ كُفَّارٍ قُرَيشٍ، فَامَ وَاعَدَاهُ غَارَ ثُورٍ بَعَدَ ثَلاثٍ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيهِمَا عَامِرُ بنُ فُهُيرَة وَالدَّلِيلُ، فَأَخَذَ بِهِم طَرِيقَ السَّولَ السَّولُ السَّهُ وَالسَّولُ أَنْ الْفَهُونَ عَلَىٰ السَّهُ الْمَلْكُ وَلِ السَّهِ وَاعَلَى السَّولُ السَّهُ عَلَى السَّهُ الْمَالِقُ السَّولُ السَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّالِ اللَّهُ

١٩٠١ - (٣٩١٢) عَن نَافِع؛ -يَعنِي عَن ابنِ عُمَرَ - عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَبِّيَةً آلافٍ فِي أَربَعَةٍ، الخَطَّابِ رَبُّيَّةً آلافٍ فِي أَربَعَةٍ، وَفَرَضَ لِلمُهَاجِرِينَ الأُوَّلِينَ أَربَعَةَ آلافٍ فِي أَربَعَةٍ، وَفَرَضَ لابنِ عُمَرَ ثَلاثَةَ آلافٍ وَخَمسَ مِائَةٍ، فَقِيلَ لَهُ: هُوَ مِن المُهَاجِرِينَ؛ فَلِمَ نَقَصتَهُ مِن أَربَعَةِ آلافٍ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ أَبَوَاهُ؛ يَقُولُ: لَيسَ هُو كَمَن هَاجَرَ بِنفسِهِ.

١٩٠٢ – (٣٩١٥) عَن أَبِي بُردَةَ بِنِ أَبِي مُوسَىٰ الأشعَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَبدُ اللهِ بِنُ عُمَرَ: هَل تَدرِي مَا قَالَ أَبِي لأبِيكَ؟ قَالَ: قلت: لا، قَالَ: فَإِنَّ أَبِي قَالَ لأبِيكَ: قَالَ اللهِ عَلَيْ وَهِجرَتُنَا أَبِي قَالَ لأبِيكَ: يَا أَبَا مُوسَىٰ؛ هَل يَسُرُّكَ إِسلامُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهِجرَتُنَا مَعَهُ وَعَمَلُنَا كُلُّهُ مَعَهُ بَرَدَ لَنَا، وَأَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدَهُ نَجُونَا مِنهُ كَفَافًا رَأَسًا بِرَأْسٍ؟ فَقَالَ أَبِي: لا وَاللهِ؛ قَد جَاهَدنَا بَعدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَعْهُ وَعَمَلُنَا خَيرًا كَثِيرًا، وَأَسلَمَ عَلَىٰ أَيدِينَا بَشَرٌ كَثِيرٌ، وَإِنَّا لَنَرجُو وَصَلَيْنَا وَصُمنَا، وَعَمِلْنَا خَيرًا كَثِيرًا، وَأَسلَمَ عَلَىٰ أَيدِينَا بَشَرٌ كَثِيرٌ، وَإِنَّا لَنَرجُو وَصَلَيْنَا وَصُمنَا، وَعَمِلْنَا خَيرًا كَثِيرًا، وَأَسلَمَ عَلَىٰ أَيدِينَا بَشَرٌ كَثِيرٌ، وَإِنَّا لَنَرجُو فَلَكَ. فَقَالَ أَبِي: لَكِنِي أَنَا وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيلِهِ؛ لَوَدِدتُ أَنَّ ذَلكَ بَرَدَ لَنَا، وَأَللَهُ مَنْ بَيلِهِ؛ لَوَدِدتُ أَنَّ ذَلكَ بَرَدَ لَنَا، وَأَنَّ كُلُّ شَيءٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدُ نَجُونَا مِنهُ كَفَافًا رَأَسًا بِرَأْسٍ. فَقلت: إِنَّ أَبَاكَ وَاللهِ خَيرٌ مِن أَبِي.

١٩٠٣ – (٣٩١٦) عَن أَبِي عُثمَانَ قَالَ: سَمِعتُ ابنَ عُمَرَ عَلَىٰ إِذَا قِيلَ لَهُ: هَاجَرَ قَبلَ أَبِيهِ؛ يَغضَبُ، قَالَ: وَقَدِمتُ أَنَا وَعُمَرُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَجَدنَاهُ قَائِلًا، فَرَجَعنَا إِلَىٰ المَنزِلِ، فَأَرسَلَنِي عُمَرُ وَقَالَ: اذَهَب فَانظُر؛ هَل استَيقَظَ؟ فَأَتَيتُهُ فَذَخَلتُ عَلَيهِ فَبَايَعتُهُ، ثُمَّ انطَلَقتُ إِلَىٰ عُمَرَ فَأَخبَرتُهُ أَنَّهُ قَد استَيقَظَ، فَانطَلَقنَ إِلَىٰ عُمرَ فَأَخبَرتُهُ أَنَّهُ قَد استَيقَظَ، فَانطَلَقنَ إلَىٰ عُمرَ فَأَخبَرتُهُ أَنَّهُ قَد استَيقَظَ، فَانطَلَقنَا إِلَيهِ نُهرولُ هَرولَةً حَتَّىٰ دَخلَ عَليهِ فَبَايَعَهُ، ثُمَّ بَايَعتُهُ.

١٩٠٤ – (٣٩٢٥) عَن البَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ رَهِ قَالَ: أَوَّلُ مَن قَدِمَ عَلَينَا مُصعَبُ بِنُ عُميرٍ وَابِنُ أُمِّ مَكتُومٍ، وَكَانَا يُقْرِئَانِ النَّاسَ، فَقَدِمَ بِلالٌ وَسَعدٌ مُصعَبُ بِنُ عُميرٍ وَابِنُ أُمِّ مَكتُومٍ، وَكَانَا يُقْرِئَانِ النَّاسَ، فَقَدِمَ بِلالٌ وَسَعدٌ وَعَمَّارُ بِنُ يَاسِرٍ، ثُمَّ قَدِمَ عُمرُ بِنُ الخَطَّابِ فِي عِشرِينَ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَمَا رَأَيتُ أَهلَ المَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيءٍ فَرَحَهُم النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَمَا رَأَيتُ أَهلَ المَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيءٍ فَرَحَهُم بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، حَتَّىٰ جَعَلَ الإِمَاءُ يَقُلنَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ. فَمَا قَدِمَ حَتَّىٰ وَرَاتُ فَي سُورٍ مِن المُفَصَّلِ.

١٩٠٥ - (٣٩٣٤) عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ رَهِ اللهِ قَالَ: مَا عَدُّوا مِن مَبعَثِ النَّبِيِّ وَلا مِن وَفَاتِهِ، مَا عَدُّوا إِلا مِن مَقدَمِهِ المَدِينَةَ.

١٩٠٦ – (٣٩٤٦) عَن سَلمَانَ الفَارِسِيِّ ظَيُّ اللَّهُ تَدَاوَلَهُ بِضعَةَ عَشَرَ مِن رَبِّ إِلَىٰ رَبِّ.

١٩٠٧ - (٣٩٤٧) عَن أَبِي عُثمَانَ قَالَ: سَمِعتُ سَلمَانَ رَهِ اللهُ يَقُولُ: أَنَا مِن رَامَ هُرمُزَ.





# الجين على العَاشِن





١٩٠٨ – (٣٩٥٠) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ رَفِي اللهِ عَن سَعدِ بنِ مُعَاذٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ مَيَّةَ بِنِ خَلَفٍ ، وَكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا مَرَّ بِالمَدِينَةِ لَزَلَ عَلَىٰ أُمَيَّةُ إِذَا مَرَّ بِالمَدِينَةِ لَزَلَ عَلَىٰ أُمَيَّةَ ، فَلَمَّا قَدِمَ لَزَلَ عَلَىٰ أُمَيَّةَ ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المَدِينَةَ انطَلَقَ سُعدٌ مُعتَمِرًا، فَنَزَلَ عَلَىٰ أُمَيَّةَ بِمَكَّةَ، فَقَالَٰ لأُمَيَّةَ: انظُر لِي سَاعَةَ خَلوَةٍ لَعَلِّي أَن أَطُوفَ بِالبَيتِ. فَخَرَجَ بِهِ قَرِيبًا مِن نِصف النَّهَارِ، فَلَقِيَهُمَّا أَبُو جَهلٍ، فَقَالَّ: يَا أَبَا صَفَوَانَ؛ مَن هَذَا مَعَكِّ؟ فَقَالَ: هَذَا سَعدٌ. فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهلٍّ: أَلا أَرَاكَ تَطُوفُ بِمَكَّةَ آمِنًا، وَقَد أَوَيتُم الصُّبَاةَ، وَزَعَمتُم أَنَّكُم تَنصُرُونَهُم ۗ وَتُعِينُونَهُم، أَمَا وَاللَّهِ لَولا أَنَّكَ مَعَ أَبِي صَفوَانَ مَا رَجَعتَ إِلَىٰ أَهلِكَ سَالِمًا. فَقَالَ لَهُ سَعدٌ وَرَفَعَ صَوتَهُ عَلَيهِ: أَمَا وَاللهِ لَئِن مَنَعتَنِي هَٰذَا لأمنَعَنَّكَ مَا هُوَ أَشَدُّ عَلَيكَ مِنهُ؛ طَريقَكَ عَلَىٰ المَدِينَةِ. فَقَالَ لَهُ أُمَّيَّةُ: لا تَرفَع صَوتَكَ يَا سَعدُ عَلَىٰ أَبِي الحَكَمِ سَيِّدِ أَهلِ الوَادِي. فَقَالَ سَعدٌ: دَعنَا عَنكَ يَا أُمَيَّةُ، فَوَاللهِ لَقَد سَمِعتُ ۖ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّهُم قَاتِلُوكَ». قَالَ: بِمَكَّةَ؟ قَالَ: لِا أَدرِي. فَفَرْعَ لِذَلكَ أُمَيَّةُ فَزَعًا شَدِيدًا، فَلَمَّا ٰ رَجَعَ أُمَيَّةُ إِلَىٰ أَهَٰلِهِ قَالَ: يَا أُمَّ صَفُوانَ؛ أَلَم تَرَي مَا قَالَ لِي سَعدٌ؟ قَالَت: وَمَا قَالَ لَك؟ قَالَ: زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا أَخبَرَهُم أَنَّهُم قَاتِلِيَّ، فَقلت لَهُ: بِمَكَّة؟ قَالَ: لا أُدرِي. فَقَالَ أُمَيَّةُ: وَاللهِ لا أُخرُجُ مِن مَكَّةَ. فَلَمَّا كَانَ يَومُ بَدرِ استَنفَرَ أَبُو جَهَلٍ النَّاسَ، قَالَ: أِدرِكُوا عِيرَكُم. فَكَرِهَ أُمَيَّةُ أَن يَخِرُجَ، فَأَتَاهُ أَبُو جَهلِ . فَقَالَ: يَا أَبَا صَفْوَانَ؛ إِنَّكَ مَتَىٰ مَا يَرَاكَ النَّاسُ قَد تَخَلَّفتَ وَأَنتَ سَيِّدُ أَهلِ الوَادِي تَخَلَّفُوا مَعَكَ. فَلَم يَزَل بِهِ أَبُو جَهلِ حَتَّىٰ قَالَ: أَمَّا إِذ غَلَبتَنِي؛ فَوَاللهَ لأَشْتَرِينَ أَجْوَدَ بَعِيرٍ بِمَكَّةً أَثُمَّ قَالَ أُمَيَّةُ: يَا أُمَّ صَفْوَانَ؛ جَهِّزيني. فَقَالَت لَهُ: يَا أَبَا صَفْوَانَ؛ وَقَدُّ نَسِيتَ مَا قَالَ لَكَ أَخُوكَ اليَثرِبِيُّ؟ قَالَ: لا، مَا أُرِيدُ أَن أَجُوزَ مَعَهُم إِلا قَرِيبًا. فَلَمَّا خَرَجَ أُمَيَّةُ أَخَذَ لا يَنزِلُ مَنزِلًا إِلا عَقَلَ بَعِيرَهُ، فَلَم يَزَل بِذَلكَ حَتَّىٰ قَتَلَهُ اللهُ ﷺ بِبَدرٍ.

١٩٠٩ – (٣٩٥٢) عَن ابنِ مَسعُودٍ ﴿ قَالَ: شَهِدَتُ مِن المِقدَادِ بنِ الأُسوَدِ مَشهَدًا لأَن أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ، أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ الأُسوَدِ مَشهَدًا لأَن أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ، أَتَىٰ النَّبِيَ ﷺ وَهُو يَدعُو عَلَىٰ المُشرِكِينَ، فَقَالَ: لا نَقُولُ كَمَا قَالَ قَومُ مُوسَىٰ: اذهب أنتَ وَرُبُكَ فَقَاتِلا، وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَن يَمِينِكَ، وَعَن شِمَالِكَ، وَبَينَ يَدَيكَ، وَخَلفَكَ. وَرُبُكَ فَقَاتِلا، وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَن يَمِينِكَ، وَعَن شِمَالِكَ، وَبَينَ يَدَيكَ، وَخَلفَكَ. فَرَأُيتُ النَّبِيَ ﷺ أَشرَقَ وَجههُ وَسَرَّهُ، يَعنِي قَولَهُ.

١٩١٠ - (٣٩٧٠) عَن أَبِي إِسحَاقَ: سَأَلَ رَجُلٌ البَرَاءَ رَاللَّهُ وَأَنَا أَسمَعُ، قَالَ: أَشَهِدَ عَلِيٌّ بَدرًا؟ قَالَ: بَارَزَ وَظَاهَرَ.

١٩١١ - (٣٩٧٤) عَن هِشَام؛ عَن أَبِيهِ قَالَ: كَانَ سَيفُ الزُّبَيرِ بنِ العَوَّامِ مُحَلَّىٰ بِفِضَّةٍ. قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ سَيفُ عُروَةَ مُحَلَّىٰ بِفِضَّةٍ.

١٩١٢ – (٣٩٧٥) عَن عُروَةَ؛ أَنَّ أَصحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالُوا لِلزُّبَيرِ يَومَ اليَرمُوكِ: أَلا تَشُدُّ فَنَشُدَّ مَعَكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي إِن شَدَدتُ كَذَبتُم. فَقَالُوا: لا نَفَعَلُ. فَحَمَلَ عَلَيهِم حَتَّىٰ شَقَّ صُفُوفَهُم، فَجَاوَزَهُم وَمَا مَعَهُ أَحَدُ، ثُمَّ رَجَعَ مُقبِلًا، فَأَخَذُوا بِلِجَامِهِ فَضَرَبُوهُ ضَربَتَينِ عَلَىٰ عَاتِقِهِ بَينَهُمَا ضَربَةٌ ضُربَهَا يَومَ مُقبِلًا، فَأَخَذُوا بِلِجَامِهِ فَضَربُوهُ ضَربَتينِ عَلَىٰ عَاتِقِهِ بَينَهُمَا ضَربَةٌ ضُربَهَا يَومَ بَدرٍ، قَالَ عُروَةُ: كُنتُ أُدخِلُ أَصَابِعِي فِي تِلكَ الضَّربَاتِ أَلعَبُ وَأَنَا صَغِيرٌ، فَحَمَلهُ قَالَ عُروَةُ: وَكَانَ مَعَهُ عَبدُ اللهِ بنُ الزَّبيرِ يَومَئِذٍ وَهُوَ ابنُ عَشرِ سِنِينَ، فَحَمَلهُ عَلَىٰ فَرَسٍ وَوَكَلَ بِهِ رَجُلًا.

١٩١٣ - (٣٩٨٥) عَن أَبِي أُسَيدٍ رَهِيْ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَومَ بَدرٍ: ﴿إِذَا أَكَثُبُوكُم -يَعنِي كَثَرُوكُم- فَارمُوهُم وَاستَبقُوا نَبلَكُم».

١٩١٤ – (٣٩٩٠) عَن نَافِع؛ أَنَّ ابنَ عُمَرَ ﴿ اللهُ أَنَّ سَعِيدَ بنَ زَيدِ بِنَ زَيدِ بَنِ نَيدٍ بَنِ نَفيلٍ – وَكَانَ بَدرِيَّاً – مَرِضَ فِي يَومٍ جُمُعَةٍ، فَرَكِبَ إِلَيهِ بَعدَ أَن تَعَالَىٰ النَّهَارُ وَاقْتَرَبَت الجُمُعَةُ، وَتَرَكَ الجُمُعَةَ.

١٩١٥ – (٣٩٩٢) عَن مُعَاذِ بنِ رِفَاعَةَ بنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ؛ عَن أَبِيهِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ؛ عَن أَبِيهِ رَفِيهُ؛ وَكَانَ أَبُوهُ مِن أَهلِ بَدرٍ، قَالَ: جَاءَ جِبرِيلُ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَا تَعُدُّونَ أَهلَ بَدرٍ فِيكُم؟ قَالَ: «مِن أَفضَلِ المُسلِمِينَ»، أَو كَلِمَةً نَحوَهَا. قَالَ: وَكَذَلكَ مَن شَهدَ بَدرًا مِن المَلائِكَةِ.

١٩١٦ – (٣٩٩٣) عَن مُعَاذِ بنِ رِفَاعَةَ بنِ رَافِع؛ وَكَانَ رِفَاعَةُ وَ اللهِ مِن أَهلِ بَدرٍ، وَكَانَ رَافِعٌ وَ اللهُ مِن أَهلِ العَقَبَةِ، فَكَانَ يَقُولُ لابنِهِ: مَا يَسُرُّنِي أَنِّي أَنِّي شَهِدتُ بَدرًا بِالعَقَبَةِ، قَالَ: سَأَلَ جِبرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ بِهَذَا.

١٩١٧ – (٣٩٩٨) عَن عروة قَالَ: قَالَ الزُّبَيرُ وَ اللهِ اللهُ الل

١٩١٨ - (٤٠٠٤) عَن عبد الله بنِ مَعقِلٍ؛ أَنَّ عَلِيًّا رَهِ الله عَلَىٰ سَهلِ بن حُنيفٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ شَهِدَ بَدرًا.

١٩١٩ – (٤٠١١) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ -وَكَانَ مِن أَكبَرِ بَنِ رَبِيعَةَ -وَكَانَ مِن أَكبَرِ بَنِي عَدِيٍّ، وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدرًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ - أَنَّ عُمَرَ استَعمَلَ قُدَامَةَ بنَ مَظعُونٍ عَلَىٰ البَحرَينِ، وَكَانَ شَهِدَ بَدرًا، وَهُوَ خَالُ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وَحَفصَةَ.

١٩٢٠ - (٤٠٢٢) عَن قَيسِ بنِ أبي حَازِم: كَانَ عَطَاءُ البَدرِيِّينَ خَمسَةَ الافٍ خَمسَةَ الافٍ، وَقَالَ عُمَرُ: لأَفَضِّلَنَّهُم عَلَىٰ مَن بَعدَهُم.

١٩٢١ – (٤٠٢٤) عَن مُحَمَّدِ بنِ جُبَيرِ بنِ مُطعِم؛ عَن أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي أُسَارَىٰ بَدرٍ: «لَو كَانَ المُطعِمُ بنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَوُلاءِ النَّتَىٰ لَتَرَكَتُهُم لَهُ».

١٩٢٢ - (٤٠٢٧) عَن الزُّبَيرِ قَالَ: ضُرِبَت يَومَ بَدرٍ لِلمُهَاجِرِينَ بِمِائَةِ سَهِم.

الله ﷺ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ وَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ أَبِي رَافِعِ اليَهُودِيِّ رِجَالًا مِن الأَنصَارِ، فَأَمَّرَ عَلَيهِم عَبدَ اللهِ بنَ عَتِيكٍ،

وَكَانَ أَبُو رَافِع يُؤذِي رَسُولَ اللهِ ﷺ وَيُعِينُ عَلَيهِ، وَكَانَ فِي حِصنِ لَهُ بِأَرضِ الحِجَازِ، فَلَمَّا دَنَوا مِنهُ وَقَد غَرَبَت الشَّمسُ وَرَاحَ النَّاسُ بِسَرحِهِم، فَقَالَ عَبدُ اللهِ لأَصحَابِهِ: اجلِسُوا مَكَانَكُم، فَإِنِّي مُنطَلِقٌ وَمُتَلَطِّفٌ لِلبَوَّابِ لَعَلِّي أَن أَدخُلَ. فَأَقبَلَ حَتَّىٰ دَنَا مِن البَابِ، ۚ ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثَوبِهِ كَأَنَّهُ يَقضِي حَاجَةً، ۗ وَقَد دَخَلَ النَّاسُ، فَهَتَفَ بِهِ البَوَّابُ: يَا عَبدَ اللهِ، إِن كُنتَ تُرِيدُ أَن تَدخُلَ فَادخُل، فَإِنِّي أُرِيدُ أَن أُغلِقَ الْبَابَ. فَدَخَلتُ فَكَمَنتُ، فَلَمَّا دَخَلَ النَّاسُ أَغلَقَ البَابَ، ثُمَّ عَلَّقَ الأَغَالِيقَ عَلَىٰ وَتَدٍ، قَالَ: فَقُمتُ إِلَىٰ الأَقَالَيدِ فَأَخَذتُهَا، فَفَتَحتُ البَابَ، وَكَانَ أَبُو رَافِع يُسمَرُ عِندَهُ، وَكَانَ فِي عَلالِيَّ لَهُ، فَلَمَّا ذَهَبَ عَنهُ أَهلُ سَمَرِهِ صَعِدتُ إِلَيهِ، فَأَجَعَلتُ كُلَّمَا فَتَحتُ بَابًا أَعْلَقتُ عَلَيَّ مِن دَاخِلِ، قلت: إِن اَلْقَومُ نَذِرُوا ۚ بِي لَم يَخلُصُوا إِلَيَّ حَتَّىٰ أَقتُلَهُ، فَانتَهَيتُ إِلَيهِ فَإِذَا هُوَ فِي بَيتٍ مُظلِم وَسُطَ عِيَالِهِ، لا أَدرِي أَينَ هُوَ مِن البَيتِ، فَقلت: يَا أَبَا رَافِع، قَالَ: مَن هَذَا؟ ۚ فَأَهْوَيتُ نَحْوَ الصَّوتِ، فَأَصْرِبُهُ ضَربَةً بِالسَّيفِ وَأَنَا دَهِشٌ، ۗ فَمَا أَغنَيتُ شَيئًا، وَصَاحَ، فَخَرَجتُ مِن البَيتِ فَأَمكُتُ غَيرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ دَخَلتُ إِلَيهِ فَقلت: مَا هَذَا الصَّوتُ يَا أَبَا رَافِع؟ فَقَالَ: لأمِّكَ الوَيلُ، إِنَّ رَجُلًا فِي البَيتِ ضَرَبَنِي قَبِلُ بِالسَّيفِ قَالَ: فَأَضرِبُهُ ضَربَةً أَتْخَنَتهُ وَلَم أَقْتُلهُ ثُمَّ وَضَعتُ ظِبَةَ السَّيفِ فِي بَطنِهِ حَتَّىٰ أَخَذَ فِي ظَهرِهِ، فَعَرَفتُ أَنِّي قَتَلتُهُ ٰ فَجَعَلتُ أَفْتَحُ الأَبْوَابَ بَابًا بَابًا ، حَتَّىٰ انتَهَيتُ إِلَىٰ دَرَجَةٍ لَهُ، فَوَضَعتُ رِجلِي وَأَنَا أُرَىٰ أَنِّي قَد انتَهَيتُ إِلَىٰ الأرضِ، فَوَقَعتُ فِي لَيلَةٍ مُقمِرَةٍ، فَانكَسَرَت سَاقِي، فَعَصَبتُهَا بِعِمَامَةٍ، ثُمَّ انطَلَقتُ حَتَّىٰ جَلَستُ عَلَىٰ البَابِ، فَقلت: لا أَخرُجُ اللَّيلَةَ حَتَّىٰ أَعلَمَ؛ أَقَتَلتُهُ؟ فَلَمَّا صَاحَ الدِّيكُ قَامَ النَّاعِي عَلَىٰ السُّورِ، فَقَالَ: أَنعَىٰ أَبَا رَافِع تَاجِرَ أَهل الحِجَازِ. فَانطَلَقتُ إِلَىٰ أَصحَابِي فَقلت: النَّجَاءَ، فَقَد قَتَلَ اللَّهُ أَبَا رَافِع، فَانتَهَيتُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلِيْهِ فَحَدَّثتُهُ، فَقَالَ: «ابسُط رِجلَكَ». فَبَسَطتُ رِجلِّي فَمَسَحَهَا، فَكَأَنَّهَا لَهُ أَشْتَكِهَا قَطُّ.

١٩٢٤ - (٤٠٧٢) عَن جَعفَرِ بنِ عَمرِو بنِ أُمَيَّةَ الضَّمرِيِّ قَالَ: خَرَجتُ مَعَ عُبَيدِ اللهِ بنِ عَدِيٍّ بنِ الخِيَارِ، فَلَمَّا قَدِمنَا حِمصَ قَالَ لِي عُبَيدُ الله: هَل لَكَ فِي وَحشِيٍّ نَسأَلُهُ عَن قَتلِ حَمزَة؟ قلت: نَعَم، وَكَانَ وَحشِيٌّ يَسكُنُ

حِمصَ، فَسَأَلنَا عَنهُ، فَقِيلَ لَنَا: هُوَ ذَاكَ فِي ظِلِّ قَصرِهِ، كَأَنَّهُ حَمِيتٌ، قَالَ: فَجِئنَا حَتَّىٰ وَقَفنَا عَلَيهِ بِيَسِيرٍ، فَسَلَّمنَا فَرَدَّ السَّلَّامَ، قَالَ: وَعُبَيدُ اللهِ مُعتَجِرٌ بِعِمَامَتِهِ مَا يَرَىٰ وَحشِيٌّ إِلا عَينَيهِ وَرِجلَيهِ، فَقَالَ عُبَيدُ اللهِ: يَا وَحشِيٌّ؛ أَتَعرِفُنِي؟ قَالَ: فَنَظَرَ إِلِّيهِ، ثُمَّ قَالَ: لا وَاللهِ، إِلا أَنِّي أَعلَمُ أَنَّ عَدِيَّ بِنَ الخِيَّارِ تَزَوَّجَ امرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ قِتَالٍ بِنتُ أَبِي العِيصِ، فَوَلَدَت لَهُ غُلامًا بِمَكَّةَ فَكُنتُ أَستَرْضِعُ لَهُ، فَحَمَلتُ ذَلكَ الغُلامَ مَعَ أُمِّهِ فَنَاوَلتُهَا إِيَّاهُ، فَلَكَأَنِّي نَظَرتُ إِلَىٰ قَدَمَيكَ، قَالَ: فَكَشَفَ عُبَيدُ اللهِ عَن وَجهِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَلا تُخبِرُّنَا بِقَتلِ حَمزَة؟ قَالَ: نَعَم، إِنَّ حَمزَةَ قَتَلَ طُعَيمَةً بنَ عَدِيِّ بن الخِيَارِ بِبَدرِ، فَقَالَ لِي مَولايَ جُبَيرُ بنُ مُطعِمِ: إِن قَتَلتَ حَمزَةَ بِعَمِّي فَأَنتَ خُرٌّ. قَالَ: ۖ فَلَمَّا أَن خَرَجَ النَّاسُ عَامَ عَينَينِ، وَعَينَينِ جَبَلٌ بِحِيَالِ أُخُدٍ بَينَهُ وَبَينَهُ وَادٍ، خَرَجتُ مَعَ النَّاس إِلَىٰ القِتَالِ، فَلَمَّا أَن اصطَّفُّوا لِلقِتَالِ خَرَجَ سِبَاعٌ فَقَالَ: هَل مِن مُبَارِزٍّ؟ قَالَ: فَخَرَجَ إِلَيهِ حَمزَةُ بنُ عَبدِ المُطَّلِبِ فَقَالَ: يَا سِبَاعُ، يَا ابنَ أُمِّ أَنمَارٍ مُقَطِّعَةِ البُظُورِ، أَتُحَادُّ اللهَ وَرَسُولَهُ ﷺ؟ قَالَ: ثُمَّ شَدَّ عَلَيهِ فَكَانَ كَأُمسِ النَّاهِبِ، قَالَ: وَكَمَنتُ لِحَمزَةَ تَحتَ صَخرَةٍ، فَلَمَّا دَنَا مِنِّي رَمَيتُهُ بِحَربَتِي، فَأَضَعُهَا فِي ثُنَّتِهِ حَتَّىٰ خَرَجَت مِن بَينِ وَرِكَيهِ، قَالَ: فَكَانَ ذَاكَ العَهدَ بِهِ، فَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ رَجَعتُ مَعَهُم، فَأَقَمتُ بِمَكَّةَ حَتَّىٰ فَشَا فِيهَا الإسلامُ، ثُمَّ خَرَجتُ إِلَىٰ الطَّائِفِ، فَأَرسَلُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَسُولًا، فَقِيلَ لِي: إِنَّهُ لا يَهِيجُ الرُّسُلَ. قَالَ: فَخَرَجتُ مَعَهُم حَتَّىٰ قَدِمتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: «آنتَ وَحشِيٌّ؟» قلت: نَعَم، قَالَ: «أَنتَ قَتَلتَ حَمزَةَ؟» قلت: قَد كَانَ مِن الأمرِ مَا بَلَغَكَ ، قَالَ: «فَهَل ٰتَستَطِيعُ أَن تُغَيِّبَ وَجهَكَ عَنِّي؟» قَالَ: فَخَرَجتُ، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخَرَجَ مُسَيلِمَةُ الكَذَّابُ قلت: لَأخرُجَنَّ إِلَىٰ مُسَيلِمَةَ لَعَلَّى أَقْتُلُهُ، فَأُكَافِئَ بِهِ حَمزَةَ، قَالَ: فَخَرَجتُ مَعَ النَّاسِ، فَكَانَ مِن أَمرِهِ مَا كَانَ، قَالَ: فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي ثَلْمَةِ جِدَارٍ كَأَنَّهُ جَمَلٌ أُورَقُ، ثَائِرُ الرَّأُسِ، قَالَ: فَرَمَيتُهُ بِحَربَتِي فَأَضَعُهَا بَيْنَ ثَديَيهِ حَتَّلَى خَرَجَت مِن بَينِ كَتِفَيهِ، قَالَ: وَوَثَبَ إِلَيهِ رَجُلٌ مِن الأنْصَارِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيفِ عَلَىٰ هَامَتِهِ، قَالَ: قَالَ عَبدُ اللهِ بنُ الفَضلِ: فَأَخبَرَنِي سُلَيمَانُ بنُ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ يَقُولُ: فَقَالَت جَارِيَةٌ عَلَىٰ ظَهِرِ بَيتٍ: وَا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ؛ قَتَلَهُ العَبدُ الأَسوَدُ.

١٩٢٥ – (٤٠٧٨) عَن قَتَادَةً قَالَ: مَا نَعلَمُ حَيًّا مِن أَحيَاءِ العَرَبِ أَكثَرَ شَهِيدًا أَعَزَّ يَومَ القِيَامَةِ مِن الأَنصَارِ، قَالَ قَتَادَةُ: وَحَدَّثَنَا أَنسُ بنُ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ قُتِلَ مِنهُم يَومَ أُحُدٍ سَبعُونَ، وَيَومَ اليَمَامَةِ سَبعُونَ، قَتَولَ مِنهُم يَومَ أُحُدٍ سَبعُونَ، وَيَومَ اليَمَامَةِ سَبعُونَ، قَالَ: وَكَانَ بِعْرُ مَعُونَةَ عَلَىٰ عَهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَيَومُ اليَمَامَةِ عَلَىٰ عَهدِ أَبِي بَكْرٍ يَومَ مُسَيلِمَةَ الكَذَّابِ.

آبكُ الله عَلَىٰ حَفْصَةً وَنَسَوَاتُهَا عَن ابنِ عُمَر وَ النَّاسِ مَا تَرَينَ، فَلَم يُجعَل لِي مِنَ الأَمرِ النَّاسِ مَا تَرَينَ، فَلَم يُجعَل لِي مِنَ الأَمرِ النَّاسِ مَا تَرَينَ، فَلَم يُجعَل لِي مِنَ الأَمرِ شَيءٌ، فَقَالَت: إلحَق، فَإِنَّهُم يَنتَظِرُونَكَ، وَأَخشَىٰ أَن يَكُونَ فِي احتِبَاسِكَ عَنهُم فُرقَةٌ. فَلَم تَدَعهُ حَتَّىٰ ذَهبَ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ خَطَبَ مُعَاوِيةٌ قَالَ: مَن كَانَ يُرِيدُ أَن يَتَكَلَّمَ فِي هَذَا الأَمرِ فَليُطلِع لَنَا قَرنَهُ، فَلَنحنُ أَحَقُّ بِهِ مِنهُ وَمِن أَبِيهِ. قَالَ حَبِيبُ بنُ مَسلَمَةً: فَهَلاَّ أَجَبتَهُ؟ قَالَ عَبدُ اللهِ: فَحَلَلتُ حُبوتِي، وَهَمَمتُ أَن أَقُولَ: أَحَقُ بِهِ هَذَا الأَمرِ مِنكَ مَن قَاتَلَكَ وَأَبَاكَ عَلَىٰ الإِسلامِ، وَهَمَمتُ أَن أَقُولَ: أَحَقُّ بِهِذَا الأَمرِ مِنكَ مَن قَاتَلَكَ وَأَبَاكَ عَلَىٰ الإِسلامِ، فَخَشِيتُ أَن أَقُولَ كَلِمَةً تُفَرِّقُ بَينَ الجَمعِ وَتَسَفِكُ الدَّمَ، وَيُحمَلُ عَنِي غَيرُ فَكَرتُ مَا أَعَدَّ الله فِي الجِنَانِ. قَالَ حَبِيبُ: حُفِظتَ وَعُصِمتَ.

١٩٢٧ - (٤١١٠) عَن سُلَيمَانَ بِنِ صُرَدٍ رَفِي اللهِ قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَّ ﷺ وَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَ ﷺ وَقُولُ حِينَ أُجلِى الأَحزَابُ عَنهُ: «الآنَ نَغزُوهُم وَلا يَغزُوننَا، نَحنُ نَسِيرُ إِلَيهِم».

١٩٢٨ – (٤١٥٠) عَن البَرَاءِ ﴿ قَالَ: تَعُدُّونَ أَنتُم الفَتحَ فَتحَ مَكَّةَ، وَقَد كَانَ فَتحُ مَكَّةَ الرِّضوَانِ يَومَ الحُدَيبِيةِ، كُنَّا وَقَد كَانَ فَتحُ مَكَّةَ فَتحًا، وَنَحنُ نَعُدُّ الفَتحَ بَيعَةَ الرِّضوَانِ يَومَ الحُدَيبِيةِ، كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَشرةَ مِائَةً، وَالحُدَيبِيةُ بِئرٌ فَنَزَحناهَا فَلَم نَترُك فِيهَا قَطرَةً، فَبَلَغَ ذَلكَ النَّبِيِّ عَشِيَّةٍ، فَأَتَاهَا فَجَلَسَ عَلَىٰ شَفِيرِهَا، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِن مَاءٍ فَبَلَغَ ذَلكَ النَّبِيَ عَلَيْ مُضمَضَ وَدَعَا، ثُمَّ صَبَّهُ فِيهَا، فَتَرَكنَاهَا غَيرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ إِنَّهَا أَصَدَرتنَا مَا شِئنَا نَحنُ وَرِكَابَنَا.

١٩٢٩ – (٤١٦٠) عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ؛ عَن أَبِيهِ قَالَ: خَرَجتُ مَعَ عُمَرَ بنِ النَّوقِ، فَلَحِقَت عُمَرَ امرَأَةٌ شَابَّةٌ فَقَالَت: يَا أَمِيرَ النَّوفِ، فَلَحِقَت عُمَرَ امرَأَةٌ شَابَّةٌ فَقَالَت: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ؛ هَلَكَ زَوجِي وَتَرَكَ صِبيَةً صِغَارًا، وَاللهِ مَا يُنضِجُونَ كُرَاعًا، وَلا لَهُم زَرعٌ وَلا ضَرعٌ، وَخَشِيتُ أَن تَأْكُلَهُم الضَّبُعُ، وَأَنَا بِنتُ خُفَافِ بنِ

إِيمَاءَ الغِفَارِيِّ، وَقَد شَهِدَ أَبِي الحُدَيبِيةَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ الْ فَوَقَفَ مَعَهَا عُمَرُ وَلَم يَمض، ثُمَّ قَالَ: مَرحَبًا بِنَسَبٍ قَرِيبٍ. ثُمَّ انصَرَفَ إِلَىٰ بَعِيرٍ ظَهِيرٍ كَانَ مَربُوطًا فِي الدَّارِ، فَحَمَلَ عَلَيهِ غِرَارَتَينِ مَلأَهُمَا طَعَامًا، وَحَمَلَ بَينَهُمَا نَفَقَةً وَثِيَابًا، ثُمَّ نَاوَلَهَا بِخِطَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: اقتَادِيهِ، فَلَن يَفنَىٰ حَتَّىٰ يَأْتِيكُم اللهُ بِخَيرٍ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ؛ أَكثرتَ لَهَا. قَالَ عُمَرُ: ثَكِلَتكَ أُمُّكَ؛ وَاللهِ إِنِّي لَارَىٰ أَبَا هَذِهِ وَأَخَاهَا قَد حَاصَرَا حِصنًا زَمَانًا فَافتَتَحَاهُ، ثُمَّ أَصبَحنَا نَستَفِيءُ شُهِمَانَهُمَا فِيهِ.

١٩٣٠ - (٤١٧٠) عَن العَلاءِ بنِ المُسَيَّبِ؛ عَن أَبِيهِ قَالَ: لَقِيتُ البَرَاءَ بنَ عَازِبٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ فَقلت: طُوبَىٰ لَكَ، صَحِبتَ النَّبِيَّ ﷺ وَبَايَعتَهُ تَحتَ الشَّجَرَةِ، فَقَالَ: يَا ابنَ أَخِي؛ إِنَّكَ لا تَدرِي مَا أَحدَثنَا بَعدَهُ.

١٩٣١ - (٤١٧٤) عَن مَجزَأَةً؛ عَن رَجُلٍ مِنهُم مِن أَصحَابِ الشَّجَرَةِ السَّمُهُ أُهبَانُ بِنُ أَوسٍ؛ وَكَانَ اشتَكَىٰ رُكبَتهُ، وَكَانَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ تَحتَ رُكبَتِهِ وِسَادَةً.

١٩٣٢ - (٤١٧٦) عَن أَبِي جَمرَةَ قَالَ: سَأَلتُ عَائِذَ بِنَ عَمرِ وَ اللهِ وَكَانَ مِن أَصحَابِ الشَّجَرَةِ -: هَل يُنقَضُ الوِترُ؟ قَالَ: إِذَا أُوتَرتَ مِن أَصحَابِ الشَّجَرَةِ -: هَل يُنقَضُ الوِترُ؟ قَالَ: إِذَا أُوتَرتَ مِن أَوْتِر مِن آخِرِهِ.

١٩٣٣ – (٤١٧٨) عَن عُروة بنِ الزُّبيرِ؛ عَن المِسورِ بنِ مَخرَمة وَمَروَانَ بنِ الحَكَم يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَىٰ صَاحِبِهِ قَالَا: خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْ عَامَ الحُديبِيةِ فِي بِضعَ عَشرَة مِائَةً مِن أَصحَابِهِ، فَلَمَّا أَتَىٰ ذَا الحُليفَةِ قَلَّدَ الهدي وَأَشعَرهُ، بِضعَ عَشرَة مِائَةً مِن أَصحَابِهِ، فَلَمَّا أَتَىٰ ذَا الحُليفَةِ قَلَّدَ الهدي وَأَشعَرهُ، وَأَحرَمَ مِنهَا بِعُمرَةٍ، وَبَعَثَ عَينًا لَهُ مِن خُزَاعَة، وَسَارَ النَّبِيُ عَلَيْ حَتَىٰ كَانَ بِغَدِيرِ الأَشطَاطِ، أَتَاهُ عَينُهُ قَالَ: إِنَّ قُرَيشًا جَمَعُوا لَكَ جُمُوعًا، وَقَد جَمَعُوا لَكَ الأَحَابِيش، وَهُم مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَن البَيتِ وَمَانِعُوكَ. فَقَالَ: «أَشِيرُوا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيَّ؛ أَتَرُونَ أَن أَمِيلَ إِلَىٰ عِيَالِهِم وَذَرَادِيِّ هَؤُلاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَن أَمِيلَ إِلَىٰ عِيَالِهِم وَذَرَادِيٍّ هَؤُلاءِ النَّذِينَ يُرِيدُونَ أَن أَمِيلَ إِلَىٰ عِيَالِهِم وَذَرَادِيٍّ هَؤُلاءِ النَّذِينَ يُرِيدُونَ أَن أَمِيلَ إِلَىٰ عِيَالِهِم وَذَرَادِيٍّ هَؤُلاءِ النَّذِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْتُونَا كَانَ اللهُ عَن البَيتِ وَمَانِعُوكَ عَن البَيتِ عَن البَيتِ مَاللَهُ عَن البَيتِ، فَإِن يَأْتُونَا كَانَ اللهُ عَلَى قَد قَطَعَ عَينًا مِن المُشرِكِينَ وَإِلا تَرَادِي مُن صَدَّونَا عَن المُسْرِكِينَ ؟ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ الْمَرَبِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

١٩٣٤ – (٤١٨٧) عَن ابنِ عُمَرَ عَلَىٰ النَّاسَ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ عَلَىٰ يَومَ النَّبِيِّ عَلَىٰ يَومَ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ النَّاسِ قَد أَحدَقُوا بِرَسُولِ اللهِ عَلَیْ اللَّهِ عَمَرَ اللَّهُ عَمَرَ اللَّهُ عَمَرَ اللَّهُ عَمَرَ اللَّهِ عَمَرَ اللَّهُ عَمَرَ اللَّهُ عَمَرَ اللَّهُ عَمَرَ اللَّهُ اللَّهُ عَمَرَ اللَّهُ عَمَرَ اللَّهُ عَمَرَ اللَّهُ اللَّهُ عَمَرَ اللَّهُ عَمَرَ اللَّهُ عَلَىٰ عَمَرَ اللَّهُ عَمَرَ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

١٩٣٥ - (٤٢٠٦) عَن يَزِيدَ بِنِ أَبِي عُبَيدٍ قَالَ: رَأَيتُ أَثَرَ ضَرِبَةٍ فِي سَاقِ سَلَمَةَ، فَقلت: يَا أَبَا مُسلِمٍ؛ مَا هَذِهِ الضَّرِبَةُ؟ فَقَالَ: هَذِهِ ضَرِبَةٌ أَصَابَتنِي يَومَ خَيبَرَ، فَقَالَ النَّاسُ: أُصِيبُ سَلَمَةُ. فَأَتَيتُ النَّبِيَّ ﷺ فَنَفَثَ فِيهِ ثَلاثَ نَفَثَاتٍ، فَمَا اشْتَكَيتُهَا حَتَّىٰ السَّاعَةِ.

١٩٣٦ - (٤٢٠٨) عَن أَبِي عِمرَانَ قَالَ: نَظَرَ أَنَسٌ إِلَىٰ النَّاسِ يَومَ الجُمُعَةِ، فَرَأَىٰ طَيَالِسَةً فَقَالَ: كَأَنَّهُم السَّاعَةَ يَهُودُ خَيبَرَ.

١٩٣٧ - (٤٢٢٩) عَن جُبَيرِ بنِ مُطعِم ﴿ قَالَ: مَشَيتُ أَنَا وَعُثَمَانُ بنُ عَفَّانَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَشَيتُ أَنَا وَعُثَمَانُ بنُ عَفَّانَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقُلنَا: أَعطيتَ بَنِي المُطَّلِبِ مِن خُمسِ خَيبَرَ وَتَرَكتَنَا، وَنَحنُ بِمَنزِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنكَ، فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو المُطَّلِبِ شَيءٌ وَاحِدٌ». قَالَ جُبَيرٌ: وَلَم يَقسِم النَّبِيُ ﷺ لِبَنِي عَبدِ شَمسٍ وَبنِي نَوفَلِ شَيئًا.

١٩٣٨ – (٤٢٣٥) عَن عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ ﴿ يَقُولُ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدُهِ؛ لَوَلا أَن أَترُكَ آخِرَ النَّاسِ بَبَّانًا لَيسَ لَهُم شَيءٌ مَا فُتِحَت عَلَيَّ قَريَةٌ إِلا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ خَيبَرَ، وَلَكِنِّي أَترُكُهَا خِزَانَةً لَهُم يَقتَسِمُونَهَا.

١٩٣٩ – (٤٢٦١) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمرَ ﴿ قَالَ: أَمَّرَ رَسُولُ اللهِ عَيْ فَي غَزوَةٍ مُؤتَةً زَيدَ بنَ حَارِثَةً، فَقَالَ رسول اللهِ عَيْ : «إِن قُتِلَ زَيدٌ فَجعفَرٌ، فَإِن قُتِلَ زَيدٌ فَجعفَرٌ، وَإِن قُتِلَ خَيدُ اللهِ: كُنتُ فِيهِم فِي تِلكَ وَإِن قُتِلَ جَعفَرٌ فَعَبدُ اللهِ: كُنتُ فِيهِم فِي تِلكَ الغَزوَةِ، فَالتَمَسنَا جَعفَرَ بنَ أَبِي طَالِبٍ، فَوجَدنَاهُ فِي القَتلَىٰ، وَوَجَدنَا مَا فِي جَسَدِهِ بِضعًا وَتِسعِينَ مِن طَعنَةٍ وَرَميَةٍ.

١٩٤٠ – (٤٢٦٥) عَن قَيسِ بِنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعتُ خَالِدَ بِنَ الوَلِيدِ رَبِيَهُ يَقُولُ: لَقَد انقَطَعَت فِي يَدِي يَومَ مُؤتَةً تِسعَةُ أَسيَافٍ، فَمَا بَقِيَ فِي يَدِي إِلا صَفِيحَةٌ يَمَانِيَةٌ.

١٩٤١ - (٤٢٦٧) عَن النُّعمَانِ بِنِ بَشِيرٍ ﴿ اللهِ عَالَ: أُعْمِيَ عَلَىٰ عَبِدِ اللهِ بِنِ رَوَاحَةَ ﴿ اللهِ بِنِ رَوَاحَةَ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَمْرَةُ تَبكِي: وَا جَبَلاه، وَا كَذَا وَا كَذَا. تُعَدِّدُ عَلَيهِ، فَقَالَ -حِينَ أَفَاقَ-: مَا قلت شَيئًا إِلا قِيلَ لِي: آنتَ كَذَلكَ؟

١٩٤٢ - (٤٢٨٠) عَن عُرِوَةَ بِنِ الزُّبَيرِ قَالَ: لَمَّا سَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ الفَتح، فَبَلَغَ ذَلكَ قُرَيشًا خَرَجَ أَبُو سُفَيَانَ بنُ حَربِ وَحَكِيمُ بنُ حِزَام وَبُدَيلُ بنُ وَرقَاَّءَ يَلتَمِسُونَ الخَبَرَ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَقْبَلُوا يَسِيرُونَ حَتَّٰى أَتُوا مَرَّ الظُّهرَانِ، فَإِذَا هُم بِنِيرَانٍ كَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةَ، فَقَالَ أَبُو سُفيَانَ : مَا هَذِهِ؟ لَكَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةً. فَقَالَ بُلَيلُ بنُ وَرقَاءَ: نِيرَانُ بَنِي عَمرٍو. فَقَالَ أَبُو سُفيَانَ: عَمرٌو أَقَلُ مِن ذَلكَ. فَرَآهُم نَاسٌ مِن حَرَسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَدرَكُوهُم فَأَخَذُوهُم، فَأَتُوا بِهِم رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَسلَمَ أَبُو سُفيَانَ، فَلَمَّا سَارَ قَالَ لِلعَبَّاٰسِ: «احبِسْ أَبَا سُفيَانَ عِندَ حَطم الخَيلِ حَتَّىٰ يَنظُرَ إِلَىٰ المُسلِمِينَ». فَحَبَسَهُ العَبَّاسُ، فَجَعَلَت القَبَائِلُ تَمُرُّ مَعَ النَّبِّيِ ﷺ، تَمُرُّ كَتِيبَةً كَتِيبَةً عَلَىٰ أَبِي سُفيَانَ، فَمَرَّت كَتِيبَةٌ قَالَ: يَا عَبَّاسُ؛ مَن هَذِهِ؟ قَالَ: هَذِهِ غِفَارُ. قَالَ: مَا لِي وَلِغِفَارَ. ثُمَّ مَرَّت جُهَينَةُ قَالَ مِثلَ ذَلكَ، ثُمَّ مَرَّت سَعدُ بنُ هُذَيم فَقَالَ مِثلَ ذَلكَ، وَمَرَّتُ سُلِّيمُ فَقَالَ مِثلَ ذَلكَ، حَتَّىٰ أَقْبَلَت كَتِيبَةٌ لَم يَرَ مِثلُّهَا قَالَ: مَن هَذِهِ؟ قَالَ: هَؤُلاءِ الأَنصَارُ، عَلَيهِم سَعدُ بنُ عُبَادَةَ، مَعَهُ الرَّايَةُ. فَقَالَ سَعدُ بنُ عُبَادَةَ: يَا أَبَا سُفيَانَ؛ اليَومُ يَومُ المَلحَمَةِ، اليَومُ تُستَحَلُّ الكَعبَةُ. فَقَالَ أَبُو سُفيَانَ: يَا عَبَّاسُ؛ حَبَّذَا يَومُ الذِّمَارِ. ثُمَّ جَاءَت كَتِيبَةٌ وَهِيَ أَقَلُّ الكَتَائِب، فِيهِم رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصحَابُهُ، وَرَايَةُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ، فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأبِي سُفيَانَ قَالَ: أَلَم تَعلَم مَا قَالَ سَعلُ بِنُ عُبَادَةً ؟ قَالَ: «مَا قَالَ؟» قَالَ: كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: «كَذَبَ سَعدٌ، وَلَكِن هَذَا يَومٌ يُعَظَّمُ اللهُ فِيهِ الكَعبَةَ، وَيَومٌ تُكسَىٰ فِيهِ الكَعبَةُ». قَالَ: وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَن تُركزَ رَايَتُهُ بِالحَجُونِ. قَالَ عُروَةُ: وَأَخبَرَنِي نَافِعُ بنُ جُبَيِرِ بنِ مُطعِمٍ قَالَ: سَمِعتُ العَبَّاسَ وَ اللَّهُ المُواكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَن تَركُزَ الرَّايَةَ. ۖ قَالَ: وَأَمْرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَومَئِذٍ خَالِدَ بنَ الوَلِيدِ أَن يَدخُلَ مِن أَعلَىٰ مَكَّةَ مِن كَدَاءٍ، وَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِن كُدَا، فَقُتِلَ مِن خَيلِ خَالِدِ بنِ الوَلِيدِ ﴿ فَيْ اللَّهُ مَا يُومَئِذٍ رَجُلانِ؛ حُبَيشُ بنُ الأَشْعَرِ، وَكُرزُ بنُ جابِرِ الفِهرِيُّ. ١٩٤٣ - (٤٣٠١) عَن الزُّهرِيِّ؛ عَن سُنَينِ أَبِي جَمِيلَةَ، قَالَ: أَخبَرَنَا وَنَحنُ مَعَ ابنِ المُسَيَّبِ، قَالَ: وَزَعَمَ أَبُو جَمِيلَةً أَنَّهُ أَدرَكَ النَّبِيَّ ﷺ، وَخَرَجَ مَعَهُ عَامَ الفَتح.

1912 كُتّا بِمَاءٍ مَمَرَّ النّاسِ، وَكَانَ يَمُرُو بِنِ سَلَمَةً قَالَ: كُتّا بِمَاءٍ مَمَرَّ النّاسِ، وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكِبَانُ فَنَسَأَلُهُم: مَا لِلنَّاسِ؟ مَا لِلنَّاسِ؟ مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُونَ: يَرْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرسَلَهُ، أَوحَىٰ إلَيهِ أَو وَحَىٰ اللهُ بِكَذَا. فَكُنتُ أَحفَظُ ذَلكَ الكَلامَ وَكَأَنَمَا يُقَرُّ فِي صَدرِي، وَكَانَت العَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسلامِهِم الفَتحَ، الكَلامَ وَكَأَنَمَا يُقَرُّ فِي صَدرِي، وَكَانَت العَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسلامِهِم الفَتحَ، فَيَقُولُونَ: اتركُوهُ وَقومَهُ، فَإِنَّهُ إِن ظَهَرَ عَلَيهِم فَهُو نَبِيٌّ صَادِقٌ. فَلَمَّا كَانَت وَقَعَةُ أَهلِ الفَتحِ بَاذَرَ كُلُّ قُومٍ بِإِسلامِهِم، وَبَدَرَ أَبِي قومِي بِإِسلامِهِم، فَلَمَّا قَيمَ وَقَعَهُ أَهلِ الفَتحِ بَاذَرَ كُلُّ قومٍ بِإِسلامِهِم، وَبَدَرَ أَبِي قومِي بِإِسلامِهِم، فَلَمَّا قَيمَ عَلْنَ وَمَلُوا صَلاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلُوا صَلاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَلَا فَقَالَ: «صَلُّوا صَلاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلُّوا صَلاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَلَا المَّكُونَ الصَّلاةُ فَلَيُؤَذُن أَحَدُكُم، كَذَا وَلَي عَينِ الرَّكِبَانِ، فَقَدَّمُونِي بَينَ أَيدِيهِم وَأَنَا ابنُ سِتِّ أَو سَبِعِ سِنِينَ، وَكَانَت عَلَيَّ وَلِي المُرَّكُم أَكْثُورَ قُوانًا مِنِي لِينَ أَيدِيهِم وَأَنَا ابنُ سِتِّ أَو سَبِع سِنِينَ، وَكَانَت عَلَيَّ وَلَا اللَّكُورُ وُلِنَا مِنْ لِحَيِّ بِذَلِكَ القَمِيصِ. بُرَدُةٌ، كُنتُ إِذَا سَجَدتُ تَقَلَّصَت عَنِي، فَقَالَت امرَأَةٌ مِن الحَيِّ : أَلا تُعَطُّوا عَنَا استَ عَلَيَ اللَّذَ مُرْحِي بِذَلكَ القَمِيصِ. قَلْكِ أَن أَبِي قَولَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى النَّ أَبِي أُوفَى ضَرَبَةً وَالَد صُرْبِتُهَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَى يَوْمَ حُنَينٍ. قلت: شَهِدتَ حُنَينًا؟ قَالَ: ضُرِبَةً وَالَ: ضُوبِتُهَا مَعَ النَّبِي عَلَى الْمَا وَلَكَ اللَّهُ الْمَاتَ شَهِدتَ حُنَينًا؟ قَالَ: ضَرَبَةً اللَا اللَّهُ اللَّذَلكَ.

١٩٤٦ - (٤٣١٨) عَن عُروَة بِنِ الزُّبَيرِ؛ أَنَّ مَروَانَ وَالمِسوَر بِنَ مَخرَمَة أَخبَرَاهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفَدُ هَوَازِنَ مُسلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَن يَرُدَّ إِلَيهِم أَموَالَهُم وَسَبيهُم فَقَالَ لَهُم رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَعِي مَن تَرَونَ، وَأَحَبُ الحَدِيثِ إِلَيَّ أَصدَقُهُ، فَاختَارُوا إِحدَىٰ الطَّائِفَتَينِ: إِمَّا السَّبيَ، وَإِمَّا المَالَ، وَقَد كُنتُ استَأْنَيتُ بِكُم». وَكَانَ أَنظَرَهُم رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِضعَ عَشرَةَ لَيلَةً حِينَ وَقَد كُنتُ استَأْنَيتُ بِكُم». وَكَانَ أَنظَرَهُم رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي المُسلِمِينَ، فَأَثنَىٰ الطَّائِفَتَينِ قَالُوا: فَإِنَّا نَختَارُ سَبينَا. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي المُسلِمِينَ، فَأَثنَىٰ عَلَىٰ اللهِ بِمَا هُو أَهلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعدُ؛ فَإِنَّ إِخوَانَكُم قَد جَاءُونَا تَائِبِينَ، عَلَىٰ اللهِ بِمَا هُو أَهلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعدُ؛ فَإِنَّ إِخوَانَكُم قَد جَاءُونَا تَائِبِينَ،

وَإِنِّي قَد رَأَيتُ أَن أَرُدَّ إِلَيهِم سَبِيَهُم، فَمَن أَحَبَّ مِنكُم أَن يُطَيِّبَ ذَلكَ فَليَفعَل، وَمَن أَحَبَّ مِنكُم أَن يُكُونَ عَلَىٰ حَظِّهِ حَتَّىٰ نُعطِيهُ إِيَّاهُ مِن أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللهُ عَلَينَا فَليَفعَل». فَقَالَ النَّاسُ: قَد طَيَّبنَا ذَلكَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رسول اللهِ ﷺ: "إِنَّا لا نَدرِي مَن أَذِنَ مِنكُم فِي ذَلكَ مِمَّن لَم يَأْذَن، فَارجِعُوا حَتَّىٰ يَرفَعَ إِلَينَا عُرَفَاؤُكُم أَمرَكُم». فَرَجَعَ النَّاسُ، فَكَلَّمَهُم عُرَفَاؤُهُم، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخبَرُوهُ أَنَّهُم قَد طَيَّبُوا وَأَذِنُوا، هَذَا الَّذِي بَلَغَنِي عَن سَبي هَوَاذِنَ.

١٩٤٧ – (٤٣٣٩) عَن ابن عمر قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ خَالِدَ بِنَ الوَلِيدِ إِلَىٰ بَنِي جَذِيمَةَ، فَدَعَاهُم إِلَىٰ الإِسلامِ فَلَم يُحسِنُوا أَن يَقُولُوا: أَسلَمنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا صَبَأْنَا. فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقتُلُ مِنهُم وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ إِلَىٰ كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ يَومٌ أَمَرَ خَالِدٌ أَن يَقتُلُ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، وَلا يَقتُلُ رَجُلٌ مِن أَصحَابِي أَسِيرَهُ، حَتَّىٰ قَدِمنَا فَقلتُ: وَاللهِ لا أَقتُلُ أَسِيرِي، وَلا يَقتُلُ رَجُلٌ مِن أَصحَابِي أَسِيرَهُ، حَتَّىٰ قَدِمنَا عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّبِي أَبِرَأُ إِلَيكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ» مَرَّتَينِ.

١٩٤٨ – (٤٣٤٨) عَن عَمرِو بنِ مَيمُونِ؛ أَنَّ مُعَاذًا رَهِ لَمَّا قَدِمَ اليَمَنَ صَلَّىٰ بِهِم الصُّبِحَ فَقَرَأً: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥]، فَقَالَ رَجُلٌّ مِن القَوم: لَقَد قَرَّت عَينُ أُمِّ إِبرَاهِيمَ.

١٩٤٩ - (٤٣٤٩) عَن البَرَاءِ وَ اللَّهِ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَعَ خَالِدِ بِنِ الوَلِيدِ إِلَىٰ اليَمَنِ، قَالَ: ثُمَّ بَعَثَ عَلِيًّا بَعدَ ذَلكَ مَكَانَهُ، فَقَالَ: «مُر أَصحَابَ خَالِدٍ؛ مَن شَاءَ مِنهُم أَن يُعَقِّبَ مَعَكَ فَليُعَقِّب، وَمَن شَاءَ فَليُقبِل». وَمَن شَاءَ فَليُقبِل». فَكُنتُ فِيمَن عَقَّبَ مَعَهُ، قَالَ: فَغَنِمتُ أَوَاقٍ ذَوَاتٍ عَدَدٍ.

١٩٥٠ – (٤٣٥٠) عَن بُرَيدَةَ رَهِهُ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ عَلِيًّا إِلَىٰ خَالِدٍ لِيَعْبِضَ الخَّمِسَ، وَكُنتُ أُبغِضُ عَلِيًّا، وَقَد اغتَسَلَ، فَقلت لِخَالِدٍ: أَلا تَرَىٰ إِلَىٰ هَذَا؟ فَلَمَّا قَدِمنَا عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلِيًّ ذَكَرتُ ذَلكَ لَهُ، فَقَالَ: «يَا بُرَيدَةُ؛ أَتُبغِضُ عَلِيًّا؟» فَقلت: نَعَم، قَالَ: «لا تُبغِضهُ، فَإِنَّ لَهُ فِي الخُمُسِ أَكثَرَ مِن ذَلكَ».

١٩٥١ - (٤٣٥٩) عَن جَرِيرٍ قَالَ: كُنتُ بِاليَمَنِ، فَلَقِيتُ رَجُلَينِ مِن أَهلِ اللّهَمَٰذِ: ذَا كَلاعٍ وَذَا عَمرٍو، فَجَعَلتُ أُحَدِّتُهُم عَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَجَلِهِ مُنذُ وُ عَمرٍو: لَئِن كَانَ الَّذِي تَذكُرُ مِن أَمرِ صَاحِبِكَ لَقَد مَرَّ عَلَىٰ أَجَلِهِ مُنذُ ثُلاثٍ، وَأَقبَلا مَعِي حَتَّىٰ إِذَا كُنّا فِي بَعضِ الطَّرِيقِ رُفِعَ لَنَا رَكبٌ مِن قِبَلِ المَدِينَةِ، فَسَأَلنَاهُم فَقَالُوا: قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، وَاستُخلِفَ أَبُو بَكٍ ، وَالنّاسُ صَالِحُونَ. فَقَالًا: أَخبِر صَاحِبَكَ أَنّا قَد جِئنًا وَلَعَلّنَا سَنعُودُ إِن شَاءَ اللهُ. وَرَجَعَا إِلَىٰ اليَمنِ، فَأَخبَرتُ أَبَا بَكرٍ بِحَدِيثِهِم، قَالَ: أَفَلا جِئتَ بِهِم؟ فَلَمَّا وَرَجَعَا إِلَىٰ اليَمنِ، فَأَخبَرتُ أَبَا بَكرٍ بِحَدِيثِهِم، قَالَ: أَفَلا جِئتَ بِهِم؟ فَلَمَّا وَرَجَعَا إِلَىٰ اليَمنِ، فَأَخبَرتُ أَبَا بَكرٍ بِحَدِيثِهِم، قَالَ: أَفَلا جِئتَ بِهِم؟ فَلَمَّا كَانَ بَعدُ قَالَ لِي ذُو عَمرٍو: يَا جَرِيرُ؛ إِنَّ بِكَ عَلَيَّ كَرَامَةً، وَإِنِّي مُخبِرُكُ خَبَرًا: إِنَّكُم مَعشَرَ العَرَبِ لَن تَزَالُوا بِخَيرٍ مَا كُنتُم إِذَا هَلَكَ أَمِيرٌ تَأَمَّرتُم فِي خَبَرًا: إِنَّكُم مَعشَرَ العَرَبِ لَن تَزَالُوا بِخَيرٍ مَا كُنتُم إِذَا هَلَكَ أَمِيرٌ تَأَمَّرتُم فِي الْحَرْبُ وَلَا المُلُوكِ، وَيَرضَونَ غَضَبُونَ غَضَبَ المُلُوكِ، وَيَرضَونَ رَضَا المُلُوكِ.

١٩٥٢ – (٤٣٧٦) عَن أَبَي رَجَاءِ العُطَارِدِيِّ يَقُولُ: كُنَّا نَعبُدُ الحَجَرَ، فَإِذَا وَجَدنَا حَجَرًا هُوَ أَخيرُ مِنهُ أَلقَينَاهُ وَأَخَذَنَا الآخَرَ، فَإِذَا لَم نَجِد حَجَرًا جَمَعنَا جُثوَةً مِن تُرَابِ، ثُمَّ جِئنَا بِالشَّاةِ فَحَلَبنَاهُ عَلَيهِ، ثُمَّ طُفنَا بِهِ، فَإِذَا دَخَلَ شَهرُ رَجَبٍ قُلنَا: مُنَصِّلُ الأسِنَّةِ، فَلا نَدَعُ رُمحًا فِيهِ حَدِيدَةٌ وَلا سَهمًا فِيهِ حَدِيدَةٌ إِلا نَزَعنَاهُ وَأَلقَينَاهُ شَهرَ رَجَبٍ. وعَن أبي رَجَاءٍ يَقُولُ: كُنتُ يَومَ بُعِثَ النَّبِيُّ عُلامًا أَرعَىٰ الإبِلَ عَلَىٰ أَهلِي، فَلَمَّا سَمِعنَا بِخُرُوجِهِ فَرَرنَا إِلَىٰ النَّارِ إِلَىٰ مُسَيلِمَةَ الكَذَّابِ.

آمراً المعرود، فَجَاءَ خَبَّابٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبِدِ الرَّحَمَٰنِ؛ أَيَستَطِيعُ هَوُّلاءِ الشَّبَابُ أَن يَقرَأُوا كَمَا تَقرَأُ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَو شِئتَ أَمَرتَ بَعضَهُم يَقرَأُ عَلَيكَ. قَالَ: أَجَل. قَالَ: يَقرَأُ وَلَيسَ بِأَقرَئِنَا؟ قَالَ زَيدُ بِنُ حُدَيرٍ – أَخُو زِيَادِ بِنِ حُدَيرٍ –: أَتَأْمُرُ عَلَقَمَةً أَن يَقرَأُ وَلَيسَ بِأَقرَئِنَا؟ قَالَ: أَمَا إِنَّكَ إِن شِئتَ أَخبَرتُكَ بِمَا قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ فِي يَقرَأُ وَلَيسَ بِأَقرَئِنَا؟ قَالَ: أَمَا إِنَّكَ إِن شِئتَ أَخبَرتُكَ بِمَا قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ فِي يَقرَأُ وَلَيسَ بِأَقرَئِنَا؟ قَالَ: أَمَا إِنَّكَ إِن شِئتَ أَخبَرتُكَ بِمَا قَالَ النَّبِيُ عَيْ وَيَ وَوَمِهِ. فَقَالَ عَبدُ اللهِ: كَيفَ تَومِكَ وَقُومِهِ. فَقَالَ عَبدُ اللهِ: مَا أَقرأُ شَيئًا إِلا وَهُو يَقرَؤُهُ. ثُمَّ التَفَتَ تَرَىٰ؟ قَالَ: قَد أَحسَنَ. قَالَ عَبدُ اللهِ: مَا أَقرأُ شَيئًا إِلا وَهُو يَقرَؤُهُ. ثُمَّ التَفَتَ إِلَىٰ خَبَّابٍ وَعَلَيهِ خَاتَمٌ مِن ذَهَبٍ فَقَالَ: أَلَم يَأْنِ لِهَذَا الخَاتَمِ أَن يُلقَىٰ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَن تَرَاهُ عَلَيْ بَعَدَ اليَومِ. فَقَالَ: أَلَم يَأْنِ لِهَذَا الخَاتَمِ أَن يُلقَىٰ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَن تَرَاهُ عَلَيَ بَعَدَ اليَومِ. فَقَالَ: أَلَم يَأْنِ لِهَذَا الخَاتَمِ أَن يُلقَىٰ؟ قَالَ:

١٩٥٤ - (٤٣٩٤) عَن عَدِيِّ بنِ حَاتِم فَهُ قَالَ: أَتَينَا عُمَرَ فَهُ فِي وَفَدٍ، فَجَعَلَ يَدعُو رَجُلًا رَجُلًا وَيُسَمِّيهِم، فَقلت: أَمَا تَعرِفُنِي يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ؟ قَالَ: بَلَىٰ، أَسلَمتَ إِذ كَفَرُوا، وَأَقبَلتَ إِذ أَدبَرُوا، وَوَفَيتَ إِذ خَدَرُوا، وَعَرَفتَ إِذ أَنكَرُوا. فَقَالَ عَدِيٌّ: فَلا أُبَالِي إِذًا.

١٩٥٥ - (٤٤٢٤) عَن ابنِ عَبَّاسِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَظِيم إِلَىٰ عَظِيم البَحرَينِ، فَأَمَرَهُ أَن يَدَفَعَهُ إِلَىٰ عَظِيم البَحرَينِ إِلَىٰ كِسرَىٰ، فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ، فَحَسِبتُ أَنَّ البَحرَينِ، فَدَعَا عَلَيهِم رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَن يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ.

١٩٥٦ - (٤٤٢٥) عَن أَبِي بَكرَة رَهِ اللهِ عَلَى اللهُ بِكَلِمَةٍ مَالَ: لَقَد نَفَعَنِي اللهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعتُهَا مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ أَيَّامَ الجَمَلِ، بَعدَ مَا كِدتُ أَن أَلحَقَ بِأَصحَابِ الجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُم، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ أَهلَ فَارِسَ قَد مَلَّكُوا عَلَيهِم بِنتَ كِسرَىٰ قَالَ: «لَن يُفلِحَ قَومٌ وَلَّوا أَمرَهُم امرَأَةً».

١٩٥٧ - (٤٤٢٧) عَن السَّائِبِ بِنِ يَزِيدَ ﴿ قَالَ: أَذَكُرُ أَنِّي خَرَجتُ مَعَ الصِّبِيَانِ نَتَلَقَّىٰ النَّبِيَّ ﷺ إِلَىٰ ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ مَقدَمَهُ مِن غَزوَةِ تَبُوكَ.

١٩٥٩ - (٤٤٤٩) عَن عَائِشَةَ رَالُهُا قَالَت: إِنَّ مِن نِعَمِ اللهِ عَلَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيَّ أَنَّ اللهَ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ تُوُفِّي فِي بَيتِي، وَفِي يَومِي، وَبَينَ سَحرِي وَنَحرِي، وَأَنَّ اللهَ

جَمَعَ بَينَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِندَ مَوتِهِ، دَخَلَ عَلَيَّ عَبدُ الرَّحمَنِ وَبِيدِهِ السِّواكُ، وَأَنَا مُسنِدَةٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، فَرَأَيتُهُ يَنظُرُ إِلَيهِ، وَعَرَفتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّواكَ، فَقلت: آخُذُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَن نَعَم، فَتَنَاوَلتُهُ، فَاشتَدَّ عَليهِ، وَقلت: أُليِّنُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَن نَعَم، فَلَيَّنتُهُ، فَأَمَرَّهُ وَبَينَ يَدَيهِ رَكوَةٌ أَو عُلبَةٌ -يَشُكُّ عُمَرُ- فِيهَا فَأَعَنَّ مُ فَيَسَتُ بِهِمَا وَجهَهُ، يَقُولُ: «لا إِلهَ إِلا اللهُ، مَاءٌ، فَجَعَلَ يُدخِلُ يَدَيهِ فِي المَاءِ فَيمسَحُ بِهِمَا وَجهَهُ، يَقُولُ: «في الرَّفِيقِ الأَعلَى». إِنَّ لِلمَوتِ سَكَرَاتٍ». ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ، فَجَعَلَ يَقُولُ: «فِي الرَّفِيقِ الأَعلَى». حَتَّىٰ قُبِضَ، وَمَالَت يَدُهُ.

١٩٦٠ – (٤٤٦٢) عَن أَنَس ﴿ قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ عَلَىٰ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ، فَقَالَت فَاطِمَةُ ﴿ يَا أَبِيكِ كَرِبُ أَبَاهُ. فَقَالَ لَهَا: «لَيسَ عَلَىٰ أَبِيكِ كَرِبُ بَعدَ الْيَومِ». فَلَمَّا مَاتَ قَالَت: يَا أَبَتَاهُ؛ أَجَابَ رَبَّا دَعَاهُ، يَا أَبَتَاه مَن جَنَّةُ الْفِردَوسِ مَأْوَاه، يَا أَبَتَاه إِلَىٰ جِبرِيلَ نَنعَاه، فَلَمَّا دُفِنَ قَالَت فَاطِمَةُ ﴿ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ التَّرَاب؟

١٩٦١ - (٤٤٧٠) عَن أَبِي الخَيرِ؛ عَن الصُّنَابِحِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: مَتَىٰ هَاجَرِتَ؟ قَالَ: خَرَجنَا مِن اليَمَنِ مُهَاجِرِينَ، فَقَدِمنَا الجُحفَة، فَأَقبَلَ رَاكِبٌ هَاجَرِينَ، فَقَدِمنَا الجُحفَة، فَأَقبَلَ رَاكِبٌ فَقلت لَهُ الخَبَرَ، فَقَالَ: دَفَنَّا النَّبِيَّ عَيِّ مُنذُ خَمسٍ. قلت: هَل سَمِعتَ فِي لَيلَةِ القَدرِ شَيئًا؟ قَالَ: نَعَم، أَخبَرَنِي بِلالٌ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ عَيْ أَنَّهُ فِي السَّبِعِ فِي العَشرِ الأَوَاخِرِ.

١٩٦٢ - (٤٤٧٢) عَن البَرَاءِ ضَلَيْهُ قَالَ: غَزَوتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ خَمسَ عَشرَةً.





١٩٦٣ - (٤٤٧٤) عَن أَبِي سَعِيدِ بنِ المُعَلَّىٰ قَالَ: كُنتُ أُصَلِّي فِي المَسجِدِ، فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَم أُجِبهُ، فَقلت: يَا رَسُولَ اللهِ ؛ إِنِّي كُنتُ

## سُورَةُ البَقَرَةِ

يقُدُوم رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُو فِي أَرْضَ يَختَرِفُ، فَأَتَىٰ اللهِ بِنُ سَلامٍ عَلَيْ وَهُو فِي أَرْضَ يَختَرِفُ، فَأَتَىٰ النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عَن ثَلاثٍ، لا يَعلَمُهُنَّ إِلا نَبِيِّ، فَمَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؟ وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ أَهلِ الجَنَّةِ؟ وَمَا يَنزِعُ الوَلَدَ إِلَىٰ أَبِيهِ أَو إِلَىٰ أُمِّهِ؟ قَالَ: «أَخبَرَنِي بِهِنَّ طَعَامٍ أَهلِ الجَنَّةِ؟ وَمَا يَنزعُ الوَلَدَ إِلَىٰ أَبِيهِ أَو إِلَىٰ أُمِّهِ؟ قَالَ: «أَخبَرَنِي بِهِنَّ المَسْرِقِ البَهُودِ مِن المَسْرِقِ البَهُودِ مِن المَسْرِقِ إِلَىٰ المَعْرِبِ، وَأَمَّا أَوَّلُ أَسْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحشُّرُ النَّاسَ مِن المَشرِقِ إِلَىٰ المَعْرِبِ، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ أَهلِ الجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَيدِ حُوتٍ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ اللهُ، وَأَشَهَدُ أَن لا إِلَهُ إِلا اللهُ، وَأَشَعُرُ أَوْ نَزَعَت اليَهُودَ قَوْمٌ بُهُتُ وَإِنَّهُم إِن المَشرِقِ إِلَىٰ اللهُ، وَأَشَهُدُ أَن لا إِلَهُ إِلا اللهُ، وَأَشَعُدُ أَن اللهِ بُنُ سَلامٍ؟» فَقَالُ النَّبِيُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهِ فَقَالُ النَّبِي عَبُدُ اللهِ فِيكُم؟ وَاللهِ بنُ سَلامٍ؟ فَقَالُوا: أَعَادُهُ اللهُ مِن ذَلكَ. فَخَرَجَ وَابنُ سَيْقِنَالُ اللهِ فَقَالُ اللهِ مَنْ اللهِ مِن ذَلكَ. فَخَرَجَ وَابنُ شَرِّنَا. وَسَيَدُنَا وَابنُ سَيْقِنَا. قَالُنَ عَبُولُوا: شَرَّنَا وَابنُ سَيْقِنَا اللهِ فَقَالُوا: شَرَّنَا وَابنُ سَلامٍ؟ وَابلُهُ مَنْ اللهِ فَقَالُوا: شَرَّنَا وَابنُ سَلَامُ وَاللهِ فَقَالُوا: شَرَّنَا وَابنُ سُولُ اللهِ فَقَالَ: شَرَّنَا وَابنُ سُؤَنَا. وَابنُ سُلَامُ اللهِ فَقَالُوا: شَرَّنَا وَابنُ سُولُ اللهِ فَقَالُوا: شَرَّنَا وَابنُ سُولُ اللهِ فَقَالُوا: شَرَّنَا وَابنُ سُولُ اللهِ فَقَالُ اللهِ فَقَالُ اللهِ فَقَالُ اللهِ فَقَالُ اللهِ فَقَالُوا: شَرَانًا وَابنُ سُولُ اللهِ فَقَالُوا: شَرَّنَا وَابنُ سُولُ اللهِ فَقَالُوا: شَرَانًا وَابلُهُ مَنْ أَنَا وَابلُوهِ اللهُ وَالَالَهُ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ مُنَا اللهِ اللهُ وَالْسُولُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

١٩٦٥ - (٤٤٨١) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ عُمَرُ ﴿ فَ اللَّهُ : أَقرَؤُنَا أَبَيًّا عَلَيٌ ، وَإَنَّا لَنَدَعُ مِن قَولِ أُبِيٍّ ، وَذَاكَ أَنَّ أُبِيًّا يَقُولُ: لا أَدَعُ شَيئًا سَمِعتُهُ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَقَد قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿مَا نَسَخْ مِنْ اَيَةٍ أَوْ نُنسِهَ ﴾ وفي روايةٍ: وَإِنَّا لَنَدَعُ مِن لَحَنِ أُبَيٍّ . . .

١٩٦٦ - (٤٤٨٧) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رَبَّيْهُ قَالَ: قَالَ رسول اللهِ ﷺ: «يُدعَىٰ نُوحٌ يَومَ القِيَامَةِ فَيَقُولُ: لَبَّيكَ وَسَعدَيكَ يَا رَبِّ. فَيَقُولُ: هَل بَلَّغَتُ؟ فَيَقُولُ: نَعَم. فَيُقَالُ لأُمَّتِهِ: هَل بَلَّغَكُم؟ فَيَقُولُونَ: مَا أَتَانَا مِن نَذِيرٍ. فَيَقُولُ: مَن يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ. فَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَد بَلَّغَ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيكُم شَهِيدًا، فَذَلكَ قَولُهُ جَلَّ ذِكرُهُ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أَمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]»، والوَسَطُ العَدلُ.

١٩٦٧ - (٤٤٨٩) عَن أَنَسٍ صَلَيْهُ قَالَ: لَم يَبِقَ مِمَّن صَلَّىٰ القِبلَتينِ غَيرِي.

١٩٦٩ – (٤٥٠٨) عَن البَرَاءِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا نَزَلَ صَومُ رَمَضَانَ كَانُوا لا يَقرَبُونَ النِّسَاءَ رَمَضَانَ كُلَّهُ، وَكَانَ رِجَالٌ يَخُونُونَ أَنفُسَهُم، فَأَنزَلَ اللهُ: ﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمُ كُنتُمُ كَنتُمُ خَتَانُونَ أَنفُسَكُمُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ وَعَفَا عَنكُمُ ﴿ .

١٩٧٠ – (٢٥١٦) عَن حُذَيفَةَ رَقِطِيْهُ: ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُورَ إِلَيْ اللَّهُ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُورَ إِلَى النَّفَقَةِ. إِلَى ٱلنَّهُ لَذَيْ ﴾ [البقرة: ١٩٥]، قَالَ: نَزَلَت فِي النَّفَقَةِ.

١٩٧١ - (٤٥٢١) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: يَطَّوَّفُ الرَّجُلُ بِالبَيتِ مَا كَانَ حَلالًا حَتَّىٰ يُهِلَّ بِالحَجِّ، فَإِذَا رَكِبَ إِلَىٰ عَرَفَةَ فَمَن تَيَسَّرَ لَهُ هَدِيَّةٌ مِن الإبِلِ أَو البَقرِ أَو الغَنَمِ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِن ذَلكَ أَيَّ ذَلكَ شَاءَ، غَيرَ أَنَّهُ إِن لَم يَتَيَسَّرَ لَهُ فَعَلَيهِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ، وَذَلكَ قَبلَ يَومٍ عَرَفَةَ، فَإِن كَانَ آخِرُ يَومٍ مِن الأَيَّامِ الثَّلاثَةِ يَومَ عَرَفَةَ فَلا جُنَاحَ عَلَيهِ، ثُمَّ لِيَنطَلِق حَتَّىٰ يَقِف بِعَرَفَاتٍ مِن صَلاةِ العَصرِ إِلَىٰ أَن يَكُونَ الظَّلامُ، ثُمَّ لِيَدفَعُوا مِن عَرَفَاتٍ إِذَا أَفَاضُوا مِنهَا حَتَّىٰ يَبلُغُوا جَمعًا الَّذِي يَبِيتُونَ بِهِ، ثُمَّ لِيَذكُرُوا اللهَ كَثِيرًا، وَأَكثِرُوا التَّكبِيرَ حَتَّىٰ يَبلُغُوا جَمعًا الَّذِي يَبِيتُونَ بِهِ، ثُمَّ لِيَذكُرُوا اللهَ كَثِيرًا، وَأَكثِرُوا التَّكبِيرَ

وَالتَّهلِيلَ قَبلَ أَن تُصبِحُوا، ثُمَّ أَفِيضُوا فَإِنَّ النَّاسَ كَانُوا يُفِيضُونَ، وَقَالَ اللهُ تَسعَالَكِي قَبلَ أَن تُصبِحُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ اَلنَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلْوُرُ رَحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٩٩] حَتَّل تَرمُوا الجَمرَةَ.

١٩٧٢ – (٤٥٢٤) عَن ابنِ أَبِي مُلَيكَةَ يَقُولُ: قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ ﴿ وَعَنَّ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ وَظَنُوا أَنَهُمُ قَدْ كُدِبُولُ لِيوسف: ١١٠] خَفِيفَةً. ذَهَبَ بِهَا هُنَاكَ، وَتَلا: ﴿ عَقَى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ الآوَ إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَلْتِ اللهُ يَعْدُ اللهُ وَاللهِ مَا وَعَدَ اللهُ رَسُولُهُ مِن شَيءٍ قَطُّ إِلا عَلِمَ أَنَّهُ كَائِنٌ قَبَلَ أَن يَمُونَ مَن مَعَهُم قَد كُذَّبُوا اللهِ مَا وَعَدَ اللهُ رَسُولُهُ مِن شَيءٍ قَطُّ إِلا عَلِمَ أَنَّهُ كَائِنٌ قَبَلَ أَن يَمُونَ مَن مَعَهُم قَد كُذَّبُوا اللهِ مَا وَعَدَ اللهُ وَاللهِ عَلَى خَافُوا أَن يَكُونَ مَن مَعَهُم يُكَذّبُونَهُم. فَكَانَت تَقَرَؤُهَا: ﴿ وَظَنُوا أَنَّهُم قَد كُذَّبُوا ﴾ مُثَقَّلَةً.

١٩٧٣ – (٤٥٢٦) عَن نَافِع قَالَ: كَانَ ابنُ عُمَرَ ﴿ إِذَا قَرَأَ القُرآنَ لَمَ يَتَكَلَّم حَتَّىٰ يَفُونُ وَحَتَّىٰ انتَهَىٰ إِلَىٰ يَتَكَلَّم حَتَّىٰ يَفرُغَ مِنهُ، فَأَخَذتُ عَلَيهِ يَومًا، فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ حَتَّىٰ انتَهَىٰ إِلَىٰ مَكَانٍ، قَالَ: أُنزِلَت فِي كَذَا وَكَذَا. ثُمَّ مَضَىٰ.

١٩٧٤ – (٤٥٣٠) عَن ابنِ الزُّبَيرِ؛ قلت لِعُثمَانَ بنِ عَفَّانَ: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمُ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا﴾ [البقرة: ٢٤٠] قَالَ: قَد نَسَخَتهَا الآيَةُ الأُخرَىٰ، فَلِمَ تَكتُبُهَا؟! أَو تَدَعُهَا؟ قَالَ: يَا ابنَ أَخِي؛ لا أُغَيِّرُ شَيئًا مِنهُ مِن مَكَانِهِ.

١٩٧٥ - (٤٥٣١) عن ابنِ أبِي نَجِيحٍ؛ عَن مُجَاهِدٍ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْ َ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أَزُوبَا وَالبقرة: ٢٣٤]، قَالَ: كَانَت هَذِهِ الْعِدَّةُ؛ تَعتَدُّ عِندَ أَهلِ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أَزُوبَا وَسِيَّةً وَصِيَّةً وَصِيَّةً وَصِيَّةً وَصِيَّةً وَصِيَّةً وَصِيَّةً وَصِيَّةً فَا اللهُ لَهَا اللهُ لَهَا اللهُ لَهَا تَمَامَ فَعَرُن فِن أَنْوَبِهِم مَتَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِي مَا لِأَزُوبِهِم مَتَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِي مَا فَعَلْن فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِن فَعَلْن فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِن شَاءَت سَكَنت فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِن شَاءَت صَكَنت فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِن شَاءَت حَرَجَت، وَهو قولُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿عَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرْجَنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَى اللهُ حَناحَ عَلَيْكُمْ ﴿، فَالعِدَّةُ كَمَا هِي وَاجِبٌ عَلَيهَا. زَعَمَ ذَلكَ عَن مُجَاهِدٍ، وَقَالَ عَنَامُ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَقَالَ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَقَالَ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَقَالَ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَقَالَ عَنْ أَبِي ثَعَادًا عِندَ أَهلِهَا، فَتِعتَدُّ حَيثُ عَلَاءٌ: قَالَ ابنُ عَبَّاسِ: نَسَخَت هَذِهِ الآيَةُ عِلَّتَهَا عِندَ أَهلِهَا، فَتَعتَدُّ حَيثُ عَلَا أَن أَعَمَ فَلَلَ ابنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَت هَذِهِ الآيَةُ عِلَّتَهَا عِندَ أَهلِهَا، فَتَعتَدُّ حَيثُ عَلَا أَنْ اللهِ تَعَلَاقٌ: قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَت هَذِهِ الآيَةُ عِلَّتَهَا عِندَ أَهلِهَا، فَتَعتَدُّ حَيثُ

شَاءَت، وَهوَ قُولُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٌ ﴾، قَالَ عَطَاءٌ: إِن شَاءَت اعتَدَّت عِندَ أَهلِهِ وَسَكَنت فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِن شَاءَت خَرَجَت، لِقَولِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلَىٰ﴾، قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ المِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكنَىٰ، فَتَعتَدُّ حَيثُ شَاءَت وَلا سُكنَىٰ لَهَا.

١٩٧٦ – (٤٥٣٨) عن ابن جُريج؛ سمعتُ عبدَ الله بنَ أبي مُلَيكَة يُحدِّثُ عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَبَّا قَالَ وَسَمِعتُ أَخَاهُ أَبَا بَكرِ بنَ أَبِي مُلَيكَة يُحدِّثُ عَن عَبَيدِ بنِ عُمَيرٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ عَلَيْ يَومًا لأصحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ: فِيمَ تَرَونَ هَنِهِ الآيَةَ نَرَلَت: ﴿أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةُ ﴾ [البقرة: ٢٦٦]؟ قَالُوا: اللهُ أَعلَمُ. فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فِي اللهُ أَعلَمُ. فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فِي نَفسِي مِنهَا شَيءٌ يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ. قَالَ عُمَرُ: يَا ابنَ أَخِي؛ قُل وَلا تَحقِر نَفسَكَ. قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فَي نَفسَكَ. قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فَي نَفسَكَ. قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: ضُرِبَت مَثَلًا لِعَمَلٍ، قَالَ عُمَرُ: أَيُّ عَمَلٍ؟ قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: لِعَمَلٍ عَنَى يَعمَلُ بِطَاعَةِ اللهِ عَنَ اللهُ اللهُ عَمَلٍ؟ قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فِعَمَلٍ عَنَى اللهُ اللهُ عَمَلٍ إللهُ عَمَلٍ عَنَى اللهُ اللهُ عَمَلٍ عَنَى اللهُ اللهُ عَمَلٍ عَنَى اللهُ اللهُ عَمَلٍ المَعَاصِي حَتَّى أَعْرَقَ أَعمَالُهُ.

١٩٧٧ - (٤٥٤٦) عَن رَجُل مِن أَصحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ -قَالَ: أَحسِبُهُ ابِنَ عُـمَـرَ-: ﴿وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُحْفُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٤] قَالَ: نَسَخَتهَا الآيَةُ الَّتِي بَعدَهَا.

## سُورَةُ آلَ عِمرَانَ

١٩٧٨ - (٤٥٦٣) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٩٧٨] قَالَهَا إِبرَاهِيمُ ﴿ حِينَ أُلقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ ﷺ وَيَعْمَ النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ ﷺ وَحِينَ أُلقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالُهَا مُحَمَّدٌ ﷺ وَيَعْمَ حِينَ حَيينَ قَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]. وفي رواية: قَالَ: كَانَ آخِرَ قُولِ إِبرَاهِيمَ حِينَ أُلقِي فِي النَّارِ: حَسبِيَ اللهُ وَنِعمَ الوَكِيلُ.

## سُورَةُ النِّسَاءِ

١٩٧٩ - (٤٥٧٩) عَن ابِنِ عَبَّاسِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمُ أَن تَرِثُواْ ٱللِّسَآء كَرُهَا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَاۤ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ [النساء: ١٩]

قَالَ: كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أُولِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامرَأَتِهِ، إِن شَاءَ بَعضُهُم تَزَوَّجَهَا، وَإِن شَاءُوا زَوَّجُوهَا، وَإِن شَاءُوا لَم يُزَوِّجُوهَا، فَهُم أَحَقُّ بِهَا مِن أَهلِهَا، فَنَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلكَ.

١٩٨٠ - (٤٥٨٠) عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ وَلِيَّا: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِيَ ﴾ [النساء: ٣٣]، جَعَلْنَا مَوَلِيَ ﴾ [النساء: ٣٣]، كَانَ المُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا المَدِينَةَ يَرِثُ المُهَاجِرِيُّ الأَنصَارِيَّ دُونَ ذَوِي كَانَ المُهَاجِرِيُّ الأَنصَارِيَّ دُونَ ذَوِي كَانَ المُهَاجِرِيُّ الأَنصَارِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ، لِلأُخُوَّةِ النَّبِيُ عَلَيْ بَينَهُم، فَلَمَّا نَزَلَت: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلَنَا مَوَلِيَ النَّبِيُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ النَّي عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

١٩٨١ - (٤٥٩٦) عَن مُحَمَّدِ بِنِ عَبدِ الرَّحَمَنِ أَبِي الأَسوَدِ قَالَ: قُطِعَ عَلَىٰ أَهلِ المَدِينَةِ بَعثُ فَاكتُتِبتُ فِيهِ، فَلَقِيتُ عِكرِمَةَ مَولَىٰ ابنِ عَبَّاسٍ فَأَخبَرتُهُ، فَنَهَانِي عَن ذَلكَ أَشَدَّ النَّهيِ، ثُمَّ قَالَ: أَخبَرَنِي ابنُ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

١٩٨٢ - (٤٥٩٧) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ﴾ [النساء: ٩٨] قَالَ: كَانَت أُمِّي مِمَّن عَذَرَ اللهُ. وفي روايةٍ: كُنتُ أَنَا وَأُمِّي مِمَّن عَذَرَ اللهُ.

١٩٨٣ - (**٤٥٩٩) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِن** كَانَ بِكُمُ أَذَى مِّن مَّطَرٍ أَوَ كُنتُم مَّرْضَىٓ﴾ [النساء: ١٠٢] قَالَ: عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ، وَكَانَ جَرِيحًا.

١٩٨٤ - (٤٦٠٢) عَن الأسودِ بن يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا فِي حَلقَةِ عَبدِ اللهِ هَيْهُ، فَجَاءَ حُذَيفَةُ حَتَّىٰ قَامَ عَلَينَا فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: لَقَد أُنزِلَ النَّفَاقُ عَلَىٰ قَومٍ خَيرٍ مِنكُم. قَالَ الأسوَدُ: سُبحانَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ النَّفَقِينَ عَلَىٰ قَومٍ خَيرٍ مِنكُم. قَالَ الأسوَدُ: سُبحانَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ النَّفَقِينَ فِي الدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ [النساء: ١٤٥]، فَتَبَسَّمَ عَبدُ اللهِ، وَجَلَسَ حُذَيفَةُ فِي نَاحِيةِ المَسجِدِ، فَقَامَ عَبدُ اللهِ، فَتَفَرَّقَ أَصحَابُهُ، فَرَمَانِي بِالحَصَا فَأَنيتُهُ، فَوَمَانِي بِالحَصَا فَأَنيتُهُ، فَقَالَ حُذَيفَةُ : عَجِبتُ مِن ضَحِكِهِ، وَقَد عَرَفَ مَا قلت، لَقَد أُنزِلَ النَّفَاقُ عَلَىٰ قَوم كَانُوا خَيرًا مِنكُم، ثُمَّ تَابُوا فَتَابَ اللهُ عَلَيهِم.

#### سُورَةُ المَائِدَةِ

١٩٨٥ - (٤٦١٨) عَن جَابِرٍ قَالَ: صَبَّحَ أُنَاسٌ غَدَاةً أُحُدٍ الخَمرَ فَقُتِلُوا مِن يَومِهِم جَمِيعًا شُهَدَاءَ، وَذَلكَ قَبلَ تَحرِيمِهَا.

# سُورَةُ الأَنْعَام

١٩٨٦ – (٤٦٢٨) عَن جَابِر ضَطَّيْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمُ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ ﴾ ، قَالَ رسول الله عَيَّا : ﴿ أَعُودُ بِوَجِهِكَ » ﴿ وَ يُلِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بِوَجِهِكَ » ، ﴿ وَ يُلِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعَضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ . ﴿ وَ هَذَا أَيسَرُ » . وَمَضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ [الأنعام: ٦٥] ، قَالَ رسول الله عَيَّا الله عَيَّا الله عَلَا أَهُونُ أَو هَذَا أَيسَرُ » .

## سُورَةُ الأَعرَافِ

١٩٨٧ - (٤٦٤٣) عَن عَبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ: ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْمُرْفِ ﴾ [الأعراف: ١٩٩] قَالَ: مَا أَنزَلَ اللهُ إِلا فِي أَخلاقِ النَّاسِ.

## سُورَةُ الأنفالِ

١٩٨٨ - (٤٦٤٦) عَـن ابـنِ عَـبَّـاسِ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَاَتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُ اللَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٢] قَالَ: هُم نَفَرٌ مِن بَنِي عَبدِ الدَّارِ.

١٩٨٩ - (٤٦٥٣) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا نَزَلَت: ﴿ إِن يَكُن مِنكُمْ عِنكُمْ عِشْرُونَ صَكِرُونَ يَعْلِبُوا مِائنَيْنَ ﴿ [الأنفال: ٥٥]، شَقَّ ذَلكَ عَلَى المُسلِمِينَ حِينَ فُرِضَ عَلَيهِم أَن لا يَفِرَّ وَاحِدٌ مِن عَشَرَةٍ، فَجَاءَ التَّخفِيفُ، فَقَالَ: ﴿ اَكُنَ خَفَفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ لا يَفِرَ وَاحِدٌ مِن عَشَرَةٍ، فَجَاءَ التَّخفِيفُ، فَقَالَ: ﴿ اَكُنَ خَفَفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فَي فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِن يَكُن مِن صَاعِدَةٍ نَقصَ مِن الطَّبُوا مِائنَيْنَ ﴾ [الأنفال: ٦٦]، قَالَ: فَلَمَّا خَفَّفَ اللهُ عَنهُم مِن العِدَّةِ نَقَصَ مِن الصَّبرِ بِقَدرِ مَا خُفِّفَ عَنهُم. وفي روايةٍ: قَالَ سُفيانُ: وَقَالَ ابنُ شُبرُمَةَ: وَأُرَى الأَمرَ بِالمَعرُوفِ وَالنَّهِي عَن المُنكرِ مِثلَ هَذَا.

#### سُورَةُ بَرَاءَةَ

١٩٩٠ – (٤٦٥٨) عَن زَيدِ بنِ وَهبٍ قَالَ: كُنَّا عِندَ حُذَيفَةَ فَقَالَ: مَا بَقِيَ مِن أَصحَابِ هَذِهِ الآيَةِ إِلا ثَلاثَةٌ، وَلا مِن المُنَافِقِينَ إِلا أَربَعَةٌ. فَقَالَ أَعرَابِيُّ: إِنَّكُم أَصحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ تُخبِرُونَا، فَلا نَدرِي؛ فَمَا بَالُ هَؤُلاءِ الَّذِينَ يَبقُرُونَ بِيُوتَنَا، وَيَسرِقُونَ أَعلاقَنَا؟ قَالَ: أُولَئِكَ الفُسَّاقُ، أَجَل لَم يَبقَ مِنهُم إِلا أَربَعَةُ، أَحَدُهُم شَيخٌ كَبِيرٌ لَو شَرِبَ المَاءَ البَارِدَ لَمَا وَجَدَ بَردَهُ.

ابنِ عَبَّاسٍ فَقلت: أَتُرِيدُ أَن تُقَاتِلَ ابنَ الرُّبَيرِ، فَتُحِلُّ حَرَمَ اللهِ؟ فَقَالَ: مَعَاذَ اللهِ؛ إِنَّ اللهِ كَتَبَ ابنَ الرُّبَيرِ وَبَنِي أُمَيَّةَ مُحِلِّينَ، وَإِنِّي وَاللهِ لا أُحِلُّهُ أَبَدًا، اللهِ؛ إِنَّ اللهَ كَتَبَ ابنَ الزُّبَيرِ وَبَنِي أُميَّةَ مُحِلِّينَ، وَإِنِّي وَاللهِ لا أُحِلُّهُ أَبَدُهُ قَالَ: قَالَ النَّاسُ: بَايع لابنِ الزُّبَيرِ . فَقلت: وَأَينَ بِهَذَا الأمرِ عَنهُ؟ أَمَّا أَبُوهُ فَحَوَارِيُّ النَّيِيِّ عَلِيدُ الزُّبَيرِ . وَأَمَّا جَدُّهُ فَصَاحِبُ الغَارِ -يُرِيدُ أَبَا بَكرٍ -، وَأَمَّا خَلَّهُ فَأُمُّ المُؤمِنِينَ -يُرِيدُ أَبَا بَكرٍ -، وَأَمَّا خَالَتُهُ فَأُمُّ المُؤمِنِينَ -يُرِيدُ أَبَا بَكرٍ -، وَأَمَّا خَالَتُهُ فَأُمُّ المُؤمِنِينَ -يُرِيدُ عَائِشَةً -، وَأَمَّا عَمَّةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَجَدَّتُهُ -يُرِيدُ وَأَمَّا عَمَّةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَجَدَّتُهُ -يُرِيدُ وَمَلُونِي وَصَلُونِي وَلَاللهِ إِن وَصَلُونِي وَصَلُونِي وَصَلُونِي وَصَلُونِي وَصَلُونِي وَصَلُونِي وَلَاللهِ إِن وَصَلُونِي وَسَلُونِي وَسَلُونِي وَسَلُونِي وَسَلُونِي وَسَلُونِي النَّالِهُ بِنَ مَرُوانَ -، وَإِنَّهُ لَوَى النَّالِي النَّالِي ابنَ الزُّيَرِ -، وَإِنَّهُ لَوَي عَبِي ابنَ الزُّيرِ -،

الوَحيَ قَالَ: أَرسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكِرٍ مَقتَلَ أَهلِ اليَمَامَةِ وَعِندَهُ عُمَرُ، فَقَالَ الوَحيَ قَالَ: أَرسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكِرٍ مَقتَلَ أَهلِ اليَمَامَةِ وَعِندَهُ عُمَرُ، فَقَالَ أَبُو بَكِرٍ: إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ: إِنَّ القَتلَ قَد استَحَرَّ يَومَ اليَمَامَةِ بِالنَّاسِ، وَإِنِّي أَخشَىٰ أَن يَستَحِرَّ القَتلُ بِالقُرَّاءِ فِي المَوَاطِنِ، فَيَذهَبَ كَثِيرٌ مِن القُرآنِ إِلا أَن تَجمَعُوهُ، وَإِنِّي لأَرَىٰ أَن تَجمَعَ القُرآنَ. قَالَ أَبُو بَكِرٍ: قلت لِعُمَرَ: كَيفَ أَفعَلُ شَيئًا لَم يَفعَلهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ عُمَرُ: هُو وَاللهِ خَيرٌ. فَلَم يَزل عُمَرُ يُراجِعُنِي فِيهِ حَتَّىٰ شَرَحَ اللهُ لِذَلكَ صَدرِي، وَرَأَيتُ الَّذِي رَأَىٰ عُمَرُ، قَالَ زَيدُ بنُ ثَابِتٍ: وَعُمَرُ عِندَهُ جَالِسٌ لا يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ أَبُو بَكِرٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌ بنُ ثَابِتٍ: وَعُمَرُ عِندَهُ جَالِسٌ لا يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ أَبُو بَكِرٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌ بنُ ثَابِتٍ: وَعُمَرُ عِندَهُ جَالِسٌ لا يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ أَبُو بَكِرٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌ عَاقِلٌ، وَلا نَتَهِمُكَ، كُنتَ تَكتُبُ الوَحيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَتَالَ عَلَيْ مِمَّا أَمَرَنِي عَلَى وَلا نَتَهِمُكَ، كُنتَ تَكتُبُ الوَحيَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى عَمَلُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَمَلُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى المَولِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى المَالِكُ عَلَى عَلَى المَا عَلَى المَرَى المِع مِن جَمعِ القُرآنِ، قلت: كيفَ تَفعَلانِ شَيئًا لَم يَفعَلهُ النَّبِي عَلَى الْ اللهِ عَلَى الْ اللهِ عَلَى المَا عَلَى الْهُ اللهِ عَلَى الْ اللهِ عَلَى الْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المَا عَلَى المَا اللهِ عَلَى المَا عَلَى المَا عَلَى المَا عَلَى المَا اللهِ عَلَى المَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى المَا عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهِ عَلَى المَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

أَبُو بَكُر: هُوَ وَاللهِ خَيرٌ. فَلَم أَزَل أُرَاجِعُهُ حَتَّىٰ شَرَحَ اللهُ صَدرِي لِلَّذِي شَرَحَ اللهُ لَهُ صَدرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقُمتُ فَتَتَبَّعتُ القُرآنَ أَجمَعُهُ مِن الرِّقَاعِ وَالأَكْتَافِ وَالعُسُبِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ، حَتَّىٰ وَجَدتُ مِن سُورَةِ التَّوبَةِ آيتَينِ مَعَ خُزيمَةَ الأَنصَارِيِّ لَم أَجِدهُمَا مَعَ أَحَدٍ غَيرِهِ، ﴿لَقَدْ جَآءَكُمُ رَسُوكُ يِّنَ فَعُ أَحَدٍ غَيرِهِ، ﴿لَقَدْ جَآءَكُمُ رَسُوكُ يِّنَ فَيُ الْمُوبَةِ وَكِيثُ مَعَ أَحَدٍ غَيرِهِ، ﴿لَقَدْ جَآءَكُمُ مَسُوكُ مِنَ اللهُ اللهُ الْمُوبَةُ مِرْهِمَا، وَكَانَت الصُّحُفُ الَّتِي جُمِعَ فِيهَا القُرآنُ عِندَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّىٰ تَوَقَّاهُ اللهُ، ثُمَّ عِندَ عَمَرَ.

#### سُورَةً هُودَ

١٩٩٣ – (٤٦٨١) عَن مُحَمَّدِ بِنِ عَبَّادِ بِنِ جَعفَرٍ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ ابِنَ عَبَّاسٍ يَقرَأُ: «أَلَا إِنَّهُم تَثْنَونِي صُدُورُهُم». قَالَ: سَأَلتُهُ عَنها، فَقَالَ: أُنَاسٌ كَانُوا يَستَحيُونَ أَن يَتَخَلُوا فَيُفضُوا إِلَىٰ السَّمَاءِ، وَأَن يُجَامِعُوا نِسَاءَهُم فَيُفضُوا إِلَىٰ السَّمَاءِ، وَأَن يُجَامِعُوا نِسَاءَهُم فَيُفضُوا إِلَىٰ السَّمَاءِ، فَنَزَلَ ذَلكَ فِيهِم.

#### سُورَةُ يُوسُفَ

١٩٩٤ - (٤٦٩٢) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ قَالَ: ﴿هَيْتَ لَكَ ﴾ [يوسف: ٣٣]، قَالَ: ﴿هَيْتَ لَكَ ﴾

## سُورَةُ إِبرَاهِيمَ

١٩٩٥ - (٤٧٠٠) عَن عَطَاءٍ، سَمِعَ ابنَ عَبَّاسٍ عَلَيْهِ: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللّهِ كُفْرًا ﴿ [إبراهيم: ٢٨]، قَالَ: هُم كُفَّارُ أَهلِ مَكَّةً. وفي روايةٍ: عَن عَمرٍو، عَن عَطَاءٍ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهِ: ﴿ الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللّهِ كُفْرًا ﴾ عَن عَمرٍو، عَن عَطاءٍ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهِ: ﴿ اللّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللّهِ كُفْرًا ﴾ [إبراهيم: ٢٨]، قَالَ: هُم وَاللهِ كُفَّارُ قُريشٍ، قَالَ عَمرٌو: هُم قُريشٌ، وَمُحَمَّدٌ عَلَيْهِ نِعمَةُ اللهِ، ﴿ وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَادِ ﴾ [إبراهيم: ٢٨]، قَالَ: النّارَ يُومَ بَدرِ.

#### سُورَةُ الِحجر

١٩٩٦ – (٤٧٠٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رسول اللهِ ﷺ : «أُمُّ القُرآنِ هِيَ السَّبعُ المَثَانِي وَالقُرآنُ العَظِيمُ».

١٩٩٧ - (٤٧٠٥) عَن ابنِ عَبّاسٍ ﴿ الَّذِينَ جَعَلُواْ الْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴾ [الحجر: ٩١]، قَالَ: هُم أَهلُ الكِتَابِ، جَزَّءُوهُ أَجزَاءً، فَآمَنُوا بِبَعضِهِ وَكَفَرُوا بِبَعضِهِ.

## سُورَةُ بَنِي إِسرَائِيلَ

١٩٩٨ - (٤٧١١) عَن عَبدِ اللهِ بن مَسعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ لِلحَيِّ إِذَا كَثُرُوا فِي الجَاهِلِيَّةِ: أَمِرَ بَنُو فُلانٍ.

١٩٩٩ - (٤٧١٦) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّيَّا ٱلَّتِ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّيَّا ٱلَّتِ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِي النَّاسِ ﴾ [الإسراء: ٦٠]، قَالَ: هِيَ رُؤيًا عَينٍ أُرِيَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيلَةً أُسرِيَ بِهِ، وَالشَّجَرَةَ المَلعُونَةَ: شَجَرَةُ الزَّقُّومِ.

#### سُورَةُ الكَهفِ

#### سُورَةُ كهيعص

٢٠٠١ – (٤٧٣١) عَـن ابـنِ عَـبَّـاسِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَالُكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَيْكُ

## سُورَةُ الأنبيَاءِ

٢٠٠٢ - (٤٧٣٩) عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ يَزِيدَ؛ عَن عَبدِ اللهِ بن مَسعُودٍ وَ الْأُنبِيَاءُ هُنَّ مِن العِتَاقِ مَسعُودٍ وَهُنَّ مِن تِلادِي. الأَوَلِ، وَهُنَّ مِن تِلادِي.

## سُورَةُ الحَجِّ

٢٠٠٣ – (٤٧٤٢) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ ۗ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ ۗ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

## سُورَةُ النُّورِ

٢٠٠٤ - (٢٠٥٣) عَن ابنِ أَبِي مُلَيكَةَ قَالَ: استَأَذُنَ ابنُ عَبَّاسٍ عَلَى مُوتِهَا عَلَىٰ عَائِشَةَ وَهِيَ مَعْلُوبَةٌ، قَالَت: أَخْشَىٰ أَن يُثنِيَ عَلَيَّ. فَقِيلً: ابنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، وَمِن وُجُوهِ المُسلِمِينَ. قَالَت: ائذَنُوا لَهُ. فَقَالَ: كَيفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، وَمِن وُجُوهِ المُسلِمِينَ. قَالَت: ائذَنُوا لَهُ. فَقَالَ: كَيفَ تَجِدِينَكِ؟ قَالَت: بِخَيرٍ إِن شَاءَ اللهُ؛ زَوجَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، وَلَم يَنكِح بِكرًا غَيرَكِ، وَنَزَلَ عُذرُكِ مِن السَّمَاءِ. وَدَخَلَ ابنُ عَبَّاسٍ فَأَثنَىٰ عَلَيَّ، وَوَدِدتُ أَنِّي كُنتُ نِسيًا ابنُ الزُّبيرِ خِلافَهُ فَقَالَت: دَخَلَ ابنُ عَبَّاسٍ فَأَثنَىٰ عَلَيَّ، وَوَدِدتُ أَنِّي كُنتُ نِسيًا ابنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: يَا أُمَّ المُؤمِنِينَ؛ تَقَدَمِينَ عَلَىٰ فَرَطِ صِدقٍ، عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَعَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَعَلَىٰ عَلَىٰ وَعَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَعَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَاللهِ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَاللهِ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَاللهِ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَا عَلَىٰ وَا عَلَى عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَ

٢٠٠٥ - (٤٧٥٨) عَن عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ فِسَاءَ المُهَاجِرَاتِ اللُّولَ، لَمَّا أَنزَلَ اللهُ: ﴿ وَلَيْضَرِبْنَ بِخُمُوهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ [النور: ٣١]، شَقَّقَنَ مُرُوطَهُنَّ فَاختَمَرنَ بِهَا.

## سُورَةُ القَصَص

٢٠٠٦ (٤٧٧٣) عَن ابنِ عَبَّاسٍ: ﴿لَرَآدُكَ إِلَىٰ مَعَادِّ﴾ [القصص: ٥٥] قَالَ: إِلَىٰ مَكَّةً.

#### سُورَةُ ص

٢٠٠٧ - (٤٨٠٧) عن العَوَّامِ قَالَ: سَأَلتُ مُجَاهِدًا عَن سَجدَةِ ﴿ صَّ ﴾
 فَقَالَ: سَأَلتُ ابنَ عَبَّاسٍ ﴿ إِن أَينَ سَجَدتَ؟ فَقَالَ: أَو مَا تَقرَأُ: ﴿ وَمِن

ذُرِّيَّتِهِ - دَاوُدَ وَسُلَيَمَنَ ﴾ ﴿ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيِهُ دَنْهُمُ اُقْتَدِهُ ﴾ [الأنعام: ٨٤-٩٠]، فَكَانَ دَاوُدُ ﷺ مِمَّن أُمِرَ نَبِيُّكُم ﷺ أَن يَقْتَدِيَ بِهِ، فَسَجَدَهَا دَاوُدُ عَلَيهِ السَّلام فَسَجَدَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ.

## سُورَةُ حَم السَّجِدَة

٢٠٠٨ - (٠٠٠٠) عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لابنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا إِنِّي أَجِدُ فِي القُرآنِ أَشيَاءَ تَختَلِفُ عَلَيَّ قَالَ: ﴿فَلَاۤ أَنسَابَ يَيْنَهُمۡ يَوۡمَٰبِدِ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ [الشمؤمنون: ١٠١]، ﴿ وَأَقِبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ﴾ [الصافات: ٢٧]، ﴿ وَلَا يَكُنُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٤٢]، ﴿ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٣٣]؛ فَقَد كَتَمُوا فِي هَذِهِ الآيَةِ؛ وَقَالَ: ﴿ أَمِ ٱلسَّمَا ۚ بَنَهَا ﴾ [النازعات: ٢٧]، إِلَىٰ قَولِهِ: ﴿ دَحَنَهَا ﴾ [النازعات: ٣٠]، فَلَكَرَ خَلقَ السَّمَاءِ قَبلَ خَلقِ الأرضِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَيِنَّكُمُ لَتَكَفُّرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾، إِلَىٰ قَولِهِ: ﴿ طَآبِعِينَ ﴾ [فصلت: ٩-١١] ؛ فَذَكَرَ فِي هَذِهِ خَلقَ الأَرضِ قَبلَ السَّمَاءِ؟ وَقَالَ: ﴿وَكَاكَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [الفتح: ١٤]، ﴿عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [الفتح: ١٩]، ﴿سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [الإنسان: ٢]؛ فَكَأَنَّهُ كَانَ ثُمَّ مَضَىٰ؟ فَقَالَ: ﴿فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ ﴾ [المؤمنون: ١٠١]، فِي النَّفَخَةِ الأُولَىٰ، ثُمَّ يُنفَخُ فِي الصُّورِ: ﴿فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ﴾ [الزمر: ٦٨]، فلا أنساب بينهُم عِندَ ذَلك، ﴿وَلَا يَسَآءَلُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠١]، ثُمَّ فِي النَّفخَةِ الآخِرَةِ: ﴿ وَأَقِبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَآءَلُونَ ﴾ [الصافات: ٢٧]، وَأَمَّا قُولُهُ: ﴿ هَمَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٣]، ﴿ وَلَا يَكُنُنُونَ اللَّهَ ﴾ [النساء: ٤٢]، فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لأهلِ الإِخلاصِ ذُنُوبَهُم، وَقَالَ المُشرِكُونَ: تَعَالُوا نَقُولُ: لَم نَكُن مُشرِكِينَ، فَخُتِمَ عَلَىٰ أَفَوَاهِهِم، فَتَنطِقُ أَيدِيهِم، فَعِندَ ذَلكَ عُرِفَ أَنَّ اللَّهَ لا يُكتِّمُ حَدِيثًا ، وَعِندَهُ: ﴿ يُوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ الآية [النساء: ٤٢]، وَخَلَقَ الأرضَ فِي يَومَينِ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاءَ، ثُمَّ استَوَىٰ إِلَىٰ السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ فِي يَومَينِ آخَرَينِ، ثُمَّ دَحَا الأرضَ، وَدَحوهَا أَن أَخرَجَ مِنهَا المَاءَ وَالمَرعَىٰ، وَخَلَقَ الجِبَالَ وَالجِمَالَ وَالآكَامَ وَمَا بَينَهُمَا فِي يَومَينِ آخَرَينِ، فَذَلكَ قُولُهُ: ﴿ دَحَنها ﴾ [النازعات: ٣٠]، وقولُهُ: ﴿ خَلَقُ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [نصلت: ٩] فَجُعِلَت الأَرضُ وَمَا فِيهَا مِن شَيءٍ فِي أَربَعَةِ أَيَّامٍ، وَخُلِقَت السَّمَوَاتُ فِي يَومَينِ، ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا﴾ [الفتح: ١٤]؛ سَمَّىٰ نَفسَهُ ذَلكَ، وَذَلكَ قَولُهُ؛ أَي لَم يَزَل كَذَلكَ، فَإِنَّ اللهَ لَم يُرِد شَيئًا إِلا أَصَابَ بِهِ الَّذِي أَرَادَ، فَلا يَختَلِف عَلَيكَ القُرآنُ، فَإِنَّ كُلًا مِن عِندِ اللهِ.

## سُورَةُ حَم عسق

٢٠٠٩ - (٤٨١٨) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهُ سُئِلَ عَن قَولِهِ: ﴿ إِلَّا الْمَودَةَ وَ اللهُورَةَ اللهُورَيْ اللهُورَيْ اللهُورَيْ اللهُ اللهُورَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

## سُورَةُ الأَحقَافِ

١٠١٠ - (٤٨٢٧) عَن يُوسُفَ بِنِ مَاهَكٍ قَالَ: كَانَ مَروَانُ عَلَىٰ الحِجَازِ، استَعمَلَهُ مُعَاوِيَةُ، فَخَطَبَ فَجَعَلَ يَذكُرُ يَزِيدَ بِنَ مُعَاوِيَةَ لِكَي يُبَايَعَ لَهُ الحِجَازِ، استَعمَلَهُ مُعَاوِيَةُ، فَخَطَبَ فَجَعَلَ يَذكُرُ يَزِيدَ بِنَ مُعَاوِيَةَ لِكَي يُبَايَعَ لَهُ بَعدَ أَبِيهِ، فَقَالَ: خُذُوهُ. فَدَخلَ بَيتَ عَائِشَةَ فَلَم يَقدِرُوا، فَقَالَ مَروَانُ: إِنَّ هَذَا الَّذِي أَنزَلَ اللهُ فِيهِ: ﴿وَالَّذِي قَالَ عَائِشَةُ مِن وَرَاءِ الحِجَابِ: لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُما اللهُ فِينَا شَيئًا مِن القُرآنِ إِلا أَنَّ اللهَ أَنزَلَ عُذرِي.

# سُورَةُ الفَتح

١٠١١ - (٤٨٣٨) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ ﴿ إِنَّ أَنَّ هَذِهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

## سُورَةُ الحُجُرَاتِ

٢٠١٢ – (٤٨٤٥) عن ابنِ أَبِي مُلَيكَةَ قَالَ: كَادَ الخَيِّرَانِ أَن يَهلِكَا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ﴿ وَعُمَرَ ﴿ وَهُمَا إِللْقَرَعِ بِنِ حَابِسٍ أَخِي بَنِي مُجَاشِعٍ، وَأَشَارَ أَحَدُهُمَا بِاللْقرَعِ بِنِ حَابِسٍ أَخِي بَنِي مُجَاشِعٍ، وَأَشَارَ الآخَرُ بَنِي تَمِيم، فَأَشَارَ أَحُدُهُمَا بِاللَّقرَعِ بِنِ حَابِسٍ أَخِي بَنِي مُجَاشِعٍ، وَأَشَارَ الآخَرُ بِرَجُلِ أَخْرَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ: مَا أَرَدتَ إِلا خِلافِي. قَالَ: مَا أَرَدتُ بِرَجُلِ أَخْرَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ: مَا أَرَدتَ إِلا خِلافِي. قَالَ: مَا أَرَدتُ خِلافَكَ. فَارتَفَعَت أَصوَاتُهُمَا فِي ذَلكَ، فَأَنزَلَ اللهُ: ﴿ يَلَأَيُهُمَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ يَعْفِي فَكُولُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَا الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّه

#### سُورَةُ ق

٢٠١٣ – (٤٨٥٢) عَن مُجَاهِدٍ؛ قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ أَن يُسَبِّحَ فِي أَدَبَارِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا، يَعنِي قَولَهُ: ﴿وَأَدْبَكَرَ ٱلسُّجُودِ﴾ [سورة ق: ٤٠].

# سُورَةُ النَّجم

٢٠١٤ - (٤٨٥٩) عَـن ابـنِ عَـبَّـاسِ ﷺ فِـي قَــولِــهِ: ﴿اللَّتَ وَالْغُزَّيٰ﴾ [النجم: ١٩]: كَانَ اللاَّتُ رَجُلًا يَلُتُ سَوِيقُ الحَاجِّ.

# سُورَةُ ن وَالقَلَم

٢٠١٥ – (٤٩١٧) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ عُتُلِمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾ [القلم: ١٣]، قَالَ: رَجُلٌ مِن قُرَيشٍ لَهُ زَنَمَةٌ مِثلُ زَنَمَةِ الشَّاةِ.

## سُورَةً نُوح

٢٠١٦ (٤٩٢٠) عَن ابنِ جُرَيجٍ: وَقَالَ عَطَاءٌ: عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَلَاءُ: عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَارَتِ الأُوثَانُ الَّتِي كَانَت فِي قَومِ نُوحٍ فِي العَرَبِ بَعدُ، أَمَّا وَدُّ كَانَت لِكَلْبِ بِدَومَةِ الجَندَلِ، وَأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَت لِمُرَادٍ، ثُمَّ لِبَنِي غُطَيفٍ بِالجَوفِ عِندَ سَبَإٍ، وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَت لِهَمذَانَ، وَأَمَّا نَسرٌ فَكَانَت غُطَيفٍ بِالجَوفِ عِندَ سَبَإٍ، وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَت لِهَمذَانَ، وَأَمَّا نَسرٌ فَكَانَت

لِحِميرَ لآلِ ذِي الكَلاعِ؛ أَسمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِن قَومِ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوحَىٰ الشَّيطَانُ إِلَىٰ قَومِهِم أَن انصِبُوا إِلَىٰ مَجَالِسِهِم الَّتِي كَانُوا يَجلِسُونَ أَوحَىٰ الشَّيطَانُ إِلَىٰ قَومِهِم أَن انصِبُوا إِلَىٰ مَجَالِسِهِم الَّتِي كَانُوا يَجلِسُونَ أَنصَابًا، وَسَمُّوهَا بِأَسمَا يُهِم، فَفَعَلُوا، فَلَم تُعبَد حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنسَّخَ العِلمُ عُبِدَت.

## سُورَةُ وَالْمرسَلَاتِ

٢٠١٧ – (٤٩٣٣) عَن ابنِ عَبَّاسِ ﴿ الْمَوْنَ وَنَرِى بِشَكَرِ ﴾ [المرسلات: ٣٦]، قَالَ: كُنَّا نَعمِدُ إِلَى الخَشَبَةِ ثَلاثَةً أَذْرُعٍ وفُوقَ ذَلكَ، فَنَرفَعُهُ لِلشِّتَاءِ، فَنُسَمِّيهِ القَصرَ، ﴿ كَأَنَّهُ مُمَلَتُ صُفْرٌ ﴾ [المرسلات: ٣٣]؛ حِبَالُ السُّفنِ تُجمَعُ حَتَّىٰ تَكُونَ كَأُوسَاطِ الرِّجَالِ.

## سُورَةُ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّت

٢٠١٨- (٤٩٤٠) عَن مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: ﴿لَرَكَابُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾ [الانشقاق: ١٩]: حَالًا بَعدَ حَالٍ، قَالَ: هَذَا نَبِيُّكُم ﷺ.

# سُورَةُ إِنَّا أَعطَينَاكَ الكَوثَرَ

٢٠١٩ – (٤٩٦٥) عَن أَبِي عُبَيدَةَ؛ عَن عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم ﷺ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّا أَعُطِيَهُ نَبِينُّكُم ﷺ ثَعَالَىٰ : فَهُرٌ أُعطِيَهُ نَبِينُّكُم ﷺ شَاطِئًاهُ عَلَيهِ دُرٌّ مُجَوَّفٌ آنِيتُهُ كَعَدَدِ النُّجُوم.

٢٠٢٠ - (٤٩٦٦) عَن أَبِي بِشرِ عَنَ سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ إِيَّاهُ. قَالَ أَبُو بِشرِ قلت لِسَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ: هُوَ الخَيرُ الَّذِي أَعطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ. قَالَ أَبُو بِشرِ قلت لِسَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ: فَإِنَّ النَّاسَ يَزعُمُونَ أَنَّهُ نَهَرٌ فِي الجَنَّةِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: النَّهَرُ الَّذِي فِي الجَنَّةِ مِن الخَيرِ الَّذِي أَعطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ.

## سُورَةُ إِذَا جَاءَ نَصِرُ اللهِ وَالفَتحُ

٢٠٢١ - (٤٩٧٠) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يُدخِلُنِي مَعَ أَشيَاخِ بَدرٍ، فَكَأَنَّ بَعضَهُم وَجَدَ فِي نَفسِهِ، فَقَالَ: لِمَ تُدخِلُ هَذَا مَعَنَا، وَلَنَا أَبِنَاءُ مِثْلُهُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ مَن حَيثُ عَلِمتُم. فَدَعَا ذَاتَ يَومٍ فَأَدخَلَهُ مَعَهُم، فَمَا

رُئِيتُ أَنَّهُ دَعَانِي يَومَئِذِ إِلا لِيُرِيَهُم، قَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي قَولِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِذَا جَآءَ نَصَّرُ اللهِ وَالْفَتَحُ ﴾؟ فَقَالَ بَعضُهُم: أُمِرنَا نَحمَدُ اللهَ وَنَستَغفِرُهُ إِذَا نُصِرنَا وَفُتِحَ عَلَينَا. وَسَكَتَ بَعضُهُم فَلَم يَقُل شَيئًا، فَقَالَ لِي: أَكَذَاكَ تَقُولُ يَطرنَا وَفُتِحَ عَلَينَا. وَسَكَتَ بَعضُهُم فَلَم يَقُل شَيئًا، فَقَالَ لِي: أَكَذَاكَ تَقُولُ يَا ابنَ عَبَّاسٍ؟ فَقلت: لا، قَالَ: فَمَا تَقُولُ؟ قلت: هُو أَجَلُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَعلَمهُ لَهُ. قَالَ: ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ وَاللهَ عَمْرُ: مَا أَعلَمُ مِنهَا إِلا مَا تَقُولُ. عِمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ وَانَ تَوَّابُ ﴾. فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعلَمُ مِنهَا إِلا مَا تَقُولُ.

## سُورَةُ قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدُ

٢٠٢٢ - (٤٩٧٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ عَن النَّبِيِّ عَالَىٰ قَالَ: ﴿ قَالَ اللهُ: كَذَّبَنِي ابنُ آدَمَ وَلَم يَكُن لَهُ ذَلكَ ؛ فَأَمَّا تَكذِيبُهُ إِيَّايَ فَقُولُهُ: لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي. وَلَيسَ أَوَّلُ الخَلقِ بِأَهوَنَ عَلَيَّ مِن إِعَادَتِهِ ، وَأَمَّا شَتمُهُ إِيَّايَ فَقُولُهُ: اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا. وَأَنَا الأَحَدُ الصَّمَدُ، لَم أَلِد وَلَم أُولَد، وَلَم يَكُن لِي كُفُؤًا أَحَدٌ ».

# سُورَةُ قُل أُعُوذُ بِرَبِّ الفَلَق

٢٠٢٣ - (٤٩٧٦) عَن زِرِّ بِنِ حُبَيشٍ قَالَ: سَأَلتُ أُبِيَّ بِنَ كَعبٍ عَن المُعَوِّذَتَينِ، فَقَالَ: «قِيلَ لِي فَقلت». فَنَحنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رسول اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: «قِيلَ لِي فَقلت». فَنَحنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رسول اللهِ عَلَيْهِ.

#### 



٢٠٢٤ – (٤٩٨٧) عَن ابنِ شِهَابٍ؛ عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ ﴿ اللَّهُ الْعَرَاءَةِ، فَقَالَ حُذَيفَةً وَاخْتِلافُهُم فِي القِرَاءَةِ، فَقَالَ حُذَيفَةً وَأَذَرِبِيجَانَ مَعَ أَهلِ العِرَاقِ، فَأَفزَعَ حُذَيفَةً اخْتِلافُهُم فِي القِرَاءَةِ، فَقَالَ حُذَيفَةً

لِعُثمَانَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ؛ أَدرِكُ هَذِهِ الأُمَّةُ قَبلَ أَن يَختَلِفُوا فِي الْكِتَابِ الْحَيْلافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ. فَأَرسَلَ عُثمَانُ إِلَىٰ حَفصَةً؛ أَن أَرسِلِي إِلَينَا بِالشَّحُفِ نَنسَخُهَا فِي المَصَاحِفِ، ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَىٰكِ. فَأَرسَلَت بِهَا حَفصَةُ إِلَىٰ عُثمَانَ، فَأَمَرَ زَيدَ بنَ ثَابِتٍ وَعَبدَ اللهِ بنَ الزُّبيرِ وَسَعِيدَ بنَ العَاصِ وَعَبدَ اللهِ بنَ الرُّبيرِ وَسَعِيدَ بنَ العَاصِ وَعَبدَ اللهِ بنَ الرُّبيرِ وَسَعِيدَ بنَ العَاصِ وَعَبدَ الرَّحمَنِ بنَ الحَارِثِ بنِ هِشَامٍ فَنسَخُوهَا فِي المَصَاحِفِ، وَقَالَ عُثمَانُ لِلرَّهِطِ القُرشِيِّينَ الثَّلاثَةِ: إِذَا اختَلَفْتُم أَنتُم وَزَيدُ بنُ ثَابِتٍ فِي شَيءٍ مِن القُرآنِ فِي كُلِّ مَخِيفَةٍ أَو مُصحَفِ أَن يُمصحَفٍ فِي المَصَاحِفِ رَدَّ عُثمَانُ الصَّحُفَ إِلَىٰ حَفصَةَ، وَأَرسَلَ إِلَىٰ كُلِّ أَفُقٍ بِمُصحَفٍ فِي المَصَاحِفِ أَن يُحرَقَ، مِمَّا نَسَحُوا، وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِن القُرآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَو مُصحَفِ أَن يُحرَقَ، مِمَّا نَسَحُوا، وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِن القُرآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَو مُصحَفِ أَن يُحرَقَ، مِمَّا نَسَحُوا، وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِن القُرآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَو مُصحَفِ أَن يُحرَقَ، مَمَّا نَسَحُوا، وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِن القُرآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَو مُصحَفِ أَن يُحرَقَ، فَقَدتُ اللهُ عَهْمَانَ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى الله

٢٠٢٥ - (٤٩٩٣) عن يُوسُف بنِ مَاهَكِ قَالَ: إِنِّي عِندَ عَائِشَةً أُمِّ المُؤمِنِينَ وَهُمَّا ؛ إِذ جَاءَهَا عِرَاقِيُّ فَقَالَ: أَيُّ الكَفَنِ خَيرٌ؟ قَالَت: وَيحَكَ، وَمَا يَضُرُّكَ؟ قَالَ: يَا أُمَّ المُؤمِنِينَ؛ أَرِينِي مُصحَفَكِ. قَالَت: لِمَ؟ قَالَ: لَعَلِّي وَمَا يَضُرُّكَ قَالَ: لَعَلِي أُولِفُ القُرآنَ عَلَيهِ، فَإِنَّهُ يُقرَأُ غَيرَ مُؤلَّفٍ. قَالَت: وَمَا يَضُرُّكَ أَيَّهُ قَرَأتَ قَبلُ أُولِفُ القُرآنَ عَلَيهِ، فَإِنَّهُ يُقرَأُ غَيرَ مُؤلَّفٍ. قَالَت: وَمَا يَضُرُّكَ أَيَّهُ قَرَأتَ قَبلُ إِنَّمَا نَزَلَ مِنهُ سُورَةٌ مِن المُفَصَّلِ، فِيهَا ذِكرُ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، حَتَّى إِذَا إِنَّمَا نَزَلَ مِنهُ سُورَةٌ مِن المُفَصَّلِ، فِيهَا ذِكرُ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، حَتَّى إِذَا النَّاسُ إِلَى الإِسلامِ نَزَلَ الحَلالُ وَالحَرَامُ، وَلَو نَزَلَ: لا تَزنُوا، لَقَالُوا: لا نَدَعُ الخَمرَ أَبَدًا، وَلَو نَزَلَ: لا تَزنُوا، لَقَالُوا: لا نَدَعُ الخَمرَ أَبَدًا، وَلَو نَزَلَ: لا تَزنُوا، لَقَالُوا: لا نَدَعُ الخَمرَ أَبَدًا، وَلَو نَزَلَ: لا تَزنُوا، لَقَالُوا: لا نَدَعُ الخَمرَ أَبَدًا، وَلَو نَزَلَ: لا تَزنُوا، لَقَالُوا: اللهَ نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا. لَقَد نَزَلَ بِمَكَّةَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ أَلَعبُ: ﴿ بَلَ النَّاعَةُ أَدْهَى وَأُمَرُ ﴾ [القمر: ٤٦]، وَمَا نَزَلَت سُورَةُ البَقرَةِ وَالنِسَاءِ إلا وَأَنَا عِندَهُ. قَالَ: فَأَخرَجَت لَهُ المُصحَفَ، فَأَملَت عَلَيهِ آيَ السُّورِ.

٢٠٢٦ (٥٠١٧) عَن عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ كُلَّ لَيلَةٍ جَمَعَ كَفَّيهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا، فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿فَلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـدُ ۗ وَ﴿فَلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾، ثُمَّ يَمسَحُ بِهِمَا مَا استَطَاعَ مِن أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾، ثُمَّ يَمسَحُ بِهِمَا مَا استَطَاعَ مِن

جَسَدِهِ، يَبدَأُ بِهِمَا عَلَىٰ رَأْسِهِ وَوَجهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِن جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ. وفي روايةٍ: نَفَثَ فِي يَدَيهِ وَقَرَأَ بِالمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ بِهِما جَسَدَهُ . . .

٢٠٢٧ – (٥٠٢٧) عَن أَبِي عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِي؛ عَن عُثمَانَ ﴿ عَن السُّلَمِي ؛ عَن عُثمَانَ ﴿ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: وَأَقرَأَ أَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ فِي إِمرَةِ عُثمَانَ حَتَّىٰ كَانَ الحَجَّاجُ ، قَالَ: وَذَاكَ الَّذِي أَقعَدَنِي مَقعَدِي هَذَا . وَفي روايةٍ: ﴿ إِنَّ أَفضَلَكُم مَن تَعَلَّمَ القُرآنَ وَعَلَّمَهُ » .

٢٠٢٨- (٥٠٣٥) عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ قَالَ: إِنَّ الَّذِي تَدعُونَهُ المُفَصَّلَ هُوَ المُفَصَّلَ هُوَ المُفَصَّلَ هُوَ المُحكَمُ، قَالَ: وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا ابنُ عَشرِ سِنِينَ، وَقَد قَرَأتُ المُحكَمَ.

١٠٢٩ - (٥٠٤٦) عَن قَتَادَةً قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ؛ كَيفَ كَانَت قِرَاءَةُ النَّبِيِّ عَيْفٍ؟ فَقَالَ: كَانَت مَدَّا، ثُمَّ قَرَأً ﴿ لِمِنْ مِ اللَّهِ مَدُّا بِالرَّحِيمِ. وفي رواية: قَالَ: كَانَ يَمُدُّ بِإلرَّحِيمِ. وفي رواية: فَقَالَ: كَانَ يَمُدُّ مِدًّا.



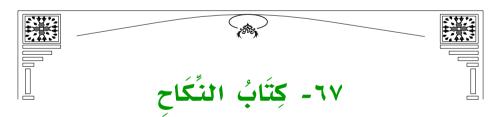

٢٠٣٠ - (٥٠٦٩) عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ قَالَ: قَالَ لِي ابنُ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالَّالِمُواللَّالِمُ لَا اللَّهُ وَاللَّالَّالِمُواللَّالِمُواللَّاللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّاللَّالِمُواللَّالَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللّ

٢٠٣١ - (٥٠٧٦) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَاهِ قَالَ: قلت: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنِّي رَجُلٌ شَابٌ، وَأَنَا أَخَافُ عَلَىٰ نَفسِي العَنْتَ، وَلا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قلت مِثلَ ذَلكَ، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قلت مِثلَ ذَلكَ، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قلت مِثلَ ذَلكَ، فَسَكَتَ عَنِي، ثُمَّ قلت مِثلَ ذَلكَ، فَسَكَتَ عَنِي، ثُمَّ قلت مِثلَ ذَلكَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «يَا أَبَا هُرَيرَةَ؛ جَفَّ القَلَمُ بِمَا أَنتَ لاقٍ، فَاختَصِ عَلَىٰ ذَلكَ أَو ذَر».

٢٠٣٢ – (٥٠٧٧) عَن عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: قلت: يَا رَسُولَ اللهِ ؛ أَرَأَيتَ لَو نَزَلتَ وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَد أُكِلَ مِنهَا ، وَوَجَدتَ شَجَرًا لَم يُؤكَل مِنهَا ، فِي أَيِّهَا كُنتَ تُرتِعُ بَعِيرَكَ؟ قَالَ: ﴿فِي التي لَم يُرتَع مِنهَا ». تَعنِي: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَم يَتَزَوَّج بِكرًا غَيرَهَا.

٢٠٣٣ - (٥٠٨١) عَن عُروَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَىٰ أَبِي عَالِيْ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ ظَيْنَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ. فَقَالَ: «أَنتَ أَخِي فِي دِينِ اللهِ وَكِتَابِهِ، وَهِيَ لِي حَلالٌ».

٢٠٣٤ – (٥٠٨٨) عَن عَائِشَة ﴿ أَنَّ أَبَا حُذَيفَة بِنَ عُتبَة بِنِ رَبِيعَة بِنِ عَبِهِ عَبِدِ شَمسٍ – وَكَانَ مِمَّن شَهِدَ بَدرًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ - تَبَنَّىٰ سَالِمًا، وَأَنكَحَهُ بِنتَ أَخِيهِ هِندًا بِنتَ الوَلِيدِ بِنِ عُتبَة بِنِ رَبِيعَة ، وَهُو مَولَىٰ لاِمرَأَةٍ مِن الأَنصَارِ ، كَمَا تَبَنَّىٰ النَّبِيُ ﷺ وَعَاهُ النَّاسُ إِلَيهِ وَوَرِثَ تَبَنَّىٰ النَّبِيُ ﷺ وَعَاهُ النَّاسُ إِلَيهِ وَوَرِثَ مِن مِيرَاثِهِ ، حَتَّىٰ أَنزَلَ اللهُ : ﴿ أَدْعُوهُمْ لِآبَابِهِمْ ﴾ إِلَىٰ قولِهِ : ﴿ وَمَولِيكُمُ ﴾ فَرُدُّوا إِلَىٰ آبَائِهِم ، فَمَن لَم يُعلَم لَهُ أَبُ كَانَ مَولَىٰ وَأَخًا فِي الدِّينِ ، فَجَاءَت سَهلَةُ إِلَىٰ آبَائِهِم ، فَمَن لَم يُعلَم لَهُ أَبُ كَانَ مَولَىٰ وَأَخًا فِي الدِّينِ ، فَجَاءَت سَهلَةُ بِنتُ سُهيلِ بنِ عَمرٍ و القُرَشِيِّ ثُمَّ العَامِرِيِّ – وَهِيَ امرَأَةُ أَبِي حُذَيفَةً – النَّبِيَ ﷺ ، فَقَالَت : يَا رَسُولَ الله ؛ إِنَّا كُنَّا نَرَىٰ سَالِمًا وَلَدًا وَقَد أَنزَلَ اللهُ فِيهِ مَا قَد عَلِمتَ ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ .

[تَنبِيهٌ: هَذَا الحَدِيثُ تَتِمَّتُهُ تَتَعَلَّقُ بِـ (رَضَاعِ الكَبِيرِ)، وَقَد رَوَاهُ مُسلِمٌ مِن قَولِهِ: جَاءَت سَهلَةٌ . . . ].

٢٠٣٥ – (٥٠٩١) عَن سَهل بن سعد ظَ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟» قَالُوا: حَرِيٌّ إِن خَطَبَ أَن يُسكَحَ، وَإِن شَفَعَ أَن يُشَفَعَ، وَإِن قَالَ أَن يُستَمَعَ. قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ، فَمَرَّ رَجُلٌ مِن فُقَرَاءِ المُسلِمِينَ فَقَالَ: «مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟» قَالُوا: حَرِيٌّ إِن خَطَبَ أَن لا يُستَمَعَ، وَإِن قَالَ أَن لا يُستَمَعَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «هَذَا خَيرٌ مِن مِلءِ الأَرضِ مِثلَ هَذَا».

٢٠٣٦ (٥١٠٥) عَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبعٌ، وَمِنَ الصَّهرِ سَبعٌ، وَمِنَ الصَّهرِ سَبعٌ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ۚ أُمَّهَ كُمُّهُ ۗ [النساء: ٢٣] الآيَةَ.

٢٠٣٧ – (٥١٢٠) عَن ثَابِتِ البُنَانِيِّ قَالَ: كُنتُ عِندَ أَنس رَهُ وَعِندَهُ ابنَةٌ لَهُ، قَالَ أَنسُ رَهُ اللهِ عَلَيْهِ نَفسَهَا، قَالَت: ابنَةٌ لَهُ، قَالَ أَنسُ: جَاءَت امرَأَةٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ تَعرِضُ عَلَيهِ نَفسَهَا، قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَلَكَ بِي حَاجَةٌ؟ فَقَالَت بِنتُ أَنسٍ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا، وَا سَوأَتَاه، وَا سَوأَتَاه، وَا سَوأَتَاه، وَا سَوأَتَاه، وَا سَوأَتَاه، وَا سَوأَتَاه. قَالَ: هِيَ خَيرٌ مِنكِ، رَغِبَت فِي النَّبِيِّ عَلَيْهٍ، فَعَرَضَت عَلَيهِ نَفسَهَا.

٢٠٣٨ - (١٢٢) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ اللهَ عَنَ عُمرَ بنَ الخَطَّابِ حِينَ الْحَطَّابِ حِينَ اللهَ عَنْ فِئْتُ فِئْمَ مِن خُنَيسِ بنِ حُذَافَةَ السَّهِمِيِّ -وَكَانَ مِن أَصحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَتُوفِّي بِالْمَدِينَةِ -، فَقَالَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ: أَتَيتُ عُثمَانَ بنَ عَفَّانَ فَعَرَضَتُ عَلَيهِ حَفْصَةً، فَقَالَ: سَأَنظُرُ فِي أَمرِي. فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، ثُمَّ لَقِينِي عَفَّالَ: قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكِمٍ فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ، فَصَمَتَ أَبُو بَكٍ فَقَالَ: الصِّدِّيقَ، فَقلت: إِن شِئتَ زَوَّجَتُكَ حَفْصَةً بِنتَ عُمَرَ، فَصَمَتَ أَبُو بَكٍ فَلَم الصِّدِيقَ، فَقلت: إِن شِئتَ زَوَّجَتُكَ حَفْصَةً بِنتَ عُمَرَ، فَصَمَتَ أَبُو بَكٍ فَلَم السِّدِيقَ، فَقلت: إِن شِئتَ أَوجَدَ عَلَيهِ مِنِّي عَلَىٰ عُثمَانَ، فَلَيثِتُ لَيَالِيَ، ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَوْدَ قَلَم أَرجِع إِلَيكَ شِيئًا. قَالَ عُمَرُ: قلت: نَعَم. قَالَ عُرضَتَ عَلَيَّ عِلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَى عُنَى اللهِ عَلَيْ فَلَم أَرجِع إِلَيكَ فِيمَا عَرَضَتَ عَلَيَّ إِلاَّ أَنِّي كُنتُ عَلِيهِ مَنْ مَرضَتَ عَلَيَ إِلاَّ أَنِّي كُنتُ عَلِيهِ مِنْ مَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَد ذَكَرَهَا، فَلَم أَكُن لأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَد ذَكَرَهَا، فَلَم أَكُن لأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَد ذَكَرَهَا، فَلَم أَكُن لأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَد ذَكَرَهَا، فَلَم أَكُن لأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَد ذَكَرَهَا، فَلَم أَكُن لأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَد ذَكَرَهَا، فَلَم أَكُن لأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَلِهُ وَلَو تَرَكَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَلِهُ قَلْهُ أَنْ الْمُو لَوْلُ تَرَكَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَلِهُ قَلِهُ اللهُ عَلَيْ قَلْهِ اللهِ عَلَيْ قَلْهُ اللهِ عَلَيْ قَلْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ قَلْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهِ عَلَيْ قَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المُ اللهُ الله

٢٠٣٩ - (٥١٢٤) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ فِيمَا عَرَّضْتُم ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، يَقُولُ: إِنِّي أُرِيدُ التَّزوِيجَ، وَلَوَدِدتُ أَنَّهُ تَيَسَّرَ لِي امرَأَةٌ صَالِحَةٌ.

٠٢٠٤٠ (٥١٣٠) عَن مَعقِل بن يَسَارٍ وَ اللهِ انْزَلَت فِيهِ، قَالَ: زَوَّجتُ أُختًا لِي مِن رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، حَتَّىٰ إِذَا انقَضَت عِدَّتُهَا جَاءَ يَخطُبُهَا، وَقَلت لَهُ: زَوَّجتُكَ وَفَرَشتُكَ وَأَكرَمتُكَ فَطَلَّقتَهَا، ثُمَّ جِئتَ تَخطُبُهَا، لا وَاللهِ لا تَعُودُ إِلَيكَ أَبَدًا، وَكَانَ رَجُلًا لا بَأْسَ بِهِ، وَكَانَت المَرأَةُ تُرِيدُ أَن تَرجِعَ لِلاَ تَعُودُ إِلَيكَ أَبَدًا، وَكَانَ رَجُلًا لا بَأْسَ بِهِ، وَكَانَت المَرأَةُ تُرِيدُ أَن تَرجِعَ إِلَيهِ، فَأَنزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيةَ: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَ ﴿ [البقرة: ٢٣٢]، فَقلت: الآنَ أَفعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ.

٢٠٤١ - (٥١٣٨) عَن خَنسَاءَ بِنتِ خِذَامِ الأَنصَارِيَّةِ؛ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَت ذَلكَ، فَأَنَت النَّبِيَّ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهَا.

٢٠٤٢ - (٥١٤٦) عَن ابنَ عُمَرَ ﴿ يَهُولُ: جَاءَ رَجُلَانِ مِن المَشرِقِ فَخَطَبَا فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِنَّ مِن البَيَانِ لَسِحرًا».

٢٠٤٣ – (٥١٤٧) عَن الرُّبَيِّعِ بِنتِ مُعَوِّذِ بنِ عَفرَاءَ قَالَت: جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَىٰ فِرَاشِي كَمَجلِسِكَ مِنِّي، فَجَعَلَت جُويرِيَاتُّ لَنَا يَضرِبنَ بِالدُّفِّ، وَيَندُبنَ مَن قُتِلَ مِن آبَائِي يَومَ بَدرٍ، إِذ قَالَت إِحدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيُّ يَعلَمُ مَا فِي غَدٍ. فَقَالَ: «دَعِي هَذِهِ، وَقُولِي بِالَّذِي كُنتِ تَقُولِينَ».

٢٠٤٤ – (٥١٦٢) عَن عَائِشَةَ رَجِّنًا؛ أَنَّهَا زَفَّت امرَأَةً إِلَىٰ رَجُلٍ مِن الأَّنصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ؛ مَا كَانَ مَعَكُم لَهوٌ، فَإِنَّ الأَّنصَارَ يُعجِبُهُم اللَّهوُ».

٢٠٤٥ - (١٧٢) عَن صَفِيَّةَ بِنتِ شَيبَةَ قَالَت: أَولَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ بَعضِ نِسَائِهِ بِمُدَّينِ مِن شَعِيرٍ.

٢٠٤٦ (١٧٨٥) عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَو دُعِيتُ إِلَىٰ كُرَاعِ لأَجَبتُ، وَلَو أُهدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلتُ».

٢٠٤٧ - (٥١٨٧) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كُنَّا نَتَّقِي الكَلامَ وَالانبِسَاطَ إِلَىٰ نِسَائِنَا عَلَىٰ عَهدِ النَّبِيِّ عَيْ النَّبِيُّ عَيْ اللَّبِيُّ عَيْلَا اللَّبِيُّ عَلَيْ اللَّبِيُّ عَيْلِهُ اللَّبِيُّ عَيْلِهُ اللَّبِيُّ عَيْلِهُ اللَّبِيُّ عَلَيْهُ اللَّبِيُّ عَلَيْمَ اللَّبِيُّ عَلَيْمَ اللَّبِيُّ عَيْلِهُ اللَّهِ اللَّبِيِّ عَلَيْمَ اللَّهِ اللَّبِيُّ عَلَيْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

١٠٤٨ – (٥٢٢٥) عَن أَنَسِ هَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ عِندَ بَعضِ نِسَائِهِ، فَأَرسَلَت إِحدَى أُمَّهَاتِ المُؤمِنِينَ بِصَحفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَت الَّتِي النَّبِيُّ عَلَيْ فَلَقَ فَي بَيتِهَا يَدَ الخَادِمِ، فَسَقَطَت الصَّحفَةُ فَانفَلَقَت، فَجَمَعَ النَّبِيُّ عَلَيْ فِلَقَ الصَّحفَةِ، ثُمَّ جَعَلَ يَجمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحفَةِ وَيَقُولُ: «غَارَت الصَّحفَةِ، ثُمَّ حَبَسَ الخَادِمَ حَتَّى أُتِي بِصَحفَةٍ مِن عِندِ الَّتِي هُوَ فِي بَيتِهَا، فَذَفَعَ الصَّحفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَت صَحفَتُهَا، وَأُمسَكَ المَكسُورَةَ فِي بَيتِ التَّي كَسَرَت.

٢٠٤٩ - (**٥٢٤٠)** عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ ظَيْنَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا تُبَاشِرُ المَرأَةُ المَرأَةُ فَتَنعَتَهَا لِزَوجِهَا كَأَنَّهُ يَنظُرُ إِلَيهَا».



٢٠٥٠ - (٢٧٦) عَن ابنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ: جَاءَت امرَأَةُ ثَابِتِ بنِ قَيسِ بنِ شَيسٍ بنِ قَيسِ بنِ قَيسِ بنِ قَيسِ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ، إِلاَ أَنِّي أَخَافُ الكُفرَ. فَقَالَ رسول اللهِ ﷺ: ﴿ فَتَرُدِّينَ عَلَيهِ وَلا خُلُقٍ، إِلا أَنِّي أَخَافُ الكُفرَ. فَقَالَ رسول اللهِ ﷺ: ﴿ فَتَرُدِّينَ عَلَيهِ وَلا خُلُقٍ، فَقَالَت: نَعَم. فَرَدَّت عَلَيهِ، وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا.

٢٠٥١ - (٣٨٣) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ زَوجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبدًا، يُقَالُ لَهُ مُغِيثُ، كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيهِ يَطُوفُ خَلفَهَا يَبكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَىٰ لِحيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ لِحيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ لِحيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَبَّاسُ؛ أَلَا تَعجَبُ مِن حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِن بُغضِ بَرِيرَةَ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِن بُغضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا النَّهِ عَبَّاسُ؛ أَلَا تَعجَبُ مِن حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِن بُغضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا؟!» فَقَالَ النَّهِ عَبَّاسُ؛ أَلَا رَحُعتِهِ ». قَالَت: يَا رَسُولَ اللَّهِ ؛ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ ». قَالَت: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ.

٢٠٥٢ - (٥٢٨٥) عَن نَافِع؛ أَنَّ ابنَ عُمَرَ ﴿ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَن نِكَاحِ النَّصِرَانِيَّةِ وَاليَهُودِيَّةِ قَالَ: إِنَّ اللهُ حَرَّمَ المُشرِكَاتِ عَلَىٰ المُؤمِنِينَ، وَلا أَعلَمُ مِن الإشرَاكِ شَيئًا أَكبَرَ مِن أَن تَقُولَ المَرأَةُ: رَبُّهَا عِيسَىٰ. وَهُوَ عَبدٌ مِن عِبَادِ اللهِ.

٢٠٥٣ – (٢٨٦) عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَقَىٰ اَلْمُ المُشْرِكُونَ عَلَىٰ مَنْ لِلَيْنِ مِن النَّبِيِّ عَلَىٰ المُشْرِكُونَ عَلَىٰ مَنْ لِلَيْ الْمُشْرِكِي أَهْلِ حَربٍ يُقَاتِلُهُم وَيُقَاتِلُونَهُ، وَكَانَ إِذَا هَاجَرَت امرَأَةٌ مِن أَهْلِ وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهدٍ لا يُقَاتِلُهُم وَلا يُقَاتِلُونَهُ، وَكَانَ إِذَا هَاجَرَت امرَأَةٌ مِن أَهْلِ الحَربِ لَم تُخطَب حَتَّىٰ تَحِيضَ وَتَطهُرَ، فَإِذَا طَهُرَت حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ، فَإِن هَاجَرَ رَوجُهَا قَبلَ أَن تَنكِحَ رُدَّت إِلَيهِ، وَإِن هَاجَرَ عَبدٌ مِنهُم أَو أَمَةٌ فَهُمَا حُرَّانِ، وَلَهُمَا مَا لِلمُهَاجِرِينَ – ثُمَّ ذَكرَ مِن أَهلِ العَهدِ مِثلَ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ م وَإِن هَاجَرَ عَبدٌ أَو أَمَةٌ لِلمُشْرِكِينَ أَهلِ العَهدِ لَم يُرَدُّوا وَرُدَّت مُجَاهِدٍ م وَإِن هَاجَرَ عَبدٌ أَو أَمَةٌ لِلمُشْرِكِينَ أَهلِ الْعَهدِ لَم يُرَدُّوا وَرُدَّت أَشَمَانُهُم، وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: كَانَت قَرِيبَةُ بِنتُ أَبِي شُفيَانَ، وَكَانَت أُمُّ الحَكمِ بِنتُ الخَطَّابِ، فَطَلَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةٌ بنُ أَبِي سُفيَانَ، وَكَانَت أُمُّ الحَكمِ بِنتُ الخَطَّابِ، فَطَلَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةٌ بنُ أَبِي سُفيَانَ، وَكَانَت أُمُّ الحَكمِ بِنتُ الخَطَّابِ، فَطَلَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفيَانَ، وَكَانَت أُمُّ الحَكمِ بِنتُ

أَبِي سُفيَانَ تَحتَ عِيَاضِ بنِ غَنمِ الفِهرِيِّ، فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا عَبدُ اللهِ بنُ عُثمانَ النَّقَفِيُّ.

٢٠٥٤ - (٥٢٩٠) عَن نَافِع؛ أَنَّ ابنَ عُمَرَ رَهِ كَانَ يَقُولُ فِي الإيلاءِ الَّذِي سَمَّىٰ اللهُ: لا يَحِلُّ لأَحَدٍ بَعدَ الأَجَلِ إِلا أَن يُمسِكَ بِالمَعرُوفِ أَو يَعزِمَ بِالطَّلاقِ كَمَا أَمَرَ اللهُ عِلَى.

### 



٢٠٥٥ – (٥٣٧٥) عَن أَبِي هُرَيرَةً: أَصَابَنِي جَهدٌ شَدِيدٌ فَلَقِيتُ عُمرَ بِنَ الخَطَّابِ، فَاستَقرَأَتُهُ آيَةً مِن كِتَابِ اللهِ، فَدَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَيَّ، فَمَشَيتُ غَيرَ بَعِيدٍ فَخَرَرتُ لِوَجهِي مِن الجَهدِ وَالجُوعِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَائِمٌ عَلَىٰ غَيرَ بَعِيدٍ فَخَرَرتُ لِوَجهِي مِن الجَهدِ وَالجُوعِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ وَسَعدَيكَ، فَأَخَذَ بِيدِي رَأْسِي، فَقَالَ: "يَا أَبَا هُرَيرَةَ". فَقلت: لَبَيكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعدَيكَ، فَأَخَذَ بِيدِي فَأَقَامَنِي، وَعَرَفَ الَّذِي بِي، فَانطَلَقَ بِي إِلَىٰ رَحلِهِ، فَأَمَرَ لِي بِعُسِّ مِن لَبَنِ فَقَالَ: "عُد» فَشَرِبتُ مِنهُ، ثُمَّ قَالَ: "عُد يَا أَبَا هِرِّ". فَعُدتُ فَشَرِبتُ، ثُمَّ قَالَ: "عُد». فَعُدتُ فَشَرِبتُ مَنهُ، ثُمَّ قَالَ: "عُد يَا أَبَا هِرٍّ". فَعُدتُ فَشَرِبتُ مُنهُ مُرَ، وَذَكرتُ فَعُدتُ فَشَرِبتُ مَن كَانَ مَن عَانَ عَمَرَ، وَذَكرتُ لَهُ اللهِ لأن أَكُونَ لِي مِثلُ حُمرِ النَّعَم. قَالَ عُمَرُ، وَاللهِ لأن أَكُونَ أَوَلُ لَهَا مِنكَ. قَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لأن أَكُونَ أَدَتُ اللهِ لأن أَكُونَ لِي مِثلُ حُمرِ النَّعَم.

٢٠٥٦ - (٥٣٨٥) عَن قَتَادَةَ قَالَ: كُنَّا عِندَ أَنس رَهِ اللهِ عَلَيْهُ وَعِندَهُ خَبَّازٌ لَهُ، فَقَالَ: مَا أَكَلَ النَّبِيُّ عَلِيٍّ خُبرًا مُرَقَّقًا، وَلا شَاةً مَسمُوطَةً حَتَّىٰ لَقِيَ اللهَ.

٢٠٥٧ - (٥٣٨٦) عَن أَنَس رَهِ اللهِ قَالَ: مَا عَلِمتُ النَّبِيَ ﷺ أَكُلَ عَلَىٰ سُكرُجَةٍ قَطُّ، وَلا أَكَلَ عَلَىٰ خِوَانٍ قَطُّ. قِيلَ لِقَتَادَةَ: شُكرُجَةٍ قَطُّ، وَلا أَكَلَ عَلَىٰ خِوَانٍ قَطُّ. قِيلَ لِقَتَادَةَ: فَعَلامَ كَانُوا يَأْكُلُونَ قَالَ: عَلَىٰ السُّفَرِ.

٢٠٥٨ – (٣٨٨) عَن عروة وَعَن وَهبِ بنِ كَيسَانَ قَالَ: كَانَ أَهلُ الشَّامِ يُعَيِّرُونَ ابنَ الزُّبَيرِ، يَقُولُونَ: يَا ابنَ ذَاتِ النِّطَاقَينِ. فَقَالَت لَهُ أَسمَاءُ: يَا بُنيَّ؟ إِنَّهُم يُعَيِّرُونَكَ بِالنِّطَاقَينِ، هَل تَدرِي مَا كَانَ النِّطَاقَانِ؟ إِنَّمَا كَانَ نِطَاقِي، شَقَقتُهُ نِصفَينِ، فَأُوكَيتُ قِربَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِأَحَدِهِمَا، وَجَعَلتُ فِي سُفرَتِهِ آخَرَ. قَالَ: فَكَانَ أَهلُ الشَّأْمِ إِذَا عَيَّرُوهُ بِالنِّطَاقَينِ، يَقُولُ: إِيهًا وَالإِلهِ، تِلكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنكَ عَارُهَا.

٢٠٥٩ - (٣٩٩٥) عَن أَبِي جُحَيفَةَ رَفِيْهِ قَالَ: كُنتُ عِندَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لِرَجُلِ عِندَهُ: «لا آكُلُ وَأَنَا مُتَّكِئٌ».

ُ ٢٠٦٠ - (٥٤١٠) عَن أَبِي حَازِم؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَهلًا: هَل رَأَيتُم فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ النَّقِيَّ؟ قَالَ: لا، وَلَكِن كُنَّم تَنخُلُونَ الشَّعِيرَ؟ قَالَ: لا، وَلَكِن كُنَّا نَنفُخُهُ.

٢٠٦١ - (٥٤١١) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَا النَّبِيُ النَّبِيُ اللَّهِ يَومًا بَينَ أَصحَابِهِ تَمرًا، فَأَعظَىٰ كُلَّ إِنسَانٍ سَبعَ تَمرَاتٍ، فَأَعظَانِي سَبعَ تَمرَاتٍ، وَأَعظَانِي سَبعَ تَمرَاتٍ، إَلَيَّ مِنهَا، شَدَّت فِي مَضَاغِي. إِحدَاهُنَّ حَشَفَةٌ، فَلَم يَكُن فِيهِنَّ تَمرَةٌ أَعجَبَ إِلَيَّ مِنهَا، شَدَّت فِي مَضَاغِي. وفي روايةٍ: عَن أَبِي عُثمَانَ قَالَ: تَضَيَّفتُ أَبَا هُرَيرَةَ سَبعًا، فَكَانَ هُوَ وَفي روايةٍ: عَن أَبِي عُثمَانَ قَالَ: تَضَيَّفتُ أَبَا هُرَيرَةَ سَبعًا، فَكَانَ هُوَ وَامرَأَتُهُ وَخَادِمُهُ يَعتَقِبُونَ اللَّيلَ أَثلاثًا، يُصَلِّي هَذَا ثُمَّ يُوقِظُ هَذَا، وَسَمِعتُهُ يَقُولُ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَينَ أَصحَابِهِ تَمرًا . . .

٢٠٦٢ (٥٤٥٧) عَن سَعِيدِ بنِ الحَارِثِ؛ عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَن الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّت النَّارُ، فَقَالَ: لا، قَد كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ ﷺ لا نَجِدُ مِثلَ ذَلكَ مِن الطَّعَامِ إِلا قَلِيلًا، فَإِذَا نَحنُ وَجَدنَاهُ لَم يَكُن لَنَا مَنَادِيلُ إِلا أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقدَامَنَا، ثُمَّ نُصَلِّى وَلا نَتَوَضَّأُ.

٣٠٦٣ – (٥٤٥٨) عَن أَبِي أُمَامَةً ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: «الحَمدُ للهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيرَ مَكفِيٍّ وَلا مُودَّعِ وَلا مُستَغنَىٰ عَنهُ رَبَّنَا». وفي روايةٍ: قَالَ: «الحَمدُ للهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَروَانَا غَيرَ مَكفِيٍّ وَلا مُكفُورٍ».



٢٠٦٤ - (٤٧٢) عَن سَلمَانَ بنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَعَ الغُلامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهرِيقُوا عَنهُ دَمًّا، وَأَمِيطُوا عَنهُ الأَذَىٰ».





٢٠٦٥ – (٥٥٠١) عَن كَعبِ بنِ مَالِكِ رَهِهُ ؛ أَنَّ جَارِيَةً لَهُم كَانَت تَرعَىٰ غَنَمًا بِسَلْع، فَأَبصَرَت جِجَرًا فَذَبَحَتهَا، فَقَالَ لَأَهلِهِ: لاَ تَأْكُلُوا حَتَّىٰ أَرسِلَ إِلَيهِ مَن يَسأَلُهُ، أَو حَتَّىٰ أُرسِلَ إِلَيهِ مَن يَسأَلُهُ، فَأَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ فَأَسأَلُهُ، أَو حَتَّىٰ أُرسِلَ إِلَيهِ مَن يَسأَلُهُ، فَأَتَىٰ النَّبِيُّ ﷺ بِأَكلِهَا.

٢٠٦٦ (٧٠٥٥) عَن عَائِشَةَ ﴿ اللهِ عَلَيهِ أَنَّ قَومًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ قَومًا يَاتُونَا بِاللَّحِم، لا نَدرِي أَذُكِرَ اسمُ اللهِ عَلَيهِ أَم لا؟ فَقَالَ: «سَمُّوا عَلَيهِ أَنتُم وَكُلُوهُ». قَالَت: وَكَانُوا حَدِيثِي عَهدٍ بِالكُفرِ.





٢٠٦٧ - (٢٥٥٢) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالمُصَلَّىٰ.



٢٠٦٨ – (٠٩٠٠) عَن أَبِي عَامِرٍ أَو أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ؛ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: «لَيَكُونَنَّ مِن أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَستَجلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمرَ وَالْمَعَازِفَ، وَلَيَنزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَىٰ جَنبِ عَلَم يَرُوحُ عَلَيهِم بِسَارِحَةٍ لَهُم، يَأْتِيهِم -يَعنِي الْفَقِيرَ – لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارجِع إِلَينَا غَدًا. فَيُبيِّتُهُم اللهُ، وَيَضَعُ الْعَلَمَ، وَيَمسَحُ الْفَقِيرَ وَخَنَازِيرَ إِلَىٰ يَومِ القِيَامَةِ».

٢٠٦٩ - (٣٦١٣) عَنَ جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﴿ النَّبِيُّ عَلَيْ النَّبِيَّ عَلَيْ النَّبِيَ عَلَيْ النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِيُ عَلَيْ الْأَنصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ: ﴿إِن كَانَ عِندَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيلَةَ فِي شَنَّةٍ وَإِلا كَرَعنَا ». قَالَ: وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ المَاءَ فِي حَائِطِهِ، قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ ؛ عِندِي مَاءٌ بَائِتٌ، فَانطَلِق إِلَىٰ العَرِيشِ، قَالَ: فَانطَلِق إِلَىٰ العَرِيشِ، قَالَ: فَانطَلَق بِهِمَا، فَسَكَبَ فِي قَدَح، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيهِ مِن دَاجِنٍ لَهُ، قَالَ: فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ.

عند عَاصِم الأَحوَلِ قَالَ: رَأَيتُ قَدَحَ النَّبِيِّ عَلَيْ عِندَ وَمُو قَدَحٌ النَّبِيِّ عَلَيْ عِندَ أَنسِ بنِ مَالِكِ، وَكَانَ قَد انصَدَعُ، فَسَلسَلَهُ بِفِضَّةٍ، قَالَ: وَهُو قَدَحٌ جَيدٌ عَريضٌ مِن نُضَارٍ، قَالَ: قَالَ أَنسٌ: لَقَد سَقَيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِي هَذَا القَدَحِ عَريضٌ مِن نُضَارٍ، قَالَ: وَقَالَ ابنُ سِيرِينَ: إِنَّهُ كَانَ فِيهِ حَلْقَةٌ مِن حَدِيدٍ، أَكثَرَ مِن كَذَا وَكَذَا. قَالَ: وَقَالَ ابنُ سِيرِينَ: إِنَّهُ كَانَ فِيهِ حَلْقَةٌ مِن حَدِيدٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلحَةً: فَأَرَادَ أَنسٌ أَن يَجعَلَ مَكَانَهَا حَلْقَةً مِن ذَهبٍ أَو فِضَّةٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلحَةً: لا تُغَيِّرُنَّ شَيئًا صَنعَهُ رَسُولُ اللهِ عَن فَتَرَكَهُ. وفي روايةٍ: عَن ابنِ سِيرِينَ؛ عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ عَن ابنِ سِيرِينَ؛ عَن أَنسَ بنِ مَالِكٍ عَنْهُمُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ النَّبِيِّ عَنْ النَّيعِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

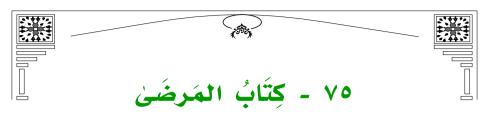

٢٠٧١ – (٥٦٤٥) عَن أَبَي هُرَيرَةَ رَفِي اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: قَالَ رسول اللهِ عَلَيْهُ: «مَن يُرد اللهُ بِهِ خَيرًا يُصِب مِنهُ».

٢٠٧٢ - (٥٦٥٣) عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رَفِيْهُ قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ قَالَ: إِذَا ابتَلَيتُ عَبدِي بِحَبِيبَتَيهِ فَصَبَرَ عَوَّضتُهُ مِنهُمَا الجَنَّةُ». يُرِيدُ عَينَيهِ.

٣٠٠٧٣ (٥٦٥٦) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ دَخَلَ عَلَىٰ أَعرَابِيٍّ عَلَىٰ أَعرَابِيٍّ يَعُودُهُ فَقَالَ لَهُ: «لا بَأْسَ، يَعُودُهُ فَقَالَ لَهُ: «لا بَأْسَ، طَهُورٌ إِن شَاءَ اللهُ». قَالَ: قُلتَ طَهُورٌ؟ كَلا، بَل هِيَ حُمَّىٰ تَفُورُ أَو تَثُورُ، عَلَىٰ شَيخٍ كَبِيرٍ، تُزِيرُهُ القُبُورَ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «فَنَعَم إِذًا».





٢٠٧٤ - (٥٧١٩) عَن أَنَسٍ رَهِيهُ؛ أَنَّ أَبَا طَلَحَةً وَأَنَسَ بِنَ النَّضرِ رَهِيًّ كُويَاهُ، وَكُوَاهُ أَبُو طَلَحَةً بِيَدِهِ.



٢٠٧٦ - (٧٨٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَبِي اللهِ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَا أَسفَلَ مِن الكَعبَينِ مِن الإِزَارِ فَفِي النَّارِ».

٢٠٧٧ - (٥٨٠٢) عَن مُعتَمِرٍ؛ سَمِعتُ أَبِي قَالَ: رَأَيتُ عَلَىٰ أَنَسٍ بُرنُسًا أَصفَرَ مِن خَزِّ.

٢٠٧٨ – (٥٨١٠) عَن سَهلِ بِنِ سَعدٍ وَ قَالَ: جَاءَت امرَأَةٌ بِبُردَةٍ، قَالَ سَهلٌ: هَل تَدرِي مَا البُردَةُ؟ قَالَ: نَعَم، هِيَ الشَّملَةُ مَنسُوجٌ فِي حَاشِيتِهَا، قَالَ سَهلٌ: هَل تَدرِي مَا البُردَةُ؟ قَالَ: نَعَم، هِيَ الشَّملَةُ مَنسُوجٌ فِي حَاشِيتِهَا، قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَي مُحتَاجًا إِلَيهَا، فَخَرَجَ إِلَينَا وَإِنَّهَا لإِزَارُهُ، فَجَسَّهَا رَجُلٌ مِن القَومِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ اكسُنِيهَا. قَالَ: «نَعَم». فَجَلَسَ مَا شَاءَ اللهُ فِي المَحلِسِ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا، ثُمَّ أَرسَلَ بِهَا إِلَيهِ. فَقَالَ لَهُ القَومُ: مَا أَحسَنتَ، المَحلِسِ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا، ثُمَّ أَرسَلَ بِهَا إِلَيهِ. فَقَالَ لَهُ القَومُ: مَا أَحسَنتَ، سَألتَهَا إِلا لِيَّهُ وَقَد عَرَفتَ أَنَّهُ لا يَرُدُّ سَائِلًا. فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللهِ مَا سَأَلتُهَا إِلا لِيَّكُونَ كَفَنِي يَومَ أَمُوتُ. قَالَ سَهلٌ: فَكَانَت كَفَنَهُ.

٩ ٢٠٧٩ (٥٨٢٣) عَن أُمِّ خَالِدٍ بِنتِ خَالِدٍ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَودَاءُ صَغِيرَةٌ، فَقَالَ: «مَن تَرَونَ أَن نَكسُوَ هَذِهِ؟» فَسَكَتَ القَومُ، قَالَ: «ائتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ». فَأُتِيَ بِهَا تُحمَلُ، فَأَخَذَ الخَمِيصَةَ بِيَدِهِ فَأَلبَسَهَا، وَقَالَ: «أَبلِي، وَأَخلِقِي». وَكَانَ فِيهَا عَلَمٌ أَخضَرُ أَو أَصفَرُ، فَقَالَ: «يَا أُمَّ خَالِدٍ؛ هَذَا سَنَاه». وَسَنَاه بِالحَبشِيَّةِ حَسَنٌ.

٠٨٠٠– (٥٨٤٢) عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ رَأَىٰ عَلَىٰ أُمِّ كُلْتُومٍ بِنتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بُردَ حَرِيرِ سِيَرَاءَ.

٢٠٨١ – (٥٨٥٨) عَن عِيسَىٰ بنِ طَهمَانَ قَالَ: خَرَجَ إِلَينَا أَنَسُ بنُ مَالِكٍ وَ اللَّهِيِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الل

٢٠٨٢ - (٥٨٩٦) عَن عُثمَانَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ مَوهَبٍ قَالَ: أَرسَلَنِي أَهلِي إَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ بِقَدَحٍ مِن مَاءٍ -وَقَبَضَ إِسرَائِيلُ ثَلاثَ أَصَابِعَ- مِن فِضَةٍ فِيهِ شَعَرٌ مِن شَعَرِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنسَانَ عَينٌ أَو شَيءٌ بَعَثَ إِلَيهَا مِخضَبَهُ، فَاطَّلَعتُ فِي الجُلجُلِ، فَرَأَيتُ شَعَرَاتٍ حُمرًا. وفي نسخة: مِن قُصَّةٍ.

٢٠٨٣ – (٥٩٠٧) عَن أَنَسِ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ضَخمَ اليَدَينِ وَالْقَدَمَينِ، حَسَنَ الوَجهِ، لَم أَرَ بَعدَهُ وَلا قَبلَهُ مِثلَهُ، وَكَانَ بَسِطَ الكَفَّينِ.

٢٠٨٤ - (٥٩٥٢) عَن عَائِشَةَ رَقِيًا؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَم يَكُن يَتُرُكُ فِي بَيتِهِ شَيئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إلا نَقَضَهُ.

٢٠٨٥ - (٢٩٦٦) عَن ابنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ: أَتَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَد حَمَلَ قُثَمَ بَينَ يَدَيهِ، فَأَيُّهُم شَرُّ أَو قُثَمَ خَلفَهُ وَالفَضلَ بَينَ يَدَيهِ، فَأَيُّهُم شَرُّ أَو أَيُّهُم خَيرٌ.

#### ※ ※ ※



٢٠٨٦ ( ٥٩٩١) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍ و اللهِ عَن النَّبِيِّ اللهِ قَالَ: «لَيسَ الوَاصِلُ بِالمُكَافِئِ، وَلَكِن الوَاصِلُ الَّذِي إِذًا قَطَعَت رَحِمُهُ وَصَلَهَا».

١٠٨٧ - (٦٠٠٣) عَن أُسَامَةً بِنِ زَيدٍ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَأْخُذُنِي فَيُعِدُ الحَسَنَ عَلَىٰ فَخِذِهِ الأَخْرَىٰ، ثُمَّ يَضُمُّهُمَا، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ ارحَمهُمَا فَإِنِّي أَرحَمُهُمَا». وفي روايةٍ: أَنَّهُ يأخُذُهُ والحسَنَ فيقولُ: «اللَّهُمَّ أَحِبَّهُمَا فإنِّي أُحِبُّهُمَا».

٢٠٨٨ – (٦٠١٠) عَن أبي هُرَيرَةَ رَالَهُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلاةٍ وَقُمنَا مَعَهُ، فَقَالَ أَعرَابِيُّ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ: اللَّهُمَّ ارحَمنِي وَمُحَمَّدًا،

وَلا تَرحَم مَعَنَا أَحَدًا. فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لِلأَعرَابِيِّ: «لَقَد حَجَّرتَ وَاسِعًا». يُرِيدُ رَحمَةَ اللهِ.

٢٠٨٩ - (٦٠٤٦) عَن أَنَس رَهِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: لَم يَكُن رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَاحِشًا، وَلا لَعَّانًا، وَلا سَبَّابًا، كَانَ يَقُولُ عِندَ المَعتَبَةِ: «مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ؟»

٢٠٩٠ (٦٠٦٧) عَن عَائِشَةَ رَبِيْهَا قَالَت: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا أَظُنُّ فُلانًا وَفُلانًا يَعرِفَانِ مِن دِينِنَا شَيئًا». قَالَ اللَّيثُ: كَانَا رَجُلَينِ مِن المُنَافِقِينَ.

٢٠٩١ – (٦٠٩٧) عَن شَقِيقٍ قَالَ: سَمِعتُ حُذَيفَةَ ﴿ يَقُولُ: إِنَّ أَشْبَهَ النَّاسِ دَلَّا وَسَمَتًا وَهَديًا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ لابنُ أُمِّ عَبدٍ، مِن حِينِ يَخرُجُ مِن بَيتِهِ إِلَىٰ أَن يَرجِعَ إِلَيهِ، لا نَدرِي مَا يَصنَعُ فِي أَهلِهِ إِذَا خَلا.

٢٠٩٢ - (٦١١٦) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِهُ ؟ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَوصِنِي. قَالَ: «لا تَغضَب».

٢٠٩٣ - (٦١٢٠) عَن أَبِي مَسعُودٍ رَهِ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ مِمَّا أَدرَكَ النَّاسُ مِن كَلام النُّبُوَّةِ الأُولَىٰ: إِذَا لَم تَستَح فَاصنَع مَا شِئتَ».

٢٠٩٤ – (٦١٤٥) عَن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ ظَيْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِن الشِّعر حِكمَةً».

٢٠٩٥ - (٦١٩٣) عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ؛ أَنَّ جَدَّهُ حَزِنًا قَدِمَ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «بَل أَنتَ سَهلٌ». قَالَ: مَا أَنَا بِمُغَيِّرٍ اسمًا سَمَّانِيهِ أَبِي. قَالَ ابنُ المُسَيَّبِ: فَمَا زَالَت فِينَا الحُزُونَةُ بَعدُ.

٢٠٩٦ - (٦١٩٤) عَن إِسمَاعِيلَ قَالَ: قلت لابنِ أَبِي أَوفَىٰ: رَأَيتَ إِبرَاهِيمَ ابنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَاتَ صَغِيرًا، وَلَو قُضِيَ أَن يَكُونَ بَعدَ مُحَمَّدٍ ﷺ غَاشَ ابنُهُ، وَلَكِن لا نَبِيَّ بَعدَهُ.

٢٠٩٧ – (٦٢٢٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِذَا عَطَسَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ ع



٢٠٩٨ - (٦٢٦٣) عَن قَتَادَةَ قَالَ: قلت لأَنَسٍ: أَكَانَت المُصَافَحَةُ فِي أَصِحَابِ النَّبِيِّ عَلِيًهِ؟ قَالَ: نَعَم.

٢٠٩٩ - (٦٢٧٢) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِفِنَاءِ الكَعبَةِ مُحتَبِيًا بِيَدِهِ هَكَذَا.

٢١٠٠ – (٦٢٩٩) عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ قَالَ: سُئِلَ ابنُ عَبَّاسٍ: مِثلُ مَن أَنتَ حِينَ قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ: وَكَانُوا لا يَختِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّىٰ يُدرِكَ. وفي روايةٍ –معلَّقة–: وَأَنَا خَتِينٌ.

٢١٠١ - (٦٣٠٢) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: رَأَيتُنِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بَنَيتُ بِنَيتُ بِنَيتُ الشَّمسِ، مَا أَعَانَنِي عَلَيهِ أَحَدُّ مِن خَلقِ اللهِ. خَلقِ اللهِ.

٢١٠٢ – (٦٣٠٣) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ مَا وَضَعتُ لَبِنَةً عَلَىٰ لَبِنَةٍ، وَلا غَرَستُ نَخلَةً مُنذُ قُبِضَ النَّبِيُ ﷺ. قَالَ سُفيَانُ: فَذَكَرتُهُ لِبَعضِ أَهلِهِ قَالَ: وَاللهِ لَقَد بَنَىٰ. قَالَ سُفيَانُ: قلت: فَلَعَلَّهُ قَالَ قَبلَ أَن يَبنِيَ.





٢١٠٣ - (٦٣٠٦) عَن شَدَّادِ بِنِ أُوسٍ ﴿ اللَّهُ عَن النَّبِيِّ ﷺ: «سَيِّدُ السَّبِعِ اللَّهُمَّ أَنتَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلا أَنتَ، خَلَقَتَنِي وَأَنَا عَبدُكَ، الاستِغفَارِ أَن تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنتَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلا أَنتَ، خَلَقَتَنِي وَأَنَا عَبدُكَ،

وَأَنَا عَلَىٰ عَهِدِكَ وَوَعدِكَ مَا استَطَعتُ، أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي، فَاغفِر لِي فَإِنَّهُ لا يَغفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنتَ، قَالَ: وَمَن قَالَهَا مِن النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِن يَومِهِ قَبلَ أَن يُمسِي فَهُوَ مِن أَهلِ الجَنَّةِ، وَمَن قَالَهَا مِن اللَّيلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبلَ أَن يُصبِحَ فَهُوَ مِن أَهلِ الجَنَّةِ، وَمَن قَالَهَا مِن اللَّيلِ وَهُو مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبلَ أَن يُصبِحَ فَهُوَ مِن أَهلِ الجَنَّةِ».

كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِن أَبَيتَ فَمَرَّتِينِ، فَإِن أَكثَرتَ فَثَلاثَ مِرَارٍ، وَلا تُمِلَّ النَّاسَ كُلُّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِن أَبيتَ فَمَرَّتِينِ، فَإِن أَكثَرتَ فَثَلاثَ مِرَارٍ، وَلا تُمِلَّ النَّاسَ هَذَا القُرآنَ، وَلا أُلفِينَّكَ تَأْتِي القومَ وَهُم فِي حَدِيثٍ مِن حَدِيثِهِم، فَتَقُصُّ عَلَيهِم فَتَقَطعُ عَلَيهِم حَدِيثَهُم، فَتُمِلُّهُم، وَلَكِن أَنصِت، فَإِذَا أَمَرُوكَ فَحَدِّنهُم وَهُم يَشتَهُونَهُ، فَإِذَا أَمَرُوكَ فَحَدِّنهُم وَهُم يَشتَهُونَهُ، فَإِنِّي عَهِدتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَصحَابَهُ لا يَفعَلُونَ إلا ذَلكَ الاجتِنَابَ.

٢١٠٥ - (٦٣٥٦) عَن عَبدِ اللهِ بنِ ثَعلَبَةَ بنِ صُعَيرٍ؛ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَد مَسَحَ عَنهُ؛ أَنَّهُ رَأَىٰ سَعدَ بنَ أَبِي وَقَاصٍ يُوتِرُ بِرَكعَةٍ. وفي نسخة: مَسَحَ عَينَهُ.



٢١٠٦ - (٦٤١٢) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَلَىٰ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : «نِعمَتَانِ مَعْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِن النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ».

٢١٠٧ – (٦٤١٦) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَهِي قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَرَ رَهُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «كُن فِي الدُّنيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَو عَابِرُ سَبِيلٍ». وَكَانَ ابنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا أَمسَيتَ فَلا تَنتَظِر المَسَاءَ، وَخُذ مِن صِحَّتِكَ فَلا تَنتَظِر المَسَاءَ، وَخُذ مِن صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِن حَيَاتِكَ لِمَوتِكَ.

٢١٠٨ - (٦٤١٧) عَن عَبدِ اللهِ بن مسعود رَهِ قَالَ: خَطَّ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: خَطَّ النَّبِيُ ﷺ خَطَّا مُرَبَّعًا، وَخَطَّ خُطَّا صِغَارًا إِلَىٰ هَذَا

الَّذِي فِي الوَسَطِ مِن جَانِبِهِ الَّذِي فِي الوَسَطِ، وَقَالَ: «هَذَا الإِنسَانُ، وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ أَو قَد أَحَاطَ بِهِ، وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ، وَهَذِهِ الخُطَطُ الصِّغَارُ الأَّعرَاضُ، فَإِن أَخطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا، وَإِن أَخطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا».

٢١٠٩ – (٦٤١٨) عَن أَنَسِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ خُطُوطًا فَقَالَ: خَطَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ خُطُوطًا فَقَالَ: «هَذَا الأَمَلُ، وَهَذَا أَجَلُهُ، فَبَينَمَا هُوَ كَذَلكَ إِذ جَاءَهُ الخَطُّ الأَقرَبُ».

٢١١٠- (٦٤١٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَعذَرَ اللَّهُ اللَّهِ عَن النَّبِيِّ قَالَ: «أَعذَرَ اللَّهُ إِلَىٰ امرِئِ أَخَرَ أَجَلَهُ حَتَّىٰ بَلَّغَهُ سِتِّينَ سَنَةً».

٢١١١ - (٦٤٢٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: مَا لِعَبدِي المُؤمِنِ عِندِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضتُ صَفِيَّهُ مِن أَهلِ الدُّنيَا ثُمَّ احتَسَبَهُ إِلاَّ الجَنَّةُ».

٢١١٢- (٦٤٣٤) عَن مِردَاسِ الأَسلَمِيِّ رَهِ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَذَهَبُ الصَّالِحُونَ، الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ، وَيَبقَىٰ حُفَالَةٌ كَحُفَالَةٍ الشَّعِيرِ أَو التَّمرِ لا يُبَالِيهِم اللهُ بَالَةً ». قَالَ أَبُو عَبد اللهِ: يُقَالُ: حُفَالَةٌ وَحُثَالَةٌ.

٢١١٣ – (٦٤٤٢) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ ﴿ اللهِ عَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَيُّكُم مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيهِ مِن مَالِهِ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَا مِنَّا أَحَدُّ إِلا مَالُهُ أَحَبُ إِلَيهِ مِن مَالِهِ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَا مِنَّا أَحَدُّ إِلا مَالُهُ أَحَبُ إِلَيهِ. قَالَ: «فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَرَ».

١١١٤ - (٦٤٥٢) عَن مُجَاهِدٍ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ كَانَ يَقُولُ: أَلهِ الَّذِي لا إِلهَ إِلا هُوَ إِن كُنتُ لأَعتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَىٰ الأَرضِ مِن الجُوعِ، وَإِن كُنتُ لأَعتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَىٰ الأَرضِ مِن الجُوعِ، وَإِن كُنتُ لأَشُدُّ الحَجَرَ عَلَىٰ بَطنِي مِن الجُوعِ، وَلَقَد قَعَدتُ يَومًا عَلَىٰ طَرِيقِهِم الَّذِي لأَشُدُ الحَجَرَ عَلَىٰ بَطنِي مِن الجُوعِ، وَلَقَد قَعَدتُ يَومًا عَلَىٰ طَرِيقِهِم الَّذِي يَخرُجُونَ مِنهُ، فَمَرَّ وَلَم يَفعَل، ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ، فَسَأَلتُهُ عَن آيَةٍ مِن كِتَابِ اللهِ مَا لِيُشبِعنِي، فَمَرَّ وَلَم يَفعَل، ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ، فَسَأَلتُهُ عَن آيَةٍ مِن كِتَابِ اللهِ مَا سَأَلتُهُ إِلا لِيُشبِعنِي، فَمَرَّ فَلَم يَفعَل، ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُو القَاسِم عِينَ مُ حَينَ اللهِ مَا مَلَاتُهُ إِلا لِيُشبِعنِي، فَمَرَّ فَلَم يَفعَل، ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُو القَاسِم عِينَ مُ حَينَ رَانِي، وَعَرَفَ مَا فِي نَفسِي وَمَا فِي وَجِهِي، ثُمَّ قَالَ: «أَبَا هِرِّ». قلت: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَبَا هِرِّ». قَالُوا: أَهذَاهُ لَكَ فَدَخَلَ فَاستَأَذُنَ فَأَذِنَ لِي، فُلانُ أَو فُلانَةُ. قَالَ: «أَبَا هِرِّ». قلت: لَبَيكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَبَا هِرِّ». قلت: لَبَيكَ فَلانُ أَو فُلانَةُ. قَالَ: «أَبَا هِرٍّ». قلت: لَبَيكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «الحَق إِلَىٰ فَلانُ أَو فُلانَةُ. قَالَ: «أَبَا هِرٍّ». قلت: لَبَيكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «الحَق إِلَىٰ

أَهلِ الصُّفَّةِ، فَادعُهُم لِي». قَالَ: وَأَهِلُ الصُّفَّةِ أَضيَافُ الإِسلامِ، لا يَأْوُونَ إِلَىٰ ۚ أَهلِ وَلَا مَالٍ وَلا عَلَىٰ أَحَدٍ، إِذَا أَتَتَهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَّيهِم، ۚ وَلَم يَتَنَاوَل مِنهَا شَيئًا، وَإِذَا أَتَتهُ هَدِيَّةٌ أَرسَلَ إِلَيهِم وَأَصَابَ مِنهَا وَأَشرَكَهُمَ فِيهَا، فَسَاءَنِي ذَلكَ، فَقلت: وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهَلِ الصُّفَّةِ؟ كُنتُ أَحَقُّ أَنَا أَن أُصِيبَ مِنَّ هَذَا اللَّبَنِ شَرِبَةً أَتَقَوَّىٰ بِهَا، فَإِذَا جَاءَ أَمَرَنِي فَكُنتُ أَنَا أُعطِيهِم، وَمَا عَسَىٰ أَن يَبلُغَنِي مِن هَذَا اللَّبَنِ، وَلَم يَكُن مِن طَاعَةِ ٱللهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ﷺ بُدٌّ، فَأَتَيتُهُم فَدَعُوتُهُم، فَأَقبَلُوا فَاستَأذَنُوا فَأَذِنَ لَهُم، وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُم مِن البَيتِ، قَالَ: «يَا أَبَا هِرِّهِ». قلت: لَبَّيكَ يَا رَسُولَ الله ، قَالَ: «خُذ فَأَعطِهِم». قَالَ: فَأَخَذتُ القَدَحَ، فَجَعَلتُ أُعطِيهِ الرَّجُلَ، فَيَشرَبُ حَتَّىٰ يَروَىٰ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ القَدَحَ، فَأُعطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشرَبُ حَتَّىٰ يَروَىٰ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَىَّ القَدَحَ، فَيَشرَبُ حَتَّىٰ يَروَىٰ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ، حَتَّلَى انتَهَيتُ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ وَقَد رَوِيَ القَومُ كُلُّهُم، فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَىٰ يَدِهِ، فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ، فَقَالَ: «أَبَا هِرِّ». قلت : لَبَّيكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ». قلْت: صَدَقتَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «اقعُد فَاشرَب». فَقَعَدتُ فَشَرِبتُ، فَقَالَ: «اشرَب». فَشَرِبتُ، فَمَا زَالَ يَقُولُ: «اشرَب». حَتَّىٰ قلت: لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسلَكًا، قَالَ: «فَأَرِنِي». فَأَعطيتُهُ القَدَحَ، فَحَمِدَ اللهَ وَسَمَّىٰ، وَشَرِبَ الفَضلَة.

٢١١٥ - (٦٤٧٤) عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ رَهُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَن يَضْمَن لِهُ الجَنَّةَ».

٢١١٦ - (٦٤٨٨) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ رَفِيْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الجَنَّةُ أَقرَبُ إِلَىٰ أَحَدِكُم مِن شِرَاكِ نَعلِهِ، وَالنَّارُ مِثلُ ذَلكَ».

٢١١٧- (٦٤٩٢) عن أنس رضي قال: إِنَّكُم لَتَعمَلُونَ أَعمَالًا هِيَ أَدَقُّ فِي أَدَقُّ فِي أَدَقُّ فِي أَدَقُّ فِي أَدَقُ فِي أَعيُنِكُم مِن الشَّعَرِ، إِن كُنَّا لَنَّعُدُّهَا عَلَىٰ عَهدِ النَّبِيِّ ﷺ مِن المُوبِقَاتِ. قَالَ أَبُو عَبد اللهِ: يَعنِي بِذَلكَ المُهلِكَاتِ.

٢١١٨ - (٦٥٠١) عَن أَنَسِ وَ اللهِ عَالَى: كَانَت نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ تُسَمَّىٰ العَضبَاءَ، وَكَانَت لا تُسبَقُ، فَجَاءَ أَعرَابِيٌّ عَلَىٰ قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا، فَاشتَدَّ ذَلكَ عَلَىٰ المُسلِمِينَ، وَقَالُوا: سُبِقَت العَضبَاءُ. فَقَالَ رسول اللهِ عَلَيْ : "إِنَّ حَقًّا عَلَىٰ اللهِ أَن لا يَرفَعَ شَيئًا مِن الدُّنيَا إِلا وَضَعَهُ».

١١١٩ - (٢٠٠٢) عَن أَبِي هُرَيرةَ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رسول اللهِ عَلَيْهُ: "إِنَّ اللهَ قَالَ: مَن عَادَىٰ لِي وَلِيًّا فَقَد آذَنتُهُ بِالْحَربِ، وَمَا تَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبدِي بِشَيءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيهِ، وَمَا يَزَالُ عَبدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحبَبتُهُ كُنتُ سَمعَهُ الَّذِي يَسمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَمشِي بِهَا، وَإِن سَأَلَنِي لأُعطِينَّهُ، وَلَئِن استَعَاذَنِي التَّي يَبطِشُ بِهَا، وَرِجلَهُ الَّتِي يَمشِي بِهَا، وَإِن سَأَلَنِي لأُعطِينَّهُ، وَلَئِن استَعَاذَنِي النَّعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدتُ عَن شَيءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَن نَفسِ المُؤمِنِ؛ يَكرَهُ اللّهُوتَ وَأَنَا أَكرَهُ مَسَاءَتَهُ».

٠٢١٢ (٦٥٣٥) عَن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رَهِ قَالَ: قَالَ رسول اللهِ ﷺ: «يَخلُصُ المُؤمِنُونَ مِن النَّارِ فَيُحبَسُونَ عَلَىٰ قَنطَرَةٍ بَينَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقَصُّ لِبَعضِهِم مِن بَعض مَظَالِمُ كَانَت بَينَهُم فِي الدُّنيَا، حَتَّىٰ إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُم فِي دُخُولِ الجَنَّةِ، فَوَالَّذِي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لأَحَدُهُم أَهدَىٰ بِمَنزِلِهِ فِي الجَنَّةِ مِنهُ بِمَنزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنيَا».

٢١٢١ - (٦٥٦٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَفِي اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةَ: «لا يَدخُلُ النَّارَ أَحِدٌ الجَنَّةَ إِلا أُرِيَ مَقعَدَهُ مِن النَّارِ لَو أَسَاءَ؛ لِيَزدَادَ شُكرًا، وَلا يَدخُلُ النَّارَ أَحِدٌ إِلا أُرِيَ مَقعَدَهُ مِن الجَنَّةِ لَو أَحسَنَ؛ لِيَكُونَ عَلَيهِ حَسرَةً».

٢١٢٢ - (٦٥٨١) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ؛ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بَينَمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الجَنَّةِ، إِذَا أَنَا بِنَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ المُجَوَّفِ، قُلتُ: مَا هَذَا يَا جِبِرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الكَوثُرُ الَّذِي أَعطَاكَ رَبُّكَ فَإِذَا طِينُهُ أَو طِيبُهُ مِسكٌ أَذفَرُ».

### \* \* \*



٣١٢٣ - (٦٦٢٨) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَهُ النَّبِيِّ ﷺ: «لا وَمُقَلِّبِ القُلُوبِ».

٢١٢٥ - (٦٦٦٣) عَن عَائِشَةَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٢١٢٦ - (٦٦٨٦) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَن سَودَةَ زَوجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَت: مَاتَت لَنَا شَاةٌ، فَدَبَغنَا مَسكَهَا، ثُمَّ مَا زِلنَا نَنبِذُ فِيهِ حَتَّىٰ صَارَ شَنَّا.

٢١٢٧ – (٦٦٩٦) عَن عَائِشَةَ ﴿ إِنَّا ؛ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَن نَذَرَ أَن يُطِيعَ اللهَ فَليُطِعهُ، وَمَن نَذَرَ أَن يَعصِيَهُ فَلا يَعصِهِ».

٢١٢٨ – (٦٧٠٤) عَن ابنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ: بَينَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَخْطُبُ، إِذَا هُو بِرَجُلٍ قَائِم، فَسَأَلَ عَنهُ فَقَالُوا: أَبُو إِسرَائِيلَ؛ نَذَرَ أَن يَقُومَ وَلا يَقعُدَ، هُو بِرَجُلٍ قَائِم، فَسَأَلَ عَنهُ فَقَالُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «مُرهُ فَليَتَكَلَّم، وَليَستَظِلَّ، وَلا يَستَظِلَّ، وَليَستَظِلَّ، وَليَستَظِلَّ، وَليَستَظِلَّ، وَليَستَظِلَّ، وَليَستَظِلَّ، وَليَستَظِلَّ،





٢١٢٩ - (٦٧١٢) عَن السَّائِبِ بِنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ الصَّاعُ عَلَىٰ عَهدِ النَّبِيِّ عَلَيْ مُدَّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُم اليَومَ، فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بِنِ عَبدِ العَزِيزِ.

٢١٣٠ - (٦٧١٣) عَن أَبِي قُتَيبَةً؛ عَن مَالِكٍ؛ عَن نَافِع قَالَ: كَانَ ابِنُ عُمَرَ يُعطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ المُدِّ الأُوَّلِ، وَفِي كُفَّارَةِ اليَمِينِ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ المُدِّ الأَوَّلِ، وَفِي كُفَّارَةِ اليَمِينِ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ أَبُو قُتَيبَةَ: قَالَ لَنَا مَالِكُ: مُدُّنَا أَعظُمُ مِن مُدِّكُم، وَلا نَرَىٰ

الفَضلَ إِلا فِي مُدِّ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ لِي مَالِكُ: لَو جَاءَكُم أَمِيرٌ فَضَرَبَ مُدَّا أَصغَرَ مِن مُدِّ النَّبِيِّ ﷺ؛ بِأَيِّ شَيءٍ كُنتُم تُعطُونَ؟ قلت: كُنَّا نُعطِي بِمُدِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ النَّبِيِّ عَلِيْهِ؟ النَّبِيِّ عَلِيْهِ؟

### \* \* \*



٢١٣١ – (٦٧٣٤) عَن الأسوَدِ بِنِ يَزِيدَ قَالَ: أَتَانَا مُعَاذُ بِنُ جَبَلٍ بِاليَمَنِ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا، فَسَأَلنَاهُ عَن رَجُلٍ تُوفِّي وَتَرَكَ ابنَتَهُ وَأُختَهُ؛ فَأَعطَىٰ الابنَةَ النِّصف، وَالأَختَ النِّصف.

٢١٣٢ – (٦٧٣٦) عن هُزَيلِ بنِ شُرَحبِيلَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَىٰ عَن: ابنَةٍ وَابنَةِ ابنٍ وَأُختٍ، فَقَالَ: للابنَةِ النِّصفُ، وَلِلاَّختِ النِّصفُ، وَأَتِ ابنَ مَسعُودٍ وَأُخبِرَ بِقَولِ أَبِي مُوسَىٰ، فَقَالَ: لَقَد ضَلَلتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِن المُهتَدِينَ، أَقضِي فِيهَا بِمَا قَضَىٰ النَّبِيُّ ﷺ: لِلابنَةِ النِّصفُ، وَلابنَةِ ابنِ السُّدُسُ تَكمِلَةَ الثُّلْثَينِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلاَّختِ. فَأَتينَا أَبَا مُوسَىٰ فَأَخبَرنَاهُ بِقُولِ ابنِ مَسعُودٍ فَقَالَ: لا تَسأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحَبرُ فِيكُم.

٣١٢٣ - (٦٧٣٩) عَن ابنِ عَبَّاسِ عَبَّالًا: كَانَ المَالُ لِلوَلَدِ، وَكَانَت الوَصِيَّةُ لِلوَالِدَينِ، فَنَسَخَ اللهُ مِن ذَلكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكِرِ مِثلَ حَظِّ الأُنثَيَينِ، وَجَعَلَ لِللَّبَوَينِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنهُمَا السُّدُسُ، وَجَعَلَ لِلمَرأَةِ الشُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوجِ الشَّطرَ وَالرُّبُعَ. وفي روايةٍ: وَجَعَلَ لِلأَبوَينِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنهُمَا السُّدُسَ وَالنُّلُثَ.

٢١٣٤ - (٦٧٥٣) عَن هُزَيل؛ عَن عَبدِ اللهِ رَبِي اللهِ قَالَ: إِنَّ أَهلَ الإسلامِ لا يُسَيِّبُونَ، وَإِنَّ أَهلَ الجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ.



٢١٣٥ - (٦٧٨٠) عَن عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ ﴿ إِنَّ رَجُلًا عَلَىٰ عَهِدِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَهِدِ النَّبِيِّ عَلَىٰ كَانَ اسمُهُ عَبدَ اللهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضحِكُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَىٰ قَد جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأُتِي بِهِ يَومًا، فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِن القَومِ: اللَّهُمَّ العَنهُ، مَا أَكثَرَ مَا يُؤتَىٰ بِهِ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ اللهِ وَرَسُولَهُ ». النَّهُمَّ العَنهُ ، مَا أَكثَرَ مَا يُؤتَىٰ بِهِ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ اللهَ وَرَسُولَهُ ».

٢١٣٦ - (٦٧٨١) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهُ عَالَ: أُتِيَ النَّبِيُ ﷺ بِسَكرَانَ، فَأَمَرَ بِضَرِبِهِ، فَمِنَّا مَن يَضرِبُهُ فِأَمَرَ بِضَرِبِهِ، فَمِنَّا مَن يَضرِبُهُ بِنَعلِهِ، وَمِنَّا مَن يَضرِبُهُ بِتَعلِهِ، فَمِنَّا مَن يَضرِبُهُ بِثَوبِهِ، فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ: مَا لَهُ أَخزَاهُ اللهُ. فَقَالَ رسول اللهِ ﷺ: ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

٢١٣٧ – (٦٨١٢) عَن الشَّعبِيِّ؛ يُحَدِّثُ عَن عَلِيٍّ ﷺ حِينَ رَجَمَ المَرأَةَ يَومَ الجُمُعَةِ، وَقَالَ: قَد رَجَمتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

المُهَاجِرِينَ، مِنهُم عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ، فَبينَما أَنَا فِي مَنزِلِهِ بِمِنَّى، وَهُو عِندَ المُهَاجِرِينَ، مِنهُم عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ، فَبينَما أَنَا فِي مَنزِلِهِ بِمِنَى، وَهُو عِندَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، إِذ رَجَعَ إِلَيَّ عَبدُ الرَّحمَنِ فَقَالَ: لَو عُمرَ بنِ الخَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، إِذ رَجَعَ إِلَيَّ عَبدُ الرَّحمَنِ فَقَالَ: لَو رَبُع المُؤمِنِينَ اليَومَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ، هَل لَكَ فِي فُلانٍ؟ يَقُولُ: لَو قَد مَاتَ عُمَرُ لَقَد بَايَعتُ فُلانًا، فَو اللهِ مَا كَانَت بَيعةُ أَبِي بَكرٍ إِلا فَلتَةً فَتَمَّت. فَعَضِبَ عُمرُ، ثُمَّ قَالَ: إِنِي إِن شَاءَ اللهُ لَقَائِمٌ العَشِيَّةَ فِي النَّاسِ، فَمُحَذِّرُهُم هَؤُلاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَن يَعْصِبُوهُم أُمُورَهُم. قَالَ فِي النَّاسِ وَعُوغَاءَهُم، فَإِنَّهُم هُم الَّذِينَ يَعلِبُونَ عَلَىٰ قُربِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ، وَمُوعَاءَهُم، فَإِنَّهُم هُم الَّذِينَ يَعلِبُونَ عَلَىٰ قُربِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ، وَعُوغَاءَهُم، فَإِنَّهُم هُم الَّذِينَ يَعلِبُونَ عَلَىٰ قُربِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ، وَعُوغَاءَهُم، فَإِنَّهُم هُم الَّذِينَ يَعلِبُونَ عَلَىٰ قُربِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ، وَعُوغَاءَهُم، فَإِنَّهُم هُم الَّذِينَ يَعلِبُونَ عَلَىٰ قُربِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ، وَمُوعَاءَهُم، فَإِنَّهُم هُم الَّذِينَ يَعلِبُونَ عَلَىٰ قُربِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ، وَمُوعَاءَهُم، فَإِنَّهُم مُم الَّذِينَ يَعلَيُونَ عَلَىٰ قُربِكَ مُولَى مَقَالَةً يُطَيِّرُهَا عَنكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ، وَأَن لا يَعُوهَا، وَأَن لا يَعُوهَا، وَأَن لا يَضَعُوهَا عَلَىٰ مَواضِعِهَا، فَأَمهِل حَتَّىٰ تَقدَمَ المَدِينَةَ، فَإِنَّهُم مُل مَواضِعِهَا، فَأَمهِل حَتَّىٰ تَقدَمَ المَدِينَةَ، فَإِنَّهُم مُل مَواضِعِهَا، فَأَم المَدِينَةَ، فَإِنَّهُ مَلْ مَواضِعِها، فَأَنْ المُورِهُمَ عَلَىٰ المَدِينَةَ، فَإِنَّا أَمُهُ مُؤْمُهُم مُلْ عَلَىٰ ثُولُ مَلْ مَا عَلَىٰ فَلَ المَدِينَةَ، فَإِنْ السَاسِ مُؤْمِ الْمُهُمُ الْمُهُمُ مُولَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعَلِّى الْمُلْمِ الْمَدِينَةَ مُنَالِقَالَةً الْمُؤْمِةِ الْمَا مُعَلِي الْقَالَةُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِونَ عَلْمُ الْمُومِ الْمَالِلَةُ الْم

وَالسُّنَّةِ، فَتَخلُصَ بِأَهلِ الفِقهِ وَأَشرَافِ النَّاسِ، فَتَقُولَ مَا قُلتَ مُتَمَكِّنًا، فَيَعِي أَهلُ العِلم مَقَالَتكَ ، وَيَضَعُونَهَا عَلَىٰ مَوَاضِعِهَا ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا وَاللهِ إِن شَاءَ اللهُ لأَقُومَٰنَّ بِذَلكَ أَوَّلَ مَقَام أَقُومُهُ بِالمَدِينَةِ. قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فَقَدِمنَا المَدِينَة فِي عُقبِ ذِي الحَجَّةِ، فَلَمُّا كَانَ يَومُ الجُمُعَةِ عَجَّلتُ الرَّوَاحَ حِينَ زَاغَت الشُّمسُ حَتَّىٰ أَجِدَ سَعِيدَ بنَ زَيدِ بنِ عَمرِو بنِ نُفَيلٍ جَالِسًا إِلَىٰ رُكنِ المِنبَرِ، فَجَلَستُ حَولَهُ تَمَسُّ رُكبَتِي رُكبَتَهُ، فَلَم أَنشَب أَن خَرجَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ، فَلَمَّا رَأَيتُهُ مُقِبِلًا قلت لِسَعِيدِ بنِ زَيدِ بنِ عَمرِو بنِ نُفَيلٍ: ۖ لَيَقُولَنَّ العَشِيَّةَ مَقَالَةً لَم يَقُلهَا مُنذُ استُخلِفَ، فَأَنكَرَ عَلَيَّ، وَقَالَ : مَا عَسَيتَ أَن يَقُولَ مَا لَم يَقُل قَبلُهُ. فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَىٰ المِنبَرِ، فَلَمَّا سَكَتَ المُؤَذِّنُونَ قَامَ فَأَتْنَىٰ عَلَىٰ اللهِ بِمَا هُوَ أَهلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعدُ؛ فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُم مَقَالَةً قَد ٰقُدِّرَ لِي أَن أَقُولَهَا، لا أُدرِي لَعَلَّهَا بَينَ يَدَي أَجَلِي، فَمَن عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَليُحَدِّث بِهَا حَيثُ انتَهَت بِهِ رَاحِلْتُهُ، وَمَن خَشِيَ أَن لا يَعقِلَهَا فَلا أُحِلُّ لأَحَدٍ أَن يَكذِبَ عَلَيَّ، إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالحَقِّ، وَأَنزَلَ عَلَيهِ الكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنزَلَ اللهُ آيَةُ الرَّجم، فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا ۚ وَوَعَيْنَاهَا، رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَىٰ إِن طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَن يَقُولَ قَائِلٌ: وَاللهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجم فِي كِتَابِ اللهِ. فِيَضِلُّوا بِتَركِ فَرِيضَةٍ أَنزَلَهَا اللهُ، وَالرَّجمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَىٰ مَن زَنَىٰ إِذَا أُحصِنَ مِن الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَت البَيِّنَةُ، أَو كَانَ الحَبَلُ أَو الاعتِرَاف. ثُمَّ إِنَّا كُنَّا ۖ نَقَرَأُ فِيمَا نَقرَأُ مِن كِتَابِ اللهِ أَن لا تَرغَبُوا عَن آبَائِكُم، فَإِنَّهُ كُفرٌ بِكُم أَن تَرغَبُوا عَن آبَائِكُم، أَو إِنَّ كُفرًا بِكُم أَن تَرغَبُوا عَنَ آبَائِكُم. أَلاَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا تُطرُونِي كَمَا أُطرِيَ عِيسَىٰ ابنُ مَريَمَ، وَقُولُوا عَبدُ اللهِ وَرَسُولُهُ». ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلًا مِنكُم يَقُولُ: وَاللهِ لَو قَد مَاتَ عُمَرُ بَايَعِتُ فُلانًا. فَلا يَغْتَرَّنَّ امرُؤُ أَن يَقُولَ إِنَّمَا كَانَّت بَيعَةُ أَبِي بَكرٍ فَلتَةً وَتَمَّت، أَلا وَإِنَّهَا قَد كَانَت كَذَلكَ، وَلَكِنَّ اللهَ وَقَلَى شَرَّهَا، وَلَيسَ مِنكُم مَن تُقطَعُ الأَعنَاقُ إِلَيهِ مِثلُ أَبِي بَكرِ، مَن بَايَعَ رَجُلًا عَن غَيرِ مَشُورَةٍ مِن الْمُسلِمِينَ فَلا يُبَايَعُ هُوَ وَلا الَّذِي بَايِّعَهُ، تَغِرَّةً أَن يُقتَلا، وَإِنَّهُ قَد كَانَ مِن خَبَرِنَا حِينَ تَوَفَّىٰ اللهُ نَبِيَّهُ عَلِيهِ ؟ أَنَّ الأَنصَارَ خَالَفُونَا وَاجتَمَعُوا بِأُسرِهِم فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً، وَخَالَفَ عَنَّا عَلِيٌّ وَالزُّبَيرُ وَمَن مَعَهُمَا، وَاجتَمَعَ المُهَاجِرُونَ إِلَىٰ أَبِي بَكرٍ،

فَقلت لأبِي بَكرٍ: يَا أَبَا بَكرٍ؛ انطلِق بِنَا إِلَىٰ إِخوَانِنَا هَؤُلاءِ مِن الأَنصَارِ، فَانطَلَقنَا نُرِيدُهُم، فَلَمَّا دَنَونَا مِنهُم لَقِيَنَا مِنهُم رَجُلانِ صَالِحَانِ فَذَكَرَا مَا تَمَالأَ عَلَيهِ القَومُ، فَقَالًا: أَينَ تُرِيدُونَ ٰيَا مَعشَرَ الْمُهَاجِرِينَ؟ فَقُلنَا: نُرِيدُ إِخوَانَنَا هَؤُلاءِ مِن الأَنصَارِ، فَقَالًا: لا عَلَيكُم أَن لا تَقرَبُوهُم، اقضُوا أَمرَكُم. فَقلت: وَاللَّهِ لَنَأْتِيَنَّهُم، فَانَطَلَقنَا حَتَّىٰ أَتَينَاهُم فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً، فَإِذَا رَجُلٌ مُزَمَّلٌ بَينَ ظَهرَانَيهِم، فَقُلتُ: مَن هَذَا؟ فَقَالُوا : هَذَا سَعدُ بنُ عُبَادَةَ. فَقلت: مَا لَهُ؟ قَالُوا: يُوعَكُٰ. فَلَمَّا جَلَسنَا قَلِيلًا تَشَهَّدَ خَطِيبُهُم فَأَثنَىٰ عَلَىٰ اللهِ بِمَا هُوَ أَهلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعدُ؛ فَنَحنُ أَنصَارُ اللهِ، وَكَتِيبَةُ الإِسلام، وَأَنتُم مَعشَرَ المُهَاجِرِينَ رَهُظٌ، وَقَد دَفَّت دَافَّةٌ مِن قَومِكُم، فَإِذَا هُم يُرِيدُونَ ۖ أَن يَختَزِلُونَا مِن أَصلِّنَا، وِأَن يَحضُنُونِنَا مِنِ الْأَمرِ. ۚ فَلَمَّا سَكُتَ أَرَدتُ أَنَ أَتَكَلَّمَ، وَكُنتُ قَد زَوَّرتُ مَقَالَةً أُعجَبَتنِي، أُرِيدُ أَن ِ أُقَدِّمَهَا بِينَ يَدَي أَبِي بَكرٍ، وَكُنتُ أُدَارِي مِنهُ بَعضَ الحَدِّ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَن أَتَكَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكرٍ : عَلَّىٰ رِسَّلِكَ. فَكَرِهتُ أَن أُغضِبَهُ، فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكرٍ، فَكَانَ هُوَ أُحلَمَ مِنِّي وَأُوقَرَ وَاللَّهِ، مَا تَرَكَ مِن كَلِمَةٍ أَعجَبَتنِي فِي تَزوِيرِيَ إِلا قَالَ فِي بَدِيهَتِهِ مِثلَهَا أَو أَفضَلَ مِنهَا حَتَّىٰ سَكَتَ، فَقَالَ: مَا ذَكَرتُم فِيكُمَ مِنَ خَيرٍ فَأَنتُم لَهُ أَهلٌ، وَلَن يُعرَفَ هَذَا الأَمرُ إِلا لِهَذَا الحَيِّ مِن قُرَيشٍ، هُم أُوسَطُ العَّرَبِ نُسَبًا وَدَارًا، وَقَد رَضِيتُ لَكُم أَحَدَ هَذَينِ الرَّجُلَينِ، فَبَايِغُوا أَيَّهُمَا شِئتُم. فَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيَدِ أَبِي عُبَيِدَةَ بنِ الْجَرَّاحِ، وَهُوَ جَالِسٌ بَينَنَا، فَلَم أَكْرَه مِمَّا قَالَ غَيرَهَا ، كَانَ وَاللَّهِ أَن أُقَدَّمَ فَتُضرَبَ عُنُقِي لا يُقَرِّبُنِي ذَلكَ مِن إِثْمِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن أَن أَتَأَمَّرَ عَلَىٰ قَومِ فِيهِمْ أَبُو بَكرٍ، اللَّهُمَّ إِلا أَن تُسَوِّلَ إِلَيَّ نَفَسِّي عِندَ الْمَوتِ شَيئًا لا أَجِدُهُ الأُّنَ، فَقَالَ قَائِلٌ مِن الأَنْصَارِ: أَنَا جُذَيلُهَا المُحَكَّكُ، وَعُذَيقُهَا المُرَجَّبُ، مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنكُم أَمِيرٌ يَا مَعشَرَ قُرَيش. فَكَثُرَ اللَّغَطُ، وَارتَفَعَت الأَصوَاتُ حَتَّىٰ فَرِقتُ مِن الآختِلافِ، فَقلت: ابسُّط يَدَكَ يَا أَبَا بَكرِ، فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعتُهُ، وَبَايَعَهُ المُهَاجِرُونَ، ثُمَّ بَايَعَتهُ الأَنصَارُ، وَنَزَونَا عَلَىٰ سَعدِّ بنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنهُم: قَتَلتُم سَعدَ بنَ عُبَادَةَ. فَقلت: قَتَلَ اللهُ سَعدَ بنَ عُبَادَةً، قَالَ عُمَرُ: وَإِنَّا وَاللهِ مَا وَجَدنَا فِيمَا حَضَرنَا مِن أَمرٍ أَقوَىٰ مِن مُبَايَعَةِ أَبِي بَكرٍ، خَشِينَا إِن فَارَقنَا القَومَ وَلَم تَكُن بَيعَةٌ أَن يُبَايِعُوا رَّجُلًا مِنهُم بَعدَنَا، فَإِمَّا بَايَعنَاهُم عَلَىٰ مَا لا نَرضَىٰ، وَإِمَّا نُخَالِفُهُم فَيَكُونُ فَسَادٌ، فَمَن بَايَعَ رَجُلًا عَلَىٰ غَيرِ مَشُورَةٍ مِن المُسلِمِينَ فَلا يُتَابَعُ هُوَ وَلا الَّذِي بَايَعَهُ، تَغِرَّةً أَن يُقتَلا. وفي روايةٍ: فَإِنَّهَا دَارُ الهِجرَةِ وَالسَّلامَةِ، وَتَخلُصَ لأَهلِ الفِقهِ وَأَشرَافِ النَّاسِ وَذَوِي رَأْيِهِم . . .

٢١٣٩ - (٦٨٣٤) عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَبَّالًا: لَعَنَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ المُخَنَّثِينَ مِن الرِّجَالِ، وَالمُتَرَجِّلاتِ مِن النِّسَاءِ، وَقَالَ: «أَخرِجُوهُم مِن بُيُوتِكُم». قَالَ: وَأَخرَجَ فُلانًا، وَأَخرَجَ غُمَرُ فُلانًا. وفي روايةٍ: قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ المُتَشَبِّهِينَ مِن الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِن النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.





٢١٤٠ – (٦٨٦٢) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رسول اللهِ ﷺ: «لَن يَزَالَ المُؤمِنُ فِي فُسحَةٍ مِن دِينِهِ مَا لَم يُصِب دَمًا حَرَامًا».

٢١٤١ - (٦٨٦٣) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: إِنَّ مِن وَرَطَاتِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّمُ الحَرَامِ بِغَيرِ حِلِّهِ. الأُمُورِ الَّتِي لا مَخرَجَ لِمَن أُوقَعَ نَفسَهُ فِيهَا: سَفكَ الدَّم الحَرَامِ بِغَيرِ حِلِّهِ.

٢١٤٢ - (٦٨٨٢) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّابِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «أَبغَضُ النَّاسِ إِلَىٰ اللهِ ثَلاثَةٌ: مُلحِدٌ فِي الحَرَمِ، وَمُبتَغٍ فِي الإِسلامِ سُنَّةَ الجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امرِئٍ بِغَيرِ حَقِّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ».

٢١٤٣ - (٦٨٩٠) عن عروة عن عَائِشَةَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمَاكَانَ يَومُ أُحُدِ هُزِمَ المُشْرِكُونَ، فَصَاحَ إِبلِيسُ: أَي عِبَادَ اللّهِ الْحَرَاكُم. فَرَجَعَت أُولاهُم فَاجَلَدَت هِيَ وَأُخرَاهُم، فَنَظَرَ حُذَيفَةُ، فَإِذَا هُوَ بِأبِيهِ اليَمَانِ، فَقَالَ: أَي عِبَادَ اللهِ اللّهِ الْبِي أَبِي وَاللّهُ عَلَا احتَجَزُوا حَتَى قَتَلُوهُ، قَالَ حُذَيفَةُ: غَفَرَ اللهُ لَكُم. قَالَ حُرَيفَةُ: غَفَرَ اللهُ لَكُم. قَالَ عُروَةُ: فَمَا زَالَت فِي حُذَيفَةً مِنهُ بَقِيَّةٌ حَتَى لَحِقَ بِاللهِ.

٢١٤٤ – (٦٨٩٥) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّبِيِّ عَنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ». يَعنِي الخِنصَرَ وَالإِبهَامَ. ٢١٤٥ - (٦٨٩٦) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَقَالَ عُمَرُ: لَو الشَرَكَ فِيهَا أَهلُ صَنعَاءَ لَقَتَلتُهُم.

### 



٢١٤٦ - (٦٩٢٢) عَن عِكرِمَةَ قَالَ: أُتِي عَلِيٌ عَلِيٌ عَلَيْ ابِزَنَادِقَاةٍ فَأَحرَقَهُم، فَبَلَغَ ذَلكَ ابنَ عَبَّاسٍ عَنَى فَقَالَ: لَو كُنتُ أَنَا لَم أُحرِقهُم، لِنَهي رَسُولِ اللهِ عَلَى الل





١١٤٧ - (٦٩٤٣) عَن خَبَّابِ بِنِ الأَرَتِّ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: شَكَونَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُردَةً لَهُ فِي ظِلِّ الكَعبَةِ، فَقُلنَا: أَلا تَستَنصِرُ لَنَا؟ وَهُو مُتَوَسِّدٌ بُردَةً لَهُ فِي ظِلِّ الكَعبَةِ، فَقُلنَا: أَلا تَستَنصِرُ لَنَا؟ أَلا تَدعُو لَنَا؟ فَقَالَ: «قَد كَانَ مَن قَبلَكُم؛ يُؤخَذُ الرَّجُلُ فَيُحفَرُ لَهُ فِي الأَرضِ، فَيُجعَلُ فِيهَا، فَيُجَاءُ بِالمِنشَارِ فَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ، فَيُجعَلُ نِصفَينِ، الأَرضِ، فَيُجعَلُ فِيهَا، فَيُجَاءُ بِالمِنشَارِ فَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ، فَيُجعَلُ نِصفَينِ، وَيُهمَّطُ بِأَمشَاطِ الحَدِيدِ مَا دُونَ لَحمِهِ وَعَظمِهِ، فَمَا يَصُدُّهُ ذَلكَ عَن دِينِهِ، وَاللهِ لَيَتِمَّنَ هَذَا الأَمرُ حَتَّىٰ يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِن صَنعَاءَ إِلَىٰ حَضرَمَوتَ، وَاللهِ لَيَتِمَّنَ هَذَا الأَمرُ حَتَّىٰ يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِن صَنعَاءَ إِلَىٰ حَضرَمَوتَ، لا يَخَافُ إِلا اللهَ وَالذِّئبَ عَلَىٰ غَنمِهِ، وَلَكِنَّكُم تَستَعجِلُونَ».



١١٤٨ - (٧٠١٨) عَن خَارِجَةَ بِنِ زَيدِ بِنِ ثَابِتٍ؛ عَن أُمِّ العَلاءِ - وَهِيَ المَرَأَةُ مِن نِسَائِهِم بَايَعَت رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي السُّكنَىٰ حِينَ اقتَرَعَت الأَنصَارُ عَلَىٰ سُكنَىٰ المُهَاجِرِينَ، مُظعُونِ ﴿ مُلْكُ فِي السُّكنَىٰ حِينَ اقتَرَعَت الأَنصَارُ عَلَىٰ سُكنَىٰ المُهَاجِرِينَ، فَاسْتَكَىٰ، فَمَرَّضنَاهُ حَتَّىٰ تُوفِّي، ثُمَّ جَعَلنَاهُ فِي أَثوَابِهِ، فَلَخَلَ عَلَينَا فَاسْتَكَىٰ، فَمَرَّضنَاهُ حَتَّىٰ تُوفِّي ، ثُمَّ جَعَلنَاهُ فِي أَثوَابِهِ، فَلَخَلَ عَلَينَا رَسُولُ اللهِ عَلَينَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِي عَلَيكَ لَقَد أَكرَمَكَ اللهُ، قَالَ: ﴿ وَمَا يُدرِيكِ؟ ﴾ قلت: لا أَدرِي وَاللهِ، قَالَ: ﴿ أَمَّا هُو فَقَد جَاءَهُ اليَقِينُ، إِنِّي لأرجُو لَهُ الخَيرَ مِن اللهِ، وَاللهِ مَا أَدرِي وَأَنَا رَسُولُ اللهِ مَا جَاءَهُ اليَقِينُ، إِنِّي لأرجُو لَهُ الخَيرَ مِن اللهِ، وَاللهِ مَا أَدرِي وَأَنَا رَسُولُ اللهِ مَا يُعدَهُ ، قَالَت: يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُم ﴾ . قَالَت أُمُّ العَلاءِ: فَوَ اللهِ لا أُزكِّي أَحَدًا بَعدَهُ، قَالَت: وَرَأَيتُ لِعُثَمَانَ فِي النَّومِ عَينًا تَجرِي، فَجِئتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكرتُ ذَلكَ لَهُ، فَقَالَ: ﴿ فَيَالُهُ عَمَلُهُ يَجرِي لَهُ ﴾ .

٢١٤٩ – (٧٠٤٠) عَن ابنِ عُمرَ ﴿ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «رَأَيتُ امرَأَةً سُودَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ، خَرَجَت مِن المَدِينَةِ حَتَّىٰ قَامَت بِمَهيَعَةَ، فَأَوَّلتُ أَنَّ وَبَاءَ المَدِينَةِ نُقِلَ إِلَىٰ مَهيَعَةَ»، وَهِى الجُحفَةُ.

٠١٥٠ – (٧٠٤٢) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَن تَحَلَّمَ بِحُلْم لَم يَرَهُ كُلِّفَ أَن يَعقِدَ بَينَ شَعِيرَتَينِ، وَلَن يَفعَل، وَمَن استَمَعَ إِلَىٰ حَدِيثِ قُوم وَهُم لَهُ كَارِهُونَ أَو يَفِرُّونَ مِنهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الآنُكُ يَومَ القِيَامَةِ، وَمَن صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَن يَنفُخَ فِيهَا وَلَيسَ بِنَافِخ».

٢١٥١ – (٧٠٤٣) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ إِنَّ مِن أَفرَىٰ الفِرَىٰ أَن يُرِيَ عَينَيهِ مَا لَم تَرَ».

٢١٥٢ - (٧٠٤٧) عَن سَمُرَةَ بِنِ جُندُبٍ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنَّا يُكثِرُ أَن يَقُولَ الأصحَابِهِ: «هَل رَأَىٰ أَحَدٌ مِنكُم مِن رُؤيَا؟» قَالَ: فَيَقُصُّ عَلَيهِ مَن شَاءَ اللَّهُ أَن يَقُصَّ، وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ: ﴿إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيلَةَ آتِيَانِ،

وَإِنَّهُمَا ابتَعَثَانِي، وَإِنَّهُمَا قَالَا لِي: انطَلِق. وَإِنِّي انطَلَقتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتينَا عَلَىٰ رَجُل مُضْطَجِع، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهوي بِالصَّخرَةِ لِرَأْسِهِ، فَيَتْلَغُ رَأْسَهُمُّ فَيَتَهَدَهَدُ الحَجَرُ هَا هُنَا ، فَيَتَبَعُ الحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ، فَلا يَرجِعُ إِلَيهِ حَتَّىٰ يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَىٰ، قَالَ: قلت لَهُمَا: سُبحَانَ اللهِ؛ مَا هَذَانِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انطَلِق انطَلِق. قَالَ: فَانطَلَقنَا، فَأَتَينَا عَلَىٰ رَجُلِ مُستَلقٍ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِكَلُّوبِ مِن حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّي وَجَهِهِ فَيُشَرشِرُ شِدقَهُ إِلَىٰ فَفَاهُ، وَمَنخِرَهُ إِلَىٰ قَفَاهُ، وَعَينَهُ إِلَىٰ قَفَاهُ -قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَاءٍ: فَيَشُتُّ - قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَىٰ الجَانِبِ الآخَرِ، فَيَفعَلُ بِهِ مِثلَ مَا فَعَلَ بِالجَانِبِ الأَوَّلِ، فَمَا يَفُرُغُ مِن ذَلكَ الجَانِبِ حَتَّلِي يَصِحَّ ذَلكَ الجَانِبُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفَعَلُ مِثلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَىٰ، قَالَ: قلت: سُبحَانَ اللهِ، مَا هَذَانِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انطَلِق انطَلِق. فَانطَلَقنَا، فَأَتَينَا عَلَىٰ مِثلِ التَّنُّورِ -قَالَ: فَأَحسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: - فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصوَاتٌ، قَالَ: فَاطَّلَعَنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُم يَأْتِيهِم لَهَبٌ مِن أَسفَلَ مِنهُم، فَإِذَا أَتَاهُم ذَلْكَ اللَّهَبُ ضَوضَوا، قَالَ: قلت لَهُما: مَا هَؤُلاءِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انطَلِق انطَلِق. قَالَ: فَانطَلَقنَا، فَأَتَينَا عَلَىٰ نَهَرِ -حَسِبتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:- أَحمَرَ مِثلِ الدَّم وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسبَحُ ، وَإِذَا عَلَىٰ شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ قَد جَمَعَ عِندَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذَلكَ السَّابِحُ يَسبَحُ مَا يَسبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلكَ الَّذِي قَد جَمَعَ عِندَهُ الحِجَارَةَ، فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ، فَيُلقِمُهُ حَجَرًا، فَيَنظِلِقُ يَسبَحُ، ثُمَّ يَرجِعُ إِلَيهِ، كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا، قَالَ: قلت لَهُمَا: مَا هَذَانِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انطَلِق انطَلِق. قَالَ: فَانطَلَقنَا، فَأَتَينَا عَلَىٰ رَجُلِ كَرِيهِ المَرآةِ، كَأَكرَهِ مَا أَنتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرآةً، وَإِذَا عِندَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسعَىٰ حَولَهَا، قَالَ: قلت لَهُمَا: مَا هَذَا؟ قَالَ: قَالَا لِي: انطَلِق انطَلِق. فَانطَلَقنَا، فَأَتَينَا عَلَىٰ رَوضَةٍ مُعتَمَّةٍ، فِيهَا مِن كُلِّ لَونِ الرَّبِيعِ، وَإِذَا بَينَ ظَهرَي الرَّوضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ، لا أَكَادُ أَرَىٰ رَأْسَهُ طُولًا فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا حَولَ الرَّجُلِ مِن أَكثرِ وِلدَانٍ رَأَيتُهُم قَطُّ، قَالَ: قلت لَهُمَا: مَا هَذَا؟ مَا هَؤُلاءِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انطَلِق انطَلِق. قَالَ: فَانطَلَقْنَا، فَانتَهَينَا إِلَىٰ رَوضَةٍ عَظِيمَةٍ، لَم أَرَ رَوضَةً قَطُّ أَعظَمَ مِنهَا وَلا أَحسَنَ، قَالَ: قَالَا لِي: ارقَ فِيهَا. قَالَ: فَارتَقَينَا فِيهَا، فَانتَهَينَا إِلَىٰ مَدِينَةٍ مَبنِيَّةٍ بِلَبِن ذَهَبِ وَلَبِنِ فِضَّةٍ، فَأَتَينَا بَابَ المَدِينَةِ، فَاستَفتَحنَا فَفُتِحَ لَنَا، فَدَخَلنَاهَا، فَتَلَقَّانَا فِيهَا ۚ رِجَالُ شَطرٌ مِن خَلقِهِم كَأَحسَنِ مَا أَنتَ رَاءٍ، وَشَطرٌ كَأَقبَح مَا أَنتَ رَاءٍ، قَالَ: قَالَا لَهُم: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلَكَ النَّهَرِ. قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعَتَرِضٌ يَجرِي، كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ فِي البَيَاضِ، ۚ فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَّينَا قَد ذَهَبَ ذَلكَ السُّوءُ عَنهُم، فَصَارُوا فِي أَحسَنِ صُورَةٍ، قَالَ : قَالَا لِيَ: هَذِهِ جَنَّةُ عَدنٍ، وَهَذَاكَ مَنزِلُكَ، قَالَ: فَسَمَا بَصَرِي صُعُدًا، فَإِذَا قَصرٌ مِثلُ الرَّبَابَةِ البَيضَاءِ، قَالَ: قَالَا لِي: هَذَاكَ مَنزِلُكَ. قَالَ: قلت لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا، ذَرَانِي فَأَدخُلَهُ، قَالًا: أُمَّا الآنَ فَلا ، وَأَنتَ دَاخِلَهُ. قَالَ: قلت لَهُمَا: فَإِنِّي قَد رَأَيتُ مُنذُ اللَّيلَةِ عَجَبًا، فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيتُ؟ قَالَ: قَالَا لِي: أَمَا إِنَّا سَنُخبِرُكَ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يُثلَغُ رَأْسُهُ بِالحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرآنَ فَيَرفُضُهُ، وَيَنَامُ عَنَ الصَّلاةِ المَكتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يُشَرشَرُ شِدقُهُ إِلَىٰ قَفَاهُ ، وَمَنخِرُهُ إِلَىٰ قَفَاهُ ، وَعَينُهُ إِلَىٰ قَفَاهُ ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغدُو مِن بَيتِهِ فَيَكذِبُ الكَذبَةَ تَبلُغُ الآفَاُقَ، وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ، فَإِنَّهُم الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يَسْبَحُ فِيَ النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الحَجَرَٰ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الكَرِيهُ المَرآةِ الَّذِي عِندَ النَّارِّ يَحُشُّهَا وَيَسْعَىٰ حَولَهَا، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِيَ الرَّوضَةِ، فَإِنَّهُ إِبرَاهِيمُ ﷺ، وَأَمَّا الوِّلدَانُ الَّذِينَ حَولَهُ فَكُلُّ مَولُودٍ مَاتَ عَلَىٰ الفِطرَةِ». قَالَ: فَقَالَ بَعضُ المُسلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ وَأَولادُ المُشرِكِينَ؟ فَقَالَ رسول اللهِ ﷺ: «وَأُولادُ المُشرِكِينَ، وَأُمَّا القَومُ الَّذِينَ كَانُوا شَطرٌ مِنهُم حَسَنًا وَشَطرٌ مِنهُم قَبِيحًا، فَإِنَّهُم قَومٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سِيِّئًا، تَجَاوَزَ اللهُ عَنهُم». وفي روايةٍ: قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّىٰ صَلاةً أَقْبَلَ عَلَينَا بِوَجِهِهِ فَقَالَ: «مَن رَأَىٰ مِنكُم اللَّيلَةَ رُؤيّاً؟» . . . فَسَأَلَنَا يَومًا، فَقَالَ: «هَلَ رَأَيَٰ أَحَدٌ مِنكُم رُؤيَا؟» قُلنَا: لا، قَالَ: «لَكِنِّي رَأَيتُ اللَّيلَةَ رَجُلَينِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدِي فَأَخرَجِانِي إِلَىٰ الأَرضِ المُقَدَّسَةِ . . . وفيها: فَانطَلَقَنَا إِلَىٰ ثَقبٍ مِثلِ التَّنُّورِ، أَعلاهُ ضَيِّقٌ وَأَسَفَلُهُ وَاسِغٌ، يَتَوَقَّدُ تَحتَهُ نَارًا، فَإِذَا اقْتَرَبَ أَرتَفَعُوا حَتَّلَى كَادَ أَن يَخرُجُوا، فَإِذَا خَمَدَت رَجَعُوا فِيهَا، وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، فَقلت: مَن هَذَا؟ . . . وفيها: فَانطَلَقنَا، حَتَّلَىٰ انتَهَينَا إِلَىٰ رَوضَةٍ خَضرَاءَ، فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ، وَفِي أَصلِهَا شَيخٌ وَصِبيَانٌ، وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِن الشَّجَرَةِ بَينَ يَدَيهِ نَارٌ يُوقِّدُهَا، فَصَعِدًا بِي فِي الشَّجَرَةِ، وَأَدَخَلانِي دَارًا لَم أَرَ قَطُّ أَحسَنَ مِنهَا، فِيهَا رِجَالٌ شُيُوخٌ وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصِبِيَانٌ، ثُمَّ أَخرَجَانِي مِنهَا، فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ، فَأَدخَلانِي دَارًا هِيَ أَحسَنُ وَأَفضَلُ ، فِيهَا شُيُونَ وَشَبَابٌ، قلت : طَوَّفتُمَانِي اللَّيلَةَ فَأُخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيتُ، قَالًا: نَعَم، أَمَّا الَّذِي رَأَيتَهُ يُشَقُّ شِدقُهُ فَكَذَّابُّ يُحَدِّثُ بِالكَذبَةِ فَتُحمَلُ عَنهُ حَتَّىٰ تَبلُغُ الآفَاقَ، فَيُصنَعُ بِهِ إِلَىٰ يَومِ القِيَامَةِ، وَالَّذِي رَأَيتَهُ يُشدَخُ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ القُرآنَ فَنَامَ عَنهُ بِأَللَّيلِ، وَلَم يَعمَل فِيهِ بِالنَّهَارِ، يُفعَلُ بِهِ إِلَىٰ يَومِ القِيَامَةِ، وَالَّذِي رَأَيتَهُ فِي النَّقبِ فَهُم الزُّنَاةُ، وَالَّذِي رَأَيتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُوا الرِّبَا، وَالشَّيخُ فِي أَصلِ الشَّجَرَةِ إِبرَاهِيمُ عَلَيه، وَالصِّبيَانُ حَوْلَهُ فَأُولادُ النَّاسِ، وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مَالِكُ خَازِنُ النَّارِ، وَالدَّارُ الأُولَىٰ الَّتِي دَخَلتَ دَارُ عَامَّةِ المُؤمِنِينَ، وَأَمَّا هَذِهِ اللَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ، وَأَنَا جِبرِيلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ، فَارفَع رَأْسَكَ، فَرَفَعتُ رَأْسِي فَإِذَا فَوقِي مِثلُ السَّحَابِ، قَالًا: ذَاكَ مَنزِلُكَ. قلت: دَعَانِي أَدخُل مَنزِلِي، قَالًا : إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَم تَستَكمِلهُ فَلَوَ استَكمَلتَ، أَتَيتَ مَنزِلَكَ».





٢١٥٣ – (٧٠٦٨) عَن الزُّبَيرِ بنِ عَدِيٍّ قَالَ: أَتَينَا أَنَسَ بنَ مَالِكِ عَلَيْهُ ؟ فَشَكُونَا إِلَيهِ مَا نَلقَىٰ مِن الحَجَّاجِ، فَقَالَ: «اصبِرُوا؛ فَإِنَّهُ لا يَأْتِي عَلَيكُم زَمَانٌ إِلا الَّذِي بَعدَهُ شَرُّ مِنهُ، حَتَّىٰ تَلقُوا رَبَّكُم»، سَمِعتُهُ مِن نَبِيِّكُم ﷺ.

٢١٥٤ - (٧٠٦٩) عَن أُمِّ سَلَمَةَ زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَت: استَيقَظَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيلَةً فَزِعًا يَقُولُ: «سُبحَانَ اللهِ، مَاذَا أَنزَلَ اللهُ مِن الخَزَائِنِ؟ وَمَاذَا أُنزِلَ مِن الفِتَنِ؟ مَن يُوقِظُ صَوَاحِبَ الحُجُرَاتِ -يُرِيدُ أَزوَاجَهُ- لِكَي يُصَلِّنَ؟ رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنيَا عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ».

٢١٥٥ – (٧٠٩٤) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُ عَا ﴿ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي يَمَنِنَا ﴾ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ؛ وَفِي نَجدِنَا . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ؛ وَفِي نَجدِنَا . قَالُوا: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ؛ وَفِي نَجدِنَا » قَالُوا: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ؛ وَفِي نَجدِنَا . فَأَظُنُّهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : «هُنَاكَ الزَّلازِلُ وَالفِتَنُ ، يَمُ لِنَا فِي يَمُنِنَا » وَلِي نَجدِنَا . فَأَظُنُّهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : «هُنَاكَ الزَّلازِلُ وَالفِتَنُ ، وَبِهَا يَطلُعُ قَرنُ الشَّيطَانِ » .

٢١٥٦ – (٧١٠٠) عَن أَبَي مَريَمَ عَبدِ اللهِ بنِ زِيَادٍ الأَسَدِيِّ قَالَ: لَمَّا سَارَ طَلحَةُ وَالزُّبَيرُ وَعَائِشَةُ إِلَىٰ البَصرَةِ بَعَثَ عَلِيٌّ عَمَّارَ بنَ يَاسِرٍ وَحَسَنَ بنَ عَلِيٌّ عَمَّارَ بنَ يَاسِرٍ وَحَسَنَ بنَ عَلِيٍّ ، فَقَدِمَا عَلَينَا الكُوفَةَ، فَصَعِدَا المِنبَرَ، فَكَانَ الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ فَوقَ المِنبَرِ فِي أَعلاهُ، وَقَامَ عَمَّارٌ أَسفَلَ مِنَ الحَسَنِ، فَاجتَمَعنَا إِلَيهِ، فَسَمِعتُ عَمَّارًا فِي أَعلاهُ، وَقَامَ عَمَّارٌ أَسفَلَ مِنَ الحَسَنِ، فَاجتَمَعنَا إِلَيهِ، فَسَمِعتُ عَمَّارًا يَقُولُ: إِنَّ عَائِشَةَ قَد سَارَت إِلَىٰ البَصرَةِ، وَوَاللهِ إِنَّهَا لَزَوجَةُ نَبِيِّكُم ﷺ فِي اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ابتَلاكُم لِيَعلَمَ؛ إِيَّاهُ تُطِيعُونَ أُم هِي؟

٢١٥٧ – (٢١٠٢) عَن أَبِي وَائِل يَقُولُ: دَخَلَ أَبُو مُوسَىٰ وَأَبُو مَسعُودٍ عَلَىٰ عَمَّارٍ حَيثُ بَعَثُهُ عَلِيُّ إِلَىٰ أَهلِ الكُوفَةِ يَستَنفِرُهُم، فَقَالًا: مَا رَأَينَاكَ أَتَيتَ أَمرًا أَكرَهَ عِندَنا مِن إِسرَاعِكَ فِي هَذَا الأَمرِ مُنذُ أَسلَمتَ. فَقَالَ عَمَّارٌ: مَا رَأَيتُ مِنكُمَا مُنذُ أَسلَمتَ. فَقَالَ عَمَّارٌ: مَا رَأَيتُ مِنكُمَا مُنذُ أَسلَمتُمَا أَمرًا أَكرَهَ عِندِي مِن إِبطَائِكُمَا عَن هَذَا الأَمرِ. وَكَسَاهُمَا حُلَّةً، ثُمَّ رَاحُوا إِلَىٰ المَسجِدِ.

٢١٥٨ – (٧١١٠) عن حَرمَلَةَ مَولَىٰ أُسَامَةَ قَالَ: أَرسَلَنِي أُسَامَةُ إِلَىٰ عَلِيٍّ، وَقَالَ: إِنَّهُ سَيَساًلُكَ الآنَ فَيَقُولُ: مَا خَلَّفَ صَاحِبَكَ؟ فَقُل لَهُ: يَقُولُ لَكَ: لَو كُنتَ فِي شِدقِ الأسَدِ لأحبَبتُ أَن أَكُونَ مَعَكَ فِيهِ، وَلَكِنَّ هَذَا أَمرٌ لَم أَرَهُ. فَلَم يُعطِنِي شَيئًا، فَذَهَبتُ إِلَىٰ حَسَنٍ وَحُسَينٍ وَابنِ جَعفَرٍ، فَأُوقَرُوا لِي رَاحِلَتِي.

٢١٥٩ – (٧١١٣) عَن حُذَيفَةَ بنِ اليَمَانِ قَالَ: إِنَّ المُنَافِقِينَ اليَومَ شَرُّ مِنهُم عَلَىٰ عَهدِ النَّبِيِّ ﷺ، كَانُوا يَومَئِذٍ يُسِرُّونَ وَاليَومَ يَجهَرُونَ.

٢١٦٠ - (٧١١٤) عَن حُذَيفَةَ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ النِّفَاقُ عَلَىٰ عَهدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَمَّا اليَومَ فَإِنَّمَا هُوَ الكُفرُ بَعدَ الإيمَانِ.



٢١٦١ - (٧١٤٨) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَقِيْهُ عَن النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: «إِنَّكُم سَتَحرِصُونَ عَلَىٰ الإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَومَ القِيَامَةِ، فَنِعمَ المُرضِعَةُ، وَبِعْسَت الفَاطِمَةُ».

٢١٦٢ - (٧١٥٥) عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ هَلَيْهُ قَالَ: إِنَّ قَيسَ بنَ سَعدٍ هَلَهُ كَانَ يَكُونُ بَينَ يَدَي النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِمَنزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِن الأَمِيرِ.

٢١٦٣ (٧١٧٨) عَن عَاصِم بنِ مُحَمَّدِ بنِ زَيدِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمرَ،
 عَن أَبِيهِ؛ قَالَ أُنَاسٌ لابنِ عُمَرَ: إِنَّا نَدخُلُ عَلَىٰ سُلطَانِنَا فَنَقُولُ لَهُم خِلافَ مَا
 نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجنَا مِن عِندِهِم. قَالَ: كُنَّا نَعُدُّهَا نِفَاقًا.

٣١٦٤ - (٧١٩٨) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ظَيَّةً عَن النَّبِيِّ عَيَّةً قَالَ: «مَا بَعَثَ اللهُ مِن نَبِيٍّ وَلا استَخلَفَ مِن خَلِيفَةٍ إِلا كَانَت لَهُ بِطَانَتَانِ؛ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيهِ، فَالمَعصُومُ مَن بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيهِ، فَالمَعصُومُ مَن عَصَمَ اللهُ تَعَالَىٰ».

٢١٦٥ – (٧٢٠٧) عَن المِسوَرِ بِنِ مَخرَمَةَ وَ الرَّهِ الرَّهُ طَ الَّذِينَ وَلاَّهُم عَلَىٰ عُمَرُ اجتَمَعُوا فَتَشَاوَرُوا، فَقَالَ لَهُم عَبدُ الرَّحمَنِ: لَستُ بِالَّذِي أُنَافِسُكُم عَلَىٰ هُذَا الأَمرِ، وَلَكِنَّكُم إِن شِئتُم اختَرتُ لَكُم مِنكُم. فَجَعَلُوا ذَلكَ إِلَىٰ عَبدِ الرَّحمَنِ، فَلَمَّا وَلَّوا عَبدَ الرَّحمَنِ أَمرَهُم فَمَالَ النَّاسُ عَلَىٰ عَبدِ الرَّحمَنِ، عَبدِ الرَّحمَنِ، فَلَمَّا وَلَّوا عَبدَ الرَّحمَنِ أَمرَهُم فَمَالَ النَّاسُ عَلَىٰ عَبدِ الرَّحمَنِ، وَمَالَ النَّاسُ حَتَّىٰ مَا أَرَىٰ أَحَدًا مِن النَّاسِ يَتبَعُ أُولَئِكَ الرَّهِ طَ وَلا يَطأُ عَقِبَهُ، وَمَالَ النَّاسُ عَلَىٰ عَبدِ الرَّحمَنِ يُشَاوِرُونَهُ تِلكَ اللَّيَالِي، حَتَّىٰ إِذَا كَانَت اللَّيلَةُ الَّتِي أَصبَحنا عَلَىٰ عَبدِ الرَّحمَنِ يَشَاوِرُونَهُ تِلكَ اللَّيَالِي، حَتَّىٰ إِذَا كَانَت اللَّيلَةُ الَّتِي أَصبَحنا مِنها فَبَايَعنَا عُثْمَانَ قَالَ المِسورُ: طَرَقَنِي عَبدُ الرَّحمَنِ بَعدَ هَجعِ مِن اللَّيلِ، فَطَرَبَ البَابَ حَتَّىٰ استَيقَظتُ، فَقَالَ: أَرَاكَ نَائِمًا، فَوَ اللهِ مَا اكْتَحَلَتُ هَذِهِ فَضَرَبَ البَابَ حَتَّىٰ استَيقَظتُ، فَقَالَ: أَرَاكَ نَائِمًا، فَوَ اللهِ مَا اكْتَحَلَتُ هَذِهِ اللَّيلَةِ بِكَبِيرِ نَومٍ، انطَلِق فَادعُ الزُّبِيرَ وَسَعدًا. فَدَعَوتُهُمَا لَهُ، فَشَاوَرَهُمَا، ثُمَّ

دَعَانِي فَقَالَ: ادعُ لِي عَلِيًّا. فَدَعُوتُهُ فَنَاجَاهُ حَتَّىٰ ابهَارَّ اللَّيلُ، ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ مِن عِلِيٍّ شَيئًا، ثُمَّ قَالَ: عِندِهِ وَهُوَ عَلَىٰ طَمَع، وَقَد كَانَ عَبدُ الرَّحمَنِ يَخشَىٰ مِن عَلِيٍّ شَيئًا، ثُمَّ قَالَ: ادعُ لِي عُثمَانَ. فَدَعُوتُهُ فَنَاجَاهُ، حَتَّىٰ فَرَقَ بَينَهُمَا المُؤَذِّنُ بِالصَّبِح، فَلَمَّا صَلَّىٰ لِلنَّاسِ الصَّبح، وَاجتَمَعَ أُولَئِكَ الرَّهطُ عِندَ المِنبَرِ، فَأَرسَلَ إِلَىٰ مَن كَانَ كَاضًا مِن المُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ، وَأَرسَلَ إِلَىٰ أُمَرَاءِ الأَجنَادِ، وَكَانُوا وَافُوا تِلكَ الحَجَّةَ مَعَ عُمَرَ، فَلَمَّا اجتَمَعُوا تَشَهَّدَ عَبدُ الرَّحمَنِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعدُ، يَعدِلُونَ بِعُثمَانَ، فَلا تَجعَلَنَّ يَا عَلِيُّ؛ إِنِّي قَد نَظرتُ فِي أَمرِ النَّاسِ فَلَم أَرَهُم يَعدِلُونَ بِعُثمَانَ، فَلا تَجعَلَنَّ يَا عَلِيُّ؛ إِنِّي قَد نَظرتُ فِي أَمرِ النَّاسِ فَلَم أَرَهُم يَعدِلُونَ بِعُثمَانَ، فَلا تَجعَلَنَّ عَلَىٰ نَفسِكَ سَبِيلًا. فَقَالَ: أَبَايِعُكَ عَلَىٰ سُنَّةِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَالخَلِيفَتَينِ مِن عَلَىٰ نَفسِكَ سَبِيلًا. فَقَالَ: أَبَايِعُكَ عَلَىٰ سُنَّةِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَالخَلِيفَتَينِ مِن عَلَىٰ نَفسِكَ سَبِيلًا. فَقَالَ: أَبَايِعُكُ عَلَىٰ سُنَّةِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَالخَلِيفَتَينِ مِن وَالمُسلِمُونَ. وَالأَنصَارُ وَأُمَرَاءُ الأَجنَادِ وَالمُسلِمُونَ.

حِينَ جَلَسَ عَلَىٰ المِنبَرِ، وَذَلكَ الغَدَ مِن يَومٍ تُوفِّيَ النَّبِيُّ عَلَىٰ ، فَتَشَهَّدَ وَأَبُو بَكِرٍ حِينَ جَلَسَ عَلَىٰ المِنبَرِ، وَذَلكَ الغَدَ مِن يَومٍ تُوفِّيَ النَّبِيُّ عَلَىٰ ، فَتَشَهَّدَ وَأَبُو بَكِرٍ صَامِتُ لا يَتَكَلَّمُ، قَالَ: كُنتُ أَرجُو أَن يَعِيشُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ حَتَّىٰ يَدبُرَنَا -يُرِيدُ بِذَلكَ أَن يَكُونَ آخِرَهُم - فَإِن يَكُ مُحَمَّدٌ عَلَىٰ قَد مَاتَ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَد جَعَلَ بَينَ أَظُهُرِكُم نُورًا تَهتَدُونَ بِهِ بِمَا هَدَىٰ اللهُ مُحَمَّدًا عَلَىٰ ، وَإِنَّ أَبَا بَكِرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ ، فَانِيَ اثنينِ، فَإِنَّهُ أُولَىٰ المُسلِمِينَ بِأُمُورِكُم، فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ . وَكَانَت بَيعَةُ العَامَّةِ وَكَانَت طَائِفَةٌ مِنهُم قَد بَايَعُوهُ قَبلَ ذَلكَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَكَانَت بَيعَةُ العَامَّةِ عَلَىٰ المِنبَرِ . وعَن أَنسٍ قَالَ: سَمِعتُ عُمَرَ يَقُولُ لأَبِي بَكْرٍ يَومَئِذٍ : اصعَد المِنبَر . فَلَم يَزَل بِهِ حَتَّىٰ صَعِدَ المِنبَرَ ، فَبَايَعَهُ النَّاسُ عَامَّةً .

٢١٦٧ – (٧٢٢١) عَن طَارِقِ بنِ شِهَابٍ؛ عَن أَبِي بَكرٍ رَهِ اللهُ لَوَفَدِ بُزَاخَةَ: تَتبَعُونَ أَذنَابَ الإبِلِ حَتَّىٰ يُرِيَ اللهُ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ ﷺ وَالمُهَاجِرِينَ أَمرًا يَعذِرُونَكُم بِهِ.



٢١٦٨ – (٧٢٧٥) عَن أَبِي وَائِلِ قَالَ: جَلَستُ إِلَىٰ شَيبَةَ فِي هَذَا المَسجِدِ، قَالَ: جَلَسَ إِلَيَّ عُمَرُ فِي مَجلِسِكَ هَذَا فَقَالَ: هَمَمتُ أَن لا أَدَعَ فِيهَا صَفرَاءَ وَلا بَيضَاءَ إِلا قَسَمتُهَا بَينَ المُسلِمِينَ. قلت: مَا أَنتَ بِفَاعِلٍ، قَالَ: لِمَ؟ قلت: لَم يَفعَلهُ صَاحِبَاكَ. قَالَ: هُمَا المَرَءَانِ يُقتَدَىٰ بِهِمَا.

٢١٦٩ - (٧٢٧٧) عَن عَبدِ اللهِ بن مَسعُودٍ رَفِي قَالَ: إِنَّ أَحسَنَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحسَنَ الهَدي هَديُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحدَثَاتُهَا، وَ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتٍ، وَمَا أَنتُم بِمُعجِزِينَ.

٢١٧٠ - (٧٢٨٠) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدخُلُونَ اللَّهِ؛ وَمَن يَأْبَىٰ؟ قَالَ: «مَن أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَن عَصَانِي فَقَد أَبَىٰ».

النّبِيِّ عَلَيْهُ وَهُو نَائِمٌ، فَقَالَ بَعضُهُم: إِنَّهُ نَائِمٌ. وَقَالَ بَعضُهُم: إِنَّ العَينَ نَائِمَةٌ وَالقَلَبَ يَقظَانُ. فَقَالَ بَعضُهُم: إِنَّ لَصَاحِبِكُم هَذَا مَثَلًا، فَاصْرِبُوا لَهُ مَثَلًا. فَقَالَ وَالقَلَبَ يَقظَانُ. فَقَالُوا: إِنَّ لِصَاحِبِكُم هَذَا مَثَلًا، فَاصْرِبُوا لَهُ مَثَلًا. فَقَالَ بَعضُهُم: إِنَّ العَينَ نَائِمَةٌ وَالقَلَبَ يَقظَانُ. فَقَالُوا: مَثَلُهُ كَمَثُلِ رَجُلٍ بَنَىٰ دَارًا، وَجَعَلَ فِيهَا مَأْدُبَةً، وَبَعَثَ دَاعِيًا، فَمَن أَجَابَ الدَّاعِي كَمَثُلِ رَجُلٍ بَنَىٰ دَارًا، وَجَعَلَ فِيهَا مَأْدُبَةً، وَبَعَثَ دَاعِيًا، فَمَن أَجَابَ الدَّاعِي دَخلَ الدَّارَ وَأَكُلَ مِن المَأْدُبَةِ، وَمَن لَم يُجِب الدَّاعِي لَم يَدخُل الدَّارَ وَلَم يَدخُل الدَّارَ وَلَم يَن المَأْدُبَةِ، وَمَن لَم يُجِب الدَّاعِي لَم يَدخُل الدَّارَ وَلَم يَن المَأْدُبَةِ، وَمَن لَم يُجِب الدَّاعِي لَم يَدخُل الدَّارَ وَلَم يَعْضُهُم: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعضُهُم: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعضُهُم: إِنَّ العَينَ نَائِمَةٌ وَالقَلبَ يَقظَانُ. فَقَالُوا: فَالدَّارُ الجَنَّةُ، وَالدَّاعِي فَعَد أَطَاعَ اللهَ، وَمَن عَصَىٰ مُحَمَّدًا عَيْ فَقَد أَطَاعَ اللهَ، وَمَن عَصَىٰ مُحَمَّدًا عَيْ فَقَد أَطَاعَ اللهَ، وَمَن عَصَىٰ مُحَمَّدًا عَيْ فَقَد عَصَىٰ اللهَ، وَمُحَمَّدًا عَيْ فَقَد أَطَاعَ اللهَ، وَمَن عَصَىٰ مُحَمَّدًا عَيْ فَقَد أَطَاعَ اللهَ، وَمَن عَصَىٰ مُحَمَّدًا عَيْ فَقَد أَطَاعَ اللهَ، وَمَن عَصَىٰ مُحَمَّدًا عَيْ فَقَد أَطَاعَ اللهَ، وَمُن عَصَىٰ مُحَمَّدًا عَيْ فَقَد أَطَاعَ اللهَ، وَمَن عَصَىٰ مُحَمَّدًا عَيْ فَقَد أَطَاعَ اللهَ، وَمُن عَصَىٰ مُحَمَّدًا عَيْ فَقَد أَطَاعَ اللهَ، وَمَن عَصَىٰ مُحَمَّدًا عَيْ فَقَد أَطَاعَ اللهَ، وَمُن عَصَىٰ مُحَمَّدًا عَيْ فَقَد أَطَاعَ اللهَ، وَمُن عَصَىٰ مُحَمَّدًا عَيْ فَلَد أَلْنَاسٍ.

٢١٧٢ - (٧٢٨٢) عَن حُذَيفَةَ قَالَ: يَا مَعشَرَ القُرَّاءِ؛ استَقِيمُوا، فَقَد سَبَقًا بَعِيدًا، فَإِن أَخَذتُم يَمِينًا وَشِمَالًا لَقَد ضَلَلتُم ضَلالًا بَعِيدًا.

٣٠١٧٣ – (٧٢٨٦) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَبّاسٍ عَلَىٰ قَالَ: قَدِمَ عُينَةُ بنُ حِصنِ ، وَكَانَ مِن بنِ حُذَيفَةَ بنِ بَدرٍ ، فَنَزَلَ عَلَىٰ ابنِ أَخِيهِ الحُرِّ بنِ قَيسِ بنِ حِصنٍ ، وَكَانَ مِن النَّفَرِ الَّذِينَ يُدنِيهِم عُمَرُ ، وَكَانَ القُرَّاءُ أَصحَابَ مَجلِسٍ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ ، كُهُولًا كَانُوا أَو شُبَّانًا ، فَقَالَ عُينَةُ لابنِ أَخِيهِ : يَا ابنَ أَخِي ؛ هَل لَكَ وَجهٌ عِندَ هَذَا الأَمِيرِ ، فَتَستَأْذِنَ لِي عَلَيهِ ؟ قَالَ : سَأَستَأْذِنُ لَكَ عَلَيهِ . قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ : فَاستَأْذَنَ لِعُينَةَ ، فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ : يَا ابنَ الخَطَّابِ ؛ وَاللهِ مَا تُعطِينَا الجَزلَ ، فَاستَأْذَنَ لِعُينِنَة ، فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ : يَا ابنَ الخَطَّابِ ؛ وَاللهِ مَا تُعطِينَا الجُزلَ ، فَاستَأْذَنَ لِعُينِنَة ، فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ : يَا ابنَ الخَطَّابِ ؛ وَاللهِ مَا تُعطِينَا الجُزلَ ، وَمَا تَحكُمُ مَينَنَا بِالعَدلِ . فَعَضِبَ عُمَرُ حَتَّىٰ هَمَّ بِأَن يَقَعَ بِهِ ، فَقَالَ الحُرُّ : يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ ؛ إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَالَ لِنَبِيّهِ عَلَىٰ ذَا مِن الجَاهِلِينَ . فَوَ اللهِ مَا جَاوَزَهَا عَن الْجَاهِلِينَ . فَوَ اللهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حَيْنَ تَلاهَا عَلَيهِ ، وَكَانَ وَقَافًا عِندَ كِتَابِ اللهِ .

٢١٧٤ – (٧٢٩٣) عَن أَنَسٍ رَهِ اللهُ عَنْ أَنَسٍ عَلَيْهُ قَالَ: كُنَّا عِندَ عُمَرَ فَقَالَ: نُهِينَا عَن التَّكَلُّفِ.

٥٧١٧- (٧٣٢٤) عَن مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ قَالَ: كُنَّا عِندَ أَبِي هُرَيرَةَ رَهِهُ ، وَعَلَيهِ ثَوبَانِ مُمَشَّقَانِ مِن كَتَّانٍ، فَتَمَخَّطَ فَقَالَ: بَخ بَخ، أَبُو هُرَيرَةَ يَتَمَخَّطُ فِي الكَتَّانِ، لَقَد رَأَيتُنِي وَإِنِّي لأَخِرُّ فِيمَا بَينَ مِنبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ حُجرَةِ عَائِشَةَ مَغشِيًّا عَلَيَّ، فَيَجِيءُ الجَائِي فَيضَع رِجلَهُ عَلَىٰ عُنُقِي، وَيُرَىٰ أَنِّي مَجنُونٌ، وَمَا مِي إِلا الجُوعُ.

٢١٧٦ - (٧٣٣٨) عَن السَّائِبِ بِنِ يَزِيدَ؛ سَمِعَ عُثمَانَ بِنَ عَفَّانَ خَطَبَنَا عَلَى مِنبَرِ النَّبِيِّ ﷺ.

٢١٧٧ - (٧٣٦١) عَن حُمَيدِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ؛ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يُحَدِّثُ رَهطًا مِن قُرَيشٍ بِالمَدِينَةِ، وَذَكرَ كَعبَ الأحبَارِ فَقَالَ: إِن كَانَ مِن أَصدَقِ هَؤُلاءِ المُحَدِّثِينَ الَّذِينَ يُحَدِّثُونَ عَن أَهلِ الكِتَابِ، وَإِن كُنَّا مَعَ ذَلكَ لَنَبلُو عَلَيهِ الكَذِبَ.

١٧٨ - (٧٣٦٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَاهُ اللهِ قَالَ: كَانَ أَهلُ الكِتَابِ يَقرَءُونَ التَّورَاةَ بِالعِبرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالعَرَبِيَّةِ لأَهلِ الإِسلامِ، فَقَالَ رسول اللهِ ﷺ:

«لا تُصَدِّقُوا أَهلَ الكِتَابِ وَلا تُكَذِّبُوهُم: ﴿ فُولُواْ ءَامَنَا بِاللهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ الآيَةَ ».

٢١٧٩ - (٣٦٣) عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ؛ أَنَّ ابنَ عَبَّاسٍ عَنَا قَالَ: كَيفَ تَسَأَلُونَ أَهلَ الكِتَابِ عَن شَيءٍ، وَكِتَابُكُم الَّذِي أُنزِلَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَنَىٰ أَعلَ الكِتَابِ بَدَّلُوا كِتَابَ أَحدَثُ، تَقرَؤُونَهُ مَحضًا لَم يُشَب، وَقَد حَدَّثَكُم أَنَّ أَهلَ الكِتَابِ بَدَّلُوا كِتَابَ اللهِ وَغَيَّرُوهُ وَكَتَبُوا بِأَيدِيهِم الكِتَاب، وَقَالُوا: هُوَ مِن عِندِ اللهِ، لِيَشتَرُوا بِهِ اللهِ وَغَيَّرُوهُ وَكَتَبُوا بِأَيدِيهِم الكِتَاب، وَقَالُوا: هُوَ مِن عِندِ اللهِ، لِيَشتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا؟ أَلا يَنهَاكُم مَا جَاءَكُم مِن العِلمِ عَن مَسأَلَتِهِم؟ لا وَاللهِ مَا رَأَينَا مِنهُم رَجُلًا يَسأَلُكُم عَن الَّذِي أُنزِلَ عَلَيكُم. وفي روايةٍ: وَعِندَكُم كِتَابُ اللهِ، أَقرَبُ الكُتُبِ عَهدًا بِاللهِ . . .



٢١٨٠ – (٧٤٢٠) عَن أَنَس رَهِ قَالَ: جَاءَ زَيدُ بنُ حَارِثَةً يَشكُو فَجَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَقُولُ: «اتَّقِ اللهَ، وَأُمسِكُ عَلَيكَ زَوجَكَ». قَالَ أَنَسٌ: لَو كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِي كَاتِمًا شَيئًا لَكَتَمَ هَذِهِ، قَالَ: فَكَانَت زَينَبُ تَفخُرُ عَلَىٰ أَزوَاجِ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَزوَاجِ اللهُ تَعَالَىٰ مِن فَوقِ سَبعِ سَمَوَاتٍ. النَّبِيِّ عَلَىٰ مِن فَوقِ سَبعِ سَمَوَاتٍ.

٢١٨١ – (٧٥٢٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَقِيْهُ قَالَ: قَالَ رسول اللهِ ﷺ: «لَيسَ مِنَّا مَن لَم يَتَغَنَّ بِالقُرآنِ»، وَزَانَ غَيرُرُهُ: «يَجهَرُ بِهِ».





## الكتاب الثالث

أحاديث انفرد بها مسلم





# المجازع الحالمين عشرن



## مُقَدِّمَةُ مُسلِم

باب: التَّحدِيرُ مِنَ الكَدِبِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ ال

٢١٨٢ – (٠٠٠) عَن سَمُرَةَ بِنِ جُندَبٍ والمغيرةِ بِنِ شُعبةَ ﴿ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَىٰ أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبِينَ».

### باب: النَّهِيُ عَن الحَدِيثِ بكُلِّ مَا سَمِعَ

٣١٨٣ - (٥) عَن أبي هريرة رضي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «كَفَىٰ بِالمَرءِ كَذِبًا أَن يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ». [أرسله عن حَفصِ بنِ عاصمٍ عن النبيِّ عَلَيْ ثم وصَلَه عن أبي هريرة]

## باب: النَّهِيُ عَنِ الرِّوَايَةِ عَنِ الكَذَّابِينَ

٢١٨٤ - (٦) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ظَيَّةً عَن رَسُولِ اللهِ عَيَّةٍ قَالَ: «سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُم مَا لَم تَسْمَعُوا أَنتُم وَلا آبَاؤُكُم، فَإِيَّاكُم وَإِيَّاهُم». وفي رواية: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُم مِنَ الأَحَادِيثِ بِمَا لَم تَسمَعُوا أَنتُم وَلا آبَاؤُكُم، فَإِيَّاكُم وَإِيَّاهُم، لا يُضِلُّونَكُم وَلا يَفتِنُونَكُم».



## باب: بَيَانُ الإِيمَانِ الَّذِي يَدخُلُ بِهِ الجَنَّةَ

٢١٨٥ - (١٥) عَن جَابِرِ بِنِ عَبدِ اللهِ ﴿ قَالَ: أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ النَّعْمَانُ النَّبِيَّ ﷺ النَّعْمَانُ بِنُ قَوقَلٍ ﴿ قَالَ: أَن ارَسُولَ اللهِ ؛ أَرَأَيتَ إِذَا صَلَّيتُ المَكتُوبَةَ، وَحَرَّمتُ الحَرَامَ، وَأَحلَلتُ الحَلالَ أَأَدخُلُ الجَنَّةَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «نَعَم».

باب: مَن مَاتَ عَلَىٰ التَّوحِيدِ دَخَلَ الجَنَّةَ

٢١٨٦ - (٢٦) عَن عُثمَانَ بِنِ عَفَّان فَيْ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 

«مَن مَاتَ وَهُوَ يَعلَمُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللهُ دَخَلَ الجَنَّةَ».

٢١٨٧ - (٣١) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَعَنَا أَبُو بَكرٍ وَعُمَرُ فِي نَفَرٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِن بَينِ أَظهُرِنَا، فَأَبطأ عَلَينَا، وَخَشِينَا أَن يُقتَطَعَ دُونَنَا، وَفَزِعنَا فَقُمنَا، فَكُنتُ أَوَّلَ مَن فَزِعَ، فَخَرَجتُ أَبتَغِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، حَتَّىٰ أَتَيتُ حَائِطًا لِلأَنصَارِ لِبَنِي النَّجَّارِ، فَدُرتُ بِهِ هَل أَجِدُ لَهُ بَابًا فَلَم أَجِد، فَإِذَا رَبِيعٌ يَدخُلُ فِي جَوفِ حَائِطٍ مِن بِئرٍ خَارِجَةٍ-وَالرَّبِيعُ: الجَدوَلُ-فَاحتَفَرتُ كَمَا يَحتَفِرُ الثَّعلبُ، فَدَخَلتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَبُو هُرَيرَة؟» فَقُلتُ: نَعَم يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «مَا شَأنُك؟ " قُلتُ: كُنتَ بَينَ أَظهُرِنَا ، فَقُمتَ ، فَأَبطَأتُ عَلَينَا ، فَخَشِينَا أَن تُقتَطَعَ دُونَنَا، فَفَزِعنَا، فَكُنتُ أَوَّلَ مِن فَزِعَ، فَأَتَيتُ هَذَا الحَائِطَ، فَاحتَفَزتُ كَمَا يَحتَفِزُ الثَّعلَبُ، وَهَؤُلاءِ النَّاسُ وَرَائِي، فَقَالَ: «يَا أَبَا هُرَيرَةَ»، وَأَعطَانِي نَعلَيهِ، قَالَ: «اذهَب بِنَعلَيَّ هَاتَينِ، فَمَن لَقِيتَ مِن وَرَاءِ هَذَا الحَائِطِ يَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللهُ مُستَيقِنًا بِهَا قَلبُهُ فَبُشِّرهُ بِالجَنَّةِ». فَكَانَ أَوَّلَ مَن لَقِيتُ عُمَرُ، فَقَالَ: مَا هَاتَانِ النَّعلانِ يَا أَبَا هُرَيرَةَ؟ فَقُلتُ: هَاتَانِ نَعلا رَسُولِ اللهِ ﷺ، بَعَثَنِي بِهِمَا مَن لَقِيتُ يَشْهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللهُ مُستَيقِنًا بِهَا قَلبُهُ بَشَّرتُهُ بِالجَنَّةِ، فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدِهِ بَينَ ثَديَيَّ، فَخَرَرتُ لاستِي، فَقَالَ: ارجِع يَا أَبَا هُرَيرَةَ. فَرَجَعتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَجهَشتُ بُكَاءً، وَرَكِبَنِي عُمَرُ، فَإِذَا هُوَ عَلَىٰ أَثَرِي، فَقَالَ لي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا لَكَ يَا أَبَا هُرَيرَةً؟» قُلتُ: لَقِيتُ عُمَرَ فَأَخبَرتُهُ بِالَّذِي بَعَثْتَنِي بِهِ، فَضَرَبَ بَينَ ثَديَيَّ ضَربَةً خَرَرتُ الستِي، قَالَ: ارجِع. فَقَالَ له رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عُمَرُ؛ مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا فَعَلتَ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ بِأَبِي أَنتَ وَأُمِّي أَبْعَثتَ أَبَا هُرَيرَةَ بِنَعلَيكَ؛ مَن لَقِيَ يَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللهُ مُستَيقِنًا بِهَا قَلبُهُ بَشَّرَهُ بِالجَنَّةِ؟ قَالَ: «نَعَم». قَالَ: فَلا تَفعَل، فَإِنِّي أَخشَىٰ أَن يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيهَا، فَخَلِّهِم يَعمَلُونَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَخَلِّهم».

### باب: مَن رَضِيَ بالله ربًّا وَاستَقَامَ عَلَىٰ الإيمَانِ

٢١٨٨ - (٣٤) عَن العَبَّاسِ بنِ عَبدِ المُطَّلِبِ وَ اللهِ النَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ الْأَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «ذَاقَ طَعمَ الإِيمَانِ مَن رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسلامِ دِينًا وَبِالإِسلامِ دِينًا وَبِالإِسلامِ وَينًا وَبِالإِسلامِ وَينًا وَبِالإِسلامِ وَينًا

٢١٨٩ - (٣٨) عَن سُفيَانَ بِنِ عَبِدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ ﴿ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ قُل لِي فِي الإِسلامِ قَولًا لا أَسأَلُ عَنهُ أَحَدًا بَعدَكَ، قَالَ: «قُل: آمَنتُ بِاللهِ ثمَّ استَقِم».

## باب: النَّهِيُ عَنِ المُنكَرِ مِنَ الإيمَانِ

٢١٩٠ – (٤٩) عَن طَارِقِ بِنِ شِهَابٍ وَ اللهِ قَالَ: أَوَّلُ مَن بَدَأَ بِالخُطبَةِ يَومَ العِيدِ قَبلَ الصَّلاةُ قَبلَ الخُطبَةِ. يَومَ العِيدِ قَبلَ الصَّلاةُ قَبلَ الخُطبَةِ. وَجُلُّ فَقَالَ: الصَّلاةُ قَبلَ الخُطبَةِ. فَقَالَ: قَد تُرِكَ مَا هُنَالِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَد قَضَىٰ مَا عَلَيهِ، سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَن رَأَىٰ مِنكُم مُنكَرًا فَليُغَيِّرهُ بِيَدِهِ، فَإِن لَم يَستَطِع فَبِقلبِهِ، وَذَلكَ أَضعَفُ الإِيمَانِ».

٢١٩١ – (٠٠) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ رَهَ اللهِ كَانَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَا مِن نَبِيِّ بَعَثُهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبلِي إِلا كَانَ لَهُ مِن أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصحَابٌ، يَقُولُونَ بِسُنَّتِهِ، وَيَقتَدُونَ بِأَمرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخلُفُ مِن بَعدِهِم خُلُوفٌ، يَقُولُونَ مَا لا يَوْمَرُونَ، فَمَن جَاهَدَهُم بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤمِنٌ، وَمَن جَاهَدَهُم بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤمِنٌ، وَمَن جَاهَدَهُم بِقلبِهِ فَهُوَ مُؤمِنٌ، وَلَيسَ وَرَاءَ ذَلكَ جَاهَدَهُم بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤمِنٌ، وَلَيسَ وَرَاءَ ذَلكَ مِن الإِيمَانِ حَبَّةُ خَردَلٍ». وفي رواية: «مَا كَانَ مِن نَبِيِّ إِلا وَقَد كَانَ لَهُ حَوَارِيُّونَ بِهَديهِ، وَيَستَنُّونَ بِسُنَّتِهِ».

## باب: مَحَبَّةُ المُؤمِنِينَ مِنَ الإِيمَانِ

١٩٢- (٥٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَدخُلُونَ الجَنَّةَ حَتَّىٰ تُؤمِنُوا، وَلا تُؤمِنُوا حَتَّىٰ تَحَابُّوا، أَوَلا أَدُلُّكُم عَلَىٰ شَيءٍ إِذَا فَعَلتُمُوهُ تَحَابَبُهُم؟ أَفشُوا السَّلامَ بَينكُم».

#### باب: الدِّينُ النَّصِيحَةُ

٣١٩٣ - (٥٥) عَن تَمِيم الدَّارِيِّ ضَيَّيْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الدِّينُ النَّعِيحَةُ»، قُلنَا: لِمَن؟ قَالَ: «اللهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ المُسلِمِينَ وَعَامَّتِهِم».

# باب: إطلاقُ اسمِ الكُفرِ عَلَىٰ الطَّعنِ فِي النَّسَبِ وَغَيرِهِ

٢١٩٤ – (٦٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِم كُفرٌ: الطَّعنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَىٰ المَيِّتِ».

٢١٩٥ – (٦٨) عَن جَرِيرِ بنِ عَبدِ الله وَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «أَيُّمَا عَبدٍ أَبْقَ مِن مَوَالِيهِ فَقَد كَفَرَ حَتَّىٰ يَرجِعَ إِلَيهِم». وفي رواية: «أَيُّمَا عَبدٍ أَبْقَ فَقَد بَرئَت مِنهُ الذِّمَّة».

٢١٩٦ - (٧٠) عَن جَرِيرِ بنِ عَبدِ الله رَهِيَّهُ عَن النَّبِيِّ عَيْقٌ قَالَ: «إِذَا أَبَقَ العَبدُ لَم تُقبَل لَهُ صَلاةٌ».

#### باب: حُبُّ عَلِيٍّ ضَلِّيًّا مِنَ الإيمَانِ

٢١٩٧ - (٧٨) عَن عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبِ ظَيْهُ قَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةُ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهدُ النَّبِيِّ الأُمِّي ﷺ إِلَّيَّ: «أَن لا يُحِبَّنِي إِلا مُؤمِنٌ، وَلا يُبغِضَنِي إِلا مُنَافِقٌ».

# باب: تَركُ الصَّلاةِ كُفرٌ

٢١٩٨ – (٨١) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ضَطَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا قَرَأَ ابنُ آدَمَ السَّجَدَةَ فَسَجَدَ اعتَزَلَ الشَّيطَّانُ يَبكِي يَقُولُ: يَا وَيلَهُ، أُمِرَ ابنُ آدَمَ بِالشُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الجَنَّةُ، وَأُمِرتُ بِالشُّجُودِ فَأَبَيتُ فَلِيَ النَّارُ».

٢١٩٩ - (٨٢) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ الله ﴿ قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «بَينَ الرَّجُلِ وَبَينَ الشِّركِ وَالكُفرِ تَركُ الصَّلاةِ».

# باب: تَحرِيمُ الكِبرِ وَالغِشِّ

٣٢٠٠ (٩١) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ ﴿ اللَّهِ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا يَدخُلُ الجَنَّةَ مَن كَانَ فِي قَلبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِن كِبرٍ». قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ

يُحِبُّ أَن يَكُونَ ثَوبُهُ حَسَنًا، وَنَعلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ، الكِبرُ بَطَرُ الحَقِّ وَغَمطُ النَّاس».

وروىٰ عَنه قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «لا يَدخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةِ خَردَلٍ مِن إِيمَانٍ، وَلا يَدخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةِ خَردَلٍ مِن كِبريَاءَ».

٢٢٠١ - (١٠٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ مَرَّ عَلَىٰ صُبرَةِ طَعَام، فَأَدخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَت أَصَابِعُهُ بَلَكًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ: «أَفَلا جَعَلْتَهُ فَوقَ الطَّعَامِ الطَّعَامِ؟» قَالَ: «أَفَلا جَعَلْتَهُ فَوقَ الطَّعَامِ كَي يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَن غَشَّ فَلَيسَ مِنِّي».

## باب: تَحريمُ ضَرب الخُدُودِ وَشَقِّ الجيُوب

٢٢٠٢ - (١٠٤) عَن أَبِي بُردَةَ قَالَ: وَجِعَ أَبُو مُوسَىٰ ﴿ اللهِ وَجَعًا، فَغُشِيَ عَلَيهِ، وَرَأْسُهُ فِي حَجرِ امرَأَةٍ مِن أَهلِهِ، فَصَاحَتِ امرَأَةٌ مِن أَهلِهِ، فَلَم يَستَطِع أَن يَرُدَّ عَلَيهَا شَيئًا، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّا بَرِئَ مِنهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَإِنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ،

#### باب: أَفْعَالٌ لَا يُكلِّمُ اللهُ فَاعِلَهَا

٣٢٠٣ - (١٠٦) عَن أَبِي ذَرِّ ظَيَّهُ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ، وَلا يَنظُرُ إِلَيهِم وَلا يُزكِّيهِم، وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ». قَالَ مُهُمُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ، وَلا يَنظُرُ إِلَيهِم وَلا يُزكِّيهِم، وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ». قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ثَلاثَ مَرَّات. قَالَ أَبُو ذَرِّ: خَابُوا وَخَسِرُوا؛ مَن هُم يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: «المُسبِلُ، وَالمَنَّانُ، وَالمُنفِّقُ سِلعَتَهُ بِالحَلِفِ الكَاذِبِ».

٢٢٠٤ – (١٠٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ، وَلا يُزكِّيهِم، وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُستَكبِرٌ ». وفي روايةٍ زَاكَ: ﴿ وَلا يَنظُرُ إِلَيهِم ».

#### باب: مَن قَتَلَ نَفسَهُ لَا يَكفُر

٥ - ٢٢٠٥ (١١٦) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَىٰ الطُّفَيلَ بنَ عَمرٍ و الدَّوسِيَّ أَتَىٰ النَّبِيَ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ هَل لَكَ فِي حِصنِ حَصِينِ

وَمَنَعَةٍ؟ قَالَ: حِصنٌ كَانَ لِدَوسٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ. فَأَبَىٰ ذَلكَ النَّبِيُّ عَلَيْ لِلَّذِي ذَخَرَ اللهُ لِلأَنصَارِ، فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَىٰ المَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيهِ الطُّفَيلُ بنُ عَمرٍو، وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِن قَومِهِ، فَاجتَوَوُا المَدِينَة، فَمَرِضَ فَجَزِعَ، فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ، فَشَخَبَت يَدَاهُ حَتَّىٰ مَاتَ، فَرَآهُ الطُّفَيلُ بنُ عَمرٍو فِي مَنَامِهِ فَرَآهُ وَهَيئَتُهُ حَسَنَةٌ، وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيهِ، فَقَالَ لَهُ: مَا صَنعَ بِكَ رَبُّك؟ مَنَامِهِ فَرَآهُ وَهَيئَتُهُ حَسَنَةٌ، وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيهِ، فَقَالَ لَهُ: مَا صَنعَ بِكَ رَبُّك؟ فَالَ: فَقَالَ: عَفَرَ لِي بِهِجرَتِي إِلَىٰ نَبِيهِ عَلَيْهِ. فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيك؟ قَالَ: قَلَلَ : عَفَرَ لِي بِهِجرَتِي إِلَىٰ نَبِيهِ عَلَيْهِ. فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيك؟ قَالَ: قَلْلَ لِي: لَن نُصلِحَ مِنكَ مَا أَفسَدتَ. فَقَصَّهَا الطُّفَيلُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَلِيَدَيهِ فَاغِفِر».

# باب: ذِكرُ الرِّيحِ الَّتِي تُبعَثُ مِنَ اليَمَنِ

٢٢٠٦ (١١٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللّهَ يَبعَثُ رِيحًا مِنَ اليَمَنِ أَليَنَ مِنَ الحَرِيرِ، فَلا تَدَعُ أَحَدًا فِي قَلبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِن الإِيمَانِ إِلا قَبَضَتهُ». وفي روايةٍ: «مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِن إِيمَانٍ».

# باب: المُبَادَرَةُ بِالأَعمَالِ الصَّالِحَةِ قَبلَ الفِتَنِ

٢٢٠٧ – (١١٨) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ النَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَادِرُوا اللَّاعِمَالِ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيلِ المُظلِم، يُصبِحُ الرَّجُلُ مُؤمِنًا، وَيُمسِي كَافِرًا، أَو يُمسِي مُؤمِنًا، وَيُصبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنيَا».

# باب: مَا جَاءَ أَنَّ الْإسلامَ يَهدِمُ مَا كَانَ قَبلَهُ

٢٠٠٨ - (١٢١) عَن عَبد الرحمَن بنِ شِمَاسَةَ المَهرِيِّ قَالَ: حَضَرنَا عَمرَو بنَ العَاصِ وَ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ المَوتِ، فَبَكَىٰ طَوِيلًا، وَحَوَّلَ وَجهَهُ اللَّىٰ الْجِدَارِ، فَجَعَلَ ابنُهُ يَقُولُ لَهُ: يَا أَبْتَاهُ؛ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ بِكَذَا؟ إَلَىٰ الْجِدَارِ، فَجَعَلَ اللهِ عَلَىٰ بِكَذَا؟ قَالَ: فَأَقْبَلَ بِوَجهِهِ، فَقَالَ: إِنَّ أَفضَلَ مَا نُعِدُّ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَفضَلَ مَا نُعِدُ شَهَادَةُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، إِنِّي قَد كُنتُ عَلَىٰ أَطبَاقٍ ثَلاث، لَقَد رَأَيتُنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغضًا لِرَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مِنِي، وَلا أَحَبُ إِلَيَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الإسلامَ فِي قَلبِي أَتَيتُ النَّبِيَ عَلَىٰ تِلكَ الْحَالِ لَكُنتُ مِن أَهلِ النَّارِ، فَلَمَّ جَعَلَ اللهُ الإسلامَ فِي قَلبِي أَتَيتُ النَّبِيَ عَلَىٰ الْحَالِ لَكُنتُ مِن أَهلِ النَّارِ، فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الإسلامَ فِي قَلبِي أَتَيتُ النَّبِيَ عَلَىٰ الْحَالِ لَكُنتُ مِن أَهلِ النَّارِ، فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الإسلامَ فِي قَلبِي أَتَيتُ النَّبِيَ عَلَىٰ الْحَالُ لَكُنتُ مِن أَهلِ النَّارِ، فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الإسلامَ فِي قَلبِي أَتَيتُ النَّبِيَ عَلَىٰ الْحَالُ لَكُنتُ السُط يَمِينَكَ

فَلاُبَايِعكَ. فَبَسَطَ يَمِينَهُ قَالَ: فَقَبَضِتُ يَدِي، قَالَ: «مَا لَكَ يَا عَمرُو؟» قَالَ: قُلتُ: أَرَدتُ أَن أَشتَرِطَ، قَالَ: «تَشتَرِطُ بِمَاذَا؟» قُلتُ: أَن يُغفَر لِي، قَالَ: «أَمَا عَلِمتَ أَنَّ الإِسلامَ يَهِدِمُ مَا كَانَ قَبَلَهُ، وَأَنَّ الهِجرَةَ تَهِدِمُ مَا كَانَ قَبِلَهَا، وَأَنَّ الهِجرَةَ تَهِدِمُ مَا كَانَ قَبِلَهَا، وَأَنَّ الهِجرَةَ تَهِدِمُ مَا كَانَ قَبِلَهَا، وَأَنَّ الحَجَّ يَهِدِمُ مَا كَانَ قَبِلَهُ؟» وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن رَسُولِ اللهِ عَيْنَيَّ مِنهُ إِجلالًا لَهُ، وَلَو وَلا أَجَلَّ فِي عَينِي مِنهُ، وَمَا كُنتُ أُطِيقُ أَن أَملاً عَينَيَّ مِنهُ، وَلَو مُتُ عَلَىٰ تِلكَ سُئِلتُ أَن أَصِفَهُ مَا أَطَقتُ لأَنِّي لَم أَكُن أَملاً عَينَيَّ مِنهُ، وَلَو مُتُ عَلَىٰ تِلكَ سُئِلتُ أَن أَصِفَهُ مَا أَطَقتُ لأَنِي لَم أَكُن أَملاً عَينَيَّ مِنهُ، وَلَو مُتُ عَلَىٰ تِلكَ الحَالِ لَرَجُوتُ أَن أَكُونَ مِن أَهلِ الجَنَّةِ، ثُمَّ وَلِينَا أَشِياءَ؛ مَا أَدرِي مَا حَالِي الحَالِ لَرَجُوتُ أَن أَكُونَ مِن أَهلِ الجَنَّةِ، ثُمَّ وَلِينَا أَشِياءَ؛ مَا أَدرِي مَا حَالِي فَيْهَا؟ فَإِذَا أَنَا مُتُ فَلا تَصحَبنِي نَائِحَةٌ وَلا نَارٌ، فَإِذَا وَفُتَمُونِي فَشُنُوا عَلَيَ التَّرَابَ شَنَّا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَولَ قَبرِي قَدرَ مَا تُنحَرُ جَزُورٌ وَيُقَسَمُ لَحمُهَا حَتَىٰ أَسَتَأْنِسَ بِكُم، وَأَنظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي.

# باب: بَيَانُ أَنَّ اللهَ سُبِحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لَم يُكَلِّف إِلَّا مَا يُطَاقُ

﴿ ٢٢٠٩ - (١٢٥) عَن أَبِي هُرِيرَة وَ وَالَّهُ عَالَىٰ رَسُولِ اللهِ وَاللهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ وَاللهِ عَلَىٰ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَإِن تُبَدُّواْ مَا فِي الشَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَإِن تُبَدُّواْ مَا فِي الشَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَإِن تُبَدُّواْ مَا فِي الشَّهُ وَيَعْذِبُ مَن يَشَابَهُ وَاللهُ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ وَلَوْلَ اللهُ عَلَىٰ وَلَوْلُوا كَمَا قَالَ أَهلُ الكِتَابِينِ اللهُ عَلَىٰ وَلُوا: سَمِعنَا وَعَصَينَا؟ بَل قُولُوا: سَمِعنَا وَأَطَعنَا، غُفُوانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيكَ المَصِيرُ. فَلَمَّا اقترَأَهَا المَصِيرُ . قَالُوا: سَمِعنَا وَعَصَينَا؟ بَل قُولُوا: سَمِعنَا وَأَطَعنَا، غُفُوانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيكَ المَصِيرُ. فَلَمَّ الْوَيُولُ لِمَا الْمَعْمَانُ وَالْمَوْمُ وَلَّ الْمَعْمَانُ وَالْمَعْمَانُ وَالْمَوْمُ وَلَا اللهُ عَلَىٰ الْمُعْمَانَةُ مُ الْمَعْمَانُ وَاللّهُ وَعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ

"قَالَ: نَعَم". ﴿ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴿ هَالَ: نَعَم ». ﴿ وَاعْفُ عَنَا وَاعْفُ عَنَا وَاعْفُ عَنَا وَاقْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنَتَ مَوْلَدَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفْرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، «قَالَ: نَعَم ». وَرَوَىٰ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ نَحوَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ مُختَصَرًا، وَفِيهِ: قَالَ: لَمَا نَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ ... قَالَ: دَخَلَ قُلُوبَهُم مِنهَا شَيءٌ لَم يَدخُل قُلُوبَهُم مِن شَيءٍ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «قُولُوا سَمِعنَا وَأَطَعنَا وَسَلَّمنَا»، وَفِيهَا: قَالَ: فَعَلْ اللهُ الإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِم، فَأَنزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا ﴾، وَفِيهَا: قَلَ اللهُ اللهُ

#### باب: بَيَانُ الوَسوَسَةِ فِي الإيمَانِ

٠٢١٠ (١٣٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَاءَ نَاسٌ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِي أَنفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَن يَتَكَلَّمَ بِهِ. قَالَ: ﴿ وَقَد وَجَدتُمُوهُ؟ ﴾ قَالُوا: نَعَم. قَالَ: ﴿ ذَاكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ ﴾.

٢٢١١ - (١٣٣) عَن عَبدِ اللهِ بن مَسعُود ﴿ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ عَن النَّبِيُّ عَلَيْهُ عَن الوَسوَسَةِ، فَقَالَ: «تِلكَ مَحضُ الإِيمَانِ».

#### باب: وَعِيدُ مَن اقتَطَعَ مَالَ مُسلِم بِيَمِينِ فَاجِرَةٍ

٢٢١٢ - (١٣٧) عَن أَبِي أُمَامَةَ وَ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنِ اللهُ عَلَيهِ الجَنَّةَ». اقتَطَعَ حَقَّ امرِئٍ مُسلِم بِيمِينِهِ فَقَد أَوجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيهِ الجَنَّةَ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِن كَانَ شَيئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَإِن قَضِيبًا مِن أَرَاكِ».

# باب: بَيَانُ أَنَّ الإِسلامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا

٢٢١٣ - (١٤٥) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَبِّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَدَأَ الإِسلامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَىٰ لِلغُرَبَاءِ».

٢٢١٤ - (**١٤٦) عَن ابنِ عُمَرَ رَهِيًّا، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ**: «إِنَّ الإِسلامَ بَدَأَ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، وَهُوَ يَأْرِزُ بَينَ المَسْجِدَينِ كَمَا تَأْرِزُ الحَيَّةُ فِي جُحرِهَا».

# باب: نَسخُ الْمِلُلِ بِمِلَّةِ مُحمَّدٍ عَلَيْكُ

٢٢١٥ - (١٥٣) عَن أبي هريرة رَهِ اللهِ عَن رَسُولِ اللهِ عَلَى وَالَّذِي وَالَّذِي نَفُسُ محمَّدٍ بِيَدِهِ وَ لا يَسمَعُ بِي أَحَدُ مِن هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيُّ وَلا نَصرَانِيُّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَم يُؤمِن بِالَّذِي أُرسِلتُ بِهِ إِلا كَانَ مِن أَصحَابِ النَّارِ».

# باب: شَقُّ صَدر النَّبِيِّ عَلَيْتُ

٢٢١٦ - (١٦٢) عَن أَنسِ بنِ مَالِكِ رَهِهُ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَاهُ جبريلُ ﷺ وَهُو يَلْعَبُ مَعَ الغِلْمَانِ، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ، فَشَقَّ عَن قَلْبِهِ، فَاستَخرَجَ القَلبَ، فَاستَخرَجَ مِنهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هَذَا حَظُّ الشَّيطَانِ مِنكَ. ثُمَّ فَاستَخرَجَ القَلبَ، فَاستَخرَجَ مِنهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هَذَا حَظُّ الشَّيطَانِ مِنكَ. ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَستٍ مِن ذَهبٍ بِمَاءِ زَمزَمَ، ثُمَّ لأَمَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ، وَجَاءَ الغِلْمَانُ يَسعَونَ إِلَىٰ أُمِّهِ يَعنِي ظِئرَهُ فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَد قُتِلَ. فَاستَقبَلُوهُ وَهُو مُنتَقعُ اللَّونِ، قَالَ أَنسٌ: وَقَد كُنتُ أَرَىٰ أَثَرَ ذَلكَ المِخيَطِ فِي صَدرِهِ ﷺ.

## باب: رُؤيَةُ النَّبِيِّ عَلَيْظٌ الأَنبِيَاءَ عَلَيهِمُ السَّلامُ

١٢١٧ - (١٦٦) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِوَادِي الأَرْرَقِ، فَقَالَ: «أَيُّ وَادٍ هَذَا؟» فَقَالُوا: هَذَا وَادِي الأَرْرَقِ، قَالَ: «كَأَنِّي الأَرْرَقِ، فَقَالَ: «ثَأَنِّيَةِ وَلَهُ جُوَّارٌ إِلَىٰ اللهِ بِالتَّلبِيةِ». ثُمَّ أَتَىٰ عَلَىٰ أَنظُرُ إِلَىٰ مُوسَىٰ ﴿ مُوسَىٰ اللهِ عِلَا مَنَ النَّنِيَّةِ وَلَهُ جُوَّارٌ إِلَىٰ اللهِ بِالتَّلبِيةِ». ثُمَّ أَتَىٰ عَلَىٰ وَنُشَىٰ، فَقَالَ: «أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ؟» قَالُوا: ثَنِيَّةُ هَرشَىٰ. قَالَ: «كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ يُونُسَ بنِ مَتَّىٰ ﴿ عَلَىٰ نَاقَةٍ حَمرَاءَ جَعدَةٍ عَلَيهِ جُبَّةٌ مِن صُوفٍ، خِطَامُ نَاقَتِهِ خُلبَةٌ، وَهُوَ يُلبِّي».

#### باب: فِي ذِكْرِ سِدرَةِ المُنتَهَىٰ

١٢١٨ - (١٧٣) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ رَفِي قَالَ: لَمَّا أُسرِيَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ التَّهِي بِهِ إِلَىٰ سِدرَةِ المُنتَهَىٰ، وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، إِلَيهَا يَنتَهِي مَا يُعرَجُ بِهِ مِنَ الأَرضِ فَيُقبَضُ مِنهَا، وَإِلَيهَا يَنتَهِي مَا يُهبَطُ بِهِ مِن فَوقِهَا فَيُقبَضُ مِنهَا. قَالَ: ﴿إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ [النجم: ١٦]، قَالَ: فَرَاشٌ مِن فَعَبَضُ مِنهَا. قَالَ: فَرَاشٌ مِن فَعَبِهُ ثَلاثًا: أُعطِيَ الصَّلَوَاتِ الخَمسَ، وَأُعطِي خَوَاتِيمَ سُورَةِ البَقرَةِ، وَغُفِرَ لِمَن لَم يُشرِك بِاللهِ مِن أُمَّتِهِ شَيئًا المُقحِمَاتُ.

#### باب: هَل رَأَىٰ النَّبِيُّ عَلِّيلًا رَبُّهُ

٢٢١٩ (١٧٦) عَن ابنِ عَبّاسٍ ﴿ قَالَ: ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾
 [النجم: ١١] ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٣] قَالَ: رَآهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّتَين.

٢٢٢٠ - (١٧٨) عَن أَبِي ذَرِّ ضَيَّةٍ، قَالَ: سَأَلتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: هَل رَأَيتَ رَبُّكَ؟ قَالَ: «نُورٌ أَنَّىٰ أَرَاهُ».

٢٢٢ - (١٧٩) عَن أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ وَ اللهِ عَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَمَلُ اللهَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ يَنَامَ، يَخفِضُ القِسطَ وَيَرفَعُهُ، يُرفَعُ إِلَيهِ عَمَلُ اللَّيلِ قَبلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَجَهِهِ مَا النَّهَارِ قَبلَ عَمَلِ النَّيلِ، حِجَابُهُ النَّهُ وَجَهِهِ مَا انتَهَىٰ إِلَيهِ بَصَرُهُ مِن خَلقِهِ». وفي روايةٍ: «حِجَابُه النَّار».

## باب: إِثْبَاتُ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّهُم ﷺ فِي الْآخِرَةِ

الجَنَّةِ الجَنَّةَ، قَالَ: يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُم؟ فَيَقُولُونَ: الجَنَّةِ الجَنَّةِ، قَالَ: يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُم؟ فَيَقُولُونَ: أَلَم تُبيِّض وُجُوهَنَا؟ أَلَم تُدخِلنَا الجَنَّةَ وَتُنجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيكشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أُعطُوا شَيئًا أَحَبَّ إِلَيهِم مِنَ النَّظُرِ إِلَىٰ رَبِّهِم اللهِ المَعْدُو الآية: ﴿لِلَهُ مِنَ النَّظُرِ إِلَىٰ رَبِّهِم اللهِ المَا يَقَدَ اللهُ اللهُ المَا المَعْدُولُ الْمُسُنَىٰ وَزِيَادَةً ﴾ [يونس: ٢٦].

# باب: خُرُوجُ عُصَاةِ المُوحِدِينَ مِنَ النَّارِ

٣٦٢٣ - (١٨٩) عَن المُغِيرَةِ بِنِ شُعبَةَ وَ النبي عَلَيْهُ قَالَ: هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعدَ مَا أُدخِلَ مُوسَىٰ رَبَّهُ: مَا أَدنَىٰ أَهلِ الجَنَّةِ مَنزِلَةً؟ قَالَ: هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعدَ مَا أُدخِلَ أَهلُ الجَنَّةِ مَا الجَنَّةِ الجَنَّةِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

عَلَيهَا، فَلَم تَرَ عَينٌ، وَلَم تَسمَع أُذُنٌ، وَلَم يَخطُر عَلَىٰ قَلبِ بَشَرٍ. قَالَ: وَمِصدَاقُهُ في كِتَابِ اللهِ عِنْ: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى رَبَّهُمْ لَهُمْ مِّن قُرَّةٍ أَعْيُنِ﴾ [السجدة: ١٧]» الآيَة.

٢٢٢٤ - (١٩٠) عَن أَبِي ذُرِّ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "إِنِّي لأَعلَمُ آخِرَ أَهلِ البَّنَادِ خُرُوجًا مِنهَا؛ رَجُلٌ لأَعلَمُ آخِرَ أَهلِ البَّنَادِ خُرُوجًا مِنهَا؛ رَجُلٌ يُؤتَىٰ بِهِ يَومَ القِيَامَةِ، فَيُقَالُ: اعرِضُوا عَلَيهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ، وَارفَعُوا عَنهُ كِبَارَهَا، فَتُعرَضُ عَلَيهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ، فَيُقَالُ: عَمِلتَ يَومَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، وَعَمِلتَ يَومَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: نَعَم. لا يَستَطِيعُ أَن يُنكِرَ، وَهُو مُشْفِقٌ مِن كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَن تُعرَضَ عَلَيهِ، فَيُقُولُ: نَعَم. لا يَستَطِيعُ أَن يُنكِرَ، وَهُو مُشْفِقٌ مِن كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَن تُعرَضَ عَلَيهِ، فَيُقُولُ: نَعَم. لا يَستَطِيعُ أَن يُلِكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً، فَيَقُولُ: رَبِّ قَد عَمِلتُ أَشِيَاءَ لا أَرَاهَا هَا هُنَا». فَلَقَد رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ ضَحِكَ رَبِّ قَد عَمِلتُ أَشِياءَ لا أَرَاهَا هَا هُنَا». فَلَقَد رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ضَحِكَ حَبَلَ بَدُت نَوَاجِذُهُ.

الخَوَارِج، فَخَرَجنَا فِي عِصَابَةٍ ذَوِي عَدَدٍ نُرِيدُ أَن نَحُجَّ، ثُمَّ نَحْرُجَ عَلَىٰ الْخَوَارِج، فَخَرَجنَا فِي عِصَابَةٍ ذَوِي عَدَدٍ نُرِيدُ أَن نَحُجَّ، ثُمَّ نَحْرُجَ عَلَىٰ اللّهَ سَارِيَةٍ – عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَإِذَا هُوَ قَد ذَكَرَ الجَهَنَّمِيِّينَ، قَالَ: فَلِنَ سَارِيَةٍ – عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَإِذَا هُوَ قَد ذَكَرَ الجَهَنَّمِيِّينَ، قَالَ: فَقُلتُ لَهُ: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ؛ مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّتُونَ وَاللهُ يَقُولُ: ﴿رَبَنَا فَقُلتُ لَهُ: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ؛ مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّتُونَ وَاللهُ يَقُولُ: ﴿رَبَنَا إِنِّكَ مَن تُدْخِلُ النَّارَ فَقَدُ أَخْرَيْتُهُ ﴾ [آل عمران: ١٩٦] وَ ﴿كُلَما أَزُدُواْ أَن يَغْرُحُواْ مِنْهَا أَيْكَ مَن تُدْخِلُ النَّارَ فَقَدُ أَخْرَيْتُهُ ﴾ [آل عمران: ١٩٦] وَ هُوكُمَا أَزَدُواْ أَن يَغْرُحُواْ مِنْهَا أَيْدُونُ وَاللّهُ يَقُولُونَ؟ قَالَ: فَقَالَ: أَتَقرَأُ القُرآنَ؟ قُلْتُ نَعَم، قَالَ: فَهَل سَمِعتَ بِمَقَامٍ مُحَمَّدٍ ﷺ، يَعني الَّذِي يَبعثُهُ اللهُ فِيهِ؟ أَعِدُونُ وَلَى اللهُ فِيهِ؟ فَلَتُ نَعَم، قَالَ: فَإِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ ﷺ المَحمُودُ الَّذِي يُحرِجُ اللهُ بِهِ مَن قُلتُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عِلمَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عِلمَا يَحْرُجُونَ عَلَى اللّهُ اللهُ عِلَى النَّالِ بَعَدَ عَمَ أَلُ السَّمَاسِم، قَالَ: يَعني فَيَحْرُجُونَ فَيهُ اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللّهُ وَاحِدٍ.

٢٢٢٦ - (١٩٢) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «يَخرُجُ مِنَ النَّارِ أَربَعَةُ فَيُعرَضُونَ عَلَىٰ اللهِ، فَيَلتَفِتُ أَحَدُهُم فَيَقُولُ: أَي رَبِّ؛ إِذ أَخرَجتَنِي مِنهَا فَلا تُعِدنِي فِيهَا. فَيُنجِيهِ اللهُ مِنهَا».

# باب: قُولُهُ عَلِياً: «أَنَا أَوَّلُ شَفِيع فِي الجنَّةِ»

٣٢٢٧- (١٩٦) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

٢٢٢٨- (١٩٦٦) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ هَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الجَنَّةِ، لَم يُصَدَّق نَبِيُّ مِنَ الأَنبِيَاءِ مَا صُدِّقتُ، وَإِنَّ مِنَ الأَنبِيَاءِ مَا صُدِّقتُ، وَإِنَّ مِنَ الأَنبِيَاءِ نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِن أُمَّتِهِ إِلا رَجُلٌ وَاحِدٌ».

٢٢٢٩ - (١٩٧) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكِ وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «آتِي بَابَ الجَنَّةِ يَومَ القِيَامَةِ فَأَستَفتِحُ، فَيَقُولُ الخَازِنُ: مَن أَنتَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ، فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرتُ لا أَفتَحُ لاَّحَدٍ قَبلَكَ».

# باب: دُعَاءُ النَّبِيِّ اللَّهِ لِأُمَّتِهِ وَشَفَقَتِهِ عَلَيهِم

تلا قول الله على فين إبراهِيم: «﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِّ فَنَ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ وَلِي اللهِ عَلَى فَي النَّسِ فَنَ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنَا اللهِ عَلَى فَي النَّسِ فَنَ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَبَادُكُ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْمَرْيُرُ مِنَى الْآيَهُم عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْمَرْيُرُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلى الله عَلَى الله عَلى الله عَلى

# باب: مَن مَاتَ عَلَىٰ الكُفرِ فَهُوَ فِي النَّارِ لَا يَنفَعهُ عَمَلٌ وَلَا تَنَائُهُ الشَّفَاعَةُ

٢٢٣١ - (٢٠٣) عَن أَنَس رَهِي النَّارِ». فَلَمَّا قَفَّىٰ دَعَاهُ فَقَالَ: «إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ».

٢٢٣٢ - (٢١٤) عَن عَائِشَةَ رَقِيًا قَالَت: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَن عَائِشَةَ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيُطعِمُ المِسكِينَ، فَهَل ذَاكَ النُّ جُدعَانَ كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيُطعِمُ المِسكِينَ، فَهَل ذَاكَ نَافِعُهُ ؟ قَالَ: «لا يَنفَعُهُ، إِنَّهُ لَم يَقُل يَومًا: رَبِّ اغفِر لِي خَطِيئَتِي يَومَ الدِّين».

#### \* \* \*



#### باب: وُجُوبُ الوُضُوءِ وَفَضلُهُ

٢٢٣٦ - (٢٢٣) عَن أَبِي مَالِكِ الأَشَعَرِيِّ وَالْكَانُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَالحَمدُ للهِ تَملاً المِيزَانَ، وَسُبحَانَ اللهِ وَالحَمدُ للهِ تَملاً نَو اللهِ وَالحَمدُ للهِ تَملاً نَ أَو تَملاً مَا بَينَ السَّمَواتِ وَالأَرضِ، وَالصَّلاةُ نُورٌ، وَالصَّلاةُ نُورٌ، وَالصَّلاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقةُ بُرهَانٌ، وَالصَّبرُ ضِيَاءٌ، وَالقُرآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَو عَلَيكَ، كُلُّ النَّاسِ يَعدُو فَبَايعٌ نَفسَهُ فَمُعتِقُهَا أَو مُوبِقُهَا».

٢٢٣٤ - (٢٢٤) عَن مُصعَبِ بنِ سَعدٍ قَالَ: دَخَلَ عَبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَهِ اللهِ عَلَمُ رَهِ اللهَ عَمرَ؟ عَلَى ابنِ عَامِرٍ رَهِ اللهَ لِي يَا ابنَ عُمرَ؟ عَلَى ابنِ عَامِرٍ رَهِ اللهَ لِي يَا ابنَ عُمرَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: «لا تُقبَلُ صَلاةٌ بِغَيرِ طُهُورٍ، وَلا صَدَقَةٌ مِن غُلُولِ». وَكُنتَ عَلَىٰ البَصرةِ.

٢٢٣٥ – (٢٣٣) عَن أَبِي هُرَيرَةَ فَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يَقُولُ: «الصَّلَوَاتُ الخَمسُ، وَالجُمعَةُ إِلَىٰ الجُمعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَىٰ رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَينَهُنَّ إِذَا اجتَنَبَ الكَبَائِرَ».

#### باب: القولُ بَعدَ الوُضُوءِ

٢٣٢٦ - (٢٣٤) عَن عُقبَةَ بنِ عَامِرٍ رَفِي قَالَ: كَانَت عَلَينَا رِعَايَةُ الإِبلِ فَجَاءَت نَوبَتِي، فَرَوَّحتُهَا بِعَشِيٍّ، فَأَدرَكتُ رسولَ الله ﷺ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ،

فَأُدرَكتُ مِن قَولِهِ: «مَا مِن مُسلِم يَتَوَضَّأُ فَيُحسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَينِ مُقبِلٌ عَلَيهِمَا بِقَلبِهِ وَوَجهِهِ، إلا وَجَبَت لَهُ الجَنَّةُ». قَالَ: فَقُلتُ: مَا أَجوَدَ هَذِهِ! فَإِذَا قَائِلٌ بَينَ يَدَيَّ يَقُولُ: الَّتِي قَبلَهَا أَجوَدُ. فَنَظَرتُ فَإِذَا عُمَرُ، قَالَ: إنِي قَبلَهَا أَجوَدُ. فَنَظرتُ فَإِذَا عُمَرُ، قَالَ: إنِي قَد رَأَيتُكَ جِئتَ آنِفًا، قَالَ: «مَا مِنكُم مِن أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبلِغُ أَو فَيُسبِغُ الوَضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، إِلا فُتِحَت لَهُ أَبوَابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدخُلُ مِن أَيِّهَا شَاءَ».

#### باب: وُجُوبُ استِيعَابِ مَحَلِّ الطَّهَارَةِ

٢٢٣٧- (٢٤٣) عَن عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### باب: خُرُوجُ الخَطَايَا مَع مَاءِ الوُضُوءِ

٢٢٣٨ - (٢٤٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَهِيهُ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "إِذَا تَوَضَّأَ العَبدُ المُسلِمُ أَوِ المُؤمِنُ فَغَسَلَ وَجَهَهُ خَرَجَ مِن وَجهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيهَا بِعَينَيهِ مَعَ المَاءِ أَو مَعَ آخِرِ قَطرِ المَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيهِ خَرَجَ مِن يَدَيهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ أَو مَعَ آخِرِ قَطرِ المَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجليهِ خَرَجَت كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتهَا رِجلاهُ مَعَ المَاءِ أَو مَعَ آخِرِ قَطرِ المَاءِ، خَتَى يَحْرُجَ خَرَجَت كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتهَا رِجلاهُ مَعَ المَاءِ أَو مَعَ آخِرِ قَطرِ المَاءِ، حَتَى يَحْرُجَ نَعْرَبَ النَّانُوب».

٢٢٣٩ - (**٢٤٥) عَن عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ هَلِيَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:** «مَن تَوَضَّأَ فَأَحسَنَ الوُضُوءَ خَرَجَت خَطَايَاهُ مِن جَسَدِهِ حَتَّىٰ تَحرُجَ مِن تَحتِ أَطْفَارِهِ».

٢٢٤٠ (٢٥١) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِهُ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «أَلا أَدُلُكُم عَلَىٰ مَا يَمحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا وَيَرفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «إِسبَاغُ الوُضُوءِ عَلَىٰ المَكَارِهِ، وَكَثرَةُ الخُطَا إِلَىٰ المَسَاجِدِ، وَانتِظَارُ الصَّلاةِ بَعدَ الصَّلاةِ، فَذَلكَمُ الرِّبَاطُ».

#### باب: فِي السُّواكِ وَسُنَنِ الفِطرَةِ

٢٢٤١ - (٢٥٣) عَن شُرَيحِ بنِ هَانِيءٍ قَالَ: سَأَلتُ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

٢٢٤٢ - (٢٥٨) عَن أَنَسٍ رَ اللهِ عَلَى: وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقلِيمِ الأَظفَارِ، وَنَتفِ الإِبِطِ، وَحَلقِ العَانَةِ، أَن لا نَترُكُ أَكثَرَ مِن أَربَعِينَ لَيلَةً.

الفِطرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعفَاءُ اللِّحِيةِ، وَالسِّواكُ، وَاستِنشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الفِطرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعفَاءُ اللِّحِيةِ، وَالسِّواكُ، وَاستِنشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الأَظفَارِ، وَغَسلُ البَرَاجِمِ، وَنَتفُ الإِبِطِ، وَحَلقُ العَانَةِ، وَانتِقَاصُ المَاءِ». قَالَ وَكِيعٌ: زَكَرِيَّاءُ: قَالَ مُصعَبُ: وَنَسِيتُ العَاشِرَةَ إِلا أَن تَكُونَ المَضمَضَةَ. قَالَ وَكِيعٌ: انتِقَاصُ المَاءِ يَعنِي الاستِنجَاءَ.

# باب: النَّهِيُ عَن التَّخَلِّي فِي الطُّرُق وَالظِّلَال

٢٢٤٤ - (٢٦٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «اتَّقُوا اللّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «اللّهَانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّىٰ فِي طَرِيقِ اللّهَانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّىٰ فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَو فِي ظِلّهِم».

# باب: فِي المسم عَلَىٰ الخُفَّينِ

٥٢٢٤٥ - (٢٧٦) عَن شُرَيحِ بنِ هَانِئ قَالَ: أَتَيتُ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

#### باب: جَوَازُ الصَّلُواتِ كُلُّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

٢٢٤٦ (٢٧٧) عَن بُرَيدَةَ بِنِ حُصَيبِ ظَيْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ صَلَّىٰ الصَّلَوَاتِ يَومَ الفَتحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَمَسَحَ عَلَىٰ خُفَّيهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَد صَنَعتَ اليَومَ شَيئًا لَم تَكُن تَصِنَعُهُ. قَالَ: «عَمدًا صَنَعتُهُ يَا عُمَرُ».

#### باب: طَهَارَةُ المَنِيِّ

٢٢٤٧ عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ شِهَابِ الخَولَانِيِّ، قَالَ: كُنتُ نَازِلًا عَلَىٰ عَائِشَةَ، فَاحتَلَمتُ فِي ثَوبَيَّ، فَغَمَستُهُمَا فِي المَاءِ، فَرَأَتنِي جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ فَأَخبَرَتهَا، فَبَعَثَت إِلَيَّ عَائِشَةُ، فَقَالَت: مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا صَنَعتَ بِثَوبَيكَ؟ فَأَخبَرَتهَا، فَبَعَثَت إِلَيَّ عَائِشَةُ، فَقَالَت: مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا صَنَعتَ بِثَوبَيكَ؟ قَالَ: قُلتُ: هَل رَأَيتُ فِيهِمَا شَيئًا؟ قَالَ: قُلتُ: هَل رَأَيتُ فِيهِمَا شَيئًا؟ قُلتُ: لَا، قَالَت: فَلُو رَأَيتَ شَيئًا غَسَلتَهُ، لَقَد رَأَيتُنِي وَإِنِّي لَأَحُكُّهُ مِن ثَوبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يَابِسًا بِظُفُرِي.



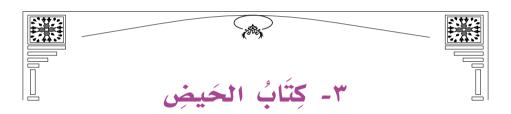

#### باب: فِي مُباشَرَة الحَائِضِ

٢٢٤٨ - (٢٩٨) عَن عَائِشَةَ رَبُّ قَالَت: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَّ وَلِينِي الخُمرَةَ مِنَ المَسجِدِ». قَالَت: فَقُلتُ: إِنَّ حَائِضٌ، فَقَالَ: «إِنَّ حَيضَتَكِ لَيسَت فِي يَدِكِ».

٢٢٤٩ - (٣٠٠) عَن عائشة ﴿ قَالَت: كُنتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَىٰ مَوضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ، وَأَتَعَرَّقُ العَرقَ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَىٰ مَوضِع فِيَّ.

الْمَرأَةُ اللهُ عَن أَنس وَ اللهُ اللهُ وَكَانُوا إِذَا حَاضَتِ المَرأَةُ فِي البُيُوتِ، فَسَأَلَ أَصحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ وَعَالُ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ عَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلُ هُو أَذَى فَاعْتَزِلُوا اللّهَ النَّبِيَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ ا

أَمرِنَا شَيئًا إِلا خَالَفَنَا فِيهِ. فَجَاءَ أُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ وَعَبَّادُ بنُ بِشرٍ فَقَالًا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ اليَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا؛ فَلا نُجَامِعُهُنَّ؟ فَتَغَيَّرَ وَجهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ ظَنَنَا أَن قَد وَجَدَ عَلَيهِمَا، فَخَرَجَا فَاستَقبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِن لَبُنِ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَرسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا، فَعَرَفَا أَن لَم يَجِد عَلَيهِمَا.

# باب: مَا يُستَحِبُ مِن الوُضُوءِ لِلجُنب

٢٢٥١ - (٣٠٧) عَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي قَيس قَالَ: سَأَلَتُ عائشة وَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي قَيس قَالَ: سَأَلَتُ عائشة وَ الْجَنَابَةِ؟ وِترِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ، قُلتُ: كَيفَ كَانَ يَصنَعُ فِي الْجَنَابَةِ؟ أَكَانَ يَعْتَسِلُ قَبلَ أَن يَعْتَسِلُ؟ قَالَت: كُلُّ ذَلكَ قَد كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ. قُلتُ: الحَمدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمر سَعَةً.

٢٢٥٢ - (٣٠٨) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ وَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِذَا أَتَىٰ أَحَدُكُم أَهلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَن يعَودَ فَليَتَوَضَّأ».

#### باب: فِي صِفَةِ مَنِيِّ الرُّجُلِ وَالمَرأَةِ وَخَلقُ الوَلَدِ مِنهُمَا

٥٢١٥٣ عن ثَوبَانَ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَ

سَلسَبِيلًا». قَالَ: صَدَقتَ. قَالَ: وَجِئتُ أَسأَلُكَ عَن شَيءٍ لا يَعلَمُهُ أَحَدٌ مِن أَهلِ الأَرضِ إِلا نَبِيٌّ أَو رَجُلُ أَو رَجُلانِ. قَالَ: «يَنفَعُكَ إِن حَدَّثتُكَ؟» قَالَ: أَسمَعُ بِأُذُنَيَّ. قَالَ: جِئتُ أَسأَلُكَ عَن الوَلَدِ؟ قَالَ: «مَاءُ الرَّجُلِ أَبيَضُ، وَمَاءُ المَرأَةِ أَضفَرُ، فَإِذَا اجتَمَعَا فَعَلا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ المَرأَةِ أَذكَرَا بِإِذنِ اللهِ، وَإِذَا المَرأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ آنَنَا بِإِذنِ اللهِ». قَالَ اليَهُودِيُّ: لَقَد صَدَقتَ، وَإِنَّكَ عَلا مَنِيُّ المَرأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ آنَنَا بِإِذنِ اللهِ». قَالَ اليَهُودِيُّ: لَقَد صَدَقتَ، وَإِنَّكَ لَنبِيُّ. ثُمَّ انصَرَفَ فَذَهَبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَد سَأَلَنِي هَذَا عَن الَّذِي سَأَلَنِي عَنهُ، وَمَا لِي عِلمٌ بِشَيءٍ مِنهُ حَتَّى أَتَانِيَ اللهُ بِهِ».

#### باب: حُكمُ ضَفَائِر المُغتَسِلَةِ

٢٢٥٤ - (٣٣٠) عَن أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ قَالَت: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنِّي امرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفرَ رَأْسِي، فَأَنقُضُهُ لِغُسلِ الجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لا، إِنَّمَا يَكفِيكِ أَن تَحثِيَ عَلَىٰ رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثيَاتٍ، ثُمَّ تُفيضِينَ عَلَيكِ المَاءَ فَتَطهُرِينَ». وفي روايةٍ: فَأَنقُضُهُ لِلحَيضَةِ وَالجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لَا».

٥٢٥٥ - (٣٣١) عَن عُبيدِ بنِ عُميرٍ قَالَ: بَلَغَ عائشة وَ اللهِ بنَ عَمرٍ وَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغتَسَلَنَ أَن يَنقُضَنَ رُؤوسَهُنَّ، فَقَالَت: يَا عَجَبًا لابنِ عَمرٍ وهَذَا! يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغتَسَلَنَ أَن يَنقُضَنَ رُؤوسَهُنَّ، أَفَلا يَأْمُرُهُنَّ لابنِ عَمرٍ وهَذَا! يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغتَسَلَنَ أَن يَنقُضَنَ رُؤوسَهُنَّ، أَفَلا يَأْمُرُهُنَّ أَن يَحلِقنَ رُؤوسَهُنَّ؟ لَقَد كُنتُ أَغتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِن إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلا أَذِيدُ عَلَىٰ أَن أُفرِغَ عَلَىٰ رَأْسِي ثَلاثَ إِفرَاغَاتٍ.

## باب: تَحرِيمُ كَشْفِ العَورَاتِ وَالنَّظرِ إِلَيهَا

٢٢٥٦ (٣٣٨) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لا يَنظُرُ الرَّجُلُ إِلَىٰ عَورَةِ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ إِلَىٰ عَورَةِ المَرأَةِ ، وَلا يُفضِي الرَّجُلُ إِلَىٰ المَرأَةِ فِي الثَّوبِ الوَاحِدِ».

٢٢٥٧ - (٣٤١) عَن المِسورِ بِنِ مَخرَمَةَ ﴿ قَالَ: أَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ أَحمِلُهُ ثَقِيلٍ، وَعَلَيَّ إِزَارٌ خَفِيفٌ، قَالَ: فَانحَلَّ إِزَارِي، وَمَعِيَ الحَجَرُ، لَم أَستَطِع أَن أَضَعَهُ حَتَّىٰ بَلَغتُ بِهِ إِلَىٰ مَوضِعِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ارجِع إِلَىٰ ثَوبِكَ فَخُذهُ، وَلا تَمشُوا عُرَاةً».

٢٢٥٨ – (٣٤٢) عَن عَبدِ اللهِ بنِ جَعفَرٍ ﴿ اللهِ عَالَ: أَردَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: أَردَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَومٍ خَلفَهُ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبَّ مَا استَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَو حَائِشُ نَخلٍ.

# باب: فِي الرَّجُلِ يُجَامِع فَيُكسِلُ

٢٢٥٩ - (٣٤٤) عَن أَبِي العَلاءِ بنِ الشِّخِّيرِ رحمه الله قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنسَخُ حَدِيثُهُ بَعضُهُ بَعضًا.

٢٢٦٠ (٣٥٠) عَن عائشة ﴿ قَالَت: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَن الرَّجُلِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَن الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهلَهُ ثُمَّ يُكسِلُ؛ هَل عَلَيهِمَا الغُسلُ؟ وَعائشة ﴿ إِنِّي جَالِسَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنِّي لأَفعَلُ ذَلكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَعْتَسِلُ».

# باب: الأَمرُ بِالوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ وَهُو مَنسُوخٌ

٢٢٦١ - (٣٥١) عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ رَهِ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ».

٢٢٦٢ - (٣٥٢) عَن عَبدِ اللهِ بنِ إِبرَاهِيمَ بنِ قَارِظٍ، أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيرَةَ رَهِي اللهِ عَلَىٰ المَسجِدِ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَتَوَضَّأُ مِن أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلتُهَا، لأَنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ».

#### باب: الوُضُوءُ مِن لُحُومِ الإبلِ

٢٢٦٣ - (٣٦٠) عَن جَابِرِ بِنِ سَمُرَةً وَ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ

## باب: طَهَارَةُ جُلُودِ المَيتَةِ بِالدِّبَاغِ

٢٢٦٤ (٣٦٦) عَن أَبِي الخَيرِ قَالَ: رَأَيتُ عَلَىٰ ابنَ وَعلَةَ السَّبَئِيِّ فَروًا فَمَسِستُهُ، فَقَالَ: مَا لَكَ تَمَسُّهُ؟ قَد سَأَلتُ عبدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ؛ قُلتُ: إِنَّا نَكُونُ

بِالْمَغْرِبِ وَمَعَنَا الْبَرِبَرُ وَالْمَجُوسُ نُؤْتَىٰ بِالْكَبْشِ قَد ذَبَحُوهُ وَنَحنُ لا نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُم، وَيَأْتُونَا بِالسِّقَاءِ يَجعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ، فَقَالَ ابن عباسٍ هَالَيْهُ: قَد سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَن ذَلكَ فَقَالَ: «دِبَاغُهُ طَهُورُهُ».

## باب: لَا يَذِكُرُ اللهَ تَعَالىٰ وَهُو عَلَىٰ حَاجَتِهِ

٢٢٦٥ - (٣٧٠) عَن ابنِ عُمَرَ عَلَيْهِ، أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيهِ فَلَم يَرُدَّ عَلَيهِ.

٢٢٦٦ (٣٧٣) عَن عَائِشَةَ رَبِيُّ قَالَت: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَذَكُرُ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ أَحِيَانِهِ.

# باب: جَوَازُ أَكلِ المُحدِثِ الطُّعَامَ

٢٢٦٧- (٣٧٤) عَن ابن عباس ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنَ الخَلاءِ فَأْتِيَ بِطَعَام، فَذَكَرُوا لَهُ الوُضُوءَ، فَقَالً: ﴿ أُرِيدُ أَن أُصَلِّيَ فَأَتَوَضَّأَ؟ ﴾

#### \* \* \*



## باب: صِفَةُ الأَذَانِ وَفَضلُهُ

١٢٦٨ - (٣٧٩) عَن أَبِي مَحذُورَةَ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَّمَهُ هَذَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَّمَهُ هَذَا اللهُ أَكبَرُ، اللهُ أَكبَرُ، أَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللهُ، أَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللهُ، أَشهَدُ أَنَ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ يَعُودُ اللهُ، أَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ: أَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللهُ، أَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللهُ، أَشهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، خَيَّ عَلَىٰ الطهُ، أَشهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَىٰ الطَّلاةِ، مَرَّتَينِ، حَيَّ عَلَىٰ الطَّلاةِ، مَرَّتَينِ، حَيَّ عَلَىٰ الفَلاح، مَرَّتَينِ، اللهُ أَكبَرُ، اللهُ أَكبَرُ، لا إِلهَ إِلا اللهُ».

٢٢٦٩ - (٣٨٦) عَن سَعدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ ظَلَيْهُ، عَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكُ قَالَ: «مَن قَالَ حِينَ يَسمَعُ المُؤَذِّنَ: أَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحدَهُ لا شَرِيكُ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدً رَسُولًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالإِسلامِ لِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنبُهُ».

٢٢٧٠ - (٣٨٧) عَن مُعَاوِيَةَ بِنِ أَبِي سُفِيَانَ ﴿ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «المُؤَذِّنُونَ أَطوَلُ النَّاسِ أَعنَاقًا يَومَ القِيَامَةِ».

#### باب: صِفَةُ الصَّلَاةِ وَالقِرَاءَةُ فِيهَا

مَلاةً لَم يَقرأ فِيهَا بِأُمّ القُرآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ -ثَلاثًا- غَيرُ تَمَامٍ». فَقِيلَ صَلاةً لَم يَقرأ فِيهَا بِأُمّ القُرآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ -ثَلاثًا- غَيرُ تَمَامٍ». فَقِيلَ لأبِي هُرَيرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ؟ فَقَالَ: اقرأ بِهَا فِي نَفْسِكَ، فَإِنَّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: قَسَمتُ الصَّلاةَ بَينِي وَبَينَ عَبدِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: قَسَمتُ الصَّلاةَ بَينِي وَبَينَ عَبدِي اللهِ العَينِ وَبَينَ عَبدِي أَلْعَلَمِينَ » قَالَ اللهُ: حَمِدَنِي عَبدِي. وَإِذَا قَالَ: ﴿الرَّحُنُوالرَّحِيمِ »، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: أَثْنَىٰ عَلَيَّ عَبدِي. وَإِذَا قَالَ: ﴿مَاكِ يَوْمِ البِّينِ »، قَالَ: اللهُ تَعَالَىٰ: أَثْنَىٰ عَلَيَّ عَبدِي. وَإِذَا قَالَ: ﴿وَمِلْكِ يَوْمِ البِّينِ »، قَالَ: مَجْدَنِي عَبدِي. وَإِذَا قَالَ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ مَحْدُنِي عَبدِي. وَلِقَالَ مَرَّةً: فَوْضَ إِلَيَّ عَبدِي، وَلِعَبدِي مَا سَأَلَ. فَإِنَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ مَتَعينُ »، قَالَ: هَذَا اللهُ تَعَالَىٰ: هَذَا اللهُ عَلْ المَعْضُوبِ فَي عَبدِي، وَلِعَبدِي مَا سَأَلَ. فَإِنَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ فَتَعَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ وَبَينَ عَبدِي، وَلِعَبدِي مَا سَأَلَ. فَإِنَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ مَتَعينَ الْمَعْضُوبِ الْمَعْضُوبِ الْمَعْضُوبِ أَلْهُ الضَّرَطُ الْمُعْمُونِ مَا سَأَلَ. هَذَا لِعَبدِي، وَلِعَبدِي مَا سَأَلَ. وَلَا الْمَالَةِ وَالَا الْمَالَةِ وَالَا الْمَعْمُونِ مَا سَأَلَ. هَذَا لِعَبدِي، وَلِعَبدِي مَا سَأَلَ. هُ المَا الْمَالِي هُ [الفَاتِحة: ٢-٧]، قَالَ: هذَا لِعَبدِي، وَلِعَبدِي مَا سَأَلَ. وَلَا المَالِي عَلَى اللهُ عَلَى الْمَالِي مَا سَأَلَ».

٢٢٧٢ (٣٩٨) عَن عِمرَانَ بِنِ حُصَينِ ﴿ اللَّهِ عَالَ : صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ صَلاةَ الظُّهرِ أَوِ العَصرِ، فَقَالَ : «أَيُّكُم قَرَأَ خَلفِي بِسَبِّحِ اسمَ رَبِّكَ اللَّعَلَىٰ؟» فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا، وَلَم أُرِد بِهَا إِلا الخَيرَ. قَالَ : «قَد عَلِمتُ أَنَّ بَعضَكُم خَالَجنِيهَا».

٣٩٩ - (٣٩٩) عَن عَبدَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَهِ الْهَ كَانَ يَجهَرُ بِهَؤُلاءِ الكَلِمَاتِ، يَقُولُ: سُبحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمدِكَ، تَبَارَكَ اسمُكَ، وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيرُكَ.

ذَاتَ مَالِكُ وَهُمْ بَينَ أَظُهُرِنَا، إِذَ أَغْفَىٰ إِغْفَاءَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا، فَقُلْنَا: مَا أَضحَكَكَ يَوْمِ بَينَ أَظْهُرِنَا، إِذَ أَغْفَىٰ إِغْفَاءَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا، فَقُلْنَا: مَا أَضحَكَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «أُنزِلَت عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ» ؛ فَقَرَأً: «بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ اللهِ الرَّحمنِ اللهِ الرَّحِيمِ ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكُ ٱلْكُوثَرَ ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَغُرَ ﴿ إِنَّ إِنَّ شَانِئَكَ هُو اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ. قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّهُ نَهرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عِنَى عَلَيهِ خَيرٌ كَثِيرٌ، هُوَ حَوضٌ تَرِدُ عَلَيهِ أُمَّتِي يَومَ القِيامَةِ، آنِيتُهُ عَدَدُ النَّجُومِ، فَيُحْتَلَجُ العَبدُ مِنهُم، فَأَقُولُ: رَبِّ؛ إِنَّهُ مِن أُمَّتِي، فَيُعْولُ: مَا تَدرِي مَا أَحدَثَت بَعدَكَ».

٢٢٧٥ - (٤٠١) عَن وَائِلِ بِنِ حُجرٍ ﴿ اللَّهِ النَّهُ رَأَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَفَعَ يَدَيهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلاةِ كَبَّرَ -وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنيهِ- ثُمَّ التَحَفَ بِثُوبِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ اليُمنَىٰ عَلَىٰ اليُسرَىٰ، فَلَمَّا أَرَادَ أَن يَركَعَ أَخرَجَ يَدَيهِ مِنَ الشَّوبِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ ، رَفَعَ يَدَيهِ، فَلَمَّا قَالَ: ﴿ سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ »، رَفَعَ يَدَيهِ، فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَينَ كَفَيهِ.

آبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ صَلاةً، فَلَمَّا كَانَ عِندَ القَعدَةِ قَالَ رَجُلٌ مِنَ القَومِ: أُقِرَّتِ الصَّلاةُ بِالبِرِّ وَالزَّكَاةِ. قَالَ: فَلَمَّا كَانَ عِندَ القَعدَةِ قَالَ رَجُلٌ مِنَ القَومِ: أُقِرَّتِ الصَّلاةُ بِالبِرِّ وَالزَّكَاةِ. قَالَ: فَلَمَّا قَضَىٰ أَبُو مُوسَىٰ الصَّلاةَ وَسَلَّمَ انصَرَفَ، فَقَالَ: أَيُّكُمُ القَائِلُ القَائِلُ القَائِلُ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا وَكَمَ أُودِ بِهَا إِلا كَنْ مَن القومِ: أَنَا قُلتُهَا، وَلَم أُود بِهَا إِلا وَلَقَد رَهِبتُ أَن تَبكَعنِي بِهَا. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَومِ: أَنَا قُلتُهَا، وَلَم أُود بِهَا إِلا وَلَقَد رَهِبتُ أَن تَبكَعنِي بِهَا. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القومِ: أَنَا قُلتُهَا، وَلَم أُود بِهَا إِلا الخَيرَ فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ : أَمَا تَعلَمُونَ كَيفَ تَقُولُونَ فِي صَلاتَنَا، فَقَالَ: ﴿إِذَا صَلَيتُم وَلَا اللهِ عَلَيْ خَطَبنَا فَبَيْنَ لَنَا سُنَتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلاتَنَا، فَقَالَ: ﴿إِذَا صَلَيتُم وَلَا اللهِ عَلَيْ خَعْرَوا وَارَكُعُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَركَعُ قَبلَكُم وَيَكُمُ اللهُ فَولُوا: آمِينَ، يُجِبكُمُ الله فَإِنَا كَبُرُوا وَاركَعُوا، فَإِنَّ الإِمَامَ يَركَعُ قَبلَكُم وَيرفَعُ قَبلَكُم قَالَ عَلَى لِسَمِ الله لِمَن حَمِدَهُ، فَقُولُوا: وَمَولُوا: وَمَالَى قَالَ عَلَى المَن حَمِدَهُ، فَقُولُوا: وَمُولُوا: وَمَولَوا الله وَيَا لَكُ الحَمدُ، يَسَمَعُ اللهُ لَكُم، فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَالَ عَلَىٰ لِسَانِ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَالَ عَلَىٰ لِسَانِ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَالَ عَلَىٰ لِسَانِ

نَبِيِّهِ ﷺ : سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ. وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسجُدُوا، فَإِنَّ الإِمَامَ يَسجُدُ قَبَلَكُم وَيَرفَعُ قَبَلَكُم». فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَتِلكَ بِتِلكَ، وَإِذَا كَانَ عِندَ القَعدَةِ فَليَكُن مِن أَوَّلِ قَولِ أَحَدِكُمُ: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ للهِ، السَّلامُ عَلَينَا وَعَلَىٰ عِبَادِ للهِ، السَّلامُ عَلَينَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الطّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ». وفي روايةٍ زَادَ: «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا».

#### باب: ائتِمَامُ المَأْمُوم بِالإمَام

٢٢٧٧ - (٤١٣) عَن جَابِرِ بِنِ عَبدِ اللهِ ﴿ قَالَ: اشْتَكَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: اشْتَكَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّينَا وَرَاءَهُ وَهُو قَاعِدٌ، وَأَبُو بَكْرٍ يُسمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ، فَالتَفَتَ إِلَينَا فَرَآنَا فَرَآنَا وَيَامًا فَأَشَارَ إِلَينَا، فَقَعَدنَا، فَصَلَّينَا بِصَلاتِهِ قُعُودًا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: ﴿إِن كِدتُم آنِفًا لَتَفْعَلُونَ فِعلَ فَارِسَ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَىٰ مُلُوكِهِم وَهُم قُعُودٌ، فَلا تَفْعَلُوا، اثْتَمُوا بِأَيْمَتِكُم، إِن صَلَّىٰ قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِن صَلَّىٰ قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا».

#### باب: الأمرُ بالشُّكُونِ فِي الصَّلَاةِ

٢٢٧٨ - (٤٣٠) عَن جَابِرِ بنِ سَمُرةً وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَينَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: «مَالِي أَرَاكُم رَافِعِي أَيدِيكُم كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيلٍ شُمسٍ؟ اسكُنُوا فِي الصَّلاةِ». قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَينَا فَرَآنَا حِلَقًا، فَقَالَ: «مَالِي أَرَاكُم وَلِينَ». قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَينَا فَقَالَ: «أَلا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ المَلائِكَةُ عِندَ رَبِّهَا؟ قَالَ: «يُتِمُّونَ رَبِّهَا؟» فَقُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ وَكيفَ تَصُفُّ المَلائِكَةُ عِندَ رَبِّهَا؟ قَالَ: «يُتِمُّونَ الصَّفُونَ المَلائِكَةُ عِندَ رَبِّهَا؟ قَالَ: «يُتِمُّونَ الصَّفُ».

٢٢٧٩ - (٤٣١) عَن جَابِرِ بِنِ سَمُرَةَ وَ اللهِ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّينَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّينَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قُلنَا: السَّلامُ عَلَيْكُم وَرَحمَةُ اللهِ، السَّلامُ عَلَيْكُم وَرَحمَةُ اللهِ. وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَىٰ الجَانِبَينِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «عَلامَ تُومِئُونَ بِأَيدِيكُم كَأَنَّهَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَىٰ الجَانِبَينِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «عَلامَ تُومِئُونَ بِأَيدِيكُم كَأَنَّهَا أَذَنَابُ خَيلٍ شُمسٍ؟ إِنَّمَا يَكفِي أَحَدَكُم أَن يَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَىٰ أَخِيهِ مَن عَلَىٰ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ».

# باب: تَسوِيَةُ الصُّفُوفِ وَفَضلُ الأَوَّلِ مِنهَا

مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاةِ وَيَقُولُ: «استَوُوا وَلا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُم، لِيَلِنِي مِنكُم مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاةِ وَيَقُولُ: «استَوُوا وَلا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُم، لِيَلِنِي مِنكُم أُولُو الأَحلام وَالنُّهَىٰ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم». قَالَ أَبُو مَسعُودِ: فَأَنتُمُ اليَومَ أَشَدُ اختِلافًا. وَرَوَىٰ عَن ابنِ مَسعُودٍ؛ عَن النَّبِيِّ قَالَ: «لِيَلِنِي فَأَنتُمُ اليَومَ أَشَدُ اختِلافًا. وَرَوَىٰ عَن ابنِ مَسعُودٍ؛ عَن النَّبِيِّ قَالَ: «لِيَلِنِي مِنكُم أُولُو الأَحلامِ وَالنَّهَىٰ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم -ثَلَاثًا-، وَإِيَّاكُم وَهَيشَاتِ الأَسوَاقِ».

٢٢٨١ - (٤٣٨) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَىٰ فِي أَصحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ لَهُم: «تَقَدَّمُوا فَأَتَمُّوا بِي، وَليَأْتَمَّ بِكُم مَن بَعدَكُم، لا يَزَالُ قَومٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّىٰ يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ». وفي روايةٍ: رَأَىٰ قَومًا فِي مُؤَخَّرِ المَسجِدِ . . . فَذَكَرَ مِثلَهُ.

٢٢٨٢ - (٤٤٠) عَن أَبِي هُرَيرَة رَقِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا».

## باب: خُرُوجُ النِّسَاءِ إِلَىٰ الْسَاجِدِ

٣٢٨٣ - (٤٤٣) عَن زَينَبَ الثَّقَفِيَّةِ ﴿ اللَّهَ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا شَهِدَت إِحدَاكُنَّ العِشَاءَ فَلا تَطَيَّب تِلكَ اللَّيلَةَ».

٢٢٨٤ - (٤٤٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «أَيُّمَا امرَأَةٍ أَصَابَت بَخُورًا فَلا تَشهَد معنَا العِشَاءَ الآخِرَةَ».

#### باب: القِرَاءَةُ فِي الصَّلُواتِ الخَمسِ

٥٢٢٨٥ (٤٥٢) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ وَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: كُنَّا نَحزِرُ قِيامَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي الرَّكعَتينِ الأُولَيينِ مِنَ الظُّهرِ قَدرَ قِرَاءَةِ ﴿اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَرَيينِ قَدرَ الظُّهرِ قَدرَ قِرَاءَةِ ﴿المَّهُ فِي اللهُ عَرَيينِ قَدرَ النَّصفِ مِن ذَلكَ، وَحَزَرنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكعَتينِ الأُولَيينِ مِنَ العَصرِ عَلَىٰ قَدرِ قِيَامِهِ فِي الأُخرَيينِ مِنَ العَصرِ عَلَىٰ قَدرِ قِيَامِهِ فِي الأُخرَيينِ مِنَ العَصرِ عَلَىٰ النِّصفِ مِن قِيامِهِ فِي الأُخرَيينِ مِنَ العَصرِ عَلَىٰ النِّصفِ مِن

ذَلكَ. وفي روايةٍ: كَانَ يَقرَأُ فِي صَلاةِ الظُّهرِ فِي الرَّكعَتَينِ الأُولَيَينِ فِي كُلِّ رَكعَةٍ قَدرَ تَلاثِينَ آيَةً، أَو قَالَ: رَكعَةٍ قَدرَ تَلاثِينَ آيَةً، أَو قَالَ: نِصفَ ذَلكَ، وَفِي العَصرِ فِي الرَّكعَتَينِ الأُولَيينِ فِي كُلِّ رَكعَةٍ قَدرَ قِرَاءَةِ خَمسَ عَشرَةَ آيَةً، وَفِي الأُخرَيينِ قَدرَ نِصفِ ذَلكَ.

٢٢٨٦ - (٤٥٤) عَن قَزَعَةَ قَالَ: أَتَيتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدرِيَّ وَهُوَ مَكُورٌ عَلَيهِ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنهُ قُلتُ: إِنِّي لا أَسأَلُكَ عَمَّا يَسأَلُكَ هَؤُلاءِ عَنهُ، قُلتُ: إِنِّي لا أَسأَلُكَ عَمَّا يَسأَلُكَ هَؤُلاءِ عَنهُ، قُلتُ: أَسأَلُكَ عَن صَلاةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا لَكَ فِي ذَاكَ مِن خَيرٍ. فَأَعَادَهَا عَلَيهِ، فَقَالَ: كَانَت صَلاةُ الظُّهرِ تُقَامُ فَيَنطَلِقُ أَحَدُنا إِلَىٰ البَقِيعِ خَيرٍ. فَأَعَادَهَا عَلَيهِ، فَقَالَ: كَانَت صَلاةُ الظُّهرِ تُقَامُ فَيَنطَلِقُ أَحَدُنا إِلَىٰ البَقِيعِ فَيَقضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَأْتِي أَهلَهُ فَيَتَوضَّا ثُمَّ يَرجِعُ إِلَىٰ المَسجِدِ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي الرَّكَعَةِ الأُولَىٰ.

٢٢٨٧- (٤٥٥) عَن عَبدِ اللهِ بنِ السَّائِبِ رَهِ قَالَ: صَلَّىٰ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: صَلَّىٰ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ الصُّبحَ بِمَكَّةَ، فَاستَفتَحَ سُورَةَ المُؤمِنِينَ، حَتَّىٰ جَاءَ ذِكرُ مُوسَىٰ وَهَارُونَ أَو ذِكرُ عِيسَىٰ -مُحَمَّدُ بنُ عَبَّادٍ يَشُكُّ أَوِ اختَلَفُوا عَلَيهِ- أَخَذَتِ النَّبِيَّ ﷺ سَعلَةٌ فَرَكَعَ، وَعَبدُ اللهِ بنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ ذَلكَ. وفي روايةٍ: فَحَذَفَ فَرَكَعَ.

٢٢٨٨ – (٤٥٧) عَن قُطبَةَ بِنِ مَالِكِ رَفَّيُ قَالَ: صَلَّيتُ وَصَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: هِوَالنَّخْلَ بَاسِقَتِ، رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَرَأً: ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَتِ، قَالَ: فَجَعَلَتُ أُرَدِّهُا، وَلا أَدرِي مَا قَالَ. وفي روايةٍ: يَقرَأُ فِي الفَجرِ.

٢٢٨٩ ( ٤٥٨) عَن جَابِرِ بِنِ سَمُرةً وَ النَّبِيَّ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ اللَّهِ كَانَ يَقرأُ فِي الفَجرِ بِ: ﴿قَ وَالْفُرْءَانِ الْمُجِيدِ﴾، وكانَ صَلاتهُ بَعدُ تَخفِيفًا. وفي روايةٍ: عَن سِمَاكِ بِنِ حَربٍ قَالَ: سَأَلتُ جَابِرَ بِنَ سَمُرَةً عَن صَلاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: كَانَ يُخفِفُ الصَّلاةَ، وَلا يُصَلِّي صَلاةً هَؤُلاءِ. قَالَ: وَأَنبَأَنِي أَنَّ كَانَ يُقرأُ فِي الفَجرِ بِ: ﴿فَ وَالْفُرْءَانِ﴾ وَنَحوِها.

٠٢٩٠ (٤٥٩) عَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ رَهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَقرَأُ فِي الطُّهرِ بِاللَّيلِ إِذَا يَغشَىٰ، وَفِي العَصرِ نَحوِ ذَلكَ، وَفِي الصُّبحِ أَطوَلَ مِن ذَلكَ. وَفِي الصُّبحِ وَفِي الصُّبحِ وَفِي الصُّبحِ وَفِي الصُّبحِ اللهُ مَن ذَلِكَ الْأَعَلَى ﴿ وَفِي الصُّبحِ بِأَطْوَلَ مِن ذَلكَ.

٢٢٩١ – (٤٧٥) عَن عَمرِو بنِ حُرَيثٍ رَبَّيْهِ قَالَ: صَلَّيتُ خَلَفَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: صَلَّيتُ خَلَفَ النَّبِيِّ ﷺ الفَجرَ فَسَمِعتُهُ يَقرَأُ: ﴿فَلاَ أَقْيِمُ بِالْخُشِ (إِنَّ الْجَوَارِ وَإِذَا الْكُنْسِ﴾ [التكوير: ١٥، ١٦]، وَكَانَ لا يَحنِي رَجُلٌ مِنَّا ظَهرَهُ حَتَّلَى يَستَتِمَّ سَاجِدًا.

# باب: مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

٢٢٩٢ - (٤٧٦) عَن عَبِدِ اللهِ بِنِ أَبِي أُوفَى ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ ظَهرَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمدُ، مِلَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْ الأَرضِ، وَمِلْ مَا شِئْتَ مِن شَيءٍ بَعدُ».

٢٢٩٣ - (٤٧٧) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «رَبَّنَا لَكَ الحَمدُ مِلْ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ، وَمُلَّنَا وَمِلْ مَا شِئتَ مِن شَيءٍ بَعدُ، أَهلَ الثَّنَاءِ وَالمَجدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ العَبدُ، وَكُلَّنَا لَكَ عَبدُ، اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعطيتَ، وَلا مُعطِيَ لِمَا مَنَعتَ، وَلا يَنفَعُ ذَا الجَدِّ مِنكَ الجَدُّ».

# باب: النَّهِيُ عَن قِرَاءَةِ القُرآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

٢٢٩٤ - (٤٨٠) عَن عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن قِرَاءَةِ القُرآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ أَو سَاجِدٌ.

#### باب: مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

٢٢٩٥ - (٤٨٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَيْلَةٌ قَالَ: «أَقرَبُ مَا يَكُونُ العَبدُ مِن رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكثِرُوا الدُّعَاءَ».

٢٢٩٦ – (٤٨٣) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: «اللَّهُمَّ اغفِر لِي ذَنبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ».

٢٢٩٧ – (٤٨٥) عَن عَائِشَةَ رَبِيًا قَالَت: افتَقَدتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ ذَاتَ لَيلَةٍ، فَظَنَنتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَىٰ بَعضِ نِسَائِهِ، فَتَحَسَّستُ ثُمَّ رَجَعتُ، فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَو سَاجِدٌ يَقُولُ: «سُبحَانَكَ وَبِحَمدِكَ لا إِلَهَ إِلا أَنتَ». فَقُلتُ: بِأْبِي أَنتَ وَأُمِّي إِنِّي لَفِي شَأْنٍ وَإِنَّكَ لَفِي آخَرَ.

٢٢٩٨ - (٤٨٦) عَن عَائِشَةَ وَإِنَّا قَالَت: فَقَدتُ النَّبِيَّ ﷺ لَيلَةً مِنَ الفِرَاشِ فَالتَمَستُهُ، فَوَقَعَت يَدِي عَلَىٰ بَطنِ قَدَمَيهِ وَهُوَ فِي المَسجِدِ وَهُمَا الفِرَاشِ فَالتَمَستُهُ، فَوَقَعَت يَدِي عَلَىٰ بَطنِ قَدَمَيهِ وَهُوَ فِي المَسجِدِ وَهُمَا مَنصُوبَتَانِ، وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِن سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِن مَنصُوبَتَانِ، وَهُو يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِن سَخَطِكَ، أَنتَ كَمَا أَثنَيتَ عَلَىٰ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنكَ، لا أُحصِي ثَنَاءً عَلَيكَ، أَنتَ كَمَا أَثنَيتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ».

٢٢٩٩ - (٤٨٧) عَن عائشةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ المَلائِكَةِ وَالرُّوح».

#### باب: فَضلُ السُّجُودِ

٢٣٠٠ (٤٨٨) عَن مَعدَانَ بِنِ أَبِي طَلحَةَ اليَعمَرِيِّ قَالَ: لَقِيتُ ثُوبَانَ هَلَيْهُ مَولَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلتُ: أَخبِرنِي بِعَمَلٍ أَعمَلُهُ يُدخِلُنِي اللهُ بِهِ الجَنَّةَ، أَو قَالَ: قُلتُ: بِأَحبِ الأَعمَالِ إِلَىٰ اللهِ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلتُهُ الثَّالِثَةُ الثَّالِثَةُ، فَقَالَ: «عَلَيكَ بِكَثرَةِ السُّجُودِ للهِ، فَإِنَّكَ لا تَسجُدُ للهِ سَجدَةً إِلا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنكَ السُّجُودِ للهِ، فَإِنَّكَ لا تَسجُدُ للهِ سَجدَةً إِلا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنكَ السُّجُودِ للهِ، فَإِنَّكَ لا تَسجُدُ للهِ سَجدَةً إِلا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنكَ إِلَيْ مِثلَ مَا قَالَ لِي ثَوْبَانُ.

١٣٠١ - (٤٨٩) عَن رَبِيعَةَ بِنِ كَعبِ الأَسلَمِيِّ ﴿ عَلَيْهُ قَالَ: كُنتُ أَبِيتُ مَعَ رَسول الله ﷺ قَالَ: كُنتُ أَبِيتُ مَعَ رَسول الله ﷺ فَأَتَيتُهُ بِوَضُوبِهِ وَحَاجَتِهِ، فَقَالَ لِي: «سَل». فَقُلتُ: أَسأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الجَنَّةِ. قَالَ: «أَو غَيرَ ذَلكَ؟» قُلتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ: «فَأَعِنِي عَلَىٰ نَفسِكَ بِكَثرَةِ السُّجُودِ».

#### باب: النَّهِيُ عَن عَقصِ الرَّأسِ فِي الصَّلَاةِ

٢٣٠٢ - (٤٩٢) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ بنَ اللهِ بنَ الحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعَقُوصٌ مِن وَرَائِهِ، فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ، فَلَمَّا انصَرَفَ أَقبَلَ إِلَىٰ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعَقُوصٌ مِن وَرَائِهِ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ابنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: مَا لَكَ وَرَأْسِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّى وَهُوَ مَكتُوفٌ».

#### باب: صِفَةُ السُّجُودِ وَغَيرُهُ

٣٠٠٣ - (٤٩٤) عَن البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ هَيْ اللهِ عَيْ اللهِ عَيْدُ: «إِذَا سَجَدتَ فَضَع كَفَيكَ وَارفَع مِرفَقَيكَ».

٢٣٠٤ - (٤٩٨) عَن أَبِي الجَوزَاءِ؛ عَن عَائِشَةَ هَ اللّهِ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَستَفتِحُ الصَّلاةَ بِالتَّكبِيرِ، وَالقِرَاءَةَ بِن ﴿ ٱلْحَكَمْدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَكلِمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢]، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَم يُشخِص رَأْسَهُ وَلَم يُصَوِّبهُ وَلَكِن بَينَ ذَلكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَم يَسجُد حَتَّىٰ يَستَوِيَ قَائِمًا، وَكَانَ بَينَ ذَلكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَم يَسجُد حَتَّىٰ يَستَوِي قَائِمًا، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجِدَةِ لَم يَسجُد حَتَّىٰ يَستَوِي جَالِسًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجِدَةِ لَم يَسجُد حَتَّىٰ يَستَوِي جَالِسًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتَينِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتِينِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفُولُ فِي السَّيْعِ، وَكَانَ يَنهَىٰ عَن عُقبَةِ الشَّيطَانِ، وَيَنهَىٰ أَن يَفتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيهِ افتِرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَختِمُ الصَّلاةَ بِالتَّسلِيم.

## باب: سُترَةُ المُصَلِّي وَمَا يَقطَعُ الصَّلَاةَ

٢٣٠٥ – (٤٩٩) عَن طَلحَةَ بِنِ عُبَيدِ الله وَ الله عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُم بَينَ يَدَيهِ مِثلَ مُؤخِرَةِ الرَّحلِ فَليُصَلِّ، وَلا يُبَالِ مَن مَرَّ وَرَاءَ ذَلكَ».

٢٣٠٦ (٥٠٠) عَن عائشة فَيْهَا؛ أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ فِي غَزوَةِ تَبُوكَ عَن سُترَةِ المُصَلِّي، فَقَالَ: «كَمُؤخِرَةِ الرَّحلِ».

٢٣٠٧ – (١٠٥) عَن أَبِي ذَرِّ ظَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُم يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَستُرُهُ إِذَا كَانَ بَينَ يَدَيهِ مِثلُ آخِرَةِ الرَّحلِ، فَإِذَا لَم يَكُن بَينَ يَدَيهِ مِثلُ آخِرَةِ الرَّحلِ، فَإِذَا لَم يَكُن بَينَ يَدَيهِ مِثلُ آخِرَةِ الرَّحلِ فَإِنَّهُ يَقطَعُ صَلاتَهُ الحِمَارُ وَالمَرأَةُ وَالكَلْبُ الأَسوَدُ». يَدَيهِ مِثلُ آبَا ذَرِّ؛ مَا بَالُ الكَلْبِ الأَسوَدِ مِنَ الكَلْبِ الأَحمَرِ مِنَ الكَلْبِ الأَحمَرِ مِنَ الكَلْبِ الأَحمَرِ مِنَ الكَلْبِ الأَصفَرِ؟ قَالَ: يَا ابنَ أَخِي؛ سَأَلتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا سَأَلتَنِي فَقَالَ: «الكَلْبُ الأَسوَدُ شَيطَانٌ».



## باب: الأرضُ كُلُّهَا مُسجدٌ

٢٣٠٨ – (٢٢٥) عَن حُذَيفَةَ رَبِيُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿فُضِّلْنَا عَلَىٰ النَّاسِ بِثَلاثٍ: جُعِلَت صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ المَلائِكَةِ، وَجُعِلَت لَنَا الأَرضُ كُلُّهَا مَسجِدًا، وَجُعِلَت تُربَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَم نَجِدِ المَاءَ». وَذَكَرَ خَصلَةً أُخرَىٰ.

# باب: التَّطبيقُ فِي الرُّكُوعِ وَهُوَ مَنسُوخٌ

٢٣٠٩ - (٣٤٥) عن الأسودِ بنِ يَزِيدَ وَعَلقَمةَ بنِ قَيسٍ قَالَا: أَتينا عَبدَ اللهِ بنَ مَسعُودٍ وَ فَ فَي دَارِهِ، فَقَالَ: أَصَلَّىٰ هَوُلاءِ خَلفَكُمْ؟ فَقُلنَا: لا، قَلَو، فَقُولَا: فَكُمْ فَلَاء خَلفَكُمْ؟ فَقُلنَا: لا، قَالَ: فَقُومُوا فَصَلُّوا. فَلَم يَأْمُرنَا بِأَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ، قَالَ: وَذَهبنَا لِنَقُومَ خَلفَهُ فَأَخَذَ بِأَيدِينَا، فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَن يَمِينِهِ وَالآخَرَ عَن شِمَالِهِ، قَالَ: فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعنَا أَيدِينَا عَلَىٰ رُكبِنَا، قَالَ: فَضَرَبَ أَيدِينَا وَطَبَّقَ بَينَ كَفَيهِ، ثُمَّ أَدخَلَهُمَا بَينَ فَخِذَيهِ، فَلَمَّا صَلَّىٰ قَالَ: إِنَّهُ سَتَكُونُ عَلَيكُم أُمَرَاء يُؤَخِرُونَ الصَّلاةَ عَن مِيقَاتِهَا، وَيَخْتُونَهَا إِلَىٰ شَرَقِ المَوتَىٰ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُم قَد فَعَلُوا ذَلكَ فَصَلُّوا الصَّلاةَ لِمِيقَاتِهَا، وَيَخْتُوا خَلكَ هَلَوا خَلكَ مَعَهُم سُبحَةً، وَإِذَا كُنتُم ثَلاثَةً فَصَلُّوا الصَّلاةَ لِمِيقَاتِها، وَإِخَعَلُوا صَلاتَكُم مَعَهُم سُبحَةً، وَإِذَا رُكعَ أَحَدُكُم فَليُورِ بَعِيعًا، وَإِذَا كُنتُم أَكثَر مِن ذَلكَ فَليَؤُمَّكُم أَحدُكُم، وَإِذَا رَكعَ أَحدُكُم فَليُورِ فَلَا الصَّلاة لِمِيقَاتِها، وَليَحنِ وَليُطبِّق بَينَ كَفَيهِ، فَلكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ اختِلافِ زَمُولِ اللهِ ﷺ فَأَرَاهُم.

#### باب: فِي الإقعَاءِ عَلَىٰ القَدَمين

٢٣١٠- (٥٣٦) عَن طَاوُسِ قَالَ: قُلنَا لابنِ عَبَّاسٍ فِي الإِقعَاءِ عَلَىٰ القَدَمَينِ، فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ. فَقُلنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ، فَقَالَ اللهَ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ، فَقَالَ اللهَ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ، فَقَالَ اللهَ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ، فَقَالَ اللهَ عَلَيْهِ.

# باب: تُحرِيمُ الكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

٢٣١١- (٥٣٧) عَن مُعَاوِيَةَ بِنِ الحَكَمِ السُّلَمِيِّ رَا اللهُ لَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ عَطَّسَ رَجُلٌ مِنَ القَومِ فَقُلتُ: يَرحَمُكَ اللهُ، فَرَمَانِي القَومُ بِأَبصَارِهِم، فَقُلتُ: وَا ثُكلَ أُمِّيَاه؛ مَا شَأنُكُم تَنظُرُونَ إِلَيَّ؟ فَجَعَلُوا يَضرِبُونَ بِأَيدِيهِم عَلَىٰ أَفخَاذِهِم، فَلَمَّا رَأَيتُهُم يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُّ، فَلَمَّا صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبِأْبِي هُوَ وَأُمِّي؛ مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبلَهُ وَلا بَعدَهُ أُحسَنَ تَعلِيمًا مِنهُ، فَوَاللهِ مَا كَهَرَنِي وَلا ضَرَبَنِي، وَلا شَتَمَنِي، قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لا يَصلُحُ فِيهَا شَيءٌ مِن كَلامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسبِيحُ وَالتَّكبِيرُ وَقِرَاءَةُ القُرآنِ». أَو كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنِّي حَدِيثُ عَهدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَد جَاءَ اللهُ بِالإِسلامِ، وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الكُهَّانَ، قَالَ: «فَلا تَأْتِهِم». قَالَ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ، قَالَ: «ذَلكَ شَيٌّ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِم، ۚ فَلا يَصُدَّنَّهُم». قَالَ: قُلتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ، قَالَ: «كَانَ نَبِيُّ مِنَ الأَنبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَن ُوافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ». قَالَ: وَكَانَت لِي جَارِيَةٌ تَرعَىٰ غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالجَوَّانِيَّةِ، فَاطَّلَعتُ ذَاتَ يَوم فَإِذَا النِّيبُ قَد ذَهَبَ بِشَاةٍ مِن غَنَمِهَا وَأَنَا رَجُلٌ مِن بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُوِّنَ، لَكِنِّي صَكَكتُهَا صَكَّةً، فَأَتَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَظَّمَ ذَلكَ عَلَيَّ، قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَفَلا أُعتِقُهَا؟ قَالَ: «ائتِنِي بِهَا». فَأَتَيتُهُ بِهَا ، فَقَالَ لَهَا: «أَينَ اللهُ؟» قَالَت: فِي السَّمَاءِ. قَالَ: «مَن أَنَا؟» قَالَت: أَنتَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: «أَعتِقهَا فَإِنَّهَا مُؤمِنَةٌ».

# باب: مَا يَجُوزُ مِنَ العَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

٢٣١٢ – (٤٢) عَن أَبِي الدَّردَاءِ قَلَىٰ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْهُ فَسَمعنَاهُ يَقُولُ: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنكَ»، ثُمَّ قَالَ: «أَلْعَنُكَ بِلَعنَةِ اللهِ»، ثَلاثًا، وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيئًا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلاةِ قُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ قَد سَمِعنَاكَ تَقُولُ فَي الصَّلاةِ شَيئًا لَم نَسمَعكَ تَقُولُهُ قَبلَ ذَلكَ، وَرَأَينَاكَ بَسَطتَ يَدَكَ. قَالَ: «إِنَّ عَدُوّ اللهِ إِبلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِن نَارٍ لِيَجعَلَهُ فِي وَجهِي، فَقُلتُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قُلتُ: أَلعَنُكَ بِلَعنَةِ اللهِ التَّامَّةِ، فَلَم يَستَأْخِر ثَلاثَ مِنكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قُلتُ: أَلعَنُكَ بِلَعنَةِ اللهِ التَّامَّةِ، فَلَم يَستَأْخِر ثَلاثَ

مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَرَدتُ أَخذَهُ، وَاللهِ لَولا دَعوَةُ أَخِينَا سُلَيمَانَ لأَصبَحَ مُوثَقًا يَلعَبُ بِهِ وِلدَانُ أَهلِ المَدِينَةِ».

#### باب: إمَاطَةُ الأَذَىٰ عَن المَسَاجِدِ

٢٣١٣ - (٥٥٣) عَن أَبِي ذَرِّ رَفِي النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «عُرِضَت عَلَيَّ أَعَمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدتُ فِي مَحَاسِنِ أَعَمَالِهَا الأَذَىٰ يُمَاطُ عَن الطَّرِيقِ، وَوَجَدتُ فِي مَسَاوِي أَعمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي المَسِجِدِ لا تُدفَنُ».

٢٣١٤ - (٥٥٤) عَن عَبدِ اللهِ بنِ الشِّخِيرِ ﴿ اللهِ بَ النَّبِيِّ عَالِيَّهِ عَلَى مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، أَنَّهُ صَلَّىٰ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ، قَالَ: فَتَنَخَّعَ فَدَلَكَهَا بِنَعلِهِ اليُسرَىٰ.

#### باب: لا صَلاة بحضرة طعام

٢٣١٥ - (٣٦٠) عَن عَائِشَةَ رَبُيْهَا؛ إِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لا صَلاةَ بِحَضرَةِ الطَّعَامِ، وَلا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخبَثَانِ».

# باب: مَن أَكُلَ البَصَلَ وَالثُّومَ

٢٣١٦ – (٥٦٦) عَن أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ مَرَّ عَلَىٰ زَرَّاعَةِ بَصَلٍ هُوَ وَأَصِحَابُهُ، فَنَزَلَ نَاسٌ مِنهُم فَأَكَلُوا مِنهُ، وَلَم يَأْكُلُ آخَرُونَ، فَرُحنَا إِلَيهِ، فَدَعَا الَّذِينَ لَم يَأْكُلُوا البَصَلَ، وَأَخَّرَ الآخَرِينَ حَتَّىٰ ذَهَبَ رِيحُهَا.

٢٣١٧ – (٣٥) عَن مَعدَانَ بِنِ أَبِي طَلَحَةً ؛ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ الجُمُعَةِ ، فَذَكَرَ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لَم يَكُن لِيُضَيِّعَ دِينَهُ وَلَا خِلَافَتَهُ وَلَا الَّذِي بَعَثَ بِهِ أَستَخلِفَ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَم يَكُن لِيُضَيِّعَ دِينَهُ وَلَا خِلَافَتَهُ وَلَا اللَّذِي بَعَثَ بِهِ أَسَرَّ فَالْخِلَافَةُ شُورَىٰ بَينَ هَؤُلَاءِ السِّتَةِ الَّذِينَ تُوفِّنِي أَمرٌ فَالْخِلَافَةُ شُورَىٰ بَينَ هَؤُلَاءِ السِّتَةِ الَّذِينَ تُوفِّنِي أَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَهُو عَنهُم رَاضٍ ، وَإِنِّي قَد عَلِمتُ أَنَّ أَقْوَامًا يَطَعَنُونَ فِي هَذَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْإِسلَامِ ، فَإِن فَعَلُوا ذَلِكَ فَأُولَئِكَ أَعدَاءُ اللَّهُ الكَفَرَةُ الضَّلَالُ ، ثُمَّ إِنِّي لَا أَدَعُ بَعدِي شَيعًا أَهُمَّ عِندِي مِن الكَلَالَةِ ، مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِي فِي شَيءً مَا أَعْتَهُ فِي الْكَلَالَةِ ، وَمَا أَعْلَظُ لِي فِي شَيءً مَا أَعْلَظُ لِي فِي شَيءً مَا أَعْلَظُ لِي فِي صَدرِي ، فَقَالَ: "يَا عُمَرُ ؛ أَلَا

تَكفِيكَ آيَةُ الصَّيفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ». وَإِنِّي إِن أَعِش أَقضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقضِي بِهَا مَن يَقرَأُ القُرآنَ وَمَن لَا يَقرَأُ القُرآنَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهِدُكَ عَلَىٰ أُمَرَاءِ الأَمصَارِ، وَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثتُهُم عَلَيهِم لِيَعدِلُوا عَلَيهِم وَلِيُعَلِّمُوا الشَّهِدُكَ عَلَىٰ أُمَرَاءِ الأَمصَارِ، وَإِنِّي إِنَّمَا بَعثتُهُم عَلَيهِم لِيَعدِلُوا عَلَيهِم وَلِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُم وَسُنَّةَ نَبِيهِم عَلَيهِم وَيَقسِمُوا فِيهِم فَيتَهُم، وَيَرفَعُوا إِلَيَّ مَا أَشكلَ عَلَيهِم مِن أَمرِهِم، ثُمَّ إِنَّكُم أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتينِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتينِ، هَذَا البَصَلَ وَالثُّومَ، لَقَد رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِن الرَّبُلِ فِي المَسجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخرِجَ إِلَىٰ البَقِيعِ، فَمَن أَكَلَهُمَا فَليُمِتهُمَا طَبخًا.

#### باب: النَّهِيُ عَن إِنشَادِ الضَّائَةِ فِي المَسجِدِ

٢٣١٨ - (٣٦٨) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ضَالَىٰهُ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَن سَمِعَ رَجُلًا يَنشُدُ ضَالَّةً فِي المَسجِدِ فَليَقُل: لا رَدَّهَا اللهُ عَلَيكَ، فَإِنَّ المَسَاجِدَ لَم تُبنَ لِهَذَا».

#### باب: السَّهوُ فِي الصَّلَاةِ

٢٣١٩ - (٧١١) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رَهِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿إِذَا شَكَّ أَحَدُكُم فِي صَلاتِهِ فَلَم يَدرِ كُم صَلَّىٰ؛ ثَلاثًا أَم أَربَعًا؟ فَليَطرَحِ الشَّكَ، وَليَبنِ عَلَىٰ مَا استَيقَنَ، ثُمَّ يَسجُدُ سَجدَتينِ قَبلَ أَن يُسلِّمُ، فَإِن كَانَ صَلَّىٰ إِتمَامًا لأَربَعٍ يُسلِّمَ، فَإِن كَانَ صَلَّىٰ إِتمَامًا لأَربَعٍ يُسلِّمَ، فَإِن كَانَ صَلَّىٰ إِتمَامًا لأَربَعِ كَانَتَا تَرغِيمًا لِلشَّيطَانِ».

# باب: صِفَةُ الجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ

٠٢٣٢٠ (٥٧٩) عَن عَبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ اليُسرَىٰ بَينَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ اليُمنَىٰ، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمنَىٰ عَلَىٰ فَخِذِهِ اليُمنَىٰ، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمنَىٰ عَلَىٰ فَخِذِهِ اليُمنَىٰ، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمنَىٰ عَلَىٰ فَخِذِهِ اليُمنَىٰ، وَأَشَارَ بِإصبَعِهِ.

٢٣٢١ - (٥٨٠) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَى كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ اليُمنَىٰ عَلَىٰ رُكبَتِهِ اليُسرَىٰ، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمنَىٰ عَلَىٰ رُكبَتِهِ اليُسرَىٰ، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمنَىٰ عَلَىٰ رُكبَتِهِ اليُمنَىٰ، وَعَقَدَ ثَلاثَةً وَخَمسِينَ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ. وفي روايةٍ: كَانَ إِذَا جَلَسَ

فِي الصَّلاةِ وَضَعَ يَدَيهِ عَلَىٰ رُكبَتَيهِ، وَرَفَعَ إِصبَعَهُ اليُمنَىٰ الَّتِي تَلِي الإِبهَامَ فَدَعَا بِهَا، وَيَدَهُ اليُسرَىٰ عَلَىٰ رُكبَتِهِ اليُسرَىٰ بَاسِطَهَا عَلَيهَا.

#### باب: السَّلامُ مِنَ الصَّلاةِ

٢٣٢٢ - (٥٨١) عَن أَبِي مَعمَرٍ؛ أَنَّ أَمِيرًا كَانَ بِمَكَّةَ يُسَلِّمُ تَسلِيمَتَينِ، فَقَالَ عَبدُ اللهِ: أَنَّىٰ عَلِقَهَا؟ إِنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ.

٢٣٢٣ - (٥٨٢) عَـن سَـعـدِ بـن أَبِـي وَقَّـاص ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهُ عَن يَمِينِهِ وعَن يَسَارِهِ حَتَّىٰ أَرَىٰ بَيَاضَ خَدِّهِ.

#### باب: الذِّكرُ بَعدَ الصَّلاةِ

٢٣٢٤ (٩٩١) عَن ثُوبَانَ ﴿ اللَّهُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا انصَرَفَ مِن صَلاتِهِ استَغفَرَ ثَلاثًا، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنتَ السَّلامُ، وَمِنكَ السَّلامُ، تَبَارَكتَ ذَا الجَلالِ وَالإِكرَامِ». قَالَ الوَلِيدُ: فَقُلتُ لِلأَوزَاعِيِّ: كَيفَ الاستِغفَارُ؟ قَالَ: تَقُولُ: أَستَغفِرُ اللهَ، أَستَغفِرُ اللهَ.

٢٣٢٥ - (٩٤٥) عَن أَبِي الزُّبَيرِ قَالَ: كَانَ ابنُ الزُّبَيرِ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ: «لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، لا حَولَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ، لا إِلهَ إِلا اللهُ وَلا نَعبُدُ إِلا إِيّاهُ، لَهُ النِّعمَةُ وَلَهُ الفَضلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الحَسَنُ، لا إِلهَ إِلا اللهُ مُخلِصِينَ لَهُ اللّهِ فَل كَلِهِ اللهُ مُخلِصِينَ لَهُ اللّينَ وَلَو كَرِهَ الكَافِرُونَ».

٢٣٢٦ (٥٩٦) عَن كَعبِ بنِ عُجرَةَ ظَيْهُ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مُعَقِّبَاتٌ لا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَو فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ مَكتُوبَةٍ: ثَلاثٌ وَثَلاثُونَ تَسبِيحَةً، وَثَلاثُونَ تَحمِيدَةً، وَأَربَعٌ وَثَلاثُونَ تَكبِيرَةً».

٧٣٢٧ - (٩٧٠) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللّهِ عَن رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: «مَن سَبَّحَ اللّهَ فَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَحَمِدَ اللّهَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَكَبَّرَ اللّهَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَكَبَّرَ اللّهَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، فَتلِكَ تِسعَةٌ وَتِسعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ المِائَةِ: لا إِلّهَ إِلا اللّهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَت خَطَايَاهُ وَإِن كَانَت مِثلَ زَبَدِ البَحِرِ».

#### باب: مَا يُقَالُ بَينَ التَّكبيرِ وَالقِرَاءَةِ

٢٣٢٨ - (٦٠١) عَن ابنِ عُمَرَ عَنَ قَالَ: بَينَمَا نَحنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنِيرًا، وَالحَمدُ للهِ كَثِيرًا، وَسُولِ اللهِ عَنِيرًا، وَالحَمدُ للهِ كَثِيرًا، وَسُبحَانَ اللهِ بُكرَةً وَأَصِيلًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِيدً: «مَنِ القَائِلُ كَلِمَةً كَذَا وَسُبحَانَ اللهِ بُكرَةً وَأَصِيلًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَيدً: «مَنِ القَائِلُ كَلِمَةً كَذَا وَكُذَا؟» قَالَ رَجُلٌ مِنَ القَومِ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «عَجِبتُ لَهَا، فُتِحَت لَهَا أَبوَابُ السَّمَاءِ». قَالَ ابنُ عُمَرَ: فَمَا تَرَكتُهُنَّ مُنذُ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَنِيدً يَقُولُ ذَلكَ.

#### باب: مَتَىٰ يُقِيمُ الصَّلاةَ

٢٣٢٩ - (٦٠٦) عَن جَابِرِ بِنِ سَمُرَةَ رَبَّ قَالَ: كَانَ بِلالٌ يُؤَدِّنُ إِذَا دَحَضَت، فَلا يُقِيمُ حَتَّىٰ يَخرُجَ النَّبِيُّ ﷺ، فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلاةَ حِينَ يَرَاهُ.

#### باب: أُوقَاتُ الصَّلَوَاتِ الخَمسِ

٣٣٠- (٦١٢) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍ و اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «وَقَتُ الظُّهرِ إِذَا زَالَت الشَّمسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَم يَحضُر العَصرُ، وَوَقتُ الغَصرِ مَا لَم تَصفَرَ الشَّمسُ، وَوَقتُ صَلاةِ المَغرِبِ مَا لَم يَغِب الشَّفَقُ، وَوَقتُ صَلاةِ العَشاءِ إِلَىٰ نِصفِ اللَّيلِ الأُوسَطِ، وَوَقتُ صَلاةِ الصُّبحِ مِن طُلُوعِ الفَجرِ مَا لَم تَطلُع الشَّمسُ، فَإِذَا طَلَعت الشَّمسُ فَأَمسِك عَن الصَّلاةِ، فَإِنَّهَا تَطلُعُ بَينَ قَرنَي شَيطَانٍ».

الله عَن رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشعَرِيِّ عَلَيْهِ مَن رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنَّهُ الْفَجرَ أَنَاهُ سَائِلٌ يَسأَلُهُ عَن مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ، فَلَم يَرُدَّ عَلَيهِ شَيئًا، قَالَ: فَأَقَامَ الفَجرَ حِينَ انشَقَّ الفَجرُ وَالنَّاسُ لا يَكَادُ يَعرِفُ بَعضُهُم بَعضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظُّهرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمسُ وَالقَائِلُ يَقُولُ: قَدِ انتَصَفَ النَّهَارُ، وَهُو كَانَ أَعلَمَ مِنهُم، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالعَصرِ وَالشَّمسُ مُرتَفِعةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالمَغرِبَ حِينَ وَقَعتِ الشَّمسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الفَجرَ مِنَ الغَدِ انصَرَفَ مِنهَا وَالقَائِلُ يَقُولُ: قَد طَلَعَتِ الشَّمسُ أَو كَادَت، ثُمَّ أَخَرَ الفَجرَ مِنَ الغَدِ حَتَىٰ انصَرَفَ مِنهَا وَالقَائِلُ يَقُولُ: قَد طَلَعَتِ الشَّمسُ أَو كَادَت، ثُمَّ أَخَرَ الظُهرَ عَنها حَتَىٰ انصَرَفَ مِنهَا وَالقَائِلُ يَقُولُ: قَد طَلَعَتِ الشَّمسُ أَو كَادَت، ثُمَّ أَخَرَ الفَجرَ مِنَ الظُهرَ حَتَىٰ انصَرَفَ مِنهَا وَالقَائِلُ يَقُولُ: قَد طَلَعَتِ الشَّمسُ أَو كَادَت، ثُمَّ أَخَرَ الفَجرَ مِنَ الغَهِ حَتَىٰ انصَرَفَ مِنهَا وَالقَائِلُ يَقُولُ: قَد طَلَعَتِ الشَّمسُ أَو كَادَت، ثُمَّ أَخَرَ الفَحرَ حَتَىٰ انصَرَفَ مِنهَا وَالقَائِلُ يَقُولُ: قَد طَلَعَتِ الشَّمسُ أَو كَادَت، ثُمَّ أَخَى انصَرَفَ مِنهَا وَالقَائِلُ يَقُولُ: قَد طَلَعَتِ الشَّمسُ أَو كَادَت، ثُمَّ أَكَىٰ انصَرَفَ مِنهَا

وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدِ احمَرَّتِ الشَّمسُ، ثُمَّ أَخَّرَ المَغرِبَ حَتَّىٰ كَانَ عِندَ سُقُوطِ الشَّفَقِ، ثُمَّ أَخَّرَ العِشَاءَ حَتَّىٰ كَانَ ثُلُثُ اللَّيلِ الأَوَّلُ، ثُمَّ أَصبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ فَقَالَ: «الوَقتُ بَينَ هَذَينِ».

٢٣٣٢ - (٦١٨) عَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ ظَيْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمسُ.

٣٣٣٣ - (٦١٩) عَن خَبَّابِ بِنِ الأَرَتِّ رَهِ قَالَ: أَتَينَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَالَ: أَتَينَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَشَكُونَا إِلَيهِ حَرَّ الرَّمضَاءِ، فَلَم يُشكِنَا. قَالَ زُهَيرٌ: قُلتُ لأبِي إِسحَقَ: أَفِي الظُّهرِ؟ قَالَ: نَعَم. الظُّهرِ؟ قَالَ: نَعَم.

#### باب: استِحبَابُ التَّبكِير بالعَصر

٢٣٣٤ - (٦٢٢) عَن العَلَاءِ بنِ عَبدِ الرَّحَمَٰنِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ فِي دَارِهِ بِالبَصرَةِ، حِينَ انصَرَفَ مِنَ الظُّهرِ، وَدَارُهُ بِجَنبِ المَسجِدِ، فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيهِ، قَالَ: أَصَلَّيتُمُ العَصرَ؟ فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّمَا انصَرَفْنَا السَّاعَةَ مِنَ الظُّهرِ، قَالَ: فَصَلُّوا العَصرَ، فَقُمنَا فَصَلَّينَا، فَلَمَّا انصَرَفْنَا، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «تِلكَ صَلَاةُ المُنَافِقِ، يَجلِسُ يَرقُبُ الشَّمسَ، حَتَّىٰ إِذَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «تِلكَ صَلَاةُ المُنَافِقِ، يَجلِسُ يَرقُبُ الشَّمسَ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَت بَينَ قَرنَيِ الشَّيطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَربَعًا، لَا يَذَكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا».

#### باب: الصَّلاةُ الوُسطَىٰ

٥٣٢٥ - (٦٢٩) عَن أَبِي يُونُسَ مَولَىٰ عائشةَ ﴿ قَالَ: أَمَرَتنِي عائشة ﴿ اللَّهَ قَالَ: أَمَرَتنِي عائشة ﴿ اللَّهَ أَن أَكتُبَ لَهَا مُصحَفًا، وَقَالَت: إِذَا بَلَغتَ هَذِهِ الآيَةَ فَآذِنِّي: ﴿ كَفِظُوا عَلَى الصَّلَوةِ الْوُسطَى ﴿ [البقرة: ٢٣٨]. فَلَمَّا بَلَغتُهَا آذَنتُهَا، فَأَملَت عَلَيَّ: «حَافِظُوا عَلَىٰ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الوُسطَى، وَصَلاةِ العَصرِ، وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ ». قَالَت عَائِشَةُ رَبِيًّا: سَمِعتُهَا مِن رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ.

٢٣٣٦ - (٦٣٠) عَن البَرَاءِ بِنِ عَازِبِ رَهِ قَالَ: نَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ: «حَافِظُوا عَلَىٰ الصَّلَوَاتِ وَصَلاةِ العَصرِ»، فَقَرَأْنَاهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ نَسَخَهَا اللهُ، فُنَزَلَت: ﴿ حَنفِظُوا عَلَى الصَّكَوَتِ وَالصَّكَوةِ الْوُسْطَىٰ ﴾ فَقَالَ رَجُلٌ كَانَ جَالِسًا عِندَ شَقِيقٍ لَهُ: هِيَ إِذَن صَلاةُ العَصرِ؟ فَقَالَ البَرَاءُ: قَد أَخبَرتُكَ كَيفَ نَرَلَت، وَكَيفَ نَسَخَهَا اللهُ، وَاللهُ أَعلَمُ.

## باب: فَضلُ صَلَاةِ الفَجرِ وَالعَصرِ

٢٣٣٧ - (٦٣٤) عَن عُمَارَةً بِنِ رُؤَيبَةً وَ اللهِ عَلَى اللهُ مَرُوبِهَا». يَعنِي الفَجرَ وَالعَصرَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِن أَهلِ البَصرَةِ: آنتَ سَمِعتَ هَذَا مِن رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَم. قَالَ الرَّجُلُ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعتُهُ مِن رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، سَمِعتُهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلبِي.

#### باب: تَأْخِيرُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ

٢٣٣٨ - (٦٤٣) عَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ الصَّلَوَاتِ نَحوًا مِن صَلاتِكُم، وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ بَعدَ صَلاتِكُم شَيئًا، وَكَانَ يُخِفُّ الصَّلاةَ.

#### باب: النَّهِيُ عَن تَأْخِيرِ الصَّلاةِ عَن وَقْتِهَا

# باب: وُجُوبُ إِتيَانِ المَسجِدِ عَلَىٰ مَن سَمِعَ النَّدَاءَ

٠٣٤٠ (٦٥٣) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ: أَتَىٰ النَّبِيَ ﷺ رَجُلٌ أَعمَىٰ فَقَالَ: أَتَىٰ النَّبِيَ ﷺ رَجُلٌ أَعمَىٰ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﴾ إِنَّهُ لَيسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَىٰ المَسجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَن يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّي فِي بَيتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّىٰ دَعَاهُ وَسُولَ اللهِ ﷺ أَن يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّي فِي بَيتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّىٰ دَعَاهُ فَقَالَ: «هَل تَسمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ؟» فَقَالَ: نَعَم. قَالَ: «فَأَجِب».

١٣٤١ - (٦٥٤) عَن عَبدِ اللهِ بن مَسعُودٍ وَ اللهِ قَالَ: مَن سَرَّهُ أَن يَلقَىٰ اللهَ غَدًا مُسلِمًا فَليُحَافِظ عَلَىٰ هَؤُلاءِ الصَّلَوَاتِ حَيثُ يُنَادَىٰ بِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُم ﷺ مَنْنَ الهُدَىٰ، وَلَو أَنَّكُم صَلَّيتُم فِي شَرَعَ لِنَبِيِّكُم كَمَا يُصَلِّي هَذَا المُتَخَلِّفُ فِي بَيتِهِ لَتَرَكتُم سُنَّةَ نَبِيِّكُم، وَلَو تَرَكتُم سُنَّةً بَيْوِيْكُم كَمَا يُصَلِّي هَذَا المُتَخَلِّفُ فِي بَيتِهِ لَتَرَكتُم سُنَّةً نَبِيِّكُم، وَلَو تَرَكتُم سُنَّةً

نبيّكُم لَضَلَلتُم، وَمَا مِن رَجُلٍ يَتَطَهّرُ فَيُحسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعمِدُ إِلَىٰ مَسجِدٍ مِن هَذِهِ المَسَاجِدِ، إِلا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خَطوةٍ يَخطُوهَا حَسنَةً، وَيَرفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيَحُطُ عَنهُ إِلا مُنَافِقٌ مَعلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَد كَانَ الرَّجُلُ يُؤتَىٰ بِهِ يُهَادَىٰ بَينَ الرَّجُلَينِ حَتَّىٰ يُقَامَ فِي الصَّفِّ. النِّفَاقِ، وَلَقَد كَانَ الرَّجُلُ يُؤتَىٰ بِهِ يُهَادَىٰ بَينَ الرَّجُلَينِ حَتَّىٰ يُقَامَ فِي الصَّفِّ. وفي روايةٍ: قَالَ: لَقَد رَأَيتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلاةِ إِلا مُنَافِقٌ قَد عُلِمَ فِي الصَّلاةِ، وَقَالَ: لِقَد رَأَيتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلاةِ إِلا مُنَافِقُ قَد عُلِمَ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَلَّمَنَا سُنَنَ الهُدَىٰ وَإِنَّ مِن سُنَنِ الهُدَىٰ الصَّلاةَ فِي المَسجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ.

# باب: النَّهِيُ عَن الخُرُوجِ مِنَ المَسجِدِ إِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ

٢٣٤٢ - (٦٥٥) عَن أَبِي الشَّعثَاءِ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا فِي المَسجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيرَةَ وَ المَسجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيرَةَ وَ المَسجِدِ يَمشِي، فَأَتبَعَهُ أَبِي هُرَيرَةَ وَ المُسَجِدِ يَمشِي، فَأَتبَعَهُ أَبُو هُرَيرَةَ وَ المَسجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ وَ المَسجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ وَ المَسجِدِ أَمَّا هَذَا فَقَد عَصَىٰ أَبَا القَاسِم عَ اللهُ .

# باب: فَضلُ صَلَاةِ العِشَاءِ وَالصُّبح فِي جَمَاعَةٍ

٢٣٤٣ - (٦٥٦) عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ: دَخَلَ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانُ اللهِ عَفَّالُ: وَخَلَ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ المَسجِدَ بَعدَ صَلاةِ المَغرِبِ فَقَعَدَ وَحدَهُ، فَقَعَدتُ إِلَيهِ، فَقَالَ: يَا ابنَ أَخِي؛ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَن صَلَّىٰ العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّىٰ اللَّيلَ كُلَّهُ». فَكَأَنَّمَا صَلَّىٰ اللَّيلَ كُلَّهُ».

٢٣٤٤ - (٣٥٧) عَن جُندَبِ بِنِ عَبدِ اللهِ صَلَّىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیٰ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیٰ : «مَن صَلَّىٰ صَلاةَ الصُّبحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلا يَطلُبَنَّكُمُ اللهُ مِن ذِمَّتِهِ بِشَيءٍ، فَإِنَّهُ مَن يَطلُبهُ مِن ذِمَّتِهِ بِشَيءٍ يُدرِكهُ، ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَىٰ وَجهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ».

# باب: فِي فَضلِ كَثرَةِ الخُطَا إِلَىٰ المسجدِ

٥٣٤٥ - (٦٦٣) عَن أُبِيِّ بِنِ كَعبِ رَهِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَجُلُ لا أَعلَمُ رَجُلًا أَبِعَدَ مِنَ المَسجِدِ مِنهُ وَكَانَ لا تُخطِئهُ صَلاةٌ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ أَو قُلتُ لَهُ: لَوِ الشَّرَيتَ حِمَارًا تَركَبُهُ فِي الظَّلَمَاءِ وَفِي الرَّمضَاءِ، قَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنزِلِي

إِلَىٰ جَنبِ المَسجِدِ، إِنِّي أُرِيدُ أَن يُكتَبَ لِي مَمشَايَ إِلَىٰ المَسجِدِ وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعتُ إِلَىٰ أَهلِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَد جَمَعَ اللهُ لَكَ ذَلكَ كُلَّهُ».

# باب: فَضلُ الجُلُوسِ فِي مُصَلَّاهُ بَعدَ الصُّبح

#### باب: فَضلُ المسَاجدِ

٢٣٤٧- (٦٧١) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللَّهِ اللَّهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَحَبُّ البِلادِ إِلَىٰ اللهِ أَسوَاقُهَا».

# باب: أحكَامُ الإِمَامَةِ

٢٣٤٨ - (٦٧٢) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ وَ اللهِ عَلَىٰ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فَليَؤُمَّهُم أَحَدُهُم، وَأَحَقُّهُم بِالإِمَامَةِ أَقرَؤُهُم».

٢٣٤٩ - ٢٣٤٩) عَن أَبِي مَسعُودِ الأَنصَارِيِّ وَ اللهِ عَالَةُ عَالَ اللهِ عَلَيْ القَومَ أَقرَقُهُم لِكِتَابِ اللهِ، فَإِن كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعَلَمُهُم فِجرَةً، فَإِن كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعَلَمُهُم هِجرَةً، فَإِن كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقدَمُهُم هِجرَةً، فَإِن كَانُوا فِي السُّنَةِ سَوَاءً فَأَقدَمُهُم هِجرَةً، فَإِن كَانُوا فِي اللهِجرَةِ سَوَاءً فَأَقدَمُهُم سِلمًا، وَلا يَقُمَّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فِي سُلطَانِهِ، وَلا يَقعُد الهِجرَةِ سَوَاءً فَأَقدَمُهُم سِلمًا». وفي وايةٍ: «سِنَّا»، مَكَانَ: «سِلمًا». وفي بيتِهِ عَلَىٰ تَكرِمَتِه إلا بإذنِهِ». وفي روايةٍ: «سِنَّا»، مَكَانَ: «سِلمًا». وفي روايةٍ: «سِنَّا»، مَكَانَ: شَلمًا» ورايةٍ: سَوَاءً فَليَوُمُهُم أَقرَقُهُم لِكِتَابِ اللهِ وَأَقدَمُهُم قِرَاءَةً، فَإِن كَانَت قِرَاءَتُهُم سَوَاءً فَليَؤُمَّهُم أَقدَمُهُم هِجرَةً، فَإِن كَانُوا فِي الهِجرَةِ سَوَاءً فَليَؤُمَّهُم أَكبَرُهُم سَنَاءً فَليَؤُمَّهُم أَقدَمُهُم هِجرَةً، فَإِن كَانُوا فِي الهِجرَةِ سَوَاءً فَليَؤُمَّهُم أَكبَرُهُم

# باب: إِذَا عَرَّسَ بِلَيلٍ أُو قُبُيلِ الصُّبحِ كَيفَ يَصنَعُ؟

٠ ٢٣٥٠ (٦٨٣) عَن أَبِي قَتَادَةً وَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا كَانَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَعَرَّسَ بِلَيلِ اصطَجَعَ عَلَىٰ يَمِينِهِ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيلَ الصَّبِحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَىٰ كَفِّهِ.





#### باب: قُصرُ الصَّلاةِ فِي السَّفر

١٣٥١ - (٦٨٦) عَن يَعلَىٰ بِنِ أُمَيَّةَ وَ اللهِ عَلَىٰ: قُلتُ لِعُمَرَ بِنِ المَيَّةَ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قُلتُ لِعُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ وَ اللهُ عَلَيْهُ الدَّينَ النَّاسُ؟ فَقَالَ: عَجِبتُ مِمَّا عَجِبتَ مِنهُ، فَسَأَلتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهُ عَن ذَلكَ فَقَالَ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيكُم فَاقبَلُوا صَدَقْتَهُ».

٢٣٥٢- (٦٨٧) عَن ابن عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: فَرَضَ اللهُ الصَّلاةَ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّكُم ﷺ فِي الحَضَرِ أَربَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكعَتَينِ، وَفِي الخَوفِ رَكعَةً.

٢٣٥٣ – (٦٨٨) عَن مُوسَىٰ بِنِ سَلَمَةَ الهُذَلِيِّ قَالَ: سَأَلتُ ابن عباسٍ عَلَيْهُ: كَيفَ أُصَلِّي إِذَا كُنتُ بِمَكَّةَ إِذَا لَم أُصَلِّ مَعَ الإِمَامِ؟ فَقَالَ: رَكَعَتَينِ سُنَّةَ أَبِي القَاسِمِ ﷺ.

#### باب: الجَمعُ بَينَ الصَّلَاتَينِ فِي السَّفر

٢٣٥٤ - (٧٠٥) عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ؛ عَن ابنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَمَعَ بَينَ الظَّهرِ جَمَعَ بَينَ الظَّهرِ وَالمَعرِبِ وَالعِشَاءِ. قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلتُ لابن عباسٍ رَهِيَّهُ: مَا حَمَلَهُ عَلَىٰ ذَلكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَن لا يُحرِجَ أُمَّتَهُ.

#### باب: استِحبَابُ يَمِينِ الإِمَامِ

٢٣٥٥ - (٧٠٩) عَن البَرَاءِ بن عَازِبِ وَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

باب: النَّهيُ عَن الثَّنَفُّلِ إِذَا أُقِيمَت الصَّلَاةُ 1 كَا الْعَلَاقُ 1 - (٧١٠) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَبِي النَّبِيِّ عَنِي النَّبِيِّ عَلِي اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ

١٥١١ - (١١٠) عن أبِي هريره رضي عن النبِي على النبِي عَيْهِ قال . "إِذَا أَفِيمَتِ النَّبِي عَيْهِ قال . "إِذَا أَفِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةً إِلا المَكتُوبَةُ».

باب: مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ المَسجِدَ وَإِذَا خَرَجَ

٢٣٥٧- (٧١٣) عَن أَبِي حُمَيدٍ أَو عَن أَبِي أُسَيدٍ وَ اللهُ عَلَى أُسَيدٍ وَ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسجِدَ فَليَقُلِ: اللَّهُمَّ افتَح لِي أَبوَابَ رَحمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَليَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ مِن فَضلِكَ».

### باب: صَلَاةُ الضُّحَىٰ

٢٣٥٨ – (٧١٩) عَن مُعَاذَةَ؛ أَنَّهَا سَأَلَت عائشةَ رَبُّيُهُ؛ كَم كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ كَم كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي صَلاةَ الضُّحَىٰ؟ قَالَت: أَربَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ.

٩٣٥٩ - (٧٢٠) عَن أَبِي ذَرِّ رَفَيْهُ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «يُصبِحُ عَلَىٰ كُلِّ سُلامَىٰ مِن أَحَدِكُم صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُ تَحمِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمرٌ بِالمَعرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهيٌ عَن المُنكرِ صَدَقَةٌ، وَيُجزِئُ مِن ذَلكَ رَكعَتَانِ يَركَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ».

# باب: فَضلُ رَكْعَتَي الفَجِرِ وَمَا يَقرَأُ فِيهِمَا

٢٣٦٠ - (٧٢٥) عَن عَائِشَةَ رَجِيُّا؛ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رَكَعَتَا الفَجرِ خَيرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا».

١٣٦١ – (٧٢٦) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِيْهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ فِي رَكَعَتَيِ الفَجِرِ: ﴿قُلْ يَتَأَيَّهُا ٱلۡكَفِرُونَ﴾ وَ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـدُكُ.

٢٣٦٢ – (٧٢٧) عَن ابن عَبَّاسِ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الفَجِرِ فِي الأُولَىٰ مِنهُمَا: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ [البقرة: ١٣٦] الآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ، وَفِي الآخِرَةِ مِنهُمَا: ﴿ ءَامَنَا بِاللهِ وَاشْهَدُ بِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴾ [الله عَنْ الله وَاسْهَدُ بِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٥]. وفي رواية: . . . وَالَّتِي فِي آلِ عِمرَانَ: ﴿ تَعَالَوُا إِلَىٰ صَمران: ٢٥]. وَعَالَوُا إِلَىٰ صَمَانَ : ﴿ تَعَالَوُا إِلَىٰ صَمران: ٢٥] الآيةَ .

#### باب: فَضلُ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ

٣٣٦٣ - (٧٢٨) عَن أُمِّ حَبِيبَة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: هَن صَلَّىٰ اثْنَتَي عَشرَةَ رَكَعَةً فِي يَوم وَلَيلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيتٌ فِي الجَنَّةِ». قَالَت هَمَ صَلَّىٰ اثْنَتَي عَشرَةَ رَكَعَةً فِي يَوم وَلَيلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيتٌ فِي الجَنَّةِ». قَالَ عَنبَسَةُ: فَمَا أُمُّ حَبِيبَةً: فَمَا تَرَكَتُهُنَّ مُنذُ سَمِعتُهُنَّ مِن أُمِّ حَبِيبة. وقَالَ عمرو بن أُوسٍ: مَا تَرَكَتُهُنَّ مُنذُ سَمِعتُهُنَّ مِن سَمِعتُهُنَّ مِن عَنبسة. وقَالَ النعمانُ بنُ سالم: مَا تَرَكَتُهُنَّ مُنذُ سَمِعتُهُنَّ مِن عَمرو بن أُوسٍ. وفي روايةٍ: «مَا مِن عَبدٍ مُسلِمٍ يُصَلِّي للهِ كُلَّ يَومٍ ثِنتَي عَمرو بن أوسٍ. وفي روايةٍ: «مَا مِن عَبدٍ مُسلِمٍ يُصَلِّي للهِ كُلَّ يَومٍ ثِنتَي عَشرَةَ رَكَعَةً تَطَوُّعًا غَيرَ فَرِيضَةٍ . . . ».

# باب: جَوَازُ النَّافِلَةِ قَاعِدًا

٢٣٦٤ - (٧٣٣) عَن حَفْصَةَ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَیْهُ اللهِ عَلَیْهُ صَلَّیٰ فِی سُبِحَتِهِ قَاعِدًا، فِی سُبِحَتِهِ قَاعِدًا، وَکَانَ یَصَلِّی فِی سُبِحَتِهِ قَاعِدًا، وَکَانَ یَصَلِّی فِی سُبِحَتِهِ قَاعِدًا، وَکَانَ یَقرَأُ بِالسُّورَةِ فَیُرَتِّلُهَا حَتَّیٰ تَکُونَ أَطْوَلَ مِن أَطْوَلَ مِنهَا.

#### باب: فِي صَلاةِ اللَّيلِ وَالوِترِ

٢٣٦٥ - (٧٤٦) عَن زُرَارَةَ بِنِ أَوفَىٰ؛ أَنَّ سَعدَ بِنَ هِشَامِ بِنِ عَامِرٍ أَرَادَ أَن يَبِيعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا فَيَجعَلَهُ فِي أَن يَغِزُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدِمَ المَدِينَةَ، فَأَرَادَ أَن يَبِيعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا فَيَجعَلَهُ فِي السِّلاحِ وَالكُرَاعِ وَيُجَاهِدَ الرُّومَ حَتَّىٰ يَمُوتَ، فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ لَقِيَ أُناسًا مِن أَهلِ المَدِينَةِ، فَنَهَوهُ عَن ذَلكَ، وَأَخبَرُوهُ أَنَّ رَهطًا سِتَّةً أَرَادُوا ذَلكَ فِي حَيَاةِ نَبِيِّ اللهِ عَلَيْ ، وَقَالَ: "أَلَيسَ لَكُم فِي أُسوَةٌ؟» فَلَمَّا نَبِيِّ اللهِ عَلَيْ ، وَقَالَ: "أَلَيسَ لَكُم فِي أُسوَةٌ؟» فَلَمَّا حَدَّثُوهُ بِذَلكَ رَجَعَتِهَا، فَأَتَىٰ حَدَّثُوهُ بِذَلكَ رَجَعَتِهَا، فَأَتَىٰ اللهِ عَلَيْ ، وَقَد كَانَ طَلَّقَهَا، وَأَشْهَدَ عَلَىٰ رَجَعَتِهَا، فَأَتَىٰ ابنَ عَبَاسٍ: أَلا أَدُلُّكَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَباسٍ فَسَأَلَهُ عَن وِترِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: أَلا أَدُلُّكَ عَلَىٰ ابنَ عَبَّاسٍ: أَلا أَدُلُّكَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَباسٍ فَسَأَلَهُ عَن وِترِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: أَلا أَدُلُّكَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ وَتَو رَسُولِ اللهِ عَيْهُ، فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: أَلا أَدُلُكَ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ وَتِو رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَبَلُوهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهَ اللهُ

أَعلَم أَهلِ الأَرضِ بِوِترِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: مَن؟ قَالَ: عائشةُ، فَأتِهَا فَاسَأَلَهَا، ثُمَّ ائتِنِيَ فَأَخَبِرَنِي بِرَدُّهَا عَلَيكِ. فَانطَلَقتُ إِلَيهَا، فَأَتَيتُ عَلَىٰ حَكِيم بنِ أَفلَحَ فَاسْتَلَحَقتُهُ إِلَيْهَا، فَقَالَ: مَا أَنَا بِقَارِبِهَا، لَأَنِّي نَهَيتُهَا أَنِ تَقُولَ فِي هَاتَينِ الشِّيعَتَينِ شَيئًا ، فَأَبَت فِيهِمَا إِلا مُضِيًّا . قَالَ: فَأَقسَمتُ عَلَيهِ فَجَاءً، فَانطَلَّقنَا إِلَىٰ عَائشةَ، فَاستَأذَنَّا عَليها فَأَذِنَت لَنَا، فَدَخَلنَا عَلَيهَا، فَقَالَت: أَحَكِيمٌ؟ فَعَرَفَتهُ، فَقَالَ: نَعَم. فَقَالَت: مَن مَعَكَ؟ قَالَ: سَعدُ بنُ هِشَام. قَالَتَ: مَن هِشَامٌ؟ قَالَ: ابنُ عَامِرٍ. فَتَرَحَّمَت عَلَيهِ، وَقَالَت خَيرًا -قَالَ قَتَادَةً: وَكَانَ أُصِيبَ يَومَ أُحُدٍ-، فَقُلتُ: يَا أُمَّ المُؤمِنِينَ؛ أَنبِئِينِي عَن خُلُقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَت: فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيٍّ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَت: فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيٍّ اللهِ ﷺ كَانَ القُرآنَ. قَالَ: فَهَمَمتُ أَن أَقُومَ، وَلا أَسَأَلَ أَحَدًا عَنَ شَيءٍ حَتَّلَّى أَمُوتَ، ثُمَّ بَدَا لِي فَقُلتُ: أَنبِئِينِي عَن قِيَام رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَت: أَلَستَ تَقرَأُ ﴿ يَأَيُّهَا الْمُزَّمِلُ ﴾؟ قُلتُ: بَلِّي، قَالَت: فَإِنَّ اللَّهَ ﷺ اَفتَّرَضَ قِيَامَ اللَّيلِ فِي أُوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ، فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَأَصحَابُهُ حَولًا، وَأَمْسَكَ اللَّهُ خَاتِمَتَهَا اثني عَشَرَ شَهِرًا فِي السَّمَاءِ، حَتَّىٰ أُنزَلَ اللهُ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ التَّخفِيفَ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّيلِ تَطَوُّعًا بَعدَ فَريضَةٍ. قَالَ: قُلتُ: يَا أُمَّ المُؤمِنِينَ؛ أَنبِئِينِي عَن فَصَارَ قِيَامُ اللَّيلِ تَطَوُّعًا بَعدَ فَريضَةٍ. قَالَ: قُلتُ: يَا أُمَّ المُؤمِنِينَ؛ أَنبِئِينِي عَن وَتِر رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَت: كُنَّا نُعِدُ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبعَثُهُ اللهُ مَا شَاءَ أَن يَبعَثَهُ مِنَ اللَّيلِ، فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ، وَيُصَلِّي تِسعَ رَكَعَاتٍ لا يَجِلِسُ فِيهَا إِلا فِي الثَّامِنَةِ، فَيَذَكُرُ اللهَ وَيَحمَدُهُ وَيَدعُوهُ، ثُمَّ يَنهَضُ وَلا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُ الثَّامِنةِ، ثُمَّ يَسُلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصلِّم اللهَ وَيَحمَدُهُ وَيَدعُوهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَتَينِ بَعدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَتِلْكَ إِحدَىٰ عَشْرَةَ رَكَعَةً يَا بُنَيَّ، فَلَمَّا سَنَّ نبيُّ اللهِ ﷺ وَأَخَذَهُ اللَّحمُ أَوتَرَ بِسَبِعٍ، وَصَنَعَ فِي الرَّكعَتَينِ مِثلَ صَنِيعِهِ الأُوَّلِ، فَتِلكَ تِسعٌ يَا بُنَيَّ، وَكَانَ نَبِيُّ اللَّه ﷺ إِنَّا صَلَّىٰ صَلاّةً أُحَبَّ أَن يُدَاوِمَ عَلَيهَا، وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ أَنُومٌ أَو وَجَعٌ عَن قِيَامِ اللَّيلِ صَلَّىٰ مِنَ النَّهَارِ ثِنتَي عَشْرَةَ رَكعَةً، وَلا أَعلَمُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَرَأَ القُرآَنَ كُلَّهُ فِي لَيلَةٍ، وَلا صَلَّىٰ لَيلَةً إِلَىٰ الصُّبحِ، وَلا صَامَ شَهرًا كَامِلًا غَيرَ رَمَضَانَ. قَالَ: فَانطَلَقَتُ إِلَىٰ ابن عبَّاسٍ فَحَدَّثتُهُ بِحَدِيثِهَا، فَقَالَ: صَدَقَت، لَو كُنتُ أَقرَبُهَا أَو أَدخُلُ عَلَيهَا لاَّتَيتُهَا حَتَّىٰ تُشَافِهنِي بِهِ. قَالَ: قُلتُ: لَو عَلِمتُ أَنَّكَ لا تَدخُلُ عَلَيهَا مَا

### باب: فِيمَن فَاتَهُ حِزبُهُ مِنَ اللَّيلِ

٢٣٦٦ (٧٤٧) عَن عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ رَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن نَامَ عَن حِزبِهِ أَو عَن شَيءٍ مِنهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَينَ صَلاةِ الفَجرِ وَصَلاةِ الظُّهرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيلِ».

# باب: فِي صَلاةِ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرمَضُ الفِصَالُ

٢٣٦٧ – (٧٤٨) عَن القَاسِم الشَّيبَانِيِّ؛ أَنَّ زَيدَ بِنَ أَرقَمَ وَ اللَّهُ وَأَىٰ قَومًا يُصَلُّونَ مِنَ الضَّحَىٰ، فَقَالَ: أَمَا لَقَد عَلِمُوا أَنَّ الصَّلاةَ فِي غَيرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفضَلُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «صَلاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرمَضُ الفِصَالُ». وفي رواية: عَن زَيدٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ أَهلِ قُبَاءَ وَهُم يُصَلُّونَ، فَقَالَ . . .

# باب: صَلَاةُ آخِرِ اللَّيلِ مَشهُودَةٌ

٢٣٦٨ - (٧٥٥) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن خَافَ أَن لا يَقُومَ مِن آخِرِ اللَّيلِ فَليُوتِر أَوَّلُهُ، وَمَن طَمِعَ أَن يَقُومَ آخِرَهُ فَليُوتِر آخِرَ اللَّيلِ، فَإِنَّ صَلاةَ آخِرِ اللَّيلِ مَشهُودَةٌ، وَذَلكَ أَفضَلُ».

### باب: أَفضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ القُنُوتِ

٢٣٦٩ - (٧٥٦) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ : (أَفضَلُ الصَّلاةِ طُولُ القُنُوتِ».

# باب: فِي اللَّيلِ سَاعَةٌ يُستَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ

٢٣٧٠ - (٧٥٧) عَن جَابِرٍ رَهِ اللهِ عَلَىٰ: سَمِعتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ فِي اللَّيلِ لَسَاعَةً لا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسلِمٌ يَسأَلُ اللهَ خَيرًا مِن أَمرِ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ إِلا أَعطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلكَ كُلَّ لَيلَةٍ».

### باب: فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ عَلِيلًا بِاللَّيلِ وَدُعَائِهِ

٢٣٧١ - (٧٦٥) عَن زَيدِ بنِ خَالَدٍ الجُهَنِيِّ رَهِ اللهُ عَلَى: الأَرمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللَّيلَةَ، فَصَلَّىٰ رَكعَتَينِ خَفِيفَتَينِ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكعَتَينِ طَوِيلَتَينِ

طَوِيلَتَينِ طَوِيلَتَينِ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكَعَتَينِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَينِ قَبلَهُمَا، ثُمَّ أَوتَرَ، فَذَلكَ ثَلاثَ عَشرَةَ رَكَعَةً.

٢٣٧٢ - (٧٦٧) عَن عَائِشَةَ رَبُّ قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيلِ لِيُصَلِّي الفَتَتَحَ صَلاتَهُ بِرَكَعَتَينِ خَفِيفَتَينِ.

٢٣٧٣ - (٧٦٨) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَبِيُهُ؛ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُم مِنَ اللَّيلِ فَليَفتَتِح صَلاتَهُ بِرَكعَتَينِ خَفِيفَتَينِ».

ُ ٢٣٧٤ ( ٧٧٠) عَن أَبِي سَلَمَة بَنِ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ: سَأَلتُ عائشةَ أُمَّ المُؤمِنِينَ: بِأَيِّ شَيءٍ كَانَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ يَفتَتِحُ صَلاَتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيلِ؟ قَالَت: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيلِ افتَتَحَ صَلاَتَهُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ جَبرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ، عَالِمَ الغَيبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنتَ تَحكُمُ بَينَ عَبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَختَلِفُونَ، اهدِنِي لِمَا اختُلِفَ فِيهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذِنِكَ، إِنَّكَ تَهدِي مَن تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُستَقِيم».

٧٣٧٥ - (٧٧١) عَن عَلِيٍّ بَنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُ عَن رَسُولِ اللهِ عَهُ اللهِ عَهُ اللهِ عَهُ اللهِ عَهُ اللهِ عَهُ اللهِ عَلَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَىٰ الصَّلاةِ قَالَ: «وَجَهتُ وَجهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ المُسلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنتَ المَلِكُ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَنتَ المَلِكُ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَنتَ المَلِكُ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَنتَ المَلِكُ لا إِللهَ إِلا أَنتَ، أَنتَ رَبِّي وَأَنَا عَبدُكَ، ظَلَمتُ نَفسِي وَاعتَرَفتُ بِذَنبِي، فَاغفِر لا إِللهَ إِلا أَنتَ، وَاهدِنِي لأحسَنِ الأَخلاقِ لي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لا يَغفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنتَ، وَاهدِنِي لأحسَنِ الأَخلاقِ لا يَعفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنتَ، وَاهدِنِي لأحسَنِ الأَخلاقِ لا يَعفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنتَ، وَاهدِنِي لأحسَنِ الأَخلاقِ لا يَعفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنتَ، وَاهدِنِي لأحسَنِ الأَخلاقِ اللهَّدِي لأحسَنِ الأَخلاقِ اللهَ اللهَ يَسَرِي اللهَّوْ لَيسَ إِلَيكَ، أَنَا بِكَ لا يَعفِرُ الذُّنُوبَ وَأَتُوبُ إِلِيكَ». وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنتَ، لَبَيكَ وَسَعدَيكَ، وَالشَّرُ لَيسَ إِلَيكَ، أَنَا بِكَ لَكَ رَكَعتُ، وَبِكَ آمَنتُ، وَلَكَ أَسلَمتُ، خَشَعَ لَكَ سَمعِي وَبَصرِي وَمُخِي وَمُخي وَعَظمِي وَعَصبِي». وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمدُ مِلَ السَّمْ وَلِكَ السَمدُ وَمِلَةً مَا لأَنْ اللَكَ الحَمدُ مِلْ السَّمَاوَاتِ وَمِلَةَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمدُ وَجهِي لِلَّذِي وَمِلَةً اللهَمُ لَلْكَ سَجَدتُ، وَبِكَ آمَنتُ، وَلَكَ أَسلَمتُ، سَجَدَ وَجهِي لِلَّذِي

خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحسَنُ الخَالِقِينَ». ثُمَّ يَكُونُ مِن آخِرِ مَا يَقُولُ بَينَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسلِيمِ: «اللَّهُمَّ اغفِر لِي مَا قَدَّمتُ وَمَا أَخَرتُ، وَمَا أَسرَدتُ وَمَا أَعلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنتَ المُقَدِّمُ وَأَنتَ المُؤخِّرُ، لا إِلهَ إِلا أَنتَ».

٢٣٧٦ - (٧٧٢) عَن حُذَيفَة رَفِيهُ قَالَ: صَلَّيتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ ذَاتَ لَيلَةٍ، فَافَتَتَحَ البَقَرَةَ فَقُلتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكَعَةٍ، فَمَضَىٰ فَقُلتُ: يُصلِّي بِهَا فِي رَكَعَةٍ، فَمَضَىٰ فَقُلتُ: يُركَعُ بِهَا، ثُمَّ افتتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افتتَحَ آلَ عِمرَانَ فَقَرَأَهَا، يَقرَأُ مُتَرَسِّلًا، إِذَا مَرَّ بِآيةٍ فِيهَا تَسبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُوّالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوَّذِ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ»، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحوًا مِن قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ»، ثُمَّ قَامَ طَويلًا قَرِيبًا مِن رُكُعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: «سُبحَانَ رَبِّيَ الأَعلَىٰ»، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِن قِيَامِهِ، يَهَا فِي رَكعة، قَالَ عَبدُ الحَقِّ: كَذَا وَقَعَ، وَإِنَّمَا هُو: فِي رَكعتَين].

### باب: صَلَاةُ النَّافِلَةِ فِي البُيُوتِ

٢٣٧٧ - (٧٧٨) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: «إِذَا قَضَىٰ أَحَدُكُمُ الصَّلاةَ فِي مَسجِدِهِ فَليَجعَل لِبَيتِهِ نَصِيبًا مِن صَلاتِهِ، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيتِهِ مِن صَلاتِهِ خَيرًا».

٢٣٧٨ – (٧٨٠) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِهُ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا تَجعَلُوا بُيُوتَكُم مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيطَانَ يَنفِرُ مِنَ البَيتِ الَّذِي تُقرَأُ فِيهِ سُورَةُ البَقَرَةِ».

### باب: فَضلُ قِرَاءَةِ القُرآن

٢٣٧٩ - (٨٠٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُحِبُّ أَحُدُكُم إِذَا رَجَعَ إِلَىٰ أَهلِهِ أَن يَجِدَ فِيهِ ثَلاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ؟» قُلنَا: نَعَم. قَالَ: «فَثَلاثُ آيَاتٍ يَقرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُم فِي صَلاتِهِ خَيرٌ لَهُ مِن ثَلاثِ خَلِفَاتٍ عِظَام سِمَانٍ».

٢٣٨٠ - (٨٠٣) عَن عُقبَةَ بِنِ عَامِرٍ ﴿ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَنَحِنُ فِي الصُّفَّةِ فَقَالَ: «أَيُّكُم يُحِبُّ أَن يَعَدُّو كُلَّ يَوم إِلَىٰ بُطحَانَ أَو إِلَىٰ العَقِيقِ، فَيَأْتِيَ مِنهُ بِنَاقَتَينِ كَومَاوَينِ فِي غَيرِ إِثْمٍ وَلا قَطعِ رَحِمٍ؟» فَقُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ نُحِبُّ ذَلكَ. قَالَ: «أَفَلا يَعَدُو أَحَدُكُم إِلَىٰ المَسَجِدِ فَيَعلَمُ أَو يَقرَأُ آيَتَينِ مِن كِتَابِ اللهِ خَيرٌ لَهُ مِن نَاقَتينِ، وَثَلاثُ خَيرٌ لَهُ مِن ثَلاثٍ، وَأَربَعُ خَيرٌ لَهُ مِن أَربَعٍ، وَمِن أَعدَادِهِنَّ مِنَ الإِبلِ».

٢٣٨١ - (٨٠٤) عَن أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ وَ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

٢٣٨٢ - (٨٠٥) عَن النَّوَّاسِ بِنِ سَمَعَانَ الكِلابِيِّ وَ اللَّهِ قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيِّ وَ اللَّهِ يَقُولُ: «يُؤتَىٰ بِالقُرآنِ يَومَ القِيَامَةِ وَأَهلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعمَلُونَ بِهِ تَقدُمُهُ سُورَةُ البَقرَةِ وَآلُ عِمرَانَ». وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيِّةٍ ثَلاثَةَ أَمثَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ سُورَةُ البَقرَةِ وَآلُ عِمرَانَ». وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيِّةٍ ثَلاثَةَ أَمثَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعدُ، قَالَ: «كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَو ظُلَّتَانِ سَودَاوَانِ بَينَهُمَا شَرِقٌ، أَو كَأَنَّهُمَا حِرَقَانِ مِن طَيرِ صَوَافَ تُحَاجَّانِ عَن صَاحِبِهِمَا».

# باب: فَضلُ الفَاتِحَةِ وَخَوَاتِيم سُورَةِ البَقَرَةِ

٣٣٨٣ - (٨٠٦) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: بَينَمَا جِبرِيلُ قَاعِدٌ عِندَ النَّبِيِّ عَلَيْ سَمِعَ نَقِيضًا مِن فَوقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ النَّبِيِّ عَلَيْ سَمِعَ نَقِيضًا مِن فَوقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ اليَومَ لَم يُفتَح قَطُّ إِلا اليَومَ، فَنزَلَ مِنهُ مَلَكٌ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكُ نَزَلَ إِلَىٰ الأَرضِ لَم يَنزِل قَطُّ إِلا اليَومَ، فَسَلَّمَ وَقَالَ: أَبشِر بِنُورَينِ أُوتِيتَهُمَا لَم يُؤتَهُمَا نَبِيٌّ الأَرضِ لَم يَنزِل قَطُّ إِلا اليَومَ، فَسَلَّمَ وَقَالَ: أَبشِر بِنُورَينِ أُوتِيتَهُمَا لَم يُؤتَهُمَا نَبِيٌّ قَبَلُكَ: فَاتِحَةُ الكِتَابِ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ البَقَرَةِ، لَن تَقرَأَ بِحَرْفٍ مِنهُمَا إِلا أُعطِيتَهُ».

#### باب: فَضلُ سُورَةِ الكَهفِ

٢٣٨٤ - (٨٠٩) عَن أَبِي الدَّردَاءِ صَلَّيْهُ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَن

حَفِظَ عَشرَ آيَاتٍ مِن أَوَّلِ سُورَةِ الكَهف عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ». وفي روايةٍ: "مِن آخِرِ الكَهفِ».

### باب: فَضلُ آيَةِ الكُرسِي

٢٣٨٥ - (٨١٠) عَن أُبَيِّ بِنِ كَعبٍ وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (يَا أَبَا المُنذِرِ؛ أَتَدرِي أَيُّ آيَةٍ مِن كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعظَمُ؟» قَالَ: قُلتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ. قَالَ: (يَا أَبَا المُنذِرِ؛ أَتَدرِي أَيُّ آيَةٍ مِن كِتَابِ اللهِ مَعَكَ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ؟» قَالَ: (يَا أَبَا المُنذِرِ؛ أَتَدرِي أَيُّ آيَةٍ مِن كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعظَمُ؟» قَالَ: (وَاللهِ لِيَهنِكَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ (البقرة: ١٥٥]، قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدرِي وَقَالَ: (وَاللهِ لِيَهنِكَ العِلمُ أَبَا المُنذِرِ».

### باب: فَضلُ قِرَاءَةِ المُعُوِّذَتَين

٢٣٨٦ - (٨١٤) عَن عُقبَةَ بِنِ عَامِرٍ وَ اللّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَهُ: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴿ وَ هُلُ اللّهِ عَلَهُ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# باب: فَضلُ مَن تَعَلَّمَ القُرآنَ

٢٣٨٧ – (٨١٧) عَن عَامِرِ بِنِ وَاثِلَةً هَ الله الله عَلَىٰ مَكَّةً، فَقَالَ: مَنِ استَعمَلتَ عَلَىٰ أَهلِ عُمرَ بِعُسفَانَ، وَكَانَ عُمَرُ يَستَعمِلُهُ عَلَىٰ مَكَّةً، فَقَالَ: مَنِ استَعمَلتَ عَلَىٰ أَهلِ اللهَادِي؟ فَقَالَ: ابنَ أَبزَىٰ، قَالَ: وَمَنِ ابنُ أَبزَىٰ؟ قَالَ: مَولَىٰ مِن مَوَالِينَا. قَالَ: فَاستَخلَفتَ عَلَيهِم مَولَىٰ. قَالَ: إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللهِ عَلَىٰ، وَإِنَّهُ عَالِمٌ قَالَ: فَاستَخلَفتَ عَلَيهِم مَولَىٰ. قَالَ: إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللهِ عَلَىٰ، وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالفَرَائِضِ. قَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُم عَلَيْ قَد قَالَ: «إِنَّ اللهَ يَرفَعُ بِهَذَا الكِتَابِ الْمَوَامُلُ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ».

### باب: بَيَانُ أَنَّ القُرآنَ أُنزِلَ عَلَىٰ سَبِعَةٍ أَحرُفٍ

٢٣٨٨ - (٨٢٠) عَن أُبِيِّ بِنِ كَعبٍ رَهِ قَالَ: كُنتُ فِي الْمَسجِدِ، فَلَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَىٰ قَرَاءَةً صَاحِبِهِ، ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَىٰ قَرَاءَةِ صَاحِبِهِ، فَلَمَّا قَضَينَا الصَّلاةَ دَخَلنَا جَمِيعًا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلتُ: إِنَّ هَذَا قَرَاءَةً أَنكَرتُهَا عَلَيهِ، وَدَخَلَ آخَرُ فَقَرَأً سِوَىٰ قِرَاءَةً صَاحِبِهِ، فَأَمَرَهُمَا قَرَأً قِرَاءَةً صَاحِبِهِ، فَأَمَرَهُمَا

رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَرَءًا، فَحَسَّنَ النَّبِيُ ﷺ شَأَنهُمَا، فَسَقَطَ فِي نَفسِي مِنَ التَّكذِيبِ وَلا إِذ كُنتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا رَأَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا قَد غَشِيَنِي ضَرَبَ فِي صَدرِي فَفِضتُ عَرَقًا، وَكَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَىٰ اللهِ ﷺ مَا قَد غَشِيَنِي ضَرَبَ فِي صَدرِي فَفِضتُ عَرَقًا، وَكَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَىٰ اللهِ ﷺ فَرَقًا، فَقَالَ لِي: «يَا أُبِيُّ؛ أُرسِلَ إِلَيَّ أَنِ اقرَأِ القُرآنَ عَلَىٰ حَرفٍ، فَرَدَدتُ إِلَيهِ: أَن هَوِّن عَلَىٰ أُمَّتِي، فَرَدَّ إِلَي الثَّانِيةَ : اقرَأَهُ عَلَىٰ حَرفٍ، فَرَدتُ إِلَيهِ: أَن هَوِّن عَلَىٰ أُمَّتِي، فَرَدَّ إِلَي الثَّانِيةَ : اقرَأَهُ عَلَىٰ حَرفٍ، فَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدتُكَهَا مَسَأَلَةٌ تَسَأَلُنِيهَا، الثَّالِثَةَ : اللَّهُمَّ اغفِر الْأُمَّتِي، وَأَخَرتُ الثَّالِثَةَ لِيَومٍ يَرغَبُ إِلَيَّ الخَلقُ كُلُّهُم حَتَّىٰ إِبرَاهِيمُ ﷺ».

٩٣٨٩ - ٢٣٨٩) عَن أُبِيِّ بن كعبٍ هَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ كَانَ عِندَ أَضَاةِ بَنِي غِفَارٍ قَالَ: فَأَتَاهُ جِبرِيلُ عَلَيهِ السَّلام فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَن تَقرَأَ أُمَّتِي لا تُطِيقُ القُرآنَ عَلَىٰ حَرفِ. فَقَالَ: «أَسَأَلُ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغفِرَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتِي لا تُطِيقُ ذَلكَ». ثُمَّ أَتَاهُ الثَّرانَ عَلَىٰ حَرفَينِ. فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَن تَقرَأَ أُمَّتُكَ القُرآنَ عَلَىٰ حَرفَينِ. فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَن تَقرَأ أُمَّتُكَ القُرآنَ عَلَىٰ حَرفَينِ. فَقَالَ: «أَسَأَلُ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغفِرَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتِي لا تُطِيقُ ذَلكَ». ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَن تَقرَأ أُمَّتُكَ القُرآنَ عَلَىٰ ثَلاثَةِ أُحرُفٍ. فَقَالَ: «أَسَأَلُ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغفِرَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتِي لا تُطِيقُ ذَلكَ». ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَة، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغفِرَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتِي لا تُطِيقُ ذَلكَ». ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَة، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَن تَقرَأ أُمَّتُكَ القُرآنَ عَلَىٰ سَبعَةِ أَحرُفٍ، فَأَيُّمَا حَرفٍ قَرَأُوا عَلَيهِ اللهَ يَأْمُرُكَ أَن تَقرَأ أُمَّتُكَ القُرآنَ عَلَىٰ سَبعَةٍ أَحرُفٍ، فَأَيُّمَا حَرفٍ قَرَأُوا عَلَيهِ فَقَد أَصَابُوا.

# باب: النَّهِيُ عَن الصَّلَاةِ بَعدَ العَصرِ وَبَعدَ الصُّبح

٢٣٩٠ - (٨٣٠) عَن أَبِي بَصرَةَ الغِفَارِيِّ ﴿ اللهِ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ العَصرَ بِالمُخَمَّصِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ عُرِضَت عَلَىٰ مَن كَانَ قَبلَكُم فَضَيَّعُوهَا، فَمَن حَافَظَ عَلَيهَا كَانَ لَهُ أَجرُهُ مَرَّتَينِ، وَلا صَلاةَ بَعدَهَا حَتَىٰ يَطلُعَ الشَّاهِدُ». وَالشَّاهِدُ النَّجمُ.

٢٣٩١ - (٨٣١) عَن عُقبَةَ بِنِ عَامِرِ الجُهَنِيِّ ﴿ قَالَ: ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنهَانَا : حِينَ تَطلُعُ الشَّمسُ بَازِغَةً حَتَّىٰ تَرتَفِعَ ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّىٰ تَمِيلَ الشَّمسُ ، وَحِينَ تَعْرُبَ.

٢٣٩٢ - (٨٣٢) عَن أَبِي أُمَامَةً وَ اللهِ قَالَ: قَالَ عَمرُو بنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ: كُنتُ وَأَنَا فِي الجَاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَىٰ ضَلالَةٍ، وَأَنَّهُم لَيسُوا عَلَىٰ شَيءٍ، وَهُم يَعبُدُونَ الأَوثَانَ، فَسَمِعتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخبِرُ أَخبَارًا، فَقَعَدتُ عَلَىٰ رَاحِلَتِي فَقَدِمتُ عَلَيهِ، فَإِذَا رَسُولُ الَّلهِ ﷺ مُستَخفِيًا جُرَءَاءُ عَلَيهِ قَومُهُ، فَتَلَطَّفتُ حَتَّىٰ دَّخَلتُ عَلَيهِ بِمَكَّةً، فَقُلتُ لَهُ: مَا أَنتَ؟ قَالَ: «أَنَا نَبِيٌّ». فَقُلتُ: وَمَا نَبِيٌّ؟ قَالَ: «أَرسَلَنِيَ اللهُ». فَقُلتُ: وَبِأَيِّ شَيءٍ أَرسَلَكَ؟ قَالَ: «أَرسَلَنِي بِصِلَةِ الُأَّرِحَام، وَكُسرِ الْأُوثَانِ، وَأَن يُوَحَّدُ اللهُ لَا يُشرَكُ بِهِ شَيٌِّ». قُلتُ: فَمَن مَعَكَ عَلَىٰ هَذَا؟َ قَالَ: «حُرٌّ وَعَبدٌ». قَالَ: وَمَعَهُ يَومَئِذٍ أَبُو بَكرِ، وَبِلالٌ مِمَّن آمَنَ بِهِ، فَقُلتُ: إِنِّي مُتَّبِعُكَ. قَالَ: «إِنَّكَ لا تَستَطِيعُ ذَلكَ يَوِّمَكَ هَذَا، أَلا تَرَىٰ حَالِي وَحَالَ النَّاسِ؟ وَلَكِنِ ارجِع إِلَىٰ أَهلِكَ، فَإِذَا سَمِعتَ بِي قَد ظَهَرتُ فَأْتِنِي». فَذَهَبتُ إِلَىٰ أَهلِي، وَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المَدِينَةَ وَكُنتُ فِي أَهلِي، فَجَعَلَّتُ أَتَخَبَّرُ الأَحْبَارَ وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِينَ قَدِمَ المَدِينَةَ، حَتَّىٰ قَدِمَ عَلَيَّ نَفَرٌ مِن أَهلِ يَثرِبَ مِن أَهلِ المَدِينَةِ، فَقُلتُ: مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ المَدِينَةَ؟ فَقَالُوا: النَّاسُ إِلَيهِ سِرَاعٌ، وَقَد أَرَادَ قَومُهُ قَتلَهُ فَلَم يَستَطِيعُوا ذَلكَ، فَقَدِمتُ المَدِينَةَ فَدَخَلتُ عَلَيهِ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَتَعرِفُٰنِي؟ قَالَ: «نعَم، أَنتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ»، قَالَ: فَقُلتُ: بَلَىٰ. فَقُلتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ؛ أَخبِرنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللهُ وَأَجَهَلُهُ، أَخبِرنِي عَن الصَّلاةِ؟ قَالَ: «صَلِّ صَلَّا صَلَّاةَ الصُّبح، ثُمَّ أُقصِر عَن الصَّلاةِ حَتَّىٰ تَطلُعَ الشَّمسُ حَتَّىٰ تَرتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطلُعُ حِينَ تَطلُّعُ بَينَ قَرنَى شَيطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسَجُدُ لَهَا الكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحضُّورَةٌ حَتَّىٰ يَستَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمح، ثُمَّ أَقصِر عَن الصَّلاةِ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقبَلَ الفَيءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشهُودَةٌ مَحضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّي العَصرَ، ثُمَّ أَقصِر عَن الصَّلاةِ حَتَّىٰ تَغرُبَ الشَّمسُ، فَإِنَّهَا تَغرُبُ بَينَ قَرنَى شَيطَانٍ وَحِينَٰئِذٍ يَسجُدُ لَهَا الكُفَّارُ». قَالَ: فَقُلتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ؛ فَالوُّضُوءَ حَدِّثنِي عَنهُ. قَالَ: «مَا مِنكُم رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضمَضُ وَيَستَنشِقُ فَيَنتَثِرُ إِلاَّ خَرَّت خَطَايَا وَجِهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجِهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ إِلا خَرَّت خَطَايَا وَجهِهِ مِن أَطرَافِ لِحيَتِهِ مَعَ المَاءِ، ثُمَّ يَغسِلُ يَدَيهِ إِلَىٰ المِرفَقَينِ إِلا خَرَّت خَطَايَا يَدَيهِ مِن أَنَامِلِهِ مَعَ المَاءِ، ثُمَّ يَمسَحُ رَأْسَهُ إِلا خَرَّت خَطَايَا

رَأْسِهِ مِن أَطْرَافِ شَعرِهِ مَعَ المَاءِ، ثُمَّ يَعْسِلُ قَدَمَيهِ إِلَىٰ الكَعْبَينِ إِلا خَرَّت خَطَايَا رِجلَيهِ مِن أَنَامِلِهِ مَعَ المَاءِ، فَإِن هُوَ قَامَ فَصَلَّىٰ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهلٌ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ للهِ إِلا انصَرَفَ مِن خَطِيئَتِهِ كَهَيئَتِهِ يَومَ وَلَدَتهُ أُمُّهُ ». فَحَدَّثَ عَمرُو بنُ عَبَسَةَ بِهَذَا الحَدِيثِ أَبَا أُمَامَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ أَبُو أُمَامَةً: يَا عَمرُو بنَ عَبَسَةَ؛ انظُر مَا تَقُولُ؛ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ يُعطَىٰ هَذَا الرَّجُلُ؟ فَقَالَ عَمرُو: يَا أَبَا أُمَامَةً؛ لَقَد كَبِرَت سِنِي مَقَامٍ وَاحِدٍ يُعطَىٰ هَذَا الرَّجُلُ؟ فَقَالَ عَمرُو: يَا أَبَا أُمَامَةً؛ لَقَد كَبِرَت سِنِي وَرَقَّ عَظمِي وَاقتَرَبَ أَجَلِي، وَمَا بِي حَاجَةٌ أَن أَكذِبَ عَلَىٰ اللهِ وَلا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلا مَرَّةً أَو مَرَّتِينِ أَو ثَلاثًا رَسُولِ اللهِ ﷺ إلا مَرَّةً أَو مَرَّتِينِ أَو ثَلاثًا حَتَّىٰ عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ – مَا حَدَّثُ بِهِ أَبَدًا، وَلَكِنِي سَمِعتُهُ أَكثَرُ مِن ذَلكَ.

#### باب: صَلاةُ الخوفِ

٣٩٣- (٨٤٠) عَن جَابِرِ بِنِ عَبِدِ اللهِ عَالَ: شَهِدتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلاةَ الخَوفِ، فَصَفَّنا صَفَّينِ، صَفُّ خَلفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَالْعَدُوُّ بَينَنَا وَبَينَ القِبلَةِ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَكَبَّرِنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعنَا جِمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، ۚ وَقَامَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ فِي نَحرِ العَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَىٰ اَلنَّبِيُّ ﷺ ِالسُّجُودَ وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، انحَدَرَ الْصَّفُّ المُؤخَّرُ بِالسُّجُودِ وَقَامُوا، ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفْ المُؤخَّرُ، وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ المُقَدَّمُ، ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَكَعنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعِنَا جَمِيعًا، ٰ ثُمَّ اٰنحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرَّكعَةِ الأُولَىٰ، وَقَامَ الصَّفُّ المُؤخَّرُ فِي نُحُورِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَىٰ النَّبِيُّ ﷺ السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، انحَدَرَ الصَّفُّ المُؤخَّرُ بِالسُّجُودِ فَسَجَدُواً، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَسَلَّمنَا جَمِيعًا. قَالَ جَابِرٌ: كَمَا يَصِنعُ حَرَسُكُم هَؤُلاءِ بِأُمْرَائِهِم. وَفِي رَوايةٍ: قَالَ: غَزَونَا مِعَ رَسُولِ اللهِ عَيَالَةِ قُومًا مِن جُهَٰينَةَ، فَقَاتَلُونَا َقِتَالًا شَدِيدًا، فَلَمَّا صَلَّينَا الظُّهرَ قَالَ المُشرِكُونَ: لَو مِلنَا عَلَيهِم مَيلَةً لاقتَطَعنَاهُم. فَأَخِبَرَ جِبِرِيلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَلكَ، فَذَكرَ ذَلكَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: وَقَالُوا : إِنَّهُ سَتَأْتِيهِم صَلاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيهِم مِن الأُولادِ. فَلَمَّا حَضَرَتِ العَصرُ قَالَ: صَفَّنَا صَفَّينِ، وَالمُشرِكُونَ بَينَنَا وَبَينَ القِبلَةِ . . . نحوه .



### باب: فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يُوم الجُمُعَةِ

٢٣٩٤ - (٨٥٣) عَن أَبِي بُردَةَ بِنِ أَبِي مُوسَىٰ الأَشعريِّ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ لِي عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ وَ اللهِ عَلَيْهُ: أَسَمِعتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: قُلتُ: نَعَم، سَمِعتُهُ يَقُولُ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ سَاعَةِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: قُلتُ: نَعَم، سَمِعتُهُ يَقُولُ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «هِيَ مَا بَينَ أَن يَجلِسَ الإِمَامُ إِلَىٰ أَن تُقضَىٰ الصَّلاةُ».

### باب: فَضلُ يَوم الجُمُعَةِ

٢٣٩٥ - (٨٥٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَبِي اللهِ عَلَيْ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «خَيرُ يَومٍ طَلَعَت عَلَيهِ الشَّمسُ يَومُ الجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدخِلَ الجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخرِجَ مِنهَا، وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلا فِي يَومِ الجُمُعَةِ».

### باب: وَقتُ صَلاةِ الجُمُعَةِ

٢٣٩٦ (٨٥٨) عَن جَعفَرِ بن مُحَمَّدٍ؛ عَن أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بنَ عَبِدِ اللهِ: مَتَىٰ كَانَ يُصَلِّي، ثُمَّ عَبدِ اللهِ: مَتَىٰ كَانَ يُصَلِّي، ثُمَّ عَبدِ اللهِ: مَتَىٰ كَانَ يُصَلِّي، ثُمَّ نَذَهَبُ إِلَىٰ جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا حِينَ تَزُولُ الشَّمسُ، يَعنِي النَّوَاضِحَ.

#### باب: الخُطبَةُ قَائِمًا

٢٣٩٧ - (٨٦٤) عَن كَعبِ بنِ عُجرَةَ ﴿ اللَّهُ وَخَلَ المَسجِدَ وَعَبدُ الرَّحَمَٰنِ ابنُ أُمِّ الحَكَمِ يَخطُبُ قَاعِدًا، فَقَالَ: انظُرُوا إِلَىٰ هَذَا الخَبِيثِ يَخطُبُ قَاعِدًا، فَقَالَ: انظُرُوا إِلَىٰ هَذَا الخَبِيثِ يَخطُبُ قَاعِدًا، وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا رَأَوَا يَجَنَرَةً أَوْ لَمُوا اَنفَضُوا إِلَيْهَا وَتَركُوكَ يَخطُبُ قَاعِدًا، وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا رَأَوَا يَجَنرَةً أَوْ لَمُوا اَنفَضُوا إِلَيْهَا وَتَركُوكَ وَالمَاهُ اللَّهُ ا

### باب: التَّعْلِيظُ فِي تَركِ الجُمُعَةِ

٢٣٩٨ – (٨٦٥) عَن ابنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِم، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الغَافِلِينَ ».

#### باب: الخُطبَةُ يُومَ الجُمُعَةِ

٢٣٩٩ - (٨٦٦) عَن جَابِرِ بِنِ سَمُرَةَ رَهِ اللهِ قَالَ: كُنتُ أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَلِي الصَّلُواتِ، فَكَانَت صَلاتُهُ قَصدًا، وَخُطبَتُهُ قَصدًا.

إِذَا خَطَبَ احمَرَّت عَينَاهُ وَعَلا صَوتُهُ وَاشْتَدَّ غَضْبُهُ، حَتَّىٰ كَأَنَّهُ مُنذِرُ جَيشٍ إِذَا خَطَبَ احمَرَّت عَينَاهُ وَعَلا صَوتُهُ وَاشْتَدَّ غَضْبُهُ، حَتَّىٰ كَأَنَّهُ مُنذِرُ جَيشٍ يَقُولُ: «صَبَّحَكُم وَمَسَّاكُم». وَيَقُولُ: «بُعِثْ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَينِ». وَيَقرُنُ بَينَ إِصبَعَيهِ السَّبَّابَةِ وَالوُسطَىٰ، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعدُ؛ فَإِنَّ خَيرَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَحَدرُ الهُدَىٰ هُدَىٰ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الأُمُورِ مُحدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدعَةٍ ضَلالَةٌ». ثُمَّ يَقُولُ: «أَنَا أُولَىٰ بِكُلِّ مُؤمِنٍ مِن نَفسِهِ، مَن تَرَكَ مَالًا فَلأَهلِهِ، وَمَن تَرَكَ دَينًا أُولَىٰ بِكُلِّ مُؤمِنٍ مِن نَفسِهِ، مَن تَرَكَ مَالًا فَلأَهلِهِ، وَمَن تَرَكَ دَينًا أُو ضَياعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ». وفي روايةٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْ يَخطُبُ النَّاسَ؛ يَحمَدُ اللهَ وَيُثنِي عَلَيهِ بِمَا هُو أَهلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: «مَن يَهدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَن يُحلُبُ اللهِ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَن يُحلِلُ فَلا هَادِي لَهُ أَهُ وَخَيرُ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ اللهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُحلُلُ فَلا هَادِي لَهُ وَكَيرُ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ».

١٤٠١ – (٨٦٨) عَن ابنِ عَبَّاسٍ وَ الله عَن الله عَلَى مَكَّة ، وَكَانَ مِن أَهلِ مَكَّة ، وَكَانَ مِن أَهلِ مَكَّة يَقُولُونَ : أَن مُحَمَّدًا مَجنُونٌ . فَقَالَ : لَو أَنّي رَأَيتُ هَذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللهَ يَشفِيهِ عَلَىٰ يَدَيَّ . قَالَ : فَلَقِيهُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ؛ إِنِّي أَرقِي مِن هَذِهِ الرِّيح ، وَإِنَّ اللهَ يَشفِيهِ عَلَىٰ يَدِي مَن شَاء ، فَهَل لَك ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ الحَمدَ للهِ يَشِفِي عَلَىٰ يَدِي مَن شَاء ، فَهَل لَك ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَحِي لَه المَعمَدُ للهِ عَلَىٰ يَدِي مَن شَاء ، فَهَل لَك ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَضلِل فَلا هَادِي لَه ، وَمَن يُضلِل فَلا هَادِي لَه ، وَأَشَهُدُ أَن لا إِلَه إِلا اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَه ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُه ، أَمَّا وَأَشْهَدُ أَن لا إِلَه إِلا اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَه ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُه ، أَمَّا وَلَك . قَالَ : فَقَالَ : أَعِد عَلَيَّ كَلِمَاتِكَ هَوُلُ الكَهَنَةِ ، وَقُولَ السَّحَرَةِ ، وَقُولَ اللهِ ﷺ وَلَولَ السَّحَرَةِ ، وَقُولَ السَّعَتُ اللهُ الله

الشُّعَرَاءِ، فَمَا سَمِعتُ مِثلَ كَلِمَاتِكَ هَؤُلاءِ، وَلَقَد بَلَعَنَ نَاعُوسَ البَحرِ، قَالَ: فَقَالَ: هَاتِ يَدَكَ أُبَايِعكَ عَلَىٰ الإسلامِ. قَالَ: فَبَايَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَعَلَىٰ قومِي. قَالَ: فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً فَمَرُّوا بِقَومِهِ، فَقَالَ صَاحِبُ السَّرِيَّةِ لِلجَيشِ: هَل أَصَبتُم مِن هَؤُلاءِ شَيئًا؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِن القَومِ: أَصَبتُ مِنهُم مِطهَرَةً. فَقَالَ: رُدُّوهَا فَإِنَّ هَؤُلاءِ قَومُ ضِمَادٍ.

٢٤٠٢ – (٨٦٩) عَن أبي وَائل؛ خَطَبَنَا عَمَّارٌ فَأُوجَزَ وَأَبلَغَ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا أَبَا اليَقظَانِ؛ لَقَد أَبلَغتَ وَأُوجَزتَ، فَلَو كُنتَ تَنَفَّستَ. فَقَالَ: إِنِّي شَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِن فِقِهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقصُرُوا الخُطبَةَ، وَإِنَّ مِن البَيَانِ سِحرًا».

٢٤٠٤ – (٨٧٣) عَن أُمِّ هِشَامٍ بِنتِ حَارِثَةَ بنِ النَّعمَانِ ﴿ اللَّهُ قَالَت: لَقَد كَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاحِدًا سَنَتَينِ أَو سَنَةً وَبَعضَ سَنَةٍ، وَمَا أَخَدتُ: ﴿ قَنَ وَالْمُورِدِ اللهِ ﷺ؛ يَقرَؤُهَا كُلَّ يومِ جُمُعَةٍ عَلَىٰ المِنبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ.

٥٠٤٠ - (٨٧٤) عَن حُصَين؛ عَن عُمَارَةَ بِنِ رُؤَيبَةَ ﴿ اللهُ مَا يَنَ بِشرَ بِنَ مَرَوَانَ عَلَىٰ المِنبَرِ رَافِعًا يَدَيهِ فَقَالَ: قَبَّحَ اللهُ هَاتَينِ اليَدَينِ، لَقَد رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ مَا يَزِيدُ عَلَىٰ أَن يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإصبَعِهِ المُسَبِّحَةِ.

### باب: التَّعلِيمُ فِي الخُطبَةِ

١٤٠٦ – (٨٧٦) عَن أَبِي رِفَاعَةَ العَدَوِيِّ ﴿ اللهِ اللهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: انتَهَيتُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَهُوَ يَخْطُبُ، قَالَ: فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَرِيبٌ جَاءَ يَسأَلُ عَن دِينِهِ، لا يَدرِي مَا دِينُهُ ؟ قَالَ: فَأَقبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَتَرَكَ خُطبَتَهُ عَن دِينِهِ، لا يَدرِي مَا دِينُهُ ؟ قَالَ: فَقَعَدَ عَليهِ حَتَّىٰ انتَهَىٰ إِلَيَّ، فَأُتِيَ بِكُرسِيِّ حَسِبتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا، قَالَ: فَقَعَدَ عَليهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ، ثُمَّ أَتَىٰ خُطبَتَهُ فَأَتَمَ آخِرَهَا.

### باب: مَا يَقرَأُ فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ

٧٤٠٧ عَن ابنِ أَبِي رَافِع قَالَ: استَخلَفَ مَروَانُ أَبَا هُرَيرَةَ وَاللهُ عَلَىٰ المَدِينَةِ وَخَرَجَ إِلَىٰ مَكَّةَ، فَصَلَّىٰ لَنَا أَبُو هُرَيرَةَ وَاللهُ مُعَةِ، فَقَرَأَ بَعدَ سُورَةِ المَجْمُعَةِ فِي الرَّكِعَةِ الآخِرَةِ: ﴿إِذَا جَآءَكَ المُنْفِقُونَ ﴿، قَالَ: فَأَدرَكَتُ سُورَةِ البُحُمُعَةِ فِي الرَّكِعَةِ الآخِرَةِ: ﴿إِذَا جَآءَكَ المُنْفِقُونَ ﴿، قَالَ: فَأَدرَكَتُ أَبَا هُرَيرَةَ وَلِي بَنُ انصَرَفَ، فَقُلتُ لَهُ: إِنَّكَ قَرَأَتَ بِسُورَتَينِ كَانَ عَلِي بنُ أَبِي طَالِبٍ وَ اللهِ عَلَيْ يَقرَأُ بِهِمَا يَومَ الجُمُعَةِ. وَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقرَأُ بِهِمَا يَومَ الجُمُعَةِ.

٢٤٠٨ - (٨٧٨) عَن النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقرَأُ فِي العِيدَينِ وَفِي الجُمُعَةِ بِ: ﴿ سَبِّحِ اَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۗ وَ﴿ هَلَ أَتَلْكَ حَدِيثُ الْغَلَي الْعَيدُ وَالجُمُعَةُ فِي يَومٍ وَاحِدٍ يَقرَأُ بِهِمَا أَيضًا فِي الصَّلاتَين.

٩ - ٢٤٠٩ (٨٧٨) عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ قَالَ: كَتَبَ الضَّحَّاكُ بنُ قَيسٍ إِلَىٰ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ يَسأَلُهُ: أَيَّ شَيءٍ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَومَ الجُمُعَةِ سِوَىٰ سُورَةِ الجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقرَأُ ﴿هَلْ أَتَنكَ﴾.

#### باب: الصَّلاةُ بَعدَ الجُمُعَةِ

٢٤١٠ (٨٨١) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ضَيَّتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا صَلَّيْهُ مَاكَىٰ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَليُصَلِّ بَعدَهَا أَربَعًا». وفي روايةٍ: ﴿إِذَا صَلَّيتُم بَعدَ الجُمُعَةِ فَصَلُّوا أَربَعًا».

٢٤١١ – (٨٨٣) عَن عُمَر بنِ عَطَاءِ بنِ أَبِي الخُوَارِ؛ أَنَّ نَافِعَ بنَ جُبَيرٍ أَرسَلَهُ إِلَىٰ السَّائِبِ ابنِ أُختِ نَمِر يَسأَلُهُ عَن شَيءٍ رَآهُ مِنهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلاةِ، فَقَالَ: نَعَم، صَلَّيتُ مَعَهُ الجُمُعَةُ فِي المَقصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمتُ فِي فَقَالَ: لا تَعُد لِمَا فَعَلَت، إِذَا صَلَّيتَ مَقَامِي فَصَلَّيتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: لا تَعُد لِمَا فَعَلَت، إِذَا صَلَّيتَ الجُمُعَةَ فَلا تَصِلهَا بِصَلاةٍ حَتَّىٰ تَكَلَّمَ أَو تَحْرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَمَرَنَا بِذَلكَ؛ أَن لا تُوصَلَ صَلاةً بِصَلاةٍ حَتَّىٰ نَتَكَلَّمَ أَو نَحْرُجَ.



٢٤١٢ – (٨٩١) عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ عَلَيْهُ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيثِيَّ: مَا كَانَ يَقرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الأَضحَىٰ وَالفِطرِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقرَأُ فِيهِمَا بِ: ﴿قَ وَالْفَرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ﴾ و﴿أَفْرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَأَنشَقَ ٱلْقَمَرُ﴾.





٢٤١٣ – (٨٩٨) عَن أَنس وَ اللهِ قَالَ: أَصَابَنَا وَنَحنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مَطَرٌ قَالَ: فَحَسَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ثَوبَهُ حَتَّىٰ أَصَابَهُ مِنَ المَطَرِ، فَقُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ لِمَ صَنَعتَ هَذَا؟ قَالَ: «لأَنَّهُ حَدِيثُ عَهدٍ بِرَبِّهِ تعالىٰ».





باب: تَلقِينُ المَيِّتِ

٢٤١٤ – (٩١٦) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رَبُّ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَیْہُ: «لَقَّنُوا مَوتَاكُم لا إِلهَ إِلا اللهُ».

#### باب: مَا يُقَالُ عِندَ المُصِيبَةِ

٧٤١٥ - (٩١٨) عَن أُمِّ سَلَمة وَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: هَا مِن مُسلِم تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ: هَإِنَا لِلَهِ وَإِنَا إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهُ لَهُ خَيرًا مِنهَا، إِلا أَخلَفَ اللهُ لَهُ خَيرًا مِنهَا». قَالَت: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلتُ: أَيُّ المُسلِمِينَ خَيرٌ مِن اللهُ لَهُ خَيرًا مِنهَا». قَالَت: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلتُ: أَيُّ المُسلِمِينَ خَيرٌ مِن أَبِي سَلَمَةً؟ أَوَّلُ بَيتٍ هَاجَرَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، ثُمَّ إِنِّي قُلتُهَا فَأَخلَفَ اللهُ لِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ حَاطِبَ بِنَ أَبِي بَلتَعَة رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ حَاطِبَ بِنَ أَبِي بَلتَعَة رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ حَاطِبَ بِنَ أَبِي بَلتَعَة رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ حَاطِبَ بِنَ أَبِي بَلتَعَة يَخطُبُنِي لَهُ، فَقُلتُ: إِنَّ لِي بِنتًا وَأَنَا غَيُورٌ، فَقَالَ: "أَمَّا ابْنَتُهَا فَنَدَعُو اللهَ أَن يَخطُبُنِي لَهُ، فَقُلتُ: إِنَّ لِي بِنتًا وَأَنَا غَيُورٌ، فَقَالَ: "أَمَّا ابْنَتُهَا فَنَدَعُو اللهَ أَن يُخطَبُغِي عَنها، وَأَدعُو اللهَ أَن يَذَهَبَ بِالغَيرَةِ».

### باب: مَا يُقَالُ عِندَ المَرِيضِ وَالمَيِّتِ

٢٤١٦ – (٩١٩) عَن أُمِّ سَلَمةً عَلَيْ قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : "إِذَا حَضَرتُمُ المَرِيضَ أَوِ المَيِّتَ فَقُولُوا خَيرًا، فَإِنَّ المَلائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَىٰ مَا تَقُولُوا خَيرًا، فَإِنَّ المَلائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ». قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ ؟ إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَد مَاتَ، قَالَ: "قُولِي: اللَّهُمَّ اغفِر لِي وَلَهُ، وَأَعقِبنِي مِنهُ عُقبَىٰ حَسَنَةً». قَالَت: فَقُلتُ، فَأَعقَبَنِي اللهُ مَن هُو خَيرٌ لِي مِنهُ مُحَمَّدًا عَيَّ اللهُ مَن هُو خَيرٌ لِي مِنهُ مُحَمَّدًا عَيَّ اللهُ مَن هُو خَيرٌ لِي مِنهُ مُحَمَّدًا عَيَّ اللهُ مَن هُو خَيرٌ لِي مِنهُ مُحَمَّدًا عَيْ اللهُ مَن هُو خَيرٌ لِي مِنهُ مُحَمَّدًا عَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ مَن هُو خَيرٌ لِي مِنهُ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ .

# باب: فِي إِعْمَاضِ الْمَيْتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا خُضِرَ

٧٤١٧ – (٩٢٠) عَن أُمِّ سَلَمةً ﴿ اللهِ عَلَىٰ اَلَتَ : دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اَبِي سَلَمَةً وَقَد شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغَمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ». فَضَجَّ نَاسٌ مِن أَهلِهِ، فَقَالَ: ﴿لا تَدعُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُم إِلا بِخَيرٍ، فَإِنَّ البَصَرُ». فَضَجَّ نَاسٌ مِن أَهلِهِ، فَقَالَ: ﴿لا تَدعُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُم إِلا بِخَيرٍ، فَإِنَّ المَلائِكَةَ يُؤمِّنُونَ عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ»، ثُمَّ قَالَ: ﴿اللَّهُمَّ اغفِر لأبِي سَلَمَةً، وَارفَع دَرَجَتَهُ فِي المَهدِيِّينَ، وَاخلُفهُ فِي عَقِبِهِ فِي الغَابِرِينَ، وَاغفِر لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ العَالِمِينَ، وَافسَح لَهُ فِي قَبِهِ وَنَوِّر لَهُ فِيهِ».

#### باب: النَّهِيُ عَنِ النِّيَاحَةِ عَلَىٰ المَيِّتِ

٢٤١٨- (٩٢٢) عَن أُمِّ سَلمةَ رَبِيً قَالَت: لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلتُ: غَرِيبٌ وَفِي أَرضِ غُربَةٍ، لأَبكِيَنَّهُ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنهُ، فَكُنتُ قَد تَهَيَّأتُ لِلبُكَاءِ

عَلَيهِ إِذَ أَقَبَلَتِ امرَأَةٌ مِنَ الصَّعِيدِ تُرِيدُ أَن تُسعِدَنِي، فَاستَقبَلَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَن تُدخِلِي الشَّيطَانَ بَيتًا أَخرَجَهُ اللهُ مِنهُ؟» مَرَّتَينِ، فَكَفَفتُ عَن البُّكَاءِ فَلَم أَبكِ.

٢٤١٩ – (٩٣٤) عَن أَبِي مَالِكِ الأَشعَرِيَّ وَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ اللَّهُ قَالَ: «النَّبِيَ اللَّعنُ «أَربَعٌ فِي أُمَّتِي مِن أَمرِ الجَاهِليَّةِ لا يَترُكُونَهُنَّ: الفَخرُ فِي الأَحسَابِ، وَالطَّعنُ فِي الأَنسَابِ، وَالاستِسقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ»، وَقَالَ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَم تَتُب قَبلَ مَوتِهَا تُقَامُ يَومَ القِيَامَةِ وَعَلَيهَا سِربَالٌ مِن قَطِرَانٍ وَدِرعٌ مِن جَرَب».

#### باب: فِي تُحسِينِ كُفنِ المَيِّتِ

٠٢٤٢٠ (٩٤٣) عَن جَابِرِ بِنِ عَبدِ اللهِ ﴿ النَّبِيَ عَلَيْ النَّبِيَ عَلَيْ خَطَبَ يَومًا فَذَكَرَ رَجُلًا مِن أَصحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنْ غَيرِ طَائِلٍ وَقُبِرَ لَيلًا، فَزَجَرَ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَن يُضطَرَّ إِنسَانٌ إِلَىٰ النَّبِيُ عَلَيهِ، إِلا أَن يُضطَرَّ إِنسَانٌ إِلَىٰ ذَلكَ، وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: ﴿ إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُم أَخَاهُ فَليُحَسِّن كَفَنَهُ ﴾.

#### باب: الصَّلَاةُ عَلَىٰ المَيِّتِ

٢٤٢١ - (٩٤٧) عَن عَائشَةَ رَهِمًا؛ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «مَا مِن مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهُ قَالَ: «مَا مِن مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيهِ أُمَّةُ مِنَ المُسلِمِينَ يَبلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُم يَشفَعُونَ لَهُ إِلا شُفَّعُوا فِيهِ». وعَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ.

٢٤٢٢ (٩٤٨) عَن كُرَيبٍ مَولَىٰ ابنِ عَباسٍ؛ عَن عبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ عَنَّهُ؛ أَنَّهُ مَاتَ ابنٌ لَهُ بِقُلَيدٍ أَو بِعُسفَانَ، فَقَالَ: يَا كُرَيبُ؛ انظُر مَا اجتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ. قَالَ: فَخَرَجتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجتَمَعُوا لَهُ فَأَخبَرتُهُ، فَقَالَ: تَقُولُ: هُم أَربَعُونَ؟ قُلتُ: نَعَم، قَالَ: أَخرِجُوهُ، فَإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ جَنَازَتِهِ أَربَعُونَ رَجُلٍ مُسلِم يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَىٰ جَنَازَتِهِ أَربَعُونَ رَجُلٍ مُسلِم يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَىٰ جَنَازَتِهِ أَربَعُونَ رَجُلٍ مُسلِم يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَىٰ جَنَازَتِهِ أَربَعُونَ رَجُلًا لا يُشرِكُونَ بِاللهِ شَيئًا إِلا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ».

٢٤٢٣ (٩٥٧) عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبِي لَيلَىٰ قَالَ: كَانَ زَيدٌ رَ اللَّهُ يُكَبِّرُ عَلَىٰ قَالَ: كَانَ وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَىٰ جِنَازَةٍ خَمسًا، فَسَأَلتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا.

# باب: نَسخُ الأَمرِ بِالقِيَامِ لِلجَنَازَةِ

٢٤٢٤ - (٩٦٢) عَن عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: رَأَينَا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ فَقُمنَا، وَقَعَدَ فَقَعَدنَا، يَعنِي فِي الجَنَازَةِ.

#### باب: الدُّعَاءُ لِلمَيِّتِ فِي الصَّلَاةِ

٢٤٢٥ – (٩٦٣) عَن عَوفِ بِنِ مَالِكِ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَىٰ جِنَازَةٍ فَحَفِظتُ مِن دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغفِر لَهُ وَارحَمهُ، وَعَافِهِ وَهُو يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغفِر لَهُ وَارحَمهُ، وَعَافِهِ وَاعفُ عَنهُ، وَأَكْرِم نُزُلَهُ، وَوَسِّع مُدخَلَهُ، وَاغسِلهُ بِالمَاءِ وَالنَّلِجِ وَالبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كَمَا نَقَيتَ الثَّوبَ الأَبيضَ مِنَ الدَّنسِ، وَأَبدِلهُ دَارًا خَيرًا مِن دَارِهِ وَأَهلًا خَيرًا مِن زَوجِهِ، وَأَدخِلهُ الجَنَّةَ، وَأَعِدهُ مِن عَذَابِ النَّارِ». قَالَ: حَتَّىٰ تَمَنَّيتُ أَن أَكُونَ أَنَا ذَلكَ المَيِّتَ.

#### باب: انصِرَافُ المُصَلِّي عَلَىٰ الجَنَازَةِ رَاكِبًا

٢٤٢٦ (٩٦٥) عَن جَابِرِ بِنِ سَمُرَةً ﴿ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَىٰ ابنِ الدَّحدَاحِ، ثُمَّ أُتِيَ بِفَرَسٍ عُري فَعَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ، فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ وَنَحنُ نَتَّبِعُهُ نَسَعَىٰ خَلفَهُ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَومِ: إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «كَم مِن وَنَحنُ نَتَّبِعُهُ نَسَعَىٰ خَلفَهُ، قَالَ: الْقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَومِ: إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «كَم مِن عِذقٍ مُعَلَّةٍ أَو مُدَلَّىٰ فِي الجَنَّةِ لابنِ الدَّحدَاحِ». أَو قَالَ شُعبَةُ: لأبِي الدَّحدَاحِ.

### باب: فِي اللَّحدِ

٧٤٢٧- (٩٦٦) عَن سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﴿ اللَّهِهُ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ: الحَدُوا لِي لَحدًا، وَانصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ.

٢٤٢٨- (٩٦٧) عَن ابنِ عبَّاسٍ ﴿ قَالَ: جُعِلَ فِي قَبرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: جُعِلَ فِي قَبرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَطِيفَةٌ حَمرَاءُ.

# باب: الأَمرُ بِتَسوِيةِ القَبرِ وَالنَّهيُ عَن تَجصِيصِهِ

٢٤٢٩ - (٩٦٨) عَن ثُمَامَةَ بِنِ شُفَيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بِنِ عُبَيدٍ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ بِرُودِسَ، فَتُوُفِّيَ صَاحِبٌ لَنَا، فَأَمَرَ فَضَالَةُ بِن عبيدٍ بِقَبرِهِ فَسُوِّيَ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِتَسوِيَتِهَا.

٢٤٣٠ - (٩٦٩) عَن أَبِي الهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بن أَبِي طالِبِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ أَن لا تَدَعَ تِمثَالًا إلا طَمَستَهُ، وَلا صُورَةً إِلا طَمَستَهَا.

٢٤٣١ - (٩٧٠) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﴿ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَن يُجَصَّصَ القَبرُ، وَأَن يُقعَدَ عَلَيهِ، وَأَن يُبنَىٰ عَلَيهِ.

### باب: النَّهِيُ عَنِ الجُلُوسِ عَلَىٰ القَبِرِ وَالصَّلَاةِ عَلَيهِ

٢٤٣٢ – (٩٧١) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَاهِ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «لأَن يَجلِسَ أَحَدُكُم عَلَىٰ جَمرَةٍ فَتُحرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخلُصَ إِلَىٰ جِلدِهِ خَيرٌ لَهُ مِن أَن يَجلِسَ عَلَىٰ قَبرِ».

٢٤٣٣ – (٩٧٢) عَن أَبِي مَرثَدٍ الغَنَوِيِّ رَبِّ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ القُبُورِ، وَلا تُصَلُّوا إِلَيهَا».

# باب: الصَّلَاةُ عَلَىٰ الجَنَازَةِ فِي المَسجِدِ

١٤٣٤ – (٩٧٣) عَن عَبَّادِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ الزُّبيرِ؛ عَن عائشةَ ﴿ النَّهِ اللهِ بَنِ النَّبِيِ عَلَيْ اَن يَمُرُّوا بِجَنَازَتِهِ لَمَّا تُوُفِّيَ سَعدُ بنُ أَبِي وَقَّاصِ ﴿ الْمَالُ أَزوَاجُ النَّبِيِ عَلَيْ حُجَرِهُنَّ يُصَلِّينَ عَلَيهِ، فَفَعَلُوا، فَوُقِفَ بِهِ عَلَىٰ حُجَرِهُنَّ يُصَلِّينَ عَلَيهِ، أَن المَسجِدِ فَيُصَلِّينَ عَلَيهِ، أَفَعَلُوا، فَوُقِفَ بِهِ عَلَىٰ حُجَرِهُنَّ يُصَلِّينَ عَلَيهِ، أَخْرِجَ بِهِ مِن بَابِ الجَنَائِزِ الَّذِي كَانَ إِلَىٰ المَقَاعِدِ، فَبلَغَهُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا ذَلكَ عائشة وَلَك وَقَالُوا: مَا كَانَتِ الجَنَائِزُ يُدخَلُ بِهَا المَسجِد، فَبلَغَ ذَلكَ عائشة وَقَالَت: مَا أَسرَعَ النَّاسَ إِلَىٰ أَن يَعِيبُوا مَا لا عِلمَ لَهُم بِهِ، عَابُوا عَلَينَا أَن يُمرَّ بِجَنَازَةٍ فِي المَسجِدِ، وَمَا صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ شُهيلِ بنِ بَيضَاءَ إلا فِي بِجَنَازَةٍ فِي المَسجِدِ، وَمَا صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ شُهيلِ بنِ بَيضَاءَ إلا فِي جَوفِ المَسجِدِ، قَالَ مُسلِمٌ: سُهيلُ بنُ دَعدٍ وهو ابن البيضَاءِ، أُمُّهُ بَيضَاءً إلا فِي جَوفِ المَسجِدِ. قَالَ مُسلِمٌ: سُهيلُ بنُ دَعدٍ وهو ابن البيضَاءِ، أُمُّهُ بَيضَاءُ.

### باب: مَا يُقَالُ عِندَ دُخُولِ المَقبُرَةِ وَالدُّعَاءِ لِأَهلِهَا

٢٤٣٥ - (٩٧٤) عَن عائِشَةَ ﴿ قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كُلَّمَا كَانَ لَيُلُولُ اللهِ ﷺ كُلَّمَا كَانَ لَيلَ البَقِيعِ فَيَقُولُ: «السَّلامُ عَلَيكُم دَارَ قَومٍ مُؤمِنِينَ، وَأَتَاكُم مَا تُوعَدُونَ غَدًا، مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللهُ بِكُم لاحِقُونَ، اللَّهُمَّ اغفِر لأهلِ بَقِيعِ الغَرقَدِ».

٢٤٣٦ - (٩٧٤) عَن عَبدِ اللهِ بنِ كَثِيرِ بنِ المُطَّلِبِ؛ عَن مُحَمَّدِ بنِ قَيسِ بنِ مَخرَمَةَ بنِ المُطَّلِبِ أَنَّهُ قَالَ يَومًا: أَلا أُحَدِّثُكُم عَنِّي وعَن أُمِّي؟ قَالَ: فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتهُ، قَالَ: قَالَت عَائشةُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَحَدُّثُكُم عَنِّي وَعَن رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قُلنَا: بَلَىٰ. قَالَ: قَالَت: لَمَّا كَانَت لَيلَتِي الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهَا عِندِي انقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ، وَخَلَعَ نَعلَيهِ فَوَضَعَهُمَا عِند رجليهِ، وَبسط طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَىٰ فِرَاشِهِ فَاضطَجَعَ، فَلَم يَلبَث إِلا رَيثَمَا ظَنَّ أَن قَد رَقَدتُ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيدًا وَانتَعَلَ رُوَيدًا وَفَتَحَ البَابَ فَخَرَجَ، ثُمَّ أَجَافَهُ رُوَيدًا، فَجَعَلتُ دِرعِي فِي رَأْسِي وَاختَمَرتُ وَتَقَنَّعتُ إِزَارِي، ثُمَّ انطَلَقتُ عَلَىٰ إِثْرِهِ حَتَّىٰ جَاءَ البَقِيعُ، فَقَامَ فَأَطَالَ القِيَامَ، ثُمَّ رَفَعَ يَلَيهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ انحَرَفَ فَانحَرَفتُ، فَأُسرَعَ فَأُسرَعتُ، فَهَروَلَ فَهَرولتُ، فَأَحضَرَ فَأَحضَرتُ، فَسَبَقتُهُ فَدَخَلتُ، فَلَيسَ إِلا أَنِ اصطَجَعتُ فَدَخَلَ، فَقَالَ: «مَا لَكِ يَا عَائِشُ حَشيَا رَابِيَةً؟» قَالَت: قُلتُ: لا شَيءَ. قَالَ: «لَتُخبِرِينِي، أَو لَيُخبِرِنِي اللَّطِيفُ الخَبِيرُ». قَالَت: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بِأْبِي أَنتَ وَأُمِّي، فَأَخبَرتُهُ، ۚ قَالَ: «فَأَنتِ الْسَّوَادُ الَّذِي رَأَيتُ أَمَامِي؟» قُلتُ: نَعَم فَلَهَدَنِي فِي صَدرِي لَهدَةً أَوجَعَتنِي، ثُمَّ قَالَ: «أَظَنَنتِ أَن يُحِيفَ اللهُ عَلَيكِ وَرَسُولُهُ». قَالَت: مَهمَا يَكتُم النَّاسُ يَعلَمهُ اللهُ، نَعَم. قَالَ: «فَإِنَّ جِبرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيتِ فَنَادَانِي فَأَخفَاهُ مِنكِ، فَأَجَبتُهُ فَأَخفَيتُهُ مِنكِ، وَلَم يَكُن يَدخُلُ عَلَيكِ وَقَد وَضَعتِ ثِيَابَكِ، وَظَنَنتُ أَن قَد رَقَدتِ، فَكَرهتُ أَن أُوقِظَكِ، وَخَشِيتُ أَن تَستَوحِشِي، فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَن تَأْتِيَ أَهلَ البَقِيعِ فَتَستَغفِرَ لَهُم». قَالَت: قُلتُ: كَيفَ أَقُولُ لَهُم يًا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : «قُولِي: السَّلامُ عَلَىٰ أَهلِ الدِّيَارِ مِنَ المُؤمِنِينَ وَالمُسلِمِينَ، وَيَرحَمُ اللهُ المُستَقدِمِينَ مِنَّا وَالمُستَأخِرِينَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللهُ بِكُم لَلاحِقُونَ».

٢٤٣٧ – (٩٧٥) عَن بُرَيدَةَ بِنِ حُصَيبِ وَ اللهِ عَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لَيُعَلِّمُهُم إِذَا خَرَجُوا إِلَىٰ المَقَابِرِ، فَكَانَ قَائِلُهُم يَقُولُ: «السَّلامُ عَلَيكُم أَهلَ اللهِ عَلَيكُم أَهلَ اللهِ عَنَ المُؤمِنِينَ وَالمُسلِمِينَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللهُ لَلاحِقُونَ، أَسأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ».

# باب: زِيَارَةُ القُبُورِ

٢٤٣٨ – (٩٧٦) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهُ عَالَ: زَارَ النَّبِيُّ ﷺ قَبرَ أُمِّهِ فَبَكَىٰ وَأَبكَىٰ مَن حَولَهُ، فَقَالَ ﷺ : «استَأذَنتُ رَبِّي فِي أَن أَستَغفِرَ لَهَا فَلَم يُؤذَن لِي، وَاستَأذَنتُهُ فِي أَن أَزُورَ قَبرَهَا فَأُذِنَ لِي، فَزُورُوا القُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ المَوتَ».

٢٤٣٩ – (٩٧٧) عَن بُرَيدَةَ رَهِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَهَيتُكُم عَن زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيتُكُم عَن لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوقَ ثَلاثٍ فَأَمسِكُوا مَا بَدَا لَكُم، وَنَهَيتُكُم عَن النَّبِيذِ إِلا فِي سِقَاءٍ فَاشرَبُوا فِي الأَسقِيَةِ كُلِّهَا، وَلا تَشرَبُوا مُسكِرًا». وفي روايةٍ: «كُنتُ نَهَيتُكُم».

### باب: تَركُ الصَّلَاةِ عَلَىٰ قَاتِل نَفسِهِ

٢٤٤٠ (٩٧٨) عَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ رَهِ اللَّهِ عَلَى النَّبِي ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَم يُصَلِّ عَلَيهِ.

#### 



#### باب: إرضًاءُ السُّعَاةِ

٢٤٤١ - (٩٨٩) عَن جَرِيرِ بنِ عَبدِ اللهِ وَ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنَ الأُعرَابِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَقَالُوا: إِنَّ نَاسًا مِنَ المُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَظلِمُونَنَا. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أَرضُوا مُصَدِّقِيكُم». قَالَ جَرِيرٌ: مَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ مُنذُ سَمِعتُ هَذَا مِن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلا وَهُوَ عَنِّي رَاضٍ.

### باب: الحَثُّ عَلَىٰ النَّفَقَةِ عَلَىٰ العِيَالِ وَالمَملُوكِ

٢٤٤٢ - (٩٩٤) عَن ثَوبَانَ رَهِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفضَلُ دِينَارِ يُنفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَىٰ دَابَّتِهِ فِي

سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ يُنفِقُهُ عَلَىٰ أَصحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ». قَالَ أَبُو قِلابَةَ: وَبَدَأَ بِالعِيَالِ، ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلابَةَ: وَأَيُّ رَجُلٍ أَعظَمُ أَجرًا مِن رَجُلٍ يُنفِقُ عَلَىٰ عِيَالٍ صِغَادٍ يُعِفُّهُم أَو يَنفَعُهُمُ اللهُ بِهِ وَيُغنِيهِم.

٢٤٤٣ – (٩٩٥) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دِينَارٌ أَنفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَىٰ مِسكِينٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَىٰ مِسكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهلِكَ، أَعظَمُهَا أَجرًا الَّذِي أَنفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهلِكَ».

٢٤٤٤ – (٩٩٦) عَن خَيثَمَةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍ و وَاللهِ اللهِ بنِ عَمرٍ وَ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُم؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَانطَلِق فَأَعطِهِم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «كَفَىٰ بِالمَرِءِ إِثْمًا أَن يَحبِسَ عَمَّن يَملِكُ قُوتَهُ».

### باب: كُلُّ مَعرُوفٍ صَدَقَةٌ

٢٤٤٦ (١٠٠٧) عَن عائِشَةَ رَفِيْنًا؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهُ قَالَ: «إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنسَانٍ مِن بَنِي آدَمَ عَلَىٰ سِتِّينَ وَثَلاثِمِائَةِ مَفصِلٍ، فَمَن كَبَّرَ اللهَ، وَحَمِدَ اللهَ، وَهَلَّلَ اللهَ، وَسَبَّحَ اللهَ، وَاستَغفَرَ اللهَ، وَعَزَلَ حَجَرًا عَن طَرِيقِ النَّاسِ أَو شَوكَةً أَو عَظمًا عَن طَرِيقِ النَّاسِ، وَأَمَرَ بِمَعرُوفٍ أَو نَهَىٰ عَن مُنكَرٍ عَدَدَ لِلكَ السِّينَ وَالثَّلاثِمِائَةِ السُّلامَىٰ فَإِنَّهُ يَمشِي يَومَئِذٍ وَقَد زَحزَحَ نَفسَهُ عَن النَّارِ». وفي رواية: «فإنه يُمسي يومئذٍ».

# باب: التَّقَاتُلُ وَالتَّقَاطُعُ مِن أَجِلِ المَالِ

٢٤٤٧ – (١٠١٣) عَن أَبِي هُرَيرةَ وَ النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «تَقِيءُ الأَرضُ أَفلاذَ كَبِدِهَا أَمثَالَ الأُسطُوانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، فَيَجِيءُ القَاتِلُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعتُ رَحِمِي. فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعتُ رَحِمِي. وَيَجِيءُ القَاطِعُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعتُ رَحِمِي. وَيَجِيءُ القَاطِعُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعتُ رَحِمِي. وَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قُطِعَت يَدِي. ثُمَّ يَدَعُونَهُ فَلا يَأْخُذُونَ مِنهُ شَيئًا».

### باب: إنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إلَّا طَيِّبًا

١٠٤٥ – (١٠١٥) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّ اللهَ طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ المُؤمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ النَّاسُ؛ إِنَّ اللهَ طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ المُؤمِنِينَ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهَ أَمَرَ المُؤمِنِينَ بِمَا تَعْمَلُونَ المُرسَلِينَ فَقَالَ: ﴿ يَكَأَيُّهُا الرَّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِبَتِ وَآعُمَلُواْ صَلِحًا ۚ إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [السمؤمنون: ٥١]، وقالَ : ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُواً مِن طَيِبَتِ مَا رَبِّ اللَّهُ حَرَامٌ ، وَمَشرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَمُلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَمُعْبَرَ ، يَمُدُّ يَلَيهِ إِلَى وَعُذِي بِالحَرَامِ ، فَأَنَّى يُستَجَابُ لِذَلكَ » .

# باب: الحَثُّ عَلَىٰ الصَّدَقَةِ

رَسُولِ اللهِ عَ مَتَالِدِي السَّيُوفِ، عَامَّتُهُم مِن مُضَرَ بَل كُلُّهُم مِن مُضَرَ، فَتَمَعَّرَ وَجهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي صَدرِ النَّهَارِ قَالَ: فَجَاءَهُ قَومٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجتَابِي النِّمَارِ وَلِه أَوِ العَبَاءِ مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ، عَامَّتُهُم مِن مُضَرَ بَل كُلُّهُم مِن مُضَرَ، فَتَمَعَّرَ وَجهُ رَسولِ الله عَلَيْ لِمَا رَأَىٰ بِهِم مِنَ الفَاقَةِ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَرَ بِلالًا فَأَذَنَ، وَأَقَامَ فَصَلَّىٰ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: ﴿ مَتَأَيُّهُا النَّسُ اتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَإِقَامَ فَصَلَّىٰ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: ﴿ مَتَاكُم رَقِبًا ﴾ [النساء: ١]، وَالآيةَ الَّتِي فِي وَحِدَةٍ ﴾ إلَى آنَتُوا اللهَ ﴿ وَاللّهُ اللهِ عَلَيْكُم رَقِبُهِ مِن صَاعٍ بُرِّهِ مِن صَاعٍ تَمرِهِ »، حَتَّىٰ قَالَ: وَلَمُ اللّهُ عَنَارِهِ مِن دِرهُوهِ مِن ثَوبِهِ مِن صَاعٍ بُرِّهِ مِن صَاعٍ تَمرِهِ »، حَتَّىٰ قَالَ: ﴿ وَلَو بِشِقِ تَمَوْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْ يَتَهَالُ كَأَنَّهُ مُذَهَبَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذَهَبَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَن طَعَامٍ وَثِيابٍ » وَتَى رَأَيتُ وَ وَجَهَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذَهَبَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عُمَا الله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلْهُ ال

سَنَّ فِي الإِسلامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجرُهَا وَأَجرُ مَن عَمِلَ بِهَا بَعدَهُ مِن غَيرِ أَن يَنقُصَ مِن أُجُورِهِم شَيَّةً كَانَ عَلَيهِ وِزرُهَا يَنقُصَ مِن أُجُورِهِم شَيَّةً كَانَ عَلَيهِ وِزرُهَا وَوِزرُ مَن عَمِلَ بِهَا مِن بَعدِهِ مِن غَيرِ أَن يَنقُصَ مِن أَوزَارِهِم شَيَّهٌ».

### باب: مَا أَنفَقَ العَبدُ مِن مَالٍ مَولَاهُ

٢٤٥٠ – (١٠٢٥) عَن عُمَيرٍ مَولَىٰ آبِي اللَّحِمِ قَالَ: كُنتُ مَملُوكًا فَسَأَلتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَأَتَصَدَّقُ مِن مَالِ مَوَالِيَّ بِشَيءٍ؟ قَالَ: «نَعَم، وَالأَجرُ بَينَكُمَا نِصفَانِ».

# باب: مَن جَمَعَ الصَّدَقَةَ وَأَعمَالُ البرِّ

٢٤٥١ – (١٠٢٨) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَفِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَن أَصِبَحَ مِنكُمُ اليَومَ صَائِمًا؟» قَالَ أَبُو بَكرٍ: أَنَا. قَالَ: «فَمَن تَبِعَ مِنكُمُ اليَومَ جَنَازَةً؟» قَالَ أَبُو بَكرٍ: أَنَا. قَالَ: «فَمَن أَطعَمَ مِنكُمُ اليَومَ مِسكِينًا؟» قَالَ أَبُو بَكرٍ: أَنَا. قَالَ: «فَمَن عَادَ مِنكُمُ اليَومَ مَرِيضًا؟» قَالَ أَبُو بَكرٍ: أَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَا اجتَمَعنَ فِي امرِئٍ إِلا دَخَلَ الجَنَّةَ».

### باب: التَّعَفُّفُ عَنِ المَسألَةِ

٢٤٥٢ - (١٠٣٦) عَن أَبِي أُمَامَةً وَ اللهِ عَلَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ ابنَ آدَمَ؛ إِنَّكَ أَن تَبذُلَ الفَضلَ خَيرٌ لَكَ، وَأَن تُمسِكَهُ شَرُّ لَكَ، وَلا تُلامُ عَلَىٰ كَفَافٍ، وَابدَأ بِمَن تَعُولُ، وَاليَدُ العُليَا خَيرٌ مِنَ اليَدِ السُّفلَىٰ».

٢٤٥٣ – (١٠٤١) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ضَطَّبُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن سَأَلَ النَّاسَ أَموَالَهُم تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسأَلُ جَمرًا فَليَستَقِلَّ أَو لِيَستَكثِر».

٢٤٥٤ – (١٠٤٣) عَن عَوفِ بِنِ مَالِكِ الأَسْجِعِيِّ وَ اللهِ عَنَ عَوفِ بِنِ مَالِكِ الأَسْجِعِيِّ وَ اللهِ عَلَيْ وَكُنَّا عِندَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ تِسعَةً أَو ثَمَانِيَةً أَو سَبعَةً فَقَالَ: «أَلا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ: «أَلا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ ؟» فَقُلنَا: قَد بَايَعنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَعَلامَ رَسُولَ اللهِ ، فَعَلامَ نَبُهُ وَلا تُسْرِكُوا بِهِ شَيئًا ، وَالصَّلَوَاتِ نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: «عَلَىٰ أَن تَعبُدُوا اللهَ وَلا تُسْرِكُوا بِهِ شَيئًا ، وَالصَّلَوَاتِ

الخَمسِ، وَتُطِيعُوا». وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً: «وَلا تَسأَلُوا النَّاسَ شَيئًا». فَلَقَد رَأَيتُ بَعضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسقُطُ سَوطُ أَحَدِهِم فَمَا يَسأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ.

### باب: مَن تَحِلُّ لَهُ المَسألَةُ

حَمَالَةً، فَأَتَيتُ رَسُولَ اللهِ وَ عَبِيصَةً بِنِ مُخَارِقٍ الهِلالِيِّ وَ عَلَىٰ قَالَ: تَحَمَّلتُ حَمَالَةً، فَأَتَيتُ رَسُولَ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهُ أَسَأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ: «أَقِم حَتَّىٰ تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا»، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ؛ إِنَّ المَسأَلَةُ لا تَجِلُّ إِلا لأَحَدِ ثَلاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّت لَهُ المَسأَلَةُ حَتَّىٰ يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتهُ جَتَىٰ يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتهُ جَتَىٰ يُصِيبَ قِوَامًا مِن عَيشٍ أَو قَالَ مِدَادًا مِن عَيشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتهُ فَاقَةٌ حَتَّىٰ يَقُومَ ثَلاثَةٌ مِن ذَوِي الحِجَا مِن سِدَادًا مِن عَيشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتهُ فَاقَةٌ حَتَّىٰ يَقُومَ ثَلاثَةٌ مِن ذَوِي الحِجَا مِن عَيشٍ وَوَامًا مِن عَيشٍ وَوَامًا مِن عَيشٍ وَوَامًا مِن عَيشٍ أَو قَالَ سِدَادًا مِن عَيشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ المَسأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحتًا يَأْكُلُهَا صَاجِبُهَا سُحتًا يَأْكُلُهَا مُحَلَّات لَهُ المَسأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحتًا يَأْكُلُهَا صَاجِبُهَا سُحتًا».

# باب: فِي الكَفَافِ وَالقَنَاعَةِ

٢٤٥٦ (١٠٥٤) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ ﴿ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

### باب: إعطَاءُ مَن سَأَلَ بِفُحشٍ وَغِلظَةٍ

٢٤٥٧ (١٠٥٦) عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﴿ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَسَمًا، فَقُلتُ: واللهِ يَا رَسُولَ اللهِ؛ لَغَيرُ هَؤُلاءِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنهُم، قَالَ: «إِنَّهُم خَيَّرُونِي أَن يَسأَلُونِي بِالفُحشِ أَو يُبَخِّلُونِي فَلَستُ بِبَاخِلِ».

# باب: إعطَاءُ المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم عَلَىٰ الإسلام

٢٤٥٨ – (١٠٦٠) عَن رَافِع بِنِ خَدِيجٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: أَعطَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَبَا سُفِيَانَ بِنَ حَربٍ وَصَفْوَانَ بِنَ أُمَيَّةً وَعُيَينَةً بِنَ حِصنٍ وَالأَقرَعَ بِنَ حَابِسٍ كُلَّ إِنسَانٍ مِنهُم مِائَةً مِنَ الإِبِلِ، وَأَعطَىٰ عَبَّاسَ بِنَ مِردَاسٍ دُونَ ذَلك، فَقَالَ عَبَّاسُ ابِنُ مِردَاسٍ دُونَ ذَلك، فَقَالَ عَبَّاسُ ابِنُ مِردَاسٍ :

أَتَجِعَلُ نَهبِي وَنَهبَ العُبَيدِ بَينَ عُيَينَةً وَالأَقرَع

فَـمَـا كَـانَ بَـدرٌ وَلا حَـابِسٌ يَفُوقَانِ مِردَاسَ فِي المَجمَعِ وَمَا كُنتُ دُونَ امرِئٍ مِنهُمَا وَمَن تَخفِضِ اليَومَ لا يُرفَعِ قَالَ: فَأَتَمَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِائَةً.

### باب: تَحرِيمُ الصَّدَقَةِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وعلىٰ آلِهِ

٢٤٥٩ - (١٠٧٢) عَن عَبدِ المُطَّلِبِ بنِ رَبِيعَةَ بنِ الحَارِثِ ضَالًا: اجتَمَعَ رَبِيعَةُ بنُ الحَارِثِ رَبِّيهُ، وَالعَبَّاسُ بنُ عَبد المُطَّلِّبِ رَبِّيهُ فَقَالًا: وَاللهِ لُو بَعَثْنَا هَذَينِ الغُلامَينِ -قَالَا لِي وَلِلفَضلِ بنِ عَبَّاسٍ- إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَكَلَّمَاهُ فَأَمَّرَهُمَا عَلَىٰ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ وَأَصَابَا مِمَّا يُصِيبُ النَّاسُ، قَالَ: فَبَينَمَا هُمَا في ذَلكَ جَاءَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ فَوَقَفَ عَلَيهِمَا، فَذَكَرًا لَهُ ذَلكَ، فَقَالَ عَلِيُّ بن أبي طالبٍ: لا تَفعَلا، فَوَ اللهِ مَا هُوَ بِفَاعِلٍ. فَانتَحَاهُ رَبِيعَةُ بنُ الحَارِثِ فَقَالَ: وَاللهِ مَا تَصنَعُ هَذَا إِلا نَفَاسَةً مِنكَ عَلَينَا، فَوَ اللهِ لَقَد نِلتَ صِهرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَا نَفِسنَاهُ عَلَيكَ. قَالَ عَلِيٌّ: أَرسِلُوهُمَا. فَانطَلَقنَا، وَاضطَجَعَ عَلِيٌّ، قَالَ: فَلَمَّا صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهرَ سَبَقنَاهُ إِلَىٰ الحُجرَةِ، فَقُمنَا عِندَهَا حَتَّىٰ جَاءَ فَأَخَذَ بِآذَانِنَا، ثُمَّ قَالَ: «أَخرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ». ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا عَلَيهِ، وَهُوَ يَومَئِذٍ عِندَ زَينَبَ بِنتِ جَحشِ، قَالَ: فَتَوَاكَلْنَا الكَلامَ ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَنتَ أَبَرُّ النَّاسِ وَأُوصَلُ النَّاس، وَقَد بَلَغنَا النِّكَاحَ، فَجِئنَا لِتُؤَمِّرَنَا عَلَىٰ بَعض هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَنُؤَدِّيَ إِلَيكَ كَمَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَنُصِيبَ كَمَا يُصِيبُونَ. قَالَ: فَسَكَتَ طَوِيلًا حَتَّىٰ أُردنا أَن نُكَلِّمَهُ، قَالَ: وَجَعَلَت زَينَبُ تُلمِعُ عَلَينَا مِن وَرَاءِ الحِجَابِ أَن لا تُكَلِّمَاهُ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَنبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أُوسَاخُ النَّاسِ، ادعُوَا لِي مَحمِيَةَ -وَكَانَ عَلَىٰ الخُمُسِ- وَنُوفَلَ بنَ الحَارِثِ بنِ عَبدِ المُطَّلِبِ». قَالَ: فَجَاءَاهُ، فَقَالَ لِمَحمِيَةَ: «أَنكِح هَذَا الغُلامَ ابنَتَكَ»، لِلفَضلِ بنِ عَبَّاسٍ، فَأَنكَحَهُ، وَقَالَ لِنَوفَلِ بنِ الحَارِثِ: «أَنكِح هَذَا الغُلامَ ابنَتَكَ»، لِي، فَأَنكَحنِي، وَقَالَ لِمَحمِيةً: «أَصدِق عَنهُمَا مِنَ الخُمُسِ كَذَا وَكَذَا». قَالَ الزُّهرِيُّ: وَلَم يُسَمِّهِ لِي.



# باب: الصُّومُ وَالفِطرُ لِرُؤيةِ الهِلالِ وَاخْتِلَافُ المَطَالِع

٢٤٦٠ (١٠٨٧) عَن كُريبٍ مَولَىٰ ابنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ أُمَّ الفَضلِ بِنتَ السَّامِ فَقَضَيتُ حَاجَتَهَا، السَّامِ فَقَضَيتُ حَاجَتَهَا، وَاستُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيتُ الهِلالَ لَيلَةَ الجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمتُ المَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهرِ، فَسَأَلنِي عَبدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ ذَكرَ الهِلالَ فَقَالَ: المَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهرِ، فَسَأَلنِي عَبدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ ذَكرَ الهِلالَ فَقَالَ: مَتَىٰ رَأَيتُهُ الهِلالَ؟ فَقُلتُ: رَأَينَاهُ لَيلَةَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَنتَ رَأَيتَهُ؟ فَقُلتُ: نَعَم، وَرَاهُ النَّاسُ وصَامُوا وصَامَ مُعاوِيةُ، فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَينَاهُ لَيلَةَ السَّبتِ، فَلا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّىٰ نُكمِلَ ثَلاثِينَ أَو نَرَاهُ. فَقُلتُ: أَو لا تَكتَفِي بِرُوْيَةِ مُعَاوِيةً وَصِيامِهِ، فَقَالَ: لاَ ، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ.

٢٤٦١ – (١٠٨٨) عَن أَبِي البَختَرِيِّ الطَّائِيِّ قَالَ: خَرَجنَا لِلعُمرَةِ فَلَمَّا نِرَلنَا بِبَطنِ نَخلَةَ قَالَ: تَرَاءَينَا الهِلالَ، فَقَالَ بَعضُ القَومِ: هُوَ ابنُ ثَلاثٍ. وَقَالَ بَعضُ القَومِ: هُوَ ابنُ ثَلاثٍ، وَقَالَ بَعضُ القَومِ: هُوَ ابنُ لَيلتَينِ. قَالَ: فَلَقِينَا ابن عبَّاسٍ فَقُلنَا: إِنَّا رَأَينَا الهِلالَ، فَقَالَ بَعضُ القومِ: هُوَ ابنُ ثَلاثٍ، وَقَالَ بَعضُ القومِ: هُوَ ابنُ ثَلاثٍ، وَقَالَ بَعضُ القومِ: هُوَ ابنُ ثَلاثٍ، وَقَالَ بَعضُ القومِ: هُو ابنُ لَيلتَينِ، فَقَالَ: أَيَّ لَيلَةٍ رَأَيتُمُوهُ؟ قَالَ: فَقُلنَا: لَيلَةً كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ مَدَّهُ لِلرُّوْيَةِ، فَهُوَ لِلَيلَةٍ رَأَيتُمُوهُ». وفي روايةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَإِنَّ اللهَ قَد أَمَدَّهُ لِرُوْيَتِهِ، فَإِن أُخمِيَ عَلَيكُم فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ».

# باب: فَضلُ السُّحُورِ وَتَأْخِيرُهُ وَتَعجِيلُ الفِطرِ

٢٤٦٢ (١٠٩٦) عَن عَمرِو بنِ العَاصِ رَبُّيُهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «فَصلُ مَا بَينَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهلِ الكِتَابِ أَكلَةُ السَّحَرِ».

٢٤٦٣ – (١٠٩٩) عَنَ أَبِي عَطِيَّةَ مَالِكِ بنِ عَامِرٍ قَالَ: دَخَلتُ أَنَا وَمَسرُوقٌ عَلَىٰ عائشة ﷺ، فَقَالَ لَهَا مَسرُوقٌ: رَجُلانِ مِن أَصحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ

كِلاهُمَا لا يَأْلُو عَن الخَيرِ؛ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ المَغرِبَ وَالإِفطَارَ، وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ المَغرِبَ وَالإِفطَارَ؟ قَالَ: عَبدُ اللهِ. المَغرِبَ وَالإِفطَارَ؟ قَالَ: عَبدُ اللهِ. فَقَالَت: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصنَعُ.

#### باب: الصِّيَامُ فِي السَّفَر

٢٤٦٤ – (١١١٤) عَن جَابِرِ بِنِ عَبِدِ اللهِ عَلَيْهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَرَجَ عَامَ الفَتحِ إِلَىٰ مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّىٰ بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، عَامَ الفَتحِ إِلَىٰ مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّىٰ بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعِدَ ثُمَّ مَرَبَ فَقِيلَ لَهُ بَعِدَ ذَلكَ: إِنَّ بَعضَ النَّاسِ قَد صَامَ. فَقَالَ: «أُولَئِكَ العُصَاةُ، أُولَئِكَ العُصَاةُ، أُولَئِكَ العُصَاةُ». وَزَاكَ في رِوَايِةٍ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَد شَقَّ عَلَيهِمُ الصِّيامُ . . .

٢٤٦٥ – (١١٢٠) عَن قَزَعَةَ وَهُوَ ابنُ يَحيَىٰ قَالَ: أَتَيتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدرِيَّ وَهُوَ مَكثُورٌ عَلَيهِ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنهُ قُلتُ: إِنِّي لا أَسأَلُكَ عَمَّا يَسأَلُكَ هَؤُلاءِ عَنهُ، سَأَلتُهُ عَن الصَّومِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: سَافَرنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيُّ إِلَىٰ مَكَّةَ وَنَحنُ صِيَامٌ، قَالَ: فَنَزَلنَا مَنزِلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى السَّفَرِ.

### باب: صِيَامُ يُوم عَاشُورَاءَ

٢٤٦٦ - (١١٣٣) عَن الحَكَمِ بُنِ الأَعرَجِ قَالَ: انتَهَيتُ إِلَىٰ ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: انتَهَ عَن صَومِ ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمزَمَ، فَقُلتُ لَهُ: أَخبِرنِي عَن صَومِ عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ: إِذَا رَأَيتَ هِلالَ المُحَرَّمِ فَاعدُد، وَأَصبِح يَومَ التَّاسِعِ صَائِمًا، قُلتُ: هَكذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُهُ؟ قَالَ: نَعَم.

٢٤٦٧ – (١١٣٤) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَومَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيامِهِ قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ ؛ إِنَّهُ يَومٌ تُعَظِّمُهُ اليَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَإِذَا كَانَ العَامُ المُقبِلُ إِن شَاءَ اللهُ صُمنَا

اليَومَ التَّاسِعَ». قَالَ: فَلَم يَأْتِ العَامُ المُقبِلُ حَتَّىٰ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. وفي روايةٍ: «لَئِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ». قَالَ: يَعنِي يَومَ عَاشُورَاءَ.

### باب: مَا يُنهَىٰ عَن صِيَامِهِ مِنَ الأَيَّام

٢٤٦٨ – (١١٤١) عَن نُبَيشَةَ الهُذَلِيِّ ضَيْنِهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِهُ: «أَيَّامُ التَّشرِيقِ أَيَّامُ أَكلِ وَشُربٍ». وفي روايةٍ زَانَ: «وَذِكرٍ للهِ».

٢٤٦٩ – (١١٤٢) عَن كَعبِ بنِ مَالِكِ ظَيْهِهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْهُ بَعَثَهُ وَأُوسَ ابنَ الحَدَثَانِ أَيَّامَ التَّشرِيقِ، فَنَادَىٰ أَنَّهُ: «لا يَدخُلُ الجَنَّةَ إِلا مُؤمِنٌ، وَأَيَّامُ مِنَّىٰ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُربِ».

٢٤٧٠ – (١١٤٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿لا تَختَصُّوا لَيَلِهُ الجُمُّعَةِ بِصِيَامٍ مِن بَينِ اللَّيَالِي، وَلا تَخُصُّوا يَومَ الجُمُّعَةِ بِصِيَامٍ مِن بَينِ الأَيَّامِ إِلاَ أَن يَكُونَ فِي صَومٍ يَصُومُهُ أَحَدُّكُم﴾.

### باب: مَن مَاتَ وَعَلَيهِ صَومٌ

٢٤٧١ - (١١٤٩) عَن بُرَيدَةَ ضَلَيْهُ قَالَ: بَينَا أَنَا جَالِسٌ عِندَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذ أَتَتهُ امرَأَةٌ فَقَالَت: إِنِّي تَصَدَّقتُ عَلَىٰ أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَت. قَالَ: فَقَالَ: «وَجَبَ أَجرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيكِ المِيرَاثُ». قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّهُ كَانَ عَلَيهَا صَومُ شَهرٍ؛ أَفَأَصُومُ عَنهَا؟ قَالَ: «صُومِي عَنهَا». قَالَ: «حُجَّي عَنهَا».

### باب: فِيمَن أُصبَحَ صَائِمًا فِي التَّطَوُّع ثُمَّ أَفطَرَ

٢٤٧٢ - (١١٥٤) عَن عَائشَةَ ﴿ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ الْمَا يَوماً فَقَالَ: «هَل عِندَكُم شَيءٌ؟» فَقُلنَا: لأ، قَالَ: «فَإِنِّي إِذَن صَائِمٌ». ثُمَّ أَتَانَا يَوماً آخَرَ، فَقُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ؟ أُهدِيَ لَنَا حَيسٌ، فَقَالَ: «أَرِينِيهِ، فَلَقَد أَصبَحتُ صَائِمًا»، فَأَكَلَ.

#### باب: صَومُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ

٢٤٧٣ - (١١٦٠) عَن مُعَاذَةَ العَدَوِيَّةَ؛ أَنَّهَا سَأَلَت عائشةَ رَضَّ زُوجَ النَّبِيِّ عَيْدٍ؛ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِاً يَصُومُ مِن كُلِّ شَهرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَت: نَعَم.

فَقُلتُ لَهَا: مِن أَيِّ أَيَّامِ الشَّهرِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَت: لَم يَكُن يُبَالِي مِن أَيِّ أَيَّامِ الشَّهرِ يَصُومُ. الشَّهرِ يَصُومُ.

كَاكَ - (١١٦٢) عَن أَبِي قَتَادَةً وَ اللهِ عَاهَ رَجُلٌ إِلَىٰ النّبِيَ عَلَمُ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ وَلَمُ كَمَّوُ اللهِ عَلَىٰ فَلَمَّا رَأَىٰ عُمَوُ عَمَوْ اللهِ عَلَىٰ وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، نَعُوذُ بِاللهِ مِن غَضَبَهُ قَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبَّا، وَبِالإسلامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، نَعُوذُ بِاللهِ مِن غَضَبُهُ، غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ. فَجَعَلَ عُمَرُ يُرَدِّدُ هَذَا الكَلامَ حَتَّىٰ سَكَنَ غَضَبُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ كَيفَ بِمَن يَصُومُ الدَّهرَ كُلَّهُ؟ قَالَ: «لا صَامَ وَلا أَفطَرَ»، أو قَالَ: «لا صَامَ وَلَم يُفطِر». قَالَ: كَيفَ مَن يَصُومُ يَومَينِ وَيُعْطِرُ يَومًا؟ قَالَ: كيفَ مَن يَصُومُ يَومَينِ وَيُفطِرُ يَومًا؟ قَالَ: «وَيُطِيقُ ذَلكَ أَحَدٌ؟» قَالَ: كيفَ مَن يَصُومُ يَومًا وَيُفطِرُ يَومَينِ عَالَ: «وَدِدتُ أَنِّي طُوقتُ ذَلكَ »، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «ثَلاثُ مِن يَصُومُ يَومًا وَيُفطِرُ يَومَينِ؟ قَالَ: «وَدِدتُ أَنِّي طُوقتُ ذَلكَ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «ثَلاثُ مِن يَصُومُ يَومَا وَيُفطِرُ يَومَينِ؟ قَالَ: «وَدِدتُ أَنِّي طُوقتُ ذَلكَ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «ثَلاثُ مِن يَصُومُ يَومَا وَيُفطِرُ يُومَى مَن يَصُومُ يَومَا وَيُفطِرُ يَومَا وَيُفطِرُ يَومَانَ وَيُعَلِي اللهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبَلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعَدَهُ، وَصِيَامُ يَومِ عَرَفَةً عَلَى اللهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبَلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعَدَهُ، وَصِيَامُ يَومِ عَرَفَةً عَالَى وَمَضَانُ اللهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبَلَهُ».

٢٤٧٥ – (١١٦٢) عَن أَبِي قَتَادَةَ الأَنصَارِيِّ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

#### باب: فَضلُ صَوم شَهر المُحَرَّم

٢٤٧٦ (١١٦٣) عَن أَبِي هُرَيرَةً وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «أَفضَلُ الصَّلاةِ بَعدَ الفَرِيضَةِ صَلاةُ اللَّيل».

# باب: استِحبَابُ صَومِ سِتَّةِ أَيَّامِ مِن شَوَّال

٢٤٧٧ - (١١٦٤) عَن أَبِي أَيُّوبَ الأَنصَارِيِّ ضَ النَّهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَن صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِن شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَام الدَّهرِ».

#### باب: فِي لَيلَةِ القدر

٢٤٧٨ - (٧٦٢) عَن زِرِّ بِنِ حُبَيشٍ رَبِّ قَالَ: سَأَلتُ أُبَيَّ بِنَ كَعبٍ فَقُالَ: فَقُالَ: فَقُالَ: فَقَالَ: إِنَّ أَخَاكَ ابِنَ مَسعُودٍ يَقُولُ: مَن يَقُمِ الْحَولَ يُصِب لَيلَةَ القَدرِ، فَقَالَ:

رَحِمَهُ اللهُ، أَرَادَ أَن لا يَتَّكِلَ النَّاسُ، أَمَا إِنَّهُ قَد عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا فِي رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا فِي رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا لَيلَةُ فِي العَشرِ الأَوَاخِرِ، وَأَنَّهَا لَيلَةُ سَبعٍ وَعِشرِينَ. ثُمَّ حَلَفَ لا يَستَثنِي أَنَّهَا لَيلَةُ سَبعٍ وَعِشرِينَ، فَقُلتُ: بِأَيِّ شَيءٍ تَقُولُ ذَاكَ يَا أَبَا المُنذِرِ؟ قَالَ: بِالعَلامَةِ أَو بِالآيَةِ الَّتِي أَخبَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَّهَا تَطلُعُ يَومَئِذٍ لا شُعَاعَ لَهَا».

٢٤٧٩ – (١١٧٠) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ هُوَالَ: تَذَاكُرنَا لَيلَةَ القَدرِ عِندَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: «أَيُّكُم يَذكُرُ حِينَ طَلَعَ القَمَرُ وَهُوَ مِثلُ شِقِّ جَفنَةٍ؟».





#### باب: صَومُ عَشرِ ذِي الحِجَّةِ

٠١٤٨٠ (١١٧٦) عَن عَائِشَةً ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُسْرِ قَطُّ.





### باب: فِي التَّلبيَةِ

٢٤٨١ – (١١٨٥) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَلَىٰ المُشرِكُونَ يَقُولُونَ : كَانَ المُشرِكُونَ يَقُولُونَ : لَبَيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ. قَالَ: فَيَقُولُونَ اللهِ ﷺ : «وَيلَكُم؛ قَدٍ قَدٍ». فَيَقُولُونَ : إِلاَّ شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَملِكُهُ وَمَا مَلَكَ. يَقُولُونَ هَذَا وَهُم يَطُوفُونَ بِالبَيت.

#### باب: لَحمُ الصَّيدِ لِلمُحرِم

٢٤٨٢ – (١١٩٧) عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عُثمَانَ التَّيمِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ طَلحَةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ وَنَحنُ حُرُمٌ، فَأُهدِيَ لَهُ طَيرٌ وَطَلحَةُ رَاقِدٌ، فَمِنَّا مَن أَكَلَ وَطَلحَةُ رَاقِدٌ، فَمِنَّا مَن أَكَلَ وَمِنَّا مَن أَكَلَ مَن تَورَّعَ، فَلَمَّا استَيقَظَ طَلحَةُ وَقَقَ مَن أَكَلَهُ، وَقَالَ: أَكَلنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

#### باب: جَوازُ مُدَاوَاةٍ المُحرم عَينَيهِ

٣٤٨٣ – (١٢٠٤) عَن نُبيهِ بنِ وَهبٍ قَالَ: خَرَجنَا مَعَ أَبَانَ بنِ عُثمَانَ حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِمَلَلٍ اشتَكَىٰ عُمَرُ بنُ عُبَيدِ اللهِ عَينَيهِ، فَلَمَّا كُنَّا بِالرَّوحَاءِ اشتَدَّ وَجَعُهُ، فَأَرسَلَ إِلَيهِ أَنِ اضمِدهُمَا بِالصَّبِرِ، وَجَعُهُ، فَأَرسَلَ إِلَيهِ أَنِ اضمِدهُمَا بِالصَّبِرِ، فَإِنَّ عُثمَانَ يَسأَلُهُ، فَأَرسَلَ إِلَيهِ أَنِ اضمِدهُمَا بِالصَّبِرِ، فَإِنَّ عُثمَانَ حَدَّثَ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الرَّجُلِ إِذَا اشتَكَىٰ عَينَيهِ وَهُو مُحرِمٌ ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبِرِ.

#### باب: مَا جَاءَ فِي المُتعَةِ

١٢١٧ - (١٢١٧) عَن أَبِي نَضرَةَ قَالَ: كَانَ ابنُ عَبَّاسٍ عَلَىٰ يَأْمُرُ بِالمُتعَةِ، وَكَانَ ابنُ الزُّبَيرِ يَنهَىٰ عَنهَا، قَالَ: فَذَكَرتُ ذَلكَ لِجَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ فَقَالَ: عَلَىٰ يَدَيَّ دَارَ الحَدِيثُ، تَمَتَّعنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ، وَإِنَّ القُرْآنَ قَد نَزَلَ مَنَازِلَهُ قَالَ: إِنَّ اللهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ، وَإِنَّ القُرْآنَ قَد نَزَلَ مَنَازِلَهُ فَذَ ﴿ وَأَيْتُوا اللّهُ، وَأَيْتُوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ، فَلَن أُوتَىٰ بِرَجُلٍ نَكَحَ امرَأَةً إِلَىٰ أَجَلٍ إِلاَّ رَجَمتُهُ بِالحِجَارَةِ. وفي النِّسَاءِ، فَلن أُوتَىٰ بِرَجُلٍ نَكَحَ امرَأَةً إِلَىٰ أَجَلٍ إِلاَّ رَجَمتُهُ بِالحِجَارَةِ. وفي روايةٍ: فَافْصِلُوا حَجَّكُم مِن عُمرَتِكُم، فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُم وَأَتَمُّ لِعُمرَتِكُم.

### باب: حَجَّهُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ

٢٤٨٥ - (١٢١٨) عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ بنِ الحُسَينِ، عَن أَبِيهِ قَالَ: دَخَلنَا عَلَىٰ جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَ عَن القَومِ، حَتَّىٰ انتَهَىٰ إِلَيَّ قَالَ: دَخَلنَا عَلَىٰ جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَ عَن القَومِ، حَتَّىٰ انتَهَىٰ إِلَيَّ فَلُتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ بنِ حُسَينٍ، فَأَهوَىٰ بِيَدِهِ إِلَىٰ رَأْسِي، فَنَزَعَ زِرِّي فَقُلتُ: الأَعلَىٰ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَينَ ثَديَيَّ وَأَنَا يَومَئِذٍ غُلامٌ الأَعلَىٰ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَينَ ثَديَيَّ وَأَنَا يَومَئِذٍ غُلامٌ

شَابُّ، فَقَالَ: مَرحَبًا بِكَ يَا ابنَ أَخِي، سَل عَمَّا شِئتَ. فَسَأَلتُهُ وَهُوَ أَعمَى، وَحَضَرَ وَقتُ الصَّلاةِ، فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلتَحِفًا بِهَا كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَىٰ مَنكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيهِ مِن صِغَرِهَا، وَرِدَاؤُهُ إِلَىٰ جَنبِهِ عَلَىٰ المِشجَب، فَصَلَّىٰ بِنَا، فَقُلْتُ: أَخبِرنِي عَن حَجَّةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسُعًا، فَقَالَ: ۚ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَكَثَ تِسعَ سِنِينَ لَم يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي العَاشِرَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَاجٌ. فَقَدِمَ المَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلتَمِسُ أَن يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَيَعمَلَ مِثلَ عَمَلِهِ، فَخَرَجنَا مَعَهُ حَتَّىٰ أَتَينَا ذَا الحُلَيفَةِ، فَوَلَدَت أَسمَاءُ بِنتُ عُمَيسٍ مُحَمَّدَ بنَ أَبِي بَكرٍ، فَأَرسَلَت إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ: كَيفَ أَصنَعُ؟ فَقَالَ: «اغَتَسِلِي وَاستَثفِرِي بِثُوبِ وَأَحرِمِي»، فَصَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي المَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ القَصوَاءَ حَتَّىٰ إِذَا اسّتَوَت بِهِ نَاقَتُهُ عَلَىٰ البَيدَاءِ، نَظَرتُ إِلَىٰ مَدِّ بَصَرِي بَينَ يَدَيهِ مِن رَاكِبِ وَمَاشِ، وعَن يَمِينِهِ مِثلَ ذَلكَ، وعَن يَسَارِهِ مِثلَ ذَلكَ، وَمِن خَلفِهِ مِثلَ ذَلكَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَينَ أَظهُرِنَا، وَعَلَيهِ يَنزِلُ الْقُرآنُ، وَهُوَ يَعرِثُ تَأْوِيلُهُ، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِن شَيءٍ عَمِلنَا بِهِ، فَأَهَلَّ بِالتَّوحِيدِ: «لَبَّيكَ اللَّهُمَّ لَبَّيكَ، لَبَّيكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيكَ، إِنَّ الحَمدَ وَالنِّعمَةَ لَكَ وَالمُلكَ، لا شَرْيكَ لَكَ». وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ، فَلَم يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيهِم شَيئًا مِنهُ، وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَلبِّيتَهُ. قَالَ جَاٰبِرٌ: لَسنَا نَنوي إِلاَّ الحَجَّ، لسنا نَعرِفُ العُمَرَٰةَ، حَتَّىٰ إِذَا أَتَينَا البَيتَ مَعَهُ استَلَمَ الرُّكنَ فَرَمَلَ ثَلاثًا، وَمَشَهٰ أَربَعًا، ثُمَّ نَفَذَ إِلَىٰ مَقَام إِبرَاهِيمَ ﷺ فَقَرَأَ: ﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَم مُصَلَّى ﴾ [البقرة: ١٢٥]، فَجَعَلَ المَقَّامَ بَينَهُ وَبَينَ البَيتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ -وَلا أَعلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -: كَانَ يَقرَأُ فِي الرَّكَعَتَينِ: ﴿فَلُ هُوَ ۖ ٱللَّهُ أَحَـٰكُ ۗ وَ﴿فَلُ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ﴾ أَنُّمَّ رَجَعَ إِلَىٰ الرُّكنِ فَاستَلَمَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ البَابِ إِلَىٰ الصَّفَا ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأً: ﴿ إِنَّ ٱلْصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِنْ شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨]، أَبدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ». فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيهِ حَتَّىٰ رَأَىٰ البَيتَ، فَاستَقبَلَ القِبلَةَ فَوَحَّدُ اللهَ وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحدَهُ أَنجَزَ وَعدَهُ وَنصَرَ عَبدَهُ وَهَزَمَ الأَحزَابَ وَحدَهُ»، ثُمَّ دَعَا بَينَ ذَلكَ، قَالَ مِثلَ هَذَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَىٰ المَروَةِ حَتَّىٰ إذا انصَبَّت قَدَمَاهُ فِي بَطنِ الوَادِي سَعَىٰ، حَتَّىٰ إِذَا صَعِدَتَا مَشَىٰ، حَتَّىٰ أَتَىٰ المَروَةَ فَفَعَلَ عَلَىٰ المَروَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَىٰ الصَّفَا، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَىٰ المَروَةِ فَقَالَ: «لَو أَنِّي استَقبَلتُ مِن أَمرِي مَا استَدبَرتُ لَم أَسُقِ الهَديَ وَجَعَلتُهَا عُمرَةً، فَمَن كَانَ مِنكُم لَيسَ مَعَهُ هَديٌّ فَليَحِلَّ وَليَجعَلَهَا عُمرَةً». فَقَامَ سُرَاقَةُ بنِ مالكِ بنِ جُعشُم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَلِعَامِنَا هَذَا أَم لأَبَدٍ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَصَابِعَهُ وَأُحِدَةً فِي الأُخرَىٰ وَقَالَ: «دَخَلَتِ العُمرَةُ فِي الحَجِّ مَرَّتَينِ، لا بَل لأَبَدٍ أَبَدٍ». وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ اليَمَنِ بِبُدنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَوَجَدَ فَاطَّمَةَ مِمَّن حَلَّ، وَلَبِسَت ثِيَابًا صَٰبِيغًا وَاكْتَحَلَّتَ، فَأَنكَرَ ذَلكَ عَليهَا، فَقَالَت: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا. قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالعِرَاقِ: فَذَهَبتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحَرِّشًا عَلَىٰ فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَت، مُستَفتِيًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِيمَا ذَكَرَت عَنهُ، فَأَخبَرتُهُ أَنِّي أَنكَرتُ ذَلكَ عَلَيهَا، فَقَالَ: «صَدَقَت صَدَقَت، مَاذَا قُلتَ حِينَ فَرَضتَ الحَجَّ؟» قَالَ: قُلتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ. قَالَ: «فَإِنَّ مَعِيَ الهَدِّيَ، فَلا تَحِلُّ». قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الهَدي الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ اليَّمَنِ وَالَّذِي أَتَىٰ بِهِ النَّبِيُّ عَيْكُمْ مائَةً، قَالَ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُم وَقَصَّرُوا إِلاَّ النَّبِيَّ عَلَيْ وَمَن كَانَ مَعَهُ هَديٌ، فَلَمَّا كَانَ يَومُ التَّروِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَىٰ مِنَّىٰ، فَأَهَلُّوا بِٱلْحَجِّ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّىٰ بِهَا الظُّهرَ وَالعَصرَ وَالمَغرِبَ وَالعِشَاءَ وَالفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّىٰ طَلَعَتِ الشَّمسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِن شَعَرٍ تُضرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ، وَلا تَشُكُّ قُرَيشٌ إِلاَّ أَنَّهُ وَاقِفٌ عِندَ المَشعَرِ الحَرَام كَمَا كَانَت قُرَيشٌ تَصنَعُ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ أَتَىٰ عَرَفَةً فَوَجَدَ القُبَّةَ قَد ضُربَت لَهُ بِنَمِرَةً، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّىٰ إِذَا زَاغَتِ الشَّمسُ أَمَرَ بِالقَصوَاءِ فَرُحِّلَت لَهُ، فَأَتَىٰ بَطنَ الوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ، وَقَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُم وَأَموَالَكُم حَرَامٌ عَلَيكُم كَحُرمَةِ يَومِكُم هَذَا فِي شَهرِكُم هَذَا فِي بَلَدِكُم هَٰذَا، أَلَا كُلُّ شَيءٍ مِن أَمرٍ الجَاهِلِيَّةِ تَحتَ قَدَمَيَّ مَوضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مُوضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَم أَضَعُ مِن دِمَائِنَا دَمُ ابنِ رَبِيعَةَ بنِ الحَارِثِ، كَانَ مُستَرضِعًا فِي بَنِي سَعدٍ فُقَتَلَتهُ هُذَيلٌ، وَرِبَا الجَاهِلِيَّةِ مَوضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بنِ عَبدِ المُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُم أَخَذتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاستَحلَلتُم فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُم عَلَيهِنَّ أَن لا يُوطِئنَ فُرْشَكُم أَحَدًا تَكرَهُونَهُ، فَإِن فَعَلنَ ذَلكَ فَاضرِبُوهُنَّ ضَربًا غَيرَ مُبَرِّح، وَلَهُنَّ عَلَيكُم وزقُهُنَّ وَكِسوَتُهُنَّ بِالمَعرُوفِ، وَقَد تَرَكتُ فِيكُم مَا لَن تَضِلُّوا ۗ بَعدَهُ إِن اعتَصَمْتُم بِهِ كِتَابُ اللهِ، وَأَنتُم تُسأَلُونَ عَنِّي؛ فَمَا أَنتُم ٰ قَائِلُونَ؟» قَالُوا: نَشهَدُ أَنَّكَ قَد بَلَّغتَ وَأَدَّيتَ وَنَصَحتُ. فَقَالَ بِإِصبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرفَعُهَا إِلَىٰ السَّمَاءِ، وَيَنكُتُهَا إِلَىٰ النَّاسِ: «اللَّهُمَّ اشهَد، اللَّهُمَّ اشهَد». ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّىٰ الظُّهِرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّىٰ العَصٰرَ، وَلَم يُصَلِّ بَينَهُمَا شَيئًا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ أَتَىٰ المَوقِف، فَجَعَلَ بَطنَ نَاقَتِهِ القَصوَاءِ إِلَىٰ الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبلَ المُشَاةِ بَينَ يَدَيهِ وَاستَقبَلَ القِبلَةَ، فَلَم يَزَل وَاقِفًا حَتَّىٰ غَرَبَتِ الشَّمسُ وَذَهَبَتِ الصُّفرَةُ قَلِيلًا حَتَّىٰ غَابَ القُرصُ، وَأَردَفَ أُسَامَةَ خَلفَهُ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَد شَنَقَ لِلقَصوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّىٰ إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَورِكَ رَحلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ اليُمنَىٰ: «أَيُّهَا النَّاسُ؛ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ». كُلَّمَا أَتَىٰ حَبلًا مِنَ الحِبَالِ أَرخَىٰ لَهَا قَلِيلًا حَتَّىٰ تَصعَدَ، حتَّىٰ أَتَىٰ المُزدَلِفَةَ فَصَلَّىٰ بِهَا المَغرِبَ وَالعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَين، وَلَم يُسَبِّح بَينَهُمَا شَيئًا، ثُمَّ اضطَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ طَلَعَ الفَجررُ، وَصَلَّىٰ الفَجر حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ القَصوَاءَ حَتَّىٰ أَتَىٰ المَشعَرَ الحَرَامَ، فَاستَقبَلَ القِبلَةَ فَلَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلُهُ وَوَحَّدَهُ، فَلَم يَزَل وَاقِفًا حَتَّىٰ أَسفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ قَبلَ أَن تَطلُعَ الشَّمسُ، وَأَردَف الفَضل بن عَبَّاس، وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعر أَبيض وسِيمًا، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَرَّت بِهِ فَطْعُنُ يَجرِينَ، فَطَفِقَ الفَضَلُ يَنظُرُ إِلَيهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ عَلَىٰ وَجهِ الفَضل ، فَحَوَّلَ الفَضلُ وَجهَهُ إِلَىٰ الشِّقِّ الآخَرِ يَنظُرُ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ عَلَىٰ وَجهِ الفَضلِ يَصرِفُ وَجهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ يَنظُرُ، حَتَّىٰ أَتَىٰ بَطنَ مُحَسِّرِ فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الوُّسطَىٰ الَّتِي تَخرُجُ عَلَىٰ الجَمرَةِ الكُبرَىٰ، حَتَّىٰ أَتَىٰ الجَمرَةُ الَّتِي عِندَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبِعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنهَا؛ حَصَىٰ الخَذفِ، رَمَىٰ مِن بَطنِ الوَادِي، ثُمَّ انصَرَفَ إِلَىٰ المَنحرِ فَنَحَرَ ثَلاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعطَىٰ عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا ۚ غَبَرَ ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَديِهِ، ثُنُّمَّ أَمَرَ مِن كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضعَةٍ فَجُعِلَت فِي قِدرٍ فَطُبِخَت، فَأَكَلا مِن لَحمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَفَاضَ إِلَى البَيتِ فَصَلَّىٰ بِمَكَّةَ الظُّهرَ، فَأَتَىٰ بَنِي عَبدِ المُطَّلِب يَسقُونَ عَلَىٰ زَمزَمَ، فَقَالَ: «انزِعُوا بَنِي عَبدِ المُطَّلِبِ، فَلَولا أَن يَغلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَىٰ سِقَايَتِكُم لَنزَعتُ مَعَكُم». فَنَاوَلُوهُ دَلوًا فَشَرِبَ مِنهُ.

٢٤٨٦ (١٢١٨) عَن جَابِرِ بن عَبدِ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَهُ اللهِ عَلَهُ اللهِ عَلَهُ قَالَ: «نَحَرتُ هَاهُنَا، وَمِنَىٰ كُلُّهَا مَنحَرٌ، فَانحَرُوا فِي رِحَالِكُم، وَوَقَفتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوقِفٌ».

#### باب: جَوَازُ التَّمَتُّع

٢٤٨٧ - (١٢٢٤) عَن أَبِي ذَرِّ رَالِيُهُ قَالَ: كَانَتِ المُتعَةُ فِي الحَجِّ لأَصحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ خَاصَّةً.

١٤٨٨ - (١٢٣٣) عَن وَبَرَةَ بِنِ عَبِدِ الرَّحمَنِ قَالَ: كُنتُ جَالِسًا عِندَ ابِنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيَصِلُحُ لِي أَن أَطُوفَ بِالبَيتِ قَبلَ أَن آتِيَ المَوقِفَ؟ فَقَالَ: نَعَم. فَقَالَ: فَإِنَّ ابِن عَبَّاسٍ يَقُولُ: لا تَطُف بِالبَيتِ حَتَّىٰ المَوقِفَ؟ فَقَالَ: فَقَالَ ابنُ عُمَرَ: فَقَد حَجَّ رَسُولُ اللهِ عَلَي فَطَافَ بِالبَيتِ قَبلَ أَن تَأْخُذَ أُو بِقُولِ ابن عَبَّاسٍ عَلَيْهُ ؛ يَأْتِيَ المَوقِفَ، فَبِقُولِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَحَقُّ أَن تَأْخُذَ أُو بِقُولِ ابن عَبَّاسٍ عَلَيْهُ ؛ إِن كُنتَ صَادِقًا؟

٢٤٨٩ – (١٢٣٨) عَن مُسلِم القُرِّيِّ قَالَ: سَأَلتُ ابنَ عَبَّاسِ عَن مُتعَةِ الحَجِّ، فَرَخَّصَ فِيهَا، وَكَانَ ابنُ النُّبَيرِ يَنهَىٰ عَنهَا، فَقَالَ: هَذِهِ أُمُّ ابنِ النُّبَيرِ تَنهَىٰ عَنهَا، فَقَالَ: هَذِهِ أُمُّ ابنِ النُّبَيرِ تُحَمِّدُ أُنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيهَا فَاسأَلُوهَا قَالَ: تُحَدِّثُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيهَا فَاسأَلُوهَا قَالَ: فَدَخَلنَا عَلَيهَا فَإِذَا امرَأَةٌ ضَحْمَةٌ عَميَاءُ، فَقَالَت: قَد رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُا فَلَا عَلَيهَا فَإِذَا امرَأَةٌ ضَحْمَةٌ عَميَاءُ، فَقَالَت: قَد رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ عَلِيهُا .

٢٤٩٠ - (١٢٤٩) عَن أَبِي نَضرَةَ قَالَ: كُنتُ عِندَ جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ، فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ ابنَ عَبَّاسٍ وَابنَ الزُّبَيرِ ﴿ اللَّهِ الْحَتَلَفَا فِي الْمُتعَتَينِ، فَقَالَ جَابِرٌ: فَعَلنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ نَهَانَا عَنهُمَا عُمَرُ، فَلَم نَعُد لَهُمَا.

#### باب: الإهلالُ

٢٤٩١– (١٢٥٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَفِيْهُ؛ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ ابنُ مَرِيَمَ بِفَجِّ الرَّوحَاءِ حَاجًّا أَو مُعتَمِرًا، أَو لَيَثنِينَّهُمَا».

#### باب: رَميُ الجِمَارِ

٢٤٩٢ (١٢٩٧) عَن جَابِرِ بن عَبدِ اللهِ عَلَىٰ وَأَيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَرمِي عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ يَومَ النَّحرِ، وَيَقُولُ: «لِتِأَخُذُوا مَنَاسِكَكُم، فَإِنِّي لا أَدرِي لَعَلِّي لا أَحُجُّ بَعدَ حَجَّتِي هَذِهِ».

٣٤٩٣ - (١٢٩٨) عَن يَحيَىٰ بنِ حُصَينِ، عَن جَدَّتِهِ أُمِّ الحُصَينِ وَ اللهِ عَلَيْهُ حَجَّةَ الوَدَاعِ، فَرَأَيتُهُ حِينَ رَمَىٰ جَمرَةَ الْعَقَبَةِ وَانصَرَفَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَجَّةَ الوَدَاعِ، فَرَأَيتُهُ حِينَ رَمَىٰ جَمرَةَ العَقَبَةِ وَانصَرَفَ وَهُوَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ وَمَعَهُ بِلالٌ وَأُسَامَةُ المَّدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ، وَالآخَرُ رَافِعٌ ثَوبَهُ عَلَىٰ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنَ الشَّمسِ، قَالَت: وَاجَلَتُهُ، وَالآخَرُ رَافِعٌ ثَوبَهُ عَلَىٰ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مَن الشَّمسِ، قَالَت: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ مَعَدُهُ يَقُولُ: ﴿إِن أُمِّرَ عَلَيكُم عَبدُ مُجَدَّعٌ - حَسِبتُهَا قَالَت: - أَسودُ يَقُودُكُم بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ فَاسَمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا».

٢٤٩٤ – (١٢٩٩) عَن جَابِر بنِ عَبدِ اللهِ ﴿ قَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَمَىٰ الجَمرَةَ بِمِثلِ حَصَىٰ الخَذفِ.

٢٤٩٥ – (١٣٠٠) عَن جَابِرٍ وَ اللهِ عَلَىٰ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیٰ: «الاستِجمَارُ تَوُّ، وَالطَّوَافُ وَالاَستِجمَارُ تَوُّ، وَالطَّوَافُ تَوُّ، وَالطَّوَافُ تَوُّ، وَإِذَا استَجمَرَ أَحَدُكُم فَليَستَجمِر بِتَوِّ».

#### باب: الإِفَاضَةُ يَومَ النَّحر

٢٤٩٦ (١٣٠٨) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَهُ أَفَاضَ يَومَ النَّحرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّىٰ الظُّهرَ بِمِنَّىٰ. قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَومَ النَّحرِ، ثُمَّ يَرجِعُ فَيُصَلِّي الظُّهرَ بِمِنَّىٰ، وَيَذكُرُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ فَعَلَهُ. وَرَوَىٰ النَّجرِ، ثُمَّ يَرجِعُ فَيُصَلِّي الظُّهرَ بِمِنَّىٰ، وَيَذكُرُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ فَعَلَهُ. وَرَوَىٰ البَخارِيُ عَن نَافِع عَن ابنِ عُمَرَ اللَّهُ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا، ثُمَّ يَقِيلُ، ثُمَّ يَأْتِي مِنَىٰ، يَعنِي يَومَ النَّحر. قَالَ البخاري: وَرَفَعَهُ عَبدُ الرَّزَّاقِ.

#### باب: سِقَايَةُ الحَاجِّ

٢٤٩٧- (١٣١٦) عَن بَكرِ بنِ عَبدِ اللهِ المُزَنِيِّ قَالَ: كُنتُ جَالِسًا مَعَ ابن عَبَّاسٍ عِندَ الكَعبَةِ، فَأَتَاهُ أَعرَابِيُّ فَقَالَ: مَا لِي أَرَىٰ بَنِي عَمِّكُم يَسقُونَ النَّبِيذَ؛ أَمِن حَاجَةٍ بِكُم أَم مِن بُخلٍ؟ فَقَالَ العَسَلَ وَاللَّبَنَ وَأَنتُم تَسقُونَ النَّبِيذَ؛ أَمِن حَاجَةٍ بِكُم أَم مِن بُخلٍ؟ فَقَالَ

ابنُ عباسِ: الحَمدُ للهِ، مَا بِنَا مِن حَاجَةٍ وَلا بُخلِ، قَدِمَ النبيُّ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ وَخَلفَهُ أُسَامَةُ فَاستَسقَىٰ، فَأَتينَاهُ بِإِنَاءٍ مِن نَبِيذٍ فَشَرِبَ، وَسَقَىٰ فَضلَهُ أُسَامَةَ، وَقَالَ: «أَحسَنتُم وَأَجمَلتُم، كَذَا فَاصنَعُوا». فَلا نُرِيدُ تَغيِيرَ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ.

#### باب: الاشتِرَاكُ فِي الهَدي

٢٤٩٨ - (١٣١٨) عَن جَابِرٍ رَهِ اللهِ عَالَ: نَحَرنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَا عَامَ الحُدَيبِيَةِ البَدَنَةَ عَن سَبعَةٍ، وَالبَقَرَةَ عَن سَبعَةٍ.

#### باب: مَا يُصنَعُ بِالهَدِي إِذَا عَطِبَ

٢٤٩٩ – (١٣٢٦) عَن ابنِ عَبَّاسٍ رَهِيًّا؛ أَنَّ ذُوّيبًا أَبَا قَبِيصَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رُسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَبعَثُ مَعَهُ بِالبُدنِ، ثُمَّ يَقُولُ: «إِن عَطِبَ مِنهَا شَيءٌ فَخَشِيتَ عَلَيهِ مَوتًا فَانحَرهَا، ثُمَّ اغمِس نَعلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضرِب بِهِ صَفحَتَهَا، وَلا تَطعَمهَا أَنتَ وَلا أَحَدُ مِن أَهل رُفقَتِكَ».

#### باب: صِحَةُ حَجِّ الصَّبِيِّ

٢٥٠٠ (١٣٣٦) عن ابن عبَّاس عَيَّا، عَن النَّبِيِّ عَيَّة لَقِيَ رَكبًا بِالرَّوحَاءِ فَقَالَ: «مَنِ القَومُ؟» قَالُ: «رَسُولُ فَقَالُوا: مَن أَنتَ؟ قَالَ: «رَسُولُ اللهِ». فَرَفَعَت إِلَيهِ امرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَت: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَم، وَلَكِ أَجرٌ».

### باب: مَا يُقَالُ عِندَ الخُرُوجِ إِلَىٰ السَّفَرِ وَعِندَ القُدومِ

١٥٠١ - (١٣٤٢) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا استَوَىٰ عَلَىٰ بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَىٰ سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾ ﴿ سُبْحَنَ اللّهِ عَلَىٰ بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَىٰ سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلاَثًا اللّهُ مُقْرِنِينَ ﴾ [الزخرف: ١٣، ١٤]، اللّهُمَّ نَسأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا البِرَّ وَالتَّقوَىٰ وَمِنَ العَمَلِ مَا تَرضَىٰ ، اللّهُمَّ هَوِّن عَلَينَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطوِ عَنَّا بُعدَهُ ، اللّهُمَّ أَنتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالخَلِيفَةُ فِي اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن وَعِثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ المَنظَرِ وَسُوءِ المُنقَلَبِ فِي المَالِ وَالأَهلِ، اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن وَعِثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ المَنظَرِ وَسُوءِ المُنقَلَبِ فِي المَالِ وَالأَهلِ، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ ، وَزَادَ فِيهِنَ: ﴿ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ».

١٥٠٢ - (١٣٤٣) عَن عَبدِ اللهِ بنِ سَرجِسَ ﴿ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَإِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِن وَعثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ المُنقَلَبِ، وَالحَورِ بَعدَ الكَورِ، وَدَعوَةِ المَظلُوم، وَسُوءِ المَنظرِ فِي الأهلِ وَالمَالِ.

#### باب: فَضلُ يُوم عَرَفَةَ

٢٥٠٣ – (١٣٤٨) عَن عائشَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَا مِن يَومٍ أَكثَرَ مِن أَن يُعتِقَ اللهُ فِيهِ عَبدًا مِنَ النَّارِ مِن يَومٍ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدنُو ثُمَّ يُبَاهِي إِلَيْهُ المَكاوِّكَةَ فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلاءِ؟»

#### باب: تَحرِيمُ مَكَّةَ وَالْدِينَةَ

٢٥٠٤ - (١٣٥٦) عَن جَابِر رَهِ قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لا يَحِلُّ لأَحَدِكُم أَن يَحمِلَ بِمَكَّةَ السِّلاحَ». وَرَوَىٰ (خ) عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: لَم يَكُن السِّلاح يَدخُلُ الحَرَمَ.

٢٥٠٥ – (١٣٦٣) عَن سَعدِ بن أَبِي وَقَاصِ وَقَاصِ وَقَاصَ وَ اللهَ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَينَ لابَتَيِ المَدِينَةِ أَن يُقطَعَ عِضَاهُهَا، أَو يُقتَلَ صَيدُهَا». وَقَالَ: "المَدِينَةُ خَيرٌ لَهُم لَو كَانُوا يَعلَمُونَ، لا يَدَعُهَا أَحَدٌ رَغبَةً عَنهَا إِلاَّ أَبدَلَ اللهُ فِيهَا مَن هُوَ خَيرٌ مِنهُ، وَلا يَثبُتُ أَحَدٌ عَلَىٰ لأَوَائِهَا وَجَهدِهَا إِلاَّ كُنتُ لَهُ شَفِيعًا أَو شَهِيدًا يَومَ القِيَامَةِ».

٢٥٠٦ - (١٣٦٤) عَن عَامِرِ بِنِ سَعدٍ؛ أَنَّ سَعدًا رَكِبَ إِلَىٰ قَصرِهِ بِالعَقِيقِ، فَوَجَدَ عَبدًا يَقطَعُ شَجَرًا أَو يَخبِطُهُ فَسَلَبَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ سَعدٌ جَاءَهُ أَهلُ العَبدِ فَكَلَّمُوهُ أَن يَرُدَّ عَلَىٰ غُلامِهِم أَو عَلَيهِم مَا أَخَذَ مِن غُلامِهِم، فَقَالَ: مَعَاذَ اللهِ أَن أَرُدَّ شَيئًا نَقَلَنِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ. وَأَبَىٰ أَن يَرُدَّ عَلَيهِم.

٧٥٠٧ - (١٣٧٤) عَن أَبِي سَعِيدٍ مَولَىٰ المَهرِيِّ؛ أَنَّهُ جَاءَ إِلَىٰ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيُّ وَ الْمَدِينَةِ، وَشَكَا إِلَيهِ الخُدرِيُّ وَ الْمَدِينَةِ، وَشَكَا إِلَيهِ أَسَعَارَهَا وَكَثرَةَ عِيَالِهِ، وَأَخبَرَهُ أَنَّهُ لا صَبرَ لَهُ عَلَىٰ جَهدِ المَدينَةِ وَلأَوَائِهَا، فَقَالَ له: وَيحَكَ لا آمُرُكَ بِذَلكَ، إِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لا يَصبِرُ أَحَدُ عَلَىٰ لاْ وَائِهَا فَيَمُوتَ إِلاَّ كُنتُ لَهُ شَفِيعًا أَو شَهِيدًا يَومَ القِيَامَةِ إِذَا كَانَ مُسلِمًا».



#### باب: فِي نِكَاح المُتعَةِ

٢٥٠٩ – (١٤٠٥) عَن سَلَمَةَ بِنِ الأَكوَعِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ أُوطَاسٍ فِي المُتعَةِ ثَلاثًا، ثُمَّ نَهَىٰ عَنهَا.

٥١٥٠- (١٤٠٦) عَن سَبرَةَ بنِ مَعبَدِ الجُهنِيِّ عَلَيْهُ ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهُ عَامَ فَتحِ مَكَّةَ أَمَرَ أَصحَابَهُ بِالتَّمَتُّعِ مِنَ النِّسَاءِ، قَالَ: فَخَرَجتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي مِن بَنِي عَامِ كَأَنَّهَا بَكرَةٌ عَيطَاءُ، فَخَطَبنَاهَا إِلَىٰ بَنِي سُلَيم، حَتَّىٰ وَجَدنَا جَارِيَةً مِن بَنِي عَامِ كَأَنَّهَا بَكرَةٌ عَيطَاءُ، فَخَطَبنَاهَا إِلَىٰ نَفْسِهَا وَعَرَضنَا عَلَيهَا بُردَينَا، فَجَعَلَت تَنظُرُ فَتَرَانِي أَجمَلَ مِن صَاحِبِي، وَتَرَىٰ نَفْسِهَا وَعَرَضنَا عَلَيهَا بُردَينَا، فَجَعَلَت تَنظُرُ فَتَرَانِي أَجمَلَ مِن صَاحِبِي، وَتَرَىٰ بُردِي، فَآمَرَت نَفسَهَا سَاعَةً ثُمَّ احتَارَتنِي عَلَىٰ مُعنَا ثَلاثًا، ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِفِرَاقِهِنَّ.

٧٥١١ - (١٤٠٦) عَن سَبرَةَ وَ اللهِ عَلَيْهُ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنِّي قَد كُنتُ أَذِنتُ لَكُم فِي الاستِمتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَد حَرَّمَ ذَلكَ إِلَىٰ يَومِ القِيَامَةِ، فَمَن كَانَ عِندَهُ مِنهُنَّ شَيءٌ فَليُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيتُمُوهُنَّ شَيئًا». وفي روايةٍ: قَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالِ: وَأَيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالِ: أَمُرَنَا قَالِ: وَرُوَىٰ عَنه قَالَ: أَمَرَنَا

رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالمُتعَةِ عَامَ الفَتحِ حِينَ دَخَلنَا مَكَّةَ، ثُمَّ لَم نَخرُج مِنهَا حَتَّىٰ نَهَانَا عَنهَا.

قَالَ: إِنَّ نَاسًا أَعَمَىٰ اللهُ قُلُوبَهُم كَمَا أَعَمَىٰ أَبِصَارَهُم يُفتُونَ بِالمُتعَةِ. يُعَرِّضُ فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا أَعَمَىٰ اللهُ قُلُوبَهُم كَمَا أَعَمَىٰ أَبصَارَهُم يُفتُونَ بِالمُتعَةُ يُفعَلُ عَلَىٰ بِرَجُلٍ، فَنَادَاهُ فَقَالَ: إِنَّكَ لَجِلفٌ جَافٍ، فَلَعَمرِي لَقَد كَانَتِ المُتعَةُ تُفعَلُ عَلَىٰ عَهدِ إِمَامِ المُتَّقِينَ. يُرِيدُ رَسُولَ اللهِ عَنِي اللهِ ابنُ الزُّبيرِ: فَجَرِّب بِنَفسِكَ، فَوَ اللهِ لَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَمرَة اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ الل

#### باب: النَّهيُّ عَن نِكَاح المُحرم

٢٥١٣ – (١٤٠٩) عَن نُبَيهِ بِنِ وَهِبٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بَنَ عُبَيدِ اللهِ أَرَادَ أَن يُحضُرُ يُنَ عُبَيدِ اللهِ أَرَادَ أَن يُخصُرُ يُزَوِّجَ طَلَحَةَ بِنَ عُمَرَ بِنتَ شَيبَةَ بِنِ جُبَيرٍ ، فَأَرسَلَ إِلَىٰ أَبَانَ بِنِ عُثمَانَ يَحضُرُ ذَلكَ، وَهُوَ أَمِيرُ الحَجِّ، فَقَالَ أَبَانٌ: سَمِعتُ عُثمَانَ بِنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَنكِحُ المُحرِمُ، وَلا يُنكحُ، وَلا يَخطُبُ».

#### باب: النِّكَاحُ فِي شَوَّال

٢٥١٤ – (١٤٢٣) عَن عَائشةَ رَهِمَّا قَالَت: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ أَحظَىٰ عِندَهُ مِنِّي؟ شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاء رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ أَحظَىٰ عِندَهُ مِنِّي؟ قَالَ: وَكَانَت عائشة ﷺ تَستَحِبُّ أَن تُدخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ.

#### باب: النَّظرُ إِلَىٰ المَخطُوبَةِ

٥١٥ - (١٤٢٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ضَلَيْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجتُ امرَأَةً مِنَ الأَنصَارِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهَ! «هَل نَظَرتَ إِلَيهَا؟ فَإِنَّ فِي عُيُونِ الأَنصَارِ شَيئًا». قَالَ: قَد نَظرتُ إِلَيهَا. قَالَ: «عَلَىٰ كَم فَإِنَّ فِي عُيُونِ الأَنصَارِ شَيئًا». قَالَ: قَد نَظرتُ إِلَيهَا. قَالَ: «عَلَىٰ أَربَعِ أَوَاقٍ؟ تَزَوَّجتَهَا؟» قَالَ: عَلَىٰ أَربَعِ أَوَاقٍ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «عَلَىٰ أَربَعِ أَوَاقٍ؟ كَم كَأَنَّمَا تَنجِتُونَ الفِضَّةَ مِن عُرضِ هَذَا الجَبَلِ، مَا عِندَنَا مَا نُعطِيكَ، وَلَكِن عَسَىٰ كَأَنَّمَا تَنجِتُونَ الفِضَّةَ مِن عُرضِ هَذَا الجَبَلِ، مَا عِندَنَا مَا نُعطِيكَ، وَلَكِن عَسَىٰ أَن نَعِثَكُ فِي بَعثٍ تُصِيبُ مِنهُ». قَالَ: «فاذهب فَانظُر إِلَىٰ بَنِي عَبسٍ، بَعَثَ ذَلكَ الرَّجُلَ فِيهِم، وفي روايةٍ: قَالَ: «فاذهب فَانظُر إِلَيهَا، فَإِنَّ فِي أَعيُنِ الأَنصَارِ شَيئًا».

#### باب: فِي الصَّدَاقِ

٦٥١٦ (١٤٢٦) عَن أَبِي سَلَمَةَ بِنِ عَبِدِ الرَّحَمَنِ قَالَ: سَأَلتُ عَائشةَ فَيْ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ كَم كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ؟ قَالَت: كَانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ ثِنتَي عَشرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًا. قَالَت: أَتَدرِي مَا النَّشُّ ؟ قَالَ: قُلتُ: لا، قَالَت: نِصِفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلكَ خَمسُ مِائَةِ دِرهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ لأَزْوَاجِهِ.

### باب: تَحرِيمُ إِفشًاءِ سِرِّ المرأةِ

٢٥١٧ – (١٤٣٧) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ظَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِن أَشَرِّ النَّاسِ عِندَ اللهِ مَنزِلَةً يَومَ القِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفضِي إِلَىٰ امرَأَتِهِ وَتُفضِي إِلَىٰ امرَأَتِهِ وَتُفضِي إِلَىٰ مرَأَتِهِ وَتُفضِي إِلَىٰ مرَأَتِهِ وَتُفضِي إِلَىٰ مرَّامًا».

#### باب: حُكمُ الْعَزلِ

٢٥١٨ – (١٤٣٩) عَن جَابِرِ بِنِ عَبدِ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَيهَا أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَيهَا وَأَنَا أَكُرَهُ أَنَ فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيهَا وَأَنَا أَكرَهُ أَن تَحمِلَ، فَقَالَ: «اعزِل عَنهَا إِن شِئتَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا». فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: «قَد أَخبَرتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا». فَلَيْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا». فَقَالَ: «قَد أَخبَرتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا».

#### باب: تُحريمُ وَطءِ الحَامِلِ المُسبيَّةِ

٢٥١٩ - (١٤٤١) عَن أَبِي الدَّرِدَاءِ وَ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّهِ الْنَهُ أَتَىٰ بِامرَأَةٍ مُحِحِّ عَلَىٰ بَابٍ فُسطَاطٍ، فَقَالَ: «لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَن يُلِمَّ بِهَا». فَقَالُوا: نَعَم. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ: «لَقَد هَمَمتُ أَن أَلعَنَهُ لَعنًا يَدخُلُ مَعَهُ قَبرَهُ، كَيفَ يُورِّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ؟».

#### باب: جَوَازُ وَطَءِ المُرضِع

٠٢٥٢- (١٤٤٢) عَن جُدَامَةً بِنتِ وَهِ الْأَسَدِيَّةِ ﴿ الْأَسَدِيَّةِ حَضَّا قَالَت: حَضَرتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي أُنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ: «لَقَد هَمَمتُ أَن أَنهَىٰ عَن الغِيلَةِ، فَنَظَرتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُم يُغِيلُونَ أَولادَهُم فَلا يَضُرُّ أَولادَهُم ذَلكَ شَيئًا». ثُمَّ سَأَلُوهُ عَن العَزلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَلكَ الوَأدُ الخَفِيُّ».

#### 编 编 输



٢٥٢١ - (١٤٥٠) عَن عَائشةَ فَيْ قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةِ: «لا تُحَرِّمُ المَصَّتَانِ». وفي روايةٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَيْلِةٍ قَالَ: «لا تُحَرِّمُ الرَّضِعَتَانِ . . . ».

٢٥٢٢ - (١٤٥٢) عَن عَائشَةَ ﴿ اللَّهُ النَّهَا قَالَت: كَانَ فِيمَا أُنزِلَ مِنَ القُرآنِ: عَشرُ رَضَعَاتٍ مَعلُومَاتٍ، فَتُوُفّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُنَّ فِيمَا يُقرَأُ مِنَ القُرآنِ.

#### باب: رَضَاعُ الكَبير

١٤٥٣ - (١٤٥٣) عَن عائشَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَتَ : جَاءَت سَهلَةُ بِنتُ سُهَيلٍ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنِّي أَرَىٰ فِي وَجهِ أَبِي حُذَيفَةَ مِن دُخُولِ

سَالِم وَهُوَ حَلِيفُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَرضِعِيهِ». قَالَت: وَكَيفَ أُرضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ». رَجُلٌ كَبِيرٌ».

#### باب: جَوَازُ وَطاءِ المَسبيَّةِ بَعدَ الاستِبرَاءِ

٥٢٥٠ - (١٤٥٦) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ظَيَّبُهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَومَ حُنَينٍ بَعَثَ جَيشًا إِلَىٰ أَوطَاسَ، فَلَقُوا عَدُوَّا فَقَاتَلُوهُم، فَظَهَرُوا عَلَيهِم وَأَصَابُوا لَهُم سَبَايَا، فَكَأَنَّ نَاسًا مِن أَصحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَحَرَّجُوا مِن غِشيَانِهِنَّ مِن أَجلِ أَزوَاجِهِنَّ مِنَ المُشرِكِينَ، فَأَنزَلَ اللهُ ﷺ فِي ذَلكَ: ﴿وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ أَجلٍ أَزوَاجِهِنَّ مِنَ المُشرِكِينَ، فَأَنزَلَ اللهُ ﷺ فِي ذَلكَ: ﴿وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَا مَا مَلكَتُ أَيْمَنهُ كُمُّ ﴾ [النساء: ٢٤] ؛ أي فَهُنَّ لَكُم حَلالٌ إِذَا انقَضَت عِدَّتُهُنَّ.

#### باب: القَسمُ بَينَ الزُّوجَاتِ

٢٥٢٦ - (١٤٦٠) عَن أُمِّ سَلَمةً ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَىٰ أَهلِكِ هَوَانٌ إِن شِئتِ سَبّعتُ لَكِ مَلَىٰ أَهلِكِ هَوَانٌ إِن شِئتِ سَبّعتُ لَكِ مَن أَبِي بَكرِ بنِ عَلَىٰ اللَّهِ عَن أَبِي بَكرِ بنِ عَبد الرّحمَنِ؛ نَحوهُ، وَفِيهِ: «. . . . وَإِن شِئتِ سَبعّتُ عِندَكِ، وإِن شِئتِ ثُلَّتْتُ ثُلَّتْتُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

١٥٢٧ - (١٤٦٢) عَن أَنَسِ هَ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ تِسعُ نِسوَةٍ، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَينَهُنَّ لا يَنتَهِي إِلَى المَرَأَةِ الأُولَىٰ إِلاَّ فِي تِسع، فَكُنَّ يَجتَمِعنَ كُلَّ لَيلَةٍ فِي بَيتِ الَّتِي يَأْتِيهَا، فَكَانَ فِي بَيتِ عائشة هَ اللَّهِ فَي بَيتِ الَّتِي يَأْتِيهَا، فَكَانً فِي بَيتِ عائشة هَ فَيَّا وَلَتَا حَتَىٰ استَخَبَتَا، وَأُقِيمَتِ فَقَالَت: هَذِهِ زَينَبُ. فَكَفَّ النَّبِيُّ عَلَيْ يَدَهُ، فَتَقَاوَلَتَا حَتَىٰ استَخَبَتَا، وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَمَرَّ أَبُو بَكرٍ عَلَىٰ ذَلكَ فَسَمِعَ أصواتَهُمَا، فَقَالَ: اخرُج يَا رَسُولَ اللهِ إِلَىٰ الصَّلاةِ، فَمَرَّ أَبُو بَكرٍ عَلَىٰ ذَلكَ فَسَمِعَ أصواتَهُمَا، فَقَالَ: اخرُج يَا رَسُولَ اللهِ إِلَىٰ الصَّلاةِ، وَاحِثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، فَقَالَت عائشة عَلَىٰ! اللهِ اللهِ اللهِ يَلِي الصَّلاةِ، وَاحِثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ. فَخَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَقَالَت عائشة عَلَىٰ! اللهِ اللهِ اللهِ يَلْ يَعْفِي النَّرِيُ عَيْقٍ صَلاتَهُ أَنُواهِهِنَّ التُرَابَ. فَخَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَقَالَت عائشة عَلَىٰ! اللّهَ لَكُونَ يَقضِي النَّبِيُ عَيْقٍ صَلاتَهُ أَبُو بَكرٍ فَقَالَ لَهَا قُولًا شَدِيدًا، وَقَالَ: أَتَصنَعِينَ هَذَا؟ النَّبِيُ عَيْقٍ صَلاتَهُ أَتَاهَا أَبُو بَكرٍ فَقَالَ لَهَا قُولًا شَدِيدًا، وَقَالَ: أَتَصنَعِينَ هَذَا؟

#### باب: الوَصِيَّةُ بِالنِّسَاءِ

٢٥٢٨ - (١٤٦٩) عَن أبي هريرة وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنةً، إِن كَرِهَ مِنهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنهَا آخَرَ». أَو قَالَ: «غَيرَهُ».

#### باب: فِي المَرأَةِ الصَّالِحَةِ

٢٥٢٩ - (١٤٦٧) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «الدُّنيَا مَتَاعٌ، وَخَيرُ مَتَاعِ الدُّنيَا المَرأَةُ الصَّالِحَةُ».





#### باب: طَلَاقُ الثَّلَاثِ

٠٢٥٣٠ (١٤٧٢) عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَلَىٰ قَالَ: كَانَ الطَّلاقُ عَلَىٰ عَهدِ النَّبِيِّ عَلَىٰ وَاجِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ النَّبِيِّ عَلَىٰ وَاجِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ النَّيِ عَلَىٰ وَاجِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ استَعجَلُوا فِي أَمرٍ قَد كَانَت لَهُم فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَو أَمضَينَاهُ عَلَيهِم. فَعَم تَتَايَعَ أَمضَينَاهُ عَلَيهِم. فَي روايةٍ: فَلَمَّا كَانَ فِي عَهدِ عُمَرَ تَتَايَعَ النَّاسُ فِي الطَّلاقِ، فَأَجَازَهُ عَلَيهِم.

#### باب: لَا نَفَقَةَ لِلمَبِتُوتَةِ

٢٥٣١ - (١٤٨٠) عَن فَاطِمَةً بِنتِ قَيسٍ ﴿ اللهِ أَنَّ أَبَا عَمرِو بِنَ حَفصٍ طَلَّقَهَا البَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرسَلَ إِلَيهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتهُ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا لَكِ عَلَينَا مِن شَيءٍ. فَجَاءَت رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَت ذَلكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَيسَ لَكِ عَلَيهِ نَفَقَةٌ». فَأَمَرَهَا أَن تَعتَدَّ فِي بَيتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: «تِلكِ امرَأَةٌ لَكِ عَلَيهِ نَفَقَةٌ». فَأَمَرَهَا أَن تَعتَدَّ فِي بَيتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: «تِلكِ امرَأَةٌ يَغشَاهَا أَصحَابِي اعتَدِي عِندَ ابنِ أُمِّ مَكتُوم، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعمَىٰ تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، يَغشَاهَا أَصحَابِي اعتَدِي عِندَ ابنِ أُمِّ مَكتُوم، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعمَىٰ تَضَعِينَ ثِيَابَكِ،

فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنينِي». قَالَت: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بِنَ أَبِي سُفيَانَ وَأَبَا جَهِم خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَمَّا أَبُو جَهِم فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَن عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعلُوكُ لا مَالَ لَهُ، انكِحِي أُسَامَةَ بِنَ زَيدٍ». فَكرِهتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «انكِحِي أُسَامَةَ بِنَ زَيدٍ». فَكرِهتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «انكِحِي أُسَامَةَ». فَنَكَحتُهُ، فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيرًا وَاغتَبَطَتُ.

٢٥٣٢ - (١٤٨٠) عَن فَاطِمَةَ بِنتِ قَيسٍ عَيْهَا؛ عَن النَّبِيِّ عَيْهِ فِي المُطَلَّقَةِ فَي المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا قَالَ: «لَيسَ لَهَا سُكنَىٰ وَلا نَفَقَةً».

٢٥٣٣ - (١٤٨٠) عَن أَبِي إِسحَاقَ قَالَ: كُنتُ مَعَ الأَسوَدِ بنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي المَسجِدِ الأَعظَم وَمَعَنَا الشَّعبِيُّ، فَحَدَّثَ الشَّعبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنتِ قَيسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَم يَجعَل لَهَا سُكنَىٰ وَلا نَفَقَةً، ثُمَّ أَخَذَ الأَسوَدُ كَفًا مِن حَصًىٰ فَحَصَبَهُ بِهِ، فَقَالَ: وَيلَكَ؛ تُحَدِّثُ بِمِثلِ هَذَا؟ قَالَ عُمَرُ: كَفًا مِن حَصًىٰ فَحَصَبَهُ بِهِ، فَقَالَ: وَيلَكَ؛ تُحَدِّثُ بِمِثلِ هَذَا؟ قَالَ عُمَرُ: لا نَدرِي لعلها حَفِظَت لا نَدرِي لعلها حَفِظَت أُو نَسِيَت، لَهَا السُّكنَىٰ وَالنَّفَقَةُ، قَالَ اللهُ ﷺ فَا لَا للهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا يَغَرُجُنَ إِلَا أَن يَأْتِينَ فِفَحِشَةِ مُبَيِّنَةً ﴾ [الطلاق: ١].

#### باب: جَوَازُ خُرُوجُ المُعتَدَّةِ البَائِنِ

٢٥٣٤ - (١٤٨٣) عَن جَابِرِ بِنِ عَبدِ اللهِ ﴿ قَالَ: طُلِّقَت خَالَتِي، فَأَرَادَت أَن تَجُدَّ نَخَلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَن تَخرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «بَلَىٰ؛ فَجُدِّي نَخلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَىٰ أَن تَصَدَّقِي أَو تَفْعَلِي مَعرُوفًا».

#### \*\*\*\*



٢٥٣٥ – (١٥٠٧) عَن جَابِرِ بِنِ عَبدِ اللهِ ﴿ قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ : عَلَىٰ كُلِّ بَطنٍ عُقُولَهُ. ثُمَّ كَتَبَ: «أَنَّهُ لا يَجِلُّ لِمُسْلِم أَن يَتَوَالَىٰ مَولَىٰ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيرِ إِذِنِهِ»، ثُمَّ أُخبِرتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَن فَعَلَ ذَلكَ.

#### باب: فَضلُ عِتقِ الوَالِدِ

٢٥٣٦ - (١٥١٠) عن أبِي هُرَيرَةَ رَاهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَجزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلاَّ أَن يَجِدَهُ مَملُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعتِقَهُ». وفي روايةٍ: «وَلَدٌ وَالِدَهُ».



### باب: النَّهيُّ عَن بَيعِ الغَرَدِ

٢٥٣٧ – (١٥١٣) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ضَيَّةٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن بَيعِ الخَرَدِ. الحَصَاةِ، وَعَن بَيعِ الغَرَدِ.

باب: النَّهِيُ عَن بَيع صُبرَةِ التَّمرِ مَجهُولَةِ القَدرِ بِتَمرِ بَابَ: النَّهيُ عَن بَيع صُبرَةِ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَبدِ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَن بَيعِ الصُّبرَةِ مِن التَّمرِ لا يُعلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالكَيلِ المُسَمَّىٰ مِن التَّمرِ.





#### باب: الأمرُ بِوَضعِ الجَوَائِحِ

٢٥٣٩ – (١٥٥٤) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ وَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ أَمَرَ بِوَضعِ اللهِ وَ النَّبِيَّ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَو بِعتَ مِن أَخِيكَ ثَمَرًا اللَّهِ ﷺ: «لَو بِعتَ مِن أَخِيكَ ثَمَرًا وَأَصَابَتهُ جَائِحَةٌ فَلا يَحِلُّ لَكَ أَن تَأْخُذَ مِنهُ شَيئًا ؛ بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيرِ حَقِّ؟»

#### باب: فِيمَن كَثُرَ دَينُهُ

٠٥٤٠ (١٥٥٦) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ الْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللْعُلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَا عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ الل

#### باب: فَضلُ إِنظَارِ المُعسِر

١٥٤١ - (١٥٦٣) عَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي قَتَادَةَ؛ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ، فَتَوَارَىٰ عَنهُ، ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ: إِنِّي مُعسِرٌ. فَقَالَ: اللهِ؟ قَالَ: اللهِ. قَالَ: فَإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَن سَرَّهُ أَن يُنجِيَهُ اللهُ مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ فَلْيُنَفِّس عَن مُعسِرٍ، أَو يَضَع عَنهُ».

#### باب: تَحرِيمُ بَيعِ فَصْلِ المَاءِ

٢٥٤٢ - (١٥٦٥) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﴿ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن بَيع فَضلِ المَاءِ.

#### باب: تَحرِيمُ بَيعِ الخَمرِ

٢٥٤٣ - (١٥٧٨) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ وَ اللهَ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَخطُبُ بِالمَدِينَةِ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّ اللهَ تعالىٰ يُعَرِّضُ بِالخَمرِ، وَلَعَلَّ اللهَ سَيُنزِلُ فِيهَا أَمرًا، فَمَن كَانَ عِندَهُ مِنهَا شَيءٌ فَليَبِعهُ وَليَنتَفِع بِهِ». قَالَ: فَمَا لَبِثنَا إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّىٰ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ: «إِنَّ اللهَ تعالىٰ حَرَّمَ الخَمرَ، فَمَن أَدرَكَتهُ هَذِهِ الآيَةُ وَعِندَهُ مِنهَا شَيءٌ فَلا يَشرَب وَلا يَبع». قَالَ: فَاستَقبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِندَهُم مِنهَا فِي طَرِيقِ المَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا.

٢٥٤٤ - (١٥٧٩) عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ وَعلَةَ السَّبئِي -مِن أَهلِ مِصرَأَنَّهُ سَأَلَ عَبدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ عَهَّا يُعصَرُ مِنَ العِنَبِ؟ فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ
رَجُلًا أَهدَىٰ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَل
عَلِمتَ أَنَّ اللهَ قَد حَرَّمَهَا؟» قَالَ: لا. فَسَارً إِنسَانًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«بِمَ سَارَرتَهُ؟» فَقَالَ: أَمَرتُهُ بِبَيعِهَا. فَقَالَ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُربَهَا حَرَّمَ بَيعَهَا». قَالَ: فَفَتَحَ المَزَادَةَ حَتَّىٰ ذَهَبَ مَا فِيهَا.

#### باب: فِي الصَّرفِ

٢٥٤٥ - (١٥٩١) عَن فَضَالَةَ بِنِ عُبَيدٍ الأَنصَارِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ قَالَ: أُتِي النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَهُوَ بِخَيبَرَ بِقِلادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ، وَهِيَ مِنَ المَغَانِمِ تُبَاعُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي القِلادَةِ فَنُزِعَ وَحدَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُم رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزنًا بِوَزنٍ».

#### باب: بَيعُ الطُّعَامِ مِثلًا بِمِثلِ

٢٥٤٦ – (١٥٩٢) عَن مَعمَرِ بنِ عَبدِ اللهِ عَلَيْهُ؛ أَنَّهُ أَرسَلَ غُلامَهُ بِصَاعِ قَمحٍ، فَقَالَ: بِعهُ ثُمَّ اشتَرِ بِهِ شَعِيرًا. فَذَهَبَ الغُلامُ فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعضِ صَاعٍ، فَلَمَّا جَاءَ مَعمَرًا أَخبَرَهُ بِذَلكَ، فَقَالَ لَهُ مَعمَرٌ: لِمَ فَعَلتَ ذَلك؟ انطلِق فَرُدَّهُ، وَلا تَأْخُذَنَّ إِلاَّ مِثلًا بِمِثلٍ، فَإِنِّي كُنتُ أَسمَعُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثلًا بِمِثلٍ». قَالَ: وَكَانَ طَعَامُنَا يَومَئِذٍ الشَّعِيرَ. قِيلَ لَهُ: فَإِنَّهُ لَيسَ بِمِثلِهِ. قَالَ: وَكَانَ طَعَامُنَا يَومَئِذٍ الشَّعِيرَ. قِيلَ لَهُ: فَإِنَّهُ لَيسَ بِمِثلِهِ. قَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَن يُضَارِعَ.

#### باب: شِرَاءُ العَبدِ بِالعَبدَينِ

٢٥٤٧ - (١٦٠٢) عَن جَابِرِ بن عَبدِ اللهِ اللهِ عَالَ: جَاءَ عَبدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ عَلَىٰ الهِجرَةِ وَلَم يَشعُر أَنَّهُ عَبدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ الهِجرَةِ وَلَم يَشعُر أَنَّهُ عَبدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «بِعنِيهِ». فَاشتَرَاهُ بِعَبدَينِ أَسوَدَينِ، ثُمَّ لَم يُبَايِع أَحَدًا بَعدُ حَتَّىٰ يَسأَلُهُ: أَعَبدٌ هُو؟

#### باب: تَحرِيمُ الاحتِكَارِ فِي الأَقوَاتِ

٢٥٤٨ – (١٦٠٥) عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ؛ أَنَّ مَعمَرًا رَهِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنِ احتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ». فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: فَإِنَّكَ تَحتَكِرُ؟ قَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ مَعمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الحَدِيثَ كَانَ يَحتَكِرُ.



#### باب: مَا يَلحَقُ الإِنسَانُ مِنَ الثَّوَابِ بَعدَ وَفَاتِهِ

٢٥٤٩ – (١٦٣١) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِهِ اللّهِ اللّهِ عَلَهُ قَالَ: ﴿إِذَا مَاتَ الإِنسَانُ انقَطَعَ عَنهُ عَمَلُهُ إِلا مِن ثَلاثَةٍ ؛ إِلا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَو عِلمٍ يُنتَفَعُ بِهِ ، أَو وَلَدٍ صَالِحٍ يَدعُو لَهُ ».

#### 金金金



#### باب: لَا وَفَاءَ لِنَدْرٍ فِي مَعصِيَةِ اللهِ

رَجُلُونَ وَلَيْهُ قَالَ: كَانَت ثَقِيفُ حُلَفَاءَ وَأَسَرَ وَقَيفُ حُلَفَاءً وَأَسَرَ وَقَيفُ حُلَفَاءً وَأَسَرَ وَقَيفُ رَجُلُونِ مِن أَصحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَأَسَرَ وَأَصَابُوا مَعَهُ العَضَبَاءَ، فَأَتَىٰ اَصحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ رَجُلًا مِن بَنِي عُقَيلٍ، وَأَصَابُوا مَعَهُ العَضَبَاءَ، فَأَتَىٰ عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو فِي الوَثَاقِ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ. فَأَتَاهُ فَقَالَ: «مَا شَانُك؟» فَقَالَ: بِمَ أَخَذتَنِي؟ وَبِمَ أَخَذتَ سَابِقَةَ الحَاجِّ؟ فَقَالَ إِعظَامًا لِذَلكَ: «مَا شَأَنُك؟» فَقَالَ: يم أَخَذتَنِي؟ وَبِمَ أَخَذتَ سَابِقَةَ الحَاجِّ؟ فَقَالَ إِعظامًا لِذَلكَ: «أَ خَذتُ سَابِقَةَ الحَاجِّ وَقَالَ إِعظامًا لِذَلكَ: وأَخَذتُ سَابِقَةَ الحَاجِّ وَقَالَ إِعظامًا لِذَلكَ: وأَخَذتُ سَابِقَةَ الحَاجِّ وَقَالَ إِعظامًا لِذَلكَ: وأَخَذتُ سَابِقَةَ الحَاجِّ وَقَالَ إِعظامًا لِلْكَكَ وَقِيفَ وَمُ مَنَدُهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْثُهُ رَحِيمًا رَقِيقًا، فَرَجَعَ إِلَيهِ، فَقَالَ: «مَا شَأَنُك؟» يَا مُحَمَّدُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْثُ رَحِيمًا رَقِيقًا، فَرَجَعَ إِلَيهِ، فَقَالَ: «مَا شَأَنُك؟» قَالَ: إِنِّي مُسلِمٌ . قَالَ: «لَو قُلْتَهَا وَأَنتَ تَملِكُ أَمرَكَ أَفلَاتَ كُلُّ الفلاحِ». ثُمَّ انصَرَف، فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ؛ يَا مُحَمَّدُ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: «مَا شَأَنُك؟» قَالَ: المَصرَف، فَنَادَاهُ فَقَالَ: «مَا شَأَنُك؟» قَالَ: «مَا شَأَنُك؟» وَطُمآنُ فَأَسْقِنِي. قَالَ: «مَا شَارَعُمْنِي، وَظُمآنُ فَأَسْقِنِي. قَالَ: «مَا شَارَتُهُ فَقَالَ: «مَا مَا فَقَالَ: «مَا شَارُك؟»

قَالَ: وَأُسِرَتِ امرَأَةٌ مِنَ الْأَنصَارِ، وَأُصِيبَتِ العَضبَاءُ، فَكَانَتِ المَرأَةُ فِي الوَثَاقِ، وَكَانَ القَومُ يُرِيحُونَ نَعَمَهُم بَينَ يَدَي بيُوتِهِم، فَانفَلَتَت ذَاتَ لَيلَةٍ مِنَ الرَّثَاقِ فَأَتَتِ الإِبلَ، فَجَعَلَت إِذَا دَنَت مِنَ البَعِيرِ رَغَا، فَتَترُكُهُ حَتَّىٰ تَنتَهِيَ إِلَىٰ الوَثَاقِ فَأَتَتِ الإِبلَ، فَجَعَلَت إِذَا دَنَت مِنَ البَعِيرِ رَغَا، فَتَترُكُهُ حَتَّىٰ تَنتَهِيَ إِلَىٰ العَضبَاءِ فَلَم تَرغُ، قَالَ: وَنَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ، فَقَعَدَت فِي عَجُزِهَا ثُمَّ زَجَرَتهَا اللهُ فَانظَلَقت، وَنَذِرُوا بِهَا فَطَلَبُوهَا فَأَعجَزَتهُم، قَالَ: وَنَذَرَت للهِ إِن نَجَّاهَا اللهُ عَلَيهَا لَتَنحَرَنَّهَا، فَلَمَّا قَلِمَتِ المَدِينَةَ رَآهَا النَّاسُ، فَقَالُوا: العَضبَاءُ؛ نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيهَا لَتَنحَرَنَّهَا نَذَرَت إِن نَجَّاهَا اللهُ عَلَيهَا لَتَنحَرَنَّهَا. فَأَتُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيهَا لَتَنحَرَنَّهَا، فَذَرَت إِن نَجَّاهَا اللهُ عَلَيهَا لَتَنحَرَنَّهَا، فَذَرَت إِن نَجَاهَا اللهُ عَلَيهَا لَتَنحَرَنَّهَا، فَذَرَت إِن نَجَاهَا الله عَلَيهَا لَتَنحَرَنَّهَا لا نَذَرَت إِن نَجَاهَا الله عَلَيهَا لَتَنحَرَنَّهَا لا يَملِكُ لهِ إِن نَجَّاهَا اللهُ عَلَيهَا لَتَنحَرَنَّهَا! لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعصِيَةٍ، وَلا فِيمَا لا يَملِكُ العَبْدُ». وفي روايةٍ: «لا نَذرَ فِي مَعصِيَةٍ اللهِ».

#### باب: كَفَّارَةُ النَّدْرِ

٢٥٥١ - (١٦٤٥) عَن عُقبَةَ بِنِ عَامِرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كَفَّارَةُ النَّذِرِ كَفَّارَةُ النَّمِين».

#### 



#### باب: يَمِينُ الحَالِفِ عَلَىٰ نِيَّةِ المُستَحلِفِ

٢٥٥٢ (١٦٥٣) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ظَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَمِينُكَ عَلَىٰ مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيهِ صَاحِبُكَ». وفي روايةٍ: «اليَمِينُ عَلَىٰ نِيَّةِ المُستَحلِفِ».

باب: فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وَأَبوَابِ مِنَ العِتقِ ٢٥٥٣ - (١٦٥٧) عَن زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ قَالَ: أَتَيتُ ابنَ عُمَرَ وَقَد أَعتَقَ مَملُوكًا، قَالَ: فَأَخَذَ مِنَ الأَرضِ عُودًا أَو شَيئًا، فَقَالَ: مَا فِيهِ مِنَ الأَجرِ مَا يَسوَىٰ هَذَا، إِلا أَنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَن لَطَمَ مَملُوكَهُ أَو ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَن يُعتِقَهُ».

٢٥٥٤ - (١٦٥٨) عَن مُعَاوِيةً بِنِ سُويدِ بِنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: لَطَمتُ مَولًىٰ لَنَا فَهَرَبتُ، ثُمَّ جِئتُ قُبَيلَ الظُّهِرِ فَصَلَّيتُ خَلفَ أَبِي، فَدَعَاهُ وَدَعَانِي، ثُمَّ قَالَ: فَهَرَبتُ، ثُمَّ قَالَ: كُنَّا بَنِي مُقَرِّنٍ عَلَىٰ عَهِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيسَ لَنَا إِلا خَادِمٌ وَاحِدَةٌ، فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا، فَبَلَغَ ذَلكَ النَّبِي ﷺ فَقَالَ: «أَعتِقُوهَا». قَالُوا: لَيسَ لَهُم خَادِمٌ غَيرُهَا. قَالَ: «فَليَستَخدِمُوهَا، فَإِذَا استَغنَوا عَنهَا فَليُخَلُّوا سَبِيلَهَا».

٥٥٥٥ - (١٦٥٩) عَن أَبِي مَسعُودٍ البَدرِيِّ وَ اللَّهِ قَالَ: كُنتُ أَضرِبُ غُلامًا لِي بِالسَّوطِ، فَسَمِعتُ صَوتًا مِن خَلفِي: «اعلَم أَبَا مَسعُودٍ». فَلَم أَفهَم الصَّوتَ مِنَ الغَضَبِ، قَالَ: فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، فَإِذَا هُوَ يَعُولُ: «اعلَم أَبَا مَسعُودٍ». قَالَ: فَأَلقَيتُ السَّوطُ مِن يَدِي، يَقُولُ: «اعلَم أَبَا مَسعُودٍ، اعلَم أَبَا مَسعُودٍ». قَالَ: فَأَلقَيتُ السَّوطُ مِن يَدِي، فَقَالَ: «اعلَم أَبَا مَسعُودٍ أَنَّ اللهَ أَقدَرُ عَلَيكَ مِنكَ عَلَىٰ هَذَا الغُلامِ». قَالَ: فَقُلتُ: لا أَضرِبُ مَملُوكًا بَعدَهُ أَبَدًا. وفِي روايةٍ: قَالَ: ... فَالتَفَتُ فَإِذَا هُو رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ هَذَا الغُلامِ». فَقَالَ: «أَمَا لُو لَمَ تَفعَل لَلهِ عَلَىٰ اللهِ، فَقَالَ: «أَمَا لَو لَمَسَّتَكَ النَّارُ».

#### باب: مَن أَعتَقَ مَملُوكًا لَيسَ لَهُ مَالٌ غَيرُهُ

٢٥٥٦ (١٦٦٨) عَن عِمرَانَ بِنِ حُصَينِ ﴿ اللّهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ





# ٢٨- كِتَابِ القَسَامَةِ وَالمُحَارِبِينَ وَالقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ

#### باب: صِحَةُ الإِقرَارِ بِالقَتلِ

النبيّ عَلَيْهُ إِذ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسعَةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ هَذَا قَتَلَ أَخِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْخِي عَلَيْهُ إِذَ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسعَةٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَو لَم يَعتَرِف أَقَمتُ عَلَيه أَخِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَرَلِهِ فَقَالَ: إِنَّهُ لَو لَم يَعتَرِف أَقَمتُ عَلَيهُ اللّبَيْ عَلَيْ قَرَةٍ فَقَتَلتُهُ. فَقَالَ لَهُ النّبِي عَلَيْ قَرَةٍ فَقَتَلتُهُ. فَقَالَ لَهُ النّبِي عَلَيْ قَرَةٍ فَقَتَلتُهُ. فَقَالَ لَهُ النّبِي عَلَيْ قَرَةٍ فَقَالَتُهُ. فَقَالَ لَهُ النّبِي عَلَيْ قَرَةٍ فَقَتَلتُهُ. فَقَالَ لَهُ النّبِي وَفَاسِكَ؟ هَا قَالَ: مَا لِي مَالٌ إِلا كِسَائِي وَفَاسِي. هَلَ اللهِ عَلَيْ قَومِي مِن ذَاكَ. فَرَمَى إليهِ عَلَى قَومِي مِن ذَاكَ. فَرَمَى إليهِ بِنِسعَتِهِ وَقَالَ: هَرُونَكَ صَاحِبَكَ ». فَانطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ، فَلَمَّا وَلَي قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ إِنَّهُ بَلَغَنِي بِنِسعَتِهِ وَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ إِنَّهُ بَلَغَنِي رَبُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال



#### باب: حَدُّ الزِّنَا

٢٥٥٨ – (١٦٩٠) عَن عُبَادَةً بِنِ الصَّامِتِ وَ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَد جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، البِكرُ بِالدَّيِّ جَلدُ مِائَةٍ وَالرَّجمُ».

٠٥٦٠ (١٦٩٥) عَن بُرَيدةً بنِ حُصَيبٍ وَهِمُ قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بنُ مَالِكٍ وَهِمُ قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بنُ مَالِكٍ وَهِمُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَهِمُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَلَهُ طَهِّرنِي. فَقَالَ: «وَيحَكَ وَاللهِ وَقُب إِلَيهِ». قَالَ: فَرَجَعَ غَيرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَ طَهِّرنِي. فَقَالَ رسولُ الله عَلَيْ : «وَيحَكَ وارجِع فَاستَغفِرِ الله وَتُب إِلَيهِ». فَرَجَعَ غَيرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَ طَهِّرنِي. فَقَالَ وَتُب إِلَيهِ». فَرَجَعَ غَيرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَ طَهِّرنِي. فَقَالَ النّبِيُ عَلَيْهُ وَلُله وَلُول اللهِ عَلَيْهُ: «فِيمَ النّبِيُ عَلَيْهُ وَلُول اللهِ عَلَيْهُ: «فِيمَ

أُطَهِّرُكَ؟» فَقَالَ: مِنَ الرِّنَىٰ. فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبِهِ جُنُونٌ؟» فَأُخبِرَ أَنَّهُ لَيسَ بِمَجنُونٍ، فَقَالَ: «أَشَرِبَ خَمرًا؟» فَقَامَ رَجُلٌ فَاستَنكَهَهُ فَلَم يَجِد مِنهُ رِيحَ خَمرٍ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَزَنَيتُ؟» فَقَالَ: نَعَم. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرقَتَينِ: قَائِلٌ يَقُولُ: لَقَد هَلَكَ، لَقَد أَحَاطَت به خَطِيئَتُهُ. وَقَائِلٌ يَقُولُ: مَا تَوبَةٌ أَفَضَلَ مِن تَوبَةِ مَاعِزِ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَىٰ النبيِّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ: اقْتُلنِي بِالحِجَارَةِ. قَالَ: فَلَبِثُوا بِذَلكَ يَومَينِ أَو ثَلاثَةً، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُم جُلُوسٌ فَسَلَّمَ، ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ: «استَغفِرُوا لِمَاعِزِ بن مَالِكٍ». قَالَ: فَقَالُوا: غَفَرَ اللهُ لِمَاعِزِ بَنِ مَالِكٍ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَد تَابَ تَوبَةً لَو قُسِمَت بَينَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتُهُم». قَالَ: ثُمَّ جَاءَتُهُ امرَأَةٌ مِن غَامِدٍ مِنَ الأَزدِ فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ؛ طَهِّرنِي. فَقَالَ: «وَيحَكِ؛ ارجِعِي فَاستَغفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيهِ». فَقَالَت: أَرَاكَ تُرِيدُ أَن تُردِّدَنِي كَمَا رَدَّدتَ مَاعِزَ بنَ مَالِكٍ. قَالَ: «وَمَا ذَاكِ؟» قَالَت: إِنَّهَا حُبِلَيْ مِنَ الزِّنَىٰ. فَقَالَ: «آنتِ؟» قَالَت: نَعَم. فَقَالَ لَهَا: «حَتَّىٰ تَضَعِي مَا فِي بَطنِكِ». قَالَ: فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الأَنصَارِ حَتَّىٰ وَضَعَت، قَالَ: فَأَتَىٰ النَّبِيَّ عَيْكِ فَقَالَ: قَد وَضَعَتِ الغَامِدِيَّةُ. فَقَالَ: «إِذًا لا نَرجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيسَ لَهُ مَن يُرضِعُهُ». فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنصَارِ فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللهِ. قَالَ: فَرَجَمَهَا. وفي روايةٍ: فَلَمَّا وَلَدَت أَتَتهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرقَةٍ، فَقَالَت: هَذَا قَد وَلَدتُهُ. قَالَ: «اذهَبِي فَأَرضِعِيهِ حَتَّىٰ تَفطِمِيهِ". فَلَمَّا فَطَمَتهُ أَتَتهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسرَةُ خُبزٍ، فَقَالَت: هَذَا يَا نَبِيَّ اللهِ قَد فَطَمتُهُ، وَقَد أَكُلَ الطَّعَامَ، فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَىٰ رَجُلٍ مِنَ المُسلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَىٰ صَدرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا، فَيُقبِلُ خَالِدُ بنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَىٰ رَأْسَهَا فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَىٰ وَجِهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا، فَسَمِعَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ سَبَّهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: «مَهلًا يَا خَالِدُ؛ فَوَ الَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَقَد تَابَت تَوبَةً لَو تَابَهَا صَاحِبُ مَكسِ لَغُفِرَ لَهُ». ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّىٰ عَلَيهَا وَدُفِنَت.

٢٥٦١ – (١٦٩٦) عَن عِمرَانَ بنِ حُصَينِ ﴿ اللَّهِ ؟ أَنَّ امرَأَةً مِن جُهَينَةَ أَتَت نَبِيَّ اللهِ ﴾ أَنَّ المرَأَةُ مِن جُهَينَةَ أَتَت نَبِيَّ اللهِ ﴾ أَصَبتُ حَدًّا فَأَقِمهُ عَلَيَّ. فَدَعَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَلِيَّهَا فَقَالَ: «أَحسِن إِلَيهَا، فَإِذَا وَضَعَت فَأْتِنِي بِهَا».

فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَشُكَّت عَلَيهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَت، ثُمَّ صَلَّىٰ عَلَيهَا يَا نَبِيَّ اللهِ وَقَد زَنَت؟ فَقَالَ: «لَقَد صَلَّىٰ عَلَيهَا يَا نَبِيَّ اللهِ وَقَد زَنَت؟ فَقَالَ: «لَقَد تَابَت تَوبَةً لَو شِعَتهُم، وَهَل وَجَدتَ تَوبَةً تَابَت تَوبَةً لَو سِعَتهُم، وَهَل وَجَدتَ تَوبَةً أَفضَلَ مِن أَن جَادَت بِنَفسِهَا للهِ تعالىٰ؟»

#### باب: فِي رَجِم أَهلِ الذِّمَةِ إِذَا زَنُوا

يَهُودِيٍّ مُحَمَّمًا مَجلُودًا، فَدَعَاهُم عَلَيْ فَقَالَ: ﴿ هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الرَّانِي فِي بِيهُودِيِّ مُحَمَّمًا مَجلُودًا، فَدَعَاهُم عَلَيْ فَقَالَ: ﴿ هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الرَّانِي فِي كِتَابِكُم؟ قَالُوا: نَعَم. فَدَعَا رَجُلًا مِن عُلَمَائِهِم فَقَالَ: ﴿ أَنشُدُكَ بِاللهِ الَّذِي كِتَابِكُم؟ وَلَكَ بَاللهِ الَّذِي وَلَى كِتَابِكُم؟ قَالَ: لا ، أَنزَلَ التَّورَاةَ عَلَىٰ مُوسَىٰ ؛ أَهكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُم؟ قَالَ: لا ، وَلَولا أَنَّكَ نَشَدتَنِي بِهَذَا لَم أُخبِركَ ، نَجِدُهُ الرَّجَم ، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشرَافِنَا ، فَكنَا إِذَا أَخَذَنَا الضَّعِيفَ أَقَمَنَا عَلَيهِ الحَدَّ، قُلنَا: وَلَوْضِيع عَلَىٰ شَيءٍ نُقِيمُهُ عَلَىٰ الشَّرِيفِ وَالوَضِيع ، فَجَعَلَنَا التَّحمِيم وَالْجَلِدَ مَكَانَ الرَّجم . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ : ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَن أَحيا أَمرَكُ وَ الْجَلِدَ مَكَانَ الرَّجم . فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحَرُنُكَ الْذِينَ اللهُ عَنْ فَكُدُوهُ ﴿ السَائِدة : ١٤] ، يُقولُ : التَّوا مُحَمَّدًا عَلَىٰ فَأَنزَلَ اللهُ عَنْ التَّحمِيم وَالْجَلِدِ فَخُذُوهُ ﴿ وَلِن أَفْتَاكُم يَقُولُ : اثَتُوا مُحَمَّدًا عَلَىٰ ﴿ فَإِلَى اللهُ عَالَىٰ : ﴿ وَمَن لَدَ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَيفُونَ فِي الْكُفُرُولُ اللهُ فَأَنزَلَ اللهُ عَالَىٰ : ﴿ وَمَن لَدَ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَيفُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤] ، ﴿ وَمَن لَدَ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَيفُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤] ، ﴿ وَمَن لَدَ يَخْصُمُ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَيفُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤] ، ﴿ وَمَن لَدَ يَخْصُمُ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَيفُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤] ، ﴿ وَمَن لَدَ يَحْصُمُ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَيفُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤] ، ﴿ وَمَن لَدَ يَحْصُمُ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَيفُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤] في الكُفَّارِ كُلُهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

#### باب: فِي الْأُمَةِ إِذًا زَنَت وَتَأْخِيرِ الجَلدِ عَن النُّفُسَاءِ

٢٥٦٣ – (١٧٠٥) عَن أَبِي عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ: خَطَبَ عَلِيُّ فَقَالَ: نَطَبُ عَلِيُّ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ؛ أَقِيمُوا عَلَىٰ أَرِقَائِكُمُ الحَدَّ مَن أَحصَنَ مِنهُم وَمَن لَم يُحصِن، فَإِنَّا مُنَ لَم يُحصِن، فَإِنَّا مُنَ لَلهِ ﷺ زَنَت فَأَمَرَنِي أَن أَجلِدَهَا، فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيتُ إِن أَنَا جَلَدتُهَا أَن أَقتُلَهَا، فَذَكَرتُ ذَلكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «أَحسَنتَ».







# ٣٠- كِتَابُ الأَقضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ

#### باب: القَضَاءُ باليَمِين وَالشَّاهِدِ

٢٥٦٤ - (١٧١٢) عَن ابنِ عَبَّاسٍ رَفِّيها؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَضَىٰ بِيَمِينِ وَشَاهِدٍ.

#### باب: خَيرُ الشُّهَدَاءِ

٣٥٦٥ - (١٧١٩) عَن زَيدِ بنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ ﴿ النَّبِيَّ عَالَىٰ النَّبِيَّ عَالَىٰ النَّبِيَّ عَالَىٰ اللهُ الْحَبِرُكُم بِخَيرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبلَ أَن يُسأَلَهَا».





# ٣١- كِتَابُ اللُّقَطَة



#### باب: فِي لُقَطَةِ الحَاجِّ

٢٥٦٦ (١٧٢٤) عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عُثمَانَ التَّيمِيِّ ظَيْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

#### باب: تَعريفُ اللُّقَطَةِ

٢٥٦٧ - (١٧٢٥) عَن زَيدِ بنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رَبِيْ اللهِ عَلَيْهُ؛ عَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَل

#### باب: استِحبَابُ المُواسَاةِ بِفُضُولِ المَالِ

٢٥٦٨ - (١٧٢٨) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَالَ: بَينَمَا نَحنُ فِي سَفَرٍ

مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذ جَاءَ رَجُلٌ عَلَىٰ رَاحِلَةٍ لَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ يَصرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن كَانَ مَعَهُ فَضلُ ظَهرٍ فَليَعُد بِهِ عَلَىٰ مَن لا ظَهرَ لَهُ، وَمَن كَانَ لَهُ فَضلٌ مِن زَادٍ فَليَعُد بِهِ عَلَىٰ مَن لا زَادَ لَهُ». قَالَ: فَذَكَرَ مِن أَصنَافِ الأَموَالِ مَا ذَكَرَ، حَتَّىٰ رَأَينَا أَنَّهُ لا حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضلٍ.





# المائي عَشِينَ





#### باب: الدَّعوَةُ قَبلَ القِتَالِ وَمَا يُوصَىٰ بِهِ الغُزَاةُ

٢٥٦٩ - (١٧٣١) عَن بُرَيدَةً بِنِ حُصَيبٍ ضَالَةٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أُمَّرَ أَمِيرًا عَلَىٰ جَيشِ أَو سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي َّخَاصَّتِهِ بِتَقْوَىٰ اللهِ وَمَن مَعَهُ مِنَ المُسلِمِينَ خَيرًا، ثُمَّ قَالَ: «اغَزُوا بِاسم اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَن كَفَرَ بِاللهِ، اغزُوا وَلا تَغُلُّوا وَلا تَغدِرُوا وَلا تَمثُلُوا، وَلا تَقتُّلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المُشرِكِينَ فَادعُهُم إِلَىٰ ثَلاثِ خِصَالٍ، أَو خِلالٍ، فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقبَل مِنهُم وَكُفَّ عَنهُم، ثُمَّ ادعُهُم إِلَىٰ الإِسلام، فَإِن أَجَابُوكَ فَاقبَل مِنهُم وَكُفَّ عَنهُم، ثُمَّ ادعُهُم إِلَىٰ التَّحَوُّلِ مِن دَارِهِم إِلَىٰ دَارِ المُهَاجِرِينَ، وَأَخبِرهُم أَنَّهُم إِن فَعَلُوا ذَلكَ فَلَهُم مَا لِلمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيهِم مَا عَلَىٰ المُهَاجِرِينَ، فَإِن أَبُوا أَن يَتَحَوَّلُوا مِنهَا فَأَخبِرهُم أَنَّهُم يَكُونُونَ كَأَعرَابِ المُسلِمِينَ يَجرِي عَلَيهِم حُكمُ اللهِ الَّذِي يَجرِي عَلَىٰ المُؤمِنِينَ، وَلا يَكُونُ لَهُم فِي الغَنِيمَةِ وَالفَيءِ شَيءٌ إِلا أَن يُجَاهِدُوا مَعَ المُسلِمِينَ، فَإِن هُم أَبُوا فَسَلهُمُ الجِزيَةَ، فَإِن هُم أَجَابُوكَ فَاقبَل مِنهُم وَكُفَّ عَنهُم، فَإِن هُم أَبُوا فَاستَعِن بِاللَّهِ وَقَاتِلهُم، وَإِذَا حَاصَرتَ أَهلَ حِصنِ فَأَرَادُوكَ أَن تَجعَلَ لَهُم ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلا تَجعَل لَهُم ذِمَّةَ اللهِ وَلا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَكِنِ اجعَل لَهُم ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصحَابِكَ، فَإِنَّكُم أَن تُخفِرُوا ذِمَمَكُم وَذِمَمَ أَصحَابِكُم أَهوَنُ مِن أَن تُخفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِذَا حَاصَرتَ أَهلَ حِصنِ فَأَرَادُوكَ أَن تُنزِلَهُم عَلَىٰ حُكم اللهِ فَلا تُنزِلهُم عَلَىٰ حُكمِ اللهِ، وَلَكِن أَنزِلهُم عَلَىٰ حُكمِكَ، فَإِنَّكَ لا تَدرِي أَتُصِيبُ حُكمَ اللَّهِ فِيهِم أَم لا».

#### باب: استِحقَاقُ القَاتِلِ سَلَبَ القَتِيلِ

٢٥٧٠ (١٧٥٣) عَن عَوفِ بنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ مِن حِميرَ رَجُلًا مِنَ العَدُوِّ فَأَرَادَ سَلَبَهُ، فَمَنَعَهُ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ، وَكَانَ وَالِيًا عَلَيهِم، فَأَتَىٰ

رَسُولَ اللهِ ﷺ عَوفُ بنُ مَالِكٍ فَأَخبَرَهُ، فَقَالَ لِخَالِدٍ: «مَا مَنَعَكَ أَن تُعطِيَهُ سَلَبَهُ؟» قَالَ: استَكثَرتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «ادفَعهُ إِلَيهِ». فَمَرَّ خَالِدٌ بِعَوفٍ فَجَرَّ بِرِدَائِهِ ثَم قَالَ: هَل أَنجَزتُ لَكَ مَا ذَكرتُ لَكَ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاستُعضِبَ، فَقَالَ: «لا تُعطِهِ يَا خَالِدُ، لا تُعطِهِ يَا خَالِدُ، لا تُعطِهِ يَا خَالِدُ، هَل أَنتُم تَارِكُونَ لِي أُمَرَائِي؟ إِنَّمَا مَثَلُكُم وَمَثَلُهُم كَمَثُلِ رَجُلٍ استُرعِيَ يَا خَالِدُ، هَل أَنتُم تَارِكُونَ لِي أُمَرَائِي؟ إِنَّمَا مَثَلُكُم وَمَثَلُهُم كَمَثُلِ رَجُلٍ استُرعِيَ إِيلًا أَو غَنَمًا فَرَعَاهَا، ثُمَّ تَحَيَّنَ سَقيَهَا فَأُورَدَهَا حَوضًا فَشَرَعَت فِيهِ، فَشَرِبَت ضِفَوهُ وَتَرَكَت كَدرَهُ، فَصَفَوهُ لَكُم وَكَدرُهُ عَلَيهم».

#### باب: فِكَاكُ الأَسِيرِ

الله المُوبَكِرِ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا، فَلَمَّا كَانَ بَينَنَا وَبَينَ المَاءِ سَاعَةٌ أَمْرَنَا أَبُو بَكِرٍ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَينَا، فَلَمَّا كَانَ بَينَنَا وَبَينَ المَاءِ سَاعَةٌ أَمْرَنَا أَبُو بَكِرٍ فَعَرَّسَنَا، ثُمَّ شَنَّ الْغَارَةَ فَوَرَدَ المَاءَ فَقَتَلَ مَن قَتَلَ عَلَيهِ وَسَبَىٰ، وَأَنظُرُ إِلَىٰ عُنُو مِنَ النَّاسِ فِيهِمُ الذَّرَارِيُّ، فَخَشِيتُ أَن يَسِقُونِي إِلَىٰ الْجَبَل، فَرَمَيتُ إِلَىٰ عُنُومِ وَيَينَ الْجَبَلِ، فَلَمَّا رَأَوُا السَّهِمَ وَقَفُوا، فَجِئتُ بِهِم أَسُوقُهُم، وَيَينَ الْجَبَلِ، فَلَمَّا رَأَوُا السَّهِمَ وَقَفُوا، فَجِئتُ بِهِم أَسُوقُهُم، وَفِيهِمُ النَّالِ فَي فَزَارَةَ عَلَيهَا قَسْعٌ مِن أَدَمٍ – قَالَ: القَشعُ النَّطَعُ – مَعَهَا ابنَةٌ لَهَا مِن أَحسَنِ الْعَرَبِ، فَسُقتُهُم حَتَىٰ أَتَيتُ بِهِم أَبَا بَكْرٍ، فَنَقَلَنِي أَبُو بَكِرِ الْبَقَ فَي السُّوقِ فَقَالَ لِي السَّوقِ فَقَالَ لِي: اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

#### باب: فِي أَرضِ الصُّلحِ وَالْعَنوَةِ

٢٥٧٢ - (١٧٥٦) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «أَيُّمَا قَرِيَةٍ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ قَرِيَةٍ أَتَيتُمُوهَا وَأَقَمتُم فِيهَا ، وَأَيُّمَا قَرِيَةٍ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا للهِ وَلِرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُم».

#### باب: إِخْرَاجُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ مِن جَزِيرَةِ الْعَرَب

٢٥٧٣ - (١٧٦٧) عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ وَ اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَ النَّصَارَىٰ مِن جَزِيرَةِ العَرَبِ حَتَّىٰ لا أَدَعَ إِلا مُسلِمًا».

## باب: كِتَابَةُ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ مُلُوكِ الكُفَّارِ

٢٥٧٤ – (١٧٧٤) عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَىٰ كِسَرَىٰ وَإِلَىٰ قَالِمَٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ ، كَلِّ جَبَّارٍ ؛ يَدعُوهُم إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ ، وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّىٰ عَلَيهِ النَّبِيُّ ﷺ .

#### باب: فِي غَزوَةِ حُنَينِ

٥٧٥٥ - (١٧٧٥) عَن كَثِيرِ بنِ عَبَّاسِ بنِ عَبدِ المُطَّلِبِ قَالَ: قَالَ عبَّاسٌ رضي الله عَلَيْهُ: شَهِدتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَومَ خُنينٍ، فَلَزِمتُ أَنَا وَأَبُو سُفيَانَ بنُ الحَارِثِ بنِ عَبدِ المُطَّلِبِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَم نُفَّارِقهُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ بَعْلَةٍ لَهُ بَيضَاءَ أَهدَاهَا لَهُ فَروَةُ بنُ نُفَاثَةَ الجُذَامِيُّ، فَلَمَّا التَقَىٰ المُسلِمُونَ وَالكُفَّارُ وَلَّىٰ المُسلِمُونَ مُدبِرِينَ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَركُضُ بَغلَتَهُ قِبَلَ الكُفَّارِ، قَالَ عَبَّاسٌ: وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَامِ بَعْلَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَكُفُّهَا إِرَادَةَ أَن لا تُسرِعَ، وَأَبُو سُفيَانَ آخِذٌ بِرِكَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَي عَبَّاسُ؛ نَادِ أَصحَابَ السَّمُرَةِ». فَقَالَ عَبَّاسٌ - وَكَانَ رَجُلًا صَيِّتًا -: فَقُلتُ بِأَعلَىٰ صَوتِي: أَينَ أَصحَابُ السَّمُرَةِ؟ قَالَ: فَوَاللهِ لَكَأَنَّ عَطفَتَهُم حِينَ سَمِعُوا صَوتِي عَطفَةُ البَقرِ عَلَىٰ أَولادِهَا، فَقَالُوا: يَا لَبَّيكَ يَا لَبَّيكَ. قَالَ: فَاقتَتَلُوا وَالكُفَّارَ، وَالدَّعوَةُ فِي الأَنصَارِ يَقُولُونَ: يَا مَعشَرَ الأَنصَارِ، يَا مَعشَرَ الأَنصَارِ. قَالَ: ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعوَةُ عَلَىٰ بَنِي الحَارِثِ بنِ الخَزرَج، فَقَالُوا: يَا بَنِي الحَارِثِ بنِ الخَزرَجِ، يَا بَنِي الحَارِثِ بنِ الخَزرَجِ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَىٰ بَعْلَتِهِ كَالمُتَطَاوِلِ عَلَيهَا إِلَىٰ قِتَالِهِم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَذَا حِينَ حَمِيَ الوَطِيسُ». قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَصَيَاتٍ فَرَمَىٰ بِهِنَّ وُجُوهَ الكُفَّارِ، ثُمَّ قَالَ: «انهَزَمُوا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ». قَالَ: فَذَهَبتُ أَنظُرُ فَإِذَا القِتَالُ عَلَىٰ

هَيئَتِهِ فِيمَا أَرَىٰ، قَالَ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلا أَن رَمَاهُم بِحَصَيَاتِهِ، فَمَا زِلتُ أَرَىٰ حَدَّهُم كَلِيلًا، وَأَمرَهُم مُدبِرًا.

رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حُنِينًا، فَلَمَّا وَاجَهنَا العَدُوَّ تَقَدَّمتُ فَأَعلُو ثَنِيَّةً، فَاستَقبَلَنِي رَجُلٌ مِنَ العَدُوِّ فَقَرَّمتُ فَأَعلُو ثَنِيَّةً، فَاستَقبَلَنِي رَجُلٌ مِنَ العَدُوِّ فَأَرْمِيهِ بِسَهم فَتَوَارَىٰ عَنِّي، فَمَا دَرَيتُ مَا صَنَعَ، وَنَظَرتُ إِلَىٰ القوم فَإِذَا هُم قَد طَلَعُوا مِن ثَنِيَّةٍ أُخرَىٰ، فَالتَقُوا هُم وَصَحَابَةُ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَوَلَّىٰ صَحَابَةُ النَّبِيِّ عَلَىٰ ، وَأَرجِعُ مُنهَزِمًا وَعَلَيَّ بُردَتَانِ مُتَّزِرًا بِإِحدَاهُمَا مُرتَدِيًا بِالأُخرَىٰ، فَاستَطلَقَ إِزَارِي فَجَمَعتُهُمَا جَمِيعًا، وَمَرَرتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مُنهَزِمًا وَهُو فَاستَطلَقَ إِزَارِي فَجَمَعتُهُمَا جَمِيعًا، وَمَرَرتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مُنهَزِمًا وَهُو عَلَىٰ بَعَلَتِهِ الشَّهبَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : "لَقَد رَأَىٰ ابنُ الأَكْوَعِ فَزَعًا». فَلَمَّا عَلَىٰ بَعَلَتِهِ الشَّهبَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : "لَقَد رَأَىٰ ابنُ الأَكوعِ فَزَعًا». فَلَمَّا غَشُوا رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ مَنْ المَعْقِ اللهُ عَلَىٰ مَنْ المُعلَىٰ فَهَ وَلَا مُولُ اللهِ عَلَىٰ مَنْ المُعلَىٰ وَهُو رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَا اللهُ عَنْ المُعلَى المُسَلِمِينَ، فَهَزَمَهُمُ اللهُ عَنْ المُسلِمِينَ.

#### باب: غَزوَةُ بَدرِ

حِينَ بَلَغَهُ إِقبَالُ أَبِي سُفيَانَ قَالَ: فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَأَعْرَضَ عَنهُ، ثُمَّ تَكُلَّمَ عُمَرُ وَيَنَ بَلَغَهُ إِقبَالُ أَبِي سُفيَانَ قَالَ: فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَأَعْرَضَ عَنهُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ فَأَعْرَضَ عَنهُ، فَقَامَ سَعدُ بِنُ عُبَادَةً فَقَالَ: إِيَّانًا تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَو أَمَرتَنَا أَن نُخِيضَهَا البَحرَ لأَخْضَناهَا، وَلَو أَمَرتَنَا أَن نَضرِبَ نَفْسِي بِيدِهِ لَو أَمَرتَنَا أَن نُخِيضَهَا البَحرَ لأَخْضَناهَا، وَلَو أَمَرتَنَا أَن نَضرِبَ أَكَبَادَهَا إلَىٰ بَركِ الغِمَادِ لَفَعَلنَا. قَالَ: فَنَدَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ النَّاسَ فَانطَلَقُوا عَتَىٰ نَزَلُوا بَدرًا، وَوَرَدَت عَلَيهِم رَوَايَا قُريشٍ، وَفِيهِم غُلامٌ أَسودُ لِبَنِي حَتَّىٰ نَزَلُوا بَدرًا، وَوَرَدَت عَلَيهِم رَوَايَا قُريشٍ، وَفِيهِم غُلامٌ أَسودُ لِبَنِي المَعيَّلَ اللهِ عَلَيْ يَسأَلُونَهُ عَن أَبِي سُفيَانَ وَلَكِنَ هَذَا أَبُو جَهلٍ وَعُتبَةُ وَشَيبَةُ وَأَمَيَّةُ بِنُ خَلَفٍ فِي النَّاسِ فَإِذَا قَالَ ذَلكَ ضَرَبُوهُ، فَقَالَ: نَعَم، أَنَا أُخِيرُكُم ؟ هَذَا وَأُمَيَّةُ بِنُ خَلَفٍ فِي النَّاسِ . فَإِذَا قَالَ هَذَا أَيْطُ ضَرَبُوهُ، وَلَكِنَ هَذَا أَلُو عَلَمٌ وَلَكِنَ هَذَا قَالَ هَذَا أَيْطُ ضَرَبُوهُ، وَلَكِنَ هَذَا قَالَ هَذَا أَيْطُ ضَرَبُوهُ، وَلَكِنَ هَذَا وَلَكَ هَذَا أَنْ أَلُونَ هَذَا أَنُو بَعُلُ وَلَكِنَ هَذَا وَالَ هَذَا أَلُونَ هَذَا أَلُو وَلَكِنَ هَذَا قَالَ هَذَا أَنْ أَلُونَ فَلَا اللهِ عَيْ قَائِمٌ يُصَلِّى، فَلَمَّا رَأَى ذَلكَ انصَرَفَ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي وَرَسُولُ اللهِ عَيْ قَائِمٌ يُصَلِّى ، فَلَمَّا رَأَى ذَلكَ انصَرَفَ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي وَرَسُولُ اللهِ عَيْ قَائِمٌ يُصَلِّى ، فَلَمَّا رَأَى ذَلكَ انصَرَفَ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي وَاللَّذِي نَفْسِي وَاللَّا اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلْهُ الْ اللهِ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهِ اللهُ المُنْ المُنْ المُ اللهُ المُ المُعُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ المُ اللهُ المُ المُ

بِيَدِهِ لَتَضرِبُوهُ إِذَا صَدَقَكُم، وَتَترُكُوهُ إِذَا كَذَبَكُم». قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَذَا مَصرَعُ فُلانٍ». قَالَ: وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَىٰ الأَرضِ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، قَالَ: فَمَا مَاطَ أَحَدُهُم عَن مَوضِع يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

#### باب: فِي ذِكرِ فَتح مَكَّةَ

٢٥٧٨- (١٧٨٠) عَن عَبدِ اللهِ بنِ رَبَاحِ قَالَ: وَفَدَت وُفُودٌ إِلَىٰ مُعَاوِيَةً ضَيْ اللهُ وَذَلكَ فِي رَمَضَانَ، فَكَانَ يَصنَعُ بَعضَّنَا لِبَعضِ الطَّعَامَ، فَكَانَ أَبُو هُرَيرَةَ مِمَّا يُكثِرُ أَن يَدعُونَا إِلَىٰ رَحلِهِ، فَقُلتُ: أَلا أَصنَعُ طَعَامًا فَأَدعُوهُم إِلَىٰ رَحلِي؟ فَأَمَرتُ بِطَعَامِ يُصنَعُ، ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا هُرَيرَةَ مِنَ العَشِيِّ فَقُلتُ: الدَّعوَةُ عِندِي اللَّيلَةَ، فَقَالَ: أَسَبَقَتَنِي. قُلْتُ: نَعَم. فَدَعَوتُهُم، فَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: أَلا أُعلِمُكُم بِحَدِيثٍ مِن حَدِيثِكُم يَا مَعشَرَ الأَنصَارِ؟ ثُمَّ ذَكْرَ فَتحَ مَكَّةَ فَقَالَ: أَقبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّىٰ قَدِمَ مَكَّةً، فَبَعَثَ الزُّبَيرَ عَلَىٰ إِحدَى المُجَنَّبَتين، وَبَعَثَ خَالِدًا عَلَىٰ المُجَنِّبَةِ الأُخرَىٰ، وَبَعَثَ أَبَا عُبَيدَةً عَلَىٰ الحُسَّرِ، فَأَخَذُوا بَطنَ الوَادِي، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي كَتِيبَةٍ، قَالَ: فَنَظَرَ فَرَآنِي فَقَالَ: «أَبُو هُرَيرَةً». قُلتُ: لَبَّيكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «لا يَأْتِينِي إِلا أَنصَارِيٌّ»، فَقَالَ: «اهتِف لِي بِالأَنصَارِ». قَالَ: فَأَطَافُوا بِهِ، وَوَبَّشَت قُرَيشٌ أَوبَاشًا لَهَا وَأَتبَاعًا، فَقَالُوا: نُقَدِّمُ هَؤُلاءِ فَإِن كَانَ لَهُم شَيُّ كُنَّا مَعَهُم، وَإِن أُصِيبُوا أَعطَينَا الَّذِي سُئِلنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِيَالِيْهِ: «تَرُونَ إِلَىٰ أَوبَاشِ قُرَيشٍ وَأَتبَاعِهِم» ؛ ثُمَّ قَالَ بِيَدَيهِ إِحدَاهُمَا عَلَىٰ الأُخرَىٰ، ثُمَّ قَالَ: «حَتَّىٰ تُوافُّونِي بِالصَّفَا». قَالَ: فَانطَلَقنَا، فَمَا شَاءَ أَحَدٌ مِنَّا أَن يَقتُلَ أَحَدًا إِلا قَتَلَهُ، وَمَا أَحَدُ مِنهُم يُوجِّهُ إِلَينَا شَيئًا، قَالَ: فَجَاءَ أَبُو سُفيَانَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أُبِيحَت خَضرَاءُ قُريشٍ، لا قُرَيشَ بَعدَ اليوم. ثُمَّ قَالَ: «مَن دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفيَانَ فَهُوَ آمِنٌِ». فَقَالَتِ الأَنصَارُ بَعضُهُم لِبَعْضٍ : ۚ أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدرَكَتهُ رَغَبَةٌ فِي قَريَتِهِ، وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ. قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: ۚ وَجَاءَ الوَحيُ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ الوَحيُ لَا يَخفَىٰ عَلَينَا، فَإِذَا جَاءَ فَلَيسَ أَحَدٌ يَرفَعُ طَرفَهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ يَنقَضِيَ الوَحيُ، فَلَمَّا انقَضَىٰ الوَحَىُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا مَعشَرَ الأَنصَارِ». قَالُوا: لَبَّيكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: (قُلتُم: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدرَكَتهُ رَغبَةٌ فِي قَريَتِهِ؟» قَالُوا: قَد كَانَ ذَاكَ. قَالَ:

"كَلا؛ إِنِّي عَبدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، هَاجَرتُ إِلَىٰ اللهِ وَإِلَيكُم، وَالمَحيَا مَحيَاكُم وَالمَمَاتُ مَمَاتُكُم». فَأَقبَلُوا إِلَيهِ يَبكُونَ وَيَقُولُونَ: وَاللهِ مَا قُلنَا الَّذِي قُلنَا إِلا الضِّنَّ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُم وَيَعذِرَانِكُم». قَالَ: فَأَقبَلَ النَّاسُ إِلَىٰ دَارِ أَبِي سُفيَانَ، وَأَغلَقَ النَّاسُ أَبوابَهُم، وَيَعذِرَانِكُم». قَالَ: فَأَقبَلَ النَّاسُ إِلَىٰ دَارِ أَبِي سُفيَانَ، وَأَغلَقَ النَّاسُ أَبوابَهُم، قَالَ: وَفِي يَدِ قَالَ: فَأَتَىٰ عَلَىٰ صَنَم إِلَىٰ جَنبِ البَيتِ كَانُوا يَعبُدُونَهُ، قَالَ: وَفِي يَدِ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ صَنَم إِلَىٰ جَنبِ البَيتِ كَانُوا يَعبُدُونَهُ، قَالَ: وَفِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ صَنَم إِلَىٰ جَنبِ البَيتِ كَانُوا يَعبُدُونَهُ، قَالَ: وَفِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قُوسٌ، وَهُو آخِذٌ بِسِيةِ القوسِ، فَلَمَّا أَتَىٰ عَلَىٰ الصَّنَم جَعلَ يَطعَنُهُ فِي عَينِهِ، وَيَقُولُ: ﴿ عَلَى الْحَقُ وَزَهَقَ الْبُولِ ﴾ [الإسراء: ٨١]، فَلَمَّا فَرَغَ وَلِهُ أَتَىٰ الصَّفَا فَعَلا عَلَيهِ حَتَّىٰ نَظُرَ إِلَىٰ البَيتِ وَرَفَعَ يَدَيهِ، فَجَعَلَ يَحمَدُ مِن طَوَافِهِ أَتَىٰ الصَّفَا فَعَلا عَلَيهِ حَتَّىٰ نَظُرَ إِلَىٰ البَيتِ وَرَفَعَ يَدَيهِ، فَجَعَلَ يَحمَدُ رَسُولُ الله وَيَدِهُ وَيَعُولُ: ﴿ مَن دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفيَانَ فَهُو آمِنٌ، وَمَن أَلقَىٰ السِّلاحَ وَمَن أَلقَىٰ السِّلاحَ وَمَن أَعلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنٌ».

١٧٨٢ - (١٧٨٢) عَن مُطِيعِ بِنِ الأَسوَدِ ﴿ اللهِ عَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ يَقُولُ يَومَ فَتحِ مَكَّةَ: «لا يُقتَلُ قُرَشِيٌّ صَبرًا بَعدَ هَذَا اليَومِ إِلَىٰ يَومِ القِيَامَةِ». وفي روايةٍ زاد: وَلَم يَكُن أَسلَمَ أَحَدٌ مِن عُصَاةٍ قُرَيشٍ غَيرَ مُطِيعٍ، كَانَ اسمُهُ العَاصِي فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهٍ مُطِيعًا.

#### باب: الوَفَاءُ بِالعَهدِ

٠٥٥٠ (١٧٨٧) عَن حُذَيفَة بِنِ اليَمَانِ عَلَىٰ قَالَ: مَا مَنعَنِي أَن أَشهَدَ بَدرًا إِلا أَنِّي خَرَجتُ أَنَا وَأَبِي حُسَيلٌ، قَالَ: فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيشٍ، قَالُوا: إِنَّكُم بَرِيدُ وَلا أَنِي خُرَجتُ أَنَا وَأَبِي حُسَيلٌ، قَالَ: فَأَخَذُنَا كُفَّارُ قُرَيشٍ، قَالُوا: إِنَّكُم تُرِيدُ وَلا المَدِينَة، فَأَخَذُوا مِنَّا عَهدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنصَرِفَنَّ إِلَىٰ المَدِينَةِ، وَلا نُقَاتِلُ مَعَهُ، فَأَتينَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَأَخبَرنَاهُ الخَبَرنَاهُ الخَبَرَ، فَقَالَ: «انصَرِفَا، نَفِي لَهُم بِعَهدِهِم، وَنَستَعِينُ اللهَ عَليهِم».

# باب: فِي ذِكرِ يُومِ الأَحزَابِ وَأُحُدِ

٢٥٨١ - (١٧٨٨) عَن يَزِيدَ بِنِ شَرِيكِ التَّيمِيِّ قَالَ: كُنَّا عِندَ حُذَيفَةَ وَلِيَّةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَو أَدرَكتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَاتَلتُ مَعَهُ وَأَبلَيتُ. فَقَالَ

حُذَيفَةُ: أَنتَ كُنتَ تَفعَلُ ذَلكَ؟ لَقَد رَأَيتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَيلَةَ الأَحزَابِ، وَأَخَذَتنَا رِيحٌ شَدِيدَةٌ وَقُرٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أَلا رَجُلٌ يَأْتِينِي بِخَبَرِ القَومِ، جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَومَ القِيَامَةِ؟» فَسَكَتنَا فَلَم يُجِبهُ مِنَّا أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ: «أَلا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ القَومِ، جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَومَ القِيَامَةِ؟» فَسَكَتنَا فَلَم يُجِبهُ مِنَّا أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ: «أَلا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ القَومِ، جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَومَ القِيَامَةِ؟» فَسَكَتنَا فَلَم يُجِبهُ مِنَّا أَحَدٌ، فَقَالَ: «قُم يَا حُذَيفَةُ؛ فَأْتِنَا بِخَبَرِ القَومِ». فَلَم أَجِد فَسَكَتنَا فَلَم يُجِبهُ مِنَّا أَحَدٌ، فَقَالَ: «قُم يَا حُذَيفَةُ؛ فَأْتِنَا بِخَبَرِ القَومِ». فَلَم أَجِد بُدًّا إِذ دَعَانِي بِاسمِي أَن أَقُومَ، قَالَ: «أَدْهَب فَأْتِنِي بِخَبَرِ القَومِ». فَلَم أَجِد بُدًّا إِذ دَعَانِي بِاسمِي أَن أَقُومَ، قَالَ: «أَدْهَب فَأْتِنِي بِخَبَرِ القَومِ». فَلَم أَجِد بُدًّا إِذ دَعَانِي بِاسمِي أَن أَقُومَ، قَالَ: «أَدْهَب فَأْتِنِي بِخَبَرِ القَومِ». وَلا تَذَعَرهُم عَلَيَّ». فَلَم أَجِد فَلَيَّ أَنِن بَعْبَرِ القوسِ فَأَرَدتُ عَلَيَّ أَن أَرمِيهُ أَنِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَمَانَ يَعْلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْ عَلَى اللهُ عَلَى الْ عَلَى الْ الْكَمَا أَتِيتُهُ فَأَخْرَتُهُ بِخَبَرِ القَومِ وَمَانً فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَلْ عَبَاءَةٍ كَانَت عَلَي المَالُى الْمَالُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْ الْمَالُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٢٥٨٢ - (١٧٨٩) عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ صَلَيْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُفرِدَ يَومَ أُحُدٍ فِي سَبِعَةٍ مِنَ الأَنصَارِ وَرَجُلَينِ مِن قُرَيشٍ، فَلَمَّا رَهِقُوهُ قَالَ: «مَن يَرُدُّهُم عَنَّا وَلَهُ الجَنَّةُ، أَو هُوَ رَفِيقِي فِي الجَنَّةِ؟» فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّىٰ قُتِلَ، ثُمَّ رَهِقُوهُ أَيضًا، فَقَالَ: «مَن يَرُدُّهُم عَنَّا وَلَهُ الجَنَّةُ، أَو هُوَ رَفِيقِي فِي قُتِلَ، ثُمَّ رَهِقُوهُ أَيضًا، فَقَالَ: «مَن يَرُدُّهُم عَنَّا وَلَهُ الجَنَّةُ، أَو هُوَ رَفِيقِي فِي الجَنَّةِ؟» فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّىٰ قُتِلَ، فَلَم يَزَل كَذَلكَ حَتَّىٰ قُتِلَ اللهِ ﷺ لِصَاحِبَيهِ: «مَا أَنصَفنَا أَصحَابَنَا».

#### باب: الغَزوُ بِالنِّسَاءِ

 

#### باب: عَدُد غُزُواتِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل

٢٥٨٥ – (١٨١٣) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: غَزَوتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ تِسعَ عَشرَةَ غَزوَةً، قَالَ جَابِرٌ: لَم أَشهَد بَدرًا وَلا أُحُدًا، مَنعَنِي أَبِي، فَلَمَّا قُتِلَ عَبدُ اللهِ يَومَ أُحُدٍ لَم أَتَخَلَّف عَن رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فِي غَزوَةٍ قَطُّ.

#### باب: لا يُستَعَانُ بِالمُشرِكِينَ فِي قِتَالِ العَدُوّ

٢٥٨٦ - (١٨١٧) عَن عَائِشَة ﴿ أُوجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَت: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَت: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبَلَ بَدرٍ، فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الوَبَرَةِ أَدرَكَهُ رَجُلٌ قَد كَانَ يُذكَرُ مِنهُ جُرأَةٌ وَنَجدَةٌ، فَفَرِحَ أَصحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ رَأُوهُ، فَلَمَّا أَدرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: «تُؤمِنُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: «تُؤمِنُ إللهِ وَرَسُولِهِ؟» قَالَ: لا. قَالَ: «فَارجِع فَلَن أَستَعِينَ بِمُشْرِكٍ». قَالَت: ثُمَّ مِضَىٰ حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِالشَّجَرَةِ أَدرَكَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَقَالَ مَضَىٰ حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِالشَّجَرَةِ أَدرَكَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَقَالَ

لَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قَالَ: «فَارجِع فَلَن أَستَعِينَ بِمُشْرِكٍ». قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ، فَأَدرَكَهُ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ؟» قَالَ: نُعَم، فَأَدرَكَهُ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ؟» قَالَ: نَعَم، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «فَانطَلِق».

#### \* \* \*



#### باب: فِيمَن سَأْلَ الإمارة

٢٥٨٧ - (١٨٢٥) عَن أَبِي ذَرِّ رَفَّتُهُ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؟ أَلا تَستَعمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيدِهِ عَلَىٰ مَنكِبِي ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ؛ إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَومَ القِيَامَةِ خِزيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلا مَن أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّىٰ الَّذِي عَلَيهِ فِيهَا».

#### باب: فَضِيلَةُ الإِمَامِ الْعَادِلِ وَالرِّفقُ بِالرَّعيَّةِ

٢٥٨٨ - (١٨٢٧) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍ و اللهِ عَلَىٰ وَسُولُ اللهِ ال

١٥٨٩ - (١٨٢٨) عَن عَبُدِ الرَّحمَنِ بِنِ شُمَاسَةَ قَالَ: أَتَيتُ عائشة وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٠٥٩٠ - (١٨٣٠) عَن الحَسَنِ البَصرِي؛ أَنَّ عَائِذَ بِنَ عَمرٍ و رَيُّ اللَّهِ - وَكَانَ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ عَلَىٰ عُبَيدِ اللهِ بِنِ زِيَادٍ، فَقَالَ: أَي بُنَيَّ؛ إِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الحُطَمَةُ». فَإِيَّاكَ أَن تَكُونَ مِنهُم. فَقَالَ لَهُ: اجلِس، فَإِنَّمَا أَنتَ مِن نُخَالَةِ أَصحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ . فَقَالَ: وَهَل كَانَت لَهُم نُخَالَةٌ؟ إِنَّمَا كَانَتِ النَّخَالَةُ بَعدَهُم، وَفِي غَيرِهِم.

#### باب: تَحرِيمُ الغُلُولِ

٢٥٩١ - (١٨٣٣) عَن عَدِيِّ بِنِ عَمِيرَةَ الْكِندِيِّ وَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِحْيَطًا فَمَا فَوقَهُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِحْيَطًا فَمَا فَوقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَومَ القِيَامَةِ». قَالَ: فَقَامَ إِلَيهِ رَجُلٌ أَسودُ مِنَ الأَنصَارِ كَأَنِّي كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَومَ القِيَامَةِ». قَالَ: فَقَامَ إِلَيهِ رَجُلٌ أَسودُ مِنَ الأَنصَارِ كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيهِ، فَقَالَ: «وَمَا لَكَ؟» قَالَ: أَنظُرُ إِلَيهِ، فَقَالَ: «وَمَا لَكَ؟» قَالَ: سَمِعتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: «وَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ، مَنِ استَعمَلنَاهُ مِنكُم عَلَىٰ عَمَلِ فَلَيْجِئ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنهُ انتَهَىٰ».

## باب: الطَّاعَةُ لِلأُمِيرِ فِي غَيرِ مَعصِيَةٍ

٢٥٩٢ - (١٨٣٦) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ضَيْطَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةِ: «عَلَيكَ السَّمعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسرِكَ وَيُسرِكَ وَمَنشَطِكَ وَمَكرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيكَ».

٢٥٩٣ – (١٨٤٤) عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَبدِ رَبِّ الكَعبَةِ قَالَ: دَخَلتُ المَسجِدَ، فَإِذَا عَبدُ اللهِ بنُ عَمرِو بنِ العَاصِ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الكَعبَةِ وَالنَّاسُ مُجتَمِعُونَ عَلَيهِ، فَأَتَيتُهُم فَجَلَستُ إِلَيهِ، فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَنزَلنَا مَنزِلًا فَمِنَّا مَن يُصلِحُ خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَن يَنتَضِلُ، وَمِنَّا مَن هُوَ فِي جَشَرِهِ، فَنزَلنَا مَنزِلًا فَمِنَّا مَن يُصلِحُ خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَن يَنتَضِلُ، وَمِنَّا مَن هُوَ فِي جَشَرِهِ، إِذ نَادَىٰ مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ : الصَّلاةَ جَامِعَةً. فَاجتَمعنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّهُ لَم يَكُن نَبِيُّ قَبلِي إِلا كَانَ حَقَّا عَلَيهِ أَن يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَىٰ خَيرِ مَا يَعلَمُهُ لَهُم، وَإِنَّ أُمَّتَكُم هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي يَعلَمُهُ لَهُم، وَإِنَّ أُمَّتَكُم هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي يَعلَمُهُ لَهُم، وَإِنَّ أُمَّتَكُم هَذِهِ جُعِلَ عَافِيتُهَا فِي يَعلَمُهُ لَهُم، وَإِنَّ أُمَّتَكُم هَذِهِ جُعِلَ عَافِيتُهَا فِي يَعلَمُهُ لَهُم، وَيُنذِرَهُم شَرَّ مَا يَعلَمُهُ لَهُم، وَإِنَّ أُمَّتَكُم هَذِهِ جُعِلَ عَافِيتُهَا فِي الْمَعْمِ أَوْلِهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلا مُ وَأُمُورُ ثُنكِرُونَهَا، وَتَجِيءُ فِي تَنَهُ فَيُرَقِّقُ بَعضُهَا وَيَعِيءُ الفِتنَةُ فَيُرَقِّقُ لَالمُؤمِنُ: هَذِهِ مُهلِكَتِي. ثُمَّ تَنكَشِفُ، وَتَجِيءُ الفِتنَةُ فَيُولُ المُؤمِنُ: هَذِهِ مُهلِكَتِي. ثُمَّ تَنكَشِفُ، وَيُحِيءُ الفِتنَةُ فَيَقُولُ المُؤمِنُ: هَذِهِ مَه لِكَتِي. ثُمَ تَنكَشِفُ، وَيُحِيءُ الفِتنَةُ فَيُولُ المُؤمِنُ: هَذِهِ مَه لِكَتِي. ثُمَ تَنكَشِفُ، وَيُحِيءُ الفِتنَةُ فَيُرَقِّقُ لَا المُؤمِنُ: هَذِهِ مُه لِكَتِي. ثُمَ عَن النَّارِ وَيُدخَلَ الجَنَّةَ الْفِتنَةُ فَيَقُولُ المُؤمِنُ: هَذِهِ مَه لِكَتِي عَن النَّارِ وَيُدخَلَ الجَنَّةَ لَا الْمُؤمِنُ: هَذِهِ مَهُ عَنْ النَّارِ وَيُدخَلَ الجَنَّةَ لَمُنَ أَحْمَنَ أَصَالَ عَنْ الْمَالِكَتِي عَن النَّارِ وَيُدَحَلَ الجَنَّةُ فَي الْمَا لَهُ عَلَى الْمُؤمِنُ الْمَالِعُونَ الْمَالِعُونَ الْمَالِكُونَ الْمَالِعُونَ الْمَالِكُونَ عَن النَّارِ وَيُدخَلَ الجَعْمُ اللَّهُ الْمُعُونَ الْمَا الْمُؤْمِنُ الْمَا الْمُؤمِنُ الْمَا الْمُؤمِنُ الْمُعَالَا الْمُؤمِنَ

فَلتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ، وَليَأْتِ إِلَىٰ النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤتَىٰ إِلَيهِ، وَمَن بَايَعَ إِمَامًا فَأَعطَاهُ صَفقَةً يَدِهِ وَثَمَرَةً قَلْبِهِ فَليُطِعهُ إِن استَطَاعَ، فَإِن جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضِرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ». فَدَنُوتُ مِنهُ فَقُلتُ لَهُ: أَنشُدُكَ الله؛ آنتَ سَمِعتَ هَذَا مِن رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَأَهوَىٰ إِلَىٰ أُذُنيهِ وَقَلبِهِ بِيكيهِ وَقَالَ: سَمِعتَهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلبِي. فَقُلتُ لَهُ: هَذَا ابنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ؛ يَأْمُرُنَا وَقَالَ: سَمِعتُهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلبِي. فَقُلتُ لَهُ: هَذَا ابنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ؛ يَأْمُرُنَا أَن نَأَكُلَ أَمُوالَنَا بَينَنَا بِالبَاطِلِ، وَنَقتُلَ أَنفُسَنَا، وَاللهُ عِنْ يَقُولُ: ﴿يَا يَهُا الّذِينَ عَمْكُ مُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

٢٥٩٤ - (١٨٤٦) عَن وَائِلِ بِنِ حُجرٍ ﴿ اللهِ عَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بِنُ يَزِيدَ الجُعفِيُ ﴿ اللهِ عَفِي اللهِ عَلَيْنَا أَمَرَاءُ اللهِ عَفِي وَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْنَا أَمَرَاءُ يَا نَبِيَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعرَضَ عَنهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعرَضَ عَنهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعرَضَ عَنهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعرَضَ عَنهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَي الثَّالِثَةِ، فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بِنُ قَيسٍ، وَقَالَ: «السَمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيهِم مَا حُمِّلُوا وَعَلَيكُم مَا حُمِّلتُم».

#### باب: تَحرِيمُ القِتَالِ تَحتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ

٢٥٩٥ - (١٨٤٨) عَن أَبِي هُرَيرَةً وَ النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «مَن خَرَجَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «مَن خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَن قَاتَلَ تَحتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغضَبُ لِعَصَبَةٍ أَو يَنصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَن خَرَجَ عَلَىٰ أُمَّتِي يَضرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلاَ يَتَحَاشَ مِن مُؤمِنِهَا وَلاَ يَفِي وَمَن خَرَجَ عَلَىٰ أُمَّتِي يَضرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلاَ يَتَحَاشَ مِن مُؤمِنِهَا وَلاَ يَفِي لِذِي عَهدٍ عَهدَهُ فَلَيسَ مِنِّي وَلَستُ مِنهُ».

#### باب: تَحرِيمُ الخُرُوجِ عَلَىٰ الطَّاعَةِ

٢٥٩٦ - (١٨٥١) عَن نَافِع قَالَ: جَاءَ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ إِلَىٰ عَبدِ اللهِ بنِ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: اطرَحُوا مُطِيعِ حِينَ كَانَ مِن أَمرِ الحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بنِ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: اطرَحُوا لأَبِي عَبدِ الرَّحمَنِ وِسَادَةً. فَقَالَ: إِنِّي لَم آتِكَ لأَجلِسَ، أَتَيتُكَ لأُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقول: «مَن خَلَعَ يَدًا مِن سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقول: «مَن خَلَعَ يَدًا مِن

طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَومَ القِيَامَةِ لا حُجَّةَ لَهُ، وَمَن مَاتَ وَلَيسَ فِي عُنُقِهِ بَيعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».

#### باب: حُكمُ مَن فَرَّقَ أَمرَ المُسلِمِينَ وَهُو مُجتَمَعٌ

٢٥٩٧- (١٨٥٢) عَن عَرفَجَةَ بِنِ شُرَيحٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَعُولُ: «إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَن أَرَادَ أَن يُفَرِّقَ أَمرَ هَذِهِ الأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضِرِبُوهُ بِالسَّيفِ كَائِنًا مَن كَانَ».

٢٥٩٨ - (١٨٥٣) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رَبِيُّ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَينِ فَاقتُلُوا الآخَرَ مِنهُمَا».

## باب: وُجُوبُ الْإِنكَارِ عَلَىٰ الْأُمَرَاءِ فِيمَا يُخَالِفُ الشَّرِعَ

٢٥٩٩ - (١٨٥٤) عَن أُمِّ سَلَمةَ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «إِنَّهُ يُستَعمَلُ عَلَيكُم أُمَرَاءُ فَتَعرِفُونَ وَتُنكِرُونَ، فَمَن كَرِهَ فَقَد بَرِئَ، وَمَن أَنكَرَ فَقَد سَلِمَ، وَلَكِن مَن رَضِيَ وَتَابَعَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَلا نُقَاتِلُهُم؟ قَالَ: «لا مَا صَلّوا» ؛ أَي: مَن كَرِهَ بِقَلبِهِ، وَأَنكَرَ بِقَلبِهِ.

#### باب: خِيَارُ الأَئِمَةِ وَشِرَارُهُم

٠٦٠٠ (١٨٥٥) عَن عَوفِ بِنِ مَالِكٍ رَقَظَيْهُ؛ عَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمِ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُم وَيُحِبُّونَكُم، وَيُصَلُّونَ عَلَيكُم وَتُصَلُّونَ عَلَيهِم، وَيَصَلُّونَ عَلَيكُم وَتُصَلُّونَ عَلَيهِم، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمِ الَّذِينَ تُبغِضُونَهُم وَيُبغِضُونَكُم، وَتَلعَنُونَهُم وَيَلعَنُونَكُم». قِيلَ: يَعْرَارُ أَئِمَّتِكُم الطَّلاةُ، وَإِذَا يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَفَلا نُنَابِذُهُم بِالسَّيفِ؟ فَقَالَ: «لا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ، وَإِذَا رَائِتُم مِن وُلاتِكُم شَيئًا تَكرَهُونَهُ فَاكرَهُوا عَمَلَهُ، وَلا تَنزِعُوا يَدًا مِن طَاعَةٍ».

#### باب: مَا يُكرَهُ مِن صِفَاتِ الْحَيلِ

٢٦٠١ – (١٨٧٥) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَ

#### باب: فضلُ الجهادِ

#### باب: يُغفَرُ لِلشَّهِيدِ إِلَّا الدَّينَ

٢٦٠٣ – (١٨٨٥) عَن أَبِي قَتَادَةً وَ اللّهِ عَن النّبِيِّ عَلَهُ اللّهِ أَنّهُ قَامَ فِيهِم فَذَكَرَ لَهُم: أَنَّ الجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالإِيمَانَ بِاللهِ أَفضَلُ الأَعمَالِ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَأَيتَ إِن قُتِلتُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَنتَ صَابِرٌ خَطَايَايَ؟ فَقَالَ له رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «نَعَم إِن قُتِلتَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَنتَ صَابِرٌ مُحتَسِبٌ مُقبِلٌ غَيرُ مُدبِرٍ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «كَيفَ قُلتَ؟» قَالَ: أَرَأَيتَ مُحتَسِبٌ مُقبِلٌ غَيرُ مُدبِرٍ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «كَيفَ قُلتَ؟» قَالَ: أَرَأَيتَ إِن قُتِلتُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَيْهُ: «نَعَم وَان قُتِلتُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَيْهُ: «نَعَم وَان قُتِلتُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَيْهُ: «نَعَم وَأَنتَ صَابِرٌ مُحتَسِبٌ مُقبِلٌ غَيرُ مُدبِرٍ إِلا الدَّينَ، فَإِنَّ جِبرِيلَ قَالَ لِي ذَاكَ».

٢٦٠٤ - (١٨٨٦) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «يُغفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنبٍ إِلا الدَّينَ». وفي روايةٍ: «القَتلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيءٍ إِلا الدَّينَ».

#### باب: أَروَاحُ الشُّهَدَاءِ فِي الجَنَّةِ

٥٦٦٠ (١٨٨٧) عَن مَسرُوقٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَبدَ الله -ابن مسعود- رَهِيُهُ عَن هَنهِ اللهَ اللهَ الله ابن مسعود وَيُهِمُ عَن هَنهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ ال

شَاءَت، ثُمَّ تَأْوِي إِلَىٰ تِلكَ القَنَادِيلِ، فَاطَّلَعَ إِلَيهِم رَبُّهُمِ اطِّلاعَةً فَقَالَ: هَل تَشتَهُونَ شَيئًا؟ قَالُوا: أَيَّ شَيءٍ نَشتَهِي؟ وَنَحنُ نَسرَحُ مِنَ الجَنَّةِ حَيثُ شِئنًا. فَفَعَلَ ذَلكَ بِهِم ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا رَأُوا أَنَّهُم لَن يُترَكُوا مِن أَن يُسأَلُوا قَالُوا: يَا رَبِّ؛ نُرِيدُ أَن تَرُدَّ أَروَاحَنَا فِي أَجسَادِنَا حَتَّىٰ نُقتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخرَىٰ. فَلَمَّا رَأَىٰ أَن لَيسَ لَهُم حَاجَةٌ تُركُوا».

#### باب: لَا يَجتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ

٢٦٠٦ - (١٨٩١) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا يَجتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا».

#### باب: فَضلُ تَجهِيزِ الغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ

٢٦٠٧ - (١٨٩٢) عَن أَبِي مَسعُودٍ الأَنصَارِيِّ رَهِ اللهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخطُومَةٍ فَقَالَ: هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَكَ بِهَا يَومَ القِيَامَةِ سَبعُ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَحْطُومَةٌ».

٢٦٠٨ - (١٨٩٣) عَن أَبِي مَسعُودِ الأَنصَارِيِّ ﴿ اللهِ عَلَىٰ مَن يَحمِلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَن يَحمِلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَن دَلَّ عَلَىٰ خَيرِ فَلَهُ مِثلُ أَجرِ فَاعِلِهِ».

٢٦١٠ – (١٨٩٦) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﴿ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بَعثَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بَعثَ اللهِ ﷺ بَعثَ بَعثَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ

#### باب: حُرمَةُ نِسَاءِ المُجَاهِدِينَ

٢٦١١ - (١٨٩٧) عَن بُرَيدَةَ بِنِ حُصَيبٍ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: 
«حُرِمَةُ نِسَاءِ المُجَاهِدِينَ عَلَىٰ القَاعِدِينَ كَحُرِمَةِ أُمَّهَاتِهِم، وَمَا مِن رَجُلٍ مِنَ 
القَاعِدِينَ يَخلُفُ رَجُلًا مِنَ المُجَاهِدِينَ فِي أَهلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِم إِلا وُقِفَ لَهُ يَومَ 
القَيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِن عَمَلِهِ مَا شَاءَ؛ فَمَا ظَنْتُكُم؟»

#### باب: ثُبُوتُ الجَنَّةِ لِلشَّهِيدِ

٢٦١٢ - (١٩٠١) عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رَهِيْهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بُسَيسَةَ عَينًا يَنظُرُ مَا صَنَعَت عِيرُ أَبِي سُفيَانَ، فَجَاءَ وَمَا فِي البَيتِ أَحَدٌ غَيرِي وَغَيرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ -قَالَ: لا أُدرِي ما استَثنَىٰ بَعضَ نِسَائِهِ- قَالَ: فَحَدَّثَهُ الحَدِيثَ، قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَكَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّ لَنَا طَلِبَةً فَمَن كَانَ ظَهرُهُ حَاضِرًا فَليَركَب مَعَنَا». فَجَعَلَ رِجَالٌ يَستَأذِنُونَهُ فِي ظُهرَانِهِم فِي عُلوِ المَدِينَةِ، فَقَالَ: «لا، إِلا مَن كَانَ ظَهرُهُ حَاضِرًا». فَانطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصحَابُهُ حَتَّىٰ سَبَقُوا المُشرِكِينَ إِلَىٰ بَدرٍ، وَجَاءَ المُشرِكُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يُقَدِّمَنَّ أَحَدُ مِنكُم إِلَىٰ شَيءٍ حَتَّىٰ أَكُونَ أَنَا دُونَهُ». فَدَنَا المُشرِكُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُومُوا إِلَىٰ جَنَّةٍ عَرضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرضُ». قَالَ: يَقُولُ عُمَيرُ بنُ الحُمَامِ الأَنصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ جَنَّةٌ عَرضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرضُ؟ قَالَ: ﴿نَعَمِ». قَالَ: بَخِ بَخِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا يَحمِلُكَ عَلَىٰ قَولِكَ بَخِ؟» قَالَ: لا وَاللَّهِ يَا رَّسُولَ اللهِ إِلا رَجَاءَ أَن أَكُونَ مِن أَهلِهَا. قَالَ: «فَإِنَّكُ مِّن أَهلِهَا». فَأَخرَجَ تَمَرَاتٍ مِن قَرَنِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنهُنَّ، ثُمَّ قَالَ: لَئِن أَنَا حَيِيتُ حَتَّىٰ آكُلَ تَمَرَاتِي هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ، قَالَ: فَرَمَىٰ بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمرِ، ثُمَّ قَاتَلَهُم حَتَّىٰ قُتِلَ.

#### باب: مَن قَاتَلَ رِيَاءً وَسُمعَةً

٢٦١٣- (١٩٠٥) عَن سُلَيمَانَ بِنِ يَسَارٍ قَالَ: تَفَرَّقَ النَّاسُ عَن أَبِي هُرَيرَةَ هُوَّةٍ فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَهلِ الشَّامِ: أَيُّهَا الشَّيخُ؛ حَدِّثنِي حَدِيثًا سَمِعتَهُ

مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: نَعَم، سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقضَىٰ يَومَ القِيَامَةِ عَلَيهِ رَجُلِّ استُشهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلتَ فِيهَا؟ قَالَ: كَذَبتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلتَ عَمِلتَ فِيهَا؟ قَالَ: كَذَبتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلتَ اللَّن يُقالُ: كَذَبتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلتَ النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ العِلمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ القُرآنَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمتُ العِلمَ وَعَلَّمتُهُ، وَقَرَأْتُ فِيكَ القُرآنَ لِيُقَالُ: عَلَيْم وَعَلَّمتُهُ، وَقَرَأْتُ القُرآنَ لِيُقَالُ: هُو قَالَ: كَذَبتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمتَ العِلمَ لِيُقَالُ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ القُرآنَ لِيُقَالُ: هُو قَالَ: كَذَبتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمتَ العِلمَ لِيُقَالُ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ القُرآنَ لِيُقَالُ: هُو قَالَ: فَمَا عَمِلتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكتَ عَلَى وَجِهِهِ حَتَّى أُلقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَرَجُلٌ فَعَلَ فَيلَا لَكُهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَأَعظَاهُ مِن أَصنَافِ المَالِ كُلِّهِ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، وَسَعَ اللهُ عَلَيهِ وَأَعظَاهُ مِن أَصنَافِ المَالِ كُلِّهِ، فَأُتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، وَسَعَ اللهُ عَلَيهِ وَأَعظَاهُ مِن أَصنَافِ المَالِ كُلِّهِ، فَأُتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، وَلَكَ فَمَا عَمِلتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكتَ مِن سَبِيلٍ تُحِبُّ أَن يُنفَقَ فِيهَا إِلا فَيَ فِيهَا لَكَ؟ قَالَ: كَذَبتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلتَ لِيُقَالُ هُوَ جَوَادٌ فَقَد قِيلَ. ثُمَّ أُوتِي فِي النَّارِ».

#### باب: ثَوَابُ مَن غَزًا وَلَم يَغنُم

٢٦١٤ - (١٩٠٦) عَن عَبدِ اللهِ بَنِ عَمرِ وبنِ العَاصِ وَهَا اللهِ اللهِ فَيُصِيبُونَ الغَنِيمَةَ إِلا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَا مِن غَازِيَةٍ تَغزُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُصِيبُونَ الغَنِيمَةَ إِلا تَعَجَّلُوا ثُلُثَي أَجرِهِم مِنَ الآخِرَةِ، وَيَبقَىٰ لَهُمُ الثُّلُثُ، وَإِن لَم يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُم الثُّلُثُ، وَإِن لَم يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُم أَجرُهُم». وفي رواية: «مَا مِن غَازِيَةٍ أَو سَرِيَّةٍ تَغزُو فَتَغنَمُ وَتَسلَمُ إِلا كَانُوا قَد تَعَجَّلُوا ثُلْثَي أُجُورِهِم، وَمَا مِن غَازِيَةٍ أَو سَرِيَّةٍ تُخفِقُ وَتُصَابُ إِلا تَمَّ أُجُورُهُم».

باب: استِحبَابُ طَلَب الشَّهَادَةِ فِي سَبيلِ اللهِ

٣٦٦٦ (١٩٠٩) عَن سَهلِ بنِ حُنَيفٍ رَهِيُهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَالِهُ قَالَ: «مَن سَأَلَ اللهُ مَنَاذِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِن مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ».

٢٦١٧- (١٩١٠) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن مَاتَ وَلَم يَغزُ وَلَم يُحَدِّث بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَىٰ شُعبَةٍ مِن نِفَاقٍ». قَالَ عَبدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ: فَنُرَىٰ أَنَّ ذَلكَ كَانَ عَلَىٰ عَهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

#### باب: فِي فَضلِ الرِّبَاطِ وَالرَّمِي

٢٦١٨ - (١٩١٣) عَن سَلمَانَ رَهِ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «رِبَاطُ يَوم وَلَيلَةٍ خَيرٌ مِن صِيَامِ شَهرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِن مَاتَ جَرَىٰ عَلَيهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعمَلُهُ، وَأُجرِيَ عَلَيهِ رِزقُهُ، وَأُمِنَ الفَتَّانَ».

٢٦١٩ (١٩١٧) عَن عُقبَةَ بنَ عَامِرٍ رَهِ اللهِ عَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَالْمَعْ مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ [الأنفال: ٦٠]،
 ألا إِنَّ القُوَّةَ الرَّميُ، ألا إِنَّ القُوَّةَ الرَّميُ، ألا إِنَّ القُوَّةَ الرَّميُ».

٢٦٢٠ (١٩١٨) عَن عُقبَةَ بِنِ عَامِرٍ وَ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «سَتُفتَحُ عَلَيكُم أَرَضُونَ، وَيَكفِيكُمُ اللهُ، فَلا يَعجِزُ أَحَدُكُم أَن يَلَهُوَ بِأَسهُمِهِ».

٢٦٢١ - (١٩١٩) عَن الحَارِثِ بِنِ يَعَقُوب؛ عَن عَبدِ الرَّحَمنِ بِنِ شَمَاسَةَ، أَنَّ فُقَيمًا اللَّحْمِيَّ قَالَ لِعُقبَةَ بِنِ عَامِرٍ: تَختَلِفُ بَينَ هَذَينِ الغَرَضَينِ وَأَنتَ كَبِيرٌ يَشُقُّ عَلَيك؟ قَالَ عُقبَةُ: لَولا كَلامٌ سَمِعتُهُ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ لَم أُعانِيه. قَالَ الحَارِثُ بِنُ يَعَقُوبَ: فَقُلتُ لابنِ شُمَاسَةَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ إِنَّهُ قَالَ: «مَن عَلِمَ الرَّمِي ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيسَ مِنَّا، أَو قَد عَصَىٰ».

#### باب: مُرَاعَاةُ مَصلَحَةِ الدَّوَابِ فِي السَّيرِ

٢٦٢٢ - (١٩٢٦) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ضَلَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا سَافَرتُم فِي السَّنَةِ سَافَرتُم فِي السَّنَةِ فَا الخِصبِ فَأَعطُوا الإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرضِ، وَإِذَا سَافَرتُم فِي السَّنَةِ فَأَسْرِعُوا عَلَيهَا السَّيرَ، وَإِذَا عَرَّستُم بِاللَّيلِ فَاجتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا مَأْوَىٰ الهَوَامِّ بِاللَّيلِ،





# ٣٤- كِتَابُ الصَّيدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤكِّلُ مِنَ الحَيَوَانِ

#### باب: جَوَازُ أَكلِ لَحم الضَّبِّ

٢٦٢٣ - (١٩٤٩) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﴿ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: أُتِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِضَبِّ فَأَبَىٰ أَن يَأْكُلَ مِنهُ، وَقَالَ: «لا أَدرِي لَعَلَّهُ مِنَ القُرُونِ الَّتِي مُسِخَت».

كَا رَسُولَ اللهِ ؟ إِنَّا بِأَرضٍ مَضَبَّةٍ فَمَا تَأْمُرُنَا أَو فَمَا تُفْتِينَا ؟ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ ؟ إِنَّا بِأَرضٍ مَضَبَّةٍ فَمَا تَأْمُرُنَا أَو فَمَا تُفْتِينَا ؟ قَالَ: «ذُكِرَ لِي أَنَّ أُمَّةً مِن بَنِي إِسرَائِيلَ مُسِخَت». فَلَم يَأْمُر وَلَم يَنهَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمَّا كَانَ بَعَدَ ذَلكَ قَالَ عُمَرُ: إِنَّ اللهَ لَيَنفَعُ بِهِ غَيرَ وَاحِدٍ، وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ هَذِهِ الرِّعَاءِ، وَلَو كَانَ عِندِي لَطَعِمتُهُ، إِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. وفي روايةٍ: فَقَالَ: «يَا أَعرَابِيُّ ؟ إِنَّ اللهَ لَعَنَ أَو غَضِبَ عَلَىٰ سِبطٍ مِن بَنِي إِسرَائِيلَ فَقَالَ: «يَا أَعرَابِيُّ ؟ إِنَّ اللهَ لَعَنَ أَو غَضِبَ عَلَىٰ سِبطٍ مِن بَنِي إِسرَائِيلَ فَقَالَ: «يَا أَعرَابِيُّ ؟ إِنَّ اللهَ لَعَنَ أَو غَضِبَ عَلَىٰ سِبطٍ مِن بَنِي إِسرَائِيلَ فَمَسَخَهُم دَوَابَّ يَدِبُّونَ فِي الأَرضِ، فَلا أَدرِي لَعَلَّ هَذَا مِنهَا، فَلَستُ المُلْ وَلا أَنهَىٰ عَنهَا».

#### باب: الأمرُ بِإحسَانِ الذَّبحِ وَالقَتلِ

٢٦٢٥ - (١٩٥٥) عَن شَدَّادِ بِنِ أُوسٍ ﴿ اللهِ عَالَ: ثِنتَانِ حَفِظتُهُمَا عَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإحسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ، فَإِذَا قَتَلتُم وَسُوا اللهِ عَلَيْ كُلِّ شَيءٍ، فَإِذَا قَتَلتُم فَأَحسِنُوا الذَّبِحَ، وَليُحِدَّ أَحَدُكُم شَفْرَتَهُ، فَليُرِح فَإَحسِنُوا الذَّبِحَ، وَليُحِدَّ أَحَدُكُم شَفْرَتَهُ، فَليُرِح فَإِيحَتَهُ».



#### باب: سِنُّ الأُضحِيَةِ

٢٦٢٦ (**١٩٦٣) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:** «لا تَذبَحُوا إِلا مُسِنَّةً إِلا أَن يَعسُرَ عَلَيكُم فَتَذبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّانِ».

#### باب: مَا يُقَالُ عِندَ ذَبح الأُضحِيَةِ

٢٦٢٧ - (١٩٦٧) عَن عائشة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ أَمَرَ بِكَبشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، فَأَتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، فَأَتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ لها: «يَا عائشة؛ هَلُمِّي المُديَة». ثُمَّ قَالَ: «اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ». فَفَعَلَت، ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الكَبشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: «بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّل مِن مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِن أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ». ثُمَّ ضَحَّىٰ بِهِ.

#### باب: مَا يُنهَىٰ عَنهُ المُضَحِّي إِذَا دَخَلَت العَشرُ

٢٦٢٨ - (١٩٧٧) عَن أُمِّ سَلَمة ﴿ قَالَت: قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُم أَن يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ مِن شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيئًا». وفي رواية : «إِذَا دَخَلَ العَشرُ وَعِندَهُ أُضحِيَّةُ يُرِيدُ أَن يُضَحِّيَ فَلا يَأْخُذَنَّ شَعرًا، وَلا يَقْلِمَنَّ ظُفُرًا».

#### باب: لَعنُ مَن ذَبَحَ لِغَيرِ اللهِ

٢٦٢٩ (١٩٧٨) عَن أَبِي الطُّفَيلِ عَامِرِ بِنِ وَاثِلَةَ وَهِلَهُ قَالَ: كُنتُ عِندَ عَلِيٍّ ابِنِ أَبِي طَالِبٍ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسِرُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: فَغَضِبَ وَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيئًا يَكتُمُهُ النَّاسَ، غَيرَ أَنَّهُ قَد خَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَربَع. قَالَ: فَقَالَ: مَا هُنَّ يَا أُمِيرَ المُؤمِنِينَ؟ قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: فَالَ: فَقَالَ: مَا هُنَّ يَا أُمِيرَ اللهُ مَن لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَن آوَىٰ

مُحدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَن غَيَّرَ مَنَارَ الأَرضِ». وفي رواية: «وَلَعَنَ اللهُ مَن سَرَقَ مَنَارَ الأَرضِ».

#### 



#### باب: تَحريمُ تَخلِيلِ الخَمرِ وَالتَّدَاوي بِهَا

٢٦٣٠ - (١٩٨٣) عَن أَنَسٍ رَهِي، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَن الخَمرِ تُتَّخَذُ خَلًا، فَقَالَ: «لا».

٢٦٣١ - (١٩٨٤) عَن وَاتِلِ بِنِ حُجرٍ رَفِّ اللهُ عَارِقَ بِنَ سُوَيدٍ الجُعفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَن الخَمرِ، فَنَهَاهُ أَو كَرِهَ أَن يَصنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ».

#### باب: إِبَاحَةُ النَّبِيذِ الَّذِي لَم يَشتَدَّ وَلَم يَصِر مُسكِرًا

٢٦٣٢ – (٢٠٠٤) عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنتَبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيلِ، فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصبَحَ يَومَهُ ذَلكَ، وَاللَّيلَةَ الَّتِي تَجِيءُ، وَالغَدَ، وَاللَّيلَةَ اللَّيلِ، وَالغَدَ، وَاللَّيلَةَ الأُخرَىٰ، وَالغَدَ إِلَىٰ العَصرِ، فَإِن بَقِيَ شَيءٌ سَقَاهُ الخَادِمَ أَو أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ.

٢٦٣٣ – (٢٠٠٨) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ رَهُ اَلَ: لَقَد سَقَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِالَ: لَقَد سَقَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِقَدَحِي هَذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ العَسَلَ وَالنَّبِيذَ وَالمَاءَ وَاللَّبَنَ.

#### باب: آدَابُ الطُّعَامِ وَالشَّرَابِ

٢٦٣٤ - (٢٠١٧) عَن حُذَيفَةً عَلَيْهُ قَالَ: كُنَّا إِذَا حَضَرنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ طَعَامًا لَم نَضَع أَيدِينَا حَتَّىٰ يَبدأ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَيَضَعَ يَدَهُ، وَإِنَّا حَضَرنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا فَجَاءَت جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدفَعُ، فَذَهَبَت لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِيَدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أَعرَابِيُّ كَأَنَّمَا يُدفَعُ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ بِيَدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أَعرَابِيُّ كَأَنَّمَا يُدفَعُ، فَأَخَذَ بِيكِهِ، فَقَالَ

رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِنَّ الشَّيطَانَ يَستَحِلُّ الطَّعَامَ أَن لا يُذكَرَ اسمُ اللهِ عَلَيهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الجَارِيَةِ لِيَستَحِلَّ بِهَا فَأَخَذتُ بِيَدِهَا، فَجَاءَ بِهَذَا الأَعرَابِيِّ لِيَستَحِلَّ بِهِ فَأَخَذتُ بِيَدِهَا ، فَجَاءَ بِهَذَا الأَعرَابِيِّ لِيَستَحِلَّ بِهِ فَأَخَذتُ بِيَدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا».

٢٦٣٥ - (٢٠١٨) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ عَلى، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْ اللهِ عَندَ دُخُولِهِ وَعِندَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيطَانُ: يَقُولُ: ﴿إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيتَهُ فَذَكَرَ اللهَ عِندَ دُخُولِهِ وَعِندَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيطَانُ: لا مَبِيتَ لَكُم وَلا عَشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَم يَذكُرِ اللهِ عِندَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيطَانُ: أَدرَكتُمُ المَبِيتَ وَالعَشَاءَ». أَدرَكتُمُ المَبِيتَ وَالعَشَاءَ». وفي رواية: ﴿وَإِن لَم يَذكُرِ اسمَ اللهِ عِندَ طَعَامِهِ قَالَ: أَدرَكتُمُ المَبِيتَ وَالعَشَاءَ».

٢٦٣٦ - (٢٠٢٠) عَن ابنِ عُمَرَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: ﴿إِذَا أَكُلَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: ﴿إِذَا أَكُلَ أَحُدُكُم فَلْيَأْكُل بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشرَبُ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَلا يَشرَبَنَّ وَيَشرَبُ بِهَا، فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشرَبُ بِهَا». وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا: ﴿ وَلا يَشرَبُ بِهَا ». وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا: ﴿ وَلا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشرَبُ بِهَا». وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا: ﴿ وَلا يَعْطِي بِهَا ».

٢٦٣٧ - (٢٠٢١) عَن سَلَمَةَ بِنِ الأَكْوَعِ ﴿ اللَّهُ الْآَ رَجُلًا أَكَلَ عِندَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: «كُل بِيَمِينِكَ». قَالَ: لا أَستَطِيعُ. قَالَ: «لا استَطَعتَ». مَا مَنَعَهُ إِلا الكِبرُ، قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَىٰ فِيهِ.

٢٦٣٨ – (٢٠٢٤) عَن أَنَسِ ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ عَن الشُّربِ قَائِمًا. وفي روايةٍ: قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلنَا: ۖ فَالأَكلُ؟ فَقَالَ: ذَاكَ أَشَرُّ أَو أَخبَثُ.

٢٦٣٩ - (٢٠٢٦) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةٍ: «لا يَشرَبَنَّ أَحَدٌ مِنكُم قَائِمًا، فَمَن نَسِيَ فَليَستَقِيء».

٢٦٤٠ (٢٠٣٣) عَن جَابِر ﴿ الله قَالَ: قَالَ رسولُ ﷺ: ﴿إِذَا وَقَعَت لُقَمَةُ أَحَدِكُم فَلْيَأْخُذَهَا، فَلْيُمِط مَا كَانَ بِهَا مِن أَذًىٰ، وَلْيَأْكُلَهَا، وَلاَ يَدَعِهَا لِلشَّيطَانِ، وَلاَ يَمسَح يَدَهُ بِالمِندِيلِ حَتَّىٰ يَلعَقَ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَدرِي فِي أَيِّ لِلشَّيطَانِ، وَلاَ يَمسَح يَدَهُ بِالمِندِيلِ حَتَّىٰ يَلعَقَ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَدرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ البَرَكَةُ». وفي روايةٍ: ﴿إِنَّ الشَّيطَانَ يَحضُرُ أَحَدَكُم عِندَ كُلِّ شَيءٍ مِن شَانِهِ حَتَّىٰ يَحضُرَهُ عِندَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَت ...» نَحوَهُ.

#### باب: فِيمَن تَرَكَ إِجَابَةَ الدَّعوَةِ لِعُدْرِ

٢٦٤١ - (٢٠٣٧) عَن أَنَسٍ ﴿ اَنَّ جَارًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَارِسِيًّا كَانَ طَيِّب المَرَقِ، فَقَالَ: «وَهَذِهِ؟» طَيِّب المَرَقِ، فَقَالَ: «وَهَذِهِ؟» لِعائشة ﴿ اللهِ عَلَيْ : «لا». فَقَالَ: لا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا». فَعَادَ يَدعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لا». فَعَادَ يَدعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لا». ثُمَّ عَادَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لا». ثُمَّ عَادَ يَدعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «وَهَذِهِ؟» قَالَ: نَعَم. فِي التَّالِثَةِ، فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ حَتَّىٰ أَنَيَا مَنزِلَهُ.

#### باب: إكرامُ الضّيفِ

٢٦٤٢ – (٢٠٣٨) عَن أَبِي هُريرة وَهَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَا ذَاتَ يَومٍ أَو لَيلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِأبِي بَكرٍ وَعُمَرَ، فَقَالَ: «مَا أَخرَجَكُمَا مِن بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَة؟» قَالَا: الجُوعُ يَا رَسُولُ اللهِ. قَالَ: «وَأَنَا وَالَّذِي نَفسِي بِيلِهِ لَأَخرَجَكُمَا، قُومُوا». فَقَامُوا مَعَهُ، فَأَتَىٰ رَجُلًا مِنَ الأَنصَارِ فَإِذَا لَأَخرَجَنِي الَّذِي أَخرَجَكُمَا، قُومُوا». فَقَامُوا مَعَهُ، فَأَتَىٰ رَجُلًا مِنَ الأَنصَارِ فَإِذَا هُو لَيسَ فِي بَيتِهِ، فَلَمَّا رَأَتهُ المَرأَةُ قَالَت: مَرحَبًا وَأَهلًا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أَينَ فُلانٌ؟» قَالَت: ذَهبَ يَستَعذِبُ لَنَا مِنَ المَاءِ. إِذ جَاءَ الأَنصَارِيُّ فَنَظَرَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيُ وَصَاحِبَيهِ، ثُمَّ قَالَ: الحَمدُ للهِ، مَا أَحَدُ اللهُ مَلْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «إِيّاكَ اللهِ عَلَيْ : «إِيّاكَ الْكَورَ مُؤُوا فَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «إِيّاكَ وَالحَلُوا مِن هَذِهِ. وَأَخَذَ المُديَة، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «إِيّاكَ وَالحَلُوبَ مِن هَذِهِ. وَأَخَذَ المُديَة، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «إِيّاكَ وَالحَلُوبَ مَن ذَلكَ العِذقِ وَشَرِبُوا، فَلَمَّا أَن وَالحَلُوبَ». فَذَبَحَ لَهُم فَأَكُلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِن ذَلكَ العِذقِ وَشَرِبُوا، فَلَمَّا أَن وَالحَلُوبَ وَلَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لأَبِي بَكرٍ وَعُمَرَ: «وَالَّذِي نَفسِي بِيدِهِ لَتُسَأَلُنَ مَن مُذَا النَّعِيم يَومَ القِيَامَةِ، أَخرَجَكُم مِن بُيُوتِكُمُ الجُوعُ، ثُمَّ لَم تَرجِعُوا حَتَىٰ أَصَابَكُم هَذَا النَّعِيم يَومَ القِيَامَةِ، أَخرَجَكُم مِن بُيُوتِكُمُ الجُوعُ، ثُمَّ لَم تَرجِعُوا حَتَىٰ

#### باب: استِحبَابُ دُعَاءِ الضَّيفِ لِأَهلِ الطُّعَامِ

٢٦٤٣ – (٢٠٤٢) عَن عَبدِ اللهِ بنِ بُسرٍ رَهِ قَالَ: نَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: نَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ أَبِي، قَالَ: فَقَرَّبِنَا إِلَيهِ طَعَامًا وَوَطَبَةً فَأَكَلَ مِنْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِتَمرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلقِي النَّوَىٰ بَينَ إِصبَعَيهِ، وَيَجمَعُ السَّبَّابَةَ وَالوُسطَىٰ، ثُمَّ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ،

ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَن يَمِينِهِ، قَالَ: فَقَالَ أَبِي وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ: ادعُ اللهَ لَنَا. فَقَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِك لَهُم فِي مَا رَزَقتَهُم وَاغْفِر لَهُم وَارحَمَهُم».

#### باب: تَوَاضُعُ الآكِلِ

٢٦٤٤ – (٢٠٤٤) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ رَهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مُقعِيًا يَأْكُلُ تَمرًا. وفي رواية: أُتِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِتَمرٍ فَجَعَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَقَلِهُ يَقَلِهُ وَهُوَ مُحتَفِزٌ يَأْكُلُ مِنهُ أَكلًا ذَرِيعًا.

#### باب: مَا يُحمَدُ مِنَ الطُّعَام

٢٦٤٥ - (٢٠٤٦) عَن عَائِشَةَ رَانِيًا؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «لا يَجُوعُ أَهلُ بَيْتٍ عِندَهُمُ التَّمرُ».

٢٦٤٦ (٢٠٤٨) عَن عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

بِيدِي ذَاتَ يَوم إِلَىٰ مَنزِلِهِ، فَأَخرَجَ إِلَيهِ فِلَقًا مِن خُبزٍ، فَقَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِي ذَاتَ يَوم إِلَىٰ مَنزِلِهِ، فَأَخرَجَ إِلَيهِ فِلَقًا مِن خُبزٍ، فَقَالَ: «مَا مِن أُدُم؟» فَقَالُوا: لا، إِلا شَيءٌ مِن خَلِّ. قَالَ: «فَإِنَّ الخَلَّ نِعمَ الأُدُمُ». قَالَ جَابِرٌ: فَمَا زِلتُ أُجِبُ الخَلَّ مُنذُ سَمِعتُهَا مِن نبي اللهِ ﷺ. وفي روايةٍ: فَأُتِي بِثَلاثَةِ أُوصَةٍ فَوُضِعنَ عَلَىٰ بُنِّي، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قُرصًا فَوَضَعَهُ بَينَ يَدَيهِ، ثُمَّ أَخَذَ الثَّالِثَ فَكَسَرَهُ بِاثنَينِ، ثُمَّ أَخَذَ الثَّالِثَ فَكَسَرَهُ بِاثنَينِ، فَجَعَلَ نِصِفَهُ بَينَ يَدَيَّ، ثُمَّ قَالَ: «هَل مِن أُدُم؟»

#### باب: إِبَاحَةُ أَكلِ الثَّومِ

٢٦٤٨ - (٢٠٥٣) عَن أَبِي أَيُّوبَ الأَنصَارِيِّ هَ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ فَالَ: فَانتَبَهُ نَزَلَ عَلَيهِ، فَنَزَلَ النَّبِيُ ﷺ فِي السُّفلِ وَأَبُو أَيُّوبَ فِي العُلوِ، قَالَ: فَانتَبَهُ أَبُو أَيُّوبَ فِي العُلوِ، قَالَ: فَانتَبَهُ أَبُو أَيُّوبَ لَيلَةً فَقَالَ: نَمشِي فَوقَ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لا أَعلُو جَانِب، ثُمَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: «السُّفلُ أَرفَقُ». فَقَالَ: لا أَعلُو سَقِيفَةً أَنتَ تَحتَهَا، فَتَحَوَّلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي العُلوِ وَأَبُو أَيُّوبَ فِي السُّفلِ، فَكَانَ سَطِيفَةً أَنتَ تَحتَهَا، فَتَحَوَّلَ النَّبِيُ ﷺ فِي العُلوِ وَأَبُو أَيُّوبَ فِي السُّفلِ، فَكَانَ يَصنَعُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي العُلوِ مَأْبُو أَيُّوبَ فِي السُّفلِ، فَكَانَ يَصنَعُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي العُلو مَأْبُو أَيُّوبَ فِي السُّفلِ، فَيَتَبَّعُ

مَوضِعَ أَصَابِعِهِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيهِ ثُومٌ، فَلَمَّا رُدَّ إِلَيهِ سَأَلَ عَن مَوضِعِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقِيلَ لَهُ: لَم يَأْكُل. فَفَزِعَ وَصَعِدَ إِلَيهِ، فَقَالَ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ: «لا، وَلَكِنِّي أَكرَهُهُ». قَالَ: فَإِنِّي أَكرَهُ مَا تَكرَهُ أُو ما كَرِهتَ، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ يُؤتَىٰ.

#### باب: إكرامُ الضَّيفِ وَإِيثَارُهُ

٢٦٤٩ (٢٠٥٥) عَن المِقدَادِ بنِ عَمرٍ و ضَيْ قَالَ: أَقبَلتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي وَقَد ذَهَبَت أَسمَاعُنَا وَأَبصَارُنَا مِنَ الجَهدِ، فَجَعَلنَا نَعرِضُ أَنفُسَنَا عَلَىٰ أُصحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَيسَ أَحَدٌ مِنهُم يَقبَلُنَا، فَأَتينَا النَّبِيَّ ﷺ فَانطَلَقَ بِنَا إِلَىٰ أَهلِهِ، فَإِذَا ثَلاثَةُ أَعنُز، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «احتَلِبُوا هَذَا اللَّبَنَ بَينَنَا». قَالَ: فَكُنَّا نَحتَلِبُ فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنسَانٍ مِنَّا ۖ نَصِيبَهُ وَنَرفَعُ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَصِيبَهُ، قَالَ: فَيَجِيءُ مِنَ اللَّيلِ فَيُسَلِّمُ تَسلِيمًا لا يُوقِظُ نَائِمًا وَيُسمِّعُ اليَقظَانَ، قَالَ: ثُمَّ يَأْتِي المَسجِدَ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشرَبُ، فَأَتَانِي الشَّيطَانُ ذَاتَ لَيلَةٍ وَقَد شَرِبتُ نَصِيبِي فَقَالَ: مُحَمَّدٌ يَأْتِي الأَنصَارَ فَيُتحِفُونَهُ وَيُصِيبُ عِندَهُم، مَا بهِ حَاجَةٌ إِلَىٰ هَٰذِهِ الجُرعَةِ، فَأَتَيتُهَا فَشَرِبتُهَا، فَلَمَّا أَن وَغَلَت فِي بَطنِي وَعَلِمتُ أَنَّهُ لَيسَ إِلَيهَا سَبِيلٌ قَالَ: نَدَّمَنِي الشَّيطَانُ فَقَالَ: وَيحَكَ مَا صَنَعتَ ؟ أَشَرِبتَ شَرَابَ مُحَمَّدٍ؟ فَيَجِيءُ فَلا يَجِدُهُ فَيَدعُو عَلَيكَ فَتَهلِكُ، فَتَذهَبُ دُنيَاكَ وَآخِرَتُكَ، وَعَلَيَّ شَملَةٌ إِذَا وَضَعتُهَا عَلَىٰ قَدَمَيَّ خَرَجَ رَأْسِي، وَإِذَا وَضَعتُهَا عَلَىٰ رَأْسِي خَرَجَ قَدَمَايَ، وَجَعَلَ لا يَجِيئُنِي النَّومُ، وَأُمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا وَلَم يَصنَعَا مَا صَنَعَتُ، قَالَ: فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ، ثُمَّ أَتَىٰ المسجِدَ فَصَلَّىٰ، ثُمَّ أَتَىٰ شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنهُ فَلَم يَجِد فِيهِ شَيئًا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ فَقُلتُ: الآنَ يَدعُو عَلَيَّ فَأَهلِكُ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَطعِم مَن أَطعَمنِي، وَأَسَقِ مَن أَسقَانِي». فَعَمَدتُ إِلَىٰ الشَّملَةِ فَشَدَدتُهَا عَلٰيَّ، وَأَخَذتُ الشَّفْرَةَ فَانطَلَقْتُ إِلَىٰ الأَعْنُزِ أَيُّهَا أَسمَنُ فَأَذبَحُهَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، ۚ فَإِذَا هِيَ حَافِلَةٌ وَإِذَا هُنَّ حُفَّلٌ كُلُّهُنَّ، فَعَمَدتُ إِلَىٰ إِنَاءٍ لآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَا كَانُوا يَطمَعُونَ أَن يَحتَلِبُوا فِيهِ، قَالَ: فَحَلَبتُ فِيهِ حَتَّىٰ عَلَتهُ رَغوَةٌ، فَجِئتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَشَربتُم شَرَابَكُمُ اللَّيلَةَ؟» قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ اشرَب، فَشَربَ ثُمَّ

نَاوَلَنِي، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ اشرَب، فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي، فَلَمَّا عَرَفتُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى قَلدُ رَوِي وَأَصَبتُ دَعوَتَهُ ضَحِكتُ حَتَىٰ أُلقِيتُ إِلَىٰ الأَرضِ، قَالَ: النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيُّ عَلَى اللهِ؛ كَانَ مِن فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى اللهِ؛ كَانَ مِن أَمرِي كَذَا وَكَذَا، وَفَعَلتُ كَذَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى : «مَا هَذِهِ إِلا رَحمَةُ مِنَ اللهِ، أَمرِي كَذَا وَكَذَا، وَفَعَلتُ كَذَا، فَقَالَ النَّبِي عَلَى اللهِ، قَالَ: فَقُلتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ أَفلا كُنتَ آذَنتنِي فَنُوقِظَ صَاحِبَينَا فَيُصِيبَانِ مِنهَا». قَالَ: فَقُلتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ إِللَّهُ عَلَى إِذَا أَصَبتَهَا وَأَصَبتُهَا مَعَكَ مَن أَصَابَهَا مِنَ النَّاسِ.

#### 



#### باب: النَّهِيُ عَن لُبِسِ الرَّجُلِ الثَّوبَ المُعَصفَرَ

٢٦٥٠ (٢٠٧٧) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍ و ﴿ قَالَ: رَأَىٰ عَلَيَّ وَلَيْ قَالَ: رَأَىٰ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ مِن ثِيَابِ الكُفَّارِ فَلا تَلبَسهَا». وفي رواية: فَقَالَ: «أَأُمُّكَ أَمَرَتكَ بِهَذَا؟» قُلتُ: أَغسِلُهُمَا؟ قَالَ: «بَل أَحرِقهُمَا».

٢٦٥١ - (٢٠٧٨) عَن عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَّهُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ

#### باب: كَرَاهَةُ مَا زَادَ عَلَىٰ الْحَاجَةِ مِنَ الْفَرَاشِ

٢٦٥٢ - (٢٠٨٤) عَن جَابِرٍ رَبِيُ النَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ: «فِرَاشٌ لِلرَّبِهِ، وَفِرَاشٌ لِلرَّبِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيطَانِ».

#### باب: رَفعُ الإِزَارِ إِلَىٰ أَنصَافِ السَّاقَينِ

٢٦٥٣ - (٢٠٨٦) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: مَرَرتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: وَزِارِكَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفِي إِزَارِكَ». فَرَفَعتُهُ، ثُمَّ قَالَ:

«زِد». فَزِدتُ، فَمَا زِلتُ أَتَحَرَّاهَا بَعدُ، فَقَالَ بَعضُ القَومِ: إِلَىٰ أَينَ؟ فَقَالَ: أَنصَافِ السَّاقَينِ.

#### باب: تُحرِيمُ خَاتَمِ الذَّهَبِ عَلَىٰ الرِّجَالِ

٢٦٥٤ - (٢٠٩٠) عَن ابن عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ وَأَى خَاتَمًا مِن ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ، وَقَالَ: «يَعمِدُ أَحَدُكُم إِلَىٰ جَمرَةٍ مِن نَارٍ مِن ذَهَبٍ فِي يَدِهِ». فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خُذ خَاتَمَكَ انتَفِع بِهِ. قَالَ: لا، وَاللهِ لا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَد طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

#### باب: النَّهِيُّ عَن التَّخَتُم فِي الوُسطَىٰ وَالَّتِي تَلِيهَا

٢٦٥٥ – (٢٠٧٨) عَـن عَـلِـيِّ بـنِ أَبِـي طَـالِـب رَهُ اللهِ عَلَيْهُ قَـالَ: نَـهَـانِـي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَن أَتَخَتَّمَ فِي إِصبَعِي هَذِهِ أَو هَذِهِ، فَأُومَا إِلَّى الوُسطَىٰ وَالَّتِي تَلِيهَا.

#### باب: فِي الانتِعَالِ

٢٦٥٦ (٢٠٩٦) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﴿ قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي غَزوَةٍ غَزَونَاهَا: «استَكثِرُوا مِنَ النِّعَالِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انتَعَلَ».

#### باب: تَغيِيرُ الشَّيب

٢٦٥٧ – (٢١٠٢) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﴿ قَالَ: أُتِيَ بِأْبِي قُحَافَةً يَومَ فَتَحِ مَكَّةً وَرَأْسُهُ وَلِحيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «غَيِّرُوا هَذَا بِشَيءٍ وَاجتَنِبُوا السَّوَادَ».

#### باب: كَرَاهَةُ الْجَرَسِ

٢٦٥٨ – (٢١١٣) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللَّهِ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا تَصحَبُ المَلائِكَةُ رُفقَةً فِيهَا كَلَبٌ وَلا جَرَسٌ».

٢٦٥٩ - (٢١١٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِهُ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيطَانِ».

#### باب: فِي ذُمِّ النِّسَاءِ الكَاسِيَاتِ العَارِيَاتِ

٢٦٦٠ (٢١٢٨) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَا اللهِ عَلَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى:

"صِنفَانِ مِن أَهلِ النَّارِ لَم أَرَهُمَا: قَومٌ مَعَهُم سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ البَقَرِ يَضرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ، رُؤوسُهُنَّ كَأَسنِمَةِ البُحْتِ النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ، رُؤوسُهُنَّ كَأَسنِمَةِ البُحْتِ المَائِلَةِ، لا يَدخُلنَ الجَنَّةَ وَلا يَجِدنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا المَائِلَةِ، لا يَدخُلنَ الجَنَّةَ وَلا يَجِدنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا المَائِلَةِ،

#### \*\*\*\*



#### باب: مَا يُستَحَبُّ مِنَ الأَسمَاءِ

٢٦٦١ - (٢١٣٢) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَسَمَائِكُم إِلَىٰ اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبدُ الرَّحْمَنِ».

٢٦٦٢ - (٢١٣٥) عَن المُغِيرَةِ بِنِ شُعبَةَ ﴿ قَالَ: لَمَّا قَدِمتُ نَجرَانَ سَأَلُونِي فَقَالُ: لَمَّا قَدِمتُ نَجرَانَ سَأَلُونِي فَقَالُوا: إِنَّكُم تَقرَأُونَ: ﴿ يَثَأُخُتَ هَرُونَ ﴾ [مريم: ٢٨]، وَمُوسَىٰ قَبلَ عِيسَىٰ بِكَذَا وَكَذَا؟ فَلَمَّا قَدِمتُ عَلَىٰ رسولِ ﷺ سَأَلتُهُ عَن ذَلكَ، فَقَالَ: ﴿إِنَّهُم كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنبِيَائِهِم وَالصَّالِحِينَ قَبلَهُم ﴾.

#### باب: مَا يُكرَهُ مِنَ الأَسمَاءِ

٣٦٦٣ - (٢١٣٧) عن سَمُرَة بنِ جُندَبِ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الكَهُ الكَلامِ إِلَىٰ اللهِ أَربَعُ: سُبحَانَ اللهِ، وَالحَمدُ للهِ، وَلا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَالكَمدُ للهِ، وَلا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَاللهُ أَكبَرُ، لا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأتَ، وَلا تُسَمِّينَ غُلامَكَ يَسَارًا، وَلا رَبَاحًا، وَلا نَجيعًا، وَلا أَفلَحَ، فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَلا يَكُونُ، فَيَقُولُ: لا». إِنَّمَا هُنَّ أَربَعُ فلا تَزِيدُنَّ عَلَيَّ.

٢٦٦٤ - (٢١٣٨) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﴿ قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُ ﷺ أَن يَنهَىٰ عَن أَن يُسَمَّىٰ بِ: يَعلَىٰ، وَبِبَرَكَةَ، وَبِأَفلَحَ، وَبِيَسَارٍ، وَبِنَافِع، وَبِنَحوِ ذَلكَ، ثُمَّ رَأَيتُهُ سَكَتَ بَعدُ عَنهَا فَلَم يَقُل شَيئًا، ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَم يَنهَ عَن ذَلكَ، ثُمَّ تَرَكهُ.

٢٦٦٥ (٢١٣٩) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ ابنَةً لِعُمَرَ كَانَت يُقَالُ لَهَا: عَاصِيَةُ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جَمِيلَةَ.

٢٦٦٦ - (٢١٤٠) عَن ابن عَبَّاس ﴿ اللهِ عَبَّاسَ عَبَّاسَ عَبَّاسَ عَبَّاسَ عَبَّاسَ عَبَّاسَ عَبَّاسَ عَبَّالَ يَكْرَهُ أَن يُقَالُ: خَرَجَ مِن عِندِ فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اسمَهَا جُوَيرِيَةً، وَكَانَ يَكْرَهُ أَن يُقَالُ: خَرَجَ مِن عِندِ بَرَّةً.

باب: جَوَازُ قَولِهِ لِغَيرِ ابنِهِ: يَا بُنَيَّ بِابَ مِثَانُ قَولِهِ لِغَيرِ ابنِهِ: يَا بُنَيَّ ». ٢٦٦٧ - (٢١٥١) عَن أَنَسٍ رَبُّ اللهِ عَلَيْهُ: «يَا بُنَيَّ ».



#### باب: النَّهِيُ عَن ابتِدَاءِ أَهلِ الكِتَابِ بِالسَّلَامِ

٢٦٦٨ - (٢١٦٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### باب: جَوَازُ جَعلِ الإِذنِ رَفعُ حِجَابِ أَو نَحوُهُ

٢٦٦٩ (٢١٦٩) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ ﴿ اللهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذْنُكَ عَلَيَّ أَن يُرفَعَ الحِجَابُ، وَأَن تَستَمِعَ سِوَادِي حَتَّىٰ أَنهَاكَ».

#### باب: تَحرِيمُ الخَلوَةِ بِالأَجنَبيَّةِ

٠ ٢٦٧٠ (٢١٧١) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ «أَلا لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِندَ امرَأَةٍ ثَيِّبِ إِلا أَن يَكُونَ نَاكِحًا أَو ذَا مَحرَم».

٢٦٧١ - (٢١٧٣) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍ و اللهِ اللهِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍ و الصِّدِّينُ وَهِيَ تَحتَهُ يَومَئِذٍ ، وَخَلُوا عَلَىٰ أَسمَاءَ بِنتِ عُمَيسٍ ، فَدَخَلَ أَبُو بَكرٍ الصِّدِّينُ وَهِيَ تَحتَهُ يَومَئِذٍ ، فَرَاهُم فَكرِه ذَلكَ ، فَذَكَ رَفُك لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَقَالَ: لَم أَرَ إِلا خَيرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَقَالَ: لَم أَرَ إِلا خَيرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ وَعُلَ بَعَدَ يَومِي هَذَا عَلَىٰ مُغِيبَةٍ إِلا وَمَعَهُ رَجُلٌ المِنبَرِ فَقَالَ: «لا يَدخُلَنَّ رَجُلٌ بَعدَ يَومِي هَذَا عَلَىٰ مُغِيبَةٍ إِلا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَو اثنَانِ».

#### باب: فِي الرُّقىٰ وَالطُّبِّ

٢٦٧٢ (٢١٨٦) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﴿ الْمَالَ جَبرِيلَ أَتَىٰ النَّبِيَّ عَلَيْهُ اللَّهِ أَنَّ جِبرِيلَ أَتَىٰ النَّبِيَّ عَلَيْهُ فَقَالَ: «بِاسمِ اللهِ أَرقِيكَ النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ: «بِاسمِ اللهِ أَرقِيكَ مِن شَرِّ كُلِّ نَفسٍ أَو عَينِ حَاسِدٍ، اللهُ يَشفِيكَ، بِاسمِ اللهِ أَرقِيكَ». اللهِ أَرقِيكَ».

٣٦٧٣ - (٢١٩٨) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﴿ قَالَ: رَخَّصَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْلهِ خَلَيْ اللهِ طَلَّمِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ الْحَيَّةِ، وَقَالَ لأسمَاءَ بِنتِ عُميسٍ: «مَا لِي أَرَىٰ أَجسَامَ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً تُصِيبُهُمُ الحَاجَةُ؟» قَالَت: لا، وَلَكِنِ العَينُ تُسرِعُ إِلَيهِم. قَالَ: «ارقِيهِم». قَالَ: «ارقِيهِم».

٢٦٧٤ (٢١٩٩) عَن جَابِر رَهِ قَالَ: أَرخَصَ النَّبِيُّ عَلَيْ فِي رُقيَةِ الحَيَّةِ لِلَهَبِيْ عَلَيْ فِي رُقيَةِ الحَيَّةِ لِلَهَبَنِي عَمرٍو، وقَالَ: لَدَغَت رَجُلًا مِنَّا عَقرَبٌ وَنَحنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ ؛ أَرقِي؟ قَالَ: «مَنِ استَطَاعَ مِنكُم أَن يَنفَعَ أَخَاهُ فَليَفعَل».

٢٦٧٥ - (٢٢٠٠) عَن عَوفِ بنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ ﴿ اللَّهُ قَالَ: كُنَّا نَرقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ كَيفَ تَرَىٰ في ذَلكَ؟ فَقَالَ: «اعرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُم، لا بَأْسَ بِالرُّقَىٰ مَا لَم يَكُن فِيهِ شِركٌ».

٢٦٧٦ - (٢٢٠٢) عَن عُثمَانَ بنِ أَبِي العَاصِ الثَّقَفِيِّ ضَيُّ اللَّهُ شَكَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسلَمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ضَع يَدَكَ عَلَىٰ الَّذِي تَأَلَّمَ مِن جَسَدِكَ وَقُلِ: بِاسمِ اللهِ، ثَلاثًا، وَقُل سَبعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدرَتِهِ مِن شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ».

٢٦٧٧ - (٢٢٠٣) عَن عُثمَانَ بنِ أبي العاصِ رَهِيْ ؛ أَنَّهُ أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ الشَّيطَانَ قَد حَالَ بَينِي وَبَينَ صَلاتِي وَقِرَاءَتِي يَلبِسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَاكَ شَيطَانٌ يُقَالُ لَهُ: خِنزَبٌ، فَإِذَا أَحسَستَهُ فَتَعَوَّذ بِاللهِ مِنهُ، وَاتفُل عَلَىٰ يَسَارِكَ ثَلاثًا». قَالَ: فَفَعَلتُ ذَلكَ فَأَذهَبَهُ اللهُ عَنِّي.

#### باب: التَّدَاوِي بِالحِجَامَةِ وَالكَيِّ

٢٦٧٨ - (٢٢٠٦) عَن أَبِي الزُّبَيرِ؛ عَن جَابِرٍ رَفِي النَّا أُمَّ سَلَمةَ رَفِّي استَأذَنَت رَسُولَ اللهِ عَيْكُ فِي الحِجَامَةِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ عَيَّكُ أَبَا طَيبَةَ أَن يَحجُمَهَا، قَالَ: حَسِبتُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَو غُلامًا لَم يَحتَلِم.

٢٦٧٩ - (٢٢٠٧) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَىٰ أَبِيِّ بنِ كَعبٍ طَبِيبًا، فَقَطَعَ مِنهُ عِرقًا ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيهِ. وفي روايةٍ: قَالَ: رُمِيَ أُبَيُّ يَومَ الأَحزَابِ عَلَىٰ أَكحَلِهِ، فَكَوَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

٢٦٨٠ (٢٢٠٨) عَن جَابِرٍ رَفِيْهُ قَالَ: رُمِيَ سَعدُ بنُ مُعَاذٍ فِي أَكحَلِهِ، قَالَ: فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ عَيَّكِيٌّ بِيلِهِ بِمِشْقَصٍ، ثُمَّ وَرِمَت فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ.

#### باب: فِي النَّهِي عَن إِتيَانِ الْعَرَّافِينَ

باب: حِي اللهي مَا وَ عَلَمَ اللهِ اللهِ عَن بَعض أَزْوَاجِ (٢٢٣٠) عَن صَفِيَّةَ بنتِ أَبِي عُبَيدٍ، عَن بَعض أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَن أَتَىٰ عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَن شَيءٍ لَم تُقبَل صَلاةٌ أَربَعِينَ لَيلَةً».

#### باب: اجتِنَابُ المَجذُوم وَنَحوهُ

٢٦٨٢ - (٢٢٣١) عَن الشَّرِيدِ بنِ سُوَيدٍ رَبِّ اللَّهُ قَالَ: كَانَ فِي وَفدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجذُومٌ فَأَرسَلَ إِلَيهِ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّا قَد بَايَعنَاكَ، فَارجِع».

#### باب: قَتلُ الحَيَّاتِ وَغَيرها

٢٦٨٣ – (٢٢٣٦) عَن أَبِي السَّائِبِ مَولَىٰ هِشَامَ بِنِ زُهرَةَ؛ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ضَطَّهُ فِي بَيتِهِ قَالَ: فَوَجَدتُهُ يُصَلِّي، فَجَلَستُ أَنتَظِرُهُ حَتَّىٰ يَقضِيَ صَلاتَهُ، فَسَمِعتُ تَحرِيكًا فِي عَرَاجِينَ فِي نَاحِيَةِ البَيتِ، فَالتَفَتُّ فَإِذَا حَيَّةٌ، ۚ فَوَتَٰبِتُ لأَقْتُلَهَا، فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنِ اجلِسَ فَجَلَسْتُ، فَلَمَّا انصَرَفَ أَشَارَ إِلَىٰ بَيتٍ فِي الدَّارِ فَقَالَ: أَتَرَىٰ هَذَا البَيتَ؟ فَقُلتُ: نَعَم، قَالَ: كَانَ فِيهِ فَتَّىٰ مِنَّا حَدِيثُ عَهدٍ بِعُرسٍ، قَالَ: فَخَرَجنَا مَعَ رسولِ اللهُ ﷺ إِلَىٰ الخَندَقِ، فَكَانَ ذَلكَ الفَتَىٰ يَسْتَأْذِنُ ۗ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِأَنصَافِ النَّهَارِ فَيَرجِعُ إِلَىٰ أَهلِهِ، فَاستَأذَنَهُ يُومًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خُند عَلَيكَ سِلاَحَكَ، فَإِنِّي أَخشَىٰ عَلَيكَ تُريظَةً». فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلاحَهُ، ثُمَّ رَجَعَ فَإِذَا امرَأَتُهُ بَينَ البَابَينِ قَائِمَةً، فَأَهوَىٰ إِلَيهَا الرُّمحَ لِيَطعُنَهَا بِهِ وَأَصَابَتهُ غَيرَةٌ، فَقَالَت لَهُ: اكفُف عَليكَ رُمحَكَ وَادخُل البَيتَ حَتَّىٰ تَنظُرَ مَا الَّذِي أَخرَجَنِي. فَدَخلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنطَوِيَةٍ عَلَىٰ الفِرَاش فَأَهوَىٰ إِلَيهَا بِالرُّمح فَانتَظَمَهَا بِهِ، ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِي الدَّارِ، فَاضطَرَبَت عَلَيهِ؛ فَمَا يُدرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسرَعَ مَوتًا الْحَيَّةُ أَمِ الفَتَىٰ؟ قَالَ: فَجِئنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكرنَا ذَلكَ لَهُ، وَقُلنَا: ادعُ اللهَ يُحيِيهِ لَنَا، فَقَالَ: «استَغفِرُوا لِصَاحِبِكُم»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ بِالمَدِينَةِ جِنَّا قَد أَسلَمُوا، فَإِذَا رَأَيتُم مِنهُم شَيئًا فَآذِنُوهُ ثَلاثَةَ أَيَّام، فَإِن بَدَا لَكُم بَعدَ ذَلكَ فَاقتُلُوهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيطَانٌ ﴾. وفي روايةٍ: فَقَالَ رَسُمُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ لِهَذِهِ البُّيُوتِ عَوَامِرَ . . . ». وَقَالَ لَهُمُ: «اذْهَبُوا فَادفِنُوا صَاحِبَكُم».



#### باب: فِي الطِّيب

٥٦٦٥ - (٢٢٥٢) عَن أَبِي سَعِيدِ الخُدرِيِّ وَ النَّبِيِّ عَنَ النَّبِيِّ عَلَا قَالَ: «كَانَتِ امرَأَةٌ مِن بَنِي إِسرَائِيلَ قَصِيرَةٌ تَمشِي مَعَ امرَأَتَينِ طَوِيلَتَينِ، فَاتَّخَذَت رَجَلَينِ مِن خَشَبٍ وَخَاتَمًا مِن ذَهَبٍ مُعْلَقٍ مُطبَقٍ، ثُمَّ حَشَتهُ مِسكًا وَهُوَ أَطيَبُ الطِّيبِ، فَمَرَّت بَينَ المَرأَتَينِ فَلَم يَعرِفُوهَا، فَقَالَت بِيَدِهَا هَكَذَا». وَنَفَضَ شُعبَةُ بَدُهُ.

٢٦٨٦ - (٢٢٥٣) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَالَ: «مَن عُرِضَ عَلَيهِ رَيحَانٌ فَلا يَرُدُّهُ، فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحمِلِ طَيِّبُ الرِّيحِ».

٢٦٨٧ – (٢٢٥٤) عَن نَافِع قَالَ: كَانَ ابنُ عُمَرَ ﴿ إِذَا استَجمَرَ السَّا اللَّهُ عَمَرَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه





#### باب: تَحرِيمُ اللَّعِبِ بِالنَّردَشِيرِ

٣٦٨٨ - (٢٢٦٠) عَن بُرَيدَةَ بنِ حُصَيْبٍ رَظِيْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَن لَعِبَ بِالنَّردَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحم خِنزِيرٍ وَدَمِهِ».



#### باب: لَا يُخبِرُ بِتَلَاعُبِ الشَّيطَانِ بِهِ فِي المُنَامِ

٢٦٨٩ - (٢٢٦٨) عَن جَابِر ضَ الله عَن رَسُولِ اللهِ عَلَى النَّبِيُ عَلَى اللهِ عَلَى النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى النَّبِيُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

#### باب: فِي تَأْوِيلِ الرُّؤْيَا

٢٦٩٠ (٢٢٧٠) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «رَأَيتُ ذَاتَ لَيلَةٍ فِيمَا يَرَىٰ النَّائِمُ كَأَنَّا فِي دَارِ عُقبَةَ بِنِ رَافِعٍ فَأُتِينَا بِرُطَبٍ مِن رُطَبِ ابنِ طَابٍ، فَأُوَّلتُ الرِّفعَةَ لَنَا فِي الدُّنيَا، وَالعَاقِبَةَ فِي الآخِرَةِ، وَأَنَّ دِينَنَا وَلَا اللهِ عَلَيْهُ فَي الآخِرَةِ، وَأَنَّ دِينَنَا وَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ وَالْعَاقِبَةَ فِي الآخِرَةِ، وَأَنَّ دِينَنَا وَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّه





#### باب: فَضلُ نَسَبِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ

٢٦٩١ - (٢٢٧٦) عَن وَاثِلَةَ بِنِ الأَسقَعِ رَهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ اصطَفَىٰ قُرَيشًا مِن كِنَانَةَ، وَاصطَفَىٰ قُرَيشًا مِن كِنَانَةَ، وَاصطَفَىٰ مِن بَنِي هَاشِمٍ».

#### باب: تَسلِيمُ الحَجَرِ عَلَيهِ قَبلَ النُّبُوَّةِ

٢٦٩٢ - (٢٢٧٧) عَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ ظَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي لأَعرِفُهُ الآنَ». «إِنِّي لأَعرِفُهُ الآنَ».

#### باب: فِي مُعجزَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْظٌ

٢٦٩٣ - (٢٢٨٠) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَكَّةٍ لَهَا سَمنًا، فَيَأْتِيهَا بَنُوهَا فَيَسأَلُونَ الأُدمَ وَلَيسَ عِندَهُم شَيءٌ، لَلنَّبِيِّ عَلَيْهُ فَيَعِدُ إِلَىٰ الَّذِي كَانَت تُهدِي فِيهِ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ فَتَجِدُ فِيهِ سَمنًا، فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا أَدمَ بَيتِهَا حَتَّىٰ عَصَرَتهُ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ عَلَيْهُ فَقَالَ: «عَصَرتِيهَا؟» قَالَت: نَعَم. قَالَ: «لَو تَركتِيهَا مَا زَالَ قَائِمًا».

٢٦٩٤ (٢٢٨١) عَن جَابِرٍ ظَيْهُ؛ أَنَّ رَجُلًا أَتَىٰ النَّبِيَّ عَيْقِ يَستَطعِمُهُ فَأَطعَمَهُ شَطرَ وَسقِ شَعِيرٍ، فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنهُ وَامرَأَتُهُ وَضَيفُهُمَا حَتَّىٰ كَالَهُ، فَأَتَىٰ النَّبِيَّ عَيْقِ فَقَالَ: «لَو لَم تَكِلهُ لأَكلتُم مِنهُ وَلَقَامَ لَكُم».

٣٦٩٥ - (٧٠٦) عَن مُعَاذِ بِنِ جَبَلِ وَ اللهِ عَلَى الظّهر وَالعَصر جَمِيعًا، عَامَ غَزوةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يَجمَعُ الصَّلاةَ، فَصَلَّىٰ الظُّهرَ وَالعَصر جَمِيعًا، وَالمَغرِبَ وَالعِشَاء جَمِيعًا، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ يَومٌ أَخَّرَ الصَّلاةَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّىٰ الظَّهرَ وَالعِشَاء الظُّهرَ وَالعَصَر جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ بَعدَ ذَلكَ فَصَلَّىٰ المَغرِبَ وَالعِشَاء الظُّهرَ وَالعَصَار جَمِيعًا، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّكُم سَتَأْتُونَ غَدًا إِن شَاءَ اللهُ عَينَ تَبُوكَ، وَإِنَّكُم لَن تَأْتُوهَا جَمِيعًا، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّكُم سَتَأْتُونَ غَدًا إِن شَاءَ اللهُ عَينَ تَبُوكَ، وَإِنَّكُم لَن تَأْتُوهَا حَتَّىٰ يُصِعِي النَّهَارُ، فَمَن جَاءَهَا مِنكُم فَلا يَمَسَّ مِن مَائِهَا شَيئًا حَتَّىٰ آتِي». حَتَّىٰ يُضحِي النَّهَارُ، فَمَن جَاءَهَا مِنكُم فَلا يَمَسَّ مِن مَائِهَا شَيئًا؟» قَالاً: نَعَى اللهُ وَلَا يَعْفُ اللهُ عَنْ مَائِهَا شَيئًا؟» قَالاً: نَعَم. فَعَمْ اللهُ أَن يَقُولَ، قَالَ: ثُمَّ غَرَفُوا بِأَيدِيهِم فَلَ النَّيْنُ عَلَى وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللهُ أَن يَقُولَ، قَالَ: ثُمَّ غَرَفُوا بِأَيدِيهِم مِنَ العَينِ قَلِيلًا حَتَّىٰ اجتَمَعَ في شَيءٍ، قَالَ: وَغَسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِيهِ مِن مَاءٍ مَن العَينِ قَلِيلًا حَتَّىٰ اجتَمَعَ في شَيءٍ، قَالَ: وَغَسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِيهِ مِن المَينُ بِمَاءٍ مُنهَمِرٍ أَو قَالَ غَزِيرٍ حَتَّىٰ اسَتَقَىٰ النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ: «يُوشِكُ يَا مُعَاذُ إِن طَالَت بِكَ حَيَاةٌ أَن تَرَىٰ مَا هَاهُنَا اللهُ أَن تَرَىٰ مَا هَاهُنَا وَلَا عَذِيرًا حَتَىٰ اللهُ اللهُ عَذِيرًا حَتَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَانًا النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ: «يُوشِكُ يَا مُعَاذُ إِن طَالَت بِكَ حَيَاةٌ أَن تَرَىٰ مَا هَاهُنَا السَلَقَىٰ النَّاسُ ، ثُمَّ قَالَ: «يُوشِكُ يَا مُعَاذُ إِن طَالَت بِكَ حَيَاةٌ أَن تَرَىٰ مَا هَاهُنَا ».

#### باب: إذَا أَرَادَ اللهُ رَحمَةَ أُمَّةٍ قَبَضَ نَبيِّهَا قَبلَهَا

٢٦٩٦ - (٢٢٨٨) عَن أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ وَ النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ عَلَىٰ الْأَشْعَرِيِّ وَ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ رَحَمَةَ أُمَّةٍ مِن عِبَادِهِ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبلَهَا، فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا وَسَلَفًا بَينَ يَلَيهَا، وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ عَذَّبَهَا وَنَبِيُّهَا حَيُّ، فَأَهلَكَهَا وَهُو يَنظُرُ، فَأَقَرَّ عَينَهُ بِهَلَكَتِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوا أَمرَهُ».

[قَالَ مسلم في إسناده: وحُدِّثتُ عَن أبي أسامة . . . فذكره].

#### باب: كَثرَةُ عَطَائِهِ وَمُوَاسَاتِهِ لِلنَّاسِ

٢٦٩٧ – (٢٣١٣) عَن ابنِ شِهَابٍ قَالَ: غَزَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ غَزَوَةَ الفَتحِ فَتحِ مَكَّةَ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِمَن مَعَهُ مِنَ المسلمينَ فَاقتَتَلُوا بِحُنينٍ، فَنصَرَ اللهُ دِينَهُ وَالمسلمينَ، وَأَعطَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَومَئِدٍ صَفْوَانَ بِنَ أُمَيَّةَ مِائَةً مِنَ النَّعَم، ثُمَّ مِائَةً، قَالَ ابنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بنُ المُسَيَّب، أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ: وَاللهِ لَقَد أَعطَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَا أَعطَانِي، وَإِنَّهُ لأَبغَضُ صَفْوَانَ قَالَ: وَاللهِ لَقَد أَعطَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا أَعطَانِي، وَإِنَّهُ لأَبغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ، فَمَا بَرِحَ يُعطِينِي حَتَىٰ إِنَّهُ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ.

٢٦٩٨ - (٢٣٢٤) عَن أَنَسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّىٰ الغَدَاةَ جَاءَ خَدَمُ المَدِينَةِ بِآنِيَتِهِم فِيهَا المَاءُ، فَمَا يُؤتَىٰ بِإِنَاءٍ إِلَّا غَمَسَ يَدَهُ فِيهَا، فَرُبَّمَا جَاؤوه فِي الغَدَاةِ البَارِدَةِ فَيَعْمِسُ يَدَهُ فِيهَا.

٢٦٩٩ - (٢٣٢٦) عَن أَنَس ﴿ اللهِ اللهِ عَقلِهَا اللهِ اللهِ النَّالِي النَّالِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

#### باب: طِيبُ رَائِحَةِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ

٠٧٠٠ (٢٣٢٩) عَن جَابِرِ بنِ سَمُرةَ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: صَلَّيتُ مَعَ مَعَهُ، فَاستَقبَلَهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ صَلاةَ الأُولَىٰ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ أَهلِهِ وَخَرَجتُ مَعَهُ، فَاستَقبَلَهُ وِلدَانٌ فَجَعَلَ يَمسَحُ خَدَّي أَحَدِهِم وَاحِدًا وَاحِدًا، قَالَ: وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَدِي، قَالَ: فَوَجَدتُ لِيَدِهِ بَردًا أَو رِيحًا، كَأَنَّمَا أَخرَجَهَا مِن جُؤنَةِ عَطَّارٍ.

#### باب: حَالُهُ يَلِيُّ حِينَ يَأْتِيهِ الوَحيُ

٢٧٠١ - (٢٣٣٤) عَن عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ رَبِي قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِذَا أُنزِلَ عَلَيهِ الوَحِي كُرِبَ لِذَلكَ وَتَرَبَّدَ وَجهُهُ.

٢٧٠٢ - (٢٣٣٥) عَن عُبَادَةَ ضَيْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أُنزِلَ عَلَيهِ الوَحيُ نَكَسَ رَأْسَهُ، وَنَكَسَ أَصحَابُهُ رُؤُوسَهُم، فَلَمَّا أُتلِيَ عَنهُ رَفْعَ رَأْسَهُ.

#### باب: صِفَةُ النَّبِيِّ عَلَيْكِ

٢٧٠٣ - (٢٣٣٩) عَن سِمَاكِ بنِ حَربٍ؛ عَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةً رَفِي اللهِ عَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةً رَفِي قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ضَلِيعَ الفَمِ، أَشكَلَ العَينِ، مَنهُوسَ العَقِبَينِ. قَالَ [شُعبَةُ]: قُلتُ لِسِمَاكٍ: مَا ضَلِيعُ الفَمِ؟ قَالَ: عَظِيمُ الفَمِ. قَالَ: قُلتُ: مَا أَشكَلُ العَينِ؟ قَالَ: قَلتُ: مَا مَنهُوسُ العَقِبِ؟ قَالَ: قَليلُ لَحَم العَقِبِ.

٢٧٠٤ - (٢٣٤٠) عَن سَعِيدِ بِنِ إِيَاسِ الجُرَيرِيِّ؛ عَن أَبِي الطُّفَيلِ هَيْ اللهُ عَلَىٰ وَجِهِ الأَرضِ رَجُلٌ رَآهُ غَيرِي. قَالَ: قَالَ: رَأَيتُهُ وَلَي اللهِ عَيْ وَمَا عَلَىٰ وَجِهِ الأَرضِ رَجُلٌ رَآهُ غَيرِي. قَالَ: فَقُلتُ لَهُ: فَكَيفَ رَأَيتَهُ؟ قَالَ: كَانَ أَبِيضَ مَلِيحًا مُقَصَّدًا. وفي رواية: مَلِيحَ الوَجِهِ. قَالَ مُسلِمُ بِنُ الحَجَّاجِ: مَاتَ أَبُو الطُّفَيلِ سَنَةَ مِائَةٍ، وَكَانَ آخِرَ مَن مَاتَ مَاتَ مَاتَ مَن أَصحَابِ النَّبِيِّ عَيْ اللهُ عَلَىٰ الْعَرْ مَن مَن أَصحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

٥٠٧٠٥ (٢٣٤٤) عَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ رَهُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَد شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحيَتِهِ، وَكَانَ إِذَا ادَّهَنَ لَم يَتَبَيَّن، وَإِذَا شَعِثَ رَأْسُهُ تَبَيَّن، وَكَانَ كثِيرَ شَعرِ اللِّحيَةِ. فَقَالَ رَجُلٌ: وَجَهُهُ مِثلُ السَّيفِ. قَالَ: لا بَل كَانَ مِثلَ الشَّمسِ وَالقَمَرِ، وَكَانَ مُستَدِيرًا، وَرَأَيتُ الخَاتَمَ عِندَ كَتِفِهِ مِثلَ بَيضَةِ الحَمَامَةِ يُشبهُ جَسَدَهُ.

٢٧٠٦ (٢٣٤٦) عَن عَاصِم الأَحوَلِ؛ عَن عَبدِ اللهِ بنِ سَرجِسَ رَهِ اللهِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ سَرجِسَ رَهِ اللهَ عَلَمُ اللهَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ سَرجِسَ رَهُ اللهَ وَاللهَ اللهَ عَلَمُ اللهَ عَلَمُ اللهَ عَلَمُ اللهَ عَلَمُ اللهَ عَلَمُ اللهَ عَلَمُ اللهَ عَلْمِ اللهَ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عُلِمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الل

#### باب: قُولُ النَّبِيِّ عَلَيْظٌ: «أَنتُم أَعلَمُ بِأُمرِ دُنيَاكُم»

٧٠٧٠ (٢٣٦١) عَن طَلَحَةَ بِنِ عُبَيدِ اللهِ ﷺ قَالَ: مَرَرتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: مَرَرتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا يَصَنَعُ هَوُلاءِ؟» فَقَالُوا: يُلقِّحُونَهُ، يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي الأَنشَىٰ فَتَلَقَحُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَظُنُّ يُغنِي ذَلكَ شَيئًا». قَالَ: فَأُخبِرُوا بِذَلكَ فَتَرَكُوهُ، فَأُخبِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذَلكَ فَقَالَ: «إِن كَانَ يَنفَعُهُم ذَلكَ فَليَصنَعُوهُ، فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنتُ ظَنَّا فَلا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ، وَلَكِن إِذَا حَدَّثتُكُم عَن اللهِ شيئًا فَخُذُوا بِهِ، فَإِنِّي لَن أَكذِبَ عَلَىٰ اللهِ».

وروىٰ عَن رَافِعِ بنِ خَدِيجِ ﴿ يَهُ نحوه وفيه: فَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، إِذَا أَمَرتُكُم بِشَيءٍ مِن رَأَيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ». وَإِذَا أَمَرتُكُم بِشَيءٍ مِن رَأَيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ». وَرَوَىٰ عَن أَنَسٍ وَعَائِشَةَ ﴿ إِنَّهُمَا نحوه وفيه: قَالَ: ﴿ أَنتُم أَعلَمُ بِأَمرٍ دُنيَاكُم ».

#### باب: ذِكرُ الأنبياءِ عَلَيْ اللهُ

٢٧٠٨ (٢٣٦٩) عَـن أَنَـسِ بـنِ مَـالِـكٍ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ ال

٢٧٠٩ - (٢٣٧٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كَانَ زَكَرِيَّاءُ نَجَّارًا».



## باب: فَضَائِلُ أَبِي بَكرِ الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ وَإِيَّا

٠٧٧٠ (٢٣٨٥) عَن ابنِ أَبِي مُلَيكَةً قَالَ: سَمِعتُ عائشةً ﴿ فَالَتَ وَسُئِلَت ؟ مَن كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُستَخلِفًا لَوِ استَخلَفَهُ ؟ قَالَت: أَبُو بَكرٍ. فَقِيلَ لَهَا: ثُمَّ مَن بَعدَ أَبِي بَكرٍ ؟ قَالَت: أَبُو عُبَيدَة مَن بَعدَ عُمَرَ ؟ قَالَت: أَبُو عُبَيدَة بِنُ الجَرَّاحِ. ثُمَّ انتَهَت إِلَىٰ هَذَا.

#### باب: فَضَائِلُ عُثمَانَ صَيْطَةُ

١٧١١ - (٢٤٠١) عَن عَائِشَةَ عَلَىٰ قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مُضطَجِعًا فِي بَيتِي كَاشِفًا عَن فَخِذَيهِ أَو سَاقَيهِ، فَاستَأذَنَ أَبُو بَكرٍ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَىٰ تِلكَ الحَالِ فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ استَأذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُو كَذَلكَ فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ استَأذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُو كَذَلكَ فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ استَأذَنَ عُمَانُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَیهٍ وَسَوَّیٰ ثِیَابَهُ -قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلا أَقُولُ ذَلكَ فِي عُثمَانُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيهٍ وَسَوَّیٰ ثِیَابَهُ -قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلا أَقُولُ ذَلكَ فِي يَوم وَاحِدٍ-، فَذَخَلَ فَتَحَدَّثَ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَت عائشة عَلَيْنَا: دَخَلَ أَبُو بَكرٍ فَلَم تَهتَشَّ لَهُ وَلَم تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُثمَانُ تَهتَشَّ لَهُ وَلَم تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُثمَانُ فَجَلَستَ وَسَوَّيتَ ثِیَابَكَ! فَقَالَ: «أَلا أَستَحِي مِن رَجُلٍ تَستَحِي مِنهُ المَلائِكَةُ؟»

٢٧١٢ – (٢٤٠٢) عن سَعِيدِ بنِ العَاصِي؛ أَنَّ عَائِشةَ وَهُوَ النَّبِيِّ وَهُوَ مُضَطَحِعٌ وَعُثَمَانَ وَهُ هُ حَدَّثَاهُ؛ أَنَّ أَبَا بَكِرٍ استَأَذَنَ عَلَىٰ رسولِ اللهِ عَلَىٰ وَهُوَ مُضَطَحِعٌ عَلَىٰ فِرَاشِهِ لابِسٌ مِرطَ عائِشةً، فَأَذِنَ لأبِي بَكرٍ وَهُوَ كَذَلكَ، فَقَضَىٰ إِلَيهِ عَاجَتَهُ ثُمَّ انصَرَف، ثُمَّ استَأذَن عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَىٰ تِلكَ الحَالِ، فَقَضَىٰ إِلَيهِ عَاجَتَهُ ثُمَّ انصَرَف، قَالَ عُثمَانُ: ثُمَّ استَأذَنتُ عَلَيهِ فَجَلَسَ، وَقَالَ لِعائِشةً: (الجمَعِي عَلَيكِ ثِيَابَكِ». فَقَضَيتُ إِلَيهِ حَاجَتِي ثُمَّ انصَرَفتُ، فَقَالَت عائِشةُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَالِي لَم أَرَكَ فَزِعتَ لأبِي بَكرٍ وَعُمَرَ كَمَا فَزِعتَ لِعُثْمَانَ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى مُعْمَانَ رَجُلٌ حَبِيُّ، وَإِنِّي خَشِيتُ إِن أَذِنتُ لَهُ عَلَىٰ تِلكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى فِي حَاجَتِهِ».

#### باب: فَضلُ أَهلِ بَيتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْظُ

٣٧١٣ – (٢٤٠٨) عَن يَزِيدَ بِنِ حَيَّانَ قَالَ: انطَلَقتُ أَنَا وَحُصَينُ بِنُ سَبِرَةَ وَعُمَرُ بِنُ مسلم إِلَىٰ زَيدِ بِنِ أَرقَمَ عَلَيْهُ، فَلَمَّا جَلَسنَا إِلَيهِ قَالَ لَهُ حُصَينٌ: لَقَد لَقِيتَ يَا زَيدُ خَيرًا كَثِيرًا، رَأَيتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَسَمِعتَ حَدِيثَهُ، وَغَزَوتَ مَعَهُ وَصَلَّيتَ خَلفَهُ، لَقَد لَقِيتَ يَا زَيدُ خَيرًا كَثِيرًا، حَدِّثنَا يَا زَيدُ مَا سَمِعتَ مِن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَقَدُمَ عَهدِي، وَاللهِ لَقَد كَبِرَت سِنِّي وَقَدُمَ عَهدِي، وَنَسِيتُ بَعضَ الَّذِي كُنتُ أَعِي مِن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَومًا فِينَا خَطِيبًا بِمَاءٍ يُدعَى خُمَّا لا فَلا تُكَلِّفُونِيهِ، ثُمَّ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَومًا فِينَا خَطِيبًا بِمَاءٍ يُدعَى خُمَّا

بَينَ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثنَىٰ عَلَيهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعدُ؛ أَلا أَيُهَا النَّاسُ؛ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَن يَأْتِي رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ، وَأَنَا تَارِكُ فِيكُم ثَقَلَينِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيهِ الهُدَىٰ وَالنُّورُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ وَيعُ الهُدَىٰ وَالنُّورُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ وَاستَمسِكُوا بِهِ». فَحَثَّ عَلَىٰ كِتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَأَهلُ بَيتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهلِ بَيتِهِ؟ وَلَكِن أَهلُ بَيتِهِ؟ وَلَكِن أَهلُ بَيتِهِ مَن حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعَدَهُ. قَالَ: وَمَن هُم؟ قَالَ: هُم آلُ عَلِيِّ، وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ جَعفَر، وَآلُ عَبَاسٍ. قَالَ: كُلُّ هُم؟ قَالَ: هُم آلُ عَلِيِّ، وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ جَعفَر، وَآلُ عَبَاسٍ. قَالَ: كُلُ هُو كَرَمُ السَّدَقَةَ؟ قَالَ: نَعَم. وفي روايةٍ: «أَحَدُهُمَا كِتَابُ اللهِ، هُو كَبُلُ اللهِ، هُو حَبُلُ اللهِ، مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَىٰ الهُدَىٰ، وَمَن تَرَكَهُ كَانَ عَلَىٰ ضَلالَةٍ». وَفِي روايةٍ: «أَحَدُهُمَا كِتَابُ اللهِ، هُو كَبُلُ اللهِ، مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَىٰ الهُدَىٰ، وَمَن تَرَكَهُ كَانَ عَلَىٰ ضَلالَةٍ». وَفِي يوايةٍ: «أَحَدُهُمَا كِتَابُ اللهِ إِنَّ المَرأَةَ تَكُونُ حَبلُ اللهِ إِنَّ المَرأَة تَكُونُ وَعِيهًا وَقُومِهَا، أَهلُ وَعِمبَتُهُ النَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ بَعدَهُ.

#### باب: فَضلُ سَعدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ رَبِيَّاتُهُ

القُرآنِ، قَالَ: حَلَفَت أُمُّ سَعدِ أَن لا تُكلِّمهُ أَبَدًا حَتَّىٰ يَكفُرَ بِدِينِهِ، وَلا تَأكُلَ وَلا تَشْرَبَ، قَالَ: حَلَفَت أُمُّ سَعدٍ أَن لا تُكلِّمهُ أَبَدًا حَتَّىٰ يَكفُرَ بِدِينِهِ، وَلا تَأكُلَ وَلا تَشْرَبَ، قَالَت: زَعَمتَ أَنَّ اللهَ وصَّاكَ بِوَالِدَيكَ؛ وَأَنَا أُمُّكَ وَأَنَا آمُرُكَ وَلا تَشْرَبَ، قَالَ: مَكثَت ثَلاثًا حَتَّىٰ غُشِي عَلَيهَا مِنَ الجَهدِ، فَقَامَ ابنُ لَهَا يُقَالُ لَهُ عُمَارَةُ فَسَقَاهَا، فَجَعَلَت تَدعُو عَلَىٰ سَعدٍ، فَأَنزَلَ اللهُ عِن فِي القُرآنِ هَذِهِ لَالْاَيَةَ: ﴿وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَنَ وَلِدَيْهِ حُسْنًا ﴾ [العنكبوت: ٨]، ﴿وَإِن جَهَدَاكَ عَلَى أَن تُثَرِكَ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ ا

النّبِيِّ عَلَيْ فَأَتَانِي، فَقُلتُ: دَعنِي أَقسِم مَالِي حَيثُ شِئتُ، قَالَ: فَأَبَى، قُلتُ: فَالنّبِيِّ عَلَيْ فَالَن بَعدُ الثّلُثُ فَالنّبِي عَلَيْ فَالُوا: فَأَبَى، قُلتُ: فَالثّلُثُ؟ قَالَ: فَسَكَتَ، فَكَانَ بَعدُ الثّلُثُ فَالنّبِ فَالَ: فَالَذ فَالَذ فَعَالَ نُطعِمكَ جَائِزًا. قَالَ: فَأَتَيتُهُم فِي حَشِّ -وَالحَشُّ وَنَسقِيكَ خَمرًا. وَذَلكَ قَبلَ أَن تُحرَّمَ الخَمرُ، قَالَ: فَأَتَيتُهُم فِي حَشِّ -وَالحَشُّ البُستَانُ - فَإِذَا رَأْسُ جَزُورٍ مَشوِيٌّ عِندَهُم، وَزِقٌ مِن خَمرٍ، قَالَ: فَأَكلتُ وَشَرِبتُ مَعَهُم، قَالَ: فَأَكرت الأَنصَارُ وَالمُهَاجِرُونَ عِندَهُم، فَقُلتُ: المُهَاجِرُونَ عِندَهُم، فَقُلتُ فَعَلتُ: المُهَاجِرُونَ خَيرٌ مِنَ الأَنصَارِ، قَالَ: فَأَخَذَ رَجُلٌ أَحَدَ لَحيي الرَّأْسِ فَضَرَبَنِي بِهِ المُهَاجِرُونَ خِيرٌ مِنَ الأَنصَارِ، قَالَ: فَأَخَذَ رَجُلٌ أَحَدَ لَحيي الرَّأْسِ فَضَرَبَنِي بِهِ فَجَرَحَ بِأَنْفِي، فَأَتَيتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ فَاجَرَتُهُ، فَأَنزَلَ الله عَلَى فِي المَّاسِ فَضَرَبَنِي نَفسَهُ - فَجَرَح بِأَنْفِي، فَأَتَيتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ فَأَخْرَدُهُ، فَأَنزَلَ اللهُ عَلَى فِي المَّاسِ فَضَرَبَنِي نَفْسَهُ - فَانزَلَ اللهُ عَلَى فَيْ المَّانِ ﴿ وَالمُعَانِ ﴿ وَالمَائِدَةُ وَالمَائِهُ وَالْمُوالِ اللهِ عَلْمَ اللّهُ مَلْ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

٢٧١٥ – (٢٤١٣) عَن سَعدٍ رَقِيْهُ؛ فِيَّ نَزَلَت: ﴿وَلاَ تَطرُدِ الَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُم بِالغَدَاةِ وَالعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ ﴿ [الأنعام: ٥٦]، قَالَ: نَزَلَت فِي سِتَّةٍ، أَنَا وَابنُ مَسعُودٍ مِنهُم، وَكَانَ المُشرِكُونَ قَالُوا لَهُ: تُدنِي هَؤُلاءِ؟ وفي روايةٍ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيَّا إِلَيْ سِتَّةَ نَفَرٍ، فَقَالَ المُشرِكُونَ لِلنَّبِيِّ عَيَّا إِنَّهُ الطرُد هَؤُلاءِ لا يَجتَرِئُونَ عَلَينًا.

#### باب: فَضُلُ الحَسَنِ وَالحُسَينِ ضَعِيْهُا

٢٧١٦ (٢٤٢٣) عَن سَلَمَةَ بِنِ الأَكوَعِ رَهِي اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: لَقَد قُدتُ بِنَبِيِّ اللهِ عَلَيْهُ وَالحَسَنِ وَالحُسَينِ بَغلَتهُ الشَّهبَاءَ حَتَّىٰ أَدخَلتُهُم حُجرَةَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، هَذَا قُدَّامَهُ وَهَذَا خَلقُهُ.

٧٧١٧ - (٢٤٢٤) عَن عائشةَ عَلَيْ قَالَت: خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ غَدَاةً وَعَلَيهِ مِرْظٌ مُرَحَّلٌ مِن شَعرٍ أَسوَدَ، فَجَاءَ الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ فَأَدخَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ الحُسَينُ فَدَخَلَ مَعَهُ، ثُمَّ جَاءَت فَاطِمَةُ فَأَدخَلَهَا، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدخَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُدُهِبَ عَنَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَرُ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

### باب: فَضلُ عَبدِ اللهِ بنِ جَعفرِ ضِيًّا

٢٧١٨ - (٢٤٢٨) عَن عَبدِ اللهِ بنِ جَعفَرٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِن سَفَرٍ نَسُفِوٍ فَسُبِقَ بِي

إِلَيهِ، فَحَمَلَنِي بَينَ يَدَيهِ، ثُمَّ جِيءَ بِأَحَدِ ابنَي فَاطِمَةً فَأَردَفَهُ خَلفَهُ، قَالَ: فَأُدخِلنَا المَدِينَةَ ثَلاثَةً عَلَىٰ دَابَّةٍ.

٢٧١٩ - (٢٤٢٩) عَن عَبدِ اللهِ بنِ جَعفَرٍ عَلَىٰ قَالَ: أَردَفَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ذَاتَ يَومٍ خَلفَهُ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ.

#### باب: فضلُ أُمِّ أَيمَنَ ضَيًّا

٠٢٧٢٠ (٢٤٥٣) عَن أَنَس رَهِ قَالَ: انطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ أُمِّ أَيمَنَ فَانطَلَقَتُ مَعَهُ، فَنَاوَلَتهُ إِنَاءً فِيهِ شَرَابٌ، قَالَ: فَلا أَدرِي؛ أَصَادَفَتهُ صَائِمًا أَو لَم يُرِدهُ؟ فَجَعَلَت تَصِخَبُ عَلَيهِ وَتَذَمَّرُ عَلَيهِ.

٢٧٢١ - (٢٤٥٤) عَن أَنس عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكرٍ بَعدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ لِعُمَرَ: انظلِق بِنَا إِلَى أُمِّ أَيمَنَ نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ لِعُمَرَ: انظلِق بِنَا إِلَى أُمِّ أَيمَنَ نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيرٌ يَزُورُهَا. فَلَمَّا انتَهَينَا إِلَيهَا بَكَت، فَقَالًا لَهَا: مَا يُبكِيكِ؟ مَا عِندَ اللهِ خَيرٌ لِرَسُولِهِ عَلَيْهِ. فَقَالَت: مَا أَبكِي أَن لا أَكُونَ أَعلَمُ أَنَّ مَا عِندَ اللهِ خَيرٌ لِرَسُولِهِ عَلَيْهُ، وَلَكِن أَبكِي أَنَّ الوَحيَ قَد انقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ. فَهَيَّجَتهُمَا عَلَىٰ البُكَاءِ، فَجَعَلا يَبكِيَانِ مَعَهَا.

#### باب: فَضلُ عَبدِ اللهِ بن مَسعُودِ ضِيَّاتُهُ

٢٧٢٢ - (٢٤٥٩) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ رَهَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَت هَذِهِ اللّهِ بنِ مَسعُودٍ رَهَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَت هَذِهِ اللّهَ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْهُ عَلَى اللهِ عَلْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى الله

٣٢٧٣ (٢٤٦١) عَن أَبِي الأُحوَصِ قَالَ: كُنَّا فِي دَارِ أَبِي مُوسَىٰ مَعَ نَفُرٍ مِن أَصحَابِ عَبدِ اللهِ، وَهُم يَنظُرُونَ فِي مُصحَفٍ، فَقَامَ عَبدُ اللهِ، فَقَالَ أَبُو مَسعُودٍ: مَا أَعلَمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَرَكَ بَعدَهُ أَعلَمَ بِمَا أَنزَلَ اللهُ مِن هَذَا القَائِمِ. فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ: أَمَا لَئِن قُلتَ ذَاكَ؛ لَقَد كَانَ يَشهَدُ إِذَا غِبنَا، وَيُؤذَنُ لَهُ إِذَا حُجبنَا.

#### باب: فَضلُ أَبِي دُجَانَةَ سِمَاكِ بنِ خَرَشَةَ ضِطْهُ

١٧٢٤ - (٢٤٧٠) عَن أَنَس بِنِ مَالِكٍ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ أَخَذَ سَيفًا يَومَ أُحُدٍ، فَقَالَ: «مَن يَأْخُذُ مِنِّي هَذَا؟» فَبَسَطُوا أَيدِيَهُم، كُلُّ إِنسَانٍ مِنهُم يَقُولُ: أَنَا أَنَا. فَقَالَ: «فَمَن يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ؟» قَالَ: فَأَحجَمَ القَومُ، فَقَالَ سِمَاكُ بِن خَرَشَةَ أَبُو دُجَانَةً: أَنَا آخُذُهُ بِحَقِّهِ. فَأَخَذَهُ فَفَلَقَ بِهِ هَامَ المُشْرِكِينَ.

#### باب: فضلُ جُلَيبيب صَعِيَّةُ

٥٢٧٢ - (٢٤٧٢) عَن أَبِي بَرزَةَ وَ النَّبِيَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ فِي مَغزَىٰ لَهُ فَأَفَاءَ اللهُ عَلَيهِ، فَقَالَ لأَصحَابِهِ: «هَل تَفْقِدُونَ مِن أَحَدٍ؟» قَالُوا: نَعَم، فُلانًا وَفُلانًا وَفَلانًا وَفُلانًا وَفُلْ عَلَيهِ فَقَالَ: «قَتَلَ سَبعَةً ثُمَّ قَتَلُوهُ هَذَا مِنِي وَأَنَا مِنهُ وَقُفَ عَلَيهِ فَقَالَ: «قَتَلَ سَبعَةً ثُمَّ قَتَلُوهُ وَفُلِهُ إِلا سَاعِدًا وَنُوعَ فِي قَبرِهِ، وَلَم يَذكُر غَسلًا.

#### باب: فَضلُ أَبِي ذَرٌّ جُندَبِ بنِ جُنادةً ضِيْطَةً

٢٢٢٦ - (٢٤٧٣) عَن عَبدِ اللهِ بنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرِّ وَكَانُوا يُحِلُّونَ الشَّهِرَ الحَرَامَ، فَخَرَجتُ أَنَا وَأَخِي أُنِيسٌ خَرَجنَا مِن قَومِنَا غِفَارٍ وَكَانُوا يُحِلُّونَ الشَّهِرَ الحَرَامَ، فَخَرَجتُ أَنَا وَأَخِي أُنِيسٌ وَأُمْنَا، فَنَزَلنَا عَلَىٰ خَالٍ لَنَا فَأَكْرَمَنَا خَالُنَا وَأَحسَنَ إِلَينَا، فَحَسَدَنَا قَومُهُ فَقَالُوا: إِنَّكَ إِذَا خَرَجتَ عَن أَهلِكَ خَالَفَ إِلَيهِم أُنيسٌ. فَجَاءَ خَالُنَا فَنَثَا عَلَينَا الَّذِي قِيلَ لَهُ، فَقُلتُ: أَمَّا مَا مَضَىٰ مِن مَعرُوفِكَ فَقَد كَدَّرتَهُ، وَلا جِمَاعَ لَكَ فِيمَا قِيلَ لَهُ، فَقُلتُ: أَمَّا مَا مَضَىٰ مِن مَعرُوفِكَ فَقَد كَدَّرتَهُ، وَلا جِمَاعَ لَكَ فِيمَا بَعَدُ، فَقَرَّبَنَا صِرمَتنَا فَاحتَمَلَنَا عَلَيهَا، وَتَغَطَّىٰ خَالُنَا ثَوبَهُ فَجَعَلَ يَبكِي، فَانظَلَقَنَا عَلَيهًا، وَتَغَطَّىٰ خَالُنَا ثُوبَهُ فَجَعَلَ يَبكِي، فَانظَلَقَنَا عَلَى نَرُلنَا بِحَضرَةِ مَكَّةً، فَنَافَرَ أُنيسٌ عَن صِرمَتِنَا وَعَن مِثْلِهَا، فَأَتَيَا الكَاهِنَ خَتَىٰ نَزَلَنَا بِحَضرَةِ مَكَّةَ، فَنَافَرَ أُنيسٌ عِن صِرمَتِنَا وَعَن مِثْلِهَا، فَأَتَيَا الكَاهِنَ فَخَيَّرَ أُنيسًا، فَأَتَانا أُنيسٌ بِصِرمَتِنَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا، قَالَ: وَقَد صَلَّيتُ يَا ابنَ أَخِي فَخَيَّرَ أُنيسًا، فَأَتَانا أُنيسٌ بِصِرمَتِنَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا، قَالَ: وقَد صَلَيتُ يَا ابنَ أَخِي قَالَ: للهِ. قُلتُ يُوبَدِي رَبِّي، أُصلَى عِشَاءً حَتَّىٰ إِذَا كَانَ مِن آخِرِقَ تَوَجَّهُ؟ قَالَ: لَلهِ مَتَى يُوبَعُهُنِي رَبِّي، أُصلَى عِشَاءً حَتَّىٰ إِذَا كَانَ مِن آخِرِي

اللَّيلِ أُلقِيتُ كَأَنِّي خِفَاءٌ حَتَّىٰ تَعلُونِي الشَّمسُ، فَقَالَ أُنيسٌ: إِنَّ لِي حَاجَةً بِمَكَّةً فَاكَفِنِي. فَانَطَلَقَ أُنيسٌ حَتَّىٰ أَتَىٰ مَكَّةَ فَرَاثَ عَلَيَّ ثُمَّ جَاءَ، فَقُلْتُ: مَا صَنَعتَ؟ قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا بِمَكَّةَ عَلَىٰ دِينِكَ يَزعُمُ أَنَّ اللَّهَ أُرسَلَهُ. قُلتُ: فَمَا يَقُولُ النَّاسُ؟ قَالَ: يَقُولُونَ شَاعِرٌ كَاهِنٌ سَاحِرٌ. وَكَانَ أُنيسٌ أَحَدَ الشُّعَرَاءِ، قَالَ أُنَيسٌ: لَقَد سَمِعتُ قَولَ الكَهَنَةِ فَمَا هُوَ بِقَولِهِم، وَلَقَد وَضَعتُ قَولَهُ عَلَىٰ أَقَرَاءِ الشِّعرِ فَمَا يَلتَئِمُ عَلَىٰ لِسَانِ أَحَدٍ بَعدِي أَنَّهُ شِعْرٌ، وَاللهِ إِنَّهُ لَصَادِقٌ وَإِنَّهُم لَكَاذِبُونَ. قَالَ: قُلتُ: فَاكَفِنِي حَتَّىٰ أَذَهَبَ فَأَنظُرَ، قَالَ: فَأَتَيتُ مَكَّةَ فَتَضَعَّفتُ رَجُلًا مِنهُم فَقُلتُ: أَينَ هَذَا الَّذِي تَدعُونَهُ الصَّابِئَ؟ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ: الصَّابِئَ. فَمَالَ عَلَيَّ أَهلُ الوَادِي بِكُلِّ مَدَرَةٍ وَعَظم حَتَّى خَرَرتُ مَغْشِيًّا عَلَيَّ، قَالَ: فَارتَفَعتُ حِينَ ارتَفَعتُ كَأَنِّي نُصُبُّ أَحمَرُ، قَالَ: فَأَتَيتُ زَمزَمَ فَغَسَلتُ عَنِّي الدِّمَاءَ وَشَرِبتُ مِن مَائِهَا، وَلَقَد لَبِثتُ يَا ابنَ أَخِي ثَلاثِينَ بَينَ لَيلَٰةٍ وَيَوم مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ زَمزَمَ، فَسَمِنتُ حَتَّىٰ تَكَسَّرَت عُكَنُ بَطنِي، وَمَا وَجَدُّتُ عَلَىٰ كَبِدِي سُخْفَةَ جُوع، قَالَ: فَبَينَا أَهلُ مَكَّةَ فِي لَيلَةٍ قَمرَاءَ إِضحِيَانَ إِذ ضُرِبَ عَلَىٰ أَسمِخَتِهِم فَمَا يَطُوفُ بِالبَيتِ أَحَدٌ، وَامرَأَتَينِ مِنهُم تَدعُوَانِ إِسَافًا وَنَائِلَةً، قَالَ: فَأَتَتَا عَلَيَّ فِي طَوَافِهِمَا فَقُلتُ: أَنكِحَا أَحَدَهُمَا الأُخرَىٰ، قَالَ: فَمَا تَنَاهَتَا عَن قَولِهِ مَا ۚ، قَالَ: ۖ فَأَتَتَا عَلَيَّ فَقُلتُ: هَنٌ مِثلُ الخَشَبَةِ، غَيرَ أَنِّي لا أَكنِي، فَانطَلَقَتَا تُوَلوِلانِ وَتَقُولانِ: لو كَانَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِن أَنفَارِنَا. قَالَ: فَاستَقبَلَّهُمَا رَسُولُ اللهِ عَلِي وَأَبُو بَكرٍ وَهُمَا هَابِطَانِ، قَالَ: «مَا لَكُمَاً؟» قَالَتَا: الصَّابِئُ بَينَ الكَعبَةِ وَأَستَارِهَا. قَالَ: «مَا قَالَ لَكُمَا؟» قَالَتَا: إِنَّهُ قَالَ لَنَا كَلِمَةً تَملاُّ الْفَمَ. وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ استَلَمَ الحَجَرَ وَطَافَ بِالبَيتِ هُوَ وَصَاحِبُهُ ثُمَّ صَلَّىٰ، فَلَمَّا قَضَىٰ صَلاتَهُ قَالَ أَبُو ٰذَرِّ: فَكُنتُ أَنَا أَوَّلَ مَن حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الإِسلام، فَقُلتُ: السَّلامُ عَلَيكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: "وَعَلَيكَ وَرَحمَةُ اللهِ». ثُمَّ قَالَ: «مَن أَنتَ؟» قَالَ قُلتُ: مِن غِفَارٍ، قَالَ: فَأَهوَىٰ بِيَدِهِ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَىٰ جَبهَتِهِ، فَقُلتُ فِي نَفسِي: كَرِهَ أَنِ انتَمَيتُ إِلَىٰ غِفَارٍ، فَلَاهَبتُ آخُذُ بِيدِهِ فَقَدَعَنِي صَاحِبُهُ، وَكَانَ أَعلَم بِهِ مِنِّي ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ: «مَتَىٰ كُنتَ هَا هُنَا؟» قَالَ: قلت: قد كُنتُ هَا هُنَا مُنذُ ثَلاثِينَ بَينَ لَيلَةٍ وَيَوم، قَالَ: «فَمَن كَانَ يُطعِمُكَ؟ » قَالَ: قُلتُ: مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلا مَاءُ زَمزَمَ ، قَسَمِنتُ حَتَّىٰ تَكَسَّرَت عُكَنُ بَطِنِي وَمَا أَجِدُ عَلَىٰ كَبِدِي سُخفَة جُوعٍ، قَالَ: ﴿إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ ، وَانَظَلَقَ مُسُولَ اللهِ ؛ افْذَنَ لِي فِي طَعَامِهِ اللَّيلَةَ . فَانَظَلَقَ رَسُولُ اللهِ ؛ افْذَنَ لِي فِي طَعَامِهِ اللَّيلَة . فَانَظَلْقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَانظَلَقتُ مَعَهُمَا ، فَفَتَحَ أَبُو بَكْرٍ بَابًا فَجَعَلَ يَتِضُ لَنَا مِن زَبِيبِ الطَّائِفِ، وَكَانَ ذَلَكَ أَوَّلَ طَعَامٍ أَكَلتُهُ بِهَا، ثُمَّ غَبَرتُ مَ عَلَى اللهُ أَن يَتُ مُبَلِّغٌ عَنِي قَومَكَ عَسَىٰ اللهُ أَن يَنفَعَهُم بِكَ لا أُرَاهَا إِلا يَثْرِبَ، فَهَل أَنتَ مُبَلِّغٌ عَنِي قَومَكَ عَسَىٰ اللهُ أَن يَنفَعَهُم بِكَ وَيَا جُرَكَ فِيهِم؟ ﴿ فَأَتَيتُ أُنيسًا فَقَالَ: مَا صَنَعتَ ؟ قُلتُ: صَنَعتُ أَنِّي قَد أَسلَمتُ وَصَدَّقتُ. فَأَتَيتُ أُنيسًا فَقَالَ: مَا صَنَعتَ ؟ قُلتُ: صَنَعتُ أَنِّي قَد أَسلَمتُ وَصَدَّقتُ. فَأَتَينَ أُمَّينَا أُمَّنَا وَمَلَّقتُ . فَأَتَينَ أُنسِلَمُ نِصفُهُم ، وَكَانَ يَوُمُهُم إِيمَاءُ بنُ رَحَضَةَ الغِفَارِيُّ وَكَانَ وَمُنَا غِفَارًا فَأَسلَمَ نِصفُهُم ، وَكَانَ يَوُمُّهُم إِيمَاءُ بنُ رَحَضَةَ الغِفَارِيُ وَكَانَ مَسلَمَ نِعَلُهُمُ اللهِ ﷺ المَدِينَةَ أَسلَمنَا ، فَقَالُوا: يَا رَسُولُ اللهِ ﷺ المَدِينَةَ أَسلَمَ نَطُ مَلُ مَلُولُ اللهِ عَلَى المَدِينَةَ أَسلَمُ اللهُ مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### باب: فَضلُ حَسَّانَ بنِ ثَابِتٍ ضَطَّيَّهُ

٣٠٧١٧ عن عَائِشَة هَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «اهجُوا قُرَيشًا، فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيهَا مِن رَشْقِ بِالنَّبلِ». فَأُرسَلَ إِلَىٰ ابنِ رَوَاحَةَ فَقَالَ: «اهجُهُم». فَهَجَاهُم فَلَم يُرضِ، فَأُرسَلَ إِلَىٰ كَعبِ بنِ مَالِكِ، ثُمَّ أُرسَلَ إِلَىٰ حَسَّانَ بنِ ثَابِتٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيهِ قَالَ حَسَّانُ: قَد آنَ لَكُم أَن تُرسِلُوا إِلَىٰ هَذَا الأَسِدِ الضَّارِبِ بِذَنبِهِ. ثُمَّ أَدلَعَ لِسَانَهُ فَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ الْأَسِدِ الضَّارِبِ بِذَنبِهِ. ثُمَّ أَدلَعَ لِسَانَهُ فَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ الْأَفِينَةُم بِلِسَانِي فَريَ الأَدِيمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لا تَعجَل، فَإِنَّ أَبَا بَكِ الْأَفِينَةُم بِلِسَانِي فَريَ الأَدِيمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لا تَعجَل، فَإِنَّ أَبَا بَكٍ مَسَانُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ : «لا تَعجَل، فَإِنَّ أَبَا بَكِ حَسَّانُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ المَّعَرَةُ مِنَ العَجِينِ. قَالَت عائشةُ: فَسَمِعتُ مَسَالً الشَّعرَةُ مِنَ العَجِينِ. قَالَت عائشةُ: فَسَمِعتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ لِحَسَّانَ: «إِنَّ رُوحَ القُدُسِ لا يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ مَا نَافَحَتَ عَن رَسُولُ اللهِ عَيْ يَقُولُ لِحَسَّانَ: «إِنَّ رُوحَ القُدُسِ لا يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ مَا نَافَحَتَ عَن رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ لِحَسَّانَ: «إِنَّ رُوحَ القُدُسِ لا يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ مَا نَافَحَتَ عَن

اللهِ وَرَسُولِهِ». وَقَالَت: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «هَجَاهُم حَسَّانُ فَشَفَىٰ وَاشْتَفَىٰ». قَالَ حَسَّانُ:

هَجُوتَ مُحَمَّدًا فَأَجَبِتُ عَنهُ هَجُوتَ مُحَمَّدًا بَرًّا حَنِيفًا فَاإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرضي فَاإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرضي ثَكِلتُ بُنيَّتِي إِن لَم تَرَوهَا ثَكِلتُ بُنيَّتِي إِن لَم تَرَوهَا يُبَارِينَ الأَعِنَّةَ مُصعِدَاتٍ يُظلُّ جِيادُنا مُتَمَطِّرَاتٍ فَإِن أَعرَضتُمُو عَنَّا اعتَمَرنا فَإِن أَعرضتُمُو عَنَّا اعتَمَرنا وَإِلا فَاصبِرُوا لِضِرَابِ يَومٍ وَقَالَ اللهُ قَد أَرسَلتُ عَبدًا وَقَالَ اللهُ قَد يَسَّرتُ جُندًا وَقَالَ اللهُ قَد يَسَّرتُ جُندًا فَمَن يَهجُو رَسُولَ اللهِ مِنكُم فَمَد فَمَن يَهجُو رَسُولُ اللهِ مِنكُم وَجِبرِيلٌ رَسُولُ اللهِ فِينا

وَعِندَ اللهِ فِي ذَاكَ الجَزَاءُ رسولَ اللهِ شِيمَتُهُ الوَفَاءُ لِعِرضِ مُحَمَّدٍ مِنكُم وِقَاءُ لِعِرضِ مُحَمَّدٍ مِنكُم وِقَاءُ تُثِيرُ النَّقعَ غَايَتُهَا كَذَاءُ عَلَىٰ أَكتَافِهَا الأَسَلُ الظِّمَاءُ تُلطِّمُهُنَّ بِالخُمْرِ النِّسَاءُ تُلطِّمُهُنَّ بِالخُمْرِ النِّسَاءُ وَكَانَ الفَتحُ وَانكَشَفَ الغِطَاءُ يُعِرُّ اللهُ فِيهِ مَن يَشَاءُ يُعِرُّ اللهُ فِيهِ مَن يَشَاءُ يُعِرُّ اللهُ فِيهِ مَن يَشَاءُ يُعُولُ الحَقَّ لَيسَ بِهِ خَفَاءُ يَعُولُ الحَقَّ لَيسَ بِهِ خَفَاءُ هُمُ الأَنصَارُ عُرضَتُهَا اللِّقَاءُ هِمُ الأَنصَارُ عُرضَتُهَا اللِّقَاءُ هِمَ الأَنصَارُ عُرضَتُهَا اللِّقَاءُ هِمَا اللَّقَاءُ وَيَنصُرُهُ سَواءُ وَيَنصُرُهُ سَواءُ وَيَنصُرُهُ سَواءُ وَيَنصَرُهُ سَواءُ وَرُوحُ القُدُسِ لَيسَ لَهُ كِفَاء وَرُوحُ القُدُسِ لَيسَ لَهُ كِفَاء

#### باب: فضلُ أبي هُريرة ضِيَّة

١٧٢٨ - (٢٤٩١) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَاللهِ قَالَ: كُنتُ أَدعُو أُمِّي إِلَىٰ الإِسلامِ وَهِيَ مُشرِكَةٌ، فَدَعُوتُهَا يَومًا فَأَسمَعَتنِي فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَا أَكرَهُ، فَاتَّتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْ مَا أَكرَهُ، فَاتَ أَدعُو أُمِّي فَأَتَيتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ مَا أَكرَهُ، فَادعُ اللهَ أَن إِلَى الإِسلامِ فَتَأْبَى عَلَيَّ، فَدَعُوتُهَا اليَومَ فَأَسمَعَتنِي فِيكَ مَا أَكرَهُ، فَادعُ اللهَ أَن يَهدِي أُمَّ أَبِي هُرَيرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «اللّهُمَّ اهدِ أُمَّ أَبِي هُرَيرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «اللّهُمَّ اهدِ أُمَّ أَبِي هُرَيرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «اللّهُمَّ اهدِ أُمَّ أَبِي هُرَيرَةَ» فَخَرَجتُ مُستَبشِرًا بِدَعوَةِ نَبِي اللهِ عَلَيْ ، فَلَمَّا جِئتُ فَصِرتُ إِلَىٰ البَابِ فَإِذَا هُو مُخَرَجتُ مُستَبشِرًا بِدَعوَةِ نَبِي اللهِ عَلَيْ ، فَلَمَّا جِئتُ فَصِرتُ إِلَىٰ البَابِ فَإِذَا هُو مُجَافُ، فَسَمِعَت أُمِّي خَشْفَ قَدَمَيَّ، فَقَالَت : مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيرَةَ. وَسَمِعتُ مُحَافَّ، فَسَمِعَت أُمِّي خَشْفَ قَدَمَيَّ، فَقَالَت : مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيرَةَ. وَسَمِعتُ خَضَادِهَا، فَسَمِعَت أُمِّي خَشْفَ قَدَمَيَّ، فَقَالَت : مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيرَةً. وَسَمِعتُ خَضَةَ المَاءِ، قَالَ: فَاغتَسَلَت وَلَبسَت دِرعَهَا وَعَجِلَت عَن خِمَارِهَا،

فَفَتَحَتِ البَابَ ثُمَّ قَالَت: يَا أَبَا هُرَيرَةَ؛ أَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشهَدُ أَنَ مَحُمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ. قَالَ: فَرَجَعتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَتَيتُهُ وَأَنَا أَبكِي مِنَ الفَرَحِ، قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَبشِر قَدِ استَجَابَ اللهُ دَعوَتَكَ وَهَدَىٰ أُمَّ أَبِي هُرَيرَةَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثنَىٰ عَليهِ وَقَالَ خَيرًا، قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ المُؤمِنِينَ وَيُحَبِّبهُم إِلَينَا، قَالَ: فَقَالَ المُؤمِنِينَ وَيُحَبِّبهُم إِلَينَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَبَادِهِ المُؤمِنِينَ وَيُحَبِّبهُم إِلَينَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَبَادِهِ المُؤمِنِينَ وَيُحَبِّبهُم إِلَينَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «اللَّهُمَّ حَبِّب عُبَيدَكَ هَذَا –يَعنِي أَبًا هُرَيرَةً – وَأُمَّهُ إِلَىٰ عِبَادِكَ المُؤمِنِينَ، وَحَبِّب إِلَيهِمُ المُؤمِنِينَ». فَمَا خُلِقَ مُؤمِنٌ يَسمَعُ بِي وَلا يَرَانِي إِلا المُؤمِنِينَ، وَحَبِّب إِلَيهِمُ المُؤمِنِينَ». فَمَا خُلِقَ مُؤمِنٌ يَسمَعُ بِي وَلا يَرَانِي إِلا أَحَبَّنِي.

# باب: فَضلُ حَاطِبِ بنِ أَبِي بَلتَعَةَ وَأَبِي سُفيَانَ وَأَهلِ بَدرٍ وَأَصحَابِ الشَّجَرَةِ عَلَيْهِمَ

٢٧٢٩ (٢٤٩٥) عَن جَابِرِ بِنِ عَبدِ اللهِ ﴿ اللَّهِ عَبدًا لِحَاطِبِ جَاءَ رَسُولَ اللهِ ﴾ أَنَّ عَبدًا لِحَاطِبُ النَّارَ. رَسُولَ اللهِ ؟ لَيَدخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ؟ لَيَدخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَذَبتَ، لا يَدخُلُهَا، فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدرًا وَالحُدَيبِيَةَ».

٠٢٧٣٠ (٢٤٩٦) عَن أُمِّ مُبَشِّرٍ عَلَيْهَا اللَّهِ عَن النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ عِندَ حَفْصَةً: «لا يَدخُلُ النَّارَ إِن شَاءَ اللهُ مِن أَصحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ؛ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحتَهَا». قَالَت: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ. فَانتَهَرَهَا، فَقَالَت حَفْصَةُ: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَا وَرُهُمَا ﴾ فَقَالَت حَفْصَةُ: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَا وَرُدُهَا ﴾ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُو

٢٧٣١ - (٢٥٠١) عَن ابنِ عبَّاسِ عَنَّمَ قَالَ: كَانَ المُسلِمُونَ لا يَنظُرُونَ الْكِيْ قَالَ: كَانَ المُسلِمُونَ لا يَنظُرُونَ الْكِيْ قَالَ لِللَّبِيِّ عَلَيْهِ: يَا نَبِيَّ اللهِ؛ ثَلاثَةٌ أَعطِنِيهِنَّ. قَالَ: «نَعَم». قَالَ: عِندِي أَحسَنُ العَرَبِ وَأَجمَلُهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنتُ أَبِي سُفيَانَ أُزُوِّجُكَهَا. قَالَ: «نَعَم». أُزَوِّجُكَهَا. قَالَ: «نَعَم». قَالَ: ومُعَاوِيَةُ تَجعَلُهُ كَاتِبًا بَينَ يَدَيكَ. قَالَ: «نَعَم». يَكُن يُسأَلُ شَيئًا إِلا قَالَ: «نَعَم».

#### باب: فَضلُ سَلمَانَ وَصُهَيب وبلالٍ ضِيَّهُمْ

٢٧٣٢ - (٢٥٠٤) عَن عَائِذِ بنِ عَمرِو؛ أَنَّ أَبَا سُفيانَ أَتَىٰ عَلَىٰ سَلمَانَ وَصُهَيبِ وَبِلالٍ فِي نَفَرٍ، فَقَالُوا: والله مَا أَخَذَت سُيُوفُ اللهِ مِن عُنُقِ عَدُوِّ اللهِ مَا خَذَهَا. قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكرٍ: أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيخِ قُرَيشٍ وَسَيِّدِهِم؟ فَأَتَىٰ اللهِ مَا خَذَهَا. قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكرٍ؛ لَعَلَّكَ أَعْضَبتَهُم، لَئِن كُنتَ أَعْضَبتَهُم النَّبِيَّ عَلَيْ فَأَخَبَرَهُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكرٍ؛ لَعَلَّكَ أَعْضَبتَهُم، لَئِن كُنتَ أَعْضَبتَهُم لَقُد أَعْضَبتَ رَبَّكَ». فَأَتَاهُم أَبُو بَكرٍ فَقَالَ: يَا إِخوتَاه؛ أَعْضَبتُكُم؟ قَالُوا: لا، يَعْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أَخِي.

#### باب: فضلُ طَيِّئِ

٢٧٢٣ - (٢٥٢٣) عَن عَدِيِّ بِنِ حَاتِمٍ رَهِ قَالَ: أَتَيتُ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ رَهِ فَقَالَ لِي: إِنَّ أَوَّلَ صَدَقَةٍ بَيَّضَت وَجهَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَوُجُوهَ أَصحَابِهِ صَدَقَةُ طَيِّيْ، جِئتَ بِهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

#### باب: فِي المُؤاخَاةِ والحِلفِ

٢٧٣٤– (٢٥٢٨) عَــن أَنَــسٍ ﷺ؛ أَنَّ رَسُــولَ الــلــهِ ﷺ آخَــىٰ بَــيــنَ أَبِي عُبَيدَةَ بنِ الجَرَّاحِ وَبَينَ أَبِي طَلْحَةَ.

٢٧٣٥ - (٢٥٣٠) عَن جُبَيرِ بنِ مُطعِم ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (٢٥٣٠ - ٢٧٣٥) عَن جُبَيرِ بنِ مُطعِم ﴿ قَالَتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (لا حِلفَ فِي الإِسلامُ إلا شِدَّةً».

# باب: بَقَاءُ النَّبِيِّ اللَّهِ أَمَنَهُ لِأَصحَابِهِ وَبَقَاءُ أَصحَابِهِ أَمَنَهُ لأُمَّتِهِ

٢٧٣٦ - (٢٥٣١) عَن أَبِي مُوسَىٰ الأَشَعَرِيِّ وَ اللهِ عَالَ: صَلَّينَا المَغرِبَ مَعَهُ العِشَاءَ، قَالَ: مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قُلنَا: لَو جَلَسنَا حَتَّىٰ نُصَلِّيَ مَعَهُ العِشَاءَ، قَالَ: فَجَلَسنَا، فَخَرَجَ عَلَينَا فَقَالَ: «مَا زِلتُم هَا هُنَا؟» قُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ صَلَّينَا مَعَكَ المَغرِبَ ثُمَّ قُلنَا: «أَحسَنتُم، مَعَكَ العِشَاءَ. قَالَ: «أَحسَنتُم، أَو أَصَبتُم». قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرِفَعُ رَأْسَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ فَقَالَ: «النَّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاء، فَإِذَا ذَهَبَتِ النَّجُومُ أَتَىٰ السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ،

وَأَنَا أَمَنَةٌ لأَصحَابِي، فَإِذَا ذَهَبتُ أَتَىٰ أَصحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصحَابِي أَمَنَةٌ لأُصَحَابِي أَمَنَةٌ لأُصَحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ».

### باب: فَضلُ أُويسِ بنِ عَامِرِ القَرَنِيِّ

٢٧٣٧ - (٢٥٤٢) عَن أُسَيرِ بنِ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا إِذَا أَتَىٰ عَلَيهِ أَمِدَادُ أَهلِ اليَمَنِ سَأَلَهُمَ: أَفِيكُم أُوَيسُ بنُ عَامِرٍ؟ حَتَّىٰ أَتَىٰ عَلَىٰ أُوَيسِ فَقَالَ: أَنتَ أُوَيسُ بنُ عَامِرٍ؟ قَالَ: نَعَم. قَالَ: مِن مُرَادٍ، ثُمَّ مِن قَرَنٍ؟ قَالَ: نَعَم. قَالَ: فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ فَبَرَأْتَ مِنهُ إِلا مَوضِعَ دِرهَم؟ قَالَ: نَعَم. قَالَ: لَكَ وَالِدَةٌ؟ قَالَ: نَعَم. قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يَأْتِي عَلَيكُم أُوَيسُ بنُ عَامِرٍ مَعَ أَمدَادِ أَهلِ اليَمَنِ، مِن مُرَادٍ ثُمَّ مِن قَرَنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنهُ إِلا مَوضِعَ دِرهَم، لَهُ وَالِدَةُ هُوَ بِهَا بَرُّ، لَو أَقسَمَ عَلَىٰ اللّهِ لأَبَرَّهُ، فَإِنِ استَطَعتَ أَن يَستَغفِرَ لَكَ فَافعَل». فَاستَغفِر لِي. فَاستَغفَرَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَينَ تُرِيدُ؟ قَالَ: الكُوفَةَ. قَالَ: أَلا أَكتُبُ لَكَ إِلَىٰ عَامِلِهَا؟ قَالَ: أَكُونُ فِي غَبرَاءِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ. قَالَ: فَلَمَّا كَانَ مِنَ العَامِ المُقبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِن أَشرَافِهِم فَوَافَقَ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَن أُويسِ، قَالَ: تَرَكتُهُ رَثَّ البَيتِ قَلِيلَ المَتَاعِ. قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ قِالِتِي عَلَيكُم أُويسُ بنُ عَامِرٍ مَعَ أَمدَادِ أَهلِ اليَمَنِ، مِن مُرَادٍ ثُمَّ مِن قَرَنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنهُ إِلا مَوْضِعَ دِرهَم، لَهُ وَالِدَةُ هُوَ بِهَا بَرُّ، لُو أَقسَمَ عَلَىٰ اللهِ لأَبَرَّهُ، فَإِنِ استَطَعتَ أَنْ يَستَغفِّرَ لَكَ فَافعَل». فَأَتَىٰ أُوَيسًا، فَقَالَ: استَغفِر لِي. قَالَ: أَنتَ أَحدَثُ عَهدًا بِسَفَرٍ صَالِح، فَاستَغفِر لِي. قَالَ: استَغفِر لِي. قَالَ: أَنتَ أَحدَثُ عَهدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ، فَاستَغفِر لِي. قَالَ: لَقِيتَ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَم. فَاستَغفَرَ لَهُ، فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُّ، فَانطَلَقَ عَلَىٰ وَجهِهِ، قَالَ أُسَيرٌ: وَكَسَوتُهُ بُردَةً فَكَانَ كُلَّمَا رَآهُ إِنسَانٌ قَالَ: مِن أَينَ لأُوَيسِ هَذِهِ البُردَةُ؟

#### باب: وَصِيَّةُ النَّبِيِّ عَلَيْظٌ بِأَهلِ مِصرَ

٢٧٣٨ - (٢٥٤٣) عَن أَبِي ذُرِّ رَضَّ اللهِ عَلَا : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا : "إِنَّكُم سَتَفتَحُونَ أَرضًا يُذكَرُ فِيهَا القِيرَاطُ، فَاستَوصُوا بِأَهلِهَا خَيرًا، فَإِنَّ لَهُم ذِمَّةً

وَرَحِمًا ، فَإِذَا رَأَيتُم رَجُلَينِ يَقتَتِلانِ فِي مَوضِعِ لَبِنَةٍ فَاخرُج مِنهَا». قَالَ: فَمَرَّ بِرَبِيعَةَ وَعَبدِ الرَّحمَنِ ابنَي شُرَحبِيلَ بنِ حَسَنَةً يَتَنَازَعَانِ فِي مَوضِعِ لَبِنَةٍ فَخَرَجَ مِنهَا. وفي روايةٍ: «أَو قَالَ ذِمَّةً وَصِهرًا».

# باب: فضلُ أَهلِ عُمَانَ

٢٧٣٩ - (٢٥٤٤) عَن أَبِي بَرزَةَ ﴿ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا إِلَىٰ حَيِّ مِن أَحِيَاءِ العَرَبِ فَسَبُّوهُ وَضَرَبُوهُ، فَجَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَو أَنَّ أَهلَ عُمَانَ أَنَيتَ مَا سَبُّوكَ وَلا ضَرَبُوكَ».

# باب: ذِكرُ كَذَّابِ ثَقِيفٍ وَمُبِيرِهَا

٠ ٢٧٤ - (٢٥٤٥) عَن أَبِي نَوفَلِ قَالَ: رَأَيتُ عَبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ رَبُّهُم عَلَىٰ عَقَبَةِ المَدِينَةِ، قَالَ: فَجَعَلَت قُرَّيشٌ تَمُرُّ عَلَيهِ وَالنَّاسُ، حَتَّىٰ مَرَّ عَلَيهِ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ فَوَقَفَ عَلَيهِ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيكَ أَبَا خُبَيبٍ، السَّلامُ عَلَيكَ أَبَا خُبَيبٍ، السَّلامُ عَلَيكَ أَبَا خُبَيبٍ، أَمَا وَاللهِ لَقَد كُنتُ أَنهًاكَ عَن هَذَا، أَمَا وَاللهِ لَقَدَّ كُنتُ أَنهَاكَ عَن هَذَا، أَمَّا وَاللهِ لَقَد كُنتُ أَنهَاكَ عَن هَذَا، أَمَا وَاللهِ إِن كُنتَ مَا عَلِمتُ صَوَّامًا قَوَّامًا وَصُولًا لِلرَّحِم، أَمَا وَاللهِ لأُمَّةُ أَنتَ أَشَرُّهَا لأُمَّةٌ خَيرٌ. ثُمَّ نَفَذَ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ صَى اللهِ عَلَى الْحَجَّاجَ مَوقِفُ عَبدِ اللهِ وَقَولُهُ، فَأَرسَلُ إِلَيهِ فَأُنزِلَ عَن جِذعِهِ فَأُلقِيَ فِي قُبُورِ اليَهُودِ، ثُمَّ أَرسَلَ إِلَىٰ أُمِّهِ أَسمَاءَ بِنتِ أَبِي بَكرِ فَأَبَت أَن تَأْتِيَهُ، فَأَعَادَ عَلَيهَا الْرَّسُولَ؛ لَتَأْتِيَنِّي أَو لأَبعَثَنَّ إِلَيكِ مَنْ يَسحَبُكِ بِقُرُونِكِ، قَالَ: فَأَبَت وَقَالَت: وَاللهِ لا آتِيكَ حَتَّىٰ تَبعَثَ إِلَيَّ مَن ِيسحَبُنِي بِقُرُونِي. قَالَ: فقَالَ: أَرُونِي سِبتَيَّ. فَأَخَذَ نَعلَيهِ، ثُمَّ انطَلَقَ يَتَوَذَّفُ حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَيهَا، فَقَالَ: كَيفَ رَأَيتِنِي صَنَعتُ بِعَدُوِّ اللهِ؟ قَالَت: رَأَيتُكَ أَفسَدتَ عَلَيهِ دُنيَاهُ وَأَفسَدَ عَلَيكَ آخِرَتَكَ، بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ لَهُ: يَا ابِنَ ذَاتِ النِّطَاقَينِ، أَنَا وَاللهِ ذَاتُ النِّطَاقَينِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكُنتُ أَرفَعُ بِهِ طِعَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَطَعَامَ أَبِي بَكرٍ مِنَ الدَّوَابِّ، وَأَمَّا الآخَرُ فَنِطَاقُ الْمَرأَةِ الَّتِي لا تَستَغنِي عَنهُ، أَمَا إِنَّ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيرٌ حَدَّثَنَا: «أَنَّ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابًا وَمُبِيّرًا». فَأَمَّا الْكَذَّابُ فَرَأَينَاهُ، وَأَمَّا المُبِيرُ فَلا إِخَالُكَ إِلا إِيَّاهُ. قَالَ: فَقَامَ عَنهَا وَلَم يُرَاجِعهَا.



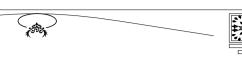

# ه٤- كِتَابُ البِرِّ والصِّلَةِ وَالأَدَاب

### باب: برُّ الوَالِدَين

٢٧٤١ – (٢٥٥١) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «رَغِمَ أَنفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنفُ». قِيلَ: مَن يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مَن أَنفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنفُ». قِيلَ: مَن يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مَن أَدرَكَ أَبَوَيهِ عِندَ الكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَو كِلَيهِمَا فَلَم يَدخُلِ الجَنَّةَ». وفي روايةٍ: «رَغِمَ أَنفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنفُهُ».

٢٧٤٢ - (٢٥٥٢) عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ ؛ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَعرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيقِ مَكَّةً ، فَسَلَّمَ عَلَيهِ عَبدُ اللهِ ، وَحَملَهُ عَلَىٰ حِمَارٍ كَبُهُ ، وَأَعطَاهُ عِمَامَةً كَانَت عَلَىٰ رَأْسِهِ ، فَقَالَ ابنُ دِينَارٍ : فَقُلنَا لَهُ : كَانَ يَركَبُهُ ، وَأَعطَاهُ عِمَامَةً كَانَت عَلَىٰ رَأْسِهِ ، فَقَالَ ابنُ دِينَارٍ : فَقُلنَا لَهُ : أَصَلَحَكَ الله ؛ إِنَّهُمُ الأَعرَابُ ، وَإِنَّهُم يَرضُونَ بِاليَسِيرِ . فَقَالَ عَبدُ اللهِ : إِنَّ أَصلَحَكَ الله عَلَيْ يَقُولُ : «إِنَّ أَبِهُ مَن بنِ الخَطَّابِ ، وَإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : «إِنَّ أَبِيهِ » .

# باب: فِي البِرِّ والإِثم

٢٧٤٣ - (٢٥٥٣) عَن النَّوَّاسِ بنِ سَمعَانَ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: أَقَمتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ بِالمَدِينَةِ سَنَةً مَا يَمنَعُنِي مِنَ الهِجرَةِ إِلاَّ الْمَسأَلَةُ، كَانَ أَحَدُنَا إِذَا هَاجَرَ لَم يَسأَلُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَن شَيءٍ. قَالَ: فَسَأَلتُهُ عَن البِرِّ وَالإِثْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «البِرُّ حُسنُ الخُلُقِ، وَالإِثمُ مَا حَاكَ فِي نَفسِكَ وَكَرِهتَ أَن رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ النَّاسُ». وفي رواية: «وَالإِثمُ مَا حَاكَ فِي صَدرِكَ».

# باب: صِلَةُ الرَّحِم والنَّهِيُّ عَن التَّقَاطع

٢٧٤٤ – (٢٥٥٨) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَيَجِهَلُونَ عَلَيَّ. فَقَالَ: «لَئِن كُنتَ كَمَا قُلتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ المَلَّ، وَلا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيهِم مَا دُمتَ عَلَىٰ ذَلكَ».

# باب: لَا يَنظُرُ اللهُ إِلَىٰ صُوَرِكُم وَأَموَالِكُم

٢٧٤٥ - (٢٥٦٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ لا يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُم وَأَعمَالِكُمِ».

### باب: النَّهِيُ عَنِ الشَّحِنَاءِ وَالتَّهَاجُرِ

٢٧٤٦ (٢٥٦٥) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ضَائِبُهُ؟ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَا قَالَ: «تُفتَحُ أَبوَابُ الجَنَّةِ يَومَ الاثنينِ وَيَومَ الخَمِيسِ، فَيُغفَّرُ لِكُلِّ عَبدٍ لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيئًا إِلا رَجُلًا كَانَت بَينَهُ وَبَينَ أُخِيهِ شَحنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنظِرُوا هَذَينِ حَتَّىٰ يَصطَلِحًا، أَنظِرُوا هَذَينِ حَتَّىٰ يَصطَلِحَا».

### باب: فِي المُتَحَابِّينَ فِي اللهِ ﷺ

٢٧٤٧ - (٢٥٦٦) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ضَطَّيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ يَقُولُ يَومَ القِيَامَةِ: أَينَ المُتَحَابُّونَ بِجَلالِي؟ اليَومَ أُظِلُّهُم فِي ظِلِّي يَومَ لا ظِلَّ إِلا ظِلِّي».

### باب: فِي عِيادَةِ المَرِيضِ

٢٧٤٩ (٢٥٦٨) عَن ثُوبَانَ رَهِيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَائِدُ المَرِيضِ فِي مَخرَفَةِ الجَنَّةِ حَتَّىٰ يَرجِعَ». وفي روايةٍ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ ؟ وَمَا خُرَفَةُ الجَنَّةِ؟ قَالَ: «جَنَاهَا».

٢٧٥٠ - (٢٥٦٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «إِنَّ اللهَ عَلَيْهُ: «إِنَّ اللهَ عَلَيْهُ يَعُدنِي. قَالَ: يَا رَبِّ؛ اللهَ عَلَيْ يَقُولُ يَومَ القِيَامَةِ: يَا ابنَ آدَمَ؛ مَرِضتُ فَلَم تَعُدنِي. قَالَ: يَا رَبِّ؛

كَيفَ أَعُودُكَ وَأَنتَ رَبُّ العَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمتَ أَنَّ عَبدِي فُلانًا مَرِضَ فَلَم تَعُدهُ، أَمَا عَلِمتَ أَنَّكَ لَو عُدتَهُ لَوَجَدتَنِي عِندَهُ، يَا ابنَ آدَمَ؛ استَطعَمتُكَ فَلَم تُطعِمنِي. قَالَ: يَا رَبِّ؛ وَكَيفَ أُطعِمُكَ وَأَنتَ رَبُّ العَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمتَ أَنَّهُ استَطعَمَكَ عَبدِي فُلانٌ فَلَم تُطعِمهُ، أَمَا عَلِمتَ أَنَّكَ لَو أَطعَمتَهُ لَوَجَدتَ فَلكَ عِندِي، يَا ابنَ آدَمَ؛ استَسقَيتُكَ فَلَم تَسقِنِي. قَالَ: يَا رَبِّ؛ كَيفَ أَسقِيكَ فَلكَ عِندِي، يَا ابنَ آدَمَ؛ استَسقَاكَ عَبدِي فُلانٌ فَلَم تَسقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَو سَقيتَهُ وَجَدتَ ذَلكَ عِندِي».

### باب: المَصَائِبُ تُذهِبُ الخَطَايَا

٢٧٥١ - (٢٥٧٥) عَن جَابِرِ بِنِ عَبدِ اللهِ وَ اللهِ عَلَىٰ أُمَّ السَّائِبِ أَو يَا أُمَّ المُسَيَّبِ فَقَالَ: «مَا لَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ أَو يَا أُمَّ المُسَيَّبِ تُزَوِزِفِينَ». قَالَتِ: الحُمَّىٰ، لا بَارَكَ اللهُ فِيهَا. فَقَالَ: «لا تَسُبِّي الحُمَّىٰ، فَإِنَّهَا تُذهِبُ الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ».

# باب: تَحرِيمُ الظُّلم

٢٠٥٢ - (٢٥٧٧) عَن أَبِي ذَرِّ ضَعَيْهُ؛ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ فِيمَا رَوَىٰ عَن اللهِ تبارك وتعالىٰ أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمتُ الظُّلَمَ عَلَىٰ نَفسِي وَجَعلتُهُ بَينَكُم مُحرَّمًا فَلا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي كُلْكُم ضَالٌ إِلا مَن هَدَيتُهُ، فَاستَهدُونِي أَهدِكُم، يَا عِبَادِي كُلُّكُم عَالُه إِلا مَن هَدَيتُهُ، فَاستَهمُونِي أُطعِمكُم، يَا عِبَادِي كُلُّكُم عَارِ إِلا مَن كَسَوتُهُ، فَاستَكسُونِي أَكسُكُم، يَا عِبَادِي إِنَّكُم تُخطِعُونَ بِاللَّيلِ عَارٍ إِلا مَن كَسَوتُهُ، فَاستَكسُونِي أَكسُكُم، يَا عِبَادِي إِنَّكُم تُخطِعُونَ بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاستَغفِرُونِي أَغفِر لَكُم، يَا عِبَادِي إِنَّكُم لَن تَبلُغُوا ضَرِّي فَتَنفَعُونِي، يَا عِبَادِي لَو أَنَّ أَوَّلَكُم وَآخِرَكُم وَإِنسَكُم وَجِنَّكُم مَا زَادَ ذَلكَ وَآخِرَكُم وَإِنسَكُم وَجِنَّكُم كَانُوا عَلَىٰ أَتقَىٰ قَلبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنكُم مَا زَادَ ذَلكَ وَآخِرَكُم وَإِنسَكُم وَجِنَّكُم كَانُوا عَلَىٰ أَتقَىٰ قَلبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنكُم مَا زَادَ ذَلكَ فِي مُلكِي شَيئًا، يَا عِبَادِي لَو أَنَّ أَوَّلَكُم وَآخِرَكُم وَإِنسَكُم وَجِنَّكُم كَانُوا عَلَىٰ أَنقَى مَا يَقْصَ ذَلكَ مِن مُلكِي شَيئًا، يَا عِبَادِي لَو أَنَّ أَوَّلَكُم وَآخِرَكُم وَإِنسَكُم وَجِنَّكُم كَانُوا عَلَىٰ أَنقَى شَيئًا، يَا عِبَادِي لَو أَنَّ أَوْلَكُم مِن مُلكِي شَيئًا، يَا عِبَادِي لَو أَنَّ أَوْلَكُم مِن مُلكِي شَيئًا، يَا عِبَادِي لَو أَنَّ إِنسَانٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعطَيتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَا نَقُصَ ذَلكَ مِنْ مُلكِي شَيئًا ، يَا عَبَادِي إِلا كَمَا يَنقُصُ المِخيَطُ إِذَا أُدخِلَ البَحرَ،

يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعمَالُكُم أُحصِيهَا لَكُم ثُمَّ أُوَفِيكُم إِيَّاهَا، فَمَن وَجَدَ خَيرًا فَليَحمَدِ اللهَ، وَمَن وَجَدَ غَيرَ ذَلكَ فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفسَهُ».

٢٧٥٤ - (٢٥٨٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِ اللَّهِ عَلَيْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَتُؤَدُّنَّ الحُقُوقَ إِلَىٰ أَهلِهَا يَومَ القِيَامَةِ حَتَّىٰ يُقَادَ لِلشَّاةِ الجَلحَاءِ مِنَ الشَّاةِ القَرنَاءِ».

٣٠٥٥ (٢٥٨٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: «المُستَبَّانِ مَا قَالًا، فَعَلَىٰ البَادِئِ مَا لَم يَعتَدِ الْمَظلُومُ».

### باب: استحبَابُ العَفو وَالتَّوَاضُع

٢٧٥٦ (**٢٥٨٨) عَن** أَبِي هُرَيرَةَ ضَطَّتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا نَقَصَت صَدَقَةٌ مِن مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبدًا بِعَفوٍ إِلا عِزَّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهِ إلا رَفَعَهُ اللهُ».

### باب: تَحرِيمُ الغِيبَةِ

٢٧٥٧ - (٢٥٨٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «ذِكرُكَ أَخَاكَ بِمَا «أَتَدرُونَ مَا الغِيبَةُ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ. قَالَ: «ذِكرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكرَهُ». قِيلَ: أَفَرَأَيتَ إِن كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ يَكرَهُ». قِيلَ: «إِن كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَد اغْتَبتَهُ، وَإِن لَم يَكُن فِيهِ فَقَد بَهَتَّهُ».

### باب: فضلُ الرِّفق

٢٧٥٨ - (٢٥٩٢) عَن جَرِيرِ بنِ عَبدِ اللهِ رَفِي النَّبِيِّ عَيْلَةٍ قَالَ: «مَن يُعِيِّةٍ قَالَ: «مَن يُحرَمِ الخَيرَ».

٢٧٥٩ - (٢٥٩٤) عَن عائشةَ رَجْهُا؛ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «إِنَّ الرِّفقَ لا يَكُونُ فِي شَيءٍ إِلا زَانَهُ، وَلا يُنزَعُ مِن شَيءٍ إِلا شَانَهُ».

# باب: فِي النَّهِي عَن اللَّعنِ

٢٧٦٠ (٢٥٩٥) عَن عِمرَانَ بنِ حُصَينِ رَهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

٢٧٦١ (٢٥٩٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِيْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا يَنبَغِي لِصِدِّيقٍ أَن يَكُونَ لَعَّانًا».

٢٧٦٢ (٢٥٩٨) عَن أَبِي الدَّردَاءِ رَضَّيْهُ؛ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّعَانِينَ لا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلا شُفَعَاءَ يَومَ القِيَامَةِ».

٣٧٦٣ (٢٥٩٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِ اللهِ؛ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ ادعُ عَلَىٰ المُشرِكِينَ. قَالَ: «إِنِّي لَم أُبعَث لَعَّانًا، وَإِنَّمَا بُعِثتُ رَحمَةً».

# باب: فِيمَن دَعَا عَلَيهِ النَّبِيُّ عَلَيْظٍ مِنَ المُسلِمِينَ وَلَيسَ أَهلًا لِذَلكَ كَانَت لَهُ رَحمَةٌ

٢٧٦٤ (٢٦٠٤) عن ابنِ عَبَّاسِ عَبَّاسِ قَالَ: كُنتُ أَلَعَبُ مَعَ الصِّبيَانِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَتَوَارَيتُ خَلفَ بَابٍ، قَالَ: فَجَاءَ فَحَطَأَنِي حَطأَةً وَقَالَ: هُجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَتَوَارَيتُ خَلفَ بَابٍ، قَالَ: فَجَاءَ فَحَطَأَنِي حَطأَةً وَقَالَ: «اذَهَب وادعُ لِي مُعَاوِيَةَ». قَالَ: فَجِئتُ فَقُلتُ: هُوَ يَأْكُلُ، فَقَالَ: «لا أَشبَعَ «اذَهَب فَادعُ لِي مُعَاوِيَةَ». قَالَ: فَجِئتُ فَقُلتُ: هُوَ يَأْكُلُ، فَقَالَ: «لا أَشبَعَ اللهُ بَطنَهُ».

# باب: خُلِقَ الإنسانُ خَلقًا لَا يَتَمَالَكُ

٢٧٦٥ - (٢٦١١) عَن أَنَسِ وَ اللهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَمَّا صَوَّرَ اللهُ آدَمَ فِي الجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللهُ أَن يَترُكَهُ، فَجَعَلَ إِبلِيسُ يُطِيفُ بِهِ يَنظُرُ مَا هُوَ، فَلَمَّا رَآهُ أَجوَفَ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلقًا لا يَتَمَالَكُ».

# باب: الوَعِيدُ لِمَن يُعَذِّبُ النَّاسَ بِغَيرٍ حَقٍّ

٢٧٦٦ (٢٦١٣) عَن عُروَةَ قَالَ: مَرَّ هِشَامُ بنُ حَكِيم بنِ حِزَام هَ اللهُ عَلَىٰ مُلَّا اللهُ عَلَىٰ أُنَاسٍ مِنَ الأَنبَاطِ بِالشَّامِ قَد أُقِيمُوا فِي الشَّمسِ، فَقَالَ: مَا شَأَنُهُم؟ قَالُوا: حُبِسُوا فِي الجِزيَةِ. فَقَالَ هِشَامٌ: أَشهَدُ لَسَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: " وَإِنَّ اللهَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنيَا».

# باب: فِي إِمَاطَةِ الأَذَىٰ عَن الطَّرِيقِ

٢٧٦٧- (٢٦١٨) عَن أَبِي بَرزَةَ الأَسلَمِيِّ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

### باب: تَحرِيمُ الكِبرِ

٢٧٦٨ - (٢٦٢٠) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ وَأَبِي هُرَيرَةَ رَّ اللهِ عَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «العِزُّ إِزَارُهُ، وَالكِبرِيَاءُ رِدَاؤُهُ، فَمَن يُنَازِعُنِي عَذَّبَتُهُ».

### باب: تَحريمُ التَّقنِيطِ مِن رَحمَةِ اللهِ

٢٧٦٩ - (٢٦٢١) عَن جُندَبِ بِنِ عَبدِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَدَّثَ : «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللهِ لا يَغفِرُ اللهُ لِفُلانٍ. وَإِنَّ اللهَ تعالىٰ قَالَ: مَن ذَا الَّذِي يَتَأَلَّىٰ عَلَيَّ أَن لا أَغفِرَ لِفُلانٍ، فَإِنِّي قَد غَفَرتُ لِفُلانٍ وَأَحبَطتُ عَمَلَكَ». أو كَمَا قَالَ.

### باب: فَضلُ الضُّعَفَاءِ

٢٧٧٠ - (٢٦٢٢) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «رُبَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «رُبَّ أَشَعَتَ مَدفُوعٍ بِالأَبوَابِ لَو أَقسَمَ عَلَىٰ اللهِ لأَبَرَّهُ».

# باب: النَّهِيُ عَن قُولِ هَلَكَ النَّاسُ

### باب: فِي الوَصِيَّةِ بِالجَارِ

١٧٧٢ - (٢٦٢٥) عَن أَبِي ذَرِّ ظَيْنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَبَا ذَرِّ؛ إِذَا طَبَحْتَ مَرَقَةً فَأَكثِر مَاءَهَا وَتَعَاهَد جِيرَانَكَ».

### باب: استحبَابُ طَلَاقَةِ الوَجِهِ عِندَ اللِّقَاءِ

٣٧٧٣– (٢٦٢٦) عَن أَبِي ذَرِّ رَفِيْظِيْهِ قَالَ: قَالَ لِيَ النبيُّ ﷺ: «لا تَحقِرَنَّ مِنَ المَعرُوفِ شَيئًا وَلَو أَن تَلقَىٰ أَخَاكَ بِوَجهٍ طَلقِ».

# باب: فِي الإحسَانِ إِلَىٰ البَنَاتِ وَفِيمَن مَاتَ لَهُ وَلَدُ

٢٧٧٤ - (٢٦٣١) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ( مَن عَالَ جَارِيَتَينِ حَتَّىٰ تَبلُغَا جَاءَ يَومَ القِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ»، وَضَمَّ أَصَابِعَهُ.

٢٧٧٥ - (٢٦٣٥) عَن أَبِي حَسَّانَ قَالَ: قُلتُ لأَبِي هُرَيرَةَ وَ اللّهِ عَلَيْهُ: إِنَّهُ قَد مَاتَ لِيَ ابنَانِ، فَمَا أَنتَ مُحَدِّثِي عَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ بِحَدِيثٍ تُطَيِّبُ بِهِ أَنفُسنَا عَن مَوتَانَا؟ قَالَ: نَعَم؛ "صِغَارُهُم دَعَامِيصُ الجَنَّةِ، يَتَلَقَّىٰ أَحَدُهُم أَبَاهُ أَو قَالَ عَن مَوتَانَا؟ قَالَ: نَعَم؛ تَصِغَارُهُم دَعَامِيصُ الجَنَّةِ، يَتَلَقَّىٰ أَحَدُهُم أَبَاهُ أَو قَالَ أَبُويهِ، فَيَأْخُذُ بِثُوبِهِ أَو قَالَ بِيدِهِ كَمَا آخُذُ أَنَا بِصَنِفَةِ ثُوبِكَ هَذَا، فَلا يَتَنَاهَىٰ أَو قَالَ فَلا يَتَنَاهَىٰ إِلَيْهِ إِلَيْهُ اللهُ وَأَبَاهُ الجَنَّةَ».

٢٧٧٦ (٢٦٣٦) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ: أَتَتِ امرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ بِصَبِيٍّ لَهَا فَقَالَت: يَا نَبِيَّ اللهِ؛ ادعُ اللهَ لَهُ، فَلَقَد دَفَنتُ ثَلاثَةً. قَالَ: «دَفَنتِ ثَلاثَةً؟» قَالَت: نَعَم. قَالَ: «لَقَدِ احتَظَرتِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ».

# باب: الأرواحُ جُنُودٌ مُجَنَّدةٌ

٧٧٧٧ - (٢٦٣٨) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِيْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الأَروَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنهَا ائتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنهَا اختَلَفَ».

باب: الرَّجُلَ يَعمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيرِ وَيَحمَدُهُ النَّاسُ

٢٧٧٨ - (٢٦٤٢) عَن أَبِي ذَرِّ رَهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ: أَرَأَيتَ الرَّسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: أَرَأَيتَ الرَّجُلَ يَعمَلُ العَمَلُ مِنَ الخَيرِ وَيَحمَدُهُ النَّاسُ عَلَيهِ؟ قَالَ: «تِلكَ عَاجِلُ بُشرَىٰ المُؤمِنِ».



# باب: كِتَابَةُ مَقَادِيرِ الخَلَائقِ

٢٧٧٩ (٢٦٥٣) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ ﴿ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الخَلائِقِ قَبلَ أَن يَخلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَ بِخَمسِينَ أَلفَ سَنَةٍ، قَالَ: وَعَرشُهُ عَلَىٰ المَاءِ».

### باب: تصريفُ اللهِ القُلُوبَ كَيفَ شَاءَ

٢٧٨٠ (٢٦٥٤) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍ و ﴿ اللهِ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَينَ إِصبَعَينِ مِن أَصَابِعِ الرَّحمَنِ كَقَلبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُ شَاءَ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّفَ قُلُوبِ صَرِّفَ قُلُوبِ صَرِّفَ قُلُوبِ صَرِّفَ قُلُوبِ صَرِّفَ قُلُوبَ عَلَىٰ طَاعَتِكَ».

# باب: كُلُّ شَيءٍ بِقَدَرٍ

٢٧٨١ – (٢٦٥٥) عَن طَاوُسٍ قَالَ: أَدرَكتُ نَاسًا مِن أَصحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: وَسَمِعتُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ يَقُولُ: وَسَمِعتُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «كُلُّ شَيءٍ بِقَدَرٍ حَتَّىٰ العَجزُ وَالكَيسُ، أَوِ الكَيسُ وَالعَجزُ».

٢٧٨٢ - (٢٦٥٦) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ: جَاءَ مُشرِكُو قُرَيشٍ يُخَاصِمُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي القَدَرِ، فَنَزَلَت: ﴿ يَوْمَ يُسُحَبُونَ فِى ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمُ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴾ الله عَلَيْ أَبُوهِهِمُ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴾ إنّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٨، ٤٩].

### باب: فِي أَطْفَالِ المُسلِمِينَ

٢٧٨٣ – (٢٦٦٢) عَن عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: دُعِيَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَىٰ جَنَازَةِ صَبِيٍّ مِنَ الأَنصَارِ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ طُوبَىٰ لِهَذَا عُصفُورٌ مِن عَصَافِيرِ الجَنَّة، لَم يَعمَلِ السُّوءَ، وَلَم يُدرِكهُ، قَالَ: «أَوَ غَيرَ ذَلكَ يَا عائشة،

إِنَّ اللهَ خَلَقَ لِلجَنَّةِ أَهلًا، خَلَقَهُم لَهَا وَهُم فِي أَصلابِ آبَائِهِم، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهلًا، خَلَقَهُم لَها وَهُم فِي أَصلابِ آبَائِهِم».

# باب: الآجَالُ وَالأَرزَاقُ بِقَدر

٢٧٨٤ – (٢٦٦٣) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ وَ اللهِ قَالَ: قَالَت أُمُّ حَبِيبَةً زوجُ النبيِّ عَلَيْهُ وَبأبِي أَبِي سُفيَانَ وَبِأَخِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَبأبِي أَبِي سُفيَانَ وَبِأَخِي مُعَاوِيَةَ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : ﴿إِنَّكِ سَأَلتِ اللهَ لاَ جَالٍ مَضرُوبَةٍ، وَآثَارٍ مُعَاوِيَة، وَأَرزَاقٍ مَقسُومَة، لا يُعَجِّلُ شَيئًا مِنهَا قَبلَ حِلِّهِ، وَلا يُؤخّرُ مِنهَا شَيئًا بَعدَ حِلِّهِ، وَلَو سَأَلتِ اللهَ أَن يُعَافِيكِ مِن عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي القَبرِ لَكَانَ خَيرًا لَكِ». قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ ؛ القِرَدَةُ وَالخَنازِيرُ هِي مِمَّا فَيَجعَلَ لَهُم مُسِخٍ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ اللهَ عَنْ لَم يُهلِك قَومًا أَو يُعَذِّب قَومًا فَيَجعَلَ لَهُم مُسِخٍ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ اللهَ عَنْ لَم يُهلِك قَومًا أَو يُعَذِّب قَومًا فَيَجعَلَ لَهُم نَسلًا، وَإِنَّ القِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرَ كَانُوا قَبلَ ذَلكَ».

# باب: الاستِعَانَةُ بِاللهِ وَتَركِ العَجزِ

٢٧٨٥ - (٢٦٦٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ مِنَ المُؤمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيرٌ، المُؤمِنُ القَوِيُّ خَيرٌ، وَإِن أَصَابَكَ شَيءٌ فَلا تَقُل: احرص عَلَىٰ مَا يَنفَعُكَ وَاستَعِن بِاللهِ وَلا تَعجَز، وَإِن أَصَابَكَ شَيءٌ فَلا تَقُل: لَو أَنِّي فَعَلتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِن قُل: قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَو تَفتَحُ عَمَلَ الشَّيطَانِ».

#### 



# باب: النَّهِيُ عَن التَّنَطُع

٢٧٨٦ (٢٦٧٠) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ رَفِيْ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ». قَالَهَا ثَلاثًا.

# باب: مَن دَعَا إِلَىٰ هُدًىٰ أَو ضَلَالَةٍ

٧٧٨٧ - (٢٦٧٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَن دَعَا إِلَىٰ هُدًىٰ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجرِ مِثلُ أُجُورِ مَن تَبِعَهُ لا يَنقُصُ ذَلكَ مِن أُجُورِهِم شَيئًا، وَمَن دَعَا إِلَىٰ ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيهِ مِنَ الإِثْمِ مِثلُ آثَامِ مَن تَبِعَهُ لا يَنقُصُ ذَلكَ مِن آثَامِهِم شَيئًا».





# باب: التَّرغِيبُ فِي ذِكرِ اللهِ تَعَالَىٰ

٢٧٨٨ – (٢٦٧٦) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللهِ عَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَىٰ جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمدَانُ فَقَالَ: «سِيرُوا، هَذَا جُمدَانُ، سَبَقَ المُفَرِّدُونَ». قَالُوا: وَمَا المُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ».

# باب: كَرَاهِيَّةُ الدُّعَاءِ بِتَعجِيلِ العُقُوبَةِ فِي الدُّنيَا

٢٧٨٩ - (٢٦٨٨) عَن أَنَسِ وَ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَلَيْهُ عَادَ رَجُلًا مِنَ المُسلِمِينَ قَد خَفَتَ فَصَارَ مِثلَ الفَرخِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: «هَل كُنتَ تَدعُو بِشَيءٍ أَو تَسَأَلُهُ إِيّاهُ؟» قَالَ: نَعَم، كُنتُ أَقُولُ: اللّهُمَّ مَا كُنتَ مُعَاقِبِي بِهِ تَدعُو بِشَيءٍ أَو تَسَأَلُهُ إِيّاهُ؟» قَالَ: نَعَم، كُنتُ أَقُولُ: اللّهُمَّ مَا كُنتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الدُّنيَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «سُبحَانَ اللهِ؛ فِي الآخِرَةِ لَا تُطِيقُهُ أَو لا تَستَطِيعُهُ، أَفَلا قُلتَ: اللّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِيَ الآخِرةِ حَسَنَةً وَقِيَ اللّهَ تَعَالَىٰ لَهُ فَشَفَاهُ.

# باب: فَضلُ التَّهلِيلِ وَالتَّسبِيحِ وَالدُّعَاءِ

٢٧٩٠ (٢٦٩٥) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لأَن أَقُولَ: سُبِحَانَ اللهِ، وَالحَمدُ للهِ، وَلا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَت عَلَيهِ الشَّمسُ».

١٩٧٦ - (٢٦٩٦) عَن سَعدِ بن أَبِي وَقَاصٍ ﴿ قَالَ: جَاءَ أَعرَابِيُّ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: جَاءَ أَعرَابِيُّ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: عَلِّمنِي كَلامًا أَقُولُهُ. قَالَ: «قُل: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، اللهُ أَكبَرُ كَبِيرًا، وَالحَمدُ للهِ كَثِيرًا، سُبحَانَ اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ، لا حَولَ وَلا قُوّةَ إِلاَّ بِاللهِ العَزِيزِ الحَكِيمِ». قَالَ: فَهَؤُلاءِ لِرَبِّي، فَمَا لِي؟ لا حَولَ وَلا قُوّةَ إِلاَّ بِاللهِ العَزِيزِ الحَكِيمِ». قَالَ: فَهَؤُلاءِ لِرَبِّي، فَمَا لِي؟ قَالَ: «قُل: اللَّهُمَّ اغفِر لِي وَارحَمنِي وَاهدِنِي وَارزُقنِي». وفي روايةٍ: «عَافِنِي». شك فيها الراوي.

٢٧٩٢ - (٢٦٩٧) عَن طَارِقِ بِنِ أَشيَمَ رَهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ لَهُ مَن أَسلَمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغفِر لِي وَارحَمنِي وَاهدِنِي وَارزُقنِي». وفي رواية: قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسلَمَ عَلَّمَهُ النبيُّ عَيِّهِ الصَّلاةَ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَن يَدعُو بِهَوُلاءِ الكَلِمَاتِ: ... وزاد: «وَعَافِنِي». وفي رواية: «فَإِنَّ هَؤُلاءِ يَحمُعُ لَكَ دُنيَاكَ وَآخِرَتَكَ».

٢٧٩٣ - (٢٦٩٨) عَن سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: كُنَّا عِندَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: «أَيَعجِزُ أَحَدُكُم أَن يَكسِبَ كُلَّ يَومٍ أَلفَ حَسَنَةٍ؟» فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِن جُلَسَائِهِ: كَيفَ يَكسِبُ أَحَدُنَا أَلفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: «يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسبِيحَةٍ فَيُكتَبُ لَهُ أَلفُ حَسَنَةٍ أَوَ يُحَطُّ عَنهُ أَلفُ خَطِيئَةٍ».

# باب: فَضلُ الاجتِماع عَلَىٰ تِلَاوَةِ القُرآنِ وَالذِّكرِ

٢٧٩٤ - (٢٦٩٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن نَفَّسَ عَن مُؤمِنٍ كُربَةً مِن كُرَبِ الدُّنيَا نَفَّسَ اللهُ عَنهُ كُربَةً مِن كُرَبِ يَومِ القَيْامَةِ، وَمَن يَسَّرَ عَلَىٰ مُعسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيهِ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، وَمَن سَتَرَ مُسلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي عَونِ العَبدِ مَا كَانَ العَبدُ فِي عَونِ أَخِيهِ، وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلتَمِسُ فِيهِ عِلمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَىٰ

الجَنَّةِ، وَمَا اجتَمَعَ قَومٌ فِي بَيتٍ مِن بُيُوتِ اللهِ يَتلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَينَهُم إِلاَّ نَزَلَت عَلَيهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتهُمُ الرَّحمَةُ، وَحَفَّتهُمُ المَلائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَن عِندَهُ، وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَم يُسرِع بِهِ نَسَبُهُ».

وروىٰ عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ؛ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لا يَقَعُدُ قَومٌ يَذكُرُونَ اللهَ ﷺ إِلاَّ حَفَّتَهُمُ المَلائِكَةُ، وَغَشِيَتَهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَت عَلَيهِمُ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَن عِندَهُ».

٢٧٩٥ – (٢٧٠١) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ وَ اللهِ قَالُ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَىٰ حَلَقَةٍ فِي المَسجِدِ فَقَالَ: مَا أَجلَسَكُم؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذَكُرُ اللهَ. قَالَ: آللهِ مَا أَجلَسَكُم وَاللهِ مَا أَجلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ. قَالَ: أَمَا إِنِّي لَم أَجلَسَكُم إِلاَّ ذَاكَ. قَالَ: أَمَا إِنِّي لَم أَستَحلِفكُم تُهمَةً لَكُم، وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنزِلَتِي مِن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَقَلَّ عَنهُ عَلَىٰ مَا هِمَا اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «مَا حَدِيثًا مِنِي، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَرَجَ عَلَىٰ حَلقَةٍ مِن أَصحَابِهِ فَقَالَ: «مَا أَجلَسَكُم؟» قَالُوا: جَلَسنَا نَذكُرُ الله وَنحمَدُهُ عَلَىٰ مَا هَدَانَا لِلإِسلام وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا. قَالَ: «آللهِ مَا أَجلَسَكُم إِلاَّ ذَاكَ؟» قَالُوا: وَاللهِ مَا أَجلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ؟ قَالُ: «أَمَا إِنِّي لَم أَستَحلِفكُم تُهمَةً لَكُم، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبرِيلُ فَأَحبَرَنِي أَنَّ قَالَ: «أَمَا إِنِّي لَم أَستَحلِفكُم تُهمَةً لَكُم، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبرِيلُ فَأَحبَرَنِي أَنَّ قَالَ: «أَمَا إِنِّي لَم أَستَحلِفكُم تُهمَةً لَكُم، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبرِيلُ فَأَحبَرَنِي أَنَ

# باب: قَبُولُ التَّوبَةِ قَبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ مِن مَعْرِبِهَا

٢٧٩٦ (٢٧٠٣) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ضَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن تَابَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن تَابَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ ﷺ:

### باب: فِي التَّعَوُّذِ

٢٧٩٧ – (٢٧٠٨) عَن خَولَةَ بِنتِ حَكِيمِ السُّلَمِيَّةِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٧٩٨- (٢٧٠٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ هُ لَا جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَا لَقِيتُ مِن عَقرَبٍ لَدَغَتنِي البَارِحَةَ. قَالَ: «أَمَا لَو قُلتَ حِينَ أَمسَيتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، لَم تَضُرَّكَ».

# باب: الدُّعَاءُ عِندَ النَّوم

١٩٧٩ - (٢٧١٣) عَن سُهَيلِ بِنِ أَبِي صَالِح قَالَ: كَانَ أَبُو صَالِح يَامُرُنَا إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَن يَنَامَ أَن يَضَطَحِعَ عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيمَٰنِ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرضِ وَرَبَّ العَرشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيءٍ، فَالِقَ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرضِ وَرَبَّ العَرشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَىٰ، وَمُنزِلَ التَّورَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالفُرقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ كُلِّ شَيءٍ أَنتَ الآخِرُ فَليسَ أَنتَ الأَوَّلُ فَليسَ قَبلَكَ شَيءٌ، وَأَنتَ الآخِرُ فَليسَ بَعدَكَ شَيءٌ، وَأَنتَ النَّاطِنُ فَليسَ دُونَكَ بَعدَكَ شَيءٌ، وَأَنتَ البَاطِنُ فَليسَ دُونَكَ شَيءٌ، وَأَنتَ البَاطِنُ فَليسَ دُونَكَ شَيءٌ، وَأَنتَ البَاطِنُ فَليسَ دُونَكَ شَيءٌ، وَكَانَ يَروِي ذَلكَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَن النَّبِيِّ وَيَالَادً عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَن النَّبِيِّ وَيَالِادً عَن أَبِي هُرَيرَةً عَن النَّيِيِّ وَيَالِدَ .

وروىٰ عَنه قَالَ: أَتَت فَاطِمَةُ رَبِيً النَّبِيَّ ﷺ تَسَأَلُهُ خَادِمًا، فَقَالَ لَهَا: «قُولِي: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبع»، بِمِثلِ حَدِيثِ سُهَيلٍ عَن أَبِيهِ.

٢٨٠٠ (٢٧١٥) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكِ رَهِ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا أُوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ قَالَ: «الحَمدُ للهِ الَّذِي أَطعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَم مِمَّن لا كَافِيَ لَهُ وَلا مُؤْوِيَ».

### باب: فِي الأَدعِيَةِ

٢٨٠١ - (٢٧١٦) عَن فَروَةَ بِنِ نَوفَلِ الأَشجَعِيِّ قَالَ: سَأَلتُ عائشةَ رَبِيُهُا عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدعُو بِهِ اللهَ؟ قَالَت: كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا عَمِلتُ وَمِن شَرِّ مَا لَم أَعمَل».

٢٨٠٢ – (٢٧١٨) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَأُسحَرَ يَقُولُ: «سَمَّعَ سَامِعٌ بِحَمدِ اللهِ وَحُسنِ بَلائِهِ عَلَينَا، رَبَّنَا صَاحِبنَا وَأَفضِل عَلَينًا، عَائِذًا بِاللهِ مِنَ النَّارِ».

٣٠٨٠٣ - (٢٧٢٠) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ضَيَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَصلِح لِي دُنيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصلِح لِي دُنيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصلِح لِي دُنيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ مَعَاشِي، وَأَصلِح لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ مَعَادِي، وَاجعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيرٍ، وَاجعَلِ المَوتَ رَاحَةً لِي مِن كُلِّ شَرِّ».

٢٨٠٤ – (٢٧٢١) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ ﴿ اللَّهِ عَن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ الهُدَىٰ وَالتُّقَىٰ وَالعَفَافَ وَالغِنَىٰ».

٢٨٠٥ – (٢٧٢٢) عَن زَيدِ بِنِ أَرقَمَ وَ قَالَ: لا أَقُولُ لَكُم إِلاَّ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْ يَقُولُ، كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجزِ وَالكَسَلِ وَالجُبنِ وَالبُحلِ وَالهَرَم وَعَذَابِ القَبرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفسِي تَقوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنتَ خَيرُ مَن زَكَّاهَا، أَنتَ وَلِيُّهَا وَمَولاهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن عَلَم لا يَنفعُ، وَمِن نَفسٍ لا تَشبَعُ، وَمِن دَعوةٍ لا يُحشَعُ، وَمِن نَفسٍ لا تَشبَعُ، وَمِن دَعوةٍ لا يُستَجَابُ لَهَا».

٢٨٠٦ (٢٧٢٣) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ وَ اللهِ قَالَ: كَانَ نبيُّ اللهِ عَلَيْهُ وَحَدَهُ إِذَا أَمسَىٰ قَالَ: «أَمسَينَا وَأَمسَىٰ المُلكُ للهِ، وَالحَمدُ للهِ، لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، ربِّ أَسأَلُكَ خَيرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيلَةِ وَخَيرَ مَا بَعدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيلَةِ وَشَرِّ مَا بَعدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيلَةِ وَشَرِّ مَا بَعدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيلَةِ وَشَرِّ مَا بَعدَهَا، وَأَعُودُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيلَةِ وَضَيرَ مَا بَعدَهَا، وَأَعُودُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيلَةِ وَشَرِّ مَا بَعدَهَا، وَالْكَسَلِ وَسُوءِ الكِبَرِ، رَبِّ أَعُودُ بِكَ مِن عَذَابٍ فِي القَبرِ، وَإِذَا أَصبَحَ قَالَ ذَلكَ أَيضًا: أَصبَحنَا وَالْمَلكُ للهِ».

٢٨٠٧- (٢٧٢٥) عَن عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبِ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ قُلِ: اللَّهُمَّ اهدِنِي وَسَدِّدنِي، وَاذْكُر بِالهُدَّىٰ هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ، وَالسَّدَادِ سَدَادَ السَّهمِ».

# باب: التَّسبِيحُ أُوَّلَ النَّهَارِ

١٨٠٨ - (٢٧٢٦) عَن جُويرِيةَ بِنتِ الحَارِثِ ﴿ النَّبِيِّ وَهِيَ النَّبِيِّ وَهِيَ النَّبِيِّ وَهِيَ النَّبِيِّ وَهِيَ النَّبِيِّ وَهِيَ فِي مَسجِدِهَا، ثُمَّ النَّبِيِّ وَهِيَ الْحَالِ الَّتِي فَارَقتُكِ رَجَعَ بَعَدَ أَن أَضحَىٰ وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: «مَا زِلتِ عَلَىٰ الحَالِ الَّتِي فَارَقتُكِ عَلَيهَا؟» قَالَت: نَعَم، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «لَقَد قُلتُ بَعدَكِ أَربَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاثَ عَلَيهَا؟» قَالَت: نَعَم، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «لَقَد قُلتُ بَعدَكِ أَربَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، لَو وُزِنَت بِمَا قُلتِ مُنذُ اليَومِ لَوَزَنَتهُنَّ: سُبحَانَ اللهِ وَبِحَمدِهِ، عَدَدَ خَلقِهِ، وَرِضَا نَفسِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ». وفي روايةٍ: «سُبحَانَ اللهِ عَدْدَ خَلقِهِ، سُبحَانَ اللهِ رِضَا نَفسِهِ، سُبحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرشِهِ، سُبحَانَ اللهِ مِنَادً كَلِمَاتِهِ».

# باب: فَضلُ التَّسبيح

٢٨٠٩ - (٢٧٣١) عَن أَبِي ذَرِّ رَهُ اللهُ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

### باب: فَضلُ الدُّعَاءِ لِلمُسلِمِينَ بِظَهِرِ الغَيب

٠٨١٠ (٢٧٣٢) عَن صَفْوَانَ وَهُو ابنُ عَبدِ اللهِ بنِ صَفْوَانَ - وَكَانَت تَحتَهُ الدَّردَاءُ فِي مَنزِلهِ، فَلَم أَجِدهُ، تَحتَهُ الدَّردَاءُ فِي مَنزِلهِ، فَلَم أَجِدهُ، وَوَجَدتُ أُمَّ الدَّردَاءِ، فَقَالَت: أَتُرِيدُ الحَجَّ العَامَ؟ فَقُلتُ: نَعَم، قَالَت: فَادعُ اللهَ لَنَا بِخَيرٍ، فَإِنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «دَعوَةُ المَرءِ المُسلِمِ لأَخِيهِ بِظَهرِ اللهَ لَنَا بِخَيرٍ، فَإِنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «دَعوَةُ المَرءِ المُسلِمِ لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيبِ مُستَجَابَةُ، عِندَ رَأْسِهِ مَلَكُ مُوكَّلٌ، كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيرٍ قَالَ المَلَكُ المُوكَّلُ بِهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثلٍ». قَالَ: فَخَرَجتُ إِلَىٰ السُّوقِ، فَلَقِيتُ المُوكَلُ بِهِ: أَمِينَ، وَلَكَ بِمِثلٍ». قَالَ: فَخَرَجتُ إِلَىٰ السُّوقِ، فَلَقِيتُ أَبًا الدَّردَاءِ فَقَالَ لِي مِثلَ ذَلكَ؛ يَروِيهِ عَن النَّبِيِّ ﷺ.

# باب: استحبَابُ حَمدِ اللهِ تَعَالَىٰ بَعدَ الأَكلِ وَالشُّرب

٢٨١١ - (٢٧٣٤) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكِ ظَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ لَيَرضَىٰ عَن العَبدِ أَن يَأْكُلَ الأَكلَةُ فَيَحْمَدَهُ عَلَيهَا، أَو يَشرَبَ الشَّربَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيهَا».

# باب: التَّعَوُّذُ مِن زُوَالِ النِّعمَةِ

٢٨١٢ - (٢٧٣٩) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كَانَ مِن دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: كَانَ مِن دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن زَوَالِ نِعمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَقَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقمَتِكَ، وَجَمِيع سَخَطِكَ».

### باب: التَّحذِيرُ مِن فِتنَةِ الدُّنيَا وَالنِّسَاءِ

٣٨١٣ - (٢٧٤٢) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رَقِظِهُ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الدُّنيَا حُلوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهَ مُستَخلِفُكُم فِيهَا فَيَنظُرُ كَيفَ تَعمَلُونَ، فَاتَقُوا

الدُّنيَا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتنَةِ بَنِي إِسرَائِيلَ كَانَت فِي النِّسَاءِ». وفي رواية: «لِيَنظُرَ كَيفَ تَعمَلُونَ».

#### 



# باب: مَغْفِرَةُ الذُّنُوبِ بِالاستِغْفَارِ

٢٨١٤ – (٢٧٤٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَو لَم تُذنِبُوا لَذَهَبَ اللهُ بِكُم، وَلَجَاءَ الله بِقَومٍ يُذنِبُونَ فَيَستَغفِرُونَ اللهَ فَيَغفِرُ لَهُم».

# باب: فَضلُ دَوَامِ الذِّكرِ

رَسُولِ اللهِ ﷺ - قَالَ: لَقِيَنِي أَبُو بَكْرِ فَقَالَ: كَيفَ أَنتَ يَا حَنظَلَةُ؟ قَالَ: قُلتُ: وَسُولِ اللهِ ﷺ - قَالَ: لَقِيَنِي أَبُو بَكْرِ فَقَالَ: كَيفَ أَنتَ يَا حَنظَلَةُ؟ قَالَ: قُلتُ: نَكُونُ عِندَ نَافَقَ حَنظَلَةُ، قَالَ: قُلتُ: نَكُونُ عِندَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالجَنَّةِ حَتَّىٰ كَأَنَّا رَأْيُ عَينٍ، فَإِذَا خَرَجنَا مِن عِندِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَافَسنَا الأَزْوَاجَ وَالأُولادَ وَالضَّيعَاتِ فَنَسِينَا كَثِيرًا، قَالَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَافَسنَا الأَزْوَاجَ وَالأُولادَ وَالضَّيعَاتِ فَنَسِينَا كَثِيرًا، قَالَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قُلتُ: نَافَقَ حَنظَلَةُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "وَمَا وَلَيْ وَالضَّيعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "وَمَا ذَاكَ؟ » قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ذَلُكُرُنَا بِالنَّارِ وَالجَنَّةِ حَتَّىٰ كَأَنَّا رَأْيُ وَمَا عَلَىٰ مَا تَكُونُونَ عَندَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالجَنَّةِ حَتَّىٰ كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجنَا مِن عِندِكَ عَافَسَنَا الأَزْوَاجَ وَالأُولادَ وَالضَّيعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا، عَيْنِ، فَإِذَا خَرَجنَا مِن عِندِكَ عَافَسَنَا الأَزْوَاجَ وَالأُولادَ وَالضَّيعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ فَرُشِكُم وَفِي طُرُقِكُم، وَلَيْن فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَرُشِكُم وَفِي طُرُقِكُم، وَلَكِن يَعْدِي وَفِي الذِّكِرِ لَصَافَحَتَكُمُ المَلائِكَةُ عَلَىٰ فُرُشِكُم وَفِي طُرُقِكُم، وَلَكِن يَا حَنظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً ». ثَلاثَ مَرَّاتٍ.

### باب: فِي سِعَةِ رَحمَةِ اللهِ عَلَى

٢٨١٦ (٢٧٥٩) عَن أَبِي مُوسَىٰ رَ النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ يَبَسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيلِ، حَتَّىٰ تَطلُعَ الشَّمسُ مِن مَغرِبِهَا».

### باب: فِكَاكُ المُسلِم مِن النَّارِ

٢٨١٧ - (٢٧٦٧) عَن أَبِي مُوسَىٰ الأَشَعَرِيِّ وَ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ دَفَعَ اللهُ إِلَىٰ كُلِّ مُسلِم يَهُودِيَّا أَو نَصرَانِيًّا، فَيَقُولُ: هَذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ». وفي روايةٍ: «يَجِيءُ يَومَ القِيَامَةِ نَاسٌ مِنَ المُسلِمِينَ بِذُنُوبٍ أَمثَالِ الجِبَالِ فَيَغفِرُهَا اللهُ لَهُم وَيَضَعُهَا عَلَىٰ اليَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ».

### باب: فِي التُّهمَةِ وَالبُعدِ عَن مَوَاطِنِهَا

٢٨١٨ – (٢٧٧١) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْقَهُم بِأُمِّ وَلَدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيِّ لِعَلِيِّ : «اذهَب فَاضرِب عُنُقَهُ». فَأَتَاهُ عَلِيٌّ فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٍّ يَتَبَرَّدُ فِيهَا ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : اخرُج. فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَأَخرَجَهُ ، فَإِذَا هُوَ مَجبُوبٌ لَيسَ لَهُ ذَكَرٌ ، فَكَفَّ عَلِيٌّ عَنهُ ، ثُمَّ أَتَىٰ النَّبِيَّ عَلَيْهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ؟ إِنَّهُ لَمَجبُوبٌ مَا لَهُ ذَكرٌ .

#### 金金金



٢٨١٩ - (٢٧٧٩) عَن قَيسِ بِنِ عُبَادٍ رَا اللهِ قَالَ: قُلتُ لِعَمَّادٍ: أَرَأَيتُم صَنِيعَكُم هَذَا الَّذِي صَنَعتُم فِي أَمرِ عَلِيٍّ؛ أَرَأَيًا رَأَيتُمُوهُ، أَو شَيئًا عَهِدَهُ إِلَيكُم رَسُولُ الله ﷺ؛ فَقَالَ: مَا عَهِدَ إِلَينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيئًا لَم يَعهَدهُ إِلَىٰ النَّاسِ

كَافَّةً، وَلَكِن حُذَيفَةُ أَخبَرَنِي عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ: «فِي أَصحَابِي اثنَا عَشَرَ مُنَافِقًا، فِيهِم ثَمَانِيَةٌ لا يَدخُلُونَ الجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الجَمَلُ فِي سَمِّ الخِيَاطِ، ثَمَانِيَةٌ مِنهُم تَكفِيكَهُمُ الدُّبِيلَةُ، وَأَربَعَةٌ». قَالَ الأَسوَدُ بنُ عَامِرٍ: لَم الخِيَاطِ، ثَمَانِيَةٌ مِنهُم تَكفِيكَهُمُ الدُّبِيلَةُ سِرَاجُ أَحفَظ مَا قَالَ شُعبَةُ فِيهِم. وفِي روايةٍ: «ثَمَانِيَةٌ مِنهُم تَكفِيكَهُمُ الدُّبِيلَةُ سِرَاجُ مِن النَّارِ يَظهَرُ فِي أَكتَافِهِم حَتَّىٰ يَنجُمَ مِن صُدُورِهِم».

\*٢٨٢- (٢٧٧٩) عَن أَبِي الطُّفَيلِ قَالَ: كَانَ بَينَ رَجُلٍ مِن أَهلِ العَقَبَةِ وَبَينَ حُذَيفَةَ بَعضُ مَا يَكُونُ بَينَ النَّاسِ، فَقَالَ: أَنشُدُكَ بِاللهِ ؟ كَم كَانَ أَصحَابُ العَقَبَةِ ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ القَومُ: أَخبِرهُ إِذ سَأَلَكَ. قَالَ: كُنَّا نُحبَرُ أَنَّهُم أَربَعَةَ عَشَرَ، فَإِن كُنتَ مِنهُم فَقَد كَانَ القَومُ خَمسَةَ عَشَرَ، وَأَشهَدُ بِاللهِ أَنَّ اثني عَشَرَ مِنهُم حَربٌ للهِ وَلِرَسُولِهِ فِي الحَيَاةِ الدُّنيَا وَيَومَ يَقُومُ الأَشهَادُ، وَعَذَرَ ثَلاثَةً قَالُوا: مَا سَمِعنَا مُنَادِيَ رَسُولِ اللهِ عَيْهِ، وَلا عَلِمنَا بِمَا أَرَادَ القَومُ، وَقَد كَانَ فَرَجَدُ وَلا عَلِمنَا بِمَا أَرَادَ القَومُ، وَقَد كَانَ فَرجَدَ قَلْ يَسْبِقنِي إِلَيهِ أَحَدُ». فَوَجَدَ قُومًا قَد سَبَقُوهُ فَلَعَنَهُم يَومَئِذٍ.

٧٨٢١ - (٢٧٨٠) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ عَلَيْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «مَن يَصِعَدُ الثَّنِيَّةَ ثَنِيَّةَ المُرَارِ، فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنهُ مَا حُطَّ عَن بَنِي إِسرَائِيلَ». قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ مَن صَعِدَهَا خَيلُنَا خَيلُ بَنِي الخَزرَجِ، ثُمَّ تَتَامَّ النَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «وَكُلُّكُم مَعْفُورٌ لَهُ إِلاَّ صَاحِبَ الجَمَلِ الأَحمَرِ». فَأَتينَاهُ فَقُلنَا لَهُ: تَعَالَ يَسْتَغْفِر لَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: وَاللهِ لأَن أَجِدَ ضَالَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِن أَن يَستَغْفِر لِي صَاحِبُكُم. قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ يَنشُدُ ضَالَّةً لَهُ.

٢٨٢٢ - (٢٧٨٢) عَن جَابِرِ بِنِ عَبدِ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَهُ اللهِ عَلَهُ قَدِمَ مِن سَفَرٍ، فَلَمَّا كَانَ قُربَ المَدِينَةِ هَاجَت رِيحٌ شَدِيدَةٌ تَكَادُ أَن تَدفِنَ الرَّاكِبَ، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُهُ قَالَ: «بُعِثَت هَذِهِ الرِّيحُ لِمَوتِ مُنَافِقٍ». فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ فَإِذَا مُنَافِقٌ عَظِيمٌ مِنَ المُنَافِقِينَ قَد مَاتَ.

٢٨٢٣ - (٢٧٨٣) عن سَلَمَةَ بنِ الأَكوَعِ وَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: عُدنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَقُلتُ: وَاللهِ مَا رَأَيتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقُلتُ: وَاللهِ مَا رَأَيتُ كَاليَومِ رَجُلًا أَشَدَّ حَرَّا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَلا أُخبِرُكُم بِأَشَدَّ حَرَّا مِنهُ يَومَ القِيَامَةِ هَذَينِكَ الرَّجُلَينِ الرَّاكِبَينِ المُقَفِّينِ». لِرَجُلَينِ حِينَئِذٍ مِن أَصحَابِهِ.

٢٨٢٤ - (٢٧٨٤) عَن ابنِ عُمَرَ ﴿ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَا المَّنَافِقِ كَمَلُ المُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ العَائِرَةِ بَينَ الغَنَمَينِ، تَعِيرُ إِلَىٰ هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَىٰ هَذِهِ مَرَّةً ».

### باب: ابتِدَاءُ الخَلقِ

٢٨٢٥ - (٢٧٨٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللهِ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِيَدِي فَقَالَ: «خَلَقَ اللهُ التَّربَةَ يَومَ السَّبتِ، وَخَلَقَ فِيهَا الجِبَالَ يَومَ الأَحدِ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَومَ الأَنورَ يَومَ الأَربِعَاءِ، الشَّجَرَ يَومَ الاثنينِ، وَخَلَقَ المَكرُوهَ يَومَ الثَّلاثَاءِ، وَخَلَقَ النُّورَ يَومَ الأَربِعَاءِ، وَبَكَ فِيهَا الدَّوَابَ يَومَ الخُمُعَةِ فِي وَبَتَ فِيهَا الدَّوَابَ يَومَ الخُمُعَةِ فِي الجَمْعَةِ ، فِيمَا بَينَ العَصرِ إِلَى اللَّيلِ».

### باب: يَومُ تُبَدَّلُ الأَرضُ غَيرَ الأَرضِ

٢٨٢٦ - (٢٧٩١) عَن عَائِشَةَ فَيْ اللّهِ عَالَتَ: سَأَلتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَن قَولِهِ عَن عَائِشَةً فَيْ الأَرضِ وَالسَّمَاوَاتُ ﴿ [إبراهيم: ٤٨]؛ فَأَينَ يَكُونُ النَّاسُ يَومَئِذٍ؟ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «عَلَىٰ الصِّرَاطِ».

### باب: جَزَاءُ المُؤمِنِ وَالكَافِرِ

٢٨٢٧ - (٢٨٠٧) عَن أَنَسٍ رَقَّ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «يُؤتى النَّارِ صَبغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: بِأَنعَمِ أَهلِ الدُّنيَا مِن أَهلِ النَّارِ يَومَ القِيَامَةِ فَيُصبَغُ فِي النَّارِ صَبغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابنَ آدَمَ؛ هَل رَأَيتَ خَيرًا قَطُّ؟ هَل مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لا وَاللهِ يَا رَبِّ. وَيُؤتَىٰ بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤسًا فِي الدُّنيَا مِن أَهلِ الجَنَّةِ فَيُصبَغُ صَبغَةً فِي الجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابنَ آدَمَ؛ هَل رَأَيتَ بُؤسًا قَطُّ؟ هَل مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ النَّالِ مِن أَهلٍ رَأَيتُ شِدَّةً قَطُّ؟ فَيُ اللهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤسٌ قَطُّ، وَلا رَأَيتُ شِدَّةً قَطُّ».

٢٨٢٨ – (٢٨٠٨) عَن أَنَس رَهِيُهُ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّهُ: «إِنَّ الكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً أُطعِمَ بِهَا طُعمَةً مِنَ الدُّنيَا، وَأَمَّا المُؤمِنُ فَإِنَّ اللهَ يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الآخِرَةِ، وَيُعقِبُهُ رِزقًا فِي الدُّنيَا عَلَىٰ طَاعَتِهِ».

# باب: تَحرِيشُ الشَّيطَانِ وَفِتنَتُهُ النَّاسَ

٢٨٢٩ - (٢٨١٢) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﴿ قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَّ عَالِيٍّ

يَقُولُ: «إِنَّ الشَّيطَانَ قَد أَيِسَ أَن يَعبُدَهُ المُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ، وَلَكِن فِي التَّحرِيشِ بَينَهُم».

٠ ٢٨٣٠ - (٢٨١٣) عَن جَابِر ضَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَقَالٌ: "إِنَّ إِبلِيسَ يَضَعُ عَرشَهُ عَلَىٰ المَاءِ ثُمَّ يَبعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدنَاهُم مِنهُ مَنزِلَةً أَعظَمُهُم فِتنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُم فَيَقُولُ: مَا صَنَعتَ شَيئًا. قَالَ: ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُم فَيَقُولُ: مَا صَنَعتَ شَيئًا. قَالَ: ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُم فَيَقُولُ: مَا تَرَكتُهُ حَتَّىٰ فَرَّقتُ بَينَهُ وَبَينَ امرَأَتِهِ. قَالَ: فَيُدنِيهِ مِنهُ وَيَقُولُ: نِعمَ أَنتَ». قَالَ الأَعمَشُ : أُرَاهُ قَالَ: "فَيَلتَزِمُهُ». وفي رواية: "... فَيَقُولُ: فِعمَ أَنتَ». قَالَ الأَعمَشُ : أُرَاهُ قَالَ: "فَيلتَزِمُهُ». وفي رواية: "... فَاعظَمُهُم فِتنَةً».

# باب: مَعَ كُلِّ إِنسَانِ قَرِينٌ مِنَ الجنِّ

٢٨٣١ - (٢٨١٤) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ ﴿ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِنَ الجِنِّ». قَالُوا: رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِنَ الجِنِّ». قَالُوا: وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَإِيَّايَ؛ إِلاَّ أَنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيهِ فَأَسلَمَ، فَلا يَأْمُرُنِي إِلاَّ بِخَيرٍ». وفي رواية: «وقد وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الجِنِّ، وَقَرِينُهُ مِنَ الجِنِّ، وَقَرِينُهُ مِنَ الجِنِّ، وَقَرِينُهُ مِنَ المَلائِكَةِ».



### باب: فِي سُوقِ الجَنَّةِ

# باب: فِي دُوَامِ نَعِيمِ أَهلِ الجَنَّةِ

٢٨٣٤ – (٢٨٣٦) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِيْهِ ؛ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَن يَدخُل الجَنَّةَ يَنعَمُ لا يَبأَسُ، لا تَبلَىٰ ثِيَابُهُ، وَلا يَفْنَىٰ شَبَابُهُ».

٢٨٣٥ - (٢٨٣٧) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ وَأَبِي هُرَيرَةَ وَالْهَا ؛ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «يُنَادِي مُنَادٍ: إِنَّ لَكُم أَن تَصِحُوا فَلا تَسقَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُم أَن تَصِحُوا فَلا تَسقَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُم أَن تَشِبُّوا فَلا تَهرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُم أَن تَشِبُّوا فَلا تَهرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُم أَن تَشِبُّوا فَلا تَهرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُم أَن تَشِبُوا فَلا تَهرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُم أَن تَشِبُوا فَلا تَهرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُم أَن تَشْبُوا فَلا تَهرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُم أَن كُم أَن كُمُ اللهَ عَمُوا فَلا تَبْرَمُ الْمُنَادُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنْتُم نَعُمُونَ ﴾ [الأعراف: ٤٣]».

### باب: أَنهَارُ الجَنَّةِ

٢٨٣٦ (٢٨٣٩) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَيحَانُ وَجَيحَانُ وَالفُرَاتُ وَالنِّيلُ كُلٌّ مِن أَنهَارِ الجَنَّةِ».

### باب: مِن صِفَاتِ أَهلِ الجَنَّةِ

٢٨٣٧ - (٢٨٤٠) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَبِيَّةٍ؛ عَن النَّبِيِّ عَيَّةٍ قَالَ: «يَدخُلُ الجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْئِدَتُهُم مِثلُ أَفْئِدَةِ الطَّيرِ».

### باب: ذِكرُ الثَّارِ

٢٨٣٨ – (٢٨٤٢) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُؤتَىٰ بِجَهَنَّمَ يَومَئِذٍ لَهَا سَبعُونَ أَلفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبعُونَ أَلفَ مَلَكٍ

يَجُرُّونَهَا».

٢٨٣٩ - (٢٨٤٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، إِذْ سَمِعَ وَجبَةً فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «تَدرُونَ مَا هَذَا؟» قَالَ: قُلنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ. قَالَ: «هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنذُ سَبعِينَ خَرِيفًا، فَهُوَ يَهوِي فِي النَّارِ الآنَ حَتَّىٰ انتَهَىٰ إِلَىٰ قَعرِهَا».

٠ ٢٨٤٠ (٢٨٤٥) عَن سَمُرَةَ بِنِ جُندَبِ رَهِيهُ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ مِنهُم مَن تَأْخُذُهُ إِلَىٰ حُجزَتِهِ، وَمِنهُم مَن تَأْخُذُهُ إِلَىٰ حُجزَتِهِ، وَمِنهُم مَن تَأْخُذُهُ إِلَىٰ حُجزَتِهِ، وَمِنهُم مَن تَأْخُذُهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ». وفي رواية: «حِقوَيهِ»، مكان: «حُجزَتِهِ».

٢٨٤١ - (٢٨٥١) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَبُّ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «ضِرسُ الكَافِرِ أَو نَابُ الكَافِرِ مِثلُ أُحُدٍ، وَغِلَظُ جِلدِهِ مَسِيرَةُ ثَلاثٍ».

# باب: مِن صِفَاتِ أَهلِ النَّارِ

٢٨٤٢ (٢٨٥٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَبَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
«يُوشِكُ إِن طَالَت بِكَ مُدَّةٌ أَن تَرَىٰ قَومًا فِي أَيدِيهِم مِثلُ أَذْنَابِ البَقَرِ يَغدُونَ فِي غَضَبِ اللهِ، وَيَرُوحُونَ فِي سَخَطِ اللهِ». وفي روايةٍ: «وَيَرُوحُونَ فِي لَعنَتِهِ».

### باب: فَنَاءُ الدُّنيَا

٣٨٤٣ – (٢٨٥٨) عَن المُستَورِدِ بنِ شَدَّادٍ صَلَّبُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَاللهِ مَا الدُّنيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مِثلُ مَا يَجعَلُ أَحَدُكُم إِصبَعَهُ هَذِهِ –وَأَشَارَ يَحيَىٰ بِالسَّبَّابَةِ – فِي اليَمِّ فَليَنظُر بِمَ يَرجِعُ».

# باب: أَهلُ الجَنَّةِ وَأَهلُ النَّارِ

٢٨٤٤ - (٢٨٦٥) عَن عِيَاضِ بنِ حِمَارٍ المُجَاشِعِيِّ ظَيْهُ؛ أَنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَن أُعَلِّمُكُم مَا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَومِ فِي خُطَبَتِهِ: «أَلا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَن أُعَلِّمَكُم مَا

جَهِلتُم مِمَّا عَلَّمَنِي يَومِي هَذَا، كُلُّ مَالٍ نَحَلتُهُ عَبدًا حَلالٌ، وَإِنِّي خَلَقتُ عِبَادِي كُنَفَاءَ كُلَّهُم، وَإِنَّهُم أَتَتهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجِتَالَتهُم عَن دِينِهِم وَحَرَّمَت عَلَيهِم مَا أَحلَلتُ لَهُم، وَأَمَرَتهُم أَن يُشرِكُوا بِي مَا لَم أُنزِل بِهِ سُلطَانًا، وَإِنَّ اللهَ نَظُرَ إِلَىٰ أَهلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُم عَرَبَهُم وَعَجَمَهُم إِلاَّ بَقَاياً مِن أَهلِ الكِتَابِ، وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثتُكَ لأَبتَلِيكَ وَأَبتَلِي بِكَ، وَأَنزَلتُ عَلَيكَ كِتَابًا لا يَعْسِلُهُ المَاءُ، تَقرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقظَانًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِيَ أَن أُحَرِّقَ قُرَيشًا، فَقُلتُ: رَبِّ إِذًا يَثلَغُوا رَأْسِي فَيَدَعُوهُ خُبِزَةً، قَالَ: استَخرِجهُم كَمَا استَخرَجُوكَ، وَاغزُهُم نُغزِكَ، وَأَنفِقَ فَسَنُنفِقَ عَلَيكَ، وَابِعَث جَيشًا نَبِعَث خَمسَةً مِثلَهُ، وَقَاتِل بِمَن أَطَاعَكَ مَن عَصَاكَ. قَالَ: وَأَهلُ الجَنَّةِ ثَلاثَةٌ: ذُو سُلطَانٍ مُقسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ القَلبِ لِكُلِّ ذِي قُربَىٰ وَمُسلِم، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ، قَالَ: وَأَهلُ النَّارِ خَمسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لا زَبُّرَ لَهُ الَّذِينَ هُم فِيكُم تَبَعًا لا يَبتَغُونَ أَهلًا وَلا مَالًا، وَالخَائِنُ الَّذِي لا يَخفَىٰ لَهُ طَمَعٌ وَإِن دَقَّ إِلاَّ خَانَهُ، وَرَجُلٌ لا يُصبِحُ وَلا يُمسِي إِلاَّ وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَن أَهلِكَ وَمَالِكَ»، وَذَكَرَ البُخلَ أَوَ الكَذِبَ، «وَالشِّنظِيرُ الفَحَّاشُ». وفي روايةٍ: «وَإِنَّ اللهَ أُوحَىٰ إِلَيَّ أَن تَوَاضَعُوا حَتَّىٰ لا يَفخَرَ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحدٍ، وَلا يَبغِي أَحَدٌ عَلَىٰ أُحَدٍ». وفِيها: «وَهُم فِيكُم تَبَعًا لا يَبغُونَ أَهلًا وَلا مَالًا». قَقُلتُ: فَيَكُونُ ذَلكَ يَا أَبَا عَبدِ اللهِ؟ قَالَٰ: نَعَم، وَاللهِ لَقَد أَدرَكتُهُم فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَرعَىٰ عَلَىٰ الحَيِّ مَا بِهِ إِلاَّ وَلِيدَتُهُم يَطَؤُهَا.

### باب: فِي عَذَابِ القَبرِ

٢٨٤٥ - (٢٨٦٧) عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ رَبِّ قَالَ: بَينَمَا النَّبِيُّ عَلِيْ فِي حَائِطِ لِبَنِي النَّجَّارِ عَلَىٰ بَعْلَةٍ لَهُ وَنَحنُ مَعَهُ إِذ حَادَت بِهِ فَكَادَت تُلقِيهِ، وَإِذَا أَقبُرٌ سِتَّةٌ وَخَمسَةٌ أَو أَربَعَةٌ، فَقَالَ: «مَن يَعرِفُ أَصحَابَ هَذِهِ الأَقبُرِ؟» فَقَالَ رَجُلٌ: أَن حَمسَةٌ أَو أَربَعَةٌ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ أَن الإِشْرَاكِ. فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ تُبتَلَىٰ فِي قُبُورِهَا، فَلُولا أَن لا تَدَافَنُوا لَدَعُوتُ اللهَ أَن يُسمِعَكُم مِن الأُمَّةَ تُبتَلَىٰ فِي قُبُورِهَا، فَلُولا أَن لا تَدَافَنُوا لَدَعُوتُ اللهَ أَن يُسمِعَكُم مِن عَذَابِ القَبرِ الَّذِي أَسمَعُ مِنهُ». ثُمَّ أَقبَلَ عَلَينَا بِوَجِهِهِ فَقَالَ: «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِن عَذَابِ النَّارِ. فَقَالَ: «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِن عَذَابِ النَّارِ». قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِن عَذَابِ النَّارِ. فَقَالَ: «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِن عَذَابِ النَّارِ». قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِن عَذَابِ النَّارِ. فَقَالَ: «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِن

عَذَابِ القَبرِ». قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِن عَذَابِ القَبرِ. قَالَ: «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الفَتنِ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَمَا الفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَمَا بَطَنَ». قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَمَا بَطَنَ. قَالَ: «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِن فِتنَةِ الدَّجَّالِ». قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِن فِتنَةِ الدَّجَّالِ.

تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصعِدَانِها -قَالَ حَمَّادُ: فَذَكْرَ مِن طِيبِ رِيجِهَا وَذَكَرَ المِسكَ- تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصعِدَانِها -قَالَ حَمَّادُ: فَذَكْرَ مِن طِيبِ رِيجِهَا وَذَكَرَ المِسكَ- قَالَ: وَيَقُولُ أَهلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ طَيِّبَةٌ جَاءَت مِن قِبَلِ الأَرضِ؛ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَىٰ جَسَدٍ كُنتِ تَعمُرِينَهُ. فَيُنطَلَقُ بِهِ إِلَىٰ رَبِّهِ عَلَىٰ ثُمَّ يَقُولُ: انطَلِقُوا بِهِ إِلَىٰ آخِرِ الأَجلِ. قَالَ: وَإِنَّ الكَافِرَ إِذَا خَرَجَت رُوحُهُ -قَالَ حَمَّادُ: وَذَكَرَ مِن نَتنِهَا وَذَكَرَ لَعنًا - وَيَقُولُ أَهلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ خَبِيثَةٌ جَاءَت مِن قِبَلِ الأَرضِ. فَالَ: فَيُقَالُ: انطَلِقُوا بِهِ إِلَىٰ آخِرِ الأَجلِ». قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَنفِهِ هَكَذَا.

# باب: إحسَانُ الظَّنِّ بِاللهِ عِندَ المُوتِ

٢٨٤٧ - (٢٨٧٧) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَبلَ مَوتِهِ بِثَلاثَةِ أَيَّامٍ يَقُولُ: «لا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُم إِلاَّ وَهُوَ يُحسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ عَلَىٰ».





# باب: هَلَاكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعضِهم ببَعضِ

٢٨٤٨ – (٢٨٨٩) عَن ثَويَانَ رَهُ اللهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ وَوَىٰ لِيَ الأَرضَ فَرَأَيتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبلُغُ مُلكُهَا مَا زُوِيَ لِيَ الأَرضَ فَرَأَيتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبلُغُ مُلكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنهَا، وَأُعطِيتُ الكَنزَينِ الأَحمَرَ وَالأَبيَضَ، وَإِنِّي سَأَلتُ رَبِّي لأُمَّتِي أَن

لا يُهلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَن لا يُسَلِّطَ عَلَيهِم عَدُوَّا مِن سِوَىٰ أَنفُسِهِم فَيستَبِيحَ بَيضَتَهُم، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ؛ إِنِّي إِذَا قَضَيتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لا يُرَدُّ، وَإِنِّي أَعظيتُكَ لأُمَّتِكَ أَن لا أُهلِكَهُم بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَن لا أُسَلِّطَ عَلَيهِم عَدُوَّا مِن سِوَىٰ أَنفُسِهِم يَستَبِيحُ بَيضَتَهُم، وَلَو اجتَمَعَ عَلَيهِم مَن بِأَقطارِهَا -أو قَالَ: مَن بَينَ أَقطَارِهَا-، حَتَّىٰ يَكُونَ بَعضُهُم يُهلِكُ بَعضًا وَيسبِي بَعضُهُم بَعضًا».

٢٨٤٩ - (٢٨٩٠) عَن سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ هَاهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ المَالِيَةِ، حَتَّىٰ إِذَا مَرَّ بِمَسجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةَ دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ أَقْبَلَ ذَاتَ يَومٍ مِنَ العَالِيَةِ، حَتَّىٰ إِذَا مَرَّ بِمَسجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةَ دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكَعَتَينِ، وَصَلَّينَا مَعَهُ وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلًا، ثُمَّ انصَرَفَ إِلَينَا فَقَالَ اللهِ اللهُ (سَأَلتُ رَبِّي أَن لا يُهلِكَ أُمَّتِي وَاحِدَةً، سَأَلتُ رَبِّي أَن لا يُهلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعطَانِيهَا، وَسَأَلتُهُ أَن لا يُهلِكَ أُمَّتِي بِالغَرَقِ فَأَعطَانِيهَا، وَسَأَلتُهُ أَن لا يُهلِكَ أُمَّتِي بِالغَرَقِ فَأَعطَانِيهَا، وَسَأَلتُهُ أَن لا يَجعَل بَأْسَهُم بَينَهُم فَمَنَعَنِيهَا».

# باب: إِخْبَارُ النَّبِيِّ عَلَيْظٌ عَنِ الفِتَنِ وَصِفَاتِهَا

٠٨٥٠ (٢٨٩١) عَن حُذَيفَةَ بِنِ اليَمَانِ عَنَ أَلَا وَاللهِ إِنِّي لأَعلَمُ النَّاسِ بِكُلِّ فِتنَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ فِيمَا بَينِي وَبَينَ السَّاعَةِ، وَمَا بِي إِلاَّ أَن يَكُونَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَسَرَّ إِلَيَّ فِي ذَلكَ شَيئًا لَم يُحَدِّنهُ غَيرِي، وَلَكِن رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ يَعُدُّ قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ مَجلِسًا أَنَا فِيهِ عَنِ الفِتَنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ يَعُدُّ الفِتَنَ: «مِنهُنَّ ثَلاثُ لا يَكَدنَ يَذَرنَ شَيئًا، وَمِنهُنَّ فِتَنُ كَرِيَاحِ الصَّيفِ مِنهَا الفِتَنَ: «مِنهُنَّ ثَلاثُ لا يَكَدنَ يَذُرنَ شَيئًا، وَمِنهُنَّ فِتَنُ كَرِيَاحِ الصَّيفِ مِنهَا صِغَارٌ وَمِنهَا كِبَارٌ». قَالَ حُذَيفَةُ: فَذَهَبَ أُولَئِكَ الرَّهِطُ كُلُّهُم غَيرِي.

٢٨٥١ - (٢٨٩٣) عَن مُحَمَّدِ بِنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ جُندَّ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ: جِئتُ يَوْمَ الْجَرَعَةِ فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ، فَقُلتُ: لَيُهرَاقَنَّ اليَومَ هَاهُنَا دِمَاءٌ، فَقَالَ ذَاكَ الرَّجُلُ: كَلا وَاللهِ. قُلتُ: بَلَىٰ وَاللهِ، قَالَ: كَلا وَاللهِ. قُلتُ: بَلَىٰ وَاللهِ، قَالَ: كَلا وَاللهِ. قُلتُ: بَلَىٰ وَاللهِ، قَالَ: كَلا وَاللهِ، قُلتُ: بِئسَ الْجَلِيسُ لِي قَالَ: كَلا وَاللهِ، إِنَّهُ لَحَدِيثُ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدَّثَنِيهِ. قُلتُ: بِئسَ الْجَلِيسُ لِي أَنتَ مُنذُ اليَومِ، تَسمَعُنِي أُخَالِفُكَ وَقَد سَمِعتَهُ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلا تَنهَانِي، أَنتَ مُنذُ اليَومِ، تَسمَعُنِي أُخَالِفُكَ وَقَد سَمِعتَهُ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلا تَنهَانِي، ثُمَّ قُلتُ: مَا هَذَا الغَضَبُ؟ فَأَقبَلتُ عَلَيهِ وَأَسْأَلُهُ فَإِذَا الرَّجُلُ حُذَيفَةُ.

# باب: فَتَحُ قُسطَنطِينِيةَ وَخُرُوجُ الدَّجَّالِ وَنُزُولُ عِيسَىٰ السَّالِ اللَّهُ الدَّجَّالِ وَنُزُولُ عِيسَىٰ السَّلِا

«لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَنزِلَ الرُّومُ بِالأَعمَاقِ أَو بِدَابِقٍ، فَيَحْرُجُ إِلَيهِم جَيشٌ مِنَ المَدِينَةِ مِن خِيَارِ أَهلِ الأَرضِ يَومَئِذٍ، فَإِذَا تَصَافُّوا قَالَتِ الرُّومُ: خَلُّوا بَينَنَا المَدِينَةِ مِن خِيَارِ أَهلِ الأَرضِ يَومَئِذٍ، فَإِذَا تَصَافُّوا قَالَتِ الرُّومُ: خَلُّوا بَينَنَا وَبَينَ الَّذِينَ سَبَوا مِنَّا نُقَاتِلهُم. فَيَقُولُ المُسلِمُونَ: لا وَاللهِ لا نُخلِّي بَينَكُم وَبَينَ إِخوَانِنَا. فَيُقَاتِلُونَهُم، فَينَهَزِمُ ثُلُثُ لا يَتُوبُ اللهُ عَلَيهِم أَبَدًا، وَيُقتَلُ ثُلُثُهُم أَفضَلُ الشَّهَدَاءِ عِندَ اللهِ، وَيَفتَتِحُ النُّلُثُ لا يُفتَنُونَ أَبَدًا، فَيَفتَتِحُونَ قُسطَنطِينِيَّةَ، فَينَمَا هُم يَعتَسِمُونَ الغَنَائِمَ قَد عَلَّقُوا سُيُوفَهُم بِالزَّيتُونِ إِذ صَاحَ فِيهِمُ الشَّيطَانُ: إِنَّ المَسِيحَ قَد خَلَفَكُم فِي أَهلِيكُم. فَيَخرُجُونَ وَذَلكَ بَاطِلٌ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّامَ فَي المَسِيحَ قَد خَلَفَكُم فِي أَهلِيكُم. فَيَخرُجُونَ وَذَلكَ بَاطِلٌ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّامَ خَرَجَ، فَبَينَمَا هُم يُعِدُّونَ لِلقِتَالِ يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ إِذ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَيَنزِلُ عَيسَىٰ ابنُ مَريَمَ ﷺ فَأَمَّهُم، فَإِذَا رَآهُ عَدُو اللهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ المِلحُ فِي حَربَتِهِ». المَاء ، فَلُو تَرَكَهُ لانذَابَ حَتَّىٰ يَهلِكَ، وَلَكِن يَقتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ فَيُرِيهِم دَمَهُ فِي حَربَتِهِ».

# باب: تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكثَرُ النَّاسِ

عَمرِو بنِ العَاصِ وَ اللّهِ عَلَيْ بنِ رَبَاحِ قَالَ: قَالَ المُستَورِدُ القُرَشِيُّ عِندَ عَمرِو بنِ العَاصِ وَ اللّهِ عَمرُو: أَبصِر مَا تَقُولُ: "تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ". فَقَالَ لَهُ عَمرُو: أَبصِر مَا تَقُولُ. قَالَ: أَقُولُ مَا سَمِعتُ مِن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ. قَالَ: أَقُولُ مَا سَمِعتُ مِن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ. قَالَ: لَئِن قُلتَ ذَلكَ؛ إِنَّ فِيهِم لَخِصَالًا أَربَعًا: إِنَّهُم لأَحلَمُ النَّاسِ عِندَ فِتنَةٍ، وَأَسرَعُهُم إِفَاقَةً بَعدَ مُصِيبَةٍ، وَأُوشَكُهُم كَرَّةً بَعدَ فَرَّةٍ، وَخَيرُهُم لِمِسكِينٍ وَيَتِيم وَضَعِيفٍ، وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ: وَأَمنَعُهُم مِن ظُلمِ المُلُوكِ. وفي روايةٍ: وَأَجبَرُ النَّاسِ عِندَ مُصِيبَةٍ، وَخَيرُ النَّاسِ لِمَسَاكِينِهِم وَضُعَفَائِهِم.

# باب: قِتَالُ الرُّومِ

٢٨٥٤ – (٢٨٩٩) عَن يُسَيرِ بنِ جَابِرٍ قَالَ: هَاجَت رِيحٌ حَمرَاءُ بِالكُوفَةِ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ لَيسَ لَهُ هِجِّيرَىٰ إِلاَّ: يَا عَبدَ اللهِ بنَ مَسعُودٍ؛ جَاءَتِ السَّاعَةُ. قَالَ: فَقَعَدَ وَكَانَ مُتَّكِئًا، فَقَالَ: إِنَّ السَّاعَةَ لا تَقُومُ حَتَّىٰ لا يُقسَمَ

مِيرَاثٌ، وَلا يُفرَحَ بِغَنِيمَةٍ. ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَنَحَّاهَا نَحوَ الشَّام، فَقَالَ: عَدُقٌ يَجِمَعُونَ لأَهلِ الْإِسلام وَيَجِمُّعُ لَهُم أَهلُ الإسلام. قُلتُ: الرُّومَ تَعنِي؟ قَالَ: نَعَم، وَتَكُونُ عِندَ ذَاكُمُ القِتَالِ رَدَّةٌ شَدِيدَةٌ، فَيَشتَرَّطُ المُسلِمُونَ شُرطَةً لِلمَوتِ لا تُرجِعُ إِلاَّ غَالِبَةً، فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّىٰ يَحجُزَ بَينَهُمُ ٱللَّيلُ، فَيَفِيءُ هَؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ كُلٌّ غَيرُ غَالِبِ وَتَفنَىٰ الشُّرطَةُ، ثُمَّ يَشتَرِطُ المُسْلِمُونَ شُرطَةً لِلمَوتِ لا تَرجِعُ إِلاَّ غَالِبَةً، فَيَقتَتِلُونَ حَتَّىٰ يَحجُزَ بَٰينَهُمُ اللَّيلُ، فَيَفِيءُ هَؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ كُلٌّ غَيرُ غَالِبِ وَتَفْنَىٰ الشُّرطَةُ، ثُمَّ يَشتَرِطُ المُسْلِمُونَ شُرطَةً لِّلمَوتِ لا تَرجِعُ إِلاَّ غَالِبَةً فَيَقتَتِلُونَ حَتَّىٰ يُمسُوا، فَيَفِيءُ هَؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ كُلٌّ غَيرُ غَالِبِ وَتَفنَىٰ الشُّرطَةُ، فَإِذَا كَانَ يَومُ الرَّابِعِ نَهَدَ إِلَيهِم بَقِيَّةُ أَهلِ الإِسلام فَيَجعَلُ اللَّهُ الدَّائِرَةَ عَلَيهِم، فَيُقتُلُونَ مَقتَلَةً - آِمًّا قَالَ لَا يُرَىٰ مِثلُهَا، وَإِمَّا ۚقَالَ لَم يُرَ مِثلُهَا - حَتَّىٰ إِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُّ بِجُثمَانِهِم فَمَا يُخَلِّفُهُم حَتَّىٰ يَخِرَّ مَيتًا، فَيَتَعَادُّ بَنُو الأب كَانُوا مِائَةً فَلا يَجِدُونَهُ بَقِيَ مِنَهُمْ إِلاَّ الرَّجُلُ الوَاحِدُ، فَبِأَيِّ غَنِيمَةٍ يُفرَحُ؟ أَوَ أَيُّ مِيرَاثٍ يُقاسَمُ؟ فَبَينَمَا هُم كَذَلْكَ إِذ سَمِعُوا بِبَأْسٍ هُوَ أَكْبَرُ مِن ذَلكَ، فَجَاءَهُمُ الصَّرِيخُ إِنَّ الدَّجَّالَ قَد خَلَفَهُم فِي ذَرَارِيِّهِم فَيَرفُضُونَ مَا فِي أَيدِيهِم وَيُقبِلُونَ، فَيَبعَثُونَ عَشَرَةَ فَوَارِسَ طَلِيعَةً، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنِّي لأَعرِفُ أَسمَاءَهُم وَأَسمَاءَ آبَائِهِم وَأَلْوَانَ خُيُولِهِم هُم خَيرُ فَوَارِسَ عَلَىٰ ظَهرِ ۚ الأَرضِ يَومَئِذٍ، أَوْ مِن خَيرِ فَوَارِسَ عَلَىٰ ظَهرِ الأَرضِ يَومَئِذٍ».

# باب: مَا يَكُونُ مِن فُتُوحَاتِ المُسلِمِينَ قَبلَ الدَّجَالِ

مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي غَزوَةٍ، قَالَ: فَأَتَىٰ النَّبِيَ عَلَيْ قُومٌ مِن قِبَلِ المَغرِبِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي غَزوَةٍ، قَالَ: فَأَتَىٰ النَّبِيَ عَلَيْ قُومٌ مِن قِبَلِ المَغرِبِ عَلَيهِم ثِيَابُ الصُّوفِ، فَوافَقُوهُ عِندَ أَكَمَةٍ، فَإِنَّهُم لَقِيَامٌ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَاعِدٌ، قَالَ: فَعَالُونَهُ، قَالَ: ثُمَّ قُلتُ: قَالَ: فَعَالُونَهُ، قَالَ: ثُمَّ قُلتُ: لَعَتَالُونَهُ، قَالَ: ثُمَّ قُلتُ: لَعَلَّهُ نَجِيٌّ مَعَهُم، فَأَتَيتُهُم فَقُمتُ بَينَهُم وَبَينَهُ، قَالَ: فَحَفِظتُ مِنهُ أَربَعَ كَلِمَاتٍ لَعَلَّهُ نَجِيٌّ مَعَهُم، فَأَتَيتُهُم فَقُمتُ بَينَهُم وَبَينَهُ، قَالَ: فَحَفِظتُ مِنهُ أَربَعَ كَلِمَاتٍ لَعَلَّهُ فَنَ فِي يَدِي قَالَ: «تَغزُونَ جَزيرَةَ العَرَبِ فَيَفتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ فَارِسَ فَيَفتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ تَغزُونَ الدَّجَالَ فَيَفتَحُهُ اللهُ». قَالَ: فَقَالَ: اللهُ مَنْ فَارِسَ فَيَفتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ تَغزُونَ الدَّجَالَ فَيَفتَحُهُ اللهُ». قَالَ: فَقَالَ نَافِعٌ: يَا جَابِرُ؛ لا نَرَىٰ الدَّجَالَ يَخرُجُ حَتَّىٰ تُفتَح الرُّومُ .

# باب: فِي الآيَاتِ العَشرِ تَكُونُ قَبلَ السَّاعَةِ

١٨٥٦ - (٢٩٠١) عَن حُذَيفَة بِنِ أَسِيدٍ الغِفَارِيِّ وَ اللهُ قَالَ: اطَّلَعَ النَّبِيُّ عَلَينَا وَنَحنُ نَتَذَاكُرُ، فَقَالَ: «مَا تَذَاكُرُونَ؟» قَالُوا: نَذكُرُ السَّاعَة. قَالَ: «إِنَّهَا لَن تَقُومَ حَتَّىٰ تَرَونَ قَبلَهَا عَشرَ آيَاتٍ»، فَذَكَرَ: «الدُّخَانَ، وَالدَّجَّالَ، وَالدَّابَّةَ، وَطُلُوعَ الشَّمسِ مِن مَغرِبِهَا، وَنُزُولَ عِيسَىٰ ابنِ مَريَمَ عَلَيْهُ، وَالدَّبَّةَ، وَطُلُوعَ الشَّمسِ مِن مَغرِبِهَا، وَنُزُولَ عِيسَىٰ ابنِ مَريَمَ عَلَيْهُ، وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَثَلاثَة خُسُوفٍ: خَسفٌ بِالمَشرِقِ، وَخَسفٌ بِالمَغرِب، وَآخِرُ ذَلكَ نَارٌ تَحرُجُ مِنَ اليَمَنِ تَطرُدُ النَّاسَ إلَىٰ وَخَسفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَآخِرُ ذَلكَ نَارٌ تَحرُجُ مِنَ اليَمَنِ تَطرُدُ النَّاسَ إلَىٰ مَحشَرِهِم». وفي روايةٍ: «وَذَابَّةُ الأَرضِ . . . ». قَالَ شعبة: وأحسِبه قَالَ: «تَنزِلُ مَعَهُم إِذَا نَزَلُوا وَتَقِيلُ مَعَهُم حَيثُ قَالُوا».

### باب: فِي سُكنَىٰ المَدِينَةِ وَعِمَارَتِهَا قَبِلَ السَّاعَةِ

٢٨٥٧ - (٢٩٠٣) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ضَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَبلُغُ المَسَاكِنُ إِهَابَ أَو يَهَابَ». قَالَ زُهيرُ بنِ مُعَاوِيَةَ: قُلتُ لِسُهَيلٍ: فَكَم ذَلكَ مِنَ المَدينَةِ؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا مِيلًا.

# باب: لَيسَت السَّنَةُ بأَن لَا تُمطَرُوا

٢٨٥٨ – (٢٩٠٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيسَتِ السَّنَةُ بِأَن لا تُمطَرُوا، وَلَكِنِ السَّنَةُ أَن تُمطَرُوا وَتُمطَرُوا وَلا تُنبِتُ الأَرضُ شَيئًا».

### باب: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تُعبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزَّىٰ

٧٨٥٩ - (٢٩٠٧) عَن عَائِشَةَ عَلَيْ قَالَت: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لا يَذهَبُ اللَّيلُ وَالنَّهَارُ حَتَّىٰ تُعبَدَ اللاتُ وَالعُزَّىٰ». فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؟ إِن كُنتُ لأَظُن حِينَ أَنزَلَ اللهُ: ﴿هُوَ الَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ, بِالَهُ دَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيْظَهِرَهُ, عَلَى الدِّينِ حَكْلِهِ وَلَوْ حَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿ [التوبة: ٣٣]، أَنَّ ذَلكَ تَامَّا، لَيْظِهِرَهُ, عَلَى الدِّينِ حَكْلِهِ وَلَوْ حَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿ [التوبة: ٣٣]، أَنَّ ذَلكَ تَامَّا، قَالَ: ﴿إِنَّهُ سَيَكُونُ مِن ذَلكَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يَبعَثُ اللهُ رِيحًا طَيِّبةً فَتَوَقَىٰ كُلَّ قَالَ فِي قَلبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ خَردَلٍ مِن إِيمَانٍ، فَيَبقَىٰ مَن لا خَيرَ فِيهِ، فَيَرجِعُونَ إِلَىٰ وَين آبَائِهِم ﴾.

# باب: كَثرَةُ الهَرج فِي آخِرِ الزَّمَانِ

٢٨٦٠ (٢٩٠٨) عَن أَبِي هُرَيرَةً وَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيِّ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا تَذَهَبُ الدُّنيَا حَتَّىٰ يَأْتِيَ عَلَىٰ النَّاسِ يَومٌ لا يَدرِي القَاتِلُ فِيمَ قَتَلَ، وَلا المَقتُولُ فِيمَ قُتِلَ». فَقِيلَ: كَيفَ يَكُونُ ذَلك؟ قَالَ: «الهَرجُ، القَاتِلُ وَالمَقتُولُ فِي النَّارِ».

#### باب: ذِكرُ الجَهجَاه

٢٨٦١ - (**٢٩١١) عَن** أَبِي هُرَيرَةَ رَهِيهُ؛ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا تَذهَبُ الأَيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتَّىٰ يَملِكَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: الجَهجَاهُ».

# باب: ذِكرُ خَلِيفَةٍ يَحثُو المَالَ

٢٨٦٢ (٢٩١٣) عَن الجُريرِيِّ؛ عَن أَبِي نَضِرَةَ قَالَ: كُنَّا عِندَ جَابِرِ بِنِ عَبدِ اللهِ فَقَالَ: يُوشِكُ أَهلُ العِرَاقِ أَن لا يُجبَىٰ إِلَيهِم قَفِيزٌ وَلا دِرهَمٌ. قُلنَا: مِن قَبلِ العَجَمِ، يَمنَعُونَ ذَاكَ، ثُمَّ قَالَ: يُوشِكُ أَهلُ مِن أَينَ ذَاكَ؟ قَالَ: يُوشِكُ أَهلُ الشَّامِ أَن لا يُجبَىٰ إِلَيهِم دِينَارٌ وَلا مُديِّ. قُلنَا: مِن أَينَ ذَاكَ؟ قَالَ: مِن قِبَلِ الشَّامِ أَن لا يُجبَىٰ إِلَيهِم دِينَارٌ وَلا مُديِّ. قُلنَا: مِن أَينَ ذَاكَ؟ قَالَ: مِن قِبَلِ الرُّوم، ثُمَّ سَكَتَ هُنَيَّةً ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي الرَّوم، ثُمَّ سَكَتَ هُنَيَّةً ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحثِي المَالَ حَثِيًا لا يَعُدُّهُ عَدَدًا». قَالَ: قُلتُ لأبِي نَضرَةَ وَأَبِي العَلاءِ: أَتَرَيَانِ أَنَّهُ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ؟ فَقَالًا: لا.

٢٨٦٣ - (٢٩١٤) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدريِّ ظَيْنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مِن خُلَفَائِكُم خَلِيفَةٌ يَحثُو المَالَ حَثيًا لا يَعُدُّهُ عَدَدًا».

# باب: فَتَحُ كَنزِ آلِ كِسرَىٰ وَفَتَحُ القُسطَنطِينِيَةَ

٢٨٦٤ - (٢٩٢٠) عَن أبِي هُرَيرَة ﴿ الله النبيّ النبيّ الله قال: «سَمِعتُم بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنهَا فِي البَحرِ؟» قَالُوا: نَعَم يَا رَسُولَ الله. قَالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَعٰزُوَهَا سَبعُونَ أَلفًا مِن بَنِي إِسحَقَ، فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا فَلَم يُقَاتِلُوا بِسِلاح، وَلَم يَرمُوا بِسَهم، قَالُوا: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكبَرُ فَيَسقُطُ أَحَدُ جَانِبَهَا -قَالً ثُورُ: لا أَعلَمُهُ إِلاَّ قَالَ: -

الَّذِي فِي البَحرِ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّانِيَةَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكبَرُ، فَيَسقُطُ جَانِبُهَا الاَّحَرُ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِثَةَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكبَرُ فَيُفَرَّجُ لَهُم، فَيَدخُلُوهَا الاَّحَرُ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِثَةَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكبَرُ فَيُفَرَّجُ لَهُم، فَيَدخُلُوهَا فَيَعنَمُوا، فَبَينَمَا هُم يَقتَسِمُونَ المَغَانِمَ إِذ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ فَقَالَ: إِنَّ الدَّجَالَ قَد خَرَجَ. فَيَترُكُونَ كُلَّ شَيءٍ وَيَرجِعُونَ».

### باب: ذِكرُ ابنِ صَيَّادٍ

١٨٦٥ - (٢٩٢٧) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رَهِ اللهِ قَالَ: صَحِبتُ ابنَ صَائِدٍ إِلَىٰ مَكَّةَ فَقَالَ لِي: أَمَا قَد لَقِيتُ مِنَ النَّاسِ؛ يَزعُمُونَ أَنِّي الدَّجَالُ، أَلَستَ سَمِعتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّهُ لا يُولَدُ لَهُ ﴾؟ قَالَ: قُلتُ: بَلَىٰ. قَالَ: فَقَد وُلِدَ لِي، أَوَلَيسَ سَمِعتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿لا يَدخُلُ المَدِينَةَ وَلا مَكَّةَ ﴾؟ وُلِدَ لِي، أَوَلَيسَ سَمِعتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿لا يَدخُلُ المَدِينَةَ وَلا مَكَّةَ ﴾؟ وُلِدَ لِي، أَولَيسَ سَمِعتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿لا يَدخُلُ المَدِينَةَ وَلا مَكَّةَ ﴾؟ قُلتُ: بَلَىٰ. قَالَ: فَقَد وُلِدتُ بِالمَدِينَةِ، وَهَذَا أَنَا أُرِيدُ مَكَّةَ. ثُمَّ قَالَ لِي فِي آخِرِ قَولِهِ: أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَعلَمُ مَولِدَهُ وَمَكَانَهُ وَأَينَ هُوَ؟ قَالَ: فَلَبَسَنِي.

٢٨٦٦ (٢٩٢٨) عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لابنِ صَائِدٍ: «مَا تُربَةُ الجَنَّةِ؟» قَالَ: دَرمَكَةٌ بَيضَاءُ مِسكٌ يَا أَبَا القَاسِمِ. قَالَ: «صَدَقتَ».

٢٨٦٧ (٢٩٣٢) عَن نَافِع قَالَ: لَقِيَ ابنُ عُمَرَ ابنَ صَائِدٍ فِي بَعضِ طُرُقِ المَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ قَولًا أَعْضَبَهُ، فَانتَفَخَ حَتَّىٰ مَلاً السِّكَّةَ، فَدَخَلَ ابنُ عُمَرَ عَلَىٰ حَفْصَةَ وَقَد بَلَغَهَا، فَقَالَت لَهُ: رَحِمَكَ اللهُ؛ مَا أَرَدتَ مِنِ ابنِ صَائِدٍ، أَمَا عَلِمتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا يَخرُجُ مِن غَضبَةٍ يَغضَبُهَا».

### باب: ذِكرُ الدَّجَّالِ وَخُرُوجُهُ

٢٨٦٨ - (٢٩٣٧) عَن النَّوَّاسِ بنِ سَمعَانَ رَهِ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ الدَّجَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ حَتَّىٰ ظَنَنَاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخلِ، فَلَمَّا رُحنَا إِلَيهِ عَرَفَ ذَلكَ فِينَا، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكُم؟» قُلنَا: يَا رَسُولَ الله؛ ذَكرتَ الدَّجَالَ غَدَاةً فَخَفَّضتَ فِيهِ وَرَفَّعتَ حَتَّىٰ ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخلِ، فَقَالَ: «غَيرُ الدَّجَالِ أَحْوَفُنِي عَلَيكُم، إِن يَخرُج وَأَنَا فِيكُم فَأَنَا وَيكُم فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُم، وَإِن يَخرُج وَلَستُ فِيكُم فَامرُقٌ حَجِيجُ نَفسِهِ، وَاللهُ خَلِيفَتِي

عَلَىٰ كُلِّ مُسلِمٍ، إِنَّهُ شَابُّ قَطَطٌ عَينُهُ طَافِئَةٌ، كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبدِ العُزَّىٰ بنِ قَطَنِ، فَمَن أَدرَكَهُ مِنُّكُم فَليَقرَأ عَلَيهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الكَهفِّ، إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَينَ الشَّامِ وَالعِرَاقِ فَعَاثَ يَمِينًا وَعَاثَ شِمَالًا، يَا عِبَادَ اللهِ فَاتْبُتُوا». قُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ وَمَا لَبثُهُ فِي الأَرضِ؟ قَالَ: «أَربَعُونَ يَومًا، يَومٌ كَسَنَةٍ، وَيَومٌ كَشَهرِ، وَيَومٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُم». قُلنَا: يَا رَسُولُ اللهِ؛ فَذَلكُ اليَومُ الَّذِي كُسنَةٍ؛ أَتَكفِينَا فِيهِ صَلاةُ يَوم؟ قَالَ: «لا، اقدرُوا لَهُ قَدرَهُ». قُلنَا: يَا رَشُولَ اللهِ؛ وَمَا إِسرَاعُهُ فِي الأَرضِّ؟ قَالَ: «كَالغَيثِ استَدبَرَتهُ الرِّيحُ، فَيَأْتِي عَلَىٰ القَوم فَيَدعُوهُم فَيُؤمِنُونَ بِهِ وَيَستَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمطِرُ وَالْأَرْضَ فَتُنبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيهِم سَارِحَتُهُم أَطوَلَ مَا كَانَت ذُرًا وَأَسبَغَهُ ضُرُوعًا وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ، ثُمَّ يَأْتِي القَومَ فَيَدعُوهُم فَيَرُدُّونَ عَلَيهِ قَولَهُ، فَيَنصَرِف عَنهُم فَيُصبِحُونَ مُمحِلِينَ لَيسَ بِأَيدِيهِم شَيءٌ مِن أَموَالِهِم، وَيَمُرُّ بِالخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا: أَخرِجِي كُنُوزَكِ. فَتَتَبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحلِ، 'ثُمَّ يَدعُو رَجُلًا مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضَرِبُهُ بِالسَّيفِ فَيَقطَعُهُ جَزِلَتينِ رَميَةَ الغَرَضِ، ۖ ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجهُهُ يَضحَكُ، فَبَينَمَا هُوَ كَذَلكَ إِذ بَعَثَ اللهُ المَسِيحَ ابنَ مَريَمَ فَينزِلُ عِندَ المَنَارَةِ البَيضَاءِ شَرقِيَّ دِمَشقَ بَينَ مَهرُودَتَينِ، وَاضِعًا كَفَّيهِ عَلَىٰ أَجنِحَةِ مَلَكَين، إِذَا طَأَطَأَ رَأْسَهُ قَطَّرَ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنهُ جُمَانٌ كَاللَّوْلُوْ، فَلا يَجِلُّ لِكَافِرِ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلاَّ مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنتَهِي حَيثُ يَنتَهِي طَرفُهُ فَيَطلُبُهُ حَتَّىٰ يُدرِكَّهُ بِبَابِ لُدِّ فَيَقتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَىٰ ابنَ مَريَمَ قَومٌ قَد عَصَمَهُمُ اللهُ مِنهُ فَيَمسَحُ عَن وُجُوهِهِم، وَيُحَدِّثُهُم بِدَرَجَاتِهِم فِي الجَنَّةِ، فَبَينَمَا هُوَ كُذَلكَ إِذ أُوحَىٰ اللهُ إِلَىٰ عِيسَىٰ: 'إِنِّي قَد أَخْرَجَتُ عِبَادًا لِي لا يَدَانِ لأَحَدٍ بِقِتَالِهِم فَحَرِّز عِبَادِي إِلَىٰ الطُّورِ. وَيَبعَثُ اللهُ يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ وَهُم مِن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُم عَلَىٰ بُحَيرَةِ طَبَرِيَّةَ فَيَشرَبُونَ مَا فِيهَا ، وَيَمُرُّ آخِرُهُم فَيَقُولُونَ: لَقَد كانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ. وَيُحصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَىٰ وَأَصحَابُهُ حَتَّىٰ يَكُونَ رَأْسُ الثَّورِ لْأَحَدِهِم خَيرًا مِن مِائَةِ دِينَارِ لأَحَدِكُمُ اليَومَ، فَيَرغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَىٰ وَأَصِحَابُهُ ، فَيُرسِلُ اللهُ عَلَيهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِم فَيُصبِحُونَ فَرسَىٰ كَمَوتِ نَفسٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَىٰ وَأَصحَابُهُ إِلَىٰ الأَرضِ فَلا يَجِدُونَ فِي الأَرضِ مَوضِعَ شِبرٍ إِلاًّ مَلأَهُ زَهَمُهُم وَنَتنُهُم، فَيَرغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَىٰ وَأَصحَابُهُ

إِلَىٰ اللهِ، فَيُرسِلُ اللهُ طَيرًا كَأَعنَاقِ البُحْتِ فَتَحمِلُهُم فَتَطرَحُهُم حَيثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرسِلُ اللهُ مَطرًا لا يَكُنُّ مِنهُ بَيتُ مَدَرٍ وَلا وَبَرٍ فَيغسِلُ الأَرضَ حَتَىٰ يَترُكَهَا كَالزَّلَفَةِ، ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرضِ: أَنبِتِي ثَمَرَتَكِ وَرُدِّي بَرَكَتكِ. فَيومَئِذٍ تَأْكُلُ العِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ وَيَستَظِلُونَ بِقِحفِهَا، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسلِ حَتَّىٰ أَنَّ اللَّقحَةَ مِنَ الإِبلِ لَتَكفِي الفِئَامَ مِنَ النَّاسِ، وَاللِّقحَةَ مِنَ البَقرِ لَتَكفِي القبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللِّقحَةَ مِنَ البَقرِ لَتَكفِي القبِيلَة مِنَ النَّاسِ، وَاللِّقحَةَ مِنَ البَقرِ لَتَكفِي القبيلَة مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقحَةُ مِنَ النَّاسِ، فَبَينَمَا هُم كَذَلكَ إِذ بَعَثَ اللهُ رِيحًا طَيِّبَةً فَتَأَخُذُهُم تَحتَ آبَاطِهِم فَتَقبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤمنٍ وَكُلِّ مُسلِم، وَيَبقَىٰ شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الحُمُرِ فَعَلَيهِم تَقُومُ السَّاعَةُ».

٢٨٦٩ (٢٩٤٠) عَن يَعقُوبَ بِنِ عَاصِمِ الثَّقَفِيِّ قَالَ: سَمِعتُ عَبدَ اللهِ بنَ عَمرِو ﴿ ﴿ يَهُمْ وَجُاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا هَذَا الحَدِّيثُ الَّذِي تُحَدِّثُ بِهِ؟ تَقُولُ: إِنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ إِلَىٰ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: سُبحَانَ اللهِ أَو لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ -أَو كَلِمَةً نَحوَهُمَا- لَقَد هَمَمتُ أَن لا أُحَدِّثَ أَحَدًا شَيئًا أَبَدًا، إِنَّمَا قُلتُ: إِنَّكُم سَتَرَونَ بَعدَ قَلِيلٍ أَمرًا عَظِيمًا: يُحَرَّقُ البَيتُ، وَيَكُونُ وَيكُونُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيهِ: «يَخرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي فَيَمكُثُ أَربَعِينَ -لا أَدرِي أَربَعِينَ يَومًا، أَو أَربَعِينَ شَهرًا، أَو أَربَعِينَ عَامًا-، فَيبَعَثُ اللهُ عِيسَىٰ ابنَ مَريَمَ كَأَنَّهُ عُروَةُ بنُ مَسعُودٍ، فَيَطلُبُهُ فَيُهلِكُهُ، ثُمَّ يَمكُثُ النَّاسُ سَبعَ سِنينَ لَيسَ بَينَ اثنَينِ عَدَاوَةٌ، ثُمَّ يُرسِلُ اللهُ رِيحًا بَارِدَةً مِن قِبَلِ الشَّام فَلا يَبْقَىٰ عَلَىٰ وَجهِ الأَرضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِن خَيرٍ أَو إِيمَانٍ َإِلاَّ قَبَضَٰتهُ حَتَّىٰ لَو أَنَّ أَحَدَكُم دَخَلَ فِي كَبَدِ جَبَلِ لَدَخَلَتهُ عَلَيهِ حَتَّىٰ تَقبِضَهُ"، قَالَ: سَمِعتُهَا مِن رَسُولِ الله عَيَّا ، قَالَ: «فَيَبقَىٰ شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيرِ وَأَحلام السِّبَاعِ، لا يَعرِفُونَ مَعرُوفًا وَلا يُنكِرُونَ مُنكَرًا، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيطَانُ فَيقُولُ: أَلا تَستَجِيبُونَ؟ فَيَقُولُونَ: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَيَأْمُرُهُم بِعِبَادَةِ الأَوثَانِ، وَهُم فِي ذَلكَ دَارٌّ رِزقُهُم حَسَنٌ عَيشُهُم، ثُمَّ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَلا يَسمَعُهُ أَحَدٌ إِلاَّ أَصغَىٰ لِيتًا وَرَفَعَ لِيتًا، قَالَ: وَأَوَّلُ مَن يَسمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوضَ إِبِلِهِ، قَالَ: فَيَصعَقُ وَيَصعَقُ النَّاسُ، ثُمَّ يُرسِلُ اللهُ أُو قَالَ يُنزِلُ اللهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ -نُعمَانُ الشَّاكُّ- فَتَنبُتُ مِنهُ أَجسَادُ النَّاس، ثُمَّ يُنفَخُ فِيهِ أُخرَىٰ فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُون، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ؛

هَلُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم: وَقِفُوهُم إِنَّهُم مَسؤُلُون. قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ: أَخرِجُوا بَعثَ النَّارِ. فَيُقَالُ: مِن كُم؟ فَيُقَالُ: مِن كُلِّ أَلْفٍ تِسعَ مِائَةٍ وَتِسعَةً وَتِسعِينَ. قَالَ: فَذَاكَ يَومَ: يَجعَلُ الوِلدَانِ شِيبًا. وَذَلكَ: يَومَ يُكشَفُ عَن سَاقٍ».

### باب: خُرُوجُ الدَّابَةِ

٢٨٧٠ - (٢٩٤١) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ ﴿ قَالَ: حَفِظتُ مِن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: حَفِظتُ مِن رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتِ خُرُوجً الدَّابَةِ عَلَىٰ النَّاسِ مِن مَغرِبِهَا، وَخُرُوجُ الدَّابَةِ عَلَىٰ النَّاسِ ضُحَىٰ، وَأَيُّهُمَا مَا كَانَت قَبلَ صَاحِبَتِهَا فَالأُخرَىٰ عَلَىٰ إِثْرِهَا قَرِيبًا».

### باب: قِصَّةُ الجَسَّاسَةِ

٢٨٧١ - (٢٩٤٢) عَن الشَّعبِيِّ؛ عَن فَاطِمَةَ بِنتِ قَيس ﴿ اللَّهُ عَالَت: نَكَحتُ ابنَ المُغِيرَةِ ﴿ ﴿ فَهُوَ مِن خِيَارِ شَبَابِ قُرَيشٍ يَومَئِذٍ، فَأُصِيبَ فِي أَوَّلِ الجِهَادِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا تَأَيَّمتُ خَطَبَنِي عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ فِي نَفَرٍ مِن أَصحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَخَطَبَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ مَولاهُ أُسَامَةَ بنِ زَيدٍ، وَكُنتُ قَد حُدِّثتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَن أَحَبَّنِي فَليُحِبَّ أُسَامَةَ». فَلَمَّا كَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ قُلتُ: أَمرِي بِيَدِكَ، فَأَنكِحنِي مَن شِئتَ، فَقَالَ: «انتَقِلِي إِلَىٰ أُمِّ شَرِيكٍ». وَأُمُّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ غَنِيَّةٌ مِنَ الأَنصَارِ عَظِيمَةُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ يَنزِلُ عَلَيهَا الضِّيفَانُ، فَقُلتُ: سَأَفعَلُ، فَقَالَ: «لا تَفعَلِي، إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ امرَأَةٌ كَثِيرَةُ الضِّيفَانِ، فَإِنِّي أَكرَهُ أَن يَسقُطَ عَنكِ خِمَارُكِ، أَو يَنكَشِفَ الثُّوبُ عَن سَاقَيكِ، فَيَرَى القَومُ مِنكِ بَعضَ مَا تَكرَهِينَ، وَلَكِنِ انتَقِلِي إِلَىٰ ابنِ عَمِّكِ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو ابنِ أُمِّ مَكتُومٍ». -وَهُوَ رَجُلٌ مِن بَنِي فِهرٍ؟ فِهرِ قُرَيشِ، وَهُوَ مِنَ البَطنِ الَّذِي هِيَ مِنهُ- فَأَنتَقَلتُ إِلَيهِ، فَلَمَّا انقَضَت عِلَّتِي سَمِعتُ نِدَاءَ المُنَادِي مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ يُنَادِي: الصَّلاةَ جَامِعَةً. فَخَرَجتُ إِلَىٰ المَسجِدِ فَصَلَّيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَكُنتُ فِي صَفِّ النِّسَاءِ الَّتِي يَلِي ظُهُورَ القَوم، فَلَمَّا قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاتَهُ جَلَسَ عَلَىٰ المِنبَرِ وَهُوَ يَضحَكُ فَقَالَ: «لِيَلزَم كُلُّ إِنسَانٍ مُصَلاهُ»، ثُمَّ قَالَ: «أَتَدرُونَ لِمَ جَمَعتُكُم ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ. قَالَ: «إِنِّي وَاللهِ مَا جَمَعتُكُم لِرَغبَةٍ وَلا لِرَهبَةٍ، وَلَكِن جَمَعتُكُم لأَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجُلًا نَصرَانِيًّا، فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسلَمَ، وَحَدَّثَنِي حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِي كُنتُ أُحَدِّثُكُم عَن مَسِيحِ الدَّجَّالِ، حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بِحرِيَّةٍ مَعَ تُلاثِينَ رَجُلًا مِن لَخمِ وَجُذَّامَ، فَلَعِبَ بِهِمُ الْمُوجُ شَهرًا فِي البَحرِ، ثُمَّ أَرفَؤُوا إِلَىٰ جَزِيرَةٍ فِي البَحِّرِ حَتىٰ مَغرِبِ الشَّمسِ فَجَلَسُوا فِي أَقرُبِ السَّفِينَةِ، ۚ فَدَّخَلُوا الَّجَزِيرَةَ ۗ فَلَقِيَتهُم ۚ دَابَّةٌ أَهلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ لا يُدرَىٰ مَا تُبُلُهُ مِنَ دُبُرِهِ مِن كَثرَةِ الشَّعَرِ، فَقَالُوا: وَيلَٰكِ؛ مَا أَنْتِ؟ فَقَالَت: ۖ أَنَا الجَسَّاسَةُ. قَالُوا: وَمَا الجَسَّاسَةُ؟ قَالَت: أَيُّهَا القَومُ؛ انطَلِقُوا إِلَىٰ هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيرِ فَإِنَّهُ إِلَىٰ خَبَرِكُم بِالأَشْوَاقِ. قَالَ: لَمَّا سَمَّت لَنَا رَجُلًا فَرِقنَا مِنهَا أَن تَكُونَ شَيطَانَةً، قَالَ : فَانَطَلَقنَا سِرَاعًا حَتَّىٰ دَخَلنَا الدَّيرَ فَإِذَا فِيهِ أَعظَمُ إِنسَانٍ رَأَينَاهُ قَطُّ خَلقًا، وَأَشَدُّهُ وِثَاقًا، مَجمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ مَا بَينَ رُكبَتِيهِ إِلَىٰ كَعبَيهِ بِالحَدِيدِ، قُلنَا: وَيلَكَ؛ مَا أَنتَ؟ قَالَ: قَد قَدَرتُم عَلَىٰ خَبَرِي، فَأَخبِرُونِي مَا أَنتُمَ؟ قَالُوا: نَحنُ أُنَاسٌ مِنَ العَرَبِ رَكِبنَا فِي سَفِينَةٍ بَحرِيَّةٍ فَصَادَفنَا الْبَحرَ حِينَ اغْتَلَمَ فَلَعِبَ بِنَا المَوجُ شَهرًا، أُثُمَّ أَرفَأْنَا إِلَىٰ جَزِيرَتِكَ هَذِهِ، فَجَلَسنَا فِي أَقرُبِهَا، فَدَخَلنَا الجَزِيرَةَ فَلَقِيَتنَا دَابَّةُ أَهلَبُ كَثِيرٌ الشَّعَرِ لا يُدرَىٰ مَا قُبُلُهُ مِن ذُبُرِهِ مِن كَثرَةِ الشَّعَر، فَقُلنَا: وَيلَكِ؛ مَا أَنتِ؟ فَقَالَت: أَنَا الجَسَّاسَةُ. قُلنَا: وَمَا الجَسَّاسَةُ؟ قَالَتِ : اعمِدُوا إِلَىٰ هَذَا الرَّجُلِ في الدَّيرِ فَإِنَّهُ إِلَىٰ خَبَرِكُم بِالأَشوَاقِ، فَأَقبَلنَا إِلَيكَ سِرَاعًا وَفَزِعنَا مِنهَا، وَلَمَ نَأْمَن أَن تَكُونَ شَيطَانةً، فَقَالَ: أَخبُرُونِي عَن نَخلِ بَيسَانَ؟ قُلنَا: عَن أَيِّ شَأْنِهَا تَستَخبِرُ؟ قَالَ: أَسأَلُكُم عَن نَخَلِهَا؟ هَل يُثمِرُ ؟ قُلنَا لَهُ: نَعَم، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَن لا تُثمِرَ. قَاٰلَ: أَخبِرُونِي عَنَ بُحَيرَةِ الطَبَرِيَّةِ. قُلنَا : عَن أَيِّ شَأْنِهَا تَستَخبِرُ؟ قَالَ: هَل فِيهَا مَاءٌ؟ قَالُوا : هِيَ كَثِيرَةُ المَاءِ، قَالَ: أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَن يَذَهَبَ. قَالَ: أَخبِرُونِي عَن عَينِ زُغَرَ؟ قَالُوا: عَن أَيِّ شَأْنِهَا تَستَخبِرُ؟ قَالَ: هَل فِي العَينِ مَاءٌ؟ وَهَل يَزرَغُ أَهلُهَا بِمَاءِ العَينِ؟ قُلنَا لَهُ: نِعَم، هِيَ كَثِيرَةُ المَاءِ وَأَهلُهَا يَزرَعُونَ مِن مَائِهَا، قَالَ: أَخبِرُونِي عَن نَبِيِّ الأُمِّيِّينَ؛ مَا فَعَلَ؟ قَالُوا: قَد خَرَجَ مِن مَكَّةَ وَنَزَلَ يَثْرِبَ، قَالَ: أَقَاتَلَهُ العَرَبُ؟ قُلنَا: نَعَم، قَالَ: كَيفَ صَنَعَ بِهِم؟ فَأَخبَرنَاهُ أَنَّهُ قَد ظَهَرَ عَلَىٰ مَن يَلِيهِ مِنَ العَرَبِ وَأَطَاعُوهُ. قَالَ لَهُم: قَد كَانَ ذَلكَ؟ قُلنَا: نَعَم، قَالَ: أَمَا إِنَّ ذَلكَ خَيرٌ لَهُم أَن يُطِيعُوهُ، وَإِنِّي مُخبِرُكُم عَنِّي، إِنِّي أَنَا المَسِيحُ، وَإِنِّي أُوشِكُ أَن يُؤذَنَ لِي فِي الخُرُوجِ فَأَخرُجَ، فَأَسِيرَ فِي الأَرضِ فَلا أَدَعَ قَرِيَةً إِلاَّ هَبَطتُهَا فِي أَربَعِينَ لَيلَةً غَيرَ مَكَّةَ وَطيبَةَ، فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَيَّ كَلتَاهُمَا، كُلَّمَا أَرَدتُ أَن أَدخُلَ وَاحِدةً أَو وَاحِدًا مِنهُمَا استَقبَلَنِي مَلكٌ بِيدِهِ السَّيفُ صَلتًا يَصُدُّنِي عَنهَا، وَإِنَّ عَلَىٰ كُلِّ نَقبٍ مِنهَا مَلائِكَةً يَحرُسُونَهَا». السَّيفُ صَلتًا يَصُدُّنِي عَنهَا، وَإِنَّ عَلَىٰ كُلِّ نَقبٍ مِنهَا مَلائِكَةً يَحرُسُونَهَا». قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَطَعَنَ بِمِخصَرَتِهِ فِي المِنبَرِ: «هَذِهِ طَيبَةُ، هَذِهِ طَيبَةُ، هَذِهِ طَيبَةُ، هَذِهِ طَيبَةُ مَعني المَدِينَةِ وَطَعنَ بِمِخصَرَتِهِ فِي المِنبَرِ: «هَذِهِ طَيبَةُ، هَذِهِ طَيبَةُ مَعني المَدِينَةِ وَطَعنَ بِمِخصَرَتِهِ فِي المِنبَرِ: «هَذِهِ طَيبَةُ، هَذِهِ طَيبَةُ مَعني المَدِينَةِ وَطَعنَ بَعِينِي المَدِينَةِ وَطَعنَ النَّاسُ: نَعَم. «فَإِنَّهُ أَعجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيم أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنتُ أُحَدُّثُكُم عَنهُ وَعَن المَدينَةِ وَمَكَّةَ، أَلا إِنَّهُ فِي بَحرِ الشَّامِ أَو بَحرِ اليَمَنِ، لا بَل مِن قِبَلِ المَشرِقِ مَا هُوَ، مِن قِبَلِ المَشرِقِ مَا هُوَ، مِن قِبَلِ المَشرِقِ مَا هُوَ». وَأُومَا بِيكِهِ إِلَىٰ المَشرِقِ، قَالَت: فَحَفِظتُ هَذَا مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ.

# باب: مَن يَتبَعُ الدَّجَّالَ وَمَن يَفِرُّ مِنهُ

٢٨٧٢ - (**٢٩٤٤) عَن أَنَسٍ رَهِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ** قَالَ: «يَتَبَعُ الدَّجَّالَ مِن يَهُودِ أَصبَهَانَ سَبعُونَ أَلفًا عَلَيهِمُ الطَّيَالِسَةُ».

٣٨٧٣ - (٢٩٤٥) عَن أُمِّ شَرِيكٍ رَهِّنَا؛ أَنَّهَا سَمِعَتِ رَسُولَ اللهِ عَيَّةٍ يَعُوَّدُ : «لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَالِ فِي الجِبَالِ». قَالَت أُمُّ شَرِيكٍ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ فَأَينَ العَرَبُ يَومَئِذٍ؟ قَالَ: «هُم قَلِيلٌ».

# باب: عِظْمُ أَمرِ الدُّجَّالِ

٢٨٧٤ - (٢٩٤٦) عَن أَبِي الدَّهمَاءِ وَأَبِي قَتَادَةَ وَغَيرِهِم قَالُوا: كُنَّا نَمُرُّ عَلَىٰ هِشَامِ بنِ عَامِرٍ نَأْتِي عِمرَانَ بنَ حُصَينٍ، فَقَالَ ذَاتَ يَوم: إِنَّكُم لَتُجَاوِزُونِي عَلَىٰ هِشَامِ بنِ عَامِرٍ نَأْتِي عِمرَانَ بنَ حُصَينٍ، فَقَالَ ذَاتَ يَوم: إِنَّكُم لَتُجَاوِزُونِي إِلَىٰ رِجَالٍ مَا كَانُوا بِأَحضَرَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِنِّي، وَلا أَعلَمَ بِحَدِيثِهِ مِنِّي، سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَا بَينَ خَلقِ آدَمَ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ خَلقٌ أَكبَرُ مِنَ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَا بَينَ خَلقِ آدَمَ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ خَلقٌ أَكبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ». وفي روايةٍ: «أَمرٌ أَكبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ».

### باب: المُبَادَرَةُ بِالأَعمَالِ

٥ ٢٨٧ – (٢٩٤٧) عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكِمْ قَالَ: «بَادِرُوا

بِالأَعمَالِ سِتًا: طُلُوعَ الشَّمسِ مِن مَغرِبِهَا، أَوِ الدُّخَانَ، أَوِ الدَّجَالَ، أَوِ الدَّجَّالَ، أَوِ الدَّجَّالَ، أَوِ الدَّجَّالَ، أَوِ الدَّابَّةَ، أَو خَاصَّةَ أَحَدِكُم، أَو أَمرَ العَامَّةِ».

### باب: فَضلُ العِبَادَةِ فِي الهَرج

٢٨٧٦ (**٢٩٤٨) عَن** مَعقِلِ بِنِ يَسَارٍ رَهِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَالَ: «العِبَادَةُ فِي الهَرجِ كَهِجرَةٍ إِلَيَّ».

#### 



٢٨٧٧ - (٢٩٥٦) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَبُّتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الدُّنيَا سِجنُ المُؤمِنِ وَجَنَّةُ الكَافِرِ».

١٨٧٨ - (٢٩٥٧) عَن جَابِرِ بِنِ عَبدِ اللهِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَرَّ بِجَدي أَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ بِالسُّوقِ دَاخِلًا مِن بَعضِ العَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتيهِ، فَمَرَّ بِجَدي أَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّكُم يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرهَم؟» فَقَالُوا: مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَكُم؟» قَالُوا: وَاللهِ لَو كَانَ حَيَّا لَنَا بِشَيءٍ، وَمَا نَصنَعُ بِهِ؟ قَالَ: «أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُم؟» قَالُوا: وَاللهِ لَو كَانَ حَيَّا لَنَا بِشَيءٍ، وَمَا نَصنَعُ بِهِ؟ قَالَ: «أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُم؟» قَالَ: «فَوَ اللهِ لَلدُّنيَا أَهونُ عَلَىٰ كَانَ عَلَىٰ اللهِ مِن هَذَا عَلَيكُم».

٢٨٧٩ (٢٩٥٨) عَن عَبدِ اللهِ بنِ الشِّخِيرِ ﴿ اللهِ قَالَ: أَتَيتُ النَّبِيَ ﷺ وَهُوَ يَقرَأُ: ﴿ أَلْهَنكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ [التكاثر: ١]، قَالَ: «يَقُولُ ابنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي مَالِي. قَالَ: وَهَل لَكَ يَا ابنَ آدَمَ مِن مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلتَ فَأَفنَيتَ، أَو لَبِستَ فَأَبلَيتَ، أَو لَبِستَ فَأَبلَيتَ، أَو تَصَدَّقتَ فَأَمضَيت؟».

٠٨٨٠ (٢٩٦٢) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ ﴿ اللهُ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا فُتِحَت عَلَيكُم فَارِسُ وَالرُّومُ؛ أَيُّ قَوم أَنتُم؟» قَالَ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ: نَقُولُ كَمَا أَمَرَنَا اللهُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَو غَيرَ

ذَلكَ؟ تَتَنَافَسُونَ، ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ، ثُمَّ تَتَدَابَرُونَ، ثُمَّ تَتَبَاغَضُونَ أَو نَحوَ ذَلكَ، ثُمَّ تَنَطَلِقُونَ فِي مَسَاكِينِ المُهَاجِرِينَ فَتَجعَلُونَ بَعضَهُم عَلَىٰ رِقَابِ بَعضٍ».

٢٨٨١ – (٢٩٦٥) عَن عَامِرِ بِنِ سَعدِ بِنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: كَانَ سَعدُ بِنُ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: كَانَ سَعدُ بِنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي إِبِلِهِ فَجَاءَهُ ابنُهُ عُمَرُ، فَلَمَّا رَآهُ سَعدٌ قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِن شَرِّ هَذَا الرَّاكِبِ. فَنَزَلَ فَقَالَ لَهُ: أَنزَلتَ فِي إِبِلِكَ وَغَنَمِكَ وَتَرَكتَ النَّاسَ يَتَنَازَعُونَ المَّلكَ بَينَهُم؟ فَضَرَبَ سَعدٌ فِي صَدرِهِ فَقَالَ: اسكت، سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ المُلكَ بَينَهُم؟ فَضَرَبَ سَعدٌ فِي صَدرِهِ فَقَالَ: اسكت، سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ العَبدَ التَّقِيَّ الغَنِيَّ الخَفِيَّ».

خَرُوانَ فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعدُ؛ فَإِنَّ الدُّنيَا قَد آذَنت بِصُرمٍ وَرَلَّت حَذَّاءَ، وَلَم يَبقَ مِنهَا إِلاَّ صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الإِنَاءِ يَتَصَابُهَا صَاحِبُهَا، وَإِنَّكُم مُنتَقِلُونَ مِنهَا إِلَىٰ دَارٍ لا زَوَالَ لَهَا، فَانتَقِلُوا بِخيرِ مَا بِحَضرَتِكُم، فَإِنَّهُ قَد ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الحَجَرَ يُلقَىٰ مِن شَفَةِ جَهَنَّمَ، فَيهوِي فِيهَا سَبعِينَ عَامًا لا يُدرِكُ لَهَا لَنَا أَنَّ الحَجَرَ يُلقَىٰ مِن شَفَةِ جَهَنَّمَ، فَيهوِي فِيهَا سَبعِينَ عَامًا لا يُدرِكُ لَهَا فَعَرًا، وَوَاللهِ لَتُملأَنَّ، أَفَعَجِبتُم؟ وَلَقَد ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَينَ مِصرَاعَينِ مِن مَصَارِيعِ الجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَربَعِينَ سَنَةً، وَلَيَأْتِينَ عَلَيهَا يَومٌ وَهُو كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَام، مَصَارِيعِ الجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَربَعِينَ سَنَةً، وَلَيَأْتِينَ عَلَيهَا يَومٌ وَهُو كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَام، وَلَقَد رَأَيتُنِي سَابع سَبعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا يَومٌ وَهُو كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَام، وَلَقَد رَأَيتُنِي سَابع سَبعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا يَومٌ وَهُو كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَام، وَلَقَد رَأَيتُنِي سَابع سَبعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا يَومٌ وَهُو كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَام، وَلَقَدَ مَا اللهِ عَلَى وَبَينَ سَعدِ بنِ مَالِكٍ فَاتَزَرَتُ وَلَي مِنَا أَحَدٌ إِللّا وَعَلَى مَالِكِ فَا تَزَرَتُ مَعِدُ اللهِ مَا اللّهِ أَن أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيمًا وَعِندَ اللهِ مَعْدِيرًا، وَإِنَّى أَعُوذُ بِاللهِ أَن أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيمًا وَعِبَدَهَا مُلكًا، وَعِندَ اللهِ فَسَخِيرًا، وَإِنَّهَا لَم تَكُن نُبُوّةٌ قَطُّ إِلاَّ تَنَاسَخَت حَتَّىٰ يَكُونَ آخِرُ عَاقِبَتِهَا مُلكًا، فَسَتَخبُرُونَ وَتُجَرِّهُونَ الأُمْرَاءَ بَعَدَنَا.

٢٨٨٣ - (٢٩٦٨) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى نَرَىٰ رَبَّنَا يَومَ القِيَامَةِ ؟ قَالَ: «هَل تُضَارُّونَ فِي رُؤيَةِ الشَّمسِ فِي الظَّهِيرَةِ لَيسَت فِي الظَّهِيرَةِ لَيسَت فِي الظَّهِيرَةِ لَيسَ فِي سَحَابَةٍ ؟ » قَالُوا: لا. قَالَ: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لا تُضَارُّونَ فِي رُؤيَةِ رَبِّكُم فِي سَحَابَةٍ ؟ » قَالُوا: لا. قَالَ: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لا تُضَارُّونَ فِي رُؤيَةِ رَبِّكُم إِلاَّ كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤيَةٍ أَحَدِهِمَا ، قَالَ: فَيلَقَىٰ العَبدَ فَيَقُولُ: أَي فُل ؛ أَلَم أَكْرِمكَ وَأُسَوِّدكَ وَأُنَوِّجكَ وَأُسَخِّر لَكَ الخَيلَ وَالإِبِلَ وَأَذْرِكَ تَرأُسُ وَتَربَعُ ؟

فَيقُولُ: بَلَىٰ. قَالَ: فَيقُولُ: أَفَظَنَتَ أَنَّكَ مُلاقِيَّ؟ فَيقُولُ: لا. فَيقُولُ: فَإِنِّي أَنسَاكُ كَمَا نَسِيتَنِي. ثُمَّ يَلقَىٰ الثَّانِيَ فَيقُولُ: أَي فُل؛ أَلَم أُكرِمكَ وَأُسَوِّدكَ وَأُرَوِّجكَ وَأُسَخِّر لَكَ الخَيلَ وَالإِبلَ وَأَذَركَ تَرأَسُ وَتَربَعُ؟ فَيقُولُ: بَلَىٰ أَي وَأُزَوِّجكَ وَأُسَخِّر لَكَ الخَيلَ وَالإِبلَ وَأَذَركَ تَرأَسُ وَتَربَعُ؟ فَيقُولُ: بَلَىٰ أَي رَبِّ. فَيقُولُ: فَيقُولُ: فَيقُولُ: فَيقُولُ: فَيقُولُ: فَيقُولُ: مَا رَبِّ؛ آمَنتُ بِكَ نَسِيتَنِي. ثُمَّ يَلقَىٰ الثَّالِثَ فَيقُولُ لَهُ مِثلَ ذَلكَ، فَيقُولُ: يَا رَبِّ؛ آمَنتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَصَلَّيتُ وَصُمتُ وَتَصَدَّقتُ. وَيُثنِي بِخيرِ مَا استَطَاعَ، فَيقُولُ: هَا هُنَا إِذًا. قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ له: الآنَ نَبعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيكَ، وَيَتَفَكَّرُ فِي فَيقُولُ: هَا هُنَا إِذًا. قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ له: الآنَ نَبعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيكَ، وَيَتَفَكَّرُ فِي فَيقُولُ: هَا هُنَا إِذًا. قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ له: الآنَ نَبعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيكَ، وَيَتَفَكَّرُ فِي فَيقُولُ: هَا هُنَا إِذًا. قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ له: الآنَ نَبعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيكَ، وَيَتَفَكَّرُ فِي فَيقُولُ: هَا هُنَا إِذًا. قَالَ: ثُمَّ يُقالُ له: الآنَ نَبعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيكَ، وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ؛ مَن ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ؟ فَيُحْتَمُ عَلَىٰ فِيهِ، وَذُلكَ لِيُعذِر مِن نَفْسِهِ، وَخَلْكَ المُنَافِقُ، وَذَلكَ المُنَافِقُ، وَذَلكَ المُنَافِقُ، وَذَلكَ المُنَافِقُ، وَذَلكَ اللّهُ عَلَيهِ».

٢٨٨٤ – (٢٩٦٩) عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكِ رَهِهُ قَالَ: كُنَّا عِندَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَضَحِكَ فَقَالَ: «هَل تَدرُونَ مِمَّ أَضحَكُ؟» قَالَ: قُلنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ. قَالَ: فَضَحِكَ فَقَالَ: «هَل تَدرُونَ مِمَّ أَضحَكُ؟» قَالَ: قُلنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ. قَالَ: يَقُولُ: «مِن مُخَاطَبَةِ العَبدِ رَبَّهُ، يَقُولُ: يَا رَبِّ؛ أَلَم تُجِرنِي مِنَ الظُّلمِ؟ قَالَ: يَقُولُ: بَلَىٰ. قَالَ: فَيَقُولُ: بَلَىٰ. قَالَ: فَيَقُولُ: كَفَى بِنَفْسِكَ اليَومَ عَلَيكَ شَهِيدًا، وَبِالكِرَامِ الكَاتِبِينَ شُهُودًا. قَالَ: فَيُختَمُ عَلَىٰ فَيهُودُا. فَيُقُولُ: فِيهُهُ وَبَينَ فَيهُودًا. قَالَ: فَيُختَمُ عَلَىٰ الكَاتِبِينَ شُهُودًا. قَالَ: فَيُختَمُ عَلَىٰ فِيهِ، فَيُقَالُ لأَركَانِهِ: انطِقِي، قَالَ: فَتَنطِقُ بِأَعمَالِهِ، ثُمَّ يُخلَّىٰ بَينَهُ وَبَينَ الكَامِمِ، قَالَ: فَيَقُولُ: بُعدًا لَكُنَّ وَسُحقًا فَعَنكُنَّ كُنتُ أُنَاضِلُ».

٢٨٨٥ - (٢٩٧٧) عَن النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ ﴿ قَالَ: أَلَستُم فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئتُم؟ لَقَد رَأَيتُ نَبِيَّكُم ﷺ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَملأُ بِهِ بَطنَهُ.

٢٨٨٦ ( ٢٩٧٩) عَن أَبِي عَبدِ الرَّحمَنِ الحُبُلِيِّ قَالَ: سَمِعتُ عَبدَ اللهِ بِنَ عَمرِو بِنِ العَاصِ ﴿ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَلَسنَا مِن فُقَرَاءِ المُهَاجِرِينَ؟ فَقَالَ لَهُ عَبدُ اللهِ: أَلَكَ امرَأَةٌ تَأْوِي إِلَيهَا؟ قَالَ: نَعَم. قَالَ: أَلَكَ مَسكَنُ فَقَالَ لَهُ عَبدُ اللهِ: أَلَكَ أَمرَأَةٌ تَأْوِي إِلَيهَا؟ قَالَ: فَإِنَّ لِي خَادِمًا. قَالَ: فَالَّ يَعَم. قَالَ: فَإِنَّ لِي خَادِمًا. قَالَ: فَأَنتَ مِنَ الأُغنِيَاءِ. قَالَ: فَإِنَّ لِي خَادِمًا. قَالَ: فَأَنتَ مِنَ المُلُوكِ. قَالَ أَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ: وَجَاءَ ثَلاثَةُ نَفْرٍ إِلَىٰ عَبدِ اللهِ بنِ فَأَنتَ مِنَ المُلُوكِ. قَالَ أَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ: وَجَاءَ ثَلاثَةُ نَفْرٍ إِلَىٰ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ وَأَنَا عِندَهُ فَقَالُوا: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ؛ إِنَّا وَاللهِ مَا نَقدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ؛ لا نَفَقَةٍ وَلا دَابَّةٍ وَلا مَتَاعٍ. فَقَالَ لَهُم: مَا شِئتُم، إِن شِئتُم رَجَعتُم إِلَينَا

فَأَعطَينَاكُم مَا يَسَّرَ اللهُ لَكُم، وَإِن شِئتُم ذَكَرنَا أَمرَكُم لِلسُّلطَانِ، وَإِن شِئتُم صَبَرتُم، فَإِنِّي المُهَاجِرِينَ يَسبِقُونَ صَبَرتُم، فَإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ فُقَرَاءَ المُهَاجِرِينَ يَسبِقُونَ الأَغنِيَاءَ يَومَ القِيَامَةِ إِلَىٰ الجَنَّةِ بِأَربَعِينَ خَرِيفًا». قَالُوا: فَإِنَّا نَصبِرُ لا نَسأَلُ شَيئًا.

٧٨٨٧ - (٢٩٨٤) عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللّهِ عَن النّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «بَينَا رَجُلٌ بِفَلاةٍ مِنَ الأَرضِ فَسَمِعَ صَوتًا فِي سَحَابَةٍ: اسقِ حَدِيقَةً فُلانٍ. فَتَنَحَّىٰ ذَلكَ السَّحَابُ فَأَفرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، فَإِذَا شَرِجَةٌ مِن تِلكَ الشِّرَاجِ قَدِ استَوعَبَت ذَلكَ السَّحَابُ فَأَفرَغُ مَاءَهُ فِي حَرِيقَتِهِ يُحَوِّلُ المَّاءَ بِمِسحَاتِهِ، فَقَالَ المَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَّعَ المَاءَ فَإِذَا رَجُلُ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ المَاءَ بِمِسحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبدَ اللهِ؛ مَا اسمُك؟ قَالَ: فُلانٌ. للاسمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبدَ اللهِ؛ لِمَ تَسأَلُنِي عَن اسمِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعتُ صَوتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسقِ حَدِيقَةَ فُلانٍ، لاسمِكَ، فَمَا تَصنَعُ فِيهَا؟ السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسقِ حَدِيقَةَ فُلانٍ، لاسمِكَ، فَمَا تَصنَعُ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذْ قُلتَ هَذَا، فَإِنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ مَا يَحْرُجُ مِنهَا، فَأَتُصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، وَآكُلُ قَالَ: أَمَّا إِذَ قُلتَ هَذَا، فَإِنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ مَا يَحْرُجُ مِنهَا، فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، وَآكُلُ قَالَ وَعِيَالِي ثُلُثُهُ، وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ». وفي روايةٍ: «وَأَجعَلُ ثُلُثَهُ فِي المَسَاكِينِ وَالسَّائِلِينَ وَابنِ السَّبِيل».

#### باب: تَحرِيمُ الرِّيَاءِ

٨٨٨ - (٢٩٨٥) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَبَّى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿قَالَ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: أَنَا أَغنَىٰ الشُّرَكَاءِ عَن الشِّركِ، مَن عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيرِي تَرَكتُهُ وَشِركَهُ﴾.

#### باب: تَشمِيتُ العَاطِسِ

٢٨٨٩ – (٢٩٩٣) عَن سَلَمَةَ بِنِ الأَكْوَعِ رَا اللَّهُ عَظَسَ أُنَّهُ سَمِعَ النبيَّ ﷺ وَعَظَسَ رُجُلٌ عِندَهُ فَقَالَ لَهُ: «يَرحَمُكَ اللهُ». ثُمَّ عَظَسَ أُخرَىٰ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الرَّجُلُ مَزكُومٌ».

### باب: خَلقُ المَلَائِكَةِ وَالجنِّ وَالْإِنسِ

٢٨٩٠ - (٢٩٩٦) عَن عَائِشَةَ رَبِي قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خُلِقَتِ المَلائِكَةُ مِن نُورٍ، وَخُلِقَ الجَانُّ مِن مَارِجِ مِن نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُم».

# باب: المُؤمِنُ أَمرُهُ كُلُّهُ لَهُ خَيرٌ

٢٨٩١ - (٢٩٩٩) عَن صُهَيبِ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «عَجَبًا لأَمرِ المُؤمِنِ إِنَّ أَمرَهُ كُلَّهُ خَيرٌ، وَلَيسَ ذَلكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلمُؤمِنِ، إِن أَصَابَتهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيرًا لَهُ، وَإِن أَصَابَتهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيرًا لَهُ».

## باب: النَّهِيُ عَن المَدحِ

٢٨٩٢ - (٣٠٠٢) عَن هَمَّامِ بِنِ الحَارِثِ؛ أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ يَمدَحُ عُثْمَانَ، فَعَمِدَ المِقدَادُ فَجَثَا عَلَىٰ رُكبَتيهِ وَكَانَ رَجُلًا ضَخمًا، فَجَعَلَ يَحثُو فِي وَجهِهِ الحَصبَاءَ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيتُمُ المَدَّاحِينَ فَاحثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ».

## باب: قِصَةُ أصحَابِ الأُخدُودِ

مَلِكٌ فِيمَن كَانَ قَبَلُكُم وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلُمَّا كَبِرَ قَالَ لِلمَلِكِ: إِنِّي قَد كَبِرتُ مَلِكٌ فِيمَن كَانَ قَبلَكُم وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلمَلِكِ: إِنِّي قَد كَبِرتُ فَابعَث إِلَيْ غُلامًا يُعَلَّمُهُ، فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيهِ وَسَمِع كَلامَهُ فَأَعجَبَهُ، فَكَانَ إِذَا أَتَىٰ السَّاحِرَ مَرَّ سَلَكَ رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيهِ وَسَمِع كَلامَهُ فَأَعجَبَهُ، فَكَانَ إِنَّا أَتَىٰ السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيهِ، فَإِذَا أَتَىٰ السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا ذَلكَ إِلَى الرَّاهِبِ فَقَالَ: بِالرَّاهِبِ فَقَالَ: كَبَسَنِي أَهلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهلَكَ فَقُل: حَبَسَنِي السَّاحِرُ فَرَبَهُ، وَشَكَا ذَلكَ إِلَى الرَّاهِبِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِن السَّاحِرُ فَقَلَ عَلَىٰ دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَد حَبَسَتِ النَّاسَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِن السَّاحِرُ أَعْضَلُ أَمُ الرَّاهِبُ أَعْضَلُ ؟ فَأَخَذَ حَجَرًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِن اللَّهُ مَ إِنَ النَّاسُ فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ أَعْضَلُ عَلَىٰ الرَّاهِبُ فَلَالًا لَهُ الرَّاهِبُ أَعْضَلُ عَلَىٰ اللَّهُ مَن أَمرِ السَّاحِرِ فَاقتُل هَذِهِ الدَّابَّةَ حَتَّىٰ يَمضِي النَّاسُ فَالنَ العُلامُ يُبِيءُ الأَكْمَةُ وَالأَبرَصُ وَيُدَاوِي النَّاسَ فَقَالَ: اللَّهُ مَتُ اللَّهُ الْمَلِكُ كَانَ قَد عَمِي، فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ، فَقَالَ: إِنِّي لا أَشْفِي أَحَدًا إِلَى فَشَفَاهُ اللهُ فَشَفَاكُ. وَاللَهُ فَشَفَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ فَشَفَاهُ اللهُ اللهُ

فَأْتَىٰ المَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيهِ كَمَا كَانَ يَجلِسُ، فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: مَن رَدَّ عَلَيكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي. قَالَ: وَلَكَ رَبٌّ غَيرِي؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ. فَأَخَذَهُ فَلَم يَزَل يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَىٰ الغُلامِ، فَجِيءَ بِالغُلامِ فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: أَي بُنَيَّ؛ قَد ٰ بَلَغَ مِن سِحرِكَ مَا تُبرِئُ الأَكُمَهَ وَالْأَبرَصَ وَتَٰفعَلُ وَتَفعَلُ. فَقَالَ : ۖ إِنِّي لا أَشْفِي أَحَدًا، ۚ إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ. فَأَخَذَهُ فَلَم يَزَل يُعَذِّبُهُ حَتَّىٰ دَلَّ عَلَىٰ الرَّاهِبِ، فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ فَقِيلَ لَهُ: ارجِع عَن دِينِكَ. فَأَبَىٰ، فَدَعَا بِالمِنشَارِ فَوَضَعَ المِنشَارَ فِي مَفرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ حَتَّىٰ وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ: ارجِع عَن دِينِكَ. فَأَبَىٰ، فَوَضَعَ الْمِنشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّىٰ وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِالغُلامِ فَقِيلَ لَّهُ: ارجِع عَنْ دِينِكَ. فَأَبَىٰ، فَدَفَعَهُ إِلَىٰ نَفَرٍ مِن أَصحَابِهِ فَقَالً: انهَبُوا لَبِهِ إِلَىٰ جَبَلِ كَذَا وَكَذَا، فَاصعَدُوا بِهِ الجَبَلَ فَإِذَا بَلِّغتُم ذُروَتَهُ فَإِن رَجَعَ عَن دِينِهِ وَإِلا فَاطَرَحُوهُ. فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ البجبَلَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكفِنِيهِم بِمَا شِئتَ. فَرَجِفَ بِهِمُ الجَبَلُ فَسَقَطُوا وَجَاءَ يَمشِي إِلَىٰ المَلِكِ، فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصحَابُكُ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ. فَكَفَعَهُ إِلَىٰ نَفَرٍ مِن أَصحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرقُورٍ فَتَوَسَّطُوا بِهِ البَحرَ فَإِن رَجِّعَ عَن دِينِهِ وَإِلا فَاقذِفُوهُ. فَذَهبُوا بِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكفِنِيهِم بِمَا شِئتَ. فَانكَفَأْت بِهِمُ السَّفِينَةُ فَغَرِقُوا وَجَاءَ يَمَشِي إِلَىٰ المَلِكِ، فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصَحُابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَقَالَ لِلمَلِكِ: إِنَّكَ لَستَ بِقَاتِلِي حَتَّىٰ تَفعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ. قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَتَصِلْبُنِي عَلَىٰ جِذعٍ، أَثُمَّ خُذ سَهمًا مِن كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَعِ السَّهمَ فِي كَبِد القَوسِ، ثُمَّ قُل: بِاسمِ أللهِ رَبِّ الغُلامِ، ثُمَّ ارمِنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلكَ قَتَلتَنِي . فَجَمَٰعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَبَهُ عَلَىٰ جِذعِ، ثُمَّ أَخَذَ سَهمًا مِن كِنَانَتِهِ، ثُمَّ وَضَعَ السَّهمَ فِي كَبدِ القَوسِ، ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ رَبِّ الغُلام. ثُمَّ رَمَاهُ، فَوَقَعَ السَّهمُ فِي صُدغِهِ، فَوَضَعَ يَدُّهُ فِي صُدغِّهِ فِي مَوضِع السَّهم فَمَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الغُلامِ، آمَنَّا بِرَبِّ الغُلامِ، آمَنَّا بِرَبِّ الغُلامِ. فَمَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: وَمَنَّا بِرَبِّ الغُلامِ. فَأُتِيَ المُلكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيتَ مَا كُنتَ تَحذَرُ، قَد وَاللهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ، قَد آمَنَ النَّاسُ. فَأَمَرَ بِالأُخدُودِ في أَفْوَاهِ السِّككِ فَخُدَّت وَأَضرَمُ النِّيرَانَ، وَقَالَ: مَن لَم يَرجِع عَن دِينِهِ فَأَحمُوهُ فِيهَا، أَو قِيلَ لَهُ: اقْتَحِم. فَفَعَلُوا، حَتَّىٰ جَاءَتِ امرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَتَقَاعَسَت أَن تَقَعَ فِيهَا، فَقَالَ لَهَا الغُلامُ: يَا أُمَّهِ؟ اصبِرِي فَإِنَّكِ عَلَىٰ الحَقِّ».

# باب: حَدِيثُ جَابِرٍ وَقِصَةُ أَبِي الْيَسَرِ وَقِيمًا

٢٨٩٤ - (٣٠٠٦) عَن عُبَادَةَ بِنِ الوَلِيدِ بِنِ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ قَالَ: خَرَجتُ أَنَا وَأَبِي نَطلُبُ العِلمَ فِي هَذَا الحَيِّ مِنَ الأَنصَارِ قَبلَ أَن يَهلِكُوا، فَكَانَ أَوَّلُ مَن لَّقِينَا أَبَا اليَسَرِ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ غُلامٌ لَهُ مَعَهُ ضِمَامَةٌ مِن صُحُفٍ، وَعَلَىٰ أَبِي اليَسَرِ بُردَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ، وَعَلَىٰ غُلامِهِ بُردَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: يَا عَمِّهُ إِنِّي أَرَىٰ فِي وَجِهِكَ سَفَعَةً مِن غَضَبٍ، قَالَ: أَجَل كَانَ لِي عَلَىٰ فُلانِ بنِ فُلانٍ الحَرَامِيِّ مَالٌ، فَأَتَيتُ أَهلَهُ فَسَلَّمتُ فَقُلتُ: ثَمَّ هُوَ؟ قَالُوا: لا. فَخَرَجَ عَلَيَّ ابنٌ لَهُ جَفِرٌ فَقُلتُ: أَينَ أَبُوكَ؟ فَقَالَ: سَمِعَ صَوتَكَ فَدَخَلَ أَرِيكَةَ أُمِّي. فَقُلتُ: اخرُج إِلَيَّ، فَقَد عَلِمتُ أَينَ أَنتَ، فَخَرَجَ فَقُلتُ: مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ أَنِ اختَبَأْتَ مِنِّي؟ قَالَ: أَنَا وَاللهِ أُحَدِّثُكَ ثُمَّ لا أَكَذِبُكَ، خَشِيتُ وَاللهِ أَن أُحَدِّثَكَ فَأَكذِبَكَ، وَأَن أَعِدَكَ فَأُخلِفَكَ، وَكُنتَ صَاحِبَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَكُنتُ وَاللهِ مُعسِرًا. قَالَ: قُلتُ: آللهِ؟ قَالَ: اللهِ. قُلتُ: آللهِ. قَالَ: اللهِ. قُلتُ: آللهِ؟ قَالَ: اللهِ. قَالَ: فَأَتَىٰ بِصَحِيفَتِهِ فَمَحَاهَا بِيَدِهِ، فَقَالَ: إِن وَجَدتَ قَضَاءً فَاقضِنِي وَإِلا أَنتَ فِي حِلِّ، فَأَشْهَدُ بَصَرُ عَينَيَّ هَاتَين -وَوَضَعُ إِصبَعَيهِ عَلَىٰ عَينَيهِ-، ۚ وَسَمعُ أُذُنَيَّ هَاتَين، وَوَعَاهُ قَلبِي هذاً -وَأَشَارَ إِلَىٰ مَنَاطِ قَلبِهِ- رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: «مَن أَنظَرَ مُعسِرًا أَو وَضَعَ عَنهُ أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ».

قَالَ: فَقُلتُ لَهُ أَنَا: يَا عَمِّ؛ لَو أَنَّكَ أَخَذتَ بُردَةَ غُلامِكَ وَأَعطَيتَهُ مَعَافِرِيَّكَ، وَ أَخَذتَ مَعَافِرِيَّهُ وَأَعطَيتَهُ بُردَتَكَ فَكَانَت عَلَيكَ حُلَّةٌ وَعَلَيهِ حُلَّةٌ، مَعَافِرِيَّكُ، وَ أَخَذتَ مَعَافِرِيَّهُ وَأَعطَيتَهُ بُردَتَكَ فَكَانَت عَلَيكَ حُلَّةٌ وَعَلَيهِ حُلَّةٌ، فَمَسَحَ رَأْسِي وَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارِك فِيهِ، يَا ابنَ أَخِي؛ بَصَرُ عَينَيَّ هَاتَينِ وَسَمعُ أُذُنَيَّ هَاتَينِ وَوَعَاهُ قَلبِي هَذَا -وَأَشَارَ إِلَىٰ مَنَاطِ قَلبِهِ- رَسُولَ اللهِ عَلَي وَهُو أَذُنيَ هَاتَينِ وَوَعَاهُ قَلبِي هَذَا -وَأَشَارَ إِلَىٰ مَنَاطِ قَلبِهِ- رَسُولَ اللهِ عَلَي وَهُو يَقُولُ: «أَطعِمُوهُم مِمَّا تَلْبَسُوهُم مِمَّا تَلْبَسُونَ». وَكَانَ أَن أَعطيتُهُ مِن مَتَاعِ الدُّنيَا أَهوَنَ عَلَيَّ مِن أَن يَأْخُذَ مِن حَسَنَاتِي يَومَ القِيَامَةِ.

ثُمَّ مَضَينًا حَتَّىٰ أَتَينًا جَابِرَ بنَ عَبدِ اللهِ فِي مَسجِدِهِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثُوبٍ

وَاحِدٍ مُشتَمِلًا بِهِ، فَتَخَطَّيتُ القَومَ حَتَّىٰ جَلَستُ بَينَهُ وَبَينَ القِبلَةِ، فَقُلتُ يَرِحَمُكَ اللهُ؛ أَتُصَلِّي فِي ثُوبٍ وَاحِدٍ وَرِدَاؤُكَ إِلَىٰ جَنبِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ بِيَدِهِ فِي صَدرِي هَكَذَا وَفَرَّقَ بَينَ أَصَابِعِهِ وَقَوَّسَهَا، أَرَدتُ أَن يَدخُلَ عَلَيَّ الأَحمَقُ مِثلُكَ فَيرَانِي كَيفَ أَصنَعُ فَيصنَعُ مِثلَهُ، أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَسجِدِنَا هَذَا وَفِي يَدِهِ عُرجُونُ ابنِ طَابٍ، فَرَأَىٰ فِي قِبلَةِ المَسجِدِ نُخَامَةً فَحَكَّهَا بِالعُرجُونِ، ثُمَّ أَقبَلَ عَلَيٰنا فَقَالَ: «أَيُّكُم يُحِبُّ أَن يُعرِضَ اللهُ عَنهُ؟» قَالَ: هَنَا اللهُ عَنهُ؟» قَالَ: «أَيُّكُم يُحِبُّ أَن يُعرِضَ اللهُ عَنهُ؟» قَالَ: فَخَشَعنَا، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّكُم يُحِبُّ أَن يُعرِضَ اللهُ عَنهُ؟» قَالَ: فَخَشَعنَا، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّكُم يُحِبُّ أَن يُعرِضَ اللهُ عَنهُ؟» قَالَ: فَخَشَعنَا، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّكُم يُحِبُّ أَن يُعرِضَ اللهُ عَنهُ؟» قَالَ: هَا يَعُضَهُ عَلَى وَجِهِهِ، فَلا يَبصُقَنَّ قِبَلَ وَجهِهِ وَلا عَن يَمِينِهِ وَليَبصُق عَن يَسَارِهِ تَحتَ رِجلِهِ اليُسرَىٰ، فَإِنَّ اللهِ يَعْضَهُ عَلَىٰ بَعضَ فَقَالَ: «أَرُونِي وَجهِهِ وَلا عَن يَمِينِهِ وَليَبصُق عَن يَسَارِهِ تَحتَ رِجلِهِ اليُسرَىٰ، فَإِن عَجلَت بِهِ عَلَىٰ بَعضَ فَقَالَ: «أَرُونِي عَبِيرًا». فَقَامَ فَتَىٰ مِنَ الحَيِّ يَشَتَدُّ إِلَىٰ أَهلِهِ فَجَاءَ بِخَلُوقٍ فِي رَاحَتِهِ، فَأَخَذُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجَعَلَهُ عَلَىٰ أَثَو النَّخُومُ فِي مَسَاحِدِكُم.

سِرنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي غَزوَةِ بَطنِ بُواطِ وَهُو يَطلُبُ المَجدِيَّ بنَ عَمرِو الجُهَنِيَّ، وَكَانَ النَّاضِحُ يَعقُبُهُ مِنَّا الخَمسَةُ وَالسِّتَةُ وَالسَّبَعَةُ، فَدَارَت عُقبَةُ رَجُلٍ مِنَ الأَنصَارِ عَلَىٰ نَاضِحٍ لَهُ فَأَنَاخَهُ فَرَكِبَهُ، ثُمَّ بَعَثَهُ فَتَلَدَّنَ عَلَيهِ عُقبَةُ رَجُلٍ مِنَ الأَنصَارِ عَلَىٰ نَاضِحٍ لَهُ فَأَنَاخَهُ فَرَكِبَهُ، ثُمَّ بَعَثَهُ فَتَلَدَّنَ عَلَيهِ بَعضَ التَّلَدُّنِ، فَقَالَ لَهُ: شَا لَعَنَكُ اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَن هَذَا الله عِن اللهِ عَلَيْ أَنهُ الله عَنهُ فَلا تَصحَبنَا اللهِ عِن اللهِ عَلَىٰ أَنهُ اللهِ عَلَىٰ أَولادِكُم، وَلا تَدعُوا عَلَىٰ أَولادِكُم، وَلا تَدعُوا عَلَىٰ أَموالِكُم، لا تُوافِقُوا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ فَيسَتَجِيبُ لَكُم».

سِرنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، حَتَىٰ إِذَا كَانَت عُشَيشِيَةٌ وَدَنُونَا مَاءً مِن مِيَاهِ العَرَبِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَن رَجُلٌ يَتَقَدَّمُنَا فَيَمدُرُ الحَوضَ فَيَشرَبُ وَيَسقِينَا؟» قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : فَقُلتُ : هَذَا رَجُلٌ يَا رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أَيُّ رَجُلٍ مَعَ جَابِرٍ؟» فَقَامَ جَبَّارُ بنُ صَخرٍ ، فَانطَلَقنَا إِلَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أَيُّ رَجُلٍ مَعَ جَابِرٍ؟» فَقَامَ جَبَّارُ بنُ صَخرٍ ، فَانطَلَقنَا إِلَىٰ البِيْرِ فَنزَعنَا فِي الحَوضِ سَجلًا أَو سَجلينِ، ثُمَّ مَدَرنَاهُ، ثُمَّ نَزَعنَا فِيهِ حَتَىٰ البِيْرِ فَنزَعنَا فِي الحَوضِ سَجلًا أَو سَجلينِ، ثُمَّ مَدَرنَاهُ، ثُمَّ نَزَعنَا فِيهِ حَتَىٰ

أَفهَقنَاهُ، فَكَانَ أَوَّلَ طَالِعِ عَلَينَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «أَتَأْذَنَانِ؟» قُلنَا: نَعَم يَا رَسُولَ اللهِ. فَأَشرَعَ نَاقَتَهُ فَشَرِبَت، شَنَقَ لَهَا فَشَجَت فَبَالَت، ثُمَّ عَدَلَ بِهَا فَأَنَاخَهَا، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَىٰ الحَوضِ فَتَوَضَّأَ مِنهُ، ثُمَّ قُمتُ فَتَوَضَّاتُهُ، فَقَامَ مِن مُتَوضَّا مِنهُ، ثُمَّ قُمتُ فَتَوضَّا مِن مُتَوضَّا مِنهُ وَكَانَت عَلَيَّ بُردَةٌ ذَهَبتُ أَن أَخَالِفَ بَينَ طَرَفَيهَا فَلَم رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِيُصلِّي، وَكَانَت عَلَيَّ بُردَةٌ ذَهَبتُ أَن أَخَالِفَ بَينَ طَرَفَيهَا فَلَم تَبلُغ لِي، وَكَانَت لَهَا ذَبَاذِبُ، فَنَكَستُهَا ثُمَّ خَالَفتُ بَينَ طَرَفَيهَا، ثُمَّ تَواقَصتُ عَلَيهَا، ثُمَّ جَاتُ جَبَّالُ بِنُ صَحْرٍ فَتَوضَّأَ، ثُمَّ جَاتَ عَنَى عَن يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ جَبَّالُ بِنُ صَحْرٍ فَتَوضَّأَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَن يَصِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ جَبَّالُ بِنُ صَحْرٍ فَتَوضَّأَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَن يَصِينِهِ فَأَخَذَ بِيَدِينَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّىٰ أَقَامَنَا خَلْفَهُ، فَجَعَلَ حَتَّىٰ أَقَامَنِا خَلْفَهُ، فَجَعَلَ مَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

سِرنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَ قُوتُ كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا في كُلِّ يَومٍ تَمرَةً، فَكَانَ يَمَصُّهَا ثُمَّ يَصُرُّهَا فِي ثُوبِهِ، وَكُنَّا نَختَبِطُ بِقِسِيِّنَا وَنَأْكُلُ حَتَّىٰ قَرِحَت أَشَدَاقُنَا، فَأُقسِمُ أُخطِئَهَا رَجُلٌ مِنَّا يَومًا، فَانطَلَقنَا بِهِ نَنعَشُهُ، فَشَهِدنَا أَنَّهُ لَم يُعطَهَا، فَأُعطِيهَا فَقَامَ فَأَخَذَها.

سِرنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَتَّىٰ نَزَلنَا وَادِيًا أَفيَحَ، فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقضِي حَاجَتَهُ فَا تَبَعتُهُ بِإِدَاوَةٍ مِن مَاءٍ، فَنَظَر رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَلَم يَرَ شَيئًا يَستَتِرُ بِهِ فَإِذَا شَجَرَتَانِ بِشَاطِئِ الوَادِي، فَانطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَىٰ إِحدَاهُمَا فَأَخَذَ بِغُصنٍ مِن أَغصَانِهَا فَقَالَ: «انقَادِي عَلَيَّ بِإِذَنِ اللهِ». فَانقَادَت مَعَهُ كَالبَعِيرِ بِغُصنٍ مِن أَغصَانِهَا فَقَالَ: «انقَادِي عَلَيَّ بِإِذَنِ اللهِ». فَانقَادَت مَعَهُ كَالبَعِيرِ المَحشُوشِ الَّذِي يُصَانِعُ قَائِدَهُ، حَتَّىٰ أَتَىٰ الشَّجَرَةَ الأُخرَىٰ فَأَخَذَ بِغُصنٍ مِن أَغصَانِهَا فَقَالَ: «انقَادِي عَلَيَّ بِإِذِنِ اللهِ». فَانقَادَت مَعَهُ كَذَلكَ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ أَلهِ عَلَيْ بِإِذِنِ اللهِ». فَانقَادَت مَعَهُ كَذَلكَ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِالمَنصَفِ مِمَّا بَينَهُمَا لأَمْ بَينَهُمَا -يَعنِي جَمَعَهُمَا-، فَقَالَ: «التَّعْمَا عَلَيَّ بِإِذِنِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المَنعَفِ مِمَّا بَينَهُمَا لأَمْ بَينَهُمَا -يَعنِي جَمَعَهُمَا-، فَقَالَ: «التَعْمَا عَلَيَّ بِإِذِنِ اللهِ عَلَى المَعْمَلِي فَيَتَعِدَ - وقَالَ محمد بن عبَّاد: فَيَتَبَعَدَ - فَجَلَسَتُ أُحَدِّثُ نَفْسِي فَحَانَت

مِنِّي لَفَتَةٌ، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ مُقبِلًا، وَإِذَا الشَّجَرَتَانِ قَدِ افْتَرَقَتَا فَقَامَتِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنهُمَا عَلَىٰ سَاقٍ، فَرَأَيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَقَفَ وَقَفَةً فَقَالَ بِرَأْسِهِ هَكَذَا -وَأَشَارَ أَبُو إِسمَعِيلَ بِرَأْسِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا- ثُمَّ أَقبَلَ فَلَمَّا انتَهَىٰ إِلَيَّ قَالَ: «فَانطَلِق قَالَ: «فَانطَلِق قَالَ: «فَانطَلِق قَالَ: «فَانطَلِق قَالَ: «فَانطَلِق قَالَ: «فَا نَظِلِق مَن كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنهُمَا غُصنًا فَأَقبِل بِهِمَا، حَتَّىٰ إِذَا لَىٰ الشَّجَرَتَينِ، فَاقطع مِن كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنهُمَا غُصنًا فَأَقبِل بِهِمَا، حَتَّىٰ إِذَا قُمْتُ مُقَامِي فَأَرْسِل غُصنًا عَن يَمِينِكَ وَغُصنًا عَن يَسَارِكَ». قَالَ جَابِرٌ: فَقُمتُ وَاحِدَةٍ مِنهُمَا حَتَّىٰ قُمتُ الشَّجَرَتِينِ فَقَطَعتُ مِن كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنهُمَا عَن يَسَارِكَ». قَالَ جَابِرٌ: فَقُمتُ وَاحِدَةٍ مِنهُمَا عَن يَسَارِكَ». قَالَ جَابِرٌ: فَقُمتُ وَاحِدَةٍ مِنهُمَا عَن يَسَارِكَ». قَالَ جَابِرٌ: فَقُمتُ مِن كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنهُمَا عَن يَسَارِكَ». قَالَ جَابِرٌ: فَقُمتُ مِن كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنهُمَا عَن يَسَارِكَ». فَأَنْ مَن مَقَامَ رَسُولِ الله عَيْقَ أَرْسَلتُ غُصنًا عَن يَمِينِي وَغُصنًا عَن يَسَارِي، ثُمَّ لَحِقتُهُ فَقُلتُ: قَد فَعَلتُ إِن مَرْسُلُ مُ عَنهُمَا مَا دَامَ الغُصنَانِ رَطِبَينٍ».

قَالَ: فَأَتَينَا العَسكَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا جَابِرُ؛ نَادِ بِوَصُوءٍ». فَقُلتُ: أَلا وَصُوءَ، أَلا وَصُوءَ؟ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا وَجَدتُ فِي الرَّكِ مِن قَطرَةٍ، وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنصَارِ يُبَرِّدُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ المَاءَ فِي أَشجَابٍ لَهُ عَلَىٰ حِمَارَةٍ مِن جَرِيدٍ، قَالَ فَقَالَ لِيَ: «انطَلِق إِلَىٰ فُلانِ بِنِ فُلانٍ الأَنصَارِيِّ فَانظُر؛ هَل فِي أَشجَابِهِ مِن شَيءٍ؟» قَالَ: فَانظَلقتُ إِلَيهِ مِن شَيءٍ؟» قَالَ: فَانظَلقتُ إِلَيهِ مَن فَلانٍ الأَنصَارِيِّ فَانظُر؛ هَل فِي أَشجَابِهِ مِن شَيءٍ؟» قَالَ: فَانظَلقتُ إِلَيهِ مَن شَيءٍ؟» قَالَ: فَانظَلقتُ إِلاَّ فَطرَةً فِي عَزلاءِ شَجبٍ مِنهَا، لَو أَنِّي أُفرِغُهُ لَشَرِبَهُ يَابِسُهُ، فَأَتَيتُهُ بِمَ وَعَلاءِ شَجبٍ مِنهَا لَو أَنِّي أُفرِغُهُ لَشَرِبَهُ يَابِسُهُ، قَالَ: «ادَهَب فَأَتِيني فَطرَةً فِي عَزلاءِ شَجبٍ مِنهَا لَو أَنِّي أُفرِغُهُ لَشَرِبَهُ يَابِسُهُ، قَالَ: «ادَهَب فَأَتِيني فَطَرَةً فِي عَزلاءِ شَجبٍ مِنهَا لَو أَنِّي أُفرِغُهُ لَشَرِبَهُ يَابِسُهُ، قَالَ: «ادَهَب فَأَتِيني فَطرَةً فِي عَزلاءِ شَجبٍ مِنهَا لَو أَنِّي أُفرِغُهُ لَشَرِبَهُ يَابِسُهُ، قَالَ: «ادَهَب فَأَتِيني مِنهَا لَو أَنِّي أَفرِهُ لَسَرِبَهُ يَابِسُهُ، قَالَ: «المَعَنْ الرَّعِبِ مَنهَا لَو يَعْمِرُهُ وَيَعْمَلُ عَلَى الْبَوقِ فِي الْجَفنَةِ بَوْنَ الْبَعِبُ وَقُلَا اللهِ عَلَيْ بِعَنَدٍ بِالسَمِ اللهِ عَلَيْ وَقُلْتُ يَالِمُ فَي عَرِ الجَفنَةُ، وَقُلَلَ: وَالمَامُ وَقُلُ وَي الجَفنَةُ ، وَقَالَ: وَالمَامُ فَرَاتِ الجَفنَةُ، وَقُلَ: وَالسَمِ اللهِ عَلَى الْمَاءُ فَالَذِ وَالَتَكُ النَّاسُ اللهِ اللهِ عَلَى الْمَاءُ المَاءً يَقُورُ بَيْنَ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْجَفنَةُ ، وَقَالَ: فَأَلتَى الْمَاء يَفُورُ بَيْنَ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَا حَاجَةٌ بِمَاءٍ». قَالَ: فَأَتَى النَاسُ المَاء المَاء المَاء المَاء المَاء اللهُ الله

فَاستَقَوا حَتَّىٰ رَوُوا، قَالَ: فَقُلتُ: هَل بَقِيَ أَحَدٌ لَهُ حَاجَةٌ؟ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الجَفنَةِ وَهِيَ مَلأَىٰ.

وَشَكَا النَّاسُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ الجُوعَ، فَقَالَ: «عَسَىٰ اللهُ أَن يُطعِمَكُم». فَأَتَينَا سِيفَ البَحرِ فَزَخَرَ البَحرُ زَخرَةً فَأَلقَىٰ دَابَّةً، فَأُورَينَا عَلَىٰ شِعِمَكُم، فَأَتَينَا سِيفَ البَحرِ فَزَخَرَ البَحرُ زَخرَةً فَأَلقَىٰ دَابَّةً، فَأُورَينَا عَلَىٰ شِعِنَا، قَالَ جَابِرٌ: فَدَخَلتُ أَنَا وَفُلانٌ وَفُلانٌ وَفُلانٌ -حَتَّىٰ عَدَّ خَمسَةً- فِي حِجَاجِ عَينِهَا مَا يَرَانَا أَحَدٌ حَتَّىٰ وَفُلانٌ وَفُلانٌ -حَتَّىٰ عَدَّ خَمسَةً- فِي حِجَاجِ عَينِهَا مَا يَرَانَا أَحَدٌ حَتَّىٰ فَلُلانٌ وَفُلانٌ وَفُلانٌ مَا يَرَانَا أَحَدٌ حَتَّىٰ خَرَجنَا، فَأَخَذَنَا ضِلَعًا مِن أَضلاعِهِ فَقَوَّسنَاهُ، ثُمَّ دَعُونَا بِأَعظَمِ رَجُلٍ فِي الرَّكبِ وَأَعظَمِ كِفلٍ فِي الرَّكبِ فَدَخَلَ تَحتَهُ مَا يُطَاطِئُ رَأْسَهُ.

[ رَوَاهُ (م) هكذا، وَفِيهِ مَوَاضِعُ سَبَقَ ذِكرُهَا فِي المَتَّفَقِ عَلَيهِ مِن حَدِيثِ البُخَارِيِّ وَمُسلِم وَشَوَاهِدِهِ؛ كَقَولِهِ: «أَطعِمُوهُم . . . »، مِن حَدِيثِ أَبِي ذَرٍ ، وَالصَّلَاة فِي الثَّوبِ الوَاحِدِ مِن حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَسَرِيَّةِ سَيفِ البَحرِ مِن حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَسَرِيَّةِ سَيفِ البَحرِ مِن حَدِيثِ جَابِرٍ ،

#### 金金金



٢٨٩٥- (٣٠٢٢) عَن عُروَةَ بِنِ النَّبِيرِ قَالَ: قَالَت لِي عَائِشَةُ: يَا ابنَ أُختِي؛ أُمِرُوا أَن يَستَغفِرُوا لأصحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَبُّوهُم.

٢٨٩٦ - (٣٠٢٤) عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ قَالَ: قَالَ لِي ابنُ عَبَّاسٍ: تَعلَمُ آخِرَ سُورَةٍ نَزَلَت مِنَ القُرآنِ نَزَلَت جَمِيعًا؟ قُلتُ: نَعَم؛ ﴿إِذَا جَاءَ نَصَرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ﴾ [النصر: ١]، قَالَ: صَدَقتَ. وفي روايةٍ: تعلمُ أَيُّ سُورَةٍ، لَم يَقُل: آخِرَ.

٧٨٩٧ - (٣٠٢٧) عَن ابنِ مَسعُودٍ رَفِي اللهُ قَالَ: مَا كَانَ بَينَ إِسلامِنَا وَبَينَ

أَن عَاتَبَنَا اللهُ بِهَذِهِ الآيَةِ: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن تَخَشَعَ قُلُوبُهُمُ لِذِكْرِ اللّهِ﴾ [الحديد: ١٦] إِلاَّ أَربَعُ سِنِينَ.

٣٠٢٨ - (٣٠٢٨) عَن ابنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ: كَانَتِ الْمَرأَةُ تَطُوفُ بِالبَيتِ وَهِيَ عُرِيَانَةٌ، فَتَقُولُ: مَن يُعِيرُنِي تِطوَافًا، تَجعَلُهُ عَلَىٰ فَرجِهَا، وَتَقُولُ:

اليَومَ يَبدُو بَعضُهُ أَو كُلُّهُ فَمَا بَدَا مِنهُ فَلا أُحِلُّهُ

فَنَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ: ﴿خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١].

٢٨٩٩ - (٣٠٢٩) عَن جَابِرِ بِنِ عَبدِ اللهِ ﴿ إِنَّ جَارِيَةً لِعَبدِ اللهِ بِنِ اللهِ بِنِ اللهِ بِنِ مَلْولَ يُقَالُ لَهَا: أُمَيمَةُ، فَكَانَ يُكرِهُهُمَا أُبِيِّ ابنِ سَلُولَ يُقَالُ لَهَا: أُمَيمَةُ، فَكَانَ يُكرِهُهُمَا عَلَىٰ الزِّنَىٰ، فَشَكَتَا ذَلكَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَأَنزَلَ اللهُ: ﴿ وَلا تُكْرِهُوا فَنَيَتِكُمْ عَلَى الزِّنَىٰ، فَشَكَتَا ذَلكَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَأَنزَلَ اللهُ: ﴿ وَلا تُكْرِهُوا فَنَيَتِكُمْ عَلَى النَّادِ: ٢٢]. النور: ٦٢].

تم الكتاب ولله الحمد

# قائمة محتويات الكتاب الأول المتفق عليه

| الصفحة                 | الموصوع                               |
|------------------------|---------------------------------------|
| ومسلم ألفاظ صحيح مسلم٣ | الكتاب الأول: ما رواه البخاري         |
| o                      | مقدمة                                 |
| ٩                      | الجزء الأول                           |
| ١٠                     | كِتَابُ الإِيمَانِ                    |
| ٣٩                     |                                       |
| ٤٦                     | كِتَابُ الغُسلِ                       |
| ٥١                     |                                       |
| 00                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ٥٦                     | •                                     |
| ٩٥                     |                                       |
| ١٠٤                    |                                       |
| 1 • 9                  |                                       |
| 111                    | · ·                                   |
| 118                    |                                       |
| 717                    |                                       |
| 119                    |                                       |
| 171                    |                                       |
| 177                    |                                       |
| ١٣٠                    |                                       |
| 10+                    |                                       |
| 171                    |                                       |
| ١٦٣                    |                                       |
| 190                    | ر   .<br>الحناء الرابع                |

| 197   | النَّكَاحِ                                        | كِتَابُ |
|-------|---------------------------------------------------|---------|
| ۲.۷   | الطَّلَاقِ                                        | كِتَابُ |
| 717   | العِدَّةِ                                         | كِتَابُ |
| 317   | اللِّعَانِ                                        | كِتَابُ |
| 711   | الرَّضَاع                                         | كِتَابُ |
| ۲۲.   | النَفَقَاتِ                                       | كِتَابُ |
| 771   | العِتقِ                                           | كِتَابُ |
| 377   | النُيُوعِ                                         | كِتَابُ |
| ۲۳٦   | المُزَارَعَةِ                                     | كِتَابُ |
| 749   | الوَصَايا وَالصَّدقَةِ وَالنُّحلِ وَالعُمرَىٰ     | كِتَابُ |
| 7 2 4 | الخامس                                            | الجزء   |
| 337   | الفَرائِضِ                                        | كِتَابُ |
| 7 2 0 | الوَقفِ                                           | كِتَابُ |
| 757   | النُّذُورِ                                        | كِتَابُ |
| 7 2 7 | الأَيمَانِا                                       | كِتَابُ |
| ۲0٠   | تَحرِيمِ الدِّمَاءِ وَذِكرِ القِصَاصِ وَالدِّيَةِ | كِتَابُ |
|       | القَسَامَةِ                                       |         |
| 700   | الحُدُودِ                                         | كِتَابُ |
| ۲٦٠   | القَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ                         | كِتَابُ |
| 777   | اللُّقَطَةِ                                       | كِتَابُ |
| 777   | الضِّيَافَةِ                                      | كِتَابُ |
| 377   | الجِهَادِ                                         | كِتَابُ |
| 7 / 1 | السِّيَرِ                                         | كِتَابُ |
| ۲۸۲   | الهِجرَةِ والمَغَازِي                             | كِتَابُ |
| ٣٠٢   | الإِمَارَةِ                                       | كِتَابُ |
| ۳۱۱   | السادس                                            | الجزء   |
| ۲۱۲   | الصَّيدِ وَالذَّبَائِحِ                           | كِتَابُ |
|       | الأَضَاحِي                                        |         |
|       |                                                   |         |

| ۲۱۳         | الأشرِبَةِ                                               | كِتَابُ |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------|
| ٣٢٢         | الأَطعِمَةِ                                              | كِتَابُ |
| ٣٢٨         | اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ                                  | كِتَابُ |
| ٣٣٨         | الأَدَبُ                                                 | كِتَابُ |
| ٣٤٦         | الرُّقَىٰ                                                | كِتَابُ |
| ٣٤٩         | المَرَضِ وَالطِّبِّ                                      | كِتَابُ |
| 401         | الطَّاعُونِ                                              | كِتابُ  |
| 300         | الطِّيَرَةِ وَالْعَدُوَىٰ                                | كِتَابُ |
| 700         | الكَهَانَةِ                                              | كِتَابُ |
| <b>70</b> V | الحَيَّاتِ وَغَيرِهَا                                    | كِتَابُ |
| 409         | الشُّعرِ وَغَيرِهِ                                       | كِتَابُ |
| ٣٦.         | الرُّوْيَا                                               | كِتَابُ |
| 475         | السابع                                                   | الجزء   |
| 770         | فَضَائلِ النَّبِيِّ ﷺ                                    | كِتَابُ |
| ٣٨٣         | ذِكرِ الأنبيَاءِ وَفَصْلِهِم                             | كِتَابُ |
| ٣٨٨         | فَضَائِلِ أَصحَابِ النَّبِيِّ ﷺ                          | كِتَابُ |
| ٠٢3         | البِرِّ وَالصِّلَةِ                                      | كِتابُ  |
| ٤٣٠         | الظُّلم                                                  | كِتَابُ |
| ۱۳3         | القَدَرِ َ                                               | كِتَابُ |
| 3 3 3       | العِلمِ                                                  | كِتَابُ |
| ٤٣٦         | الدُّعَاءِ                                               | كِتَابُ |
| ٤٣٩         | الذِّكرِ                                                 | كِتَابُ |
| ٤٤٤         | التَّعَوُّذِ                                             | كِتَابُ |
| 220         | الثامن                                                   | الجزء   |
| 887         | التَّوبَةِ وَقَبُولِهَا وَسِعَةِ رَحمَةِ اللهِ تَعَالَىٰ | كِتَابُ |
| ٤٥٥         | المُنَافِقِينَ                                           | كِتَابُ |
| 207         | صِفَة القِيَامَةِ                                        | كِتَابُ |
| १०९         | صِفَةِ الجَنَّةِ وَالنَّارِ                              | كِتَابُ |

| ﺎﺏُ ﺍﻟﻔِﺘَﻦِ                           |
|----------------------------------------|
| ابُ الزُّهدِ وَالرَّقَائِقِ            |
| ابُ فَضَائِلِ القُرآنِ                 |
| ابُ التَّفسِيرِ                        |
| كتاب الثاني: أحاديث انفرد بها البخاري٣ |
| جزء التاسعم                            |
| - كِتَابُ الإِيمَانِ                   |
| - كِتَابُ العِلمِ                      |
| ﺎﺏُ ﺍﻟﯘﺿُﻮﺀِ ؑ٧                        |
| - كِتَابُ الحَيضِ                      |
| - كِتَابُ التَّيَمُّمِ                 |
| - كِتَابُ الصَّلَاةِ                   |
| - كِتَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ        |
| ١ - كِتَابُ الأَذَانِ١                 |
| ١- كِتَابُ الجُمُعَةِ                  |
| ١- كِتَابُ العِيدَينِ٥                 |
| ١- كِتَابُ الاستِسقَاءِ١               |
| ١- كِتَابُ سُجُودِ القُرآنِ١           |
| ١- كِتَابُ تَقصِيرِ الصَّلَاةِ٧        |
| ١- كِتَابُ التَّهَجُّدِ٧               |
| ٢- كِتَابُ العَمَلِ فِي الصَّلَاةِ٨    |
| ٢- كِتَابُ الجَناَئِزِ٩                |
| ٢- كِتَابُ الزَّكَاةِ٠                 |
| ٢- كِتَابُ الحَجِّ٣                    |
| ٢- كِتَابُ المُحصَرِ                   |
| ٢- كِتَابُ جَزَاءِ الصَّيدِ٢           |
| ٢- كِتَابُ فَضَائِل المَدِينَةِ        |
| ٢- كِتَابُ الصَّومَ                    |
|                                        |

| 77              | صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ                                     | كِتَابُ   | -۳۱          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ۸۲۲             | البُيُوعَ                                                 | كِتَابُ   | -٣٤          |
| ۰۳۰             | السَّلَمَ                                                 | كِتَابُ   | -۳٥          |
| ۱۳۵             | الشُّفعَةِ                                                | كِتَابُ   | -٣٦          |
| ۱۳۵             | الحَوَالَاتِ                                              | كِتَابُ   | -47          |
| 77              | الكَفَالَةِ                                               | كِتَابُ   | -٣٩          |
| 777             | الوَكَالَةِ                                               | كِتَابُ   | - ٤ •        |
| 340             | الحَرثِ وَالمُزَارَعَةِ                                   | كِتَابُ   | - ٤ ١        |
| ٥٣٥             | المُسَاقَاةِ                                              | كِتَابُ   | - <b>£ Y</b> |
| ٥٣٥             | الاستِقرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّيُونِ وَالحَجرِ وَالتَّفلِيسِ | كِتَابُ   | - ٤٣         |
|                 | المَظَالِمِ وَالْغَصِبِ                                   | كِتَابُ   | - ٤٦         |
| 770             | الشَّرِكَةِأ                                              |           |              |
| ٧٣٧             | الرَّهْنِ                                                 | كِتَابُ   | - ٤ ٨        |
| ٧٣٧             | العِتقِ                                                   |           |              |
| ۸۳۲             | الِهِبَةِ وَفَصْلِهَا وَالتَّحرِيضِ عَلَيْهَا             | كِتَابُ   | -01          |
| PTC             | الشَّهَادَاتِ                                             | كِتَابُ   | - o Y        |
| ٠ ٤ د           | الصُّلحِ                                                  | كِتَابُ   | -٥٣          |
| 130             | الشُّرُوطِ                                                |           |              |
| 730             | الوَصَايَا                                                | كِتَابُ   | -00          |
| ٧٤٠             | الجِهَادِ وَالسِّيرِ                                      | كِتَابُ   | <b>−07</b>   |
| 700             | فَرضِ الخُمُسِ                                            | كِتَابُ   | - <b>0</b> V |
| ۳٥٥             | بَةِ وَالمُوَادَعَةِ                                      | ، الجِزيَ | كِتَابُ      |
| 000             | بَدءِ الخَلقِ                                             | كِتَابُ   | - o q        |
| 700             | أَحَادِيثِ الأَنبِيَاءِ                                   | -كِتَابُ  | - T•         |
| ٠,٢             | المَنَاقِبِ                                               | كِتَابُ   | -71          |
| 170             | فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ                                    | كِتَابُ   | -77          |
|                 | ِ الأَنصَارِ                                              |           |              |
| <b>&gt; / /</b> | رر                                                        | العاش     | الجزء        |

| ٥٧٨   | المَغَازِي                                              | كِتَابُ | -78          |
|-------|---------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 091   | التَّفْسِيرِ                                            | كِتَابُ | -70          |
| 7 + 7 | فَضَائِلِ القُرآنِ                                      | كِتَابُ | -77          |
| ۸۰۲   | النَّكَاحِ                                              | كِتَابُ | -77          |
| 717   | الطَّلَاقِ                                              | كِتَابُ | -77          |
| 715   | الأَطعِمَةِ                                             | كِتَابُ | - <b>V</b> • |
| 710   | العَقِيقَةِ                                             | كِتَابُ | - <b>V</b> 1 |
|       | الذَّبَائِحِ وَالصَّيدِ                                 |         |              |
| 710   | الأَضَاحِي                                              | كِتَابُ | -٧٣          |
|       | الأَشْرِبَةِ                                            |         |              |
|       | ، المَرضَىٰ                                             |         |              |
|       | الطّبِ                                                  |         |              |
|       | اللِّبَاسِ                                              |         |              |
| 719   | الأَّدَبِ                                               | كِتَابُ | - <b>V</b> A |
| 175   | الاستِئذَانِ                                            | كِتَابُ | -٧٩          |
| 175   | الدَّعَوَاتِ                                            | كِتَابُ | <b>-∧</b> •  |
|       | الرِّقَاقِ                                              |         |              |
|       | الأَيمَانِ وَالنُّذُورِ                                 |         |              |
| 777   | كَفَّارَاتِ الأَّيمَانِ                                 | كِتَابُ | - <b>A £</b> |
| 777   | الفَرَائِضِ                                             | كِتَابُ | - <b>\0</b>  |
| ۸۲۶   | الحُدُودِ                                               | كِتَابُ | - 人て         |
| ۱۳۲   | الدِّيَاتِ                                              | كِتَابُ | - <b>AV</b>  |
| 777   | استِتَابَةِ المُرتَدِّينَ وَالمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِم | كِتَابُ | -11          |
|       | الإِكرَاهِ                                              |         |              |
| ٦٣٣   | التَّعبِيرِ                                             | كِتَابُ | -91          |
|       | الفِتَنِ                                                |         |              |
| ۸۳۲   | الأَحكَامِ                                              | كِتَابُ | -94          |
| 78.   | الاعتِصَامِ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ                    | كِتَابُ | -97          |

| ٩٧-كِتَابُ التَّوحِيدِ                                            |
|-------------------------------------------------------------------|
| الكتاب الثالث: أحاديث انفرد بها مسلم                              |
| الجزء الحادي عشرا                                                 |
| مُقَدِّمَةُ مُسلِممُقَدِّمَةُ مُسلِم                              |
| ١- كِتَابُ الإِيمَانِ                                             |
| ۲- كِتَابُ الطَّهَارَةِ                                           |
| ٣- كِتَابُ الْحَيضِ                                               |
| ٤- كِتَابُ الصَّلاةِ                                              |
| ٥- كِتَابُ المَسَاجِدِ وَمَوَاضِع الصَّلَاةِ                      |
| ٦- كِتَابُ صَلَاةِ المُسَافِرِينَ وَقَصرِهَا                      |
| ٧-كِتَابُ الجُمُعَةِ                                              |
| ٨- كِتَابُ صَلَاةِ العَيدَينِ                                     |
| ٩- كِتَابُ صَلَاةِ الاستِسقَاءِ                                   |
| ١١- كِتَابُ الجَنَائِزِ                                           |
| ١٢- كِتَابُ الزَّكَاةِ                                            |
| ١٣– كِتَابُ الصِّيَامِ                                            |
| ١٤- كِتَابُ الاعتِكَافِ                                           |
| ١٥- كِتَابُ الْحَجِّ                                              |
| كِتَابُ النِّكَاحِكِتَابُ النِّكَاحِ                              |
| ١٧– كِتَابُ الْرَّضَاعِ٧٢٨                                        |
| ١٨- كِتَابُ الطَّلَاقِ َ                                          |
| ٢٠- كِتَابُ العِتقِ٧٣١                                            |
| ٢١-كِتَابُ البُيُوعِ                                              |
| ٢٢- كِتَابُ المُسَاقَاةِ                                          |
| ٢٥– كِتَابُ الوَصِيَّةِ                                           |
| ٢٦– كِتَابُ النُّذُورِ                                            |
| ٢٧-كِتَابُ الأَيمَانِ                                             |
| ٢٨– كِتَابِ القَسَامَةِ وَالمُحَارِبِينَ وَالقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ |

| ٧٣٩        | الحُدُودِ                                              | كِتَابُ   | - ۲ 9        |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| V          | الأَّقضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ                           | كِتَابُ   | -٣٠          |
| V          | اللُّقَطَةِ                                            | كِتَابُ   | -۳۱          |
| ٧٤٤        | ي عشر                                                  | الثاني    | الجزء        |
| ٥٤٧        | الجِهَادِ                                              | كِتَابُ   | -47          |
| ۷٥٣        |                                                        |           |              |
| 777        | الصَّيدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤكَلُ مِنَ الحَيَوَانِ | كِتَابُ   | -٣٤          |
| ۷٦٣        | لأَضَاحِيلاَ                                           | كِتَابُ ا | <u>5</u> -40 |
| ٧٦٤        |                                                        |           |              |
| V79        | اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ                                | كِتَابُ   | -47          |
| ۷۷۱        | الآدَابِ                                               | كِتَابُ   | -٣٨          |
| <b>///</b> | · ·                                                    |           |              |
| ٧٧٦        | <u> </u>                                               |           |              |
| ٧٧٦        | الشَّعرِ                                               | كِتَابُ   | - ٤ ١        |
| ۷۷۷        | الرُّوْيَا                                             | كِتَابُ   | - <b>£ Y</b> |
| ۷۷۷        | $\mathcal{S}$                                          |           |              |
| ۷۸۱        | ې چې د د د د د د د د د د د د د د د د د د               | كِتَابُ   | - { {        |
| ۷۹٤        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                |           |              |
| ۸۰۱        | القَدَرِ                                               |           |              |
| ۸۰۲        |                                                        |           |              |
| ۸۰۳        | الذِّكرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّوبَةِ وَالاستِغفَارِ      |           |              |
| ۸۰۹        | , 19                                                   |           |              |
|            | صِفَاتِ المُنَافِقِينَ                                 |           |              |
|            | الجَنَّةِ وَصِفَةُ نَعِيمِهَا وَأَهلِهَا               |           |              |
|            | الفِتَنِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ                        |           |              |
|            | الزُّهدِ وَالرَّقَائِقِ                                |           |              |
| ۸۳۹        | التَّفْسِيرِالله الله الله الله الله الله الله         | كِتَابُ   | - o £        |
| A 5 1      |                                                        |           | _ 11         |